n, in Uther

كتاب عجايب المخلوقات وغرايب الموجودات تصنيف الامام العالم وكرياء بن المحمد بن المحمود القنويني

## بنِ اللهِ المَا المِلْمُ المَّا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَّامِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## وما توفيقي الا بالله عليد توكلت

العظمة لك والكبرياء لجلالك يا قامر الذات، ومفيص الخيرات، وواجب الوجود وواهب العقول وفاطر الارص والسهوات، مبدى الحركة والزمان، ومبدع الحين والمكان، فاعل الارواح والاشباح وجاعل النور والظلمات، محرك الافلاك المدبرات، ومزينها بالمنجوم الثوابت والسيارات، ومقرر الارص ومُهدها لانواع الحيوان واصناف المعادن والنبات، دامر حمدك وجل ثناوك، وتعالى ذكرك وتقدّست اسماوك، لا الله الا انت وسعت رحمتك، وكثرت آلاوك ونعاوك ونعياوك، افض علينا انوار معوفتك، وطهر نفوسنا عن كدورات معصيتك، وامطر علينا افض علينا انوار معرفتك، واضرب علينا سرادقات عفوك ومغفرتك، وامطر علينا في حفظ عنايتك ومكرمتك، وصلى علي ذوى الانفاس الطاهرات، والمحرزات الباهرات، والمحرزات في حفظ عنايتك ومكرمتك، والمرب علينا وامام المتقين، وقايد الغر الحجلين، في حفظ عنايتك ومكرمتك، والرسلين، وامام المتقين، وقايد الغر المحجلين، المباهرات، والسلم رحمة للعالمين، وايدته بنصرك وبالمومنين، وخميت به الأنبياء والمرسلين، والمسلين، وايدته بنصرك وبالمومنين، وخميت به الانبياء والمرسلين، وعلى اخوانه من النبيين والصالحين، وعلى آله والمحساب الانبياء والمرسلين، وعلى اخوانه من النبيين والصالحين، وعلى آله والمحساب المنبية والمرسلين، وعلى اخوانه من النبيين والصالحين، وعلى آله والمحساب المحمين ه

يقول العبد الاصغر زكرياء بن محمّد بن محمود القزويني تولاه الله بفصله الله الله على الله بفصله الله حكم الله تعلى على ببعد الدار والوطن ومفارقة الاهل والسكن اقبلت على مطالعة الكتب على راى من قال وخير جليس في الزمان كتاب، وكنت مشغوفاً بالنظر في عجسايب صنع الله تعالى في مصنوعاته وغرايب ابداعه في ممنواته كما ارشد الله سجانه اليه حيث قل افلم ينظروا الى السماء فوقهم مبداته بنيناها وزيّماها وما لها من فروج الايات وليس المراد من النظر تقليب الحدقة تحوها فان البهايم تشارك الانسان فيه ومن لم ير من السماء الآ زرقتها ومن الارض الآ غبرتها فهو مشارك للبهايم في ذلك وادنى حالاً منها واشدّ ومن الرك تعالى له قلوب لا يفقهون بها الى أن قل اوليك كالانعام بل هم غفلة كما قال تعالى له قلوب لا يفقهون بها الى أن قل اوليك كالانعام بل هم

c.a وهو من اولاد بعض الفقهاء الذيبي كانوا متوطّنين عدينة قزوين وينتهي c.a (c.a

اصلُّ بل المراد من هذا النظر الفكر في المعقولات والنظر في الحسوسات والبحث عن حكتها وتصاريفها لنظهر له حقايقها فانها سبب اللذات الدنيوية والسعادات الاخروية ولهذا قال صلعم ارني الاشياء كما في وكلّما امعن الناظر فيها ازداد من الله تعالى هداية ويقينا ونوراً وتحقيقاً ولهذا قال صلعمر تفكّروا في خلق الله والفكر في المعقولات لا يتاتى الآلمن له خبرة بالعلوم طالرياضية بعد في خلق الله والفكر في المعقولات لا يتاتى الآلمن لنفتخ له عين البصيرة ويرى في تحسين الاخلاق وتهذيب النفس فعند ذلك تنفتخ له عين البصيرة ويرى في كلّ شيء من المجب ما يمجز عن ذكر بعضه ولو ذكر طرفاً منه لغيره لانكره ولله دَرَّ القايل

اتى معت المحديثاً كنت احسبه طيعًا من النوم او فَجرًا من السهر أسا النوت به الفييت هيته وقد رايت الوقا مثل ذا العيبرة ومن هذا القبيل ما اخبر الله تعالى في كتابه عبا جرى بين الخصر وموسى عليهما السلام وما ذكر ايضا أن موسى عم اجتاز بعين ماء في سفح جبل فتوضًا منها فر ارتقى الجبل ليصلى أن اقبل فارس وشرب من ماء العين وترك عندها كيساً فيه درام نجاء بعده راى الكيس فاخذه ومضى ثر جاء بعده شيخ عليه اثر البؤس على ظهره حزمة حطب نحط حزمته هناك واستلقى ليستريح فا كان الا قليلاً حتى عاد الفارس يطلب كيسه فلما لم يجده اقبل على الشيخ يطالبه به فلم يزل يصربه حتى قتله عقال موسى يا بحده اقبل على الشيخ يطالبه به فلم يزل يصربه حتى قتله فقال موسى يا وترب كيف العدل في هذه الامور فاوحى الله تعالى اليه أن هذا الشيخ كان قد قتل أبا الفارس وكان على الى الفيارس دين لايى الراعى مقدار ما في الكيس فجرى بينهما القصاص قصى الدين وأنا حكيم عادل ولقد حصل لى بطويق السمع والبصر والفكر والنظر حكم عجيبة وخواص غريبة فاحببت أن اقيدها نتفلت وكرهت الذهول غنها مخافة أن تفلت ع

فصل وعلى الناظر في كتابي هذا ان يتصوّر تعبى في جمع ما كان مبدّداً وتلفيق ما كان مشتناً وقد ذكرت فيه اشياء بأباها طبع الغبى الغافل ولا تنكرها نفس الذكى العاقل فانها وان كانت بعيدة عن العادات المعهودة والمشاهدات الماوفة للن لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحيلة المخلوق وجميع ما فيه اما عجايب صنع البارى تعالى وذلك اما محسوس او معقول لا شكّ فيها ولا خمل واما خواص خلل واما حكاية ظريفة منسوبة الى رواتها لا ناقة لى فيها ولا جمل واما خواص غريبة وذلك قيا الا يقى العرب بتجربتها ولا معنى لترك كلّها اذ كان الشكّ في غريبة وذلك قيدة الله يقى العرب بتجربتها ولا معنى لترك كلّها اذ كان الشكّ في

ه فهمت c) c والرياضات d) ه جيبا

بعضها فان احببت ان تكون منها على ثقة فشمر للجربتها وايّك ان تملّ او تغتر اذا لم تصب في مرّة او مرّتين فان ذلك قد يكون لفقد شرط او حدوث مانع وحسبك ما ترى من حال المغناطيس وجذبه للديد فانه اذا اصابه راجة الثوم بطلت تلك للحاصية فاذا غسلته بالحلّ عادت اليه فاذا رايت مغناطيساً لا يجذب للديد فلا تنكر خاصيته واصرف عنايتك الى النجث عن احواله حتى يتصح لك امرة على انى اشهد الله أن شيمًا منها ما افتريته بل كتبت الللّ كما اقتريته وأن نظرت اليها بعين الرضا فانها عن كلّ عيب كليلة وأن نظرت بعين السخط فالمساوى كثيرة وعين الكريم عن المعايب عيا واذنه عن المساوى صماء ولله در القايل

فقلت لهم لا تنسوا الفصل بینكم فلیس تری عین اللریم سوی لخسی، وسمیته عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات ولائد من ذكر مقدمات اربع لشرح هذه الالفاظ لیتبین منها مقصود الکتاب والله الموفق للصواب المقدمة الاولى فى شرح الحجب المقدمة الاولى فى شرح الحجب

قالوا الحجب حيرة تعرض للانسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء او عسن معرفة كيفية تأثيره فيه مثاله أن الانسان أذا رأى خلية الأحل ولم يكن شاهده قبل تعتريه حيرة لعدمر معرفة فاعله فلو عرف انه من عمل الخسل لتحيّر ايصا من حيث أن ذلك الحيوان الصعيف كيف أحدث هدده المسدسات المتساوية الاضلاع الله عجز عن مثلها المهندس الحاذق مع الفوجار والمسطرة ومن ايبي لها هذا الشمع الذي اتخذت منه بيوتها المتساوية الله لا يخالف بعضاً كانها افرغت في قالب واحد ومن ابن لها هذا العسل الذي اودعته فيها ذخيرة للشتاء وكيف عرفت ان الشتاء ياتيها وانها تفقد فيه الغذاء وكيف اهتدت الى تغطية خزانة العسل بغشاء رقيق ليكون الشمع محيطًا بالعسل من جميع جوانبه فلا ينشفه الهواء ولا يصيبه الغبار وتبقى كالبرنية المضممة الراس بالكاغد فهذا معنى المجب وكلّ ما في العالم بهذه المثابة الا أن الانسان يدركه في صباه عند فقد التجببة ثر تبدر فيه غريزة العقل قليلًا قليلًا وهو مستغرق الهم في قصى حواجه وتحصيل شهواته وقل انس بمدركانه ومحسوساته فسقط عن نظره بطول الانس بها فاذا راي بغتــة حيوانًا غريبًا أو نباتًا نادرًا أو فعلًا خارقًا للعادات انطلق لسانه بالتسبيج فقال سجان الله وهو يرى طول عمره اشياء تتحيّر فيها عقول العقلاء وتدهش فيها نفوس الاذكياء في اراد صدق هذا القول فلينظر بعين البصيرة الى عدنه

الاجسام الرفيعة وسعتها وصلابتها وحفظها عن التغيّر والفساد الى ان يبلغ اللتاب اجله فإن الارص والهواء والجار بالاضافة اليها كحلقة ملقاة في فلاة قال الله تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون فر الى دورانها مختلفاً فان بعضها يدور بالنسبة الينا رحوية وبعصها حمايلية وبعصها دولابية وبعصها يدور سبيعاً وبعصها يدور بطيًّا ثر الى دوام حركاتها من غير فتور ثر الى امساكها من غير عهد تتعبَّد به او علاقة تتدنَّى بها ثر لينظر الى كواكبها وشمسها وةرها واختلاف مشارقها ومغاربها لاختلاف الاوقات الله في سبب نشو لخيوان والنبات ثر الى سير كواكبها في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص ثر الى عدد كواكبها وكثرتها واختلاف الوانها فان بعصها يميل الى الجرة وبعضها الى البياض وبعضها الى لون الرصاص ثر الى مسير الشمس في فلكها مدّة سنة وطلوعها وغروبها كلّ يوم لاختلاف الليل والنهار ومعرفة الاوقات وتمييز وقت المعاش عبى وقت الاستراحة ثر الى امالتها عبى وسط السماء الى للخنوب والى الشمال حتى وقع الصيف والشتاء والربيع والخريف وقد اتفق الباحثون على انها مثل كرة الارص ماية مرّة ونيف وستون مرة وفي لحظة تسير اكثر من قطرة كرة الارض وقد عبر عن ذلك جبريل عم حيث قال للنبي صلعمر من وقت قلت لا الى أن قلت نعمر سارت الشمس مسيرة خمسماية عامر ع أثر لينظر الى جرم القمر وكيفية اكتسابه النور من الشمس لينوب عنها بالليل ثر الى امتلائه وانحاقه ثر الى كسوف الشمس وخسوف القمرء ومن الحجايب السواد الذي يُرى في جرم القمر فانه لم يسمع فيه قول شاف الي زماننا هذا وكذلك في المجرّة وهو البياض الذي يقال له <sup>م</sup>شرج السماء وهو على فلك يدور بالنسبة الينا رحوية، وعجايب السموات لا مطمع في احصا عشر عشرها لكن في القدر الذي ذكرناه تبصرة لللَّ عبد منيب، قر لينظر الى ما بين السماء والارض من انقصاص الشهب والغيوم والرعود والبروق والصواعق والامطار والتلوج والرياج المختلفة المهاب وليتامل السحاب الثقال الكثيف المظلم كيف اجتمع في جو عاف لا كدورة فيه وكيف حمل الماء وتسخير الريام فانها تتلاعب به وتسوقه الى المواضع الله ارادها الله سجانه فترش بالماء وجه الارص وترساه قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها قطرة ليصيب وجه الارص برفق فلو صبه صباً لافسد الزرع خدشه وجه الارص ويرسلها مقدارًا كافياً لا كثيراً زايداً عن للحاجة فيعفى النبات ولا قليلاً ناقصاً عن للحاجة فلا

سرچ م رسرح ط (٥

يتم به النمو كما قل تعالى وانبلنا من السماء ماء بقدر ، ثم الى اختلاف البياح فان منها ما يسوق السحب ومنها ما ينشرها ومنها ما يجمعها ومنها ما يعصرها ومنها ما يلقح الاشجار ومنها ما يربى الزروع والثمار ومنها ما يجقّفها م ثر لينظر الى الارض وجعلها وقوراً لتكون فراشاً ومهاداً ثر الى سعة اكنافها وبعد اقطارها حتى عجز الادميون عن بلوغ جميع جوانبها وان طالت اعمارهم فقال تعالى والارض فرشناها فنعم الماهدون، قر الى جعل ظهرها تحلَّا للاحياء وبطنها مقرًا للاموات فتراها وفي ميتة فاذا انزل عليها المال اهتزت وربت واظهرت اجناس المعادن وانبتت اذواع النبات واخرجت اصناف لخيوان ثر الى احكام اطرافها بالجبال الشائخة كاوتادها لمنعها من أن تميد ثر الى ايداع المياه في اوشالها كالخزانات لتخرج منها قليلاً قليلاً فتتفجّر منها العيون وتجرى منها الانهار فيحيى بها لخيوان والنبات الى وقت نزول الامطار من السنة القابلة وينصب فاصلها الى الجار داياً عنه لينظر الى الجار العبيقة الله في خلجان من البحر الاعظم الحيط بجميع الارض حتى أن جميع المكشوف من البوادى والجبال بالاضافة الى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيمر وبقية الارص مستورة بالماء تر لينظر الى ما فيها من الميوان والجواهر وما من صنف من اصناف حيوان البرّ الله وفي البحر امثاله واضعافه وفيه اجناس لا يعهد لها نظير في البرَّء ثر لينظر الى خلق اللولو في صدفه تحت الماء ثر الى انبات المرجان في صميم الصخر تحت الماء وهو نبات على هيمنة شجرة ينبت من الحجر ثر الى ما عداه من العنبر واصناف النفايس الله يقدفها الجر وتستخرج منه هُر التي السفن كيف سيرت في الجار وسرعة جريها بالرياح والتي اتَّخاذ الاتها ومعرفة النواتي موارد الرياج ومهابها ومواقيتها وعجايب الجار كثيرة لا مطمع في احصائها وقد قيل حدَّث عن الجر ولا حرِّج فان فيما ذكرناه كفاية، ثر لينظر الى انواع المعادن المودعة تحت الجبال فنها ما ينطبع كالذهب والفصة والنحاس والرصاص وللحديد ومنها مالا ينطبع كالفيروزج والياقوت والزبرجد ثر الى كيفية استخراجها وتنقيتها واتخاذ للحلى والالات والاواني منها ثمر الى معادن الارض كالنفط والكبريت والقير وغيرها واجلها الملح فلو خلب منه بلدة لتسارع الفساد الى اهلهاء فرلينظر الى انواع النبات واصناف الفواكه المختلفة الاشكال والالوان والطعوم والاراييج تسقى بماء واحد ويفضل بعصها على بعض في الاكل مع اتّحاد الارض والهواء والماء فاتخرج من نواة تخلة مطّوّة٪ بعناقيد الرطب ومن حبة سبع سنابل في كلُّ سنبلة ماية حبَّة ، ثر لينظر الى ارص البوادى وتشابه اجرائها فانها اذا نزل القطر عليها اهتزّت وربت وانبتت من كل زوج بهيج فر الى كثرتها واختلاف اصنافها ومتشابهها وغير متشابهة فر الى كثرة اشكالها والوانها وطعومها ورواجها واختلاف طبايعها وكثرة منافعها فلم تنبت من الارض ورقة الا وفيها منفعة او منافع يقف فام البشر دون ادراكهاء فر لينظر الى اصناف الحيوان وانقسامها الى ما يطير ويسبح ويشي وانقسام الماشي الى ما يشي على بجليه والى ما بهشي على رجلين والى ما بهشي على اربع والى اشكالها وصورها واخلاقها وافعالها ليرى تجايب تدهش منها العقول بل في البقة أو النمل أو العنكبوت أو النحل فانها من ضعاف الحيوانات ليرى ما يتحبّر عنه من بنائها البيت وجمعها الغذاء وانخارها لوقت الشتاء وحذقها في هندستها ونصبها الشبكة للصيد وما واذخارها لوقت الشتاء وحذقها في هندستها ونصبها الشبكة للصيد وما التخبّب منها للانس بها بكثرة المشاهدة وعجايب السموات والارض كما قال الله تعالى قل انظروا ما ذا في السموات والارض والجار لا تدرى سواحلها ولا تعلى قل اواخبها ها

المقدمة الثانية في تقسيم المخلوقات

المخلوق كلّما هو غير الله سجانه وتعالى وهو اما أن يكون قامًا بالذات أو قامًا الغير والقايم بالذات أما أن يكون متحيزًا أو لم يكن فان كان متحيزًا فهو الجسم وأن لم يكن فهو الجوهر الروحاني وهو أما أن يكون سليمًا عن الشهوة تعلُّق التدبير وهو النفس أو لا يكون فهو أما أن يكون سليمًا عن الشهوة والمغصب فهو الملك أو لا يكون فهو الجير أن كان قامًا بالمتحيزات فهى الاعراض الروحانية كالعلم فهى الاعراض الجوهانية وأن كان قامًا بالمفارقات فهى الاعراض الروحانية كالعلم والقدرة والاعراض الجسمانية أما أن يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا هذا ولا ذاك فأن كان الأول فالنسبة أما الخصول في المكان وهو المتى أو نسبة متكررة وفي الاضافة أو تأثير الشيء وهو الابين أو في الزمان وهو المتى أو نسبة متكررة وفي الاضافة أو تأثير الشيء محيطًا بالشيء وهو المعل أو تأثير الشيء محيطًا بالشيء جميث ينتقل الحيط بانتقال الحاط به وهو الملك أو هيئة محيطًا بالشيء حمين ينتقل الحيط بانتقال الحياط به وهو الملك أو هيئة وبين أجزائه والأمور الخارجية وهو الوضع وأن كان يلزم من حصولها صدق وبين أجزائه والأمور الخارجية وهو الوضع وأن كان يلزم من حصولها صدق قبول القسمة فهو أما أن يكون بحيث لا يحصل بين أجزائه حدّ مشترك وهو القدد أو يحصل وهو المقدار وأن كان لا يلزم من حصولها صدق قبول القسمة فهو أما أن يكون بحيث لا يكون ابين من حين المنترك وهو العدد أو يحصل وهو المقدار وأن كان لا يلزم من حصولها صدق قبول

النسبة ولا صدق قبول القسمة فاما أن يكون مشروطاً بالحياة أو لم يكن فأن كان فاما أن يتنوقف عن الشهوة والنفرة فهو التحريك أو لا يتوقف وهو الادراك للم الادراك أما أدراك الليات وفي العلوم والطنون ولخيالات ولجهالات أو أدراك لجزءات وفي لخواس لخمس فأن لم يكن مشروطاً بالحياة فهو الأعراض الحسوسة بالحواس الخمس أما الحسوسات بالقوة الباصرة كالاصواء والالوان وأما الحسوسات بالقوة السامعة فكالاصوات ولخروف وأما الحسوسات بالقوة الشامة فكالطوم واللبتن وأما الحسوسات بالقوة الذايقة فكالطعوم التسعة وأما الحسوسات بالقوة اللامسة فكالم والمرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين وألم أله شاء الله تعالى عملة اقسام المحكنات وسياتي الكلام في كل قسم منها أن شاء الله تعالى ع

فصل ذكر اهل السير انه وجد في السفر الاول من التوراة أن الله تعالى خلق جوهراً ثمر نظر اليه نظر الهيمة فذاب للوهر وصعد منه دخان ورسب منه رسوب فخلق سجانه من الدخان السهوات ومن الرسوب الارض ويدل على رسوب فخلق سجانه من الدخان السهوات ومن الرسوب الارض ويدل على ذلك قوله تعالى أن السهوات والارض كانتا رتقا ففتقناها واعلم جلت قدرته خلق المجموع في ستة أيام قال بعض العلماء أن اليوم في اللغة المكون لخادث والايام الستة هاهنا مراتب مصنوعاته لان قبل الزمان لا يمكن تحدّد الزمان في الايام الستة يوم لمادة الرض ويوم لمادة السهاء ويوم لصيورتهما ويومان لم لملاتهما من الجبال والكواكب والنفوس وغيرهاء وقالوا أيضا كلّ ما فوق الارض فهو سماء في طريق اللغة لان أهل اللغة يقولون ما علاك فهو سماءك وما هو دون فلك القمر فهو بالنسبة الى الافلاك أرض قال تعالى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يعنى سبعاً فالاولى كرة النار والثانية كرة الهواء والثالثة كرة الماء والثانية من الهواء والثالثة من الماء والثانية من الهواء والماء والثالثة من الماء والثانية من الماء والثالثة من الماء والثالثة من الماء المراح الدخلة في الجياد ثمر النبات ثم الخيوان فهذا هو القول الكلى في المحادن الداخلة في الجياد ثمر النبات ثم الخيوان فهذا هو القول الكلى في المحادن الداخلة في الجياد ثمر النبات ثم الخيوان فهذا هو القول الكلى في المحادن الداخلة في الجياد ثمر النبات ثم الخيوان فهذا هو القول الكلى في المحادن الداخلة في الجيات ثم الماء الله تعالى ه

المقدمة ألثالثة في معنى الغريب

الغريب كلُّ امر عجيب قليل الوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المالوفة وذلك اما من تاثير نفوس قوية او تاثير امور فلكية او اجرام عنصرية كلَّ ذلك بقدرة الله تعالى وارادته، في ذلك محجزات الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين كانشقاق القمر وانفلاق الجر وانقلاب العصا ثعباناً وكون النار برداً

وسلامًا وخروم الناقة من الصخرة الصمّاء وابراء الاكمة والابرس واحباء الموتى باذن الله، ومنها كرامات الاولياء الابرار فان تاثير نفوسه يتعدّى الى غير ابدانه حتى تحدث عنها انفعالات غريبة في العالم فيشفى المريض باستشفائه وتسقى الارض باستسقائهم ورتما جدث لخسف والزلزلة والطوفان والصواعق بدءائه ويصرف الوبا والموتان باستدءائه وتبدل له نفرة الطيور بالهدوء والوقوع وصولة السباع وشدَّتها باللين ولخصوع، ومنها اخبار اللهنة لكن اللهانة اندرست بمبعث رسول الله صلعم وكانوا بإتوا في للجاهلية بامور غريبة زعموا انها كانت بواسطة اختلاط نغوسهم بنغوس للجيء ومنها الاصاية بالعين فإن العايب اذا تجب من شي الله تحبُّهُ مهلكاً للمتحبّب منه خاصية لنفسه لا يوقف عليهاء ومنها اختصاص بعص النفوس من الفطرة بامر غريب لا يوجد مثله لغيرها كما ذكر أن في الهند قوماً أذا اهتموا بشيء اعتزلوا عن الناس وصرفوا فيَّتهم الى ذلك الشيء فيقع على وفق اهتمامهم، ومن هذا القبيل ما حكى ان السلطان محمود غزا بلاد الهند وكان فيها مدينة كلما قصدها مرص فسال عن ذلك فقالوا أن عندهم جمعاً من الهند يصرفون فته الى ذلك فيقع المرص على وقف ما اهتموا فاشار اليه بعص الحابه بدق الطبول ونفخ البوقات الكبيرة لتشويش ٩٦٩ ففعلوا ذلك فزال ذلك المرص واستخلصوا المدينة، ومن هـذا القبيل ما ذكر أن رجلًا يدعى علم احكامر النجوم باصبهان ولم يخطا في شيء منها حتى انتشر امره في البلاد فسمع به ابو معشر الطبري وهو استاذ الوقت فاستعظم امره وسافر الميه قاصداً فرآه قاعداً على طريق والناس حوله يسالونه وهو يرفع الاصطرلاب وجميبهم سريعًا فقال له ابو معشر ايها للحكيم كيف دلالة هذا الوقت على هذه الاحكام فقال ساخبرك عنها فلمّا ذهب عنه الناس قال اني اقول لهم ما يبدوا لي واريهم ان نلك عن خبرة والقوم يتجبهم نلك يبدلون ني فعلم ابو معشر أن ذلك من تأثير قوة النفس، ومن هذا القبيل ما ذكر أن في زمن خوارزمشاه محمد بن تكش جاء فيلسوف من بلاد الهند الى خراسان واسلمر وکان یقال له دانای هند کان یستخرج طالع مولد کلّ من اراد نجربوه بالمواليد الرصدية فلم يخطا شيمًا وكان يزعم ان ذلك بواسطة حساب يعرفه فرفع امره الى السلطان فقال له هل تقدر على استخراج غير الطالع فقال نعمر فقال له السلطان قل لى ما رايت البارحة في نومي فذهب وحاسب وعاد وقال راى السلطان في نومه انه في سفينة وبيده سيف فقال السلطان لقد اصاب ولَلَّمْ لا نقتصر على هذا لاني على طرف جيحون كثيرًا ما اركب في السفينة

والسيف لا يفارقني فامتحنه مرة اخرى فاصاب فقربه من نفسه وكان يستعين بد على اموره، ومن ذلك امور سماوية كظهور الكواكب ذوات الاذناب والتماثيل أولخواني والبساتين وانقصاص شهب يستصيء للوَّ منها وتبقى زمانًا، ومنها سقوط جسم من للقو ثقيل كما ذكر الشيخ الرئيس انه سقط في زمانه بارص جوزجانان من الجو جسم كقطعة حديد قدر خمسين مناً مثل حبّات الخاورس المنظمة ارادوا كسره فاكان للديد يعل فيه البتة، ومنها سقوط ثليم او برد في غير اوانه كما حكى بعض مشايخ قزوين انه اتاهم في ايام المشمش برد عظيم كل واحدة مقدار جوزة فاهلك كثيرًا من الحيوان والنبات والمشمش لا يدرك بقزوين الافي الصيفء ومنها سقوط احجار مثل للديد والخساس في وسط الصواعق وذلك يوجد ببلاد الترك ورءسا يوجد بارص جيلان ايصـا وحكى ابو للحسن على ابن الاثير للجزرى فى تاريخه انه نــشـــات بافريقية في سنة احدى عشرة واربعاية سحابة شديدة الرعد والبرق فامطرت حجارة كثيرة واهلكت كثيرًا من لليوان والنبات، ومنها ما حكاه لخاحظ انه نشات بايذج وفي مدينة بين اصفهان وخوزستان سحابة طخيماء تكاد تمس تمر الناس وسمعوا فيها كهدير الفحل ثمر انها دفعت باشد مطر حتى استسلموا للغرق ودفعت بالصفادع والشبابيط العظام السمان والشبوط صنف من السمك فاكلوا وملحوا وادخروا شيمًا كثيراً، ومن ذلك امور ارضية مثل صيرورة اليبس جحرًا كارض يونان فانها كانت بلادأ معهورة والان استولى الماء عليها وصيرورة الجر يبسأ كارض ساوة فانها كانت بحراً والان لا يربى بها اثر البحرء ومنها ما زعوا انه يصعد من الارض خاراً لا يصيب شيئًا من لخيوان والنبات الا جعله حجراً صلداً واثار ذلك ظاهرة بانصنا من ارض مصر ويله بشم من ارض قزوين، ومنها وقوع خسف بناحية من الارص وخروج ماءً اسود منها وقد شوهد ذلك في كثير من النواحي منها مدينة غنجرة بارض الروم وقرية دركزين من اعمال هذان ، ومنها زلزلة تبقى شهراً أو أكثر ببعض النواحي وقد شوهد ذلك بارض نيسابور والري وحدّثني الامام ابو القاسم الرافعي قدس الله روحه انه شاهد عند الزلزلة سقفاً قد انشق حتى راي الكواكب من شقّه ثر عاد الى حاله ولم يظهر اثر الشقّ عليه البتذء ومنها ظهور معدن ببعض الاصقاع فر يعرف قبل ذلك كظهور معدن الذهب عند الاسماعلية ومنها ظهور نبت بارض لا عهد للنساس بوجوده هنساك كظهور والثيانين d ,والثايين b.d ,والساس، a (٤ ولجوابي b.d

الترنجبين بارض ساوة ، ومنها تولد حيوان غريب الشكل لم ير مثله كما نقل عن الشافعي رضه انه راي بارض اليمن انساناً من وسطه الي اسفله بدن امراة ومن وسطم المي فوقه بدنان ملتزقان باربع ايدى وراسين ووجهين وها ياكلان ويشربان ويتلاطمان ويصطلحانء ومنها ما ذكران امراة بكل وسامان من قرى بلخ ولدت سنة ثمان وعشرين وخمسماية نصف بدن له نصف راس ويد واحدة ورجل واحدة على صورة النسناس الذي يوجد في غياص الشخر بارص اليمن وجملت في سنة اخرى فولدت بدنًا براسين واربع اذان، وزءم للحكاء اناهم وجدوا ثلاثة معانٍ من الامور الغريبة وقد وضعوا لللَّ معنَى اسمًا فاحد هذه المعاني الاثار النفسانية والانفعالات التابعة للمتصوّرات المجددة من غير واسطة امر طبعي فاستعال تلك المتصوّرات في الخير معجزة من الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين وكرامة من الاولياء عليهم الرجة والرضوان واستعمالها في الشبِّ سحر من النفوس الشريرة وثانيها امور غريبة تحدث من قوى سماوية واجسام عنصرية مخصوصة بهيئات واشكال واوضاع وتسمى الطلسمات وثالثها امور غريبة تحدث من اجسامر ارضية كجذب المغنساطيس للديد وتسمى النية بجات، فهذا هو القول الكلي في الامور الغريبة وسياتي القول في جزء باتها ان شاء الله تعالى ١٥

المَقدمة الرابعة في تقسيم الموجودات

كل موجود سوى الواجب سبحانة هو مخلوقة ومصنوعة وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف فيها عجايب وغرايب تظهر فيها حكة الله تعالى وقدرته وجلالة وعظمته واحصاء فلك غير محكن لكنّا فشير الى جمل فيكون مثالاً فنقول الموجودات المخلوقة منقسمة الى ما لا نعرف اصلها فلا يمكننا النظر فيها فكم من موجود لا نعلمه كما قال تعالى وبخلق ما لا تعلمون والى ما نعرف جملتها ولكن لا نعلم تفصيلها وفي منقسمة الى ما يدرك بالبصر والى ما لا يدرك بالني والملائكة يدرك بالبصر والى ما لا يدرك بالني في فالملائكة وللتي فيحال النظر في هذه الاشياء صيق ولا يحكن أن يقال فيها الآ ما صح بالنصوص والاخبار والاثار وامّا المدركات بحس البصر فكالسموات والرص وما بينهما فالسموات والارص وما طلوعها وغروبها والارص مشاهدة بكواكبها وشمسها وقرها وحركاتها ودورانها في ومعادنها ونباتها وحيوانها وما بين السماء والارص وهو للوّ مدرك بغيومها وامطارها وثلوجها ورعودها وبروقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها فهذه وامطارها وثلوجها ورعودها وبروقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها فهذه

اجناس المشاهدات من السماء والارص وما بينهما وكلَّ جنس منها ينقسم الى انواع وكلَّ نوع ينفسم الى اصناف ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامها فى اختلاف صفاتها وفياتها ومعانيها الظاهرة والباطنة وفى جميع ذلك مجال الفكر والنظر فلا تتحرَّك ذرّة فى السموات ولا فى الارص الا وفى حركتها حكة او حكتان او عشر او الف وكل ذلك دليل على وحدانية خالقها وقدرته وكبريانه وعظمته كما قل ابو العتاهية

ولله في كلّ تحريكة وتسكينة ابداء شاهد وفي كلّ شيء له اية تدلّ على انه واحده وهذا فهرست الكتاب والله الموفق للصواب

المقالة الاولى في العلويات والنظر فيها في امور النظر الاول في حقيقة الافلاك واشكالها واوضاعها وحركاتها بطريق الاجمالء النظر الثانى فى فلك القمر وفيه فصول آفي معرفة فلك القمر بَ في حقيقة القمر جَ في زيادة ضو القمر ونقصانه د في خسوف القمر ﴿ في خواص القمر خاتمة في المجرَّة، النظر الثالث في فلك عطارد وفيه فصول آفي معرفة فلكه ب في حقيقة عطارد ج في خواصّه، النظب الرابع في فلك الزهرة وفيه فصول آفي معرفة فلكها بَ في حقيقتها يَ في خواصهاء النظر الخامس في فلك الشمس وفيد فصول آفي معرفة فلكها ب في حقيقة الشمس ج في كسوف الشمس، النظر السادس في فلك المريخ وفيه فصلان آفي معرفة فلكه ب في حقيقة المريخ ، النظر السابع في فلك المشترى وفيه فصلان آفي فلكه بَ في كوكبه، النظر الثامن في فلك زحل وفيه فصلان آ في فلكه بّ في كوكبه خاتمة في رجعة اللواكب، النظر التاسع في فلك الثوابت وفيه فصول آفي فلكها بَ في كواكبها جَ في صور اللواكب الشمالية وَ في صور الكواكب للنوبية ﴿ في منازل القمر، النظر العاشر في فلك المروج الاثنى عشر، النظر لخادي عشر في فلك الافلاك، النظر الثاني عشر في سُـــــــان السموات، النظو الثالث عشر في الزمان وفيه اقوال آفي حقيقة الزمان بَ في الايام والليالي وفيه فصلان آفي الاسابيع ب في الايام الفاضلة، القول في الشهور وفيه فصول آفي شهور العرب ب في شهور الروم ج في شهور الفرس، القول في ارباع السنة، القول في المجايب المتعلّقة بتكرُّر السنين، خاتمة في حكاية تجيبة ه المقالة الثانية في السفليات والنظر فيها في امور النظر الاول في العناصر وفيه فصلان آفى حقيقة العناصر ب في انقلاب العناصر بعصها الى بعص، النظر الثانى في كرة النار وفيه فصلان آفي حفيقة النارب في الشهب وانقصاص

هُ يتصدّى النظر في الكاينات وفي المعادن والنبات والخيوان في امور النظر الاول في المعدنيات وفي انواع آ الفلزّات بن في الاجبار ج في الاجسام الدفنية، النظر الثانى في النبات وفيه قسمان أ في الشجر ب في النجم، النظر الثالث في الخيوان وفي انواع النوع الاول في الانسان والنظر فيه في امور آ في حقيقة الانسان ب في النفس الناطقة ج في تولد الانسان د في تشريح اعضائه وهي قسمان القسم الاول في الاعضاء البسيطة وهي انواع ١ العظمر ٢ الغصروف ٣ العصب ٤ الرباط ٥ اللحم ٩ الشحم ٧ الشرايين ٨ الاوردة ٩ الثرب ١٠ الغشا ١١ للجلد ١٢ المنزء القسم الثاني في الاعصاء المركبة وفي على ضربين الصرب الاول الاعصاء الظاهرة وفي انواع النوع الاول الراس وفيه فصول ١ في تشريح الراس ٢ في العين ٣ في الانن ۴ في الانف ٥ في الشفة ٩ في الفم ٧ في اللحيين ٨ في الشعر؛ النوع الثاني العنتي؛ النوع الثالث الصدر وفيه فصلان الفصل الاول في تشريح الصدر، الفصل الثاني في الثدي، النوع الرابع اليد وفيه فصول ا في تشريح البد ٢ في اللَّف ٣ في الظفر ' النوع الحامس البطن ' النوع السادس الظهر، النوع السابع للنب، النوع الثامن الرجل، للصرب الشاني الاعضاء الباطنة وفي انواع ا الدماغ ٢ الرية ٣ القلب ٢ اللبد ه المرارة ٢ الطحال المعدة ٨ المعا 1 الللية ١٠ المثانة ١١ الات التوليد وفيه فصول آ في تشريحها بَ في الانتيين ج في القصيب د في الرحم، النظر الخامس في القوى وفي انواع آ القوى الظاهرة وفي خمس ا اللمس ا الشمر ٣ البصر ا السمع ٥ الذوق، خاتمة في فوايد هذه القوى · ب القوى الباطنة وهي اصناف الصنف الاول القوى الخادمة وفي اربع الجاذبة ٢ الماسكة ٣ الهاضمة ۴ الدافعة الصنف

الثاني القوى المخدومة وفي اربع ا الغاذية ٢ النامية ٣ المولدة ۴ المصورة ، خاتمة في فوايد هذه القوى ؛ الصنف الثالث القوى المدركة وفي خمس اللسّ المشترك ٢ لخيال ٣ الوم م كانظة ٥ المفكرة ، الصنف الرابع القوى الحركة وهي قسمان القسمر الاول الباعثة وفي صربان آ القوة الشهوانية بَ القوة الغصبية؛ القسم الثاني القوة الفاعلة ؛ الصنف الخامس القوى العقلية وفي اربع آ العقل الهيولاني ب العقل بالملكة ج العقل المستفاد د العقل بالفعل، خاتمة في تفاوت الناس في هذه العقول، النظر السادس في خواص الانسان، النظر السابع في خواص اجزاد الانسان، النظر الثامن في امراص عجيبة تعرض للانسان، النوع الثاني للبنّ والنظر فيه في امرين آ في حقيقة للبنّ ب في حكايات عجيبة منهم، النوع الثالث الدوات والنظر فيه في امرين آ في افعالها ب في خواص اجزائها ، النوع الرابع النعمر والنظر فيه في امرين آ في افعالها ب في خواص اجزائها النوع الخامس السباع والنظر فيه في امرين آفي افعالها ب في خواص اجزائهاء النوع السادس الطير والنظر فيه في امريب أ في عجيب افعالها ب في خواص اجزائها النوع السابع الهوام والخشرات والنظر فيها في امرين آ في عجيب افعالها بّ في خواص اجزائها، خاتها، في لليوانات الله تخالف اشكالها وصورها اشكالات لليوانات المعهودة وصورها وهي اقسام ثلاثة الاول امم غريبة الاشكالات خلقام الله تعالى في اكناف الارض وجزاير الجار، القسم الثاني لخيوانات المركبة من نوعين مختلفين، القسمر الثالث افراد لخيوانات الغريبة الصورء والله الموفق للصواب فر نبتدى بعون الله بغص الكتاب اللا

بسم الله الرحن الرحيم وبه ثقتى

للم لله خالق الاشياء ومدبر الكلّ ومقدّر الاجزاء الازلى الذي لا يتصف وجوده بالابتداء الابدى الذي لا يتصف دوامه بالانقراص والانتهاء اظهر اثار قدرته في الابداء والانشاء واظهر اسرار حكته في الاهلاك والافناء خلق السموات والارص في ستة ايام وكان عرشه على الماء وفع سمكها فسواها متساوية الاطراف متشابهة الازجاء وزيّنها بالاجرام النيرة من الثوابت وتجوم الانواء عبرة للناظرين وحفظاً من الماردين وعلامة للاهتداء فسجانه من الد اغطش ليلها واخرج فحاها بابداع الظلمة واختراع الصياء وصانها عن الكون والفساد بالثبات والبقاء حتى يبلغ الكتاب اجله وقت الزوال والفناء والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وامام المتقين وقايد الغرّ الخجلين وقدوة

الاصفياء عمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم خاتر الانبياء وعلى الله الطيبين واصحابه اجمعين الكرام الاتقياء طلاة دايمة الى يوم الجزاء ها أمّا بعد فان عقول العقلاء قد تحيّرت في عجايب هذه الاجسام الرفيعة من سعتها وصلابتها وحركتها على الدوام من غير فتور واشتمالها على هذه الاجرام المنيرة وموادها الله برات من قبول صور الاضداد وصورها الله امنت من الفساد الى يوم التنادّ والى هذا اشار حيث قل عز من قايل افلم ينظروا الى السماء فوقام كيف بنيناها وزينّاها وما لها من فروج فاردت أن أذكر عجايبها ما أنتهى اليه فام البشر وأن كان جميع ما أدركوه قطرة من بحر وذرة من قفر وقد سبق أن كتابنا على مقالتين فاقول وبالله التوفيق

المقالة الاولى في العلويات

والنظر فيها في امور النظر الاول في حقيقة الافلاك واشكالها واوضاعها وحركاتها بطريق الاجمال، ذهب العلماء الى ان الفلك جسم بسيط كرى مشتمل على الوسط متحرَّك عليه ليس بخفيف ولا ثقيل ولا حـارٌ ولا بارد ولا رطب ولا يابس ولا قابل للخرق ولا للالتيام وله على ذلك ادلَّة مذكورة في الكتب للكية وكتابنا هذا ليس تصدّد لها والافلاك كرات محيطة بعصها بالبعص حتى حصلت من جملتها كرة واحدة يقال لها العافر وتنقسم بالقسمة الاولى الى تسع كرات يماس السطيح الادنى من كلّ واحدة منها السطيم الاعلى من الله دونهاء وادناها الى العناصر فلك القمر أثر فلك عطارد أثر فلك الزهرة أثر فلك الشمس ثمر فلك المريخ ثمر فلك المشترى ثمر فلك زحل ثمر فلك الثوابت ثمر فلك الافلاك، واعلم أن لكل فلك مكان لا ينتقل عنه لكنه متحرِّك فيه لا يقف طرفة عين وسرعة حركتها اسرع من كلُّ شيَّ شاهده الانسان حتى صحِّح في الهندسة أن الفرس في حالة الركض الشديد من الوقت الذي يرفع . يديه الى أن يضعهما يتحرّك الفلك الاعظم ثلاثة الاف فرسخ، ثمر أن من الافلاك ما يتحرّك من المشرق الى المغرب كالفلك الاعظم ومنها ما يتحرّك من المغرب الى المشرق كفلك الثوابت وافلاك السيارات ومنها ما يتحرك بالنسبة الينا دولابية ومنها ما يتحرِّك جايلية ومنها ما يتحرِّك رحوية ومنها ما يشتمل على الوسط ومركزه مركز العافر كالافلاك التسعة ومنها ما هو مشتمل على الوسط لكن ليس مركزه مركز العالم كخارج المراكز ومنها ما ليس مشتملاً على الوسط كافلاك التداوير وسياتي شرحها في مواضعها ان شاء الله تعالىء ومن الافلاك ما فر يُعرف له الله كوكب واحد كافلاك السيارات ومنها ما فر يعلم

عدد كواكبة الا الله كفلك الثوابت ومنها ما ليس له كوكب اصلاً كالفلك الاعظم ولهذا يقال له الفلك الاطلس واما ساير الافلاك فكواكبها مركوزة فيها كالفص في لخاتم وحركاتها تابعة لحركات افلاكهاء وجميع لخركات الموجودة في العالم بحسب ما عرف من اراء المتقدمين واصحاب الارصاد سيما بطليموس فان اعتماد القوم على رصده خمسة واربعون حركة الفلك الاعظم وحركة فلك الثوابت وثمان عشرة حركة الافلاك للكواكب العلوية لكل واحد منها ست حركات وحركتان لفلك الزهرة وتسع حركات لفلك عطارد وست حركات لفلك القمر وها لفلك عطارد وست حركات لفلك القمر وحركتان لما دون فلك القمر وها حركتا الثقل ولخقة وهذا ما بلغ اليه في العقلاء وذهن الاذكياء والله الموفق للعواب ه

النظر الثاني في فلك القمر وهو جده سطحان كريان متوازيان مركزها مركز العافر السطيح الاعلى منهما يماس لمقعر فلك عطارد والادني لمحدب كرة النار يتم دورته في كلّ ثمانية وعشرين يوماً بحركته الله تختص به من المشرق الى المغرب وفلك تدويره يدور في الفلك الحساوى في كلّ اربعة عشر يوماً مرّة ففي الدورة الاولى يكون القمر مولّيبًا بوجهة الممتلى من النور نحو مركز الارض وفي الماورة الثانية يكون القمر مولياً بوجهه الممتلى عن مركز الارص ثمر أن فلكه الللي ينقسم الى اربعة افلاك ثلاثة منها شاملة الى الارض وواحد صغير غير شامل اما الشاملة فالاول منها يسمى فلك الجوزهر وهو الذى بهاس السطح الاعلى منه السطم الادنى من فلك عطارد والثاني منها ما بماس السطم الاعلى منه مقعر فلك الجوزهر ويماس السطيح الادنى منه كوة النار ومركزه مركز العيالم ويقال له الفلك المايل لميل منطقته عن منطقة فلك الجوزهر والثالث فللك خارج المركز في الفلك المايل مركزه خارج عن مركز العالم مايل الى جانب من الفلك الللي جين بحساس مقعر سطحيه السطيح الاعلى من الفلك الللي على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الاوج ويماس مقعر سطحيه السطح الادنى من الفلك الللي على نقطة مشتركة بينهما ويسمى الصيص فجصل بسبب ذلك جسمان مختلفا النخن احدها حاو للفلك الخارج المركز والاخر محوى فيه ورقة لخاوى ممّا يلى الاوج وغلظه ممّا يلي للضيض ورقة الحوى وغلظه بالعكس يقال للل واحد منهما المنتمم، وامَّا الفلك الصغير فهو في نخن الفلك الخارج المركز يقال له فلك التدوير والقمر مركوز فيه يتحرّك جركته وحركة هذا الفلك حركة مختصة به مغايرة لحركة الفلك الللي وزعموا ان نخن فلك القمر وهو

بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى ماية الف وتمانية عشر انفاً وستة وستون ميلا وبطليموس قد ذكر مسافة ثخن الافلاك ومقادير اجرام اللواكب ودوايرها واقطارها فلا تستعدن ذلك فانه لا يصعب الاعلى من لا درية له بعلم الهندسة واما من حلّ المقالة الثانية من مقالات اوقليدس فيسهل عليم ذلك ان اخذت الفطانة بيده ، وصورة فلك القمر الصورة الاولى ف

فصل واما القمر فهو كوكب مكانه الطبيعي الفلك الاسفل من شانه انه يقبل النور من الشمس على اشكال مختلفة ولونه الذاتي الى السواد يبقى فى كل برج ليلتين وثلث ليلة ويقطع جميع الفلك فى شهر وانه اصغر اللواكب فلكا واسرعها سيرا ولذلك ممى فيج النجوم، ينزل كل ليلة منزلاً من المنازل الثمانية والعشرين ثر يستسر ليلة فان كان الشهر تسعا وعشرين استسر ليلة ثمانية وعشرين وان كان ثلاثين استسر ليلة بسع وعشرين ويقطع فى استسراره منزلا ثر يتجاوز الشمس فيرى هلالاً وذلك قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يريد انه ينزل كل ليلة منزلاً منها حتى يصير كالعذى اذا وقدم ورق واستقوس، وزعوا أن جرم القمر جزء من تسعة وثلاثين جزءًا وربع جزءً من جرم الارض ودورة القمر البعاية واثنان وخمسون ميلاً وقطر جرم القمر ماية واربعة واربعون ميلاً بالتقريب، هذا ما وصل اليه اراء القدماء بحكم القدمات الحسابية والله اعلم بصحته ه

فصل في زيادة ضوء القمر ونقصانه على القمر جرم كثيف مظلم قابل الصياء الآ القليل منه على ما يمى في ظاهره فالنصف الذى يواجه الشمس مصى الشمس ال فاذا قارن الشمس كان النصف المظلم مواجها للارض فاذا بعد عن الشمس الى المشرق ومال النصف المظلم من الجانب الذى يلى المغرب الى الارض فيظهم من النصف المصىء قطعة في الهلال ثر يتزايد الاحراف ويزداد بتزايده القطعة من النصف المصىء حتى اذا كان في مقابلة الشمس كان النصف المواجد لنا فنهاه ثر يقرب من الشمس فينقص الصياء من للشمس هو النصف المواجه لنا فنهاه ثر يقرب من الشمس فينقص الصياء من المنتب الأول حتى اذا صار في مقارنة الشمس يتمحق نوره ويعود الى الموضع الاول عورته الصورة الثانية ه

فَصلَ فَى خَسُوفُ القمر عسبه توسط الأرض بينة وبين الشمس فاذا كان القمر في الله في احدى نقطتى الراس والذنب او قريباً منه عند الاستقبال توسط الارص بينه وبين الشمس فيقع في ظلّ الارص ويبقى على سواده الاصلى فيرى منخسفًا والشمس اعظم من الارص فيكون ظلّ الارض مخروطاً قاعدته دايرة صفحة

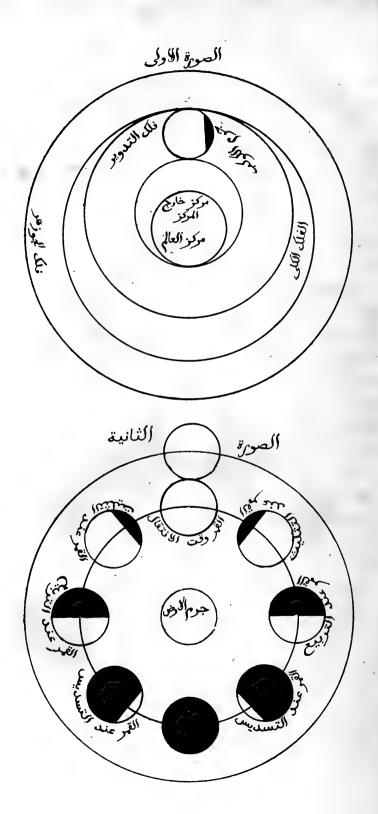

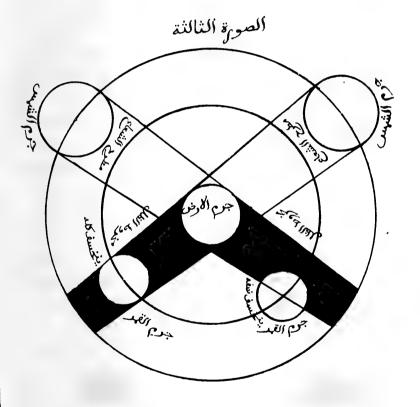

الارص لان الخطوط الشعاعية الله تخرج من الشمس الى جرم الارض لا تكون متوازية فاذا اتصلت بمحيط الارص ونفذت فى الجهة الاخرى تلاقت عند نقطة فجصل طلّ الارص على شكل المخروط فاذا لم يكن للقمر عرض عن فلك البروج عند الاستقبال وقع كلّه فى جرم المخروط فبخسف كلّه ويكون له مكث وان كان له عرض فينخسف بعضه وربّما يماس جرم القمر مخروط الظلّ ولا يقع فيه شي وذلك اذا كان عرض القمر مساوياً لنصف مجموع القطرين اعنى قطر القمر وقطر الظلّ فاذا كان اقلّ من نصف القطرين ينخسف بعضه وصورته الصورة الثالثة الله المسورة الثالثة

فصل في خواص القمر وتاثيراته العجيبة، زعوا أن تاثيراته كلمها بواسطة الرطوبة كما أن تأثيرات الشمس بواسطة للرارة ويدلل عليها اعتبار أهل التجارب، منها امر الجار فإن القمر اذا صار في افق من أفاق الجر اخذ ماؤه في المدّ مقبلًا مع القمر ولا يزال كذلك الى ان يصير القمر في وسط سماء ذلك الموضع فاذا صار هناك انتهى المدُّ منتهاه فاذا اتحطَّ القمر من وسط سمائه جزر الماء ولا يزال كذلك راجعاً الى ان يملغ القمر مغربه فعند ذلك ينتهى للجزر منتهاه فاذا زال القمر عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المدُّ مرَّة ثانية الآ انه اضعف من الاولى ثمر لا يزال كذلك الى ان يصير القمر في وتد الارض فحينسًذ ينتهى المدُّ منتها، في المرِّة الثانية في ذلك الموضع ثر يبتدى بالجزر والرجوع ولا يزال ذلك حتى يبلغ القمر افق مشرق ذلك الموضع فيعود المدَّ الى مشل ما كان عليه ارِّلًا فيكون في كلِّ يومر وليلة بمقدار مسير القمر فيهما في ذلك الجر مدّان وجزران، في كان في نُجَّة الجر وقت ابتداء المدّ احسّ للماء حركة من أسفله ألى اعلاه ويرى له انتفاخاً وتهييج فيها رياح عواصف وامواج واذا كان وقت للجزر ينقص جميع ذلك ومن كان في الشطوط والسواحل فانه يرى للماء زيادة وانتفاخاً وجرياً وعلوًّا ولا يزال كذلك الى ان يجزر ويرجع الماء الى الجر وابتداء قوة المدّ في الجار اتما يكون في كل موضع عميني واسع كثير الماء ويكون الغالب على ارضه الصلابة او كثرة الجبال ويكون القمر على افقه ويقرب من مسامتته لتتولَّد الابخرة الكثيرة في عبق ذلك الجر وتحتقن فيه وتغلظ ثمر تنتفخ وينفخها ارتفاع الماء ومتى لم يجتمع هذه الاسباب باسرها في جم من الجار لا يكون فيه جزر ولا مدّ فهذا مدّ وجزر يوجد كلّ يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، امّا الذي يوجد في كل شهر مرّة فهو مغاير لهدا وزعم الحساب الجحسار ان البحر ياخذ في الازدياد من حين اجتمساع الشمس

والقمر الى وقت امتلاء القمر فر ياخذ في الانتقاص من بعد الامتلاء ولا يزال يستمر ذلك حسب نقصان القمر حتى ينتهى الى غاية نقصانه وهو عند لخماق فر يبتدى بالزيادة عند الاجتماع،

ومنها امر ابدان لخيوانات فانها في وقت زيادة القمر في ضوفه تكون اقوى والسخونة والرطوبة والنمو عليها اغلب وتكون الاخلاط في بدن الانسان في ظاهره والعروق تكون متلية وبعد الامتلاء تكون الابدان ضعيفة والبرد عليها اغلب والنمو اقلّ والاخلاط في غور البدن والعروق اقلّ امتلاة وناك امــبّ ظاهر عند علماء الطبّ ومنها أن الاطبّاء ذهبوا الى أن احوال الجرانات وتقارب ايامها مبنية على زيادة صوا القمر ونقصانه وكتب الطبّ ناطقة بذلك وزعموا ايصا أن الذيبي يمرضون في أول الشهر ابدانهم وقواهم على دفع المرض اقوى والكبين يمرضون في اخر الشهر فإن ابداناهم اضعفء ومنها أن شعبور لخيوانات يسرع فباتها ما دام القمر زايد النور وتغلظ وتكثر واذا كان القمر ناقص النور ابطا نباتها وفر تغلظ، ومنها أن الخيوانات تكثر البانها من ابتداء زيادة نور القمر الى الامتلاء ويزداد ادمغتها وبياص البيض المنعقد في أول الشهد اكثر واذا نقص نور القمر نقصت غزارة الالبان وزيادة الادمغة وكثرة بياص البيض ومناهم من زعم أن هذه الاحوال تختلف بحسب اختلاف اليوم الواحد فان القمر اذا كان فوق الارص في الربع الشرقي تكثر البان لليوانات وتزداد في ادمغتها وان حدث في اجواف الطير بيض في ذلك الوقت كان بياضه وافي واذا كان القمر في الربع الغربي كانت الاحوال دون ما كانت في الربع الـشــرق وان كان القمر تحت الارض فيكون النقصان طاهراً جدًّا زعوا إن هذه الاعتبارات تظهر عند الاستفراغ ظهورًا بيّنًاء

ومنها ان الانسان اذا اكثر القعود او النوم في ضوء القمر تولد في بدنه الكسل والاسترخاء ويهيج عليه الزكام والصداع واذا كانت لحوم لليوانات بادية لصوء القمر بالليل تغيّرت رايحتها وطعهاء ومنها ان السمك قد يوجد في الجسار والاجام والانهار من اول الشهر الى الامتلاء اكثر ما يوجد من الامتلاء الى آخر الشهر ويكون ايضا في النصف الاول من الشهر اسمى منها في النصف الاخرء ومنها ان حشرة الارص خروجها من احجرتها في النصف الاول من الشهر يكون اكثر من خروجها منها في النصف الاخر ومنها ان حشرة الارس خروجها منها في النصف الاخر وكل حيوان يلسع او يعض فانها في النصف الاول من الشهر القوى فعلاً منها في النصف الاخر وسهما اشدٌ تاثيرًا النصف الاول من الشهر اقوى واشدُ طلباً للصيد منها في النصف الاخرء والسباع في النصف الاول من الشهر اقوى واشدُ طلباً للصيد منها في النصف الاخرء

ومنها أن الأشجار أن غرست والقمر زايد النور علفت وكبرت ونشئت واسرعت النشو وللمل وان وقع اللقاح وللمل في حال كون القمر زايد النور كانا جيّدين وإن كان القمر ناقص النور أو زايلًا وسط السماء لمرتسم ع النبات وابطات في لخل وربما يبستء ومنها ان الفواكه والرياحين والزروع والبقول والاعساب نموها وزيادتها من وقت زيادة نور القمر الى الامتلاء اكثر من زيادتها ونموها من الامتلاء الى الحساق رهذا امر ظاهر عند ارباب الفلاحة حتى عند عامته فصلاً عن علمائه فانه يجدون تاثير نلك ظاهرًا سيما في البقول والخوخ والبطيخ والسمسم والقثاء والخيار والقرع من اول الشهر الى نصفه تزيد اكثر ما تزيد من النصف الى آخر الشهر، ومنها أن الفواكة أذا وقع عليها ضواء القمر اعطاها لوناً عجيباً من حرة وصفرة فالتي يقع الصوا عليها في النصف الاول من الشهر احسى لونًا منا يقع عليها في النصف الاخرى ومنها أن نبات القصب والكتان يقطعها ضوا القم ويفتتها فالتي يقع الصوا عليها في حال كونه زايدًا اشد تقطعاً من الله يقع عليها في حول كونه ناقص النورى ومنها أن المعادن الله تنكون من اول الشهم الى النصف تزيد في جواهرها وصفائها ونقائها اكثر عُمّا يتُكون ويزيد من وقت النقصان الى الاجتماع وذلك ظاهر عند المحاب المعادن، وقال بعض العلماء من اراد ان يجرب القوى الطبيعية كيف تقوى بقوة القم وتضعف من ضعفه فلينظم القمم اذا قارن الزهرة في بسرج المشور ويستعمل النورة الله جرت العادة باستعالها الزالة الشعر فانه يرى الشعر لا يزول عن موضعه ولا يؤثر فيه اثرًا يعتد به وان كان قد جرت عادته بنته الشعر من غير تأمّر فانه في ذلك اليوم لا يمكنه نتف شيء منها الله بالمر شديد وذلك لأوة الطبيعة وعنايتها بامساك الشعره

خاتمة في المجرّة، وفي البياض الذي يهى في السماء يقال له سرج السماء والفارسية راه كهكشان والى زماننا هذا له يسمع في حقيقتها قول شاف زعوا انها كواكب صغار مقاربة بعضها من بعض والعرب تسميها امّ النجوم لأجتماع النجوم فيها وزعوا أن النجوم تقاربت من الحجرة فطمس بعضها بعضاً وصارت كانها سحاب وفي ترى في الشتاء أول الليل في ناحية من السماء وفي الصيف أول الليل في وسط السماء متدّة من الشمال الى الجنوب وبالنسبة الينا تدور دورًا رحويًّا فتهاها نصف الليل متدّة من المشرق الى المغرب وفي أخم الليل من للجنوب الى الشمال فيا كان منها شماليًّا يصير جنوبيًّا وما كان منها جنوبيًّا وما كان منها جنوبيًّا وما كان منها يدور بالنسبه يصيم شماليًّا والله أعلم بحقيقتها وبكونها على فلك يختص بها يدور بالنسبه

الينا رحوياً أو على شيء من الافلاك المذكورة ١

النظر الثالث في فلك عطاره وهو يحدّه سطحان كريان متوازيان مركرها مركرها مركز العالم السطح الاعلى منهما بهاس لمقعر فلك الزهرة والادني لمحدب فلك القمر يتم دورته الله تختص به من المغرب الى المشرق في سنة واحدة وينفصل عنه فلك خارج المركز بمنزلة الفلك الخارج المركز للقمر في داخل شخن الفلك اللي ويقال له المدير وينفصل عن فلك المدير فلك آخر خارج المركز يقال له للحارج المركز الثاني وله فلك تدوير في شخن فلكه الخارج المركز الثاني والكوكب في فلك التدوير ويلزم ان يكون لعطاره اوجان احدها في الفلك اللي والثاني في فلك التدوير ويكون له ايصا حصيصان زعوا ان شخن فلك عطاره وهو مسافة ما فين سطحه الاعلى وسطحه الادني ثلثماية الف وثمانية وثمانون الفاً واربعاية واثنان وثمانون ميلاً على راى بطليموس صاحب الرصد فانه استخرج ذلك بالمراهين الهندسية والله الموفق، وصورته الصورة الرابعة،

فصل واماً عطارد فسماه المنجمون منافقاً لكونه مع السعد سعداً ومع النحس تحساً على زعم جرمه جزء من اثنين وعشرين جزءا من جرم الارض ودورة جرمه مايتان وستة وثمانون فوسخاً وقطر جرمه مايتان وثلاثة وسبعون ميلاً يبقى في كل برج سبعة وعشرين يوماً تقريباً وهو كثير الرجعة والاستقامة يدور داياً حول الشمس والله الموفق ه

النظر الرابع فى فلك الزهرة، وهو يحدّه سطحان متوازيان مركزها مركز العالم يباس الاعلى منهما فلك الشمس والادنى فلك عطارد يتم دورته المختصة به من المغرب الى المشرق فى سنة واحدة مثل فلك الشمس غير ان فلك تدويسره يسرع تارة فتصير الزهرة قدام الشمس ويبطا اخرى فتصير الزهرة خلف الشمس وسنبين فلك ان شاء الله عند رجوع الكواكب واستقامتها، وتخن فلك الزهرة وهو مسافة ما بين سطحه الاعلى وسطحه الاسفل ثلثماية المف واثنان وتسعون الفا وسبعاية وخمسة وتسعون ميلاً وصورته متشابهة لصورة فلك القمر سواء وفلك الشمس على تقدير ان يكون جرم الشمس فلك التدوير من غير فرق، وصورته الصورة الخامسة،

فصل وامّا الزهرة فسمّاها اللّهجمون السعد الاصغر لانها في السعدادة دون المشترى واضافوا اليها الطرب والسرور واللهو وجرمر الزهرة جزء من اربعة وثلاثين جزءًا وثلث جزءً من جرم الارض وقطر جرمها اربعاية وتسعة واربعون ميلًا وسدس ميل تبقى في كل برج سبعة وعشرين يوماً وتدور دايماً حسول

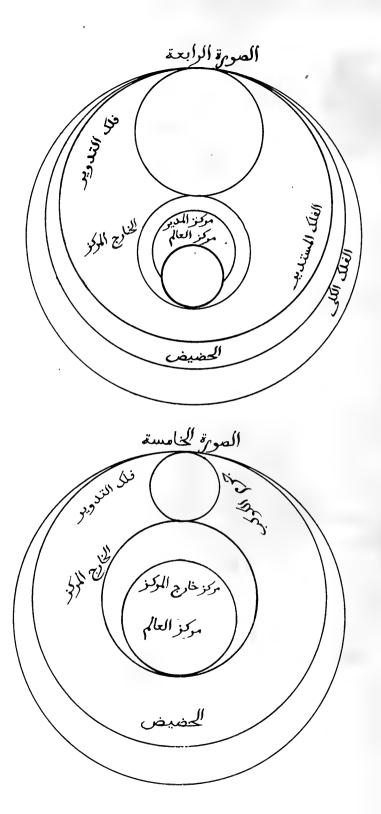

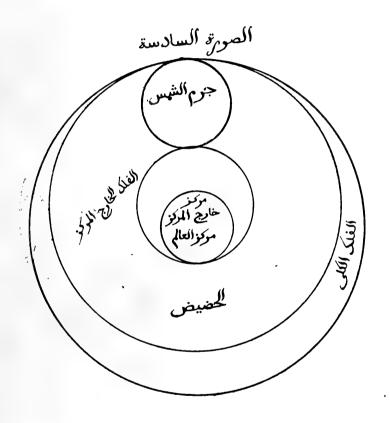

الشمس وحالها مع الشمس كحال عطاردى

وامّا خواص الزهرة فزعموا ان النظر البها عُمّا يوجب فرحاً وسروراً ونو كان بالناظر البها حرارات العشق تخفّف عنه وزعوا ان من شانها الشبق والباه والالفة حتى لو نكرح رجل امراة والزهرة جمّدة للال وقع بينهما من لخبّة والالفة ما يتحبّب الناس منه وزعموا ان ذلك مجربه

النظر الخامس في فلك الشمس، وهو بحده سطحان كريان مركزها مركز العالم السطح الاعلى منهما باس لمقعر فلك المريخ والادنى منهما بهاس لمحدب فلك الزهرة ودورته الله تختص بع من المشرق الى المغرب تتمّر في ثلاثماية وستين يومًا وربع يوم وينفصل عنه فلك شامل للارض مركزه خارج المركز كما مرّ ذكره في افلاك الكواكب الثلاثة من غير فرق الآان الشمس هاهنا بمنزلة فلك التدوير اذ ليس للشمس فلك التدوير وذلك من لطف الله تعالى وعنايته بالعباد لانه لو كان لها فلك التدوير كما لساير الكواكب السيارة لرجعت وبرجعتها تهادى الصيف ستة اشهر وكذلك الشتاء فادى الى هلاك الحيون والنبات لان الشمس اذا بقيت مسامتة لرؤس قوم ستة اشهر تغير مزاج حيوانهم واحترق نباتهم وان بعدت عن قوم ستة اشهر استولى البرد على مزاجهم فانطفت حرارتهم وفسد نباتهم وثخن فلك الشمس وهو مسافة ما بين سطحة الاعلى وسطحة الادنى ثلاثماية الف وخمسة وخمسون الفاً

فصل واما الشمس فاعظم اللواكب جرماً واشدها ضوءً ومكانها الطبيعي اللوة الرابعة زعم المجمون ان الشمس بين اللواكب كالمك وساير اللواكب كالاعوان والجنود والقمر كالوزير وولى العهد وعطارد كاللاتب والمريخ كصاحب الشرطة والمشترى كالقاضى وزحل كصاحب للخزاين والزهرة كالحدم والجوارى والافلاك كالاقليم والبروج كالبلدان والحدود كالمدن والدرجات كالعساكر والدفايق كالحال والثوانى كالمنازل وهذا تشبيع جيده ومن تجايب لطف الله تعالى جعل الشمس في وسط اللواكب السبعة لتبقى الطبايع والمطبوعات في نظم العالم بحركتها على حدها الاعتدالي اذ لو كانت في فلك الثوابت لفسدت الطبايع بشدة البرد ولو انها الحدرت الى فلك القمر لاحترى هذا العالم بالكلية ولطف بشدة البرد ولو انها الحدرت الى فلك القمر لاحترى هذا العالم بالكلية ولطف أخر من الله تعمل البرد في غيرة فلا يخفى فسادها لكن تطلع كل يوم من المشرى موضع واشتد البرد في غيرة فلا يخفى فسادها لكن تطلع كل يوم من المشرى ولا تزال تغشى موضعاً بعد موضع حتى تنتهى الى المغرب فلا يبقى موضع

مكشوف موازٍ لها الآ وياخذ خطًا من شعاعها، وتبيل فى كلّ سنة مرّة الى المنوب ومرّة الى الشمال لتعمّ فايدتها اما الى الجهة الجنوبية فتميل حتى تنتهى الى قريب من مطلع قلب العقرب وهو مطلع اقصر يوم فى السنة واما الى الجهة الشمالية فتميل حتى تنتهى الى قريب من مطلع السماك الرامي وهو مطلع اطول يوم فى السنة ثم ترجع تميل الى الجنوب فذلك قوله تعالى والشمس تجرى المستقرّ لها يعنى غاية منتهاها فى الجنوب والشمال فلك تقدير العزيز العزيز العليم فسجانه ما اعظم شانه واعزّ برهانه، وامّا جرم الشمس فصعف جمم الارص ماية وستة وستين مرّة وقطم جرم الشمس احد واربعون الفاً وتسعاية وثمانية وتسعون ميلاً والشمس تبقى فى كلّ برج ثلاثين يوماً وكسوراً وتقطع كل يوم درجة،

فصل في كسوف الشمس، وسببه كون القم حايلاً بين الشمس وبين ابصارنا لان جرم القم كمد في حجب ما وراءه عن الابصار فاذا قارن الشمس وكان في احدى نقطتى الراس والذنب او قريباً منه فانه يمر تحت الشمس فيصيم حايلاً بينها وبين الابصار لان لخطوط الموهومة الشعاعية الله تخرج من ابصارنا تتصل بالمبصر على هيئة مخروط راسه نقطة البصر وقاعدته المبصر فاذا حسال بيننا وبين الشمس يتصل مخروط الشعاع اولاً بالقم فان لم يكن للقم عرض عن فلك البروج وقع جرم القم في وسط المخروط فتنكسف الشمس كلها وأن كان للقم عرض الخروط عن الشمس بقدار ما يحويه العرض فينكسف بعضها وذلك اذا كان العرض اقل من نصف مجموع القطرين اعنى فينكسف بعضها وذلك اذا كان العرض المرى مثل نصف القطرين اعنى جرم القم مخروط الشعاع فلا تنكسف الشمس ثم الشمس اذا انكسفت لا يكون للسوفها مكن لان قاعدة مخروط الشعاع اذا انطبق على صفحة القم يكون للسوفها مكن لان قاعدة مخروط الشعاع اذا انطبق على صفحة القم باختلاف اوضاع المساكن بسبب اختلاف المنظر وقد لا تنكسف في بعض البلاد اصلاً وصورته الصورة السابعة على المناكن بسبب اختلاف المنظر وقد لا تنكسف في بعض البلاد اصلاً وصورته الصورة السابعة على المناخ وصورته الصورة السابعة على المناكن بسبب اختلاف المنظر وقد لا تنكسف في بعض البلاد اصلاً وصورته الصورة السابعة على المناكن بسبب اختلاف المنظر وقد لا تنكسف في بعض البلاد اصلاً وصورته الصورة السابعة على المناكن بسبب اختلاف المناء المناء المساكن بسبب اختلاف المناء المناء المناء الساكن بسبب اختلاف المناء المناء المساكن بسبب اختلاف المناء المناء المناء المناء المناء الساكن بسبب اختلاف المناء المنا

فصل في خواص الشمس، للشمس خواص عجيبة وتاثيرات في العلويا والسفيات الله العلويات المعاويات المعاويات المعاويات المعاويات فاخفارها جميع الكواكب بكال شعاعها واعطارها للقم النور بسبب قربه منها وبعده عنها وجميع ما ذكرنا من فوايد القم فايدة من فوايد الشمس، وامّا في السفليات فنها تأثيرها في الجار فانها المرفت على الماء اصعدت منه ابخرة بسبب السخونة فاذا بلغ البخار الى الهواء البارد

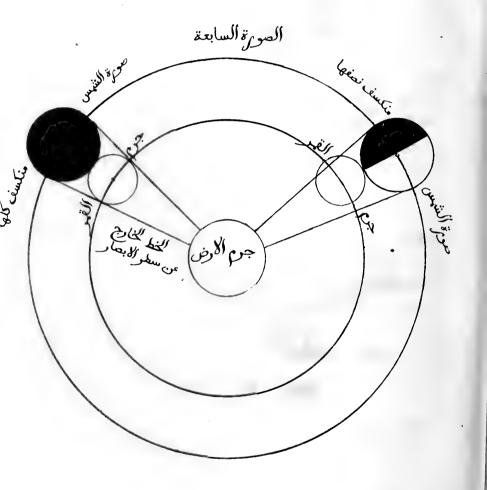



تكاثف من البرد وانعقد سحابًا ثر تذهب به الرباح الى الاماكن البعيدة عن البحار فينزل الله قطراً جيبي به الارص بعد موتها وتظهر منه الانهار والعيون فيصير سببًا لبقاء لخيوان وخروج النبات وتكون المعادن كما قال الله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدى رجمته حتى اذا اقلت سحابًا ثقالاً سقناه لبلد مين فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كلّ الثمرات، ومنها امر المعادن فان العصارات الله تجلب في باطن الارض من مياه الامطار اذا اختلطت بالاجزاء الارضية انصجتها الشمس فتولدت منها الاجساد المعدنية بحسب موادها كالذهب والفصة وساير الفلزات وكالياقوت والزبرجد وساير الاجسار النفيسة وكالزيبق والكبريت والزرنيخ والملج والنوشاذر ولا يخفى عموم فوايد فله الاشباء، ومنها امر النبات فإن الزروع والاشجار والنبات لا تثبت بنمو الله في المواضع الله تطلع عليها الشمس ولذلك لا ينبت تحت الخيل والأشجار العظام الله لها ظلال واسعة شيء من الزروع لانها تمنع شعاع الشمس عمّا تحتها وحسبك ما ترى من تاثير الشمس جسب الحركة اليومية في النياسوف. والانريون وورق الخروم فانها تنمو وتزداد عند اخذ الشمس في الارتفاع والصعود فاذا زالت الشمس اخذت في الذبول حتى اذا غابت الـشـمـس ضعفت وذبلت ثر عادت اليوم الثاني الى حالهاء ومنها تاثيرها في الخيروانات فانا نرى لليوان اذا طلع نور الصبح خلق الله تعالى في ابدانها قوّة فتظهر فيها حركة وزيادة شطارة وانتعاش قوة وكلّما كان طلوع نور الشمس اكثر كان ظهور قوة الخيوان في ابدانها اكثر الى ان وصلت الى وسط سمائهم فاذا مالت عس وسط سمائه اخذت حركاتهم وقواهم في الصعف ولا تزال تزداد ضعفا الى زمان غيوبها فاذا غابت الشمس رجعت لخيوانات الى اماكنها ولزمتها كالموتى فاذا طلعت عليها الشمس في اليوم الثاني عادوا الى لخالة الاولى، ومن عجيب تاثيراتها في الخيوان انها تجعل اهل البلاد القريبة من مسامتتها كبلاد السودان الذين م في الاقليم الاول محترقين سوداً وتجعل شدّة حرارتها وجوهم فحمة وجتتم خفيفة واخلاقم وحشة شبيهة باخلاق السباع والمواضع البعيدة عن مسامتتها كبلاد الصقالبة والروس يجعل ضعف حرارتها اهلها فجين نَيّين بيضاً وتجعل شعورهم سبطة شقرة وابدانهم رخصة عظيمة واخلاقهم شبيهة باخلاق البهايم ، ومنها ما زعمت البراهة أن أوج الشمس في كل برج ثلاثة الاف سنة ويقطع الفلك في ستة وثلاثين الف سنة والان في وقتنا هذا وهو السنة خمس وسبعين وستماية في برج الجوزاء فزعموا أن الاوج أذا انتقلل lr Th.

الى البروج للنوبية انتقلت احوال الارض وهياتها فصار العامر غامراً والغامر عامراً والعامراً والعامراً والمحراً والله اعلمر عامراً والهواب المحراً والله اعلم بصحة ذلك وفساده الله المحراً والله اعلم بصحة ذلك وفساده الله المدرونية والله والله المدرونية والله المدرونية والله المدرونية والله و

النظر السادس فى فلك المريخ ، وهو يحدّه سطحان متوازيان مركزها مركز النظر السادس فى فلك المريخ ، وهو يحدّه سطحان متوازيان مركزها مركز العالم الاعلى منهما يماس فلك المشترى والادنى يماس فلك الشمس ويتمّ دورته فلا تختص به من المغرب الى المشرق فى سنة واحدة وعشرة اشهو واثنبين وعشرين يومًا فى سنتين الا شهرًا بالتقريب وصورة فلك محصورة فلك القمر والزهرة من غير فرق فلا حاجة الى اعادتها وكذلك فلك المشترى وفلك زحل وعلى راى بطليموس تخن جرم فلك المريخ وهو المسافة الله بين سطحه الاعلى وسطحه الاسفل عشرون الف الف وثلاثماية الف وستة وسبعون الصفا وتسعياية وتسعياية وتسعون ميلًا ،

فصل وامّا المريخ فسمّاه المجّمون الخس الاصغر لانه دون زحل في الخوسة واضافوا اليه المبطش والقهر والغلبة، وجرم المريخ مثل جرم الارص مرّة ونصف بالتقريب وقطر جرم المريخ تسعماية الف وثمانماية وخمسة وثلاثون ميلًا يبقى في كلّ برج اذا كان مستقيماً اربعون يوماً ويقطع كلّ يوم اربعين دقيقة بالتقريب ه

النظر السابع في فلك المشترى ، وهو يحدّه سطحان متوازيان الاعلى منهما يماس فلك زحل والادنى بهاس فلك المريخ مركزها مركز العالم يتمّ دورته المختصّة به من المغرب الى المشرق في احدى عشرة سنة وعشرة اشهر وخمسة عشر يوماً وصورته كصورة المريخ والزهرة وقد مصى ذكرها وتخن جرمه وهو المسافة الله بين سطحه الاعلى وسطحه الاسفل عشرون الف الف وثلاثماية واثنان وثلاثون ميلاً بالتقريب ،

. فصل وامّا المشترى فسمّاه المنجّمون السعد الاكبر لانه فوق الزهرة في السعادة واضافوا البه للحيرات الكثيرة والسعادات العظيمة، وجرم المشترى مثل جرم الارض اربع وثمانون مرّة وثلث وربع وقطر جرم المشترى كقطر جرم الارض اربع مرّات وربع وسدس يقطع كل يوم خمس دقايق الله

النظر الثامن في فلك زحل، وهو يحدّه سطحان متوازيان مركزها مركز العالم الاعلى منهما ياس فلك المشترى الاعلى منهما ياس فلك المشترى ويتم دورته المختصة به من المغرب الى المشرى في تسع وعشرين سنة وخمسة خمس واربعون f , ثمان وسبعون , سنة احدى وستين هـ (أ

اشهر وستذ ايام، قال بطليموس ثخن جرم فلك زحل احد وعشرون الف الف ميل وستماية وستذ وشلاتون الفاً وستماية وستذ اميال،

فصل وامّا زحل فسمّاه المنجّمون النحس الاكبر لانه في النحوسة اكبر من المريخ واضافوا البه الخراب والهلاك والغمّ والهمّ وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما ان المراد من النجمر الثاقب زحل لان نوره يثقب سمك سبع سموات حتى يصل الميناء وجرم زحل كجرم الارض احدى وثمانين مرّة وسدس مرّة وقطر جرم زحل كقطر جرم الارض اربعين مرة وثلثى مرة وزعموا ان النظر الى زحل يفيد فرحًا وسرورًا ها وحزنًا كما ان النظر الى المؤهرة يفيد فرحًا وسرورًا ها

فصل في رجوع الكواكب واستقامتها، اذا كان مركز الكواكب المتحيزة في اعلا فلك التدوير وكانت حركته موافقة لحركة الفلك للساوى المدير فتجتمع للركات فيرى الكوكب سريع السير مستقيماً واذا نزل مركز الكواكب الى ادني فلك التدوير وتكون حركته على خلاف التوالى فيا دامت حركته اقل من طركة الفلك للحاوى يرى مستقيماً في سيره الا انه يكون ابطا فاذا زادت حركته على حركته على حركته على حركته فلك للحاوى وان كان حركته على حركته فلك التدوير اسمع من حركته وذلك لان يحرك فلك التدوير فان حركة فلك التدوير اسمع من حركته وذلك لان يحرك فلك التدوير جزءين فيقع جزء في مقابلة جزء ويفضل جزء فيرى راجعاً وعند استواء للحركتين يرى مستقيماً واذا اردت أن يظهر فلك فلك فافرص خطاً خارجاً من مركز الارض قاطعاً جرم الكواكب واصلاً الى فلك البروج في حال كون الكوكب مستقيماً مرة وفي حال كونه راجعاً اخرى فيتضم لك ذلك ومن هذه الصورة يتصور رجوع الكواكب واستقامتها هليتضم لك ذلك ومن هذه الصورة يتصور رجوع الكواكب واستقامتها ها

النظر التاسع في فلك الثوابت، وهو يحدّه سطحان مركزها مركز العالم والاعلى منهما يماس الفلك الاعظمر الخيط بجميع الافلاك الخرك لكلها والادني منهما يماس فلك زحل وهذا الفلك ايضا يتحرّك من المغرب الى المشرق حركة بطية يقطع في كلّ ماية سنة جزءًا واحداً من الاجزاء الله بها تكون الدايرة ثلاثماية وستين جزءًا ودورته تتمّر في سنة وثلاثين الف سنة وقطباها قطبا دايرة المبروج الله توسمها الشمس وسياتي ذكرها أن شاء الله تعالىء وقد وجد في رصد بطليموس وارصاد من كان قبلة أن جميع اللواكب الثابتة مركوزة في جرم هذا الفلك ولذلك لا يختلف أوضاعها وكلها تتحرّك بحركة فلكها البطية على محيط دايرته غير مفارق لها وهي كثيرة مختلفة الاقدار مثبتة في جميع جرم هذا الفلك، قال بطليموس تخن فلك الثوابت وهو مسافته الله عبيع جرم هذا الفلك، قال بطليموس تخن فلك الثوابت وهو مسافته الله

بين سطحة الاعلى وسطحه الادنى اربعاية وثلاثون الف وسبعاية واربعة واربعون ميلًا بالتقريب وهذا المقدار هو قطر اللواكب الثابتة الله في في العظم الاول والكواكب الله ضبطها بطليموس في الف واثنان وعشرون كوكبا والله في العظم الاول منها خمسة عشر كوكبأ وفى العظم الثاني منها خمسة واربعون كوكبًا وفي العظم الثالث منها مايتان وثمانية كواكب وفي العظم الرابع اربعاية واربعة وسبعون كوكبأ وفى العظم لخامس مايتان وسبعة عشر كوكباً وفى العظمر السادس تسعة واربعون كوكباً وتسعة خفية وخمسة سحابية فجرم اللواكب الله في في العظم الاول مثل جرم الارض اربع وتسعون مرة وخمس وجرم اصغر الكواكب الثابتة وهي الله تكون في العظم السادس مثل جرم الارص ثماني عشرة مرة وقطر فلك الكواكب الثابتة وهو محوز فلك البروج ماية واحد وخمسون الف الف ميل وخمسماية وسبعة وثلاثون الف وماية واربعة وثمانون ميلاً ولعلّ بعض الناس يستبعد معرفة مقادير هذه الاجرام ويخطر له أن الذي على سطم الارض كيف يدرع نخن الفلك الثامن واجزام كواكبه فالاولى ترك الاستبعاد فان الامر الذى لا يعرفه فهو لا يستحيل ان يعرفه غيره ومن مارس شيئًا من علم الهندسة لا تصعب عليه براهين تلك الامور فان لكلَّ عمل رجالًا فسجان من ابدع هذه الاجسام الرفيعة وزيَّنها بهذه الاجرام المنيرة وخصّص كلّ واحد منها بما يشاء من المقدار ثر فصل نوع البشر على ساير الانواع واعطى الانسان آلةً ادرك بها تلك الامور الغامصة فقال تعالى وفضلناهم على كثير عمّن خلقنا تفضيلًا ،

فصل في اللواكب الثابتة، اعلم ان عددها مّا يقصر ذهن الانسان عن ضبطها للى الاولين قد ضبطوا منها الغًا واثنين وعشرين كوكباً ثر وجدوا من هذا المجموع تسعيلية وسبعة عشر كوكباً ينتظم منها ثمان واربعون صورة كل صورة منها تشتمل على كوكبها وفي الصورة الله اثبتها بطليموس في كتاب المجسطى بعصها في النصف الشمالي من الكرة وبعضها على منطقة فلك البروج الله في ضريقة السيارات وبعضها في النصف الجنوبي فسمّى كلّ صورة باسم الشيء المشبه بها فوجد بعضها على صورة الانسان كالجوزاء وبعضها على صورة الحيوانات المجرية كالسرطان وبعضها على صورة الخيوانات المرية كالمحل وبعضها على صورة الطير كالعقاب وبعضها على صورة الخيوانات كالميزان والسفينة ووجد من الطير كالعقاب وبعضها خارجًا عن شبه الخيوانات كالميزان والسفينة ووجد من وله العرب ما لم يكن تام الخلقة مثل الفرس ومنها ما بعضه من صورة حيوان والبعض الاخر من صورة حيوان آخر كالرامي ومنها ما لم يتم صورته حتى

جعل كوكب بالقرب منها من صورة اخرى مشتركاً بينهما مثل مسك الاعنة فانها لا تتم حتى جعل الكوكب النبير الذي على طرف القرن الشمالي من الثور مشتركاً بينهما فصار على قرن الثور وعلى زحل عسك الاعنة واتما الفوا هذه الصور وستموها بهذه الاسماء ليكون لكلّ كوكب اسمر يعرف به منى اشاروا اليه وذكروا موقعه من الصورة وموقعه من فلك البروج وبُعده في الشمال او اللهفوب عن الدايرة الله تر باوساط البروج لمعرفة اوتات الليل والطالع في كلّ وقست، وامّا الكواكب الاخر وفي ماية وثمانية عشر كوكباً فانها لم ينتظم منها شيءً من الصور فاضافوا كلما وجدوا منها قريبًا من صورة الى تلك الصورة وسم وها خارج الصورة مثل النير الذي فوق راس للمل الذي تسميم العرب الناطير، وامّا عدد الصور ومواقعها من الفلك فهي ثمان واربعون صورة منها في النصف الشمالى من الكرة احدى وعشرون صورة ومنها على فلك البروج اثنتها عشرة صورة ومنها في النصف الجنوبي من الكرة خمس عشرة صورة فنذكر الأن كوكب كلّ صورة على الانفراد وعدد كواكبها واسماءها والقابها على مذهب العرب ومذهب المجِّمين لنستدلَّ باحدها على الاخر ونعمل صورها المسماة باسمها المشبه بها ونرسم كل كوكب على موقعه من الصورة ليكون مشاكلاً لما يرى في السماء والله في خارجة عن الصورة ليستدلُّ الانسان باخذ ارتفاعها على الارقات وبها على قدرة صانعها جلَّت قدرته ويتعجَّب الانسان من ذهي من ادركها واحاط بها علماً والله الموفق للصواب

فصل فى الصور الشمالية، وفي احدى وعشرون صورة وعدد كواكبها من نفس الصور ثلاثماية واحد وثلاثون كوكباً والله حوالى الصور وليست من نفسها تسعة وعشرون كوكباً فجميع الكواكب الله في هذا النصف من الكرة ثلاثماية وستون كوكباً وهذه صورها

كوكبة الدَّبِّ الاصغر في اقرب كوكبة الى القطب الشمالى وكواكبها من نفس الصورة سبعة ولخارج من الصورة خمسة والعرب تسمّى هذه السبعدة بنات نعش الصغرى فالاربعة التى على المربع نعش والثلاثة التى على الذنب بنات وتسمّى النيرين من الاربعة الفرقدين والنير الذى على طرف الذنب للحدى وهو الذى تتوخّا به القبلة وجميع الكواكب الداخلة في الصورة ولخارجة عنها شبيهة بخلقة سمكة وتسمّى الفاس لشبهها بفاس الرحا التى يكون القطب في وسطها وقطب معدل النهار عنده اقرب شيء الى كوكب المدى ع

كوكبة الدُّبّ الاكبر كواكبه تسعة وعشرون كوكباً من الصورة وثمانية حوالى الصورة والعرب تسمى الاربعة النيرة التي على المربع المستطيل والثلاثة التي على ذنبه بنات نعش الكبرى والاربعة التي على المبع المستطيل نعش والثلاثة التي على الذنب بنات وتسمى الذي على طرف الذنب القايد والذي يلى وسطه العناق والذي يلى النعش وهو الذي على اصل ذنبه الجون وفوق العناق كوكب صغير ملاصق به تسميه العرب السها وهو الذي بخير الناس به ابصاره زعموا انه من نظر اليه وقال اعوذ بيب السهية من كلّ عقب وحية امن ليلته من اذاء الهوامرء وتسمى الستة التي على الاقدام الثلاثة على كلَّ قدم منها اثنان قفرات الظباء كل اثنين منها قفرة تشبه اثر ظلفي الظبى والقفزة الاولى وفي التي على الرجل اليمني تتبعها الصرفة وهو الكوكب النير الذي على ذنب الاسد والصغيرة وفي الكواكب المجتمعة التي فوق الصرفة وتسميها العرب الهلبة تقول العرب صبب الاسد بذنبه الارص فقفزت الظباء وتسمى ايصا الثعلبياتء والكواكب السبعة التي على عنقه وصدره وعلى الركبتين كانها نصف دايرة تسمى سريم بنات نعش وتسمى لخوص ايصا والكواكب التي على لخاجب والعينين والافن ولخطمر تسمى الظباء تقول العرب أن الظباء لما نفرت من الاسد وردت الخوص، وأمّا الثمانية التي حول الصورة فاثنان منها ما بين الهلبة والقايد واحدها انهر من الاخم تسميه العرب كبد الاسد والستة الباقية تحت القفزة الثالثة التي على اليد اليسرى ثلاثة منها انور في ظباء والباقية خفية اولاد الظباه ١٠

قصل في خواص القطب الشماليء القطب الشمالي ظاهم حولة بنات نعسش الصغمى وكواكب خفية اذا جمعتها صارت في صورة السمكة والقطب في وسط هذه السمكة وهذه الكواكب تدور حول القطب وزعوا ان لهذا القطب فوايد منها ان النظم اليه والى الدبّ الاصغم يشفى من الممد وجهب العين وذلك ان يقوم صاحب الممد او للجهب ليلة الاحد إذا ظهرت النجوم بعد ساعتين من غيوبة الشمس خيال القطب الشمالي والدبّ الاصغم وجدت اليه ثم ياخذ ميلاً من فصّة يغمسه في الماورد للحالص ويكحل به العين وان كان الممرص في احداها فيكحل كليهما ثم يقول يا اهل علم القطب الشمالي اشفوا عيني من شدّة العدّة التي انا متاذّ منها واريحوني وارجوني يا رجماء واقلعوا هذا الممد وللحرب من عيني هذه التي في صياءي بين الناس يقول هذا وهو يكحلها وينظم الى القطب والكواكب ويفعل ذلك ليلة الاحد الى ليلة الاحد

يكتحل في كل ليلة ما المكنه وكلما كان اكثر كان اجود فان الرمد وللرب ينقلعان الآ ان الرمد السرع ومنها ان صاحب اليرقان الشديد اذا قام خيال هذا القطب ينظم اليه والى ما حوله من الكواكب الدايرة ويمد يده اليسرى الى القطب والكواكب كانه يتناول منها شيئًا ثر يضع يده التى مدها على كبده ويقول يا كواكب القطب الشمالى اشغونى من هذا اليرقان اللى المرضى واسهر ليلى واقلعنى فارجونى وارجونى واشفونى منه امين وليبدا نلك ليلة للجعة ويعاود كل ليلة الى ليلة للجعة فان صعبت العلة عليه فليقل الكلام ويضع يده اليسرى على كبده ويتمرّغ في الارض سبع مرات وعليد ثيابه ثر يقوم عقب كل مرة ويعيد الكلام واضعًا يده على كبده فانه يبرأ بانن الله تعالى ومنها ما زعوا أن الاسد والنمر والدب أذا مرضوا قاموا الى خيال وربّا بقيت ثلاثة ايام لا تاكل شيمًا فتاتى الى نهر فيه ما جارٍ أو عين التى ينبع منها الماء فتقوم في الماء الى نصف ساقها وتنظر الى القطب الشمالى فانها تبرأ من ذلك الوصب الأ

كوكبة التنين كواكبه احد وثلاثون كوكباً من الصورة وليس حواليها شيء من اللواكب المرصودة والعرب تسمّى الكوكب الذي على اللسان الراقص والاربعة التي على الراس العوايذ وفي وسط العوايذ كوكب صغير جدتًا تسمّية الغرب الربع وهو ولد الناقة وتسمى النيرين اللذين على موخرة الذيبين والاثنين اللذين ها في غاية للخفاء قبل الذيبين اطفار الذيب وقد وقعت العوايذ بين الذيبين وبين النسر الواقع منعطفات على الربع فشبهت العرب النيرين بذيبين قد طمعا في استلاب الربع وشبهت العوايذ باربع النيق قد عطفن على الربع وفي اصل الذنب كوكب يسمى الذيبخ وهو ذكر الضباء على الربع وفي اصل الذنب كوكب يسمى الذيبخ وهو ذكر الضباء ع

كوكبة أقيفاوس وهو الملتهب كواكبه احد عشر كوكباً من الصورة وعشرة خارج الصورة وفي بين كوكبة ذات اللرسى وبين كواكب للحدى والنير الذى على ذنب الدجاجة الذى يستى الردف والعرب تستى اللوكب النذى على صدره الفرجة والذى على منكبه الابمن الفرق والدايرة التسى تحصل من كواكب ذراعه وما هو خارج وهو من كواكب الدجاجة من جناحها الابمن تسمى القدر والذى على الرجل اليسرى يستى الرامى وبين جناحها الابمن تسمى القدر والذى على الرجل اليسرى يستى الرامى وبين قيقاوس على وين

رجليه على استقامة كوكب صغير يميل الى الرجل اليسرى يسمى كلب الراعى وبين رجليه وبين كوكب الجدى كواكب صغار تسميها العرب الاغنام عكوكبة العوّا ويسمّى الصّيّاح كواكبه اثنان وعشرون كوكباً من الصورة وواحد خارجها وهو صورة رجل بيده اليمنى عصاً فيما بين كواكب الفُكة وبنات نعاش الكبرى وتسمى العرب الكوكب الذى على الراس والذى على المنكبين والعصا الصماع والتى على يده اليسرى وعلى الساعد من هذه اليد وما حول اليد من الكواكب الخفية اولاد الصباع والخارج عن الصورة كوكب الحو نير بين نخذين يسمّى السماك الرامح والسماك يسمى مفردًا عند العرب حارس السماء وحارس الشمال لانه يرى ابدًا في السماء لا يغيب تحت شعاع الشمس والكوكب الذى على الساق اليسرى يسمى الرمح عن كوكبة الفكّة كواكبها ثمانية يقال لها بالفارسية كاسم درويشان وفي على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال لها النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على الساكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على السائية للبير من الفكّة على السائية للهوكين ومن كواكبها كوكب يقال له النير من الفكّة على السائية للبير من الفكّة على السائية للبير من الفكّة على السائية للبير من الفكة على السائية للبير من الفكة على السائية للبير من المنائية للبير من كواكبها كوكب يقال له النير من الفكة المنائية للبير من المنائية للبير من كواكبها كوكب يقال له النير من المنائية للبير من الفكة المنائية للبير من كواكبها كوكب يقال لها المنائية للبير من كواكبها كوكب يقال له النير من المنائية للبير من كواكبها كوكب المنائية للبير من كواكبها كوكب المنائية للبير من المنائية للبير المنائية للبير من المنائية للبير من المنائية المنائية المنائية لل

كوكبة للحائى ويقال له الراقص في صورة رجل قد مدّ يديه وجثا على ركبتيه احدى رجلية على طرف عصا العوا وفي اليمنى والاخرى عند الاربعة التي على راس التنين التي تسمّى العوايد وكواكبه ثمانية وعشرون كوكباً من الصورة سوى الكوكب المشترك بينه وبين العوا وواحد خارج الصورة عكوكبة الشلياق كواكبه عشرة والنير منها يسمّى النسر الواقع شبهته العرب بنسر قد صمّر جناحيه إلى نفسه كانه وقع على شيء والعامّة تسمّيه الاثافي وقدام النير كوكب خفي تسمّيه العرب الاطفارة

كوكبة الطاير وتسمى الدجاجة كواكبها سبعة عشر كوكباً من الصورة واثنان خسارج الصورة والغرب تسمى الاربعة المصطفة الغوارس وقد قطعت المجرة عرضاً والنير الذى على الذنب الردف لانه يتلو الاربعة كانه ردف لها وجعل بعصهم الذى على طرف لإناح الابهن من جملة الغوارس ايصاحتى يصير الرابع الذى على الصدر في الوسط واثنان عن يمينه واثنان عن يسارة والردف خلفه

كوكبة ذات اللهسى في صورة امراة قاعدة على كهسى له قايمتان كقايمة المنبه وعليه مسند وقد ادلت رجليها وفي في نفس المجرة فوق الكواكب الله على رأس قيفاوس وكواكبها ثلثة عشر كوكباً والعرب تسمّى النير من هذه السماك على المساك على المساح ع (أ

الكواكب الكفّ الخصيب وفي كفّ الثُّريَّ اليمنى المبسوطة فشبهت العرب تلك الكواكب بيد مبسوطة والكواكب النيرة منها بانامل مخصوبة،

كوكبة برسياوش وهو حامل راس الغول في صورة رجل قايم على رجلة اليسرى وقد رفع رجلة اليمنى ويده اليمنى فوق راسة وبيده اليمسرى راس غسول وكواكبها سمتة وعشرون كوكباً من الصورة وثلثة خارج الصورة ء

كوكبة عُسك الاعتة هو صورة رجل قايمر خلف راس الغول بين الثريا وبين كوكبة المدبّ الاكبر وكواكبة اربعة عشر كوكباً وفى وسط الصورة كواكب تسميها العرب الخباء لانها على صورة لخباء واللذان على الراس ايضا داخلان فى لخباء والنير الذى على المنكب الايسر تسميه العرب العيوق والذى على المرفق الايسر العنز والاثنان اللذان على المعصم الايسر للجديين وتسمى العبوق معهما العناز ويسمى ايضا رقيب الثريا لانه يطلع على كثير من المواضع بطلوع الثريا ويسمى الذى على المنكب الايس والاثنان اللذان على الكعبين توابع العيوق على المعمد توابع العيوق على العبوق على العبول على العبوق على العبو

كوكبة للآواء ولليّة امّا للواء فصورة رجل قايم قابص بيدية على حيّة وكواكبة اربعة وعشرون كوكباً من الصورة وخمسة خارجها وامّا لليّة فكواكبه اربعة وعشرون كوكب يسمى عنق للية وتسمى الكواكب المصطقة على راس للية نسقاً شاميًّا والمصطقة تحت عنقة نسقاً عانيًا لان كواكبة تغيب يمانيًا لان كواكبة تغيب في شق اليمن والاول شاميًّا لان كواكبة تغيب في شق النمن والاول شاميًّا لان كواكبة تغيب في شق النما ويسمى ما بين النسقين الروضة والكواكب الله بين النسقين في الروضة الاغنام والذي على راس للواء يسمى الراعى والذي على راس للواء يسمى الراعى والذي على راس للواء يسمى الراعى والذي على راس يلواء يسمى الراعى والذي من للواء يسمى ايصا كلب الراعى،

كوكبة السهم في خمسة كواكب بين منقار الدجاجة وبين النسر الطايسر في نفس المجرة العظيمة نصله الى ناحية المشرق والفوق الى ناحية المغرب وطول السهم في راى العين اذا كان في كبد السماء تحو ذراعين،

كوكبة العقاب كواكبه تسعة من الصورة وستة خارجها ومن الصورة ثلثة مشهورة تسمى النسر الطاير لان بازائه النسر الواقع ويسمى طايراً ببسط جناحيه والعامّة تسمى الثلثة المشهورة من خارج الصورة الميزان لاستوآء كواكبه والاثنين اللذين فوقها الظليمين،

كوكبة الدلفين كواكبه عشرة مجتمعة تتبع النسر الطاير والنيز الذي عمى ذنبه يسمى الذنب الدلفين والعرب تسمى الاربعة الله في الوسطة القعود والعامة تسمى هذه الاربعة الصليب والذي على الذنب عمود الصليبء كوكبة قطعة الفرس كواكبها اربعة تتبع الدلفين اتنان منها متصايقان بينهما شبر واثنان بينهما نراع والاولان في موضع الفم والاخران على الراس، كوكبة الفرس الاعظم كواكبه عشرون وفي على صورة فرس له راس ويدان وبدن الى آخر الظهر وليس له كفل ولا رجلان والاول من كواكبه على السَّرة وهو على راس المراة المسلسلة مشترك بينهما ويسمى سرّة الفرس وآخر على متنه ويسمى جناح الفرس وكوكب على منكبه الايمن يسمى منكب الفرس وآخر على ظهره عند منشا العنق يسمى متن الفرس وآخر على ححفلت خلف الاربعة الله على قطعة الفرس يسمى فم الفرس، والعرب تسمى الاربعة النيرة الله على المربع احدها عند منتهى العنق وهو متى الفرس ومنكب الفرس وجناح الفرس والكوكب المشترك الدلو وتسمى الاثنين المتقدمين عليها العرقوة والاثنين اللذين في البدن النعايم والكرب ايصا شبهتها العرب مجمع "العرقوتين في الوسط من راس الدالو حيث يشد فيه للبل وناك الموضع يسمى الكرب وتسمى الاثنين اللذين على الراس سعد البهايم والاثنين اللذين على العنق سعد الهمام والاثنين المتقاربين اللذين في الصدر سعد النازع والاثنين اللذين على الركبة اليمني سعد المطرء

كوكبة المراة المسلسلة كواكبها ثلثة وعشرون من الصورة سوى النير الذى على الراس فانه على سرة الفرس وسهيت هذه المراة مسلسلة لامتداد احدى يديها وفي اليمنى تحو الشمال والاخرى تحو للنوب ولاجتماع الكواكب بين رجليها شبهوها عن يسلسل وسمى الكوكب النير الذى فوق ميزرها بطن للهوت عن يسلسل وسمى الكوكب النير الذى فوق ميزرها بطن للهوت عن يسلسل وسمى الكوكب النير الذى فوق ميزرها بطن

كوكبة الفرس التامّ هو احد وثلثون كوكباً وهو فرس آخر احسن شبهاً بالفرس من الفرس الاول والاول هو الفرس الاعظم وبعض كوكب الفرس الاعظم داخل فيه ومن الشطر الذى من الكواكب على وجهه وراسه تولد صورة الراس ويمرّ على عرفه على تقويس فيتصل بكوكب على متنه وهو من كواكب الفرس الاعظم الذى على طوف اليد اليمنى ثمر يمرّ على كوكبين على كفله ثمر على

 $<sup>^{</sup>P})$   $^{C}$  نير  $^{Q}$  (ه. الترقوة  $^{g}$  العرقوبين  $^{g}$  (النارغ  $^{g}$  الترقوتين  $^{g}$  الترقوتين  $^{g}$  الترقوتين  $^{g}$ 

كوكبين على ذنبه وهو طرف اليد اليسرى من الفوس الاعظم ثر على كوكبين احدها في وسط ذنبه والاخر على طرف الذنسب وبخسرج من الجحفلة سطو يمرّ على الغلصمة والخر ويتمّ صورة العنق والصدر،

كوكبة المثلث كواكبه اربعة بين الشرطين وبين النير الذي على الرجل اليسرى من صورة المراة وفي على شكل مثلث فيه طول احداها على راس المثلث ويسمى بهذا الاسم وثلاثة على قاعدتهاء

تت الصور الشمالية وفي احدى وعشرون صورة والله الموفق ١٠

فصل في صور البروج الاثنى عشر، عنه صورة قريبة من الدايرة الله تمرّ على الساط البروج في الفلك المايل عن طريقة اللواكب السيارة وفي الصور الله سمّيت البروج الاثنا عشر باسمائها كلّ برج باسم الصورة الله كانت فيه فلنذكر كوكبة كلّ صورة وعدد كواكبها ومواقعها من الصورة والقاب بعصها على رأى المنجمين والعرب ولنبدا بالصورة الله في البرج الاول منها

كوكبة صورة للبل كواكبه ثلثة عشر كوكباً من الصورة وخمسة خارجها مقدّمة الى جهة المغرب وموحّرة الى المشرق ووجهة على ظهرة والنيران اللذان على القهن تسمى الشرطين والنير الخارج عن الصورة يسمى "الناطيح واللذان على الالية مع الذى على الفخذ وفي على مثلث متساوى الاضلاع تسمى البطين والعرب جعلت بطن للبل منزلاً للقمر كبطن السمكة وسمّته البطين وقد وجد هكذا على كرات من عمل الحرّاثين،

كوكبة الثور صورته صورة ثور موتّرة الى المغرب ومقدّمه الى المشرق وليس له كفل ولا رجلان ويلتفت راسه الى جنبه وقرناه الى ناحية المشرق وكواكبه اثنان وثلثون سوى النير الذى على طرف قرنه الشمالى فانه على الرجل اليمنى من عسك الاعنّة مشترك بينهما والخارج من الصورة احد عشر كوكباً وعلى موضع القطع منه اربعة مصطفّة والنير الاجر العظيم الذى على عينه الجنوبية يسمى الدبران ويسمى عين الثور ايضا وتالى النجم وحادى النجم والفنيق وهو الجل الصخم والته حواليه من اللواكب القلاص وفي صغار النوق قال الشاعر

امّا ابن عوف فقد وافى بذمّمته كما وفى لقلاص النجم حاديها والعرب تسمّى الكواكب الله على كاهل الثور الثّريّا وها كوكبان نيران فى خلالهما ثلاثة كواكب سمارت مجتمعة متقاربة كعنقود العنب وكذلك جعلوها بمنزلة كوكب واحد وسمّوها النجمر وزعموا ان فى المطرعند نوشها معار ق (٧ النطرع ٥٠٠ النطرة النطرة ٥٠٠ النطرة ٥٠٠ النطرة ٥٠٠ النطرة ٥٠٠ النطرة النطرة ٥٠٠ النطرة النطرة النطرة النطرة ا

الثروة وتسمى الاثنين المتقاربين على الانن اللبين ويزعمون انهما كلبيا الدبران والعرب تتشام بالدبران وتقول اشام من حادى الجمر ويزعمون انام لا يطرون بنوء الدبران الا وسنتام جدبة،

كوكبة التوالمين كواكبها ثمانية عشر من الصورة وسبعة خارجها وفي صورة انسانين راسهما في الشمال والمشرق وارجلهما الى الجنوب والمغرب وقد اختلط كواكب احدها بكواكب الاخر والعرب تسمى الاثنين النيرين الللين على راسهما الذراع المبسوطة واللذين على ثدى التوام الثاني الهنعة وقد روى ان احدها هو الميسان والاخر الزر واللذين على قدم التوام المتقدم وقدام قدمه اللخاتيء

كوكبة السَّرَطَان كواكبها تسعة من الصورة واربعة خارجها والعرب تسمى اللوكب النير منها النثرة وفي المجسطى ذكر النثرة باسمر المعلف والنثرة مخططة واسم اللوكبين التاليين للنثرة للحارين واللوكب النير اللهى على الرجل الموخرة الجنوبية "الطرفء

كوكبة الاسد كواكبه سبعة وعشرون من الصورة وثمانية خارجها والعرب تسمّى اللوكب الذى على وجهه مع لخارج عن الصورة سرطان "الطرف وتسمى الاربعة الله في الرقبة والقلب لجبهة وتسمى الذى على القطن والذي على الحرقفة الزبرة زبرة الاسد وتسمى الذى على موّخر الذنب قنب الاسد وهو وعاء القصيب وتسمية ايصا الصرفة لانصراف البرد عند سقوطه بالمغرب بالغدوات وانصراف للرّ عند طلوعه من تحت شعاع الشمس بالغدوات كوكبة العذراء وفي السنبلة كواكبها ستة وعشرون من الصورة وستدخارجها وفي صورة امراة راسها على جنوب الصرفة وهو النير الذي على ذنب

خارجها وفي صورة امراة راسها على جنوب الصرفة وهو النير الذي على ذنب الاسد وقدماها قدام الزبانتين اللتين على كفتى الميزان والعرب تسمى الذي على طرف منكبها الايسر العواء وهو المنزل الثالث عشر من منازل القمر وذكر بعصم ان العواء الكواكب الله على بطنها وتحت ابطها كانها كلاب تعوى خلف الاسد وتسمى "عواء لشدة البرد لانها اذا طلعت او سقطت جاءت ببرد والكوكب النير الذي بقرب يدها الله فيه السنبلة السماك الاعزل سمى اعزل لان بازائم السماك الرامج وسمى اعزل لانه لا سلاح معم والمنجمون يسمون هذا الكوكب السنبلة وسمى اعزل لانه لا سلاح معم والمنجمون يسمون هذا الكوكب السنبلة وسمى اعزل لانه لا سلاح معم والمنجمون يسمون هذا الكوكب السنبلة وسمى اعزل لانه لا سلاح معم والمنجمون يسمون هذا الكوكب السنبلة وسمى ايضا ساق الاسد والذي على قدمها اليسرى

موا a.b.c ( الطرفة f ألخاري والذي ٢) e.f والذي عوا a.b.c البخاري على البخاري عوا a.b.c البرد ايضا

الغفر وانما سمى غفراً لنقصان ضوء كواكبه كانه قد سترهاء

كوكبة الميزان تمانية كواكب من الصورة بين كوكبة العذراء وكوكبة العقراء وكوكبة العقرب وتسعة خارجها وليس فيها شيء من اللواكب المشهورة،

كوكبة العقرب احد وعشرون كوكباً من الصورة وثلاثة خارجها وفي صورة مشهورة والعرب تسمى الثلاثة الله على الجبهة الاكليل وتسمى النيسر الاجسر الذي على البدن قلب العقرب وتسمى الذي قدام القلب والذي خلف النياط وتمسى الذي في الخرزات الفقرات وتسمى الاثنين اللذين على طوف الذب الشولة على الشولة على

كوكبة الرامى ويسمى القوس احد وثلاثون كوكباً من الصورة وليسس حواليه شيء من اللواكب المرصودة والعرب تسمى الاول الذي على النصل والذي على مقبض القوس والذي على الطرف الجنوبي من القوس والذي على طرف اليد اليمني من الدابة النعام الوارد لان المجرة شبهت بنهر والنعام قد ورد النهر وتسمى الذي على المنكب الايسر والذي على فوق السام والذي على المنتف والذي تحت الابط وهو بعيد عن الحرة الى ناحية المشرق النعام الصارد شبهتها بنعام شرب الماء وصدر عن النهر وتسمى اللذين على السية الشمالية من القوس الطليمين واللذين على الفخذ اليسرى والساق الصردين الشمالية من القوس الطليمين واللذين على الفخذ اليسرى والساق الصورة شيء كوكبة الجدى ثمانية وعشرون كوكباً من الصورة وليس حوالي الصورة شيء الذابح سمى ذاحاً للصغير الملاصق له قيل الصغير هو شاته الذيف يذبحها الذابح سمى ذاحاً للصغير الملاصق له قيل الصغير هو شاته الذيف يذبحها وتسمى الاثنين النيرين اللذين على الذبين على الذنب الخبين،

كوكبة ساكب الماء وهو الدالو كواكبة اثنان واربعون من الصورة وثلاثة خارجها والعرب تسمى اللذين على منكبة الايمن سعد الملك واللذين على منكبة الايمن سعد الملك واللذية الله على منكبة الايمن المسعود والثلاثة الله على المبد البيسرى سعد بلع واتما شميّت بهذا الاسمر لان البعد بين هذيين الاثنين اوسع من البعد بين الذبح فشبها بفمر مفتوح ليبلع وقيل لانة طلع في الوقت الذي قيل يا ارض ابلع ماءك وتسمى الذي على ساعدة مع الثلاثة الله على يده اليمنى سعد الاخبية واتما شمّى بذلك لانة اذا طلع طاختي الهوام تحت الارض من المرد وتسمى النير الذي على فم الحوت الجنوبي الصفدع الاول ويسمى الظليم ايصاء

 $<sup>^{</sup> ext{d}}$ ظهر المختبى من الهوام  $^{ ext{d}}$ 

كوكبة السهكتين وها للحوت وكواكبها اربعة وثلاثون من الصورة واربعة خارجها وها سهكتان احداها السمكة المقدمة وها الله على ظهر الغرس الاعظم في الإنوب والاخرى على جنوب كوكبة المراة المسلسلة وبينهما خيط من كواكب يصل بينهما على تعريبه ها

فصل فى الصور الخنوبية، في الكواكب الله في النصف الجنسوبي من الكسرة وفي خمسة عشر صورة نذكر مواقع كواكبها من الصور ان شساء الله ومواضع صورها من فلك البروج واسماءها على مذهب العرب والمنجمين على رسمنا فيما تقدم من الصور،

كوكبة قيطس في صورة حيوان يجرى مقدمة في ناحية المشرق على جنوب كوكبة للل وموّخرة في ناحية المغرب خلف الثلاث للخارجة عن صورة ساكب الماء وكواكبه اثنان وعشرون والعرب تمسى اللواكب التي في الواس اللق للمناه لان امتدادة دون امتداد اللق للحصيب وتسمى للحسمة التي على بدنه النعامات واللواكب التي على اصل الذنب تسمى النظام والتي على الشعبة للخنوبية من الذنب تسمى الضفلع الثاني الضفلع الاول مر ذكرة في الدلوء كوكبة للجبار وهو للوزاء كواكبه ثمانية وثلثون كوكبا وفي صورة رجل تايم في ناحية للجنوب عن طريقة الشمس بيدة عصاً وعلى وسطة سيف والعرب تسمى اللواكب الثلاثة التي على الوجه الهقعة والاثافي ايصا تشبيها به والنير الاعظم الذي على منكبه اليمني منكب للوزاء ويد للوزاء ايصا والكوكب النير الذي على منكبه اليسرى الناجد والمزرم ايصا والثلاثة المتحدرة المتقاربة النيم الذي على المنطقة للوزاء ونطاق للوزاء والنظام ايصا والثلاثة المتحدرة المتقاربة المصطفة سيف للبار والنير العظيم الذي على قدمة اليسرى رجل للبار وراى للوزاء ايصا وتسمى التسعة المقوسة التي على اللمر تاج للوزاء ونوايب وراى للوزاء ايصا وتسمى التسعة المقوسة التي على اللمر تاج للوزاء ونوايب وراى النياء ايصاء

كوكبة النهر كواكبه اربعة وثلاثون من الصورة وليس حواليه شي من الكواكب المرصودة فيبتدى من عند النير الذى على قدم الجوزاء اليسرى فيمر في المغرب على تعريج الى قرب الاربعة التي على صدر قيطس ثر بحر في الجنوب على ثلاثة كواكب ثر ينعطف الى المشرق فيمر على ثلاثة كواكب ايضا ثر ينعطف الى المشرق فيمر على ثلاثة كواكب اليضا ثر ينعطف الى الجنوب على ثلاثة كواكب مجتمعة ثر ينقطع فيمر في الجنوب الى كوكبين متقاربين ثر ينعطف الى المغرب فيمر على كوكبين متقاربين ايضا ثر على ثلاثة كواكب متقاربة ثر ينتهى الى كوكب نير

على اخر النهر والعرب تسمى الاول والثانى والثالث من كواكبة كرسى للوواء وتسمى الاربعة التى فى وسط النهر مع للخمسة التى فى جانبه الاخر أدَّحى النعام وهو عُشه وموضع بيضه والتى حوالى هذه الكواكب تسمى البيض ويسمى النير الذى على آخر النهر الظليم وبين هذا الظليم والظليم الذى على فم للوت كواكب كثيرة تسمى الريال وفى فراخ النعام،

كوكبة الارنب في اثنا عشر كوكباً من الصورة وليس حواليه شيء من الكواكب المرصودة وهو تحت رجل الجبار وجهة الى المغرب وموخره الى المشرق والعرب تسمى الاربعة التى اثنان منها على يدية واثنان على رجلية كرسى الجوزاء ايضاء

كوكبة الكلب الاكبر كواكبة ثمانية عشر من الصورة واحد عشر خارجها وفي صورة كلب خلف كوكبة الجوزاء ولذلك سمّى كلباً والعرب تسمى النير الاعظم الذى على موضع الفم الشعرى العبور والشعرى اليمانية وكان قوم في الجاهلية يعبدونه لانه يقطع السماء عرضًا دون غيره من الكواكب وهو الذى ذكره الله تعالى في كتابه وانه هو ربّ الشعرى والمشهور بعبادته ابو كبشة الذى كان المشركون شبهوا به رسول الله صلعم لما خالف دينهم وسمّى عبورًا لانه عبر المجرة الى سهيل وتسمى الابعة اليمانية لان مغيبها في شق اليمن ويسمى الذى على برثنه مرزم العبور وتسمى الاربعة التي منها على كتفه وعلى ذنبه وما بينهما وعلى فخذه العذارى والاربعة المصطفّة التي على الاستقامة خارجة الصورة تسمى القرود والنيرين من خارج الصورة حصار والوزن ومن العرب من يسميهما محلفين لانهما يطلعان قبل سهيل فيقدر والوزن ومن العرب من يسميهما محلفين لانهما يطلعان قبل سهيل فيقدر احدها سهيلًا فجلف عليه والاخر يعلم انه غير سهيل فيحلف له

كوكبة الكلب المتقدّم وها كوكبان بين النيرين اللذين على راسى التوامين وبين النير الذى على فم الكلب الاكبر يتاخر عنهما الى المشرق احدها انور وتسميه العرب الشعرى الشامية لانها تغيب فى شق الشامر وتسمى الشعرى الغميصاء لان عنده انها اخت سهيل وقب عبرت اليمانية المجرة الى ناحية سهيل وبقيت هذه فى الناحية الشمالية الشرقية فبكت على سهيل وغمصت عيناها وتسمى الاثنين ايصا فراع الاسد المقبوضة وسميت مقبوضة لتاخرها عن الذراع الاخرى وها النيران اللذان على راسى التوامين كوكبة السفينة كواكبها خمسة واربعون كوكباً من الصورة وليس حواليها شيء من الكواكب المرصودة ونكر بطليموس ان النير العظيم الذى على

المجداف الجنوبي هو سهيل وهو ابعد كوكب عن السفينة في الجنوب يرسم على الاصطرلاب وامّا العرب فالروايات عنها في سهيل وفي كواكب السفينة تختلفة فروى بعضهم أن النير الذي على طرف المجداف الثاني سهيلًا على الاطلاق ع

فصل في فوايد القطب الجنوبيء امّا القطب الجنوبي فانه في مقابلة القطب الشمالي وانه خارج عن كواكب السفينة بقرب نير المجداف وتدور حوله كواكب السفينة بقرب نير المجداف وتدون كواكب السفيل من سهيل وزعموا ان لهذا القطب فوايد منها ان كلّ حيوان انشي على الاطلاق اذا تعسر عليها ولادتها تنظر الى القطب الجنوبي والى سهيل تصع في اللهان ومنها انه من انقطع عنه شهوة البه س غير شرب دواء فيداوم النظر الى القطب الجنوبي في ليه ال متوالية فانه ترجع اليه شهوته ومنها ان صاحب الشائليل اذا اخذ بعدد كلّ تؤلول ورقة من شجر العرب فيومي الى القطب الجنوبي والى سهيل ويقول هذا لقطع الثااليل حتى يقول فليك اثنتين واربعين مرة اما في ليلة واحدة او في ليال ثر يدى السوري في فيون اسفيدورية يعنى به المجاس الصيني وجعله على الثاليل فانهها تجفّ وتنفرك وزعوا انها من الخواص الحجيبة المجربة ومنها ان صاحب المالخوليا وتنفرك وزعوا انها من الخواص الحجيبة المجربة ومنها ان صاحب المالخوليا اذا ادام النظم اليهما مرة بعد مرة وفي ليلة مرّات فانه يزول عنه ذلك وزعوا انها جربوه فوجدوه هجيحًا وهذا يدل على ان لهذا القطب ولسهيل خاصية في احداث الطرب والسرور ولهذا ان الزنج لما كانوا متقاربين من القطب ومن سهيل اورثه الطرب الشديد،

كوكبة الشجاع كواكبه خمسة وعشرون كوكباً من الصورة واثنان خارجها راسة على زبانى الجنوبي من صورة السرطان وفي بين الشعمى الغيصاء وقلب الاسد بمبل عنهما الى الجنوب ميلاً يسيراً ثم ينعطف الى الجنوب ميلاً يسيراً ثم ينعطف الى الجنوب ميلاً على آخر عقدت والمشرق فيمر على كوكبين ثم ينعطف الى كوكب نيم على آخر عقدت عند منشا الظهر فوقه اربعة كواكب على شمال النير، والعرب تسمى الذى على آخر العنق الفرد لانفراده عن اشباهه واماً ساير كواكب الشجاع فللعرب فيها روايات كثيرة لا طايل تحتها فنهم من قال بين كوكب الفرد وبين الجبار كواكب مستطيلة كالحبل تسمى الشراسيف ووراء الجبار كوكب الفرد وبين الشراسيف والجبار كواكب مستديرة تسمى المعلف اراد بذلك كوكبة الباطية،

كوكبة الباطية في سبعة كواكب على شمال كوكبة الشجاع والعرب

تسمى هذه اللواكب المعلف،

كوكبة الغراب في سبعة كواكب خلف الباطية على جنوب السماك الاعزل والعرب تسمى هذه اللواكب عجز الاسد وتسميها ايصا عرش السماك الاعزل وتسميها ايصا الاجالء

كوكبة قنطورس في سبعة وثلاثون كوكباً وصورته صورة حيوان مقدمه مقدم انسان من راسة الى آخر ظهره وموخره موخر فرس من منشا ظهره الى فنبه وجهه الى المشرق وموخر دابته الى المغرب وبيده شمراخان وقد قبيت بيده الاخرى على يد السبع وعلى بطن الدابة نير يسمى بطن وعلى حافر يده البمني كوكب حصار وعلى يده الاخرى الوزن والما اللذان يسميان يده البمني كوكب حصار وعلى يده الاخرى الوزن والما اللذان يسميان المخلفين والمختلفين لان المتقدم منهما يمر على مجرى سهيل وقريب منه فاذا طلع يشبهه من يراه بسهيل ويقول غيره انه غير سهيل في الفان فيحنث طلع يشبهه من يراه بسهيل ويقول غيره انه غير سهيل في حالفان فيحنث من يداه بسهيل كما ذكرنا قبل ع

كوكبة السبع وفي تسعة عشر كوكباً من الصورة خلف كوكبة قنطورس وبعصها مختلط بكوكبة قنطورس وقد قبض قنطورس على يدهم والعرب تسمى كواكب قنطورس والسبع الشماريخ على الجلة للثرتها وكثافة جميعها وليس حوله شيء من الكواكب المرصودة،

كوكبة المجمرة كواكبها سبعة من الصورة ولم يقع عن العرب شيء من هذه الكواكب غير هذاء

كوكبة الاكليل للنوبي في ثلاثة عشر كوكباً من الصورة قدام الاثنين اللذين على عرقوب الرامى فن العرب من يسمى هذه الكواكب القبة لاستدارتها ومنه من يسميها ادحى النعام وهو عُشّه لانها على جنوب النعامين الصادر والوارد اللذين قد مصى ذكرهاء

كوكبة للوت للنوبي في احد عشر كوكباً من الصورة على جنوب كوكب الدالى راسه الى المشرق وذنبة الى المغرب ويسمى النير الذى على فة فم للوت فصل فى منازل القمر ، وفي ثمانية وعشرون منزلًا ينزل القمر كلّ ليلة بواحد منها من مهلة الى ثمانية وعشرين ليلة تمصى من الشهر ثر استسرّ واستسراره محاقة حتى لا يرى منه شيء فان كان الشهر تسعاً وعشرين ليلة استسرّ ليلة تمان وعشرين وان كان ثلاثين استسرّ ليلة تسع وعشرين وهو فى السرار ثقطع منزلًا فهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها ابداً اربعة عشر بالليل يقطع منزلًا فهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها ابداً اربعة عشر بالليل

فوق الارص ويخفى اربعة عشر تحت الارص وكلما غساب منهسا واحد طلع رقيبه ع والعرب تسمى اربعة عشر من هذه المنازل شامية واربعة عشر بمانية فاول الشامية الشرطان وآخرها السماك الاعزل واول اليمانية الغفر وآخرها البشا وتسمى العرب ايضا سقوط النجمر منها في المغرب مع الفحر وطلوع مقابله نُوءًا وسقوط كل نجم منها في ثلاثة عشر يومًا خلا للجبهة فان لها اربعة عشر يومًا فيكون انقضاء سقوط الثمانية والعشرين مع انقصاء السنة ثر يبجع الامر الى الاول في ابتداء السنة المقبلة واختلفوا في قدر مدّة المنوء فذهب بعصام الى النجمر اذا سقط فا بين سقوطه الى سقوط التالى له هو نوع وذلك في ثلاثة عشر يوماً فيا كان في هذه الثلاثة عشر يوماً من مطر او ريح او حرّ او برد فهو في نوو ذلك النجم الساقط والحكاء اقوال طهيلة في احكام نزول النيريين هذه المنازل وكذلك اذا كانت مطالع المواليد والعرب اقوال في مطالعها ومساقطها وصورها واسمائها وانوائها وما فيها من الامطار والرباح وللتر والبرد ولهم اسجاع في طلوع نجمر تحمر وامارات لخصب المزمان وجدبه فلمَّا كان قول العرب اقرب الى الصدرق اعرضت عن اقوال الحكماء واوردت ما قاله العرب في كلّ واحد من هذه المنازل مستعيناً بالله تعالى وهو حشبى ونعم الوكيلء امّا المنازل الشامية فاولها

الشّرَطَان انهما قرنا للل ويسميان الناطيح وبينهما في راى العين قاب قوسين وهذه صورتهما + اذا صارا في كبد السماء يكون احدها في ناحية الشمال والاخر في ناحية الجنوب فاذا حلّت الشمس بهما اعتدل الزمان واستسوى الليل والنهار ويقول الساجع ، اذا طلع الشرطان، فقد استوى اجزء الزمان، وعادت الناس الى الاوطان، وتهادت الاتارب والجيران، يريد انم يرجعون الى اوطانهم واهدى بعصم الى بعص، وطلوعهما لستّ عشرة ليلة تخلوا من نيسان وسقوطهما لنمان عشرة ليلة تخلوا من تشرين الاول وحلول الشمس نيسان وسقوطهما لنمان عشرة ليلة تخلوا من نازر وكلما نزلت الشمس الشرطين فقد مصت للعالم سنة وأنما ستوها شرطين لانهما علامة دخول اول السنة ولذلك يقال لمجموعها الاشراط نقصت الانباط يريدون نقصان الماء المستنبط في نيسان والانباط جمع نبط وفي نوء الشرطين يطيب الزمان وتكثر المياه وتنعقد والانباط جمع نبط وفي نوء الشرطين يطيب الزمان وتكثر المياه وتنعقد الثمار وكذلك الورد ويحصد الشعير ورقيب الشرطين الغفرء

البُطَيْنُ يقسال انه بطى للمل وهو ثلاثة كواكب خفية كانهسا اثافى وفي بين الشرطين والثربيًا وهذه صورته + وطلوعة لليلة تبقى من نيسسان وسقوطة

لليلة تبقى من تشرين الاول وعند سقوطة يرتج الجر فلا يجرى فية جارية ويذهب للحدالا والرخم والخطاطيف الى الغور وتسكن النمل، ويقول الساجع اذا طلع البطين، فقد اقتصى الدين، واقتفى العظار والقَيْن، يعنى اذا رجع الناس الى اوطانه في طلوع الشرطين ومصى نوءة وطلع البطين كل من له دين يطلب ودعت الحساجة الى الطيب والحداد لاصلاح آلاتهم وحكى ابن الاعراني الهم يقولون ما ناء البطين والديران او احدها وكان لنوءة مطرًا الاكاد ان يكون ذلك العام جديباً وقال مورخ هو شر الانواء واقلها مطرًا وقل ما اصابهم الا اخطاهم نوء الثريا ونوءها اشرف الانواء واغزها وفي نوءة يجف العشب ويتم حصاد الشعير وياتي اول حصاد الخنطة ورقيب البطين الزباناء

الثُّرِّيَّا يقال انها أَلْيَة للجل وفي اشهر هذه المنازل وفي ستَّة انجم في خللها نجومر كثيرة خفية وهذه صورتها <sup>+ + + +</sup> يسمّونها ايصًا نجمًا وشبهوها بعنقود عند مغيبها قال الشاعر ، وتدلت كانها عنقود ، والعرب تقول طلع النجم غُدَيَّة ابتغي الراعي شُكَيَّة تصغير شكوة وفي القربة الصغيرة يريد انه يحتاج الى الشرب لشدة للرَّم وقال الساجع ، اذا طلع النجم، فالحرِّ في خدم، والعشب في حطم، والعانات في كدم، للحكم توقد النار وللحطم الكسير واللدم الغصّ، وطلوعها لثلاث عشرة ليلة تخلوا من ايار وسقوطها لثلاث عشرة ليلة تخلوا من تشرين الاخر والثريا تظهر من اول الليل في المشرق عند ابتداء البرد ثر ترتفع في كل ليلة حتى تتوسّط السماء مع غروب الشمس وذلك الوقت اشــ ما يكون البرد ثر تخدر عن وسط السماء فتكون في كلّ ليلة اقرب من افق المغرب الى ان يهل الهلال معها ثر تمكث يسيراً وتغيب نيفاً وخمسين ليلة وهذا المغيب هو استسرارها فر تبدؤ بالغداة من المشرى في قوّة للرَّء ولم في جميع احوالها الله ذكرتها اشعار واسجاع منها قولهم 6 طلع النجم عشاء أبتغي الراعى كساء، وقال النبى صلعم اذا طلع النجمر لم يبتى من العاهة شيء اراد علَّمَاتِ الثمارِ لانها تطلع بالحجازِ وقد ازهي البسرِ وامَّا نوءُه فنوءٌ محمود غزير وهو خير نجوم الوسمى لان مطره في زمن فقد الارض الماء قال سليمان بن كريمة اذا طلعت الثريا ارتبج البحر واختلفت الرياح وسلط الله للجن على المياه وقال النبى صلعم من ركب الجر بعد طلوع الثريا فقد بريت منه الذمّة وفي نوا الثريا تخرّك الرياج ويشتدّ للحرّ ويدرك التفاح والمشمش ويجفّ العشب وفي آخره يجد النيل ويكثر اللبن ورقيب الثريا الاكليلء

الدَّبَرَان هو كوكب احر مندر يتلوا الثريا ويسمّى تابع النجمر وسمّى دبراناً

لاستدباره الثريا وهذه صورته \* \* \* \* \* ونوءه غير محمود والعرب تتـشـاءم به وطلوعه لستّ وعشرين ليلة من أيار وسقوطه لستّ وعشرين ليلة تخلوا من تشرين الاول قال ساجع العرب اذا طلع الدبران توقدت للحزان وكرهت النيران واستعرت الونان ويبست الغدرانء لخزان جمع حزين وهو الارص الصلبة وبين يدى الدبران كواكب كثيرة منها كوكبان صغيران يكاد ان يتماسانه لقرب ما بينهما تقول العرب ها كلباه ويقول الباقي قلاصه ويقال للكوكب النيم الاتم الفحل ويقال له ايضا حادى الخمر ، وفي نوءه يشتدّ المر وهو اول البوارح وتهب السمايم ويسود العنب ورقيب الدبران القلبء الهَقْعَةُ كواكب رأس للوزاء وهي ثلاثة كواكب تشبه الاثافي صغار روى ان رجلًا طلق زوجته بعدد نجوم السماء فقال ابن عبّاس يكفيك منها هقعة الله والما سميت فقعة تشبيها لها بدايرة الفرس الله يقال لها الهقعة وهذه صورتها + + تطلع لتسع خلون من حزيران وتسقط لتسع خلون من كانون الاول ونواها لا يكادون يذكرونه الآبنو الجوزاء والجوزاء غزيرة النوء ويقول الساجع اذا طلعت الهقعة يقوم الناس للقلعة ورجعوا عن النجعة وفي نوعها يدرك البطيخ وساير الفواكه ويشتت لخرا ويكثر هبوب السمايم ورقيب الهقعة الشولةء

الهَنْعُهُ في كوكبان ابيضان بينهما قيد سوط على قدر الهقعة في الحرة يقال لاحد اللوكبين الزر وللاخر الميسان وثلاثة تحيط بهما فجموعها خمسة اربعة متنابعة الى جانب واحد في جهة العرض على هيئة الالف اللوفي المقلوية وهذه صورتها + + + + قل أَدَّمُ العبدى الهنعة قوس الجوزاء ترمى بها نراع الاسد وفي ثمانية انجمر في صورة قوس ومقبض القوس الزر والميسان النجمان المذكوران عوطلوع الهنعة لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من حزيران وسقوطها لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من انواء الجوزاء والصياد لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من كانون الاول ونونها من انواء الجوزاء والصياد يصاد فيما بين طلوع النجمر الى طلوع الهنعة ثم امتنع هزالاً ويقول الساجع يصاد فيما بين طلوع النجمر الى طلوع الهنعة ثم امتنع هزالاً ويقول الساجع الما طلعت الجوزاء كنست الظباء وعرقت العلياء وطاب الخباء يعنون بطلوع المؤوزاء الهقعة والهنعة وكنست الظباء اى تدخل احجارها من شدة الترى في هذا الوقت ليلاً وقوله عرقت العلياء اى عروق العنق وطاب الخباء فتين من الترة وفي نوها انتها شدة التر وادراك الرطب والتين وتغيير الهنعة النعايم ع

الذِّرَاعُ في ذراع الاسد المقبوضة وللاسد ذراعان مقبوضة ومبسوطة فالمبسوطة

تلى اليمن والمقبوضة تلى الشام والقمر ينزل بالمقبوضة وفي كوكبان بينهما قيد سوط وكذلك المبسوطة مثلها وهذه صورة المقبوضة + , وطلوعها لاربع ليال تخلوا من تموز وسقوطها لاربع تخلوا من كانون الاخر ونواها نوا محمود قلّ ما يخلف وتزعم العرب انه اذا لر يكن في السنة مطر لر تخلف الذراع ولو كانت ٩بشغة قال ذو الرمّة واردفت الذراع لها بنوء سجوم الماء فانسجل انسجالاً وقل الساجع اذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع واشعلت الافق الشعاع وترقرق السراب في كل قاع وفي نودها تشتد بوارج الصيف حرًّا وسموماً وفيد ادراك الرمان واجرار البسر وقطع القصب النبطى ورقيب الذراع البلدةء النَّشْرَةُ في ثلاثة كواكب متقاربة احدها كانه "نطحة وفي انف الاسد وهذه صورتها + + وانواد الاسد غزار محمودة حتى قال ذو البمّة في كثرة المطر ، نواد الثريا به أو نثرة الاسدى وطلوعها لسبع عشرة ليلة تمصى من تهوز وتسقط لسبع عشرة ليلة تخلوا من كانون الاخر وتقول العرب اذا طلعت النثرة، قمأت البسرة او جني النخل بكرة واوت المواشي حجرة ولم يترك في ذات در قطرة ع قوله قنات البسرة اي اشتدت جرتها وهو اول وقت الصرام فجنون الخل بكرة لان في ذلك الوقت يبقى برد الليل واوت المواشى جبرة اى ناحية منه لحاجته الى البانها فيستنقصون جميع ما في ضروعها لانهم قد هوا بفصال الاولاد فلو يتركون في الصروع لها شيئًا التسملوا عن الامهات وتنال من المرعى، واذا سقطت النثرة جرى الماء في العود وصلح تحويل الفسيل وفي نوءها غاية شدة للحر وفيه سموم صارة حتى قيل ان في نوءها كلُّ يوم يظهر آفة تفسد شيمًا من الزرع والثمار ورقيب النثرة سعد الذابع،

الطَّرْفُ هو طرف الاسد وها كوكبان صغيران بين يدى للجبهة مثل الفرقدين بل دونهما فى الصوا فيهما بعض العوج وهذه صورته + وطلوعه لليلة تخلوا من اب وسقوطه لليلة تبقي من كانون الاخر ويقول الساجع اذا طلعت الطرفة كبرت للحرفة وكثرت الطَّرْفَة وهانت للصيف الكلفة يريد ان حرفة الشمن يتكدر فى وقت طلوعه ويكثر طرف الثمار فعند ذلك تطاف اعل مصر وفى يتكدر فى وقت طلوعه ويكثر طرف الثمار فعند ذلك تطاف اعل مصر وفى نوع بوارج وسموم وفيه يوكل الرَّطب ويقطف العنب ورقيب الطرف سعد بلع الجُبْهَة جبهة الاسد وى اربعة كواكب فيها عوج بين كل كوكبين فى راى العين قيد سوط وى معترضة للنوب الى الشمال وللنوبي منها تسميد المجمون العين قيد سوط وى معترضة للنوب الى الشمال وللنوبي منها تسميد المجمون

ط) a هسعه b هسعن, c منعنه و corrigirt معسه c و بنعه بنعه c و بنعه d و بنعه و معسد d معسد و بنعه و

قلب الاسد وهذه صورتها + + + وطلوعها لاربع عشرة ليلة تمضى من اب مع طلوع سُهَيْل وسقوطها لاثنتى عشرة ليلة تخلوا من شباط وعند سقوطها ينكسر حدّ الشتاء وتوجد الكماة بجد ويورق الشجر وتهبّ الرياح اللواقت وهو الزمن الذى فيه ينتجون ويولدون وتقول العرب لو لا طلوع للجهة ما كان للعرب رفهة ونوءها محمود يقال ما امتلاً واد من نوء للجهة ماء الآ امتلا عشباء وسهيل يطلع بالحجاز مع طلوع للجهة ومع طلوعهما يصير البسر رُطباً والفصيح يتخذ من البسر وعند طلوع سهيل يفسد يقولون بال فيه سهيل وفى نوءها ينكسر البرد ويكثر الرطب ويسقط الطلّ ورقيب للجهة سعد السعود على الربية لاسد الى كاهله وى كوكبان نيران بينهما قيد سوط ويسميان الربي ويقال زدته شعره الذي يديد عند الغصب واحد هذب اللهكين والدين ويقال زدته شعره الذي يديد عند الغصب واحد هذب اللهكين

الزبرة في زبرة الاسد اى كاهله وفي كوكبان نيران بينهما قيد سوط ويسميان ولائرتان ويقال زبرته شعره الذى يزبير عند الغصب واحد هذين اللوكبين انور من الاخر وفيهما قليل عوج وهذه صورتها ‡ وطلوعها لاربع وعشرين ليلة تخلوا من اب وسقوطها لخمس وعشرين ليلة تخلوا من شباط ويكون في نوها مطر شديد فان اخلف فقر وعند طلوع الزبرة يرى سهيل بالعراق ويبرد الليل مع السموم بالنهار ورقيب الزبرة سعد الاخبية ع

الصَّرْفَةُ في كوكب واحد على اثر الزبرة ازهر مصى جدًّا عنده كمواكسب صغار طمس يزعون انه قتب الاسد وهذه صورته + وسمّى صرفة لانصراف للر والبرد عند طلوعه وسقوطه فطلوعه لتسع ليال تخلوا من ايلول وسقوطه لتسع ليال تخلوا من انار ومع طلوعها يزيد النيل وايام المجوز في نوعها والعرب تزعم ان الصبى اذا فطمر بنوع الصوفة لم يكد يطلب اللبن وقال الساجع اذا طلعت الصرفة احتسال كلّ ذى حرفة وحفر كلّ ذى نطفة يعنى يعدل عس الصراب لظهور للل في الاناث، وفي نوعها مطر ورياح وبرد بالليل مع اختلاف الرياح وياتي المطر الوسمى ورقيب الصرفة فرغ الدلو المقدم،

العَوَّاء في اربعة انجم على اثر الصوفة تشبه الفاً مردودة الاسفل بالخط اللوفي وهذه صورتها بالجاء وهم يجعلونها كلابًا تتبع الاسد وقال قوم في وركا الاسد وطلوعها لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من ايلول وسقوطها لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من اذار ونوعها يسير وقال الساجع اذا طلعت العوا طاب الهوا وكرة الغوا وشنى السقا وضرب الخبا قوله كرة الغوا اى النوم في الصحارى للبرد وشنى السقا اى يبس لانهم قد إقلوا اسقاء الماء فيه وفي نوع يستوى الليل

وفي خرتان بصم لخاء واسكان الراء d am Rande , الجرتان g , الخراتين b.c.f (الخراتين b.c.f , الخراتين , d am Rande تثنية خرت الذي ثقب الابرة ع من تحفة الراغب

والنهار وياخذ الليل في الزيادة والنهار في النقصان وهو ابتداء الخريف ورقيب العواء فرغ الدلو المؤخّر،

السَمَاكُ هو السماك الاعزل وأمّا السماك الرامج فلا ينزله القمر وهو كوكب ازهر وأنما سمى اعزل لان الرام عنده كوكب يقال له راية السماك وأما الاعزل فلا شيء عنده والاعزل هو الذي لا سلاح معه والعرب جعلون السماكين ساقي الاسد والسماك الاعزل حدّ ما بين اللواكب اليمانية واللواكب الشامية نا كان من الكواكب اسفل من مطلعه فهو من اليمانية لان ذلك النصف من الفلك في شقى الجنوب وهو شقى اليمن وما كان منها فوق السماك فهو من الشامية لان فلك النصف من الفلك في شقى الجنوب وهو شق الشامر واتما جعل السماك حدًّا لقربه من خط الاستواء، وطلوع السماك الاعزل لخمس ليال مصين من تشرين الاول وسقوطه لاربع ليال تخلوا من نيســـان ونوءه غزير قلّ ما يخلف مطره ومطره يصل الخطايط والخطيطة عندهم ارص غير عطرة بين ارضين عطورتين الآ انه مذموم لانه ينبت النشر والنشر نبت في اصول كلا قد هاج اذا رعته الابل مرضت قل شاعرهم ، ليت السماك ونوءه لم يخلفا، يقول ساجع العرب اذا طلع السماك، ذهبت العكاك، وقلَّ على الماء اللكاك، العكاك للرِّ واللكاك الزحام يعنى لا تبقا الزجة على الماء لقلَّة شرب الابل في فالك الوقت، وفي نوءه صرام النخل وقطع العشب وياتي المطر الولي ورقيب السماك بطن للحوتء وهذا آخر المنازل الشامية والما المنازل اليمانية فأولها الغَفْرُ وهو ثلاثة كواكب خفية وهذه صورتها + لله واتما سُمّى غفر لان عند طلوعه تستتر نصارة الارص وزينتها وطلوعه لثمان عشرة ليلة تخلوا من تشريب الاول وسقوطه لست عشرة ليلة تخلوا من نيسان قال ساجع العرب اذا طلع الغفر اقشعر السفر ويزيل النصرء السفر المسافرون يعنى يصيبهم البود وقبوله يزيل النصر يريد ذهاب النصارة عن الارص والشجرء وقالوا ايصا شر النتاج ما نتج بعد سقوط الغفر لان لخرّ حينمن يستدبر ويعجل الشتاء، وفي نوءه يحز الخل ويقطع القصب الفارسي ومطره ينبت اللماة ورقيب الغفر الشرطان الزُّبانَا في زبانا العقرب اى قرناها وها كوكبان مفترتان بينهما في راى العين مقدار خمسة اذرع وهذه صورتهما + + وطلوع الزبانا آخر ليلة من تشرين الاول وسقوطها لليلة تبقى من نيسان والعرب تصف نوءها بهبوب البوارج وهي الشمال الشديدة الهبوب وتكون في الصيف حارة، ويقول ساجع العرب اذا طلعت الزبانا فاجمع لاهلك ولا تتوانى يريد ان البرد قد هجمر فيشتغل

صاحب العيال بتهيئ اسبابهم من البرد ومنهم من يقول طلوع الزبانا جدث لصاحب الماشية هوانا ويقول كان وكانا يريد ان صاحب الماشية يبذل نفسه في تتبع مصالحها ويكثر للديث والقول، وفي نوع يدخل الناس بيوتهم في اقليم بابل ويشتد البرد ومطره ينبت اللماة ورقيب الزبانا البطين،

الاكليلُ هو راس العقرب ثلاثة كواكب زهرة مصطفة معترضة وهذه صورته <sup>†</sup> وطلًوع الاكليل لثلاث عشرة ليلة تخلوا من تشرين الاخم وسقوطه لثلاث عشرة ليلة تخلوا من تشرين الاخم وسقوطه لثلاث عشرة ليلة تخلوا من ايار ويقول ساجع العرب اذا طلع الاكليل هاجت الفسحول وشمرت الذيول وتخرقت السيول واذا سقط غارت مياه الارض فلا تزال تغور الى سقوط بطن للوت وذلك لخمس مصين من تشرين الاول، وفي نومة تكشر الامطار والغيوم ورقيب الاكليل الثرياء

القُلْبُ هو قلب العقرب وهو اللوكب الاجم وراء الاكليل بين كوكبين يقال نهما النياط وليسا على جمرته وهذه صورتها + ① + واول النتاج بالبادية عند طلوع القلب وطلوع النسم النسم الواقع وها يطلعان معاً في البرد ونلك لست وعشرين تخلوا من تشرين الاخر وسقوطة لست وعشرين تخلوا من البار وما نتج في هذا الوقت كان سيّء الغذاء لشدّة البرد وقلّة اللبن والنبت وقال الساجع اذا طلع القلب جاء الشتاء كاللب وترى اهل البوادى في كرب والعرب تسمّى القلب والنسم الواقع الهَراريْن لهريم الشتاء عند طلوعهما ونوء القلب غير محمود تتشاءم به العرب ويكرهون السفر اذا كان القمر نازلًا في العقرب قال الشاعر

فسيروا بقلب العقرب اليوم انه سواء عليكم بالنحوس والسعد وفى نوءه يشتد البرد وتهبّ الرياح الباردة ويسكن الماء فى عروق الشجر ورقيب القلب الدبران ء

الشَّوْلَةُ هي كوكبان متقاربان يكادان يتماسان ذنب العقرب وسميت شولة لارتفاعها يقال شال بذنبه وبعدها ابرة العقرب كانها انطحة غنم وهي تطلع لتسع ليسال خلون من كانون الاول وتسقط لتسع تخلوا من حزيران عوقول ساجع العرب اذا طلعت الشولة اشتدت على العيال العولة، وفي نوها يسقط الورق كلَّه وتكثر الامطار وتتغرَّق الاعراب الذين حصروا المياه ورقيب الشولة الهقعة،

النَّعَايِمُ هي ثمانية كواكب على اثر الشولة اربعة في المجرَّة وهي النعايم أُمُّ النَّعَايِمُ هيم م (أَمَّا اللهُ على م الطحة على الطحة

الواردة سمّيت واردة لانها شرعت في المجرة كانها تشرب واربعة خارجة عن المجرة وق النعايم الصادرة سمّيت صادرة لانها خارجة عن المجرة كانها شربت ثر صدرت عن الماء وكلّ اربعة منها على تربيع وهذه صورتها \* † † † وطلوعها لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من كانون الاول وسقوطها لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من حزيران، ويقول الساجع اذا طلعت النعايم توسّفت المهايم وتلاقت الرعاء بالنمايم يريد انهم يفرعون من الرعى قيلاقي بعضهم بعضاً باخبار الناس، ونوعها غير مذكور فيه اول الشتاء واستواء الليل والنهار ورقيب النعايم الهنعة،

البَلْدَةُ في فضاءً في السماء لا كوكب بها بين النعايم وبين سعد الذابح ليس فيه الآنجم واحد خامد لا يكاد يرى وسمّيت بلدة الثعلب شبهوها ببقعة ربض بها ثعلب ثر يصرب بذنبه فتنفرق عنه اللواكب وربّا عدل القمر عنها فينزل بالقلادة وفي ستّة كواكب مستديرة صغار خفية تشبه القوس وسمّاها بعض العرب القوس وتسمّى ايضا الادحى وحيال القوس كوكب يقال له سمم الرامى واياه عنى الحصين حيث يقول المامها رام اذا غرق ذا فوقنزع وفي امام سعد الذابح وهذه صورة القوس أله بها وطلوع البلدة لاربع ليسال خلون من كانون الاخر وسقوطها لاربع ليال مصين من تهوز ويقول ساجع العرب طلعت البلدة تحمت الجعدة واكلت القشدة عالمحدة نبت يريد اذا طلعت البلدة اخصرت الارض بها تقول حمّ وجمة الغلام اذا هلّ والقشدة ما الزبدة وفي نوه عن البهن من الزبدة في اسفل القدر يقول يكثر في ذلك الوقت اكل الزبدة و في نوه الجمد المساتين من الزبدة و ويقب البلدة المراع ورقيب البلدة المراع وتنقى البساتين من الزبدة و وقيب البلدة المراع عن السمن وتكرب الكروم ورقيب البلدة المراع عن المساتين من الناغدال والمشيش وتكرب الكروم ورقيب البلدة المراع عن السمن وتكرب الكروم ورقيب البلدة المراع ع

سَعْدُ الذَّابِحِ هو كوكبان غير نيرين بينهما في راى العين قدر ذراع واحدها مرتفع في الشمال والاخر هابط في الجنوب وبقرب الاعلى منهما كوكب صغير كان يلزق به تقول العرب هو شاته الله يذجها وهذه صورته للم وطلوعه لسبع عشرة ليلة تخلوا من كانون الاخر وسقوطه لسبع عشرة تمضى من تموز ويقول ساجع العرب اذا طلع سعد الذابح حيى اهله النابح ويصبح السارح يريد أن اللب لا يفارق اصحابه لشدة البرد ويصبح السارح لقصر النهارى وفي نوفه يصعد الماء الى فروع الشجر ويفرك الجوز واللوز ويرجى المطر ورقيب سعد الذابح النشرة ع

سَعْدُ بُلِعَ ۞ا نجمان مستويان في المجرى احدها خفى ويسمّى الاكبر بالعسَّا

كانه بلع الاخر للخفى واخذ صوء وهذه صورته + وطلوعه للبلة تبقي من كانون الاخر وسقوطه للبلة تمضى من اب ويقول ساجع العرب اذا طلع سعد بلع اقتحم الربع ولحق الهبع وصيد المرع وصار فى الارص لمع الربع ما نتج فى اول النتاج يعنى يقوى فيسرع فى مشيه ولا يصبط والهبع ما يلحقه فى النتاج يريد انه ايضا يقوى والمرع نوع من الطير عندهم يوجد فى هذا الوقت وصار فى الارض لمع من اللاء وفى نوء يكثر المطر وتنق الصفائع وتتزاوج العصافير ويبيض الهدهد ويهب للإنوب ويقل اللبن ورقيب سعد بلع الطرف ويبيين الهدهد ويهب للإنوب ويقل اللبن ورقيب سعد بلع الطرف

سَعْدُ الشَّعُود هو ثلاثة كواكب احدها نير والاخران دونه وهذه صورته + + + والعرب تتيمَّن به فلذنك سمى بهذا الاسمر وطلوعه لاثنتى عشرة ليلة تمضى من شباط وسقوطه لابع عشرة ليلة تمضى من اب ويقول الساجع اذا طلع سعد السعود نظر العود ولانت لللود وكره في الشمس القعود قولهم نظر العود أي يجرى الماء فيه فيصير ناظرًا وتلين لللود بذهاب يبس الشتاء ونوعه محمود ولذلك قال شاعرهم

## بنجمك سعد السعود طبقت ارضى غيثا درورا

وفى نوق يتحرك اول العشب ويصوت الطير وتهيج السنانير وتورق الشجر وتاتى لخطاطيف وتصيب الابل والبقر مرعاها ويدرك الورد وساير الرياحين ورقيب سعد السعود للبهذء

سَعْدُ الأَخْبِيَةَ هو اربعة كواكب متقاربة واحد منها في وسطها وفي تمثل برِجل بَطَّة اثنان منها على الطول واثنان على العرص وهذه صورته ألم أيقال ان السعد منها واحد وهو انورها والثلاثة اخبيته وقيل أنما سمّى سعد الاخبية لائم يطلع قبل الدفاء فيخرج من الهوامر ما كان مختبياً وهذا التاويل عجيب دل عليه قول الشاع.

## قد جاء سعد موعدًا بشرّه مخبرة جنوده جرّه

جنوده الهوام ، وطلوعه نحمس وعشرين ليلة تخلوا من شباط وسقوطه لاربع ليال تبقى من اب يقول ساجع العرب اذا طلع سعد الاخبية دهنت الاسقية ونزلت الاحوية وتجاوزت الابنية ، وانما تدهن الاسقية لانها في الشتاء يبست وشنّت فقدهن في هذا الوقت لاجل لخاجة اليها والاحوية جمع حواء وفي جماءات بيوت الناس اى ينتقلون عن مشتام ونوءه ليس محمود وفيه يكثر المطر جدًّا ويقطع الكرم ورقيب سعد الاخبية الزبرة ،

الفَرْغُ الأَوْلُ هو فرغ الدُّلُو المُقدُّم والدُّلُو اربعةُ كواكب واسعةُ مربعةُ فاثنان

منها هو الفرغ الاول واثنان منها هو الفرغ المؤخر وفرغ الدالو هو مصب الماء بين العرقوتين وهذه صورتهما + وطلوع القرغ الاول لتسع ليسال خلون من اذار وسقوطه لتسع ليال مصين من ايلول وقل ساجع العرب اذا طلع المدالو هبت لجرو وانسل العفو وطلب اللهو لخلو يريد بقوله هبت لجرو ان السرطيب عبر والعفو ولد للجار اى سقط وبره واللهو النكاح والزوجة ايصا لقوله تعالى لو اردنا ان نتخذ لهوا واتها يطلب لخلو التزويج في هذا الوقت لانه خرج عن ضيق الشتاء وامكنه التصرف وابتغاء الرق و ونوء فو هو محمود فيه تسقط لجرة الثالثة وينعقد اللوز والنفاح والمشمش بالحروم وبرده يهلك الثمار ورقيب المقرغ الول الصرفة والمنه

الفَرْعُ الثَّانَ قد وصف في الفرغ الاول وطلوعة لاثنتين وعشرين ليلة تخلوا من الدار وسقوطة لاثنتين وعشرين ليلة تمضى من ايلول ونوءة محمود غزير وطلوع الفرغين وغروبهما يكون في اقبال البرد وادبارة وعند سقوط الفرغ المؤخّر تجرز النخل بالحجاز وتهامة وكل غور ويشتار العسل وهذه صورته + + وفي نوءة آخر امطار الشتاء وفية يكثر العشب ويدرك النبق والباقلي ويسوى الليل والنهار ورقيب الفرغ الثاني العواء

بَطْنُ الْخُوت في كواكب كثيرة مثل خلقة السمكة وتسمى الرشاء ايصا وفي كواكب معترضة ذنبها في اليمن وراسها نحو الشامر لها صفّان مقدم نحو المغرب وموخر نحو المشرق مع الصف المقدم نجمر هو اصوءها ومع الصفّ المؤخر نجمر في وسطه مضى كبير وهو الذي عليه للساب وهذه صورته للبلوخر نجمر في وسطه مضى كبير وهو الذي عليه للساب وهذه صورته للبله المنه الأولى وعند سقوطه لخمس تحصى من تشرين الاول وعند سقوطه ينتهى غور المياه ويطلع بعد طلوعه الشرطان ويعود الامرالى ما كان عليه في السنة الاولى، ويقول الساجع اذا طلعت السمكة المكنت للركة وتعلقت للسكة ونصبت الشبكة وطاب الزمان النسكة قوله تعلقت للسكة وتعلقت للسكة ونصبت الشبكة واقوى تعلقاً للنسكة قوله المنات الشبكة المؤلى وقول المعان فائه اشد واقوى تعلقاً المنشوب ونصبت الشبكة للطير لانها حينمة تسقط في الرياض وطاب الزمان المنسك المقلين فلا يتاذون بحر ولا ببرد، ورقيب بطن للوت السماك وفي نوء يغور المطرق مل المخلف وهو اوان حصاد الشعير بالجروم،

قُلُ أَبُو اسْحَق الزجّاجي أَن السّنة أربعة أجزاءً كلّ جزءً منها سبعة أنواءً كلّ نوءً منها ثلاثة عشر يومًا وزادوا فيها يومًا لتنمّ السنة ثلثماية وخمسة وستّين يومًا وهو مقدار قطع الشمس فلك البروج، والنوء قد ذكرنا أنه طلوع كوكب في المشرق عدوه وسقوط رقيبه بالمغرب الله

النظر العاشر في فلك البروج، واعلم انه لينس فلكاً كساير الافلاك بل هو امر موهوم وذلك انهم ذهبوا الى أن للل كوكب من اللواكب كرة تخصه وأن للل كرة حركة تخصّها وان الكواكب مركوزة في جرمر الفلك كنقطة وان كلّ كرة تنحرك على قطبين فإن النقطة الله عليها ترسم دايرة موهومة على سطيم اللرة حركة فلك الشمس المختصة به من المغرب الى المشرق فاذا تمت دورته حدث من حركة مركز الشمس دايرة عظيمة في فلك الشمس وتتوقّم هذه الدايسرة قاطعة للعالم فأخدث في سطح الفلك الاعلى دايرة عظيمة مركزها مركز العالم وفي الدايرة الله تسمّى فلك البروج، ثمرَ إن الدايرة الله في اعظم الدواير الله تمر بمركز العالم وتقطع العالم بنصفين وقطباها قطبا العالم اللذان سمديا الشماني وللمنوبي تسمى دايرة معدل النهار فيقال دايرة فلك المروج تقطع دايرة معدل النهار بنصفين على نقطتين متقابلتين تسمّى احداهاً نقطة الاعتدال الربيعي والاخرى نقطة الاعتدال الخريفيء ثمر تتوقم دايرة اخرى تمرّ بنقطتي معدل النهار وها قطبا العالم ونقطتي فلك البروج فتقطع دايرة فلك البروج على نقطتين متقابلتين احداها عا يلي الشمال والآخرى عا يلي الجنوب امَّا السَّمالية فتسمّى نقطة الانقلاب الصيفى وامَّا للنوبية فتسمَّى نـقـطـة الانقلاب الشتوى فهاتان الدايرتان تقسمان فلك البروج باربعة اقسام متساوية امًا الربع الذي بين نقطة الاعتدال الربيعي وبين الانقلاب الصيفي فهو الذي بحدّ به زمان الربيع لان الشمس ما دامت بحركة فلكها للحاص مسامتة لهذه القوس يسمّى ذلك الزمان ربيعاً وامّا الربع الذي بين نقطة الانقلاب الصيفي وبين نقطة الاعتدال الخريفي فهو الذي يحدّ به زمان الصيف لان · الشمس ما دامت مسامنة لهذه القوس يسمّى نلك الزمان صيفًا وامّا الربع الذي بين نقطة الاعتدال للحيفي ونقطة الانقلاب الشتوى فهو الذي جهة به زمان الخريف لان الشمس ما دامت مسامتة لهذه القوس يسمّني ذلك الزمان خريفاً واما الربع الذي بين نقطة الانقلاب الشنوى وبين نقطة الاعتدال الربيعي فهو الذي جدّ به زمان الشتاء لان الشمس ما دامت مسامتة لهذه القوس يسمّى ذلك الزمان شتاءً، وتتوقّم ايضا دايرتان عظيمتان تخرجان من قطبى دايرة البروج فتقطعان الربع الربيعي بثلثة اقسام متساوية وتقطعان ايصا الربع لخريفي المقابل لهذا الربع بثلثة اقسام ايضا وتتوقح ايصا

دايرتان اخريان تخرجان من قطبى دايرة المروج وتقطعان الربع الصيفى والربع الشتوى المقسابل له كل واحد منهمسا بثلثة متسساوية فتصير جملة الدواير لخارجة من قطبى دايرة المروج ست فاذا توقَّمنا ست دواير قاطعة للعالم تر بقطبي الدايرة بنقطتين متقابلتين اقتسم كلُّ واحد من الافلك التسعة باثنى عشر قسمأ يسمى كلُّ قسم منها برجاً وكلُّ قسمر منها مقسوم بثلاثين قسمًا يسمّى كلّ قسمر درجة فالدواير بجملتها ثلثماية وستّون درجة ثر قسمُوا فلك الثوابت بهذه الدواير الستّ اثنى عشر قسمــاً في كلّ قسمر كواكب متشكّلة باشكال مختلفة ففي احد هذه الاقسام كواكب متشكّلة بشكل يشبه صورة للل فسمى نلك القسمر برج للل قر تلى هذه القطعة من فلك الثوابت قطعة عليها كواكب متشكّلة بصورة شبيهة بالثور فسمّى هذا القسم برج الثور وهكذا الى اخر الاقسام فاذا قبيل ان اللواكب في البرج الفلاني معناه انا أذا توقِّنا خطًّا مستقيماً يخرج من مركز العالم وينتهي الى مركز اللوكب والى الفلك الاعلى فلا بُدُّ من انتهائه الى نقطة من دايرة فلك البروج فتلك النقطة في الله يقولون ان اللوكب نازل فيها في ذلك الوقت من البرج والدرج، وذكر بطليموس ان دايرة البروج اربعاية وستّة وثمانون الف الف ميل ومايتان وتسعة وخمسون الفأ وسبعهاية واحد وعشرون ميلاً وسبع ميل وطول كلُّ برج تسعة وثلثون الف الف ميل وثلاثماية وثمانية وثمانون الفـــًا وثلاثماية وعشرة اميال ونصف وسدس ميل وعرض كل برج الف الف وثلاثماية واثنان وعشرون الفأ وتسعماية وثلثة واربعون ميلأ وثلث ميل

النظر لحادى عشر فى فلك الافلاك، انها سهى بهذا الاسمر لاحاضته جميع الافلاك وتحريكه كلها ويقال له ايصا الفلك الاعظم لانه اكبر الافلاك ويقال له ايصا الفلك الاعظم لانه اكبر الافلاك ويقال له ايصا الفلك الاطلس لانام لم يعرفوا له كوكباً وحركة هذا الفلك من المشرق الى المغرب على قطبين ثابتين يقال لاحدها القطب الشمالي وللاخر القطب للجنوبي ويتم دورته فى اربع وعشرين ساعة وبحركته تتحرّك الافلاك كلها مع كواكبها وحركته السرع من كل شيء شاهده الانسان حتى صبّح فى الهندسة ان الشمس تتحرّك بحركتها القسرية وفي حركة الفلك الاعظم فى مقدار ما يرفع الانسان قدمه للخَطُو الى ان يضعها ثمانماية فرسمخ ويشهد بصحة هذا ما رُوى عن رسول الله صلعم انه سال جبريل عم عن دخول وقت الصلاة فقال لا نعم فساله الذبي صلعم عن قوله لا نعم فقال من وقت قلت لا الى ان

قلت نعم مرَّت الشمس خمسهاية فرسم و وحركة هذا الفلك يتكوَّن الليل والنهار فاذا طلعت الشمس بدوران هذا الفلك على جانب من الارض اضاء هواءها واشرق سطحها وتحركت حيوانها وربت نباتها وفام نسيمها واذا غابت بدوران هذا الفلك على جانب من الارض اظلم هواءها واسود وجهها وسكنت حيوانها وذبلت نباتها واذا تامل المتفكر هذا العالم يرى هذا الفلك كمَّى له دايرتان يريح احداها ويستعمل الاخرى على الدوام فا دامت هذه من اعظم نعم الله تعالى على خلقه والبها اشار بقوله تعالى ومن رجته جعل للم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فصله ولعلَّكم تشركون ع فاذا سكنت تلك للركة بطل هذا النظام والترتيب ولا بُدَّ من وقوعه لان قوله صدق ووعده حتَّى وقد قال تعالى يوم نطوى السماء كطتَّى السجِّل للكتب كما بداناً اول خلق نعيده وعدًا علينا انا كتّا فاعلين، والكهاء يسمّون هذا الفلك محدّدًا لاعتقادم أن ليس وراءً خلاء ولا ملاء وقل افضل المتاخرين ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي بعد ما اظهر فساد قوله في كونه محدّداً من اراد ان يكتال عُلكة الماري تعالى عكيسال العقل فقد صلّ ضلالًا بعيدًاء ولقد احبّ بعص الاسلاميين التوفيق بين الايات والاخبار وقول للحكماء فزعم أن الكرسي هو الفلك الثامن الذي ذكرنا سعته وعجايبه والعرش هو الفلك التاسع الذي هو اعظم الافلاك والله اعلم بصحّة هذا القول وفساده ولا شكّ في وجود العرش والكرسي لنصوص الابيات، وقد روى ابو الدرداء عن رسول الله صلعمر انه قال ما السموات السبع في الكرسي الله كحلقة ملقاة في فلاة وفصل العرش على اللبسي كفصل الفلاة على تلك لخلقة واماً العرش فانه مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى قبلة لاهل السموات كما ان اللعبة قبلة لاهل الارض، جاء في للمديث أن ميكائيل استانن ربه أن يطوف بالعرش فانن له وسارحتي ضعف فسال الله تعالى أن يقويه فقواه ثمر سار حتى ضعف فسال الله أن يقويه فقواه حتى سار اثنى عشر الف سنة ولم يقطع قايمة من قوايمر العرش، وقال جعفر الصادق عليه السلام ما من مؤمن الله وله مثال في العرش فاذا اشتغل الموس بالركوع والسجود اشتغل مثاله مثل ذلك فعند ذلك تراه الملائكة فيصلون عليه ويستغفرون له واذا اشتغل العبد بمعصية ارخى الله تعالى على مثاله سترًا لملا تطلع الملائكة عليها وهذا تاويل قوله صلعم يا من اظهر الجيل وستب القبيجه

النظر الثاني عشر في سُكَّان السموات وهم الملائكة، زعموا أن الملك جوع بسيط نو حياة ونطق وعقل والاختلاف بين الملايكة وللتي والشياطين بالحقايق كالاختلاف بين الانواع وفهب بعصاهم الى ان الاختلاف بينهم بالاعراض كالاختلاف بين اللَّامل والماقص وبين للخير والشرَّى واعلم أن الملايكة جواهر مقدسة عني طُلمة الشهوة وكدورة الغصب لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يدومرون طعامهم التسبيج وشرابهم التقديس وانسهم بذكر الله تعالى وفرجهم بعبادتهم خلقهم الله تعالى على صور مختلفة واقدار متفاوتة لاصلام مصنوءاته واسكان سمواته قال صلعم اطَّت السماء وحُقَّ لها أن تبِّطٌ ما فيها قدر شبر الله وعليه ملك راكع او ساجد، وقال بعض للكماء أن لم يكن في فضاء الافلاك وسعة السموات خلايق فكيف يليق بحكة البارى تعالى تركها فارغة خاوية مع شِرف جوهرها وانه لم يترك قعر البحار المالحة المظلمة فارغاً حتى خلق فيه أجماس لخيوانات وغيرها ولم يترك جو الهواء الرقيق حتى خلق له انواع الطيز تسبح فيها كما تسبح السمك في الماء ولم يترك البراري اليابسة والاجام الوحلة وللبال الراسية الصلبة حتى خلق فيه اجناس السباع والوحوش ولم يترك ظلمات التراب حتى خلق فيها اجناس الهوام ولخشرات، وقل بعضهم اجناس حيوانات ما دون الافلاك أنما في امثلة لصور خلايق الافلاك كما أن النفوس والصور الله على لخيطان امثلة لصور لخيوانات اللحمية، امًا اصناف الملائكة فلا يعرفهم غير خالقهم كما قل تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو غير أن صاحب الشرع أخبر ببعضهم وجسب وقوع للوادث اهتمى العقل الى بعضهم حتى قيل ما من ذرّة من ذرّات العالم الله وقد وكل بها ملك أو ملايكة وما من قطرة الَّا ومعها ملك ينزل بها من السحاب ويدعها في المكان الذى قدر الله تعالىء واذا كان هذا حال الذرّات والقطرات فا طنّك بالافلاك والكواكب والهوآء والغيوم والرياح والامطار والجبال القفار والجار والعيون والانهار والمعادن والنبات ولخيوان فبالملايكة صلاح العالم وتمامر الموجودات وكمال الاشياء بتقدير العزيز العليمر الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارص ولا في السماء ولا مجال للفكر في امر الملايكة الله بالطريقين المذكورين. ولنذكر بعض من اخبر بهم صاحب الشريعة صلعمر وهم الملايكة المقربون فنهم كلة العرش صلوات الله عليهم هم اعز الملايكة واكرمهم على الله تعالى يتقرّب اليهم ساير الملايكة ويسلمون عليهم بالغدو والرواح لمكانتهم عند الله تعالى وع يسجون جمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين امنواء جاء في الخمر ان

العرش منهم من هو على صورة البشر ومنهم من هو على صورة الثيران ومنهم من هو على صورة الثيران ومنهم من هو على صورة الاسد عورة النبى صلعم قول أُمَيَّة بن الى الصلت تحبب منه من حيث انه جمعهم في بيت وكان حاهليًّا وبيته هذا

رجل وثور تحت يمنى رجله والنسر لليسرى وليث ملبدء

وعن ابن عبّاس رصد خلق الله تهلة العرش وهم اليوم اربعة فاذا كان يـوم القيمة ايده الله تعالى باربعة اخر فذلك قوله تعالى وجمل عرش ربد فوقهم يوممنك ثمانية وه في عظم لا يوصف منهم من هو على صورة الثيران يشفع للبهايم في ارزاقها ومنهم من هو على صورة الثيران يشفع للبهايم في ارزاقها ومنهم من هو على صورة الشيران يشفع للبهايم من هو على صورة الاسد يشفع للسباع في ارزاقهم وقل وهب بن منبّه رضد للعرش ملايكة قيام على اقدامهم جملون العرش على كواهلهم وانهم ليضعفون احياناً حتى ما جمل العرش الا عظمة الله تعالىء

ومنهم الملك الذي يسمّى الروح وهو ملك يقوم صفًّا والملايكة كلّهم صفًّا وذلك للوامته عند الله تعالى وعظمته واتبًا سمّى روحاً لان كل نفس من انفاسه تصير روحاً لحيوان وذكروا ان هذا ملك وكله الله تعالى بادارة الافلاك وحركات الكواكب وبما تحت فلك القمر من العناصر والمولدات من المعادن والنبات ولخيوان وهو اكبر من الفلك واقوى منه واعظمر واشرف واعلى من الخلايق الجسمانيات وهو قادر على تسكين الافلاك كما هو قادر على تحريكها باذن الله تعالىء

ومنهم اسرافيل عليه السلام هو مبلغ الاوامر ونافخ الارواح في الاجساد قال صلعمر كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واصغى بالانن حتى يومر فينفخ على مقاتل القرن الصور وذلك أن اسرافيل واضع فاه على القرن وهو كهيمة البوق ودايرة رأس البوق كعرض السموات والارض وهو شاخص ببصره خو العرش ينتظر متى يومر فينفخ فاذا نفخ صعنى من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله تعالىء قالت عايشة رضها قلت للعب الاحبرار سمعت الارس الله صلعم يقول يا رب جبريل وميكائيل واسرافيل اما جبريل وميكائيل فسمعت بهما في القران واما اسرافيل فاخبرني عنه فقال كعب انه ملك عظيم الشان له اربعة اجتحة احدها سدّ به المشرق والاخر سدّ به المغرب والثالث تسربل به من السماء الى الارض والوابع التثمر به من عظمة الله تعالى قدما

تحت الارص السابعة وراسة انتهى الى اركان قوايم العرش وبين عينية لوح من حوهر فاذا اراد الله تعالى ان جحدث فى عبادة امرًا امر القلم ان يخطّ فى اللوح فر ادلى اللوح الى اسرافيل فيكون بين عينية فر هو ينتهى الى ميكائيل عم وله اعوان فى جميع العالم حتى على الاركان والمولدات ينفخون ارواحها فيها فتصير معدنًا ونباتًا وحيوانًا وهي القوى الله بها صلاحها وحياتها وببطلانها فسادها وفناءها ع

ومنهم جبريل عليه السلامر هو امين الوحى وخازن القدس ويقال له ايصا الروح الامين وروح القدس والناموس الاكبر وطاوس الملايكة، جاء في الخبر ان الله تعالى اذا تكلّم بالوحى سمع اهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى تاتيهم جبريل فاذا جاءهم ُفَّر ع عن قلوبهم فيقولون ما ذا قال ربِّك فيقول للنَّى فينسادون للنَّى للنَّى عرجاء في لخبر ايصا أن الذي صلعم قال لجبريل أني احبّ أن أراك على صورتك الله @ صورتك فقال انك لا تطيق ذلك فقال النبي صلعم بلي ارني فواعده بالبقيع في ليلة مقمرة فاتاه فنظر النبي عم فاذا هو قد سدّ الافاق فوقع مغشيا عليه فلمّا افاق عاد جبريل الى صورته الاولى فقال صلعم ما ظننت أن احداً من خلق الله تعالى هكذا فقال له جبريل عم كيف لو رايت اسرافيل وان العرش لعلى كاهله وان رجليه قد مزقت تخوم الارص السفلي وانه ليتصاغر من عظمة الله تعالى حتى يصير كالوضع وهو العصفور الصغيرة وقال كعب الاحبار رضه ان جبريل عم من افصل الملايكة له ستّ اجخة في كلّ واحد ماية جناح وله وراء نلك جناحان لا ينشرها اللا عند هلاك القرى ولما نزل على رسول الله صلعم انه لقول رسول كريمر ذى قوّة ساله رسول الله عن قوّته فقال رفعت قرى قوم لوط بجناحي وصعدت بها حتى سمع اهل السماء صياح ديكم ثر قلبتها واعوانه موكلون على جميع العافر من شاناهم احداث القوى الغصبية والجية لدفع الشر والاذيء

ومنهم ميكاييل عليه السلام وهو موكل بالارزاق للاجساد وللحبة والمعرفة للنفوس قل كعب الاحبار رضه في السماء السابعة البحر المسجور وفيه من الملايكة ما شاء الله وميكائيل قائم على البحر المسجور لا يعرف وصفه وعدد اجتحته الا الله تعالى وهو انه فئخ فاه لم تكن السموات في فيه الا كخردلة في بحر ولو اشرف على اهل السموات والارضين لاحترقوا من نورة وله اعدوان موكلون على جميع العالم من شانهم احداث قوة النهوض في الاركان والمولدات

وغيرها الله بها الوصول التي الغايات وبلوغ اللمال في اللاينات والله الموفق، ومنهم عنراييل عليه السلام هو مسكن للحركات ومفرق الارواج عن الاجساد قل كعب الاحمار رضة عزرائيل في سماء الدنيا وخلق الله تعالى رجليه في تخوم الارضين وراسه في السماء العليا ووجهه مقابل اللوح الحفوظ وله اعوان بعدد من يموت ولخلق كلهمر بين عينيه لا يقبض روح مخلوق الا بعدد ان يستوفى رزقه وينقصى اجله ، وعن أَشْعَت بن اسلم أن ابرهيم عم سال ملك الموت وقال له ما ذا تصنع اذا كانت نفس بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع السوباء بارض والقى الرجفان باخرى فقال ادعو الارواح بانن الله فتكون بين اصبعي هاتين ، وعن وهب بن منبه ان سليمان بن داود عم تمنى ان يرى ملك الموت ليتخذه صديقًا فلم يشعر سليمان حتى اتاه كانه خرج من تحت سريره فقال له سليمان من انت فقال ملك الموت فصعق سليمان فلما راى ملك الموت ذلك قال اللهم أن عبدك سليمان تمنَّاني وقد نول به ما ترى اللهمر أني اسالك ان تقويه على رويتي فاوحى الله اليه ان ضع يدك على صدره ففعل ذلك فافاق سليمان وقال يا ملك الموت اني اراك عظيمر الخلق أُوكُلُّ الملايكة مثلك فقال والذي بعثك بالحقّ نبيًّا ان رجلي الساعة على منكبي ملك قه جاوز راسه السموات السبع وارتفع فوق ذلك مسيرة الف عام ورجلاه قد جاوزتا الثريا بمسيرة خمسماية عام وهو فاتح فاه رافع صوته باسط يده فلو انن الله ان يطبق شفته العليا والسفلى لاطبق على ما بين السماء والارض فقال سليمان لقد وصفت امراً عظيماً فقال يا نبي الله كيف لو وصفت غيره من الملايكة في عظم خلقهم بل كيف لو رايتني على صورتي الله اقبص بها روح الكفار فقال سليمان جنتني زايرًا او قابصاً فقال لا بل زايرًا فصار سلبمان صديقًا لملك الموت وكان ياتيه كل خميس ويقعد الى ان تزول الشمس، فقال · له سليمان يوماً اني اراك لا تعدل بين الناس تاخذ هذا وتدع هذا فقال ليس المسوِّل اعلم من السايل انَّما في كتب فيها اسماءُ المقبوضين تلقى ليلة الصك وفي ليلة النصف من شعبان الى السنة القابلة فالسا اهل التوحيد فاقبض ارواحهم بيميني في حريرة بيضاء مغموسة في المسك وترفع ارواحهم الى علبين وأما اهل الكفر فاقبض ارواحهم بشمالي في سربال من قطران وتنزل ارواحهم الى سجين وامرهم الى عالم الغيب والشهادة فينبيُّهم بما كانوا يعلون ع وعبى الأُعْبَش عن خَيْثَمَة قال دخل ملك الموت على سليمان بن داود عمر نجعل ينظر الى احد من جلسائه ويديم النظر اليه فلمّا خرج ملك الموت تال

الرجل من هذا يا ذبى الله فقال انه ملك الموت قال رايته ينظر الى كانه يريد في قال فا ذا تريد قال اريد ان تخطصى منه فتامر الريح ان تحملنى الى اقصى بلاد الهند فقال سليمان للريح ذلك ففعلت فلما عاد ملك الموت الى سليمان قال له رايتك تديم النظر الى احد من جلساءى قال كنت اتحب منه لانى أمرت ان اقبض روحه باقصى الهند في ساعة قريبة ورايته عندك وقال وهب ابن منبه قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة ثم عرج الى السماء فقالت له الملايكة لمن كنت اشد رجة عنى قبضت ارواحهم فقال امرت بقبض روح المراة في فلاة من الارض فاتيتها وقد ولدت مولوداً فرجتها لغربتها ورجت ولدها لصغره وكونه في فلاة لا معتمد بها فقالت الملايكة الجبار الذي قبضت الان روحة هو ذلك المولود الذي رجته فقال ملك الموت سجمان الله اللطيف

ومنهم الكروبيون عليهم السلامر وهم العاكفون في حضيرة القدس لا التفات لهم الى غير الله تعالى لاستغراقهم بجمال للصرة الربوبية وجلالها يسجهن الليل والمهار لا يفترون ، جاء في الخبر أن لله تعالى ارضاً بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً محشوة خلقاً من خلق الله تعالى لا يعلمون ان الله تعمالي يعصى طرفة عين قالوا يا رسول الله امن ولد آدم م قال لا يعلمون ان الله تعالى خلق آدم قيل يا رسول الله اين غفل عنهم ابلييس قال لا يعلمون أن الله تعالى خلق ابليس ثمر تلى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ومنهم ملايكة السموات السبع قال كعب الاحبار هولاء ملايكة مداومون على التسبيج والتهليل في القيام والقعود والركوع والسجود يستحون الليل والنهار لا يفترون حتى تقوم الساعة فاذا قامت الساعة يقولون سجسانك ما عبدناك حقى عبادتك، وعن ابن عبّاس رضه انه قال ملايكة سماء الدنيا على صورة البقر اوقد وكل الله تعالى بهم ملكاً اسمه اسماعيل وملايكة السماء الثانية على صورة العقاب والملك الموكل بهمر اسمه مجاسيل وملايكة السماء الثالثة على صورة النسر والملك الموكل بهم اسمه صاعديائيل وملايكة السماء الرابعة على صورة الخيل والملك الموكل بهمر اسمه صلصائيل وملايكة السماء الخامسة على صورة الخور العين والملك الموكل بهم اسمه كلكائيل وملايكة السماء السادسة على صورة الولدان والملك الموكل بهم اسمه سمحائيل وملايكة السماء السابعة على صورة بني آدم والملك الموكل بهمر اسمه روبائيل ، قل وهب وفوي السموات السبع حجب فيها ملايكة لا يعرف بعضهم بعضاً لَلثرة عددهم

يستحون الله تعالى بلغات مختلفة كالرعد العاصق والله الموفقء

ومنهم للفظة عليهم السلام وم الكرام الكاتبون قال ابن جريبج ها ملكان موكلان بابن آدم احدها عن يهينه والاخرعن يساره وقال بعضهم م اربعة اثنان بالليل واثنان بالنهار وقال عبد الله بن المبارك م خمسة اثنان بالليل واثنان بالنهار ولخامس لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً وللكفار ايصاحفظة لان اين لخفظة نزلت في شان الكفار وفي قوله تعالى كلا بل تكلّبون بالدين وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون وفي الخبر ان الملك ليرفع القلم عن العبد اذا اذنب ستّ ساعات فاذا تاب واستغفر لم يكتبه عليه والا كتبه وفي رواية اخرى فاذا كتبه عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال وهو امين عليه التي هذه السيئة حتى القي من حسنات واحدة من تضعيف العشرة وارفع تسع حسنات فيفعله صاحب الشمال وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلعمر ان الله عز وجل وكل بعبده ملكين يكتبان عليه فاذا مات قالا يا ربّ قبصت عبدك فلانا فالى اين نذهب ملكين يكتبان عليه فاذا مات قالا يا ربّ قبصت عبدك فلانا فالى اين نذهب يطبعونني اذهبا الى قبر عبدى فستجاني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك في يطبعونني اذهبا الى قبر عبدى فستجاني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك في يطبعونني اذهبا الى قبر عبدى فستجاني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك في

ومنهم المعقبات وم الملايكة الذين ينزلون بالبركات ويصعدون بارواح بنى آدم واعمالهم بالليل والنهار قال ارباب المعانى انا واظب الانسان على الصلوات في اول اوقاتها فاذا صلّى الفجر اتاه ملايكة النهار ووجدوه مصلّياً وفارقه ملايكة الليل وتركوه مصلّياً وفكذا اذا صلّى المغرب وما بين الصلاتين من الذنوب تكفرها الصلاة واذا كان كذلك فلا يرفعون له غير للسنات وجقق امر هذه الملايكة ما روى عن على رضه قال يقول الله تعالى يا بن آدم ما تنصفنى اتحبّب اليك بالمنعم وتتمقّت الى بالمعاصى خيرى اليك نازل وشرك الى صاعد ولا يزال كريم ياتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيم يا بن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وانت لا تعلم من الموصوف لاسرعت الى مقتدى ومنهم منكر ونكير وها ملكان أفظّان غليظان يسئلان في القبر كل احد عن ربّه ونبيدى عن انس بن ملك قال قال رسول الله ان العبد اذا وضع في قبره وتوتى عنه المحابه وهو يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له عبد الله ما كنت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله ما كنت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله ما كنت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله ما كنت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله عبد الله ما كنت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله فانت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله فانت تقول في هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله في المقائل على هذا الرجل اى محمد فاما المومن فيقول اشهد انه عبد الله في المان فيقول المهد انه عبد الله في المان فيقول المهد المعدول المعدول على المعدول في هذا الرجل اى العبد فيقول المهد المعدول المعدولة على المعدول المعدول المعدولة المعدول

ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدل مقعد من الخنّة فيراها المحميعاً وأمّا المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقول لا ادرى كنت اقول ما تقول الناس فيقولان له لا دريت ولا بليت فيصرب مطارق حديد صربة فيصرم صحة يسمعها من يليه غير الثقلين م

ومنهم السياحون وهم صنف من الملايكة بحبّون مجالس الذكر فاذا راوا مجالس الذكر احتفوا عليهاء عن ابي سعيد الخُدْري عن رسول الله صلعمر انه قال أن لله ملايكة سياحون في الارض فصلاً عبى كتاب الناس فاذا وجدوا قومًا يذكرون الله تعالى ينادوا هلموا الى بغيتكم فيجيبون فيحفون بهم الى سماه الدنيا فاذا انصرفوا يقول الله تعالى لهمر على اي شيء تركتمر عبادي يصنعونه فيقولون تركناه جمدونك ويهجدونك ويقدسونك فيقول الله تعالی وهل راونی فیقولون لا فیقول کیف لو راونی فیقولون لو راوک لکانوا اشتی تسبيحًا وتحميدًا وتجيدًا فيقول لهم من اي شيء يتعوَّدون فيقولون من النار فيقول وهل راوها فيقولون لا فيقول كيف لو راوها فيقولون لو راوها للانسوا اشد هرباً منها واشد تعوَّدا فيقول واى شيء يطلبون فيقولون يطلبون للمند فيقول وهل راوها فيقولون لا فيقول كيف لو راوها فيقولون لو راوها للانسوا اشد عليها حرصاً فيقول اني اشهدكم اني قد غفرت لهم فيقولون كان فيهم فلان لم يرده اتما جاء لحاجة فيقول هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، ومنهم هاروت وماروت خلصهم الله وها ملكان معذبان ببابل قال ابن عبّاس لمَّا اخرج آدم من للبُّنَة عربانًا نظرت اليه الملايكة وقالت الهما هذا آدم بديع فطرتك اقله ولا تخذله حتى مر بملاء من الملايكة فورتحوه على نقصه عهد ربد وكان من وتخه يوممُّذ هاروت وماروت فقال آدم يا ملايكة رتى ارجوا ولا توتَّخوا فذلك الذي جرى على كان قصاء رتى وقدره فابتلاها الله حتى عصيا ومنعا من صعود السماء فلمّا كان ايام ادريس عم سارا اليه وذكرا له قصّتهما ثم قالا له هل لک ان تدعو لنا حتى يتجاوز عنّا ربّنا فقال ادريس كيف لي علم بالتجاوز عنكما فقالا ادع لنا فان رايتنا فهو الاستجابة وان لمر ترنا هلكنا فتوضى ادريس عم ودعا الله تعالى أثر التفت فلم يرها فعلم ان العقوبة قد حلت بهما فاختطفا الى ارص بابل ثر خيرا بين عذاب الد نياوعذاب الاخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما مسلسلان معذبان في بير بارص بابل منكسين الى يومر القيمة، وعن ابن عرو رضم قال قال رسول الله صلعم اشرفت الملايكة على الدنيا فرات بني آدمر يعصون فقال يا ربّ ما اقل معرفة الملايكة هولاء بعظمتك فقال

الله عزّ وجلّ لو كنتم في مسلاخهم لعصيتموني قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبيح جمدك ونقدس لك قال اختاروا منكم ملكين فاختاروا عاروت وماروت هر اهبطا الى الارص وركبت فيهما شهوات بنى آدم ومثلت لهما فا عُصما حتى واقعا المعصية فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فنظر احداها الى صاحبه فقال ما تقول قال اقول عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الاخرة لا ينقطع فاختبارا عذاب الدنيا فهما اللذان ذكرها الله في كتابه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وفي رواية اخرى قال لهما اني ارسل رسولاً الى النساس وليس بینی وبینکا رسول انزلا ولا تشرکا بی شیئا ولا تقتلا ولا تسرقا ولا تزنیا قال كعب فا استكلا يومهما الذي نزلا فيه حتى اتيا عا حرم الله عليهماء ومنه الملايكة الموكلون بالكايمنات م ملايكة شانه اصلاح الكاينات ودفع الفساد عنها وقد وُكل بكل فرد من افرادها من الملايكة ما شاء الله، روى ابو امامة عن الذي صلعم انه قال وكل بالموس ماية وستون ملكاً يذبون عنه ما لا يقدر عليه من ذلك بالبصر سبعة املاك يذبّون عنه كما يذبّ الذباب عن قصعة العسل في اليوم الصايف وامّا الماية وستنون فامر عرفه النبي صلعمر بنور النبوة للنا نمثل امر التغذّى فانه جهة مشترِكة بين النبات ولخيوان وانت تقيس عليه غيره من الجهات فنقول ان شيئًا من الغذاء لا يصير جزِّ من المتغذَّى حتى تعمل فيه سبع عدّ من الملايكة هذا اقلَّه الى عشرة الى ماية ومعنى التغذَّى ان يقوم جزء من الغذاء جزءً من المتغذَّى ويقوم مقامر جزءً قد تلف فان الغذاء جماد لا يصير دماً ولجاً وعظماً بنفسه كما أن البر بنفسه لا يسير طحيناً وعجينا ورغيفاً حتى تعمل فيه الصُّنَّاع فصنَّاع الطَّاهـــر اناس وصنَّاع الماطن ملايكة فقد اسبغ الله علميك نعمة ظاهرة وباطنة فاقول اولًا لا بُدَّ من ملك يجذب الغذاء الى جوار اللحمر والعظمر فان الغـذاء لا يتحرّك بنفسه ولا بدّ من ثانٍ بمسكه حتى تعمل فيه للحرارة تغيرها ثر لا بدّ من ثالث يكسبها صورة المدم ثمر لا بدّ من رابع يدفع القدر الفاضل عن الغذاه ثمر لا بدّ من خامس يميّز العظم واللحمر والعروق وما يليق بها ثمر لا بد من سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم ثمر لا بدّ من سابع يراعي المقادير في الالصباق فيلحق بالمستدير ما لا يبطل استدارته وبالعريص ما لا يبطل عرضه وبالمجوف ما لا يبطل تجـويــفــه وجفظ كل واحد على قدر حاجته ويدفع الزايد فانه لو جمع على الانف من الغذاء مثل ما يجمع على الفخذ تشوهت الصورة بل ينبغي أن يسوق الي

الاجفان رقيقها والى للحدقة صافيها والى الافخان غليظها والى العظام صلبها مع مراءات القدر والشكل والا بطلت الصورة فلو فم يراع هذا الملك هذا القسط فساق الغذاة الى جميع البدن وفر يستق الى احدى الرجلين مثلاً فتبقى تلك الرجل كما كانت فى حال الصغر وكبر جميع البدن فترى شخصاً في فخامة رُجل وعليه رُجل كانها رجل صبى فلا ينتفع بنفسه البتة غراءات فى الهندسة فى القسمة مفوضة الى هذا الملك، فهذه حال بعض الملايكة الموكلين ببدن بنى آدم هم مشتغلون بك وانت فى النوم او تتردد فى الغفلة وهم يصلحون الغذاة فى باطنك ولا خبر لك منه وان تعدوا نعدا الله لا تحصوها وهكذا حال جميع الكاينات فيا من شيء الا وقد وكل به ملك او ملايكة والله الموفق للصواب ه

النظر الثالث عشر في الزمان، زعبوا ان الزمان مقدار حركة الفلك وهدا على راى ارسطاطاليس واصحابه وعند الجمهور غيرة مرور الايام واللبالي ثم مقدار حركة الفلك ينقسم الى القرون والقرون الى السنين والسنون الى الشهدور الى الايام والايام الى الساعات الى الاوقات والزمان هو انفس والشهور الى الايام والايام الى الساعات والساعات الى الاوقات والزمان هو انفس راس مال به يكتسب كل سعادة وانه يضمحل شيمًا فشيمًا فشيمًا وزمانك عمرك وانه مقدار معلوم عند الله تعالى وانه لم يكن معلومًا عندك وما مثله الا كمسافة بسعى ساع في قطعها قوى على السير لا يفتر طرفة عين وكل سنة كمنزل وكل سمح كميريد وكل السبوع كفرسخ وكل يوم كميل وكل نفس كخطوة فيا انجل انقطاعها ولو كانت بعيدة وما اسرع زوالها ولو كانت كعير لقمان مدّة مديدة وما السرع زوالها اوضاع الافلاك فلذلك كانوا دامًا يشكون من الزمان ومن الدهر كقول القايل

رمتنى بنات الدهر من حيث لا ارى فكيف عن يرمى وليس برام ولو انها نبل اذا لا تسقيستسها وللننى ارمى بغير سهام فلما ورد الشرع نبه على ان الامر ليس كما يعتقدون بل للوادث بقضاء الله وقدره وقال صلعم لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله، وقد ذهب بعض الناس الى ان الزمان كان صالحًا في اوله وفسد في اخره والى هذا اشار المتنبى لما قال الى الزمان بنوه في شبيبة فسرهم واتيناه على الهرم،

القول في الليالي والايام، امّا اليوم فهو الزمان الذي يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وامّا الليل فهو الزمان الذي يقع ما بين غروب الشمس وغروب الشمس الذي من الليل فهو الزمان الذي الذي النات مراديات من النات عرب النات النات ال

وطلوع الفحير ومجموعهما اربع وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص وكلما نقص من الليل زاد في النهار وكلما نقص من النهار زاد في الليل كما قال تعالى يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليلء واطول ما يكون النهار في سابع عشر حزيران عند حلول الشمس آخر للجوزاء فيكون النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساءات وهو اقصر ما يكون ثر ياخذ النهار في النقصان والليل في الزيادة الى ثامن عشر ايلول وهو عند حلول الشمس آخر السنبلة فيستنوى الليل والنهار ويصير كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة ثر ينقص النهار ويزداد الليل الى سبعة عشر من كانون الاول فيصير الليل خمس عشرة ساعة وهو اطول ما يكون والنهار تسع ساءات وذلك اقصر ما يكون ثر ياخذ الليل في النقصان والنهار في الزيادة الى سادس عشر اذار عند حلول الشمس آخر لخوت فيستوى الليل والنهار ويصير كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة ثر يستانف الدور ويرجع الى الاول فلذلك قوله تعالى والشمس تجرى لمستق لها ذلك تقدير العزيز العليم ، وقد شبهوا اوقات اليوم والليلة بارباع السنة فقالوا ان الغدو منزلة الربيع وانتصاف النهار منزلة الصيف والمساء منزلة لخريف وانتصاف الليل ممنولة الشتاء لكن اختلافهما لما كان اختلافاً يسيراً لا تتاثّر منه الابدان تاثّرها عن اختلاف السنة وربّما تاثّرت منه الابدان الصعيفة، واعلم ان من لطف الله تعالى بعباده جعل الليل والنهار لان الانسان مصطرّ الى الحركات والاعمال لمعاشه ولا ينفك قواه عن كلال فحينتك يغلب عليه النوم ولا بُدَّ له من ذلك لزوال الللال فانه تعالى بلطفه ورجمته عبر وقتاً للنوم ووقتاً للعمل ولو لا ذلك لافضى الى عسر فصاء حاجات الناس بعضام عن البعض لان احدهم اذا اراد غيره لشغل فربّما وجده نامًا فيفوت عليه شغله ولا كذلك اذا كانوا كلُّم نيامًا في احد الزمانين منتهين في الاخر والي هذا اشار بقوله عة من قايل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا أن الله لذو فصل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون،

فصل فى فصايل الايام وخواصها ، يوم الجعة عيد الملة الخنيفية وسيد الايام روى ابو هريرة رصة عن النبى صلعم انه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجعة فيه خُلق آدم وفيه اسكن الجنة وفيه اهبط منها وفيه تاب الله عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيراً الا اعطاه ايساه ، وفي الاثر أن الملايكة يفتقدون العبد أذا تاخر عن وقته يوم الجعة فيسال بعصام بعصاً عنه فيقولون ما فعل فلان وما الذى اخره عن وقته ش

يقولون الله أن كان اخره فقرَّ فاغنه وأن كان اخّره مرضَّ فاشفه وأن كان أخره شغل فافرغه لعبادتك وأن كان اخره لهو فاقلب قلبه الى طاعتك، وقال بعض السلف أن لله تعالى فصلاً سوى ارزاق العباد لا يعطى من ذلك الفصل الآ من سالة عشية يوم الخميس ويوم الجمعة، وعن ابن مسعود رضة من قلم اطفارة يوم الجمعة اخرج الله منه دآءً وادخل فيه شفاءً وقال الاصمعي دخلت على الرشيد يوم الجمعة وهو يقلم اطفاره ويقول قلم الاطفار يوم الجمعة من السنة وبلغني انه ينفى الفقر قلت يا امير المومنين وانت تخشى الفقر فقال وهل احد اخشى من الفقر متى عيوم السبت عيد اليهود قال الكلبي امر موسى عم بني اسرائيل ان يفرغوا في كلّ اسبوع يومًا للعبادة فابوا ان يقبلوا الا يـومر السبت وقالوا انه يوم فرغ الله فيه من خلق الاشياء وزعموا أن الامبور الت تحدث في يومر السبت تستمر الى السبت الاخر فلذلك امتنعوا فيه عن الاخذ والعطاء والمسلمون يخالفونهم في ذلك لقولة صلعم بورك لامتى في بكورها سبتها وخميسها، وزعم الحاب الفلاحة أن النخل أذا صُرمت يومر السبت لم تحمل من المقبل عيوم الاحد عيد النصاري قال الحاب السير أن أول الايام الاحد وهو اول ايام الدنيا يبتدى الله فيه خلق الاشياء وذكروا ايضا ان عيسى عم امر قومه بالجعة فقال لا نريد ان يكون عيد اليهود بعد عيدنا فاتخذوا الاحد وزعموا انه صالح لابتداء الامورء يومر الاثنين يومر مبارك كان رسول الله صلعم كثير المواظبة على صوم الاثنين ولخميس فسُمَّل عن ذلك فقال ما يومان ترفع فيهما الاعمال فانا احبُّ ان يُرفع عملي وانا صايم، وفي الدين ان النبي عم ولد يوم الاثنين واتاه الوحي يوم الاثنين وخرج من مكَّة مهاجرًا يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وقبص يوم الاثنين اورده احمد بين حنبل في مسند ابن عبّاس رضه، يوم الثلثاء يستحبّ فيه القعود واصلام حال النفس زعموا انه تحمد فيه الحجامة وقيل ان تابيل قتل عابيل يومر الثلثاء، يوم الاربعاء يوم قليل الخير والاربعاء الاخير من يوم نحس مستمرّ جمد فيه الاستحمام ، ذكر انه قل لمزيد اخ له احبّ ان تخرج معى في حاجة فقال هذا يومر الاربعاء لا يحمد فيه طلب لخاجة فقال ولد فيه يونس بن متى عمر فقال لا جرم قد بانت له بركة في اتساع موضعه وحسن كسوته اراد بطن للوت وورق اليقطين قال وفيه ولد يوسف عمر فقال ما احسن ما فعلت به اخوته حتى طال سجنه وغربته تال وفيه اوحى الله الى ابرهيم عم فقال ما ابرد الاتون الذي القي فيه حتى خلصه الله منه lr Th.

قل وفيه نصر الله نبينا تحمد صلعمر يوم الاحزاب فقال اجل وللن بعد ان زاغت الابصار وبلغت القلوب لخناجرء يوم لخميس يوم مبارك سيما لطلب الخواييم وابتداء السفر روى الزهرى عن عبد الرجن بن كعب بن مالك عن ابيه أن رسول الله صلعم ما كان يخرج أذا أراد سفرًا ألَّا يوم الخميس وتكره الجامة فيه حدَّث جدون بي اسمعيل قال سمعت المعتصم بالله بحدّث عن المامون عن الرشيد عن المهدى عن المنصور عن ابيه عن جدّه عن ابسن عباس عن الذي صلعمر انه قال من احتجمر يوم الخميس فحمر مات في ذلك المرص قل فدخلت على المعتصم بعد مدّة مديدة يوم الخميس فوجدته جاتجم فلما رايته وقفت واجماً ساكتًا حزينًا فقال يا حدون لعلك تذ درت الديث الذي حدثتك به قلت نعمر يا امير المومنين فقال والله ما تذكرته حتى شرط الحجّام فحمّ من عشيته وكان المرص الذى مات فيه،

وعن انس بن مالك رضه أن النبي صلعم سُمِّل عن الايام فقال يوم السبت يوم مكر وخديعة لان قريشاً مكرت فيه في دار الندوة ويوم الاحد يوم غرس وعمارة لان الله تعالى ابتدا فيه خلق الدنيا ويوم الاثنين يوم سفر وتجارة لان شعيباً عم سافر فيه والتجر فربح ويوم الثلاثاء يوم دمر لان حوى حاضت فيه ويومر الاربعماء يومر نحس مستمرّ لان الله تعالى اغرق فيه فرعون واهلك عادًا وثموداً ويوم لخميس يوم قصاء للوايج والدخول على السلاطين لان ابرهيمر دخل فيه على الملك فاكرمه وقضى حاجته ويوم للجمعة يوم خطبة ونكاح لان الانكحة كانت تعقد فيه وقال امير المومنين على بن ابي طالب رضه

لنعم اليوم يوم السبت حقًّا الصيدان اردت بلا امتراء

وفى الاحد البناء لان فيه ابتدى الله فى خلق السماء وفى الاثنين ان سافرت فيم تَاب بالنجيج فيه والتجاء وان ترد الحجامة في الشلائا ففي ساءته هوق الدماء وان شرب امرة يسوماً دواة لنعم اليوم يوم الاربعاء وفي يوم الخميس قصاء حاج فان الله ياذن بالتقصصاء ويوم الجمعة التزويج فيه ولذّات الرجال مع النساء 

خَاتِهَ في الايام والليالي الفاصلة في السنة، الما الايام فاليوم الاول من الخرم لانه اول السنة وتاسوعاء وعاشوراء لحديث ورد فيهما والثاني عشر من ربيع الاول لاند مولد الذي صلعم واول رجب لانه اول يوم من الاشهر للرم ويومر النصف منه

لحديث ورد فيه ويومر سبعة وعشرين منه لفصيلة ليلته ويومر النصف من شعبان لفصيلة ليلته ويوم سبعة عشر من رمصان لفصيلة ليلته ويومر الفطر لحصول العتق من النار فيه والايام المعلومات لانها احبُّ الايام الى الله تعالى ويومر عرفة لاحاديث وردت فيه ويومر الاضحى لان الناس فيه اضياف الله تعالى ويوم الجعة والاثنين ولخميس وقد مرّ ذكرهاء وامّا الليالى فاول ليلة من لخرم وليلة عاشوراء واول ليلة من رجب وليلة النصف منه لامور ذكرت في ايامها وليلة سبع وعشرين منه وفي ليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وفي ليلة الصكّ وخمس من اوقات العشر الاخير من رمضان أذ فيها ليلة القدر وليلة سبع وعشرين من رمضان وفي ليلة صبحتها يومر الفرقان يومر التقى الجعان وليلة العيدين لحديث ورد فيهاء فهذه اوقات لا ينبغي لطالب الخيد ان يغفل عنها فانها مواسم للحيرات ومظان التجارات ولا يخفى على العاقل ان التاجر منى غفل عن المواسم لم يربع مثل ربع من لم يغفل والله الموفق للرشاده الْقُولُ في الشهور، اعلم أن لكل صنف من أصناف الناس كالعرب والروم والغرس والقبط والترك والهند والزنج شهوراً لكن المشهور المستعمل في زماننا شهور العرب والرومر والغرس فاقتصرت على ذكر شهور هولاء مع بعض فصايلها وخصايصها عند الحابها وما فيها من المواسم والاعياد،

فصل في شهور العرب، الشهر عندهم عبارة عن الزمان الذي هو بين الهلالين ويتفق نلك في كلّ سنة من سنينهم اثنتي عشرة مرّة لان سنتهم ثلثمايه واربعة وخمسون يوماً وكسر من يوم فجعل شهر ثلثين يوماً وشهر تسعة وعشرين يوماً فصارت السهور منطبقة على ايامر السنة فاذا صارت الكسور يوماً زادوه في اخر ذي الحجّة وقد نطق بذلك الكتاب المجيد حيث قال ان عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرّم، والاشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجّة والحرم واحد فرد وثلاثة سرد ومعنى دونها محرمة زيادة تقع فيها عبادة الله تعالى فالطاءات فيها اكثر ثواباً والمعاصى اعظم عقاباً، وهذه الاشهر كانت محرمة في الحافلية ايصا وكانت العرب في هذه الاشهر تنزع الاسنة عن رماحها وتقعد عن شق الغارات وكان الخايف امناً من اعدائه حتى ان الرجل لولقى من قتل اباه او اخاه لم يتعرّض له، فلمند در الدن الشهور وما فيها،

نحرَّه شهر مبارك قيل المّا سمّى مُحرَّمًا لحرمة القتال فيه فاليوم الاول منه معظم عند ملوك العرب يقعدون للهذاء كما أن اليوور الاول من سنة الفرس وهو

النيروز معتبر عندهم والسابع منه هو اليوم الذي خرج فيه يونس عمر من بطن لخوت وقيل انه كان في رابع عشر ذي القعدة والعاشر منه يومر عاشوراء وهذا اليوم معظم في جميع الملك لانه يوم تاب الله فيه على آدم واستوت فيمه سفينة نوم على للودى وفيه ولد ابرهيمر وموسى وعيسى وبردت النار على ابرعيمر ورد الله على يعقوب بصره واخرج يوسف من لجب واعطى سليمان ملكه ورفع العذاب عن قوم يونس وكشف الضرّ عن ايوب واجيب زكرياء حين استوهب جيمي وهو يوم الزينة الذي غلب فيه موسى السحرة، وروى ان النبي صلعم لما قدم المدينة راى يهودها يصومون عاشوراء فسالم عند فاخبروه انه اليوم الذي اغرق فيه فرعون وقومه ونجيي موسى ومن معه فقال عمر انا احتَّى لموسى منه فامر بصوم عشوراء وكان اهل الاسلام يعظمون هذا اليوم الى أن اتَّفق قتل للحسين مع كثير من أهل البيت في هذا اليوم فرَّجوا ان بني أُمَيَّةَ اتَّخِذُوه عيدًا فتزيَّنوا فيه واقاموا الصيافات وامَّا الشيعية فاتَّخذوه يومر عزاءً ينوحون فيه ويبكون وجتنبون الزينة واهل السنّة يزمون ان الاكتحال فيه مانع من الرمد في تلك السنة، السادس عشر منه جعلت القبلة ببيت المقدس والسابع عشر كان فيه قدوم الحساب الفيل فارسل الله عليه طيه أ ابابيل،

صَفَرٌ قيل اتما سمّى صفرًا لان الرباع كلّها كانت تصفر عن اهلها لان اهلها ذهبت للقتال لانقضاء الاشهر للحرم فقام في الموسم قايم وقال ان الهكمر قد حرّم صفرًا فحرموه واتما فعلوا ذلك لان العرب كانوا اصحاب حروب وغارات فشق عليه تركها ثلثة اشهر متواليات فتساووا واخروا تحريم للحرم الى صفر فذلك قوله تعالى اتما النسيى زيادة في اللفر يصلّ به الذين كفروا جلونه عاماً وجرّمونه عاماً الايذى ذهب جمهور الناس الى ان القعود في هذا الشهر اولى من للحركة وقد روى عن النبى صلعم انه قال من بشرنى بخروج صفر ابشره بالجنّة، اليوم الاول منه عيد بنى امية ادخل فيه راس للسين عم مدينة دمشق ووضع بين يدى فانشد هذه الابيات

لست من خندق أن لر انتقم من بنى أحمد ما كان فعل ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاشل،

فى العشريين منه رُدّ راس لخسين الى مكان جنَّته وترك المامون لبس الخصرة وعاد الى السواد بعد ما نبسها خمسة اشهر ونصفاً ، الثالث والعشريين منه عاد الامر الى بنى عساشمر وجلس السقاح بالخلافة بعد ان لبث ثلثة اشهر ونصفاً على الرابع والعشرين منه دخل النبى صلعم الغار مع الى بكر رضه على ربيع الآول انما شمى ربيعاً لارتباع القوم والمقام فيه وهو شهر مبارك وفيه يفنخ الله ابواب لخيرات والسعادات على العالمين بوجود سيّد البشر صلعم الثامن منه قدم النبى صلعم المدينة على العاشر منه تزوّج رسول الله صلعم خديجة الثانى عشر مولده صلعم الثالث عشر وثب المختار الثقفى على قتلة لخسين وانتقم منه باللوفة وللكاية مشهورة عالعشرون منه ولاية معاوية بن الى سفيان ع

ربيع الاخر في اليوم الثالث رمى الحجاج الكعبة بالنار في حصار عبد الله بن الزبير فاحترقت التسامن مولد على بن الى طسالب رضه الوابع عشر فيه تقرير فرض الصلاة على لحادى والعشرين غزاة رسول الله صلعم على المعادي والعشرين غزاة رسول الله صلعم على المعادي والعدد والعدد والمعادي والعدد والعدد والعدد والله والعدد والعدد والعدد والعدد والعدد والله والعدد والله والعدد والعد

جُمَادَى الاول أنّما سميا بدلك لانهما صادفا ايام الشتاء حين اشتدّ البرد وجمد الماء في اليوم التاسع مولد جعفر الطيار رضه، في لخامس عشر منه حرب للله

جُمَادَى الآخر زعموا أن للحوادث التجيبة كثيرة الوقوع في هذا الشهر حتى قالوا التجب كل التجب بين جمادى ورجب في اليوم الاول منه نزل الملك على رسول الله صلعم، السادس ولاية عمر بن الخطّاب، التاسع مولد جعفر الصادق، الرابع عشر مولد موسى بن جعفر رضه، للحامس عشر هدم ابن الزبير اللعبة بيده لحديث سمعه من عايشة رضها وردّها على هيئة ما كانت في زمن ابرهيم للحليل عم، العشرون مولد فاطمة بنت رسول الله صلعم،

رَجَبُ شهر الله قيل اتما سُمّى رَجَباً لان العرب ترجبه اى تعظمه ويقال له المصال الأَصَرِّ لانه لا يسمع فيه قعقعة السلاح وقيل لانه لا يسمع فيه قعقعة السلاح وقيل لان الذنوب لا يواخذ بها فيه كما قيل انن اللويم عن الفحشاء صمّاء اى يسامح ولا يواخذ بها ويقال له ايضا الاصبُ لان الله تعلى الفحشاء صمّاء اى يسامح ولا يواخذ بها ويقال له ايضا الاصبُ لان الله تعلى يصبُّ فيه الرحمة والمغفرة على عباده ولاحديث كثيرة في حق رجب كلّها تدلّ على ان الطاءات فيه مقبولة ولاحد لثوابها والدعوات فيه مستجابة وكان في الجاهلية اذا اراد المظلوم ان يدعو على الظالم اخره الى دخول رجب فدعا عليه فيستجاب له ومن ذلك ما رواه ابن عبّاس رضهما قال بينما انا عند عبر بن الخصّاب اذ مرّ به شيئ كبير اعهى اعهج يقوده قايد فقال عهر حين رآه ما رايت اليوم منظرًا اسوا من هذا فقال رجل اوما تعرف هذا يا امير المومنين قال لا قال هذا ابن صنعا السلمى الذى دعا عليه عياض فقال عهر ادعوا الى قال لا قال هذا ابن صنعا السلمى الذى دعا عليه عياض فقال عهر ادعوا الى

عياضًا فدى له فقال له اخبرنى خبرك فى بنى صنعا فقال يا امير المومنين امر من امور لجاهلية قد انقضا شافه وقد جاء الله بالاسلام فقال عر تحن احق بان نخدت بامر لجاهلية وقد اكرمنا الله بالاسلام حدّثنا حديثك وحديثه فقال يا امير المومنين كانت بنو صنعا عشر انفس وكنت ابن عمّ لهم ولم يبق من بنى الى غيرى وكنت لهم خياراً وهم اقرب قومى نسباً وكان يظلموننى وياخذون ما لى بغير حقّ وذكرتهم الله تعالى والرحم والجوار فلم يمنعهم نلك فامهلتهم حتى اذا دخل رجب رفعت يدى الى السماء وقلت اللهم ادعوك دعاء فامهلتهم حتى اذا دخل رجب رفعت يدى الى السماء وقلت اللهم ادعوك دعاء ما قيد اعيا القايدا، فتتابع منهم تسعة فى عامهم موتاً وبقى هذا فعيى ورماه ما قيد اعيا القايدا، فتتابع منهم تسعة فى عامهم موتاً وبقى هذا فعيى ورماه هذا لحجب فى اليوم الاول منه ركوب نوح عمر السفينة، الرابع منه وقعة صفين، الثاني عشر مولد جعفر الصادق، لخامس عشر يوم امر داود وصلاتها عقرين، الثاني عشر مولد جعفر الصادق، لخامس عشر يوم امر داود وصلاتها النه تستجاب، السابع والعشرون ليلته ليلة المعراج، الثامن والعشرون البعثة النبهية،

شَعْبَان قيل انها سُهى شعبان لتشعّب القبايل فيه وسهى ايصا شهر النبى نقوله صلعم شعبان شهرىء اليوم الثالث منه مولد للسين عمء الرابع مولد للسن عمء ليلة النصف منه ليلة الصكّ روى ابو هريرة رضه عن النبى صلعم اته قال ان الله تعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه الآلمشرك او مشاحن لاخيه وذهب بعصم الى ان ليلة النصف في ليلة مباركة الله فيها يفرى كلّ امر حكيم وعن عايشة رضها عن رسول الله صلعم ان الله يغفر في ليلة النصف من شعبان اكثر من شعر غنم كلب وانها خصص صلعم غنم بنى طب لان اغنامم كثيرة في ذلك الزمان، السادس عشر منه صرفت القبلة الى الله المعتضدي،

رَمَضَان قيل اتما سمّى رمضان لمصادفته شدّة الرمضاء في ذلك الوقت وقيل لان الذنوب ترمض فيه وعن رسول الله صلعمر رمضان شهر امتى اى ذنوبهم تغفر فيه عن ابى ذرّ الغفارى قال قال رسول الله صلعم انزلت محف ابرهيم في ثلاث مضين من شهر رمضان عنى اليوم الرابع انزل القرآن على رسول الله عم عنى السابع انزلت التورية على موسى ولبس المامون الخضرة عائدامن عشر انرل الانجيل على عيسى التاسع عشر فن مدّة عنى الحادى والعشرين ليلة القدر

على راى وفي الليلة المباركة الله فيها يفرق كلّ امر حكيم، الثالث والعشرون قيل ليلة القدر على راى آخر، الخامس والعشرون ظهور الدولة العباسية تخراسان بدعوة ابى مسلم، السابع والعشرون وقعة بدر ونزول الملايكة لنصرة الدين وليلة القدر على راىء اليوم الاخير اعتق الله تعالى فيه بعدد ما اعتق في جميع رمضان وله عند فطر كلّ ليلة سبعون الف الف عتيق من النارء وعن انس بن مالك رضه قال قال رسول الله صلعمر اذا كان اول ليلة من شهر رمصان نادى للجليل جلت عظمته رضوان خازن للجنة فيقول لبيك وسعديك فيقول ادخل جنتى وزينها للصايبين من امّة محمد ولا تغلقها حتى ينقضى شهره ثر ينادى يا مالك وهو خازن النار فيقول لبيك وسعديك فيقول اغلق ابواب جهنم عن الصابين من امة الهد ولا تفاحها حتى ينقصي شهرهم ثر ينادى يا جبريل فيقول لبيك وسعديك فيقول انزل الى الارص وصفد وغلل المردة عن امَّة احمد لئلًا يفسدوا عليهم صومهم وافطارهم ولله عزَّ وجلَّ في كلُّ يوم من شهر رمضان عند طلوع الشمس وعند الانطار عتقاء يعتقام من النار عبيداً واماءً ، وعن ابن عبّاس رضه عن رسول الله صلعم أن للبَّذ لتتّخذ وتتزين من للحول الى للحول لدخول شهر رمضان فاذا كان اول ليلة من شهر رمصان هبت رييح من تحت العرش يقال لها المثيرة فتصفق اوراق الجنّة وحلق المصاريع ويسمع لذلك طنين فريسمع السامعون اطيب منه وتبرز فجيبهن بالتلبية ويقول يا خيرات حسان هذه اول الليلة من شهر رمصان فاتحت فيها ابواب للجنّة ويقول الله تعالى يا رضوان افتح ابواب للجنان ويا مالك اغلق ابواب النيران عن الصابحين من الهذ محمد ولله تبارك وتعالى عند فطر كل ليلة سبعون الف الف عتيق من النار فاذا كان اخر يومر من شهر رمضان اعتق في ذلك اليوم بعدد كل عتيق، وفيه ليلة القدر قال ابن عبّاس يكتب فيها ما هو كاين في السنة كلَّها من الخير والشرِّ والارزاق والاجال وفي الليلة المباركة الله يفرق فيها كلّ امر حكيم على تفسير بعضهم وعن جابر عن رسول الله صلعم كنت رايت ليلة القدر قر نسيتها وفي في العشر الاخير في الوتر من لياليها وفي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وعن ابن مسعود عن الذي صلعمر اند قل اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وسكت، وعن أنيّ بن كعب في ليلة سبع وعشرين وقال ايتها ان تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى

ترتفع وعد بعضهم من سورة القدر الى قوله في كلمة كلمة فكانت السابعة والعشرون في فاستدلّ بذلك عليهاء

شَوَّال قيل انها سمى شوالاً لشولان الابل باذنابها عند اللقام في ذلك الوقت وهو اول اشهر للحبيرة عن ابن عباس رضه عن النبي صلعمر أن الله تعالى يامر جبريل ليلة القطر يهبط الى الارص مع الملايكة فيصلون على كلَّ قايم وقاعد ومصل وذاكر ويومنون على دعائم حنى يطلع الفحر نادى جبريل الرحيل الرحيل فيقولون يا جبريل ما صنع الله تعالى بالمومنين فيقول أن الله تسبسارك وتعالى نظر اليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم فاذا كانت غداة الفطر بعث الله تعسالي الملايكة فيقفون على افواه الطرق فيقولون يا امّة تحمم اخرجوا الى رب كريم يعطى للإيل ويغفر العظيم فاذا برزوا الى مصلام يقمول الله تبارك وتعالى يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا يسئلني احد منكم شيمًا الا اعطيه لاخرته ودنياه، واليوم الاول منه يوم العيد ويسمّى يوم الرحة لان الله تعالى يرحم فيه عباده وفيه اصطفى الله جبريل عم للوحى وفيه اوحى الى الخمل فالهمها صنعة العسل، الرابع منه خرج النبي صلعم لمباهلة نصارى نجران، السابع عشر غزوة أُحُد ومقتل جزة، في العشرين منه التقمر للوت يونس عمر ع فى الخامس والعشرين الى اخر الشهر الايام الخسات الله اهلك الله تعالى فيها عادًا وقيل انها ايام المجوز لانها كانت تاتى في ايام الشَّتاء نلك الوقت وبقيت منه عجوز تنوح عليه كلّ سنة تلك الايام،

نُو القَعْدُة قيل اتما سمّى ذا القعدة لانهم كانوا يقعدون عن القتال فيه للونه اول الاشهر الخرم، في اليوم الاول وعد الله موسى ثلاثين ليلة، الرابع يسوم المحساب الكهف، الخسامس منه رفع ابرهيم القواعد من البيت واسمعيل، السسابع منه فلق البحر لموسى، الرابع عشر خروج يونس من بطى الحوت، التاسع عشر انبت الله عليه شجرة من يقطين ونزول جبويل عم على رسول الله

صلعم بالوحى ، نُو الْحِجَّة قيل انمَّا سمَّى ذا الْحِجَّة لانهم كانوا يَحجَّون فيه، العشر الاول منه الايام

المعلومات وفي احبّ الايام الى الله تعالى فى اليوم الاول منه تزويج فاطمة رضها بعلى رضه الثامن منه يوم التروية لان سقاية للحاج بالمسجد للحرام كانت علا فى الجاهلية والاسلام ويستقى الحجيج منه حتى يروواء التاسع منه يوم عرفة لتعارف الناس بعضم بعضًا بعرفات وقيل لان جبريل عم عرف ابرهيم المناسك فى هذا اليوم العاشر يوم المتحر وفيه فدى الذبيج باللبش وثلاثة ايام بعده

ایام النشریق لان القرایی تشرق فیها الثامی عشر عید غدیر خُم وهو الیوم الذی واخی النبی صلعم علیاً رضه فی الرابع والعشرین تصدّق علی رضه خاتمه فی الصلاق فی السادس والعشرین نزل الاستغفار علی داود عم فی السابع والعشرین وقعة لخرّق فی الثامی والعشرین خلافة امیر المومنین علی رضه خاتمة فی معوفة اوایل هذه الشهور و قد عمل لها دایرة لتسهیل معوفتها اما طریق العمل بها ان تلقی عدد سنین الهجرة من اولها الی السنة التی انت فیها او السنة التی انت شهورها ثمانیة ثمانیة فا بقی منها تعد می تحت الشهر الذی انت طالب اوله فالیوم الذی ینتهی الیه العدد هو اول ذلک الشهر وان بقیت ثمانیة بعد ان اسقطت السنین کلها کان اول الشهر الذی فی البیت الاخیر من صفّه وهذه صورة الدایرة



طریقة اخری علی رای احمد بن محمد بن ثبات تال من اراد ان یعرف اوایسل بعد ان تزید ذلک واحداً ابدا ۵۰۵ (آ

الشهور فطريقه ان ياخذ سنين الهجرة التسامة ويزاد عليها اربعة ويلقى ثمانية ثمانية ثمانية فسا بقى يدخل به فى هذا الجدول وياخذ ما جيساله من اى شهر اراد فهو اول ذلك الشهر والجدول فى الوجه الاخر وهذه صورة ذلك

|          |          |          |          |         |          | اثنين   |          |             |
|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------|
| الاثنين  | للجمعة   | الثلثاء  | الاحد    | الخميس  | الاثنين  | السبت   | الاربعاء | انحرمر      |
| الاربعاء | الاحد    | لخميس    | الاثنين  | السبت   | الثلثاء  | الاحد   | للمعند   | صفر         |
| الخميس   | الاثنين  | لإمعذ    | الاربعاء | الاحد   | الخميس   | الثلثاء | السبت    | ربيع الاول  |
| السبت    | الاربعاء | الاحد    | لجمعة    | الثلثاء | السبت    | لخميس   | الاثنين  | ربيع الاخر  |
|          | -        | _        |          | , ,     |          |         |          | جمادى الاول |
| الثلثاء  | السبت    | الاربعاء | الاثنين  | للمعند  | الثلثاء  | الاحد   | الخميس   | جمادي الاخر |
| الاربعاء | الاحد    | الخميس   | الثلثاء  | السبت   | الاربعاء | الاثنين | للجمعة   | رجب         |
| 1        |          |          |          | 1       | ı        |         |          | شعبان       |
| السبت    | الاربعء  | الاحد    | للجمعة   | الثلثاء | السبت    | الخميس  | الثلثاء  | رمضان       |
| الاثنين  | للمعة    | الثلثاء  | الاحد    | الخميس  | الاثنين  | السبت   | الاربعاء | شوال        |
| الثلثاء  | السبت    | الاربعاء | الاثنين  | للمعند  | الثلثاء  | الاحد   | لخميس    | ذو القعدة   |
| الخميس   | الاثنين  | لجمعة    | الاربعاء | الاحد   | الخميس   | الثلثاء | السبت    | ذو للحجة    |

قال جعفر الصادق عم اذا اشكل عليك اول يوم من شهر رمضان فعد الخامس من اليوم الذى صمته في العام الماضى فانه اول يوم من شهر رمضان المقبل وقد امتحن ذلك بعضام خمسين سنة وكان صحيحاً ع

فصل في شهور الروم ، في مختلفة العدد لانهم ارادوا ان تكون شهورهم متهساوية لمسير الشمس وحركات الشمس مختلفة في ارباع السنة فبعضها اكثر اياماً من المبعض على ما نطقت به الارصاد القديمة وللحديثة فلهذا جعلوا بعض الشهور ثلاثين وبعضها احد وثلاثين وبعضها ثمانية وعشرين فاعطوا كل شهر ما كان يستحقّه حتى صار المجموع "ثلاثماية وخمسة وستين يوماً وهذا مجموع ايام سنتهمر وقد وضعوها على هذا الوجه تشريين الاول لا تشريين الثاني لا كانون الاول لا كانون الثاني لا شباط كم اذار لا نيسان ل ايار لا حزيران ل تموز لا آب لا ايلول له وقد جمعها الشاعر في هذين البيتين فقال

فتشرينكمر الثانى وايلول ونيسان ثلاثون ثلاثون سواء وحزيران شباط خص بالنقص وذاك النقص يومان وباقيها ثلاثين ويومًا واحدًا كان ثلاثماية وستين يومًا وجعلوا خمسة في اخر السنة a.b.d.f ("

تشرين الاول احد وثلثون يوماً في اليوم الاول يهيئ الصبائ الثالث دير الثعالب الرابع ذكران المحاب اللهف الخامس عيد كنيسة قامة ببيت المقدس بزعون ان نارًا تنزل من السماء وتسرج الشمع هنالك وقد بسطنا القول فيها عند ذكرنا تجايب البلدان في هذا الكتاب السابع عيد البتاريك التاسع ذكر ابرهيم الخليل عم العاشر اخراج ابرهيم عم ابنه ليذبحه الثالث عشر تغور المياه ويقوم سوق افرعات ويصطرب البحر الخامس عشر يبرد الزمان ويكثر الرياح ويصرم المخل واذا قطع شجر لم ينخر خشبه ولم يتسوس الثامن عشر ينقص النيل لخادى والعشرين يزرع على نيل مصر الثاني والعشرين يبتدى ينقص النيل للحدو وينقطع اوان شرب الدواء الرابع والعشرين تدخل المناس بيوتهم السادس والعشرين ذكران وضع راس يحيى بن زكرياء في القبر في الثلاثين تذهب الحداة والرخم والخطاطيف الى الغور وتسكن النمل جوف الارص الارص

تشرين الثانى ثلاثون يومًا فى اليوم الاول تهبّ للنوب الثانى اول اوقات المطر الخامس تخفى الهوامر السابع لقط الزيتون بالشام وتكثر الغيوم ويصطرب الجر فلا تجرى فيه جارية الشامن غليان الجر التساسع اول المدود الثالث عشر ابتدا اضطراب بحر فارس وان قطع فى هذا اليوم خشب لا يقع الارضة والسوس فيه السابع عشر ابتدا صوم الميلاد وهو اربعون يوماً ، فى العشرين تنوت كل دابة لا عظم لها الثانى والعشرين ينهى عن شرب المساء البارد بالليل الثالث والعشرين لقط الزيتون عند القبط الثامن والعشرين المساء المبارد المواج الجرء

كانون الاول احد وثلاثون يوماً في اليوم الاول منه يقوم سوق توما بدمشق ويغرس قضب البان للسادى عشر قيسام سوق الاردن الرابع عشر اول الاربعينيات السابع عشر ينهى عن تناول لحم البقر والاترج وشرب الماء بعد النوم وعن الحجامة وطلى النورة ويسمون هذا اليوم الميلاد الاكبر يعنون به الانقلاب الشتوى ويقولون أن فيه يخرج النور من حد النقصان الى حدة الزيادة وياخذ الانس في النشو والنماء ولجن في الذبول والعناء التاسع عشر غاية طول الليل وقصر النهار في الحادى والعشرين ذكران دانيال النبي عم الثالث والعشرين تنتهى ويادة النبيل ويكثر الانداء وتسقط ورق الأشجار الخامس والعشرين ميلاد المسيم عم السادس والعشرين ذكران يعقوب الذي وداود عليهما السلام الثان والعشرين ذكران المعبيان الذي قتلهم

عيرودوس فى طلب المسبح عم التاسع والعشرين ينهى عن شرب الماء بعد النوم ويقولون فى للني انها تتقياً فى الماء في شربه يغلب عليه البالد وهذا تحذير للعوام لبرودة الهواء ورطوبته

كانون الثانى احد وثلاثون يومًا فى اليوم الاول منه يرجى المطر وفيه القلنداس بالشامر يوقدون فى الليلة نيراناً عظيمة وكذلك فى ساير بلاد النصارى سيما بانطاكية فانها اول مدينة بدا بها الملّة النصرانية الثانى منه أن قطع خشب له يجف السادس عيد اللّابح زعوا أن فيه ساعة تعذب فيها المياه المالحة والله اعلم بصحّة ذلك وقال اسحاب الطلسمات أن صور عنب على مايدة فيما بين اليوم التاسع الى السادس عشر وصير فى الكرم كالقربان عند مغيب النسر الواقع سلمت الثمار من الافات العاشر صوم العذارى السابع عشر يذهب البرد ببلاد فارس فى الثانى والعشرين تنتهى الاربعينيات الرابع والعشرين موم نينوى وفى هذا اليوم يبدو العشب فى الارس وتنزاوج الطيور الخامس والعشرين يزرع القطن والبطيخ وتبدا الروم بغرس الاشجار وتكسيح الكروم والعشرين يزرع القطن والبطيخ وتبدا الروم بغرس الاشجار وتكسيح الكروم بالرص مصر وتغتلم فحول الابلء

شباط ثمانية وعشرون يوماً في السابع منه تسقط للجرة الاولى، الشالث عشر يجرى الماء في العود من اسافلها الى اعاليها وتنق الضفادع الرابع عشر صومر النصارى وتسقط للرة الثاينة ، لخامس عشر تزرع بقول الصيف والقتّاة والبطيخ وتلد الوحش وتصوت الطير وتطير للخطاف وتلد المعز ايصا ويغرس شجر الورد ويزرع الياسمين والفرجس والسوسن ويورق الكرم ويكثر العشب السادس عشر اختلاف الرياح والامطار عند القبط وخروج اللماة بالشام، في العشرين يخرج الدبيب وتاحرك البراغيث للاادى والعشرين سقوط للمرة الشالثة ومعنى سقوط الجرات هو أن النساس كانوا يتخذون في قديم الزمان إخبية ثلاثاً في الشتاء بعصها محيطة بالبعض وكانت دوابهم الكبار كالابل والبقر والخيل في البيت الاول ودوابهم الصغار كالغنم في البيت الناني وم كانوا في البيت الثالث وكانوا يشعلون النار في كلّ بيت ويتخذون للج للاصطلاء فاذا كان السابع من شباط اخرجوا دوابهم اللبار الى الصحراء وجعلوا الصغار مكانها وهم سكنوا مكان الصغار فحينمن سقطت من الجرات الثلاث جمرة فاذا مر اسبوع اخر اخرجوا الغنمر ايضا الى الصحراء وه سكنوا مكانها فسقطت جمرة اخرى فاذا مر اسبوع اخر خرجوا الى الصحراء وتركوا اشعال النسار لطيب الهواء وقلة البرد فسقطت حينمن للجرات الثلاث الخامس والعشريين

يظهر الدفأ وتسخن بطن الارص وتهب الرياح اللواقح وتكسيم الكروم السادس والعشرين ايام العجوز سبعة ايام ثلاثة من شباط واربعة من اذار اولها سادس عشرى شباط لان شباط ثمانية وعشرون يوماً ولكلّ يوم من ايام المجوز اسم وفي من وصنّبر ووبر وآمر وموتر ومعلّل ومطفى الجر جمعها الشاءر في قوله كسع الشناع بسبعة غير آيام شهلتنا من الشهر

فاذا انقصت ايام شهلتناً بالصتى والصنّبو والوّبسر والمرّسو واخيب مُسوّت ومُعلّل ومُطْف على اللهور في المرد منسلخاً واتتك راعدة من الجر

فهذه الايام لا تخلوا من برد وريح وكدورة فذهب بعضهم الى انه من الامور الطبيعية فان البرد يشتد في آخره كما ان الحرِّ يشتدُّ في اخر الصيف وذلك جارٍ مجرى السراج الذي فنيت رطوبته فانه عند انطفاله يشتد ضوءه دفعات، اذار احد وثلاثون يوماً في اليوم الاول منه يخرج الجراد والدبيب والرابع منه آخر ايام المجوز وذهب بعضهم الى ان مجوزاً دهرية كاعنة من العرب اخبرت قَوْمَها ببرد شديد في آخر الشتاء يسوء اثره على المواشي فلمر يكترثوا لقولها وجزوا اغنامهم واثقين باقبسال الربيع فاذاهم ببرد شديد اهلك الزرع والصرع فنسبوا اليها تلك الايام السابع اختلاف الرياح العواصف الثاني عشر يوم الحجامة، الثالث عشر تظهر الخطاطيف والخداة، السادس عشر تفتح الحيات اعينها فانها في ايام البرد تجتمع في بطن الارض فيظلمر بصرها، الثامن عشر يعتدل الليل والنهار وهو اول ربيع المجمر وخريف الصين ويغلظ ماء البحر فيه لان الشمس تجر لطيف اجزائه قالوا ان العقيم من الرجال اذا نظر الى السُّهَا في ليلة هذا اليومر ثر جامع اهله حبلت وتهبُّ في هذا اليوم الرياح اللواقدع وتسنبل لخنطة ويدرك النبتى والباقلي ويعقد اللوز والمشمش وتنورف الاشجار ويغرس الكرمر ويخاف التمساح عصر كفى الخامس والعشرين غليان الجر وفيه عيد البشارة وفي بشارة مريم جمل عيسى عم،

نيسان ثلاثون يوماً فى اليوم الاول منه يرجى المطر، الرابع الشعانين، لخادى عشر عيد النصارى، التامن عشر الاحد لجديد، فى العشرين تهيج الرياح الشرقية ويفرخ الطير، لخادى والعشرين يقوم سوق فلسطين، الشالن والعشرين هبوب لجنوب وامتداد الاودية، الثالث والعشرين يقوم دير ايوب بالشام، السابع والعشرين مدّ الفرات، الثامن والعشرين يهيج الدم وينعقد الثمار ويدرك اللوزء

ايار احد وثلاثون يوماً في اليوم الاول منه ذكران ارميا النبي عم، الثاني دير الثعالب، الثالث ذكران أيوب النبي عم، السابع عيد الصليب، التاسع فكران شعيب النبي عم، للحادي عشر اول البوارج، للحامس عشر عيد الورد المستحدث، السادس عشر تهييج الظباء وتنقطع اللماة ويطيب ركوب البحر وذكران زكرياء النبي عم، الثالث والعشريين ذكران شمعون صاحب المجايب، الرابع والعشرين ترتفع الطواعين بانن الله وبحصد الزرع ويركب البحر وتبدا السمايم وتهب الشمال ويسود العنب وتتبين زيادة نيل مصر وتهب الدبور ايصا، للحامس والعشرين عيد الورد وفريك السنبل، التاسع والعشرين سبت القيامة، للحادي والثلاثين صوم السابحين،

حزيران ثلاثون يومًا في اليوم، الاول منه ذكران حزقيل النبي عمر الرابع جمعة الذهب كلادى عشر نيروز للحليفة بمغداد فيه اللعب ورشّ الماء وغيره ما هو مشهور السادس عشر يتنقس نيل مصر وتغور المياه الثامن عشر غاية طول النهار وقصر الليل وهو الامتلاء الاكبر تعظّمه العرب والمجمر وهو الانقلاب الصيفى الثاني والعشرين يوضع المجل في الزرع وتدرك الفاكهة والبطيخ والتين والعنب ويشتد للرّ الخامس والعشرين مولد جيى بن زكرياء عم وابتداء السمايم بالهبوب احد وخمسين يومًا وبمتدّ ججون الثامن والعشرين آخر البوارح التاسع والعشرين ينظر اصحاب التجارب بمصم النان وله فيه الندا قالوا بهتد النيل وان لم يكثم قالوا لا بهتدة

تهوز احد وثلاثون يوماً فى الخامس تطلع الشعرى ويفرى بانن الله تعالى يوم طلوعها ما يصلح فى تلك السنة وما يفسد على زعم وفلك ان المحساب الفلاحة من المجمر ياخذون لوحاً قبل طلوع الشعرى بسبع ليال ويزرعون عليه اصناف للجوب فاذا كانت الليلة الله تطلع فيها الشعرى وضعوا فلك اللوح فوق سطح فى مكان مرتفع لا يحول بينه وبين السماء شي فا اصبح محصراً فهو الذى يملح فى تلك السنة وما اصبح مصفراً فهو الذى يفسد فيها وكذلك كانت تفعل الفرس السابع يموت للراد العاشر يقوم سوق بُصرى الثانى عشر اول ايام الباحور وانها سبعة ايام متوالية يستدلون بكل يوم منها على شهر من اشهر الحريف والشتاء من تغيرات وتلون وزعوا انها للسنة كايام الجران للارض وان حال كل شهر من تلك الاشهر كيوم من صولة للتي ويرتفع الطاءون ويكثر الرمد ويزرع البطيخ الشتوى وللجزر والذرة المستقد الشتوى وللجزر والذرة المستقد الشتوى وللجزر والذرة المستقد الشتوى والخرو والذرة المحلية الشتوى والخرو والفرة المحلية الشتوى والخرو والفرة المحلية الشتوى والخرو والفرة المحلية الشتوى والخرو والفرة المحلية الشتوى والخور والفرة المحلية الشتوى والخور والفرة المحلون والمحلون والمحل

الخامس والعشرين ينهى عن الجاع لشدّة الحرّ، السابع والعشرين جمر البس ويقطف العنب والقصب النبطى وتغور المياه وتنصح الفواكم كلّها، في الثلاثين عيد كنيسة مربم عليها السلام،

آب احد وثلاثون يوماً فى الاول صوم وفاة مريم خمسة عشر يوماً التاليث فكران المسبع عم الرابع فكران الياس النبى عم الخامس فكران موسى عم السادس اول عيد التجلّى التاسع تختلف الرياح العاشر يقوم سوق عمان الشانى عشر يبتدا هواء العراق بالطيب الخسامس عشر عيد مارت مريم الشانى عشر آخر عيد التجلّى الثامن عشر تهيج الرياح البوارح ويكثر الرمان السابع عشر آخر عيد التجلّى الثامن عشر تهيج الرياح البوارح ويكثر الرمان ويصفر الاتهج فى العشرين آخر السموم الثانى والعشرين فتور للّى السادس والعشرين يهيج الرمد السابع والعشرين فكران ايلشبع والدة جيمي عم الثامن والعشرين يطيب الليل والماء ويهيج الزكام ويثور البلغمر ويصلح شرب الدواء ويكثر الرطب والعنب ويسقط الطلّ والميّ والسلوى بالشام ع

ايلول ثلاثون يوماً فى الاول منه عيد راس السنة وتمامها وقيام سوق منبج الثالث ذكران يوشع بن نون ويبتدى بايقاد النار فى البلاد الباردة المحامس فنكران زكرياء الذى عم الثانى عشر يفصد ويشرب الدواء الثالث عشر تنتهى زيادة نيل مصر وعيد كنيسة القمامة الرابع عشر عيد الصليب السادس عشر فطام الاطفال التساس عشر اعتدال الليل والنهار وهو اول الخريف عند المجم والربيع عند الصين وزعوا ان النظم الى السحاب الذى يرتفع فيه يضىء الروح ويبرى الجسد فى العشرين يرجع الماء من اعالى الشجم الى عروقه الرابع والعشرين زعم المحاب التجارب انه تهب فيه الريح واتى الغمان البلاد عوقة الرابع والعشرين زعم المحاب التجارب انه تهب فيه الريح واتى الغمان البلاد ع

فهذه امور تتكرّر فى كلّ سنة على راى المحاب التجارب فى الاوقات المذكورة على فصل فى شهور الفرس، وفى متساوية بالعدد لان عدد ايّام سنته ثلثماية وخمسة وستون يوماً نجعلوا كلّ شهر ثلثين ووضعوا فى آخر السنة خمسة والشهر عنده لا يكون على اسابيع كما هو عند العرب بل عنده من اول الشهر الى آخرة لكلّ يوم اسم يختت به ذلك اليوم ويتميز به عن غيرة وهذه المماوها الا مرمز ٢ بهمن ١٣ ارديبهشت ۴ شهرير ٥ اسفندارمذ ٢ خردان مردان ٨ دى بانر ٩ انر ١٠ آبان ١١ خور ١٢ ماه ١٣ تيم ١٣ ثوش ١٥ دى بمهم ١٢ مهم ١٧ سروش ١٨ رشن ١٩ فروردين ٢٠ بهمام ١١ رام ١٣ باد ١٣ دى بدين ٢٠ دين ١٥ ادر ١٢ اشتاذ ١٧ اسمان ٢٠ زامياد ٢١ ماراسفند ٣٠ انيران ٥ واتما وضعوا لكلّ

يومر من ايامر الشهر اسمًا لان لله في كل يوم ماكولاً وملبوسًا ومشمومًا بخالف غيرها ولهم اعياد منها ما هو موضوع لامور دنياوية ومنها ما هو موضع لامور دينية امّا الدنياوية فقد وضعوها ملوك الفرس ليتوصّلوا بهما الى سرور النفس مع اكتساب الدعاء وللجد والثناء ورسموا فيها للعوام رسومًا وسنّوا سننًا تصير سبباً لاتساع العيش على الفقرآء واسعاف آمال ذوى الرجاء واخذها الخلف عن السلف تيمُّناً وتفارُّلًا وامَّا الدينية فقد وضعها اكاب الديانات والمطلوبَ منها الخيرات والسعادات الاخرويذ، ونحين نذكر ما في كلُّ شهر من شهورهم، فروردين ماه اليوم الاول منه النيروز وهو اول يوم من السنة واسمه بالفارسية يقتضي هذا المعنى قالوا في هذا اليومر ادار الله الافلاك وسير الشمس والقمر وساير اللواكب، وعن عبد الصمد بن على يرفعه الى جدَّه عبد الله بس عباس انه اهدى الى النبي صلعم جام فصد فيه حلواء فقال ما هذا قالوا حلاوة النبيروز قال وما هو قالوا عيد عظيم للغبس قال نعم هو اليوم الذي احيا الله فيه العسكر قالوا وما العسكر يا رسول الله قال الذيبي خرجوا من ديارم وم الوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثر احياهم في هذا اليوم ردّ عليهم ارواحهم امر السماء فطرت عليهم فلذلك اتخذ الناس صبّ الماء فيه سنة فر اكل الخلواء وقسم للام بين المحابد، واسم هذا اليوم فُرْمُز وهو اسم من اسماء الله تعالى زعموا الفرس أن في هذا اليوم قسم السعادات لاهل الارض وزعموا أيضا أن من ذاق صبيحة هذا البوم قبل اللهم السُّكِّر وتدهَّن بالزيت رُفع عنه انواع البلاء في عامة سنته ويتفاءلون بما وقع لهم في هذا اليوم من لخالات لخسنة والسبَّمة وكان الملك بجلس في هذا اليوم ويانيه كلّ واحد من خدمه وحشمه بطرفة تهجبه واذا استيقظ من نومه اول ما تقع عليه عينه غلامر حسى الوجه على فرس حسن على يده بازى حسن فان هذا الشكل احسى الاشكال قد اهدى اليه بعض خواصّه، السابع عشر منه هو سروش روز وسروش اسمر ملك هو رقيب الليل قيل انه جبريل عم وهو اشد الملايكة على لجن والسحرة فيطلع على الخلق بالليل ثلاثاً فيقمع للبتى ويزجر السحرة وبطلوعه يسصم الليل ويبرد للبو وتعذب المياه ويصقع الديك وتلتهب شهوة النكاح في الحيوان ومن المرة الاخيرة طلوع الفجر واهتزار النبات ونساء الزهر وترويح العليل وتنقس المكروب وصدق الرويا وفرح الملايكة وحزن للبق وهذا اليومر اول يومر امر بالزمزمة النساسع عشر هو فروردين روز عيد يسمى فروردجسان وفلك لموافقة اسمه اسم الشهر وذلك جارٍ في كلُّ شهر يعني اذا كان اسم اليوم يوافق

اسمر الشهر كان عيداً وملوك الفرس اتخذوا هذا الشهر كلّه اعياداً مقسومة في اسداسه فالمنسة الاولى الملوك والتسانية للاشراف والتسائلة محدم الملوك والرابعة للحاشية والخامسة للعامّة والسادسة للرعاة وكان من رسمر الاكاسرة في المنسة للة للم ان يامر الملك يومر النيروز باعلامر النساس بجلوسة لم عامسة للاحسان اليم وفي اليوم الثاني لمن هو ارفع مرتبة كالدهاقين والمشايخ وارباب المبيوتات وفي اليومر الثالث لاساورته وعظمائة وموايدته وفي الرابع لاهل بيته وخاصّته وفي الحرام الاكرام وفي اليومر المالك منهم ما يستحقّه من الانعامر والاكرامر وفي اليومر السادس كان فارغاً عن قصاء حقوقهم ولم يصل اليم الآ اهل انسم فكان يامر باحصار الهدايا على مراتب المهدين وغياماً

ارديبهشت ماه اليوم الثالث منه ارديبهشت روز عيد يسمّى ارديبهشت كان لاتفاق الاسمين وارديبهشت اسمر ملك النار والنور وكله الله بذلك على زعم وبازالة العلل والامراض بالادوية والاغذية واليوم السادس والعشرون منه هو اشتاد روز وهو اول الكهنبار والكهنبارات ستّة كلّ واحد خمسة ايام وق ايام عبادات المجوس وضعها زرادشت نبيّ المجوس ع

خردان مساه السسادس منه هو. خردان روز سمى خردان كان لاتفاق الاسمين ومعنى هذا الاسم ثبات الخلق وهو اسمر الملك الموكل بتربية النبات والاشجار وازالة النجاسة عن المياه واليوم السسادس والعشرون وهو اشتساد روز اول الكهنبار الرابع وفيه خلق الله الاشجار والنبات واليوم الثلاثون هو انيران روز وهو آبريز كان وهو عيد الاغتسال بقيت هذه العادة باصفهان ع

تير ماه السادس منه يوم خردان عيد يسمّى جشن نيلوفر وهو مستحدث واليوم الثالث عشر منه تيروز عيد يسمى التيركان لاتفاق الاسمين وفي هذا اليوم منوجهر طلب من افراسياب لمّا تغلّب على ايرانشهر أن يردّها اليه فانعم بها عليه وكان منوجهر متحصّناً بطبرستان واليوم السادس عشر هو اول الكهنبار الخامس وفيه خلق الله البهايم ع

مردان ماه اليوم السابع منه مردان روز وهو عيد يسمّى مردانكان لاتفاق الاسمين، شهرير ماه اليوم الرابع منه شهرير روز عيد يسمّى شهرير كان لاتفاق الاسمين اليوم السادس عشر مهر روز اخر اللهنبار الخامس اليوم العشرون بهرام روز يسمّى المهرجان الصغير،

مهرماه السادس عشر منه مهر روز عيد عظيم الشان يعرف بالمهرجان لان التله

اسمه موافق لاسم الشهر ومهر هو اسم الشمس وكانت الاكاسرة في هذا اليموم يلبسون ابناء من تاج اللهب الذي عليه صورة الشمس وعجلتها الدايرة عليها لان مهر اسم الشمس وذكروا ان في هذا اليوم خرج افريدون بعد ان اهلك الصحاك بيوراسف كلّ من كان ينتسب الى جمشيد وفريدون وضعته امّه في غار وتركته فتاتيه بقرة وحش ترضعه حتى وثب على الصحاك وطرده واخرج افريدون ونزلت الملايكة لعون افريدون وذكروا ان في هذا اليوم دحي الله الأرض وجعل الاجساد قرار الارواح وقالوا من اكل يوم المهرجان شيئًا من الرمان وشم ماء الورد دفع عنه افات كثيرة واليوم لخادى والعشرون هو رام روز وهو اليوم الذي طفر افريدون بالصحاك واسره فقال لافريدون لا تقتلني فاجابه الدنك وحبسه بجبل دنباونده

ابان ماه اليوم العاشر منه ابان روز عيد يسمّى ابان كان لاتفاق الاسمين قالوا فيه امر بعارة الارص وحفر انهسارها واتصل لخبر بالاقليم السبعة ولخمسة الاخيرة من هذا الشهر اولها اشتاد روز يسمّى الفروردجان فيها كانوا يصعون اطعبته في نواويس الموتى والاشربة على ظهور البيوت يزعمون ان ارواج مسوتاهم تخرج في هذه الايام من موضع ثوابها وعقابها فتاتيها وتنشف قوتها ويدخنون بيوته بالراسي لتستلد الموتى براجته ثر وقع بينه اختلاف فزعم بعصهم انها لخمسة الاخيرة من ابان ماه وزعم بعصه فاخذوا بجميعها تاكيداً ان هو ركى من اركان دينهم

انر ماة اليوم الاول منه هو يوم همز فية ركوب الكوسيم وهو عادة جهت من رجل كوسيم مصحك كان بفارس يهكب في هذا اليوم جاراً في اطمار من الثياب ويتناول الاطعة للحارة ويطلى بدنه بالادوية ويظهر للناس ان عندة حرة شديدة وياخذ بيده مهوحة يتهوج بها ويقول لحر لحر والناس يصحكون منه ويهشون علية الماء ويهمونة بالتليم والجليد فيصيب بذلك منهم منفعة وتوارث ذلك عقبة منه ويقى الى ان ضرب السلطان علية ضربة وكان مع الكوسيم نقيع المغرة وفي الطين الاجم يلطيح به ثيباب من لم يسمح له بشيء وزعوا ان في هذا اليوم استخرج جد اللولو من البحر ولم يكن قبلة يعرف ذلك قالوا انه يوم قصى الله فيه لخير والشر وزعوا ان من طعم صبحة هذا اليوم قبل الكلام سفه جلاً وشم اته عاسعد في عام سنته واليوم التاسع هو الدر وزعيد يسمى اذر جشن لاتفاق الاسمين وفية اصطلوا بالنار واذر اسم الملك الموكل بجميع النيران وقد امم زرادشت ان تزار في هذا اليوم بيدوت

النيران وتقرب لها القرابين ويشاور في امور العالم،

دى ماه ويسمّى ايضا خُرَّم ماه اليوم الاول منه يسمّى خُرَّم روز وهو اسمر الله تعالى وكان الملك في هذا اليوم ينزل عن سرير الملك ويلبس الثياب البيض ويجلس على الفرش البيص ويرفع الحجاب ويترك هيئة الملك ويفرغ للنظر في امور الدنيا واهله ويخاطبه كلّ من شاء رفيعاً او وضيعاً وجالس الدهاقين والمزارعين ويواكلهم ويقول انا كواحد منكم ولا قوام للدنيا الا بالعارة الة تجرى على ايديكم وقوام العارة بالملك لا غنى لاحدها عن الاخر وحس كاخوين ملايمين ، واليوم كادى عشر هو يوم خور واول اللهنبار الاول وفيه خلق الله السماء واليومر الرابع عشر ثوش روز فيه عيد يسمى عيد سيرسو يتنساول فيه الخمر والثوم ويطبح النبات باللحوم الله يتحرز بها عن الشياطين وبها يتداوى من العلل المنسوبة الى ارواح السوء، واليوم الخامس عشر هو ديبمهر روز عيد يتخذ فيه شخص من عجين او طين على هيمنة انسان ويوضع في مداخل الابواب ويخدم خدمة الملوك ثر يحرق وفي هذا اليومر اتفق فطامر افريدون وركب الثور وزعموا أن من طعم صبيحة هذا اليوم قبل اللام تفاحًا وشم نرجسًا عاش سنته بخير وخصب وزعموا ان التدخين في ليلته بالسوسي أمان في العامر من القحط والفقرى واليومر السادس عشر هو مهر روز عيد كاوكيل زعموا أن جمعاً من الفرس تخلَّصوا في هذا اليوم من بلاد الترك وساقوا البقر الله سبيت منهم وزعموا ايصا أن افريدون في هذا اليوم ركب الثور وفي ليلته يظهر ثور عجلة القمر فزعموا انه ثور قرناه من ذهب وقوايمه من فضة يظهر ساعة ثمر يغيب والموفق لرويته يجاب الدعوة في ساعة نظره اليهء

بهمن ماه اليوم الثانى منه بهمن روز عيد يستى بهمنجه لاتفاق الاسمين وهو السمر الملك الموكل بالبهايم الله يحتاج اليها الناس للعارة واهل فارس كانوا يطخون فيه قدوراً جمعون فيها من كلّ حبّ ولحمر ويشربون فيه بهمس الابيص باللبن الشديد البياض ويزعوا أن ذلك ينفع للحفظ ولهذا اليوم خاصية في لقط الادوية من الجبال والاودية واتخان الادهان وتهيية البخور والدخن وزعوا أن ذلك وضع جاماسب وزير كشتاسب ونفعها بينَ عواليوم الحامس وهو يوم اسفندارمذ عيد يسمّى نوسده أى السدق الحديد وهو من ماثر بيوراسف عواليوم العاشر هو يوم أبان عيد يسمى سدق وتفسيره الماية من ماثر بيوراسف عواليوم العاشر هو يوم أبان عيد يسمى سدق وتفسيره يوم وقيل لانه تم في هذا اليوم عدد الماية من الاب الاول وهو كيومرث وقالوا

ان الشناء يخرج من جهنم الى الدنيا في هذا اليوم والناس يوقدون نيراناً ويخرون قرابين ليدفعوا مصرّته حتى صار من رسم الملوك في هذه الليلة ايقاد النيران وارسال الوحوش والطيور مشددة فيها باقات من الشوك المشتعلة والشرب والتلهيء واليوم الثلثون هو انيران روز عيد يسمى ابريز كان باصفهان وتفسيره صب الماء والسبب فيه أن القطر احتسب في زمن فيسروز جت انوشروان واجدب النساس فترك فيروز الخراج فى تلك السنين وفئخ الخزايسن واستدان من بيوت النيران وجاد بها على الرعية وتفقَّدهم تفقَّد الوالد الولد حتى لم يحت في تلك السنين احد جوءًا ثمر صلّى ودعا الله تعالى بازالة ذلك عن اهل الدنيا ودخل بيت النار وادار يدية وساعدية حول اللهيب وضمة الى صدره ثلاث مرات صمر الصديق صديقه وبلغ اللهيب لحيته ولم تحترق وكان ذا لحية كتَّة ثر قال الهي ان كان احتباس القطِر من اجلى وسو سيرتى فبين لى حتى اخلع نفسى وان كان لغيرى فازله وبين لى ولاهل الدنيا فلك وجد عليهم بالمطر أثر خرج من بيت النار فارتفعت سحابة واقبلت بامطار لمر يعهد مثلها غزارة فايقى فيروز باجابة دعائه وجرت المياه في السرادق والخيام وكان الناس يصبّ بعصهم بعصاً فرحاً وسروراً فصار فلك سنة لهم الى هذا الوقت، اسفندارمذ ماه اليوم الخامس منه هو اسفندارمذ روز عيد الاتفساق الاسمين ومعناه العقل ولخلم واسفندارمذ اسم الملك الموكل بالارص والمراة الصالحة للحيرة الحبة لزوجها وهذا العيد خاص للرجال والمساء بحسن بعضهم الى بعض ويتخذون فيما بينهم العهود وقد بقى هذا باصفهان والرى وساير بلاد للبال يسمونه مردكيران ويعرف هذا اليوم ايصا بكتب الرقاع لدفع الهوام ولخشرات فيكتبون من طلوع الفاجر الى طلوع الشمس الرقية العروفة ويلزقون ثلثاً منها على للمران الثلاثة من البيت ويتركون للمار المقابل لصدر البيت، واليوم لخادى عشر هو يوم خور اول اللهنبار الثاني وفيه خلق الله تعالى الماء، واليوم التاسع عشر فروردين روز يسمى نوروز الانهار والميساه لإسارية يطرحون فيه الماورد والطيب وغير ذلك الا

القول فى السنين، السنة عند العرب والروم والفرس اثنا عشر شهرا واربعة فصول بالاتفاق لكن ايام السنة عنده متفاوتة لان العرب تجعل شهورها على مدار الاهلة فايامها ثلثماية واربعة وخمسون يوماً والروم جعلوا شهره دور الشمس وايام سنته ثلثماية وخمسة وستون لان فى هذه المدة تقطع الشمس دايرة الفلك واما الفرس فانه يعدون كل ثلثين يوماً شهرًا فايام سنته ثلثماية

وستّون يوماً فسنين العرب قرية وسنين الروم شمسية والتفاوت بينهما كل ماية سنة ثلاث سنين كما قال تعالى ولبثوا في كهفهم ثلثماية سنين وازدادوا تسعلًا يعنى ثلثماية تحساب الروم وازدادوا تسعلًا تحساب العرب، واول السنة الشمسية وقت مسامتة الشمس لنقطة الاعتدال الربيعي ثم تتحرّك متوجّهة تحو الشمال حتى تبلغ غايتها في الشمال ثم ترجع متوجّهة الى نقطة الاعتدال الخريفي حتى تصير مسامتة لها ثم تتحرّك متوجّهة تحو الجنوب حتى تبلغ غايتها في الجنوب ثم ترجع متوجّهة الى المعتدال الربيعي فبهذا الاعتبار فسموا السنة اربعة اقسام وستوا كل قسم فصلاً،

فصل في ارباع السنة، من جملة لطف الله بعبادة أن اعطى لَللَّ فصل طبعاً مغايرًا لما قبله في كيفية وموافقًا في كيفية اخرى ليكون ورود الفصول على الابدان بالتدريم فلو انتقل من الصيف الى الشتاء دفعة لادى ذلك الي تغييم عظيم في الابدان فحسبك ما ترى من تغيير الهواء في يومر واحد من للرِّ الى البرد كيف يظهر مقتصاه في الابدان فكيف اذا كان مثل هذا التغيير في الفصول فسجانه ما اعظمر شانه واكثر امتنانه، أمَّا الربيع فهو وقت نزول الشمس اول دقيقة من برج للل فعند ذلك استوى الليل والنهار في الاقاليم واعتدل الزمان وطاب الهوى وهبّ النسيم وذابت الثلوج وسالت الاودية ومدَّت الانهار ونبعت العيون وارتفعت الرطوبات الى اعلى فروع الاشجار ونبت العشب وطسال الزرع وتلالا الزهر واورق الشجر وانفتخ النور واخصر وجه الأرص وطاب عيش اهل الزمان وتكوّنت لليوانات ودبّ الدبيب ونتجت البهايم ودرت الصروع وانتشر لليوان في البلاد عن اوطانه وصارت الدنيا كانها جارية شابة تجللت وتزيّنت للناظرين ولا يزال كذلك دابها وداب اهلها الى أن تبلغ الشمس آخر الجوزاء فعينمند انتهى الربيع واقبال الصيفء وامسا الصيف فهو وقت نزول الشمس اول السرطان فعند ذلك تناهي طول النهار وقصر الليل ثمر اخذ الليل في الزيادة ودخل الصيف واشتد للتر وسخن الهوى وتقوى اكثر النبات ولخيوان وادركت الثمار وجقت للبوب وقلت الانداء واضاءت الدنيا وسمنت البهايمر واشتدت قوة الابدان وكثر الريف وانتشرت لخيوانات على وجه الارض لعموم لخير وكثرت الدبيب وطاب عيش اهل الزمان وكثرت السموم ونقصت الانهار ونصبت المياه ويبست العشب وادرك لخصاد ودرت الاخلاف واتسع للناس القوت وللطير لخب وللبهايم العلف وتكامل زخرف الارص وصارت الدنيا كانها عروس منعة بالغة

كاملة كثيرة العشاق ذات جمال ورعوية فلا يزال الامر كذلك الى ان تبلغ الشمس آخر السنبلة فحينمذ انتهى الصيف واقبل للخريفء واما لخسيف فهو وقت نزول الشمس الميزان فعند ذلك استوى الليل والنهار ميَّة اخرى الر ابتدا الليل بالزيادة وكما ذكرنا ان الربيع زمن نشو الاشجار وبدو النبات وظهور الازهار فالخريف زمان فبول النبات وتغيير الاشجار وسقوط اوراقها نحيننك برد الماء وهبت انشمال وتغير الزمان ونقصت المياه وجقت الانهار وغارت العيون ويبست انواع النبات وفنيت الثمار واحرز النساس لخبّ والثمر وعرى وجه الارض من دبيبها وماتت الهوامر وانجحرت للخشرات وانصرف الطير والوحش يطلب البلدان الدفية واحرز الناس قوت الشتاء ودخلوا البيوت ولبسوا لللود الغليظة من الثياب وتغيّر الهوى وصارت الدنيا كانها كهلة قد ولّت عنها ابام الشباب فلا يزال كذلك الى ان تبلغ الشمس آخر القوس وقد انتهى الخريف واقبل الشتاء وامّا الشتاء فهو وقت نزول الشمس اول للمي فعند ذلك تناهى طول الليل وقصر النهار ثر اخذ النهار في الزيادة واشتد البرد وخشن الهوى وتعرى الاشجار عن الاوراق وفنيت بطونها وفات اكثر النبات وانجحرت لخيوانات في اطراف الارض وكهوف للبسال من شدّة البرد وكثرة الانداء ونشات الغيوم واظلم للجو وكلج وجه الزمان وهزلت البهايم وضعفت قوى الابدان ومنع البرد الناس عن التصرِّف ومرَّ عيش اكثر لليوان وطال الليل الذي جعله الله سكنًا ولباسًا وبرد الماء الذي هو مادة لخيساة وانقطع الذباب والبعوص وعدم ذوات السموم من الهوامر ويطيب فيه الاكل والشرب وهو زمان الراحة والاستمتاع كما أن الصيف زمان الكد والتعب حتى قيل من لم يغل دماغه صايفًا لم يغل قدره شاتياً وصارت الدنيا كانها عجوز هرمة دنا منها الموت فلا يزال كذلك الى ان تبلغ الشمس آخر للوت وقد انتهى الشتاء واقبل الربيع مرّة اخرى ولا يزال كذلك الى ان يبلغ الكتاب احله

فصل فى بعص التجايب المتعلقة بتكرّر السنين، قال بعض العلماء ان الله تعالى في كل الف سنة بعث نبيًّا بمجزات غريبة واضحة وبينات عجيبة لا يحت لرفع اعلام دينه القويم وظهور صراطه المستقيم وليس يقول على راس كل الف سنة بل فى كل الف سنة نجاز ان يكون بين النبيَّين اكثر من الف سنة أو اقلّ منه وكان فى الالف الاول آدم أبو البشر وفى الالف الثانى نوح شيئ المرسلين عم وفى الثالث ابرهيم خليل الله عم وفى الرابع موسى كليم الله عم وفى الخامس سليمان

ابن داود نبي الله عمر وفي السادس عيسى روح الله وكلمته عمر وفي السابيع محمد رسول الله وحبيبة صلعمر ء ثر ختمت به النبوة وانتهت الاف الدنيا بالفه لما روى عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ان الدنيا جمعة من جمع الاخرة سبعة الاف سنة وقد مصى ستة الاف وماية ولتاتين عليها ميون وعلى راس كل ماية من مبعث نبينا صلعمر يظهر صاحب علمر يرفع اعلام العلمر فعلى راس المساية الاولى عمر بن عبد العزيز وعلى الثسانية محمد بن ادريس الشافعي وعلى الثالثة ابو العبّاس احمد بن سُرَيْج وعلى الرابعة ابو بكر ابن الطيب الباقلاني وعلى الخامسة ابو حامد محمد الغزالي وعلى السادسة ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي رجة الله عليهم وعن انس بن مالك رضه من عبره الله تعالى اربعين سنة كفّ الله عنه انواعًا من البلاء منها للخام والبرص وجنون الشيطان ومن عمره الله تعالى خمسين سنة في الاسلام خفف الله حسابة يوم القيمة ومن عمره الله ستين سنة رزقة الله الانابة اليه عا جحب الله عز وجل ومن عمره الله سبعين سنذ احبه اهل السماء واهل الارض ومن عمره الله ثمانين سنة تحا الله سيّأته وكتب حسناته ومن عمره الله تسعين سنة غفر الله له فنوبه وكان اسير الله في الارص ويشفع في اهل بيته، وفعب العلماء الي ان بتكرِّر الاعوام تحدث حوادث عجيبة في العالم فرِّما تتولَّد بحسب الموادّ حيوانات عجيبة الشكل وبحسب اختلاف الاهوية معادن غريبة ونبات واشجار بديعة ورتما يصير العامر غامرًا والغامر عامرًا والبرّ بحرًا والبحر برًّا وللبمل سهلاً والسهل جبلاً كل ذلك بتقدير العزيز العليم،

ولتختمر هذا الفصل بحكاية عجيبة وفي ما حكى انه كان في بنى اسرايل شابً على وكان لخصر عم ياتيه في بعض الاوقات فسمع بذلك ملك زمانه فاحصوره بين يديه وقال له اذا جاءك لخصر فاتنى به والا فتلتك فقال الشابُ ويجك اتيك بالخصر فقال نعم والا فتلتك فرجع الشابُ الى مكانه متفكراً في امره حتى جاءه لخصر فقال نعم والا فتلتك فرجع الشابُ الى مكانه متفكراً في امره الملك قال له انت لخصر قال نعم قل حدّثنى باتجب شيء وايته فقال عم وايت كثيراً من عجايب المدنيا واحدّثك عاحصر لى الان كنت باجتيازى مررت كثيراً من عجايب المدنيا واحدّثك عاحصر لى الان كنت باجتيازى مررت عمدينة كبيرة كثيرة الاهل والعارة فسالت وجلًا من اهلها متى بنيت هله المدينة فقال هذه مدينة قديمة ما عرفنا مدّة بنائها نحن ولا ابارنا ثر عُمت اليها بعد خمسماية سنة ما وايت للمدينة اثراً فلقيت وجلًا هناك يجمع العشب فسالته متى خربت هذه الارص فقال لم تزل كذلك فقلت اما كان

قافنا مدينة فقال ما رايناها ولا سمعنا عن ابائنا ثر مررت بها بعد خمسماية عام فوجدتها بحرًا ولقيت هناك جمعاً من الصيّادين فسالتهم متى مسارت هذه الارض بحرًا فقالوا امثلك يسال عن هذا انها لم تزل كذلك قلت اما كان قبل هذا يبسا قالوا ما رايناه ولا سمعنا به عن ابائنا ثر مررت بها بعد خمسماية عام وقد يبست فلقيت بها شخصاً بختلى لخشيش فقلت له متى صارت هذه الارض يبسا فقال لم تزل كذلك فقلت له اما كان بحرًا قبل هذا فقال ما رايناه ولا سمعنا به عن ابائنا ثر مررت بها بعد خمسماية عام فوجدتها فقال ما رايناه ولا سمعنا به عن ابائنا ثر مررت بها بعد خمسماية عام فوجدتها مدينة كثيرة الاهل والعارة احسن عمل رايتها أولاً فسالت بعض اهلها متى بنيت هذه المدينة فقال انها عبارة قديمة ما عرفنا مدة بنائها نحن ولا ابائنا فقال له الملك الى اريد أن اتبعك وافارق ملكي فقال له النك لا تقدر على ذلك ولئن اتبع هذا الشاب فانه يداتك على الرشادء تمت المقالة الاولى في العلويات وتسبنا الله ونعم الوكيل هو وتتلوها المقالة الثانية في السفليات، وحسبنا الله ونعم الوكيل ه



للد الذي خلق فسوى، والذى قدر فهدى، الازلى الذى لا اول لوجوده ولا ينتقل من حالة الى اخرى، الابدى الذى لا اخر لدوامه واليه المرجع والمنتهى، خلق الارص والسموات العلى، وابدع الاركان والامزجة والاعصصاء والقوى، وانشا الجاد ولخيوان وازواجًا من نبات شتى، له ما فى السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة على سيّد المرسلين وامام فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة على سيّد المرسلين وامام المتقين محمّد خير الورى، وعلى آله مصابيم المدجى، واصحابه مفاتيم الهدى، الما بعد فان عجايب ما دون الفلك من كرة الاثير وعجايب اتارها وكرة الهؤاه وسحبها وامطارها وكرة الماء وعجايب بحارها وكرة الارض وسعتها وقرارها ورسوخ جبالها وامتداد انهارها وفوايد معادنها وخواص اشجارها عا يتحيّر فيها عقل جبالها وامتداد انهارها وفوايد معادنها وخواص اشجارها عا يتحيّر فيها عقل كل لبيب ويدهش لبّ كل عاقل اريب فاردت ان انكر منها بعض ما انتهى اليه فام البشر وان كان جميع ما ادركوه قطرة من بحر وذرة من قفر وقد سبق ان كتابنا هذا مشتمل على مقالتين وقد انتهت المقالة الاولى فاقول وبالله التوفيق

## المقالة الثانية في السفليات

وفي ما دون الافلاك من العناصر والمولدات والنظر فيها في امور

الأول في حقيقة العناص وطباعها وترتيبها وانقلاب بعصها الى بعض وهبوا الى أن العنص هو الاصل في الموضوعات والماد منه الاجسام الله دون فلك القمر وتلك الاجسام امهات والمولدات المعادن والنبات ولخيوان ويقال للامهات الاركان والاركان اربعة النار والهواء والماء والارضء فالنار حارة بابسة موضعها الطبيعي تحت الفلك وفوق الهواء والهوالا حار رطب موضعه الطبيعي تحت المنار وفوق الماء والماء بارد رطب موضعه الطبيعي تحت الهواء وفوق الارض والارص باردة يابسة موضعها الطبيعي الوسطء ثر ان هذه الاركان كل واحد منها مشاكل لما يليه في كيفية ويخالفه في اخرى فلاجل مشاكلتها تجاوزت مراكزها ولاجل مصادتها تباينت واختص كلّ واحد عركز لا يقف الّا فيه الّا اذا منعه مانع فاذا ارتفع المانع وكان النزوع الى مركز العالم فهو يقبل وان كان الى جهة الخيط فهو حفيف، واعلم أن الباري تعالى رتب في وضع العناصب بكال حكته ترتيبًا بديعًا ووضعًا عجيبًا وهوان ما كان منها اخفّ فهو الى الفلك اقرب وما كان منها اثقل فهو الى الفلك ابعد كالارض فانها لما كانت اثقل صار محلها وسط الفلك وما كان خفيفًا بالنسبة اليه وثقيلًا بالنسبة الى ما فوقه وهو المالا صار محلَّه فوق الارض وتحت الهواء فإنا أذا رمينا شيمًا من التراب في الماء رسب فيه ويقف الماء فوقه فالماء لما كان اخفّ من الارض صار اقرب الى الفلك منها ثر الهواء لما كان اخف من الماء واثقل من النار صار محله فوق الماء وتحت النار فإن الزق المفتوح في اسفل الماء يطفو طبعاً ولا يزال يشق الماء حتى يصل الى موضعه الطبيعي ويستقرّ فيه فيكون اقرب الى الفلك من الماء والنار لما كانت اخف من الكلّ فانها فوق الهواء وتحت كرة الفلك،

فصل في انقلاب هذه العناصر بعصها الى البعض، امّا الهواء فينقلب ماءً كما يشاهد في الرطوبات المجتمعة على سطيح الاناء المتخذ من الصفر فانسك اذا تركت في الاناء شيمًا من للجد ترى على اطراف الاناء قطرات من الماء ومعلوم انها ليست من ترشّح الاناء بل سببها أن الهواء الخيط باللوز يصير بارداً بسبب برود للجد فيصير ماء ويقع على اطراف الاناء والماء ايضا ينقلب هواء كما يشاهد من البخارات الصاعدة من حرارة الشمس أو النار والهواء ينقلب نارًا كما تشاهد في السموم في بعض المواضع عند شدة الحرّ وكما ترى من كير كما تشاهد في المعوم في نعض المواضع عند شدة الحرّ وكما ترى من كير الحديث اذا دني منه شيء جتري

والماء ينقلب ارصاً كما ترى من بعض المياه انها تصير جراً والارض تنقلب ماء كما يفعله اصحاب الاكسير بسحق اجزائها وخلط بعض الادوية بها حتى تصير كلّها ماء ولا تبقى فيه الاجزاء الارضية، ثم ان كلّ من كان من هدفه العناصر الطف كان انقلابه وتغيّره اسرع وكل ما كان اكثف كان انقلابه وتغيّره ابطا فانا اذا اخذنا ماءين احدها الطف من الاخر وتركناها في الهواء البارد يجمد اللطيف قبل الغليظ وايضا لو تركناها في الشمس يسخى اللطيف قبل الغليظ، وكذلك اهل البلاد للارق للا يوجد بها الثليم وللهد اذا اردوا تبريد المياه حطوها على الشمس اخر النهار تسخن ثم يقع الهواء عليها فيبردها اكثر عما يبردها لو ثم تعرض على الشمس وايضا لو تركنا الماء عليها فيبرده توى تاثر للحارة من البرد فوى تاثر البارد ثو

النظر الثاني في كرة النارء النار جسم بسيط طباعه أن يكون حارًا بابسنا متحرِّكا بالطبع على الوسط لتستقر تحت كرة الفلك لا لون لها زعوا أن النار الصرف لا يدركها البصر لانًا نرى الشمع اذا اشتعل كانت شعلته منفصلة عن الفتيلة ولا شك أن لخرارة عند اتصال الفتيلة أقوى وايصا أن كير كدادين اذا بالغوا في نفخه صار هواءه حيث اذا دني منه شيء جترق ولا ضوء له فعلم ان النار القوية الصرف لا ضوء لها والنار الله في فوق العناصر في غاية القوة ولخلوص فلذلك لا تدركها الابصار انظر الى حكة البارى تعالى كيف جعل كرة الاثير دون فلك القمر كما يحترق بحرارتها الدخان الغليظة الصاعدة وبلطف البخارات العفنة ليكون للو ابدأ صافياً شفافاً وجعلها طبقة واحدة شديدة الحرارة مخيلة لكل ما وصل اليها من الابخرة والادخنة ناراً صرفًا لما ذكرنا من اللكية، ثر خلقها غير ملونة اذ لو كانت مصيّة كالنرار الله عندنا لمنعت الابصار عن روية علم الافلاك ثمر جبها بكرة الزمهرير لمنع برد الزمهرير وهيم الاثير عن لخيوان والنبات والا لادى الى هلاكها فر اى شيء اعظم واعجب من خروج هذا للرم النوراني من للديد والحجر اللثيفين ومن الشجر الاخصر الذي يخالف طبيعته النار قر من للوارة والصياء اللتين تلازمانها قر من غلبتها وسلطانها على الاجسام حتى على الصخرة الصماء فتجعلها ترابا اوعلى كلميد الذكر فتذيبه واذا تفكرت في المصالح المتعلقة بها للخلق سيما لنوع الانسان وجدت فهم الانسان عن ضبطها قاصراً ولهذا قال تعالى نحن جعلناها تذكرة ومتاعًا للمقوين فسبري باسم ربك العظيم فسجانه ما اعظم شاندى ومن النيران الحجيبة خلقها الله نار لقبول القرابين تنزل من السماء تاكل القربان

المقبول وهي الله اكلت قربان هابيل دون قربان قابيل وكان ذلك الامتحسان في بني اسرايل ايصا اذا ارادوا امتحان اخلاصه كانوا يتقرّبون بالقربان ويتركونه في بيت لا سقف له وكان النبي يدخل البيت ويدعو الله تعالى والناس خارج البيت فتنزل من السماء نار بيضاء لها دوى حتى تحيط بالقربان فتساكله وي الله اخبر الله تعالى عنها حيث قال الذبين قالوا أن الله عهد اليما أن لا نوس لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلة النار هذه نار الرضا فسجان من جعلها مرة للرضا ومرة للسخطء ومنها نار جعلها الله تعالى لسخطه كنار المحاب للجنة الله تعالى وهو انه كان لرجل صالح بستان اذا كان يومر قطافها يطعم من جاءه من المساكين فلمّا مات عزم اولاده ان لا يعطوا المساكين شيمًا ويقطفونها سراً فلما ذهبوا اليها وجدوها قد احترقت فلمسا راوهسا قالوا انا لصالون بل تحن محرومون الى قوله فاقبل بعصام على بعض يتلاومون ، ومنها نار الصاعقة وفي نار تسقط من السماء تحرق اي جسم صادفته وتنفذ في الصخرة الصمّاء لا يردعها الله الماء ذكروا انها ربّما تحجّرت فتصير الماس فقطاع الماس منهاء ومن النيران الحجيبة نار للرتين كانت ببلاد عبس فاذا كان الليل تسطع من السماء وكانت بنو طيَّى تنفش بها ابلها من مسيرة ثلاث ورعسا برزت منها عنق فتاتى على كلّ شيءً بقربها فتحرقه واذا كان النهار كانت دخاناً يفور فبعث الله تعالى خالد بن سنان العبسى ولم يكن في بني اسمعيل نبي قبله فاحتفر لها بيرًا ثر ادخلها فيها والناس ينظرون حتى غيبهاء

فصل في الشهب وانقضاض اللواكب، زجوا ان الدخان انا صعد الهواء ولا تصيبه برودة حتى يصل الى الطبقة النسارية فان فر تنقطع مادّته عن الارض وكان في الدخان دهنيّة تشتعل النار فيها ويصير كلّها نارًا ويرجع الى مادّة الدخان فيصير كلّها نارًا وجرق جميع ما حوله مثاله ان السراج اذا اطفى وجعل تحت شعلة سراج اخر فاذا وصل دخان المنطفى الى الشعلة ترجع النار عن الشعلة وتوقد السراج المنطفى وامّا اذا كانت مادّته منقطعة عن الارض فاذا وصل الى طبقة النار وكان لطيفًا تاخذ النار فيه ويصيم نارًا صرفًا وتذهب عنه الاجزاء الدخانية فيرى كانه انطفا وقد ذكرنا ان النار الصرف لا ترى وان كانت المادّة كثيفة فاذا اخذت النار فيها تبقا زمانًا فترى منها الشكال بحسب هيئة الدخان فرمًا ترى مثل كوكب صغير او كبير ورما ترى كوكباً ذا ذوابة او شكل تنّين او حيوانًا ذا قرنين ورما ترى اعدة تحروطة عدد قاعدتها منا يلى كوة النار وتحروطها ما يلى كوة النامورة ورما ترى عند

انقصاصها كانها كرة تتدحرج على سطح الفلك وربما كانت المادة الدخانية كثيرة فاذا اخذت المار فيها اشتعلت اشتعالاً عظيماً حتى اضاءت الهوى منها واستنار وجه الارص منها والله الموفق، وتارة تبتدى من الشمال الى المنبوب وتارة تبتدى من الشمال المنتخيلها الناظر كانها كرة قطران المتعلت فيها النار ثر رميت فى الهواء وكلما اكلتها النار تباين شررها وصغرت حتى تفنى، واعلم أن اكثر الناس ذهبوا الى أن انقصاص هذه الشهب سقوط كواكب من السماء وترمى بها الشياطين كما قال تعالى أنا زينا السماء الدنيا برينة اللواكب وحفظاً من كل شيطان مارد وهذا ظاهر معنى لانه قل بعض برينة اللواكب وحفظاً من كل شيطان مارد وهذا ظاهر معنى لانه قل بعض الخكاء ليس فى الاية ما يحل على أن اللواكب ترمى بنفس القوس بل ترمى عنها هذه القوس لارمى عنها فلا دلالة على أن ترمى بنفس القوس بل ترمى عنها بالشهاب وهكذا معنى قوله وجعلناها رجوماً للشياطين لان هذه الشهب فى الدنيا وأن كانت الكواكب وشعلتها وأنما قال تعالى أنا زينا السماء الدنيا وأن كانت الكواكب على الفلك الثامن سوى السيارة والله أعلم بصحة الدنيا وأن كانت الكواكب على الفلك الثامن سوى السيارة والله أعلم بصحة فلا القول واتباع ظاهر هذه الايات اولى،

خاتمة زعمر بعض الاوايل ان بين النار وتفس الانسان متشابهة ليست بينه وبين غيره من العناصر وفي من وجود منها ان النار اذا عظمت وكثرت يصعب دفعها وان قلّت يسهل اطفارها بنفخ وكذلك النفوس الانسانية عند كثرتها يصعب دفعها فاذا قلّت فانه يهلك بادنى فعلى ومنها ان الانسان يعيش في مكان تحيا فيه النار ويهلك حيث تنطفى النار وكذلك اذا اراد المحاب المعادن ولخفاير دخول بثق او مغرة اخذوا خشباً طويلاً في راسها شعلة وقدموها امامه فان بقيت الشعلة دخلوها وان انطفت لم يتعرضوا لدخولها وايصاً اذا ارادوا نزول جبّ ارسلوا في ذلك للببّ قنديلاً فيه مصباح فان انطفا لم يتعرضوا لها وان بقى نزلواى ومنها ان المسباح عند ذهاب وهنه وانطفائه اصطرم مراراً اضطراماً ساطعاً ثم يخمد كما ان الانسان قبيل موته يزيد قوته وفي الله يسمونها راحة الموت وليس بعد تلك للالله لبث والله المونق ه

النظر التالث في كرة الهواء ، الهواء جرم بسيط طباعه ان يكون حارًا رطبًا شفافًا لطيفًا متحرًكًا الى المكان الذي تحت كرة النار وفوق كرة الماء زعموا ان سمك السماء منقسم بثلاثة اقسام اولها مًّا يلى فلك القمر والقسم الثاني مُّا يلى سطح الماء أو الارض والاخر هو الوسط ، امّا الهواء الذي في فلك القمر نار

في غاية الحرارة ويسمّى الاثير والذي في الوسط بارد في غاية البرد ويسمّى الزمهرير والذي يلى الارض معتدل في موضع دون موضع ويسمى النسيم، اما الهواء الماس لفلك القمر فلدوام دورانه مع الفلك وسرعة حركته قدحي حتى صار ناراً سموماً ثمر انه كلما كان منهبطاً الى اسفل كان ابطا حركة واقلّ حوارة وكلما قلت للحوارة غلبت البرودة الى ان تصير في غاية البرد الذي يسمى الزمهرير واما القسم الثالث فانه بواسطة مطارح شعاءك الشمس وغيرها من اللواكب على سطم الارض وانعكاسها في الهواء صار معتدلاً ولو لا ذلك لكان الهواء المماس لظاهر سطيح الارص اشد بردًا منا سواه كما يعرض ذلك في الموضع الذى تخت القطب الشمالى وذلك لان هناك ستّة اشهر ليل لبعد الشمس عنه فيبرد الهواء بردأ شديدأ وتجمد المياه ويظلمر للحق ويهاك لليوان والنبات، وزعموا أن أكثر ما يكون سمك كرة النسيم ستّة عشر الف فراع ارتفاعً في الهواء واقلَّه ما يطابق سطم الارض لأن اعلا جبل يوجد في الارص لا يبلغ مقدار ارتفاعه هذا المبلغ ولا يمنع حرارة للحق هناك من انعقاد الغيوم فإن المانع من انعقاد الغيوم في الهواء حرارة للوَّ هناك من تسخين الكواكب اياه بمطارح اشعتها وانعكاس تلك الاشعة من سطح الارصء واما سطح كرة النسيم عمّا يلى الارص فانه متداخل الى عبق الارص الى نهاية ما ثر يقف فان النازلين الى اسفل لطلب المعادن ربَّا احتاجوا الى نسيم الهواء فنفخوا بالمنافئ والانابيب ليستنشقوا من النسيم وتصى سرجه فان النسيم متى انقطع عنهم انطفت سرجهم وانشق من كان في المعسادن ولا يحكن ان يعيش الخيوان ذو الرية الله في موضع يوجد به النسيمر ، وللهواء تغيرات عجيبة واستحالات من النور والظلمة والحر والبرد وقد سبق القول فيه في المقالة الاولى وامًا ما يحدث فيه من كثرة البخارات والدخانات واختلاف الريام والزوابع والهالات وقوس قزح والغيوم والرعود والبروق والصواعق والامطار والصباب والطل والانداء والصقيع والثلوج والبرد والشهب وذوات الاذناب فهذه اخبارات تقع بعصها في سمك كرة النسيم وبعضها في سمك كوة الزمهرير وبعضها في سمك كرة الاثبير وبعضها في السطوح المشتركة وقد مرّ الللامر في سمك الاثير فلنذكر الان ما يحدث في غيره والله الموفق،

فصل فى السحاب والمطروما يتعلق بهماء زعوا ان الشمس اذا اشرقت على الماء والارض حللت من الماء اجزاد لطيفة مائية تسمى خاراً ومن الارض اجزاد لطيفة ارضية تسمى دخاناً فاذا ارتفع الخار والدخان فى الهواء وتدافعهما

الهواء الى الجهات وتكون من قدامها جبال شائخة مانعة ومن فوقها برد الزمهرير ومن اسفلها مادّة البخيار متصلة فلا يزال البخيار والدخيان يكثران ويغلظيان في الهواء وتتداخل اجزاء بعصها في بعض حتى ينخن فيتكون منها سحاب مولف متراكم ثر أن السحاب كلما ارتفع انضمت أجزاء البخار بعضها الي بعض حتى صار ما كان منها دخانًا رجعًا وما كان بخارًا ماءً ثر تلتام تلك الاجزاء المائية بعصها الى بعص فيصير قطراً فثقلت واخذت راجعة الى اسفل فإن كان صعود ذلك البخار بالليل والهواء شديد البرد منعه من الصعود واجمده اوَّلاَّ فصار سحابًا رقيقًا وان كان البرد مفرطًا اجمد الجار في الغيم وكان ذلك ثلجًا لان البرد يجمد الاجزاء المائية وتختلط بالاجزاء الهوائية وينزل بالرفق فلذلك لا يكون له في الارض وقع شديد كما للمطر والبرد وان كان الهواء دفيًّا ارتفع البخار في الغيوم وتراكم السحب طبقات بعضها فوق بعض كما ترى في ايام الربيع والخريف كانها جبال من قطى مندوف فاذا عرض لها برد الزمهرير من فوى غلظ البخار وصار ماءً وانصمت اجزاؤها فصار قطراً وعرض لها الثقل فاخذت تهوى من سمك السحاب ومن تراكمها تلتام تلك القطرات الصغار بعصها الى بعض حتى اذا خرجت من اسفلها صارت قطراً كثيراً فإن عرض لها برد مفرط من طريقها جمدت وصارت برداً قبل ان تبلغ الأرص وان لم تبلغ الابخرة الى الهواء البارد فإن كانت كثيرة صارت ضباباً وإن كانت قليلة وتكاثفت ببرد الليل فان فرينجمد نزل طلًّا وان انجمد نزل صقيعًا، واعلم ان من لقُط الله تعالى بعباده انزال المطرفي كلّ سنة مقداراً معلوماً عنده الى مستقر لخيوان لا الى القفار البلاقع الله لا حيوان بها فان اهل انتجربة زعوا أن كلُّ بقعة بينها وبين الجر اكثر من مسيرة اربعين يوماً فانها لا تصلح المسكن الخيوان لان القطر لا ينزل بهاء فر من تمامر لفطه انزال القدر الذي يكون مفيدًا لا قاصراً عن اللفاية فلا ينبت شيمًا ولا زايداً على اللفاية فيعقب النبات ويصرّ بالجيوان كما فعل بقوم نوح والى هذا المعنى اشار جلّت قدرته بقوله والذى نزّل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتاً والله اعلم بالصواب، فصل في الرياح، زعموا أن حدوث الرياح من تموج الهواء بحركته الى الجهات كما ان تموير البحر هو تدافع الماء بعضه بعضًا الى للجهات فإن الهواء والمساء بحران واقفان غيران اجزاء الماء غليظة ثقيلة للركة واجزاء الهواء لطيفة خفيفة الارص وغيرها من الاشياء اليابسة اذا وصلت الى الطبقة الباردة اما أن ينكسر

حرها واما أن تبقى على حرارتها فإن انكسر حرها تكاثفت وقصدت النزول فيتموَّج بها الهواء فيحدث الريح وان بقيت على حرارتها تصاعدت الى كية النار المانحركة جركة الفلك فتردها للحركة الدورية الى اسفل فيتموج بها الهواء فيحدث الربيح وربما يتخلل تلك الادخنة الهواء فيتحرك من جانب الى جانب فيحدث منها الرييح ايضا وسبب تخللها الهواء اما خروجها من مخرج معوب او ردّ الرياح النازلة اياها من الصعود المستقيم وربّما يصل اليها رياح اخر وتددها ادخنه من السفل فتميلها الى جهة اخرىء واندر الرياح ان تتحرك الهواء من غير واسطة شيء من الادخنة بل بسبب شعاع الشمس فان شعاع الشمس تخلخل الهواء فيزداد جمها وبسببه يتحرك الهواءى واما الزوبعة فهى الرياج الله تدور على نفسها شبه منارة فاكثر تولدها من رياح ترجع من الطبقة الباردة فتصادف سحاباً وتدوره بشدّة الخركة الله فيها فيحدث من دوران الغيوم تدوير في الرييح فينزل الارص على تلك الهيئة وربّا يكون مسلك صعودها مدورًا فيبقى هبوبها ايصا كذلك مدورًا كالشعر الجعد فإن سبب جعودته ربما يكون اعوجاج المسام وربما يكون سبب الزوبعة التقاء ربحين مختلفي الهبوب فانهما اذا تلاقيا تمنع احداها الاخرى عن الهبوب فيحدث بسبب ذلك ريح مستديرة تشبه منارة ورتما صادفت الزوبعة السفينة فترفعها وتدورها وربّما وقع قطعة من الغيمر في وسط الزوبعة فتدورها في الهواء فيرى

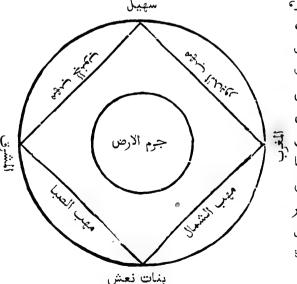

شبه تنين يطير في الخوم القول في اصول الرياح اربعة الشمال ومهبها من مطلع بنات نعش الى مغرب الشمس والخبوب ومهبها من مطلع سهيل الى مشرق من مطلع بنات نعش الى المشرق والحدبور ومهبها من مطلع سهيل الى المغرب وهذه صورة الى المغرب وهذه صورة مهاتها

أما الشمال فماردة بابسة لانها تاتي من ناحية الله لا تسامتها الشمس اصلاً بل لا تقرب منها وتكون الثلوج والمياه للاامدة بها كثيرة فالريم تجتاز بها وتزداد بذلك بدرًا وايصا عده النواحي قليلة الجار كثيرة البراري وللبال فتكتسب منها يبساً وتكون اشد هبوباً من للنوب لانها تهبُّ من موضع ضيق فتشبه الماء الذي خرج من الانبوب الصيق ولا كذلك للنوب فان مهبها واسع فتشبه الماء الذَّى خرج من الانية الواسعة الراس والدليل على ان مهـب الشمال صيق هبوبها من وسط الجمال فان الجمال في ناحية الشمال كثيرة جدًّا وللنوب مهبها على البخار ليس فيها جبالء والشمال تصلب الابدان وتقوى الادمغة وتحسن اللون وتصفى للواس وتصحيح الشهوة وزعموا ان المرياح الشمالية والمنوبية اذا دام هبوبها على مواضع تولد الحيوان فالشمالية تجعل اكثر نتاجها ذكورا ولجنوبية تجعل اكثر نتاجها اناثأ والعرب تذم الشمال لانها تقشع الغيمر وتاتى بالبرد وفي ادوم الرياح في الشتاء، واما للجنوب نحارة رطبة لان عبوبها من ناحية خطّ الاستواء ولكرُّ مفرط عناك لان الشمس تسامتها في السنة دفعتين ولا تتباعد عنها فتزداد بذلك حرًّا وايصا هذه للهة كثيرة البخار فتنخر الشمس عنها ابخرة كثيرة رطبة فتكتسب للجنوب مثها رطوبة وللنوب ترجى الابدان وتورث الكسل وتحدث ثقلًا في الاسماع وغشاوة في البصر ويظهر عند هبوب للجنوب في الجر سواد عظيم ولا كذاك عند هبوب الشمال فان الشمال تجعل الهواء صافياً وسطح البحر راكداً والخنوب تجعل الهواء كدرًا وسطح الجر غير مستوى ومن المجب أن للخوب أذا هبت على الماء لخار تبرده والشمال اذا هبت عليه تتركه على حرارته كما كان قالوا سبب ذلك أن عند هبوب الشمال تتمكّن للحرارة في داخل الماء كما ترى في الشتاء فان لخرارة تتمكن في جوف الارص فيبقى داخلها حارًا وامّا عند · هبوب للنوب فتخرج للحرارة من داخل الماء كما ترى في الصيف فان للحرارة فيه تخرج من جوف الارص الى ظاهرها ويبقى داخلها بارداً نخرجت للرارة من داخل الماء عند هبوب الجنوب والماء في نفسه بارد يعود الى طبعه، والعرب تحمد للنوب لانها تنشى السحاب وزعموا أن اللواقع من للنوب ولا يطر غيرها من الرباح قال الهذلي \*

اذا كان عام مانع القطر رجمه صباً وشمال قرة ودبور،

واما الصبا فقريبة من الاعتدال فان كان هبوبها في اول النهار فهي مايلة الى البرد لانها تر على مواضع باردة بردت ببعد الشمس عنها بالليل فتكون طيبة

جدًّا اذَّ أن زمانها قليل لان شعاع الشمس تسوقها من خلفها فاذا طلعت الشمس ساقتها الى قدامها فلا تزال تر قدام الشعاع والشمس تلطفها وتسخنها بحرها وضياءها حتى تصير معتدلة وفي النسيم الذي يدعى الريح السحرية يلتذ الانسان بها اذا مسته فيطيب النوم عليه والريض يجد راحة عند فلك فيكون هبوب هذه الربيح بالاستحار من الليل والغدوات من النهار، واما الدبور فانها تخالفة للصبا لانها تهب والشمس مدبرة عنها فلا يسخنها تسخين الصبا ولذلك تهبّ في آخر النهار ولا تهبّ قبله ولا بالليل لان الشمس تبلغ موضع مهبها في ذلك الوقت فتحلل البخارات منه ولهذا يكون زمان هبوبها قليلًا جدًّا وخواصُّها مخالفة لخواصّ الصبا وقد مرّ القول فيه مبسوطاً، خَاتَهُ في خواص الرياح، واعجبها كونها حاكية لما يمرّ بها من الاصوات والروايم الطيبة والنتنة والابخرة والادخنة قر القاحها الشجر وترطيبها الزرع وتجفيفها اياه وتغييرها طباع لخيوان حتى قيل لها اثر من الاذكار والايناث كما مر وفي ابدان الناس حتى أن بعضها يرخى الابدان ويضعف القوى ويحيل اللون الى الصفرة والبعص يصلب الابدان ويقوى القوى ويجعل اللون مشرقاً نسيسراً واعجب من هذه كلُّها تلاعبها بالسحب تنشر بعصها وتجمع بعصها وتخلخل بعضها وتركم بعضها وتعصر بعضها كلّ ذلك حتى تمطر وفي سبب الغيث وسقى العالم ومادة حياة النبات ولخيوان كما قل الله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرأ بين يدى رجته حتى اذا اقلت سحابًا ثقالاً سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كلّ الثمرات،

فصل في الرعد والبرق وما يتعلق بذلك عن رعوا ان الشمس اذا اشرقت على الارض حللت منها اجزاء نارية تخالطها اجزاء ارصية ويسمّى ذلك المجموع دخاناً ثم الدخان يمازجه المخار ويرتفعان معاً الى الطبقة الباردة من الهواء فينعقد البخار سحاباً وجتبس الدخان فيه فان بقى على حرارته قصد الصعود وان صار بارداً قصد النزول واما ما كان بجزق السحاب تهزيقاً عنيفاً فيحدث منه البوع وربما يشتعل ناراً لشدة الحاكة فيحدث منه البرق ان كان لطيفاً والصاعقة ان كان غليظاً كثيراً فتحرق كل شيء اصابته فربما تدرب لطيفاً والصاعقة ان كان غليظاً كثيراً فتحرق كل شيء اصابته فربما تدرب الحديد على الباب ولا تصر لحشبه وربما تناوب الذهب في الحرقة ولا تصر لحرقته وقد تقع على الماء فيحرق فيه حيوانه واعلم ان الرعد والبرق كلان الروية تحصل لحاذاة النظر واما السمع فيتوقف على وصول الرعد وذلك لان الروية تحصل لحاذاة النظر واما السمع فيتوقف على وصول

الصوت الى الصماخ وذلك يتوقف على تموج الهواء وذهاب النظر اسرع من وصول الصوت الا ترى ان القصار اذا ضرب الثوب على الحجر نان النظر يرى ضرب الثوب على الحجر في النظر يرى ضرب الثوب على الحجر في النظر يرعص ضرب الثوب على الحجر في السمع يسمع صوته بعد ذلك برزمان والسرعد والبرق لا يكونان في الشتاء لقلة الدخار الدخاني ولهذا لا يوجدان في البلاد المباردة ولا عند نزول الثلج لان البرد يطفى الدخار الدخاني والبرق اللثير يقع عنده مطر كثير لتكاثف اجزاء الغمام فانها اذا تكاثفت الحصر الماء فيها فاذا نزل نزل بشدة كما اذا احتبس الماء ومنع جريه في اطلق فانه يجرى جرياً شديداً ولهذه العلة من المسك نفسه عن الصحك تقهقه بغته والله الموفق للصواب،

فصل في الهائة وقوس قزح والشمسات والصور والعصى والرياح الله تظهر في الهوم قزح والشمسات الساوى تحقيق هذه الامور موقوف على اربع مقدمات المقدمة الآولى معنى انعكاس البصر وذلك لا يقاس على انعكاس الصوالان انعكاس البصر فائة لا حقيقة الصوالان انعكاس البصر فائة لا حقيقة له في الخارج واتما انعكاس البصر فائة لا حقيقة له في الخارج واتما يقدر على سبيل التوثم أذ لا فرق في مقصودنا بين الانعكاسين اتما انعكاس الصوافية فهو أن يقع شعاع من جسم مصى على جسم كثيف صقيل وينعكس منه ويقع على جسم كثيف يكون وضعه من هذا الجسم الصقيل كوضع الجسم المصى من ذلك الصقيل لكن يخالفه في الجهة على وجه يكون زاوية الاتعال كزاوية الانعكاس ولنبين ذلك بشكل هندسي وهذه صورته

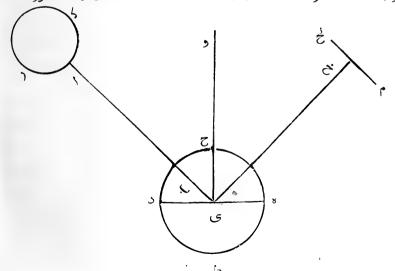

وليكن دايرة كر جرم الشمس ودايرة حط المرأة الصقيلة وخط اب شعاع الشمس ولحم الجسم الكثيف الذي هو في خلاف جهة الشمس من المراة فان الشعاع يرجع من المرآة ويقع على الجسم الكثيف اذا لم يكن بينهما حايل فلو قدرنا أن من شعاع أب يقوم على سطح المراة خطٌّ كالعبود وفرصنا على سطح المرآة خطَّا وهو دَّة يظهر من خطَّ ابُّ الذي هو الشعاع وخطَّ يدّ المفروس على سطن المرأة زاوية ومن خطّ يتم الذى هو الشعاع الراجع ومن خطّ يه زاوية اخرى موازنة للزاوية المقدمة فزاوية ايم زاوية اتّصال الشعاع وزاوية هَيْج زاوية انعكاس الشعاع واذا فرصنا خطّ الشعاع عموداً على سطح المرآة كخطّ رَى كان انعكاسه ناكصاً على اعقابه فان اعرف انعكاس الصوء فيقاس عليه انعكاس البصر فنقول اذا كان في محاذاة الناظر جسمر صقيل وتوقَّنا خطًّا خرج من الخرقة واتصل بالجسمر الصقيل وقدرنا خروج خطّ من هذا السطح قايماً على سطح الجسم الصقيل كالعمود فيتنوهم خطُّ على الجسمر الصقيل وهو الفصل المشترك بين سطرح الجسمر الصقيل وبين سطرح الخسط المتصل اليه من الناطر فيظهر من الخطّين اعنى الخطّ المتّصل من الناطر والخطّ المرسوم على سطح الجسم زاويتان فأن كانتا قايمتين فانعكساس البصر ناكص على اعقابه وان لمر تكونا قايمتين فالتي تكون من طرف الناطر حادة والاخرى منفرجة فلو فرصنا خطًّا خارجاً من النقطة المشتركة بين هذين الخطّين مخالفًا لجهة الناظر ويكون وضعه من هذا الجسم الصقيل كوضع خط الناظر وكلُّ جسم كثيف وقع في طريق هذا الخطُّ يواه النَّاطُو وتسمَّى هذه الرَّوية انعكاس البصر كما اذا راى الانسان في المراة من كان خلفه او على جانبيه او فوقه او تحتم اذا كان بهذه الشرايط، المقدمة الثانية أن المرآة الصغيرة لا يرى فيها شكل الاشياء كما في بل يرى منها لونها كالشكل المربع والمثلث وامثالهما فان شكلها لا يرى في المرآة الصغيرة بل يرى فيها لونها الهر او اسود، المقدمة الثالثة أن المرآة أذا كانت ملونة لا يرى فيها لون الاشياء كما ﴿ بـل ترى مشوبة بلون المرأة كاللافور في المينا الاخصر فانه يرى بياضاً مشوباً بخصرة وهكذا ساير الالوان، المقدمة الرابعة أن ما ترى في المرآة لا حقيقة له في المرأة لانه لو كانت له في المرَآة حقيقة لكان الناطر اذا انتقل الى مكان اخر راى ذلك الشيء على وضعه وليس كذلك النَّا نوى شجرة في المرآة ثمر اذا انتقلنا الى جانب اخر نرى الشجرة في جانب غير ذلك الجانب وما كان حقيقاً لا يتغيّر مكانه بسبب تغيّر مكان الناظر اليه فتبت أن ما يرى في المرأة لا

حقيقة له بل هو من باب الخيال ومعنى الخيال في هذا المقامر ان ترى صورة النسىء مع صورة غيرة ويتوقم ان احداها داخلة في الاخرى ولا يكون في الحقيقة كذلك بل احداها ترى بواسطة الاخرى من غير ثبوتها فيها فاذا نظر الناظر في المرآة فكل جسم تكون نسبته الى المرآة كنسبة الناظر يراه على ما بيناه في انعكاس شعاع البصر يصير مريباً ، اذا عرفت هذه المقدمات فنقول وبالله التوفيق

اما الهالة فاتحدث من اجزاء رشية صقيلة صغيرة في الجوّ واحاطت بغيم رقيق لطيف لا يستر ما وراءة انعكس من الاجزاء الصقيلة شعاع البصر الى القمر لان صوء البصر وغيرة اذا وقع على الصقيل ينعكس الى الجسم الذى يكون وضعة من ذلك الصقيل كوضع المصى منه اذا كانت جهته مخالفة لجهة المصلى فيرى ضوء القمر ولا يرى شكله لان المرآة اذا كانت صغيرة لا تودى شكل فيرى بل ضوءة فيودى كلّ واحد من تلك الاجزاء ضوء القمر فيرى دايرة مصية وفي الهالة،

واما قوس قزم فاتما يكون اذا حدث في خلاف جهة الشمس اجزاد مائية شفافة صافية من نزول المطر او حدوث البخار وكانت الشمس مكشوفة قريبة من الافق المقابل ووراء تلك الاجزاء جسم كثيف مثل جبل او سحاب مظلم فاذا استدبر الناظر الشمس ونظر الى تلك الاجزاء صارت الشمس في خلاف جهذ الناظر فانعكس شعام البصر من تلك الاجزاء الى الشمس للونها صقيلة فادت ضوء الشمس دون الشكل للونها اجزاء صغيرة كلّ واحد يودي ضوء الشمس دون شكلها كما بيناء وسبب استدارة القوس وقوع الاجزاء مستديرة بحيث لو جعلنا مركز جرم الشمس قطب دايرة على محيط فلكها لكانت تلك الاجزاء مسامتة لتلك الدايرة وتختلف الوان القوس بحسب تركيب لون المرآة ولون الشمس كما بينًا فترى قسيًّا تختلفة الالوان بعصها الهر وبعصها اخضر وبعصها بنفسجيّا وبعصها ارغوانيّا واغلب الاوتات لونها مركب من ثلاثة وقد يرى في بعض الاوقات فيها اصفر ايضا فلو لم يكن وراء الاجزاء الصقيلة الله حدثت بعد المطر او البخار جسم كثيف لا يظهر قوس قزح لان الاجزاء شفافة ينفد شعاء البصر فيها ولا ينعكس كالبلور اذا جعلته في مقابلة الشمس من غير أن يكون وراءه جسم كثيف لا ينعكس عنه شعاع البصري قال بعضهم سبب اختلاف الوانها قربها من الشمس وبعدها فإن ما يرى منها احر فقريب من الشمس وما يرى اصفر فانه ابعد من الاحر وما يرى

ارغوانيًّا فبعيد من الشمس وتخالط للظلمة وما يرى كراثيًّا فركب من الصفرة والارغواني او البنفسجي، وربما يرى قوس قرح بالليل في هوا عليام اذا كان هواؤها رطباً وفي للحام مثل شمع، وحكى الشيخ الرئيس قال رايت قوس قرح في هواء للمام لا على سبيل لخيال بل كانت الوانه حقيقة وكان الناظر ينتقل من مكان الى مكان والالوان باقية بحالهاء قال القاضي عمر بن سهلان سبب ذلك وقوع ضوء الشمس على زجاج للجام المتلق وانعكاسه الى للحايط ومثل هذا العكس يكون حقيقًا مثاله اذا وضعت جسمـًا صقيلًا ملوّنًا في الشمس فإن الشعاع منه ينعكس الى لخايط والحايط يتلون بلون البسم الصقيل ونلك لون حقيقي لا يختلف بانتقال الناظر، وحكى الشيخ الرئيس ايضاً قل كنت على للبهل الذي بين باورد وطوس وانه من اعلى للبهال وكانت السماء مكشوفة وكان في وسط للجبل بيني وبين الارض سحاب رطب والشمس في وسط السماء فنظرت الى السحاب الذي بيني وبين الارص فرايت دايرة تاممة فيه بالون قوس قزح فشرعت في الفزول عن الجبل والدايرة تصغر وكلما نزلت رايتها اصغر ممّا كانت قبل ذلك الى ان وصلت الى السحاب فاضمحلّت باسرها ١ النظر الزابع في كرة الماء، الماء جرم بسيط طباعه ان يكون بارداً رطباً مشقًّا منحِّرًاً الى المكان الذى تحت كرة الهواء وفوق كرة الارض زعموا ان شكل الماء كرى لان راكب البحر اذا قرب من جبل ظهر اعلاه اوّلاً ثر اسفله مع ان المبعد بينه وبين الاعلى اكثرتما بينه وبين الاسفل ولو لمريكن للماء جرية تمنع من ذلك لما راى اعلاه قبل اسفله لكن استدارة كرة الماء غير محجد لان البارى تعالى لما اراد ان جعل الارص مقرًّا للحيوان خصوصاً لنوع الانسان الذى هو اشرف انواع لليوان ومن المعلوم ان حيوان البرّ لا يعيش في الماء لشدة احتياجها الى الهواء للتنفّس ولا في الهواء لان الغالب عليهم الارضية وكلّ مركب يكون الغالب عليه جزء من اجزاء التركيب فحلَّه محلَّ ذلك الجزء الغالب وحيوانات البرّ لا بُدَّ لها من الهواء للتنفّس ومن الارص للمقرّ فخلق جلَّت قدرته بلطفه وعنايته الارص ذات تصاريس خارجة من الماء بمنولة خشونات تكون على ظهر سطح الكرة وذلك لا يقدح في أن يكون شكل الماء او شكل الارص قريباً من اللوة ثمر انه تعالى جعل التصاريس مقرًّا لحيوان البرِّ والوهاد لحيوان الماء وكلُّ واحد من الاركان في حيزه محيط بالاخر الله الماء فانه منعته العناية الالهية عن الاحاطة بجميع جوانب الرص لما ذكرنا ، ن الكهام واعلم أن الماء ينقسم الى مالح وعذب ولكلّ واحد منهما فايدة لا

توجد في غيره امّا المسالم فلوحته من الاجزاء الارضية السخة الله احترقت من تاثير الشمس واختلطت بالمياه وجعلتها ملحة فلو بقيت على عذوبتها لتغيّرت من تاثير الشمس وكثرة الوقوف لأن من شأن الماء العذب أن ينتني من كثرة الوقوف وتاثير الشمس فيه ولو كان كذلك لسارت الريام نتنته الى اطراف الارص فادى به الى فساد الهواء الذى يسمى طاعونًا فصار سببًا لفساد الخيوان فاقتصت الحكة أن يكون ماء الجر مالحاً لدفع هذا الفساد ومن فوايد الماء المالح الدرّ والعنبر والمرجان وانواع ما يوتى بها من الجمار وسيماتي شرحها مفصلاً أن شاء الله ع وللماء للخبيثة الله عليها جواهر الارض فيها شفاء للادواء المشكلة والاسقام المعصلة وماء زمزم هزمه جبريل عمر وهو صالح للامراص المتفاوتة قالوا لو جمع جميع من داواه الاطباء للافوا شطر من عُناه الله بشرب ماء زمزم وامّا العذب فعظم فايدته الشرب وفيه قدوة اذا نقعت فيه مطعومات كالزبيب مثلاً يمِس جميع حلاوتها حتى لا يترك فيها شيمُّا من كلاوة وهو قابل لجميع القوى فاذا خالط الموادّ المختلفة تارة تصير زيتًا وتارة عسلًا وتارة لبناً وتارة دماً ويقبل جميع الالوان والطعوم ولا لون له اصلاً ولا طعم، ومن عجايب لطف الله البارى ان اكثر ما خلقه من ماكول الانسان او مشروبه لا يصلح للاكل ولا للشرب الله عقدمات تهيئه لذلك غير الماء امَّا اللحوم فانها لا توكل ألَّا مطبوخة وللحبوب تفتقر الى للحبز وامَّا الماء فانه لعموم الحاجة اليه خلقه على وجه لا يتوقّف على شيء من تلك المقدمات فلو كانت المياه كلّها ملحاً وافتقر الانسان الى تخييرها في تحصيل العذب لنسال من ذلك مشقة عظيمة لكن البارى تعالى بلطفه كُفي الخلق تلك المشقة بتلين الشمس في مياه الجر وارتفاع البخار منها ثر تنشر الريام تلك البخارات الى المواضع الله شاء ثر ياتي اليها مطرأ ثر يخزن ذلك في الرؤسال في جوف لجبال وتحت الارص فر باخراج شيء منها واجزاء الاودية والانهار واظهار العيون والابار قدر ما يكفى الخلق لعامهم حتى ياتى المطر في العام القابل فسجانه ما اعظم شاند واوضح برهاندى

فصل فى صيرورة المحرفى جانب من الارض، ان من عجيب صنع الله الحسار الماء عن وجه بعض الارض ولو لا ذلك لكان الامر الطبيعي يقتصى ان يكون الماء لابسًا جميع وجه الارض حتى تصير الارض فى وسطه شبيهة عمر البيض والماء حولها بمنولة البياض ولو كان ذلك لبطلت للحكة العجيبة والنظام للحسن الذى مر ذكره من خلق لليوان والنبات فاقتصى التدبير الالهى

الخالفة بين مركز الشمس ومركز الارص لقدور على مركزها لخاص الذى هو غير مركز الارص فتقرب من جانب الارص وتبعد من الاخر فصارت الناحية القريبة منها جمعى ماءها ومن شان المساء اذا جي ان يتجذب الى جهة الله بحمى فيها بالبحار واذا انجذب الى هناك انحسر وجه الارص من للسانس الذى يقابله من الشق الذى تبعد عنه الشمس فالشق الذى قربت منه الشمس هو للنوب والشق الذى بعدت عنه هو الشمال فصار جانب للنوب الشمس هو بلنوب الشمال يبسأ ليتمر حكته وينتظم امر العسالم على ما هو به موجود تبارك مبدء وتعالى منشيه واعلم ان جميع ما ترى من البحار في مبدء وتعالى منشيه واعلم ان جميع ما ترى من البحار في وسط هذه بعضها الشمال مستنقعات على وجه الارض وفيها جبال شامخة متعملة بعضها ببعض اما بالخلجان على وجه الارض وفيها جبال شامخة متعملة بعضها المحار جزاير كثيرة كبار وصغار ومنها عامرة بالناس وفيها مزارع وقرى ومدن ومالك ومنها غير عامرة فيها برارى وقفار واجام وجبال وفيها سباع ووحوش وانعام وحيوانات لا يعلم كثرتها الآ الله تعالى وفي وسط تلك الخزاير بحيرات صغار وكبار فنها عذبة ومنها ملحة وفيها من الخيوانات المجيبة الاشكال وسياتي شرح بعضها ان شاء الله تعالى ع

فصل في نكر احوال مجيبة للجارى اعلم ان للجار احوالاً من ارتفاع مياهها ومحانها في اوقات مختلفة من الفصول الاربعة واوايل الشهور واواخرها وساعات الليل والنهار امّا ارتفاع مياهها فزعوا ان الشمس اذا اثرت في مياه لطفتها وتحلّلت فطلبت مكانًا اوسع مّا في فيه قبل فتدافعت بعضها بعضًا لل اللهات الخمس الشرق والغرب والجنوب والشمال والفوق فتكون على سواحلها في وقت واحد رياح مختلفة هذا ما نكروه في سبب ارتفاع مياهها وامّا مدّ بعض البحار في وقت طلوع القمر فزعوا ان في قعر تلك البحار مخور صلدة واحجار صلبة فاذا اشرق القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح شعاءاته الم تلك المحخور والاحجار الله في قرارها ثمر انعكست من هناك متراجعة فسخنت تلك المياه وجميت ولطفت فطلبت مكانًا اوسع وتموجت الى ساحلها ودفعت بعضها الى بعضاً وفاضت على شطوطها وتراجعت المياه الل خلف راجعة فلا تزال كذلك ما دام القمر مرتفاً الى وسط سمائه فاذا اخذ يخط سكى غليان تلك المياه وبردت تلك الاجزاء وطلقت ورجعت الى قزارها وجرت الانهار على عادتها فلا يزال ذلك داياً الى وغلظت ورجعت الى الغربي ثم يبتدى المدًّا على مثال غادته في الاخراء الى يبلغ القمر الى الافق الغربي ثم يبتدى المدَّا على مثال عادته في الاخراء الى يبلغ القرال الهراك الهراك الهراك الما الموردة في الاخراء الى يبلغ القرال الماك الهراك الماك الماك الماك داياً الى الله المراك الماك الم

الشرق ولا يزال فلك دابحًا الى ان يبلغ القمر الى وتد الارص وينتهى المدتّ ثر افا وتى القمر عن وتد الارص اخذ المدّ راجعًا الى ان يبلغ القمر الى افقد الشرق عن وتد الارص اخذ المدّ راجعًا الى ان يبلغ القمر الى افقد الشرق عذا قولم في مدّ الحار وجزرها وامّا هجانها فكهجان الاخلاط في الابدان فانك ترى صاحب الدم والصفراء وغيرها يهتاج به الخلط ثر يسكن قليلاً قليلاً وللجر موادّ تمدّ حالاً فحالاً فاذا قويت هاجت ثر تسكن قليلاً وقد عبر النبي صلعمر عن ذلك بعبارة لطيفة فقال ان الملك الموكل المحار يضع رجله في الحر فيكون منه المدّ ثر يرفع فيكون منه الجزر، ولنذكر الان هيمات الجار وبعض ما يتعلق بكل واحد من الحايب بعون الله وحسن توفيقه ه

الجم للخيط هو الجر العظيم الذي منه مادة ساير الجار وفر يعرف ساحاه تسميه اليونانيون اوقيانوس قل كعب الاحبار رضه خلق الله تعالى سبعة ايحر فاولها وهو محيط بالارص اسمه بنطس ومن ورائه بحر اسمه قبيس ومن ورائمه بحر اسمه الاصمر ومن ورائه بحر اسمه المظلم ومن ورائه بحر اسمه مرماس ومن ورانه بحر اسمه الساكن ومن ورائه بحر اسمه الباكي وهو آخر هذه الجور السبعة محيط بالكلّ وكلّ وإحد من هذه الجور محيط بالذى يقدمه والجار الله تراها على وجه الارض كُلُها منزلة الخلجان لها وفي تلك الجار من الخلايق والدواب ما لا يعرفها الا الله، قال ابو الرُّجسان البيروني ان البحر الذي في مغرب المعبورة على ساحل بلاد الاندلس يسمى البحر الخيط وتسميه البونانيون اوقيانوس لا يلجِّج فيه وانما يسلك بالقرب من ساحله وبمتدّ من عند هذه البلاد نحو الشمال فيخرج منه خليج يعرف ببنطس عند اليونانيين ويعرف عند غيرهم بحر طرابزندة أثر بمرّ على سور القسطنطينية ويتصايق حتى يقع في بحر الشامر ثمر يمتدّ نحو الشمسال على محاذاة ارص الصقالبة ويخمج منه خليم عظيم في شمال الصقالبة اذا امتد الى ارض قريب من ارض بلغار المسلمين يعرفونه ببحر ورنك ثمر ينحرف نحو المشرق وبين ساحله وبين اقصى ارص الترك ارضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة حتى ينتهى الى جهة المشرق وراء اقاصى ارض الصين فان كل هذه المواضع غير مسكونة ثر يتشعّب منه خليج من اعظم الخلجان يكون منه البحر الذي يسمى في كل موضع من الارص الله تحاذيه باسمه فيكون اولاً بحر الصين قر الهند قر يخرج مسنسه خلجان عظیمان احدها حر فارس والاخر بحر القلزمر ثر ينتهي الي بحر معروف بجر البربر ويمتد من عدن الى سفالة الزنج وهذا الجر لا يتجساوزه

مركب نعظم الخاطرة ثر ينتهى الى للبال المعروفة بالقمر الله تنبع منها عيون نيل مصر الى ارض سودان المغرب ثر الى بلاد الاندلس وبحر اوقيانوس، وفي هذا البحر من الجزاير ما لا يعرفها الا الله تعالى وامّا ما وصل اليها النساس فايصا كثيرة كل جزيرة من عشرين فرسخًا الى ماية فرسخ الى الف والمشهور منها جزيرة قبوس وجزيرة شامس ورودس وصقلية وفي جهة الجنوب جزاير النونسي وسرنديب وسقطرى وجزاير الذيجات وجزاير الزانج وامّا بحر الخرز فانه غير متصل بالمحيط ولا بشيء من المجار وهو مستدير اذا اراد الساير ان يطوف به على ساحله لا يمنعه مانع، وهذه صورة المجر الخيط وما يتدمسل بده من المحار على التقريب

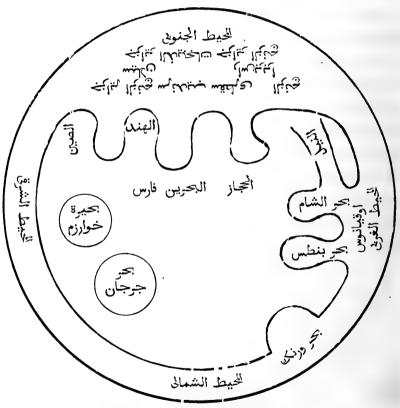

ولختم هذا بحكاية عجيبة ذكر السمرقندى فى كتابه أن ذا القرنين أراد أن يعرف ساحل هذا الجر فبعث مركبًا وأمره بالمسير سنة كاملة لعلّ يأتى بشيءً من خبره فسار المركب سنة لم ير شيئًا الله سطح الماء فاراد الرجوع فقال

بعضام نسير شهراً اخر لعلّنا نطلع على شيء نبيض به وجوهنا عند الملك وتحتمل ضيق الماء والزاد في الرجوع فساروا شهراً اخر فاذا م بحركب فيه ناس فالتقى المركبان ولم يعرف احداها كلام الاخر فدفع قومر ذى القرنين اليهم رجلًا واخذوا منام امراة ورجعوا بها فزوجوا المراة من رجل فاتت بولد ففهم كلام الابوين فقيل له سلَّ امَّك من اين جاءت فقالت جنَّت من ذلك الجانب فقيل لاى شيء جنت قالت بعثنا الملك لنعرف حال هذا الجانب قالوا وهل ثمّه ملك قالت نعم ملك اعظم من ملككم هذا وملك اعرض من هذا الملك وخلق اكثر من هذا الخلق والله اعلم بصحة هذا القول والعهدة على الناقيل وال كان هذا غير بعيد من قدرة الله تعالى ه

جم الصين هو بحر الهركند هذا الجر متصل بالجر الحيط اخلف من الشرق الى القلزم ومنه الى الغرب ليس في العالم جر اكبر منه اللا الحيط وهو جر كثير الموج عظيم الاضطواب بعيد العبق قال كعب الاحبار أن الخصر بن عاميل ركب في نفر من المحابة حتى بلغ بحر الهركند فقال للم دلوني فدلوه اياماً وليالى ثمر صعد فقالوا له ما رايت فقال استقبلني ملك وقال ايها الادمي الخطاء الى اين قال اردت ان انظر كم عمق هذا الجحر قل كيف وقد هوى فيه رجل من زمن داود عم وفر يبلغ قعره الى الساعة وذلك منذ ثلثماية سنة، قال الجريون حر الهركند فيه المدُّ الجزر كما في جحر الهند وفارس وكيفية المدّ وللجزر قد ذكرنا غير مرة فلا نعيده قالوا سبب هذا ان نفس الارص منسديرة والبحر محيط بها على استدارتها والقمر يطلع على كلّها في مقدار اليوم والليلة وكلما تحبَّك القمر صار مطلعه افقاً لموضع من مواضع الجر فصار ذلك الموضع بعينه وسط سماء لموضع آخر ومغربًا لموضع آخر ووتد ارص لموضع آخر فلاجل فلك حصلت في الجبر في يوم وليلة احوال مختلفة، قال ابو الرجان في كتابة الاثار الباقية أن جر الصين أذا قرب هجانه يستدلُّ عليه بارتفاع السمك من قعيه الى وجه المساء واذا قرب سكونه يبيض طاير مشهور عنده في مجتمع القذى في الجر وهو طاير لا يطير الى البرّ ابداً ولا يعرف غير لجّة الجرر ووقت سكون الجر وقت بيضه ع وفي هذا الجر من للزاير ما لا تحصى وفيه مغاص الدر في الماء العذب يقع فيه لخبّ الجيّد وفي بعض جزايره ينبت الذهب وفيه لخيوانات المجيبة الاشكال ومعادن للواهر والدردور وهو الموضع الذى يدور فيه الماء اذا وقع فيه مركب لا يخرج منه فلنذكر منها بعض ما وصل البنا والله الموفق للصوابء

فصل في جزاير بحر الصينء جزاير هذا البحر كثيرة لا يعلمها الا الله تعالى لَكَ. بعضها مشهورة يصل اليها الناس منها <del>جزيرة زانج</del> وفي جزيرة كبيرة في حدود الصين اقصى بلاد الهند بملكها ملك يسمّى المهراج قال محمد بن زكرياء الرازي للمهراج جباية تبلغ كلّ يومر مايتي منّ ذهباً المنّ ستماية درهم يتَّخذ منها لبناً ويطرحها في الماء والماء بيت ماله ، وقال ابن الفقيم بها سُكَّان شبه الادميين الله أن اخلاقهم بالوحش أشبه ولهم كلام لا يفهم وبها أشجار وهم يظفرون من شجرة الى شجرة قال وبها نوع من السنانير لها اجتحة كاجتحة لخفافيش من اصل الانن الى الذنب وبها وعول كالبقر لجبلية الوانها حر منقطة ببياص واننابها كانناب الظباء ولحومها حامصة وبها دابة الزباد وانها كالهر يجلب منها الزباد وبها فارة المسك وبها جبل يسمّى "النصبان فيه حـيـات عظامر منها ما يبتلع الرجل والبقرة والجاموس ومنها ما يبتلع الفيل وبها قردة بيض كامثال للجواميس وكامثال اللباش وبها نوع اخر ابيض الصدور اسود الظهر، وقال زكرياء بن جيبي بن خاتان بجزيرة الزائج صنف من الببغاء بيض وجر وصفر يتكلّم باى لغة تكون وبها طواويس رقط وخصر وبها جنس من الطير يقال له الحوارى اكبر من السوداني واصغر من الفاختة اصفر المنقار اسود للناحين ابيص البطن احر الرجلين وهو افصح من الببغاء وبها خلق على صورة الانسان يتكلّم بكلام لا يفهم ياكل كالانسان بيض وسود وخضر لها اجخة تطير بهاء وقال ماهان بن بحر السيرافي كنت في بعض جزاير الزانج فرايت ورداً كثيراً اجمر واصفر وازرق وغير ذلك فاخذت ملاة جراء وجعلت فيها شيمًا من الورد الازرق فلمّا اردت جلها رايت نارًا في الملاة فاحرقت جميع ما فيها من الورد ولم تحترق الملاة فسالت الناس عنها فقالوا أن في هذا الورد منافع كثيرة ولم يمكن اخراجها من هذه الغيضة، وقال محمد بن زكرياء من عجايب هذه للجزيرة شجر اللافور وهو عظيمر جدًّا يظلُّ ماية انسان واكثر يثقب اعلى الشجر فيسيل منها ماء اللافور عدَّة جرار ثر ينقر اسفل من ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطع اللافور وهو صمغ تلك الشجرة غير انه في داخلها فاذا اخذت منه ذلك يبست الشجرةء

بعصها بعصاً وفيه حيّات عظام تخرج الى البرّ وتبلع الفيلة وتنطوى على شجرة او مخرة في البرّ فتكسر عظامها في بطنها فيسمع للسر العظامر صوت وفيه امّة يلحقون المركب بالسباحة عند هبوب الريح ويبيعون العنبر بالحديد وجعملونه بافواهم وفيها من العجايب ما لا تحصى ، قل ابن الفقيه فيها اناس عراة حفاة رجال ونساء لا يعرف كلامم ومساكنم رؤس الاشجار وعلى ابدائم شعور تغطى سواتم وم امّة لا يحصى عددها ماكلم ثمار الاشجار وياكلون عمل تاكل الناس الله انهم يستوحشون من الناس وربّا اخذ احدم وجمل الى مواضع الناس فيفر الى الغياص ، وقل محمد بن زكرياء الرازى بجزيرة الرامني اناس عراة لا يفهم كلامه لانه شبه صفير ويستوحشون من الناس طول احدم اربعة اشبار شعوره زغب المر يتسلقون على الاشجار وبها الكركدن وجواميس لا اذناب لها وبها شجر الكافور والحيزران وشجر البقم بها كثير يغرس غرساً وجله يشبه الخوب وطعه طعم العلقم ،

ومنها جزاير الواقواق تتصل جزاير الزاني والمسير اليها بالنجوم يقال انها الف وسبعاية جزيرة ملكتها امراة زعم موسى بن المبارك السيراى اله دخل عليها فرآها على سرير عربانة وعلى راسها تاج من نعب وعندها اربعة الاف وصيفة عراة ابكارة قالوا انها سميت بهذا الاسمر لان بها نوع من الشجر له ثمرة يسمع منها صوت كانه يقول واق واق واهلها يفهمون من هذا الصوت شيمًا يتطبّرون بدء قال محمد بن زكرياء الرازى في بلاد كثيرة الذهب حتى ان اهلها يتخذون سلاسل كلابهم واطواق قرودهم من الذهب وياتون بالقمص المنسوجة بالذهب وبها شجرة الابنوس وانه من الجب الاشجار كانه قطعة جروعلى راسه اوراق خصر حديثة وهو ابيض فاذا اعتق صار اسود كالحجرة ومنها جزيرة البنان فيها قوم عراة الوانهم بيض ولهم جمال وحسن رايق جدًا ياون الى روس الجبال خوفًا من ان يوجدوا لحسنهم وجمالهم وياكلون الناس عظيمتان طولًا وعرضاً فيها قوم سود لهم خلق عادى وقدود طوال وابدان شخمة قوايهم تحو الذراع وشعورهم سود مفلفلة ووجوهم وقدود طوال وابدان شخمة قوايهم تحو الذراع وشعورهم سود مغلفلة ووجوهم وقدود طوال وابدان شخمة قوايهم تحو الذراع وشعورهم سود مغلفلة ووجوهم وقدود طوال وابدان الناس ايصاء

ومنها جزيرة اطوران بها اللوكدن وصنف من "القرد كالحجر عظماً وبها اشجار إلكافور، وذكر أن مراكب الاسكندر وقعت في هذا البحر على جزيرة فيها قوم على خلقة الانسان رؤسم كروس الللاب والسباع فلما دنوا منه غابوا عن على خلقة الانسان رؤسم الطيور عظيمة للثّة يكون احدها في جم الجار > ("

ابصارهم فعرفوا انهم كانوا من للبق تاوى الى جزاير الجرء

ومنها جزاير السلاقي جزاير كثيرة من دخلها من المسلمين له يخرج منها لكثرة خيرها وفيها نصب كثير وبزاة شهب وشواهين ومن التجب ان ملوك السلافي يتهادون ملك الصين ويزعمون انهمر ان له يفعلوا ذلك تحطت بالادم ولم يطروا وعرفوا ذلك بالتجربة غير مرة حكاه ابن الفقيم في كتابه ع

فصل في الخيوانات المجيبة الله وجدت في بحر الصين، قالوا في هذا السجسر عجايب كثيرة من للحيوانات وصور عجيبة واشكال غريبة منها ما ذكره الجريون ان هذا البحر اذا كثر موجة ظهرت فيه اشخاص سود طول الواحد منهمر خمسة اشبار او اربعة كانهم اولاد الاحابيش الصغار شكلاً وقدًّا فيصعدون المركب ويكثر منه الصعود من غير ضرر ومنها أمَّة يلحقون المركب بالسباحة عند هبوب الربيح والمركب في سرعة الربيح ويبيعون العنبر بالحديد وجملونه بافواههم الى جزيرة فيها قومر سود الشعور مفلفلة باكلون الناس ويشرحونهم تشريحًا وهم امم لا يحصى عددهم يشبهون الزنوج يقال لهم مجكوى وبقربهمر قوم سود اذا وصل المركب اليهم يصطوب الجور في الليل فجرج عولاء الى المركب، أومنها ما حكى النجار انهم يرون في هذا الجر شيدًا على صورة طاير من نور لا يستطيع الناطر أن ينظر اليه لانه يملا بصره فأن ارتفع على أعلا الدقل يرون البحر يسكن والامواج تهدى ثر انه يفقد فلا يدرى كيف نعب ونلك دليل النجاة، ومنها دابة تستوطئ بعض للزاير لها رؤس كثيرة ووجوه مختلفة وانياب معففة ولها جناحان تاكل من دواب البحر، ومنها دابة تصيم صيحًا شديدًا هايلًا وتقيم في الجزيرة ستَّة اشهر لا يعلم اي شيء تاكل، ومنها سمكة تزيد على أمايتي ذراع يخاف على السفينة منها فاذا عرف القوم مرورها ضربوا بالخشب وصاحوا لتهرب من صوتهم فاذا رفعت جناحها يكون مثل الشراع في البحر واكثرها يكون بقرب جزيرة الواقواقء ومنها سلاحف كبار استدارة الواحدة عشرون ذراعً وربّا تبيض واحدة منها الف بيضة وتوجد هذه ايضا بقرب جزيرة الواقواقء ومنها سمكة تسمى شيلان تصطاد وتبقى على اليبس يومين حتى تموت واذا جعلت هذه السمكة في القدر لتطبيخ فان غطى راس القدر تموت فيه وان فريغط فاذا اثرت فيها النار طفرت طفرة كالطير وتختفى في ثقبة مثل ابن عرس ذكره صاحب تحفة الغرايب، ومنها سمكة يقال لها الاطم لها فروج كفروج النساء وعليها شعر تلثماية a.b.d

وليس لها فلوس اصلًا ووجهها كوجه الخنزيم وهو طبق من لحمر وطبق من شحم ومنها نوع من السرطان يخرج من البحم كالذراع او الشبر واصغر من ذلك واكبر فاذا بانت عن الماء بسرعة حركة وصارت الى البرّ عادت جمارة . وزالت عنها لليوانية ويدخل نلك في الحال العين وادويتها وامره مستفيص، ومنها حيّات عظام تخرج الى البرّ وتبلع للجاموس والفيلة وتنطوى على شجرة او صخرة في البر فتكسر عظامها في بطنها فيسمع للسر العظام صوت، ومن خواص هذا البحم مغاص اللؤلؤ وللجواهم وحيوانات غريبة الاشكال وحيات مختلفة الانواع منها ما يبلغ مايتي ذراع واكثم واقلّ تاكل بعصها بعضاء وفيه الدردور وهو موضع يدور فيه الماء فاذا وقع فيه مركب لم يزل يدور ولا يخرج البتة وتعرف المتلاحون مكانه يجتنبون عنهء حكى بعص التجار قال ركبت هذا البحم في جمع من التجار فجاءتنا ريح عاصف في بعض الايام وصرفت المركب عن مقصده وتمشى به ما شاء الله وكان معلم المركب شجاً حافقاً الآ انه كان اعمى وكان يستصحب كلّ مرّة في السفينة من الخبال شيدًّا كثيرًا واصحابه ينكهون عليه ويقولون لو تملنا مكان للجبال اتهال التجار لاصبنا خيراً كثيرًا وهو يمنعهم عن ذلك القول فلمّا اصابنا ما اصابنا من الربيح كان المعلم يقول كلّ لحظة لاسحابه انظروا ما ذا ترون وهم يخبرونه بالحال الى أن قالوا نهى طيرًا اسود على وجه الماء نجعل يدعو بالويل والثبور ويضرب على راسه ويقول هلكنا والله فسالناه عن سبب ذلك فقال سترون ما يغنيكم عن اخبارى نا كان اللا يسيرًا حتى وقعنها في الدردور والذي حسبنها طيرًا اسود كانت مراكب فيها اناس موتى وبقينا حيارى وانقطع رجاوًنا عن لخيساة وترصَّدنا للموت فلمّا شاهد منّا المعلم تلك للحالة قال با قوم اجعلوا لى شطم اموالكم على اخراجي اياكم من هذه الغمرة فقلنا فعلنا فلك ورضينا به فامر باخذ قربات علوة من الدهي قر ادليت في البحر فاجتمع عليها من السمك عدد لا جحمى ثمر امر القوم بتشريح الموتى فقطعوم اربًا اربًا وشدّوا قطاعها في الخبال ورموها في البحر فاكلها السمك فر امرهم بصرب الدهل والاخشاب والصياح والتصفيق فاذا المركب تحرك عن مكانه وجرى جرياً فلم نزل نفعل فلك حتى خرجنا من الدردور فامر بقطع لخبال فقطعناها وتجونا سالمين ه جم الهند هو اعظم البحار واوسعها واكثرها جزاير ولا علم لاحد باتصاله بالبحر الخبط لعظم اتصال الموضع وسعنه وليس كالمغربي فان انفصال المغربي من لخيط ظاهم ويتشعب من الهندى خلجان واعظمها بحم فارس والقلزم

والآخذ منه تحو الشمال بحر فارس والآخذ تحو النوب بحر الزنج قال ابن الفقية بحر الهند حالة مخالفة لبحر فارس لانه عند نزول الشمس الحوت وقربها من الاستواء الربيعي يبدا بالظلمة وكثرة الامواج فلا يركبه احد لظلمته وصعوبته ولا يزال كذلك الى قرب الاستواء الخريفي واشد ما يكون ظلمته وصعوبته عند كون الشمس في الجوزاء فاذا صارت الشمس الى السنبلة تقل ظلمته وتنقص امواجه ويلين ظهره ويسهل ركوبه الى ان تصير الشمس الى الحوت والين ما يكون عند نزول الشمس القوس، وفي هذا البحر عجايب الخوت والين ما يكون عند نزول الشمس القوس، وفي هذا البحر عجايب

فصل في جزاير هذا المحرء قال بطليموس للحكيم أن في هذا المحر من للجزاير ما يزيد على عشرين الفاً وفيها من الامم ما لا يحصى عدد من لكن المشهور منها ما يصل اليها اهل بلادنا منها جزيرة البرطاييل وفي جزيرة قريبة من جزاير الزانيج قال ابن الفقيم بها قوم وجوهم كالمجان المطرقة وشعورهم كانناب المراذيين وبها الكركدن وبها جبال يسمع منها بالليل صوت الطبل والدق وصياح مزعجة وضَّة منكرة والبحريون يزعمون أن الدَّبال فيها ويخرج منها وفي هذه الجزيرة يباع القرنفل وذلك أن التجار ينزلون عليها ويصعون بصاعتهم وامتعتهم على الساحل ويعودون الى مراكبهم ويبيتون فيها فاذا اصبحوا جانوا الى امتعتهم فجدون الى جانب كلّ بصاعة شيمًا من القرنفل فان رضى صاحبه اخذه وترك البصاعة وان لم يرص اخذ البصاعة وترك القرنفل وان اخذ البصاعة والقرنفل لم تقدر مراكبهم على السير حنى يردّ احدها الى مكانه وأن طلب احدهم الزيادة فترك البضاعة والقرنفل فيزاد له فيهء وذكر بعض التجار انه صعد هذه الجزيرة فراى فيها قوماً صغراً مرداً وجوهم كوجوه الانسان واذانهم مخممة ولهمر شعور في زي النساء فغابوا عن بصره ثر أن التجار أقاموا بعد ذلك مدّة يترددون الى ساحل هذه الجزيرة فلم يخرج اليهم شيء من القرنفل فعلموا ان ذلك بسبب نظرهم اليهم فر عادوا بعد سنين الى ما كانوا عليه، وخاصية هذا القرنفل انه اذا كان رطباً بإكله الانسان لا يهرمر ولا يشيب شعره ولباس هذه الامّة ورق الشجرة يلتحفون وفي شجرة يقال لها اللوف ياكلون ثمرتها ويلتحفون بورقها وباكلون حيوانأ يشبه السرطان وهذا لليوان اذا اخرج الى البرّ يصير جراً صلماً وهو مشهور يدخل في ادوية اللحل وياكلون أيضا السمك والقرنفل والنارجيل والموزء ومنها جزيرة السلامط مرطابيل f ,برطائمل e ,برطايل b.d ,برطاديل ع

يجلب منها السنبل والصندل واللافور وذكروا انها بها سمكة تخرج من البحر وتصعد اشتجار فواكهها وتمقها مصا ثمر تسقط كالسكران فياتي النساس وياخذونهاء قل صاحب تحفة الغرايب من عجايب هذه الجزيرة عين فسوارة يفور الماء منها وبقربها ثقبة ينزل فيها فا يبقى من الرشاشات على اطرافها ينعقد جراً صلداً في الن من الرشاشات في النهار يصير جراً ابيض وما كان في الليل يصير حجرًا اسود، ومنها جزيرة القصر فيها قصر ابيض يتراءى للمراكب فاذا راوا ذلك يتباشروا بالسلامة والربح والفايدة زعموا انه قصر مرتفع شاهق لا يدرى ما في داخله وفيه اموات وعظام كثيرة وكان بعص ملوك المجمر سار اليه فدخل القصر باتباعه فوقع عليهم النوم وخسدرت اجسامهم فلم يقدروا على الحركة فبادر بعضهم الى المركب وهلك الباقون، وحكى ان ذا القرنين راى في بعص الجزاير المة رؤسهم رؤس الللاب وانيابهم خارجة من افواههم مثل لهب النار خرجوا الى مراكب ذى القرنين جاربونهم فراوا نورًا ساطعاً بعيدًا فاذا هو قصر من بلور وهولاء يخرجون منه فارادوا النزول عليه فنعهم بهرام فيلسوف الهند وقال من نزل على هذا القصر يغلب عليه النوم والغشى ولا يستطيع الخروج فتظفر به هذه الآمة فامتنع عنهم والبحر لا تحصى عجايبه، ومنها للزايم الثلاث قال صاحب تحفة الغرايب في ثلاث جزاير احداها بجنب الاخرى وفي كل واحدة اعجوبة في احداها تبرق السماء طول الليل وفي الثانية تهبّ ريح شديدة وفي الثالثة تمطم السحساب ولا يزال كذلك من سنة الى سنة ع ومنها جزيرة سيلان وفي جزيرة عظيمة دورها ثمانماية فرسمخ بها سرنديب الذي اهبط عليه آدم عم وبها آثار قديمة وانه مزار وفيها عدة ملوك لا يدين بعصهم الى بعص والبحر عندها يسمى شلافط وفي بين الصين والهند تجيء اليها عجايب الصين وغرايب الهند وفيها عقاقير كثيرة لا توجد في غيرها كالدارصيني وزهرة والبقمر والصندل والسنبل والقرنفل وقيل ان فيها معادن للواهر، ومنها جزيرة جابة بها جبل عليه نار عظيمة بالليل وبالنهار دخان لا يقدر احد على الدنو منه وفيها قوم شقر وجوههم على صدورهم وبها العود والنارجيل والموز وقصب السكم، ومنها جزيرة النكالوس اهلها عراة لا لباس عليهم وطعامهم الموز والسمك الطرى والنارجيل واموالهم للديد يتعاملون به وياتون التجار ويعاملونهمر في البحر ويتحلُّون بالحديد كما يتحلَّى الناس بالذهب، ومنها جزيرة التنين انكالوس م النكالوس ٥ (١

وفي جزيرة واسعة عامرة وفيها جبال واشجار وعلى حصونها سور عال ظهر فيها تنبن عظيم فاستغاثوا اهلها الى الاسكندر وذكروا ان التنبن اتلف مواشيهم وانهم ياخذون له كل يوم ثورين وظيفة يصعونهما قريباً من موضعة فيقبل كالسحابة السوداء وعيناه يقدان كالبرق الخاطف وتخرج النار من فية فيبلع الثورين ويعود الى موضعة فلما سمع الاسكندر ذلك امر باحصار ثوريس فسلخهما وحشى جلودها زفتا وكبريتا وكلسا وزرنجا وجعل مع تلك الاخلاط كلاليب حديد وجعلهما فى ذلك المكان فخرج التنبن وابتلعهما على عادته وعاد الى موضعة فاضطرمت النار فى جوفة وتعلقت اللاليب باحشاية فخر ميتا ففرح الناس عوته وجلوا الى الاسكندر هدايا عجيبة من جملتها دابنة مثل الارنب اصفر اللون تسمى المعراج لها قبن واحد اسود لم يرها شيء من السباع الا هوب،

فصل في حيوانات هذا الجهر، قال صاحب عجايب الاخبار في هذا البحر طاير يقال له فنون وهو مكرم لابويه وذلك ان هذا الطيم اذا كبر اجتمع عليه فرخان من فراخه يحملانه على ظهرها ويبنيان له عُشًا وطيًّا ويتعاهدانه بالماء والعلف واكرم الله هذا الطاير بأن سخر له البحر فأن أذا بأص سكن هذا البحر اربعة عشر ليلة حتى تخرج فراخه في هذه المدّة اليسيرة والبحريسون يتبرّكون به فاذا راوا البحر قد سكى علموا ان هذا الطاير قد حصى بيصدى ومنها سمكة وجهها كوجه الانسان وبدنها كبدن السمك وعلى وجهها نقط تظهم على وجه الماء، ومنها سمكة تطفو على وجه الماء فاذا رأت حيواناً مفتوح الفمر تدخل في فه وتصيم له غداءً ذكره صاحب تحفة الغرايب، ومنها حيوان يطلع من الماء ويرتفع في البر والنار تخرج من منخريه وتحرق ما حول مرتعه فاذا راوا الارص محترقة عرفوا انها مراتع نلك لخيوان نكره صاحب تحفة الغرايب، ومنها سمكة طيّارة تطير ليلاً وتاكل لخشيش فاذا كان قبل طلوع الشمس رجعت الى الجرء ومنها سمكة كبيرة معروفة عندهم يكتب الكتاب برطوبتها لا يبين على اللاغد شيء فاذا كان الليل تظهر على اللااغد كتابة واضحة ويكتب برطوبتها من اراد أن لا يطلع على مكتوبه احدى ومنها سمكة خصرال السها كراس الحيّة من اكل منها اعتصم من الطعام اياماً ومنها سمكة مدورة يقال لها كاو مافي على ظهرها شبه عمود محدد الراس لا تقوم على سمكة اللا تصربها بذلك العمود وتقتلهاء واعلمر أن في هذا الجرحيوانات كثيرة ذات صور شتى ولو لا أن النفوس تنكر ما لم تعرفه وتدفع ما لم تالفه

اخبرت عن انواع عجايب حيوان هذا الجحر لكن الاقتصار على ما هو قريب الى المالوف اولى وان قيل حدّث عن الجحر فلا حرّج ، وامّا لليوانات المائيدة المشهورة فسنذكرها ان شاء الله تعالى ه

جمر فارس شعبة من بحر الهند الاعظم من اعظم شعبها وهو بحر مبارك كتير لَخير له يزل ظهره مركوباً واضطرابه وهجانه اقلّ من ساير الجار قال محمد بن زكرياء الرازي سُئل عبد الغَقار الشامي الجرى عن مدّ الجحار وجزرها فقال لا يكون المدّ وللجزر في الجر الاعظم الّا مرّنين في السنة مرّة بحدّ في شَهور الصيف شرقاً بالشمال ستة اشهر فاذا كان ذلك طما الماء في مشارق الجر كالصين وانحسر عن مغاربه ومرّة يمدّ في شهور الشناء غرباً بالجنوب ستّة اشهر فاذا كان ذلك طما الماء في مغارب الجر وانحسر عن مشارقه واما بحر فارس فانه يكون على مطالع القمر وكذلك بحر الهند والصين وطرابزندة فان القمر اذا صار في افق من افاق هذا الجر اخذ المدّ مقبلًا مع القمر أثر لا يزال كذلك الى ان يصير القمر الى وسط سماء ذلك الموضع فحينتُذ انتهى المدّ منتهاه فاذا انحط القمر من وسط سماء ذلك الموضع جزر الماء ولا يزال كذلك راجعاً الى ان يبلغ القمر مغربه فعند ذلك انتهى للجزر منتهاه فاذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدا المدُّ هناك مرِّة ثانية الَّا انه اضعف من الاول ثر لا يزال كذلك الى أن يصير القمر الى وتد ذلك الموضع فحينمُذ انتهكى المُّ منتها، في المرَّة الثانية في ذلك الموضع ثم ابتدا بالجزر والرِّجوع ولا يسزال كذلك حتى يبلغ القمر افقى مشرق ذلك الموضع فيعود المدُّ على مثال ما كان عليه أولاً، ولهذا البحر مدُّ وجزر اخر بحسب امتلاء القمر ونقصانه فاذا كان اول شهر ياخذ الماء في الزيادة ويزداد كلّ يوم شيئًا الى منتصف الشهر فعند ذلك قد بلغ المدُّ منتهاه ثر ياخذ في النقصان الى اخر الشهر · وعند ذلك قد بلغ الجزر منتهاه ثمر يعود كما كان اولاً وياخذ في المدّع وقال ابن الفقيه بحر فارس وان كان متصلاً بجر الهند لكن حالهما مختلف في السكون والاضطراب لان جحر فارس تكثر امواجه ويصعب ركوبه عند لين جحر الهند وسكونه وكذلك بحر الهند تكثر امواجه عند سكون بحر فارس فاوّل ما يبدا صعوبة :حر فارس عند دخول الشمس السنبلة وقربه من الاستــوآء الخريفي فلا يزال يزداد في كلّ يوم اضطرابه ويصعب ظهره حتى تصير الشمس الى للحوت واصعب ما يكون اخر للحريف عند نزول الشمس القوس فاذا قرب الاستوآء الربيعي يعود الى السكون واسهل ما يكون ظهره حال نزول الشمس

اللوزاء اخر الربيع، وقل ابو عبد الله الصينى خصّص الله تعالى بحر فارس بكثرة المدّ ولجزر وغزارة الماء فان الماء فيه من سبعين نراعاً الى ثمانين وفيه مغاص اللولو لجيد البالغ الذى لا يوجد مثله فى شيء من البحار وفى جزايرها معدن العقيق والبيجانق والمازنج وهو نوع من انواع اليواقيت والسنبانج ومعادن الذهب والفصّة ولحديد والتحاس وانواع الطيب والافاوية وفيه الدردور الذى لا يتخلص منه شيء من المراكب الا ما شاء الله وفيه غوير وكسير وها موضعان قلما يسلم منهما مركب وفيه حيوانات عجيبة الاشكال وسياتي ذكر بعضها ان شاء الله تعالى،

البجابي

فصل في جزاير هذا الجرء اعلم أن أكثر جزاير هذا الجر معورة مسكونة تاتيها التجار للمعاملة كجزيرة قيس وسياتي ذكرها في البلدان ان شاء الله وجزيرة المومز وجزيرة جاشك اوقلهاه ع ومنها جزيرة خارك جذاء للنابدة بها مغاص اللوَّلُوِّ يخرج منه الشيِّ البرود في النادر ما يبلغ مبلغاً عظيماً ويقال أن الدرّة اليتيمة في هذا البحر تقع بقرب عُمان والبحريين وذكروا أن صدف الدرّ لا يوجد الله في جر تنصب اليه الانهسار العذبة فاذا اتى وقست الربيع ويكثر هبوب الريح وارتفاع الامواج حملت الريبح رشاشات من بحر اوقيانوس وفيه ما شبيه بالزيبق لزج مثل الغرا يتولّد منه الدر بان تقسع تلك الرشاشات في محلّ الصدف فيلتقمه الصدف كما يلتقم الرحمر النطفة فرِّما وقعت في فها قطرة كبيرة تنعقد درًّا كبيرًا وربما وقعت رشاشات فتنعقد اجزاءً صغارًا كما ترى في اكثر الاصداف ثر أن الصدفة أذا التقمت القطرة خرجت من قعر الماء الى ظاهره عند هبوب الشمال وطلوع الشمس وغروبها ولا تخرج في وسط النهار فان شدّة حرارة الشمس ووهي البحر يفسد الدر واذا خرجت فتحت فاها ليقع الشمال على المدر فينعقد من اثر الشمال وحرارة الشمس ويتخلّق الدرّ كما يتخلّق الجنين في الرحم ثمر ان جوف الصدف ان كان خالياً من الماء المرّ كان الدرّ في غايدة الصفاء وحسى الهيمنة وان خالطه شيء من الماء المرّ يكون الدرُّ اصفر اللون او كدرًا غير مهندم واذا تمر الدرُّ في جوف الصدف ينتقل الصدف الى موضع صلب وتثبت فيه عروقه فيكون عند النساس من وصول الصدف خبر فاذا انتقل الى ارص الجرين يهنى النساس بعضهم بعضاً بوصول قفل الصدف والغواص فاذا نزل لاخراجه يقلعه من الارض بالقوة نما اخرج في وقته يبقى طريًّا وقلهات ) ( عرمون ) (

صقيلاً وما اخرج قبل وقته او بعده لا يبقى على لونه بل يتغير ومنها جزيرة جاشك وفي بقرب جزيرة قيس اهلها رجال اجلاد لهم صبر وخبرة في حروب البحر وعلاج السفن والمراكب ليس لغيرهم مثل ذلك ويقول اهل مدينة قيس وسمع من غير واحد ان بعض الملوك اهدى الى بعض جوارى من الهند في مراكب فوفات تلك المراكب الى هذه الجزيرة فخرجن الجوارى يتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن فولدت هولاء الذين بها واتما يقولون هذا الما يرون فيهم من الجلادة الله يجزعها غيرهم ولقد حدّثت ان الرجل منهم يسبح في البحر الياما وانه يجالد في السيف وهو يسبح مجالدة من هو على الارض ومنها جزيرة كندولاورى وانا شاك في كونها في بحر فارس يجلب منها العنبر الاسود والاشهب وقد نكر غير واحد من السيرانيين والعربين المذيب يسافرون الى جزيرة كندولاورى ان العنبر ينبت في قعم هذا المرح ويتكون يسافرون الى جزيرة كندولاورى ان العنبر ينبت في قعم هذا المرح ويتكون يسافرون الى جزيرة كندولاورى والاجهار فلذلك ترى قطعاً ورتها ياكل منه السمك الكبير فيموت من اكله ويطفو على الماء فاذا اجتاز به اصحاب المراكب السمك الكبير فيموت من اكله ويطفو على الماء فاذا اجتاز به اصحاب المراكب خذبوه بالكلاليب ولخبال الى الساحل واخذوا العنبر من جوفه ع

فصل في ذكر بعض لليوانات التجيبة الموجودة في هذا البحرى منها نوع من السمك يطفو على وجه الماء في بعض الاوقات ويتعقّب طفوه هجان البحر والبحريون يعرفونه قال ابو الريحان للحوارزمي في الاثار الباقية ان اليوم الثالث عشر من كانون الثالق يصطرب البحر الى فارس والى الاسكندرية ويبقى اياماً معلومة يتغطمط فيها ويتكذر هواءه وتشتد امواجه وتكثر ظلمته ففي هذا اليوم ترفا السفن وذكر انه يقع في قعرة ربح يهيج ذلك البحر ويستدل على اضطرابه بنوع من السمك يظهر فيه فيدكون ظهوره انذاراً بنحرك الربح في اقتات اضطرابه بنوع من السمك يظهر فيه فيدكون ظهوره انذاراً بنحرك الربح في معينة من السنة ثم ينقطع الى ذلك الوقت من السنة الآتية واذا جاء يبقى معينة من السنة ثم ينقطع الى ذلك الوقت من السنة الآتية واذا جاء يبقى اتصى البحر انواع من السمك كالاسيور ولجراف والبرستوج ويستعلب الماء كانه اتحمض بحلاوة الماء وعذوبته بعد ملوحة ماء البحر كما تتحمض الابل يتحمض بعد للماء والسمك يطلب ما حلا وعذب، وقال البحريون تقبل فتطلب للمن بعد للماة والسمك يطلب ما حلا وعذب، وقال البحريون تقبل هذه الاصناف الثلاثة الى البصرة في كل سنة مرتين فيقيم كلٌ صنف شهرين هذه الاصناف الثلاثة الى البصرة في كل سنة مرتين فيقيم كلٌ صنف شهرين

فانا مصى شهران انقصت مدّة نلك للنس واقبل للنس الاخرى امّا البرستوج فيقبل من بلاد الزنج يستعلب ماء دجلة البصرة يعرف نلك اهل الزنج ثر يعود ما فصل من صيد الناس الى بلادها وم لا يصيدون من البحر فيما بين البصرة الى الزنج من البرستوج شيعًا الله في ايّام مجيعًه ورجوعه وفيما عدا هذا الوقت الجر خال عنها وذكر البحريون ان البرستوج في الوقت الذى يوجد في الزنج لا يوجد في البصرة وفي الوقت الذى يوجد في الزنج وحاله كال الخطاطيف وغيرها من الطيور تنتقل من موضع الى موضع في فسبحان من اللم كل حيوان ما فيه مصالح نفسه ع

ومنها اللوسيج وهو نوع من السمك في المَّاء اشرُّ من الاسد في البرِّ يقطع لخيوانات باسنانه كما يقطع السيف الماضي في يد الرجل القوى رايته وهو سمك مقدار دراع الى دراعين واسنانه كاسنان الناس ينفر السمك منه ادا رآته واذا ادرك سمكة كبيرة قطعها في الحال وان ادرك ادميَّا قتله يقطع يده او رجله فانه بلية عظيمة في هذا البحر وله وقت معين ياتى في ذلك الوقت ويكثر بدجلة البصرةء ومنها الاربيان والدافي الوالرق والبراك والكوبرج كآ فلك اصناف معروفة ولكل واحد زمان معلومر يتوقع فيه خروجه يعرفه اهل البصرة، ومنها حُيوان يعرف بالتنين اشرُّ من الكوسج في فه انياب مثل اسنَّة الرماح وهو طويل مثل الخلة وعيناه جر كالدمر وهو كريه المنظر يفر منه الكوسيج وغيره من لخيوان، ومنها سمك اخصر اللون اطول من دراع له خرطوم عظيمة اقصر من ذراع تشبه نصل منشار يكون كلا حديه اسنانًا يصرب بها الليوان فيجرحه ومن هذا النوع في بحر الجنابة كثير رايته يصطادونه ويبيعونه مقليًّا في السوق هناكء ومنها سمكة مدورة كترس صغير وذنبها اطول من ثلاثة انرع وعلى وسط ننبها شوكة معقّفة شبه كلاب لسلاحها وفي سمرة بياضها في غاية البياض وسوادها في غاية السواد ولها منخران على ظهرها وفم على بطنها ولها فرج كفرج النساء، والبحر لا تحصى عجايبه تبارك خالقها وتعالى رازقهاء

ولنختم عجايب هذا البحر بحكاية عجيبة من الدردور الله اوردها صاحب كتاب عجايب البحر قال حدّثى رجل من اصبهان قال ركبتنى ديون ونفقة عيال عجزت عنها ففارقت اصبهان ودارت في الدواير حتى ركبت البحر في جمع من التجار فتلاطمت بنا الامواج حتى حصل المركب في الدردور في بحر عمع من التجار فتلاطمت بنا الامواج حتى حصل المركب في الدردور في بحر الدن و الدن و الدن الدن و الدن و

فارس المشهور فقال المعلم يا قوم هذا الدردور لا يتخلُّس منه مركب الله ما شاء الله فقال القوم له عل تعرف للخلاص طريقاً فقال ان سمح احدكمر بنفسه لاصحابه فانا ابذل جهدى لعلَّ الله يوفق لنما لخلاص فقلت يا قوم نحن كلُّما في معرض الهلاك وانا رجل سأمُّتُ من لخياة والشفا وكنت اتهتى الموت وكان في السفينة جمع من الاصبهانيين فقلت احلفوا لى انكم تقصون ديوني وتحسنون الى اولادى وانا افديكم بنفسى ففعلوا فقلت للمعلم انا اسمح بنفسى لاصحابي ما ذا تامرني فقىال أن تقف على هذه الجزيرة وكان بقرب المردور جزيرة مسبوة ثلاثة ايّام بلياليها ولا تفتر عن ضرب هذا الدهل البتّة فقلت له افعل ذلك فحلفوا لى ايمانًا مغلظة على ما شرطته عليهم واعطوني من الماء والزاد ما يكفيني الياماً ثر وقفت على لإدبرة وشرعت بصرب الدهل فرايت المياه تحرَّكت وجرت بالمركب وانا انظر البه حتى غاب عن بصرى فلمَّا فرغت من المركب جعلت اتردد في الجزيرة فاذا انا بشجرة عظيمة لمر ار اعظمر منها وعليها شبه سطيح عريص فلمّا كان آخر النهار احسست بهدو شديد فاذا طاير عظيمر ابيص اللون لمر ارحيواناً اعظم منه جاء ووقع على ذلك السطح فاختفيت منه خوفًا من أن يصطادني الى أن بدا ضوا الصباح فنفض جناحيه وطار فلما كانت الليلة الثانية جاء الطير ووقع على عشّه وكنت آيساً من حياتي ورضيت بالهلاك وعرضت نفسى عليه حتى وقفت بين يديه فلم يتعرّض التي بشيء وطار مصحاً فلمّا كانت الليلة الثالثة قعدت عنده من غير دهشة الي ان نفص جناحيه عند الفجر فتمسكت برجليه فحملني وطاري اسرع طيران الى أن ارتفع النهار فنظرت الى تحو الارض فا رايت غير لجَّه البحر فكنت اترك رجليه لشدّة ما نالني من الوجع أثر جلت نفسى على الصبر السي ان نظرت تحو الارض فرايت وجه الارص والقرى والعارات فدنا من الارض وتركنى على صبرة تبن في بندر لبعض القرى والناس ينظرون التَّي ثمر طار الطاير تحو الهواء وغاب عنّا فاجتمع الناس عليّ وجملوني الى ملكم فاحصر رجلا يفهم لساني قال لي من انت فحدّثته بحديثي كلّه فتحجموا منه وتبرَّكوا بي وامر لى الملك بمال كثير وسالني ان اقيم عندهم فا مرّ الّا ايّام حتى مشيت يوماً الى طرف الجر لاتفرّج فاذا قد وصل مركب المحابي والقوم لما رآوني أسرعوا الى سايلين عن حالى فقلت يا قوم بذلت نفسى لله فالله تعالى انقذني بطريق عجيب وجعلني آية للناس ورزقني المال واوصلني الى المقصد قبلكم، وهذه حكاية غريبة وان كانت غير بعيدة عن لطف الله تعالى وعنايته والله ولى الاعانة ١ جر القلزم هو شعبة من بحر الهند جنوبية بلاد البربر وللبسسة وعدلى ساحله الشرق بلاد العرب وعلى الغربي اليمن والقلزم اسم مدينة على ساحله سمى البحر بها وامّا حديث هيجانه ومدّه وجزره كما مرّ في بحر الهند فيلا نعيده وهو البحر الذي اغرق الله تعالى فيه فرعون وجنوده قالوا كان بين البحر وارض اليمن جبل بحول الماء عنها ويمنع امتداده في ارض اليمن وكان بين البحر واليمن مسافة فقد بعض الملوك ذلك الجبل بالمعاول ليدخل منه خلجاً صغيرًا يهلك به بعض اعدائه فقطع من الجبل تحو غلوة سهمين او ثلاث ثم اطلق البحر في اراضي اليمن فطغا الماء وفي يمكن تداركه فاهلك وجدة وجار وينبع ومدين مدينة شعيب عم وايلة الى القلزم وهذا البحر وجدة وجار وينبع ومدين مدينة شعيب عم وايلة الى القلزم وهذا البحر جزايرها وحيواناتها فلا نعيدها هناك والله الموفق للصواب؟

فصل في جزايره، واكثرها لا مسكونة ولا مسلوكة منها جزيرة تاران قريبة من ايلة يسكنها قوم من الاشقياء يقل لام بنو سجدًان معاشام السمك ليس لام زرع ولا ضرع ولا ماء عذب وبيوتهم السفى المكسّرة ويستعذبون الماء والخبز متى يمرِّ بهم في الدهر الطويل فاذا قيل لهم ما ذا يقيمكم في هذا الموضع يقولون البطى البطى وانه اخبث مكان في هذا البحر به دوارة ما في سقم جبل اذا وقع الربيح على ذروته انقسمت على قسمين وتلقى المركب بين شعبتين على هذا للجبل متقابلتين فتخرج الربيح من كليهما كلّ واحدة متقابلة للاخرى فيتور البحر على كلّ سفينة تقع في ذلك الدوران باختلاف الريحين فتنقلب ولا تسلم ابداً ومقدار طولها ستة اميال وقيل هو الموضع الذي اغرق فيه فرعون وجنوده، ومنها جزيرة للساسة وفي دابّة تنجسس الاخبار وتاتي بها الدجال روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت خرج عليما رسول الله صلعم في نحو الظهيرة فخطبنا وقال اني لمر اجمعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لحديث حدَّثنيه تميم الداري منعني سروره القايلة حدَّثني أن نفرًا من قومه اقبلوا في البحر فاصابتهم ريح عاصف للااتهم الى جزيرة فاذا هم بداتة قالوا لها ما انت قالت انا للبساسة قالوا اخبرينا للخبر قالت أن اردتم للبر فعليكم بهذا الدير فان فيه رجلًا بالاشواق اليكم قالوا اتيناه فقالت انى «بغيتم فاخبرناه فقال ما فعلت بحيرة طبرية قلنا تدفق بين اجوافها قال ما فعلت نخل عُمان قلنسا 

جنيها اهلها قال فيا فعلت عين زغر قلنا يشرب منها اهلها فقال لو يبست انقذت من وثاقى فوطيت بقدمى كلّ منهل الا مصّة والمدينة، ومنها جبل المغناطيس قريب من الديار المصرية وهو جبل يوجد فيه المغناطيس الدى يجذب المحيد والمراكب المستعلة في هذا الجر لا يجعل فيها شيء من الحديد خوفًا من هذا الجر لا المونق للصواب،

فصل في حيوان هذا البحر، امّا لخيوانات الله شاركت فيها البحار المذكورة فلا نعيدها والله اختص بها هذا البحر منها سمكة عظيمة تصرب السفن بذنبها فتغرقها طولها نحو مايتي ذراع يخاف على المراكب منها خوفًا شديدًا، ومنها سمكة تصطاد وتجفّف فتبقى كالقطن الابيض فيتخذ منه الغزل وتنسيج أمنه الثياب الفاخرة وتسمّى تلك الثياب سمكين، ومنها سمكة طولها مقدار أذراع ووجهها كوجه البوم، ومنها سمكة طولها عشرون ذراعً في بطنها الف بيضة وظهرها الذبل لخيد، ومنها سمكة على خلقة البقر تلد وترضع بخلاف سايه السمك فانها تبيض والله الموفق ه

جر الزنج هو بحر الهند بعينه وبلاد الزنج منه في نحو للمنسوب تحست سهيل ومن ركب هذا البحر يرى القطب للنوفي وسهيلاً ولا يرى القطب الشمالي ابداً وعلى ساحله بلاد البربر وم طايفة من السودان غير الذيسي م بالمغرب ثر يمتد بر البربر على ساحل بحر الزنج الى عدن واقصى هذا البحر يتصل بالبحر لخيط وموج هذا البحر عظيم كالجبال الشواهي ونفخه يرتفع كالاطواد الشوامخ وينخفص كاخفص ما يكون من الاودية ولا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد لكثر امواجه كساير البحار ويزعمون انه موج مجنون وله جزاير كثيرة واسعة فيها غياص واشجار لكنها غير ذات اثمار الما في تحو شجر الابنوس والصندل والسالج والقنا ومن سواحله يلتقط العنبر فرما توجد بقطعة كتل عظيم ولنذكم شيئًا من جزايره وحيوانه ع

فصل فى بعص جزاير هذا البحرى منها للزيرة الحترقة وفي جزيرة واغلة فى هذا البحر قلما يصل اليها من بلادنا احدى حكى بعض التجار قال ركبت البحر فدارت بى الدواير حتى حصلت فى هذه للزيرة فرايت فيها خلقاً البحر فدارت بى الدواير حتى حصلت فى هذه للزيرة فرايت فيها خلقاً كثيراً فبقيت بها زمانًا واستانست بهم وتعلّمت شيئًا من لغته فاذا الناس فى بعض الليالى مجتمعون ناظرون الى كوكب طلع من افقهم ثمر شرعوا فى البكاء والويل والثبور فسالت بعصهم عن سبب ذلك فقال ان هذا اللوكب يطلع فى والويل والثبور فسالت بعصهم عن سبب ذلك فقال ان هذا اللوكب يطلع فى كل ثلاثين سنة مرة فاذا وصل الى سمت رؤسنا جترق جميع ما فى هذه للإيرة

فاشتغلوا باتخان المراكب وتاهبوا للنقل فلما قرب اللوكب من سمت رؤسام ركبوا في السفور واخذوا معهم ما خفّ جله وركبت انا ايصا معهم فسرنا عنها مدّة فلمّا علموا أن اللوكب زال عن سمت رؤسهم عدنا الى الجزيرة فوجدنا جميع ما كان فيها رمادًا فشرع القومر في استيناف العارة، ومنها جزيرة الصوصاء وفي جزيرة مّا يلى بلاد الزنج حكى بعص التجار ان بهذه للزيرة مدينة عجيبة من جم ابيض يسمع منها صوضاء وجلبة ولا ساكن بها من البشر وربما نزل بها البحريون واخذوا من مائها وشربوه فوجدوه حلواً طيّباً فيه رايحة الكافسور ويقولون لسنا نعرف منتهاه غير ان بقربه جمالًا تتقد منها بالليل نار عظيمة فيسمع لها صوت وننجيج في الناس من يقول ان ذلك الصوت والاجيج يدلّ على موت ملك من ملوكم وذكروا ان فى حواليها حيَّة لا تظهر فى كلِّ سنة الَّا مرة واحدة ورما احتال ملوك الزنج في اخذها فصادوها وطبخوها واخذوا ودكها فاذا تمسَّم الملك به يزيد في قوته وهيبته ونشاطه ويتخذ من جلد هذه كليَّة فرش يجلس عليه صاحب السلّ ابن من غايلته وربَّا وقع جلد هذه الحيّة بارض الهند فتشتري بثمن بالغ وتحصل في خزاين ملوكهم ومنها الإزيرة الله حكى عنها يعقوب بن اسحق السيرافي السرّاج قال رايت رجلًا من اهل رومية قل خرجت في مركب فانكسر فبقيت على لوح فالقتني الربيح الى بعض الجزايم قل فوصلت بها الى مدينة فيها اناس قاماتهم قدر ذراع واكثرهم عور فاجتمع عليُّ جماءة وساقوني الى ملكم فامر بحبسي فانتهوا بي الى شيءً مثل قفص الطيم وادخلوني فيه فقمت كسرته فآمنوني وكنت اعيش فيهم ثر رايتهم في بعض الايام يستعدّون للقتال فسالتهم عن ذلك فاوموا الى عدو لهم ياتيهم وقالوا هذا اوان مجيمًه فلم نلبث ان طلعت عليهم عصابة من الغرانيق وكان عورهم من نقر الغرانيق اعينهم فاخذت عصاً وشددت عليها فطارت وذهبت فاكرموني فعمدت الى جذعين وشددتهما بلحماء الشجم وجلت طعاماً وماءً وركبتهما فالقتني الريم الى رومية، والذي يصحّم هذا القول ما ذكره ارسطاطاليس في كتاب الخيوان أن الغرانيق تنتقل من خراسان الى ناحية مصر حيث يسيل مالا النيل وهناك تقاتل المجال الذيبي قاماته قدر ذراءء ومنها جزيرة سكسار وفي ما حكى عنها يعقوب بن اسحق السرّاج ايصا قل راينا رجلًا في وجهم خموش فسالناه عن ذلك فقال خرجنا في مركب فالقتنا المريح الى جزيرة لم نستطع أن نبرج عنها فاتانا قوم وجوهم وجوه الكلاب y) a العود a, جزايم a, جزايم العور a

وساير بدنهم كبدن الناس فسبتى الينا واحد ووقف الاخرون فساقنا الى منازلهم فاذا فيها جماجم الناس واسوقهم وانرعهم فادخلنا بيتأ فاذا فيه انسان اصابه مثل ما اصابنا فجعلوا باتوننا بالفواكه والماكول فقال لنا الرجل اتما يطعبونكم لتسمنوا فن سمن اكلوه قال فكنت اقصر في الاكل وكلّ من سمن من المحابي اكلوه حتى بقيت انا وذلك الرجل فتركوني لهزالي وتركوا الرجل لانه كان عليلًا فقال لى الرجل ان هولاء قد حصر لهمر عيد بخرجون البيد باجمعهم ويمكثون ثلاتًا فان اردت النجاة فانج بنفسك وامّـا انا فقد ذهبت رجلای لا یمکننی الهرب واعلم انهم اسرع شیء طلبًا واشد استنشاتًا واعرف بالاثر الله من دخل تحت شجمة كذا فانهم لا يطلبونه ولا يقدرون عليه قل فخرجت اسيم بالليل واكمن النهار تحت الشجرة فلما كان اليومر الثالث رجعوا وكانوا يقصون اثرى فدخلت تحت الشجرة فانقطعوا عنى ورجعوا فلمّا تركوني امنت فبينا انا اسيم في تلك الجزيرة اذ رفعت لي اشجار كثيرة فانتهيت اليها واذا بها من كلّ الفواكة وتحتها رجال كاحسى ما يكون صورة فقعدت بينهم وهم لا يفهمون كلامي ولا أفهم كلامهم فبينا أنا جالس معهم اذ وضع رجل منهمر يده على عانقي فاذا هو على رقبتي فلوى رجليه علمي فانهضني فجعلت اعالجه لاطرحه عن عنقى فخمشني في وجهى وسخرني كما يسخر احد مركوبه فجعلت ادور على الأشجار وهو ياكل من ثمرتها ويجنيها ويرمى الى الحابه وهم يصحكون فبينا انا اسير به اذ اصاب عينيه بعض عيدان الاشجار فعمى فعهدت الى شيء من العنب فقطعته واتيت نقرة في صخرة عصرته فيها ثر اشرت اليه أن يكرع منه فكرع وتحللت رجلاه فرميت به فائم الخموش من ذلك في وجهيء

فصل فى بعض حيوان ذلك البحر، منها ما حكى بعض النجار قال رايت فيه سمكة مثل للبل العظيم من راسها الى ذنبها مثل اسنان المنشار من عظام سود مثل الابنوس كل سن منها فى رؤية العين مقدار ذراعين وعند راسها عظمان طويلان مقدار عشرة اذرع وكانت تصرب بذلك العظمين ماء البحر بينًا وشمالاً فيسمع منه صوت هايل وكنّا نرى الماء يخرج من انفها وفها ويصعد نحو الهوى وتصل الينا رشاشاته مثل المطر وبيننا وبينها مسافة بعيدة وتعرف تلك السمكة بالمنشار وتقطع السفينة اذا جاءت من تحتها او خرجت عليها فاذا راى الحاب المراكب هذه السمكة يصجّون الى الله تعالى حتى يدفعها عنهم، ومنها السمكة المعروفة بالبال طولها اربعاية ذراع الى

خمسماية ذراع فريما يظهم في هذا البحر طرف من جناحها فيكون كالشراع العظيم وريما يظهر راسها وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء في الجو اكثر من غلوة السهم والمراكب تفزع منها بالليل والنهار فيصرب لها بالدبادب تنفر من صوتها وفي تحوش بذنبها واجتها السمك الى فها فيكون فسادها في البحر على دواب الجر عظيماً فاذا بغت هذه السمكة بعث الله تعالى اليها سمكة تحو الذراع تدعى "اللسك تلتصق باذنها فلا يكون لها منها خلاص فتطلب قعر البحر وتصرب بنفسها حتى تموت ثر تطفو فوق الماء كالجبل العظيم واذا فعم البحر وتصرب بنفسها حتى تموت ثر تطفو فوق الماء كالجبل العظيم واذا فتعم البحر قذف من قعرة قطاع العنبر كالجبال فتبلعها البال فيقتلها فتطفو فوق الماء ولها اناس يرصدونها في المراكب من الزنج فاذا احسوا بذلك طرحوا فيها الكلايب وجذبوها الى الساحل ثر شقوا بطنها واستخرجوا طرحوا فيها نا يكون في بطن لخوت يكون سهكاً يعرفه التجار والعطارون بالعراق وفارس والهند وما يكون في ظهرة يوجد نقيًا جيدًا ه

حر المغرب هو بحر الشام وبحر قسطنطينية ماخذه من البحر الحيط فيمتدُّ مشرقًا فيمر بشمالي الاندلس أثر ببلاد الفرنج الى قسطنطينية وجنت من جهة الجنوب الى بلاد اولها سَلا ثر سبتة وطنجة الى طرابلس والاسكندرية ثر سواحل الشامر الى انطاكية وفيه من الجزاير العظيمة كجزيرة الاندلس وميورقة وصقلية واقريطش وقبرس ورودس وغيرهاء وذكر فى كتاب اخبار مصر اند ملك بعد هلاك الفراعنة ملوك من بني دلوكة وكانوا ذوى الراى والكيث فاراد ملك الروم مغالبتهم وانتزاع الملك منهم فاحتالوا بنو دلوكة في شقّ الجر الحيط من المغرب وهو بحر الظلمات فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك العظيمة وامتد البي الشامر وبلاد الرومر وصار حاجزاً بين بلاد مصر والرومر وهو البحر الذى وصفناه فعلى هذا بحر المغرب وبحر الاسكندرية وبحر الشامر وبحر الرومر وبحر الفرنج وبحر قسطنطينية جميعه واحد وهو الخليج الذي في زماننا على ساحلة الواحد المسلمون وعلى الاخر النصاري من الفرنج وهناك مجمع البحرين وهما بحر الرومر والمغرب عرضه ثلاثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخما وجحر الروم هو قبلي الاندلس وشرقيها ولونه اخصر ولون جمر المغبب اسود كالحبر حتى اذا اخذه الانسسان في يده او في اناءً فهو صافى اللون وفى مجمع الجريين يظهر المدُّ وللجزر في كلُّ يوم اربع مرَّات يمدُّ مرَّنين ويجزر مرتين وذاك ان الجحر الاسود عند طلوع الشمس يعلو ويغيض فينصب  $^{z}$ ) e  $\leq$  mill, d  $\leq$  mill, e  $\leq$  mill, f  $\leq$  mill

في تجمع المحربين حتى يدخل في بحر الروم وهو المحر الاخصر الى وقت الزوال فاذا زالت الشمس غاص المحر الاسود وانصب فيه الماء من المحر الاخصر الى مغيب الشمس ثر يغيض المجر الاخصر ويعلو المجر الاسود الى نصف الليل ثر يغيض المحر الاسود وانصب فيه المجر الاخصر الى طلوع الشمسس، وفي هذا المحر من الجزاير والحيوانات المجيمة ما لا تحصى ونذكر منها بعضها والله الموفق للصواب،

فَصَلَ في جزايره ذكر ابو حامد الاندلسي في كتابه الذي الَّفه لله:يه ابن هبيرة ان مجمع الجرين جزيرة فيها منارة مبنية من الصخر الصلد الذي لا يعمل فيه كلميد ولها اساس راسخ وليس للمنارة باب وعلى راس المنارة صورة انسان ملتحف بتوب كانه من ذهب ويده اليمني مدودة الى البحر الاسود كانه يشير باصبعه الى شيء وعلو المنارة اكثر من ماية فراع وقل غيره ان تلك الصورة طلسم عملة بعض الملوك صيانة لذلك الموضع من اتبيان العدو وانه مامون ما دام ذلك الطلسم باقء ومنها جزيرة تنيس وفي في جر الروم ذكر ابو حامد الاندلسي انها جزيرة عظيمة فيها مدن وقرى كثيرة من عجايبها انه يخرج اليها من انواع السمك ما لا يوجد في غيرها من ذلك الجر ويقيم كل نوع عندهم الياماً يصطادونه وياكلونه ثر ينقطع ويجيء نوع آخر وهكذا ابدأ وفي ماية ونيف وثلاثون نوءًا وسياتي شرحها في فصل البلدان أن شاء الله تعالى ، ومنها ما ذكره صاحب تحفة الغرايب قال في جر الروم جزيرة فيها الشجار وازهار من شمّ منها شيئًا ينامر من ساعته، ومنها ما ذكره ابو حامد الاندلسي ان على البحر الاسود من ناحية الاندلس جبلاً عليه كنيسة من الصخر منقورة في اللنيسة مسجد تزوره الناس ويتبركون به ويقولون أن الدعاء فيه مستجاب وقد شرط على القسيسين الذين يسكنون تلك الكنيسة ضيافة كل مسلم يقصد ذلك المسجد وكلما وصل احد الى ذلك المسجد ادخل الغراب راسه فى روزنة في على اعلى تلك القبّة الله على اللنيسة ويصبح بعدد كلّ رجل صحة فتخرج الرهبان بالطعامر الى اهل المسجد ما يكفيهم وتعرف تلك الكنيسة بكنيسة الغراب وزعم اوليك القسيسون انهم ما زالوا يبون غراباً على تلك اللنيسة ولا يدرون من اين ماكله ع ومنها جزيرة جالطة قال ابو حسامس الاندلسي رايت في بحر الروم جزيرة يقال لهما جالطة علوة بالغنم للجبلية مثل الجياد المنتشر لا يحكنها الفوار من الناس للثرتها فاذا وصلت المراكب اليها اخذت منها ما لا يحصى وفي اغنام سمان كبار ونعاج وتهلان وليس في تلك للجزيرة غير الغنمر وفيها عيون وحشيش وشجر وجبال وفي على طريت الاسكندرية في البحر يقصدها السفن من كل جانب وذكر انه لو جمل كل سفينة في ذلك البحر منها لا تغنى للثرة ما فيهاء ومنها ما ذكره البحريون ان بقرب مدينة قسطنطينية الاولى ديرًا في البحر ينكشف عنه المالا في كل سنة يوما واحدًا في حجمة اهل تلك النواحى ويقيمون به الى يوم طهوره ويتقربون ويهدون اليم فاذا كان العصر ياخذ المالا في الزيادة ولا يزال يزيد حتى يغطيه ويغيب عن اعين الناس الى السنة القابلة واذا اخذ المالا في الزردياد شم الناس في الخروج منهاء

فصل في حيوانه، لخيوانات العجيبة في هذا البحر كثيرة منها ما حكى عبد الرجمن بن هارون المغربي عنها في مجلس الجاني قال ركبت البحر سنة ثمان وثمانين ومايتين اريد المغرب فوصلنا الى موضع يقال له البرطون ومعنا غلامر صقليٌّ معه "صنارة له فالقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر فنظرنا فاذا خلف اذنها اليمني كتابة فاذا في لا اله الا الله وفي قفاه، محمد وخلف الاذن اليسرى رسول الله، ومنها ما حكى ابو حامد الاندلسي قل رايت بعد ما غاض بحر الروم انكشف سنام جبل وعليه نارنيج احمر كانه قطف الان من شجره فظننت انها سقطت من بعض السفن فصيت الى ذلك الموضع وقبصت على واحدة منها فاذا في حيوان التصق بالحجر لم اقدر أن اقلعه فرمت قطعه بالسكين فلم تعمل فيه السكين وليس له عين ولا راس وفه في موضع انعرجون فكنت القّ الثوب عليه واجرِّه فبخرج من فه مائية كاللعـــاب وهو لين محبب شديد للجرة لا يغادر من النارنج شيئًا فاذا تركته كان يفتح فاه ويتحرك كانه يتنقس على حجر في بعض بلاد الرومر يتنوشا على حجر في بعض بلاد الرومر فخرج من تحت ذلك الحجر مثل ذنب حيّة صفراء منقطة بسواد قال ففزعت وهربت خامنًا فاخرجت راسها من تحت الحجر وكان راسها مثل راس الارنب اصفر منقط بسواد لها عينان كبيرتان وكان معى خجر ضربت به راسها فلم a) c.d.f انه راى عنقود عنب على ساحل البحر f سنارة c.d.fاسود اللون اخصر العرجون قال له اشكُّ انه عنب فاردت أن أكله منه فرمت ان آخذ منه حبّة واكلها فلمر اقدر فيا زلت اجرعا حتى يفني قشر للبّة في يدى وبقى داخل لخبة ابيض في يدى كالعنب يتبين تجمها ورايحتها كرايحة المسك اذا ليس جيوان وذكره في هذا الفصل سهوء

ا يعمل فيه شيمًا فخرجت من تحت الحجر تسبيح في الماء وفي خمس حيّات براس واحد كلّ حيّة اطول من ثلاثة اذرع وقد اصطاد مثلها المحابي فرايتها الين من لخريه ولا يعمل فيها للديد من لينها وقد سلخوها فكان جلدها ارق من قشر البصل ولجها كالية للحل ليناً ونعومة ولا شوك فيها ولا عظمر فذكر الجريون انها تعظم في الجرحتى تبلغ الى حدّ تقلّب السفينة وتاكل سكّانها وهذا لليوان يقال له ارنب الجر وسياتي شرحه وخواصه في حيوانات الماء، ومنها ما ذكر صاحب تحفة الغرايب ان في بحر المغرب طايرًا يسمى المادون وهو طاير مبارك يتفاعل به الملاحون يبيض عند سكون الجر في السواحل فاذا راوا بيصه علموا أن البحر قد سكن وهذا الطاير يطير قدام المراكب فاذا احس بموضع مخوف او حيوان مصر ينزل مراراً على وجه الماء ويصعد كانه يخبر الحاب المركب به والملاحون يعرفون ذلك فيدبرون تدبيرهم ومنها الشيخ اليهودي قال ابو حامد الاندلسي هو حيوان وجهة كوجة الانسان وله لحية بيضاء وبدنه مقدار بدن اللجل في صورة الصفدع وعليه شعر كشعر جلد البقر يعرف عندهم بالشيخ اليهودي لانه يخرج من البحر ليلة السبت الى البرّ حتى تغيب الشمس ليلة الاحد لا يدخل الماء ولا ياكل ولا يتحرّك ولو ضرب او قتل لم يدخل البحر فاذا غابت الشمس ليلة الاحد وثب كما يثب الصفدع ويدخل البحر فلا تلحقه السفن وقد اتم السبت ذكروا ان جلده اذا وضع على النقوس ازال وجعه في للسال، ومنهسا ما حكى انه راى قطعة من شبكة مقدار فراءين مفتولة الخيوط مربعة العيون ظاهرة العقد وي حيوان قال ما عرفت له راساً ولا فأ ولا ادرى من اين ياكل، ومنها سمكة تعرف سنالا بالمغل قال ابو حامد رايت مجمع البحرين سمكة مثل جبل صاحت صحة ما سمعت اوحش منها ولا اهول حتى كاد ان ينشق قلبى وتحرَّكت فاضطرب إلماء من تحرَّكها وكثر الموج حتى خفنا الغرق فذكر البحريون انها سمكة تعرف بالبغل وان السمكة الكبيرة تتبعها لتاكلها في جحر الظلمات فتفر الصغيرة من اللبيرة وتعبر في مجمع البحرين الى بحر الروم وتاتى السمكة اللبيرة خلفها لنعبر في مجمع البحرين فلا يمكنها لعظمها هكذا ذكر اهل ذلك الموضع يعنى مجمع البحرينء ومنها حوت موسى ويوشع صلوات الله عليهما قال ابو حامد الاندلسي رايت سمكة بقرب مدينة سبتة وفي نسل للحوت المشوى الذي قد اكل موسى ويوشع نصفه فاحيمي الله تعالى النصف الاخم واتخذ سبيله في المحم المامور b.d ,المارون a (c)

عجبًا ولها الى الان نسل في ذلك الموضع وفي سمكة طولها اكثر من ذراع وعرضها شبر واحد جانبيها شوك وعظام وجلد رقيق على احشائها وعينها واحدة وراسها نصف راس في رآها من هذا للاانب استقذرها وبحسب انها ماكولة ميتة والنصف الاخر صحيح والناس يتبركون بها ويهدونها الى الحتشمين وتشتريها اليهود ويقددونها ويحملونها الى البلاد البعيدة ومنها سمكة كانها قلنسوة بلغارية قال ابو حامد الاندلسي رايت في هذا البحم سمكة كانها قلنسوة الله تكون على روس الاتراك ليس لها فم ولا عين ولا راس وفي جوف تلك السمكة مثل المصارين مغلقة ظاهرة وفيها مرارة كمرارة البقرة فاذا اصطادها احد تحرّكت فيسود الماء الذي حولها مثل لخبر واطلى أن ذلك السواد من تلك المرارة فاذا وقعت في الشبكة يبقى ما حولها من الماء اسود جدًّا فيوخذ ذلك الماء ويكتب به يكون احسن من كل مداد لا ينمحي البتة وله سواد وبريق، ومنها سمكة في هذا البحر تتقطّع وفي تصطرب وتغلى في الماء وفي تتحرك وقد قطعت قطعًا صغارًا فاذا ارادوا قليها ملات القدر وفي مقطعة ولا تموت حتى تنصيم وفي سمكة طيبة الطعم كلَّه عن الى حامد الاندلسيء ومنها سمكة تعرف بالخطّاف قال ابو حامد لها جناحان على ظهرها سوداوان تخرج من الماد وتطيم في الهواء وتعود الى المادى ومنها سمكة تعرف بالمنارة قال ابو حامد انها في طول المنارة الطويلة تخرج من الجر وتلقى نفسها على السفينة فتكسرها وتغرق اهلها فأذا احس اصحاب المركب بها ضربوا بالطسوت ونفخوا بالبوقات وصيحوا لتبعد عنه وفي محنة عظيمة في البحرء ومنها سمكة كبيرة اذا نقص الماء بقيت على الطين ولا تزال تصطرب الى ست ساءات ثمر تنسلح من شدّة اضطرابها وتململها فتظهر لها جناحان من تحت جلدها فتطير وتتحوّل الى البحر نكرها ابو حامد الاندلسيء والتنانين في هذا البحر كثيرة واكثر ما يكون فيه مّا يلي بلاد طرابلس واللاذقية والجبل الاقرع من اعمال انطاكية وربّما تخرج من البحر الى البرّ فتكون عذابًا عظيمًا للحيوانات فتتلف من الحيوان ما شاء الله ١

بحر للخزر هو بحر طبرستان وجرجان وفي على شرقية وفى شمالية بلاد الخزر وفى غربية اللان وجبال القبق وفى جنوبية للبل والديلم وهو بحر عظيمر واسع لا اتصال له بشيء من البحار على وجة الارض فلو أن رجلًا طاف بهذا الجر لرجع الى المكان الذي ابتدأ منه وهو بحر صعب المسلك سريع المهلك كثير الاضطراب شديد الامواج لا مدَّ فية ولا جزر ولا يرتفع منه شيء من

اللالى والجواهر وليس فيه شيء من الجزاير المسكونة ولكن فيه جزاير فيها غياض ومياه واشجار وليس بها انيس، قيل ان دوران هذا البحر الف وخمسماية فرسخ وطوله ثمانماية ميل وعرضه ستماية ميل وهو مدور الشكل الى الطول ولنذكر شيمًا من جزايره وحيوانه،

فصل في جزايره، منها ما شاهدها ابو حامد الاندلسي قال رايت في هذا الجر جبلًا من طين اسود كالقير والبحر محيط به وفي سنام ذلك للجبل شقى طويل يخرج منه الماء ويخرج مع ذلك الماء مثل صنجة الدانق من الصفر وربما يكون أكبر واصغر جملها الناس الى الافاق للتحبّب، ومنها جزيرة لخيّات قل ابو حامد انها بقرب للجبل الاسود الذي ذكر وفي جزيرة امتلات من لخيات وفيها حشيش كثير لا يقدر احد أن يقع رجله على الارض نَلَثرة ما فيها من المالتقة بعصها على بعض وطير البحر يبيض في وسط التيات والتيات لا تؤذى بيضه ورايت الناس ياخذون في ايديه القصب القوى او العصا ويزيلون بها لخيّات من الارص حتى يصعون اقدامه ويمشون بين لخيّات وياخذون بيض الطير وافراخه ولخيبات لا توذى احدًا مناهم ومنها جزيرة الجن قل ابو حامد في جزيرة ليس بها انيس ولا نني من الوحش وكانسوا يقولون غلب عليها للنُّ ويسمع فيها اصوات ولا يجسر احد يقربها، ومنها جزيرة سياكوه قال ابو حامد في جزيرة كبيرة بها عيون واشجار وغياص ومياه عذبة وبها دواب وحش يرتفع منها الفوه وجمل الى ساير البلدان وي تقارب شرقى البحر انتقل اليها قوم من الغزية الترك لاختلاف وقع بين قبايلهم فانفردوا عنهم الى هذه الجزيرة، ومنها جزيرة الغنم قال سلام الترجمان رسول الواثنق بالله امير المومنين الى ملك الخزر راينا جزيرة ما بين الخزر وبلغار فيها من الاغنام للجبلية مثل للجواد ولا يمكنها الفرار لكثرتها فاذا وصلت السفي . الى تلك الجزيرة اصطادوا منها ما شاء الله وانها نعاج وتملان سمان ما رايت في تلك للجزيرة حيواناً غيرها وفيها عيون وحشيش واشجار كثيرة فسجان من لا تحصى نعمه

فصل فى حيوانه م روى ان الواثق بالله امير المومنين راى فى منامه كان سدّ ذى القرنين قد سقط فدخل عليه من ذلك هم عظيم فبعث سلّاما الترجمان الى السدّ لياتى خبره فقال سلام فى مسيرى اتنت عند ملك للخزر خمسة ايّام ورايت عنده امراً عجيباً وهو انهم قد اصطادوا سمكة فى غاية العظم ونقبوا اننها وجعلوا فيها حبالاً وجذبوا تلك للجال فانفاض انن السمكة وخرجت

من داخلها جارية بيضاء حراء طويلة الشعر حسنة الصورة فاخذوها واخرجوها الى البروق تصرب وجهها وتنتف شعرها وتصيم وقد خلق الله لها في وسطها غشاءً بيضاء كالثوب الصفيق من سرَّتها الى ركبتها كانه ازار مشدود على وسطها فامسكوها حتى ماتت عندهم وقد رايت هذه الحكاية في عدَّة كُتُب منها كتاب المجايب لابي حامد الاندلسي الذي الَّفِه للوزيرِ ابي هبيرة ، ومنها التنين العظيم كما ذكر في باب جحر الشام ذكر انه يرتفع من هذا الجر شبه السحاب الاسود والناس ينظرون اليه فناهم من زعمر انه ريم سودا؛ تتولَّم في قعر الجر وتصعف كالزوبعة اذا ثارت من الارص واستدرارت واخذت معها الغبار وهشمر الارص فر استطالت في الهواء فتطبّ الناس انها "تنبين اسود ظهر من الجر الاسود او من السحاب وذهاب الصوء وترادف الريم ومنهم من زعم انها دابة تكون في قعر الجر فيعظم ويوذي دواب الجر فبعث الله تعالى اليها سحابًا يخرجها من الدحر ويحتملها وفي على صورة حيَّة سوداء لها بريق لا يمر ذنبها على شيء من بناء عظيم او شجر الا هدته وربما تتنقس فانحرق الشجر الكبير ثمر يلقيها السحاب الى ياجوج وماجوج فيقومون اليها بالسكاكين والمدى ويقطع كل واحد مناهم ما يقدر عليه لغذاء طول سنته وقد روى عن ابن عباس مثل هذا القول،

ولتختم هذا الفصل بحكاية عجيبة وفي ان كسرى الخير انوشروان لما فرغ من سدّ بلنجر واحكمه سرّ بذلك سروراً شديداً وامر بنصب سرير على السدّ ورقاً عليه وحمد الله واثنى عليه ثر قل يا رب الرباب انت الهمتنى سدّ هذا الثغير وقمع العدة فاحسن المثوبة وزد عن بنى وسجد سجدة اطالها ثر استوا على فراشه واستلقى وقل الان استرحت يعنى من سطوة الخزر ومقاسات الترك ثر اغفا اغفاء فطع طالع من البحر سدّ الافق بطوله وارتفعت معه غمامة المسدّت الصوء فتبادرت الاسآورة الى قسيم فانتبه انوشروان وقال ما شانكم قالوا الذى ترى قل امسكوا عن سلاحكم فريكن الله عزّ وجلّ الهمنى الشخوص عن مسقط راسى اثنى عشر حولاً وستة اشهر ثر تسلط على بهيمة من بهام البحر فتخى الاساورة واقبل الطالع نحو السدّ حتى علا ثر قال ايها الملك انا المحر فتخى الاساورة واقبل الطالع نحو السدّ حتى علا ثر قال ايها الملك انا سبع مرّات فاوحى الله تعالى الينا ان ملكا عبرة عمرك وصورته صورتك يسدّ سبع مرّات فاوحى الله تعالى الينا ان ملكا عبرة عمرك وصورته صورتك يسدّ هذا الثغر نتسدّه للابد وانت ذلك الملك فاحسن الله مؤنتك وعلى البوية معونتك شرغاب عن البصر كانه طار في الجواوة واعن في الماء والله ولى التوفيق همونتك ثرغاب عن البصر كانه طار في الجواوة واعن في الماء والله ولى التوفيق همونتك ثرغاب عن البصر كانه طار في الجواوة واص في الماء والله ولى التوفيق همونتك ثرغاب عن البصر كانه طار في الجواوة واعن في الماء والله ولى التوفيق همونتك ثرغاب عن البصر كانه طار في الجواوة وأص في الماء والله ولى التوفيق ها

ألقول في حيوانات الماء، حيوانات الماء لا يعلم اصنافها الله الله لكن نذكر هاهنا بعص ما هو مشهور بين الناس وانها على قسمين منها ما ليس له رية كانواع السمك فانها لا تعيش الله في الماء ومنها ما له رية كالصفادع فانها تجمع بين الماء والهواء فامّا الله لا تعيش الله في الماء فلا حاجة لها الى استنشاق الهواء لان الباري تعالى لمّا خلقها في الماء وجعل حياتها منه وفيه جعلها على طبيعة الماء ورتحب ابدانها تركيبًا يصل اليها برد الماء وتروح الحرارة الغريزية الله في بدنها وُتِنوب عن استنشاق الهواء فلذلك تراها خُرساً عُلا صوت لها لفقد الرية الله لا حاجة لها اليها والحكة الالهية اقتصت أن يكون للل حيوان من الاعضاء والمفاصل والاعصاب بحسب حاجته اليها فكل حيوان هو اتر بنية واكمل صورة فهو احوج الى الاعصاء الكثيرة والالات المختلفة وكلّ حيوان هو انقص فاقلَّ حاجة ثمر اقتصت للكه أن يكون لكلَّ حيوان اعصاء مشاكلة لبدنه ومفاصل مناسبة لحركاته وجلود صالحة لوقايته فجعل ابدان حبيوان الماء اما صدفية صلبة لا يعمل فيها الشيء لخادُّ او فلوسية او ما شاكلها غطاءً ووقاية للعاهات العارضة وجعل لبعضها اجتحة واذناباً تسبيح بها في الماء كما يطير الطير في الهواء وجعل بعصها آكالًا وبعضها ماكولًا وجعل نسل الماكول اكثر لبقاء اشخاصها فسجانه ما اعظم شاندى ولنذكر بعض حيوان الماء وعجايبها وخواصها على ترتيب حروف المحجم والله الموفق للصوابء أرنب الجر حيوان راسه قريب الشبه براس الارنب وبدنه بدن السمك قال الشيخ الرئيس هو حيوان صدفي الى للجرة ما بين اجزائه اشباه شبيه بورف

ارفب المجرحيوان راسة قريب الشبة براس الارنب وبدنة بدن السمك قال الشيخ الرئيس هو حيوان صدفى الى الجرة ما بين اجزائة اشباه شبية بورق الاشنان ينقى اللف والبهق وراسة محرقاً ينبت الشعر في داء الثعلب سيما مع شحمر الدب وفي داء اللحية ايضا واذا تصمد به كما هو حلق الشعر وجلو البصر ضماداً وكحلاً ويعد من السمّر لانة يقتل بتقريم الرية قال غيرة اذا استى به حدّد الاسنان ء

اليس هو نوع من السمك هول عظيمر جدًّا وحيوانات الماء كلّها تصطاد الآ هذا السمك فان غذاءه عظامر لليوانات ومن خواصّه ان لحجه لو شوى واطعم منه شخصان واكلا معًا وبينهما خصومة شديدة تتبدّل بالالفة والحبّة، انسان الماء يشبه الانسان الآ أن له ذنباً وقد جاء شخص في زماننا بواحد منها مقدّدًا يعرضه على الناس وشكله ما ذكرنا وقد ذكر أن من بحر الشام في بعض الأوقات يضلع بقرب الساحل شبه الانسان من الماء ويبرز الى خاضّرته ويبقى ايّاماً يسمونه شيخ البحر فاذا رآوه الناس يستبشرون بالحصب وسمعت

انه حمل الى بعض الملوك انسان ما في حينا هدية فاراد الملك ان يجعث عن حاله وكان يتكلم بكلام مجيب فروجوا منه امراة فولدت له ولداً يعرف كلامر الابوين فقيل له ما ذا يقول ابوك فقال يقول اذناب لليموانات كلها على اسافلها ما بال هولاء اذنابهم على وجوهم م

بقر الماء زعموا انه حيوان يطلع من البحر للرعى فيروث العنبر وما يسرى من العنبر في السواحل من روثه والله اعلم بصحة هذا القول فان اكثر الناس نهبوا الى انه ينبت في قعر البحر وعند اضطراب البحر ربّما يقع عليه مخزة عظيمة فتكسره ثمر يقذفه البحر ومنام من قل انه ينبع من عين في البحر كالقير والنفط وتحوها ومنام من قل انه زبد البحر فعلى هذا التقدير يكون روثاً نقول روث هذا الحيوان ينفع الدماغ والحواس والقلب يقوية تقوية عجيبة ويزيد في جوهر الروح شرب دانق منه،

بال صنف من السمك معروف طولة خمسون نراعً يتصرر المراكب منها ويبلع كل شيء يجدة وياكل العنبر ويموت من اكله فيوخذ العنبر من بطنه ويسمّسى مبلوعً لا يكون جيد الرايحة وقد توجد هذه السمكة في انهار البصرة تاتيها عند المدّ ولا تقدر على الرجوع لصيق المسالك فيخذبونها الى السساحل بالكلاليب وتقطع بالفوس ويتخذ من دماغها دهن كثير يستعلونه في السرج

وتمرين سفن البحرء

خساح حيوان على صورة الصبّ من انجب حيوان الماء له فمر واسع وستون نابًا في فته الاعلى عشرون واربعون في الاسفل وبين كل نابين سن صغير مربع يدخل بعصها في البعض عند الاطباق ولسان طويل وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل للحديد فيه شيمًا وله اربعة ارجل وذنب طويل قدر ستة اذرع وطول راسة ذراعان وغاية طول بدنة ثمانية اذرع وجرك فقه الاعلى عند المصغ خلاف ساير لليوانات ولا يقدر ان يلتوى ولا ان ينقبص لانه ليس في ظهرة خرزة وهو كريه المنظر كثير العدوان يلتقم الادمى والشاة ويقتل للحيل والحال لا يوجد الآفي النيل ونهر السند اذا راى حيوانًا على طوف الماء يسبح تحت الماء الى ان يقرب منه ثم يتب وثبة وياخذه ويبيض كالطيور ويشم من بيضة راجة المسك وزبلة بخرج من فيه اذ لا منفذ له واذا اكل شيمًا يبقى في خلل اسنانه ويتولّد الدود فيها فبخرج من الماء ويفاخ فاه ويستقبل الشمس فياتيه طاير مثل الطيطوى ويسقط على حنكه ويلقط بمنقاره ما في خلل اسنانه حتى تنقى اسنانه ولا يؤال حارساً له ما دام ينقى اسنانه فان راى صميادًا

رفرف وصاح واجبره حتى يلقى نفسه فى الماء فاذا احسّ التمساح انه نقى السنانه ولم يبق فيها شيء اطبق فه على ذلك الطاير لياكله وقد خلق الله على راس ذلك الطاير عظماً احدّ من الابرة فيصرب حنك التمساح فيرفع حنكه فيطير ذلك الطاير ناجياً بنفسه ولهذا قالوا (اجزآء التمساح، واذا انقلب النمساح لم يستطع أن يتحرّك وإذا أراد السفاد خرج من النيل وانثاه معه فالقى الانثى على ظهرها ثم اتاها فاذا قصى منها وطره قلبها فان تركها عيدت لانها لا تقدر أن تنقلب، أما خواصّ اجزائه فزعوا أن عينه تشدّ على صاحب الرمد يسكن وجعه فى الحال اليمنى على اليمنى واليسرى على على صاحب الرمد يسكن وجعه فى الحال اليمنى على اليمنى واليسرى على فقد الابسر يشدّ على النسان يزيد قوة الباه وأول سنّ من جانب فقد الابسر يشدّ على صاحب القشعريرة تذهب فى الحال جلده بشدّ على خبهذ الكبش يغلب الكباش فى النطاح شحمه جعل صمادًا على العصّة يسكن وجعها فى الساعة كبده يدخى به فاذا شمّر المصروع راجته يزول صوعة زبله ينفع لبياض العين تزيله على النطاع شدة المياض العين تزيله على النطاع تعلي المياض العين تزيله على المياض المياض العين تزيله على المياض المياض العين تزيله على المياض المي

تنبن حيوان عظيم الخلقة هايل المنظم طويل الجثّة عريصها كبير الراس براق العينين واسع الفم ولجوف كثير الاسنان يبلع من لخيوانات عددًا لا يحصى تخافه حيوانات الماء لشدة قوته واذا تحرك يموج الجر من سرعة سباحته واذا امتلا جوفه من لليوانات واتخم رفع وسطه من المَّاهِ مثل قوس قرحٍ ليستمري ما في جوفه بحرارة الشمس وزعموا انه قد يكون بربًّا وقد يكون بحربًّا روى أشدّاد ابن افلح المقرى قال كنت عند عمرو البكالي فذكرنا التنين فقال اتدرون كيف تكون التنين قلنا لا قال قد تكون حيّة في البرّ متمرّدة فتساكل دوابّ البرّ من لخيات والهوام حتى تعظم وتكبر فر تاكل جميع ما ترى من الهوانات فاذا عظم فسادها فتجت دواب الارص منها فيرسل الله تعالى اليها ملكا فجتملها ويلقيها . في البحر فتفعل بدوات الحر فعلها بدوات البرّ فتعظم ويزداد جسمها فتضجّ دوابٌ الجر ايضاً منها فيبعث الله البها ملكاً لخرج راسها من الجر فيتدلَّى لها سحاب فيحتملها ويلقيها الى ياجوج وماجوج، وحديث المعلابي هلال اللوفى قال كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدُّثون ان الجر مكث ايّاماً وليالي تصطفق امواجم ريسمع له دويٌّ شديد ويقولون ما هذا الّا لــشــي، اذي دواب البحر فهى تصبح الى الله تعالى فر تقبل سحابة حتى تغيب فر تقبل اخرى حتى تتمر سبع سحابات فر ترتفع جميعًا في السماء وقد جمل شيئا حديث السير f (f الميكالي e و عداد f

يرون انه التنين حتى يغيب عنّا ونحن ننظر اليه يصطرب فيها فرتما وقع في الجر فتعود السحابة الى الجر بالرعد الشديد الهايل والبرق العظيم حتى يغوص في الجحر وتستخرجه تانيًا فتحمله فرتما اجتاز وهو في الهواء وذنبه خارج عنها بالشجر العالى والبناء الشامح فيصربه بذنبه فيهدم البنساء من اصله ويقلع الشجر بعروقه ولقد احتملته السحابة من حر انطاكية فصرب بذنبه بضعة عشر برجًا من ابراج سورها فرمى بها ويقال ان السحاب الموكّل به يختطفه حيث ما رآه كما يختطف حجر المغناطيس الديد فهو لا يطلع راسه من الماء خوفًا من السحاب ولا يخرج اللا في القيظ اذا أحمد الدنياء وذكر بقراط للكيم في كتاب البرا انه كان في بعص السواحل فبلغه ان هناك قُرى كثيرة نشا فيها الموت فقصدها ليعرف السبب في ذلك فلمّا بحث عن الامر فاذا تنين قد احتمله السحاب من البحر فوقع على تحو عشرين فرسخاً من تلك القرى فعَّشا الموت فيها من نتنه فعم ذلك الفيلسوف فجي من اهل تلك القرى مالاً عظيمًا واشترا به ملحـاً ثر امر اهل تلك القرى ان جملوه ويلقوه عليه ففعلوا ذلك فبطلت رايحته وكفّ الموت عنهم وروى عن بعضهم انه قصد موضعاً سقط فيه التنين فوجد طوله تحو فرسخين ولونه مثل لون النمر مفلساً كفلوس السمك وله جناحان عظيمان على هيئة اجتحة السمك وراس مثل التل العظيم كراس الانسان واننان مفرطتا الطول وعينان كبيرتان جدًّا مدورتان وتشعب من عنقه ستَّة اعماق طول كلُّ عنق تحو عشريبي فراعًا على كلَّ عنق راس كراس كليَّة، قال الجاحظ ومَّا عظم من شان التنين وزاد في فزع الناس ما يرونه اهل الشام واهل البحر ولقد سالت اهل انطاكية ورايت الثلث الاعلى من منارة مسجدها اظهر جدّة من الثلثين الاسفلين فقلت لا ما بال هذا الثلث الاعلى اجدّ واطرى قالوا لان تنينـــاً يرفع من حـرنا هذا فرّ بشق المدينة في الهواء محاذياً لراس هذه المنارة وكان اعلا عما هو عليه الان فصربه بذنبه ضربة حذف من الجيع اكثر من هذا المقدار فاعادوه بعد ذلك ولم ار اهل تلك البلاد يتدافعون امر التنين وشاندى امّا خاصّية اجزائده فزعموا أن اكل لحمة يورث الشجاعة وقال جالينوس يشق ويوضع على العصّة فينفع نفعاً بيناً دمه اذا طليت به القصيب وجامعت امراة تحصل للَّة عظيمة وتحبه المباة ولاتمل جماعه

لجرى هُو لخيوان المُعروف الذي يقال له المارماهيج متولد من لخية والسمك قال الماحظ انها على ضربين اجدها من اولاد لخيات انقلبت بما عرص لها من

طباع الموضع والماء والاخرى من سمك وحيات تلاقحت اذا كان ذلك السمك قريب الطباع من تلك الحيات والحيات مائية يتولّد منها المارماهيج وقال ايضا أن للجرى ياكل للجردان ويصيدها وهو اكل لها من السنانير وذاك ان الحكاب السفى الذين يبيتون فيها اخبرونا ان جردان الانابير تخرج بالليل في مشارع البصرة ارسالاً الى الماء كانها بنات عرس وللجرى قد كمن لها فاتحاً فاه واضعاً خطمة على الشريعة فاذا دنا للجرد الى الماء وعبّ فيه التقمته الما خوات اجزائم فرارته اذا سعط بها الغرس المجنون يذهب جنونه لحمة بجود الصوت وينقى قصبة الرية واذا تصمد به اخرج السّلاء من عن اللحمر واكله يزيد في الباء سيما طرباً ع

جُلِكا صنف يشبه المارماهيج يكون تحت الرمل يخرج بالبكر والعشل الطلب الغذاء واذا ذبح لا يخرج منه الدم وعلامة هذه السمكة ان يكون عظمها رخواً بتؤكل مع المجها علاقة اما خواص اجزائه لجه يسمّن النساء اذا امكن منه وهو نعم العلام لذلك،

فلفين حيوان مبارك اذا رآته اسحاب المراكب استبشروا وتبركوا به اذا راى في الحر غريقاً يسوقه نحو الساحل وربّا يدخل تحته وجمله على ظهرة وربّا يجعل ذنبه في كقه ويمشى به الى الساحل ففي الجلة من خاصّيته انسقاد الغريق وذكروا أن له جناحين طويلين فاذا راى المراكب تسير بقلوعها يشبّه بها فرفع جناحيه كهيمة القلوع ويبارى السفن في السير فاذا فعل ذلك زماناً اعيا وردّ جناحيه الى قرارها ومتى ابصر الغريق تعرض لهم قال الجاحظ اصناف حيوان المحر لا تكون في أوساط اللجيج وفي تلك الاهوار العظام مثل الجدّ سقوطرا وهركند وصحيحي فلذلك اهل المحر اذا عاينوا نباتاً أو طايراً أو شيمًا من هذه الحيوانات ايقنوا بقرب الرض ولذلك يسلم الغريق بمعرفة الدلفين لقربه من السواحل،

فويبان هو صنف معروف من السمك يوضع لجة على العصو الذى دخسل فيه النصل او الشوك فانه يجذبهما بانن الله ويطبح بالجص الاسود ينقسى البطن من حبّ القرع ويهيج الباه وينفع من استرخاء الالية مرارته تخلط عاد الورد ويطلى به الراس ينفع من الشقيقة،

وعادة سمكة بحرية صغيرة محُذرة جدًّا من خاصيتها انها اذا وقعت في الشبكة لا يقدر على امساك للبل ولو كان الحبل طويلًا ولو لم يتركم الصيّاد يقصى الى اطفاء حرارته من برودة السمكة والصيّادون يعرفون ذلك

Elin

فاذا احسوا به شدّوا حبل الشبكة في شجر او جر او وتد حتى تموت السمكة فاذا ماتت زالت خاصيتها واطباء الهند يستعلونها في الامراص الشديدة الحرارة وامّا استعالها في الاقاليم الستّة فلا يمكن عن السيخ الرئيس ابن سينا الرعّاد الحيّ اذا قرب من رأس المصروع اخدره عن الحسّ وقال غيره اذا علقت منه المراة شيمًا على نفسها لم يقدر زوجها على مفارقتها يسيرًا من الزمان وكذلك اذا علق الرجل على نفسه شيمًا لم تقدر المراة على مفارقته والموسلاون الزمور سمكة مباركة بحبها المحريون ويتفاءلون بها للخير والرشد والصيادون اذا راوها في الشبكة سيّبوها مع ما في الشبكة لحبّه اياها والتفاءل برويتها راءوا في الشبكة سيّبوها مع ما في الشبكة لحبّه اياها والتفاءل برويتها اذا راوها في الشبكة المحتب الانسان واذا رآت سفينة في الماء لا تزال السمكة اعنى السفينة شيء من الحيتان اللبار فهده السمية اعنى السفينة بتحريك دماغها السمكة اعنى السفينة بتحريك دماغها حتى تطلب السمكة العظيمة حجرًا وتصرب راسها عليها المان تنوت فاذا ماتت تخرج من دماغها وتشي وتبرى السفينة من شرّ السمكة العظيمة عرفة توجد في ناحية بيت المقدس قال الشيخ الرئيس ماتت خرم ما دهما في عيون المواشي يذهب بياضها عليها الشيخ الرئيس اذا نرّ رماد جلدها في عيون المواشي يذهب بياضها المانها عيون المواشي يذهب بياضها المانهاء

سرطان هو حيوان لا رأس له وعينه على كتفه وفه على صدره وله تمانية ارجل بهشي على احد جانبيه في كلّ سنة يسقط جلده سبع مرّات ولكانه بابان احدها في الماء والاخر على اليبس فاذا انسلخ جلده يسد الباب الذي في الماء لمّلاً يدخل بيته شيء من حيوانات الماء في حانة ضعفه وججزه عن دفعها ويترك الباب الذي على اليبس مفتوحاً ليهبّ الهواء منه واذا كثر وقوع الهواء عليه تصلّب جلده وعاد الى حاله فجينمند يفتح باب الماء وبخرج منه لطلب معاشم، وزعموا انه اذا وجد سرطان ميت في حفرة مستلقياً على طهره في ارض او قرية تامن تلك البقعة من الافات السماوية ويعلق على الاشجار المشمرة الله لا تحمل فتكثر ثمرتها وما عليها من الثمار يبقى ويشدخ السرطان شدخاً ويوضع على الجراحات إخرج النصول والشوك منها وكذلك ينفع من المسع العقارب والميات واذا احرق وشرب نفع من عصة الكلب الكلب وافلاً الصرف يوضع على العصو بخرج منه النصل والشوك تال الشيخ الرئيس لحمر ورماده يوضع على العصو بخرج منه النصل والشوك تال الشيخ الرئيس لحمر السرطان نافع للمسلولين جدًّا سيما بلبن الاتان وينفع من نهش العقارب والمعالين جدًّا سيما بلبن الاتان وينفع من نهش العقار و قول المين المنه المسلولين جدًّا سيما بلبن الاتان وينفع من نهش العقار و قول المينان السيفياس ع (ق

والرتيلاء وعينه تشدّ على النايم يرى منامات طيبة وتشدّ مع حبّ الغار في خرقة وتعلق على العمى الذى يكتر بكاؤه ويسوء خلقه يزول عنه ذلك وتعلق على من به رمد يزول عنه ولو علق السرطان عليه كما هو كان انفع عينا السرطان اذا علقتا على شجرة لم تسقط ثمرتها شوكه يدخن تحت ذيل صاحب هي الربع تزول هاه اذا كرّر سبع مرّات رجاه تعلق على صاحب للخنازير مع شيء من الكافور والعنبر يدفع للخنازير ومن علق رجل السرطان في عنقه لم يعرض له للخنازير ما دامت عليه يوخذ بيض السرطان النهرى ويخلط بالشعير المقشر وياكله صاحب هي الربع وللي المطبقة ينفعه نفعاً بيناء السرطان النهرى حيوان شكله شكل عجيب كانه خمس حيّات براس واحد قال ديسقوريدس اذا احرق بغطائه الى ان يسقط غطاء ويسحق واحد قال ديسقوريدس اذا احرق بغطائه الى ان يسقط غطاء ويسحق جلا البهق والكلف وجلا الاسنان وينفخ في عيون الدوات يزيل عنها البياض العارض لعيونها ويكتحل به مع الكحل ازال الظفرة وقال الشيخ الرئيس محرقه يجلو الاسنان وجفف القروح وينفع من الحرب طلاءً

سقنقور تال الشيخ الرئيس هو ورل ماءى يصطاد في نيل مصر ويقولون انه من نسل التمساح اذا وضعه خارج الماء فنشأ خارجاً واجوده المصيد في البيع وقت هجانه وقال غيره انه ولد التمساح فاذا خرج من البيص فا قصد الماء صار تمساحاً وما قصد الرمل صار سقنقوراً وذكروا انه اذا عصّ انساناً وغسل الانسان معصه بالريق قبل رجوع السمك الى الماء مات السمك وان رجع السمك الى الماء قبل غسل المعصّ بحوت الانسان وزعوا ايصاً إن له قصيمان كما للصبّ لجه اذا اكل هيم قوق الباه سيما عند هجانه فان فعله قوى وكلما كان جسمه اكبر كانت خاصيته اقوى ولحم سرّته اقوى فعلاً قال الشيخ الرئيس لحم سرّته وشحمه يهيم الباه تهيجاً لا يسكى الا بحسو الشيخ الرئيس لحم سرّته وشحمه يهيم الماء تهيجاً لا يسكى الا بحسو أمرى لا يفزع بالليل الخرزة الوسطى مرت الحس والعدس واذا شدّ لجه على الصبى لا يفزع بالليل الخرزة الوسطى الذي في منيه ولها خاصية عجيبة في ذلك،

سلحفاة هو حيوان برق وجرق الما الجرى فقد يكون عظيماً جدًا حتى يطق المحاب المركب انها جزيرة حكى بعض التجار قل ركبنا البحر فوجدنا فى وسط البحر جزيرة مرتفعة عن الماء فيها نبات اخصر فخرجنا اليها وحفرنا للفو للطبخ فبينما تحن مشتغلون بالطبئ ان تحركت الجزيرة فقال الملاحون هلموا الى مكانكم فانها سلحفاة اصابها حرارة النار لملا تنزل بكمر قل وكانت

من عظم جسمها تشابه جزيرة واجتمع على ظهرها التراب بطول الزمان حتى صار ارضاً ونبت عليها لخشيش قالوا انها تخرج من الماء وترعى وتبيض فاذا باضت صرفت همتها الى بيصها محاذية لها ولا تزال كذلك حتى يخلق الله الولد فيها اذ ليس لها أن تحصى البيض حتى تدرك بحرارتها فأن اسفلها صلب لا حرارة فيه واذا اراد الذكر التزاوج والانثى لا تطاوعه فياتى الذكر حشيشة في فه من خاصيتها أن حاملها يكون مقصى كاجة فأذا أتي الانثى وتلك الشيشة في فه تنقاد الانثى له وفي حشيشة تسمّيها المجمر بهر ثياه لكن الناس لا يعرفونها وربما تقبص السلحفاة على ذنب لخية وتنقبع راسها وتمضغ من ذنبها ولخية تصرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلى الارض حتى تموت واذا اكلت السلحفاة الافعى تعمد الى شيء من الصعتر البرى وتتسلول منه لتدفع غايلة الافعى قال الككيم بليناس صاحب كتاب الخواص اذا قلبت السلحفاة على ظهرها في مكان وقف البرد فيه لم يقع في ذلك المكان من البرد ضرر وقال ايضاً في عين السلحفاة حجر صغير اذا وجدت ذلك فاغسله بالغسل واجعله تحت لسانك في اول يومر الشهر او خامس عشر منه فانك تنطـق بالحكمة والكهانة وتخبر عن بعض المغيبات ما دام ذلك الحجر تحت لسانك وأه خواص عجيبة غير هذاء امّا خواص اجزائها عينها تشدّ على العين الرمدة تبرى وكلُّ عضو من اعضاء الانسان اذا توجّع يشدّ عليه مثل ذلك العصو من السلحفاة يزول وجعه اطرافها تشدّ على المنقرس تنفعه رجلها اليمني على الرجل اليمني ورجلها البسري على الرجل البسري دمها يطلي به الابط او العانة بعد ما نتف ما عليها من الشعر ويفعل ذلك مرّتين او ثلاثاً لا يرجع شعرها وتأثيره في النساء اقوى مرارة السلحفاة الجرية تخلط بعسل الشهد ويكتحل بها تمنع من نزول الماء وتزيل البياص واللدورة وتصلي الخناق شربًا والقروم العارضة لافواه الصبيان واذا وضعت على مابخر المصروع نفعه ظهرها اذا اتخذ منه مكبة ورضعت على قدر له يغل البتّة اذا سقى من صفرة بيصها ثلاثة مثاقيل باللبي لخليب ينفع من السعال الشديد نفعًا بينًا، السماريس صنف من السمك مشهور قل الشيخ الرئيس راسه محرقاً يقلع اللحم الزايد من القروح ويقلع الثااليل والقوبة،

سمك اصناف السمك كثيرة جدًّا ولكلَّ صنف اسم خاص والتفاوَّت بين اصناف هذا النوع من الخيوانات اكثر من التفاوت بين اصناف ساير الانواع فان

<sup>11)</sup> f masle

من السمك ما لا تدرك العين اوله واخره كما حكى بعص التجار قال منعما مرور السمك عن المسير فانتظرنا اربعة اشهر انفضاضه حتى انتهى ذنبه ومن السمك ما لا يدركم الطرف لصغره، قالوا كلّ سمك يكون في الماء العذب فلتحمد اطيب والطف وما كان منها طويلًا فيسمى في الصيف برييج الشمسال وما كان منها عريضاً فبعكس فلك وفي السنة الكثيرة المطر يسمى السمك لان ماء البحر يصليح به ادنا صلاح، وزعم الجاحظ أن كلُّ سمك يكون في الماء العذب فان له لسانًا ودماغًا وما كان في البحر فلا لسان له ولا دماغ وقال ايضا عايسي قوم معارضة السمك الذكر للانشى فقال اذا سبح الذكر الى جنب الانشى عقف ذنبه وعقفت الانثى ذنبها فالتقى المبالان فيكون ذلك لقاحهما وقل غيره اذا كان اوان بيضها تاتى الماء الصحصاح وتحفر حفرة ثر تبيض في تلك الفرة وتغطيها بالطين فتفرخ فيهاء قال بليناس الكميم في كتاب خواص الحيوان من خاصية السمك الطرى ان السكران اذا شمر راجته يرجع اليه عقله ويزول سكره وقال الشيئ الرئيس لحم السمك نافع للماء في العين وجدّ البصر مع العسل وقال غيره يزيد في الباء ويخصب البدن مرارة السمك تنفع من للناق اذا شربت وان نفيخ في الحلق مع شيء من السكم يفعل مثل ذلك شبوط صنف من السمك وهو اطول من ذراع وعرضة قدر شبر يكثر منه بدجلة البصرة ولجه سمين طيب قال الجاحظ أخبرني بعض الصيّاديس ان الشبوط ينتهى في النهم الى الشبكة فلا يستطيع النفوذ منها فيعلم انه لا يخيم الَّا الوثوب فيتاخر قاب رمج فر يقبل جامزاً بجراميزة حتى يثب فرما كان ارتفاع وثبته في الهواء اكثر من عشرة اذرع ليخرق الشبكة ويخرج منهاء , شفنبن حيوان عجيب بحرى سمّى بهذا الاسمر وله شكل عجيب وله حُيَّة في ذنبه منقلبة الى خلاف الناحية الله يثبت بها قشره يدلك به السيّ الالم يسكن وجعه في الحالء

صبر سمكة صغيرة يسمّيها اهل الشام بهذا الاسم اذا تمضمض صاحب القلام للخبيث بالمرى الذي يتخذ منه نفعة نفعاً بيناء

ضفكع حيوان برى وحرى عينا البرزتان غاية البروز ليس بسسى من الحيوانات حدقة اكثر بروزاً منه وحاسة بصره وسمعه حادة جداً عن انس البن مالك عن الذي صلعم لا تقتلوا الصفدع فانها مرت بنار ابراهيم عمر فحملت في افواهها الماء وكانت ترشه على النار وعن عبد الله بن عمر لا تقتلوا الصفدع فان نقيقهن تسبيء واول نشو الصفادع أن يظهر في الماء شبيم

عن الأكريبي المالية

بالمعي الرقيق فيرى ذلك في الماء تحو من شهر ويرى قيم حبّ اسود كالدخي فاذا امتلا ذلك الوعا من ذلك الحبّ خرجت منه وهو كالدعموص فر بعد ايام تنبت اليدان والرجلان قال الجاحظ الضفادع من الخلق الذى لا عظام لها وانها تخلق في ارحام الحيوان وفي ارحام الارض ايضا اذا لقحتها المياه وذلك لانها يحدث منها عدد لا يحصى في غبّ المطر اذا كان المطر ديمة وجدث في المواضع الله ليس بقربها بحر ولا نهر ولا غدران بل في الصحصاح الاملس حتى يرعم كثير من الناس انها كانت في السحاب، وقال الشيخ الرئيس اذا كثُرت الصفادع في شيء من السنين على خلاف العادة يقع الوباء عقيبه والصفدح كثيم النقيق بالليل فاذا راى النار ترك النقيق وقال بعضهم اذا القى في النبيذ يبقى كالميت ثر اذا القي في الماء تعود حياته، وقال الجاحظ الصفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يجعل حنكه الاسفل في الماء فاذا صار في فه بعض الماء صاح ولذلك لا يسمع نقيق الخارجات من الماء وضفدع البرّ اخصر وعو سم من سقى منه او اطعم ينتفخ بطنه ويفسد مزاجه ويعرض له الاستسقاء واذا غرض له الصفدع على الثواليل حين أخرجه من الماء يدلك به دَلَمًا يزول الثااليل واذا شقَّ بطنه ووضع على لدغ الحيات نفعه نفعًا بينًا ولا ياكل الصفدع شيء من الحيوان لان من اكله يسقط اسنانه وينتفخ بطنه، وقل الشيخ الرئيس الضفادع الاجامية الخصر والجرية تورث لمن شربها كمودة اللون وظلمة العين ونتن الغمر والدوار في الراس ويعرض له ايضاً اختلاط العقل وربما قذف المنى بغير ارادة ومن شمّ منها تسقط اسناندى وزعم للاحظ ان الاسد يتناولها في منابع المياه والاجامر والغياص فياكلها اشدّ اكل وقل بليناس في كتاب الخواص اذا جعلت صفداً فوق القدر الذي يغلى سكن غليانه وان علق على صاحب حمى الربع برا باذن الله ومن الخواص الحبيبة ما سمعت بالموصل أن صاحبها اتخذ جوسقًا في بسنان وكان بقرب الجوسق بركذ كبيرة تولدت فيها الصفادع وكان نقيقها طول الليل يوذى سكان الجوسق فقال الامير دبروا رفع هذا النقيق فيا افاد شيءٌ حتى جياء رجل غريب قال اجعلوا طستًا على وجه الماء مكبوبًا ففعلوا فلم يسمع شي من نقيقها البتة: ومن خواصّه المجيبة ما ذكر ان الصفدع يشقّ نصفين من راسه الى اسفاء وتغظم اليه المراة الله غلبت شهوتها وكثر ميلها الى الرجال فأن شهوتها تنكسر، امَّا خواص اجزائه قال بليناس اذا جعل لسانه في الخبر واطعم من اتُّهُ بالسرقة أقرَّدِها وأن وضعت هذا اللسان على قلب أمراة نايمة تكلَّمت بما

عملته في اليقظة وفي نايمة المرافه تحرق بنار القصب ويطلى برمادها الموضع الذى قد نتف شعره فان الشعر لا ينبت عليه دمه يطلى به الموضع الذى نتف شعره فانه لا ينبت، وقال بليناس من لطح وجهه بدم الصفدع احبه كل من رآه ومن سقى من دمه كمد لونه ويقذف المنى حتى يموت شحمه يوضع على اللثّة يسقط السنّ بلا وجع، قال الشيخ الرئيس دمر الصفدع وخصوصا شحمه عمل اللثّة يسهل قلع الاسنان واطنّ انه هو البستاني فان هذا الصنف عمل يسهل به الاطبّاء واسحاب التجربة من العامة يسقط اسنان البهايم اذا تالس في العلف والرعى ومن يلطح الاطراف به لا يتنافر من البرد ولا يوثر المرد فيها مرارة قواده سم قاتل،

علق حيوان اسود اللون كبير اصغر من اصبع يوجد في المياه يستعمل في المعالجات فان الاطبياء اذا ارادوا من موضع مخصوص اخراج الدمر امروا باخذ هذا لليوان وتركوه في وسط قطعة طين معجنة ثم قربوه من الموضع فاند يتشبّث به ويحص منه المدمر واذا ارادوا سقوطه رشوا عليه ماء الملح فيسقط في للحال وربما يكون الصغير منها في الماء فيتشبّث جلق الشارب والزجّاج اذا في من صنعة الزجاج وتركها على شهر اللوز ليصيبها المدخان فتصلب فاذا اصاب ذلك الزجاج دخان العلق تكسرت كلها وكذلك تنور للحبّاز فان من دخانها تسقط الاقراص كلها في النار واذا تشبّث جلق شيء من المدواب يدخن بوبر الثعلب فاذا اصابتها راجة دخانها تقع في للحال واذا حرقت يلخن بوبر الثعلب فاذا اصابتها راجة دخانها تقع في للحال واذا حرقت العلق ودخنت به البيت هلك ما فيه من الاحمل والبق والبعوض واذا تركت العلق في قارورة حتى تموت ثم تسحق وينتف شعر الموضع الذي اريد ازالة الشعر عنه ويطلى به لا ينبت بعده البتة والعلق النهرى اذا جقف وسحت وطلى به القضيب عند المجامعة فان المراة تجد من ذلك لذة عظيمة وتحب محامعته على

عطار صنف من الدواب الصدفية يوجد ببلاد الهند في المياه القايمة المنبتة للنساردين ويوجد ايصا بارص بابل وهو من اعجب الميوانات له بيت صدفى يخرج منه وجلده ارق شيء له راس واذنان وعينان وفم فاذا دخل في بيته يحسبه الانسان صدفة واذا خرج منه ينساب على الارض ويجر بيته معه فاذا جفّت المياه في الصيف يجمع ورايحته عطرة لان هذا الحيوان يرعى النارديس اذا بخر به نفع من الصرع واذا احرق يجلو رماده الاسنان واذا ذر على حرق النار وترك عليه حتى يجفّ نفعه نفعاً بيناء

فرس الماء قالوا انه كفرس البتر الا انه اكبر عرفًا وذنباً واحسن لوناً وحافره مشَقوق كحافر البقر وجثَّته اكبر من جثَّة للحار بقليل قل للجاحظ عو حيوان فى نيىل مصر باكل التماسيج اكلًا ذريعًا ويقوى عليها بقوّة ظاهرة ويغتصبها فلا تمنع عليه وربما يخرج هذا الفوس من المساء وينزو على الفوس البرَّى فيتولَّد منهما ولد في غاية للسنء حكى أن الشيخ أبا انقاسم المعروف بكركان رجمة الله وهو من مشايخ خراسان نزل على طرف ماءً وكان معه جر نخرج من الماء فرس ادم عليه نقط بيض كالدرام ونوا على جره فولدت مهراً شبيهاً بالذكر عجيب الصورة فلمّا كان ذلك الوقت عاد الى ذلك الموضع مع الحجر والمهر طمعًا في مهر اخر نخرج الفرس وشمّر مهره ساعة ثمر وثب في الماء ووثب المهر خلفه وكان الشيخ يعاود ذلك الموضع مع الحجر لاجل مهرها فسمّى ابو القساسمر كركان، قال عمرو بن سعد فرس الماء عصر يونن بطلوع النيل باثر وطنه فانام حيث وجدوا اثر رجله عرفوا أن ماء النيل ينتهى الى ذلك المكانء اما خواص اجزائه فذكروا أن سنّه يشد على من به وجع البطن يزول وجعه وان قومًا من السودان الذبين يسكنون شاطى النيل من للبشة يشربون الماء الكدر وياكلون السمك النيء فيعرض للم المغص فيشدّون ضرس عذا الفرس على العليل يزول عنه ويبرى من الصرع الذى يكون عنده عظمه يحرق ويخلسط بشحمه ويصمد به السرطان يردعه ويزيله خصيته تجقف وتسحق وتشرب لنهش الهوام جلده أن دفن في وسط قرية لم يقع بها شيء من الافات وجرق وجعل على الورم يسكن المه في لخال،

قاطوس سمكة عظيمة تكسر السفينة والملاحون يعرفونها فيتخذون خرق لليض ويعلقونها على السفينة فانها تهرب عنهاء

قطا سمكة عظيمة حتى أن عظم ضلعها يتخذ قنطرة يعبر عليها الناس شحمها أذا طليت به البرس يذهب بأذن الله تعالىء

قندر حيوان برى وبحرى يكون في الانهار العظام في بلاد ايسو ويتخذ في البر بيتا الى جانب النهر وبجعل لنفسه مكاناً كالصفة علياً ولزوجته دون الذي له بدرجة عن يمينه وعن شماله لاولاده وفي اسفل ذلك البيت لعبيده ولمسكنه باب الى النهر والماء في اسفل ذلك البيت وباب الى البر عل فان جاءه العدو من جهة الماء أو طغى الماء خرج من باب البر وان جاءه من جهة البر خرج الى الماء باكل لحم السمك وخشب الخلنج والتجار في تلك البلاد يعرفون جلود العبيد من القندر وذلك ان لخادم يقطع خشب الخلنج لسيده وجره

بغمه فيحكّ لخشب جبينه فيسقط طاقات شعرة بمينًا وشمالاً والتجار يعرفون فلك فاذا راوا جلدًا بهذه الصفة قالوا انه جلد الخادم وامّا المخدوم فلا يكون غلى جلده اثر من ذلك لان شغله صيد السمك، خصيته تسمى الجسند بيدستر وقيل انه خصية كلب الماء او حيوان آخر والله اعلم ينفع من ريدة الصبيان والمرع اذا سقى منه وزن حبّة في الجلاب وهو مجرب صحيح وينفع ايضا من الفالي واللقوة والنسيان والرياح الغليظة كلّها قال الشيخ الرئيس انه ينفع من القروح القتالة ومن الرعشة والتشتي والكزاز والخدر والفالي وينفع من النسيان وجرج المشيمة والجنين وهو نافع من لدغ الهوام،

قنف الماء هو حيوان مقدمه يشبه القنفد البرى ومؤخره يشبه السمك لجه طيب الطعم يذر البول جلده ينفع للجرب اذا طلى به ويتخذ طاس اسفيذرون ويشد عليه من جلد هذا القنفد كالطبل فانه اذا دق تهررب السباع من صوته والهوام تموت منه وزعوا ان هذا القنفد عظيم كالبقر وليس عليه شعر ولونه اسود وانه بنواحي كرمان تاكله المجوس،

قوقى صنف من السمك عجيب جدًا على راسة شوكة قوية يصرب بها حكى الملاحون أن هذه السمكة أذا جاءت ترمى بنفسها الى شيءً من الحيوان حتى يبلعها فر تضرب بشوكتها احشاءة وتهلكة وربّا تخرج من شقّ بطنة وتتغذّى منه في وغيرها وأذا قصدها تاصد في الماء تصربة بالشوكة فتهلكة وقيل تصرب السفينة بالشوكة فتثقبها وتغرق أهلها وتأكل منهم والملاحون عرفوا ذلك والبسوا السفينة جلد هذه السمكة فإن شوكتها لا تعبر علية ع

كلب الماء هو حيوان مشهور يداة قصيرة ورجلاة اطول منهما نكروا انه يلطح بذنبة بالطين لجسبة التمساح قطعة طين ثم يدخل جوفة ويقطع احشاءة وياكلها ثم يمزق بطنة ويخرج منة ولذلك من كان معة شخم كلب الماء يامن غايلة التمساح، وقال بعضام أن الحيوان الذي خصيته جندبيدستر يسمى ايضا بكلب الماء ومنهم من قال انه خصية القندر، نكروا أن واحدًا منها أذا وقع في الشبكة تجتمع عليه البقية وتتاسف عليه وربا يوافق بعضها بعضًا فيرمى بنفسة ايضا في الشبكة وأذا صيّدت الانثى فالذكر لا يجتمع مع غيرها وكذلك أذا صيّد الذكر فالانثى لا تجتمع مع غيره وذكروا أن الذكر من هذا الحيوان أذا رأى أن الصيّاد غلبة ولا مهرب له يسلّ خصيته بانياب من هذا الله المساد وذكروا أن الذكر ويرمى بها أني الصيّاد وذكروا أن الانثى من هذا النوع من الحيوان تصطاد لاجل جلدها وأمّا الذكر فجلدة لا يصلح للغرو وأمّا الذكر خصيته

والصيّادون اذا طفروا به سلّوا خصيته وسيّبوه فان وقع في الشبكة مرّة اخرى فاذا جاء الصيّاد يستلقى ويرفع رجليه ويُريه ان خصيتيه قد نزعتا ليخلصه الصيّاد من الشبكة ويغتذى كلب الماء بالسمك والسراطين، امّا خواص اجزائه فقد ذكروا أن دماغه ينفع من طلمة العين اكتحالاً مرارته قال الشين الرئيس من سقى منها قدر عدسة قتلته بعد اسبوع خصيته تنفع من نهش الهوام وربيح الصبيان أذا سقى منه قدر حبّة بجلاب وهو مجرب جلده يتخذ منه جورب ويلبسه المنقرس يزول عنه النقرس ويامن لابسة من النقرس،

الكوسيج صنف من السمك معروف طولة مقدار ذراع يوجد اكثرة بقرب البصرة له اسنان كاسنان الانسان يصرب بها الحيوان يقطعه قال الجاحظ في جوف الكوسيج شحمة طيبة يسمونها الكبد فإن اصطادوا هذه السمكة ليلاً وجدوا هذه الشحمة وافرة وإن اصطادوها نهاراً لم يجدوا تلك الشحمة وقد مر ذكر الكوسيج في بحر فارس فلا نعيده والله الموفق للصواب

النظر لخامس في كرة الارض

الارص جسم بسيط طباعه أن يكون باردًا يابسًا متحركًا ألى الوسط زعوا أن شكل الارض قريب من الكرة والقدر الخارج من الماء محدّب لان القوم اعتبروا خسوفًا واحدًا فوجدوه في البلاد الشرقية والغربية في اوقات مختلفة فإن كان طلوع القمر وغروبه عنهم دفعة واحدة لما اختلف بالنسبة الى البلاد وأتما خُلقت باردة يابسة لاجل الغلظ والتماسك اذ لو لا ١٤ لما امكن قرار لخيوان على ظهرها وحدوث المعادن والنبات في بطنهاء وزعموا انها ثلاث طباق طبقة قريبة من المركز وفي الارض الصرف وطبقة طينية وطبقة انكشف بعصبها واحاط البحر بالبعض الاخر وقد جاء في الاحاديث انها سبع طبقات وقد قال تعالى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن فالاخذ بالقرآن والاحاديث أولى وان كان للح مكناً باعتبارات مختلفته، وفي مركز الافلاك واقفة في الوسط بانن الله تعالى والهواء والماء محيطان بها من جميع جهاتها الا المقدار البارز الذي جعله الله تعالى مقرًا للحيوان وبعد الارض من السماء من جميع جهاتها منساوى نيس شيء من ظاهر سطح الارص اسفل كما توقم كثير من الناس عن ليس له درية بالهيئة والهندسة قر ان الانسان في اى موضع وقف على سطم الارض يكون راسه ابدأ عا يلى السماء ورجله عا يلى الارض وهو يرى من السماء نصفها واذا انتقل الى موضع آخر ظهر له من السماء مقدار ما خفى له من للبانب الاخر لكلّ تسعة عشر فرسخاً درجة ثر أن الجر الحيط الاعظم احاط باكثر وجه الارص والمكشوف منها قليل ناتي على الماء على مثال بيصة غايصة فى الماء يخرج من الماء محدّبها وليست فى مستديرة ملساء ولا معمتة بل كثيرة الارتفاع والاتخفاص من للبيال والتلال والاودية والاهوية والكهوف والمغارات ولها منافذ وخلجان وكلها عتلية مياها وتخارات ورطوبات دهنية تنعقد منها للجواهر المعدنية وتلكه الاخرة والرطوبات دايماً فى الاستحالة والتغير والكون والفساد وهكذا حكم ظاهرها فانه كثير للبال والانهار والاودية وللداول والبطايح والاجام والغدران وفيها منافذ وخلجان يجرى بعصها الى بعض فى والبطايح والاجام والغدران وفيها منافذ وخلجان يجرى بعصها الى بعض فى دايم الاوقات والرياح والغيوم والامطار لا ينقطع عنها فى شيء من الاوقات ولكن فى بلدان مختلفة البقاع شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً مثل الليل والنهار والصيف والشتاء فى بلدان شتى والنبات ولليوان والمعادن دايماً فى الكون والفساد فيا والواتها وهو مانعها فى الارض موضع شبر الا وهناك معدن او نبات او حيوان باختلاف اجناسها وانواعها وصورها ومزاجها والوانها لا يعلم تفصيلها غير الله تعالى وهو صانعها ومدبرها وما يسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبّة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس اللا فى كتاب مبين،

فصل في اختلاف اراه القدماء في هيئة الارص ووضعهاء قال بعصهم انها مبسوطة في التسطيح في اربع جهات المشرق والمغرب والشمسال وللخنوب وقال بعصام هي على شكل الترس ولو لا ذلك لما ثبت عليها بناءً ولا مشى عليها حيوان ومنهم من زعم انها كهيمية الطبل وذهب اخرون الى انها كنصف اللوة والذي يعتمد عليه جماهيرهم أن الارص مدورة كاللرة موضوعة في جوف الفلك كالمختة في جوف البيضة وانها في الوسط على مقدار واحد من جميع للوانب وزعمر هشامر بن للحكمر المتكلم أن تحت الارض جسمًا من شانه الارتفاع وأنه المانع للارص من الاتحدار وذلك البسم غير محتاج الى ما يعدد لانه ليس عا يتحدر بل يطلب الارتفاع وقال ابو الهذيل ان الله تعالى وقفها بلا علاقة وعساد وقال بعضهم أن الارض مركبة من جسمين ثقيل وخفيف فالخفيف من شانع الصعود والثقيل من شانه النزول فيمنع كل واحد منهما الاخر من الذهاب الي جهته لتكافي الاجزاء والتدافع، ومن القدماء من الحداب فيتاغورس من قال ان الارص متحرِّكة دائمًا على الاستدارة والذى يرى من دوران الكواكب اتمًا هو دور الارض لا دور الكواكب وذهب ديمقراطيس الى انها تقوم على الهواء وقد حصر الهواء تحتها حتى لا يجد مخرجًا فيصطرّ الى اقلال وهذا الراي قريب من راى هشام بن للحكم ومنهم من قل انها واقفة على الماء وقوف الخشب عليه

ومناهم من قل انها لعظمها تطفو على الماء كما أن صحيفة الرصاص أذا كانت عظيمة واسعة طفت وان صغرت رسبت وقال بعصهم انها واقفة في الوسط على مقدار واحد من كلّ جانب والفلك يجذبها من كل وجه فلذلك لا تميل الى ناحية من الفلك دون ناحية لان قوَّة الاجزاء متكافية مثال ذلك جر المغناطيس الذي يجذب للحديد لأن في طبع الفلك أن يجذب الارص وقد استوى للذب من جميع للهات فوقفت في الوسطء ومناهم من قال انها واقفة في الوسط والسبب فيه تدوير الفلك وسرعة حركته ودفعه اياها من كل جهة الى الوسط كما انه لوجعل تراب او حجر في قارورة مدورة ثر اديرت بقوّة في لخرط قام التراب او الحجر في الوسط وقال محمد بن احمد الحوارزمي ان الارض في وسط السماء والوسط هو السفل بالحقيقة وانها مدورة مصرسة من جهة للبال البارزة والوهاد الغايرة وذلك لا يخرجها عن اللوة اذا اغبرت جلتها مقادير لجبال وان شمخت المعيرة بالقياس الى كرة الارض فان الكرة الله قطرها فراء او فراءان اذا بنا منها الالجاورسات وعاد فيها كامثالها لا يخرجها عن الكوة ولو لا هذه التصاريس لاحاط بها الماء من جميع جهاتها وغمرها حيث لمر يكن يظهر منها شيء وبطلت للكمة المودوعة في المعادن والنبات ولخيوان فسجان الذى بيده ملكوت كل شيء الله وهب بن منبة كانت الارص تموج كالسفينة تذهب وتجيء فخلق الله تعالى ملكًا في نهاية العظم والقوّة وامره ان يدخل تحتها فجملها على منكبيه فاخرج يدًا في المشرق ويداً في المغرب وقبض على اطراف الارض وامسكها ثمر لمر يكن لقدميه قرار فخلق الله مخرة مربعة من ياقوتة خصراء في وسطها سبعة الاف ثقبة في كلّ ثقبة منها جر لا يدرى صفته الله الله تعلى فامر الصخرة حتى دخلت تحت قدمي الملك ثر فريكن للصخرة قرار نخلق الله تعالى ثوراً عظيماً له اربعون الف عين ومثلها اذان ومثلها انوف وافواه والسنة وقوايم ما بين كلّ اثنين منها مسيدة خمسماية عام فامر الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة فحملها على ظهره وقرونة واسم هذا الثور "كيوبان فلم يكن للثور قرار فخلق الله تعالى حوتًا عظيماً لا يقدر احد أن ينظر اليه لعظمة وبريق عينيه وكبرها حتى قيل لو وضعت الجار كلَّها في احدى مناخره للانت كخردلة في فلات فامر الله تعالى ان يصير قواماً لقوايم الثور واسم هذا للوت بهموت ثم جعل قراره الماء وتحت الماء الهواء وتحت الهواء ظلمات ثر انقطع علم لخلايق عمّا تحت الظلمة، كبوثان ° ( ساخاوسات اوغار ° ( ايسيرة ° ( اعتبرت جملتها لان مقادير ° ( اعتبرت جملتها لان مقادير ° (

فصل في مقدار جرم الارض ومعهورها وخرابهاء قال ابو الرجان بلول قطر الارض بالفراسيخ الفان وماية وثلاثة وستون فرسخاً وثلثا فرسيخ ودورها بالفراسيغ ستة الاف وثمانماية فرسخ فعلى هذا تكون مساحة سطحها لخارج اربعة عشر الف الف وسبعاية واربعة واربعين الفاً ومايتين واثنين واربعين فرسخا وخمسى فرسم ، وقال المهندسون لو حفر في الوهم وجه الارص لادى الى الوجه الاخر فلو نقب مثلًا بارص بوشنج لنفد بارص الصين واحتجوا على هذا ببراهين هندسية واعتبت مساحة الارص في زمن امير المومنين المامون باعتبار ارتفاع قطب معدّل النهار فكان يصيب كل درجة فلكية ستة وخمسين ميلاً وثلثي ميل واراد بطليموس ان يعرف عظم الارص عمرانها وخرابها فاخذ من طلوع الشمس وغروبها وذلك يوم وليلة ثم قسمر ذلك على اربعة وعشرين قسما والساعة المستوية خمسة عشر جزاة فصرب اربعة وعشرين في خمسة عشر فصصار ثلاثماية وستين جزاءً فاراد ان يعرف كم ميل يكون لكل جزءً فاخذ فلك من كسوف الشمس فنظر كم ما بين مدينة ومدينة من ساعة وكم بينهما من الاميال فقسمر الاميال على اجزاء الساعة فوجد للجزء الواحد منها خمسة وسبعين ميلًا فصرب خمسة وسبعين في ستة وثلاثين من اجزاء البروج فبلغ ذلك سبعة وعشرين الف ميل فقال ان الارض مدورة معلقة بالهواء فيكون ما يدور بها من الاميال سبعة وعشرين الف ميل ثم نظر في العران فوجد للإزاير العامرة الله بالغرب وفي جزاير السعادات الى اقصى عمران الصبين فاذا طلعت الشمس في هذه للجزاير غابت بالصين واذا غابت في هـذه للجـزايــر طلعت بالصين فذلك نصف دايرة الارض وفي ثلاثة عشر الف ميل وخمسماية ميل وهو طول العران أثر نظر ايصا في العران فوجد عران الارص من ناحية الخنوب الى ناحية الشمال اعنى من دوارة الارض من حيث استوى الليال والنهار الى حيث ينتهى النهار في الصيف الى عشرين ساعة والليل الى اربع ساءات وفي الشناء على خلاف ذلك ينتهي الليل الى عشرين ساعة والنهار الى اربع ساءات فقال أن استوى الليل والنهار في جزيرة بين الهند وللبشة منى ناحية للنوب والموضع الذي ينتهي اليه النهار في الصيف الى عشرين ساعة نهاية العارة من ناحية الشمال وبينهما ستّون جزء فيكون اربعة الاف وخمساية ميل وهو سدس جميع دورة الارض فاذا ضربت السدس في النصف الذي هو نصف دايرة الارص تجد العران الذي يعرف نصصف سدس جميع الارض على راى بطليموس والله الموفق للصوابء

فصل في ارباع الارص وعماراتهماء قال ابو الرجحان سطح معدل النهار يقطع الارص بنصفين على دايرة تسمى خطّ الاستوآء فيسمى احد نصفيها شمالاً والاخر جنوبًا فاذا توقَّت دايرة عظيمة على الارص مارّة على قطب خطّ الاستوآء قِسمت كلّ واحد من نصفى الارض نصفين فانقسمت جملتها ارباعاً جنوبيَّيْن وشماليَّيْن فالربع الشمالي المكشوف يسمى ربعاً معهوراً او مسكوناً وهذا الربع في نفسه مشتمل على ما يعرف ويسلك من الجار وللزاير وللبسال والانهاز والمفاوز والبلدان والقرى على إنه بقى تحت قطب الشمال قطعة غير معمورة من افراط المرد وتواكم التلوج، وقال غيره معدل النهار يقطع الارص بنصفين وكل نصف ربعان شماليان وجنوبيان فالربعان الشماليان ١ المعورة وهو من العراق الى الجزيرة والشامر ومصر والرومر وفرنجة ورومية والسوس البي جزاير السعادات فهذا الربع غربي شمالي ومن العراق الي الاهواز ولإبسال وخراسان وتبت الى الصين إوافواقها فهذا الربع شرقي شمالي وكذلك النصف للخنوبي ربعان شرقي لجنوبي فيه بلاد للبشة والزنج والنوبة وربع غربي فر يطاه احد البتّة وهو متاخم للسودان الذين يتاخمون البربر مثل كوكو واشباهم وحكى أن بطليموس الملك اليوناني بعث الى هذا الربع قوماً يحتوا عن بلادها فذهبوا وحثوا عن علما الاممر الله يقاربها ثر انصرفوا واخبروه انها خراب تباب ليس فيها عمارة ولا حيوان فسمى هذا الربع لخراب ويقال له ايضا الربع الخنرق،

فصل في اقاليم الارض، اعلم ان الربع المسكون قد قسم بسبعة اقسام كل قسم يسمّى اقليماً كانة بساط مقروش من المشرق الى المغرب طولة وعرضة من جهة الجنوب الى جهة الشمال وفي تختلفة الطول والعرض فاطولها واعرضها الاقليم الاول فان طولة من المشرق الى المغرب تحو من ثلاثة الاف فرسخ وعرضة من الجنوب الى الشمال تحو من ماية وخمسين فرسخاً واقصرها طولاً وعرضاً الاقليم السابع فان طولة من المشرق الى المغرب تحو من الف وخمسماية فرسخ وعرضة من الجنوب الى الشمال تحو من سبعين فرسخاً واماً ساير الاقاليم الته بينهما فيختلف طولها وعرضها من الزيادة والنقصان، وهذه صورتها

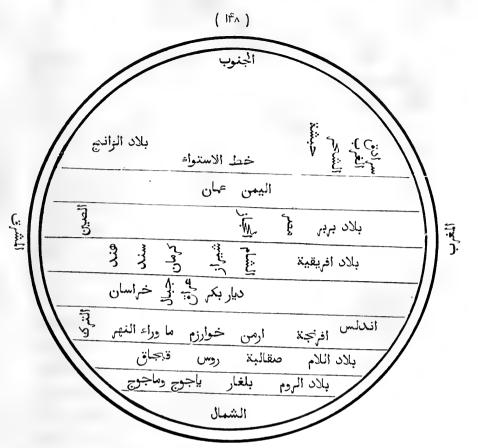

ثر ان هذه الاقسام ليست اقساماً طبيعية للنها خطوط وهية وصعتها الملوك الاولون الذين طافوا بالربع المسكون من الارض ليعلم بها حدود البلدان والممالك والمسالك وهم فريدون النبطى واسكندر الرومى وازدشير بابك الفارسيء واما بقية الارض فقد منعهم من سلوكها الجبال الشامخة والمسالك الصعبة والجار الزاخرة والاهوية المفرطة والمغير من لخر والبرد والظلمة في ناحية الشمال تحت مدار بنات النعش فان البرد هناك مفرط حدًّا لان ستة اشهر الشتاء هناك يكون ليلًا كلّه فيظلم الهواء كلّه بظلمة شديدة وتجمد المياه لشدة البرد ويتلف النبات ولخيوان وفي مقابلة هذا الموضع من ناحية الجنوب تحت مدار سهيل يكون ستة اشهر الصيف نهارًا كلّه فجمى الهواء ويصير نارًا سهوماً فجترق لخيوان والنبات من شدّة لخر ولا يكن فالسكون وامّا ناحية المغرب فيمنع الرحر الحيط السلوك فيها لتلاطم امواجه وشدّة ظلمته وامّا ناحية المغرب فيمنع السلوك الجبال

الشائحة واذا تاملت وجدت الناس محصورين في الاقاليم السبعة وليس لهم علم بحال بقية الارض فنسمًل الله تعالى ان يوفقنا طريق السداد ويهدينا المواط المستقيم ع

فصل فيما يعرص للارص من الزلزلة ولخسف، زعوا ان الابخرة والادخندة الثيرة اذا اجتمعت تحت الارص ولا تقاومها برودة حتى تصير ماءً وتكون مادتها كثيرة لا تقبل التحليل بادني حرارة ويكون وجم الارص صلباً لا يكون فيم منفذ ومسام فالخارات اذا قصدت الصعود لا تجد المسام والمنافذ فتهتز منها بقاع الارص وتصطرب كما يرتعد بدن الخموم عند شدة الجي بسبب رطوبات عفنة احتبست في خلل اجزاء البدن فتشتغل فيها الحرارة العزيزة فتديبها وتحللها وتصيرها خاراً ودخاناً فيخرج من مسام جلد البدن فيهتز من ذلك البدن ويرتعد ولا يزال كذلك الى ان تخرج تلك المواد فاذا خرجت تسكن وهكذا حركات بقاع الارص بالزلازل فرتما ينشق طاهر الارص ويخرج من الشق تلك المواد الختبسة دفعة واحدة وقد يكون خروجها ببلدة فيخسفها وربما تكون تحت الارص تجاويف فعند انشقاق الارص ينزل فيها من الجبال والبلاد ما شاء الله وزعوا انه قد يقع ببعض المواضع زلزلة وسببها انه يقع بها شيء من تلك الجبال على الارص بهزة عظيمة فيتحرك ما حواليها من فراسخ بتلك الهزة والله اعلم بحقايق الامورء

والسهول جبالًا ، وامّا صيرورة للبال سهولًا فإن الجبال من شدّة اشراق الشمس والقمر وساير اللواكب عليها بطول الزمان تنشف رطوباتها وتزداد جفافأ ويبسأ وتنكسر خاصة عند الصواعق وتصير اجسارًا ومخورًا ورمالًا ثمر ان السيول تحملها الى بطون الانهار والاودية ثر تحملها لشدة جريانها الى البحسار فتنبسط في قعر الحمار سافاً بعد ساف وبطول الزمان يتلبّد بعصها فوق بعص فيحصل في قعر الجار جبال وتلال كما يتلبّد من هبوب الرياح ادعاس الرمال في البرِّ ولذلك قد يوجد في جوف الاجبار انا كسرت صدفة او عظم وذلك بسبب اختلاط الطين هذا الموضع بالصدف او العظم وايضا قد يوجد بعض لإبال ذا طباق بعصها على بعض وسبب ذلك وصول السيول اليه بالعلين مرة بعد مرة فإن المساء اذا انتقل من موضع الى موضع جدمل معه طين الموضع الذي مرّ عليه فيصير كلّ طبقة من ذلك عرور الزمان جراً بالسبب الدني قلناه ولا تزال السيول تاخذ من الجبال وتحطّ في البحار حتى ترتفع من البحر الوهاد وتنخفض على البر للجبال والله اعلمر بالحقايق وقد يصير الجر يبهسأ واليبس بحراً لانه كلما انظمت قطعة من الجار على الوجه الذي ذكرناه والماء يرتفع ويطلب الاتساع على سواحله ويغطى بعص البرّ بالماء ولا يزال كذلك دائمًا بطول الزمال حتى تصير مواضع البرّ بحرًا وهكذا لا تزال الجبال تنكسر وتصير حصى ورمالًا تحملها سيول الامطار مع طين فتمرّ بها الى قعر الجار وينعقد فيها كما ذكرناه حتى تستوى مع رجه الارض فتجفّ وتنكشف وينبت بها العشب والاشجار فتصير موضعاً للسباع ويقصدها الناس لطلب المفافع من الخطب والصيد وغيرها فتصير مسكناً للناس وموضعاً للزرع والغرس والقرى والمدن فسجمان من لا يعتريه التغيّر والزوال وكلّ شيء سواه يتغيّر من حال الے, حال،

قصل فى فوايد الجبال وعجايبها ، امّا فايدتها العظمى ما ذكره الله تعالى فى كتابه فقال والقى فى الارص رواسى ان تميد بكم وقال بعضام لو له تكن الجبال فلمان وجه الارص مستديرًا املس وكانت مياه البحار تغطيها من جميع جهاتها وتحيط بها احاطة كرة الهواء بالماء فبطلت الحكة المودوعة فى المعادن والنبات والحيوان فاقتصت الحكة الالهية وجود الجبال لما نكرنا من الحكة وقال بعضام ان الجبال سبب لوجود الماء العذب السايح على وجه الارض الذى هو مادة حياة النبات والحيوان وذلك لان سبب هذا الماء اتما والعقاد البخار فى الجوّ اعنى السحاب والجبال الشائخة الطوال على بسيط انعقاد البخار فى الجوّ اعنى السحاب والجبال الشائخة الطوال على بسيط

الارص شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا تمنع الرياح ان تسوق الدحار بل تجعلها مخصرة بينها حتى يلحقها البرد فتصير مطرأ وثلجا فلو فرضت الجبال مرتفعة عن وجه الارص لكانت الارض كرة لا غور فيها ولا تنوء فالخاار المرتفع لا يبقى في الجوِّ ماتحصرًا الى وقت يصربه البرد بل يتحلَّل ويستحيل هواء فلا يجرى الماء على وجه الارص الا قدر ما ينزل من المطر ثر تنشفه الارص فكان يعرض من ذلك أن يكون النبات والخيوان يعدمر الماء في الصيف عند شدّة لخاجة اليه كما في البوادي البعيدة فاقتصى التدبير الالهي وجود الجبال لتحصر البخار المرتفع من الارص بين اغوارها وتمنعه من السيلان وتمنع الرياح ان تسوقها كما يمنع السكر الماء فيبقى فها محفوظًا الى ان يلحقه البرد زمان الشناد فجمَّده ويعصره فيصير ماء فرينزل مطرًا وثلجاً والجبال في اجرامها مغارات واهوية واوشال وكهوف فتقع على قللها الامطار والثلوج وتنصب الى تلك المغارات والاوشال وتبقى فيها تخزونة وتخرج من اسافلها من منافذ ضيقة وفي العيون فساح منها الماء على وجه الارض فينتفع به النبات والحيوان وما فصل ينصب الى الجار فاذا فني ما استفادته من الامطار والثلوج لحقتها نوبة الشتاء فعادت الى ما كانت ولا يزال هذا دَأَبها الى ان يملغ الكتاب اجلاء قال صاحب جغرافيا في الربع المسكون قريب من مايتي جبل طوال منها ما طوله عشرون فرسخاً الى ماية فرسم الى الف فرسم وفي مختلفة الالوان راسخة في الارص شائحة في الهواء فنها ما هو متكّ من المشرق الى المغرب او من للجنوب الى الشمال ومنها ما بين العران والمدن والقرى ومنها ما هو في الجزاير والجسار ومنها ما هو في البراري والقفار، وقال غيره ان من الجبال ما هو صلد لا ينبت شيمًا الله يسيرًا كجبال تهامة ومنها ما هو رخو رمل وطين وجماة متلبّدة ساف فوق ساف كثير اللهوف والاودية والعيون والانهار والاشجار والنبات كجبسال فلسطين ولكامر وطبرستان وفارس وقيستان ومنها ما يرى على روسها نيران بالليل ودخان بالنهار كجبال صقلية ورامهرمز وغيرها وسبب ذلك ان في تلك الجبال مغارات واهوية ملتهبة تجرى اليها مياه كبريتية او نفطية فتكون مادة داياً ومنها ما تهتّ بها داياً رياح لينة كجبال باميان ومنها ما تهتّ بها رياح شديدة دايمًا كجبال عزرور ودماوند ومنها ما تخرج من اسافله عيون وحوله مروج في جداول من غير ان يرى على الجبل ثلوج وامطار وسبب ذلك وجود اهوية ومغارات في جوف هذا الجبل مفرطة البرد يجمد الهواء فيها فيصير ماءً فينصب الى اسافلة وبخرج من مسام ضيق كما قلنا فتجرى منها

الجداول الى تلك المروج فينتفع بها الناس والانعام والسباع والوحوش والطير ولما كانت امثال تلك المواضع بعيدة عن الجار منقطعة عن الغيوم والامطار اقتصى لطف البارى جلَّت قدرته باخراج المساء من تلك الجبسال بالطريق الذى قلنا رجمة لعباده وشفقة على خلقه فسجانه ما اعظم شانه واوضح برهانه، ولنذكر ما يتعلّق ببعض الجبال من المجايب مرتبة على حروف المحجم والله الموفق للصوابء

جبل أبي قبيس مطل على مكة تزعم العوام أن من اكل عليه الراس المشوى يامن من اوجاع الراس وكثير من الناس يفعلون ذلك والظاهر ان هذا احدثه الرواسون مكة حتى تشترى الحجاب رؤسهم

جبل اولستان بارض الهوم في وسط هذا الجبل شبه درب فيه دوران من اجتاز فيه وفي حال اجتيازه ياكل للخبز بالجبن ويدخل من اوله ويخرج من آخره لا يضرّه عصّة اللكب الكلب وان عصّ انساناً غيره فعبر من بين رجّلي المجتاز ياس ايضًا غايلته وهذا حديث مشهور عند اهل تلك البلادء

حبلا اجا وسلمى جبلان مشهوران لطيّى قيل ان طيّنًا نزلوا بهـما فوجدوا مكانًا طيبًا ذا عيون عذبة فاخذوها منزلًا وكان بينهما كرومر تساقطت اعنابها وتزينت فاجتمع عليها خنافس فجعلوا ياكلون منها ويقولون وجحكم الميت اطيب من الحيى، زعموا ان أُجَاءً اسم رجل وسَلْمًى اسمر امراة كانا بالفان منزل امراة اسمها المعروجا فعرف زوج سلمى بحسالهما فهربا فقتنل سلمي على جبل سلمي واجا على اجا والمعروجا بينهما فسميت المواضع به هكذا ذكم ابن الفقيه وقال هشام بن محمد الكلبي كان في جبل اجا انف المامان المركانة المركانة تنشال انسان يستونه الفلس وكانت طبيق يعبدونه ويهدون اليه ويعترون عنده عتايرهم واذا جاءه خايف امن عنده واذا طردوا طريدة فلجاًوا بها اليه تركت فطرد يوماً احد سدنة ناقة خلية لامراة من كلب كانت جارة بمالك بن كلثوم فانطق بها حتى وقفها بفناء الفلس فاخبرت ماللًا فركب واخذ الرمج وذهب في اثره فادركه عند الفلس وقال له خلَّ سبيل ناقعة جارى فقال انها لربّك فناوله الرمح فحلّ عقالها وانصرف بها فاقبل السادن على الفلس وهو يقول يا ربّ أن بك مالك بن كلثوم احفرك اليوم بنات علكوم وكنت قبل اليوم غير مغشوم بحرص الصنم عليه، قال عدى بن حاتم انظروا ما يصيبه في يومه فصت ايّامر ولم يصبه شيء فرفض عدى عبادته وتنصر على يزل عليها حتى جاء الاسلام فبعث النبي صلعم على بن ابي

طالب في ماينة وخمسين نفراً من الانصار فهدمه واخذ السيفين الذيبي كانا لحارث بي ابي شمر الغَسَّاني اهداها اليه وسبوا ابنة حاتم الطاعي،

حبل أروند جبل نزة خصر نصر مطلّ على هذان واهل هذان كثيرًا ما يذكرونه في اسجاعهم واشعارم حدّث بعض اهل هذان قل دخلت على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال له من اين انت قلت اقبلت من للبال قل من اى مدينة قلت من هذان قل اتعرف جبلها الذي يقال له من الجبال قل من اى مدينة قلت من هذان قل اتعرف جبلها الذي يقال له لإند قلت جعلني الله فداك أمّا هو اروند قل نعم أن فيه عيناً من عيون المؤند قلت جعلني الله فداك أمّا هو اروند قل نعم أن فيه عيناً من عيون للهنة قال اهل هذان يرونها الماء الذي على قلّة للبل وذلك أن ماءها يخرج في وقت من اوقات السنة معلوم ومنبعه من شق في فخرة وهو ما عدب شديد البرد ولو شرب الشارب منه في اليوم والليلة ماية رطل واكثر لا يجد له ثقلًا فأذا تجاوزت ايّامه المعدودة الله يخرج فيها ذهب الى وقته من العام المقبل لا يزيد يومًا ولا ينقص وهو شفاء للمرضى ياتونه من كلّ جهة ويقال انه لكثر الناس عليه ويقلّ أذا قلوا عنه وقال محمد بي بشار الهمذاني

سقيا لطلك يا اروند من جبل وان رميناك بالهجران والملل هل تعلم الناس ما كلفتني جججًا من حبّ مائك اذ تشفى من العلل لا زلت تكسى على الانواء اردية من نظر انتق او ناعمر خصل حتى تروا لعذارى كل شارقة افتاء سفحك يستصبين بالغزل وانت في حلل والبوض في حلل والبوض في حلل والروض في حلل حبل أروند جبل آخر بارض سيستان فيه ما ينبت فيه قصب كان من القصب في الماء فهو كأنجر وما كان خارج الماء فهو قصب وما سقط في الماء من ذلك القصب يصير جرًا ولو كان قشرًا او ورقًا هكذا ذكره صاحب تحفة الغرايب،

جبل اسبرة بناحية الشاش بما وراء النهر قال الاصطخرى في جبال يخرج منها النفط والفيروزج وللحديد والصفر والانك والذهب وفيها جبل جارت مسود يحترق مثل الفحم يباع منه وقر او وقران بدرهم فاذا احترق اشتد بياص رماده يستجل بتبييص الثياب ولا يعرف مثله في شيء من المواضع وفي الطبايع عجايب لا يعلم سرّها الا الله تعالى ع

جبل النبر جبل على ثلاثة فراسخ من قزوين شامخ جدًّا لا تخلو قلّته عن الثلج صيفاً ولا شتاء وفيه مسجد تاوى اليه الابدال والناس يقصدونه التبرّك ويتولّد في ثلجه دود ابيص اذا غرزت فيه ادني شيء يخرج منه ما؟

علب صاف مقدار ما تروى دابّة ونعب بعض الناس الى انه ليس جيوان عجبل الاندلس في جبل منها غار لا يرى احد فيه النار واذا اخذ فتيلة ودهنها وشدها على راس خشبة طويلة وادخلت الغار تشتعل الفتيلة وتخرج مشتعلة وبقرب هذا لإبل جبل آخر تشتعل النار على قلّته بالليال وبالنهار يصعد منه دخان عظيم وعلى جبل من جبالها عينان بينهما مقدار شبرين ينبع من احداها ما حار ومن الاخرى ما الرد ذكرها صاحب تحفة الغرايب وقل الما للحار فيو رميت فيه اللحم انطبح والما البارد فيصعب شبه من غاية بردته ع

حبل جنة بتركستان على قلّته شبه خرقاه من الحجر وفى داخل الخرقاه عين ينبع الماء منها وعلى طهر الخرقاه شبه كوة يخرج الماء منها وينصب من الخرقاه الى الحرس وتفوح من ذلك الماء راجعة طبية

جمل المرانس بالاندائس به معدن اللبريت الاجر والاصفر ومعدن الزيبق وهو غزير جدًّا لا ينقطع وجمل منه الى ساير الافاق وبه معدن الزنجفر الجيد الغاية ولم يعرف معدن الزنجفر في غير هذا الموضع،

جبل بيت المقدس قال صاحب تحفة الغرايب بارص بيت المقدس غار يشبه بيت المقدس عار يشبه بيت من الحجر الصلد بهشى اليه الزوار فاذا اظلم الليل يضى البيت ولا سراج فيه ولا كوة يدخل منها الصواء من خارج فكانه اشتعلت فيه شموع كثيرة ؟

جبل "بنجهيم قال صاحب تحفة الغرايب بارض اندراب "قرية تسممى بنجهيم في جبل وفي طريقها مصيق لو صاح الماء فيه صحة تهب فيه هوالا لا يقدر الانسان على الوقوف في ذلك المصيق،

فقال بعص لخاصرين ارى المصلحة ان يشغله الملك حجر ليصرف عره فيه فان مات فكفي بالموت دافعاً وأن عاش يمنعه من ذلك كيد سنَّه وضعفه فاستصوب كسرى رايد وامر باحصاره فدخل على الملك وهو رجل طويل القامة عظيم الجسم رحب البياع مثل للل الهايئ فامر كسرى باكرامه ثمر قال له أن على طريقنا جرًا يمنعنا من العبور نريد ان تفخ فيه طريقًا يصلح لسلوكنا فيه وقد بلغنا من درئتك وذكائك وظهر عندنا أن ليس لهذا الامر غيرك واشار الى بيستون واتما اختار ذلك لفرط شموخه وصلابة حجره فقال الصانع ارفع هذا الحجر عن طريق الملك أن مصنى بعد فراغى منه شيرين فاستشنع كسرى هذا الكلامر فقال في نفسه كيف يقدر الانسان على قطع هذا الحجر وهب انه قطعه كيف يقدر على نقله فقال في جوابه نفعل ذلك اذا فرغت فخرج فرهان من عند الملك وشرع في قطع هذا الجبل ورسم فيه درباً يسع عشرين فارسلًا عرضلًا وسمكم اعلا من الرايات والاعلام وكان يقطع طول نهاره وينقل طول لياء ويرصف القطاع اللبار شبه الاعدال في سفح الجبل ترصيفًا حسنًا وجسمو خللها بالخاتة ويسوّيها مع الطريق وكان ينحت من ألجبل شبه منارة عظيمة ثر يقطعها قطعة قطعة ويرمى بها ولقد رايت عند اجتيارى به شبه منارة فنخ جوانبها ولم يقطعها بعد ورايت قطاعاً من الحجر كالاعدال عليها اثار صرب الفاس وفي كل قطعة حفرتين في جانبيها يجعل اليد فيها عند رفعهاء فذكر يوماً عند كسرى شدّة اهتمام فرهاذ بقطع الجبل فقال بعض للحاضرين رايته يرمي بكل ضربة مثل جبل ولو بقي على ما هو عليه لا يبعد أن يفتح الطريق فانفرق كسرى وشاور القوم في امره فقال بعضهم انا اكفيكم امره فبعث اليه من اخبره بموت شيرين فلما سمع ضرب قدومه على الحجم واتبته فيه تر جعل يصرب راسه عليه حتى مات ومقدار فتحم من الجبل غلوة سهم وتلك الاثار باقية الى الان لا ريب فيها وفي لحف جبل بيستون بين حلوان وقرميسين شبه ايوان فيه صور يسمى شبديز باسم فرس ابروينز قال مسعم بن مهلهل هو على فرسخ من قرميسين وهو ايران محفور من الجبال فيه صور كثيرة من رجال ونساءً وعلى وسطه تمثال فرس عليه رجل وهو صورة ابرويز على فرسه شبديز مخوت من جم عليه درع كانه من للديد وبين زرده المسامير المسمرة في الزرد وقد بولغ في تجويدها جين لا يشكُّ من نظرها انها منحركة وبين يدى ابرويز رجل في زى فاعل على راسه قلنسوة وهو مشدود الوسط بيده مسحماة كانه يحفر بهما الارص والممالا بخرج من تحت

رجله، قال ابو عمرو الكسرى

وهم نقروا شبديز في الصخر عبرة وراكبه ابرويز كالبدر طالع عليه بهاء الملك والوفد عكف تخال به فخر من الافق ساطع تلاحظه شيرين واللحظ فانسن وتعطو بكف حسنتها الاشاجع يدوم على كم الجديدين شخصه ويلقى قويم الجسم واللون ناصع واجتاز بعض الملوك هناك فنزل وشرب فاتجبته الصور فاستدع خلوق وزعفران وضمخ وجه الملك وشيرين وشبديز والموبذان فقال بعض الشعراء

كاد شبديز أن يجمح لما خلق الوجه منه بالزعفران وكان الهمام كسرى وشيرين مع الشيخ موبذ الموبذان من خلوق قد ضمخوم جميعًا اصحوا في مطارف الارجوان،

وسياتى فى شرح هذا الايوان والصور المسطم من هذا عند ذكم عجايب البلاد فى قرميسين أن شاء الله تعالىء

جبل نبير مكة بقرب منى وهو جبل عظيم مبارك يقصده الناس زايرين لان هبط عليه اللبش الذى جعلة الله فداء لاسماعيل عم وكان قرنة معلقاً على باب اللعبة الى وقت الغرق قبل المبعث رآه كثير من اصحابه ثم صاع جمراب اللعبة بالغرق وتقول العرب اشرق ثبير كيما نغير اذا ارادوا استحال الفجر ع

جبل تور اطحل بقرب مكّة مبارك يقصده الناس لاجل زيارة الغار الذى كان فيه النبى صلعم مع الصديق حين خرج من مكة مهاجراً وقد ذكره الله في كتابه العزيز فقال اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ ها في الغارى حبل جابة بارض الهند وهو جبل في دروته نار تتقد مقدار مايتي دراع في مثلها وبالنهار دخان وهناك تلال تنبت العطم يجلب منها الى سايم البلاد

والافاقء

جبل لجادور في بلاد قاقلة من الزانج به بزاة بيص بها قنازع تم وبه قهود. بيص كامثال اللماش لها لحى ونوع اخر من القرود بيص البطن سود الظهورة جبل جنش أرم جبل عند أجاء جبل طبي املس الاعلى كثير اللا تراه الابل وفي دروته مساكن لعاد ارم فيها صور مخوتة من الضخم والله اعلم جالهاء

جبل لجودى جبل مطرُّ على جزيرة ابن عمر من الجانب الشرق استوت عليه سفينة نوح عمر كما قال الله تعالى واستوت على الجودى وبنى عليه نوح

عمر مسجداً وهو بات الى الان يزوره الناس وبقيت عليه اخشاب السفينة الى زمن بنى العباس،

جبل جوشن فى غربى حلب فيه معدن النحاس الاجم يقال انه بطل منذ عبر عليه سبى لخسين بن على عمر وكانت زوجة لخسين حاملًا فاسقيطيت هناك فطلبت من الصياع فى ذلك الجبل ما فاغنا وشتموها فدعت عليه فالى الن من عمل فيه لا يربيح

حبلا لحارت ولحويرت جبلان بارمينية لا يقدر الانسان على ارتقائهما قالوا انهما مقبرة ملوك ارمينية ومعهم ذخايره وبليناس الحكيم طلسم عليها لمثلا يظفر بها احدى وروي ابن الفقيد انه كان على نهر الرس بارمينية الف مدينة فبعث الله اليه نبيًّا يقال له موسى وليس هو موسى بن عمران فدعاه اللى الله فكذّبوة فدعا عليهم فحول الله تعالى الحارث والحويين من الطايف وارسلهما عليهم فيقال ان اهل الرس تحت هذين الجبلين،

جبل حراء بحكة على ثلاثة اميال جبل مبارك يقصده الناس للزيارة كان النبى صلعم قبل ان ياتيه الوحى ياتى غاراً فيه وفيه اتاه جبريل عم وذكر ان النبى صلعم ارتقى دروته ومعه نفر من المحابه فاحرك فقال صلعم السكن يا حراء فا عليك الله نبي أو صديق او شهيد فسكن ،

جبل محود قوربين حصرموت ويمان وذكم عثمان النبطى التحوى نزيل مصر ان فيه كهفاً وعلى بابه رجل اعور اذا اراد انسان يعلم السحم يمضى الى ذلك اللهف ويخاطب الاعور في ذلك فيقول انه لا يمكنك حتى تتكفم بمحمد فاذا كفر ادخله الغار وفيه جماعة وفي صدر الغار كرسى وعليه شيئ يقول له اى طريق تحبّ من طرق السحم ولا يعلمه الاطريقة واحدة وذكم الجوى صاحب محجم البلدان قال حدّثنى ابو الحجّاج العارض عصر قال حدّثنى اجد بن يحيى باليمن في ذي الحجّة سنة ثلاث عشرة وستماية قال في ناحية قُور شقى جبل يقال له عود قور وليس غوره ببعيد طوله مقدار خمسة ارماح وعرضه قليل قد بنيت فيه دَكَة في اراد ان يتعلم شيئًا من السحر عمد الى ماعز اسود ليس فيه شعرة بيضاء فذبحه سلخه وقسمه سبعة اجزاء فاعطى جزء منها الراعى المقيم بالجبل وستة اجزائه ينزل بها الى الغار ثر الخذ الكرش فيشقها وينطلى بما فيها ويلبس جلد الماعز مقلوباً ويدخل الغار الم ير احداً فينام ليلًا ومن شرطه ان لا يكون له ابُ ولا امُّ فاذا دخل الغار له ير احداً فينام

جردفرد ۱ (۱

فاذا اصبح ووجد جسده نقيًّا مِنا كان عليه كانه مغسول دلَّ على المقبول وان اصبح بحاله دلَّ على انه له يقبل واذا خرج من الغار له بحدث احداً ثلاثة ايام بعد القبول فانه يصير ساحرًاء

جُبِل لَحْمِات بارض تركستان لقوم يقال لهم الختيان فيه حيّات من نظر اليها يموت الا انها لا تخرج عن ذلك الجبل البتّذء

جبل دامغان جبل مشهور ودامغان بقرب الرى وعلى هذا للبل عين ما الذا القى فيها نجاسة يهب هوا وقي تحيث يخاف منه الهدم ذكره صاحب تحفة الغرايب ع

جبل دماوند بناحية الرى يناطح النجوم ارتفاعاً وجكيها امتناعاً لا يعلوه الغنمر في ارتفاعه ولا الطبر في تحليقه قال مسعر بن مهلهل انه جبل مشرف عل شاعق شامخ لا يفارق اعلاه الثلج شتاء ولا صيفاً ولا يقدر الانسان ان يعلو فروته تراه النماس من عقبة الذان والنساطر من الرقي يظيّ انه مشرف عليه وبينهما ثلاثة فراسخ او اثنان ويزعم بعض العامّة ان سليمان بي داود عمر حبس فيه ماردًا من المودة يقال له صخر وزعمر آخرون ان افريدون الملك حبس فيه بيوراسف الذى يقال له الصحاك وان دخاناً يخرج من الكهف تقول العامة انه نفس بيوراسف ويرون نارًا من ذلك اللهف يقولون انها عيناه وتسمع فهمة يقولون انه صوته قال فاعتبرت ذلك وصعدت للبل حتى وصلت الى نصفه مشقة شديدة والخاطرة بالنفس وما اطلّ احدًا يجاوز ذلك الموضع الذى وصلت اليه وتاملت لخال فرايت عينا كبريتية وحولها كبريت مستحجر فاذا طلعت عليه الشمس التهب وظهرت فيه نار والى جانبه مجرى يمر تحت للبل تخترقه ريام مختلفة فتحدث منها اصوات متصادة على ايقاءات متناسبة فرَّة مثل صهيل للَّيل ومرَّة مثل نهيق للجارّ ومرة مثل كلام الناس ويظهر للمصغى البية مثل الكلامر للجهورى دون المفهوم وفوق المجهول وذلك الدخان يصعد من العين الكبريتية واذا نظر سكّان هذا للجبل الى لخبّ الذي تذخره النمل وتكثر من ذلك فعلموا انه سنة قحط واذا دامت عليهم الامطار وتاتوا بها صبوا لبي المعز على النار فانقطعت وقد امتحنت هذا من دعوام دفعات فوجدتهم فيه صادقين وما راى احد راس هذا الجبل في وقت من الاوقات مخسرًا عن الثليم الا وقد وقعت فتنة وهرقت الدماء من الحانب اللذي يرى مخسرًا وهذه العلامة ايضا حدجة باجماع اهل الناحية، وبقرب لجبل معدن الكحل الرازى والمرتك والاسرب والزاب هذا كله قول مسعرى وقال محمد

ابن ابرهيم الصراب أن الى اراد أن ياخذ شيمًا من الكبريت الذي في ثقب جبل دماوند لما سمع انه اللبريت الاجر فاتخذ مغارف حديد طوال السواعد واحتسال في اخراجه فذكر انه كان لا يقرب من ناره حديدة الله ذابت في ساعته، وذكر اهل دماوند ان رجلًا من اهل خراسان اتخذ مغارف حديد طوال مطلية بما عالجها به واخرج الكبريت منها لبعض الملوك، وحكى على بن رزين وكان حكيمًا محصلًا له تصانيف قال وجهنا جماءة من طبرستان الي جبل دماوند وهو جبل عظيم شاهق في الهواء يرى قلَّته من ماية فرسم وعلى راسه ابداً مثل السحاب المتراكم لا يخسر عنه في الشتاء ولا في الصيف ويخرج من اسفله ما يجرى اصفر كبريتي فذكر الذبين وجهناهم انهم صعدوا الى راسه في خمسة ايام وخمس ليال فوجدوا نفس قلَّته تحو ماية جريب مساحة على أن الناظر اليها من أسفل للجمل يراهسا مثل رأس القلَّة المخروطة قالوا وجدنا عليها رملاً يغيب فيه الاقدام وانام لم يروا عليها دابّة ولا اثر شي ا من لخيوان وان جميع ما يطير في للبو لا يبلغ اعلاها وان البرد فيها شديد والربيح عاصف وانهم عدوا سبعين كوة يخرج منها الدخان الكبريني وراوا حول كلُّ ثقب من تلك اللوى كبريتاً اصفر كانه الذهب وجلوا منه شيئًا معهم وذكروا أن للجبال حوله تُرى مثل التلال وراوا بحر الخزر مثل النهر الصغير وبينه وبين البحر عشرون فرسخًا، وذكر محمّد بن ابرهيم انه كان مع الامير موسى بن حفص اذ ورد عليه قاصد المامون امره بالشخوص حين يقف على المحبوس بدماوند قل فواقينا القرية الله في حضيض الجبل ناتام بها العسكر ايَّامًا يرومون الوصول الى بيوراسف ولا يهتدون الى جبلة حتى اتاهم شيئ كبير عمرة نيف وتسعون سنة وسالهم عن مرامهم فاعلموه أن الخليفة أمر بتعريف ما في الجبل فقال له أما الوصول الى هذا الملتمس فلا سبيل البه لكن أن احببتمر الوقوف على حقته اريتكم برهانه فاستحسن الامير ذلك قال فصعد الشيه بين ايدينا وصعدنا خلفه الى الجبل واوقفنا على موضع وقل بالغوا في حفره قال فحفرنا حتى انفاع لنا عن بيت منقور من المجارة وفيه تنشال على صورة عجيبة وهو يصرب مطرقة على اغلاله ساعة بعد ساعة من غير فتور فاستخبرنا الشيهن عن شانه فقال هذا طلسم على بيوراسف الحبوس هاهنا لملَّا ينحلُّ من وثاقه فانه لا يزال يلحس اغلاله حتى ترقى فاذا ضربتها بمطرقتي عادت اغلاله كمما كانت في غلظها وتخانتها فر امرنا أن لا نتعرَّض للطلسمر وأن نرده الى ما كان ففعلنا كما قال ثمر امر بسلاليمر اطول ما يقدر عليها فامر الامير بلحضارها فامر

الشيخ بشد بعضها على البعض حتى بلغ قريباً من ماية نراع ثر امره برفعها ونقب موضع فظهر باب فوصلنا الى اسكفته وعليه مسامير من حديد مذهبة كان الصايغ اتخذها من قريب حسناً وجلاةً وفوق الاسكفة كتابة بالذهب تنطق بان على هذه القلّة سبعة ابواب من حديد وعلى كلّ مصواع اربعة اقفال وقد كتب على العصادة هذا حيوان له امد يجرى على بقاية ونهاية لا يتعرّض احد لشيء من هذه الابواب فان من فتحها يهجم على هذا الاقليم افته لا تندفع وحادثة لا تمتنع فقال الامير موسى لا نتعرّض لامسرها بشيء حتى نستانن الخليفة فامر برد البيت على القاعدة المستمرة وكتب الى المامون فلك كلّه فكتب المومون في جوابه لا يتعرّض احد لشيء من فلك ويترك على حاله كما كان والله الموفق الصوابء

جبل ربوة على فرسخ من دمشق ذكر بعض المفسّرين هو المراد بقوله تعالى واويناها الى ربوة ذات قرار ومعين وهو جبل عال عليه مسجد حسن وهو فى وسط البساتين من جميع جوانبه لخصرة والأشجار والرياحين وللمسجد مناظر الى البساتين ولما ارادوا اجراء نهر برّدى وقع هذا الجبل فى الطريق فنقبوا تحته واجروا الماء فيه ويجرى على راسه نهر يزيد وينزل من اعلاه الى اسفله وفى هذا الجبل كهف صغير يزعمون ان عيسى ولد فيه ورايت فى المسجد فى بيت صغير جراً كبيراً ذا الوان عجيبة جمه كحجم صندوق المسجد فى بيت صغير جراً كبيراً ذا الوان عجيبة جمه كحجم صندوق وقد انشق نصفين وين شقيه مقدار ذراع لم ينفصل احد الشقين عن الاخر بل متصل به كرمان مشقوق ولاهل دمشق فى ذلك الحجر اتاويل والله اعلم بصحتها ولا ربب فى انه شيء عجيب،

جبل رضوى قال عوام بن الاصبغ السلمى هو من المدينة على سبع مراحل قل صلعمر رضوى رضى الله عنه جبنا وحبه جاءنا سايراً الينا متعبداً له تسبيح وشرف ووفاء وهو جبل منيف نو شعاب واودية يرى من البعد اخصر وبه مياه كثيرة واشجار زعم الكيسانية ان محمد بن للسن ابن للنفية عم به مقيم حي وانه بين اسد وغر جعظانه وعنده عينان نصاختان تجريان عماء وعسل ويعود بعد الغيبة يملا الارض عدلاً كما مليت جوراً وهو المهدى المنتظر واتما عوقب بهذا للبس فروجه الى عبد الملك بن مروان وقبله الى يزيد بن معاوية وكان السيد للحيرى الشاعر على هذا المذهب ويقول في ابيات الاقل للوصى فدتك نفسى اطلت بذلك الجبل المقاماء ومن رضوى يقطع جر المسن وجمل الى جميع البلدان،

جُبِلَ الرقيم وهو المذكور في القران امر حسبت أن المحاب اللهف والرقيم كانوا من اياتنا عجباً قيل الرقيم اسم الجبل الذي فيه اللهف وقيل اسم القيية الله كان الحاب اللهف منها وزعم بعصام أن الرقيم بالبلقاء وسياتي ذكرها أن شاء الله تعالى والمشهور ان جبل الحاب اللهف بالروم بين عمورية ونيقية روى عن عبادة بن الصامت رضة قال بعثنى ابو بكر الصديق رضة رسولا الى ملك الروم ادعوه الى الاسلام واذنه بحرب قال فسرت حتى دخلت بلاد الرومر فلاح لنا جبل اجر قالوا انه جبل الحاب اللهف فوصلنا الى دير فيه وسالنا اهله عنه فاوقفونا على سرب في الجبل فقلنا لهم حن نريد أن ننظر اليهم ووهبنا لهم شيئًا فدخلوا ودخلنا معهم في ذلك السرب وكان عليه باب حديد ففانحوه فانتهينا الى بيت عظيمر محفور في الجبل فيه ثلثة عشر رجلًا مصطحعين على ظهورهم كانهم رقود على كل واحد منهم جبة غبراء وكساء اغبر قد غطوا بهما روسهم الى ارجلهم فلمر ندر ما ثيابهم امن صوف او وبر الا انها كانت اصلب من الديباج واذا ه تتقعقع من الصفاقة ولجودة وراينا على اكترم جفافًا الى انصاف سوقهم منتعلين بنعسال مخصوفة ولنعالهم وخفافهم من جودة الخرز ولين لللود ما له ير مثله فكشفنا عن وجوههم رجلاً بعد رجل فاذا هم من وضاة الوجوة وصفا الالوان كالاحياء واذا الشيب قد وخط بعصهم وبعصهم شباب سود الشعور وبعضهم موفورة شعوره وبعضهم مضمومة وه على زي المسلمين فانتهينا الى آخرهم فاذا هو مصروب الوجه بالسيف كانه صرب في يومه فسالناهم عن حالهم فذكروا انهم يدخلون عليهم في كل عام يوم عيد لهم يجتمع اهل تلك البلاد من ساير المدن والقرى على باب هذا اللهف فنقيمهم من غير ان يمسّهم احد فننفض جبابهم واكسيتهم من التراب ونقلم اظافيه في ونقص شواربهم ثر نصح عهم بعد ذلك على هيئتهم الله ترونها فسالنام من م وما امره ومنذ كم هم بذلك المكان فذكروا انهم يجدون في كُتُبهم انهم مكانهم فلك قبل مبعث المسيح باربعاية سنة وانهم كانوا انبياء بعثوا في عصر واحد وانهمر لا يعرفون من امرهم غير هذاء وروى عن ابن عبّاس رضه ان الحساب الرقيم سبعة مكسلمينا يملخا مرطونس بمينونس ساربيونس ٢٥وا انوانس كفشططيونس واسم كلبهم قطمير واسم ملكهم دقيانوس وسياتي ذكرهم مبسوطا في فصل البلدان في مدينة افسوس ان شاء الله تعالىء

جبل الرقيم جبل آخر بالبلقاء بين الشام ووادى القرى وفيه اللهف الذي أو وادى المقبم جبل آخر بالبلقاء بين الشام ووادى القرى وفيه اللهف الذي أو والمقام المقام ا

ذكر منه الحكاية المجيبة وفي ما روى عبد الله بن عمر انه قال سممت رسول الله صلعم يقول انطلق ثلثة نفر عن كان قبلكم حتى اوآثم المبيت الى غمار فدخلوا فاتحدرت فخرة من الجبل وسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الله ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فقال رجل منهم اللهم انه كان لى ابوان كبيران شجّان فكنت لا اغبق قبلهما اهلًا ولا ولدًا فباتا في ظلّ شجر يومًا فلم ابرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نامين فكرهت ان اغبق قبلهما اهلًا ولا ولدًا فلبثت والقدح في يدى انتظر استيقاظهما حتى بلغ الفجر والصبية يتصاغون عندى فاستيقظا وشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنّا ما نحن فيد من هذه الصخرة فانفرجت شيمًا لا يستطيعون الخروج منه، وقال الاخر اللهم أن كانت لى ابنة عمّ كانت من احب الناس اليَّ فراودتها عن نفسها فامتنعت متى حتى المت بنا سنة من السنين فجاءتنى فاعطيتها ماية وعشرين ديناراً على ان تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا يحلّ لك ان تفصّ الخاتم اللا بحقَّه نخرجت عنها وتركت الذهب الذي اعطيتها الله ان كنت فعلت فلك ابتغاء وجهك ففرج عنسا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير انهمر لا يستطيعون الخروج منهاء وقال الثالث اللهمر انك تعلمر اتى استاجرت اجرًا فاعطيتهمر اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له ونهب فنمت اجرته حتى كثرت منها الاموال نجاءني بعد حين وقال يا عبد الله اين اجرتي فقلت له كلّ ما ترى من الابل والبقر والغنمر والرقيق من اجرتك فقال يا عبد الله لا تستِهْزِئُ بى فقلت انى لا استهزى بك نحَذها كلَّها فاستاق للبيع ولم يترك منه شيمًا اللهمر ان كنت فعلتِ ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنّا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا سالينء

جبال زانك ذكر فى تحفة الغرايب انها بارص تركستان وفيها جمع من اهل بيت يقال لهم زانك وهم اناس ليس لهم زرع ولا ضرع وفى جبالهم ذهب وفضة كثيرة وربّما توجد قطعة كراس شاة في اخذ القطاع الصغار ينتفع بها ومن اخذ اللبار يموت هو وكلّ بيت يكون فيه منها قطعة يموت اهله فان ردّها الى مكانها ينقطع عنهم الموت ولو اخذها الغريب لا يصرّة شيء م

جبل زغوان بالقرب من تونس منيف مشرف يرى على مسيرة ايامر ولعلوة يرى السحاب دونه واهل افريقية يقولون لمن يستثقلونه اثقل من زغوان وفيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمار وفيه ماوى الصالحين وكثيراً ما يمطر

سفحة ولا يمطر اعلاه فن كان بيته في سفيح للجبل شكى من كثرة المطر ومن كان بيته في اعلاه شكى من قلّة المطر وكثرة العطش،

جبل ساوة هو على تمرحلة من البلد وهو شامخ جدًّا فيه غار شبه ايوان يسع الف نفس وفي آخر الغار قد برز من سقفه اربعة اجسار شبيهة بشدى النساء يتقاطر الماء من ثلاثتها والرابع يابس قالوا مصه كافر فيبس وعلى الارص في الغار تحت هذه الاجسار النبارزة حوص يتقاطر فيه ماوُّها وهو طيب غير متغير مع كثرة وقوفه واهل ساوة يزعمون ان عند الغناء وضرب الدق والشبابة يزيد تقاطره، وعلى باب الغار نقب ذو بايين يدخلون من احدها وجرجون من الاخر زعوا ان من لم يكن ولد لرشده لا يقدر على الخروج منه ورايت رجلًا دخل فيه فا خرج الا بعد جهد شديد،

جبل سبلان قال ابو حامد الاندلسي هو جبل بآذربيَّجَان بقرب مدينة اردبيل من اعلى جبال الدنيا روى عن رسول الله صلعم انه قال من قرا فسجان الله حين تمسون وحين تصحون الى قوله وكذلك تخرجون كتب له من كسنات بعدد كلّ ورقة ثلج تسقط على جبل سبلان قيل وما سَبكان يا رسول الله قال جبل بين ارمينية وادربيجان عليه عين من عيون للبنة وفيه قبر من قبور الانبياء وقال ايصا على راس للجبل عين عظيمة مارُّها جامد لشدَّة البرد وحول للجبل عيون حارة يقصدها المرضى وفى حصيص للجبل شجر كثير وبين تلك الشجر حشيش كثير لا يستطيع شيء من الخيوان أن ياكل من تلك الشجر ورقة ومتى اكل منها يموت من ساعته قال ولقد رايت من البهايم لخيل وللجر والبقر والغنم تقصدها فاذا قربت منها فرت حتى العصافير وكنت اظن ان للبن تحميها قال وفي سفرح للبل قرية اجتمعت بقاضيها ابي الفرج بن عبد الرحد القصيرى الاردبيلي فقيال ما في الآعمل للتي وذكر انه بني المسجد المعروف في القرية فاحتباج الى قواعد الاعهدة للمسجد فاصبح يوماً وعلى باب المسجد قواعد من الصَّخر المخوت محكة الصنعة من احسى ما يكون، جبل السراة قال كازمى في كاجزة بين تهامة واليمن وفي عظيمة الطول والعرض والامتداد قال الشاعر

سقونى وقالوا لا تغنى ولو سقوا جبال السراة ما سقيت لغنت وفي كثيرة الاهل والعيون والانهار وباسفلها اودية تنصب الهال والمحرو بن العلا للبنت القرط وفيها الاعناب وقصب السكر والاسحل قال ابو عمرو بن العلا  $\frac{3}{r}$  و مرحلتين  $\frac{1}{r}$ 

افصنح الناس اهل السراة اولها فُذَيَّل قر اجبيلة قر ازد شنوءة وفيه معدن البرام ع

حبل السماق جبل عظيم من اعمال حلب يشتمل على مدن وقرى وقلاع اكثرها للاسماعيلية وانما سمّى جبل السُمّاق لكثرة ما ينبت من السماق وهو مكان طيّب قال عيسى بن اسعدان اللي

"وقولها وشعاع الشمس ممخرط حبيت يا جبل السماق من جبل يا حبذا التلعات للخصر من حلب وحبذا طلل بالسفح من طلل ومن تجب هذا للجبل ان فيه بساتين ومزارع "كلُّها عذى فينبت جميع انواع الفواكم ولخبوب ويكون في للسن والطراوة كالمسقوى حتى المشمش والقطن والسمسم،

حمل سرنديب هو لجبل الذي أُقبط عليه آدم عمر وهو باقصى بلاد الصين في بحر هركند ذاهب في السماء تواه البحريون من مسافة ايام وفيه اثر قدم آدم عمر وفي قدم واحدة مغموسة في الحجر طوله نحو سبعين نراعً ويزعمون انه خطا لخطوة الاخرى في البحر وهو على مسيرة يوم وليلة ويرى على هذا لجبل كل ليلة كهيية البرق من غير سحاب وغيم ولا بُدَّ له في كلّ يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم عم ويقال ان الياقوت الاجم يوجد على هذه الجبال تحدّره السيول والامطار الى الحصيص ويوجد به الماس ايصا وبه يوجد العود وفيه ثلاثة ملوك كلّ واحد على الاخر واذا مات ملكهم الاكبر يقطع اربع قطعات وتجعل كلّ قطعة في صندوق من الصندل الاجم والعدود وجمق بالنار وامرانه تتهافت بنفسها على النار معه حتى بحترقا معاء

حبل سمرقند ذكر في تحفة الغرايب أن بارض سمرقند جبل فيه غدار يتقاطر منه الماء وفي الصيف ينعقد من ذلك الماء الحدد وفي الشتاء يتقاطر ماء حار جيت لو غمست اليد فيه تحترق،

حبل السم ذكر الجيهاني أن أهل الصين نصبوا من رأس الجبل الى رأس أخر قنطرة في الطريق من خُتن ألى تُبت فن جاوزها يدخل في هواءً ياخذ بالانفاس ويثقل اللسان فيموت فيه كثير من المارين وأهل تبت يسمونه جبل السمر ع

جبل سراج قالوا انه ماوى الجنّ ولست ادرى بايّ موضع هو قال الشاعر

c (\*) c الن الله (\*) c الن الن الله (\*) c الن الله (\*) c الن الله (\*) c الله (\*)

نصف الجن اقبلن من نير ومن سراج بالقوم قد ملوا من الادلاج، جبل الشب بارض اليمن على راسه مالا يجرى من كل جانب وينعقد حجراً قبل ان يصل الى الارض والشبّ اليماني الابيض من ذلك،

جبل شبام قل احد بن محمد بن اسحق الهمذاني هو جبل عظيم من صنعاء بينها وبينه يوم واحد وهو صعب المرتقا ليس اليه الآطريق واحدة وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم وتخيل والطريق اليه في دار الملك وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك في اراد النزول الى السهل دخل على الملك واعلمه بذلك ليام بفئخ الباب وحول تلك الصياع والكروم جبال شاهقة لا مسلك فيها ولا يعلم احد ما وراءها ومياه هذا الجبل تنصب الى سدّ هناك فاذا امتلا السدّ ماء فنخ فجرى الى صنعاء ومخاليفهاء

جبل شرف البغل في طريق الشام من المدينة فيه بيتان عظيمان للاصنام احدها اعظم من الاخم وصنعوا فيها من النقوش المجيبة محفورة في الخجر ما لا يتاتى حفر مثله في الخشب مع علو سمكهما وعظم احجارها وطول الساطينهما وهو شيء عجيب اذا رآها الناظم يتحيّم في صنعتهما والله اعلم عبل شقان وشقان اسم موضع بخراسان سمعت من بعض فقهاء خراسان أن فيد غارًا من دخله برا من مرضه اي مرض كان وذكر ايضاً ان هناك جبل آخم من ارتقى دروته لا بحس شيئًا من هبوب الريح البتة حتى يبقى بينه وين اعلا دروته دراعان فهناك بحس هبوب ريح ترمى الانسان ع

جبل شكران ذكر في تحفة الغرايب ان بارص شكران ولست ادرى انه بالاندلس او باليمن جبلاً على قلّته شبه مسرجة من الحجر في كلّ سنة تُسرى في تلك المسرجة ثلاث ليسال سراج مصى ولا يقدر احد على الصعود الى مكان المسرجة لهبوب الريح العاصف فعند ومولة الى نصف الجبل بمنعه الهواء ويرميه وفي الليلة الله يرى السراج على المسرجة يرى في نهارها شبه طاوس على المسرجة ولا علم للناس بحقيقته على المسرحة ولا على المسرحة وليم المسرحة ولا على المسرحة ولا على المسرحة ولا على المسرحة ولا على المسرحة وليسرك المسرحة ولا على المسرحة وليم المسرحة ولا على الم

جبل شلير بالاندلس لا يفارقه الثلج صيفاً ولا شتاءً وهو يرى من اكثر بلاد الاندلس لارتفاعه وفيه اصناف الفواكه من التفالح والعنب والتوث وللوز والفندق وغير ذلك والبرد به شديد دايم قال بعض المغاربة وقد مر بشلير فوجد المراد

يحلُّ لنا ترك الصلوة بارصكم وشرب الجيا وفي شي محرمُر فوارًا الى نار الجحمد فانها اخق علينا من شلير وارحمُ

اذا هبت الربيح الشمال بارضكم فطوق لعبد في لظى يتنعَمْ اقول ولا انخصى عصلى ما اقصوله كما قال قبلي شاعر متقدّمُ فان كنت يوماً في جهنّم مدخلي ففي مثل معذا طايب لجهنّم،

جبل الصفا والمروة بين بطحاء مكة قيل ان الصّفا والمرّوة كانا أسم رجبل وامراة زنيا في اللعبة فسخهما الله تعالى جرّا فوضعوا كلّ واحد على للبل المسمى باسمه لاعتبار النباس وجاء في للحديث ان الدابّة لله في من اشراط الساعة تخرج من الصفا وكان ابن عبّاس رضه يضرب عصاه على الصفا ويقول ان الدابّة تسمع قرع عصاى هذاء والدابّة ما ذكرها الله تعالى واذا وقع القول عليم اخرجنا لم دابّة والواقف على الصفا يكون بحذاء الحجر الاسود والموة مقابلة عليه مقابلة عليه مقابلة

جبل صقلية وصقلية جزيرة في وسط بحر المغرب منها ما ذكره ابو على لخسن بن جميى في تاريخ صقلية قال انه جبل مطلٌّ على الجر دورته ثلثة ايام بقرب طبرمين فيه اشجار كثيرة واكثرها البندق والصنوبر والارزن وحوله ابنية كثيرة وفيه اصناف الثمار وفى اعلاه منافس كبريتية يخرج منها النار والدخان ورتما سالت النار منه الى بعض جهاته فانحرق كلَّ ما مرَّت به وتصيّره مثل خبث للديد ولا ينبت ذلك الخترى شيئًا ابدًا ولا تمشى فيه دابة وهو اليوم طاهر يسمّيه الناس الاخباث وفي اعلى هذا للجبل السحاب والثلوج والامطار دايمة لا تكاد تقلع عنه في صيف ولا شتاء والثلج لا يفارق اعلاه في الصيف وامّا في الشتاء فيعمر الثلج اوله وآخره وزعمت الروم أن كثيرًا من للحكاء كانوا يرحلون الى جزيرة صقلية للنظر الى عجايب هذا للجبل واجتماع النار والثلم فيه فترى بالليل نار عظيمة تشتعل على قلّته وبالنهار دخان عظيمر ع وفيه معدن الذهب ولذلك اسمة عند الروم جبل الذهبء وفي بعض السنين سالت النار من هذا للبيل الى البحر واقام واهل طبرمين وغيرهم كانوا يستصيون بضوء الَّامَّا كثيرة ومنها جبل فيه منافس تنبع منها النار لم تطفء قط ويضىء بالليل للسيارة البعيدة فان جلت منها الى موضع آخر لم تبقء جبل الصور قال في تحفة الغرايب بارض كرمان جبل من اخذ منه جرًا ويكسره يرى في وسطه شبه صورة الانسان قامًا أو قاعدا أو مصطجعًا وأن سحقت هذا الحجر ورميت سحاقته في الماء حتى يرسب يرى في الراسب شبه الانسان مثل ما كان في الحجرء

اليوم رايت جهنم f ,هذا اليوم \* (\*

جبلا الضلعين في طريق مكة من البصرة من جانب حمى ضرية يسمدي احداثا ضلع بني مالك وثم بطن من للتي مسلمون والاخر ضلع بني شيصبان وثم بطن من للتي كفار فأما ضلع بني مالك فيحلّ به الناس ويصطادون صيدها ويرعون كلاها وأما ضلع بني شيصبان فلا يصطاد صيدها ولا يرعى كلاها ورتما مرّ عليها من لا يعرف حالها فاصابوا من كلاها او صيدها فاصاب نفسهم او مالهم شرّ ولم يزل الناس يذكرن كفر هولاه واسلام هولاه وقد ذكرنا قصة طويلة منها في مقالة للتي ع

جبل طارق بطبرستان ذكر ابو الرجان لخوارزمى فى كتاب الاثار الباقية من تصانيفة ان فى هذا الجبل مغارة فيها دكة تعرف بدكة سليمان بن داود اذا لطخت بشىء من الاقذار انفتحت السماء ومطرت حتى تزيل الاقذار منهاء جبل طاهرة قال فى تحفة الغرايب انه جبل بارض مصر وعليه كنيسة فيها حوض جرى من الجبل مل عذب الى ذلك لخوص ويسمى ذلك الماء طاهرة واذا امتلا لخوص ينصب الماء من جميع جوانبه فاذا ورد لخوص جنب او حايص يقف الماء ولا يجرى حتى يراق جميع ما فى لخوص وينظف تنظيفاً جيدًا ثر يجرى الماء

جبال طبرستان قال في تحفة الغرايب فيها حشيش يسمى جوز ماثل من قطعه ضاحكًا والله كذلك يغلب عليه الصحك ومن قطعه باكياً والله في تلك الخالة يغلب عليه البكاء ومن قطعه راقصاً فكذلك فعلى اى حالة يقطعه والكه تغلب عليه تلك الخالة ع

جبل طمام جبل منيف شامح بقرب حصرموت وطمام اسم مدينة هناك قيل ان في دروة الجبل غار فيه سيف اذا اراد الانسان ان ينظر اليه ويقلبه فيه لم يرعم رابع واذا اراد الذهاب به رجم من كل جانب حتى يتركه فاذا تركه سكن عنه الرجم قيل انه كان لبعض الملوك قصر به على غيره وطلسم بذلك والله اعلم بصحة هذا القول من سقمه ع

جبل الطور جبل مشرف على نابلس لليهود فيه اعتقاد عظيم وتجده السامرة واليهود ويزعمون أن ابراهيم عليه السلام أمر بذبح اسحاق عليه وأنه مذكور في التورية ع

جبل طور زيتا ببيت المقدس وهو مقصد يزوره النساس قالوا مات فيده سبعون نبيًا من للوع والعرى وهو مشرف على المسجد وفيما بينهما وادى جهنّم ومنه رفع عيسى بن مريم عم وفيد مصلى عر بن الخطّاب رضه ع

جبل طور سينا جبل بقرب مَدْينَ بين الشام ووادى القرى وقال بعضهم انه بقرب ايلة كان عليه لخطاب النان لموسى صلوات الله عليه عند خروجه من مصر ببنى اسرائيل وكان اذا جاءه موسى ينزل عليه غمام وهو ءم يدخل في ذلك الغمام ويكلمه ربه وهو للبل الذي ذكره الله تعالى حيث قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى للجبل جعله دكًا وخر الى للجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجتى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقا فلما افاق فال سجانك تُبتُ اليك وأنا اول المومنين، والذي بقرب مَدْينَ لا يخلو من الصلحاء وجازته كيف كسرت خرج منها صورة شجرة العُلَيق،

جبل طور هارون جبل مشرف على قبلتى بيت المقدس وأتما ستى طور عارون لان موسى عمر بعد قتل عبدة العجل اراد المصى الى مناجاة ربه فقال له هارون المملني معكِ فانى لست آمن ان جدث به اسرائيل بعدك حدث اخر فتغضب على مرة اخرى فحمله معه فلما كانا ببعض الطريق الهال برجلين جفران قبرًا فوقفا عليهما وقالا لمن تحفران هذا القبر فقالا لاشبه الناس بهذا الرجل واشارا الى هارون ثر قالا له بحق الهك الا نزلت وابصرت على هو واسع فنزع هارون ثيابه ودفعها الى موسى ونزل ونام فيه فقبصت روحه من ساعته وانصم القبر فانصرف موسى باكياً حزيناً على مفارقته ورجع الى بنى اسرائيل ومعه ثياب هارون فاتهمت بنو اسرائيل موسى بقتله فدعا الله تعالى حتى ارام تابوته بين الفصاء على رأس ذلك البيل ثر غاب عنم فسمى الجبل طور هارون ع

جبل الطير بصعيد مصر في شرقي النيل قرب انصنا واتما سمّى بذلك لان صنفاً من الطير الابيتن يقال له البوقير يجيء في كلّ عام في وقت معلوم فيعكف على هذا الجبل وفيد كوّة ياتي كلّ واحد من هذه الطيور ويدخل راسه في تلك اللوّة ثر يخرجه ويلقى نفسه في النيل فيعوم ويذهب من حيث جاء الى ان يدخل واحد راسه فيقبض عليه شيء في تلك اللوّة فيضطرب ويبقى معلّقاً منها الى ان يتلف فيسقط بعد مدّة فاذا كان ذلك انصرف الباق لوقته فلا يرى شيء من هذا الطير في هذا الجبل الى مثل ذلك الوقت من العام القابل وقال ابو بكر الموصلي حدّثني بعض اعيان تلك البلاد انه اذا كان العام مخصباً وقال ابو بكر الموصلي حدّثني بعض اعيان تلك البلاد انه اذا كان العام مخصباً قبصت اللوّة على طايرين وان كان متوسطاً على واحد وان كان مجدناً فم تقبض شيمًا،

جبل العرج من عجايب الدنيا بين مكة والمدينة ويتصل بالشام فا كان بفلسطين فهو جبل الحكم وما كان بالاردن فهو جبل الخليل عليه السلام وما كان بدمشق فهو سير وما كان بحلب وجمن وحماة فهو جبل لبنسان ثر يتصل بانطاكية والمصيصة ويسمّى هناك اللكام ثر يمتد الى ملطية وسميساط وتاليقلا الى بحر الخزر فيتم هناك القبق وقد ذكرنا ما يتعلق بواحد واحد من هذه الجبال قال ابن الفقية ان فى هذا الجبل سبعين لساناً لا يعرف كل قوم لسان الاخرين الا بترجمان ع

جبل غزوان في ذروة الطايف يسكنه قبايل هذيل وليس بالحار موضع البرد من هذا للبيل ولذلك اعتدل هوالا الطايف وقيل ان الماء يجمد فيه وليس بالحجاز موضع يجمد الماء فيه سواء غزوان ع

جبل عماية جبل معروف بالبحرين قال السكرى قتل القتال الللاني رجلًا وهرب حتى لحق بعاية فاقام بها عشر سنين وانس به هناك نمر وكان اذا اصطاد النمر شيمًا شارك القتال فيه وان اصطاد القتال شيمًا شارك النمر فيه وبقى على هذا الى ان اصلح اهل القتال حاله مع السلطان واراد الرجوع الى اهله فعارضه النمر وكان يمنعه من الذهاب حتى هم باكله فخاف القتال من النمر على نفسه فصربه بسم فقتاله فقال يذكر النمر

وفى صاحة العنقداء او فى عهداية او الادمى من رهبة الموت مَوْتُلُ ولى صاحب فى الغار هدك صاحباً ابو للجون الآ الله لا يسعدلك اذا ما التقينا كان انس حديثنا سكات وطرف بالمعابل اطحه كلانا عدة لو يسرى فى عهدوة مهزاً وكل فى العداوة مجهدل وكانت لنا قلت بارص مصدة شريعتها لايسنسا جداء ارْلُ

قال ابو زياد اللابى الله سميت عماية لانها لا يدخل فيها احد الا عمى يعنى يختفى عليه الاتار والطرق وفيها اللهوف والمغارات والاوشال وفيها الاروى والنمر واكثر شجرها البانء

جبلا غوير وكسير ما جبلان فى وسط البحر بين البصرة وعمان عظيمان يخاف على المراكب صعب مسلكهما ووعر مقصدها قلما ينجو منهما شيء من المراكب فلصعوبة المنجا منهما سموهما بهلين الاسمين يقولون فى الامشال غوير وكسير وثالث ليس فيه خير ع

جبال فرغانة قل صاحب تحفة الغرايب بارص فرغانة جبال ينبت فيها علم عالم قد عالم عامل قد عالم عالم عالم المعالم في عالم عالم المعالم المع

نبات على صورة الادمى منها على صورة الرجال ومنها على صورة النساء يوجد مع الطرقيين منها كثير يتكلّمون عليها يقولون اكلها يزيد في الباء يقال له اليبروج بارض خراسان منها كثير ع

جبل فيلوان ذكر ابو الرجان الخوارزمى ان بقرب المهرجان جبلاً يسمى فيلوان فيه صفة عين محفورة في جبل يترشّح من سقفها ما داياً واذا برد الهوالا جمد سايلاً على شكل القصبان قال سمعت اهل المهرجان انهم يقولون كثيراً ما ضربوة بالمعاول فيبس موضع الضرب ولم يزد ماء

جبل فأسبون مشرف على دمشق فيه آثار الانبياء ومغارات وكهوف منها مغارة تعرف بمغارة الدم وقالوا فيها قتل قابيل هابيل وهناك جر ملقى يزعون انه الحجر الذى فلق به هامته وفيه مغارة اخرى تسمى مغارة الجوع يقولون مات فيها اربعون نبيا جوءًاء

جبل قاف قال المفسّرون انه جبل محيط بالدنيسا وهو من زبرجدة خصراء وخصرة السماء منه وان وراءه عوالم وخلايق لا يعلمهم الآ الله وقال بعضهم مسامن جبل من جبال الدنيسا الآ وعرف من عروقه متّصل بقساف فاذا اراد الله هلاك قوم امر الملك الموكّل به فيحرك عرقاً من عروقه يخسف بهم ع

جبل القبق هو جبل متصل بباب الابواب وبلاد اللان فمتد الى بلاد الروم وهو لخاجز بين لخزر وبلاد ايران وكان فى هذا لخبل فرج يدخل عنها لخزر ويعبر فى بلاد ايران وآدربجان حتى هذان والموصل فلما ملك كسرى لخير انوشروان صالح ملك لخزر وخطب ابنته واحتال حتى سد تلك الفرج سدّا وثيقاً وطلسمها فبقى مسدوداً الى زماننا هذاء تل بعصه فى وصف هذا السدّ ان طرقاً منه فى المحر واحكامه الى خطّ لا تتهيّا لخيلة فيه وقد مد سبعة فراسخ الى موضع وعر لا يتهيّا سلوكه وهو مبنى بالحجارة المربعة المهندمة لا يقلّ اصغرها خمسون رجلاً وقد احكت بالمسامير والرصاص وجعل فى هذه السبعة فراسخ سبعة مسالك على لا مسلك بنى مدينة ورتب فيها قوماً من السبعة فراسخ سبعة مسالك على لا مسلك بنى مدينة ورتب فيها قوماً من مقاتلة الفرس يحفظونها وجعل عليها ابواباً من حديد ووكّل به ماية رجل مقاتلة الفرس يحفظونها وجعل عليها ابواباً من حديد ووكّل به ماية رجل اله شكراً بما تمّ الله على يديه وكفاه شرّ الترك واستلقى على طهره وقال الان المترحت وقال الحترى لما ذكر قوة ملك انوشروان فى قصيدته السينية فى وصف ايوان كسرى وقت نزوله عند باب الابواب

مغلق بابه على جبل القبق الى دارتى خلاط ومكس

مكس اسمر مدينة وسياتى في مقالة البلدان في باب الابواب شرح هذا السدّ السط من هذا إن شاء الله تعالىء

جبل قدقد بقرب مكة وهو من الجبال الله لا يوصل الى فروتها وفيه معدن البرام يحمل منه الى ساير بلاد الدنياء

جبل قصران وقصران مدينة بالسند وقرية من اعسال الرى قال الشيدة الرئيس ان العسل يقع بجبال قصران كما هو طلاً وبختلف بحسب ما يقع عليه من الشجر والحجر والظاهر منه يلقطه النساس والخفى تلقطه الخسل وتدخره لتتغذى به في الشتاء والظاهر انه يقول عن قصران السند لانه لم يعرف من قصران الرى هذا والله اعلم،

جُبِل قنا جُبِل عظيم شامخ سكّانه بنو مرّة من فزارة وحظٌ ساكنة قَنَا مُـّا يصب به المثل قال الشاعب

اصبت ببرة خيرًا كثيرًا كاخت قنا به من شعر شاعر وقو ما ذكر انه اجتساز بقنسا نصيب الشاعر ووقف على بيت فاستسقى فخرجت البه جارية بلبن او ماء فسقته وقالت شبّب بى فقال لها ما اسمك قالت هند فانشا يقول

احب قنا من حب هند ولم اكن ابالى اقرباً زاده الله امر بعدا الا ان بالقيعان من بطن دى قَنَا لنا حاجة مالت اليه بنا عما ارونى قنا انظر السيده فاندى احب قنا انى رايت به هندا فاشتهرت هذه الابيات وخطبت الجارية واصابت خيراً كثيراً بسبب شعر نصيب وصارت مثلاً،

جمل الكافور جبل عظيمر بالهند مشرف على الدحر في لحفه مدن كثيرة منها قامرون الذى ينسب اليه العود القامروني ومنها تُهار الذى ينسب اليه العود القمسارى ومنها الصنفى وفي لحفه ينسب اليه العود الصنفى وفي لحفه ينبت شجر الكافور بشق ويوخذ الكافور من جوفها وهو صمغ تلك الشجرة اللا انه في جوفها في جرحها يسيل الكافور من جوفها سيلاناً في شقها اخذ القطاع الكبيرة من جوفها والشجرة تجفّ وتبطل

جبل الكحل بالاندلس بقرب مدينة بسطة قالوا اذا كان اوّل الشهر اخدا الكحل يخرج من نفس الجبل وهو كحل اسود ولا يزال كذلك الى نصف الشهر فاذا زاد على النصف نقص اللحل ولا يزال يرجع الذى خرج الى تمام الشهر كزيادة القمر ونقصانه

جبل كركس كوه فى مفازة تتاخم الرى وقمر وقاشان جبل عظيم دورته قدر فرسخين والمفازة محيطة به من جميع جوانبه وانها سُتى كركس كوة لان النسر ياوى اليه وهو جبل وعر المسلك فى وسطه ساحة فيها ما اذا كنت فيه كنت فى مثل حظيرة والجبل محيط بك من جميع الجوانب ولم يتخذ مسكناً لبعده عن المهارات،

جبل كرمان في رسانيقها في ناحية المعادن جبال فيها مخور اذا اشتعلت فيها النار اتقدت كما يتقد الطبء

جبل كلستان بارص خراسان بقرب طوس وكلستان قرية من قرى طوس حدّثنى بعض فقها خراسان أن في هذا الجبل كهفًا على مثال ايوان وفية شبه دهليز يمشى فيه الانسان مختنبًا مسافة ثر يظهر الصولا في اخره وبني محوط شبه حظيرة فيها عين ينبع المالا منها وينعقد جرًا على شكل القصبان وفي هذه الحظيرة ثقبة تخرج منها ريح شديدة جدًّا لا يمكن دخولها البتة من شدة هبوب الربيع،

جبل كوكبان بقرب صنعاء وانماً سمّى كوكبين لان فيه قصرين مبنيين بالجواهر يلمعان بالليل كالكوكبين لا يمكن الوصول اليهما قيل انهما من بناء للّىء حبل لارجان بارص طبرستان فيه ما يتقاطر من الجبل من كل جانب وكل قطرة منه تنعقد جراً مسدساً إو مثمناً والناس يتخذون منه للحرزء

جبل لبنان بارض الشام مطلَّ على حمن فيه من جميع الفواكة والزروع من غير أن يزرعها احد تاوى اليه الابدال لا يخلوا منهم ابداً لما فيه من القوت للال وفيه تفاح عجيب وهو انه يحمل من الشامر وليست له راجة حتى يتوسط به نهر الثلم فاذا توسط النهر فاحت راجته

جبل المذیخرة بقرب صنعاء قال الاصطخری اعلاه نحو عشرین فرسخاً وفیه المزارع والقری والمیاه لا مسلک له الله بطریق واحد،

جبال المغناطيس قال المهلى انها متصلة جبال القلزم يوجد فيها المغناطيس وفي جبال كثيرة قد علا الماء عليها فلذلك لا تستعمل المسامير في مراكب هذا الجر خوتًا من جذب المغناطيس اياهاء

جبل المقطم بارض مصر مشرف على القرافة ويمتد الى بلاد لخبشة على شاطى النيل حتى يكون منقطعة طرف القاهرة ويستى في كل موضع باسم علية مساجد وصوامع للنصارى ولا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنز في دير للنصارى بالصعيد وسال المقوقس عمرو بن العاصى انه يبيعه سفيح

المقطم بسبعين الف دينار فتحبّب عهرو من ذلك وكتب الى عمر بن لخطّاب رضة فكتب اليه عمر سنّه لم اعطاك ما اعطاك وفي ارض لا زرع بها ولا ماء فقال المقوقس أنها نجد صفتها في الكتب انها غراس الجنة فكتب عمرو بذلك الى عمر فكتب اليه عمر انا لا نجد غراس الجنة اللا للمومنين فاقبم بها من مات قبلك وقد ذكر قوم انه أنّا بذل ما بذل لانه جبل الزبرجد ثم قال ما قال ليتخذه مقبرة ع

جبل مورجان بارض فارس قالوا فيه كهف يقطم الماء من سقفه زعموا ان عليه طلسمًا ان دخل ذلك الكهف واحد خرج من الماء ما يكفى لواحد وان دخل الف خرج قدر حاجة الالفء

جبال النار كثيرة منها جبل بتركستان يسمى جبل النار فيه غار مثل بيت كبير كلّ دابة تدخله تموت فى لخال ومنها جبل "كيلسيان ذكر فى تحفة الغرايب أن فى هذا الجبل موضع كلّ طير طار مسامتاً له يقع فى لخال وبوت فترى حوله من لخيوانات الميتة ما شاء الله وقال ايضا بقرب دماوند جبل شبيه بالليل تشتعل النار على راسه وبالنهار يصعد منه دخان فى الهواء وكذلك جبل صقلية وقد مضى ذكرهاء

جبل نهاوند قال ابن الفقيه على هذا الجبل طلسمان وهيا صورة سمك وثور من ثلج لا يذوبان شتاءً ولا صيفًا يقال انهما للماء لللا يقل ومأوه ينقسم قسمين قسم جرى الى نهاوند والاخم الى الدينورء

جبل هرمز نکر فی تحفظ الغرایب أن بارص طبرستان جبل یستی هرمز ین المائه ما وینصب الی وهدة فاذا صلح الانسان صحة یقف المائه ولا یسیل فاذا صلح اخری یقف فاذا صلح صحة اخری یسیل وهکذاء

جبل الهند جبل وعليه صاحب تحفة الغرايب بارص الهند جبل وعليه صورة اسدين يخرج الماء من فهما فيصير ساقيتين وعليهما شرب قريتين على كل ساقية قرية فوقعت بين القريتين منازعة على الماء وكسروا فم احدى الصورتين فانقطع ماومًا فاوصلوا المكسور ليرجع الى حاله فا افاد شيئًا وخربت احدى القريتين فن الناس من زعم انهم انها كسروا على ظن أن يزيد ماءها ومنهم من قال انها كسرها اهل القرية الخالفة غيظًا عليهم بسبب الخصومة عبل واسط جبل بالاندلس بقرب شذونة قال احد بن عمر العمان عربيل واسط جبل بالاندلس بقرب شذونة قال احد بن عمر العمان وكليسان وكليس

صاحب مسالك الاندلس ومُالَلها في هذا الجبل شقى في عخرة داخل كهف فيه فلس حديد متعلّق بالشقّ الذي في الصخرة تراه العيون وتلمسسه الايدى فن اراد اخراجه لم يطق على ذلك واذا دفعته اليد ارتفع وغاب في شقّ الصخرة ثر يعود الى حالته وذكر صاحب شذونة أن بعض الناس أوقد ناراً عظيمة على هذه الصخرة ورشّ عليها لخلّ لتنفيخ الصخرة وبخرج الفاس منها فيا افاد شيئًاء

جبل ورقان من اعظم حبال تهامة فيه اوشال وعيون عذاب وفيه انواع الاشجار المثمرة وغير المثمرة وفيه القرط والسمّاق وشجر الخزم وهو شجر يشبه ورق البردى وله ساق كساق النخلة يتخذ منه الارشية وهو جبل آهل سمّانه بنو اوس من مزينة

جبل الوشل جبل عظيم بارض تهامة مخصوص بلطافة الهواء وعذوبة الماه ليس في تلك النواحي هواء بلطافته ولا ماء بعذوبته قال ابو القمقام الاسدى

جبل يزيد على للبال اذا بدا بين الربايع والجُنُوم مقيم تاق الصبا فتبيت في اكنافه وتبيت فيه من للنوب نسيم اقراً على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ هجرت ذميم سقياً لظلّك بالعشى وبالصحى ولبرد مائك والمياه حميم

ونكروا ان تابط شرًّا وصل البه بالليل عطشاناً مع رفيقيه الشَّنفرى وابن برَّاق فلمّا دنا من الماء قال لرفيقيه كانى برجال هاهنا يريدوننى فقال الشنفرى دع عنك الوم واشرب الماء فقال له اشرب انت اولاً فورد الشنفرى الماء وشرب ورجع البه ثم نهب عمرو بن برّاق ورجع فقال تابط شرًّا ليسوا يهيدون غيمى لكنم اذا اخذونى فاقعد انت يا شنفرى خلف تلك الصخرة فاذا قلت خدوه خذوه اقبل التي وانت يا عمرو اطمعهم في نفسك حتى اذا خرجوا في اثرك لا تبعد عنم حتى يبعدوا عتى ثم ورد الماء وشرب فاذا رجال وثبوا عليه واخذوه فقال لم وقد شدوا وثاقه ان رفيقى هذا رجل كبر سنّه وهو موس خذوه فانه يفديني ويفدى نفسه فاظهر ابن برّاق ضعفاً في العدة فطمعوا فيه فخرجوا تحوه فلمّا بعدوا عن تابّط شرّا قال خذوه خذوه فخرج الشنفرى وحاظرهم ابن برّاق فلم يدركوه فرجعوا والشنفرى وتابط شرّا يفحصان في الرين ولهم خفيف كخفيف الميام،

جبل يسوم فى بلاد هذيل قرب مكة لا يكاد احد يرتقيه ولا ينبت غير النبع والشوخط تاوى اليه القرود الله تفسد قصب السكر فى جبال السراة

واهل جبال السراة من تلك القرود في بلاء ومشقة ولا يكنهم دفعها البتة لان مواضعها لا تنال ولا تدرك وفي الامثال الله اعلم عن حطّها من راس يسوم قيل ان رجلاً نذر بذبح شاة في بيسوم فراى فيه راعياً فاشترى منه شاة وانزلها من للبيل وامم الراعى بذبحها عنه ووتى فقيل له ان الراعى ذبحها عن نفسه فقال الله اعلم عن حطّها من راس يسوم ع

جبل يله بشم بقرب قزوين ويل اسمر ضيعة من ضياعها حدّثنى من صعد هذا للبل قال عليه صور البهايم والانسان مسخها الله تعالى جرًا صلدًا منها راع متكى على عصاه يرعى غنمه وامراة تحلب بقرة وغير ذلك من صور البهايم والانسان وهذا شيء يعرفه اكثر اهل قزوين ا

فصل في تولَّم الانهار، اذا وقعت الامطار والثلوج على للجبل تنصبُّ الامطار الى المغارات وتذوب الثلوم وتفيض الى الاهوية الله في الجبال فتبقى مخزونة فيها وتمتلى الاوش ل منها في الشتاء فاذا كان في اسافل للبال منافذ ضيقة تخرج المياه من الاوشال في تلك المنافذ فحصل منها جداول وجتمع بعصها الى البعض فيحصل منها اودية وانهار فان كانت لخزانات في اعلى للبسال يستمرّ جريانها ابدًا لان مياهها تنصب الى سفح الجبال ولا تنقطع مادّتها لوصول مددها من الامطار وان كانت لخزانات في اسافل الجبال فتجرى منها الانهار عند وصول مددها وتنقطع عند انقطاع المدد وتبقى المياه فيها واقفة كما ترى فى الاودية الله تجرى فى بعص الايام ثم تنقطع عند انقطاع مادّتها، قال صاحب جغرافيا أن في هذا الربع المسكون مقدار مايتين واربعين نهرًا طوالاً منها ما طوله من خمسين فرسخاً الى ماية فرسم الى الف فرسم ومنها ما يجرى من المشرق الى المغرب ومنها ما يجرى من المغرب الى المشرق ومنها ما يجرى من الجنوب الى الشمال ومنها ما يجرى من الشمال الى الجنوب وكل هذه الانهار تبتدى من الجبال وتنتهى الى الجار او البطايح وفي عرَّها تسقى المدن والقرى وما فصل ينصب الى الجار ويختلط بالماء المالح ثر يرتى ويلطف ويتصاعد في الهواء بخاراً ويتراكم منه الغيوم وتسوقه الريام الى للجال والبراري ويمطم هناك ويجرى في الاودية والانهار ويسقى البلاد ويرجع فاضله الى المجر ولا يزال هذا دابه ويدور كالرحا في الصيف والشتاء بتقدير العزيز العليم الي ان يبلغ اللتاب اجله ولنذكر بعض الانهار وخواصها وعجيب احوالها مرتبة على حروف المعجم،

نهر انك نهر عظيم يقارب دجلة في بلاد الخزر والجيمة من ارض الروس وبلغار

ومصبُّه بحد الخزر قالوا يتشعب من هذا النهر نيف وسبعون نهرًا ويبقى عمودة كما كان حتى يدخل البحروس كثرة هذا الماء وغزارته انه ينتهى الى البحر فيجرى فيه مسية يومين ويغلب ماء البحر ويبين لونه من لهن مساء البحر وجمد في الشناء لعذوبته وفي هذا النهر من لخيوانات الجيبة ما لا يعلمها الله ع وذكر احمد ابن فصلان رسول المقتدر بالله الى صاحب بلغار قال لما وصلت الى بلغار بلغني ان عندهم رجلًا عظيم الخلقة جدًّا فلمَّا اجتمعت بالملك استخبرت عنه فقال نعمر ولكن مات وما كان من اهل بلادنا ومن خبره ان قوماً خرجوا الى نهر آتل وكان قد مد وطعى ماءه فراغوني ذات يوم وقالوا ايها الملك طفرقنا على الماء رجل في خلقة عظيمة ان كان من المة تقرب منا فلا مقام لنا في هذه الديار فركبت معام حتى صرت الى النهر فاذا برجل طولة اثنا عشر ذراعًا وراسه كاكبر ما يكون من القدور وانفه اطول من شبر وله عينان عظيمتان وكآل اصبع منه شبر فاقبلنا نكلمه وهو لا يزيد على النظر فينا نحملته الى مكانى وكتبت الى اهل ويسو بيننا وبينام مسير ثلاثة اشهر اسالهم عنه فعرَّفوني أن هذا الرجل من ياجوج وماجوج وهم منَّا على ثلاثة أشهر يحول بيننا وبينهم الجر وانهم قوم كالبهايم الهاملة عراة ينكبح بعضهم بعضا يخرج الله تعالى لهم في كل يومر سمكة من البحر فياتي الواحد منهم مدية عفيحتز منها بقدر ما يكفيه ويكفى عياله فاذا اخذ فوق ما يشبعهم اشتكا بطنه هو وعياله فاذا اخذوا منها حاجتهم انقلبت السمكة الى الحر وبيننا وبينهم الجر وجبال شائخة فاذا اراد الله اخراجهم قطع عنهم السمك وتصب البحر وانفيخ السد الذي بيننا وبينهم ثر قال الملك اقامر هذا الرجل عندى مدّة ثر اصابته علَّة في المنخرة فات منها قال فخرجت اليه فرايت عظامة كانت

نهر أذربجان ذكر محمد بن زكرياء الرازى عن ابى القاسم لليهاني صاحب المسالك والممالك الشرقية ان باذربجان نهرًا يجرى ماءه فيستحجر ويصير صفايح تخر وتال صاحب تحفة الغرايب باذربجان نهر ينعقد ماءه تخرًا صلدًا صغيرًا وكبيرًا ،

نهر أبرة قال العذرى صاحب الممالك والمسالك الاندلسية نهر ابره مخرجه من ارض يقال لها فونت ايبرى ومصبه البحر الشامي بناحية طرطوشة

<sup>(</sup>a.b.c.d فقا a.f قد قنا عنور e بحترز e و قد قنا a.b.c.d فقا عنون d) عنون و معترز e بحترز و و قد قنا معترز d) عنون م

امتداده مايتا ميل وعشرة اميال يوجد فيه صنف من السمك عجيب يقال له الترخية ولا يوجد في غيره البتة وهو سمك عريض ليس له الا شوكة واحدة ع

نهر الابلة بالبصرة طوله اربعة فراسم على حافتيه دور وقصور مزينة وعمارات انبقة واشجار ورياحين وازهار وتخيل واترج ونارنج وليمون وغيرها من الفواكم والأبلة احدى جنان الدنيا وعجايبها عما يبصر لا عما يذكر وقد بسطنا القول فيها في مقالة عجايب البلدان وهذا المكان لا يحتمل اكثر من هذاء

نهر اسفار ذكر فى تحفة الغرايب ان بارض اسفار نهراً بجرى الماء فيه سنة شر ينقطع ثمان سنين وهكذاء شر ينقطع ثمان سنين وهكذاء فهر أنه بالاندلس مخرجة من موضع يعرف أبفت العروس ثر يغيض بحييث لا يبقى له اثر على وجه الارض وبخرج بقرية من قرى قلعة رباح يقال لها أنّد ثر يغيض وبجرى تحت الارض ثر يبدو هكذا مراراً فى مواضع شتى الى ان يغيض ما بين ماردة وبطليوس ثر يبدو وينصب فى الجر الحيط وامتداده ثلاثماية وعشرون ميلاً كلّ ذلك عن العذرى صاحب المسالك والمالك

نهر جبحون قال الاصطخرى عبود نهر جبحون يعرف بجيرياب بخرج من حدود بذخشان وينصم اليها انهار في حدود لختل ووحش فيصير نهراً عظيماً وترتفع اليها انهار قالبتم وانهار صغانيان وماء وحشان الذي يخرج من بلاد الترك ويصير في ارص وحش في جبل هناك حتى يعبر قنطرة ولا يعلم في الدنيا ماء في كثرته يصيق مثل صيقه في هذا الموضع وهذه القنطرة في للله بين للختل وواشجرد ثم يمر على مدن كثيرة حتى يصل خوارزم ولا ينتفع شيء من البلاد به الآخوارزم لانها تستقل عنه ثم يتحدر عن خوارزم وينصب في جميرة تستى بحيرة خوارزم بينها وبين خوارزم ستة ايام وجبحون وينصب في جميرة تستى بحيرة خوارزم بينها وبين خوارزم ستة اليم وجبحون مع كثرة مأم يجمد في الشناء وكيفية جموده انه اذا اشتد البرد وقوى من تلك القطع على وجه الماء وكلما ماست قطعة من تلك القطاع اخرى التصقت بها ولا تزال تعظم حتى يصير جبحون باسره سطحاً واحداً ثم يثخن ويكون شخنه في اكثر الاوقات خمسة اشبار وحكى ابن فصلان في رسالته انه رآه وقد جمد سبعة عشر شبراً والله اعلم بصحته ثم شر يبقى باقي الماء تحته جارياً فيحفر اهل خوارزم فيه اباراً بالمعاول حتى يخرقوه باليستم ع التبضم ع (المناح فيه اباراً بالمعاول حتى يخرقوه باليستم ع التبضم ع (المناح فيه المارة الماه الترضية ع التبضية ع التبضة ع التبضية على وحمد التبضية ع التبضية على وحمد التبضية على وحمد التبضية على وحمد التبضية ع التبضية على وحمد التبضية ع التبضية ع التبضية على وحمد التبضية ع التبضية ع التبضية ع التبض

الى الماء ويسقون منها الماء لشربام وجملونه فى الجرار واذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والحجل والبقر ولا يبقى بينه وبين الارص فسرق ويتظاهر عليه الغبار كما يكون فى البرارى ويبقى على ذلك تحو شهرين فاذا انكسر سورة البرد عاد ينقطع قطعًا كما بدا فى اول امره الى ان يعود الى حاله الاولى وهو نهر قدال قلما يجو غريقه ع

نهر حصن المهدى قال فى تحفة الغرايب انه بين البصرة والاهواز فى بعض الاوقت يرتفع منه شبه منارة يسمع منها اصوات الطبل والبوق ولا يعرف احد شانه

فهر خرائخ نهر بارص الترك فيه حيات اذا وقع عليه بصر حيوان غشى عليه نهر دجلة عو نهر بغداد مخرجه من اصل جبل بقرب آمد عند حصين يعرف جصن ذى القرنين وفي هناك ساقية وكلما امتدَّت انصمَّر اليها مياه جبال ديار بكر وبامد خاص فيه الدواب ثر يمتد الى ميافارقين والى حصى كيفا ثر الى جزيرة ابن عمر وجميط بها ثر الى الموصل ثر الى تكريت وقبل ذلك ينصب فيه الزابان ومنهما يعظم فر الى بغداد فر الى واسط فر البصرة ثر عبّادان ثر ينصب في بحر فارس، وإذا انفصل عن واسط اقتسم الى سبعة انهر عظام تحمل السفن منها نهر ساسى ونهر العراق ونهر دقلة ونهر جعفر ونهر ميسان ونهر هوفري ونهر الهمامة ثر تجتمع هذه الانهر وما ينصاف اليها من الفرات كلَّها قرب مطارة وفي قرية بينها وبين البصرة يوم واحد وهناك يعظم جدًّا، وماء دجلة من اعذب المياه واخقها واكثرها نفعاً لأن مجراه من مخرجه الى مصبّه في العمارات وفي آخر الصيف يستعملون كلّه في نواحي البصرة وواسط جين لا يفضل منه شي ويعملون عليه بين واسط والبصرة سكريس يسمّى احدها سكر البراز والاخر الجاليات، وروى عن ابن عبّاس رضد أن الله تعالى اوحى الى دانيال الاكبر عمر اني انجر لعبادي نهرين واجعل مغيضهما الجر فقد امرت الارص ان تطيعك فاخذ خشبة وجعل يجرُّها في الارص والماء يتبعه فكلما مر بارص يتيم او ارملة او شيخ ناشده الله فجيد عنه فعواقيل دجلة والفرات من ذلكء وقال القاضي على بن محمد التنوخي يصف دجلة والقمر على افقها الغربي فان عكسه يرى طويلًا في الماء وعلى عرض دجلة

احسن بدجلة والدجا منصوب والبدر فى افق السماء مغرب فك الحائه فيه بـــساط ازرق وكانه فيهـا طراز مذهـب، نهر الذهب بالشام يزءم اهل حلب انه وادى بطنان وانه من عجايب

الدنيا والتجب فيه أن أوّله يباع بالميزان وآخره بالليل ومعنى هذا اللامر أن أوّله يزرع عليه القطن وساير للبوب وتسقى به الاشجار المثمرة وآخره وهو ما فصل منها ينصب الى بطحة عظيمة طولها تحو فرسخين في عرض تحو مثله فجمد هناك ويصير ملحاً بمتار منه أكثر نواحى الشام ويباع بالكيل،

نهر الرزيق نهر مَرْو عليه اكثر سقى بسانينه وزروعه وعليه طواحينه وكانت عنده الوقعة العظيمة بين المسلمين والغرس الله قتل فيها يزدجرد بن شهريار اخر الاكاسرة وكان الرزيق ذلك اليوم نعم المعين المسلمين لان المسلمين لان المسلمين لم كشفوا الفرس كشفا قبيعاً منعهم النهر عن الهرب فاعلكوا بالماء وعلى يد المسلمين وكسرى دخل طاحونة تدور على الرزيق خوفاً من العدو لما فاته المنجاة وكان عليه سلب نفيس فطمع الطحان في سلبه فقتله واخذ سلبه وقال نافع بن الاسود التميمي

ونحن قتلنا يزدجرد البهجة من الرعب اذ ولى الغرار وغارا غداة لقينام عرو تخالم عورًا على تلك الحسال وقارا قتلنام في حربه طحنت به أعداة الرزيق اذ اراد جوارا

وحكى أن رجلًا أكّارًا كان على طرف أرض يسقيها بيدة مستحاة أذ مرّ به فارس من فرسان المجم شاكى السلاح هاربًا وخلفه رجل من العرب برمج فقال الاكّار للفارس أما تستحى عن تهرب فقال له الفارس أرفع مساحتك فرفعها فدّ نشّابة وضرب بها المستحاة فشقّها وقال هذا النشّاب أذ ضرب به على خلقانه ما يعهل

نهر الرس نهر عظيم معروف باذربيجان شديد جرى الماء حدًّا وفي ارصة حجارة كثيرة بعصها ظاهر عن الماء وبعصها مغطاة بالماء ليس للسفى فيه مجرى وفيه اجراف هايلة وجبارة عظيمة لا مشارع لها زعوا ان من عبر نهر الرس ماشياً اذا مسح برجله ظهر المراة الله عسرت ولادتها تضع في لخال وكان بقزوين رجل تركماني يسمى لخليل يفعل ذلك وكان يفيد، وزعوا ان نهر الرس وان كان ارضه ذات اجار انه مسام بالغرق واكثر ما يقع فيه من لخيوان ينجو ومن العجايب ما ذكره ديسم بن ابراهيم صاحب آذربيجان قال كنت اجتاز على قنطرة الرس في عسكرى فلما وصلت في وسط القنطرة رايت امراة شمى وقد جلت طفلًا في تباط فرجها بغل محمل فطرحت نفسها فرعًا على القنطرة وسقط الطفل من يدها في النهر فوصل الى الماء بعد ساعة لبعد ما غذاة وسقط الطفل من يدها في النهر فوصل الى الماء بعد ساعة لبعد ما غذاة المناه و المعرفة وسقط الطفل من يدها في النهر فوصل الى الماء بعد ساعة لبعد ما

بين القنطرة وسطح الما شر غاص وطفا بعد زمان يسير يجرى به الما وسلم من الحجارة الله في النهر وهو كثير الحجارة جثّا والموضع كثير العقبان لها اوكار في اجراف ذلك النهر فحين طفا الطفل رآه عقاب فانقبض عليه وشبّك مخالبيه في اجراف ذلك النهر فحين طفا الطفل رآه عقاب فانقبض عليه وشبّك مخالبيه في تناطع وخرج به الى الصحراء فامرت جماعة ان يركضوا نحو العقباب ففعلوا ومشيت ايضا فاذا العقباب وقع على الارض واشتغل بحرت القمباط فادركه القوم وصاحوا عليه وركضوا نحوه حتى اشغلوه عن الطفل فطار وتركه على الارض فلحقناه فاذا هو سالم يبكى فرددناه الى امّه والله الموفق للصواب،

نهر النواب نهر مشهور بين الموصل واربل يبتدى من آنربجان وينصب فى دجلة بقرب للحديثة يسمّى بالزاب المجنون لشدّة جرية ولقد شربت من مائه عند الظهيرة فى القيط بين الموصل واربل وكان بارداً جدّاً وسبب نلك اما شدّة جرية او قرب مخرجة والله اعلم، ونهر الزاب ايضا نهر جرّار بارص المغرب عليه بلاد واسعة وقرى متواطية بين تلمسان وسجلماسة قيل ان زرعة فى السنة الواحدة بحصد مرّتين،

نهر زرنرون هو نهر اصفهان وهو موصوف بعذوبة الماء ولطائته يغسل به الثوب الخشى فيصير لينا كالحرير ومخرجه من قرية يقال لها بناكان ويجتمع اليه مياه كثيرة حتى يعظم امره فيمتد منها ويسقى البساتين والرساتيق باصفهان ثر يمرّ على المدينة ويعور فى رمال هناك ويخرج بكرمان على ستين فرسخا من الموضع الذى يغور فيه فيسقى مواضع بكرمان ثر ينصب فى يحر الهند وقد ذكروا انهم اخذوا قصبة وعلموها بعلامة وارسلوها فى الموضع الذى يغور فيه فوجدوها بعينها بارض كرمان فاستدلوا بذلك على انه نهر زرنرون يغور فيه فوجدوها بعينها بارض كرمان فاستدلوا بذلك على انه نهر زرنرون نهر زكوير نهر باذربيجان بقرب مرتد يغور ولا يبقى له اثر ويجرى تحت الارض مقدار اربعة فراسخ ثر يظهر على وجه الارض اخبر به الشريف محمد بن ذى مقدار اربعة فراسخ ثر يظهر على وجه الارض اخبر به الشريف محمد بن ذى

نهر السبت قال في تحفة الغرايب انه بارض الاندلس وهو نهر ما يخوضه واكب ولا ماش الآيوم السبت فانه يسكن في هذا اليوم واذا غابت الشمس يرجع الى ما كان وعلى طرف هذا النهر صنمر من الصفر مكتوب على صدره لا تعبر على هذا الماء فانك ان عبرت لا تقدر على الرجوع،

فهر سردرون نهر بادربجان بقرب مراغة حدّثنى بعض فقها مراغة أن في الغفار مراغة أن في الغفار

وسط هذا النهر حجر كبير مقدارة خمسة اذرع طولاً وعرضاً وسهكة ذراعان فيه مساكن النمل يخرج منه شي كثير فاذا كان وقت المدود يرتفع المالا ارتفاعً كثيراً وتمتلا الاجفار وفي علية جداً ويبقى سطح ذلك الحجر مكشوفًا لا يغطيه المالا البتة ويسلم النمل فاذا كان هذا الوقت يقصد النساس من المواضع ذلك لحجر ويتحجبون منه وجملون معهم للبوب للنمل

نهر سبخة قال الاديب هو نهر عظيم يجرى بين حصن المنصور وكيسوم من ديار مصر لا يتهياً خوصه لان قراره رمل سيال كلّما وطيه الانسان برجلة فغرقه وعلى هذا النهر قنطرة تجيبة في احدى تجايب الدنيا وفي طاق واحد من الشطّ الى الشطّ والطاق يشتمل على مايتى خطوة وهو متخذ من حجر مهندم طول الحجر منه عشر اذرع في ارتفاع خمسة اذرع وحكى عنه ان عنده طلسماً على لوح اذا عاب من القنطرة موضع ادلى ذلك اللوح على موضع العيب فينعزل عنه الماء حتى يطلح فر يرفع اللوح فيعود الماء الى حاله والله العلم بصحّته،

نهر سورين بالرى قال مسعر بن مهلهل رايت اهل الرى يكرهونه ويتطبرون منه ولا يقربونه فسالت شخاً من اهل الرى عن سببه فقال لان السيف الذى قتل به يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن الى طالب رضى الله عنه غسل فيه ع

فهر سيحون هو نهر مشهور بما وراء النهر قرب نُجَنَّد بعد سهرقند يجمد في الشتاء وتجوز القوافل على جمده كما ذكر في جيمون وهو في حدود بلاد الترك اما سيحان وجيحان فببلاد الرومر وسيحون وجيحون بما وراء النهر ببلاد الهياطلة،

نهرا شاهرون واسفيدرون نهران يبديان من جبال آنربيجان امّا شاهرون فشديد للري جدًّا وفي مجراه مخور واجبار يسمع لجريه صوت هايسل من مسافة بعيدة وامّا اسفيدرون فلين وهو اغزر من شاهرون زعوا ان شاهرون مع شدّة جريه وهبيته سليم واسفيدرون قتال مع لينه وصماته فيجريان في وسط للبال حتى اذا بقى مسيرة يوم الى جيلان ينصبّ احدها في الاخر فيصبران فيرا عظيماً يدخل جيلان وعليه شربها وزرعها ويتشعّب منها شُعَب كثيرة في فصل من حاجة جيلان يصبّ في بحم للنور

فهر شلف بافريقية حدّثنى الفقيه سليمان الملتساني انه في كل سنة في زمان الورد يظهر فيه صنف من السمك يسمّى الشبوق وهو سمك طوله قدر فراع

Dim.

ولجه طيب الآ انه كثير الشوك ويبقى شهرين ويكثر صيدها في هذا الوقت ويرخص ثمنها ثر ينقطع الى القابل فلا يوجد في النهر شي منه البتّة الى وقته من السنة ع

نهر الصراة قال اهل الاثر ها نهران ببغداد التمرّاة اللبرى والصراة الصغرى الما اللبرى فحفرها بنو ساسان اللبرى فحفرها فيروز بن جسنس النبطى وامّا الصغرى فحفرها بنو ساسان بعد ما ابادوا النبط والان فر تعرف الّا واحدة وهو نهر ياخذ من نهر عيسى من عند للحوّل ويسقى ضياعً كثيرة وتتفرّع منه انهار تجرى على البساتين والمزارع والمواضع النرقة وتصبّ فى دجلة امام باب البصرة فلكون مجراها على المواضع النرقة اتخذ الناس شاطيها مجمعاً للنفرج والتنزّة ياتونها من الاطراف قال الشاعر ويلى على ساكن شاطى الصراه كدر حوشيت على للياء

ما ينقضى من عجب فكري لقصد قصم فيها الدولاه ترى الحبين بلى حاكر في جلسوا للعاشقين القضاه وقد الذي خبس ساءني لقولها في السرّ وا سوءتاه امثل هذا يبتغي وصلنا اما ترى ذا وجهد في المراه

نهر صفلاً قال في تحفظ الغرايب انه بارص صقلاب في كلّ اسبوع بجرى فيه المالا يومًا واحداً ثر ينقطع سنة ايّام ثر يجرى في السابع وهكذاء

نهر طبرية قال في تحفة الغرايب أنه بارض طبرية نهر عظيمر والمالا الذي يجرى فيه نصفه حاراً ونصفه بارد لا يمتزج احدها بالاخر فاذا اخذ من النهر في اناء يبقى الله باردًا خارج النهر،

نهر العاصى هو نهر حماة وحص مخرجة من بحيرة قدس ومصبة فى الجر قرب انطاكية واتما سمّى بالعاصى لان اكثر الانهر تتوجه نحو للنوب وهذا نحو الشمال فيه صنف من السمك حجمة اصغر من حجمر للجراد ولكن عددها اكثر من عدد للجراد ،

نهر عرادة على اربعة فراسخ من دمشق قال فى تحفة الغرايب انه نهر يجرى اربع سنين فاذا دنى وقت انقطاعه تاقب اهله لانتخار ما يكفيهم زمان انقطاعه حتى تعود النوبة،

نهر عيسى نهر ماخذه من الفراة عليه كورة كبيرة وقرى كثيرة يم على للحول فريتند السلام فثبتت عليها للحول فريتفرع منه انهار في غربى بغداد وجوق مدينة السلام فثبتت عليها قناطر كثيرة وعلى كل قنطرة سوق ولم يبق منها في زماننا الا قنطرة الرمانين قناطر كثيرة وعلى كل قنطرة سوق ولم يبق منها في زماننا الا قنطرة الرمانين

وقنطرة البستان طرفاه بساتين ومتنزهات هواءها اطيب هواء وماءها اعذب ماء يحكى للبنان بحسنها وقد قالت الشعراء فيه في ذلك قول الحسين بن على الشاماتي نثنعم

والطيم امسا هساتف بقريدند او نادب يشكو الفراق تكول وعرايس السرو النحقن بسندس ورقصى فارتفعت لهي ذيرول والغصى مهزور القروام كأنا دارت عليه من الشمال شمول والدهم كالليل البهيم وانتهم غير تنيم طلامه وجهول نبه بني اللّذات واهتف فيهم بتيقظ ان المقام قليل وقال ابو للحسن على بن معم الواسطى يا نهر عيسى الى عيسى نسبت وما نسبت اللا بتحقيق وايصاح

في نهم عيسى والهواء معتبس والماء قصى القميص صقيهل نثنعم

فانه بك احياة القلوب كمما عيسى المسج به احياة ارواح

نهم الفرات مخرج الفرات من ارمينية فر من قاليقلا قرب اخسلاط ويسدور بتلكُ لِلبال حتى يدخل ارض الروم ويخرج الى ملطية ثر الى سميساط ثر الى قلعة نجمر شر الى المقة شر الى عانة شر الى هيت فيصيم انهاراً تسقى زروع السواد وما فصل منها انصب في دجلة بعضه فوق واسط وبعضه بين واسط والبصرة فيصير الفرات ودجلة نهرًا عظيماً يصبُّ في بحر فارس ، وللـفـرات فصايل كثيرة روى أن أربعة أنهار من للنبة النيل والفرات وسيحان وجيحان وروى عن على رضه انه قال يا اهل الكوفة ان نهركم هذا يصبّ اليه ميرابان من للبند، وعن عبد الملك بن عميم الفرات من انهار للبند ولو لا ما يخالطه س الاذي ما تداوى به مريض الله ابراه الله تعالى وان عليه ملكاً يذبّ عنه الادواء ، وروى عن جعفر بن محمد الصادق انه شرب من ماء الفرات ثر استزاد واستزاد فحمد الله وقال ما اعظمر بركته لو علم الناس ما فيه من البركة لصربوا على حافتيه القباب ولولا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة الا برأ ، وعن السدى انه قال مدّ الفرات في زمن عسلي بسن الي طالب كرم الله وجهم فالقي رمانة في غاية العظم فاخذت فكان فيها كُرّ حَبّ قسمها بين المسلمين فكانوا يرون انها من للنة وهذا للديت مذكور في عدة كُتُب للعلماء، وقدم عمر بن ابي ربيعة اللوفة فنزل على عبد الله بن هلال صديق ابليس وكان له فتيتان راجزتان فسمعهما عمر بن ابي ربيعة وقال

m) و البساتين

يا اهل بابل ما نفست عليكم من عيشكم آلا ثلاث خلال ماء الفرات وطيب ماء بارد وغناء مسمعتين لابن هلال،

نهر "القور جين القاطول وبغداد منه تغرق بغداد كلّ وقت وكان السبب في حفر هذا النهر ان كسرى لمّا حفر القاطول اصر ذلك بأهل الاسافل وانقطع الماء عنهم فخرج اهل تلك اننواجي الى كسرى التظلّم فوافوه وقد خرج متنزّها فقالوا يا ايها الملك جيناك متظلّمين قال عن قالوا منك فثنى رجله ونزل على دابته وجلس على الارص فاتى بشيء جلس عليه فالى ان يجلس على غيير التراب اذ اتاه قوم التظلّم ثر قال ما مظلمتكم قالوا حفرت القاطول وقطعت الماء علينا فخربت ديارنا فقال الى السده ليعود اليكم ماء كم قالوا لا بحشمك ايها الملك هذا ولكن مُر ليعمل لنا مجرى دون القاطول لعمل لهم مجرى بناحية "القورج فعرت بلادهم فاما اليوم فهو بلاءً لاهل بغداد فانهم بجتهدون في سدّه واحكامه فاذا زاد الماء وافرط تعدّى الى البلد وخرب خراباً كثيرًا، في سدّه واحكامه فاذا زاد الماء وافرط تعدّى الى البلد وخرب خراباً كثيرًا، في سدّه واحكامه فاذا زاد الماء وافرط تعدّى الى البلد وخرب خراباً كثيرًا، ويلقون فيه عظام من يموت من كبرائهم يعتقدون انها تساق الى الجنّة وبين هذا النهر وسومناة حو مايتى فرسخ بحمل كلّ يوم الى سومناة من مائم هذا النهر وبعسلون بيوت الاصنام وغيرها بهذا الماء لاعتقادهم فيه ع

نهر الكر نهر بين ارمينية وأرآن يبدا من بلاد جُرْزان ثر بمر ببلاد الابخاز من ناحية اللان فيمر بمدينة تغليس يشقها ثر بجنزة وشمكور وبجهى على باب برنعة ثر بختلط بالهرس والهرس اصغم منه وينصب في بحر لخزر على ثلثة فراسخ من بهرنعة موضع الشورماهيج الذي يحمل الى الافاق ملحكا وهو نوع من السمك يقال لهما الدراقي والعشب وها سمكان يفصلان على اجناس السمك بتلك النواحي وزعوا أن الكر نهر سليم اكثر ما يقع فيه من لليوان ينجو حدّثني بعض فقها وقعوان قال وجدنا غريقا في الكر يجهى به الماء فبادر القوم الى امساكه فادركوه وقد بقى فيه رمق فحملوه الى اليبس فاستقرت نفسه وسكن جاشة وقال اى موضع هذا قالوا نقجوان قل الى وقعت فى الماء في الموضع الفلاني وكان بينه وبين نقجوان مسيرة خمسة ايام او ستة ثم طلب منهم طعاما فذهبوا لاحصار الطعام فانقص عليه للدار الذي كان قاعداً تحته ومات فتحبّ القوم من مسامحة النهم وتعدى للدارء

نهر الكرنهر بارض الهند قال في تحفظ الغرايب ان في هذا النهر سمكًا يقال له " القروح f ,القورج " ("

الصرع من اكل منه يتقىع وسمك اخر يشبهه ولا يصر اكله والصيّادون يعرفون المصرّ فلا يصطادونهم

نهر مكران قال صاحب تحفة الغرايب بارص مكران نهر عليه قنطرة من الحجر قطعة واحدة من عبر عليها يتقيا جميع ما في بطنه بحيث لا يبقى فيها شيء ولو كانوا الوفًا كان هذا حالم فن اراد من النساس القيء عبر على تلك القنطبة،

نهر الملك نهر معروف يشتمل على كورة واسعة ببغداد قيل اول من حفوه سليمان بن داود عدر وقيل الاسكندر وقيل بل حفوه افقورشاه بن بلاش اخر ملوك النبط الذى قتله ازدشير بن بابك وقام مقامه يقال انه يشتمل على ثلاثماية وستين قرية على عدد ايامر السنة واتما وضع هكذا ليكون ذخيرة لقوت سنة كل قرية قوت يومر لو اجدبت غيرها من الارص كما فعل يوسف عليه السلام بالفيوم بحصر،

فهر مهران هو نهر السند عرضة كعرض دجلة او اكثر يقبل من المشرق آخذًا جهة للنوب متوجّها الى المغرب حتى يقع في بحر فارس اسفل السند قال الاصطخرى مخرج نهر مهران من ظهر جبل بخرج منه بعض انهار جيحون ويظهر مهران بناحية مُلْتان على حدّ سمندور قر على المنصورة قر يقع في البحر شرقي مَدينة الدَّيْبُل وهو نهر كبير عذب جدًّا ويقال أن فيه تماسيج كما في نيل مصر وقال غيره تماسيج نهر مهران اصغر جماً واقل جرزاً من تماسيج نهر النيل ونكروا أن هذا النهر جريه كجرى نيل مصر ويرتفع ويمد على وجه الارص ثر ينصب فيزرع عليه مثل ما يزرع على النيل بارص مصر ، نهم النبل قالوا ليس في الدنيا نهر اطول من النيل لانه مسيرة شهر في بلاد الاسلام وشهران في بلاد النوبة واربعة اشهر في الخراب الى ان يخرج ببلاد القمر خلف خطّ الاستوآء وليس في الدنيا نهر يصبّ من للنوب الى الشمال الا هذا وكذلك ليس في الدنيا نهر يمتد في شدّة لخرّ حين تنقص الانهار كلها وَيزيد بترتيب وينقص بترتيب غيره ، قال القصاعي من عجايب مصر النيسل جعله الله سقياً يزرع عليه ويستغنى به عن المطر في زمان القيظ اذا نصبت المياه من ساير الانهار وسبب مدّه ان الله تعالى يبعث الربيح الشمال فيقلب عليه البحر الملح فيصير كالسكر له فيزيد ويعم الربي والعوالي وجري في الخلج والسواقى فاذا بلغ للحد الذي هو تمام الري وحصر زمان للراثة بعث الله الربيح للنوب فاخرجته الى الجر المليح وانتفع الناس عسا اروى من الارص

والقوم قد اتخذوا مقياسًا يعرفون به قدر الزيادة فيزرعون عليه فاذا زاد على قدر كفايته يستبشرون خصب السنة وسعة الرزق وذلك المقياس عود قايم في وسط بركة على شاطى النيل لها طريق الى النيل يدخل الماء اذا زاد اليها وفي ذلك العمود خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول المساء اليه مقدار زیادته فاقل ما یکفی اهل مصر لسنتها آن یزید اربعة عشر ذراعاً فان زاد ستة عشر ذراءً زرموا بحيث يفصل عندهم قوت عامر واكثر ما يزيد تمانية عشر فراعًا والدراع اربعة وعشرون اصبعاء قال القصاعي اوّل من قاس النيل عصب يوسف الصديق عمر بني منف مقياسة وهو اول مقياس وضع وذكر عبد الرجن بن عبد الله بن عبد للحكم أن المسلمين لما فاحوا مصر جاء أهلها الى عرو بن العاصى حين دخل بونه من شهور القبط وقالوا ايها الامير ان لبلدنا سُنَّة ما يجرى النيل الَّا بها وذلك انه اذا كان لاثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمنا الى جارية بكر فارضينا ابويها وجعلنا عليها من لللى والثياب افصل ما يكون ثر القيناها في النيل ليجرى فقال له عرو أن هذا في الاسلام لا يكون وان الاسلام يهدم ما قبله فاقاموا بونه وابيب ومسرى وهو لا يجرى قليلًا ولا كثيرًا حتى هم الناس بالجلاء فلمّا راى عمرو فلك كتب الى عمر ابن لخطّاب بذلك فكتب اليه عمر قد اصبت ان الاسلام يهدم ما قبله وقد بعثت اليك بطاقة فالقها في داخل النيل اذا اتاك كتابي واذا في الكتاب من عبد الله عمر المير المومنين الى نيل مصر الما بعد فان كنت تجرى من قبلك فلا تجرى وان كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فاسال الله تعسالى الواحد القهار ان جريك فالقي عرو بن العاصى البطاقة في النيل قبل الصليب بيومر وقد تهيسا اهل مصر للجلاء ان مصلحته لا تقوم الا بالنيل فاصحوا يوم الصليب وقد اجرى الله تعالى النيل ستة عشر فراءً في ليلة واحدة وانقطعت تلك السُّنَّة السيئة عن اهلَ مصر، وكان للنيل سبعة خلج خليج الاسكندرية وخليج دمياط وخليج منف وخليج المنَّهِي وخليج الفيوم وخليج العرش وخليج سرندوس وفي متصلة للجريان لا ينقطع شيء منها والزروع بين هذه لخلج متصلة وفي من اول مصر الى آخره وزروع مصر كلها التروى من ستّة عشر فراءاً فافا استوفى المال كما فكرنا عند المقياس يكسر الخلجان ويطلق الماء حتى بملا ارض مصر فتبقى تلك الاراضي كالبحر والقرى على تلال بينة يمشى اليها على سكور مهياة فاذا استوفت المياه ورويت

 $<sup>^{</sup>m o})$  f عوس  $^{
m p})$  c تسقی

الارص شرعت في النقص فكلّما نقص الماء يمشى الزراعة خلفه وزرعت اصناف للبوب واكتفت بتلك الشربة لانه كلّما تاخر الوقت برد الجوّ فلا تنشف الارص والى ان يدرك الزرع عاد الوقت باخذ في لخرّ والصيف حتى ينصب الزرع وينشفها ويحملها فلا ياتي الصيف اللّم وقد استقام امرها فاخذوا في الزرع وينشفها ويحملها فلا ياتي الصيف اللّم وقد استقام امرها فاخذوا في الولاد يروا أنّا نسوق الماء الى الارض للوز فتخرج به زرعًا تاكل منه انعامهم وانفسام افلا يبصرون عواما اصل مجراه فانه ياتي من بلاد الزنج فيمر بارض للبشة حتى ينتهى الى بلاد النوبة ثم لا يزال جاريًا بين جبلين بينهما قرى وبلدان والراكب فيه يرى للجبلين عن يمينه وشماله حتى يصبّ في البحر وفيل سبب زيادته في الصيف ان المطر يكون بارض الزنجبار وتلك البلاد في هذه الاوقات ينزل الغيث فيها كافواه القرب ويصبّ السيول الى النيل من هذه الأهات فالى ان تصل الى مصر ويقطع تلك المفاوز يكون وقت القيظ ووقت الخيا العزيز العليم ع وقالوا يبتدى النيل في التزيد بتغير جميع كيفياته ويفسد وسببه ان مروره ببقايع مياه اجنة يخالطها بتحيلها ويستخرجها معه وقد وصفها الامير تهيم بن المعز في شعر

اما ترى الرعد بكا واشتكا والبرق قد اومض واستصحكا فانظم الى غيم كصبغ الدجا المحك وجه الارض لما بكا وانظم لماء النيل في مدده كآنها هو صندل مسكا

ارى ابدًا كثيرًا من قليلً وبدرًا في للقيقة من هلال فلا تحب فكلّ خليج ماء مصرسيب بخليج مال زيادة اصبع في كل يصوم زيادة انرع في حسن حال،

هسيبي ا

فاذا بلغ الماء خمسة عشر ذراعً وشرع في السادس وزاد اصبعاً واحداً كسر للليج وللسره يجتمع للحاص والعامر فاذا كسر فانحت فوهات للحلجان ففاض الماء وساح وعمر الغيطان والبطاح ويبقى على هذا للحال حسب ما يبلغ للحدود في مشيمة الله تعالى فرياخذ في صبّه الى مجرى النيل فيبقى قراره هكللاً بالروص المشرق والزهر الموفق وفي هذا الوقت تكون ارض مصر احسن شيء منظراً وابهاه مخبراً، ومن عجايب النيل السمكة الرعادة وفي سمكة لطيفة من مسّها بيده او امسك شبكة في فيها اعترته رعدة وانتقاص ما للطيفة من مسّها بيده او امسك شبكة في فيها اعترته رعدة وانتقاص ما

دامت في يده وهذا مستفيص عندهم وفي مصم بقلة يقال من مسها ثر مس الهاد ترتعد يده ومن عجايب النيل التمساح لا يوجد الآفي النيل وقيل انه ايضا بنهر السند الآانه ليس في عظم النيلي فيعت لليوان واذا عص اشتبكت اسنانه واختلفت فلم يتخلص منها الذي يقع فيها حتى يقطعه وجترز الانسان من شاطى النيل لخوف التمساح فاذا دنا احد من النيل لشرب الماء او لاسباغ الوضوء يجرى التمساح تحت الماء الى ان يصل بقربه ثر يتب وثبة ويصطاده قال الشاعر وبالغ في احترازه عن النيل لخوف التماسيج اضمرت للنيل هجرانًا ومقالسية من راى النيل وهجرانًا ومقالسية من واى النيل الآفي البواقيل كيزان يشرب منها اهل مصرى ومن عجايبه السقنقور وفي سمكة لها البواقيل كيزان يشوب منها اهل مصرى ومن عجايبه السقنقور وفي سمكة لها السنة معروف حتى يصيد الانسان بيده ما شاء ثر يفتري الى ذلك اليوم من السنة القابلة؟

نهر هندهند بسجستان يقول اهل سجستان انه ينصب فيه الف نهر ولا يظهر فيه زيادة وينشق منه الف نهر ولا يظهر فيه نقصان وجوده قبل ان ينصب فيه وبعد ان ينشق منه مستوم

نهر البمن قال صاحب تحفظ الغرايب بارض اليمن نهر عند طلوع الشمس يجرى من المشرق الى المغرب وعند غروبها من المغرب الى المشرق ع

فصل في تولّد العيون والابار وعجايبهاء نعبوا الى ان في جوف الارص منافذ ومسامر وفيها اما هوا و ما وسان كان هواء فقد يصير مساء بسبب برودة تلحقه او غير ذلك من الاسباب فرعسا وصل اليه مدد من جهة اخرى فلا يسع ذلك الموضع فتنشق الارص ويظهر على وجهها ان كان له قوّة للحروج ولا تكون المرص صلبة وذكر ابو الربحان الخوارزمي في كتاب الاثار الباقية انه باليمن ربا حفروا فبلغوا هخرة عرفوا ان تحتها مساء فينقرونها ناقرة يعرفون بصوتها مقدار الماء ثم يثقبونها ثقبة صغيرة ويرونها فان كانت سليمة قوروها وان كانت ما يخاف عليها عجلوا الخاقها بالجص وائللس فان منها ما يخشى منه مثل سيل العرم وان لم يكن لها قوّة الخروج او كانت الارص صلبة فتحتاج الى صنعة الارض ان يبعد عنه التراب حتى يظهر كماء الابار والقنوات هذا الذا لم يكن مائتها من البحار والاوشال والانهار بطريق النز الما اذا كانت مادتها بطريق النز الما اذا كانت العيون النز فسببها ظاهر والموشال والانهار بطريق النز الما اذا في جوف مادتها بطريق النز فسببها ظاهر والما سبب اختلاف العيون الله في جوف

الارص وكهوف الجبال من الملوحة والعذوبة والكبريتية والنفطية وعلّة حرارتها فنقول ان المياه تسخن في الشتاء تحت الارص وتبرد في الصيف بسبب ان الخرارة والبرودة صدّان فلا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد فاذا جاء الشتاء وبرد الجنَّو فرّت الخرارة واسخنت باطن الارص وكهوف الجبال فان كانت مواضعها كبريتية بان تنصب اليها رطوبات دهنية بقيت الخرارة فيها داية بواسطة تلك الرطوبات الدهنية فلو جاز بهذه المواضع مياه في جداول او عروت نافذة يسخن بمرورها هناك وجوازها عليها ثم تخرج على وجمه الارص حارة حامية وان اصابها نسيم الهواء او برد الجو فرما جمدت لو كانت غليظة وانعقدت فصارت زيبقًا او قيرًا او نفطًا او ملحًا او كبريتًا او بورقًا او شبّا او ما شاء كل ذلك بحسب اختلاف ترب بقاعها وتغيّر اهوية اماكنهاء ولنذكر بعض العيون ثم الابار المجيبة مرتبة على حروف المحجم فنقول وبالله التوفيق عين أذربجان قال في تحفة الغرايب باذربيجان عين يخرج منها الماء وينعقد عين أذربجان قال في تحفة الغرايب باذربيجان عين يخرج منها الماء وينعقد خيرًا والناس يتخذون قالب اللبن وبملونه من ذلك الماء ويصبرون عليه يسيرًا فلماء في القالب يصير لبنًا جربيًاء

عين اردبيه شتك واردبيه شتك من ضياع قزوين على ثلاثة فراسم منها بها عين اذا شرب الانسان منها يسهل اسهالاً شديداً ومن عجيب خواصها ان الانسان يقدر ان يشرب منها عشرة ارطال ويقصدها في الربيع خلق كثير من قزوين ومن غيرها من الاطراف يشربها لاجل تنقية البدن من الفصول واذا حمل من ذلك الماء الى قزوين زالت خاصيته فلا يعمل شيمًا وسمعت اهل قزوين يقولون بين هذه الضيعة وبين قزوين نهر اذا عمروا به ذلك النهر زالت خاصيته عمروا به ذلك النهر زالت خاصيته

عبن أروند عين بارض سيستان فيها القصب فا كان من القصب في الماد فهو حجر صلد وما كان خارج الماد فهو قصب،

عبن الاسكندرية عين مشهورة فيها نوع من الصدف يطبح ويوكل لحه ويشرب مرقه يبرى من الجذام ويوجد في كلّ وقت لا يخلو منه شيء من الاوقات عين اليلابستان قال صاحب تحفة الغرايب بين اسفرائين وجرجان قرية تسمّى ايلابستان وبها مغارة يخرج منها ما كثير ينبع من عين فيها فرمّا ينقطع ذلك الماء في بعض السنين شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فاذا دام الانقطاع يخرج أهل القرية من الرجال والنسباء باحسى ثيابهم والدفوف والشبابات والملافي الى تلك العين ويرقصون عندها ويلعبون فان الماء ينبع

Ģ.

من العين ويجرى بعد ساعة وهو ما كثير مقدار ما يدير رحوين عجين بالفخان قل في تحفة الغرايب في حدود دامغان قرية تسمّى كهن بها عين تسمّى بانخطان قل في أداد اهل القرية هبوب الريح عند الدراس لتنقية للجبوب اخذوا شيمًا من خرقة للحيض ورموها في تلك العين فيتحرّك الهواء ومن شرب من ذلك الماء ينتفح بطنه ومن حمل منه شيمًا فاذا فارق منبعه يصير حجرًا صلدًا ع

عبن باميان قال في تحفة الغرايب بارض باميان عين ينبع منها ما كثير ولها صوت مثل صوت الرعد دامًا يسمع منها صوت وجلبة عظيمة ويشم من ذلك الماء راجة اللبويت من اغتسل به يزول جربه واذا وقع من ذلك الماء شي كوز ويشد راسه شدًّا شديدًا ويترك يومًا يبقى الماء في الكوز خاشرًا يشبه الخمير فاذا عرضت عليه شعلة النار يشتعل ع

عين البقر بقرب عكمة يزورها المسلمون والنصارى واليهود ويقولون أن البقر الذى ظهر لآدم نحرث عليه خرج منها وعلى هذه العين مشهد منسوب الى على بن أنى طالب رضى الله عنه،

عبن النراك قال فى تحفة الغرايب انها بارص باميان اذا اراد شى من الخيوان الله يشرب منها ينزل المساء والخيوان ايصا ينزل ليشرب شر يعلو بغتة ويغمر الخيوان وبعد زمان يسير تطفو اعظم الخيوان على وجه الماء ولا لحم عليهاء عبن جاجرم و منبع قناة بين جاجرم واسفرائين حدثنى بعض فقها خراسان ان من غاص فى مائها يزول عنه الحرب ويقصدها المحاب الجرب العلاج، عبن جاج قال فى تحفة الغرايب اذا خرجت من جاج فعلى راس عقبة بغربها عين اذا كانت السماء مصحية لا ترى فيها قطرة ماء وان كانت متغيمة كانت العين علوة من الماء،

عين جبل الديلم قال في تحفة الغرايب بارض شيراز جبل بناحية الديلم فيه عين ماءها في الصيف بارد مثل الثلاج وفي الشتاء كانه اسخى من ألنار، عين حبال سبران قال نصر بناحية باميان جبال فيها عيون لا تقبل المنجاسات وان القى فيها شيء منها ماج وغلا تحو الملقى فان ادركه احاط به حتى غرقه قد ذكر هذا صاحب معجم البلدان ياقوت الجوى،

عبن جبل سمرقند قال في تحفة الغرايب بارض سمرقند جبل فيه غسار يتقاطر منه يتقاطر منه في الصيف ينعقد من ذلك الماء الحد وفي الشتاء يتقاطر منه ما حاز جدًا فلو غمست فيه اليد احترقت،

عبن جبل ملطية حدّثنى بعض التجار أن بقرب ملطية جبل فيه عين يخرج منها ماء عذب صاير الى البياض ويشرب لليوان منه ولا يصرّه فاذا جرى مسافة يسيرة يصير حجرًا صلداً ،

عبن جزيرة سلامط قال في تحفة الغرايب في جزيرة سلامط عين فوارة يفور المالا منها وبقربها ثقبة ينزل فيها فا يبقى من الرشاشات على اطرافها ينعقد حجرًا صلدًا وما كان من الرشاشات بالنهار يصير حجرًا ابيض وما كان بالليل يصير حجرًا اسود ع

عين داراب عين فيها نبات من غاص في ذلك الماء يلتق عليه ذلك النبات ويسكه وكلما ينبغي الانسان ليتخلص عنه كان امساكه اشد والتفافه به اقوى واذا لم يسع في التخلص يخل عنه يسيراً يسيراً ع

عيون دوراق حدّثنى الشيخ عمر التسليمى انها عيون كثيرة تنبع في جبل هناك كلها حارة فرّعا يصعد منها دخان يلتهب فترى شعلته الحرواخصر واصفر وابيض ثم تجتمع في حوضين احدها للرجال والاخر للنساء يقصدها من الناس المحاب الامراض البلغمية في نزل فيها يسيراً يسيراً ينتفع بها ومن اسرع فيها يتنقط جميع بدنه وجترقء

عبن راس الناعور بشرق الموصل قرية تسمّى زرّاعة بها عين فوارة عجيبة غزيرة الماء ينبت فيها من النيلوفر شيء كثير يماع كلّ وقت بثمن جيد ويعدّ من غلة تلك القرية ع

عبن زراوند بقرب البحيرة المنتنة بارمينية وفي جمّة شريعفة وذالك ان الانسان او البهيمة تغوص فيها وبه كلوم فتراه عن قريب قد اندملت وقروحه قد التحمت ولو كان دونها عظام موهنة وازجة كامنة وشظايا غامصة تتفجّر افواهها ويخرج ما فيها من القرم وغيرة وجتمع على النظافة ويامن الانسان غايلتها وذلك شيء مشهور مجرب يقصدها الناس من الاطراف ع

عبن زغر في طرف الجيرة المنتنة في واد فناك بينها وبين البيت المقدس ثلاثة ايام سميت باسم بنت لوط عم لانها ماتت عندها فسميت العين باسمها وفي العين الله جاء ذكرها في حديث للساسة وتغور في آخر الزمان وغورها من اشراط الساعة ع

عبن سلول قالوا انها عين نصاخة ببيت المقدس يتبرك بها الناس قال ابن البشار سلوان محلّة في ربض بيت المقدس تحتها عين تسقى جنساناً عظيمة وقفها عثمان بن عقّان رضه على ضعفاء بيت المقدس زعموا ان ماء زمزم يزور

ماء سلوان كلّ ليلة وقال بعضام انه يفيد السلوان اذا شرب منه لخزين ولهذا قال روبة على السلوان ليسست قال روبة على الشرب من السلوان ما سلية وسمعت ان عين سلوان ليسست اليوم على هذا الوصف بل في عين في وادى جهنّم لحمه في ظاهر القدس ء

عين سميرم وسميرم ناحية بين اصفهان وشيراز بها مياه مشهورة وق من عين سميرم وسميرم ناحية بين اصفهان وشيراز بها مياه مشهورة وق من عليب الدنيا وذلك ان الجراد اذا وقعت بارض يحمل من ذلك الماء اليها بشرط ان لا يوضع الظرف الذي فيه ذلك الماء على الارض ولا يلتفت حامله الى ورائم فيتبع ذلك الماء من الطير السودانية عدد لا يحصى ويقتل لجراد وهذا من الاشياء الله لا ريب فيها ورايت ذلك قد حمل الى ارضنا لدفع الجراد وكان صحيحًاء

مسك به عين على تلّ ياخذ الناس ماءها للشرب وفي الطريق اليها دودة في سنك به عين على تلّ ياخذ الناس ماءها للشرب وفي الطريق اليها دودة في اخذ من ذلك الماء واصابت رجله تلك الدودة يصير الماء الذي معه مرّا فيبدده ويعود اليها ويغرف مرّة اخرى ، ولقد حكى لى ما هو اعجب من هذا وهو ان النساء اذا اردن جمل الماء اجتمعن ثلاثون او اربعون ويجعلى قدامهن من يكنس عرّهن بالمكنسة وهي بمشين احداهي خلف الاخرى على قطار فان وقعت قدم احداهي على الدودة يتمرّر ماء كلّ من بعدها فيبددن وياخذن الماء مرّة اخرى والله الموفق ،

عبن شيركيرأن وشيركيران قرية من قرا المراغة على مرحلتين منها بها عينان يفور منهما الماغ وبينهما مقدار ذراع وماة احدى العينين في غاية المرودة والاخرى في غاية الحرارة اخبرنى بهما الفقية حسن المراغى وققة الله عين صقلبة صقلية جزيرة عظيمة في بحر المغرب بها عيون كبريتية تنبع منها نار لم تنطف قط تصىء بالليل للسيارة البعيدة فان حمل الانسان منها الى موضع آخر لا تبقى بل تنطفى ء

عين ضارج عين في برية مهلكة بين اليمن والحجاز في موضع لا مطمع للماء فيه حدّثني ابراهيم بن اسحاق الموصلي أن قوماً من اليمن اقبلوا الى النبي صلعم فصلوا الطريق ومكثوا ثلاثاً لم يجدوا ماء وايسوا من للياة أذ اقبل رجل راكب على بعير له فكان بعصم ينشد

ولله السريعة فيها وان البياض من فرايضها دامى تيممت العين الله عند ضارح يفىء عليها الظلّ عرمضها طامى فقال الراكب من قايل هذا البيت قالوا امرء القيس قال والله ما كذب هذا

ضارج عند كم واشار البه نحتّوا على ركبهم فاذا ماء عذب وعليه العرمض والظلّ يفي عليه فشربوا ربّهم وجلوا ما اكتفوا به فلما اتوا النبيّ صلعم قالوا يا رسول الله احيانا الله ببيتين من شعر امره القيس وانشدوا الشعر فقال صلعمر ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف منسى في الاخر خامل فيها يجيء يوم القيمة ومعد لواد الشعراء الى النارى

عين طبرية بارص طبرية قرية فيها عيون سبع ينبع الماء منها سبع سنين متواليات قر تيبس سبع سنين متواليات،

عين عبد الله ابان قرية بين فهذان وقزوين جمّة يفور الماء منها فورانًا شديدًا ويعلو مقدار قامة رجل واكثر واذا تركت البيصة على عمود الماء النابع تبقى عليه وتسلقها حرارة الماء ثر يجتمع في حوض يقصدها الزمني وللربي واصحاب الامراص الباردة فينفعهم نفعًا بيّنًاء

عين العقاب في جبل بارص الهند قال صاحب تحفة الغرايب اذا هرمت العقاب تاق بها افراخها الى هذه العين وتغسلها فيها فر تصعها في شعاع الشمس فان ريشها يتساقط عنها وينبت لها ريش جديد ويزال عنها الصعف ويرجع اليها القوة والشباب،

عين غرناطة قل ابو حامد الاندلسي بقرب غرناطة من ارص الاندلس كين غرناطة من ارص الاندلس كنيسة عندها عين ماء وشجرة زيتون بخرج الناس اليها ويقصدون تلك الشجرة في يوم معلوم من السنة فاذا طلعت الشمس في ذلك اليوم فاضت تلك العين بماء كثير ويظهر على الشجرة زهر الزيتون ثر ينعقد زيتوناً ويكبر ويسود في يومة ويوخذ من ذلك الزيتون ما قدر على آخذه وكذلك من ماء تلك العين للنداوي وقلت اما حديث شجرة الزيتون فشهور الما اللامر في محلها فحدثني الفقية سعيد بن عبد الرجن الاندلسي انها بشقورة وقال اجد ابن عبر العذري صاحب المسالك والمالك الاندلسية انها بلورقة وقال ابوحامد انها بغرناطة وكلهم من اهل الاندلس والمواضع الذ ذكروها كلها من بلاد الاندلس والجع بين اقاويلهم عكن و

عبين غزنة بقرب غزنة عين اذا القى فيها شيء من القادورات يتغيّر الهواء ويظهر البرد والربيح العاصف والمطر والثلج في اوانه وتبقى تلك للحال الى ان تخيى النجاسة عنها وحكى ان السلطان محمود بن سبكتكين ألما اراد فئ غزنة كلّما قصدها بادر اهلها والقوا شيمًا من القادورات في هذه العين فلم يكن للسلطان الاتامة هناك حتى عرف ذلك منهم فبعث اولاً على العين

حُقَّاظًا ثر سار تحوها فلم ير ممّا كان قبل ذلك شيمًا فافتخهاء

عين الفرات بقرب ارزن الروم من اغتسل مائها في الربيع يامن من امراض تلك السنة،

عين أفراوز فراوز اسم موضع بخراسان حدّثنى بعض فقهاء خراسان وقال من المشهور عندنا أن من اغتسل من العين الله "بفراوز أو غاص فيها تزول عند حمى الربع ،

عبي القيارة بالموصل على مرحلة منها ينبع منها القار وجمل منها الى ساير البلدان شيء كثير يقصدها اهل الموصل ويستحمون فيها ويستشغون عائماء

عين قوطور قوطور قلعة بانربجان حدّثنى الشريف محمد بن ذى الفقار العلوى ان بقربها عدّة جامات شديدة الحرارة يقصدها اصحاب العاهات من النواحى يستشفون بهاء

عين كنكلة بانربجان بمدينة خوى حدّثنى الشريف محمد بن نى المنقار انها عين ينبع منها ما كثير جدًا بارد فى الصيف حار فى الشتاء عين المشقق المشقق السمر واد بالحجاز قال ابن اسحق كان بالمشقق وشل يخرج منه ما يروى الراكب او الراكبين او ثلثة فقال رسول الله صلعم فى غزوة تبوك من سبقنا فلا يستقين منه شيمًا حتى ناتية قال فسبقة نفر من المنافقين فاستقوا ما فية فلما اتاه النبي عمر وقف عليه فلم ير فيه شيمًا فقال من سبقنا الى هذا المكان قالوا فلان وفلان يا رسول الله فقال اولم أنّهكم ان تستقوا منه شيمًا ثر نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب فى يده من الماء ما شاء الله ثر نصحه به ومسحه بيده ودى بما شاء ان يدعو ربة فانخرق من الماء ما سمع له حس كس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجته فقال صلعم لئن بقيتم او بقى احد منكم لتسمعت بهذا الوادى وهو اخصر ما بين يديه وما خلفه وكان كما قال صلعم يديه وما خلفه وكان كما قال صلعم

عبن منكور ذكر ابو الرجان لخوارزمى فى الاثار الباقية ان ببلاد كيماك جبلًا يسمّى منكور وفيه عين فى حفرة مقدارها كترس كبير وقد استوى سطح الماء مع حافاتها فربّما يشرب منها عسكر ولا ينقص اصبعاً وعند هذه العين صخرة عليها اثر رجل انسان واثر كقيه باصابعهما واثر ركبتيه كانه كان ساجداً واثر قدم صبى وحوافر جار يسجد لها الاتراك الغزية إذا زاروهاء ساجداً واثر قدم صبى وحوافر جار يسجد لها الاتراك الغزية إذا زاروهاء الغفارى f (العفارى f بفراور f بفراور a (المقارة f بفراور a (المقارة f بفراور a (المقارة والمقارة والمق

عبن منبة هشامر ومنية هشامر قرية بارض طبرية حكى الثعالبي أن بها عيناً جرى ما وسا سبع سنين على مرور الدهر ونلك معروف ع

عبن النار حدّثنى من شاهدها قال بين اقشهر وانطاكية عين اذا غمست فيها قصبة احترقت قال وقد ذكر هذا عند السلطان علاء الدين حين اختياره بها فوقف عليها وامر بتجربتها فكان الامر كما قالواء

عبن ناطول ناطول اسمر موضع عصر فيه غار وفى الغار عين ينبع الماء منها ويتقاطر على الطين فيصير ذلك الطين فارات قال صاحب تحفة الغرايب حكى رجل انه راى من ذلك الطين قطعة انقلب نصفها فأرا والباقى بعد طين ع

عبن نهاوند عين في محراء جرى ماءها في زمن الزراعة سبعة ايامر ويسقى الاراضى كلّها ثر يقف في مكانه قال صاحب تحفة الغرايب ذلك،

عبن فهاوند ايضاً قال صاحب تحفة الغرايب بارص لجبال بقرب نهاوند عين في شعب جبل من احتاج الى الماء لسقى الارض يمشى اليها ويدخل الشعب ويقول بصوت رفيع اني محتاج الى الماء أثر يهشي نحو زرعه والماء يجرى تحوه فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب عند العين ويقول قد كفاني الماء ويصرب برجله على الارص فالماء ينقطع هذا قول صاحب تحفة الغرايب، وقد حكى لى شيخ متصوف ملقب بالصلاح الهمذاني نزيل الرباط لخلاطيه ببغـداد قال كنت مع سيف الدين ايقلمش صاحب بلاد للبال مجتازاً ببعض نواحي الرى فانتهينا الى سفح لجبل فتلقّانا رجل فلّاح وقال اما تتفرِّجون هاهنا قلناً على اى شيَّ قال هاهنا اعجوبة ليس في جميع الدنيا مثلها فثني الامير عنانه وذهبنا كلنا معه حتى وصلنا الى شعب فوقف الرجل عنده ونادى بالمجمية احصرنا لخنطة والشعير نحتاج الى الماء لطحنهما فخرج من الشعب مالا كثير قدر ما يدير طاحونة واكثر بصوت وقوة وجرى على الارص جرياً شديدماً فت مجّب القوم من ذلك ثر قال هل اريكم اعجوبة اخرى قلما نعم فدنا من الشعب وقال بالمجمية انقصت حاجتنا فانقطع الماء في الحال كانه لم يكن فبقى القوم حيارى وفارقوا الموضع متحدّثين في شان هذا الماء متحجبين منه فشككنا في انه من خاصية هذا الفلاح او يخرج بقول كلّ احد فعدت انا مع رجل اخر الميه فوقفنا على الشعب وقلّنا مثل مّا قل الفلاح فخرج الماء كما يخرج أوَّلًا ثمر قلمنا مثل ما قاله اخراً فانقطع الماء فلمَّا فرغ الشيخ من كلامه قل بعص لخاضرين من الصوفية لانه قل عذا الللامر في الرباط الخلاطية محصر

الصوفية يشبه ما دلَّ على الانكار فحلف الشيخ الايمان الموجبة للكفارة ان الامر كما قاله فلم يبق لاحدم من الحاضرين شكَّ في صدقه،

عين الهرماس عين عجيبة بقرب نصيبين على مرحلة منها وه مسدودة بالجهارة والرصاص لملا يخرج منها ماء كثير فتغرق المدينة وكان المتوكّل على الله لم وصل الى نصيبين سمع بامر هذه العين وعجيب شانها وكثرة مائها امر بفتحها ففتح منها شيء يسير فغلب الماء غلبة شديدة فامر باحكامه وردّها الى ما كانت عليه في هذه العين بحصل نهر الهرماس فيسقى نصيبين وفاضل مائها ينصب الى المارة شر الى دجلة،

عبن الله قال صاحب تحفة الغوايب اذا توجّهت من طريق جهيفة الى جرجان ترى فى سفح الجبل عينًا بجتمع ماءها فى غدير مقدار غلوة سلم فى غلوة سلم وفى هذا الغدير شجرة شبه جذع ليس عليها غصن ولا لحاء ترى بالليل كانها تدور فى ذلك الغدير وقد تخفى اربعة اشهر فلم يعلم احد من الناس بحالها ثم تظهر وربمًا يتفق فى بعض الاوقات ان يكون مدة اختفائها سنتين ثم تظهر واذا كانت السنة مطيرة كان ظهورها اسرع وفى بعض الاوقات شدوها بالحبال لما دنت مدة غيبتها شدًّا وتيقاً فاصحوا والحبال منقطة والشجرة ذاهبة فاخبر بذلك رافع بن هزيمة صاحب جرجان وخراسان فوكل والشجرة ذاهبة فاخبر بذلك رافع بن هزيمة صاحب جرجان وخراسان فوكل اتفق لهم غيبة فعادوا والشجرة ذهبت فاخبر بذلك رافع وكان فى عسكرة غواص كوفي فامرة ان يغوص ويعرف حالها فغاص زماناً طويلاً ثم خبر وقال فراع وما رايت منها اثراً وتسمى هذه العين عين الهم وانها على فرك نهر بينها وبين بحر ابسكون يوم

عبن وشلة قرية من قرى خوى بانربجان بها عين من شرب من مائسها اسهل جميع ما فى بطنه فى للحال حتى لو ياكل شيمًا من للحبوب ويشرب من ذلك الماء عليه يخرج فى للحال،

عبن ياسى جمن بين ارزن الروم واخلاط موضع يسمّى ياسى جمن به عين يفور المساء عنها فورانًا شديدًا يسمع صوته من بعيد واذا دنا لليوان منها يوت في للال فترى حولها من الطيور والوحوش الموتى ما شساء الله وقد وللوابها من يمنع الغريب من الدنو منهاء

عبن يل ويل ضيعة من ضياع قزوين بها جبل يخرج من شعب فيه ما عمين حار حار حار محمد والمردي وغيرهم من كثير حار وجمتمع في حوص هناك يقصدها الزمني وللجربي وغيرهم من

واما الابار فنقول وبالله التوفيق

بير أبى كنود بير بطرابلس مشهورة من شرب من مائها يخمق فيقال للرجل اذا اتى بما يلام عليه لا نعتبك لانك شربت من بير الى كنود ،

بير أريس مدينة الرسول عمر سقط فيها خاتر النبي صلعم من يد عثمان ابي عقان رضه في السنة السادسة من خلافته واجتهد في اخراجه بكل ما وجد اليه سبيلًا فلم يوجد فاستدلوا بذلك على حدث عظيم في الاسلام وقال بعضاهم لما مال عثمان عن سيرة الشجدين اول ما عوقب به ذهاب لخاتر ، بير بابل قال الاعمش كان مجاهد جعب أن يسمع من الاعاجميسب وكان لا يسمع بشيء منها الآسار اليه وعاينه فاتى بابل فلقيه الحجاج فقسال مسا تصنع هاهنا فقال حاجة لى الى راس للاالوت فادخله عليه فقال ما حاجتك فقال تامر بعض البهود يريني هاروت وماروت فارسل الى رجل وقال اذهب بهذا وادخلة الى هاروت وماروت لينظم اليهما فانطلق به حتى اتى موضعاً فرفع صخرة فاذا شبه سرب فقال له اليهودي انزل وانظر ولا تذكر الله فنزل ومعه مجاهد فلمر يزل يمشى به اليهودي حتى نظم اليهما مثل للبلين العظيمين منكوسين على روسهما وعليهما كلديد من اعقابهما الى ركبيهما مصفدين فلما رأها مجاهد لم يملك نفسه أن ذكر الله تعالى فاضطربا أضطرابًا شديدًا حتى كادا يقطعان ما عليهما من الحديد فخر اليهودي ومجاهد على وجهيهما حتى سكنا فقال اليهودي لمجاهد اما قلت لك لا تفعل ذلك فكدنا نهلك فتعلق به مجاهد ولم يزل يصعد حتى خرجاء

بير بدر بين مكة والمدينة في الموضع الذي كانت فيه الوقعة المباركة بين النبي صلعم ومشركي قريش فالقي فيها قتلي المشركين فدنا منها الذي صلعم وكان يقول يا عتبة يا شيبة هل وجداتم ما وعد ربتكم حقًا فقيل يا رسول الله هل يسمعون كلامنا فقال صلعم لستم باسمع منهم وحكى بعض الصحابة قال رايت في اجتيازي هناك شخصًا خرج من البير هاربًا فخرج عقبه آخر معه سوط ضربه به ورده المهاء

بيمر بضاعة بالمدينة في الخبر أن النبي صلعم ألى بير بضاعة فتوضاً من الداو ورد ماءها ألى البير وبصق فيها وشرب من مائها وكان أذا مرض المريض في الآمد يقول أغسلوه ماء بُضَاءَة فيغسل فكاتما نشط من عقال وقالت أَسْمَاء

بنت الى بكر الصديق رضى الله عنها كنّا نغسل المرضى من بير بصاعة ثلاثة أيّام فيعافون ع

بيمر بمرهوت بقرب حضرموت وفي الله قال النبى صلعمر ان فيها ارواح اللقار والمنافقين وفي بير عادية في فلاة في واد مظلمر وعن على رضه انه قال اببغست المبقاع الى الله تعلى وادى برفوت فيه بير ماءها اسود منتن تاوى اليه ارواح اللقار وحكى الاصمعى عن رجل من حضرموت انه قال نجد من ناحية برهوت واحدة منتنة جدًّا فياتينا بعد ذلك خبر موت عظيمر من عظماء اللفار وذكر ابان بن تغلب ان رجلاً بات في وادى برهوت قال كنت اسمع طول الليل يا دومة يا دومة فذكرت ذلك لرجل من اهل العلم فقال ان الملك الذى على ارواح اللفار اسمه دومة ، وحكى ابو المنذر عن رجل من حضرموت انه قال مررت بوادى برهوت ومعى امراة حبلى وقت طلوع الشمس فيا بقى صوت شيء الاسمعناه فالقت المراة ما في بطنها ،

بير بوقير في بعض نواحى المغرب حدّثنى بعض فقها الاندلس انها بير يخرج منها هوا وقي حدًّا فاذا رميت فيها شيمًّا من الثياب ونحوها يطيرها الهواء الى خارج البير،

بير بجن بقرب دربند مشهورة وفي البير الله حبس افراسياب فيها بجن ابن كورزد مكبلًا وترك على راس البير سخرة عظيمة فذهب اليه رستم الشديد مختفياً وسرقه منها واتى به بلاد ايران وله قصة طويلة مشهورة، بير جزيرة فيصور في جزيرة بالهند يجلب منها اللافور الفيصورى بها بير

فيها صنف من السمك اذا اخرجته من البير يصير جرًا صلدًا،

بير "جنبان جنبان قرية من اعال مراغة بينها وبين قلعة دوين دون فرسخ بها بير عبيبة يخرج منها جمام كثير فتنصب على راس البير شبكة يقع فيها من الجام ما شاء الله وفي بير لا يدرى قعرها حدّثنى بعض فقهاء مراغة انهم ارسلوا فيها رجلًا ليعرف حال الجام فنزل حتى زاد الجبل على خمسماية فراع ثر خرج فاخبر انه لم ير من الجام فيها شيئًا واحس بهواء قوى وراى في أخرها ضوءً وشيئًا كثيرًا من الجيوان موتىء

بير دماون بير عيقة في جبل دماوند يصعد بالنهار الدخان وبالليل النار واذا رميت فيها شيمًا ينزل ويلبث ساعة ثر يرجع ويقع خارج البير على الارضء بير فروان ويقال لها ايضا بير كملى في البير المشهورة قال ابن اللهى عن افى حنيد فروان ويقال لها ايضا بير كملى في البير المشهورة قال ابن اللهى عن افى حنيد فروان ويقال لها ايضا بير كملى في البير كملى في البير فروان ويقال لها ايضا بير كملى في البير فروان ويقال لها المنازل ويقال لها المنازل ويقال لها المنازل ويقال لها المنازل والمنازل ويقال لها المنازل ويقال ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويقال المنازل ويق

صالح عن ابن عبّاس رضة طُبَّ رسول الله صلعمر حتى مرص مرضاً شديداً فبينا هو بين النايمر واليقظان راى ملكين احدها عند راسة والاخر عند رجلية فقال الذى عند رجلية للذى عند راسة ما وجعة فقال طُبّ قال ومن طبّة قال الدى عند رجلية الذى عند والله قال في كربة تحت صخرة في بير كملى وفي بير نروان فانتبة النبى صلعم وقد حفظ كلام الملك فوجة عليّا وعباراً وجماعة من الصحابة الى البير فنزحوا ماءها حتى انتهوا الى الصخرة فقلبوها ووجدوا الكربة تحتها وفيها وتيها وتر فية احدى عشرة عقدة فاحرقوا الكربة وما فيها فزال عنه عمر وجعة وقال كانة انشط من عقال فانزل الله تعالى علية المحتونتين احدى عشرة اية على عدد عُقدة ع

بير زمنرم في البير المشهورة المباركة قيل سميت بذلك لان سابور الملك لماً حمّ البيت اشرف عليها وزمزم فيها والزمزمة قراة المجوس في صلواته وعلى طعامه قال زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سافلها الاقدم

وقال المسعودي الفرس تعتقد انهم من ولد ابراهيم لخليل عم وكانت ملوكم يقصدون البيت للرام ويطوفون به تعظيماً لجدّم وكان آخر من حريّم منم ازدشیر بن بابک ، روی عن جعفر الصادق رضه انه قال کانت زمزم من اطیب المياه واعذبها والذُّها وابردها فبغَتْ على المياه فاهبط الله فيها عيناً من الصفا فافسدتهاء قال مجاهد ماء زمزمر ان شربت منه تربد شفاء شفاك الله وان شربته لظماء ارواك الله وان شربته لجوع اشبعك الله، قال احمد بن محمد الهمذاني كان ذرع زمزم من اعلاها الى اسفلها اربعين ذراعً وفي قعرها ثلاث عيون عين حذاء الركن الاسود واخرى حذاء ابى قبيس والصف واخرى حذاء المروة ثمر قلّ ماءها جدًّا وذلك في سنة ثلاث وعشرين او اربع وعشرين ومايتين فحفر فيها محمد بن الضحساك وكان خليفة عر بن فرج المذجى تسعة اذرع فزاد ماءها ثر جاء الله تعالى بالامطار والسيول في سنة خمس وعشرين ومايتين فكثر ماؤها وذرعها من راسها الى الجمل المنقورة فيه احد عشر فراعًا وهو مطوى والباقي وهو تسعة وعشرون فراعًا منقور في الحجر وفرع تدويرها احد عشر نرامًا وسعة فها ثلثة انرع وثلثا نراع وعليها ميلان ساج مربعة فيها اثنا عشر بكرة يسقى عليها واول من عمل الرخام عليها وفوس به ارضها المنصور، وعلى زمزم قبّة مبنيّة في وسط الخرم عند باب الطواف تجساه باب اللعبذ، وفي الخبر أن ابرهيم عم لمَّا ترك اسمعيل وأُمَّه بموضع اللعبذ وكرَّر راجعـًا قالت له هاجر الى من تكلفا قال الى الله قالت حسبفا الله فاقامت عند ولدها

حتى نفد مأوها فادركتها للتنة على ولدها فتركت اسمعيل بموضعة وارتقت الى الصفا تنظر هل ترى عيناً او شخصاً فلم تر شيئًا فدعت ربّها واستسقته ثر نزلت حتى اتت المروة ففعلت مثل ذلك ثر سمعت صوت السباع فخشيت على ولدها فاسرعت تحو اسمعيل فوجدته يفحص الماء من عين قد انفجرت من تحت خدّه وقيل بل من تحت عقبه فلما رات هاجر الماء جعلت تحوطه بالتراب لئلا يسيل فيذهب قيل لو ثر تفعل ذلك تلان عيناً جارية قال قايلهم وجعلت تبنى الصفايحا لو تركته كان ماء سايحا

قالوا وتطاول الآيام على ذلك حتى عفتها السيول والامطار ولم يبق لها اثر عواعين على كرم الله وجهه ان عبد المطّلب بينا هو نام في الحجر ال أُمر بحفر زمزم قال وما زمزم قالوا لا تنزف ولا تهدم يسقى الحجيج الاعظم وفي بين الفرث والدم عند نُقْرة الغُواب الاعصم فغدا عبد المطّلب ومعه لخرث ابنه فوجد الغواب ينقر بين أَساف ونامُلة فحفر هناك فلمّا بدا الطّي كبر فاستشركه قريش وقالوا انه بير ابينا اسمعيل ولنا فيه حقَّ فتحاكموا الى كاهنة بني سعد باشراف الشام وساروا حتى اذا كانوا ببعض الطريق نفد ماوم وظمأوا وايقنوا بالهلاك فانفجرت من تحت خفّ عبد المطّلب عين ماء فشربوا منها وعاشوا وقالوا قد والله قصى لك علينا لا تخاصمك فيها ابداً ان الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فانصرفوا فحفر عبد المطلب زمزم فوجد فيها غزائين من نهب واسيافاً قلعية كانت جُرهم دفنتها فيها وقت خروجهم من مكة فصرب الغزالين بباب اللعبة واقام سقاية للهي عبدى العطشان ويشبع الغرائي عير مردم بيم شباعة لان ماءها يروى العطشان ويشبع

ببر صاهک بکورة ارجان ذکر اهلها انه امتحنوا قعرها بالمثقلات والارسان فلم يقفوا منها على عنق ويفور الدهر كله منها مالا بقدر ما يدير رحى يسقى تلک القريد،

بير عروة بعقيق المدينة تنسب الى عُرُوَة بن الزُّبَيْم قال الزبيم بن بكّار كل من خرج من المدينة وغيرها اذا مر بالعقيق تزود من ما بيم عروة وكانوا يهدونة الى اهاليم ورايت الى يام به فيغلى ثر يجعله فى القواريم ويهديه الى الرشيد وهو بالرقة قال السرى بن عبد الرحى الانصارى

كَفْنُونَى أَن مُتَّ فَى درع أروى وأجعلوا فى من بيم عروة مأتى المخنة في الشتاء باردة الصيـاء،

بير غرس بالمدينة كان النبى صلعمر يستطيب ماءها ويبارك فيه وروى انه صلعمر بصق فيها وقال ان فيها عينًا من عيون للبنة وروى ابن عمر عن النبى عم انه قال وهو قاعد على شفير بير غرس رايت الليلة انى جالس على عين من عيون للنة ع

بير الغناء بجبل من جبال العراق قالوا هے بير لا يعرف مقدار عقبها من قعد على شفيرها ويصرب شيئًا من الاوتار يسمع من البير الغنساء على وقت ذلك الصربء

بير قرية عبد الركن بارص فارس عقها قامات كثيرة يكون قعرها طول السنة جافًا حتى اذا كان الوقت المعروف من السنة نبع منها ماؤ يرتفع على وجه الارص مقدار ما يدير رحى ويجرى وينتفع به في سقى الزروع ثر يغور بير الكلب الكلب بقرية من اعمال حلب اذا شرب منها من عصّه الكلب برى وهذا مشهور قل بعض اهل هذه القرية اذا لم يجاوز المكلوب اربعين يومًا فشرب منها برى وان جاوز الاربعين مات اذا شرب وذكر انه شاهد ثلاثة انفس مكلوبين فشربوا منها فسلمر اثنان وكانا لم يبلغا الاربعين ومات الثالث وكان قد بلغ وهذه بير منها شرب اهل الصيعة على شفيرها جمد وطول الشناء ماءها حارً كانه مسخن ع

بير المطرية المطرية قرية من قرى مصر عندها الموضع الذى فيه شجر البلسان سقيه من هذه البير ولخاصية فى البير يقال ان المسبح عمر اغتسل فيها والارص اللة تنبت هذا الشجر تحو مدّ البصر فى مثله محوط عليه وماء هذه البير ماء عذب فيه دهنية لطيفة وقد استانن الملك الكامل اباه العادل ان يزرع شيئًا من شجر البلسان فانن له فغرم غرامات كثيرة وزرعه فلم ينجم شيئًا ولا خلص منه دهن البتة فسال اباه ان يجرى له ساقية من بير المطرية فانن له ففعل فانجم وافلم وليس فى جميع الدنيا موضع ينبت فيه البلسان وجصل دهنه الا عصر بهذا الموضع اذا سقى عاء هذه البيرء

أبار نبسابور كانت بنيسابور ابار كثيرة فيها معادن الفيروزج فكان يوجب فيها قطاع جيدة فظهر فيها العقارب القتالة فامتنع النساس عنها بسبب العقارب

بير هنديان عنديان قرية بفارس بين جبلين بها بير يخرج منها دخسان يعلو لا يتهيا لاحد أن يقربها واذا طار طاير فوقها سقط محترقاً،

بير يوسف الصديق عم الله القاه فيها اخوته بالاردن بين بانسياس

وطبرية على اربعة فراسخ من طبرية على الله المستخرى وقال غيرة كان منزل يعقوب عم بنابلس من ارض فلسطين وللبّ الذى القى فيه يوسف عليه السلام بين قرية من قراها وبين نابلس ويقال لتلك القرية سنجل ولم تزل تلك البير مرارًا للناس يتبرّكون بزيارتها ويشربون من مائها ع

وليكون هذا آخر الكلام في الجبال والانهار والعيون والابار والله المستعان ه ثر نتصدّى النظر في الكاينات وهي الاجسام المتولدة من الامهات فنقول الاجسام المتولدة اما ان تكون نامية او لم تكن فان لم تكن فهي المعدنيات وان كانت نامية فاما ان تكون لها قوّة الحسّ والحركة او لم تكن فهي النبات وان كانت فهي الحيوان وزعوا ان اول ما يستحيل اليه الاركان الاخرة والعصارات والخار ما يصعد من لطايف مياه الجار والاجام والانهار من تسخين الشمس والعصارات ما يتحلّب في باطن الارض من مياه الامطار ويختلط بالاجزاء الارضية ويغلظ وتنصحها الحوارة المستبطنة في عبق الارض فتصيّرها مادة للمعادن والنبات والخيوان وستاتي كيفيتها ان شاء الله تعالىء وهي متّصلة بعصها بالبعض بترتيب عجيب ونظام بديع تعالى صانعها عبّا يقول الظالمون علوّا كبيرًاء فاوّل مراتب هذه الكائنات تراب مانغها عبّا يقول الظالمون علوّا كبيرًاء فاوّل مراتب هذه الكائنات تراب وآخرها نفس ظاهرة ملكية فان المعادن متّصلة اوّلها بالتراب او الماء وآخرها بالنبات والنبات والنبان والانسان اوّله متصل بالخيوان وآخره بالميكة،

ولنذكر لهذا اللام زيادة ايصاح فنقول وبالله التوفيق اوّل المعادن هو الحق عا يلى التراب والملخ عمّا يلى الماء والحق تراب رملى يبتل من الامطار ثم ينعقد فيصير جصًّا والملح ما يتمزج باجزاء سبخة من الارض فينعقد ملحاً وآخر المعادن عمّا يلى النبات الكمأة وما شاكلها وذلك ان هذا النوع من الكاينات المعادن في التراب كالمعدن وينبت في مواضع ندية في ايام الربيع من الامطار واصوات الرعد كما ينبت النبات لكن من اجل انه ليس لها ثمرة ولا ورق وتتكون في التراب كما تتكون المعادن فانها تشبه المعدنيات فصارت تشبه وتتكون في التراب كما تتكون المعادن فانها تشبه المعدنيات فصارت تشبه النبات من جهة والمعدنيات من اخرى وامّا النبات فاوّله متصل بالمعدنيات وأخره بالحيوان لان اول مرتبة النبات وادونها عمّا يلى التراب خصراء الدس وآخرها واشرفها عمّا يلى الحيوان المخل لان خصراء الدس ليس الّا غبار يتلبّد من الارض ثم تصيبها تلك الامطار فتصبح بالغدوات خصراء كانها حشيش فاذا اصابها حرّ الشمس جقّت ثم تصبح من الغد مثل ذلك من نداوة الليل

وطيب النسيم ولا تنبت اللماة ولا خصراء الدسن الا في ايام الربيع فاحدها نبات معدى والاخر معدى نباتىء وامّا آخر مرتبة النبات الذي يلى الحيوان النخل فان احواله مباين لاحوال النبات وان كان جسمه نباتًا لان اشخصاص الفحولة منه مباينة لاشخاص الاناث ولفحولته في اناثه لقام كما في الحيوان وايضا أن الخلة أذا قطع راسها جقت وبطل نموها كالحيوان أذا ضرب عنقه فبهذا الاعتبار بإن النخل نبات حيواني، وامّا لخيوان فأوله يشبه النبات لان ادون لخيوان الذي ليس له الا حاسة واحدة وهو لخلزون وهو دودة في جوف انبوبة حجرية توجد في بعص السواحل وتلك الدودة تخرج نصف بدنها من جوف تلك الانبوبة وتنبسط يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذى بها فاذا احست برطوبة او لين انبسطت اليه وان احست بصلابة انقبضت ودخلت في جوف تلك الانبوبة حذرا من موذ لجسمها وليس لها سمع ولا بصر ولا شم ولا ذوق الآ اللمس فقط وهكذا اكثر الديدان الله تتكون في الطين فهذا النوع حيوان نباتى لانه ينبت جسمه كما ينبت النبات واما مرتبة لليوانية الله تلى الانسان فأن القرد شكل جسده قريب من جسد الانسان ونفسه تحاكي افعال النفس الانسانية وكذا الفرس للجواد فان له ذكاة وحسى ادب وكرم اخلاق فرتما لا يروث ما دام الملك راكبًا عليه او محصره وله اقدام في الهجا وصبر على الطعن وكذلك الفيل فانه يفهم لخطاب وكذلك الامر والنهى كالانسان العاقل، وامّا مرتبة الانسانية الله تلى الخيوانية فإن ادنى مرتبة الانسانية رتبة الذيبي لا يعلمون من الامور اللا الحسوسات ولا يرغبون اللافي زينة الدنيا ولذَّاتها من الاكل والشراب والنكاح مثل الخنازير والجير ويذخرون اكثر ما يحتاجون اليه كالنمل ويتهارشون على حطامر الدنيا كالكلاب على للجيف فهولاء وان كانت صورهم صور الانسان فإن افعال نفوسهم افعال النفوس الخيوانية، وامَّا مرتبة الانسانية الله تلى المليكة فهي مرتبة الذين انتبهت نفوسهم من نوم الغفل وانفتحت لله عين البصيرة حتى ابصرت بنور قلبها ما كان غايبًا عن حواسها وشاهدت بصفاء جوهرها علم الارواج وتبين لها سروره ونعيمه فرغبت فيها وزهدت في نعيم الدنيا فهم من اصناف المليكة مع ابناء جنسهم من الادميين، النظر الارلى في المعدنيات وفي اجسام متولّدة من الابخمة والادخندة

النظم الاولى في المعدنيات وفي اجسام متولدة من الابخرة والادخنة الختبسة في الارض اذا اختلطت على ضروب من الاختلاطات مختلفة في اللم والكيف وفي اما قوية التركيب واما ضعيفة التركيب وقوية التركيب اما ان تكون متطرقة او لا تكون والمتطرقة في الاجساد السبعة اعنى الذهب

والفصدة والخاس والرصاص ولحديد والاسرب والخارصيني والقد لا تكون متطرقة فقد تكون في غاية اللين كالزيبف وقد تكون في غاية الصلابة كالياقوت والله تكون في غاية الصلابة قد تحلّ بالرطوبات وفي الاجسام الملحية كالنواج والنوشادر وقد لا تتحلّ بها وفي الاجسام الدهنية كالزرنيم واللميت، والاجساد السبعة انما تتولَّد من اختلاط الزيبق والكبريت على اختلاف اختلاطهما في الكم والكيف والزيبق يتولَّد من اجزاء مائيَّة اختلطت باجزاء ارضية لطيفة كبريتية والكبريت يتولد من اجزاء مائيّة وهوائيّة وارضية اذا نصجتها حرارة قوية حتى صار مثل الدهنء وامّا الاجسام الصلبة الشقّافة تتولَّد من مياه عذبة وقفت في معادنها بين الحجارة الصلدة زماناً طويلاً حتى غلظ وصفا وانصاجته حرارة المعدن بطول وقوفها واما غير الشقافة فن امتزاج الماء بالطين اذا كانت فيه لزوجة واثرت فيه حرارة الشمس عدّة طويلة واما الاجسام للة تخلّ بالرطوبات فن ماء مختلط باجزاء ارضية يابسة اختلاطـًا شديدًا وامسا الاجسسام الدهنية في الرطوبات الحتقنة في باطي الارض اذا احتوت عليها حرارة المعدن حتى تحللت ولطفت واختلطت بتربة البقاع وحرارة المعدن دامًّا في نصحها وطبخها حتى تزداد غلظاً وصارت مثل الدهن، وسياتي اللام في كيفية تولُّد كلِّ واحد منها أن شاء الله مبسوطاً ، وزعموا أن الذهب لا يتكون الله في البراري الرملة وللجبال والاحجار الرخوة واما الفصّة والخاس ولخديد وامثالها لا تتكوّن الّا في جوف للبال والاحجار المختلطة بالتراب اللينة والكباريت لا تتكون الله في الارص الندية والتراب اللينة والرطوبات الدهنية والاملام لا تنعقد الله في الاراضي السخة والبقاع المالحة وللحس لا يتكون الله في الاراضى اللينة السرخة والاسفيداج لا ينعقد الله في الارص البملة المختلطة ترابها بالجصّ والزاجات والشبوب لا تتكوّن الله في التراب العفص النشف وعلى هذا القياس حكم ساير انواع للواهر كلّ واحد منها مختص ببقعة من البقاع وتولَّدها فيها من خاصّية تلك البقعة وفي مع كرة افوادها داخلة تحت ثلثة انواع الفلزات والاحجار والاجسام الدهنية وليات اللام في كلِّ نوع منها مبسوطًا ،

النوع الاول الفلزات وفي الاجساد السبعة زعوا ان تولُّدها من اختلاط الزيبق واللبريت ان كان الزيبق واللبريت صافيين واختلطا اختلاطاً تأمًّا وشرب اللبريت رطوبة الزيبق كما تشرب الارض نداوة الماء وكان الهر فيه قوة صباغة وكان مقدارها متناسبين وحرارة المعدن تنصحهما على اعتدال ولم

يتعرّض لهما عارض من البرد واليبس قبل انصاجهما انعقد ذلك على طول الزمان الذهب الابريز وان كان الزيبق والكبريت صافيين وانطبخ الزيبق بالكبريت الغصّة وان بالكبريت انطباخا الما وكان الكبريت مع ذلك ابيص تولّدت الفصّة وان وصل اليه قبل استعمال النصي برد عاقد تولّد الخارصيني وان كان الزيبق صافياً والكبريت ردنًا وفيه قوّة محرقة تولّد المحاس وان كان الكبريت غير حيد المخالطة مع الزيبق تولّد الرصاص وان كان الزيبق والكبريت ردنين وكان الزيبق متخلخلًا ارضياً والكبريت ردنًا محرقاً تولّد الحديد وان كانا مع رداءتهما ضعيفي التركيب تولّد الاسرب فبسبب هذه الاختلافات اختلف اجناس الجواهر المعدنية وفي العوارض الله تعرض لها من كمية الزيبق والكبريت وكيفيتهما مفوطة او قاصرة والذي يدلّ على هذه فذا كلّه تجربة والد الموفق المدنية والله الموفق الصوابء

الذهب طبعه حار لطيف ولغاية اختلاط اجزائه المائية باجزائه الترابية لا يحترف بالنار لان النار لا تقدر على تفريق اجزايه ولا يبلى في التراب ولا يصدى على طول الزمان وهو لين اصفر براق حلو الطعم طيب الرايحة ثقيل رزين فصفرة لونه من ناريته ولينه من دهنيته وبريقه من صفاء مائيته وثقله من ترابيته وهو اشرف نعة الله تعالى على عباده اذ به قوام امور الدنيا ونظام احوال الخلق لاضطرارهم اليه في حاجاتهم فان كلّ انسان محتساج الي اعيسان كثيرة من مطعه وملبسه ومسكنه وساير حاجاته ولعآه يملك ما يستغنى عنه كمن يملك الثياب وهو محتاج الى البرّ ولعلّ صاحب البرّ لا يحتاج الى الثياب فلا بدّ من متوسط يرغب فيه كلّ احد فخلق الله تعالى الدرام، والدنانير متوسطين بين الاشياء حتى يبذلان في مقابلة كلّ شيء ويبذل في مقابلتهما كلُّ شي وها كالقاضيين بين جميع الناس يقصيان حوايج كلُّ من لقيهما ولذلك قال الله تعالى والذين يكفزون الذهب والفصة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب اليم لان المقصود منهما تداولهما بين الناس لقصاء حواجه في كنزها فقد ابطل الكهة الله خلقتا لها كمن حبس قاضى البلد ومنعه أن يقضى حوايم الناس وكذلك من اتخذ منهما الاواني فقد أبطل المقصود منهما من حيث انه اخرجهما من كونهما معدّين للمعاملة عليهما فان في الخزف والخشب والحديد والرصاص والنحاس ما يقوم مقامهما في حفظ المايعات فيكون كمن يستعمل حاكم البلد في الحل والطبيخ وغيرها ولذلك قال صلعم من شرب من انية من ذهب او فضّة فكاتما تجرجر في بطنه نار جهنّم وذكروا ان عزّة الذهب لا لقلّة وجوده فان وجوده كثير وكيف لا وانه دائماً يستخرج من المعادن ولا يتطرق اليه التوى والتلف بخلاف غيره من المخاس وللحديد فانهما يفنيان بطول الزمان ويتعطّنان في التراب بل سبب نلك ان كلّ من طفر بشيء منه دفنه في الرص والذي منه تحت الارص اكثر منا يتعامل عليه الناس ومن خواصه ما ذكره ارسطاطاليس انه يقوى القلب ويدفع الصرع ان علق على انسان وبمنع الفزع وان اتخذ منه ميل واديم الكحل به وادخله في انعين جلا العين وحسى النظر وقواه وان ثقبت شحمة الاذن بابرة من ذهب لم تلتحم واذا كوى بالذهب لم يتنقط موضعة وكان برءه اسرع وقال الشيخ الرئيس امساك الذهب في الفمر يزيل الخروالذهب يقوى العين كحلًا وينفع من اوجاع القلب وللحقان وحديث والنفس وقال غيره سحالة الذهب تنفع من داء الثعلب وللحية وذكروا ان الذهب المذاب اذا القي عليه شيء من الاسرب او بعر الفار يتغيّب وان الغيمة ببعر الفار تلقى وقيل اذا توقهت الطير خاتم من ذهب لا يطير من المغيبة ببعر الفار تلقى وقيل اذا توقهت الطير خاتم من ذهب لا يطير من المغيبة ببعر الفار تلقى وقيل اذا توقهت الطير خاتم من ذهب لا يطير من توقيك ابداء

الفضة اقرب الفلزات الى الذهب ولو لا برد اصابها قبل النصيح لكاد ان يكون ذهباً وى تحترى فى النار اذا ادمنت عليها وتبلى فى التراب بطول الزمان قال ارسطاطاليس للفصة وسخ بخلاف الذهب واذا اصابتها راجحة الرصاص والزيبق تكسّرت عند الطرق وان اصابتها راجحة الكبريت اسودت وان طرح الكبريت على مذابها احترقت واسودت وتكسرت كالزجاج واذا القى عليها شيء من البورى ردّها الى حالها لكن ينقص منها شيء كثير القى عليها شيء من البورى ردّها الى حالها لكن ينقص منها شيء كثير الرطوبات اللزجة اذا خلطت سحالتها بالادوية المشروبة وتنفع ايضا من المخروق نافعة جدًّا للحكة وللرب وعسر البول وتدخل فى ادوية الخفقان تنفع جدًّا ومع الزيبق تنفع للبواسير طلاءًى

النحاس قريب من الفصة ليس بينهما تباين الا بالجرة واليبس وكثرة الوسخ اما حرته فن كثرة حرارة كبريته واما يبسه ووسخه لغلظ مادّته فن قدر على تبييضه وتصفيته فقد ظفر بحاجته قال ارسطو النحاس اصناف كثيرة اجودها الشديد للجرة واردّاها المشوب بالسواد واذا ادنى من للجوضات اخرجت زنجاره وان اتخذت منه ابرة وسقيت دمًا وثقبت به شحمة الاذن لم تلتحمر

ومن اتخذ منه انية لطعامه او شرابه تتولّد فيه امراص مزمنة صعبة لا دواء لها منها داء الفيل والسرطان ووجع الكبد والطحال وفساد المزاج لا سيما من اكل فيها للحوضات او شرب منها الشراب او اكل فيها للحلوة وان ترك الماكول فيها ليلة ويومًا ثمر اكله كان اسم علقتل واذا كبيت انية المحاس على سمك مشوى او مطبوخ بحرارته صار سمًا قاتلاً،

كلىيى تولّى كتولّى الاجساد المذكورة الا انه بعيد عن الاعتدال للدورة مادته اللبريتية والزيبقية وسواد لونه لافراط حرارته وهو اكثر فايدة من سايس الفلزات وان كان اقلّ ثمناً ولذلك من الله تعالى على عباده حيث تال وانزلنا للحديد فيه باس شديد ومنافع للناس فالباس في النصول المتخذة منه والمنافع في الالات والادوات حتى قيل ما من صنعة الا وللحديد فيها في ادواتها مدخل، وهو ثلاثة اصناف السابورقان والانيث والذكور والسابورقان هو الفولاذ المعدني ومن خواصمه التجيبة ما ذكرة ارسطاطاليس أن برادة للديد اذا علقت على انسان يفزع في نومه يزول عنه ذلك وقل غيرة من استصحب شيئًا من للديد يقوى قلبه ويدفع عنه المخاوف والافكار الردية وتسر نفسه وتطرد عنه الاحلام الردية وتزيد هيبته في اعين الناس وصداء ياكل اوساخ وينفع للنقرس واذا احتمل من صداء ينفع للبواسير والماء المطفى فيه للديد وينفع النقرس واذا احتمل من صداء ينفع للبواسير والماء المطفى فيه للديد ينفع من أورام الطحال وضعف المعدة ومن اخذ مسماراً وجميه حتى جمر ينفع من أورام الطحال وضعف المعدة ومن اخذ مسماراً وجميه حتى جمر ينفع من أورام الطحال وضعف المعدة ومن اخذ مسماراً وجميه حتى جمر ينفع بدائية بالنصل فانه لا يصدا وهذه خاصية عبية؟

الرصاص قل ارسطو انه صنف من الفصّة لكنه دخلت على مادّته ثلاث آفات نتى الراجة والرخاوة والصرير فدخلت عليه هذه الافات في بطن الارص كما تدخل على للبنين في بطن المه فتفسده ومن اثرة بقصب الرعاة المسمسى اس وبالملح والمرقشيتا والزراونج والشبّ والنوشادر على ما ينبغي نهبت عنه هذه الافات، ومن خواصّة ما ذكرة ارسطو ان من اتخذ منه طوقًا وطوّق به شجرة عند اصلها من الارض لم يسقط من ثمرتها شي ويزيد فيها ومن شدّ صفيحة منه على القطن والظهر سكن عنه الانعاظ والاحتلام وان القي منه شي في القدر لا ينضج اللحم، والرصاص يذوب من حرارة الشمس للنه لا يحترق منها البتّة واذا اذبيب بالنار يحترق والمذاب بالنار لا يحرق خرقة الكتان الآ اذا لم يكن صافيًا ويدلك الرصاص بالملح والمدهن دلكًا قويًّا ثم يوخذ السواد للنام منه ويطلا به السيف او شي من اللهديد فانه لا يصداء

الاسرب يتولّد كالرصاص وهو صنف رديّ منه لان مادّته اكثر وسخاً ومن خاصّيته تكليس الذهب وتكسير الماس ولو وضع الماس على السندان ويصرب عليه المطرقة لا ينكسر ويدخل اما فى السندان او فى المطرقة ولو وضع عملى الاسرب ويصرب عليه ينكسر بادنا ضربة ويكون جميع قطاعه مثلثاء وقال الشيخ الرئيس الرصاص الاسود الذى يقال له الاسرب تتخذ منه صفيحة الشيخ الرئيس الرصاص الاسود الذى يقال له الاسرب تتخذ منه صفيحة منه وتشد على الخنازير والغدد وقروح المفاصل يذوبها واذا شدّت صفيحة منه على القطن يمنع الاحتلام المتواتر ويسكن شهوة الباه، وقال بليناس فى كتاب لخواص من اتخذ خرزات من الاسرب كل واحدة منها وزن ثمانية وعشرين درهًا لا يزيد ولا ينقص ويشدّها فى ارجل الدابّة من فرس او بغل يجعله على جلاجًا ولو كان قطوقًا ولو اخذت صفيحة وزنها ثمانية وعشرون درهًا وشددت على بطن انسان ابطل عنه شهوة الوقاع ومن شرب منه شيمًا اثار عليه السواد وربًا جنّنه،

لخارصينى تولَّده ايصاً كتولَّد الاجساد المذكورة ومعدنة بارض الصين ولونة اسود يصرب الى للجرة وكل نصل يوخذ منه تكون مصرته عظيمة وتتخذ منه كلاليب يصاد بها للحوت الكبير لانها اذا تشبتت بشيءً لا ينفصل عنه الا بالشدة وتتخذ منه مرآة ينتفع بها صاحب اللقوة اذا جلس في بيت مظلم ويديم النظر اليه فانه انفع معالجة للقوة ويتخذ منه منقاش ينتف به الشعر ويدهن موضعة ويفعل مراراً فانه لا ينبت الشعر

النوع الثانى في الاجار وفي اجسام تتولّد من مياه الامطار والانداء الله النوع الثانى في الاجار وفي اجسام تتولّد من امتزاج الماء بالارض اذا كان في الارض لزوجة واثرت فيها حرارة الشمس تاثيراً شديداً اما القسم الاول فنقول اذا احتبست مياه الامطار والانداء في المغارات والكهوف والاهوية ولا بخالطها شيء من الاجزاء الارضية واثرت فيها حرارة المعدن وطال وقوفها هناك ازدادت المياه صفاة وثقلاً وغلظاً فتنعقد منها الاججار الصلبة الله لا تتنتّر من النار والماء كانواع اليواقيت وما شاكلها فذهب قوم الى ان اختلاف الوانها بسبب حرارة المعدن وقلتها وكثرتها وقال اخرون انها بسبب انوار الكواكب الله تدلّ على ذلك النوع من الجواهر ومطارح شعاءتها على تلك البلاد فزعوا النسواد لزحل والخصرة المشترى والجرة المويخ والصفرة للشمس والسزرة أن السواد لزحل والمياض للقمرء واما القسم الثاني فيتولّد من امتزاج الماء بالارض اذا كان فيها لزوجة واترت فيها حرارة الشمس مدّة طويلة كما

ترى أن النار اثرت في اللبن فتصلبها وتصيرها اجرًا فإن الاجر ايصا صنف من الحجر الا انه رخو وكلما كان تاثير النار فيه اكثر كان اصلب، ثر ان هذه الاجبار تختلف باختلاف بقاعها فان كانت في بقاع سبخة تولّدت منها انسواع الاملاح والبوارق والشبوب وان كانت في بقاع عفصة تولدت منها انواع الزاجات الاحمر والاصفر والاخصر ونحوها وان كانت في بقساع ترابية وطين حرّ انعقد حجرًا مطلقًا وقد ينعقد الحجر في بعض المواضع من المآء فانا نرى ان الماء يصير حجرًا وذلك اما من خاصية ذلك الماء او من خاصية ذلك الموضع والله اعلم، ونرى ايضا في بعض المواضع أن الماء يقطر من موضع علا فأن اخذنا من ذلك الماء قبل أن يقع على الأرض يبقى ماءً وأن تركناه حتى وقع على الأرض يصير حجرًا وان صببنا عليه ماءً اخر يبقى بحاله فنقول أن ذلك التحجر جاز ان يكون لقوّة غريبة خلق الله في نلك الماء بواسطتها يصير الماء حجراً كما اعطى للهواء البارد قوة بواسطتها ينعقد مأء واذا جازان الماء يترك صورته المائية ويلبس صورة الهواء فجاز ان يترك صورة الماء ويلبس صورة التراب لانه كما يوافق الهواء في كيفيته ويخالفه في اخرى فلذلك يوافق التراب في كيفيته و بخالفه في اخرىء وحكى أن في بعض المواضع مسئ الله تعالى لخيوان والنبات حجرًا صلدًا نجاز ان يكون بهذا الطريق وهو ان الله تعالى خلق في تلك الارص مثل هذه القوّة فعند غصبه عليه تظهر تلك القوّة من جسوف الارص الى وجهها فتلك القوّة تصيّر كلّ شيء فيه مائيّة جبرًا لتكون عبرة للناظريين وتذكرة للغائبين واثرًا لسخط الله وغصبه ع وحكى الشيخ الرئيس انه كان فى الجبل الذى بجاجرم فراى جردقة من الحجر اطرافها ناتئة ووسطها مقعر كما يكون لجردقة لخبر وكان على ظهرها خطوط كما يكون على الخبر من اثار شق التنُّور فكان بواسطة هذه العلامات يغلب عليه الظيِّ انها كانت خبرًا فصيَّرت جبرًاء وقد يتولّد الحجر في الهواء وذلك من اجزاء دخانية تغلب عليها الارضية فاذا ضربتها البرودة تنطفى حرارتها وتبرد وتصير حجرًا وقد يقع في وسط الصواعف مثل هذه الاحجار ومثل للديد والنحساس وفي بعض الاوقات نف ببلاد الترك صواعف في وسطها مثل نصل النشاب من الخساس وقد يوجد ايضا ببلاد الديلم وجيلان قال الشيخ الرئيس اخذت من هذه الاجسام وعرضتها على النار لتذوب فساحصل الذوبان وارتفع منه دخسان يصرب الى الخصرة وما زال هكذا حتى صار رماداً، وحكى الشيخ الرئيس ان في زمانه وقع من الهواء بارض جوزجانان جسم كقطعة حديد بقدر خمسين منّا كحبّات d d

اللاورس المنصمة فارادوا كسرها فا كان يتاتّر من الحجر والديد شيمًاء وللجواهر المعدنية كتبيرة لا يعرف الانسان منها الا القليل في الحكماء من كان له عناية بالجن عنها استخرج خاصية بعصها وعددها تحومن سبعاية صنف فاوردنا طرفأ منها وما فيها من للحواص اللجيبة ومعادنها وكيفية جلبها فاقول وبالله التوفيق أن من الاجهار ما هو صلب لا يذوب بالنار البتَّة بل ينكسر بالفاس كاصناف اليواقيت ومنها ما هو تراب رخو يذرب في الماء كالاملاح والزاجات ومنها ما هو نبات كالمرجان ومنها ما هو من لليوان كالدر واللألى ف ومنها ما هو متولَّد في الهواء كاجبار الصواعف ومنها ما ينعقد في الماء او الارض للعلل الله ذكرناها ومنها ما هو مصنوع كاقليميا الذهب والفصة والزنجفر والنجار وتحوها ومنها ما بينهما الفة كالذهب والماس فان الماس اذا قرب من الذهب التزق به ويقال أن الماس لا يوجد الله في معادن الذهب ومنها ما بينهما مجاذبة شديدة كالحديد والمغناطيس فان بين هذيبي الحجريبي ميلاً شديدًا فاذا شم الحديد زاجة المغناطيس يذهب حتى يلتزق به وبمسكه كما يمسك العاشق المعشوقء ومنها ما بينهما مخالفة كالسنبانج وساير الاجار فانه بحكها وبجعلها ملسا وكالاسرب والماس فان الماس يقهر ساير الاجار والاسرب يقهر الماس ومنها ما فيه قوة منظفة كالنوشادر فانه ينظف ساير الاجار عن الوسخ ، وليس هذا القول الذي ذكرناه جامعاً لخواص الاجار كلُّها بل اوردناه على سبيل التحجُّب والمثال ولنذكر الآن بعض الاحجار وشيئًا من خواصها مرتبة على حروف المجم مستعينًا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، أثهد قال ارسطو هو حجر معروف له معادن كثيرة واغلبه في اكناف المشرق واجوده الاصبهاني وهو جر يخالطه الرصاص ينفع العيون اكتحالا ويحسنها ويدفع عنها نزول الماء ويقوى اعصابها ويدفع عنها كثيرًا من الافات والاوجاع سيما للجايز والمشايخ الذين ضعفت ابصارهم وعن جابر بن عبد الله عين النبى صلعم عليكم بالاثمد فانه ينبت الشعر ويحدّ البصر واذا جعل معه شيء من المسك يكون غاية وقال غيره ينفع من حرق النار طلاة بالشحم ويمنع من الرعاف الدايم من اغشية الدماغ

أرميون حجر يوجد بارص الروم وهو املس مخمس واذا قطعته قطعا كثيرة لا يكون شيء منها الله مخمسًا وخاصّيته أن حامله يبقى مهابًا بين الناس محترماً ومن اكتحل به لا يصيبه رمد البتّة بانن الله وهذا الحجر نوعان احدها ابيص مخطط بخطوط زرق خاصيته ما ذكرنا والنوع الاخر اخصر منقط قالوا

من سحقه باسم امراة واكتحل به باسمها صارت محبّة له جدًّا والله اعلم بصحّة ذلك،

اسفيداج هو رماد الرصاص القلعي والانك ينفع من الرمد اذا خلط بادوية العين واذا افرط تحريقة صار اسرنجاً والاسفيداج الرصاصي اذا دلك به لسعة العقرب والتنين البحري والبري ينفع وينبغي ان تتوقق رايحته عند الاحراق فانها مصرة جداً ويوخذ الرصاص ويدنك بالملح والدهن دلكاً قوياً ثم يوخذ السواد لخاصل منه ويصطلي السيف وساير لخديد فانه لا يصداء وقال بليناس في كتاب لخواص ان نقعت الاسفيداج مع شيء من قتاء للجار في ماء وملح ثم رششت البيت به خرجت عنه البراغيث، قال ارسطو ان الاسفيداج الذي يستخرج من الاسرب بالخل صالح لبياص عيون الناساس اذا كان حادثاً من الاوجاع وياكل اللحم العفي وينبت اللحم الطرى اذا اتخذت منه المراهم وينفع من حرق النار اذا طلي ببعض الادهان ولا يكاد يستخيل موضع لخرق الياليات بل يبقى على لون للسدء

افرنجس قال ارسطو هو جريصاب فى مواضع الزرنييخ من اخذ منه وكلسه حتى يبيص والقى منه وزن مثقال على خمسين مثقالًا من المحاس الاجر بيضه ولين جسمه وهو اذا خلط مع الكلس حلق الشعر وهو فى للدّة اقوى من الزرنييخ واذا سحق وطلى به موضع الورم سكّنه ى

اقليمياء الذهب قل ارسطو ان الذهب اذا خلط بغيرة من الاجار شر ادخل النار للخلاص خلص جسمه شر علاة جر مشوب بسواد وبعصة على لون الزجاج وهو الحجر المستى باقليمياء الذهب ينفع من وجع العيون ويذهب عنها البياض لخادث فيها وينفع من البلل الذي تحلّب من العيون، وقال غيرة ينفع من ابتداء نزول الماء في العين ويدمل القروح الخبيثة وينقى اوساخها وياكل لحومها الزايدة وتجقفها بغير لذع ،

اقليمبياء الفضة قال ارسطو أن الفضة ايصاً اذا ادخلت النار للخالاص تتخلص من الاجساد الله خالطتها ثر يعلوها جسم يستى اقليمياء الفضة وهو اقلَّ نفعًا من اقليمياء الذهب وهو نافع من القروج والسعفة والجرب طلاءً مع بعض الادهان، وقال غيرة انه ينفع من وجع العين ذروراً وفي المراهم ينبس اللحم في الجراحات،

باهت هو جر ابيص في لون المرقشيثا البيضاء يتلالا حسناً اذا وقع عليه نظر الانسان يصحك حتى يموت وزعموا انه مغناطيس الانسان وله قصّة في

مدينة التحاس وفي ان من علا سورها يضحك ويتجذب الى داخلها نكروا ان في وسط هذه المدينة عهود من جمر باهت من علاها جذبه به اليه وسياتي ذكرها ان شاء الله تعالى في مقالة البلدان ، واذا اخذ الانسان الصحك من وقوع نظره عليه لا يبريه من ذلك شيء الآ ما شاء الله ولا يبطل فعل هذا المجروقوع نظره عليه لا يبريه من ذلك شيء الآ ما شاء الله ولا يبطل فعل هذا الحجروعيناه جراوتان ورجلاه كذلك زعوا انه اذا وقع على هذا الحجر ابطل فعله ، بسن هو اصل المرجان ينبت في المحروهو جمر كما ينبت الشجر في البرمن ومنه الحرومينة المود يقطع نزف الدم ويقوى العين كحلاً وينشف رطوباتها الله والاولى ان يعلق في رقبته ،

بلاو حجر ببلاد الترك اذا مسحت النصل به يكلَّ

بلور قال ارسطو البلور صنف من الزجاج الا انه اصلب وهو مجتمع للسمر فل المعدن خلاف الزجاج فانه متفرق للسمر جمع بالمغنيسيا والبلور احسن اصناف الزجاج واشد صلابة واحسن بياضاً وصفاءً وقد يصبغ بالوان الياقوت فيشبه الياقوت والملوك يتخذون منه اواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوايد قيل من أتخذ من البلور انية يشرب فيها لم تصبه علّة الاستسقاء واذا قابل البلور الشمس وادنيت منه خرقة سوداء أو قطنة تأخذ فيها النار ومن اراد أن يشعل من تلك النار فعل عوللبلور صنف آخر اقلّ من الاول صفاء واشد صلابة أذا نظر الناظر اليه طنّه ملحاً فاذا قرعت بهذا الحجر للديد المسقى خرجت النار بالسهولة وهذا يكون مقدحة لغلمان الملوك عوال غيرة البلور الاغبر أذا علق على من يشتكى وجع ضرسه سكن وجعه

بورق اجزاء سبخة من الارض كالملح الآ ان البورق اقوى وانواعة كثيرة كالنطرون وهو الارمنى وبورق الصايغين وهو يشبه النورة والتنكر قالوا انه يجلب من بلاد الهند من الارص الله احرقوا فيها الموقى وهذا عزيز كثير الفايدة وبورق للحبازين والبورق الزراوندى يميل الى للجرة والبورق الكرماني والبورق الغرب، ومن خواصه انه يطلى على الكلف والبورق الغرب، ومن خواصه انه يطلى على الكلف في الجامر ويصبر عليه زمانًا يزيل الكلف واذا تشبث العلق بحلق انسان في الجامر ويصبر عليه زمانًا يزيل الكلف واذا تشبث العلق بحلق انسان يخلط البورق بالحلّ ويغرغر به يسقط في لخال واذا قلبت لخلّ عليه وتركت البيض في وسطه يسلق، وقال ارسطو ان للبورق انواعً كثيرة فنه ما يتكون البيض في وسطه يسلق، وقال ارسطو ان للبورق انواعً كثيرة فنه ما يتكون البين في وسطة يسلق، وقال ارسطو ان البورق انواعً كثيرة فنه ما يتكون

في الماء الله الله الله الله الله ومنه ما يتكون من الحجر في معدنه ومنه ابيض والهر واغبر واغبر والوان كثيرة فاذا جعلته في اناء وصببت عليه خلّا حامصاً على غلياناً شديداً من غير نار والبورى يذيب الاجساد كلها ويلينها للسبك وبمنع عنها حرق النار ويسرع الحلالهاء وقال غيرة البورى ينفع الحرب والبرص طلاة وينصب الدماميل وينفع الصمم ويصمد به للاستسقاء مع التين ويجلو البياض العتين من العين وينفع من الحي الله تنوب بادوار اذا مزج به البدن قبل الدور بساعة والاكتمار من اكله يسود اللون، وقال الشيخ الرئيس انه يرقى الشعر نثراً عليه واذا صمد به جذب الدم الى ظاهر البدن ويحسن اللهون وينفع من الهزال لكنه ربيا اسود لكثرة اكله اللون وينفع من الهزار،

بهتة قال ارسطاطاليس هذا حجر على اكناف الظلمة المعتمة لا نهار فيها ولا تبلغها الشمس ولو اصابتها تتزاور عنها بقذفة والبحر الخيط هناك وهو الجر الذي يسمى ارقيانوس وهذا الحجر صغار وكبار ولونه لون المرقشيثاء الذهبية فلما بلغ الى ذلك الموضع الاسكندر نظر البه قوم من عسكره فبقوا مفتوحة افواهم لا تنفص عروقه ولا ترتفع نفسهم وقد نهبوا واذا طاير صغير في بحر اوقيسانوس خرج من الدبحر ووقع على هذه الحجسارة وما وقع على شيءً غيرهساً فذهب عن النساس ما اصابهم بسبب وقوع نظرهم على تلك الحجارة فانصرفوا سالمين فامر الاسكندر بستر الوجوه والاخذ من تلك الاجمار مطفوفة في الثياب وبني من تلك الاجمار سور مدينة بلا بيوت ولا مساكن ولا ابواب ومصى عنها فحملت الرياح الغبار وسفت عليها وصار خارجها مطينا وداخلها مكشوفا لمر يصبه ما بات خارج المدينة هذا ما ذكره ارسطو في كتاب الاجمار، وقد ذكر غيره وسمّى ذلك الحجر حجر الباهت وقد ذكرناه لكن اوردنا كلام ارسطو لانم الى النحقيق اقرب، وقال مفسّر كلام ارسطو اخبرني من اثق به أن بعض ملوك بني اميّة سمع بهذه المدينة فوجّه اليها بقايد مع عسكره ليعرف خبرها فلمّا وصل اليها احتال للصعود واخذ السلاليم وأمر رجلًا بالصعود فلما صعد فنخ فاه واتحدر الى المدينة فامر غيره ففعل كما فعل الاول واتحدر الى المدينة ثر امر غيرها وحلّفه أن يرجع ويذلّ له المواعيد فاتحدر وما رجع فقال أن فيها خاصّية فرجع وكتب الى الملك القصّة كما كانت وسياتي الللام في هذه المدينة مبسوطاً وذكر من بعث اليها وكيفية صعودهم السور في مقالة البلدان ان شاء الله تعالىء

على نار وغليته غليانا شديدا فانه يذيب ٢ (\*

بجانق قل ارسطو انه جر الحر اللون وحرته غير حرة الياقوت ومعدنه بلاد المشرق فاذا اخرج من معدنه اصابته ظلمة فاذا قطعه العانع خرج نوره وحسنه في تختم به وزن عشرين شعيرة يدفع عنه الاحلام الردية المفزعة ومن استقبل شعاع الشمس وادمن النظر اليه نقص نور عينه واذا مسم به شعر الراس واللحية ثم وضع الراس على الارص اتاه من عود وتبن م

تدمر قال ارسطو انه حجر يوجد بناحية المغرب في شواطى البحر وليس الآ في هذا الموضع فقط وهو حجر ابيض مثل الرخام خاصّيته انه اذا شهده انسان جمد دمه في جسده ومات من ساعته

تذكار قال ارسطو انه حجر من جنس الملح يوجد فيه طعمر البورق ومعدنه على ساحل الجر وهو يعين على سبك الذهب ولينه وينفع من تاكل الاسنان ويقتل دودها ويسكن ضربانها ويجلوها وله فى تسكين اوجاع الاسنان خاصية عجيبة،

تونيا قال ارسطو انه حجر معدنى دو انواع ابيض واخصر واصفر مشوب بحمرة يسيرة ومعادنه على سواحل بحر الهند والسند كلها تنفع العيون المرطوبة وتطيب راجحة الزفرة وقال غيره التوتيا دخان يرتفع حيث بخلص التحساس من للحجارة والرمل اللذين بخالطانه ينفع من القروح ووجع العين وجعفظ حقتها ويزيل الصنان وينفع من وجه العين،

جالب النوم قال ارسطو جور شدید الجوة صافی اللون ویری بالنهار کانه خرج منه شبه خار وباللیل یسطع ضویه حتی یصیء کلما حوله فاذا علق منه علی انسان ولو وزن درهین اورثه نوما ثقیلاً وان جعلته تحت راس نایم لا یتیقظ حتی یدور راسه واذا طلی علی موضع الجرة ابراها باذن الله تعالی حزع قال ارسطاطالیس آن للجزع انواعاً کثیرة وهو جر یوتی به من الیمین والصین والیمنی احسن وهو جر نو الوان کثیرة سواد وبیاض واهل الصین کرهوا آن یقوبوا معدنه واقما یستخرجه من معدنه قوم مانونون لا معاش له غیر نلک ویبیعونه فی غیر بلاد الصین واما اهل الیمی فان ملوکم لا یریدون اخذ شیء منه ولا یدخل خزاینه ولا احد یختم ولا یتقلد منه فی فعل فلک کثرت جومه وغمومه ویری احلاماً ردیة مخوفة ویعسر علیه قصاء لحوایی ولا یفلم لا بیفلم لابسه فی الامور کلها وان علق علی صبی کثر سیلان لعابه وکثر بکاءه ونوعه ومن سحق منه وشربه قل نومه ویکثر فزعه ویسوء خلقه ویثقل لسانه وان سحق وجلی به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق وجلی به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق وجلی به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق و دید و در به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق و در به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق و در به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل غیره اذا ادمین وان سحق و در به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل میرونه و اذا ادمین وان سحق و در به الیاقوت حسّنه وصیّره مشرقاً منیراً و وقل میرونه و اذا ادمین و ازد می در به و ازدا و در به و در

النظر اليد اورث الهمر وضيق الصدر واذا وضع بين قوم ولا علم للم وقعت بينهم عداوة شديدة وتبقى ما دام ذلك الفس بينهم واذا علق على امراة تسهل ولادتها وان وضع بقربها خفّ وجعهاء

الحجر الاحمر قال ارسطو اذا كان للحجر احمر فحككته فخرج محصة ابيض كان حامله كلّ عمل يعلمه ينجح وان خرج اسود كان اكثر ما تتحدّث به نفسه يقدر عليه وان خرج اصفر فن ربطه على عصده يحبّه الناس وان خرج اغبر فانه حيث ذهب في عمل ينجح وان خرج اخصر فان الذي يمسكه معمه يعرف عنه السلاح وقال انشيخ الرئيس ان في الاجمار حجرًا احمر يشبه التبر وزن دانق منه قتال يفعل بحمله جوهره كالبيش،

الحجر الأخضر قال ارسطو اذا كان للحجر اخصر ثر حككته نخرج محكه البيض فن المسكه معه وغرس غرساً او زرع وجعل هذا للحجر في خرقة او قطنة ودفنه في الزرع ينبت باذن الله احسى نبات وان خرج اسود يجتمع عن المسكه خير كثير باذن الله وان خرج اصفر فكل دواء يعطيه انسان يوافقه وان خرج الحر تكثر عطيته من كل احد وتكرم وان خرج اغبر لا يعاليج يوافقه وان خرج الحر تكثر عطيته من كل احد وتكرم وان خرج البسد عدر البسد عدر المبر المسد عدر المبدر المبدر عدايته من كل احد وتكرم وان خرج المبر لا يعاليج البسد عدر المبدر المبدر و المبد

مريضًا الا برا بانن الله تعالى،

الحجر الاسمانجوني قال ارسطو اذا كان للحبر اسمانجونيا فحككته فخرج منه ابيض فن استصحبه يبقى مزاجه غير حزين وان خرج منه اسود فن علقه عليه لم ينجح له عمل وان خرج منه اصفر فهو صالح لكل عمل وان طرح في بير او نهر قل مانها وربا انقطع وان خرج منه احر في استصحبه يرى كل خير وان خرج منه اخصر فن امسكه لم يزرع في ارض حارة او ارض بردة الا انبتت احسن النبات وان خرج منه اغبر واكتحل به على اسم امراة احبته حجر الاسفنج قال الشيخ الرئيس الاسفنج جسمر رخو بحرى متخلخك كاللبد ويقال انه حيوان يتحرك في الماء ويلتصق بها يشبث به يوجد فيه حجر خاصيته تفتيت حصاة المثانة وانه حجر عزيز جداء

الحجر الاسود قال ارسطو اذا كان للحجر اسود فحككته فخرج محته ابيه وان ينفع من سم الحية والعقرب اذا شرب الملدوغ من محته او علق عليه وان خرج اصفر فن امسكه لم يمع كثيراً ويصح اهل البيت الذى فيه من الادواء وان خرج اسود على لونه فن امسكه معه يقضى له الحوايج من الناس ويزيد في عقله وان خرج اخضر فن امسكه لم تلدغه الهوامُّ،

الحجر الاصغر قال ارسطو اذا كان الحجم اصغم فحكمته فخرج محكم ابيض فن امسكه معه يحصل له كل شيء يطلبه من الناس وان كان اخصر فانه اذا وضع على كل شيء من الاعمال كان جديرًا ان يقع وان كان احم لقن للجواب عن كل شيء يسال باذن الله تعمالي وان خرج اسود فن اخذه معه وسمى اسمر من يريده فانه يتبعه ولا ينقطع عنه ما دام الحجم معه

المجر الاغبر قال ارسطو اذا كان الحجر اغبر وسحق او حك فخرج محكم او سحيقه ابيض ان سحق على اسم انسان ويكتحل به وسمّى ذلك الانسان فانه يحبّه ويشفق عليه وان خرج الحكّ اسود فن اكتحل بحكاكته يكرمه كلّ احد وان اكتحلت به النساء احبّهن ازواجهن ولم يعص لهن امر وان خرج اصفر فن استصحبه يثنى عليه من رآه حيث ذهب وان خرج احم فحيث ما نهب صاحبه ينبسط عليه المعاش وان خرج اخصر فان امسكه اذا جلس

يقى **f ,ىعىي c** ,ىعى **a.b**،e

مع قوم اكرموة وان خرج اسمانجونيًا فإن صاحبه يعدّ حكيمًا وإن لم يكن كذاكه

جرالباه قال ارسطو ان الاسكندر اصاب بافريقية معدن هذا الحجر خاصيته انه اذا ادنى من الانسان او لليوان اشتها الجاع فنع الناس من جله الى عسكره مخانة افتصاح النساء وكسر بعض هذه الاججار فوجد فى جوفه عقرباً وصورتها فى جانبى للحجر فن امسك من هذا للحجر تحت لسانه امن من العطش واذا سقى منه صاحب الماء الاصفر ولو اربع شعيرات اسهله من ساعته وبارض مصر حجر من شدّه على ظهره تثور به شهوة الجاع وان تحاه تزول عنه تلك الشهوة >

جمر البحر قال ارسطو هذا جمر يوجد على سواحل البحر يتولّد من لطيف اجزاء الارص وخار البحر وهو جمر اسود خشن المجس مثل الرحا الا انه خفيف لا يغوص فى الماء وخاصيته ان الانسان اذا استصحبه وركب البحر امن من الغرق باذن الله تعالى واذا القى فى القدر الله فيها الماء لا يسخن المبتة ولو اوقد تحته حطب كثير واذا سحق منه سبع شعيرات وصبّ عليه دهن شحم الدواب الاورق مع مرارة اللب ويطلى به مفاصل الانسان وعروقه اليابسة لانت وتحللت موادها وهذا للحجر اصابه الاسكندر فى الظلمة وابرى به الزمنى وذوى العاهات من الناس وقد سبق العلم به اليه من كتاب هرمس، جمر لحماري جر يوجد فى حوصلة للبارى يشدّ على الانسان لا يحتلم ما دم عليه وان كان به اسهال يخبس باذن الله تعالى،

جر للبيش جلب من بلاد للبشة يصرب الى الصفرة يستحك منه حكاكة لادغة اللسان تنقى غشاوة العين وينفع من آثار القروح،

جمر لحصاة قل ارسطو اذا شرب من هذا للحجر وزن عشر حبّات يفتت حصاة المثانة وهو جمر فيه رخاوة يخرج من جميرة بارض المغرب ترمى به الامواج الى الساحل فيوجد كانه الفلك الله تغزل بها النساء

حجر لحية هو جريقال له بالفارسية مُهْره مار في جمر بندة صغيرة يوجد على راس بعض لخيات خاصيته ان العصو الملدوغ يوضع في اللبن لخليب او الماء لخار وهذا لخجر يلقى فيه فانه يلتزق بموضع اللدغ ويستخرج منه السم وقال الشيخ الرئيس انه ينفع نهش لخية تعليقاً قال جالينوس اخبرني بذلك رجل صدوق وقال غيره انه حجر البازهر منه ما هو ثقيل اسود ومنه ما هـو رمادى ومنه ما فيه خطوط والذى فيه لخطوط ينفع لاصحاب النسيان

وانواعه كلَّها يفتَّت لخصا من المثانة اذا حكَّ وشبب ماءه،

جر الخطاف يوجد في عشم جران احدها أحمر والاخر ابيص فان على الاجر على من يفرع في من به صمع الاجر على من يفوط عنه ذلك وان على الابيص على من به صمع يزول عنه ء

حجر المحلج يوجد في قانصة المجلج وهو جو اسمانجوني اذا شد على المصروع يزيل منه الصرع ويزيد في قوّة الباه اذا علق على الانسان ويدفع عنه العين السواء ويترك تحت راس الصبى لا يفزع في نومه،

جر الرحا يشد على المراة قطعة من السفلاني لا يسقط جنينها ويخمى عنها عند الوضع لمللا تتعسّر ولادتها واذا رشّ عليه الحلّ بعد أن الحمى وجلس عليه قطع نوف الدم وجلّل الاورام الحارّة ع

ججر الرى قال ارسطو انه صالح للاستسقاء الطبلي والزمنيء

جر السامور جريقطع الاجار كلها ذكر ان سليمان عم لما اراد بناء بيت المقدس امر الشياطين بقطع الاجهار فشكى النهاس اليه من صوت قطع الشياطين الاجهار فجمع سليمان عم علماء بنى اسرائيل وعفاريت للن وساله عن قطع الاجهار من غير صوت فقالوا يا ذي الله ما لنا بذلك من علم غير ان مارداً لم يدخل في طاعتك يقال له سخر ربا يكون عنده علم ذلك فامر سليمان باحصاره في قصة طويلة وساله عنه فقال يا ذي الله اعلم جراً له هذه للااصية وكن لست اعرف مكانه وعندى حيلة في تحصيله على بعش العقاب وبيمها فجاء بها بعض العفاريت في ساعته فدع جهام من القوارير غليط شديد الصفا وجعل فيه بيض العقاب ووكرها وامر بردها الى مكانها فعاد شديد الصفا وجعل فيه بيض العقاب ووكرها وامر بردها الى مكانها فعاد صبيحة اليوم الثاني وفي منقاره قطعة جر فالقاها على للجام فانشق نصفين من عير صوت فدعا سليمان العقاب وقل له اخبرني من اى موضع جملت هذا الحجر غير صوت فدعا سليمان العقاب وقل له اخبرني من اى موضع جملت هذا الحجر غيرا منه قدر للحاجة فكان بعد ذلك تقطع به الصخور من غير ان يسمع فعملوا منه قدر للحاجة فكان بعد ذلك تقطع به الصخور من غير ان يسمع فعملوا منه قدر للحاجة فكان بعد ذلك تقطع به الصخور من غير ان يسمع فعلوا منه قدر للحاجة فكان بعد ذلك تقطع به الصخور من غير ان يسمع الها صوت ع

حجر السم جر كالجزع للنه ليس بجزع يوجد في خزاين الملوك خاصيته انه يتحرّك عند حصور الدمر حكى الوزير نظام الملك للسن بن على قدس الله روحه في كتابه سير الملوك ان سليمان بن عبد الملك قال ذات يومر ان علكتي ليست تقصر عن علكة سليمان بن داود عمر الله أن الله تعالى سخر له

للبن والربيح والطير وليس لاحد من الملوك على وجه الارض مشل ما لى من الاموال والعَدَّة فقال بعض لخاضرين لم شيء يحتاج اليه الملوك ليس عندك يا امير المومنين فقال ما هو قال وزير يكون وزير بن وزير كما انك خليفة بن خليفة فقال وهل تعرف وزيراً هذه صفته قال نعمر جعفر به برمك فانه ورث الوزارة ابًا عن جدّ الى زمن ازدشير ولهم كتب مصنفة في الوزارة يعلمون اولادهم لا يصليح لوزارتك غيره فكتب سليمان الى والى بلخ وامره بارسال جعفر الى دمشق مع التجمّل والاعزاز وان احتاج الى ماية الف دينار فلما وصل الى دمشق ودخل على سليمان قبل الارص فراى سليمان صورته استحسنها وتحرَّك له وامره بالجلوس بين يديه فيا كان الله يسيرًا حتى عبس سليمان وجهم وقال لا حول ولا قوَّة الله بالله قم من عندى فاقامه للماجب وخرج به من عنده ولم يعرف احد سبب ذلك الى أن خلا سليمان بندمائه فقال بعضاهم يا أمير المومنين طلبت جعفرًا من خراسان باعزاز فلمّا حصر ابعدته فقال لو لا انه جساء من ارض بعيدة لامرت بصرب عنقه لانه حصر بين يدى ومعم من السم القائل فكانه اول ما جاء الينا تحفته سم قائل فقال ذلك النديم اتانن لى يا امير المومنين ان اكشف هذا فاذن له فذهب الى جعفر وقال له انك لما حصرت عند امير المومنين كان معك شيء من السمّر قال نعمر وهو معى الان تحت فصّ خاتمي هذا اللّ ان اباءي احتملوا من الملوك مشقاة كثيرة لما طلبوا منهم الاموال وعذَّبوهم بانواع العذاب فاني خشيت ان اكلف شيئًا مثل ما كلفوا ولا يكون لى به طاقة فعند ذلك احببت ان امص خاتمي هـذا واستريح من الاهانة وعذابهم فرجع النديمر الى سليمان واخبره عما سمع من جعفر فتحجّب سليمان من حزمه ونظره في العواقب فامر باحصاره مرّة اخرى بطريق الاجلال واقعده في جنبه وخلع عليه خلعة الوزارة ووضع الدواة بين يديه حتى رقّع بحضور سليمان عدّة توقيعات، فلما انبسط في خدمته ساله في بعض الايام وقال كيف عرف امير المومنين السمّ اذا حصرت في مكان معه فقال له معى خررتان شبيهتان بالجزع لا افارقهما ابدأ من خاصيتهما انهما يتحرِّكان من السمَّ اذا حصرتا في مكان معد فلمَّا دخلت علَّى تحرَّكتا وحين قعدت بين يدى اضطربتا وكانت تقع احداها على الاخرى فلما تت من عندى سكنتا ثر فاحهما من عنده وعرضهما على جعفر وكانتا خرزتين كالجزع، حجم الشياطين قال ارسطو انه جر املس احر اللون لونه لون الياقوت وكسره أيضا كسر الماقوت ليس له شفاف اذا غمس في الماء اصفر مثل الزرنيمز

واذا كلس ثلاث مرّات احرر وصار مثل الزنجفر فان القى جزء منه على اربعة عشر جزءًا من الفصّة صبغها ذهبًا احر باذن الله

حجر الصرف جر الهريض به النبيذ او اصابه صداع الحمار يستريح في النبيذ او اصابه صداع الحمار يستريح في النبيذ وربما يحلّ ويكتب به كما يكتب بالزنجفو لون الهو مايل الى السوادة

حجر الصنوبر قل ارسطو جر الصنوبر صالح لدفع اليرقان يوخذ بالحيلة من عش الخطاف وتطلى من عش الخطاف وتطلى من عش الخطاف وتطلى وتطلى وتترك مكانها فاذا عادت اللها ترى عليها اثر الصفرة تحسب ان بها اليرقان فتاتى بهذا الحجر وتتركه في العشّ وتلك الافراخ به

حاجر عاجى قل الشيخ الرئيس بمنع نزف الدم من للراحات والقروح ، حاجر عسلى قل الشيخ الرئيس هو جر حكاكته مفرطة لخلاوة وهو في قوة الشاذنج والشاذنج والشاذنج يذر على اللحمر الزايد فيصمره ويدمل قروح العين خصوصاً ببياض البيض وجفظ همة العين ويقطع الدم المنبعث من القروح ، حجر العقاب جر يشبه نوى التمر الهندى اذا حرك يسمع منه صوت واذا كسر لا يرى فيه شيء يوجد في عش العقاب والعقاب بجلبة من ارض الهند واذا قصد الانسان عشه اخذ هذا المجر ويرميه اليه لياخذه ويرجع كانه قد عرف ان قصده اله لاجل هذا الحجر واذا علق على من عسرت ولادتها تضع سريعاً ومن جعله تحت لسانه يغلب الخصم في المقاولة ويبقى مقضى الحاجة عند الناس وربما يوجد هذا الحجر في عش النسر ايصاء

حجر الفار جو يشبه الفار يوجد بارص المغرب يتركه النساس في بيوتهم يجتمع عليه الفار بحيث يسهل اخذها والناس هناك يدفعون الفسار بهذا الحجر لان تلك الارض خالية من السنانير،

حجر القمر ويقال له ايصا براق القمر يوجد عند زيادة القمر في بلاد المغرب وهو حجر خفيف خاصّيته فيما يقال انه يعلق على الشجر فيتمر وهو يشغى الصرع اذا علق على المصروع كلّ ذلك عن الشيخ الرئيس وقال غيسره حجر القمر حجر عسلى اللون ذو شفاف في وسطه من داخله بياص يزداد بزيادة القمر وينقص بنقصانه ويخفى عند الخاق وبانهند حجر اذا خسف القمر يقطر منه ما يقال له ايصا حجر القمر ع

حجر القير قل ارسطو فذا الحجر يوجد بالمغرب عند المدينة الله بناها الاسكندر وهذا الحجر اسود اللون في لون القير اذا لمسه لامس اصابه خشونة

واذا القى منه جزاء على الف جزاء من القير غلا القبر كما يغلى على النار واذا القى في عيون الماء الجارى المسرع حاد عنه الماء ،

حجر القي عجر يوجد بارض مصر اذا اخذه الانسان بيده غلب عليه الغثيان وتقيّا جميع ما في معدته بحيث لو لم يلقد يخاف عليه التلف، حجر الللب اذا رميت اللب ججر يعصّه فان القيت ذلك الحجر في النبيذ فكل من شربه يعربد،

حجر لبنى اذا حتى بالماء خرج منه شيء كاللبن وهو جبر رمادى اللون حلو الطعم ينفع من ابتداء الاورام ويكتحل بحكاكته مع الماء يمنع من نزول الماء وينفع سيلان الفصول من العين وقروحهاء

حجر المطر يجلب من بلاد الترك وعو انواع بالوان مختلفة اذا وضع شيء منها في الماء يتغيّم الهواء وبمطر مطراً ضعيفاً وربها يقع الثلث والبرد وببلاد الترك عقبة مشهورة كلّ من مرّ بها يلفّ اللبد على حوافر الدواب لملّا يسمع صوت احجارها فإن تلك الاحجار لو وقع بعصها على انبعص بحيث يسمع منها ادنى صوت يتغيّم الهواء وبمطر السحاب مطراً كثيراً الى حدّ تهلكة الناس، ولقد حكى من شاهد هذا قل كنّا في مجلس عهاد الملك السلوى وزير السلطان جرى ذكر هذا الحجر فانكر بعض الحاصرين فقال انوزير اطلبوا فلاناً فصر رجل تركي فقال له بلغة الترك اعمل لنابت فدعا طاساً جعل فيه الماء والقى فيه حجراً فا كان الله يسيراً حتى راينا غيماً متقطعا ينول منه المطرى حجر الناقة يوجد هذا الحجر في موضع تمرغ عليه الناقة يوضع هذا الحجر على الخوان ويعلق على العاشق الهايم يسلو في الحال ويزول عنه الهيمان والعتدى

الحجر الهندى قل ارسطو هو جر متخلخل للسمر مثقب كلة منه اصفر وابيص خفيف للسمر اذا وضع على بطن المستسقى بالمساء الاصفر نزع منه ذلك الماء وجذبه ونشفه واذا وزن الحجر يوجد فيه ذلك المقدار من الماء ومن سحق منه وطلى به الموضع الذى لا شعر عليه ينبت نباتاً حسناً عجر يتولد في الانسان قل ارسطو اذا سحق مع اللحل قلع البيساض من العين اذا اكتحل به

حجر يتولّد في الما الراكد قل ارسطو اذا سحق وسعط به نفع من الصرع وللجنون نفعاً بيّناً،

الحجر البهودى قل الشيخ الرئيس هو جمر كالجوز الصغير الى طول يسير تقطعها خطوط تاق من طرفه وخطوط اخرى معارضة لها متوازية فيتقاطع وربما يكون مدورًا مفرطحًا زيتونى الشكل ينفع من حصا الللا والمثانة شربًا وينفع من عسر البول وضعف المعدة ويسقط الشهوة وقل غيره يوجد على طرف حر مرباط جمر في معدنه يتحرك جميع الايام غير يوم السبت فلذلك سمى للحجر اليهودى ومن خاصية هذا للحجر أن يلقى في الماء ويشرب الماء يفتت الجار المثانة ولو تركته عددًا كثيرًا في موضع زمانًا ثم رجعت اليها بعد الاربعين يومًا تجدها قد زاد عددها ع

حجريقوم على الماء قال ارسطو هذا للحجر خفيف للسم يقوم على الماء واذا كان الليل خرج اكثر جسمه حتى لا يبقى فى الماء الا قليل فاذا كان وقت طلوع الشمس اخذ فى المغوص قليلاً قليلاً حتى صار بحيث لا يبلغه اثر الشمس ثم يقف فاذا اخذت الشمس تغيب ترتفع قليلاً قليلاً حتى اذا غابت استوى على وجه الماء فن اخذ هذا الحجر وعلقه على للحيل فم تعهل وان على على على شيء من للحيوان فم تصبح حتى ينزع منها وكان الاسكندر اذا اراد على على شيء من للحيوان فم تصبح حتى ينزع منها وكان الاسكندر اذا اراد صهيل حتى واناهم واما ضده قال ارسطو هذا للحجر وللحجر السابق فى موضع واحد وهذا خلاف الاول لانه اذا بدت الشمس تغيب بدا ينزل حتى وقف وادا بدت الشمس تطلع بدا يخرج قليلاً قليلاً حتى يقف على وجه الماء وفى ويطفو وخاصيته ايضا صدى خاصية للحجر الاول اذا على على الخيل فم تسكن ويطفو وخاصيته ايضا صدّ خاصية للحجر الاول اذا على على الخيل فم تسكن من صهيلها ليلاً ولا نهارًا >

حرص قال ارسطو انه حجر اصفر اللون مشوب ببيسان وخصرة وهو خفيف لين الحجس معدنه بناحية المغرب وخاصيته انه ينفع من لسع الهوام وجميع ذوات السمّ باذن الله تعالى ء

حوساى هو خبث الحديد قال ارسطو ان الحديد اذا خلص بالنار حدث منه جريسةى خبث الحديد له خاصية عجيبة فى تجفيف الحراحات وابراء البواصير وادمالها وجعل فى بعض الجوارشات لمن فى معدته استرخاع وضعف فيشد اعصاب المعدة ويصلبها ويذهب برياح البواسير واللون المتغير من قبل البواسير ،

خبث الطبن قل ارسطو ان عمل منه انية او قواليب للبناء فر ادخل النار

انسكب منه شبيه العسل ثر يتحجر وهو يستعمل في الاصباغ والصبّاغون بسوّدون به الثيباب بعد ما ينقعونه في الحبّل وهو نافع لدبر الدوابّ اذا سحق ونثر عليهاء

خرسولبنون قال ارسطو هذا الحجر قد يكون اصغر واحمر واسود واجوده ما كان فيه هذه الالوان الاربعة فالاصفر يوجد في معدن السلاسب والفضة والاحريكون بلون الماقوت وللى ليس له شفاف الماقوت ويوجد في معدن الذهب وحده والاخصر يوجد في معدن الخاس والاسود في معدن الفضة وافضل هذه الانواع ما يكون فيه نهب وفضة ونحاس فيكون متولداً من جار هذه الاجساد فاذا سحق منه سبع شعيرات وتسقى بمرارة ديك افرق ولطح به ايضا موضع العظم المعوج رده الى الاستواء واذا طرح عليه وزن سبع شعيرات من الزيبق مكلساً ويلقى على النحاس بيضه ويذهب براجته ويصير فضة باذن الله تعالى ع

خصية ابليس عو جر يوجد بارض الصين من استصحبه لا يدور اللت حوله ولا حول متلَّع فيه ذلك الحجر ويزيد حامله وقاراً في اعين الناسء الدر قال ارسطوان البحر المسمى اوقيانوس هو البحر الحيط بالدنيا ويتصل به البحر المسلوك يصطرب في اوقات فصل الربيع من هبوب الرياح فيهيج هجاناً شديداً فيطلبه اسطوروس وهو الصدف في هذا الوقت ولا يطلب اسطوروسُ اوقيانوسَ الله في ريح عطوس وفي الله تلقح الشجر فاذا صفقت ريح عطوس ارتفع الصدف من قعر الجر الذي يسلكه الناس وهاجت الربيح الامواج من اوقيانوس فيقع في الجر المسلوك منه رشاشات فيلقمها الصدف كما تلقمر الرحم النطفة ثمر يرجع الصدف الى اسفل البحر فتصير تلك النطفة مركبة من الماء واللحمر في جوف الصدف فريّما وقع في فه قطرة كبيرة فتنعقد درًّا كبيرًا وربَّما تقع رشاشات فتنعقد اجزاءً صغارًا كما ترى في اكثر الاصداف ثر أن الصدف أذا وقعت في فه القطرة خرج من قعر الماء الى ظاهره عند هبوب الشمال وطلوع الشمس وغروبها ولا يخرج في وسط النهار فان شدّة الحرّ ووهي الجر يفسد الدرّ واذا خرج الصدف يفئخ فاه ليقع الشمال على الدرّ فينعقد من اثر الشمال وحرارة الشمس كما ينعقد الخنين في الرحم من حرارتهنا ثر ان جوف الصدف ان خلا من الماء المرِّ يكون الدرُّ في غاية الصفاء والجلاء وحسن الهيئة وان خالط جوف الصدف ننى؟ من الماه المرّ يكون الدرّ اصفر اللون او كدراً غير مهندم وكذلك اذا استقبل الصدف الهواء في غير هذيبي

الوقتين كانت الدرة كدرة واذا كانت فيها دودة او كانت مجوفة غير مصمتة كان سببها استقبال الصدف في الهواء الردى وهو الليل وانصاف النهار أثر ان الصدف اذا تجسَّدت الدرَّة في جوفه تجسَّداً مستويًّا هبط الى قعر البحر حتى يترسَّخ في عهق الجر وتتشعَّب منه العروق ويصير نباتاً بعد أن كان حيوانًا ذا نفس بفعل الله تعالى خالقه وخالق الاشياء ثر أن الدرّة أذا تركت حتى يطول بها المكث تغيرت وفسدت مثل الثمرة اذا له تقطف من الشجرة وقبت بلوغها فانه يذهب حسن لونها وطيب طعهاء وقال غيره أن في جر اوقيانوس ماءً شبيهًا بالزيبق لزج مثل الغرا والقطرة الله يتولَّد منها المرُّر من رشاشات ذلك الماء ثر أن الدر أذا تر وبلغ في جوف الصدف " ينتقل الى موضع صلب ينبت فيه واذا انتقل الصدف من موضعه الى ارض الجهييسي يتهنّا الناس بعصهم بعصاً بوصول قفل الصدف والغوّاص اذا نزل لاخراجه يقلعه من الارض نا اخرج في وقته يبقى طريًّا صقيلاً وما اخرج قبل وقته او بعده لا يبقى على لونه بل يتغيّر، قال ارسطو من خاصية الدرّ انه ينفع من الخفقان والخوف والفزع الذى يكون من المرة السوداء ويصفى دم القلب جيداً وأنما تخلطه الابطاء بالادوية لهذا المعنى ويستعلونه ايصا في الاكحال لتشديد اعصاب العين ومن وقف على جعل الدر واللالى ماة رجراجاً فانه اذا طلى به البياص الذي في الجسد من البرص اذهبه في اول مرة ورد موضعه الى لون باقى البدن باذن الله تعالىء

دهنج قال ارسطو انه حجم اخصر في لون الزبرجد لين المجسة يتولّد كما قال هرمس في معدن النحاس وذلك ان النحاس في معدنه اذا طبخته بخارات الارص ارتفع منه بخار من كبريت الارص الله يتولّد فيها فيرتفع ذلك البخار وتصمّه الارص فيتكاثف بصمّ بعصه الى بعص فاذا ضربه الهوالا وعقده وصيّره حجرًا يكون دهنجاً وهو اجناس كثيرة الاخصر والشديد للحصرة والموشى وعلى لون ريش الطاوس والكمد وربا توجد هذه الالوان كلّها في حجم واحد فبخرطه للتراط فبخرج منه الوان كثيرة ونسبة الدهنج الى النحاس كنسبة الزبرجد الى الذهب فانهما يتولّدان من بخار معدنهما وهو حجم يصفو مع صفاء للتي ويتكدّر بكدورته ويصفو ايصا بالغدوات والعشيبات، ومن تجيب ضامية الدهنج انه اذا سقى انسان من محتكم او نخالته يسد مسالك

يموت الصدف ويثبت في الارص وتنبت فيها عروقه عند حصول القطرة ع وقه عند حصول القطرة ع جوفه

الامعاء ويلهب البدن ويفعل فعل السمّ وان سقى منه شارب السمّ نفعه ومن المسكه في فيه ومصّه مصّا يكون ايضاً رديًا جدًّا في بدنه وجوفه وان مسمح على لدغ العقرب سكن وجعه وان اخذ من الذباب الذي يتولّد في الباقلى خمسة او سبعة وشدخت ججم الدهنج ووضعت على لسع الزنبور يبارا من وقته وساعته وان سحق منه شيء بالحلّ ويطلى به مواضع القوافي تذهب بانن الله تعالى وينفع من السعفة في الرأس وفي جميع للسد واذا القي سحيقه على الذي تعالى وينفع من السعفة في الرأس وفي جميع للسد واذا القي سحيقه على اللهب ينكسم عند طرق المطارق واذا خلط مع الطلق الحلول والقي في اللهب ينكسم عند طرق المطارق واذا خلط مع الطلق الحلول والقي في الفلعي ذهب بصريم ورايحته وقل غيره الدهنج عدو الزبرجد ويشبهه في الفلط فان جمع بينهما زمانًا كدر لون الزبرجد وذهب بنظارته واماً خاصيته فينفع من خفقان القلب ويدخل في ادوية العين ينفعها ويشد اعصابها وان طلى بحكاكته بياص البرص ازاله وان علق على انسان تغلبه قوّة الباه او يزيد على ما كان عليه ع

دَيَاطَى قل ارسطو انه حجم اسود جدًّا مثل السخام يصاد في الحار اذا حرق وسحق مع الزيبق عقده واذا طرح على الطلق وعرض على النار صيره ماء رجراجاً قلت انه حجم مبارك رزقنا الله تعالى ببركته،

رخام حجم ابيص مشهور قلوا اذا اردت ان لا تحبل المراة فاسقها وزن درهم رخاماً مسحوقاً وقال بليناس في كتاب الخواص قد يوجد في وسط الرخام دودة فان اخذ منها اثنان او ثلاثة ويشد في خرقة تعلق على عصد المراة لم تحبل البتة ع

زفنى قل ارسطو هو حجم اسود مثل الزفت اذا كسرته ينكسم مثل الزجاج يوجد بناحية المغرب خاصيته انه اذا سحق واسعط به مع الدهن ذهب بالجذام والماء الاصفر ويفجم للمراحات،

لزنوس قال ارسطو هذا الحجم يوجد بقرب البحم الاخصر ومن خواصده ان الانسان اذا تختم به يزول عنه النون والغمُّ ع

زاجات تولد جميع اصناف الزاجات من اجزاء مائية واجزاء ارضية محرقة اذا اختلط بعصها بالبعض اختلاطاً شديدًا وبسبب المرارة الزايدة الله وجدت في دخانيتها اذا اختلطت بالاجزاء المائية تحدث فيها دهنية فتصير قابلة للذوبان ولهذا وجد في الزاج ملحية وكبريتية وجرية في حيث انه وجد فيه الاجزاء المائية والاجزاء الارضية الحرقة وجدت فيه ملحيدة ومن

 $<sup>^{\</sup>mathrm{b}}$ روقوس f ريوس, e روقوس, f

حيث ان للمرارة نصح تها حتى حدثت فيه دهنية وجدت فيه كبريتية ومن حيث ان الماء والتراب انعقد بحرارة الشمس وجدت فيه جرية واما اختلاف الوان الزاجات بحسب اختلاف المعادن فيا كان في معدنه قوة للحيد اغلب فالحرة والصفرة غلبتا عليه وان كان في معدنه قوة المحسس فالبغالب عليه للخصرة ومنهم من قال تولّد الزاج من الزيبق الميت والكبريت الاخصر والوانها الاحم والاخضم والاصفم والاسود والابيض اما الاحم فيسمى السورى وهو اعز الانواع بجلب من نواحى قبرس والاخصر يسمّى القلقطار والقلقند وهو حلو الطعم والاصفم زاج للبر وهو اذا كسر يكون وسطه كالصمغ وهذا اجود الانواع وزاج الصبّاغين والاساكفة وهو الذي يظهر فيه عيون واحسن الانواع الابيض الشبّ الذي يجلب من بلاد جرجان وطبرستان واحسن الانواع الابيض الشبّ الذي يجلب من بلاد جرجان وطبرستان وارض اليمن و والزاج ينفع من للجرب والسعفة والناصور والرعاف وياكل الاسنان واذا دخن بالزاج هرب من راجته الفار والذباب وسياتي انواعه في مواضعها ان الله تعالى ع

زبد الحرقل الشيخ الرئيس زبد الحرانواع منه فطرى يستبحل في حلق الشعر وينفع من البهق ومنه اسفنجى شديد لللاء للاسنان ومنه وردى نافع للنقرس والطحال والاستسقاء وقال غيره ينفع من داء الثعلب مع للخلّ ومن عجيب خواصّه انه ينبت الشعر وهو جلقه وينفع من البهت والكلف والاثار وجلو الاسنان وينفع من لخنازير والاستسقاء وعسر البول وزعم بعصم أن زبد البحر أذا علق على فخذ من صربها الطلق سهلت ولادتها وأن القى منه درم في عشرة ارطال من الماء الماليج بعد ما يغلى غلياناً شديدًا يصبره عذباء

زجاج قال ارسطو الزجاج انواع كثيرة منه متحجّم ومنه رمل يوقد تحته ويلقى عليه جم المغنيسيا فجمع جسده بالرصاصية للة فيه وقد يتخذ من الحصا والقلى المطحونين يسبك في قبّة مصنوعة لذلك ويوقد عليه كثيرًا حتى يختلط ويجرى والزجاج اذا اصابته النار فر اخرج الى الهواء من غير ان يدخن يتكسّم ولم ينتفع به وهو يتلون بالوان كثيرة لانه من الين الإجار ويعدّ في الاججار كلفايق من الناس لانه يميل الى كلّ صبغ يصبغ به وهو يخرج اللحمر ، وقال الشيخ المرئيس يجلو الاسنان وينبت الشعم اذا طلى بدهن الزيبق ويجلو العين ويذهب ببياضها ، قال بليناس في كتاب الخواص اذا الزيبق ويجلو العين ويذهب ببياضها ، قال بليناس في كتاب للحواص اذا سحقت الزجاج والقيته في قتينة فيها مالاً وخم فان الماء ينفصل فيها عن

الخمر وهو عجيب جدًّا سهل التجربة في شاء فلجرب،

زونبيخ جم معروف قال ارسطو له الوان كثيرة فند اتم ومند اصفر ومند اغبر فاما الاتم والاصفر فهما دهنية المنظم اذا جمع مع الكلس حلق الشعر وهو سمّ قاتل ومن كلس الزرنيخ حتى يبيض وسبك الخاس والقى عليه شيمًا من البورق معد بيضه وذهب برايحته المنتنة واذا احرق بالنار ودلك به الاسنان نفعها وذهب بحفرها وقال غيره الزرنيخ يجعل على للمراحات وللمرب السعفة المرطبة ينفعها ومع شيء من الزيت يقتل القمل ومع دهن الورد ينفع للبواسير واذا طلى الانسان به جسده لازالة الشعر يحدث به كلفا فليطل بعده بالارز والعصفر ليدفع غايلته والزرنيخ الاصفر يقتل الذباب برايحته فان جعل في والعصفر ليدفع غايلته والزرنيخ الاصفر يقتل الذباب برايحته فان جعل في دبس او نحوه لياكل الذباب منه لقتلها قتلاً وحياً فاذا القيت الزرنيخ مع الملح في النبيذ افسده ع

زمرد يقال له ايصا زبرجد قال ارسطو هو جمر يتكون في معادن الذهب اخصر اللون شديد لخصرة شفاف واشده خصرة اجمده واصفاه جوهما اجود من كمده في العلاج والخاصية وخاصيته انه ينفع من السمّ القاتل انا شرب ومن نهش الهوامّ نوات السموم بالعض واللدغ انا شرب منه تسلات شعيرات قبل ان يعمل السمّ فيه ويتخلّص منه ان لم يبهر اللحمية ولم يتشنّج جلده باذن الله تعالى ومن ادمن النظر اليه ذهب عن بصره الكلا ومن تقلّد منه أو تختّم به دفع عنه الصرع قبل حدوث الداء الذي يكون منه ويهرب منه الشياطين ولذلك يام الملوك بتعلّق الربرجد على اصاليم عند ولادتها لدفع الصرع وقل ابن ماسويه انه ينفع من نفث الدم واسهاله عند ولادتها لدفع الصرع وهو مجرب وقال محمد بن زكرياء الرازى الزمرد الفايق النا علق على من به ذلك وهو مجرب وقال محمد بن زكرياء الرازى الزمرد

زنجار قال ارسطو هذا جم يستخرج من النحاس او الصفر بالخلّ وهو يدخل في كثير من ادوية العين كالسلاق ولجرب ويرفع الاجفان عند استرخاء عصلها وفية قوّة السمّر اذا شرب وهو يبرى النواصير اذا حشيت به وياكل اللحم الميت من لجرح، وقال غيره هو معدنى ومعول فالمعدنى يتولّد في معادن النحاس وهو ينفع مع القير وطى من لجرب والبرص والبهق واذا نفح في الانف نفع نتنها ولكن بعد ان يملا الفمر ماءً لملّا يصل الى الحلق وينفع المبياص في العين مع ادويته وينفع ايضا في ادوية البواسير، وقال الشيئ الرئيس هو تكرّج النحاس بان تكبّ انية تحاس على اخرى فيها خلّ ينفع الرئيس هو تكرّج النحاس بان تكبّ انية تحاس على اخرى فيها خلّ ينفع

من البواسيم بان يتخذ منه ومن الاشق فتايل وتحشى به البواسيم، وتجفر قل ارسطو ان الزيبق اذا طبخ في الزجاج على النار واستوثق راس الانية كيلا يطيم الزيبق حدث منه الزنجفم واستحال بياضه الى الجرة حتى يصيم كاجم شيء فان انشقت عده الانية واصاب بدن صانعه شيء من الزيبق او من دخانه صار مرضاً صعباً وربا يقتله، وقال غيره ان من الزنجفم معدني ومصنوع فالمعدني يتولد من اسالة شيء من اللبريت الى معدن السريسيس في من اللحم في القروح وينفع من حرق النار وباكل الاسنان وهو من السهوم القتالة، اللحم في القروح وينفع من حرق النار وباكل الاسنان وهو من السهوم القتالة، سبيح قال ارسطو هو جم يوتي به من بلاد النهند اسود شديد البرق شديد اللم ينفعه ذلك واذا ابدا الماء وعلامته عسر النظر او روية شيء كالغمام والذباب او كذباب يطير قدام العين فيديم النظر في السبح يدفع عنه ذلك بانن الله ومن لبس منه امن غايلة العين السوء باذن الله، وقال غيره اذا ادمن النظر اليم احد البصر واذا عمق عاصم النظر اليم احد البصر واذا عمق عاصم النظر اليم احد البصر واذا علق على الناس نفع من الصداع،

مسلسيس قال ارسطو هذا حجر خفيف متخلخل اذا جسسته طننت ان الهيئ تخرج منه يعنى ان الريح تخرق جسمه واذا عصفت الريح على اهل الجر واقبلت الامواج ومر ماء البحر منصرفاً مع الريح اقبل هذا للحجر مع الريدة والماء ومن استصحب شيئًا من هذا الحجر ولو زنة قيراط او اقل لم يظفر به عدوة ابداً او لا يغلبه ع

سنبانج قال ارسطو معدنه جزاير بحر الصين كانه الرمل لخشي ومنه احجار مجسدة صغار وكبار ان احرق وسحق والقي على القروح الله طال مكثها ابراها بانن الله وهو قوى الجلاء يجلو الاسنان من الاوساخ جلاء عجيباً عشافنج يقال له شافنة ويسمّى ايضاً حجر الدمر ويسمى ايضا شجرة النحاس منه معدني ومنه مصنوع يتلطف في احراق المغناطيس فيخرج شافنجاً في افعاله منه ذكر ومنه انثا نافعة للبصر تحدّه وتقويه وتذرّ على اللحمر الزايد فتصمره وتدمل قروح العين خصوصاً مع بياض البيض وهو ايضاً نافع من فتضمره وتدمل قروح العين خصوصاً مع بياض البيض وهو ايضاً نافع من خشونة الاجفان ويمنع ايضا زيادة اللحمر من القروح ويقطع الدمر المنبعث منها وجعفظ حدّة العين ويسقى بالشراب لعسر البول وسيلان الطمث وخروج المنيء

شب قال ديسقوريدس اصناف الشبّ كثيرة واشهرها اليماني وهو ابيض وفيه صغرة في طعمة تهوضة وذكر إن الشبّ اليماني يقطر من جبل باليمني وهو ما فاذا صار الى الارص استحال شبّا ينفع من كلّ انفث دمر وقدفه وهو مع دردى الخلّ يجفّف القروح العسرة المتاكلة وطبيخه اذا تصمص به ينفع من وجع الاسنان والجيات العتيقة خصوصا في الصبيان، وقال ارسطو هذا الحجر جبر ابيص مشوب بعصه بشيء من الجرة واذا اراد الصبّاغون صبغ تسوب غمسوه في الشبّ قبل ان يغمسوه في الصبغ فان الصبغ لا يفارقه ابدأ وايضا يدخل في عبل اهل الصنعة الانه ينقي الجسد ويصبغه ويدخل في الطبّ في يدخل في عبل اهل الصنعة الرئيس انه مع الرفت نافع للجراد والقمل والجر والصنان ومع مثله ملحاً للاكلة وحرق النار وطبيخه نافع لوجع الاسنان اذا تنضمص به وقال غيرة الشبّ في انية الرصاص امان من القولنج، الاسنان اذا تنضمص به وقال غيرة الشبّ في انية الرصاص امان من القولنج، شبيع الدهنج وليس هو من جنسه لين الجس خاصيته اذا سحت وزن يشبه الدهنج وليس هو من جنسه لين الجس خاصيته اذا سحت وزن يشبه الدهنج وليس هو من جنسه لين الجس خاصيته اذا سحت وزن الاث شعيرات وشرب عاءً بارد على الريق اذكي القلب واحد الفواد وفعاء الكثر من فعل البلاذر في تصفية الحواس وحدة الذهن،

صدف جر معروف منه ما يتكون في الماء العذب ومنه ما يتكون في الماء الماليم من خاصّيته انه يجذب السلى والعظام ويسكن وجع النقرس والمغاصل اذا صمد به واذا سحق بالحلّ قطع الرعف ولحمه ينفع من عصّة الللب الللب ومحرقه يجلو الاسنان اذا استيك به ويقع في الاكحدل وينفع من قروح العين واذا طلى به موضع الشعر الزايد في الجفن بعد نتفه مع نبته ثانية وينفع من حرق النار ويجفّف القروح والجراحات واذا اخذ منه قطعة صافية وتشدّ في خرقة ثم تعلق على صبى تنبت اسنانه بلا وجع

طارد النوم قال ارسطو هذا جر ابيض الى السواد ثقيل للجسم جداً اكانه في وزن الرصاص وفي مسم خشونة وربّما يكون في لون الطحال ومن اخذ منه زنة عشر حبّات او اقلّ وعلقه على انسان لا ينامر ليلاً ولا نهاراً ويبقى شاخص العين لا ينطبق اجفانه ولا بحس بتعب السهر بخلاف من سهر ليلاً فانه يصيبه بسبب ذلك تعب وكلال واذا نزع هذا الحجر من انسان يبقى ايضا بعد نزع الحجر منه اياماً قليل النوم واذا سعط المجذوم بزنة ثمان عشيرات من هذا الحجر يبرا باذن الله عشيرات من هذا الحجر يبرا باذن الله عشيرات من هذا الحجر يبرا باذن الله ع

لا تنفى السد بصبغه و (° نزف a.b.c لا تنفى

طالبقون عو تحاس طرح عليه الادوية حتى صار صلباً ويسمى بالمجمية هفتجوش قالوا ان اتخذ منه شيء من النصول وجرح به حيوان اضر به جدًّا قال ارسطو هو من جنس الخماس غير انهم القوا عليه الادوية لإسانبة حتى حدثت فيه سمية فهو ان جرح به حيوان او خالط دمه اضر به ويتخذ منه صنافير لصيد السمك العظيمر فلا يتخلص السمك منها واذا تشبّثت به وان عظمر خلق الحوت وصغرت الصنانير لما في الطاليقون من شدّة وجع يناله من سمّة ومن اصابه اللقوة ادخل بيتاً لا يرى فيه الصوء ويديم النظر في مراة الطاليقون امن فساد اللقوة ومن حمى الطاليقون ثر غمسه في مايع لم يقرب ذلك المايع شيء من الذباب واذا لطم الطاليقون بعسل ثر ترك في الشمس لم يقربه نبابة ومن اتخذ من الطاليقون منقاشاً ثر نتف به الشعر في اى موضع كان مرة بعد مرة لرينبت ذلك الشعر في ذلك الموضع بعدة ابدأء طلنى قال ارسطو هو نوعان ابيض غليظ القشر صافى البياص واحمر دقيق القشر لين المجس وهو حجر شريف يلقى على الرصاص والخساس وللديد يصيرها فصّة باذن الله قال الاسكندر أنا لمّا علمنا أن الذهب يحتاج ألى لون له بريق فلوَّناه بالطلق وهو يدخل ايصا في كثير من العلاجات الطبيخ والطلسم والنبرنج وقال غيره الطلق يسمى كوكب الارص اجوده ارقه وهو مما لا تحرقه النار الا بحيل وهو جلا محبس للدم ومن اراد حلَّه فليشدَّه في خرقة وجعل فيها حصا ويضرب بالماء حتى يتحلُّ بعد ما غمس في الماء ويستعمل

الطوسوطوس قال ارسطو هذا الحجر تولُّده في معدن الفصَّة والتحاس جميعا وهو حجر اخصر وفيه طبع الدهنج والتوتيا لما ذكرنا أن التوتيا لا تكون الآ في معدن الفصّة والدهنج لا يكون الله في معدن الخاس وخاصّيته انه اذا نقع في ماءً وشرب يقتل وقد وقع ذلك بقوم من عسكر الاسكندر فاتوا لانه ثقب مثانتهم وهو يفعل فعل الدهنج وأن القي في الكحل نهب بالبياص العتيق وان فريكن البياص عتيقاً اضرّ بالعين،

عقيق قال ارسطو اصنافه كثيرة واجودها ما يجلب من اليمي وقد يوجد على سأحل الجر بالاردن واحسنه ما اشتد حرته وصفا صفرته في لبس من احسنه سكنت حدّته عند الخصوم وعند الصحك ايضاً ومن لبس من المشرِّق مند قطع عند نوف الدمر من اي موضع كان ويقطع الطمست ومن  $^{t}$ ) مارسوطوش  $^{t}$ , طوسوس ط

اخذ من تحاتته واستاك بها ذهب عنه صدى الاسنان وبيصها ويذهب ايضا بالراجحة الكريهة من الغم وينفع من خروج الدم من حواليهاء وعن النبى صلعم من تختم بعقيق لم يزل في بركة وسرور وعن انس بن مالك رضه عن النبى صلعم تختم بالعقيق فانه ينفى الفقر وقد قيل ايضًا ان محرقه يقوى العين والقلب وينفع من الخفقان،

عنبرى قال ارسطو هو حجر يصرب لونه الى الغبرة وللحصرة الله ليست بالمشرقة وفيه نقط سود وصفر وبيص يشم منه رايحة العنبر وان ملوكنا استحسنوه واتخذوا منه اوان كثيرة واشتهوا طيبها اول من استخرج هذا الحجر ابليس عليه اللعنة في ادمن الشرب منه اورثه علل المرة السوداء فيحتاج الى علاج شديد وتعب كما اصاب هولاء الملوك حتى نهيناه عن الشرب منها وعالجناه من الامراض الله اصابتهم،

عطاس قال ارسطو هو حجر يطفى النار اذا وقع فيها واذا القى فى النار فر تشتعل البتة واذا جعل تحت اللسان وشرب عليه الشراب فر يرتفع بخاره الى الراس وفر يسكر شاربه،

فأذرهر قالوا معناة حجر السم وهو اسم لكل حجر حفظ على الروح قوته ودفع صرر السم قالوا أن السم على نوعين حار وبارد وامّا لخيار فيذوب الدمر ويفنى الرطوبة الله بها قوام الخيوان ويدب في البدن دبيب لون الزعفران اذا وقع في الماء وامّا البيارد فيجمد الدمر والرطوبات اللطيفة كالانفحة اذا وقعت في اللبي الخليب فانها تجمده في اقرب مدّة وامّا فعل الفاذرهر فتل فعل الجوضات اللبي الخليب فانها تجمده في اقرب مدّة وامّا فعل الفاذرهر فتل فعل الخوصات اذا وقعت على لون الزعفران فانها غسلته من ساعته والفاعل لهذه الافاعيل اذا وقعت على لون الزعفران فانها الله تعالى فيها وفي المسماة بالطبيعة وفي كلالة والادات للفاعل المختار يفعل بها افعالًا مختلفة واعالًا متفنّنة تعالى الله كلالة والادات للفاعل المختار يفعل بها افعالًا مختلفة واعالًا متفنّنة تعالى الله والاغبر والمشوب بشيء من المسلو اصناف الفاذرهر كثيرة منها الاصفر والاغبر والمشوب بشيء من البياض ثم الجيد منها الاصفر وتنه المسحوقًا أو مبرودًا بالمبرد بخلص من السمر بالعرق والرشم وأن شرب منه وضع على لسع العقرب والهوام ينفع به نفعًا بيّنًا وأن سحق ونثر على موضع ومن يلسع احدث البرء وأن عقر الموضع قبل أن يتدارك بدوائد فنثر عليه سحاقة هذا الحجر نفعه بانن الله ع

فرسلوس قال ارسطوعو جر يوجد في الظلمات اخرجه الاسكندر وكان في

خزانته وهو حجر اسود ثقيل للسم اذا وقع في النار تلاشي واضمحل واذا طرح على الزيبق وعرض على النار عقد الزيبق وضبط بعصه بعضاً فيصيران جسدًا واحدًا فصّة لينة تصبر على النار وطرق المطارق واذا علق على انسان لا يزال يتكلّم بالحكمة ما دام عليه ولا ينسى ذكر الله ليلًا ونهارًا واذا نكر وهو عليه رزقه ولدًا ميمونًا حكيمًا وايضاً ينفع من العين السوء واذا سحق مع لبن البقر ويطلا به موضع البرص يبرا باذن الله ع

فرطاً سبباً قال ارسطو هذا حجر يوجد في اسافل لجبال الشواهق اذا كان الليل اسرج مثل الذار واذا سحق ماء الكرفس صار سمَّا قاتلًا لجميع لليوانات نعوذ بالله مندء

فرفوس قال ارسطو هذا حجر احر على لون النسار وخاصيته انه سحق وجعل على الله على على الله على على الله عل

فيروزج قال ارسطو هو جر اخصر مشوب بزرقة حسن المنظر معادنه بارص خراسان وهو يصفو لونه من صفاء الهواء فاذا تكدّر للو تكدّر ينفع العيون اذا سحق مع الالحال والمتحل به وليس هو من لبس الملوك لانه ينقص من فيبنه وعن جعفر بن محمد رضى الله عنهما ما افتقرت يد تختمت بفيروزج فيبلقوس قال ارسطو تفسيره المتلون بالوان كثيرة وان هذا الحجر الوانه تتغير في لا يومر مراراً مرة احمر ومرة اصفر ومرة اخصر فلا يزال متلوناً بالاصباغ فاذا كان الليل لمع بصوه كالمراة والاسكندر لما طفر بهذا الحجر في معدنه امر اعوانه حمل شي كثير منه ففعلوا فلما كان الليل اخذه الرجم من كل ناحية ولا يرون من يفعل فلك فتوقوا ان هذه الاحجار قد تغلب عليها الشياطين وفيها خاصية لا يحبون ان تعرفها الانس فامر الاسكندر بامساكها فا مرّ بها موضع الا وهرب للي منه وما كان يقربها سبع ولا شيء من الهوام فجعلها في خوانته

فيهار قال ارسطو هو جور يوجد بناحية المشرق في معدن الذهب لونه لون اليساقوت الاجور يشق مثل اليساقوت خاصيته انه يدفع غايلة السحر افا استصحبه انسان واذا سقى منه زنة شعيرتين ازال الخبل والجنون بانن الله قرياطيسون قال ارسطو هو جور يوجد بارض الهند خاصيته انه ينفع من سيلان الدمر وان مسك في الفمر ووضع على الاخذ عين الحاجمر وشرط لم يخرج من الدمر شاء اصلاً

قروم قال ارسطو هذا حجر يخرج من بحر يدعى القروم يخرجه الغواصون وهو

جر ملون بالبيساص ولجرة والصفرة والدكنة وخساصينه انه اذا علق على انسان تكلم بالصواب والصدق وهربت منه الشيساطين واذا شرب منه وزن شعيرة مسحوتًا بشيء من العود ينفع من اوجاع كثيرة خاصية وجع المفاصل والعظام والعروق؟

قلقديس صنف من الزاج في غاية للرارة وهو اقوى اصناف الزاج وخواصه اقوى من الصنفين المذكورين بعد وقريب منهماء

قلقطار هو ضرب من الزاج قال جالينوس انه هو القلقديس يستحيل قلقطارًا بان يقلّ حرارته وهو ينفع من الاورام الساعية وجرق اللحم الزايد وينفع من النزف ويقع في الاكحال للجلاء،

قلقنى هو ضرب من الزاج محرق جدًّا أَكَالَّ يَجَفَّف اللَّحَمِ تَجَفَيفًا قويًّا ينفع من نواصير الانف والرعف ويقتل دود الانن والبطن ويلقى في الماء ويرش به البيت يموت ما فيه من البق والبرغوث من راجته فانا ضمّر اليه الكبريت والشونيز كان اقوى فعلًا وايضًا يدفع الفار ويدلك به مسى الحجّامين ويحدّد به الموسى فانه يفيده قوة عجيبة في ازالة الشعر واذا ادرك به مخر الانسان لا ينام البتة حتى يلطح انفه بدهن الزيت فانه حينيًّذ ينام،

قلى حجر يتخذ من الأشنان بان يُحرق حتى يصبير رماداً وهو جلاء اكال اقوى من الملح ينفع من البهق وللحرب واللحم الزايد يدق مع الثوم ويحجن بالنفط الابيض ويطلا بد لدغ العقرب فإن وجعد يسكن في الحال بانن الله

قيسور قال ارسطو جر القيسور جر متخلخل خفيف يقوم على الماء ولا يغوص وله معادن كثيرة في بلاد صقلية وبلاد ارمينية ويسمى ايضا جر الدفاتر لان المكتوب في الدفاتر اذا حكّ به محاه ومن خاصّيته تنقية الاسنان من الوسيخ وتبييصها اذا سحق واستن به وينفع من بياص العين اذا سحق ناعباً واكتحل به مع ساير الادوية وأما مفرداً فلا وقال ابن ماسرجويه خاصّيته انه يجذب الفصّة واذا امر على الراس والبدن حلق الشعر وينبت اللحم في القروح؟

قِيرِاً طَيرِ قال ارسطو هو جر مدور مثل الحصا يخرج من البحر شبيه بالبنادق خاصيته انه اذا سحق وسقى من به الحصا في المثانة اخرجها قطعاً من الاحليل كالدمل،

كدامى قال ارسطو هو حجر يوجد على سواحل الجار اخضر يشوبه سواد وهو خشى اللمس خفيف اذا سحق او برد بالمبرد وطرح على الرصاص والقلعى

المنقى اذهب صريرة ونتن راجته ويجعله صابراً على النارء

م كرسياد قال ارسطو هو جر يوجد على سواحل الجر يجتمع عليه لخيتان لونه اسود مثل المداد وهو خفيف خشن الحسّ صلد لا تفعل فيه المبارد واذا كلس تكلس في سبع مرار ويصير كلسه ابيض اذا خلط مع هذا الكلس شيء من نوشادر والقى منهما جزء على سبعة اجزاء زيبق عقده وصيره جرًا يصبر على المطارق،

كرسيان قال ارسطو هو حجر يوجد بارص الهند اخصر اللون شفاف صاف ثقيل الجسم في ثقل الرصاص اذا اخذ الحجر وكلس حتى يبيض وجر حتى حجمر ويصير في كيزان الزنجفر فاذا حلّ القى عليه مثله مغنيسيا واذيب البلور في النار والقى من هذا اللرسيان المدبر عشر شعيرات على عشرة اساتير صبغه وجعله في لون الياقوت واذا علق هذا الحجر على انسان ولو كان وزن قيراط امن الجيات وغايلتهاء

كرك قال ارسطو هو جر ابيض اذا خرج من الخرط يشبه العساج يوتى به من ساحل بحر السند يتختّبون ساحل بحر السند يتختّبون به لدفع العين والسحر والشياطين وكانت الفلاسفة يضعونه عندهم لسئسلا يقربهم الارواح الردية،

كرمانى قال ارسطو هو جر اسود يشوبه كمودة يصاب فى الاجمام والدحل وقد يكون على الوحام والدحل وقد يكون على المحلف المجذومين براوا من جذامهم باذن الله تعالىء

كهربا هو جر اصفر ماين الى البياض وربّا كان الى الجرة ومعنى اسمه جانب التبن لانه يجذب التبن والهشيمر الى نفسه وهو صمغ شجر الجوز الرومى اذا علق على انسان نفعه عن الاورام والخفقان وجبس القىء ويمنع نزف الدم واذا علق على الحامل يحفظ جنينها واذا علق على صاحب البرقان نفعه من البيرقان وازال صفرته والكهربا شديد الشبه بالسندروس الله انه اصفا لوناً واميل الم البياض،

لازورد قال ارسطو هو جر مشهور له رخاوة تختم به نبل فى اعين الناس وان اكتحل به فى الاكحال ينفع العين وقال الشيخ الرئيس انه يسقط الثاليك ويحسن الاشفار ويكبرها وقال غيره اللازورد ينفع من السهر وينفع المحاب المالخولياء

کرشباد b کرسباد ۶) (۶

لاقط الذهب معدنه في المغرب في المغرب في المغرب في المغرب في المغرب في بعض جباله وهو حجر اصفر مشوب بغبرة قليلة املس لين الحس من نظر اليه طنّه تبراً وخاصّيته ان الذهب اذا برد بالمبرد واختلطت برادته بالتسراب شراعليه هذا الحجر لقطها واخرجها من التراب حتى لا يبقى في التراب منها شراع عليه

لاقط الرصاص قال ارسطو هو جور سمج اللون منتن الرابحة مشوب بشي المنطقة المرصاص مع ثقل جسمة هذا الحجو يختلسه واذا وقع في موضع يشم منه رايحة لللتيت وان احرى بالنار حتى يصير كالفحم ثر القي على الزيبق صبر على السبك والطرق بالمطارق يكون منه فضّة جيّدة ؟

لأقط الشعر قال ارسطو هذا الحجر يلتقط الشعر وهو جر متخلخل للجسم وليس في جميع الاجمار اخف جسماً منه ولا اقل وزناً منه اذا امر على جسم لليوان بحلق الشعر منه مثل اللس والنورة وأن امر على شعر مطروح على الارص لقطه وأن سحق وطلى به الموضع الذي حلق منه الشعر من البدن يبقى موضعة املس مثل عصو صاحب داء للية والثعلب وأن اصاب راجحة هذا الحجر الذهب المسبوك افسدها وتفتّت عند الطرق كما يتفتّت الزجاج ولم يكن بعد ذلك لها حيلة في اصلاحهاء

لاقط الصوف قال ارسطو هذا الحجر اخصر يشوبه عروق خصر وصفر وهو خفيف التقف خفيف البياض مدور صغار وكبار اذا ادنى منه الصوف التق عليه حتى يغوص في الصوف ومسحوقه يذهب البياض من العين اكتحالاً واذا كلس وعقد مع زبد الحرعقد الزيبق عقداً شديداً ع

لاقط الظفر قال ارسطو هذا الحجر ابيض مشوب بغبرة املس لين جدةًا لا يصاب فيه نقطة ولا شق ولا ثقب ان امر على طغر سلخه وذهب به وان امر على الاظفار الله قد قصت والقيت على الارص جمعها واذا امر على المساس هشم منه هشمًا يسيرًا وان نصح على هذا الحجر دم الحايض فتنه حتى يصير مثل الرمل وان شرب شارب من مائه معط لحمه ونقب مثانته وكبده ع

لاقط العظم قال ارسطو هو جر اصفر خشى المجس جلب من بلاد بلخ اذا ادنى من العظام لقطهاء

لاقط الفضة قال ارسطو هو جر ابيص مشوب بغبرة اذا غمز عليه الانسان صر كما يصر الرصاص والقلعى وان اخذ من هذا للحجر قدر اوقية ووضع من الفصة على مقدار خمسة اذرع اجتذبت اليه وان كانت مسمرة اقتلع المسمار

من موضعة وليس شيء من المغناطيسات اقوى من هذاء

لاقط القطى قال ارسطو هذا للحجر يوجد على سواحل البحر وهو جسر البيض اذا ادنى من القطى والخرق اختلسها ومن خواصه انه اذا ادخل فى الزبل والقى على الخاس بيصه وصيره مثل الفصّة ولو كان مع انسان برى من الماء،

لاقط المسي قال ارسطو هذا حجر يلقط المستى والصفر وفي لونه يسير غبرة اذا اخذ منه زنة دانق والقى عليه عشرة دراهم فصّة مخلّة بعد سبكها قبل أن تجمد احدث فيها صفرة ذهبية فأن أعيدت ألى السبك لم تنزع عنها زمانًا كثيرًا الله انها لا تكون ذهبًا وصاحب الصرع يسعط منه بزنة اشعيرتين مسحوقًا مذابًا في الماء العذب نفعه ذلك وبرا باذن اللدء الجاعيطوس جر اسود اللون يشم منه راجة "القثاء قوّته شديدة اليبس يلحم للراحات الشديدة الغرر وينفع امحاب الصرع ويطرد الهوامء لوفقرديس قال الشيخ الرئيس انه حجر مصرى يستعمله القصصارون في تبييض الثيآب وهو حجر رخو ينماع في الماء سريعًا جيّد لنفث الدم، الماس قال ارسطو هذا حجر يقرب لونه من لون النوشادر الصافى لا يلصق بشيء من الاحجار الا هشمه وكسره الا الاسرب فانه اذا ضرب بالاسرب كسره ولو جعلته الف قطعة كان جميع قطاعه مثلثاً وكلّما كان حجمه اكبر كان اقوى فعلًا والصنّاع يجعلون قطاعه في طرف المثقب ويثقبون بها الاحجار الصلبة قال لخكيم ارسطو ان الاسكندر كان محباً بالاجبار وخواصها وسببه انه الى بانسان كان في مثانته ومجرى بوله حجر فاخذت حبّة من الماس والصقها بقليل مصطكى وادخلها في اخليله فجذبه وفتته باذن الله والموضع الذي فيه الحجر لم يصل اليه احد من الناس الا الاسكندر وهو واد متصل بارض الهند لا يلحق البصر اسفله وفيه من صنوف الافاعي ما فريبي أحد مثلها وهذه الافاعي ما رآها احد الله مات واتما يفعل فعلها ما دامت فيه حال حياتها فاذا ماتت بطلت خاصيتها ولها مصيف ستة اشهر ومشتى مثلها فامر الاسكندر باتخاذ مراى للمديد ووضعها في طرف لليّمات فلمّا اقبلت لليّمات وقع نظرهماً على صورتها في المراة فاتت فاراد الاسكندر ان تخرج الماس من ذلك الوادى فلم يقدم احد على النزول فيه فراجع الفلاسفة في ذلك فامروه بالقاء قطع

اللحمر في الوادي ففعل فالتصق بها الماس فجاءت الطيب من للو فاخذت من ذلك اللحم واخرجته من الوادي فامر الاسكندر المحابه باتباء الطير والتقاط ما تناثر من اللحم وقال للحكيم ارسطو يبتغي أن لا يدخل شيء من الماس أفواه لخيوانات لامريني احدها انه يكسر الاسنان بالخاصية والثاني ربما وقع عليه من افواء المين الله في ذلك الوادى، وقال الشيخ الرئيس هذا كلام من جازف مجازفة كثيرة ولا يعرف ان سمّ الافاعي اذا كان تخروجاً الى خارج لا يفعل هذا الفعل خصوصاً قد الى عليه مدّة وقال غيره من عجايب المساس انه اذا ضرب المطرقة على السندان غساص اما في المطرقة او السندان واذا ضربته بالاسرب انكسر في لخال وان القي في دمر التيس وادني من الناريذوب وهو نافع من المغص وفساد المعدة ومعدنه بجبال سرنديب في واد بعيد القعر فيه حيات قتالة فاذا ارادوا اخراج الماس منه القوا فيه من اللَّحم فتنزل عليه النسور وترفعة الى اعلا الوادى فيوجد من الماس ما التصق باللحمر مقدار العدسة وللصة واكبر ما يوجد يقدر نصف الباقلاة فيتخذ منه الملوك الفصوص وتثقب به للجواهر وذكر أن في الوادي قطعًا كبارًا الله انها لا يوصل اليها من خوف لليات ولا خلاف في انه يكسر الاسنان اذا اخذ في الفم وهو سمّر قاتل جدًّا ء

مانطس قال ارسطو هذا جر هندى لا يخاف الحديد اذا ضرب به واذا وضع فى موضع يبطل عمل السحر والشياطين فيه ومن علق عليه آمن من الجن والاسكندر أما طفر بهذا اللجر امر عسكره باخذه معام لدفع السحرة ويبطل كيد الشياطين فيا اصابام ضرر منام ء

ماورى قال ارسطو هذا الحجر اذا خلط بالإثمد المشوى اذهب بياض العين، ماهانى قال ارسطو هو جر اصفر ابيض يوجد بارض خراسان ينفع من السكتة وان احرق بالنار وجعل على البواسير ابراها ومن تختم به آمن من الروع والغم وللجزع،

مراد حجر عجيب قل ارسطو انه يوجد بناحية للنوب ان اخذ من معدنه والشمس بناحية للبنوب كان طبعه حارًا يابسًا واذا كانت بناحية الشمال كان طبعه باردًا رطبًا وهو احر اللون اذا كانت الشمس جنوبية واخصر اذا كانت شمالية ويسمى باليونانية سروطاطيس وتفسيره الحجر الطيّار وذلك ان هذا للحجر يتولّد في الهواء من لطيف البخار الذي يصعد من الارض فتلقّفه الرياح وتدفعه من جهة الى اخرى وهو يدور في الهواء ولونه الخصرة والسواد في الهواء

مثل لون النيل الذى يصبغ به الصباغون واذا كثرت رياح للو كثرت للركات لتلك للحبارة الى للتحارة الى التلك للحبارة الى الارص فيصاب وهو ابدًا مصعد ومحدر اذا اخذ هذا للحجر آخذ تبعته الشياطين واعلمته ما كان يَريد ان يتعلم منهم،

مرجلي قال ارسطو هو جر ينبت في الجر احر اللون اذا ادخل في المزبل والعَفونة يدخل في كثير من الصنعة وافصل شيء منه رماده وهو اذا كلس عقد الزيبق وصبغه بلون الذهب وهو يدخل في علاج العين وتصليب للدقة وقل غيره انه يسامخه من موضع يسمّى مرسى الخرز وهو بقرب ساحل افريقية يجتمع التجار بها ويستاجرون اهل تلك النواحي لاستخراج المرجان من قعر البحر وليس في ذلك الموضع على مستخرجة ضريبة ولا للسلطان فيه حصّة فن اراد نلك يتخذ صليبًا من خشب طوله قدر فراع ويشدّ فيه حجرًا ويركب ركوة يبعد عن الساحل نصف فرسخ فعند ذلك منبت المرجان فيرسل الصليب الى أن ينتهى الى القعر فر برّ بالركوة يمينًا وشمالًا ليعلق المرجان بذوايب الصليب فريقتلعه بقوة ويرقيه اليه وقدعلق بالصليب جسم مشجر اغبر القشرة واذا حكّ خرج احمر اللون وزعم بعض الناس انه يوجد ايصًا في قعر بحر الاندلس والغواصون ينزلون اليه ويقطعونه ويشدونه في السبال و يخرجونه ع امّا خواصّه ومنافعه فقد ذكر في البسد وهو اصله فلا نعيدها مرداسنج قال ارسطو هذا حجر يتخذ من الرصاص وهو ينفع للراحات يجففهما آنا أتخذ منه المراهم ويذهب بعنفهما ويبرى القروح ويلحمر للجروح ويذهب برايحة الزفر من النساس، وقال الشيخ الرئيس انه يطيب راجسة البدن والابط ويجلو الكلف والاثار السود والدمر الميت واثار للحدرى ويمنسع العرق ويجلو العين وهو سم قاتل يحبس البول، وقال غيره من خواصد انه اذا طرح على الخلّ جلا واذا طرح على النورة وطلى به شيء من البدن اسود والمساء بارض خراسان يسقين الصبيان المرداسنج للحلقة وقروح الامعاء ويطرحونه في كيزان الماء وفي ذلك خطر عظيمر واذا طلى به الابط يزيل رايحته لكن يردّ الفصلات الى القلب فينبغي ان يخلط بدهن الورد لتاس غايلته،

مرقشبثا قال ارسطو انه اصناف منها نهيه ومنها فصّية ومنها تحاسية وجميع هذه الاصناف يخالطها الكبريت فاذا احرقت وكلّست حتى صارت كالدقيق دخلت في كثير من الصنعة ومن القى منها على ذهب مسبوك خلص جسم الذهب وان القى مكلساً على المحاس او الرصاص قلبهما الى

البياض حتى يقارب الفصّة في اللون وان طرح على التحاس الذايب يبسه وبيضه حتى يصير كالفصّة وينفع العين من جميع العلل للحارة اكتحالاً بانن الله وقال الشيخ هو نهي وفصّى وتحاسى وحديدى كلّ صنف يشبه للوهر الذى ينسب اليه في لونه والفرس يسمونه جر الروشناى اى جر النسور لمنفعته البصر ينفع البهق والبرص والنمش طلاة ويرفق الشعر ويجدده ويجلو العين ويقويها واذا علق على الصبى لم يفزع وقال غيره اذا علق على انسان اصاب خيراً وكرامة من الناس

هسى قال ارسطو المست الاخصر يست الحديد اذا حددته بالادهان وهو نافع المبياص اذا سحق واكتحل به قبل ان يصيبه الدهن وجر آخر يست الحديد وهو شبيه بالسنبان وليس من جنسه ويوتي به من ساحل الهند وهو اللابستان قال الشيخ حكاك المست يطلى على الثدى والخصية لللا تعظماء مسهل الولادة قال ارسطو هذا جر هندى اذا حركته سمعت في جوفه صوت جر اخر ومعدنه بارض الهند في جبل بين مدينة تأر والجر وانما عرف خاصيته في تسهيل الولادة من النسر فإن النسر اذا حان وقت تبييضها تبلغ به حد الموت من عاية العسر وربما ماتت من الوجع فعند ذلك يذهب النسر الذكر الى ذلك الجبل وياخذ من هذا الحجر وجعله تحتها فعرفت اهل الهند ذلك من النسر فاذا وضعت تحت امراة من هذا الحجر وقد ضربها الهند ذلك من النسر فاذا وضعت تحت امراة من هذا الحجر وقد ضربها الهند ذلك من النسر فاذا وضعت تحت امراة من هذا الحجر وقد ضربها الطلق سهلت ولادتها وكذلك تحت كل حيوان ع

مغناطيس قال ارسطو هو الحجر الذي يخلس الحديد واجود اصنافه ما كان اسود مشوباً بشي من الجرة ومعدنه ساحل بحر الهند قريب من بلادها والسفى اللة تعبر في البحر اذا قربت من جبل المغناطيس وكان فيها شي من المحديد طارت كالطير ولصقت بالمغناطيس ولذلك سفى البحر لا تسمر بالحديد ومن عجيب شان هذا الحجر انه اذا اصابه راجة الثوم او البصل بطل فعله ولا يجذب الحديد حتى ينقع في الحقل او دم التيس طرياً وان سقى انسان نخالة الحديد سقي من هذا الحجر مسحوقاً باللبن فانه ينزعه ويستصحبه حتى لا يترك شيسا منه وكذلك اذا سقى من جرح بحديد ويستصحبه حتى لا يترك شيسا منه وكذلك اذا سقى من حرح بحديد مسموم فانه يبطل السمر وكذلك اذا نثر على الجراحة الله في من حديد مسموم ابراها والحديد طايع لهذا الحجر لسبب القوة الله تعالى فيه فلا يزال ينجذب اليه كالعاشق الى المعشوق وقال غصيرة اذا عساس فيه فلا يزال ينجذب اليه كالعاشق الى المعشوق وقال غصيرة اذا عساس المغناطيس على انسان نفعه من وجع المفاصل وان امسكته المراة الله عسرت

ولادتها وضعت في الحال واذا طلى بالريت هرب منه الحديد واذا انقع الماماً في دمر التيس الطرى عاد الى حاله وينفع من النقرس في البدين والرجلين واذا اخذ بالبيد نفع من الكواز، وقال ابن سلمون ان علقته المراة الله ضربها الطلق على عنميها اليسرى ولدت سريعًا ومن علقه على عنقه زاد في ذهنه وفي يكد ينسا شيئًا،

ملح يتولّد من ما مختلط باجزاء ارضية محروقة يابسة من الطعم اختلاطًا غير شديد فان كان قويًّا يصير مرًّا ولذلك ترى في الملح ما يمرّ طعمة قالوا انه يظهر في الخريف عقيب المطر لان اللطيف من الموادّ يتحلّ في الصيف ويبقى الغليظ فينعقد بتاثير الشمس وهو صنفان مائيٌّ وجبليٌّ ومن خواصة انه يمنع من العفونات كلّها قال الشاعر

بالملح يدرك ما يخشى تعقّنه فكيف بالملح ان حلت به العفى وعن النبى صلعم يا على ابدا بالملح واختم به فان فيه شفاء من سبعين داء والملح الخرق ينقى الاسنان من الحفر ويزيل كهبة البدن حيث طلى واستعاله بالعدل يحسن اللون وياكل اللحمر الزايد والتوتة وينفع من القواني والجرب ويصمّد مع بزر الكتان للاغ العقرب ومع العسل والحلّ لنهش ذى الاربعة والاربعين والزابير وينفع من الجرب والحكّة البلغمية والنقرس والاندراني منه وهو الذى يشبه البلور يحدّ الذهن ويشدّ اللثة المسترخية، وقال ارسطو الملح اصناف كثيرة منها المتحجّر كانه المها اى البلور ومنها ما يكون كالثلج وتجرّد كتحجر ساير الاحجار ومنها ما يكون سورجاً في الارض السخة جعله الله تعالى قواماً لمصالح الدنيا فيصاب في الاشجار والمياه والاحجار ويصلح للل شيء يخالطه حتى انذهب فانه يحسن لونه ويزيد في صفرته وجسس لون في بياضها،

فطرون قال ارسطو النطرون وان كان من جنس البورق لكن فعله غير فعل البورق يعسل البورق يغسل الاجسام من الوسخ ويقيم اودها وينور وجوهها وحسنها وهو نافع لارحام اللواتي في ارحامهن رطوبة ينشفها ويقويها وفيه فوايد حسنة في امر الصنعة وقال غيره هو البورق الارمني ينفع من القولنج الشديد المبسر ويقلع بياض القرينة واذا القيته في المجين طيب للجبز وبيصه ويبسه وان طرحته في القدر هرى اللحم ونصحه

فوجى قال ارسطو إنه حجر شريف لين المجس ومعنى النوبى النافى للسم وهو ينفع من ساير السموم الله انه يعهد الى الكبد والقلب ويذوبهما والى العروق فيفسد

كيفية ما فيها من الدم وقد يسد مجارى الروح الخيوانى فيغشى على الانسان الله يدفع غايلة السمر فأن بادر الادوية القتالة قبل نفثها فى البدن نفعه نفعًا بيّناً وأن بطا ذلك صرّة ع

نورة من الاجسام الحجرية للخترقة تقطع نزف الدم اذا جعلت على الموضع وتنفع من حرق النار جدًّا واذا طلى بها في الجامر لاجل ازالة الشعر ابرزت ما تحت الجلد فينبغي ان يدهن بعدها بدهن بنفسج وماورد وقد قيل ان استعال النورة لازالة الشعر عا علم من الجنّ وذلك ان سليمان بن داود عم التعال النورة لازالة الشعر عا علم من الجنّ وذلك ان سليمان بن داود عم علا تزوّج بلقيس ملكة اليمن وجد ساقها زباء فسال الجن هل في ازالة ذلك حيلة فذكروا له استعال النورة واذا فرشت في موضع لم تقربه البراغيث البتّة نوشادر قيل ان تولّده كتولّد الملح اللّا ان الاجزاء النارية فيه اكثر من الموسية ولهذا اذا ارادوا تصعيده يتصعّد كلّه وقيل انه من اجزاء مائيية مائية واجزاء دخانية لطيفة كثيرة الحرارة وربّا يتخذ من سخام الجامات قال ارسطو له معادن كثيرة ومنه الوان كثيرة فنه مركبة بسواد وغيرة وبياص ومنه الاغبر ومنه الابيض الصافي الشبيم بالبلور ينفع من بياض العيون ومن الخوانييق ومنه البغورة ونفخ في الخلق مع ادوية اخر وقال الشيخ اذا رشّ البيت البلغمية اذا طبخ ونفخ في الخلق مع ادوية اخر وقال الشيخ اذا رشّ البيت بالماء الذي فيه النوشادر تهرب عنه الهوام ع

هادى قال ارسطو هذا الحجر يوجد بناحية للنوب والشمال جميعاً ولونه لون الطحال واذا علق على انسان لم تنبيج عليه الللاب واذا كلّس والقى عليه زاج منقى عقد الزيبق ولم يدعه ان يقرّ من النارء

ياقوت حجر صلب شديد اليبس رزين صاف شفاف مختلف الالوان الهر واصفر واخصر وازرق واصل ذلك كلّها ما عذب وقف في معادنها بين المجارة المصلدة زماناً طويلاً فغلط وصفا وثقل وانصحته حرارة المعدن بطول وقوفه فيصير صلباً لا تذويه النار لقلة دهنيته ولا يتفتّت لغلط رطوبته بل يزداد حسن لونه ولا تنهل فيه المبارد لصلابته ويبسه الله الماس والسنبادج ومعدنه المبلدان الجنوبية عند خط الاستوآه وهو قليل الوجود عزيز وقال ارسطو المباقوت في الاصل ثلاثة اصناف الاهر والاخصر والاصفر اما الاجر فاشرفها وانفسها وهو حجر اذا نفخ عليه النار ازداد حسناً وحرة واذا كانت فيه نقط شديدة الحرة ونفخ عليه في النار انبسط في الحجر فيشبعه من تلك المحرة واذا كانت فيه نقط كانت فيه نقط منديدة المبارد واما الاصفر فانه اصبر على النار من الاجر واما الاخصر

فلا صبر له على النار البتة وما عدا هذه الاصناف قالوا انها كثيرة الآ انه ليس لها بقاء هذه الالوان الشريفة ولا خاصيتها في تقلد او تختمر بشيء من هذه الاصناف الثلاثة الله وصفناها وكان في بلده طاعون لم يتعلق في بدنه ويسلمر منه ونبل في اعين الناس وسهل عليه امور المعاش وقال غيرة انه يمنع الماء من الجود والله اعلم،

يشب حجر ابيص مشهور قيل انه شفاء لامراض المعدة وهو حجر الغلبة من استصحبه له يغلب في الحرب ولا في الحجّة ولذلك تجعله الملوك في مناطقهمر المرصّعة مع الجواهر واذا وضعه العطشان في له يسكن عطشه،

يقظان قال ارسطو هو حجر ينحرك ولا يهدا حتى يلمسه انسان فيسكن وهو يصليح لخفقان الفواد والارتعاش واسترخاه الاعصاء واذا علق على انسان فرينس شيئًا والفلاسفة قد رمزوا اليه وستروه عن العامة والله الموفق للصواب القسم الثالث في الاجسام الدهنية زعموا أن الرطوبات الحتقنة تحت الارص تسخى في الشتاء وتبرد في الصيف بسبب أن الخرارة والبرودة صدّان فلا يجتمعان في مكان واحد فاذا جاء الشتاء وبرد للحو فرت للحرارة واسخنت باطبى الرص وكهوف لجبال فنها مواضع دهنية فاكتسبت الرطوبات المنصبة الى تلك المواضع بواسطة لخرارة منها دهنية فاذا اصابها نسيم الهواء وبرودة للجو غلظت ورَّما تعقَّدت ورَّما بقيت على ميعانها فتصير كبريتا او زيبقـًا او قيرًا او نفطًا او ما شاء كلّ ذلك حسب اختلاف البقاع وتغيّرات الاهوية والله المستعمان، وزعموا أن أول فعل هذه القوى أعنى للحرارة ولبرودة والرطوبة واليبوسة في تكوين المعادن صنعة الزيبق وذلك أن الرطوبات الحتقنة في باطئ الاجسام الارضية والبخارات الختبسة فيها اذا تعاقب عليها حرَّ الصيف وحرارة المعادن لطفت وخقت وتصاعدت الى سقوف الاهوية والمغارات وتعلقت هناك زمانا فاذا تعاقب عليها برد الشناء غلظت وجمدت وتقاطرت راجعة الى اسفل تلك الاهوية والمغارات واختلطت بتربة تلك البقاع ومكثت هناك زمانًا وحرارة المعدن تعمل دايمًا في انصاحها وطبخها وتصفيتها فتصبر تلك الرطوبة المائية عا يختلط بها من الاجزاء الترابية وما يكتسبه من ثقلها وغلظها بطول الوقوف وانصاج للرارة لها زيبقا رطبا ثقيلا وتصير تلك الاجزاء الترابية الله في اسفل المعادن بما يمازجها من الرطوبة الدهنية وانصاح الحرارة لها كبريتًا محرقًا فاذا اختلط الكبريت والزيمق مرَّة ثانية وتمازجا والتدبير جالة تركب من مزاجهما لجواهر المعدنية بانواعها كما ذكرناه قبل فلا نعيده

ونذكر تولُّك كلُّ واحد منها مع بعض خواصَّها والله المستعان،

امّا النريبق فانه يتولَّد من اجزاء مائية اختلطت باجزاء ارضية لطيهدد كبريتية اختلاطاً شديداً جيث لا يتميز احدها عن الاخر وعليه غشا؟ ترابية فاذا اتصلت احدى القطعتين بالاخرى تفتح الغشاء وصارت القطعتان واحدة والغشاء محيط بها كقطرة الماء اذا وقعت على التراب فانها قد تبقى مدورة تحيط بها الاجزالا الترابية ورتما اصابت تلك القطرة قطرة اخرى وانشق ذلك الغلاف وصارت القطرتان واحدة ويحيط بهما الغلاف الترابي واتما بياضه فبسبب صفاء ذلك الماء ونقاء التراب الكبريتي الذي ذكرناه عقل ارسطو الزيبتي جنس من الفصّة الله ان الافات دخلت عليه في معدنه وافات الريبق ذكرناها في الرصاص ومن طلا بدنه بالزيبق قتل عنه كلّ شيء من القمل والصيبان والقمقام والقردان وبراب الزيبق يقتل الفار اذا عجن لها في شيء من الطعمام وكلّ من دنا من الزيمق اذا مسته النسار افلجه ودخانه جدت اسقامًا ردية مثل الرعدة والفالج وذهاب السمع والغشى وصفرة اللون والرعشة في الاعضاء والبخر في الفم ويبس الدماغ وكلّ موضع يرتفع فيه دخسان الزيبني تهرب منه الحيّات والعقارب والهوامّ ومن اقامر منها مات، قال الشيه الرئيس الزيبق منه مستقى من معدنه ومنه مستخرج من حجسارة معدنه بالسنسار استخراج الذهب والفصة والمقتول منه دافع للقمل والصيبان ولجرب والقروح الردية وبخارة يحدث الفالج والرعشة ودخانه يذهب البصر ولهذا ترى صاحب الكيميا عش العيون ويذهب السمع ايصاً ويبخر الفم والمصعد منه قتال وتهرب من دخانه الهوامر والحيات، وقال غيره ان طرح شي من الزيمق في تنور الخبّاز سقط جميع خبره في النار وهو مجرب والمقتول منه يقتل القمل والمسافر اذا تقلد بقلادة صوف ملطخة بالزيمق المقتول فريتولد القمل في ثيوبه واذا صب في الاذن خبل العقل واحس بثقل عظيم في جانبه ورباً ادى الى الصرع او السكتة ويستخرج بان ججل على فرد رجل ويجعل راسه على الشق الذي فيه الزيبق،

وامّا الكبريت فانه يتولّد من اجزاء مائية وهوائية وارصية اذا اشتت اختلاط بعصها بالبعض بسبب حرارة قوية ونصج تلّم حتى يصير مشل الدهن ثر ينعقد بسبب برودة ضربته، قال ارسطو الكبريت له الوان فسنده الإجر لليّد الجوهر وليس هو بصافى اللون ومنه الابيض الذى هو كالغبار ومنه الاصفر فامّا الاجر فعدنه في مغرب الشمس لا ناس في موضعه وبسقرب حرر

اوقيانوس على فراسم منه واذا اخذ من معدنه لم تزل الخاصية في الحال وهو نافع من داء الصرع والسكات والشقيقة ويدخل في اعسال الذهب كثيراً واما الابيص فيسود الاجسام البيص وقد تكون كامنًا في العيون الله جرى منها الماء للارى مشوبًا به ويوجد لتلك المياه رايحة نتنة في اغتمس في هذه العيون في ايام معتدلة الهواء ابراه من الجراحات كلّها والاورام والجرب والسلع الله تكون من المرة السوداء وينفع من رياح الارحام، وقال الشيخ الرئيس ان الكبريت من ادوية البرص ما فر عسم النار واذا خلط بصمغ البطم قلع الاثار الله تكون على الاظفار وبالخلّ على البهق ويجلو القوباء خصوصاً مع علك البطم وهو طلا على النقوس مع النطرون والماء ويحبس الزكام بخوراً، وقال غيره اذا سحق الكبريت الاصفر ونثر على موضع اللسعة نفعه وهو يبيض الشعر بخورًا وتهرب من رايحته البراغيث وكذلك لليّات والعقارب سيما مع شيء من الدهن او حافر للجار واذا دخن تحت شجرة الانهج ينزل الانهج كلَّها، وآما القبيم فنه ما ينبع في بعض الجبال ومنه ما ينبع مع الماء في بعض منابع المياه فيفور مع الماء كار من العين فا دام في الماء يكون لينًا فاذا فارق الماء برد وجفّ فيغرف من الماء بالفراش ويطرح على الارض ثمر يطرح على القدر ويوقد تحته وياخل له الرمل ويطرح عليه مقدار معلوم ليختلط به ويحركونه تحريكًا متداركاً فاذا بلغ حد استحكامه صبّ على وجه الارص قطعنا فيجمد ويصلب وتقير به السفى وللامات، قال الشيخ الرئيس انه يذوب الدمر الحامد في البطن اذا شرب وينفع من بياض الاظفار وينصب الخنازير ويطلى على القوباء وهو ضماد للنقرس ويشرب لعرق النسا وينفع من السعال والخناق ويلطح على القوابيء

واما النفط فيطفو الماء في منابع المياة منة اسود ومنة ابيض وقد يصاعف الاسود بالقرع والانبيق فيخرج ابيض ينفع من اوجاع المفاصل واللقوة والفالح وبياص العين والماء النازل فيها واذا شرب منة نصف مثقال نفع من المغص والرياح ويخرج الاجنة الموتى والبشيمة الختبسة ويقتل الدود وحبّ السقرع وينفع من اللسوع طلاة وفية قوة تسلب بها النار فانة رمّا يتوقد من غير نار بحركة،

وامّا الموهبا فهو شبيه بالزفت او القير الّا انه عزيز جدًّا كثير المنافع ومعدنه بارض الموصل وارض فارس بارجان فيما احسب ينفع من لللع واللسر والصربة والسقطة والفالج واللقوة شربًا وتربخنًا ومن الشقيقة والصداع البسارد والصرع

والدوار سعوطًا بماء المرزجوش وقيراط منه يشرب لثقل اللسان وينفع من الخناق والخفقان وجعل بالسمن على موضع اللسع فينتفع به جدًّا،

واما العنبر فقد اختلف الناس في معدنه فنهم من زعم انه ينبع من عين في البحر كالقير ومنهم من زعم انه طلَّ منعقد يقع على بعص الاجبار في البحر ثر يترشّح من خللها وينعقد هناك وانها في بقاع مخصوصة في زمنن معلوم كما يترشّح من خللها وينعقد هناك وانها في بقاع مخصوصة في زمنن معلوم ومنهم من الترنجبين طلَّ يقع على نوع من الشوك بخراسان في وقت معلوم ومنهم من قال انه روث حيوان ولا خلاف في أن تولّده في البحر يقذفه الى الساحل وذكر أنه قد يقذفه بحر الزنج في بعض الاوقات قطعة عظيمة شبه تل واكتسر ما انه قد يقذفه بحر الزنج في بعض الاوقات قطعة عظيمة شبه تل واكتسر ما البحرى والذي ياكله يموت وتكون في هذا النوع سهوكة ولا راجحة له وهو البحرى والذي ياكله يموت وتكون في هذا النوع سهوكة ولا راجحة له وهو يقوى الدماغ ولخواس والقلب بقوة عجيبة ويزيد في جوهر الروح ويسندف يقوى المماغ ولخواس والقلب بقوة تحيية ويزيد في جوهر الروح ويسندف المشايخ حداً بلطف تسخينه وقدر ما يشرب منه الى دانق وما فوقه مصرة والله الموفق للصواب هذا آخر الكلام في المعدنيات هو والله الموفق للصواب هذا آخر الكلام في المعدنيات هو والله الموفق للصواب هذا آخر الكلام في المعدنيات هو

النظر الثانى في النبات، النبات متوسط بين المعادن والخيوان معنى انه خارج عن نقصان الحادية الصرفة الله للمعادن وغير واصل الى كمال الحس وللحركة اللتين اختصّ بهما للحيوان للنه يشارك للحيوان في بعض الامور لان البارى تعالى يخلق لللَّ شِيء من الالات ما يحتاج اليها في بقاء ذاته ونوعه وما زاد عليها يكون ثقلًا وكلًّا عليه لا يخلقه ولا حاجة للنبات الى لخسّ ولخركة بخلاف الحيوان، ومن عجيب صنع الله تعالى ان الحبّ والنوى اذا حصلا في تربة ندية واصابهما حر الشمس انشقا وجذبا بقوة خلقها الله تعالى فيهمما الإجزاء اللطيفة الارضية من الارض والمائية من الماء ثمر أن تلك الاجزاء يتراكم بعصها على بعص بواسطة قوى خلقها الله تعالى فيها حتى يصير الحبّ نجماً بالغًا ذا عرق وقصمان واوراق وازهار وحبّ النوى شجرًا عظيماً ذا عروت ومخدومة امّا لخادمة فاربع منها للجاذبة فهي القوّة الله تجذب الماء من اسفل الشجرة فان الماء ليس من طبعه الصعود للن هذه القوة تجذبه ومنها الماسكة وهي القوة الله تمسك هذه النداوة حتى يعمل فيهما غيرهما ووجود هذه القوة في الحيوان اظهر فان الانسان اذا شرب الماء ثر نكسته لا يخرب الماء من جوفه لان الماسكة تمسكم بخلاف الماء في الجرَّة فانك اذا نكَّستها يخرج الماء عنها اذ لا ماسكة للجرّة ومنها الهاضمة وفي الله تجعل تلك النداوة صالحة لان تصير

جزء النجمر او الشجرة ومنها الدافعة وفي الله تدفع من تلك الرطوبة ما لا يصلُّح أن يصير جزءًا منه وهذه القوة ايصلًا في الحيوان أظهر وفي القوة الله تدفع البول والروث من الحيوان، وامّا الخدومة فهي ايضا اربع فنها قوة تقوم بدل ما يتحلّل من النبات وتلصقه به وتجعله شبيها بجوهر النبات يقال لها الغاذية ومنها قوة تزيد في اقطار النبات بايصال الغذاء اليه حيث تصير الزيادة داخلة في اخر المزيد عليه على نسبة واحدة حتى تبلغ تمام النشو يقال لها النامية ومنها قوة تولد المادة الله تصليح ان تصير ثمرة وتلك المادة عي خلاصة رطوبات الشجرة وتذرّ كغيرها كالمني في الحيوان يقال نها المولدة ومنها قوة يصدر عنها التخطيط والتشكيل والملامسة ولخشونة والاوضاع واشباه ذلك يقال لها المصورة ولهذه القوة تصرُّف عجيب من اظهار اشكال الاوراق والازهار والانوار واشكال الثمار وللغانية ايصا تصرف عجيب فرما تصرف جميع الغذاء الى اللبّ ولا يترك للشحم شيئًا كما ترى في اللوز ولجوز والبندق والفستق وتتخذ له صندوقاً حصيناً ليبقى فيه زماناً طويلاً لَـُـــُلّاً يلحقه الفساد فيصلح للادخار ورءا يصرف جميع الغذاء الى الشحمر ولا يترك للَّبُّ الَّا يسيرًا يحصل منه البدر كما ترى في التفاح واللمثرى والسفرجل لمُلَّا يتعب آكله باللسر والنقية بل جده معدًّا للاكل وربَّا يوزع الغذاء على الشحم واللبُّ كما ترى في المشمش وللخوخ وتحوفياء فهذه القوى آلات جعلها الله تعالى سببًا لبقاء ذات النبسات ونوعه باخراج النجمر والشجر من للحبّ والنوى ولخبّ والنوى من النجمر والشجر قال الله تعسالي ان الله فالنق لخبّ والنوى يخرج للحيّ من المبيت ومخرج المبيت من للحيّ ذلكم الله فاني توفكون قل اهل التفسير المراد اخراج الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ولا بعيد ان يكون اخراج النبات الحيّ من الحبّ الميت واخراج الحبّ الميت من النبات الحتى ايصا فسجانه ما اعظم شانه وارضح برهانه، ثم أن النبات ينقسم الى قسمين شجر ونجم

القسم الاول الشاجر وهو كلّ ما له ساق والاشجار العظام بمشابة الحيوانات العظام والنجوم بمثابة الحيوانات الصغار والاشجار العظام لا ثمرة لها كما ترى في الساج والدلب والعرعر لان المادّة كلّها صرفت في نفس الشجرة ولا كذلك الاشجار المثمرة فان مادّتها تصرف الى الشجرة والثمرة وتشبه حالها حسال الذكور والانات من الحيوان فان الذكران اعظم بدناً من الانات لان بعض موادّ الانات تصرف في الاجنّة وعنّا يشارك فيه النبسات الحيوان امر التغذية

فان الغذاء كما يسرى في بدن الحيوان حتى لا تبقى شعرة الله واخذت منها قسطها فكذلك الماء الذي صبّ في اسفل الشجرة فانه يعلو الي الاغصان في داخل تجاويف الاشجار شيمًا فشيمًا حتى ينشر في جميع اوراق الاشجار وفي جميع اطراف الاوراق ويغذى كلّ جزء من كلّ ورقة ويجرى من تجاويف عروق شعرته صغار ترى في اصل الورق وكان العرق الكبير نهر ومسا يتشعّب عنها جداول في جميع عرض الورق فيصل الماء الى ساير اجزاء الورقة وكذلك الى ساير اجزاء الفواكد، ومن عجيب صنع البارى تعالى خلق الاوراق على الاشجار زينةً لها ووقايةً لثمارها من نكاية الشمس والهوا فر انه تعالى خلقها مرتفعة عن التمار متفرّقة بعص التفرّق لا متكاثفة عليها ولا بعيدة عنها لتاخذ الثمار من النسيم تارة ومن الشمس اخبى فلو تكاثفت عليها حتى منعتها اصابة النسيم وشعاع الشمس لبقيت على فجاجتها غليظة لللد قليلة المائية واذا سقط عنها بعض الورق اصابتها الشمس واحرقتها كما ترى في الرمّانة الله احترق منها احد الجوانب، ثر اذا فبغت الثمرة تناثرت الاوراق لئلًا تجذب مأسية الشجر فتصعف قوتها كما ترى في الحيوان فان الامر تصعف من ارضاع اولادهاء واعجب شيء منها ما ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال نسقى بماء واحد ونفصّل بعصها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ، ولنذكر ما يتعلّق بكل واحد من الاشجار مرتبة على حروف المحجم أن شاء الله تعالىء

أس شجرة معروفة قل صاحب الفلاحة اذا اردت غرس الاس فاجعل في حفرتها شيمًا من الرمل وازرع الشعير حولها فإن الشعير يقوى اصل الآس، قل الشيخ الرئيس ورق الاس يطيب رايحة البدن بدل التوتيا ويقوى اصول الشعر ويطيله ويسوده ويمنع التساقط ورماده بدل التوتيا وينقى الكلف ويجلو البهق وينفع من عص الرتيلاء ثمرتها اذا شربت بشراب نفعت من لدغ العقرب بذر الاس يتمصمص به يقتل الدود المتولد في الاسنان،

أبنوس شَجْرة كقطعة جرعلى راسها نبت أخصر وخشبها صلب جدًا تغلب عليه الارضية لا تكاد تطفو على وجه الماء بل ترسب فيه وهو اشبه خشب بالحجرء قال الشيخ الرئيس اذا وضع على للحر فاحت منه رايحة طيبة ويجلو الغشاوة والبياض من العين اذا حلّ بماء واكتحل به واذا احرقت نشارته على طابق ثم غسلت نفعت الرمد اليابس وجرب العينء وقال غيره ينفع من حرق النار ويحلّ نفخ البطنء أنرج هذا النوع من الاشجار الله لا تنبت الله في بلاد الحرقال صاحب
الفلاحة اذا جعل رماد ورق اليقطين تحت شجرة الانهج يكثر ثمرتها ولا
يسقط منها شئ وايصا اذا كانت شجرتها ضعيفة تستر بورق اليقطين يدفع
عنها اذى البرد وقال ايصا من اراد ان يكبر جرم الاتهج ولا يسقط شئ منها
ويكثر فلياخذ شيئًا من طين شجرة اليقطين ويخلطه بالدم ويجعله تحت
شجرة الانهج ومن اراد ان تبقى الانرجة على شجرتها ولا تسقط فليطلها
بالجمل فانها تبقى طول السنة عُصّة وتربو ومن اراد ان يحمر لونها فليصل به
شجرة الفرصاد او الرمان ومن دفنها في الشعير تبقى زمانًا لا تعفى ، ورقه
يصغ يطيب النكهة ويقطع راجة الثوم والبصل، قال بليناس في كتاب الخواص
من اخذ ورق الاته فسحقة ونخلة وعجنة بزيت او لوز واطعمة لمس شاء

جسم لجين تيصه ناهب ركب فيه بديع تركيب فيه لمن شمه وابصدره لون محب ورييح محبوب،

قال ابن الفقية ان بعض ملوك الفرس حبس جمعًا من الحكاء وقال لا يدخل عليهم الا لخبز وادامر واحد فاختاروا الاترج فقيل لهم كيف اخترتموه دون غيرة قالوا لان قشرة الظاهر مشموم وشحمة فاكهة وجاضة ادام وحبّة دهن، قشرة يطيب النكهة امساكًا في الفم وينفع من الفالج وعصارة قشرة تنفع من لسع الافاى شربًا وقشرة ايضا ضماداً حراقة قشرة جيد للبرص والقوباء طلاة، قال الشيخ الرئيس اذا جعل قشر الاترج في الثياب منع التسوّس وراجت تصلح فساد الهواء والوباء، شحمة يورث القولنج جاضة يجلو العين ويذهب باللف ويسكن غلمة النساء، حبّة يسحق ويوضع على لمغ العقرب يسكن وجعة وينفع السليمر ايضا شربًا في الجلاب وضمادًا أو يجعل منها في صرة وتشدّها المراة على عضدها اليسرى لم شحبل ما دامر معها، عصارة حاضة تزيل التنابة ان كان الحبر،

أجاص قال صاحب الفلاحة اذا سقيت شجرة الاجاص بدردى الاجاص يطيب طعم ثمرتها فوق ما كانت واذا طليت شجرة الاجاص عرارة البقر لا يتولّد الدود في ثمرتها ورقها يطبخ بشراب ويتمضمض به عنع سيلان المواد من اللثة، ثمرتها تسكن العطش وحرارة القلب فاذا اردت ان يبقى الاجاص فاجعله في طرف ومُبّ عليه عصيراً حتى يغمره ثر طبّن راسه فانه يبقى ورخرج غضًا طربًاء

ازاددرخت شجرة كبيرة معروفة تسمى بطبرستان طاخك لها ثمرة تشبه النبق ورقها يقتل البهايم وعصارة ورقها يقتل القمل ويطيل الشعر عن الشيخ الرئيس، وقال غيره عصارته تنفع من السمّ اذا شرب بالعسل وكذلك تنفع من القولنج، ثمرتها قال الشيخ الرئيس ربّا قتلت وتحدث كرباً عظيماً اذا اللت

أم غيلان شجرة من عضاه البادية كثيرة الشوك قال الشيخ الرئيس اصوله يسمى بنك اذا خر به يطيب راجة البدن ويقطع راجة النورة،

بان شجرة معروفة لها ثمرة حبها اكبر من الحص مايل الى البياض طيب الراجة وله لب دهنى قال الشيخ الرئيس انه ينفع من البرص واللف والبهق واثار القروح وينفع من الثااليل ايصا في المراهم وطبيخه ينفع من وجع الاسنان مصمصة وقال غيرة ينفع من الجرب ويقطع الرعاف،

بطهر شجرة جبلية معروفة ثمرتها للبية للحصواء قال الشيخ الرئيس ثمرتها تجلو للحرب والقوابي وقال غيرة تنفع من الباه سيما رطبها وقال الشيخ دهنها ينفع من الفالج واللقوة وانه يذهب شهوة الطعامر وصمغها وثمرتها تنفع بالشراب لنهش الرتيلاء،

بلسان شجرة توجد عصر دون غيرها من البلاد ولا في جميع بلاد مصر بل في موضع يقال له عين شمس فقط وفي شبيهة الرايحة والورق بالسذاب لكنها تصرب الى البياص قال الشيخ الرئيس حبها وعودها ينفعان من وجع الرية ولإنبين ومن عرق النساء والصرع والدوار وقال غيرة ينشفان رطوبة الارحمام ولإنبين ومن عرق النساء والصرع والدوار وقال غيرة ينشفان رطوبة الارحمام يخورا وينفعان من العقم ويقاومان السموم ونهش الافاعي مدهنها يوخد بان يشرط بحديد بعد طلوع الشعرى وجمع ما يرشح بقطنة ولا يجاوز في السنة الرطالا ثم يدفع الى شخص نصراني يعرف طخها ولا يعلم غيرة الاولدة وهو اعتر دهن في الدنياء قال الشيخ الرئيس يجلو الغشاوة ويخرج للنين والمشيمة وهو نافع من سموم الهوام خاصة وهو نافع من سموم الهوام خاصة العقرب وقد وسطنا القول في عجايب هذه الشجرة في مقالة البلدان في قرية تسمى المطرية وفي زماننا هذا اشجار البلسان بها في اراد فليقراها منهاء بلوط شجرة معروفة من اشجار البلسان بها في اراد فليقراها منهاء بلوط شجرة معروفة من اشجار البلسان من امر الارنب والصبع وللداة فأن صتح هذا فهو شبيه بما ذكر في لليوان من امر الارنب والصبع وللداة فذكر انها سنة تكون ذكوراً وسنة اناتًا والله اعلم بصحة ذلك وسقمة ورقها ذكر انها سنة تكون ذكوراً وسنة اناتًا والله اعلم بصحة ذلك وسقمة ورق البلوط ذكر انها سنة تكون ذكوراً وسنة اناتًا والله اعلم بصحة ذلك وسقمة ورق البلوط ذكر انه ان القي على للية لم تستطع ان تسعى وقال الشيخ ورق البلوط

البلوط يلصق للراحات اذا سحق ونثر عليهاء ثمرتها قال الشيخ تنفع من سمر السهام وسموم الهوام ونزف الدم وقال غيره اذا نثرت رماد البلوط عند حجرة للرذان اصابتها الحرب ويقتل بعصها بعصاء

تفاح قال صاحب الفلاحة اذا غمس ودى التفاح ويزرع حوله العنصل لا يقع الدود في ثمرته واذا حفر مغرسه ويترك فيه رجيع الانسان وللخنزير بحمر لون ثمرته وايضا اذا غمس تحته الورد الاتمر تحمر ثمرتها واذا سقيت بدردى للحمر العتيق وسمدت ببعم المعز لا يتبدد شيء من نورها بل يصلح كلها ويطيب طعم ثمرتهاء وقال ايضا قد تصيب شجرة التفاح آفة كالمرص فتذبل اوراقها ويصفم لونها فعند ذلك يوخذ زبل للحار ويجعل في الماء ويسقى به ستة الله يزول عنهاء ورقها قال الشيخ الرئيس عصارة ورق التفاح نافع من السموم زهمها يقوى الدماغ تقوية عجيبةء ثمرتها قال امير المومنين المامون احتمع في التفاح الصفرة الدرية ولجرة الذهبية والبياص الفضى يلتذ بها من الحواس العين بحسنها والشم بعرفها والذوق بطعها وقال الشاعر

قال جالينوس في حكمته لك في التفاح فكر وعجب في الروح الروح من جوهرها ولهما شوت اليه وطرب وذو القلب ينقى ضعفه ويجلى الحزن عنه والكربء

وقال الشيئ الرئيس ادمان اكل التفاح بحدث اوجاع الاعصاب وخصوصاً المبيعى وهو نافع من السموم وقال غيره يطلا عصيرها على رجل المنقرس يسكن المها وهو يقوى القلب والفتح منه نافع من سمّر العقرب ومن كلّ سم حارّ وانا الففت التفاح في ورق التين ودفنته في الارض او في وسط الطين يبقى طويلاً وان الففت في ورق الرمان يبقى طويلاً ويزداد حسناً وطيباً وكذلك ورق الجوز أن لففته وتركته في الشمس حتى يبس وأن الففته في ورق القصب وتركته في عرقة باردة لا يصيبها دخان وريح منتنة يبقى ايضا طويلاً عنوب شجرة عظيمة جدًّا منابتها جبال دروب الروم يوخذ منها اجود القطران قال الشيخ الرئيس اذا استعل على الإراحات الطرية منع فسادها وخشبها بالخلّ نافع لوجع الاسنان وحبّه وهو قضيم قريش معين على النفث من الصدر وصمغه عظيم النفع للسعال المؤمن والزفت البرى سايل من شجرته يقلع بياض الاطفار ويطلى على شقاق القدم وينبت الشعر في داء الثعلب ضماداً ودخان الزفت بحسن هدب العين وينبت الاسفار ويقوى البصر كل ضماداً ودخان الزفت بحسن هدب العين وينبت الاسفار ويقوى البصر كل فنك عن الشيخ الرئيس،

تون من اعز الاشجار لان دود القز ياكل منه وهو التوث الحلو الذى يقال له الفرصاد والحامض يقال له الشامى قال صاحب الفلاحة يزرع تحت شجرة التوث العنصل ليقوى ويكثم نماوة ورقه قال الشيخ ورق التوث الحامص ينفع من المدحة والخوانيق وعصارة ورقم تنفع من لمنغ الرتيلاء وقال الشيخ التمصمض بعصارة ورق الحامض جيّد لوجع السيّ ثمرة التوث الاسود توضع على لسع العقرب يسكن وجعم واذا تخصب اليد من التوث الاسود وتغسل بالتوث الابيض يزول عنها لونه قشم التوث يوكل مع الترنجبين ينقى البدن عن حبّ القرع وقال الشيخ قشم شجرة التوث ترياق للشوكران،

نبن قال صاحب الفلاحة اذا اردت غرسه فالقه في ماء الملج يومــاً ثر اجعله تحت خشى البقر يومًا ثمر اغرسه بعد ذلك فان طعم ثمرته يطيب جدًّا ولو دفن تحت الشجرة بيضة تكبر حبّاتها ولو دفن تحتها سرطان مع شيء من الملج والسوسن الاسمانجوني تحفظ ثمرتها ولا يسقط شيء منها ويحاو تينها غاية الحلاوة وكذلك اذا سقيت ماء الزيتون وكذلك اذا زرع تحتها العنصل لا يتساقط شيء من ثمرتهاء اذا غسلت شجرة التين بالماء الحارّ تهلك سريعًا ، خشبها ينفع من لسع الرتيلاء سقياً ومسحاً عن الشيخ الرئيس ودخان خشبها اذا اصاب الآدر لا يملك نفسه من وجع المثانة ولخصية ولين عيدانه أن قطر على اللسعة لمريسر سمَّها في الجسد وقصبانها تهرى اللحمر اذا طبيخ معها وعصارتها قبل أن تورق تنفع أذا جعلت في السنّ المتالّل ورماد خشبها اذا نثر في البساتين يهلك ديدانها عن صاحب الفلاحة ورقها قل الشيخ الرئيس جعل الورق الطرى من شجر التين مع الفج من ثمرتها على عصَّةُ اللَّابِ اللَّابِ ينفع ويضمد بها مع اللَّرسنة على عصة ابن عرس وعصارة ورقها تدفع عفونات لللد وتقلع آثار الوسمر ، وقال غيره اذا القيت ورق التين طريًا على اللبي ينعقد جبناء ثمرتها قل ابي عبّاس رضه هذه الثمرة اقسم الله تعالى بها في القرآن لانها تشبه ثمار للجنّة للونها على قدر اللقمة وخلوها عن الحجمر والنوى قال النبي صلعمر وقد احضر عنده التين لو قلت أن ثمرة انزلت من للِنَّة لقلت هذه كلوها فانها تقطع البواسيم وتنفع من النقرس، قال الشيخ الفجَّ منه يصمد به الخيلان والثااليل والبهق يقلعها والمداومة على اكله يصلح اللون الفاسد وهو يسمى سمنا سريع التحلّل ومقمل جدًّا وينفع اكل رطيه ويابسه من الصرع ولبنها اذا جعل في الحليب يجمده ويفعل فعل الانفحة ويطلى به الدمل وينصحه سريعاً ويقطر عملى التولول يقلعها وعلى للم احة الله عليها لحمر فاسد ينقيها من ذلك ولبن النين مع العسل ينفع من الغشاوة اكتحالاً ويقطع شهوة الطعام اكلاً ويصبر على حبس البول وينفع من لسعة العقرب وقال محمد بن زكرياء دخان النين يهرب عنه البق وللرجس،

جهينر شجرة عظيمة شبيهة بشجرة التين ورقها كورق التوث تثمم فى السنة ثلاث مرّات او اربعًا وثمرتها ليست تخرج من فروع الاغصان كسايم الاشتجار بل تخرج من ساقها ورقها يقلع آثار الوسم اذا طلى الموضع بعصارته مرازًا وتصمد به الخنازير بحللها ثمرتها تلزق الجراحات وتحلل الاورام الصلبة وتنفع من النهوش اكلًا وطلاءً ع

جوز من الاشجار للة لا تقوى الله في البلاد الباردة قال صاحب الفلاحة اذا اردت ان يتفتّت قشم الجوز باليد فخف جوزة واتركها في بول الصبى الذى لا يكون مدركاً خمسة ايام ثم ازرعها وانثم عليها الرماد فانها تنبت وقشم ثم تم تها يتفتّت باليد وايضا خذ جوزة وقشرها بحيث لا يصيب اللبّ خدش البتة ثم خُذها في خرقة او قرطاس او ورق دلب او ورق كرم ثم ازرعها فأن شجرتها تثمر جوزاً قشرها كالقرطاس ولو بُدد على الجوز حالة زرعه شيء من الورد تاقي شجرته بثمرة كثيرة وقال ايضا اذا وصلت الجوز بشيء من الاشجار لا يعلق الله بالفستق فانه يعلق ويثم جوزاً عجيبًا جدًّا ثمرتها اذا بقيت جوزها والقيتها في القدر الله نتنت من الدخان التقطت النتي منها ولو القيت تلك الجوزة في الزيت لم تتغيّم ولو بقيت سنة واذا صمدت بها عصة اللب اللب ينفع عقل البيخ الرئيس الجوز الرطب ضماد الاثار الصربة فيزيلها ولبّه مصدع يثقل اللسان والاكثار من اكل الجوز يسهل الديدان وحبّ القرع قشرة اذا احرق جقف القروح تجفيفًا من غير لدغ واذا احرق وقف القروح تجفيفًا من غير لدغ واذا احرق الجوز بقشرة يسود الشعرة

خسرودار شجرة عظيمة جدًّا خشبها يسمى خولنجان قال الشياخ الرئيس ينفع من القولنج ويزيد في الباء ويطيب النكهة،

خروع يسمّى بالفارسية بيدانجيم اذا جفّ حبّه فى اكمامه تصدّعت عنه ويجدف به الغصن وربّما وقع لخبّ على اكثر من قامة الرمح الطويل حبّها ينفع من القولنج والفالج واللقوة ومقدار ما يوكل منه عشم حبّات مقشورة دمن الخروع اذا مسحت به راس الديك لا يصبح البنّة اورده بليناس فى كتاب الخواصّ،

خلاف شجرة الصفصاف ويقال لها بالفارسية بيد خشبها خفيف جدًا ولذلك يتخذ منه الصوالج ورقها على شكل الخجر يقوى الدماغ وجعل في فراش من ضربته السمايم ينفعه جدًّا قال الشيخ الرئيس اذا تضمد به رطبًا حبس نزف الدمر ورماد ورقه مع الخلّ يقلع الثااليل والنملة فقاحها طيب الراجة جدًّا يقوى الدماغ وماء يسكن الصداء >

خوخ قال صاحب الفلاحة اذا اردت أن تكون ثمرة للحوخ في غاية للحرة فخف النواة الله تنشق بنفسها بنصفين واجعل في مقعرها شيمًا من الزنجفر وضع اللب فيها ولا تنقيها عن اللحم بل اترك معها شيمًا من اللحم على جميع جوانبها وقال ايضا اذا نقشت في باطن النواة على العظم نقشًا بالسكين او صورة او كتابة يظهر ذلك النقش في جميع افراد ثمرتها وقال ايضا اذا سمدت شكرة للحوخ برجيع الانسان وزبل الخنزير بحمر ايضا وقل اذا اخذت الودى واخرجت ما في جوفه من الاصل الذي يشرب به حيث لا يفسد شيء من عيونه وغرست فاذا ادرك لا يكون لنوى ثمرتها عظم ورقها يقطع راجحة النورة إذا طلى به وتصمد به السرة فيقتل ديدان البطن ثمرتها تزيد في الباه لاحماب الابدان للحارة عصارة للحوخ اذا لطخ بها الثوب بموت القمل الذي فيه دارشبشغان شجرة كبيرة ذات شوك كثير قالوا اذا رميت في الماء الذي فيه التمساح شيئًا من الدارشيشغان يجتمع عليه التماسيج في ذلك الموضع فيه التسماح شيئًا من الدارشيشغان يجتمع عليه التماسيج في ذلك الموضع بطبيخه لحفظ الاسنسان فينفع جدًّا وينفع ايضا من عسر البول ويحتمل بطبيخه لحفظ الاسنسان فينفع جدًّا وينفع ايضا من عسر البول ويحتمل فيخرج الجنين ع

فردار شجرة البق وى شجرة كبيرة عالية تخرج منها اتباع منتفخة كالرمانات فيها رطوبة تصير بقاً فاذا انفقات خرج من كلّ واحدة من البقّ شي كثير ولقد كسرت تعًا من اتباعها على الشجرة وكان مجوفًا ذا شحم وعلى شحمها شبه بزر الرجان ما لا يعد ولا بحصى ننها ما خلق الله فيه الروح كانت تتحرّك ومنها ما لم يغده ومنها ما ينبت جناحها ومنها ما لم ينبت بعده ورقها يوكل كالبقول وطريه يلتصق الجراحات ويقوى العظام الواهية اذا صمدت بدء قال الشيخ الرئيس ورقها يبطل به العظام المكسورة يصلحها اتهاعها قال الشيخ الرئيس تجلو الوجه اذا طلى بها قشرها بالخلّ اذا كان رطبًا يجلو البرص ويصلح الجراحات وتال غيره يلق على الجراحات فيدملها وكذلك على بتناثر منه:

دلب يسمّى بالفارسية چنار وفي من اعظم الاشجار واعلاها وابقاها فاذا طالت مدتها يتفتّت جوفها ويبقى ساقها مجوفًا ورقها شبه الاصابع لخمس تهرب منه لخفافيش ولذلك يجعله بعض الطيور في اوكارها مخافة لخفافيش ودخانه اقوى من ذلك قال الشيخ الرئيس لخفافيش تهوت من ورقها واذا غسل وطبح وضمد به حبس النوازل عن العين قشرها مطبوخاً بالخلّ ينفع من حرق النار ووجع الاسنان ثمرتها يقال لها جوز السرو مع الشحم ضماداً نافع لنهش الهوامرة

دهست هو شجر الغار ورقة كورق الآس الّا انه اكبر وثمرتة حراء وينبت في المواضع البلية وله حبُّ على شكل البندق الصغار عليه قشور سود قال صاحب الفلاحة اذا طرحت في ارض غصناً من اغصان الدهست اصابته كلّ آفة تتوجّه نحو تلك الارض وسلم ما سواه من الافات ورقه ينفع من الفالي واللقوة والقولنج واذا نثرت ورق الدهست على الشعير وخلطته به يبقى زماناً طويلًا لا يفسد حبّه يطلى على البهق بالشراب يزيله وان طحن ومرخ به البدن لم يقربه الذباب ويسقى بالشراب للدغ العقرب والطرى منه ضماد جبّد للسع المنحل والزنابير وهو ترياق للسموم كلّها دهنه بحلّل الصداع والطنين ،

ومأن شجرة الرمان من الاشجار الله لا تزكو الآفى البلاد للحارة قال صاحب الفلاحة اذا اردت غرس الرمان فاغرس حوله الآس لتكثر ثمرته وتقوى واذا قلبت فى مغرسه وقت الغرس شيئًا من العسل تحلو ثمرته وان قلبت من للبت تحمين وقال ايصا اذا اردت ان لا يقع شيء من ثمرته ويصلح الللّ خُدُ الحجر الذى يسمى المرقشيئاء المحرى وضعه على غصن من اغصانه فانه لا يسقط شيء من ثمرتها ويصلح كلّها ولو اخذت مسماراً من الارزير ودققته فى اسفل ساقه يفعل هذا الفعل ولو اتخذت صورة عقرب من الاسرب ووضعتها على شيء من اغصانه يفعل هذا الفعل ولو اتخذت صورة عقرب من الاسرب ووضعتها على الثمر مع الملح تحت شجرة الرمان يفسد وقل ايضا اذا اردت ان لا يكون فى الرمان عجمر شق عن اسافل قضبانه عند الغرس ونق اجوافها عن مختها الرمان عجمر شق عن اسافل قضبانه عند الغرس ونق اجوافها عن مختها واضمم بعصها الى بعض واربطها بشيء من الخسيش واغرسها فانها اذا تنبت لا يكون فيها شيء من المجمء وقال ايضا اذا اردت ان تحمر لون حبها فاخلط رماد للحام بالماء وصبه في اصل شجرتها فانه يشتد جرة حبها بانن الله وقال ايضا اذا اردت ان جملو الرمان لخامص فنه التراب من اصل شجرتها واطلل ايضا اذا اردت ان جملو الرمان الله وقال ايضا اذا اردت ان جملو الرمان الله وقال ايضا اذا اردت ان جملو الرمان لخامص فنه التراب من اصل شجرتها واطلل اليضا اذا اردت ان جملو الرمان لخامص فنه التراب من اصل شجرتها واطلل ايضا اذا اردت ان جملو الرمان لخامص فنه التراب من اصل شجرتها واطلل

عروقها بجعور لخنازير وانصحها بابوال الناس فر اعد التراب عليها كما كان ، وقال ايصا توخذ رمانة من شجرة وتعد حبّاتها فيكون جميع حبّات رمان تلك الشجرة بذلك العدد وتعدّ شرافات تع الرمان فان كانت زوجـاً فعدد حبّاتها زوج وان كانت فردًا فكذلك، خشبها يهرب منه اكثر للشرات ولذلك ياخَذ بعض الطير منه ويتركه في عشم لئلًا تقرب عشم الهوامَّ ، وقال الشيخ الرئيس قصبان الرمان عجيبة لطرد الهوام وكذلك دخان خشبه وقال محمد بن زكرياء الرازى دخان خشب الرمان يطرد لخيبات واكثر الهوام وقال غيره من ضرب بخشب الرمان واصابه من الصرب جراحة فلا يصلح الله بان يوضع عليه لحم الفرس الاشهب، زهرها يقال له لللنار قد يكون احر وقد يكون ابيص قال الشيرخ الرئيس جيد للثة الدامية ويقوى الاسنان المتحرّكة ومانع لنفث الدمر، ثمرتها عن ابن عبّاس رضه ما لقحت رمانة قط الّا بقطرة من ماء للبنة وعن على عم انه قال اذا اكلتم الرمانة فكلوها بشحمها فانه دباغ للمعدة وما من حبّة منها تقوم في جوف رجل الّا انارت قلبه واخرست شيطان الوسوسة اربعين يوماً ، وقال صاحب الفلاحة من اراد أن يبقى الرمان غصًّا طربًّا فليلقطه باليد من غير ان تصيبه جراحة ويغمس طرفيه في زفت مسخى ويعلقه في بيت بارد فانه يبقى زمانًا طويلًا غضًا طربًّا ولو توكها على الشجرة ولقَّها في حشيش يابس وجصَّعها بحيث لا تدخل اليها ربير يبقى طويلًاء قشرها تهرب منه الهوامر ايصا كما تهرب من خشبها ويترك قشر الرمان في مناثر الغلات لمللا يتولد الخيوان في الطعام،

زينون شجرة مباركة كثيرة النفع عن ابن عبّاس رضة هذه الشجرة او الثمرة اقسم الله تعالى بها في القرآن وذلك لعبوم نفعها وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلعم أن آدم عم وجد ضرباناً في جسمة فاشتكا الى الله تعالى فنزل جبريل عم بشجرة الزيتون فامرة أن يغرسها وياخذ ثمرتها فيعصرها فقال أن في دهنها شفاء من كل شيء الا السام ، ومن عجيب خواص هذه الشجرة أنها تصير عن الماء طويلاً ولا دخان لخشبها ودهنها ولا تنبت شجرتها من المنواة وأن نبتت لا ينفع الله بهاء قال صاحب الفلاحة ينبغي أن يكثم تحت شجرة الزيتون من المدر فأن الغبار أذا سطع على الزيتون أن يحتم تحت شجرة الزيتون من المدر فأن الغبار أذا سطع على الزيتون البلوط عدّة أوتاد ودقها في الارص حول شجرة الزيتون فأنها تقوى وتكثر ثمرتها وقال أيصا أذا أردت أن تقوى الشجرة فخذ من شجرة البلوط عدّة أوتاد ودقها في الارص حول شجرة الزيتون فأنها تقوى وتكثر ثمرتها وقال أيصا أذا أردت أن لا تتساقط ثمرتها فخذ من الباقلي المتاكلة

واشدد عروقه بالشمع واحفر من عروق شجرة الزيتون والتى عليها من نلك الباقلي وادفنها بالتراب كما كانت فانها لا تتساقط وقال ايصا اذا اخذ رجل اسود بيده اليمني من الزيتون ملاء كقّه واخذ فاساً نصابة حديد وصفر ويصرب بذلك الفاس في اصل شجرة الزيتون الله نقصت ثمرتها او تغيّرت عن حالها وكان ذلك يوم السبت وجفر حتى تظهر عروق شجر الزيتون وبلقى عليها الزيتون الله كانت في يده شريرة عليها ترابها ويصبّ عليها ليلة الاحد من الماء ما يكفيه ويكرِّر ذلك ليلتين متولَّيتين ثر يتركها احد وعشرين يوماً بين تلك الشجرة انشا يخالف ساير اشجار الزيتون منها ان ورقها يكبر ويحسن ويشبك عليها ومنها أن ثمرتها تكثر وتنمى حتى تصير اضعاف ما كانت واذا بلغ فر يسو غيره، قال بليناس في كتاب الخواص اذا علق شي عروق شاجرة الزينون على من لسعته العقرب بُرى من وقته ورقها قال الشيخ الرئيس ورق الزيتون الاخصر اذا طخته بالماء ورششت به البيت هرب منه الذباب وورق الزيتون البرى بمنع العرق تمسّحاً به ورماده بدل التوتيا للعين وقال غيره ورق الزيتون اذا طبح بخلّ نفع من وجع الاسنان واذا طبح بماء الخصرم حتى صار كالعسل وجعل على الاسنان المتاكلة قلعها صمغها ينفع من البواسير اذا ضمد به ونطلى به الجراحات تلتمر سيما صمغ الزيتون البرّى واذا نقع في الماء وبلل الخبر بمائه وترك لباكل الفار منه فاذا اكل يموت، قال الشيخ الرئيس هو نافع للعشاوة والبياص والنوازل وصمغ الزينون البرى ينفع من الجرب والقوباء ولوجع الاسنان المتاللة اذا حشيت به وهو يعد من الأدوية القتالة كلّ ذاك عن الشيخ الرئيس، ثمرتها روى الاحوص ابن حكيم عن ابيه عن النبي صلعمر انه قال نعمر الادام الخلّ والزيت وعنه صلعم عليكم بالزيت فانه يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب بالاعياء وبحسن لخلق ويطيب النفس ويذهب بالهمرء وقال الشبخ الرئيس يكاتحل بالزيت لظلمة العين وزيت الزيتون البرى ينفع من الصداع واللثة الدامية تمصمصاً به ويشد الاسنان المتحرّكة وقال غيره العتيق منه يطلى على النقرس ويكاحل به لظلمة العين وزيت الزيتون البرى نافع من للجرة والشرى ولجرب والقوباء والصداع نواه يخر به لاوجاع الصرس وامراص الرية سمرو شجر حسى الهيئة قويم الساق يصرب المثل به في استقامة القد وانه في الصيف والشتاء اخصر ونغاية حرارته لا يتاتّر من برد الشتاء يدخي باغصانه لطرد البق يوخذ من نشارته بنادق ويترك في وسط الطحين

الدرمك يبقى زمانًا طويلًا لا يفسد ورقه يشرب مع الشراب فينفع من عسر البول ويغلى مع غصن الورد بالخلّ ويتمصمص به يسكن وجع الاسنان ويقوى العور ويطيب النكهة وورقه وحده يذهب البقّ واذا دقّ رطباً ووضع على جراحة للها ورماده ينفع من حرق النار ذرورًا وكذلك من ساير القروح الرطبة عوزه قال الشيخ الرئيس يطود البقّ اذا دخن به وطبيخه بالخسل يسكن وجع الاسنان ع

سفرجل في الشجرة المشهورة خشبها اذا احرق يفعل رماده فعل التوتيسا ورقها يفعل فعل خشبها زهرها عجيب الاثر في تقوية الدماغ والقلب ثمرتها كثيرة الفوايد، روى يحيى بن طلحة بن عبد الله عن ابيه انه قال دخلت على رسول الله صلعم وفي يده سفرجلة فالقاها اللَّ وقال دونكها يا ابا محمَّد فانها تحم الفواد اى تنقيه وروى ان رسول الله صلعم كسر سفرجلة وناول منها جعفر ابن ابي طالب رضه وقال له كُلُّ فانه يصفى اللون وبحسن الولد، ومن عجيب شان السفرجل انه اذا قطع بالسكين تذهب مائيته ويبقى ايبس ما يكون وان كسر كان الامر بخلاف ذلك قال الشيرخ الرئيس السفرجل يسكن العطش ويقوى المعدة والتنقل به على الشراب يمنع الخمار وذل غيره اذا داومت المراة على اكل السفرجل والرمان يكون ولدها ذكيًّا شاطرًا حسى الخلق فاذا انعقد اللبى فى ثدى المراة يطبخ السفرجل بالعسل ويوضع على ثديها يسكن المها ويزيل ورمها فاذا وضعت السفرجل في موضع فيه العنب يفسد العنب، قال صاحب الفلاحة اذا اردت ان يبقى غصًّا طَرِيًّا زمانًا فصعه على نشارة لخشب او التين ولا تدع السفرجل في بيت فيه شيء من الاثمار غير السفرجل فانه يفسد ما سواه ويهلكه واذا اردت ان يبقى زماناً طويلاً لف كلّ سفرجلة في ورق التين فاذا يبس الورق عليه طيّنه بطين ابيض مخلوط الشعر ويبّسه في الشمس فانه يبقى طرباً فاذا احتجت اليه تكسر الطين وتخرج السفرجل منه غضًا طرباً،

سماق شجرة معروفة جبلية تنبت بنفسها من غير غرس وسقى من الناس صمغها اذا وضع على الاضراس سكن وجعها ثمرتها قال الشيخ الرئيس تقوى المعدة وتجلب الصفراء من الاحشاء وتضمد بها الصربة فتمنع الورم والخضرة وتنفع من الداحس ويحقن بها للبواسير >

سمرة شجرة من اشجار البادية ذكرها كثير في اشعار العرب يسيل منها شيء كالدم فاذا سال منها ذلك تقول العرب حاضت السمرة على المحضوني شيء من أدله

خواصهاء

سندروس شجرة بارض الروم صمغها كاللهربا في جذب التين وما شاكله لخشبها دهن يقال له دهن الصواني وخاصيته حبس الدم يستعلم المصارعون لتخفّوا ويقووا ولا ينهروا قال الشيخ الرئيس يخفّف النواصير اذا دخن به ودخانمه يمنع النوازل وينفع من البواسير ومنفعته في تسكين وجع الاسنان عظيمة ويصلح للباه وينفع من الخفقان ع

"شاب شجرة يشبه ورقها السمك الصغار في طول اصبع ثمرتها مثل البنادق الكبار ثلث ثلث في كل ثمرة ثلث حبّات سود يقال لحبّها ماهودانه ويقال له اليضاحب الملوكة قال الشيخ الرئيس هو نافع باسهاله من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا والاستسقاء ورقها يطبخ في مرق الديك الهرم ينفع من القولنج عن الشيخ الرئيس ايضاء

شاهبلوط شجرة توجد في الشامر وباران ايضا ثمرتها اعذب من البلوط ليس لها يبوسة البلوط وعفوصته وشكلها كنصف جوزة سوداء يقارب طعها طعم الفندق الرطب قال الشيخ الرئيس انه جيد للسموم وبمنع نزف الدم، صندل شجرة معروفة هندية وفي نوعان الحر وابيض أمّا الاحر فخشبها صلب يطلى به للجرة وينفع من الصداع ايضا طلاء وأمّا الابيض فخشبها رخو وراجتها طيبة قال الشيخ الرئيس ينفع من الصداع وللفقان العارض في الحميات شربًا وطلاء م

صنوبر شجرة مشهورة اكثرها بارص الروم خشبها دهن جدًا حتى يشتعل رطبه كالشمع ويوخذ القطران منه ونلك بان يقشر ويعرص على النار فتسيل منه مائية وهي القطران قال الشيخ الرئيس التخير بخشب الصنوبر وافتراش رماده يطرد الهوام خصوصًا مع القنة وقال ايصا اذا جعل حول المجلس مندل من رماد خشب الصنوبر ياس غايلة الهوام وقال يدخن بنشارته لطرد البعوص والبق ولو اضفت اليها القلقديس من الشونيز كان اجود علوها نافع من حرق الماء كار وقال الشيخ الرئيس لحاؤها بالحق يتمضمص به لوجع الاسنان ورقها يلجرة وقال الشيخ الرئيس ضماد للفتق حبها هو لللوز ورقها يلفس من المسترخاء ويهيج الباء وينفع من المعال المؤمن خصوصًا مع التين وللوز والتمر وقال الشيخ الرئيس ينفع من السعال المؤمن العتيق وهذا عجيب جدًا لان فيه حدّة وحرافة على المعتبين وهذا عجيب جدًا لان فيه حدّة وحرافة المتبين وهذا المتبين والمتبرخا لان فيه حدّة وحرافة المتبين والمتبرخا لان فيه حدّة وحرافة المتبين والمتبرخا لان فيه حدّة وحرافة على المتبرخا المتبرخان المتبرخ

n) c.e.f بابش

ضرو شجرة عظيمة كشجرة البلوط تنبت بجبال اليمن تثمر عناقييد كعناقيد البطم ورقها يضرب الى الجرة يطبخ حتى ينصبح ويصفى ثمريرد على النار ويرفع فيكون دواءً عجيباً من السعال واوجاع الفم وخشونة الصدر يزيلها على المكان صمغها يجلب الى مكة فهو كاللاذن في القوة طيب الرايحة يدخل في طيب النساء

طرفاء شجرة معروفة يقال لها بالفارسية كن قال الشيخ الرئيس قصبانها تنفع مهرات في الحلّ للطحال وطبيخ ورقها بالشراب ينفع من وجع الاسنان مصمصة ويستعمل تطولًا على القمل فيقتلها وقال غيرة ورقها صماد للاورام لرخوة ودخانة يجفّف القروح الرطبة وللحرى ورمادة يذرّ على حرق النار والقروح الرطبة ثمرتها تنفع من امراص العين ونهش الرتيلاء ورماد ثمرتها جقّف القروح عن الشيخ الرئيس وقال غيرة يقوى اللثة المسترخية،

عرعر شجرة كبيرة كثيرة الشوك ورقها يشبه ورق السرو وقالوا هو السرو للبلى قال الشيخ الرئيس التدخين باق جزءً كان من اجزائه يطرد الها المرته قل الشيخ الرئيس تشبه الزعرور الا انها اشد سواداً جاد الرايحة طيبها تسمّى الابهل قالوا اذا اغلى جوز الابهل بالسيرج في مغرفة حديد حتى يسود للوز وقطر الدهن في الاذن نفع من الصممر جداً وقال ايصا اذا شرب الابهل بال الدم واسقط للبنين واذا احتمل او تدخن به فعل ذلك ايصاء الابهل بال الدم واسقط للنين واذا احتمل او تدخن به فعل ذلك ايصاء عشر شجرة اعرابية بمانية كانت العرب في للحافلية اذا اراد احدام سفراً وخاف خيانة خليلته ذهب الى هذه الشجرة وشد غصناً منها الى الاخر خيط وتركهما وسافر ثر ذهب اليها بعد قفوله فان وجد الغصنين بحالهما استدلّ بها على ان خليلته ما خانته في مدّة سفره وان وجداها خلاف ذلك استدلّ على خيانتهاء قيل انها سمّ قاتل وحكى ان من العشر ضرباً يقتل استدلّ على خيانتها ينفع من القوباء والسعفة طلاءً ع

عفص شجرة جبلية قالوا ان شجرة البلوط سنة تثمر عفصاً وسنة بلوطاً ونقل للحاحظ عن الفضل بن اسحق انه قل رايت العفص والبلوط على غصن واحد فان كان محيحاً فهى شبيهة في النبات عما ذكر في الحيوان من امر الارانب انها تكون سنة ذكوراً وسنة اناتاً والله عليها راى البلوط والعفص كالخنثى عثمرتها قال الشيخ الرئيس تطلى على القوابي فتذهب بها وتمنع الرطوبات الفاسدة من اللثة وتنفع من اكال الاسنان وقال غيرة تنثر على اللحم الزايد والقروح الرطبة وماءها يسود الشعر واذا حرق وطلى بحل على نزف

الدم قطعه

عناب في الشجرة المشهورة منها شي كثير ومنها تحمل الى البلاد ورقها ينفع من وجع العين اذا كان من الحرارة ضماداً ثمرتها تسكن الدم وتنشفه فيما زعوا حتى ان مسها ايضا يفعل ذلك واذا ارادوا جملها من بلد الى بلد جلت كلّ يوم على دابّة اخرى لملّا تنشف دمها باللية وقال جالينوس انه لا ينشف الدم باللية لكن يغلطه وهو طلاء جيّد لتصفية اللون واذا طلى به الوجه يفيد طراوة وحسنًا وصفاء بحرارته ولينه

عود شجرة تنبت في جزاير بحر الهند عروقها تقلع وتدفن في الارض حتى تتعفى منها للخشية فيبقى العود الخالص قال الشيخ الرئيس مصغم يطيب النكهة وينفع الدماغ جدًّا ويقوى للواس والقلب ويفرحه وتدخينه بالسكر طيب جدًّا والسكر يقوى رايحتم وشراب العود طارد للرياح المولمة،

غبيراء شجرة مشهورة خشبها اصبم خشب على الماء يبقى فيه زمانا طويلا لا يتعفى ولذلك تتخذ ابواب بيوت الجامات منها واذا تركت غصناً منها في موضع اجتمع الذباب كلها عليه عنوها اذا شمّت المراة رايحة زهر الغبيراء هاجت بها شهوة الوقاع حتى ترمى الخياء والصيانة وراء ظهرها تمرتها قال الشيخ الرئيس اذا تنقل بها ابطا السكر وبحبس القىء وينفع من اكثار البول وبحبس الاسهال على السهال السهال على السهال على السهال على السهال على السهال على السهال السهال على السهال على السهال على السهال على السهال على السهال السهال على السهال السهال على السهال على السهال على السهال على السهال على السهال السهال على السهال على السهال على السهال على السهال السهال على السهال السهال على السهال السهال على السهال السهال على السهال السهال على السهال على

غرب شجرة كبيرة يقال لها بالفارسية سپيددار خشبها قال الشيخ الرئيس جعرق ويعجن بالخلّ يجفّف التاليل لحالا شجرها يدخل في خصاب الشعر يفيد فايدة جيدة ورقها قال الشيخ الرئيس يجعل على للجراحات الطرية ينفعها مسحوقًا يصلحها وقال غيره ينشر على للجراحات الطرية يلحمها من غير ان يفتح وينفع ايضا من شرب العلق اذا تشبث بالحلق يزيلها وزهرها ينفع من ظلمة العين صمغها يخرج بالشرط ويتولّد عليه بورق جيّد وهو من الجود اصناف البوارق للاكل وينفع من ظلمة البصر كلّ ذلك عن الشيدة المرئيس،

فأوانيا في شجرة عود الصليب منه رومى ومنه هندى خشبها قال الشيخ الرئيس جلو الاثار السود من البشرة وينفع من النقرس والصرع حتى تعليقًا وقد جُرب تعليقه فوجد مانعًا للصرع حيث ابانته يعود معها الصرع ثمرتها تنفع المجانين والمصروعين اذا دخي بها وتنفع من اللابوس اذا شرب خمسة عشر حبّ منها بالشرابء

فستن في الشجرة المشهورة زعموا انها من تركيب اللوز على حبة الخصواء خشبها يشتعل في النار وان كان نحبًا لفرط دهنيته بخلاف غيره من الاخشاب ثمرتها قال الشيخ الرئيس تنفع من نهش الهوامر وقال غيره تزيد في السساه وتنفع من السعال البلغمى دهنها قال الشيخ يكتحل به يزيل الزرقة من العين اذا داوم عليه وقال غيره التدخين بقشر الفستن يقتل الخيوان والهدوامر المتولدة في الثوب،

فلفل شجرة تنبت بالهند بناحية منها تسمّى مليبار وي شجرة عالية لا يزول الماء من تحتها فاذا هبت الربيح تساقط جلها على الماء فلذلك تشخّه واتما يجمع من فوق الماء وفي شجرة حرّة لا مالك لها وجلها عليها ابداً شتاء وصيفًا وهو عناقيد فاذا جيت الشمس عليها انطبقت على كلّ عنقود منها عدّة اوراق لمنلا يحترق بالشمس فاذا زالت الشمس زالت الاوراق عنها لتنال من النسيم وذكر من رآه أن شجرته تشبه شجرة الرمان سواء وبين الورقتين منها شمراخان منظومان بالفلفل وشمراخها في طول الاصبع عقل جالينوس أول ما تطلع تمرتها تكون دار فلفل ثم تنفصل عن حبّ يكون هو الفلفل ثمرتها أما الدارفلفل فينفع من نهش الهوام اكلاً وطلاة بالدهن ويزيد في الباه وينفع من الغشى مع كبد المعز مشوياً وامّا الفلفل قال الشيخ الرئيس هو بالنظرون جلاء للبهق وبالزفت ضماد للخنازير يحللها وهو يجقف المني ونبيذه وتال غيره هو يدرّ البول وينفع من ظلمة البصر فان احتملته المراة بعد ونبيدة منع الخبلء

فندن ها الشجرة المعروفة قالوا لو خُطَّ بخشب الفندن دايسرة حدول العقرب لا يقدر على الحروج منها كلّما قرب من محيط الدايرة يرجع الى المركز ثمرتها قال بقراط تزيد في الدماغ وقال الشيخ الرئيس زعمر قوم ان دهن الفندق يطلى به يافوخ الصبى الازرق العين فتذهب الزرقة وقال ايضا انه ينفع من النهوش سيما مع السذاب والتين وقال غيره من استصحب فندقة يامن لسع العقرب ويشوى ويسحق ويطلى به داء الثعلب ينبت الشعر واذا اكل مدقوقًا محلولًا بالعسل يذهب السعال العتيق ومن تنقّل به لا يغلبه السكم والمداومة على اكله يشحذ الخاطر قشره بحرق ويسحق وبجعل بالزيت يزيل وزقة عيون الاطفال اكتحالًا ويسودهاء

فيلزهر بي ه محرة لخصص لها ثمرة كالفلفل يتخذ منها لخصص قال الشيخ الرييس خشبها يقوى الشعر طلاء وتطبخ قروعها بالخل ويشرب للطحال

ثمرتها تطبخ ويوخذ منها الحصص وهو ينفع من اللف طلاء وجمم الشعم ويبرى قروح اللثة وينفع من الرمد ويزيل غشاوتها وينفع ايصا من جرب العين والبواسيم والهندى يسقى لعصة اللب اللب كل ذلك عن الشيخ عقرفعل شجرة تنبت في بعص جزايم الهند ثمرتها كالياسمين الا انها اشد سواداً وذكم أن أهل تلك الجزيرة لا يخرجونها الا مطبوخاً لللا تنبت في غيرها من البلادء قال الشيخ الرئيس ثمرتها تطيب النكهة وتحد البصر وتنفع من الغشاوة وقال غيره القرنفل يدفع الغثيان وراجحته تقوى الدماغ البارد الذي غلبت عليه السوداء ويقوى القلب ويفرحه ع

قصب في الشجرة المعروفة وانواعها كثيرة منها قصب السكر وهو انفعها والاحسى منها ما يوجد بارض مصر ينفع من السعال ووجع الصدر ويدرّ البول ويجلو الصدر عن الرطوبات ومنها القصب النبطى ومن عجيب خواصّه ما ذكر انه اذا ضربت حيّة بقصبة ضربة واحدة لم تستطع أن تريم أو تنقلب وتبقى على مكانها حتى تتلف وان ثنيت الصرب او اكثرت سلمت واستمرتء ورقها واصلها مع البصل يجذب السلى ويدر الطمث والبول واذا دققت القصب الرطب وجعلته في القدر الله كثر ملحها يزيل ملوحتهاء اصل القصب فيه قوّة جاذبة اذا دُقّ وضمد به العصو الذي دخل فيه الديد جذبه، قال الشيخ الرئيس الماخوذ من القصب كالصمغ جلو العين وقشوره واصله نافع من داء التعلب والخروع الذى هو زهره اذا وقع في الاذن احدث الصمم ونجم ولم يخرج والقصب ينفع من لدغ العقرب، ومنها قصب الدريمة يجلب من ارض نهاوند ذكروا أن ما جلب منها ولم يوت به على ثنية الركاب لا يفيد فايدة قصب الدريرة بل يكون كساير القصب وما اتى به على ثنية الركاب وفي ثنية بنهاوند يفيد وهذا من للخواص المجيسبة عال الشيخ الرئيس انه ينفع من كمودة الدم الميت وجلو البصر ويخر به في يَع في كللق ينفع من السعال ومع العسل وبزر اللرفس نافع من الاستسقاء، ومنها قصب القنا ينبت بارض الهند يتخذ منه الرماح يقال انه يحترق لاحتكاك اطرافه عند عصوف الرياح بها فيتخذ من رماده الطباشير وهو ينفع من الخفقان واورام العين لخادة ويقوى القلب وينفع من للميات،

كَافُورِ شَجَرة كَبِيرة هندية تظلَّ خلقاً كثيراً تالفها النسور فلا يصل اليها الناس الا في وقت معلوم من السنة وفي سفحية بحرية خشبها خشبة بيصاء هشّة خفيفة جدًّا ربّما احتبس في خللها شيء من اللافور صمغها كافور الآ انه

يسيل من اسفل ساق الشجرة ، قل محمد بن ركريا اللافور صمغ هذه الشجرة الآ انه في داخلها وينقب اعلا الشجرة فيسيل منها ماء اللافور عدة جرار ثر ينقب اسفل من ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطع اللافور ، وقال الشيخ الرئيس استعمال اللافور يسرع الشيب وينفع من الصداع للمارويسهر ويقوى للواس ويقطع الباء ،

كرم في اكثر الاشجار نفعًا واعبُّها وجودًا قال صاحب الفلاحة من عجايبها انك اذا أخذت وديها الذي كان فيه قوَّة الثمرة وغرسته ياتي في السندة الاولى بالعناقيد الكبيرة وقال ايضا اذا اردت ان تكون الكرم كثيرة النفع قوية الاصل سريعة النما فخُذٌ وديها من شاجرة لا تكون قديمة العهد واغرسه في النصف الاول من الشهر ولطيخ راس الودى بخشا البقر فان لها خاصّية عجيبة في ذلك وبدد في المغرس شيمًا من البلوط والنا تخواه لتقوية اصله وشيمًا من الباقلي لينمو سريعًا ناذا الى بهذه الشرايط تكون شجرتها عجيبة جدًّا مخالفة لساير الكروم ، وقال ايضا اذا شققت وديها وتركت في شقَّه شيمًا من السقمونيا يطلق عنبه اطلاقًا قويًّا وقال ايصا لو اخذت وديًا من العنب الابيض واخر من الاسود واخر من الاجر وشققتها بحيث لا يقطع منها قشرها ويلصق بعصها بالبعص وتغرسها يثمر العنب الابيص والاسود والاحر فيكون على شجرة واحدة ثلاثة الوان من العنب وقال ايضا اذا اردت ان يسود العنب الابيض فاحفر ما حول الكرمة واقلب فيها شيمًا من النفط فان عنبها يسود بانن الله تعالى وقال ايضا اذا اردت أن لا يصيب الكرم دود فاقطع وديها بمنجل ملطيخ بدم الدبّ او الصفدع فانه لا يقع فيها الدود ولا في غصى قطع بذلك المجل وقال ايصا اذا اردت أن لا يصيبها آفة البود دخّى اللوم بالزبل بحيث يصل الدخان الى جميع اجزاء الاشجار فر انثر عليها ثمرة الطرفاء فانها تسلم من البرد بانن الله تعالىء دمعة الكرم وفي الماء الذي يقطر من قصبانها بعد ما قطعت تجمع ويسقى منها الانسان الذى له شعف بشرب لخمر من غير أن يعلم بعد شرب الشراب فانه يبغضها وأن كان لا يصبر عنها ساعة قال الشيدخ الرئيس دمعة اللوم جيدة للجرب والقوابي ورقها مصغه يقوى اللثة المسترخية يدق ناعماً ويصمد به ينفع من الصداع لخار ويسكنه في لخال وقال الشيئ الرئيس ورقها وخبوطها ضماد للصداع للار وورقها مع سوين الشعير ضماد على العين يمنع النوازل اليهاء ثمرتها اصناف كثيرة عجيبة واعجبها عيون البقر وهو عنب اسود ليس بحالك عظيم لخبّ كلّ حبّة منه كجوزة واصابع العذاري

وهو عنب اجر طويل لخب تشبه حبّاتها باصابع العذارى المخصبة ورما يكون عنقوده تحو الذراع والدوالى وهو عنب اسود غير حالك عناقيده عظيه جدًّا كانها رووس معلقة وحبّاته تنكسر في الفم، قال الشيخ الرئيس العنب · المقطوف في الوقت جرك البطن وينفخ وقال غيره يسمن ويقوى شهوة البساه ويولد مادة المني تجيرها ينفع لنهش الافاعي محرقة وهو مع لخل طلاة دوالا جيّد للبواسير والتوتدء امّا الاجر فقد ذكر في حدوثها أن جمشيد الملك كان في بعض متصيّداته فيفرن عنه المحابه في طلب الصيد فراى طايفة منهم في بعض الجبال كرمة عليها عناقيد تعجبوا منها وقطعوها وجملوها الى الملك فتحجّب الملك ايضا منها وقال انا سمعنا ان للبال ينبت فيها السموم لعلّها منها ثمر المر جعفظها حتى تجربها فيمن يستحقّ القتل فتركوها في شيء من دحله فتكسّرت حبّاتها فعصروها وجعلوا ماءها في ظرف حتى عاد الملك الى مستقره فامر باحصار رجل يجب عليه القتل واحصر العصير وقد احتـتت وصارت مرَّة فاسقى الرجل منها فشربها بمشقَّة شديدة نجزموا بكونها سمًّا وزادوا فى سقيه فقامر الرجل يرقص ويصفق بيديه فقالوا انها فرجة الوداع وزادوا في سقيه فنام الرجل نومة ثقيلة ولم يشكُّوا في انه يجود بنفسه فلمًّا انتبه قال اسقوني منها مرّة اخرى فسقوه مرارًا فا كان الّا لخير فشرب غيره وذكر ما فيها من اللذَّة والطرب وشرب الملك ايضا وامر بغرس تلك الشجرة في البلاد لتكثر ثمرتها ففعلواء وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه يجوز شربها للتداوى فعلى هذا القول تنفع من الشهوة اللبية والغشى وتسقى السموم وتنفع من سوء الهصمر وتسرّ النفس وتزيد في قوة الباه وتنقى الباطن من الاخلاط الفاسدة سيما المفاصل لكن الافراط منها يصر العقل وجدث النسيان والرعشة والبخر ويبطل قوة الباه ويضعف البصر ورتما احدثت السكتة والصرع والموت فجاءة، وامّا للحلّ فهو نعم الادام كما قاله صلعم ويصب على نزف الدم يقطعه وينفع من للرب والقوابي وحرقة النار ووضعه على الراس ينفع من الصداع لخار في لخال والمصمصة به تنفع للاسنان المتحرّكة وتتحشّى للعلق الذى يتشبّت بالحلق وتفتق شهوة الاكل وتحلل الاستسقاء وتصبّ على النهوش فتنفع نفعاً جيّداً ، وامّا الزبيب في خواصّه ما رواه زياد بن الى هند عن النبي صلعم انه قال لما اهدى اليه شيء من الزبيب بسمر الله نعمر الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطفى الغصب ويرضى الرب ويطيب النكهة ويذهب البلغم ويصفى اللون وقالت الاطباء انه يقوى المعدة

وجبس الطبع باللجم وبغير اللجم يطلق

كهثرى قال صاحب الفلاحة اذا اردت أن لا يسقط شيء من ثمرتها خذ طرفا واجعل فيه شيمًا من الملم وضع كلّ واحدة من الكمثريات على ذلك الملم فانها تبقى على الشجرة طويلًا لا يفسد منها شيء زهرها يقوى الدماغ وله تأثير عجيب في ذلك ثمرتها قال الشيخ الرئيس تقطع العطش وتسكن الصغراء وتحدث القولنج وقال صاحب الفلاحة أذا اردت أن تبقى الكمشرى مدّة طويلة فاطل رأس كلّ كمثرى بشيء من الزفت وعلقها أنها تبقى طويلًا واجعلها في فخّارة خزف بعد ما طليت راسها بالزفت واجعل رؤوسها الى الخانب الذي يلى الارض كما يكون على الشجرة،

لاعية شجرة تعدّ من السموم تنبت في سفوح البال ورقها من اليتوعات اذا دقّ وشرب اسهل اسهالًا كثيرًا نورها طيب الرابحة جدًّا ترعى الحل منه والعسل الذي يعل منه يكون مصرًّا جدًّا واذا القيت شيمًا منه في غدير السمك اطفاها على وجه الماء كالموتى ويتمكن الانسان من امساكها باليد سهلاء لبان شجرة ذات شوك لا تسمو اكثر من ذراعين تنبت في الإبال بشحر عمان ورقها كورق الآس صمغها هو اللندر يوخذ منها بان تعقر مواضع بالفوس وتترك فيظهر منها الكندر ويقال له ايصا اللبان من ادام مصغه ذكا قلبه واءانه على حفظ الاشياء الله نسيها وهو يدمل الجراحات الطرية ويمنع الخبيثة من الانتشار ويجعل على القوابي بشحم البط يزيلها ويقوى الذهن ويقطع الرعاف، لوز قال صاحب الفلاحة تجعل اللوز في انعسل اذا اريد زرعه فان شجرته تكون حسنة الثمار وثمرته طيبة الطعم واذا اردت ان ينفرك قشر اللوز على اليد فليعمل باللوز ما ذكرناه في الجوز قبل وقال ايضا اذا اردت ان لا يتساقط شيء من حمل اللوز علق في وسط فروعها راس حمار وقال ايصا اذا انقعت الله فى بول جارية عذراء او غلام غير محتلم خمسة ايام ثر زرعته يرتى قشروز ويفرك باليد وقال أيضا اذا قطعت اللهايض اللوز من الشجرة يبقى لبّه مسرًّا وهذا فيه نظر امّا ثمرتها فالحلو يسمّن وينفع من السعال وينقى الصدر سيما مع التين وينفع من عصنة اللب اللب وامّاً المرّ فقسال الشيخ الرئيس انسه يسمَّن ويقوى البصر وينفع من القولنج واصله اذا طبح وجعل على اللف كان دواءً نافعًا ويفتح القولنج وقال غيره اذا خلط اللوز المرّ بالعسل ينفع من النملة وعصّة الكلب الكلب وأذا اكل سكن القولنج وجلب النومر ومن اراد ان لا ينمل فليساكل على الريق سبع لوزات مرّة وخمساً قبل ان يشرب فأن قلوة الشراب لا تعمل قيم لخاصية لها وينفع من الجرب والحكة،

ليمون هذا النوع من اشجار بلاد للرّ وخواص شجرة الليمون وثمرتها وجاضتها وقشرها شبيهة بالاترج وقد مر ذكرها قبل فلا نعيدها ولماء الليمون خاصية عجيبة في دفع صرر سم كيّات والافاى ومن عجيب حكاياته ما ذكره ابو جعفر بن عبد الله الصبى من تُنَّاء البصرة قال كانت لى ضيعة على نهر الدير وكنت متوطَّناً بها وكان بجنب دارى بستان لى كثير الاشجار فظهرِت فيه افعي كانها جراب طولًا وسعة وانتفاخًا وكثرت جناياتها فطلبت حَوَّاءً يصيدها وبذلت على ذلك مالاً نجساءنا حواءً وبخر بدخنة فخرجت عليه الافعى فحين رآها هاله امرها فنهشته فتلف في الحال فانتشر خبرها وامتنع التوانون عن صيدها وتركت البستان والدار حتى جاءني رجل يوماً وقال بلغنى امر لخيات الله عندكم فجيَّت لتدلّني عليها فقلت ما احبّ اعرضك عليها فقد قتلت حواءً عن قريب فقال كان ذلك الخواء اخى وانا جيت لآخذ بثاره فاريته البستان فاخرج دهناً وطلى به جميع بدنه وجلست انا فوق السطيح انظر اليه فاخرج دخنة بخر بها نا كان باسرع من ان ظهرت الافعى كانها ذنَّت فحين قربت من لخواء هربت منه فتبعها لخواء فلحقها وقبص عليها فالتفتت وعصت يده وفلتت فحملنا الرجل فات في ليلته وترك الناس الصيعة وانتشرت بحديث الافعى ومضى على هذا مدّة من الزمان فاذا في بعض الايّام جاءَني رجل وسالني ما سال السايل قبله وكان يشبهه صورة فنعته فقال الرجلان كانا اخوى ولا بُدَّ لى من الاخذ بثارها او اللحوق بهما فعينت له البستان وصعدت السطم فاخرج الدهن وطلى به بدنه مرّة بعد مرة حتى صار الدهن ينقط من بدنه ثر بخر فخرجت الافعى فطلبها للواء فاخذت تحاويه فتمكنت يد لخواء من قفاها فانثنت عليه وعصن ابهامه فبادر الحواد وخزم فاها وجعلها في سلة واخرج سكينا كانت معه وقطع ابهامر نفسه واغلا زيتًا وكواها به نحملناه الى الصيعة فراى ليمونة بيد صبى يلعب بها فقال اهذا موجود عندكم فقلت نعم فقال اغثني بكلّ ما تقدر عليه فان هذا في بلدنا يقوم مقام الترياق فقلت ايما في بلدكم فقال عُمان فاتيته بشيء كثير من الليمون فاخذ يقطمه ويسرع في الله وعصر ماءه وطلى به الموضع حتى تجاوز عن وقت موت اخويه واصبح من غد سالمًا وقال ما خلصتى الله تعالى الّا بالليمون واطنّ ان اخوى لو اتّفق لهما لما تلفا اثر استخرج الافعى وقطع راسها وننبها واغلاها في طخيير واستخرج دهنها وجعله في قوارير وانصرف،

هشهش شجرة عجيبة شحم لبها وثمرتها ماكولان توصف بالطيب بخلاف غيرها من الاشجار فإن الماكول اما شحمها أو لبها روى على رضه عن الذي صلعمر أن نبيًا من الانبياء بعثه الله الى قومة فلمر يومنوا به وكان له عيد يجتمعون فيه في كلّ سنة فاتاهم الذي في ذلك اليوم ودعاهم الى الله فقالوا أن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من هذا للخشب اليابس ثمرة على لون ثيابنا وكانت ثيابهم صفراء فدع الذي عم فاخصر وأورق واتى بالمشمش في ساعته فين اكل منه على عزم أنه يومن خرج نواه حلوًا ومن اكل منه على عزم أنه لا يومن خرج نواه مرًّا ورقها يزيل الصرس وهو ذهاب قوة الاسنان من أكل للوصة أذا مصغ منه ثمرتها قال الشيخ الرئيس رطبة تولد للجيات بسرعة عفونته ونقيع مصغ منه ثمرتها قال الشيخ الرئيس رطبة تولد الجيات بسرعة عفونته ونقيع مقدودها ينفع من الجيات للحادة وحكى أن طبيباً مر برجل يغرس شجرة المشمش فقال له ما تصنع فقال أعمل لى ولك فقال كيف لى فقال النابيب دهي بغلته وانت بعلته يعنى ياكله الناس فيمرضون فيحتاجون الى الطبيب دهي نواه ينفع من البواسير ودهي المرّ منه ولبّه لدفع الرياح،

موز شجرة تنبت بالجروم واكثر ما توجد في للجزاير ورقها طويل عريض يكون ثلاثة انرع في نراعين ليست بمخرطة كنبات السعفة لكنها مربعة الشكل ويكون ارتفاعها قامة باسطة ولا تزال تنبت فراخها حولها فاذا ادرك موزها تقطع الآمر ويوخذ قنوها وتطلع فراخها الله كانت قد لحقت بها فتصير امًّا ولا يثمر كل امر اللا مرة واحدة ثمرتها تشبه العنب اللا انها مع لللاوة دسهة قل الشيخ الرئيس الموز يدر البول ويزيد في الباه لكن الاكثار منه يورث السدد وقال غيره يلين الطبع وينفع حرقة الصدر ولللقء

نارنج قال صاحب الفلاحة لو زرع النرجس تحت شجرة النارنج تتبدل حوصتها بالحلاوة ورقها اذا مصغ يطيب النكهة ويقطع راجة الثوم والبصل نورها طيب الراجة جدًّا بخلاف نور الاترج ينفع الدماغ ويقوى القلب ثمرتها شبيهة في الخواص بثمرة الاترج وقد مر فلا نعيده حبها يطيب النكهة وجعقف ويدخن بها لدفع النمل،

نارجيل هو الجوز الهندى زعم اهل الحجاز ان شجرة النارجيل في المقل بعينها لكنها اثمرت نارجيلًا لطباع التربة والاهوية على ثمرتها ليف يتخذ منه الحبال تشدّ بها سفى الجر فلا تتعفّى بل تصبر على ماء الجر طويلاً لبنها حلو لذيذ ان كان رطبًا وان كان يابسًا عتيقًا ينقى البدن عن حبّ القرع واكلم يزيد فى مادّة المنى ومع السكر يعين على الباه، وقال بليناس فى كتاب

لخواص اذا اخذت تحاتة النارجيل مكان الفتيلة في السراج ووضعت بين يدى قوم ناموا بسرعة وقال الشيخ الرئيس النارجيل يزيد في قوة الباه ودهنه نافع للبواسير خصوصاً اذا كان عتيقاً ع

فبق ه الشجرة المعروفة قال صاحب الفلاحة اذا نقعت نواة النبق في عصارة الورد آيامًا ثم زرعت تشمّ راجعة الورد من ثمرتها وورقها واذا نقعت في عسل ولبن ثمر تجفّف وتزرع احلولي ورقها وطابت ثمرتها والسدر الذي يستعل في غسل الراس والبدن يقوى الشعر ويمنع انتثارة ويطوله صمغها يذهب الحزاز وجمر الشعم اغتسالًا به ثمرتها قد تكون حلوة وقد تكون حلومة واليابس منها يمنع النزف والاسهال الكاين من ضعف المعدة اذا قلى ودق مع نواة ع

تخل شجرة مباركة من عجايبها انها لا توجد في غير بلاد الاسلام وهذا من جملة ما كرم الله به الاسلام مع ان بلاد الحبشة والنوبة والهند بلاد حارة خليقة لوجود النخل بها لكن لا يوجد من النخل بها شيء البتة قال صلعم اكرموا عبَّتكم النخل واتبًا سماها عبَّتنا لانها خلقت من فصلة طين آدم عم وفي تشبه الانسان من حيث استقامة القدّ وطوله وعدم الالتواء والعقد في اصلها واغصانها وامتياز ذكرها عن انثاها وانه لو قطع راسها هلكت واختصاصها باللقاء من بين ساير الاشجار وتشمّر من طلعها راجعة المنى وأن غلاف التمم كالمشيمة الله يخرج منها الولد والجار الذي على راسها لو اصابته آفة يفصي الى هلاك الخل كما لو اصابت في الانسان آفة واذا قطع منها غصى لا يرجع مثله كما لو قطع عضو الانسان وعليها ليف كشعم الانسان ، قال صاحب الفلاحة اذا لمريثم شيء من النخل ياخذ رجل فاسًا ويقرب منها ويقول لغيره اني اريد قطع هذه الشجرة لانها لا تثمرٍ شيئًا فقال الاخر لا تفعل فانها تثمر في هذه السنة فيقول الرجل لا تفعل شيئًا ويصرب عليها ضربتين او ثلاثة فيمسكه الاخر بيده ويقول لا تفعل فانها شجرة حسنة واصبر عليها هذه السنة فان لمر تثمر فاصنع ما شين قال فاذا فعل ذلك فان الشجرة تثمر ثمرة كثيرة وكذلك غير الخل من الاشجار اذا فعل بها هذا تثمر، وقال ايصا اذا قاربت بين ذكران النخيل واناثها يكثر جلها لانها تستانس بالجاورة ولريما قطع الفها من الذكران فلا تحمل شيمًا لفراقها واذا غرست الذكران وسط الاناث فهبت الريح فخالطت الاناث راجة طلع الذكران حملت من تلك الراجمة كلّ انثى حوله وان وضع من طلع الذكر على راس الانثى اطفى حرارة شهوتها

وارتاحت وكثر جلهاء وحكى الاصمعي عن بعض اهل اليمامة انه قال كانت عندنا حديقة نخل لا تكاد تخلف فاخلفت عامين فدعونا لها رجلاً بصيرًا بالنخل فصعدها وقال لا ارى بها علَّه وجعل ينظم يمينًا وشمالًا فاذا نحل بالقرب منها فقال في عاشقة لذلك الفحل فلقحت منه فعاد جلهاء وذكروا إن بين النخل والعرعم عداوة قالوا اذا اقبلنا من السراة نريد تبالة أو غيرها فتشونا قبل أن نصل الى التخيل فأن وجدوا معنا شيئًا من خشب العرعم ولو عصاً اخذوها منّا ومنعونا أن ندخل بها عليهم لما بين التخيل والعرعم من العداوة والاضرار به وقالوا من عجايب النخل انه لو بني تحتها حايط صدت بوجهها البه وان لمر بمسها لخايط، وقال صاحب الفلاحة اصول اللخل تعبر على الصخمة الصمّاء تكنها أن أصابت موضعاً عبل بالنورة لا تقدر على النفوذ فيه وان كانت ارضه رخوة جدًّا وقال ايصا اذا اخذت شيمًا من الكراث البري مدقوقًا مجوناً بلبن النساء وطليت به النخل يطيب طعم ثمرتها وقال ايضا ان علقت على الشجرة اى شجرة كانت سرطاناً نهريّاً تكثر ثمرتها وكذلك اذا اخذت لها منطقة من الاسرب وكذلك لو اتخذت اوتادًا من خشب البلوط ودفنتها في الارص حول الشجرة فان هذه كلّها منّا تكثر به ثمرة الشجرة ولا يسقط شيء منهاء خشبها اذا احرق لا يبقى له نحمر كلحم الانسان واذا وضع السقف على جذعه ينكسر للخنَّع واذا شقّ نصفين ووضع ظهر احد الشقين على الاخر لا ينكسر ويبقى زماناً طويلًا خوصها يقطع راجة الثوم اذا مصغته بعد الله ثمرتها الذّ الفواكة طيبًا وحلاوة وعن الى هريرة عن النبي صلعم المجوة من للِّنة وفي شفاءً من السمّ وقال بعصهم من المخل نوع يسمى المجوة تخلته لا تثمر الا بعد اربعين سنة فلذلك ترك اهل المدينة غرسها واما البسم فقال الشيخ الرئيس انه مصدع لكنه والبلج جيدان للعمور واللثة واستعمال البسم كثيرا يوقع في النافص والقشعريرة، واما الرطب فقد قال الربيع بن خَيْثَم ليس للنفساء عندى دواء انفع من الرطب وكانت الاكاسرة امروا في زمان الرطب برفع لللاوى عن سماطاً وفي زمن الورد برفيع الطيب وفي زمن البطيخ برفع الاشنان وهو يزيد في مادة المني ويلين الطبع ومع القتاء او لخيار او لخس انفع،

ورد هے الشجرة المعروفة قال صاحب الفلاحة اذا اردت ان تخرج ثمرها من اكمامها سريعًا فاسقها بالماء لخار وقال ايضا اذا اردت ان تزداد الورد طيباً فاسقه ماء مذوبًا بزعفران خشبها تهرب منه لخيّات وان لدغت حيّة انسانًا

بقرب شجرة الورد لم يصره لدغها ولم يهلك ثمرتها زهرها وهو احسن الازهار شكلًا ولونًا وراجعة

كانها من يواقيت يطيف بها زبرجد وسطه شذر من الذهب زعموا أن الوردة الله تخرج من اللمام أولًا توخذ بثلث أصابع من السد اليسمى وتوضع على العين وتدلك بها لتأس من الرمد في تلك السنة وقال بعصهم الطلّ الذي يقع على الورد يجمع في زجاجة ويكتحل به ينفع من الممد ويزيد في البصر والورد للجبلي تهرب لخيات منه وقال الشيرخ الرئيس الورد يصليح لنتن العرق اذا استعمل في المام ولذلك تجعله النساء مخانق علاجاً لزفر العرق وقال قومر انه يقطع الثااليل اذا استعمل مسحوقاً وبخرج السلى والشوك مسحوقًا ويسكن الصداع رطباً ويصر بالمزكوم والنوم على المفروش منه يقطع الشهوة والجعل يموت من راجحته وكذلك كلّ حيوان يتولَّد من العفونة تصرّه راجعة الورد عصارته تنفع من الرمد ونفث الدم وماء الورد ينفع من الغشي اذا تجرع به او رشّ على وجه المغشى عليه الماعه جيّدة لنفث الدم دهنه يدهر به مخم السنور بمرض ولعله يفصى الى هلاكم ياسمبن شجمة معروفة ثمرتها زهرها هو ابيص واصفر وارجواني قال الشيخ الرئيس رطبه ويابسه يذهب اللف وكثرة شمه تورث الصفار وراجته مصدعة تكنها تحلل الصداع البلغمي وتال غيره ينفع الحاب اللقوة والفاليم وعرق النساء دهنه يرعف الخرور كما يشمه واذا مرخ به القصيب فنخ الماء ويذهب

القسم الثانى من النبات فى النجوم والنجم كل نبت ليس له ساق صلب مرتفع كالزروع والبقول والرباحين ولخشايش والبرية فنقول ان الله تعالى اجرى عادته فى كل سنة انه جيبى الارض بعد موتها فجرى يابس انهارها وينشر رفات نباتها حتى ترى من الاوراق مخصرة ومن الازهار محمرة ومصفرة ليستدل به ذو الطبع السليم والفهم المستقيم على احياء الاموات واعادة العظام الرفات والى هذا اشار حيث قال عزّ من قايل فانظر الى آثار رجمة الله كيف جيبى الارض بعد موتها ان ذلك لحيبى الموقى وهو على كلّ شيء قدير، ومن الامور المجببة القوّة الذخلقها الله تعالى فى نفس للبّ فانها اذا وقعت فى بطن الارض جذبت بواسطة تلك القوة الرطوبة الله تصلح ان تكون لها غذاء من نفس الارض عاديها كشعلة نار السراج فانها تجذب الرطوبة للذ فى السراج واسطة قوة خلقها الله تعالى فيها ثر ان تلك الرطوبة الذا حصلت فى نفس واسطة قوة خلقها الله تعالى فيها ثر ان تلك الرطوبة اذا حصلت فى نفس

للبت صارت غذاءً لها وتعمل فيها القوى الطبيعية بارادة الله تعالى حتى تبلغ كمالها كما قدره الله تعالى ثر يغنيها فان المجوم في جنس النبات كالحيوانات السغار في جنس لليوان والاشجار كالحيوانات الكبار فكما ان عند شدّة البرد لا يبقى من لليوانات الله كيوانات الله في كذلك لا يبقى من النبات شيء لا يبقى من النبات شيء ليس له خشب صلب وأما لليوانات الكبار فانها تصبر على البرد وكذلك الاشجار ثم ان عقول العقلاء متحيّرة في امر للشايش وتجايبها وافهام الانكياء قاصرة عن ضبط خواصها وفوايدها وكيف لا مع ما يشاهد من تنوع صور قصبانها واختلاف اشكال اوراقها وتجيب الوان ازهارها وتنوع كلّ لون منها كالمجرة مثلاً فانها قد تكون ارجوانية كما ترى في السوسي وقد تكون مشبعة خفيفة كالورد هكذا حال كلّ لون منها ثم تجايب روايجها ومخالفة بعصها جمّنا مع اشتراك الكلّ في الطيب ثم تجايب اشكال حبوبها فان لكلّ حب وورق وزهر وعرق شكلًا ولونًا وطعًا ورايحة وخاصّية بل خاصيات لا يعرفها الله والله والله والله عرفها الانسان بالنسبة الى ما ثم يعرفه قطرة من بحر ولنذكر شيمًا من خواص بعضها مرتبًا على حروف المحجم ان شاء الله تعالى ع

اأذان الغار حشيشة صغيرة الورق دقيقة القصبان تنبسط على وجهة الارص ترعاها لخطاطيف منها ما هو زهره اصغر ومنها اسمانجوني ومنها لازوردي اذا وضعت على الشوك او السلى ابرزته وتلزق لخراحات وتسعط للقسوة وتشرب للصرع وتنفع من نهش الافاى اذا شربت مع الشراب وتمنع انتشار القووء

الذريون ويقال لها بالفارسية جسته زهرها في غاية للحرة في وسطه سواد يشبه نصف بلوطة اذا قطعت عرضاً وجرته من الشمس فأن كان وقدوع الشمس عليه قليلاً تضعف جرته ويصغر سواده قال الشيخ الرئيس ينفع من داء الثعلب مسحوقاً بخل ورماده ينفع من عرق النساء وينفع من السموم كلها خصوصاً اللدوغ وقل ديسقوريدس أن للجبلي منه أذا مشت أو احتملت اسقطت من ساعتها وأذا احتملته المراة ثم باشرها زوجها حبلت وأن احتملته وق حامل اسقطت وقال بعصهم أذا دخلت للجبلي بيتاً فيه الانريون اسقطت جنينهاء

انخر نبت طيب الراجة مشهور ينفع من للكّة ويقوى المعدة ويدر البول ولليص ويفتّت للصا وينفع من وجع الاسنان اذا كان من بردء

أرز فكروا أن المداومة على أكل الارز يزيد من نصارة الوجه و يخصب البدن ويرى احلامًا طيبة قشره اعتسراه في الوقت وجع في الغم واللسان وعدّه من السموم،

أسفانات هو البقل المشهور ينفع من السعال وخشونة الصدر واوجاع الظهر المدموية للنه يسيء الهضم بزرة ينفع من الجي واوجاع القلب والمقدار الذي يوخذ منه دره،

أسقيل هو بصل الفار ويقال له بالفارسية مرك موش اى تاتل الفار قال الشيخ الرئيس انه يقطع الثااليل طلاة وينفع من الصرع والمالخوليا وعرق النساء والفالي ويشد اللثة ويثبت الاسنان المتحرّكة ويزيل البخر واكله بحدّ البصر وخلّه بحسن اللون وان علق على صاحب الطحال احد واربعين يومًا ذاب طحاله وينفع من الاستسقاء واليرتان ايضا واذا علق على الابواب فيما يقال دفع الهوام عنها وقو ترياق الهوام وينفع من لسعة الافعى اذا ضمد بسه مطبوحًا مع الحل كلّ ذلك عن الشيخ ع

اشترغاز نبت طويل الشوك ترعاة الابل ينفع من حمى الربع وخلّه جيّب للمعدة يفتق شهوتها ويعين على هضم الطعام للنه يغثى ويصرّ بالدماغ م الشراس النبت المشهور الذى اصلة لصاق ذكروا ان اصلة نافع لداء الثعلب طلاة ويصمد به لريح الفتق يكون نافعًا لها نفعًا بيّنًا ء

أشنان هو الحرض الذى يغسل به وهو انواع الطفها الابيض الذى يسمى خراء العصافير ثم الاخصر وكلاها جلاءً منف قدر دره منه يدر الحيض والبول وثلاثة دراهم تسهل مائية الاستسقاء وهو يجلو الاستان ويزيل راجة الزفر وخمسة دراهم منه تسقط الاجنة وعشرة دراهم منه قتال ودخان الاخصر تنفر عنه الهوام كله عن الشيخ

أفسنتين حشيشة يشبه ورقها الصعتر قال الشيخ الرئيس انه يمنع الثياب من التسوّس والمداد من التغيّر والكاغد من القوض ويحسن اللون وينفع من داء الثعلب وداء للية ويزيل الآثار البنفسجية عن لللد وينفع من فسساد الهوامّر والله اعلم ع

أقحوان نبت يقال له بالفارسية كوپل وهو قصبان دقيقة عليها زهر ابيض وقد يكون الهر قال الشيخ ينفع من النواصير واذا اديم شمّه احدث السبات وهو ودهنه يفتح البواسير وينفع من القولنج ووجع المثانة كلّه عن الشيخ الكشوث حشيشة تلتف على الشوك والشجر لا ورق لها مرّة الطعم

جدا فرعا تلتف على الكرمة فتجعل عناقيدها كلّها مرّة لها نور صغار بيض اذا شرب بالحلّ سحّى الفواق وماره عجيب لليرقان ويدار للحيض والبول وينفع لليبات العتيقة والمغص ايضاء

بابوني حشيشة معروفة منها اصفر الزهر ومنها ابيضة قال الشيخ الرئيس انها نافعة من الصداع البارد ويدر الطمث شربًا جلوسًا في مائها وتخرج للنين والمشيمة وتنفع من ايلاوس وهو القولنج الزبلي نعوذ بالله منه وفي انفع ادوية للاعياء كلّه عن الشيخ ع

باداورد في شوكة بيضاء تشبه للسكة الآ انها اشد بياضًا واطول شوكًا بزرها ينفع من الاورام البلغمية وضعف المعدة ووجع الاسنان ولسع الهوام،

باذر جبوية ويقال لها ايصا باذرنك بوية قال الشيخ الرئيس يقتل العقرب ويطيب النكهة ويزيل البخر وينفع من للرب السوداوى ويفرح القلب ويذهب للفقال وينفع من الفواق وقال غيرة يصفى الذهن وينفع من جميع العلل البلغمية والسوداوية؟

باذروج هو الخوك ينفع من لسع العقرب واستنشاقه بحدث عطاسا كثيرا والاكثار من اكله لانه يولد الدود في وبحذر قوم من اكله لانه يولد الدود في البطن وزعموا انه اذا مصغ ووضع في الشمس تولّد فيه الدود قال الشيئ الرئيس عصارته نافعة للرعاف سيما بخلّ خمر وكافور فتيلة وتذهب الصرس وتنفع من ضربان العين ضماداً وتحدث ظلمة البصر ماكولاً وتقوى البصر كحلاً برره ينفع من عسر البول ويوضع على لسع الزنابير والعقارب،

باذب الله يورث اخلاطًا ردية وخيالات فاسدة قال معر بن المثنى قطعت في ثلاثة مجالس ولم اجد لذلك سببًا الله الى اكثرت من اكل البانجان في الحدها وفي الاخر من الزيتون وفي الثالث من الباقلي قالوا يشق البانجان وجعفف في الظلّ ثر يسحق مع شحم البقر ويطلا به ثدى البنات قبل ان تكعب فانها لا تتدتى ويبقى على الصدر هي كالحقاق وقال الشيخ الرئيس انه يولد السدد والسوداء ويفسد اللون ويسود البشرة ويصفر الوجم ويولد يولد السدد والسوداء ويفسد اللون ويسود البشرة ويصفر الوجم ويولد البقرة المنات والصداع والسدر والبواسير وقال غيره بحدث وجع الخواصر واذا اردت ان يبقى الباذنجان زمانًا فاغمسه في الشحم المذاب وعلقه فانه يبقى زمانًا وهكذا لو تركته في وسط الطين،

باقلی قال صاحب الفلاحة اذا نقعت الباقلی قبل ان تحرثه فی ماء ونطرون رومی اسرع نبساته ویتقدم علی جمیع انواعه بزمان طویل ورقه ان اکل عاد

عدداً اذا تم القمر بدرًا زهرة النظر البه يورث الهمر والحزن واذا سحق في هاون رصاص ووضع في الشمس صار خصابًا جيدًا ثمرته تورث ظلمة البصر والاحلام الفاسدة قال الإحاد الاحتار من الباقلي هما يسمع الفساد الى العقل واكله مع الثوم او بعدة يقطع راجعة الثوم على نزف الشيخ الرئيس اذا قسسر المباقلي وقطع على نصفين ووضع على نزف الدم قطعة ومن خواصة انه يقطع بيض الدجاج اذا علفت منه وجدث الحكة سيما طرية قشرة اذا صمد به عانة الصبى منع نبات الشعر علية وكذلك على الموضع الحلوق اذا كرر والباقلي بقشرة بجلو البهق والكلف والنمش عن الوجة وبحسن اللونء

برسياوشان ويقال له دمر الاخوين حشيشة دقيقة منبتها حياص المياه والشطوط والانهار لها قصبان حمر الى السواد بلا ساق ولا زهر ورقها يشبه ورق الكرفس زعوا أن افراسياب ملك الترك لما قتل سياوش ابن ملك الفرس طلماً تنبت هذه الحشيشة من دمه قال الشيخ الرئيس اذا خلطتها بعلف الديوك السمان قواها على النقار ورقها قال الشيخ الرئيس ينفع من النواصير ويفتت الحصيات ويدر البول والطمث ويخرج المشيمة وقال غيره ينفع من اليرقان وعصة الكلب الكلب والحيات وغيرهاء

برنجاسف نبت له ورق صغار دقاق بيض وصفر يشبه الانسنتين يظهر فى الصيف ينفع من الزكامر ويسقط الصيف ينفع من الركامر ويسقط المشيمة ولجنين وينفع من السدد والدوار ويفتن حصى الللى واذا نثر على القروح جقّفهاء

بصل قال صاحب الفلاحة اذا اردت زرع البصل قشر بزرة لتكون ثمرت حسنة وكل ما كان نزوله في الارص اكثر كان اقوى وينبغي ان لا تكون الارص ندية عند الزرع غروب الثريا وكذلك عند حصادة لديكون حلواً طيب الطعم قالوا الاكتحال عام البصل مشوباً بالعسل عما جمل البصر ويزيل ضعفه وان طبخ ماء البصل بالعسل وتناول الانسان مند سبعة الامر ويزيل ضعفه وان طبخ ماء البصل بالعسل وتناول الانسان مند سبعة ايام على الريق زاد في مادة منيه زيادة مفرطة وزعم الجاحظ الاكثار مند عما اليام طعام فدعا بالبصل وقال كلوا من هذا الفحا فانه قال ما اكل قوم منه فجاء الرضاً فضره مأوها واما دفعه لغايلة السموم فامر لا يشك فيه ومن الحجب من اراد تقشير البصل وتقطيعة يغرز سكينة في بصلة ويتركها على راس السكين اراد تقشيم البصل ويقشرها لا يتندّى من راجعتها عال الشبيخ الرئيس البصل جمر ثر يقطعها ويقشرها لا يتندّى من راجعتها عال الشبيخ الرئيس البصل جمر

اللون بجذبه الدم الى خارج وله خاصّية تجيبة فى دفع ضرر المياه وجميع انواع البصل مهيج للباه وينفع من عصّة الللب اذا نطل عليها واكله يدفع ضرر المبيح السموم وماءه مع العسل ينفع من الخناق وعصارته تنفع من الماء النازل فى العين وتذهب البهق وتجلو البصر بزرة قل الشيخ الرئيس يكتحل به لبياص العين ويذهب البهق ويدلك به الموضع لداء الثعلب فينفع جدًّا لبياص العين ويذهب البهق ويدلك به الموضع لداء الثعلب فينفع جدًّا الشيرج برا باذن الله واذا قطر ماءه فى الاذن نفع من الطنين ويوضع عللي القوباء والبهق والظفر الغليظ يزيلها والاكثار منه يحدث السبات ويفتح افود البواسيرة

بطيخ قل صاحب الفلاحة ينقع بزر البطيخ في العسل واللبين فر يسزرع تكون ثمرته على غاية الحلاوة ورتما يشق قصبان الحاج والاشترغاز ويترك الحبُّ في شقّها فياتي بثمرة شديدة الحلاوة كما يفعله أهل خوارزم ورايحة البطيخ في غاية الحدّة تغلب اكثر الروايح حتى تزيل قوة الادوية واذا كان في بيت بطيخ لا يختمر فيه الحجين لقوّة راجة البطيخ وهذا امر مجرب وقل ايصا اذا عبرت المواة الحايص بارص زرع البطيح فيها تغيرت طعوم جميعهما وبزر البطيخ والقتاء والقند اذا اصابته راجة الدهن تصير ثمرته مرة وذلك بان كان بعض الزرّاع جعل البزر في طرف كان فيه الدهن او شدّه في خرود. اصابها الدهى وقل ايصا اذا اخذت بزر البطيخ وتركته في وسط الورد ثر زرعته تشمر من بطيخه راجة الورد وقل ايضا اذا وضعت راس جار في وسط مبطخة دفع عنها كثيرًا من الافات واسرع نباتها وجلها وتال ايصا ان وقع الدود في المباطح يطبح شيء من تلك الديدان ويوشّ ماءُها على مبطخة اخرى لم يصبها شيء من الديدان تمرته عن ابي هريرة رضه انه قال كان احب الثمار الى النبي عمر البطيخ والرطب وعن على رضه انه صلعم قل تفكُّهوا بالبطييخ وعصوا منه فان ماء« رحمة وحلاوته من حلاوة للبُّمَّة ومسى اكل لقمة منه كتب الله له الف حسنة ومجا عنه الف سيِّنة ورفع له الف درجة فانه اخرج من للِنَّة ، وعن وهب بن منبّه قال وجدت في بعض الكنب ان البطيخ طعام وشراب وفاكهة وخلال وآسان ورجان ينقى المعدة ويشتهى الطعامر ويصفى اللون ويزيد في ماء الصلب، قال الشيخ الرئيس ينقى لللله بزره ينفع من البهق والكلف والحزاز قشره يلصق بالجبهة يمنع النسوازل الى العين وقال غيره ينفع اكل لجه من حصى الللي والمثانة،

بلبوس بصل صغار يشبه بصل النرجس ورقه يشبه ورق الكراث وورده يشبه البنفسج قال الشيخ الرئيس يطلى على الكلف والنمش ينفع جدًّا وكذلك ينفع من آثار القروح ويطلى مع صفرة البيض على الثولول واكله يهيج الباه ، بنفسج هو النبت المشهور ينبت في مواضع ظليلة حسنة زهره اذا شرب بالماء نفع من الخناق وامر الصبيان قل الشيخ الرئيس انه يسكى الصداع الدموى شربًا وطلاءً وينفع الرمد الحار ودهنه طلاء جيّد للجرب وقال غيره شمّه مصر لصاحب الزكام ،

°بودايبس قال الشيخ الرئيس حشيشة تنبت مع البيش واى بسيس جاورها له تنمر شجرته وهو اعظم ترياق للبيش وله جميع المنافع الله البيش من دفع البرس وللمذام وهو ترياق لكل سم سيما سمّ الافاعىء

بهار هو الذي يقال له بالفارسية كاو چشمر اى عين البقر ورده اصفر وورقة التي الراس عن الدول المام وورقة المرام المام المام

بيبش نبت ينبت بأرص الهند قدر نصف دره منه سمّ قاتل يعرض لمن يسقى منه حجوظ العينين وورم الشفتين واللسان والدوار والغشىء نكروا ان ملوك الهند اذا ارادوا الغدر بملوك تعاديهم ربوا جارية بالبيش من ايام طفوليتها وذلك بان يفرشوا البيش تحت مهدها مدّة ثر تحت فراشها مدّة ثر تحت ثيابها مدّة وهكذا على التدريج الى ان اكلت للجارية منه ولم يصرّها نحينند تمّت التربية ثر بعثوا بها مع الهدايا الى ملك ارادوا الغدر به فانه اذا واقعا مات، والسماني يعلف منه ولا يصرّه شيفًا وكذلك فار البيش وهو حيوان يسكن في اصله وياكل منه قال الشيخ الرئيس انه يذهب البرض طلاءً وشربًا وكذلك ينفع من للخذام وهو سمّ قاتل يقتل منه اقدّ من نصف درم وترياقه فارة البيش،

ترمس يقال له الباقلى المصرى قال صاحب الفلاحة ان اظهر الفلاح انه يريد عارة ارضة تساقطت حبوبه وانتثرت وان تعامش عنه كان احسى له واذا اردت ان يزكو نبت الترمس فازرعه عند استواء الليل والنهار ولا تتربّص به المطر واذا نبت خل فيه البقر قبل ان يتورّد ويبدا جله لترعى ما فيه من غريبه فان البقر لا ترعى الترمس في ذلك الزمان لمرارته فانه حينتًد يركو نباته حدّا وقال ايصا ان نبت الترمس يدور مع الشمس كيف ما دارت وقال ايصا من خاصيته اذك اذا زرعته بارص لا يزكو بها شيء من النبات ثلاث بوداديش ع بوذانش ع (و

سنين حبه مفرطح الشكل مر الطعم منقور الوسط قال الشيخ الرئيس انه يرفق الشعر ويجلو الوجه سيما اذا يرفق الشعر ويجلو الوجه سيما اذا طبخ بما المطرحتى يتهرّأ وينفع استعال طبخه من البرص وينفع من الجرب ويتخذ ضماداً على عرى النساء ويدرّ الطمث ويخرج الاجنّة مع السذاب وقال غيره اذا رششت البيت بنقيع الترمس هرب الذباب عنه

نوم قال صاحب الفلاحة اذا زرعت الثوم في الايام الله يكون القمر فيها تحت الارض لم توجد له راجة وليترصد غروب الثريا لوقت الزرع ورقه بجضغ ويوضع على العين الرمدة يكون انفع لها من كلّ ذرور وان مضغ مع العسل ووضع على اللدغة نفع في الحال اصله يطلى به البدن ينفع من داء الثعلب وان دق مع العسل وطلى به الوجه ذهب بشقاقه وكلفه وان طلى به الراس منع الشعر من التمرُّط ومن اكله على الريق لم يصرَّه سمَّر ولا لدغ باذن الله، قال الشيخ الرئيس انه ينفع من تغيّر المياه ويشرب بطبيخ الفوتنج فيقتل القمل والصيبان ورماده اذا طلى بالعسل على البهق وكهنذ العصو ينفع ومشويه يسكن اوجاع الاسنان ويصفى الحلق مطبوخًا وينفع السعال المزمن ويخرج العلق اذا تشبُّت به وهو نافع من لسع الهوامر ونهش الحبيات اذا سقسى بالشراب قال الشيخ قد جربنا ذلك فيه وفي عصّة الكلب الكلب، وقال غيره من خواصة التجيبة دفع الجكاك عن المقعدة واذا اخذت شيئًا منه وشققته نصفين وجعلته على موضع لسع الحيية لا يصرّ سمُّها واذا اردت ان تعرف هل المراة بكر امر ثيب فاعمد على الثوم المدقوق واخلطه بالعسل ومُرُّها لتتحمل به واصبر على ذلك ساعتين فان شممت رايحة الثوم من فيها فانها بكر والآ فثيب وهكذا تفعل اذا اردت ان تعرف افي ولود ام عقيم لكن تشمّ فها في اليوم الثاني ومن خواصّه ازالة البخر الذي لا يقبل المعالجة اذا داوم على اكله قشره بحرق ويجزج بدهن الزيت ويطلى به الراس فانه ينبت الشعر ويجعده

جاورس هو الدخى قال صاحب الفلاحة للباورس يفسد الارض الله زرع فيها ويصعفها ولا ترجع الى صلاحها الله بعد مدفة طويلة حبّه يبقى طويلاً من الدهر لا يفسد ولذلك تدخره الناس لخوف للحب قال الشيخ الرئيس هو كماد جبّد لتسكين الاوجاع وقال غيره يمسك الطبع ويسقط الاجتّة ،

جرجير هو الأَيهَقان قال صاحب الفلاحة اذا زرعته وسط البقول نفعها ويزكو نبتها واندفع عنها كثير من الافات كالدود وحوة وعن على رضه من

لل جرجيراً ثمر نامر بات للمذامر يتردد في جوفه وقال صاحب الفلاحة من اراد ان يصير الرمان للحامض حلواً باخذ للجرجير ويدقد وجعفر اصل شجرة الرمان ويدع ذلك على عروقها فانه يصير حلواً باذن الله تعالى واذا اخذت مدقوق للرحير ودلك به اللف يذهب به ومن اكل منه وطلى به الابط يزول صنادة قل الشيخ الرئيس يخلط للرجير بحوارة البقر ويطلى به يزيل آثار القروح واكله ينفع من نهش ابن عرس لكنه يصدع بزره وقال بزر للرجير بعسل يزيل النمش وجدرك الباه ويزيد في الانعاظ وقال غيره ان خلطت بزر الجرجير بحوارة البقر فهو انفع دواة للقروح والجراحات ومن عجيب خواصة ان الغراب اذا اكل من فهر النمر ريشه وذكر بليناس في كتاب الحواص ان بزر الجرجير مع السكر ودهن اللوز اذا اعطيت انسانًا يحبّك حبّا شديدًا ع

جزر يطبخ بالعسل ويوكل منه كلّ يوم خمسة دراهم يزيد في الباه زيادة عظيمة ويقوى اللية ويلين الطبع البارد اليابس وهو نعم المعين للمشايخ بزره يغلى على النار فر يدخن تحت المراة فان للبنين الميت يسقط ،

حلج صرب من الشوك طويل الابر نقع عليه الترتجبين طلاءً واكثرة يوجد بارص خراسان وما وراء النهر ورمال خوارزم عملية منه يشقون قصبانه ويدعون فيه بزر البطيئ باتى بشرة في غاية لللاوة وفي الامثال للحاجة في الصدر حاجة ضله ينفع من السعال ويلين الصدر ويسكن العبلش ويزيل الصداع ويطلق البطيء

حاشاً حشيشة لها زهر الى الجرة مستدير واوراق صغار دقاق كثيرة قال ديسقوريدس اكثر ما تنبت على الصخر قال الشيخ الرئيس يحلل الثااليل ويخلط بالطعام فيحفظ قوّة البصر ويزيل ضعفد،

حرف هو الرشاد ويقال له السيندان ايصا اكله يزيد في الذهن والذكاء ويهيج الباه وعصارته تحفظ الشعر قال الشيخ الرئيس ينفع من الحرب المتقرح وعرق النساء والقوباء شربًا وضمادًا ويمسك الشعر المتساقط شربًا وطلاءً وينفع من نهش الهوام شربًا وضمادًا مع العسل واذا دخي به طرد الهوام والحبلي اذا داومت على اكلم سقط جنينهاء

حرشف ذو شوك يقال له بالفارسية كنكر قال الشيخ الرئيس انه ينفع من داء الثعلب طلاءً وماءه يقتل القمل اذا غسل الراس به ويذهب للخزاز وهو يزيل نتن الابط خاصّية فيه اذا اكل وبادراره البول المنتن ويزيد في الباء، حرمل نبت معروف يقال له بالفارسية سيند له راجة كريهة جدًّا قال

الشيخ الرئيس انه جيّد لاوجاع المفاصل وفيه قوة مسكرة كاسكار الخمر وينفع من القولنج شرباً وطلاءً وقل ديسقوريدس يسحق بالعسل والشراب ومرارة القبج او الدجاج وماء الرازيانج لتقوية البصر وادرار الطمث بزره ينقع في خلّ ويرش به البيت الذي اردت ان لا يدخله ذباب،

حسك عشب يصرب الى الصفرة له شوك مدحرج ينفع من قروح اللثة العفنة ويزيد فى الباه ويفتّ للصا وينفع من عسر البول والقولنج ويسقى بشراب للسموم القتالة ويرش طبخه فى البيت فيقتل البراغيث وقال بعضهم أن رش بطبخه حجر لليّات هربت وكذلك أن رش شوكه فيه

حلبة نبت مشهور قال صاحب الفلاحة اذا خلطت بزر لللبة بالبدفر شر زرع يسلم من الدود بزرة ينقى للزاز غسلًا ويصفى الصوت مكبوخًا ويسهل الولادة اذا اطعت ذات الطلق قال الشيخ الرئيس يتخذ دهنه مسع الآس فينفع للشعر ولآثار القروح وهو من ادوية اللف وتحسين الوجه وتغيير النكهة الا انه ينتن رايحة البدن والبول والعرق

حص هو النبت المشهور زعوا ان اكل حبّه نيمًا يورث الخروقال الشيخ الرييس الله يحسن اللون وكذا طلاءه يجلو النمش دهنه قال الشيخ الرييس ينفع من القوباء ودقيقه ينفع من القروح للجبيثة ولحكّة ونقيعه ينفع من وجع الصوس ويصفى الصوت وطبيخه يخرج للجنين ويزيد في الباء جدًّا وينعط بقوة اذا شرب على الريق ولذلك يعلف الدوابّ وللجال من للحص الرطب وقال بعضام اذا القيت للحص في حجر لليّة خرجت منه ولم تقم فيه ع

حنى قوق نبت يقال له بالفارسية ديواسعست من خواصّة انه ينفع من نهش لليات اذا طلى به وعصارته تنفع من ظلمة البصر شرباً واكتحالاً قال الشيخ الرئيس انه ينفع من الصرع ووجع لللق وللوانيق ورقة وبزره يهجان الباه وقال الشيخ فيما يقال ان صاحب الغبّ يسقى من ورقة ثلات ورقات او من بزرة ثلاث حبّات فتشوّش على للى ادوارها وللربع اربع من ايهما شبّت وقل غيرة بزر للندق وق يورث للحرب للنه ينفع من لسع الهوامّ،

حفظل نبت معروف فى غاية المرارة تحبّ الظباء اللها والسباع تهرب من شجرة للنظل ولا تقرب الموضع الذى فيه للنظل والشجرة الله ليست عليها الا حنظلة واحدة فهى ردية جدًّا قتالة وثمرتها ايصا ورقها الغصّ يقطع نزف الدم وينفع من المالخوليا والصرع ثمرتها قال الشيخ الرئيس ان نقعتها فى ماء ورششت به البيت ماتت براغيته وقال القاضى ابو على التنوخى عن

بعض بنى عقيل انه قال كانت عندنا بالبادية جارية زمنة ومن عادتنا أن اردنا تنقية الباطن بالاسهال أن نقور حنظلة ونجعل فيها شيئًا من اللبن ونرد راسها ألى مكانها وندفنها في الرماد كار حتى يغلى فاذا غلى حساه من اراد الاسهال فيصلح بدنه قال فاتخذنا ثلاث حناطل لثلاث انفس فرات للسارية الزمنة فذهبت اليها وحست جميع الثلاث فحدث بها من الاسهال حتى ايسنا من حياتها وباعدناها من الاخبية لئلا نشم روايحها فلمّا كان الليل انقطع اسهالها وقامت مشت برجليها وعادت الى البيوت معافاة وعاشت بعد ذلك سنين وأن طليت السرير بالحنظل والزفت لم يقرب منه تحل ولا جرجس الا هلك ولانظل يدلك به للخام وداء الفيل ينفعهما وكذلك ينفع من عرق النساء والنقرس اصلها نافع لنهش الافاعي وهو انفع ادوية للدغ العقرب سقيا وطلاءً وهو الترياق وقد حكى انه سقى واحد لدغته العقرب في اربعة مواضع درها فيرا في كال

حنطة قال كعب الاحبار لمّا اهبط آدم عم من للِنّة جاءة ميكائيل عم بشيء من حبّ للنظة فقال ما هذه فقال هذا رزقك ورزق اولادك قم فاحرث الارض وابذر البذر وقال فريزل الحبّ زاكيًا من عصر آدم الى اول زمان ادريس عمر كبيض النعامة فلمّا كفر الناس انتقص الى قدر بيض المحجاج ثر الى قدر بيض للجام ثر الى قدر البندقة وكان فى زمن عزيم عم على مقدار للجصة، قال ماحب الفلاحة الحبّة الله وقعت على قرن الثور عند بنّ البذر لا تنبست ماحلاً وقال للجاحظ الكلاب اذا كان فى جوفها دود اكلت سنابل الحنطة يقتل المدود فى بطنها حبّها ينقى الوجه وكذلك دقيقها واذا دقت ووضعت على المدود فى بطنها حبّها ينقى الوجه وكذلك دقيقها واذا دقت ووضعت على عصة الكلب الكلب نفعها نععًا بيننًا واذا وضعت على حديدة محماة وسحقت المرئيس الحنطة تنقى الوجه وكذلك النشا خاصة بالزعفران وقال بعضام اكل المنيش الحنطة نبيًا قا يولد الدود فى البطن والرياح وتخالتها اذا طخت بخلّ ثقيف ويصمد بها قلع الجرب المتقرّج خميرها اذا خلط بالملح وضمد به الماميل ويصمد بها قلع الجرب المتقرّج خميرها اذا خلط بالملح وضمد به الماميل انضجها خبرها اللين اذا بنّ عاءً وملح ويصمد به ابرا من القوابي عن القوابية ومنه ويصمد به الماميل النصحها خبرها اللين اذا بنّ عاءً وملح ويصمد به ابرا من القوابي عالي النارق النا بن النا بن اذا بنا عالماميل النصحها خبرها اللين اذا بن عاء وملح ويصمد به ابرا من القوابي عالي النارة وملي ويصمد به ابرا من القوابي المتقرّج في البطن والمن ويصمد به ابرا من القوابي عالي النارة وملي ويصمد به الماميل النارة وملي ويصمد به ابرا من القوابي عملاء الماميل النارة وملي ويصمد به ابرا من القوابي علي المناركة وملي ويصمد به الماميل المناركة وملي ويصمد به المامية وملي ويصمد به المامية وملي ويصمد به المامية وملي ويصاد به المامية وملي ويصمد به المامية وملي ويصاد به المامية وملي ويصمد به المامية وملي ويصاد المراء ويصمد به المراء وي

حى العالم حشيشة معروفة لها خاصية عجيبة فى دفع غايلة نهش الم تيلاء خافت النمر حشيشة تخنق النمر والفهد والذيب واللب والخنزير وغيرها لا تستعمل خارجًا ولا داخلًا لانها سم قيل انها اذا قربت من العقرب اخذتها قال بعصام انها نافعة للبواسير والثااليل العفنة وفي مرة كريهة المراجة جدَّاء خبازى حشيشة مشهورة ينضم ورقها بالليل وينفنج بالنهار ورقها اذا طلى به للجرب وللحكة والقمل ازالها ويسكن لسع الزنبور ضماداً خصوصاً مع الزيت واذا مضغ مع ملح وجعل على النواصير ينفعها بزرها يشربه المسموم يتقياً مرة بعد مرة يدفع غايلة السم وينفع من لسع الرتيلاء

خربق نبت ورقه كورق اندلب وساقه قصير وشكله كشكل العناقيد قل صاحب الفلاحة أن غرست في البساتين قصبان للحربق مات ما فيها من البراغيث وقل أذا زرعته مع بدر أي بذر كان لا تقربها الطيور وأن دخنت البيت بالخربق تهرب الهوام عنه ولا يبقى فيه شيء من البرغوث والسبق والذباب وتحوها وأن جعلته في المجين وتركته للفار وأذا أكلت ماتت وأذا دفعت للحربق مع الكبريت ونثرت في حجر النمل هربت وأن طليبت لجاً لانسان منه درهين بحدث به أسهال وخنق ثر يتشنّج ويرتعش وبوت ومن خاصية للحربق قتل الكلاب ولخنازير وأكثر السباع وقال محمّد بن زكرياء خاصية للحربق عند أملاب ولخنازير وأكثر السباع وقال محمّد بن زكرياء والثاليل يزيلهما وينفع الاستفراغ به من البرص وأذا طبخ في لخلّ وقطر في والثاليل يزيلهما وينفع الاستفراغ به من البرص وأذا طبخ في لخلّ وقطر في النس ومن خواصه ما ذكره الاطباء أن جميع ما يرد على البهق السن ومن خواصه ما ذكره الاطباء أن جميع ما يرد على البمن أما غذاء أو سم والامور الثلاثة حاصلة في للحربق فانه غذاء السمان دواء للاسنان مم السباء ع

خردل هو النبت المعروف بزرة اذا القى فى العصير العنبى منعة أن يغلى ويبقى على حاله مدّة قال محمّد بن زكرياء الرازى أن جعلت الخردل فى كوى الحبّات يقتلها قال الشيخ الرئيس تهرب من دخانة الهوام وهو ينقى الوجة ويزيل الكهنة واثر المدم الميت والبرّى منه ينفع من حى الربع صحاداً ومن داء الثعلب والجرب والقوباء ووجع المفاصل وعروق النساء عصارته قطور لوجع الاذن والصوس وأن شربت على الريق ذكى الفهم وينفع من اختناق الرحم ويشهى الطعام ع

خس هو النبت المشهور ويقال له بالفارسية كاهو قال صاحب الفلاحة اذا تركت بزره قبل ان يزرع في وسط الناتخواه لياخذ رايحتها لا يتولّد فيه شي النات تحو الدود وغيره واذا اخذت ماء الزيتون وبول الجار ورماد المشمش ورششته على بزر الخسّ يامن نبته من البرد ولا يتولّد فيه الدود وقال ايصاً اذا

اخذت بعر الجل وثقبتها وتركت فيها حبّ الخسّ والجرجير والرشاد ثم تحفر وتدعها في الخفرة وتسترها بالتراب وتسقيها على العادة ينبت ساق عليها هذه الانواع الثلاثة وقال ايصا اذا قطعت اوراقة السفلانية يطيب طعمر الفوقانية ولخسّ يدفع العطش ببرودته ويقطع شهوة الباء ولذلك ياكلم الفوقانية والخسّ يدفع العطش ببرودته ويقطع شهوة الباء ولذلك ياكلم اليقطع عنهن شهوة الوقاع ويجلب النوم بترطيب الدماغ ولذلك يستعمله ليقطع عنهن شهوة الوقاع ويجلب النوم بترطيب الدماغ ولذلك يستعمله المسايخ الذين غلب عليهم السهر عما يتدارك تبريده كالتمر وتحوه عقال الشيخ الرئيس الادمان على اكله يورث ظلمة البصر ويزيد في اللبن وقال غيرة الشيخ الرئيس الادمان على اكله يورث ظلمة البصر ويزيد في اللبن وقال غيرة الاكثار منه يطلق البطن والاقلال منه يحبس فان اكل منه شارب النبيذ لم يسكر ولم ينزف عقله بزرة ان استف منع كثرة الاحلام وهلان المنى وان دق يتحرق نفع من سموم العقارب عال صاحب كتاب الخواص وهو بليناس اذا اخذت بزر الخسّ وانقعته في الماء ساعة ثم اطرحته فوق صحن الارز المطبوخ عتد ويتحرّك كانه دود لا ياكل منه احدى

خشخاش يقال له بالفارسية كوكنار ومعناه رمان لخس واتما سمّى بذلك لانه يورث النعاس كالحسّ وهو ابيض واسود وامّا الابيض فنوم نافع من السعال وذوازل الصدر ومع العسل يزيد في المنى وامّا الاسود فنوم جدّا وصاحب السهر اذا ضمد به جبهته ينفع به زهره يجلو آثار القروح وعصارة للخشخاش المصرى تسمّى افيونا وهو مخدر مسكن تكلّ وجع شرباً وطلاة والشربة منه مقدار عدسة واذا طلى به الراس سكن وجعه في للالله تبطل الفهم والذهن وايصا اذا طلى به النقرس سكن وجعه ع

خصى الثعلب حشيشة حلوة الطعام تسمّى ثمرتها خصى الثعلب تنفع من التشني والفالي وتعين على قوة الباه ويقوم مقام سقنقور في قوة الباه سيما اذا استعلم مع الشراب،

خصى الكلب حشيشة كخصى الكلب وتمرتها زوجان احدها تحت والاخر فوق واحد الزوجين رخو والاخر عملى يحلّل الاورام البلغمية وينقى القروح ويفتح البواسير قالوا إن الرطب منه يزيد فى الباء واليابس يقطعه وحكى الشيخ الرئيس انه شاهد ذلك بارض شروان فاخبره بعض سكّان تلك البلاد ان الزوج الذى هو الرخو الذايل يزيد فى الباه والرطب الممتلى يقطعه فقال الشيخ اطن ان الامر بالعكس،

خطمي هو النبت المشهور له نور احر وقد يكون ابيص قال الشيخ الرئيس

يطلى على البهق بالخلّ وجلس في الشمس ينفع نفعًا بيّنًا وينفع من الخنازير طلاءً سيما باللرنب وقال غيره يدق ويصمد به الجرب ينفعه نفعًا ويطبح ويشرب من مائه ينفع من عسر البول وعسر الولادة وورق الخطمى الرومي يدق مسع اللراث والشحم ويوضع على لدغ العقرب ولخيّة ينفع جدًّا وايصًا ينفع من سمّ كلّ هامّة واذا غسل به الشعر نعه واذا شرب مثقال ينفع من القولنج، خاخم ويقال ايضا خمخم بالخاء حشيشة معروفة تكبس حتى تتعفى وتسود فيكون عند ذلك خصاباً حسناً للشعر،

خيار قال صاحب الفلاحة اذا اردت ان لا يكون في القثاء ولخيار والقرع حب فادفن ما طلع منها كما تدفن قضبان الكرمر ودع شيئًا من اعلاه فان ارتفع فافعل به مثل ذلك ثلاث مرات ثم اقتلع قضبانه فانه لا يبقى بعد ذلك في ثمرته حبَّ وان اردت استخبال باكورته فاعد الى فخاره في دى ماه وازرع فيها بزر الخيار وكلما سخنت الشمس اخرجها اليها وكذلك الى المطر ايصا واذا غابت الشمس ردها الى مكان دفي وتعاهد سقيها نصحاً ورشًا فاذا انسلخ الشتاء فانقل ما في الفتحارة الى الرض الله هيات له فاذا نبت فاقطع شيئًا من الشتاء فانقل ما في الفتحارة الى الرض الله هيات له فاذا نبت فاقطع شيئًا من اعلا ورقه فانه يسمع بثمرته على جميع اصنافه بايام كثيرة وقال ايصا اذا اردت ان لا يضر به الدود فاخلط ببزره اذا زرعته شيئًا من الناخواه ثمرته تنفع من الحقيات الحوقة وتدر البول وتحدث لآكله عطشاً في الماكولة واذا دق وطلى به الوجه حسن لونه على الصغراء بزره يدر البول واذا دق وطلى به الوجه حسن لونه ع

خيرى ويسمى المنثور وقال صاحب الفلاحة اذا اخذت من الاجر والاصفر والابيض من كل واحد قصيباً وضفرتها مثل الضفيرة ثر غرستها فاذا نبتت تجد في وردة واحدة اوراقاً مختلفة الالوان شمّه ينفع الدماغ البارد الرطب وجلل الرياح الغليظة واذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمة،

دفلى حشيشة تسمّى بالفارسية خَرَزَهُوه اى مرارة للسار منه برّى ومنه نهرى فالبرى ورقه كورى البقلة للحقاء بل ادق وقضبانه طوال منبسطة على الارض ينبت فى الخرابات والنهرى ينبت فى شطوط الانهسار وتنهض قضبانه عس الارص وشوكه خفى وورقه كورى الخلاف واعلى ساقه اغلط من اسفله وفقاده كالورد الاجر وعليه شيء مجتمع كالشعر وثمرته صلبة محشوة بشيء كالصوف ورقه قال الشيخ الرئيس تهرب عنه البراغيث ويقتل الناس والدواب وساير الخيوان قال بليماس فى كتاب الخواص علم بعض الملوك بعدو قصده فى عسكر لا طاقة له به فاخذ شعيراً طبخه بورى الدفلى وقضبانه وتركه حنى

جفّ ثر خرج لالتقاء العدو واخذ الشعير معه فلمّا قرب من عسكر العدو تنحّى ونثر الشعير والميرة وشيمًا من الاثقال فورد عسكر العدو واطلقوا دوابّه في الشعير فهلكت كلّها فكر عليهم واسرهم وقال الشيخ الرئيس يرسّ البيت بطبيخ الدفلى فيقتل البراغيث والارضة وتحوها وقال ايصا الماء الذى ينبت فيم الدفلى ردى جدّا وقال غيره اذا دلكت مسنّا بالدفلى وحددت عليه السيف او السكين بحدٌ جدّا ولا يكلّ حدّه زمانًا وان حفرت حفرة في وسط البيت ولقيت فيها من ورق الدفلى وقصبانة اجتمعت براغيث البيت فيها وان حشوت جم الجرذان به فاذا جاءت الجرذان عليه هلكت والخفاش ايصا يهرب من ورق الدفلي ولا يقربه البتة:

وازيانج هو النبت المشهور منه بهى ومنه بستانى رطبه يغزر اللبي ويدر الطمت والبول ويفخ السدد ويمنع من نزول الماء والبهى يفتت للحصا وينفع من للحميات العتيقة ويفخ الهاج وينفع بالشراب من نهش الهوام ويطلى به على عصة الكلب الكلب ويحدد البصم وقال ديقراطيس ان الهحوام تسرى الرازيانج الطرى ليقوى بصرها ولليات تحك اعينها عليه اذا خرجت من مكانها بعد الشتاء لاستصاءة العين فسجان من الهمها هذا وارشدها اليه ويباس نبت معروف جبلى لا ينبت الاعلى الصخرة قيل انه من تاتيم المرعد وذكر هذا القول عند كسرى وكانوا يشكون من قلة الريباس فقال وشوا الماء واضربوا بالطبول استخفافاً بكلامهم قال الشيخ الرئيس انه ينفع من الطاعون ويحد البصم اكتحالاً بعصارته وينفع من للصبة وللدى ويقطع السكر ويسكن الغثيان ع

وجان يقال له بالفارسية شاهسفرم زعمت الفرس ان الشاهسفرم له يكن قبل كسرى انوشروان بايرانشهر وانه وجد فى زمانه وسببه انه كان ذات يوم جالسًا للمظالم ان اقبلت حيّة عظيمة تنساب تحت سربره فاهوى الاساورة اليها فقال الملك كقوا فان لها شانًا اتبعوها فانى اطنّها مظلومة فرّت تجرى حتى استدارت تحت فوهة بير فنزلت فيها ثر اقبلت تطلع فواقف الاساورة عليما فاذا فى قعر البير على قدر رمح حيّة مقتولة وعلى منتها عقرب اسود عظيم فادلى بعص الاساورة رمحه الى العقرب وتحسها به واتى الملك واخبره بحال عظيم فادلى بعص الاساورة رمحه الى العقرب وتحسها به واتى الملك واخبره بحال عظيم فادلى بعل اما قلت انى اطنّ انها مظلومة فلما كان من العام القابل اقبلت لا المنود الذى كان كسرى قاعداً فيه للمظالم تنساب حتى وقفت ثم نفضت من فيها بذرًا اسود فام الملك بزراعته فنبت منه الشاهسفرم وقفت ثم نفضت من فيها بذرًا اسود فام الملك بزراعته فنبت منه الشاهسفرم

وكان الملك كثير الشكاية من الزكام واجتماع الفصول فى الدماغ فاستعبل من هذا النبت وكان نانعًا جدًّا قال الشيخ الرئيس الرجسان ينفع من البواسير بزره جعل فى دم الحل ويطلى به الابط يدفع الصنان القوى الذى لا علاج له وينفع من الدوار والرعاف ع

زعفران نبت معروف له اصل يشبه البصل ونورة هو الزعفران بصله يدق ويعمر ويكون عميرة كالحليب وربما يجفّف ويتخذ منه الدقيق ويوكل نورة يحسّن اللون ويجلو البصر من الغشاوة وقال الشيخ الرئيس الزعفران ينوم ويحسن اللون ويجلو البصر ويمنع النوازل اليه ويكتحل به للزرقة العارضة في الامراض ويهيج الباء ويدر البول وزعم قوم انه أن سقى للطلق المتطاول يولد من ساعته وقال غيرة يقوى القلب ويفرحه وينوم صاحب السهر ومن اكل منه يغلب عليه الصحك والزايد على الدرش سم فيما زعموا ولا يدبّ سام ابرص في بيت فيه الزعفران قال للحكيم بليناس في كتاب الخواص أذا عسرت الولادة على المراة وعسر عليها سقوط المشيمة تاخذ بيدها عشرة درام زعفران لا زيداً ولا ناقصاً يسهل عليها الامر وهذه خاصية عجيبة،

سادج نبت هندى له اوراق وقصبان كالشاهسفرم وله نور ينبت ببلاد الهند في المياه المستنقعة فيقوم على وجه الماء من غير تعلق باصل قلوا أن الماء أذا جفّ أوأن العيف في المستنقعات احرقوا فيها لخطب لينبت في ذلك الموضع السادج فإن لم يفعلوا لا ينبت شيء منه قال الشيخ الرئيس أذا نثر في الثياب جفظها من السوس ويطيب النكهة أذا أخذ تحت اللسان وقال غيره ينفع من وجع القلب ويذهب نتن الابط ويذر على الداحس فينفع من أب هو النبت المشهور وله فوايد كثيرة عجيبة قالوا أذا ترك في برج للهام لا يقربها السنور وأن ترك في البيوت تهرب الحيات منه ولا تقيم في مكان فيه شيء منه قال الشاعر

فا ريح السذاب اشد بصغًا الى الحيّات منك الى الغوانى واكله يزيل شهوة الباه اذا شربت المراة منه عصارة للبلى منه اسقطت ولدها واذا دخن تحت ذيل الحبلى بموت ولدها في بطنها ويوضع على عصّة الللب الله ينفع نفعًا بيّنًا وراجته تنفع المصروع والصداع الشديد في الحال سيما اذا كان رطبعًا حتى قالوا ان وضعت طاقات من السذاب على اذن من به الصداع عمّا يلى الشق المصدع سكن وجعة والاكتحال بعصارته مع لبن النساء يزيل ظلمة العين وان نقع في ماء ورشّ به البيت ماتت براغيثه واذا

نطخت راس السنور بماء السذاب بجن قال الشيخ الرئيس السذاب يطلى مع النطرون على البهق والثاليل والتوثه يزيلها ويذهب راجة الثوم والبصل وينفع من داء الثعلب وبحلّل الخنازير وينفع من الفالج وعرق النساء واوجاع المفاصل شربًا وضمادًا بالعسل ويقاوم السموم كلّها، وقال غيره يوخذ السذاب المدقوق بالزبيب وبجعل تحت السنّ الوجع يسكن المده

سلن قالوا أذا القى السلق فى النبيذ يصيرها خلَّا بعد يوم وليلة قال صاحب الفلاحة تسمد أرضه بزبل البقر يقوى أصله ويطيب طعم ورقه قال الشيخ الرئيس ينفع من داء الثعلب واللف بعد غسل الموضع بنطرون وقال غيرة يلطح به الشعر فانه يسوده وجعده عصارته قال الشيخ الرئيس تقطع الثاليل وتقتل القمل وتسعط مع مرارة الكركى تزيل اللقوة ويغسل بها الراس فتذهب الخالة وانتثار الشعرة

سمسم ويقال له لللجلان قال الشيخ الرئيس ورقه وعصارة شجره يطول الشعر وقال غيرة اذا غسل الراس بورق السمسمر طول الشعر ولينه واذهب اليبس العارض له بزرة قال الشيخ الرئيس يذهب خصرة الصربة والدمر للجامد وهو نافع للشقاق شربًا وطلاء وهو مسمى خصوصاً المقشر منه ونقيعه شديد في ادرار لخيص حتى قيل انه يسقط للجنين واذا ضممت الى مقلوه بزر الخشخاش وبرر الكتان يزيد في المنى والماه ع

سنبل نبت طيب الراجة جدًّا له سنبلة صغيرة تجقّف اللسان وتطيب النكهة اذا امسك في الفمر ومن خواصّه منع النوازل وتقوية الدماغ وانبات الاشفار اذا جعل في اللحل وينقى الصدر وينفع الخفقان وجبس النزف من الرحم ع

سوسى نبت له ساق وزهر مختلف الالوان من بياض وصفرة واسمانجونية ينفع من نهش الهوام وراجته تجلب النوم ويلطح به الكلف يزيله ويضمد به الراس مع لخلّ ينفع من الصداع ومطبوخه صالح لحرق النار ومع لخلّ طلاة جيّد للجرب واذا سحق وخلط بالعسل يجلو البهق ولجرب ايضا واذا غسل به الوجه جلاه وانقاه وافعب تشجّه ومن اراد ان لا تشمّ منه راجحة الشراب فليمضغ شيئًا من اصل السوسي لجبليء وقال الشيخ الرئيس دهي الآيرسا وي السوسي الاسمانجوني يخرج الجنين وينفع من المغص ويفانخ افواه البواسير وكذلك اصل كلّ سوسي كان قال صاحب الفلاحة اذا جعلت السوسي في وعاء حديد واستوثقت راسها بقى غضًا طريًا طول السنة فاذا اخرجت شيئًا منه

ووضعته في الشمس تنفيخ عيونه وتنتشر لفايفه اصل الاسمانجوني وهو آيرسا ومعناه قوس قزح قالوا ينبت اللحم على العظام ويزيل الكلف والنمش طلاة ويدر البول ولخيص وينفع من نهش لخيات صماداً وهو ينوم ويزيل الصداع ودهنه يذهب نتن المخرين ويزيل المغص،

سيسنبر نبت طيب الراجحة يقال له النمام لان راجحته ذكية تدل على نفسه ورقه يسكن الصداع اذا ضمد به للجبهة والصدغين وينفع ايصا من لسع الزنابير ضماداً قال الشيخ الرئيس اذا فرش السيسنبر يقر منه اكثر الهوام ويقتل القمل وينفع من النسيان اذا طلى به الراس مطبوخاً بالخلّ مع دهن الورد وكذلك ينفع من اختلاط العقل ويزيل الفواق شربًا ويخرج للجنين الميت والديدان وحبّ القرع شربًا بزره يسكن الفواق والمغص شربًا ويحدر لليمن ويسهل الولادة ع

شاهتر ج حشيشة معروفة في غاية المرادة قال الشيخ الرئيس تشرب للحكة وللجرب وتشد اللثة وتقوى المعدة وتدر البول،

شبث نبت مشهور قال صاحب الفلاحة اذا نثرت الارض وسقيت ولم تنزرع مصت على هذا سنة نبت فيها الشبث من غير بتّ حبّ اكله يورث ظلمة البصر قال الشيخ الرئيس انه منوم جدًّا واذا سحق وعجن وصمد به البواسير قلعها وابراها قال بلينساس في كتساب الخواص اذا مصغت الشبث الابيص ولحست الحديد الحسار لا يصرّك واذا نقعته يعنى الشبث الابيس في الشبث الابيس في الشبث التقيف وطلبت به حدّ السكين لا يقطع شيئًا اصلاً واذا وضعت الشبث الشبث تحت وسادة الانسان ذهب عنه الفزع والغظيظ في النوم بزرة يدرّ اللبي وينفع من الفواق الامتلاى والمغص ويقطع مادة المنى ويقلع البواسيرى

شبرم نبت ينبت في البساتين له قصيب دقيق مستو وورقه كروق الطرخون قال الشيخ الرئيس هو مصر الباء ومادة المني ولبنه يعين على قلع الاسنان ويولد للميات ويقتل منه درهان على

شاجرة هريم هو بخور مريم شوك اصله العرطنيشا قال الشيخ الرئيس ينفع من الزكام البارد ونزول الماء الى العين اصله يدفع الفواق ويسقط الاجتناء من الزكام البارد ونزول الماء الى العين اصله يدفع الفواق ويسقط الاجتناء ضعير عن المي المومنين على رضه قال قال رسول الله صلعم أن الله تعلى خلق الشعير من لخنطة وذاك انه لما اتى جبريل آدم عم بحفنة من لخنطة وقال هو الذى اخترته على جنة رب العالمين هو لك رزق ولولدك فعهد آدم الى قبصة منها وعهدت حوا الى قبصة فقال آدم لحوا لا تزرى فخالفته فجاء الذى زرعته

حوا شعيرًا ، وخاصّية الشعير ان يحفظ الاشياء عن التعقّي والتغيّر قال صاحب الفلاحة اذا دفنت عناقيد العنب في الشعير لم تتغير واكلت في كلّ يوم طرية كانها قطفت من الكرمة ، وقال الشيخ الرئيس الشعير يستعمل على الكلف طلاءً ويطبخ بالحمّل الثقيف ويصمد به الحرب المتقرّج ابراه وينفع من النقرس ايضا مع الحمّل صمادًا وماءه بالرازياني غزر اللبن ،

شقاً يون النحمان يقال له بالفارسية لاله قالوا كأن ظهر الكوفة ينبت الشقايق وكانت العرب تسميم حدّ العذراء فر النعمان بن المنذر به وقال من نزع منه شيمًا انزعوا كتفه فنسب الى النعمان فقال الشاعر

بوجهك اظهر البشر اللواتى دعين شقايقًا لابن الشقيقة

والشقيقة اسم ام النعان بن المنفر وشقايق النعان يدور مع الشمس ينفئخ ورقة بالنهار وبالليل ينصم والاكتحال به ينقى طلمة البصر قال الشيخ الرئيس انه مع قشر لجوز يسود الشعر وهو نافع للجرب والقروح واذا طبح بقصبائد يدر اللبن وقال غيره عصارته تدر لليص اذا احتملت بصوفه وتنفع سعوطاً لظلمة البصر وبياص العين وتنقية الراس وصنف منه ابيض يطلى به البهق الابيص يزيله واذا اخذت عرق شقايق النعان بالتخير ومزجت عاء الورد منه شيمًا فاذا رششته على الثياب البيص تحمر احرارًا بيناً فاذا نشفت لا يبقى عليها اثر منه على الثياب البيص تحمر احرارًا بيناً فاذا نشفت لا يبقى عليها اثر منه على الثياب البيض تحمر احرارًا بيناً فاذا نشفت لا

شلجم قال صاحب الفلاحة بزر الشلجم وبزر الأرنب الالتجم وهذا امر سنين ينبت من بزر الشلجم الكرنب ومن بزر الرنب الشلجم وهذا امر طاهر تعرفه الزارعون وقالوا ايصا اذا اتخذت قدراً وجعلت فيها التين الى نصفها وتركت فيها بزر الشلجم وسمدت ما فوقه ودفنتها تحت الارص ينبت منها شلجم على قدر القدر وقال ايصا اذا نقعت بزر الشلجم في بول البقر وماء الزيتون ورماد البلوط لا يتولّد فيه الدود وان نقعته في عصير الزبيب او العسل ينبت حلواً طيب الطعم جدًّا والمطبوخ منه يحرك الشهوة اكلًا طبيخه يصب على النقرس والشقاق العارض من البرد وايصا يصمد به العصو الخصر ينفعه نفعاً بيناً واذا طرح الشلجم تحت حوافر الدواب كان شفاء لها من الرهمة ومن ضروب من العلل العارضة لها بزره يعلّق على الرجل ينفعه من الربقة والعياذ بالله منهاء

شنجار هو خس الحار حشيشة كثيرة الورق الى السواد واوراقة الاصقة بالاصل كورق الخس الدقيق واصله في غلط اصبع الهون اصبغ اليد اذا مس في

الصيف قال الشيخ الرئيس اذا طلى بالخبّل ابرا البهق واذا احتملت المراة اصلها السقطت وينفع من الاورام الصلبة حيث كانت ويصمد به النقرس وعرق النساء مع خبّل ومنه صنف اصفر الورق اجر اللون اذا مصغت ثمرته ونقلت على الهامة قتلتها ع

شوكران قال ديسقوريدس ساق هذا النبات كساق الوازيانج وورقة كورق النقاء وله زهر ابيض بزره كالانيسون واكثر نباته بالعراق فيما بين الشوك قال الشيخ الرئيس يطلى به موضع النتف منع نبات الشعر ثانياً ويمنع نزف الدم بتجميده ويضمد به ثدى النساء فلا يعظمر وينفع للنقرس طلاة وتمرخ به اعضاء المنى فيمنع الاحتلام وهو سم قاتل ع

شونين هو النبت المشهور قال محمد بن زكرياء الرازى ان رش البيت بطبيخ الشونيز قتل البراغيث كلها واذا سحقت الشونيز مع الصابون وطلبت به الوجه يزيل اللف وقال بليناس في كتاب لخواص ان بخرت البيت بالشونيز والقلقند لم يدخله البق البتة وقال الشيخ الرئيس انه يقطع الشالسيل المنكوسة والخيلان والبهق والبرص وينفع من الزكام طلاء وطبيخه ينفع من المنكوسة والخيلان مصمصة سيما مع خشب الصنوبر واذا سعط مسحوقه بدهن آيرسا منع ابتداء الماء والهوام تهرب من دخانه زعم قوم ان الاكثار منه قاتل شيح نبت اجوف العود ورقه كورق السرو قال الشيخ الرئيس يقتل الديدان في البطن وحبّ القرع ويخرجها رماده بالزيت نافع من داء التعلب ودهند ينبت اللحم المتباطى وينفع من برد النافض وينفع من لدغ العقارب والرتيلاء ومن السموم كلهاء

شيلم هو الزوان يدق ويسحق ويوضع على عصو دخل فيه شوك او سلى جذبه واخرجه ويطلى مع الكبريت على البهق ينفع ومع بزر الكتان بحلّل الاورام والخنازير ومع وسخ لليام يفجرها ومع للنطة على القروح والقوباء نرورًا وللخور به يعين على للزل وهو يسكن ويسدر،

صعتر ويسمّى كيلدارو نبات معروف بحضغ فيسكن وجه السن ويقتل الديدان وحبّ القرع والبرتى منه ينفع من لسع لخيّات ذكر أن القنفد وابن عرس أذا ناهشا الافاى ولخيات اللبار عالجا باكل الصعتر البرّىء

طرخون هو النبت المعروف اذا مصغ ازال حسّ الذوق حدى لا جسس الانسان بعد مصغها بالمرارة ولذلك يستعلم الانسان قبل شرب الادوية المرّة ولحرّيفة قال الشيخ الرئيس انه جدت وجع لللق ويقطع شهوة الباه واصل

الطرخون للبلى هو العاقرقرحا وهو نافع من وجع السنّ اذا طبخ بالخسلّ وامسك في الفم ويشدّ الاسنان المتحرّكة ويدلك البدن به قبل نوبة النافض ينفع منه واذا مصغ وجعل على موضع اللسعة ينفع منهاء

عبيتران يقال له بالفارسية كافورسيرم قال الشيخ الرئيس انه نافع من الزكام المادث من البرودة وماءه يحد البصرء

عدس قال صاحب الفلاحة اذا خلطت العدس باى بزر كان وافقة واذا اردت ان تتخبّل ادراكة فاخلطة باختاء البقر ثم ازرعة وزعم ان اكلة ازداد ارتياحاً وجذلًا قال الشيخ الرئيس انه مع السويق ضماد جيّد للنقرس والاكتسار منه يورث للخام وظلمة البصر وقال غيرة مطبوخة بالخلّ ينفع من الشقوق العارضة من البرد واكلة يرى احلام ردية وماءة ينفع من الخوانيق عظلم حشيشة يتخذ من عصارتها النيل يجلو اللف والبهق وينفع من داء الثعلب وينفع من الجراحات الردية والقروح العفنة ويخرج الشوك وينفع مع السكر من سعال الصبيان الشديد وكذلك عصارته؟

عنب التعلب ذكروا انه انواع فنه محدر منوم كالافيون ومنه تاتل ومنه فرع يستعبل ضماداً وهو الاخصر الورق الاصفر الثمرة ان شرب من المحدر فوق اثنتى عشرة حبّة احدث الجنون وكمودة اللون والفواق وان اخذ من النوع القاتل اربعة درام احدث الجنون ايضا واذا شرب من لحاء اصله وزن مثقال بالشراب جلب النوم وعصارة جميع اصنافه اذا اكتحل بها قوى البصرء

فجل قال صاحب الفلاحة اذا اردت ان يكبر الفجل فاغير في الارص خشبة مقدار ما تريد من الفجل ثر اخرجها واجعل مكانها كالقالب واجعل فيه النين مع بزر الفجل وفوقه شيمًا من السماد فان الفجل ينبت مقدار لخشبة وقال ايضا اذا نقعت بزر الفجل بالعسل ثم زرعته ياتي فجله حلوًا ع اكل الفجل جدث جشاً منتنا قال ابو الفرج الطبيب سببه ان الفجل لا يلتمس الآ الفصلات الردية فاذا ورد المعدة قطعها واتارها فيكون النتن من الفصلات لا من الفجل كما ترى من الجاة فانها ما دامت لم تزعج فلا راجة لها فاذا انتثرت تظهر منها راجة منتنة ولو كان من نفس الفجل لوجب ان يتجشى كلّ من اكل وليس الامر كذلك، اكل الفجل بعد الثوم يزيل راجة الثوم واذا كلّ من اكل وليس الفجل اكثر لبنها وان اكله رجل زاد في باهم كلنه يفسد الصوت والمدامة على اكله ينقى المعدة وان وضعت شدخة منه على العقرب ماتت وان لدغت العقرب من اكل فجلًا لم يصرة وهو ينبت الشععر في دآء

الثعلب ودآه لليّة لكن يكثر القمل في المسد ويغثى ويصرّ بالراس والاسنان والعين والصماد به مع العسل يقلع الاثار العارضة الله تحت العين من الكمودة وغيرها ويفسد الشراب اذا صُبّ عليه عصارته تقطر على العقرب تموت ويطلى بها الكلف ازاله ويغسل بها راس من به حزاز يدفع حزازه وينفع ايصا من تمرّط الشعر أن كان من دآه الثعلب واذا طليت سلّة الحواء بعصير الفجل والنوشادر ماتت الميّات والثعابين فيها وأن شرب صاحب اليرقان عصارة الفجل خمسة ايامر ذهبت عنه الصفرة وأن دلك الراس واللحية بها انبت الشعر المتمرّط ويجلو البصر أن اكتحل بها وينفع من بياضها قشره يكتحل به مجقف وسحق وطلى به الوجه أزال كلفه بزره أذا أكل هيم الباه وذهب بالشنم وينفع من النمش وساير الالوان واللف وينفع من السموم ورقه قال ابن ماسويّه وينفع من النمش وساير الالوان واللف وينفع من السموم ورقه قال ابن ماسويّه وينفع من البصر ويزيد في اللبن وينفع من نهش الافاعيء

فرفخ البقلة للبقاء سُمّيت بذلك لانها تنبت في عُرّ المياه قالوا من ترك الفرفخ في فراشة ونام عليها لا يرى شيمًا في المنام اصلًا ولا توضع على شيءً من قروح للسمد اللا نفعته وتنفع من الباه نفعًا بيّنًا ويسحق ببورق ثر يحبي بعسل ويطلى به الاحليل والسرّة والعانة فانه ينعظ انعاظاً شديدًا مصجرًا قال الشيخ الرئيس تحكّ بها الثااليل تقلعها لخاصية فيها وتنفع من الرمد والاكثار منها جدث الغشاوة وتسكن الصداع للا الصرباني وتنفع من الرمد والبواسير ورقها ينفع لمن الصابة ضرس من اكل للوضة واذا اصابت الخيل آفة من البرد تدلك بورق الفرفخ وعصارتها فانه يصلحها بزرها ان شرب الانسان منه مدافًا بالحلّ يصبر على العطش طويلًا ولذلك يستصحبه المسافرون في السفارم عند توقع فقد الماء وكذلك ينفع من الجيات الحيارة اذا مرس بالماء ويشرب مع للإلب والافراط منه يقطع شهوة الجياع ع

فنجنك شن الماء ورقة كورت الزيتون وله زهر وثمرة والمستجل منه زهرة وامّا ورقدة من الماء ورقة كورت الزيتون وله زهر وثمرة والمستجل منه زهرة وامّا ورقدة وقصبانه وثمرته فلا تستجل قال الشيخ الرئيس انه ينقى اللون واذا ضمد به يذهب الاعياء والصداع ويسبت شربًا ويكثم اللبي مع تقليله المنى واذا فرش تحت الظهم شيء من قصبانه منع الاحتلام والانعاظ ويدخي للنساء عند شدة الشهوة وينفع من لسع الحيّات شربًا ومن عصّ الللب والسباع صمادًا ورقه يدخن لطرد الهوام،

فوتنج نبت معروف طيب الراجة صغير الاوراق منة نهرى ومنة جبلى فالنهرى يفيق المغشى عليه اذا شمّه وبمنع الاحتلام والصماد به ينفع من نهش الهوامّر والتدخين بورقة يطرد الهوامّر ومضعة يزيل روايح الثوم وهو يقطع الباه لمصرّته الكلى وامّا لجبلى فيصمد به لازالة الآثار السود من البدن مطبوخًا بالشراب ويستحمّر بطبيخه للجرب والحكّة وينفع من للجام وقروح الفم وينفع من الفواق ولاصاب اليرقان والاستسقاء وهو جيد للدغ العقارب، قاتل الذيب حشيشة لا تستعمل البتّة وتقتل الذياب قتلًا وحياً،

قاتل الكلب حشيشة تحدث الرعاف وتقتل الكلاب بسرعة ،

قتاد شوكة معروفة يتخذها الناس وقوداً وتقول العرب للامور الصعبة دونها خوط القتاد لان ابرها حادة طويلة جدًّا صمغها ينفع من السعال وقرحة الرية ويصفى الصوت،

قت علف الدواب دهنه انفع شيء للرعشة،

قثاء قال صاحب الفلاحة اذا أردت أن تكون القثّاء على صور لحيوانات من الانس والبهايم والوحش والطيم فاتخذ قائبًا للصورة الله اردت واجعلها فيها وي صغيرة واستوثق منها ربطًا بحيث لا تدخل القالب ربيح ولا غبار فانها أذا عظمت فيها كانت على صورة القالب الله جعلتها فيها وقال ايصا طوامث النساء أذا عبرن في المقثاة يفسد نبتها ويذبيل وتصيم ثمرتها مرّة وهكذا أذا أصابت بزرها راجحة الدهن بأن كان في ظرف دهن أو خرقة أصابها الدهن وقال ايصا أذا أردت أن تطول القثاء جدَّا فاملا ظرفًا واسع الراس من الماء وضعه بقرب القثاء بحيث يكون بين الظرف والقثاء أربعة أصابع فاذا وصلت اليه جنّه عنها فانها تطول جدًّا وقال ايصا أذا وضعت حبّها معكوسًا تكثم أوراقها وتكبم ثمرتها ولو نقع بزرها في اللبن والعسل ثم زرع تكون ثمرتها حلوة طيبة حدًّاء ورقها قال الشيخ الرئيس أنه ينفع من عصة الللب الللب اكلاً ثمرتها حددًّاء ورقها قال الشيخ الرئيس أنه ينفع من عصة الللب الللب اكلاً ثمرتها تسكن العطش وتوافق المثانة وشمها ينعش المغشى عليه من حرارته بزرها يدرّ البول وجسن اللون طلاءً ويطفى لخرارة الصفراوية؟

قرطم نبات يسمى بالفارسية كازيره والعصفر زهره بزره قال الشيخ ينقى الصدر ويصفى الصوت وينفع من العباه ويصفى الصوت وينفع من العباه ومنه نوع برى قال الشيخ المرئيس ورقه او ثمرته او مجموعهما ينفع من لدخ العقرب مع الشراب ويدى بعض الناس الملدوغ ان امسك فى فه النوع البرى او ثمرته لم يجد وجعاً وان امازه عن نفسه عاد الوجع زهره وهو العصفر قال

الشيخ الرئيس يمقى الكلف والبهق ويطلى بالخلّ على القوباء،

قطى فو النبت المعروف زعموا ان ورقه يعصر ويسقى الصبيان الذين بهم اسهال ينفعهم جدًّا ثمرته ان كانت ناعمة فثيابها تنعمر البدن وان كانت خشنة فثيابها تهزل وينفع لبسها المشايخ وغيرهم من المبرودين قشر جوزه بحرق ورماده يجعل في قروح اللثة وتعفنها فانه يصلحها وهو مجرب،

قنابرى نبت يقال له بالفارسية برغشت جلو البهن والكلف وهو انفع شيء من البرص اكلا وضمادًا يذهبه في ايام يسيرة ورقه تصمد به قروح الثدى الخبيثة وهو ضماد جيد للسع الهوام كلهاء

قنب نبت منه برق ومنه بستانى قال حنين البرى شجرة توجد بالقفار على طول ذراع يغلب على ورقها البيان ولا ثمرة كالفلفل وهو حبّ يتعصّر منه الدهن وطبيخ اصول البرى ضماد للاورام للاارام للاارام النبي والشهدانج ورقه كالبنج بخدر ويقطع النزف ويسكن بتخديره الاوجاع الصربانية حتى وجع النقرس طلاة وشرباً وإذا اكل منه شيء يخلط العقل ويبطل الذكر وانه لحرارته ربا احدث خناقا أو جنونا بزره أو عصارته يسكن أوجاع العين قال الشيخ الرئيس أنه يصدع ويظلم البصر واستكثاره يجقّف المنى وقال غيره أنه يطرد الرياح ودهنه دواة جيد لوجع الانن المنزس من البرودة ع

قنبيط هو الكرنب قال صاحب الفلاحة اذا زرع في الارض السخة يكبر جرمة ويطيب طعة ولا يتدود وان زرع وسط الكروم يضعف قوة الكروم ويزيل قوة خمرها ورقة يدق مع قصبانه ويوضع على جبهة للزين المغموم يفرج عنه، من اكل القنبيط ونام عليه يرى منامات هايلة ولذلك لا يعبر منامام من اكل القنبيط طبخه مع ماء الافاوية اذا شربت المراة الله لا تعرك عركت وينفع ايضا من السعال القديم وأن اعتاد اكله الصبيان اسرع نباتهم ويصفى صوت من في صوته بحوحة ولذلك يديم اكله اصحاب الغناء واكلم نيسًا يدفع الوسواس وحديث النفس والسهر وفساد الهتر، قال الشيئ الرئيس القنبيط يسكن الاوجاع وينفع من الرعشة وللخزاز وهو منوم ومظلم البصر بزرة يدخن به المباجس والبساتين يهلك دودها وأذا احتملته المراة بعد الجماع افسد المنى وهو مع ورقه بشيء من الخل نافع من عضة الكلب بزرة وحدة ينفع من الخزاز ويزيد في مادة المنى،

قصيوم فبت طيب الراجمة جَدًّا يقال له بالفارسية بوى ماران لان لليسات

تهرب من راجحته فإن زرع حوالى القرية لم تبق فيها حية الله هلكت او خرجت منها قال الشيخ الرئيس ينفع من انبات اللحية البطية النبات انا طبخ ببعض الادهان ويدر الطمث ويخرج للنين وينفع من عسر البول وينفع من النافض اذا مزج بالدهن واذا افترش به طرد الهوامر واذا شرب بشراب نفع من السموم >

كاوزبان حشيشة معروفة معناه لسان الثور قال الشيخ الرئيس من خاصّيتها التفريح وازالة الهم والغم ع

كتال هو النبات المبارك الذى تتخذ منه الثياب اللطيفة نكروا ان ثيابه تنعم البدن وتخصبه سيما في الصيف لاسحاب الامزجة لخارة ودخان الكتان ينفع من الزكام بزره يسكن الاوجاع ومع النطرون والتين ينفع من اللك ومع الشمع ينفع من برص الاطفار واذا ينول مع العسل والفلفل حرك الباء

كرات منه شامى ومنه نبطى قال صاحب الفلاحة من اراد زرعه فلينثر بزره ثر يسقيه بعد ثلاثة ايام وليكون نبته قويًا واذا اردت ان يقوى اصله فاجعل في كلّ بعرة من الغنم ثلاث حبّات والقها في الارض فان اللواث ينبت اقوى ما يكون واللواث يدق ويوضع على لسع العقرب والزنبور يسكن وجعه في للحال يكون واللواث يدق ويوضع على لسع العقرب والزنبور يسكن وجعه في للحال وادامة اكل الكراث يورث ظلمة العين، قال الشيخ الرئيس الكراث الشامسى يذهب بالثااليل والشرى ويقطع الرعاف واكله مصدع بخيل احلامًا ردية وهو عنه يفسد اللثة والاسنان ويصر البصر والنبطى ينفع البواسير مسلوقًا وماكولاً وضمادا وجرك الباه، وقال غيره يحضغ اللواث ويوضع على للراحات الله يسيل وضمادا وجرك الباه، وقال غيره يحضغ اللواث ويوضع على للراحات الله يسيل المدم منها فان الدمر منها فان الدمر ينقطع ويوخذ من عصارته اوقية وتجعل في ضعفها من العسل تاكل المواق الله حبس حيضها فانه يسيل حيضها وزعوا ان الكراث يستعلم الاحوات الله تنزل من الدماغ في الات الصوت ويبوسة الكراث تنشف تلك الرطوبات مع ان يبوسة عزوجة بلزوجة يسيرة،

كرسنة قال ديسقوريدس ع حشيشة صغيرة دقيقة الورق بزره في اتباع وقال بعضام حبّه في جم العدس غير مفرطيح بل مصلع ولونه ما بين الغبرة والصفرة وطعمه بين الماش والعدس قال الشيخ الرئيس هو طلاء جيد للبهتي والكلف والبرش بحسن اللون ويتخذ منه سويق ويعطى المهازيل منه كالجوزة يبزيل هزالم ويصمد بالشراب على نهش الافاعي وعصّة الكلب الكليب والاستنان الصايدة

كرفس نبت معروف منه برى ومنه بستانى الاكل منه يطيب النكهة ولذلك يداوم على اكله المحساب البخر ومن يشاور الملوك والولاة سرًّا ويهيج شهوة الرجال والنساء واذا وضع على العصو المرتعش برى وصح قال الشيخ الرئيس المبرى لداء الثعلب والثااليل والبستانى لتطييب النكهة وينفع من الجرب والقوباء وقال بعصام الكرفس يهيج الباه جدًّا حتى قال جب ان تمنع المرضعة من تناوله لئلا يفسد لبنها بهجان شهوة الباء واذا لسعت آكله العقرب اشتد الامر به وربا افضى الى هلاكم ولذلك ينبغى ان تجتنب من اكله فى المؤت الذى لا تومن فيه العقارب، عصارته اذا اكتحل بها تنقى العين من الطلمة اصله ان علق فى الرقبة ينفع من وجع السنّ بزره ينفع من الاستسقاء وعسر البول ويخرج المشيمة واذا بخر به عند قوم سدروا وناموا وهو ينفع من الفواق الذى يكون من الامتلاء،

كراوياً نبت معروف قال الشيخ الرئيس انه يطرد الرياح وينفع الخفقان وهو جيد للديدان يقتلها ويدر البول وينفع من المغص الشديد،

كنوبرة هـ النبات المعروف قال بليناس اذا قلعت الكزبرة باصولها قلعًا رفيقًا وعلقتها على نخذ المراة الله عسرت ولادتها ولدت من ساعتها قل الشيخ المرئيس رطبه ينوم ويولد ظلمة البصر ورطبه ويابسه كسر قوّة الباه والانعاظ ويجقف المنى وقال ايصا عصارته مع اللبن تسكن كلّ ضربان شديد والاكتار منه رطبًا ويابسًا يخلط الذهن واذا اكل منه نصف رطل يحدث دوارًا شديدًا واختلاط العقل وسباتًا وحالًا كالسكر بزره ينفع من لسعة الزنبور اذا تناول منه ثلاث راحات يسكن الوجع في الحال وقال بليناس في كتاب الحوات اذا بخرت البيت حبّ الكزبرة مع القنة هربت منه العقارب والحيّات وهو يزيل روايح البصل والثوم؟

كرواسة حشيشة اذا القى منها شيء في الفراش حدرت البراغيث من راجتها ولا تقدر على الطمور ولا على الاذى ويوخذن بسهولة،

كمون هو نبت معروف قالوا أن الجام تحبّه فاذا أردت أن تأنف لمسكنها فاطرح فيه شيمًا من الكون قبل أن تخرج لطلب العلف فانها تزداد حبّا لمسكنها والنمل تهرب من راجحته قال الشيخ الرئيس أذا غسل الوجه عائم صفاه وأن استكثر من اكله يورث صفرة الوجه وأذا سحق بالحلّ واشتم منه قطع الرعاف وكذلك أذا ادخلت منه فتيلة في الانف وعصارته تجلو البصر وأذا أخذت الكون ومثله ملحاً وعجنتها واتخذها أقراصاً ويبستها شرومعتها

في وسط الحجين فانها تبقى زمانًا طويلًا لا تفسد،

كوزكندم ويقال له ايصا خرو للجام ومن خواصه انه اذا اخذت من كيلاجة ومن العسل عشرة ارطال ومن الماء ثلاثون رطلًا وصرب صربًا جيدًا وغطا راس الله ادرك شرابًا من ساعته وهو يسمى ويزيد فى المنى زيادة مفرطة،

كهاة نبات يتولّد تحت الارض من تاثير ضوء القمر لم تخلق من بزر ولا لها عرق تمصّ به للنها من قوى تجتمع بطريق الاستحالات كما تنظمخ للواهر في اعماق الارض جاء في للحديث ان الكهاة كالمن وماءها شفيا العين واتها شبهه صلعم بالمن لانها تنبت في الارض بلا تعب كما ان المن يقع من الهوآء من غير تعب والعرب تزعمر ان الكهاة تبقى في الارض فيمطر مطرة ضعيفة فتستحيل افاي ومنه نوع يتولّد في ظل شجرة الزيتون يقال له الفطر وهو حتف قاض وسمر قاتل وكل ما كان ينبت في ظلال الاشجار فهى ردية وارداها ما ينبت في ظل شجرة الزيتون قالوا لا يقع الذباب في قدر فيها كماة وقال الشيخ الرئيس ظل شجرة الزيتون قالوا لا يقع الذباب في قدر فيها كماة وقال الشيخ الرئيس عم واعترف منها الفالج والسكتة وماءها يجلو العين كما هو مروى عن النبي عم واعترف به المسيح الطبيب وقال غيره الكهاة تورث القوانيج وعسر البول ومنها ما يقتل في الوقت وهي الله تنبت بقرب مسكن بعض الهوام او في ظل بعض الاشجار،

لبلاب ويقال له ايضا حبل المساكين يلتف على الشجر وترتقى منه خيوط دقاق وله ورق طوال ينفع من الطحال قال دقاق وله ورق طوال ينفع من الطحال قال الشيخ الرئيس لبن اللبلاب العظيم جلق الشعر ويقتل القمل،

لسان للحل نبات يشبه لسان للحل في شكلة وهو صنفان صغير وكبير قال ديسةوريدس انه يسمى كثير الاضلاع وذو سبعة اضلاع وقال الشيخ الرتيب اصله يعلق على عنق صاحب للخنازير نفعه وطبيخ اصوله ينفع من وجع السنّ مصمصة والعدسية الله يكون فيها لسان للحل بدل السلق تنفع من الصرع وقيل انه يشرب للغبّ ثلاثة من اصولها في اربع اواقي نصف شرابًا وللربع اربعة اصول منه ويوضع مع الملح على عصدة الكلب الكلب،

لسان العصافير نبات يشبه لسان العصافير ورقه يدمل القروح ويلحمها قال الشيخ الرئيس ينفع من الخفقان ويزيد في الباه

لصف نبت يقال له بالفارسية كبو وانه لا ينبت الله في ارض خراب قال صاحب الفلاحة أن اظهر الفلاح انه يزيد أن يعمر أرضة تغير وفسد اللصف

له ثمرة تربى بالملح ولاصله ثمرة اخرى تشبه القثاء وفي حريفة حادة تجعل في العصير فتحفظه من الغليان قشور اصله نافع من عرق النساء ومن الفالج ولحدر وقد يعض على قشور اصله بالستى لوجعه فينتفع سيما اذا كان رطبا ورقة ينفع من البواسير ويزيد في الباه وهو ترياق للسموم ويقطر ماءه في الاذن الته فيها دبيب يقتله ويطلى به البهق فيزيله ع

لفاح يسمى بالفارسية سايبرك منه نوع ابيص الورق لا ساق له يقال هو اللكر شمة كثيرًا يورث السكتة ورقه يدالك به البرص اسبوعًا فيذهبه من غير تقريح وشمّه ينفع من الصداع للنه يبلد للحواس وينوم بزره اذا خلط بكبريت له تسه النار وان احتملته المراة قطع نزف الدم وهو ينفع من اللسوع اذا وضع عليها مع العسل واصل اللفاح البرى اليبروح وهو شبيه بصورة الانسان الذكر بالذكر والانثى بالانثى يجعل على الاورام الصلبة ولخنازير والدبيلات ويجعل ايضا ضمادًا لاوجاع المفاصل ابراها واذا سقى في شراب اسكر سكرًا شديدًا ومن احتمله شيافًا يسبته ويتخذ ذلك لرفع السهر قال الشيخ الرئيس من احتاج الى قطع عصو والعياد بالله منه يسقى منه ثلاث اوبولوسات في شراب فيسبته ولا يكون له حسّ عند القطع وان طبخ به العالج ستّ ساعات ليّنه وسلس قياده ع

لوبيا نبت معروف على صورة الكلية قال الشيخ الرئيس اكله يسرى احسلامًا ردية وقال غيرة يخصب البدن ويخرج المشيمة والجنين الميت ويدر الطمست وينقى من دم النفاس،

لوف يقال له بالفارسية فيلكوش ورقه جيد للجراحات الطرية وينفع من الربو العنيق واصله يجلو الكلف والبهق والنمش مع عسل ويحرك الباه واذا دلك البدن به له يقربه شيء من الافاعى البتّة،

لينوفر نبات طيب الراجة ينبت في الاجام والمياه القايمة فيه فقاح فتغيب النهار كلّه وتظهر بالليل قال الحكيم بليناس في كتاب الخواص أن اللينوفر أذا جقّف في الظلّ وطهر على النار لا يحترق وقال الشيخ الرئيس أنه مندوم مسكن للصداع الحار لكنه يكسر شهوة الباه ويجمد المني الحامية فيه وينقص الاحتلام بزره يذهب البهق طلاءً بالماء ويخلط بالزفت ويجعمل على دآء الثعلب ابراه واكلم يضعف الباه

مان هو النبت المعروف قال الشيخ الرئيس بزرة مضر بالباه وقال غيرة تضمد به الاعضاء يسكن وجعها ويضعف الاسنان ،

مازويون حشيشة معروفة من اليتوعات منها صغير ومنها كبير فالكبير شبيه بورت الزيتون والاسود منها قتال جدا وجميع اصنافها يستعمل للبهت والبرص والنمش طلاة و يخلط بها الكبريت ليكون ابلغ قال الشيخ الرئيس يسقى بالشراب لنهش الهوام اذا خلط بالسويتي وجمع بماءً او زيت قتل الفار والكلاب ولخنازير والقاتل للناس درهان وقال غيره يقتل السمك في الماء الراكد و بخرج لخيّات وحبّ القرع واكثر ما يسقى الى دانقين وينفع من الاستسقاء اذا دفع إلى العليل منه درم فانه يسهله اسهالاً يزيل الاستسقاء لكن العلاج به خطر جدًّا وذكر القاضى ابو على التنوخي ان بعض من ابتلي بالاستسقاء عجز الاطبّاء عن علاجه فقال وقد ايس من للياة دعوني لاتزود من الدنيا ما اشتهی فحلوا بینه وبین شهوته وکان بجلس علی باب داره فاذا رای شیستًا اعجبه فيا يجتاز به اشتراه واكله حتى مرّ به رجل يبيع جرادًا مقليًا فاشترى منه شيمًّا كثيرًا واكل جميعه فلما كان بعد ساعة انحلّ طبعه وتواتر اسهالاً حتى قعد في ثلاثة ايّام اكثر من ثلاثماية مجلس ثر انقطع الاطلاق وعاد بطنه الى حاله وعادت اليه قوّته وعوفى ما كان به فساله بعض الاطبّاء فذكر له اكل الإراد فقال احب أن تدلّني على بايعك الإراد فدلّه عليه فقال له الطبيب من ايس لك هذا لإراد فقال اخذته من الموضع الفلاني فقال له الطبيب امض بي الى ننك الموضع نخرج معه حتى وصل الى محلّ اكثر نبتها المازريون فعلم الطبيب أن الجراد كأنت قد اكلت منها فصعف فعل المازريون في بطنها فلما طبيخ ضعف من فعلة شيء اخر واراد الله شفاء هذا الرجل لما اعيا من مرضه الاطباء وايس هو من حياته فقصى أن يتناولها بالاتفاق وقد اعتدلت حتى صارت قوتها مقدارًا يدفع طبعه دفعاً ينقطع بانقطاعه العلَّة انه على كلُّ شيء قدير واليه المرجع والمصيرء

ماهوذانة يقال له حب الملوك ورقه يشبه السمك الصغار في طول اصبع وثمرته ثلث ثلث ثلث مثل البندق وفي كل ثمرة ثلث حبّات سود ينفع من الاستسقاء ووجع المفاصل وعرق النساء والقولنج والنقرس ويطبخ ورقه في مرق ديك هرم مع ستّ حبّات او سبع اسهل بلغماً ومرّة ،

ماهيمزهرج نبات له قصيب دقيق مستو وورقه كورق الطرخون شديد الشبهة بالشبرم الله انه اطول في لونه غبرة الى الصفرة يعده الناس من اليتوعات اذا طرح منه في الغدير اسكر السمك واطفاها وهو نافع من النقرس ووجع المفاصل وعرق النساء والظهر،

مرز جون نبت معروف طيب الراجة قال الشيخ الرئيس نافع من الشقيقة والصداع طبيخة ينفع من الاستسقاء وعسر البول والمغص ومع لخل صلمادًا للسع العقدارب عصارته تجعل في للحجمة ويطلى به العصو بعد الفراغ من الحجامة فانه يمنع من الابياض الذي يحدث عند المشاريط بعد المجامة بزره يشفى من لسعة الزنبور وزن درم يسكن وجعه في لخال دهنه ضمادًا للفالي يابسة يطلا بالعسل على كهبة الدم واخصراره خصوصاً تحت العين عليا العين العين عليا العين العين

نارديس هو السنبل الرومى ورقه كورت العصفر واغصانه صفر ملس ولا ساق له ولا زهر ولا ثمرة ينبت هدب العين اذا جعل في الا تحمال وشوبه يدار البول واللين درهم منه ينفع من الفالج واللقوة،

ناتحواله نبت معروف قال صاحب الفلاحة انه ينبت ثمانية اشهر ويه بيرج البعة اشهر من ادمن الله كثر دمه وان علفت الغنم منه في الشتاء كثرت نطف فكرانها وولدت اناثها تواماً وازدادت اصوافها والبانها ولم يتعرض لها القراد وكذلك تحل العسل اذا جرست منه وفي تستطيبه جدًّا ولا تتباعد عنه وهو ينفع من كل لدغ ولسع وقال بليناس في كتاب الخواص من ادام النظر اليه اصفر لونه بزره قال الشيخ الرئيس شربه والطلاء به جيل اللون في الصفرة وهو من ادوية البهق والبرص ويتجن بالعسل فيصمد به كهوبة الدم طبيخه يصب على لدغ العقرب فيسكن وجعه ويشرب لنهش الهوام

نرجس روى عن النبى عمر انه قل شَمَوا النرجس فيا منكم الله وله بين الصدر والغواد شعبة من برص او جنون او جذام لا يذهبها الاشمّ النرجس شمّوة ولو في العام مرّة وكان جالينوس يقول من كان له رغيفان فلجعل احدها في ثمن النرجس أن الخبر غذاء البدن والنرجس غذاء الروح وقد احسن ابو نواس في وصفه فقال

تأمّل فى نبسات الارض وانظر الى آثار ما صنع المليك عيدون من لجدين فاترات كانّ حداقها ذهب سبيك على قصب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك

قل صاحب الفلاحة اذا قطعت بصل النرجس قطعاً صليبيًا وعبرت فيه شوكتين عبورًا صليبيًا ثر زرعته ينبت منه النرجس المصاعف وزعوا ان من وقع بصرة على النرجس عند المجامعة تتعقد شهوة جماعه بحيث لا تخطر بصله قالوا اذا شددت بصله في خرقة مع عين الصفدع ووضعته على قطب امراة نائمة تبوح بسرّها واذا وضعت هذا البصل على الجراحة يلتمم شفاها

ويمبت عليها اللحمر ويطلى به الراس ينفع من دآء الثعلب وقال الشيام الرئيس انه يخرج الشوك والسلى خصوصًا مع دقيق الشيلم والعسل وزهرة يجلو البهق وينفع من الصداع والله يهيج القيء واذا شرب منه اربعة دراهم مع ماء العسل اسقط الاجنة الاحياء والموتىء

نسرين نبت معروف يقال له بالفارسية نستهن منه برّى ومنه بستاني قال الشيخ الرئيس البستاني يقتل الديدان في الانن وينفع من الطنين والدوى واوجاع الاسنان والبرى يطلى به الجبهة فيسكن الصداع وينفع من الفواق شربًا والقيء ايضًاء

نعنع هو البقل المعروف قال الشيخ الرئيس يقوى المعدة ويسكن الفواق ويعين على الباه ويسد اوعية المنى ويقتل الديدان في البطن والمراة اذا احتملته قبل الجاع منع الحبل ويصمد به الجبهة بمنع الصداع وينفع من عصة الكلب اللب عمارته بالحلّ يقطع سيلان الدم من الباطن واذا شرب منها مع حبّ الرمان سكن الهيصة وقال غيره اذا شربت بالحلّ تحرك شهوة الجاع ويقوى المعدة ويسكن الفواق والامتلاىء

هليون حشيشة لها ورق وبزر يظهر عليه لبن يتوعى منه صخرى ينبت في للبال ومنه سهلي قال الشيخ الرئيس ورقه يطبخ ويشرب ينفع من وجع الظهر وعرق النساء والاغلب يقولون انه نافع من القولنج الرجحى اصله يطبخ ويشرب ينفع من عسر المول وعسر لخبل ويزيد في المني والباه ويقتل الكلاب فيما يقال واذا طبح بالشراب ينفع من نهشة الرتيلاء بزرها جيد لوجع الصرس واذا احتمل ادر الطمث وهو يصر بالمعدة، ومن الحكايات الجيبة ما حكى لى بعض اصدقاءى انه كان ينبت ببعض جبال مدينة اربل من الهليون شي عكثير وكان العامل بتلك الناحية يتخذ كلّ سنة منه ويعهل شرابًا يبعثه الى صاحب اربل ابن على الصغير مع غيره من الهدايا على يد بعص من يعتمد عليه فقطع على للجل في بعض السنين طايفة من الاكراد ونفروا القومر الذيبي كانوا معه واخذوا الهدايا كلها فلما فتحوا رووس البساتيني الله فيها شراب الهليون طنُّوه عسلًا اكلوا منه شيئًا كثيرًا فغلبهم الاسهال واشتدّ بهم حتى ضعفوا وعجزوا عن الحركة فرّ بهم بعض المارين رآهم على تلك الحال ورد المدينة واخبر حالم فبعث الملك مظفر الدين كوكبورى اليم من حلم الى اربل فجاءوا بهم مطروحين على الدوابّ والناس حولهم يضحكون ويقولون هم سكارى الهليون فحملوا الى المارستان فات بعصهم وسلم اخرون فخلا سبيلهم

وقال هذا القدر يكفيهم من الزجرء

هندبا نبت يُقال له بالفارسية كاسنى منه برق ومنه بستانى وهو صنفان عريض الورق ودقيقه ومرَّ جدَّا قال امير المومنين على عم فى كل ورقة من الهندبا وزن حبّة من ماء لجنّة قال الشيخ الرئيس اذا ضمد به النقرس نفعه وينفع من الرمد للسار ولبي الهندبا البرى يجلو بياص العين اصله مع ورقه ضماد للسع العقرب ولحيّة والزنبور وسامر ابرص وينفع من حى الربع وزعوا أن من به وجع السنّ ياخذ شطية من الهندبا ويستقبل القمر فى الشهر الذى آوله ليلة الاحد وراى الهلال فيها ويحلف انه لا ياكل فى ذلك الشهر الهندبا مع لحم الفرس فان وجع سنّه يزول ولا يعود ابداً ع

ورس نبت يزرع باليمن يشبه السمسم فاذا جق عند ادراكه تعنقت خريطته فانفض منها الورس ويزرع سنة يبقى عشر سنين ينفع من اللف والنمش طلاء واذا شرب نفع الوضح وفتت الحصا وقال جالينوس هو نافع بالخاصية من عصمة الللب الللب قد ابرا جماعة،

يقطين هو القرع قال صاحب الفلاحة اذا اردت أن يعظمر القرع فصع عند الزرع حبة على الارض معكوساً كما قلناه في القشاء وأن نقعت بزرة في العسل واللبن تحلو ثمرته كما قلت في البطيخ وقال أمير المومنين على عم أذا طبختم فاكثروا القرع فيه فأنه يسكن قلب للزين ومن خواصّه أن الذباب لا يقع على شجرته ولذلك لمّ أخرج الله تعالى يونس عم من بطن للوت أنبت عليه شجرة اليقطين لدفع الذباب عنه حتى صلبت بشرته هو

النظر الثالث في للحيوان امّا لليوان ففي المرتبة الثائثة من الكاينات وابعد المولدات عن الامهات لان المرتبة الاولى للمعادن وفي باقية على للحادية لقربها من البسايط والمرتبة الثانية للنبات فانها متوسطة بين المعادن ولحيوان وحمول النشو والنمو وفوات للسّ وللركة والمرتبة الثائثة للحيوان وهو قد جمع بين النشو والنمو وللسّ وللركة وعدة قوى موجودة في جميع افراد لليوان حتى في الذباب والبعوص والديدان امّا للسّ فلان الله تعالى لمّا قضى لل حيوان امداً معلوماً وابدان لليوانات متعرضة للافات المفسدة لها والمهلكة الل حيوان امداً معلوماً وابدان لليوانات متعرضة للافات المفسدة لها والمهلكة اياها فاقتصت للكهة الالهية لها القوة للساسة لتشعر بواسطتها بالمنافي فتدفعه عن نفسها اذا احسّ الجه فيمقي البدن الى ان يبلغ الكتاب اجله فلو لا عدن نفسها ادا احسّ الحيوان بالجوع الى ان مات بغتة فجاة من عدم الغذاء ولكان اذا نام واستغرق في نومة فاصاب يده او رجلة نار لم يكن يحسّ به حتى ولكان اذا نام واستغرق في نومة فاصاب يده او رجلة نار لم يكن يحسّ به حتى

ينتبه من نومه فاذا هو بلا يد ولا رجل فانن اقتضى حكم الله تعالى للحيوان الاحساس بالالام والاوجاع من الاشياء المهلكة كيما يدعوه الى حفظ بدنه من التلف وامّا الحركة فلان الحيوان لما كان محتاجًا الى الغذاء وله يكن متّصلًا بالغذاء كالشجر والمغروس في الارض ولا كان غذاوً الجنبه في جميع الاوقات وكان مع ذلك متعرضاً للافات فاقتصت الحكمة الالهية له الالات الحركة يتحرك بها الى الغذاء ولو لا هذه القوة لاحتاج الحيوان الى الغذاء وكان لم يقدر على المشى اليها فات جوءًا كنبات لا يجد الماء حتى يجفُّ ولكان اذا صادفه افذ من حرق او غرق بقى على مكانه حتى ادركه الهلاك فخلق له الات الحركة لصيانة بدنه فسجانه ما اعظم شانه وارضح برهانه، ولما كانت الحيوانات بعصها عدرًا لبعض اقتصت الحكة الالهية للل حيوان الة جعفظ بها نفسه من عدوه فنها ما يدفع العدوّ عن نفسه بالقوة والمقاومة كالفيل والاسد وللحاموس ومنها ما يسلم من عدوه بالفوار فاعطى الذ الفوار كالظباء والارانب والطير ومنها ما يحفظ نفسه بسلاحه كالقنفد والشيهم والسلحفاة ومنها ما يخص بحص كالفار والحيات والهوامر ومن مقتصى الحكة الالهية أن خلق لَللَّ حيوان من الاعضاء والقوى ما يتوقّف عليه بقاء ذاته ونوعه لا زايدًا ولا ناقصاً فلذلك اختلفت اشكالها واعصاءها وتنوّعت انواعاً كثيراً ، روى عن عربي الخطّاب رضه عن النبي صلعم انه قال أن الله تعالى خلق في الارص الف امة ستماية منها في البحر واربعهاية في البرّ وقال بعض المفسّرين من اراد ان يعرف معنى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون فليوقد نارًا في وسط غيضة بالليل ثر لينظر الى ما يغشى تلك النار من اصناف الحيوان من الحشرات والهمج فانه يرى صورًا عجيبة واشكالًا غريبة لمريكن يظنّ أن الله تعالى خلق شيئا من ذلك في العالم اعلى أن الذي يغشى تلك النار يختلف باختلاف المواضع من الغياض والجار والجمال والصحاري فان كلّ بقعة من هذه البقاع ليست من نوع سقان غيرها وما يعلم جنود ربّك الله هو، ولنذكر بعض انواع الحيوان وما يتعلق بها من عجايبها وخواصها والله المستعان وعليه التكلان النوع الاول الانسان والنظر فيه في امور الاول في حقيقة الانسان، اعلم ان الانسان اشرف الحيوانات وخلاصة المخلوقات ركبه الله تعالى تركيبًا عجيبًا في احسن صورة من الاشياء المتفاوتة والامزجة المختلفة وقسم جوهره روحاً وبدناً وخصصه بالفهم والعقل سرًّا وعلناً وزيني ظاهره بالحواس وكلّ حاسته بحظ اوفي واختار لباطنه من القوى ما هو اشبف واقوى وهيتا للنفس الناطقة الدماغ

واسكنه اعلا محل واوفق رتبة وزينه بالفكر والذكر ولخفظ وسلط عليه لجواهب العقلية لتكون النفس اميرًا والعقل وزيره والقوى جنوده ولخس المشتبك بيده والبدن محل ملكته والاعصاء خدمه والحواس يسافرون بالاوقات في عالم الم ويلتقطون الاخبار الموافقة والمخالفة ويعرضونها على الحس المشترك الذي هو واسطة بين النفس والحواس على باب المدينة وهو يعرضها على القوة العقلية لتختسار ما يوافق وتطرح ما يخالف في هذا الوجه قالوا الانسسان عالم صغير وس حيث انه يتغدّى وينمو قالوا نبات وس حيث انه يتحرّك وجس قالوا حيوان ومن حيث انه يعلم حقايق الاشياء قالوا ملك وصار مجمعاً لهذه المعانى فاذا صرف فيته الى خمسة من هذه الجهات يلتحق بها فأن كان صرف فته الى الجهة الطبيعية يكون راضياً من دنياه باصلاح البدن والتغذّى وتنقيته من الفصول وان كان الى الحيوانية فيكون امّا غصوبًا كسبع او شبقًا كتيس او اكولًا كبقر او شرهاً كخنزير او ضرعًا كلب او حقودًا كجمل او متكبّرًا كنمر او ذا روغان كثعلب او يجمع ذلك كلّه فيكون شيطانًا مريدًا وان كان صرف هتم الى الجهة الملكية فيكون متوجّها الى العالم الاعلى ولا يرضى بالمنزل الاسفل والمربع الادنى ويكون مرادًا من قوله تعالى وفصَّلناهم على كثير متى خلقنا تفصيلاء

النظر الثانى فى النفس الناطقة، ان الانسان حال ما يكون شديد الاهتمام بالشيء يقول قلت كذا او فعلت كذا وهو فى هذه الحالة عالم بذاته وغافيل عن جميع اعصابه الظاهرة والباطنة فالمعلوم فى هذه الحالة هو النفس وانيه عالم جميع المدركات بجميع انواع الادراكات وفاعل بجميع انواع الافعال ولا مطمع فى معرفة حقيقته فانها خارجة عن فام اكثر الانسان ولذلك قال تعالى قيل الروح من امر رتى والمراد منه النفس وانه متقلّد بعهدة التكليف متعرض لحطر الثواب والعقاب باي بعد الموت اما فى نعيم وسعادة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احيا عند ربّم يرزقون فرحين بما آتام الله من فصله واما فى حميم فشقاءه كما قال تعالى النار يعرضون عليها غذوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وروى ان النبي وعشيًا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وروى ان النبي عا عتبة يا شيبة قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقًا فقيل يا رسول الله تناديم وم اموات فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منه كلامي ولكنم لا يقدرون على الإواب، وهذا النفس فى السبدن

كالوالى في علكته والقوى والاعصاء خدم له وهو متصرّف فيها وانها مجبولة على طاعته لا تستطيع مخالفته فالبدن علكة النفس ومستقره ومدينته والقلب وسط المملكة والاعصاء كالخدم والقوى الباطنة كضنّاع المدينة والقوة العقلية كالوزير الناصح والمشير العاقل والشهوة طالبة ارزاق ألحدم والغصيب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثّل بصورة الناصح ونصحه سمَّ قاتل ودَأَبُهُ ابدًا منازعة الوزير الناصر والقوة الخيالية في مقدم الدماغ صاحب البريك ينهى اليها اخبار الحسوسات والقوة الحافظة الله مسكنها موخر الدماغ كالخازن واللسان كالترجمان ولخواسٌ للحمس جواسيسه قد وكل كلّ واحد منها باخبار صقع من الاصقاء فقد وكل العين بعالم الالوان والسمع بعسالم الاصوات وكذلك سايرها فانها أصحاب اخبار يلتقطونها من هذه الاصقاع ويودونها الى لخيال الذي هو صاحب البريد وهو يسلمها الى لخازن ولخازن يحفظها يستعمل النفس منها ما جتاج اليه في تدبير علكته فسجان من اسبغ على الانسان نعمة ظاهرة وباطنة، وهذا النفس ابدى الوجود للنه ينتقل من حال الى حال ومن دار الى دار وذكر امير المومنين على بن ابى طالب رضه في بعض خطبه اتما خلقتم للابد ولكن من دار الى دار تنتقلون من الاصلاب الى الارحام ومن الارحام الى الدنيا ومن الدنيا الى البرزخ ومن البرزخ الى للِنّة والنار فر تلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة اخرىء وقال الشيخ الرئيس في كيفية تعلق النفس بالبدن واستيناسه به ومفارقته اياه

الفت مجاورة الخراب البلقع ومنازلاً بفراقها لم تقنع من ميم مركزها بذات الاجوع بين العمالم الطلول والخصم عدامع تهمى ولما تقلع قفص عن الاوج الفسيج المرفع درست بتكرار الرياح الاربع ودنا البحيل الى الفضاء الاوسع عنها حليف الترب غير مشيع

هبطَتْ البيك من الحسل الارفع ورقاء ذات تسعيرز وتسرقع محبوبة عن كلّ مسقسلسة ناظر وفي الله سفرت ولم تتبرقسع وصلت على كره اليك ورباً كرهت فراقك وفي ذات تفجّع انفت وما سكنت فلما استانست واظنها نسيت عهودا بالجمي حتى اذا اتصلت بهاء هبوطـهـا علقت بها ثاء الثقيل فاصححت تبكى اذا ذكرت عهدودًا بالجمي ان عاقها شرك الكثيف وصدّها وتظلّ ساجمة على الدمن الت حتى اذا قرب المسيب الى الجمي وغدت مفارقة للتل مخالف

وغدت تغرّد فوق فروة شاهست والعلم يرفع كلّ من لم يرفع فلاى شيء اهبطت من شاهدي سام الى قعر للصيض الاوضع ان كان اهبطها الاله لحكه فويت عن الفطر اللبيب الاروع فهبوطها ان كان صربة لازب لتكون سامعة بما لم تسمع وتكون علمة بكلّ حقيقة في العالمين وخرقها لم يرقع وه الله قطع الزمان طريدقها حتى لقد غربت بغير المطلع

سجعت وقد كشف الغطا فابصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجّع فكانبها بسرق تالسق بالجسى ثمر انطوى فكانه لمريلمسع،

زعموا أن هذه النفوس في هذا العالم الجسماني وما قد ابتلا به من آفات هذا البدن كرجل حكيم في بلد الغربة وقد ابتلا بعشق امراة رعناء فاجرة سيتمنَّة الاخلاق ردية الطباع وفي في اكثر الاوقات تطالبه بالماكولات الطيبة والمشروبات اللذيذة واللباس المفاخر والمسكن المزخرف والشهوات الموذية وان ذلك للحكيم من شدّة محنته بحبّتها وعظمر بلائه بصحبتها قد صرف كل هته الى اصلاح امرها واكثر عنايته الى ترتيب شانها وقد نسى امر نفسه واصلاح شانمه وبلدته الله خرج منها واقربائه الذى نشا معهم ونعته الله كان فيها ولا راحة لهذا الحكيم الله مفارقة تلك المراة والتسلّى عن حبّها وعشقها للنه ان سمع شيمًّا من هذا للديث تنشق من خوف فراقها مرارته، ثر لا يخفا ان النفوس جواهر روحانية حيّة ابدأ غير محتاجة الى الاكل والشرب واللباس والنكاح وما شاكل ذلك فان كلِّ هذا غمّا بحتاج البه البسد في قوام وجوده ومادّة بقائم وكذلك كلّ ما يحتاج اليم الانسان من اعراض الدنيا اتما هو من اجل هذا للسد اما لجلب منفعته او لدفع مصرّته والنفس ما دامت مسع هذا للسد تكثر هومها لاصلاح هذا للسد وتتكلّف من اعسال الشاقة والصنايع المتعبة لاكتساب المال والمتاع والاثاث ولا راحة للنفس دون مفارقتها كما قلنا أن الككيم المبتلى بعشق المومسة لا راحة له الله مفارقتها والسلو عنها والله المستعان وهو الهادي الي سواء السبيل

فصل في الاخلاق، لخلق هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الافعال بسهولة من غير حاجة الى فكر وروية وانما تعرضوا لقيد الرسوخ لان من صدر عنه بذل المال لحاجة عارضة او على النذور لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه وأنما تعرضوا لصدور الافعال عنه بسهولة لان من تكلّف بذل المال او السكوت عند الغصب جهد وروية لا يفال خلقه السخاء ولخلم ثر ان كانت

الهيمة حيب تصدر عنها الافعال الجيلة شرعًا وعقلًا سهيت خلقًا حسنًا وان كان تصدر عنها الافعال القبحة شرعًا وعقلًا سميت خلقًا سيّمًا وكلّ قسمر من الفصيلة والرنيلة قد يكون للانسان ذاتيًّا معنى انه حاصل له من غير سعى منه في تحصيله وقد يكون مكتسبًا معنى انه يكرر فعله مرارًا كثيرة منه فصارت عادة له فعلى هذا يمكن للانسان اذا لم يكن له خلق أن جصاه لنفسه او صادف من نفسه خلقاً ينتقل منه الى غيرة فان فايدة الاخلاق الحسنة عظيمة في الدنيا والاخرة روى عن النبي صلعم انه قال اثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وقال عبد الرجن بن سمرة كنّا عند رسول الله صلعمر فقال اني رايت البارحة عجيباً رايت رجلًا من امتى جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجّاب فجاء حسى خلقه فادخله على الله وقال صلعم سوء الخلق ننب لا يغفر وقال ايصا ان العبد ليبلغ من سو خلقه اسفل درك جهنم في جمع كُلّ الفصايل من الاخلاق او اجلّها يستحقّ ان يكون ملكًا مطاعًا بين الناس ليقتدى به لخلق كلهم ومن انفك عنها واتصف باضدادها استحق ان يخرج من بين العباد والبلاد فانه شيطان مريد فكما ان الاول يستحق ان يقتدى به فالثاني يستحقّ ان يجتنب عنه والله الموفق للصواب ولقد احببت ان اذكر طرفًا من الاخلاق واربابها الموصوفين بها لما فيه من المجب وكتابنا يصدر ذلك والله ولتى الاعانة،

امًا الفصايل فنها العقة وفي الامساك عن شهوة النكاح والاكل والشرب وصرفها العصب الراى الصحيح ولقد تكرر الثناء على اهل العفة في القران فقال تعالى والذين هم لفروجه حافظون ، حكى ان محمد بن سيرين كان شاباً حسن الصورة برّازا فراته بعض نساء الملوك فالت اليه وطلبت منه الثياب لتشتريها فلمّا دخل دارها خلت به وراودته عن نفسه فقال لها سافعل ذلك لكن مكنيني من دخول الخلاء لاقضى حاجتي اولاً ثر افعل ما تامرنيه فعينت له الخلاء فلمّا دخله لون جميع بدنه بالنجاسة ثر خرج فلمّا راته نفرت عنه وقالت مجنون اخرجوه فاتحلّص منها بهذه الطريق فرزقه الله العلمر والورع وتاويل الرويا وكان حاله شبيها بحال يوسف الصديق صلوات عليه ،

ومنها السخال وهو ان يلين قوة النفس لبذل ما يجوزه من الاموال الله لاهل جنسة اليها حاجة وفي اصل من اصول السعادات قال النبي عمر وما جبل الله تعالى وليًّا الّا على السخاء وحسى الخلق وقال النبي عم السخاء شجرة من شجر للنّة واغصانها مندلّيات الى الدنيا في تمسك بغصى منها جرّة الى الجنّة

وروي ان النبى عم الى باسارى من بنى العنبر فامر بقتلهم وافرد منهم رجلاً فقال على رضه يا رسول الله الربّ واحد والذنب واحد فا بال هذا من بينهم فقال النبى عم نزل على جبريل فقال اقتل هولاء واترك هذا فان الله تعالى شكر له سخاء وروى ان الله تعالى اوحى الى موسى عمر لا تقتل السامرى فانه سخى في قومه ع وحكى ان عبد الله بن جعفر بن الى طالب قال له الحسن والحسين عليهما السلام يوماً انك قد اسرفت في بذل المال فقال بابى انتما وأمّى ان الله تعالى قد عود في ان يتفصّل على وعودته ان اتفصّل على عباده فاخاف ان التعالى قد عود في المادة عنى المادة ومن جواده ما ذكر ان عبد الرجى بن الى عبار علق بجارية تشهر بذكرها حتى مشى اليه طاووس ومجاهد وعطاه يعذا وعداده فكان جواده

يلومني فيك اقوام اجالسام فا ابالي اطار اللوم ام وقعا

فانتهى خبره الى عبد الله بن جعفر وكان على عزم الحج فبعث الى مرولا الحارية واشتراها منه باربعين الف درم فلما قدم من الحج امر جواريه ان تزينها وتحليها ففعلت فبلغ الناس خبر قدومه فدخلوا عليه فقال ما لى لا الى ابن الى عمار زارنا فاخبر الشيخ بذلك فاتاه زايراً فلما اراد ان ينهض استجلسه وقل ما فعل حبّ فلانة فقال ترشخ في اللحم والعصب والمخ فقال اتعرفها ان رايتها قل لو ادخلت الخبية لم انكرها فامر عبد الله ان تخرج اليه وقل انى الما استريتها لك ووالله ما دنوت منها شانك بها مباركاً لك فيها فلما ولى قل يا غلام الهم معه ماية الف درم فبعث بها معها فبكى عبد الرجن فرحاً وقل يا اهل البيت لقد خصكم الله بشرف ما خصّ به احداً من صلب فرحاً وقل يا اهل البيت لقد خصكم الله بشرف ما خصّ به احداً من صلب التااءي وقل له اني مدحتك فقال له امسك حتى اتيك عالى ثم امدحني على حسبه فاني اكره ان لا اعطيك ثمن مدحتك ثم اخرج الف شاة والف درم وثلاثة اعبد وثلات اماء فدحه حتى وصل الى قوله

ابوك جواد لا يشقّ عبارة وانت جواد لست تغدر بالعلل فان فعلوا شرًا فتلكم اتقى وان فعلوا خيرًا فتلكم فعل

فقال له عدى امسك مالى لا ابلغ اكثر من هذاء وحكى ان حاتر الطاعى مر بقوم فرآه اسير عنده عرفه فاستجار به فسال منه حاتم ان يبتعوه منه عال في ذمته فابوا الله عنا نقد فدخل في القيد مكانه وخلى سبيله ثر بعث واحصر ثمنه وحكى ان عبد العزيز بن مروان كان امير مصر فر عكان فسمع

شخصًا ينادى ولده يا عبد العزيز فامر لذلك الرجل بعشرة الاف درم لينفقها على هذا الولد فشاع الخبر بمصر وكان كلّ من ولد له سماه عبد العزيز فعند ذلك امر الحاجب بمصادرة الصيارفة وقال أنما قصدتم الاستخفاف باسمى، وحكى أن يزيد بن المهلب كان في حبس الحجاج فطالبه كلّ يومر بعشرة الاف درم فدخل عليه الفرزدق وانشد

اصبح في قيدك السماحة وأ لجد عوفك العناءة والحسب

فقال اتمد حتى وانا فى هذه الحالة فقال الفرزدق اصبتك رخيصًا فاشتريتك فقال يا غلام سلمر اليه عشرة الاف دره وتحن نصبر اليوم على عذاب الحجاج وكان هشامر بن حسان يقول ان السفينة كانت تجرى فى جود يزيد بن المهلب ومن جوده ما ذكر ان سليمان بن عبد الملك غصب على موسى بن نصير عامل المغرب فشفع فى حقّه يزيد بن المهلب فقال وهبت دمه منك فليغرم ديته ماية مرة فقال يزيد بن المهلب انا اغرمها يا امير المومنين فغرم عند ذلك فقال عدى بن الرقاع

فلله عينا من راى كحماله جملها كبش العراق يزيد، وحكى ان معن بن زايدة لما كان والياً على العراقين اتاه شاعر وهو بالبصرة اراد الدخول عليه فلمر يتمتى وكان معن فى بستان على طرف نهر جارٍ فكتب الشاعر على خشبة

ایا جود معن ناج معنا بحاجتی نا لی الی معن سواک مشقع والقی الخشبة فی الماء الذی یدخل البستان فرآها معن فامر باخذها فقراها فقال من صاحبها فدی فامر له بعشر بدر ووضع الخشبة تحت بساطه فلتا کان الیوم الثانی قراها ودی الرجل وامر له بمایة الف دره فاخذها الرجل وخاف ان یسترد منه فذهب فلما کان الیوم الثالث قراها ودی الرجل فقیل انه سافر فقال معن حتی علی ان اعطبه حتی لا یبقی لی دینار ولا دره وقال معن غضب علی المنصور فطلبنی طلباً شدیداً فتعرضت الشمس دره وقال معن غضب علی المنصور فطلبنی طلباً شدیداً فتعرضت الشمس حتی لوحت وجهی وخففت عارضی ولبست جبد صوف ور بحب جملاً لامضی الی البادیة وخرجت می باب حرب حتی غبت عن الحرس فرآنی رجل اسود متقلد بسیف فقبض علی خطام جملی فاناخه فقلت ما لک قال انت انک طلبة امیر المومنین قال انت معن بن زایدة قلت اتن الله یا هذا این انا می معن قال دع هذا عند انا ونیک الغنا آو (۲)

والله اعرف الناس بك قلت ان كان الامر كما تقول خذ هذه للوهرة قيمتها اضعاف ما يبذله للخليفة لمن جاء بمعن نخذها ولا تسفك دمى فقال هاتها فلمّا نظر اليها قال صدقت في قيمتها ولست قابلها حتى اسالك عن شيء فان صدقتني اطلقتك فقلت هات فقال قد وصفك الناس بالجود فاخبرني هل وهبت كلّ مالك قلت لا قال نصفه قلت لا قال ثلثه قلت لا قال عشره قالت اظنّ انى فعلت هذا فقال ما اراك فعلته انا والله رجل رزق عشرون درها وهذه للوهرة قيمتها الف دينار قد وهبتها لك لتعلم ان في الناس من هو اجود منك ثر رمى الحجر في حجرى وخلى خطام جملي فقلت له خذها فاني عنها غنى فصحك وقال اتريد ان تكذبني في مقالي هذا والله لا آخذ للمعروف ثمنا ابدأ ومصى قال معن فوالله لقد طلبته بعد ما امنت وبذات لمي جاءني به ما شاء فيا عوف له خبر البتة؛

ومنها القناعة وفي ان تصبط قوتها عن الاشتغال بما يخرج عن مقدار الكفاية ومبلغ للحاجة من المعاش والاوقات المقيمة للابدان وان لا تحرص على ما يشاهد من ذلك عند غيره جاء في للديث عن رسول الله صلعم القناعة كنز لا يفتىء حكى ان داود الطاعى رجمة الله عليه ورث من ابيه عشرين ديناراً انفقها عشرين سنة، ومنها الشجاعة وفي الاقدام على ما يجب الاقدام عليه من الامور الله بحتاج الانسان ان يعرض نفسه لها لدفع المكارة والآلم الواصلة اليها كالذب عن للحرم ومثله وفي متوسطة بين للبن والتهور وسال عرو بن العاصى معاوية وقال انا نرى منك الاقدام حتى نظن انك شجاع ونرى منك الاهجام حتى نظن انك شجاع ونرى منك

شجاع اذا ما امكنتنى فرصة وان له تكن لى فرصة فجبّان ، وحكى ان امير المومنين عليَّا عليه السلامر كان يخرج كل غداة بصفّات في سرعان لخيل ويقف بين الصفّين وينشد

ای یومی من الموت افر یوم له یقدر ام یوم قدر یوم لا یقدر لا ارهبه یوم قد قدر لا یغنی للذر

ثر ينادى يا معاوية الأم يقتل الناس ابرز التي ليكون الامر لمن غلب، وحكى ابن الاعرابي انه كان واقفًا بصقين اذ مر به عبّاس بن ربيعة مكفراً بالسلاح وعيناه من تحت المغفر تقدان كشعلتي نار وبيده صفحة بهانية يقلبها والمنايا تلوح من شفرتها وهو على غصب اذ ناداه عزاز بن ادم من اهل الشام علم الدالمراز يا عباس فقال هلم الح النزال يا عزاز فانه ابيس من الحيوة ثم نزلا ودلف

للُّ واحد منهما الى صاحبه وكفُّ الفريقان اعنَّذ الخيل فكافحا بسيفيهما لا يتَّكا احد في صاحبه لتمام لامته الى أن لمح العبَّاس وهناً في درع الشامي فاهوى اليه بيده وهتكه الى شدوته ثر ضربه فاصاب جوانح صدره فخسر الشامى لوجهه وكبر الناس فانساب العباس فاذا قايل يقول قاتلوم يعذبهم الله بايديكم ويخرُّهم وينصركم ويشفُّ صدور قوم مومنين فقال عليَّ من المبارز لعدونا فقالوا عبداس بن ربيعة فقدال له يا عبداس الم انهك وعبد الله بن العباس ان تخلا مركزكما وتباشرا حرفاً فقال العباس افادعى الى البراز ولا اجيب فقال علَّى عمر طاءة امامك اولى من اجابة عدوك ثر قال اللهم اشكر للعباس مقامه واغفر ذنبه وتاسف معاوية على عزاز بن ادم وقال متى ينطف فحل مثله الا رجل يطلب بدمه فطلب رجلين من صناديد اهل الشامر وقال أذهبا فايكما قتل العباس فالم ماية أوقية من التبر ومثلها من اللجين ويعددها من البرود فاتيا العبّاس ودعواه الى البراز وصاحبا بين الصفّين يا عبّاس ابرز الى انداى فاخمر العباس بهما عليًّا فقال له عليًّ ايتنى سلاحك وفرسك فوثب على فرس العباس بسلاحه فلم يشكًا في انه العباس وكان اشبه الناس بعليّ فبرز احدها نامهاد حتى قتله فر برز الاخر فالحقه بالاول فر اقبل وقال في اعتدى عليكم فاعتدرا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ثر قال يا عبّاس خذ سلاحك وان بوز الميك احد فعد التي فانتهى الخبر الى معوية فقال قبح الله اللجام ما ركبته قط الا خذلت،

ومنها الصبر وهو ان يصبط قوة النفس وبمنعها ان يقهرها المكروة ويلزم حكم العقل في ذلك حكى ان عروة بن الزبير رضه وقعت الاكلة في رجلة فاراد قطعها كيلا تسرى فجاء الحجام لقطعها وهو يستبح ويهلل ولم يسمع منه انين وفي هذه لخالة وقع له ابن من السطح نسات فجاءة اصدقاء يعزونه برجلة وولدة وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون تسليماً لحكمة ورضاء بقصائم أن ذهب عصو بقى اعصاء وان مات ولد بقى اولاد عصو بقى اعصاء وان مات ولد بقى اولاد ع

ومنها كلم وهو الامساك من المبادرة الى قضاء وطر الغضب ويسمى احتمالاً وكظم غيظ عن النبى صلعم اذا جمع لخلايق يوم القيمة نادى مناد اين اولو الفضل فيقوم ناس ينطلقون سراعً الى للِنَة فتتلقّ الملايكة يقولون انا نراكم سراعً الى للِنّة فتتلقّ الملايكة يقولون انا في الكم سراعً الى للِنّة ما شانكم فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون ما فصلكم فيقولون كنّا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسى الينا غفرنا واذا جهل علينا حلمنا فيقال لام ادخلوا للِنّة فنعم اجر العالمين، حكى ان عيسى عمر مرّ بقوم من فيقال لام ادخلوا للِنّة فنعم اجر العالمين، حكى ان عيسى عمر مرّ بقوم من

المهود فقالوا له شرًّا فقال لهم خيرًا فقيل له انهم يقولون لك شرًّا وانت تقول خيرًا فقال كل ينفق ما عنده ، حكى ان رجلاً سبّ ابن عبّاس فقال يا عكرمة هل للرجل حاجة نقضيها فنكس الرجل راسه واستحيى، وحكى ان زين العابدين راى رجلًا يذكره بالسوم فهم غلمانه به فنهاهم فر التفت اليه وقال ما لا تعرفه منى اكثر ممّا تعرفه من السوم فإن كان لك الى فلك حاجة اظهرته لك فخجل الرجل واستحيى فخلع تيصه عليه وامر له بالف درهم فصى الرجل وهو يقول اشهد ان هذا الشاب ولد رسول الله صلعمر ، وروى ان رجلًا سبّه فقال له يا انسان ان امامي عقبة ان جزتها فلا ابالي بما تقول وان فر اجزها فانا اكثر مَّا تقول، `حكى ان رجلاً شتم الشعبى فقال له ان كنتَ صادقًا غفر الله ني وان كنتَ كانبًا غفر الله لك، حكى ان رجلًا قال لاوقليدس لا استريس حتى ارفع راسك من بدنك فقال له بل انا لا استريح حتى اخرج هذا الغصب من قلبك، حكى أن الاحنف الذي يضرب به المثل في كلم قال تعلمت كلم من قيس بن عاصم المنقرى رايته تاعدًا بفناء داره محتبياً جمايل سيفه يحدَّث قومَهُ أَذَ أَتَى برجل مكتوف ورجل مقتول فقيل له هذا المقتول ابنك قتله أبن اخيك هذا فوالله ما حلّ حيوته ولا قطع كلامه ثر التفت الى ابس اخيه وقال يا ابن الاخ اثمتَ بربّک ورميت نفسک بسهمک وقتلت ابن عبّک ثر قال لابن آخر له قمر يا بنى حلّ تناط ابن عبَّك ووار اخاك وسُق الى المك ماية ناقة فانها غريبة

ومنها اللوم وهو الاحسان الى من اساء اليك حكى ان امير المومنين علياءم كان يخرج كلّ غداة بصقين في سرعان الخيل ويقف بين الصفين ثم ينسادى يا معاوية الام يقتل الناس ابرز التي ليكون الامر لمن غلب فقال عرو بن العاصي لقد انصفك الرجل والله فقال معوية اردتها يا عرو والله لا رضيت عنك حتى تبارز عليًّا فبرز اليه متنكرًا فحمل على على فرد جملته وعشيه بالسيف فرمي عرو نفسه عن الفرس على الارض وكشف عن سوء ته فصرف على عمر وجه فرسه وانصرف عنه فجلس معوية يومًا ونظر الى عمرو وفحك فقال عرو له ما الذى المحكك فقال من حصور فهنك يوم بارزت عليًّا أذا نفيته بعورتك فوالله لقد صادفته منانًا كربًا فقال عرو اما والله انى عن يمينك وقد دعاك الى البراز فاحولت عيناك وربما تتحرك فاحتملت فلك منك فقد صادفتني منانًا كربًا ومنها العقو وهو تجاوز العقوبة عن مستحقها روى عن النبي صلعم المعود لا يزيد العبد الا عزًّا فاعفوا يعرِّكم الله وقال صلعم اذا وقف العباد

نادى مناد ليقم من اجرة على الله ليدخل للنّذ قيل من ذا اجرة على الله قال العافون عن الناس فقام كذا وكذا القًا فدخلوا للنّذ بغير حساب حكى الله قال سارقًا دخل خباء عَبّار بن ياسر سرق منه شيئًا فقالوا لعبّار اقطعه فانه من اعددنا فقال بل استر عليه لعلّ الله يستر على يوم القيمة

لما عقوت وفر احقد على احد ارحت نفسى من هم العداوات، ومنها رحب الدرع هو ان لا يدع التجلّد عند الاحداث الصعبة وان لا يدهش بل يعهل فيها ما يقتصيه العقل، حكى ان لخسن بن على عليها السلام ذهب الى عيادة يزيد بن معوية فلمّا دخل عليه استوى واظهر الشطارة وانشد بيت الى ذويب الهذلى

وتجلّدى للشامتين اربهم انى لربيب الدهو لا اتصعصع فقال كلسي واذا المنية انشبت اطفارها القيت كل تميمة لا تنفيع فتحبّب الناس من تمثّلهما بهذيين البيتين وها من قصيدة واحدة احدها خلف الاخرى ومنها اسبال الستر هو ان يصبط قوة اللام عن اطهار ما فى ضميره مّا يتصرّر به احد وهو كلام المروة وتمام الفتوة قال عم لا يطلع احد على عيب اخيم فيستره عليه الا دخل به لجنّة، حكى ان يعقوب عمر لمنا دنت وفاته وصى بنيم بالاخذ بسيرته وقال اعلموا يا بنى انى مدّة عرى ما رايست حسنًا الا اطهرته ولا قبيحًا الا سترته وما غصبت الا لله تعالى، ومنها الذكالة وهو الاطلاع على حقيقة ما تورده كلواس عليه وفام الغرص منهاء حكى ان بعض الملوك طفر بعدة له وقبض عليه وكان للعدة ان اراد ان يقبض عليه ايضًا فامره ان يكتب الى اخيم ويدعوه الى خدمة الملك ويذكر في الكتاب الى الملك اكرمه وانعم عليه وتجاوز عمّا مصى ففعل ما امره وكتب في آخر كتابه ان شاء الله تعالى وجعل على راس النون تشديدًا فلما وصل الكتاب الى اخيم وقراه راى التشديد على راس النون تأل هذا لا يكون الا لسر فلم يرا يفكر فيه الى ان طهر له ان اخاه اراد بالتشديد ان الملكء ياتها وصل الكتاب الى يفكر فيه الى ان طهر له ان اخاه اراد بالتشديد ان الملكء ياتها وصل الكتاب الى يقتكر فيه الى ان طهر له ان اخاه اراد بالتشديد ان الملكء ياتها وون بيك

ومنها الصديق وهو ان يوافق اللسان الصمير فيما اخبر بدء ذكر ان ابا بكر الصديق رضد قال في خطبته ان النبي صلعم قام مقامي هذا عامر الاول وقال عليكم بالصدق فانه مع البر وها في الجنة حكى ان الجنيد رحمة الله عليه كان واقفاً على باب صومعته ان راى هاربًا يقول انا بالله وبك يا شيخ فقال ادخل صومعتى فدخل فا كان الله يسيرًا حتى راى رجلًا بسيف مسلول يقول ايس

عن طلبى حتى يفوتنى ومرّ على وجهة فقال الهارب للجنيد كيف ذللت هذا الطافر على اليس لو دخل لسفك دمى فقال الهارب للجنيد كيف ذللت هذا الطافر على اليس لو دخل لسفك دمى فقال الشيخ ما حقن دمك الآصدى قولى فانه لا يزال من الله اللطف ما دامر منّا ألصدىء ومنها الوفاء وهو ان يعقب ما صمنة الثبات قل الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مستُولاً وقال النبى عم المومنون عند شروطه، حكى ان عبد الله بن المبارك رجمة الله عليه كان بحرج في سنة ويغزو في اخرى قال كنت غازيًا مرّة فدعانى كافر الى المبارزة فخرجت الية وقد دخل وقت الصلاة فقلت له مصّى من صلاة واجبة على قادا فرغت منها اقاتلك فقال ذلك لك وتتحى عتى حتى فرغت من صلاتي ثم فاذا فرغت منها اقاتلك فقال ذلك لك وتتحى عتى حتى فرغت من صلاتي ثم فاخذت سيفى وقصدت الفتك به فسمعت قائلًا يقول ارفوا بالعهد ان العهد كان مستُولاً فتاخّرت عنه فقال الكافر ما ذا اردت ان تصنع قلت اردت قتلك كان مستُولاً فتاخّرت عنه فقال الكافر ما ذا اردت ان تصنع قلت اردت قتلك أن لا تفعل امرنى ان اسلم والنحق بجند الاسلام وحسى اسلامه عن المرك أن لا تفعل امرنى ان اسلم والنحق بعند الاسلام وحسى اسلامه على الله من الله الله المركى ان لا تفعل المرنى ان السلم وحسى اسلامه على الله المرنى ان اسلم والنحق بجند الاسلام وحسى اسلامه على المركى ان السلم على المرنى ان اسلم والنحق بجند الاسلام وحسى اسلامه على المركى ان السلم على السلامة على المركى ان السلم وحسى اسلامه على المركى المرنى ان السلم والنحق بعند الاسلام وحسى اسلامه على المركى المرك

ومنها الرجمة وفي رقة القلب على من حلّ به شيء من المكارة قال النبي صلعمر من لا يرحم الناس لا يرجه الله جاء في للديث ان النبي صلعم مر بصبي معه قبة ماء وهو يبكى فقال له ما خطبك فقال هذه قربة ثقيلة لا استطيع جلها نحمل معه النبى صلعم الى بيته فلما دخل بيته قال له ابوه وهو رجل يهودى ايس القربة فقال كانت ثقيلة ما كنت اقدر على جملها معى رجل فخرج اليهودى راى النبي صلعم فقال هذه شفقة الانبياء اشهد أن لا اله الله وان محمّدًا رسول الله ، وحكى ابرهيم بن ادم رجمة الله عليه انه سمع شيخاً ببيت المقلس ان رجلًا في بني اسرايل ذبه عجلًا بين يدى امّه فيبسّت يده وبقى زمانًا ثر ان فلك الرجل راى في بعض الايام فرخ خطاف وقع من عشَّه على الارض جنلف وابواه حولة والفرخ عاجز عن الطيران فقام الرجل واخذ الفرخ ورده الى عشَّه فردَّ الله اليه يدء ، ومنها حسى البيان وهو ان تحسن العبارة عن المعانى الله تهجس في ضميره عند لخاجة اليهاء حكى أن زياد بن ابيه طلب رجلًا فهرب فاخذ اخاه فقال له ان جينني باخيك والله ضربت عنقك فقال له الرجل أن جين بكتاب من امير المومنين تخلى سبيلي قال نعم فقال اني اتيك بكتاب من ربّ العالمين واقيم عليه شاهدين موسى وابراهيم صلوات الله عليهما وهو قوله امر لمر تنبَّأُ بمـا في صحف موسى وابراهيمر الـكـى وفي الَّا تنزر

وازرة وزر اخرىء حكى إن الحجّاج احصر رجلاً وقال له بلغنى انك تزعم ان للسين بن على من فرية النبى عم فان اقت على فلك دليلاً والا قتلتك فقال الرجل اصلح الله الامير ان اقت على فلك دليلاً من القران تقتلنى قال لا فقال قال الله تعالى ومن فرية داود سليمان الى قوله وزكرياء وجيبى وعيسى فن جعل عيسى من فرية الراهيم لا يجعل للسين من فرية محمد فقال الحجاج خلوا عنه فانه رجل اعطى جتهء ومنها عظم الهمة هو ان لا يقتصر على الامور للقيرة ولا يرضى بالمرتبة الله هو فيها بل يطلب ما وراءها قال النبى صلعم ان الله تعالى جبّ معالى الامور ويبغض سفسافهاء حكى ان عُارة بن عام معمر ان الله تعالى جبّ معالى الامور ويبغض سفسافهاء حكى ان عُارة بن تحزة كان جالسًا في مجلس المنصور يوم المظالم فنهض رجل وقال يا امير المومنين انا مظلوم فقال من ظلمك فقال عارة بن تحزة اخذ ضيعتى غصبًا فامرة المنصور عذه الصياع له فا اعارضه فيها وان كانت لى فقد وهبتها له ولا حاجة لى الى خصومته ولا اتبع الموضع الذى اكرمنى به امير المومنين بهذه الصياحة على فتحب للاعمور من علو هبته المير المومنين بهده الصياحة على فتحب فتحب للاعمور من علو هبته المير المومنين بهده الصياحة المير المومنين مهده الصياحة على فتحب للاعمور من علو هبته المير المومنين بهده الصياحة الميرة والمناه الميرة على الميرة والمناه الميرة والمناه الميرة المي

ومنها حسن العهد وهو الخافظة على رعاية حال الاقارب والمعارف وعلى مصالحهم حكى ان امير المومنين المهدى نذر دمر رجل من اللوفة كان يسعى في فساد دولته وجعل لمن دلَّه عليه ماية الف درم وكان بين الرجل ومعن بن زايدة معرفة فاقام الرجل حينًا متواريًا ثمر انه ظهر في مدينة السلام وكان خالفًا مترقّباً فبينا هو يمشى في بعض نواحيها اذ نظره رجل من اهل الكوفة عرفه فاهوى الى مجامع ثوبه وقال هذا بغية امير المومنين وتمكن من قياده وهو ينظر الموت امامة فبينا هو على تلك للسال اذ سمع وقع حوافر الخيل من ورائمة فالتفت فاذا معن بن زايدة فقال يا ابا الوليد اجرني اجارك الله فوقف وقال للذي تعلَّق به مسا شانك قال هذا بغية امير المومنين الذي اعطى لمن دلَّ عليه ماية الف درهم فقال يا غلام انزل عن الدابة واجمل اخانا فصاح الرجل يا معشر الناس يحال بيني وبين طلبة امير المومنين فقال معن انهب واخبر بة انه عندى فانطلق الرجل الى باب المهدى واخبر فامر المهدى جبس الرجل ووجه الى معن من بحصوه فاتاه رسول المهدى يطلبه فدعا اهل بيته ومواليه وقال لا تخلصي هذا الرجل وفيكم عين تطرف قر دخل على المهدى وسلم فلم يرد سلامه وقال با معن اتجيب علينا عدونا قال نعمر با امير المومنين الى قد قتلت في طاعتكم باليمن في يوم واحد خمسة عشر الفاً ولى ايام كثيرة قد

تقدم فيها بلامى وحسن عنامى فا رايتمونى اهلًا أن يوهب لى رجل واحد استجار فى فاطرق المهدى طويلًا ثر رفع راسه وقال قد اجرنا من اجرت يا معن فقال أن راى أن يامر أمير المومنين له بصلة فيكون قد احياه وأغناه قال قد أمرنا له خمسة الاف فدعا له بافصل الدعاء ثر انصرف وقال للرجل خذ صلتك وأياك ومخالفة خلفاء الله فجبط عملك ويسفك دمك،

ومنها التواضع هو ان يستحقر الانسان نفسه بما فيه من النقصة ويرى لغيره على نفسه مزية قال النبى صلعمر التواضع لا يزيد العبد الا رفعة تواضعوا يرفعكم الله كان ابن كثير رجة الله عليه من العلماء المشهورين وهو يقول

بنى كثير كثير الذنوب ففى لللل والبل من كان سبه بنى كثير دهته اثنتان رياء وعجب بخالطن قلبسه بنى كثير اكول نَوُوم وما هكذا فعل من خاف ربه بنى كثير يعلم علماً لقد اعوز الصوف من جزّ كلبه

كان الرجل في غاية التقوى والزهد والورع والعلم والعمل ففي كل بيت من هذه الابيات اعرض عن صفة من هذه الصفات فرفعه الله في الدنيا ولا شكّ في رفعه في الاخرة، فهذه اخلاق فاضلة اختصَّت بها ذوو الانفس الفاضلة وما يوازيها من الاخلاق الرذيلة لا حاجة الى ذكرها وذكر المحابها من القرون الماصية فان اهل زماننا ابلغ منهم فيها خذ ما تراه ودع شيمًا سمعت بدء ولنقتصر منها على ذكر البخل وبعض المشهورين بدء البخل هو الامساك عن بذل ما يجوزه الانسان من الاشياء الله لغيره اليها حاجة ويحسى المواساة بها عن النبي عم البخل شجرة من شجر النار واغصانها متدليات الى الدنيما فن تمسك بغصن منها جرم الني النارى وروى أن رسول الله صلعم كان يطوف بالبيت واذا رجل متعلّق باللعبة وهو يقول جرمة هذا البيت الاغفرت ليي وغفرت ذنبي فقال رسول الله صلعم وما ذنبك فقال هو اعظم من ان اصغه فقال عم وجلك ذنبك اعظم ام للجبال قال بل ذنبي اعظم قال ذنبك اعظم ام الجار قال ذنبي يا رسول الله قال ذنبك اعظم امر الارضون قال ذنبي يا رسول الله قال فنبك اعظم ام السموات قال فنبى يا رسول الله قال فنبك اعظم امر العرش قال ننبى يا رسول الله قال ذنبك اعظمر امر الله قال بل الله اعظمر واعلا قال وجل صف لى ذنبك قال يا رسول الله انى رجل ذو تروة من المال وان السايل لياتيني ليسالني فكانما يستقبلني بشعلة من النار فقال عمر اليك عنى الله يحرقني الله بنارك فوالذي بعثني لوقت بين يدى الركن والمقام فرصليت الفي الف

علم وبكيت حتى جوى من دموعك الانهار ويسقى بها الاشجاز ثر مت وانت لئيم لاسكنك الله النار اما علمت أن البخل كفر والكفر في النار ء وحكى انه كان في العرب رجل يقال له مادر وهو من هلال بن علمر بن معصعة يضرب به المثل في البخل يقال المحل من مادر وكان من بخله انه اذا سقى ابله وبقى في اسفل الحون شيء من الماء سلم فيه بخلًا من أن يشربه غيرة قال الشاعر

لقد جللت خزيًا هلال بن عامر بنى عامر طرا بسلحة مادر، وحكى ان اعرابيًا الى ابن الربير يسالة جملًا وذكر ان ناقتة تعبت علية فقال انعلها بالنعال السبتية واعلفها لخبط وشربها الابردين فقال الاعرائي جيئك مستوصلًا لا مستوصفًا لعن الله ناقة تملتنى اليك فقال ان وراكبها، واقبل اليه اعرائي وقال اعطنى اقاتل عنك اهل الشام فقال له انهب وقاتل ان احسنت اعطيتك فقال الاعرائي اراك تجعل روحى نقداً ودرهك نسيئة، وكان بعض الفرسان يقاتل عنه فانكسر رحمه نجاءة يطلب رحمًا فاعطاه فذهب الى العدة فقاتل حتى انكسر الرج نجاءة وطلب رحمًا اخر فقال له مهلًا يا رجل فانة من اموال بيت المال فقال الرجل ارى اموال بيت المال احب اليك من روحى انى وحكى ان ابا الاسود الدولى كان يقول لبنيه لا تطعموا من روحى انى وحكى ان ابا الاسود الدولى كان يقول لبنيه لا تطعموا المساكين اموائكم فانه لا يرضون منكم حتى يرونكم مثله وانا لو اطعنا اموائنا السؤ حالًا منه وكان يقول ايصا امساكك ما بيدك خير من طلبك ما بيد غيرك وينشد

يلومونني بالبخل جهلاً وصلةً وللبخل خير من سوال بخيل ووقف عليه اعرابي وهو في فسطاط وبين يديه طبق رطب ياكل منه فقال السلام عليك فقال قلت كلمة مقولة قل الاعرابي الدخل فقال وراءك اوسع لك قل الرمضاء احرقت رجلي فقال بل عليهما تبردان قل اتانن لي ان آكل معك فقال سياتيك ما قدر لك قل والله لا رايت رجلاً الأمر منك فقال بل رايت الا انك نسيت ثر اقبل ابو الاسود ياكل حتى لم يبق الا تيرات يسيرة بيده فوقعت واحدة في التراب فاخذها الاعرابي ومسحها بكسائه فقال ابو الاسود ان الذي تمسحها بكسائه فقال ابو الاسود الشيطان قال لا والله ما كنت ادعها لجبرئيل ولا لميكائيل وحكى ان اعرابيا سال شخا من بني مروان وحوله قوم جلوس وقال اصابتنا سنة ولي بصعة عشر بنتا فقال الشيخ اما السنة فوددت والله لو كان بينكم وبين السماء مشر بنتا فقال الشيخ اما السنة فوددت والله لو كان بينكم وبين السماء مفيحة من حديد ويكون مثلها الى ما يلى الجر فلا تقع عليكم قطرة واماً

البنات فليت الله اضعفهن لك اضعافًا كثيرة وجعلك مقطوع اليدين والرجلين ليس لهي كاسب غيرك فنظر اليه الاعرابي مليًّا وقال والله ما ادرى ما اقول لك لَلَنَى اراكُ شَجْئًا قبيبِم المنظر سيء المخبر اعصك الله بنظر امهـاتُ هولاء للجَلوس حولك، وحكى أن كان بالموصل مدرس وكان يأمر كل ليلة غلامه أن يشتري له طبيخاً من السوق في غضارة عتيقة كانت للمدرس فوقعت الغضارة يوماً من يد الغلام فانكسرت فلمر يو لذلك حيلة انفع من ان يشترى مثلها ففعل واشترى فيها الطبيخ وجاء بها الى المدرس فلما راى المدرس الغصارة للديدة قال للغلام اين غصارتي قال يا سيدى انها انكسرت وهذه بدلها فقال لا تعتقد انك جبرت ما ضيّعت على فانها كانت معى منذ مدّة مديدة وقد شربت من الدفن ما شاء الله فالان كل طبيم تطرحه في هذه الغصارة تشرب دهنه فليس أَسفى على فقد الغضارة كاسفى على اعتقادك ما ضيعت، وحكى ان بعض الظرفاء قال لجيل ما لك لا تدعوني الى طعامك فقال لانك كثير البلع قليل المصغ اذا اكلت لقمة هَيَّاتُ اخرى فقال الملني اليك فاني اشاورك في البلع واستاذنك في المصغ واذا اكلت لقمة صليت ركعتين ثر هيات الثانية، خاتمة في النفوس الفاصلة الله لها تاثيرات عجيبة ع ذهب اهل الهقى الى ان النفوس مختلفة بحسب جواهرها فنها نفوس نورانية علوانية لها شعور بعالمر الارواح فتستفيد بالفيص من عالم الارواح اموراً عجيبة ومنها نفوس كثيفة كدرة مشغوفة بالجسمانيات لا شعور لها بعالم الارواج، وذهب بعض للكهاء الى ان النفس الناطقة جنس تحته انواع ونحت كلّ نوع افراد لا يخالف بعصها بعصًا الله بالعدد وكلّ نوع منها كالولد لروح من الارواح السماوية وهذا هو الذي تسميه الحاب الطلسمات بالطباع التام ويزعمون انه يتوتى اصلاح تلك النفوس تارة بالمناجسات وتارة بالالهسامات وتارة بطريق النفث في الروح، في النفوس الفاضلة نفوس الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين فان الله تعالى لمسا اراد ان جعلهم قدوة للخلنق جمع في نفوسهم انواع الفضايل ونفى عنها اصناف الرفايل لاقتداء لخلق بهم واظهر عليها الآثار الجيبة من المجزات لانقياد الله اياهم ومنها نفوس الاولياء فانها كانت تابعة لنفوس الانبياء متشبهة بها صدرت عنها ايضا آثار عجيبة كما ذكر في مقامات الزهاد والعباد والعارفين من شفاء المرضى باستشفائهم وسقى الارض باستسقائهم وصرف الوباء والموتان بدعائهم وتبديل نفرة الطيور بالهدوء والوقوع وسورة السباع بالبصبصة والخصوع والى غير ذلك من الامور الله تحكى عنهم ومنها نفوس المحاب الفراسة وفي نفوس

تستدلّ بالاحوال الظاهرة على الامور الباطنة وانه استدلال محجم وقد قال تعالى ان في ذلك لايات للمتوسّمين وقال صلعم اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله ع حكى ابو سعيد الخزّاز قال رايت في الخرم فقيراً ليس عليه الله ما يستر عورته فانفت نفسى منه فتفرِّس في فالك وقال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فندمت على ذلك واستغفرت في نفسى فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وحكى أن الشافعي ومحمد بن الحسن رجة الله عليهما رايا رجلاً فقال احدها انه تجّار وقال الاخر بل حدّاد فسالا عنه فقال اني كنت حدّادًا قبل هذا والان اشتغلت بالنجارة، وحكى عبيد الله ابن زياد بن طبيان وكان اميرًا من امراء العراق فتادًا انه كان يترصَّف الفتك بالحجّساج مدّة قال فظفرت يوماً به وكان واقفساً على باب داره وحده فقلت في نفسي آلان وقته فتفرّس فلك فيَّ وقد بقى بينى وبينه مقدار رمح فقسال لى اما احدثت كتابك من فلان قلت لا قال امض اليه فان كتابك معه فلما سمعت اسم الكتاب تركت عزمى وانصرفت لطلب الكتاب فادركتني جلاوزته وقبصوا على ع ومنها نفوس الحاب القيافة والقيافة على صربين قيافة البشر وقيافة الاثر اما قيافة البشر فالاستدلال بهيئات الاعصاء على الانساب ويختص هذا الاستدلال بقوم من العرب يقال له بنو مدليج يعرض على احدهم مولود في عشرين من النساء ليس فيهي امَّه ينفيه عن جميعهن ثر يعرض عليه في عشرين فيهن امَّه يلحقه بهاء حكى بعض التجسار قال ورثت من ابي عُلوكاً اسود شيخًا فكنت في بعض اسفاري راكبًا على بعير والملوك يقوده فاجتاز علينا رجل من بنى مدلج امعى فينا نظره وقال ما اشبه الراكب بالقايد فوقع في قلبي من قوله ما وقع حتى رجعت الى المي واخبرتها بما قال المدلجي فقالت صدق المدلجي اعلمر يا بني انه كان زوجي شيخًا ذا مال لم يولد له ولد فخشيت أن يفوت عنّا ماله موته فكنت نفسى من هذا المملوك الاسود نحملت بك ولو لا أن هذا شيء ستعلمة في الاخرة ما اخبرتك به في الدنياء واما قيافة الاثر فهى الاستدلال بآثار الاقدام وللخفاف وللحوافر وقد اختص هذا الاستدلال بقوم في المغرب ارضهم ذات رمل فاذا هرب منهم هارب او دخل عليهم سارق اتبعوا آثار قدمه حتى ظفروا به ومن الحجب ما حكى انام يعرفون اثر قدم الشابّ من الشيخ والرجل من المراة والغريب من المتوطّىء ومنها نفوس اللهنة وفي نفوس تتلقّى الروحانيات وتكتسب منها احوال

اللاينات الله تعلق عليها المنامات وغيرها من لخادثات، حكى أن ربيعة بن

نصر اللخمى للجيري راى رويا هايلة فبعث الى اهل علكته فلم يتركوا كاهنًا ولا مخمًا ولا عوافًا اللا جمعود اليه فلمّا حصروا قال للم انى رايت رويا هايلة اخبروني بها وبتاويلها قالوا اقصصها علينا فقال ان اخبرتكم بها لمر اطمين الى تاويلكمر اياها في يعرفها يعرف تاويلها فقال منهم رجل ليبعث الملك الى سطيح وشقى فلا تجد اعلم منهما بها فبعث اليهما فقدما عليه وتقدّم سطيح فقال لد الملك اني رايس رويا هالتني فاخبرني بها فانك ان اصبتها اصبت تاويلها فقال رايت تُهُمَّة خرجت من ظلمة فوقعت بارص نعة فاكلت منها كلّ ذات جمجمة فقال الملك ما اخطات منها شيمًا يا سطيح فا تاريلها فقال ليهبطن بارضكم كلبش وليملكن ما بين ابّين الى جُرِّش فقال الملك يا سطيح ان هذا لغسايط فاخبرني متى هو كايب. في زَماني امر بعده قال بل بعده بحين اكثر من ستّين او سبعين تمصين من السنين ثمر يقتلون بها اجمعين او يخرجون منها هاربين قال الملك ومن الذي يملك قبلهم واخراجهم قال ارم ذي ين يخرج عليهم من عدن ولا ينرك احدًا منهم باليمن قال افيدوم ذلك من سلطانه ام ينقطع قال بل ينقطع قال من يقطعه قال نبيُّ زكى ياتيه الوحى من قبل العلى قال ومن هذا النبي قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النصر يكون الملك في قومه الى آخر الدهر قال وهل للدهر يا سطيح من آخر قال نعم يوم يجمع فيه الاولون والاخرون ويسعد فيه الحسنون ويشقى فيه المسيُّون قال احتى ما تخمر قال نعم والشفتى والغسق والقمر اذا اتسق ان ما نباتك به لحقىء فلما فرغ من حديثه دعا بشق وخاطبه مثل ما خاطب به سطحًا وكتمه جواب سطيح لينظر ايتفقان ام يختلفان فقال شقّ رايت جمة خرجت من ارص ظلمة فوقعت بين روضة واكمة فاكلت منها كل نسمة فعلم الملك اتفاقهما في المعنى وأن اختلفا في اللفظ فقال ما اخللت بشيء منها يا شقّ فا تاريلها فقال لينزلن بارضكم السودان وليملكن ما بين ابين الى نجران فقال الملك ان هذا لغايظ فتى هو كاين في زماني ام بعد) و فقال بعده بزمان ثر يستنقد كم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم اشدّ الهوان قال ومن هذا العظيم قال غلامر من بيت ذي يزن يخرج من عدن قال فهل يدوم امر ينقطع قال بل ينقطع برسول من الرسل ياتي بالحق والعدل من اهل الدين والفضل يبقى الملك في قومه الى يوم الفصل قال وما يوم الفصل قال يوم يدعى فيه من السموات دعوات تسمعها الاحياد والاموات وجمع فيه الناس للميقات ويكون لمن اتقى فيه الفوز والخيرات فقال احقى ما تقول يا شقى قال اى ورب السموات والارض وما بينهما من رفع وخفض ان ما نباتك بالحق ما فيه ابطل ثمر اتّفق استيلاء للبشة على اليمن وملكوها الى ان جاء سيف بن ذى يزن الى كسرى واستجده فامدّه بعساكره برًّا وجرًا وقتلوا للبشة قتلاً ذريعًا واخرجوم من اليمن وملكها سيف بن ذى يزن فاجتمع على بابه روساء العرب ودخل عليه عبد المطّلب بن هاشم جدّ رسول الله عم مع قومه فاكرمه وخلع عليه وقال انا نجد في كتبنا ان هذا الملك صاير الى احداً من اولادك فليتني ادركه عليه دا المحدادة

ومنها نفوس المحساب العرافة وفي نفوس تستدلُّ ببعض كلوادث على البعض مناسبة بينهما او بشابهة خفية ع حكى ان الاسكندر دخل بعص البلاد فدخل هيكلها فوجد فيه امراة تنسج ثوبها فقالت ايها الملك قد اعطيت ملكاً ذا طول وعرض فواصلها ثر دخل عليها امير بلدها الوالي فقالت له ان الاسكندر سيعزلك فغصب الوالى فقالت لا تغصب ان النفوس تعلم امورًا بعلامات فان الاسكندر لمَّا دخلَ كنت ادبر طول الثوب وعرضه ولمَّا دخلتَ كنتُ فارغة منه واردت قطعه ولهذا قلت قد انتهى ولايتك وكان الامر كما قالت، وحكى ان سيف بن ذي يزن لمّا استنصر بكسرى على قتال للبشة بعث كسرى اجلَّ مقدميه في جند عظيم وفرقه فرقتين فرقة بطريق البرّ وفرقة بطريق البحر فلمَّا وصل خبرهم الى ملك الخبشة مسروت بن ابرهة اتاهم في ماية الف من للبشة وغيرهم من جير وكهلان فتصاف القوم وكان بين عيني مسروق بن ابرهة ياقوتة حرال معلقة من تاجه بمعلاق من المذهب تصي الفيار وهو على فيل عظيم قر نزل عن الفيل وركب جملاً قر نزل عن للمل وركب فرسًا ثر انف عن محاربته على الفرس استصغارًا لاححاب السفن فدع جمار فركبه فتامّل سيف وهزّز نلك وقال نهب ملكه لانه انتقل عن كبير الى صغير الملوا على القوم فحملوا عليهم فانكشفت للبشة واخذهم السيف وقتل مسروق بن ابرهة وخواصّه، وحكى ان على بن ابي طالب رضه لمَّا جلس للبيعة فاوَّل من بايعه طلحة بن عبيد الله فبسايعه بيده تُوكانت اصبعه شلاء فتطير منها على عم وقال ما احلقها ان تنكث وكان الامر كما قال ولم تصف له لخلافة الى ان درج الى جوار لخق، وحكى ابرهيم بن المهدى قال بعث التي الامين فسرت البه فاذا هو جالس في طارمة خشبها عود وصندل عشرة في عشرة مزينة بانواع للحرير والديباج الاخصر والذهب والاجر واذا سليمان بن المنصور معه في القبة وبين يدى الامين قدح بلور مخروط وكان شديد الاعجاب به حتى سماه باسمه فقال أنّما بعثت المكا لما بلغني مسير

طاهر بن للسين الى نهروان وقد صنع فى امرنا من المكروة ما صنع فدعوتكا لافرح في بكا فاقبلنا تحدثه فدعا بجارية تسمّى صعب فتطبّرنا باسمها ثر امرها ان تغنى فغنت

ابكى فراقه عينى فارقها ان التفرُّق للمشتاق بكاء ما زال يعدو عليهم ريب دهره حتى تفانوا وريب الدهر عداء

فرجرها وتطبّر من قولها وقال لها لعنك الله اما تعرفين من الغناء غير هذا فقالت يا سيدى ما قصدت الله ما طننت انك تحبّ سماعه وما هو الله شي عادن فعاد الى ما كان من الغمّر فاقبلنا تحدثه الى أن ضحك ثر اقبل عليها وقال لها هات ما عندك فغنت

هم قتلوة كى يكونوا مكانه كما فعلت يوماً بكسرى مرازيه فرجرها فر عاد الى الخالة الاولى فسليناه حتى عاد الى الصحك واقبل عليها فى الثالثة فقال غنى فغنت

اما ورب السكون وللحرك ان المنايا كثيرة الشرك ما اختلف الليل والنهار وما دار نجوم السماء في فلك الا بنقل النعيم عن ملك قد انقصى ملكه الى ملك وملك ذى العرش دايم ابدًا ليس بفانٍ ولا بمشترك

فقال لها قومى لعنك الله فقامت فعثرت بالقدح الذى بين يديه فكسرته وانهرق الشراب وكانت ليلة قراء وحن على شاطى دجلة فقمال وحرى منحبين عمّا شاهدنا متفكّرين في امره فسمعنا قاربًا يقرا قضى الامر الذى فيه تستفتيان فكان هذا اخر الاجتماع ما قعدنا معه الى ان قتل، وحكى ان السقاح امير المومنين نظر يومًا في المرآة وكان من اجمل الناس وجهًا فقال اللهم افي لا اقول كما قال سليمان بن عبد الملك انا الملك الشاب ولكني اقول اللهم عمر في طويلًا في طاعتك عنعًا بانعافية فيا تر كلامه حتى سمع غلامًا يقول لاخر الاجل بيني وبينك شهران وخمسة ايام فتطير من كلامه وقال حسبي الله لا قوة الا بالله عليه توكّلت وبه استعين فا مصت الآ ايام حتى اتاه الجي ومات بعد شهرين وخمسة ايام، وحكى ان طاهر بن السين خرج من الرى فقتال عيسي بن ماهان وجعل في كمّه دراهم يفرقها على الصعفاء ثر سها فقتال عيسي بن ماهان وجعل في كمّه دراهم يفرقها على الصعفاء ثر سها وارخي كمّه فتبدّدت الدراهم فقال الشاعر

هذا تبدّد جمعهمر لا غيره ونهابه منها نهاب الهم شيء يكون الهم نصف حروفه لا خير في امساكه في اللم

فكان الامر كما قال قتل عيسي بن ماهان فر جاء الى بغداد وقتل الامين ايصاء وحكى صاعد بن محمود النهاوندي انه كان ببغداد عـ آف من الطرقيين يخبر باشياء عجيبة فا يخطى في شيء منها فجاءه رجل وقال أن لي مسالة أن أصبت فيها فلك كذا وكذا فقال سلها فقال أن أظهرتها لا أطمين الى جوابها وان اخبرتني بها اولاً اطمين الى قولك فيها هكث يسيراً ثمر قال تريد ان تسالني عن محبوس فقال اصبت والله اخبرني عن حبسة ايدوم عليه امر يتخلُّص عن قريب فقال الشبط املك اذا وفيت بالموعود اخبرتك الله فضمي الرجل الى بيته واخذ ما وعده به واتاه وقال اخبرني عن حبسه فقال انه سبخرج عن قريب ويخلع فلم تهض ايامر حتى كان الامر كما قال فاتي السايلُ العرَّافَ وقال اخبرني عن كيفية معرفتك امر هذا الحبوس قال اعلم اني اذا سُملت عن امر انظر امامي ويميني ويساري فان رايت شيئا يكون بينه وبين المسنول عنه مناسبة او مشابهة اجبت على وفق تلك المناسبة او المشابهة مثاله انك ألما سالتني اولاً نظرت فرايت قربة فيها ما مع بعض السقّائين فقلت السوال عن محبوس ثر لمّا سالتني ثانياً رايت تلك القربة بعينها قد افرغت والقاها الرجل السقال على منكبه فقلت انه سخرج وخلع عليه والله الموفق للصواب ك

النظر الثالث في تولى الانسان ان الغذاء اذا ورد المعدة فاول ما اثر من القوى فيها فعل الهاضمة بالحرارة الغريزية تصفيها ثر ينجذب صافيها الى اللبد وينصحها في اللبد مرة اخرى ثر يقسمها على الاوعية والاعصاء المعدة لقبولها فينال كل عضو منها ما يشابهه لجصل منه النمو وهو الزيادة في جميع الاقطار طولاً وعرضاً وعمقاً وما فصل من الغذاء في الهضم الاخير يبعث الى المنخاع ومن المخاع الى الانثيين فيستحيل فيهما الى طبيعة المنى يدغد فيهيم اصطراب القرم فلا يسكن الا بنقص تلك المادة فيكون ذلك سبب اجتماع الذكر والانثى فاذا حصلت النطفة في الرحم صار نطفة الذكر والانثى المتوجين على شكل كرة فتنعقد عليها بحرارة الرحم قشرة رقيقة كما ترى في المحين اذا وضع في شيء حار وتنشبث بها افواه العروق الله يرد منها دم المحين اذا وضع في شيء حار وتنشبث بها افواه العروق الله يرد منها دم منها حصة الى الوسط اعداداً للقلب ومن عن يمينه حصة للكبد ومن اعلاء حصة للدماغ ثر يتخلق السرة متصلة بوريد وشريان من المشيمة وهي الغشاء حصة للدماغ ثر يتخلق السرة متصلة بوريد وشريان من المشيمة وهي الغشاء كذات احتوت عليها في اول الخلق كالليس، وهذا التغير يتر في ستة ايمام ثر

بعد الستة ياخذ بالتخطيط والتنقيط ويتمر في التاسع والعاشر وفي الخامس عشر ينفذ دم الحيص في جميع الكرة فيصير علقة وبعد فلك ياتي عشر يومًا تصير الرطوبة لجًا متميز الاجزاء والاعضاء تميزا طاهرًا وتمتد رطوبة المخماع وفي الساس البدن وبعده بتسعة ايام ينفصل الراس أن المنكبين والاطراق من الصلوع والبطن الى اربعين يومًا واكثرة الى خمسة واربعين واقله الى خمسة وثلاثين فأن مدة الاناث ابطا من مدة الذكور ثم تظهر عظامها ثم تكسى العظام باللحم المتولد من دم الحيض كما قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من العظام باللحم المتولد من دم الحيض كما قال تعالى ولقد خلقنا النسان من العلقة مصغة فخلقنا المصغة عظمة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مصغة فخلقنا المحتمد المعتمدة المحتمد المعتمدة المتحتمد المتحتم المتحتم

فصل في احوال النطفة في كلّ شهر من الشهور التسعة، زعموا أن النطفة اذا استقرت في الرحم خلق الله تعالى فيه قوة تجذب النطفة اليها ثر أن دم لخيص الذى كان يندفع الى خارج البدن في ايام لخيص اذا استقرَّت النطفة في الرحم تجذبه الى نفسها كما تجذب نار السراج الدهي الذي في الفتيلة فجف الدمر حول النطفة كما يجف بياض حول المرخ ثر تنعقد النطفة اذا اثرت فيها للوارة كما ينعقد اللبن للليب من الانفحة فتصير علقة فتبقى ثلاثين يومًا واثنتين وسبعين ساءة علقة والمجمون يقولون انها في هذه الدّة في تربية زحل ثر يظهر الله تعالى في تلك العلقة حرارة فيعتدل مزاجــهـــا ويعرص لها شبه اختلاج وارتعاش ولا يزال هذا حالها الى تمام شهرين والمنجمون يقولون انها في تلك المدّة في تربية المشترى ثر يظهر الله تعالى فيها زيادة حرارة فتصير مصغة حراء وهذا شانها الى تمام ثلاثة اشهر والمنجمون يقولون انهسا في هذه المدّة في تربية المريخ فاذا دخلت في الشهير الرابع تمر اختلاط الاجزاء لتركيب بنيته فانتقشت الصورة واستانت لخلقة وظهر اشكال الاعصاء وركبت المفاصل وانشقت الاعصاب وامتدت العروق في خلل اللحمر نحينيذ ينفخ الملك فيها الروح فتسرى فيها النفس لخيوانية ولا يزال عذا حالها الى تمام الشهر الرابع والمجمون يقولون انها في هذه المدّة في تربية الشمس فاذا دخلت في الشهر لخامس استنمّت لخطـ القـ يز واستكملت البنية وظهرت صورة الاعصاء واستان سم العينين وانشق المخران وانفيخ الفم وانشقت الاننان وغيرها من المجارى ولا يزال عذا حاله الى تمام الشهر الخامس والمنجمون يقولون انه في هذه المدّة في تربية الزهرة فاذا دخل

في الشهر السادس يكثر تحرَّكه ويركض برجله ويمدّ يديه ويفتح فاه وجرك شفتيه ويدير لسانه وينام ويستيقظ ولايزال نلك دابه الى تام الشهر السادس والمجمون يقولون انه في هذه المدّة في تربية عطارد فاذا دخل في الشهر السابع يربو لجه وتسمن جثته وتشتذ اعصاءه وتتصلب مفاصله وتقوى حركته ويحس بصيني مكانه فيطلب الخروج فان قدر الله تعالى فلك خرج وكان جنينًا تامًّا كاملًا وعاش عمرًا وان لم يقدر الله تعالى يبقى هناك الى ما بعد السابع والمجمون يقولون انه في هذه المدّة في تربية القمر فاذا دخسل في الشهر الثامن يستولى عليه في هذا الشهر ثقل وتعب لكثرة اضطرابه في الشهر السابع طلباً للخروج وقد ذكرنا انه ان قدر على تمزيق الاغشية خرج تامًّا كاملًا وإن لم يقدر في كثرة الخركة وشدة الاصطراب يعرضه سبه في الشهر الثامن ويبقى مريضاً اربعين يومًا فإن انصمر تعب الولادة اليه سقطت قوته باللية وقلما ما تعيش وان كان عاش يكون ثقيل لخركة قليل العر والمجمون يقولون انه في الشهر الثامن في تربية زحل وقد استانفوا الدور فاذا دخل في الشهر التاسع اعتدل مزاجه وقوى روحه فيه وظهرت افعسال النفس لخيوانية والمجمون يقولون انه في هذه المدّة في تربية المشترى والله الموفق للصواب، فصل في تكون الاغشية وفوايدهاء قالوا انه يحدث على سطح كتل المجين وذلك الغشاء هو المشيمة فاذا تجاوزت الايامر السبعة حدث داخل هذا الغشاء المشيمي عيناء آخر دقيق وتكونه كتكون الاول بقوة للحرارة ويسمى الغشاء اللفايفي وهو الذى يجتمع فيه بول للنين وثقله ثمر غشاؤ اخر يسمى السلا وهو الذى جتمع فيه عرق للنين وانه يحدق بالجنين كالقميص يقبل عرقه فيبقى العرق في السلا والبول في اللفايفي الى وقت الولادة واللفايفي تحدق بالسلا والمشيمة محدقة باللفايفي وفي الله تتصل بالرحمء واما منفعة هذه الاغشية ان للجنين لما كان يتولَّد فيه فضول واحتيج ان يبرز عنه اعداه السلا لبقبل عرقه ولولاه لاختلط بوله بعرقه وكان البول عاسا لجلده فليلذعه جدقه فيوذيه ولولا اللفايفي للانت الفصول تجتمع في المشيمة مع انها تماس الاوعية الله فرد الدمر منها الى الخنين فيفسد ذلك الدمر بمخالطة الفصول ومنفعة المشيمة ان تورد الدمر والروح الى الجنين واما منفعة بقاء هذه الفصول في هذه الاوعية ليكون للجنين تحمولًا في وسطها فلا يتحرّف السلا بنقله وتكون هذه الرطوبة الله في اللفايفي تعين للنمين حالة الخروج فنزلته وتسهل خروجه، فصل في اغتذاء للمنين من دم لليسء أن دمر الحيص يرد من جميع البدن

بادوار مدورة الى الرحم وعلَّة ذلك أن الدم يثور ويغلى في كل شهر كمياه البحار فانها تغلى احياناً واذا تحرّك الدم وغلى مال الى الرحم فاذا ورد الرحم فان وجد افواه العروق منسدة فتحها بغتة فعرض للنساء لانفتاحها الم واما الحوامل فلا يعرض لهن هذا الالمركن افواه عروقهن منفتحة ولا يرد فيهسن بغتنًا ولا شيمًا كثيرًا لعوق المنى وحرف الاغشية والحجب وافسد للجل والعناينًا الالهية منعت مروره بغتةً وصيّره في العروق بحيث لا يخمج منها الله ما تجذبه القوة للاانبة الى للنين بقدر الحاجة فخرج منها قليلاً قليلاً في كل لحظة لحظة واذا ورد وقف حوالي المشيمة من داخل على استدارة ليكون غذاء للنين من جميع للهات وهذا في الميداء لان النفس ضعيف في الغذاء ينبغى ان يكون قليلًا ثر يقوى النفس وكلّما اردت قوتها كثر غذاءها لانها تقوى على جذب الغذاء من فوهات العروق المتصلة بالمشيمة واتما يرد لجنين من دم الحيض ما يكون صالحاً لان القوة للاانبة لا تجذب الا ما يلائر المغتذى مسا تغيره القوة المغيرة وهو صفو الدمر اذا تحرك الجنين وقد تمت صورته واعصاءه فيزيد دمر الحيص على قدر حاجته فيصعد الي الثدي فاقتضت الحكة الالهية اعداد الغذاء الذي يوافقه قبل حاجته كما يعد الرجل الحصيف ما يحتاج اليه في الولائر قبل حصور الاصياف فإن الجنين اذا ولد يكون ضعيف الاعضاء والقوى رطب البدن لا يحكنه أن يغتذى بالاغذية القوية لقصور قواه عن احالتها وكان في الرحم يغتذى بدمر الحيص اعدً البارى تعالى له عَداءً حقًّا مقاربًا للغذاء الذي كان يغتذى به قبل وايصا لما كان تولَّد اللبن من الدم الصاعد الى الثدى اياة وصعود الدم واتساع المجارى اقتصت الحكمة الالهية تقديم اللبن على الولادة ليكون الطعام عند وصول الصيف معدًّا حاصرًا لا يتوقّف على طبح ولا احصار ولا شيء من امور التهيئة فسجانه ما اعظم شانه واكثر امتنانه،

فصل فى افعال القوى فى بدن الجنين، ان القوى كلّها موجودة فى نفس النطفة فادا اخذت فى الفعل فى اول الامر امعنت امعانًا صيّرتها لجاً ثر امعنت فتكوّنت الاغشية والاوعية الله فيها باحداث النفخ ثر يتحرّك جميع القوى فيها اعنى القوة الله تغيّر والقوة الله تعقد والقوة الله تشكل والقوة الله تصوّر والله تعمل الالات والله تعمل الحجارى والله تجمع والله تفرق فيحرك جميع القوى ويعمل كل واحدة فعلها الخاص بها وهذه القوى كلّها تفعل معاً فى زمان واحدا عنى انها تبدا كلّها فى الفعل معاً وليست تبلا واحدة منها ولا تمّت

اخرى بعدها بل كلّها يتحرّك من ميداء واحد تحو غاية واحدة وق اتمام الصورة فان القوى الالهية ليس فعلها في الجنين كفعل الصنّاع مثلاً بان يبدا بلاساس ثم بالحايط ثم بالسقف بل تتكوّن الاعضاء كلّها معناً وان كان لا يظهر لنسا ثم جدّت في تفصيل الاعضاء ففصلت الراس من اللتفين وتركب على النعنق وفصلت اليدين من الاخرى الغنق وفرقت بين الاصابع ثم يعطى كل واحد من الاعضاء من الشكل ما ينبغي فاذا اكملت في ثلاثين يوماً او اربعين اغتذى كل واحد من الاعضاء الغذاء العام الذي يود على الجنين ثم يتحرّك في الشهر الثالث او الرابع وذلك لان الجنين اعضاءه والتوت اعضاءه واعوجت عظامه وزالت عن اماكنها التوان لا تقرّرت اعضاءه والتوت اعضاءه واعوجت عظامه وزالت عن اماكنها التي وضعت فيها فالقوة الالهية اعضاءه واعوجت عظامه وزالت عن اماكنها التي وضعت فيها فالقوة الالهية انه في هذا الوقت صغير الاعضاء وضعيفها شديد الاستداد للافات فجتاج الله قوة التغذى ليزيد في جسمه وقوته فاقتصت الحكة الالهية ان يتغدني من الم كما يتغذى النبات من الارض الى تمامه ع

فصل في وضع للنين في الرحمر ، قال بقراط انه جالس وراسه على ركبتيه وعصداه ملتزقان باضلاعه ويداه حاملتان لراسه وراسه نحو راس الامر ورجلاه تحو رجليه مقبوض الاعصاء على غاية ما يمكن من الهندام ووجهه الى صلب حاملته وصلبه الى مراقها وكونه على هذا الوضع بعناية من الله وذاك ان الراس اثقل من ساير الاعضاء فاحتيج الى ما جمله فاسند بالركبتين والركبتان صعيفتان رطبتان فخفّف عنهما بان عاونتهما اليدان في للمل وايصا ليكون اليدان ملتصقتين به حتى اذا خرج او انكب على راسه خرجت اليدان والركبتان مع الراس فسهلت الولادة وصير وجهه الى جانب صلبها ليكون احفظ من المصادمات بدفع الصلب وصلبه الى جهة مراقها لان صلبه ابعد عن قبول الافات وان هذا الوضع موافق جدًّا في سهولة الولادة لانه اذا كان راسه قريباً من رجليه وكانت رجلاه تحو فم الرحم واتحل رباطه من الرحم جاء على راسه لان راسه ثقيل فيهوى الى اسفل بسرعة وايصا فان اقرب الاشكال الى المستدير المختى والمستدير ابعد عن قبول الافات ولان القلب الذى ينبسوع لخياة يكون محفوظاً ولان كونه على هذا الشكل ضروري الوقوع لان لجنين في موضع ضيق فجمع للحكة الالهية ساير اعصائه وجعله كاللوة ليسع في ذلك الموضع الصيق كما أنا نحن أذا كنّا في موضع ضيق جمعنا أعضاءنا فيكون

شكلنا قريبًا من شكل للنين في الرحمر ،

فصل في سبب الذكورة والانوثة، زعمر بعضهم أن السبب لذلك زيادة حرارة خلقها الله تعالى في المادّة الله يخلق منها الذكر ونقصانها في المادة الله تخلق منها الانثى ولذلك تبرز اعصاء التناسل من هذا وتخفى من هذه ثر اذاً كانت للحرارة الغريزية في اصل الخلقة كاملة خرج الذكر تام الاعصاء قدوى التذكير وان نقصت نقصت قوة تذكيره فتشبه افعاله وطباعه افعال النساء وطباعهن والتانيث ايصا مراتب لان من الاناث ما يشابه فعلها فعل الذكور ومنها ما يكون شديد التانيث فاذا اتحطّت هذه المراتب في كلّ واحد من الطوفين امكنك أن تلحظ بينهما حالة غريبة بعيدة الاتفاق فيصير المولود لا ذكر ولا انثى بل خنثى وتتصور هذه لخال من اطباق الرحمر في التشريم وسياتي ذكرها أن شاء الله، ومنهم من زعمر أن الاغلب في خلقة الذكور حصولها في الجانب الايمن من الرحمر وفي خلقة الانشى حصولها في الإلىانيب الايسر وربما يعين على الأنمناث البلد لخار والفصل لخار والريد للجنوب وستى اللهول كما أن أضداد هذه الامور يعين على الانكار وقال بعض الفصلاة ان سبب الانكار هو عرادة منى الرجل وحرارته ووقوع للجاع في وقت طهرها وورود المنى بين اليمنى فانه اسخن وانحن ووقوعه فى يمين الرحمر ورمسا يعين على ذلك البلد البارد والفصل البارد والريح الشمالية وسن الشباب وزعمر قوم أن منى الرجل أن جرى من يمينة الى يمينها أذكر ومن يساره الى يسارها أنث وان جرى من يمينه الى يسارها كان ذكراً مونثاً كما ترى من الرجال من افعاله افعال النساء وكذا اخلاقه وان جرى من يساره الى يمينها كانت انثى مذكورة كما ترى في النساء من افعالها افعال الرجال وكذا اخلاقهاء

فصل في وضع للجلى، أن القوة الانهية أذا كملت المولود حتى صار بحيث يمكن أن يصافحه الهواء الخارج ابرزته بتحريك القوى الموجودة في الرحمر لقذفه أذ لو بقى في الرحمر بعد كماله لاحتاج الى غذاء كثير فلا يفى غذاء الامر بكفايته ولا الوعاء بحمله ويكبر جمه فيعسر عليه الخروج فيفضى الى هلاكم وهلاك أمّه فاذا حان وقت الولادة كفت القوة الماسكة عن الامساك وتحرّكت القوة المافعة للدفع ويتحرّك هو أيضا بنفسه لانه لم يف به الغذاء الموارد من حاملته كما قلنا فيصطرب لذلك ويتحرّك حركة قوية ويتمدّد فلقوة حركته بيديه ورجليه ينشق السلا وهو الغشاء المطيف به وهو ارق الاغشية فاذا أنشق هذان الغشاء اللذان بعده فانشق منهما أولاً الغشاء اللفايفي

لانه اضعف من المشيمة ولانه يلقى حركة الجنين قبل المشيمة فاذا انشق هذا انقطع اتصاله اللى كان بالرحم واذا انقطع هذا الاتصال ضعف اتصال المشيمة المتصلة بافواه العروق واذا ضعف هذا الاتصال انشقت المشيمة واتحلّ رباط الجنين فيقع كالشيء الواقع من على الى اسفل وينقبض قعر الرحم وينفخ عنقه بعد أن ينتدى بالرطوبات الله كانت بالاغشية قبل ورود الجنين ليتزلق المجرى فيسهل الخروج أذ الخروج اذا كان طبيعيًا يبتدى بالراس لان اعليم انقل من السوة الى الراس اثقل من السوة الى القدم فينزل الثقيل اولاً ثم يتبعه الخفيف بقدرة العزيز العليم ع

النظر الرابع في تشريح اعضاء الانسان أن في تشريح الاعتصاء من العجايب ما تحير فيها عقول الاولين والاخرين وقصر عن ادراكها فالم الخلق اجمعين ولكثرة ما فيها من المجايب قال عزّ من قايل وفي انفسكم افلا تبصرون وقال صلعمر من عرف نفسه فقد عرف ربّه قالوا معنماه ان من عرف ما في هذه البنية الحجيبة بين الاشياء المتصادّة والهيئة البديعة من اتقان صنعتها مع صغر جمهما وللجع بين الاشيساء المنصادة كالنارية والهوائية والمائية والارضية وللع بين روم سماوى وبدن عنصرى وتاليف بين حسار وبارد ورطب ويابس علم أن لها خالقًا قادرًا عليها حكيماً وتنبّه على ما في ذاته من آثار قدرة الله تعالى ولطايف حكته فيعرف انعامه عليه ويدعو ذلك الى الشكر له والبنا عليه لعلمه مواقع عنسايته في كل جزًّ من اجزائه فيحقّق له انه المستحسق للالوهية لا شريك له في ذلك تعالى عمّا يقول الظالمون وللجاحدون علوّا كبيراً، ولنذكر شيمًا من عجايب اعصاء الانسان والاسرار المودعة فيها فنقول الاعصاء اجسام متولّدة من اول مزاج الاخلاط وفي على قسمين مفردة ومركبة القسم الآول المقردة وفي المتشابهة الاجزاء الله يكون حدّ بعضها خدّ كلّها وفي انواغ النوع الاول العظام وفي اجسام صلبة جعلت قواماً للبدن ودعامة له تنشا منها الرباطات تنتد من بعض الاعصاء الى بعض فتشدُّها وتقويها ويكون لها بها الاعتماد في للحركات ولما كان البدن محتاجًا الى قوامر ودعامة في للحركات ولمر يتمر ذلك بشيء من الاعصاء الرخوة كاللحمر وغيره اقتصى تدبير البارى تعالى خلق العظام لتحصيل ما ذكرنا من المنافع فنها ما يكون للبدن كالاساس مثل فقار الصلب فانه اساس البدن والبدن يبنى عليه كما تبني السفينة على الخشبة الله تنصب فيها ومنها ما قياسه قياس المجنّ كعظم اليافوخ فانه وتاية للمخ ومنها ما قياسه قياس السلام الذي يدفع به الموذي كالعظام الله

تدعى السناسي وفي على فقار الظهر ومنها ما في لسدّ الفرج بين المفاصل كالعظام السمسمانية الله بين السلاميات ومنها ما هو متعلَّق للأجسام الختاجة الى علاقة كالعظمر الشبيه باللام لعصل الخجرة واللسمان فر ما كان من هذه العظامر للدعامة والوقاية خلق مصمتًا لزيادة للحاجة الى صلابته وما كان لاجل المركة جعل مجوِّفًا وخلق له تجويف واحد في الوسط وفايدة التجويف ان كان جرمه خفيفًا وفايدة التجويف في وسطه ان يكون جرمه غير محتاج الي مواقف الغذاء المتفرِّقة وجمع غذارُّه في حشوه وهو المنِّج فيغذوه فيصير رخوًّا ويرطبه فلا يتفتَّت، ثر أن العظامر يتصل بعضها ببعض على ضربين احدها اتصال تتم به حركة وهذا هو المفصل والاخر اتصال لا تتم به حركة ويسمى اللجام والمفصل ما يكون بينًا كحركات اليد والرجل واللجام ما لا يكون كذلك كشؤن الراس والذى حركته بينة ثلاثة انواع الاول ان يكون في طرف احد العظمين نقرة غايرة وفي طرف العظم الاخر راس مستدير داخل في تلك النقرة تدور فيها والثاني ان يكون النقرة لا غور لها والراس لا اشراف له والثالث أن يكون في كلِّ واحدمن العظمين شيَّ داخل في الاخر مثل تاليف الفقار والذى حركته غير بينة ثلاثة انواع الاول الشان وهو تركيب على تحو مداخلة اسنان منشارين احدها داخل في الاخر والثاني ما كان تاليفه على خطّ مستقيم كقبايل الراس فوق الانن والثالث ما كان احد العظمين مغروزاً في الاخر كتركيب الاسنان في الدردر، وجميع هذه العظام اذا عدّت تكون ماءتين وثمانية واربعين عظمًا سوى السمسمانيات والعظم الشبيه باللام الذى هو لعصل للخبرة وللحكة في ان كلّ عصو خلق من عظام متعدّدة لا من عظمر واحد أن الافات اذا أصابت بعضها يسلمر الاخر بخلاف ما اذا كان عظمًا واحدًا فإن الافة اذا اصابت بعض اطرافه صار الكلَّ ماوفاً واستحسا عند لخاجة الى حركة بعصها لا يفتقر الى حركة الكلّ وغير ذلك من الفوايد والله الموفق، النوع الثانى الغضروف وهو جسم متوسط بين اللحم والعظم فى الصلابة واللين ينبت على اطرافُ العظام احتيج اليها فى المواضع الله تجب ان تكون في طباع العظم الدعومة ولين اللحم لئلًا يوذي ما جاورها من الاعضاء اللينة وجعل في اطراف العظام حتى لا ينثلم كاليابس لرطوبتها ولا ينفسخ كاللحمر ليبوستها ويتوسط بين العظمين المتجاورين المتحاكين في المفاصل فانها الات كخركة وكخركة يتبعها الاحتكاك والاحتكاك يكسر اليابس ويفسخ الرطب فاحتاج الى شيء متوسط بينهما لا ينفسخ للينه ولا ينكسر le Thl.

لرطوبته وهو الغصروف والله الموفقء النوع التسالت العصب وهو جسم لين لدن ينشأ من الدماغ والخاع كنهر ياخذ من عين فالعين الدماغ والنهر النخاع وفايدته لخس ولخركة لساير الاعصاء وتشديد اللحم وتقويته ولماكان الدماغ غير محتمل لاعصاب تنشا منها وتصل الى اقاصى البدن اجرى الله تعالى منه نهرًا في الخاع لتنشقب منه للداول وتصل الى جميع اجزاء البدن فالاعصاب المنبعثة من الدماغ تفيد لخس ولخركة لاعصاء الراس والوجه ومنها تنهد الى الاعصاء الباطنة واما ساير الاعصاء الظاهرة فأنها تستفيد لخس والحركة من اعصاب النخاع لان النخاع وان كان اقرب الى الاعصاء الباطنة لكن لا يمكن أن ينشأ منها عصب لين موافق للاعصاء الباطنة والله الموفق، النوع الرابع الرباط وهو جسم كالعصب في الشكل والقوام الا انه اصلب منه ينشا من العظَّام وينتهي من بعصها الى بعص فيربطها ويشدُّها وخالط الاعصاب مخالطة يستغيد منها الاعتماد في لخركات ولما كانت لخركة الارادية أنما تتمر الاعصاء بقوة تغيض اليها من الدماغ بواسطة العصب والعصب لا يحسى اتصالها بالعظام اذ العظامر صلبة والعصب لطيف بلطف البارى تعالى بانبات جسمر من العظامر شبيه بالعصب اصلب منه والين من العظامر وهو الرباط وجمعة مع العصب وسبكة كشي واحد مع العظام كذاك نحيس اتصال العصب بالعظمر بواسطندى النوع الخامس اللحم وهو جسم حارٌّ رطب باعتدال من منافعه معاونة الاعصاب والشرايين والاوردة فانها باردة يابسة فلو لا حرارة اللحم لاتاها الهواء من خارج وافسدها ولما كانت ه حوامل الروح والغذاء واحتاجت الى الهضم وذلك لا يتم بنفسها خلق لها معين من اللحم محيط بها ليتم الهضم لليد ومن منافعه حشو خلل العظام فيستوى شكل الاعضاء كما يستوى البناء بالطين فيفيدها حسناً وزينة والله الموفق، النوع السادس الشاحم وهو جسم حارًّ لطيف هواءى خلق على اطراف العصل ومواضع العصب فانهما الذكيس ولخركة فافتقرت الى مواناة في الفعل والانفعال وذلك انما يتم بالحار الرطب ولما كان العصب باردًا بابسًا لخف بالشحم ليسخنه ويعينه على هصمر الغذاء وانصاجه ولم يلحف باللحمر كالعروق لان الغرض من اللحم هضم ما في داخل العروق فحسب والغرض من الشحم تسخين العصب على وجه لا يمنعه من سرعة كلركة فلو كف جسم غليظ كاللحم تعسرت حركته وتبلد حسه وكما قلنا ان مثال اللحم كطين البناء فكذلك مثال الشحم كجصّه مع كونه غذاء معدًّا للاعصاء فيمتاز

منه عند حاجتها ويحفظها من اذية للرِّ والبرد وهو كالثياب لظاهر البدن، النوع السابع الشرايين وفي جداول مصعفة وعاء الروح خلقت ذات صفاقين اللَّا واحدة منها تنشأ من القلب تحمل منه الروح الحيواني مع الدم اللطيف الذى هو مادة غذائه كالزيت للمصباح الى ساير البدن والمساخ خلقت ذات صفاقين صيانة للروح الذى فيها واحتياطا لحفظه نحين تطلع منه تتشعب شعبتان احداها تاتَّى الريَّة وتنقسم فيها لاستنشاق الهواء وهذا الشريان ذو طبقة واحدة ليكون الين واطوع واسلس للانبساط والانقباص عند استنشاق الهواء والشعبة التأنية تنقسم قسمين احدها بصى صاعداً الى فوق وهو الاصغر لان الاعصاء الله فوق القلب اقلّ عدداً من الاعصاء الله تحته والاخر الى اسفل البدن وتتشعب منه للداول وتصل الى اجزاء جميع البدنء النوع الثامن الاوردة وفي جداول تشبه الشرايين الا انها ذات طبقة واحدة لان ما تحويه من الدم اغلظ منا تحويه الشرايين وتنشأ من اللبد وتحمل الغذاء الى ساير الاعضاء وزعموا أن أول ما ينبت من اللبد عرقان احداها من لخانب المقعر واكثر منفعته جذب الغذاء الى اللبد ويسمى الباب والاخر من للاانب الحدب ومنفعته ايصال الغذاء الى ساير الاعصاء ويسمى الاجوف والوريد اقلَّ جرماً من الشريان وارتى صفاقًا لان الحصور في الاوردة دم غليظ فلو فر يكن جرمها رقيقاً لما ترشَّح منه الدمر بسهولة، النوع التاسع الثرب وهو جسم شحمى خصّ بالحاف المعدة من قدام والات للجوف لتفيدها حرارة مع سهولة الانبساط اذا امتلات المعدة من الغذاء، النوع العاشر الغشاء وهو جسمر منتسيم من ليف عصباني كنسيج الثياب ينبسط على سطوح الاعضاء الله لا حسّ لها وبحويها كاللفايف فيصير لها حافظًا بحفظ جواهرهـ ا واشكالها على هيئتها وحارس منتها لها على الموذى اذا طرى عليهاء النوع الحادى عشر لجلد وهو جسم مركب من البشظايا العصبية والرباطية والاجزاء الشعرية من العروق ينسج بعضها مع بعض كما ينسج الغشاء فجلَّل البدن باسره وفيه صلابة مع لين ليبقى ما يحويه من الاعضاء مصونًا ويشعر بسبب حسم بالموافق فيطلبه وبالموذى فيهرب عنه وهو مغيص فضول الاعضاء الظاهرة لائها تدفع الفصول كالوسيخ والعرف وغيرها الى لللد ومسامده النوع الشاني عَشَرَ المَارَخُ وهو جسم مناسب لطبيعة العظمر خلق في تجاويف العظام لغذائها والعظم لما كان مباينًا لطبيعة الدم جعل غذاءه من الدم لكن بعد استحالات حتى صار مناسباً لغذاء العظم وذاك ان حرارة الدم ورطوبته

اعتدلتا ببرودة ويبوسة فصار غذاة صائحًا للعظمر والله الموفق للصواب، القسم الثاني الاعضاء المركبة وفي على ضربين طاهرة وباطنة اما الظاهرة فانواع الاول الراس ولما كان الراس محلّ السمع والبصر وها محتاجان الى مكان على لان مكان الديدبان لا يصلح الله علياً ليطلع على الاخبار من البعد ويخبر بها اقتصت للكهة الالهية أن يكون الرأس في أعلاء الاماكن من البدن ليكون اطلاع للحاسّتين المذكورتين على محسوساتها اكثر واسهل وخلق مستديرًا لان الشكل المستدير اعظم مساحة من غيرة من الاشكال وقد احتيج الى زيادة المساحة لَلثرة ما في ضمنها ولان الشكل المستدير لا ينفعل من المصادمات انفعال ذوى الزوايا ولان انشكل الكرى احسى الاشكال وخلق الى الطول مع استدارته لان منابت الاعصاب الدماغية موضوعة في الطول وخلق الججمة صلبة حاوية للدماغ لتمنعه من الافات عنزلة البيصة الله يتوقى بها الراس ولو لا صلابتها لاسم الفساد بادني صدمة يلحقها الى الدماغ وانه منشا لخس والحركة بجميع البدن وفي مركبة من عظامر ليبقى بعصها سليمًا اذا اصاب البعض الاخر آفة وفيها الشؤون شبيهة بلسان المنشار دخل بعصها في بعض واحد الشوُّون يوجد في مقدم الراس عند الجمهة ويسمى الاكليلي لانسه في موضع الاكليل من الراس والاخر عند نقرة القفا وهو شبيه بالدال في الخطط. العربي والثالث في وسط الراس من الدال الى الاكليلي ويسمى المستقيم فتكون صورته هكذا ) ---- والله الموفق،

فصل في العين لما كانت لخاجة الى حاسة العين ماسة واقتضى التدبير الالهى ان تكون في غاية الرقة واللين وقاها بصروب كثيرة من الوقاية فوضعها في جوفة من العظمر وجعل حواليها عظاماً صلبة وغطاها بالاجفان وصافها بالاهداب وجعلها اثنتين حتى لو اصابت احداها آفة بقيت الاخرى سليمة لم يكن صاحبها مسلوب البصر باللية ثم جعلها في الراس لان العصبة للة فيها الروح الباصر واردة اليها من الدماغ وفي لينة رقيقة لا تحمل مسافة بعيدة ولان حاسة البصر بمنزلة الديدبان في البدن فكلما كان اعلا مكان كانت مسافة مبصراته اكثر ووضعت امام البدن لتكون حارسة للاعضاء الشريفة الله غطاؤها ضعيف كالبطن وغيرها ولان عمل الاعصاء الخسارجة كاليدين والرجلين من قدام فتكون العين مشاهدة لاعالهاء وفي سبع طبقات وتركيبها انه ينشا من الدماغ من تحت القحف عصبة مجوفة تنتهى الى وتعر العين وعليها غشاءان احدها غليظ والاخر رقيق فاذا صارت الى عظم

العين فارقها الغشاء الغليظ وكان لباساً وغشاء لعظم العين لا على كله وتسمى الطبقة الصلبة ويفارقها ايصا الغشاء الرقيق ويصير لباسا وغشاة دون الطبقة الصلبة وتسمى الطبقة المشيمية لشبهها بالمشيمة وتعرض العصبة نفسها ان تصير غشاء يعين الغشائين المذكورين ويسمى الغشاء الشبكى فريتكون في وسط هذا جسم لين رطب في لون الزجاج تسمى الرطوبة الزجاجية ويتكون في وسط هذا الجسم جسم آخر مستدير الا ان فيه ادني تفرطح شبيه بالجليد في صفائه وتسمى الرطوبة لللمدية وتحيط الزجاجية بالجليدية بمقدار النصف ويعلو النصف الاخر جسم شبية بنسج العنكبوت شديد الصفاء والصقال وتسمى الطبقة العنكبوتية أثر يعلو هذا للجسم جسم سايل في لون بياض البيض تسمى الرطوبة البيضية ثر يعلو الرطوبة البيضية جسم رقيق املس الخارج ويختلف لونه في الناس فربما كان شديد السواد وربما كمان دون نلك وفي وسطه حيث جانى للليدية ثقب يتسع ويصيق في حسال دون حال مقدار حاجة للليدية الى الصوم فيصيق عند الصوم الشديد ويتسع في الظلمة وهذا الثقب هو الحدقة ويسمى هذا الغشاء الطبقة العينية ويعلوها ويغشيها جسم كثيف صاف شبيه بصفيحة رقيقة من قرن ابيض وتسمى الطبقة القرنية غير انها تتلون بلون الطبقة اللة تحتها المسماة بالعينية ويعلوها ويغشيها الي موضع سواد العين وحوله جسمر ابيص اللون صلب يسمى الملاحمر وهو بياص العين وثباته من الجلد الذي على خارج القحف وثبات القرنية من الطبقة الصلبة وثبات العينية من الطبقة المشيمية وثبات العنكبوتية من الطبقة الشبكية، وامّا الروح الباصر فانه في جوف عصبتين تبتديان من غور البطنين المقدمين من الدماغ بتياس الثابت منهما يسارًا وبتياسر الثابت منهما يميناً ثر تلتقيان على تقاطع صلى ثر ينفذ التابت يميناً الى الحدقة اليمني والتابت بيسار الى الحدقة اليسرى وتتسع فوهاتهما حتى تشتمل على الرطوبة الله تسمى الزجاجية ولوقوع هذا التقاطع منافع منها أن الروح السايل الى احدى الحدقتين لا يكون تحبوبًا عن الاخرى اذا عرضت لاحداهما آفة ولذلك ترى كل واحدة من الحدقتين اقوى ابصارًا اذا غمضت الاخرى وذلك لقوة اذدفاع الروح الماصر اليها والله الموفقء

واما منافع الطبقات والرطوبات الله ذكرناها فنقول أن العصبة المجوّفة الله تخرج من الدماغ وعليها الغشاءان اللذان احدها رقيق والاخر غليظ أذا دخلت

تجمة العين يفيش الغشاء الغليظ فيها ثر ينفرش فوقها الغشاء الرقيق وذلك لانها حاوية لهذه الشعبة ومغطية اياها لخياة والغذاء بالاوراد والشرايين الله فيها فهي للعين كالمشيمة للجنين ثر تنفرش العصبة لا بأن تنبسط بل بان تنقسم الى شعب دقاق فوق المشيمة على هيئة الشبكة ثم جعل في قعر هذه الشبكة جسمًا شفافًا غير ذي لون صلب القوام مستدير الشكل الي التفرطيح ما هو كانه قطعة من الجد وجعل فيما بينه وبين الشبكة رطوبة مشفة غير ذات لون وكذلك امامه الى للجهة الخارجة الا ان هذه الرطوبة ارتى من الاولى لان هذه في قوام البيض والاولى في قوام الزجاج الذايب وعله الثلاثة الاجسام جوهر واحد في الصفاء والشفاف وعدم اللون اما للحدى فأتما جعله مشفًّا غير ذي لون ليقبل المبصرات فتدركها شعبة الدماغ الله على هيئة الشبكة من ورائم وجعله صلب القوامر ليكون متماسكاً فلا يحدث فيه تزحزح ولو كان على غير هذه الصفة فريكن يستقر الصور المنطبعة فيه بل يتمرج فلا يحصل ادراكها وخلق مدورأ لتقابل لحدبته جهمات كثيرة وجعل مفرطحاً ليلاقى من المبصر شيئًا كثيرًا، وامَّا للسم الزجاجي وراءه والبيصي امامه ليكونا غذاءً له فلا ينال من الدمر الغذاء بغير توسَّط فانها لا تصلح له وليتقوِّى باشفافهما واستصاءتهما فانهما من جنسه فكانهما هو دايبًا وكانه ها جامدين وليكون دايم الرطوبة بهما فلا يجف ولتكون الاجسام الصلبة الله حواليه غير واصلة اليه فتنكى فيه وانما خلق شعبة الدماغ شبكة ليتحللها الزجاجي فيكون ضابطًا له فلا يكون سايلًا وليكون المسمى طريقاً الى ان يمده ويصب فيه لانه الحامل لغذائه وخلق البيصى ارتى قواماً واصفى من الزجاجية لانه امام الحدى وكلما كان ارق واصفى كان اعون في تادية المبصرات اليه وقلَّة الممانعة اياهما وخلق النصف الحيط بالبيصى من الشبكة ارق خيوطًا حتى انه مثل نسج العنكبوت لانه ليس هاهنا للادراك بْل لصبط البيضى فقطء وينفع ذلك القدر وان لم يكن صادق الاشفاف ثمر أنشا من المشيمي جسماً جيط به من قدامر وجعل مثل قشر العنبة كمداً او اسود او ازرق او احر ليحصن الاجسام المشقة من ورائه فلا ينشر ما حصل فيها من الصوء والصور المنطبعة ليكون الادراك ابلغ واقوى لأن المصى أذا اجتمع مع الكمد او الاسود كان اصفى واظهر نوراً وخلق مثقوب الوسط حيث يقابسل وسط الله لملَّا يمنع بكودنه وصول الصوء الى الله ين لأن كلُّ موضوع امام للدى ينبغي ان يكون اما مشقًا او مثقوبًا وخلق هذا الثقب بحيث يجتمع

فيتصايق وينبسط فيتسع بحسب كثرة الصوء للاارج وقلته فان الصوء منى كان قويًّا شديدًا من خارج كان مفرقًا للروح الباصر محلَّلًا اياه فيصيق ثقب العنبى فجصر الصوء وبسبب ضيق الثقب العنبى يقاوم شدّة الصوء من خارج ومتى كان الصواء معتدلاً اعتدل حال الثقب ومتى كان يسيراً اتسع ليصل من الصوم الخارج مقدار كثير الى داخل وانشا من الغشاء الصلب امامر العنبي جسمر صلب ووى مشفٍّ في لون القرن المشفّ يتلوّن بلون العنه اما انشاره من الغشاء الصلب فليترقب العنبي واما صلابته فليكون وقاية جميع العين واما شفافد لمُلَّا يستر الثقب العنبي فر لما كانت هذه الجلة من العين موضوعة في محجرها غير متصلة بشيء من خارج ربطها بالجلد الذي هو على خارج القحف وغشاء الراس وذلك بان آخرج منه الى العين من جميع للهات الله من خارج الى قرب الوسط ثمر انه لما لم يكن شفافًا لم يمتدّ على العين والا تكان يمنع الأبصار فاستعل منه مقدار ما يكفى في احكام رباط العين وترك موضع الابصار مكشوفًا منه وركب فيه آلات الابصار من الطبقات والرطوبات، وامّا للفي فنشاه من للله الذي هو على خارج القحف والراس وفيه ثلث عصلات تاتى اثنتان من جهة المؤتين تجذبان للجفي الى اسفل جذبًا متشابهًا وامّا فتح للفن فتكفيه عصلة واحدة تاتى من وسط للفن فيبسط طرف وترها على حرف للغن فاذا تشتّجت فاحت العين وامتا للفن الاسفل فانه لا عصلة فيه وجعل الاسفل اصغر من الاعلا لأن الاعلا يستر كلاقة مرة ويكشفها اخرى بانحرّكه واما الاسفل فانه غير مانحرك فلو زيد على هذا القدر لستر شيئًا من للدقة دائمًا ولكان الفصول من المرص والدمع يجتمع فيه ولا يسيل وامّا منفعته فليمنع نكاية ما يلاقي للدقة من خارج ويمنع عند انطباقها وصول الغبار والدخنان والشعاع ويصقل كلدقة دامما ويبعد منها ما اصابها من الهباء والقذى والما الاهداب فانها منزلة السياح حول الشق تنع من كلدقة بعض الاشياء الله يمنعها للفن مع انفتاح العين كما ترى عند هبوب الريح الله تاتى بالقذى فيفتح ادنى فنح ويتصل الاهداب الفوانسين بالسفلانية فجصل منهما شبه شباك ينظر من ورائها فخصل الروية مع اندفاء القذىء

فصل فى الأن ولما كانت القوة السامعة لا تفيد السمع الله بواسطة قرع الصوت الهواء ووصول ذلك الهواء الى الدماغ اقتصت الحكة الالهية مجسرى السمع فى عظم صلب له عطفات وتعاريج كثيرة الى ان ينتهى الى عصبتين

ناشئتين من الدماغ ونلك العصب لو كان بارزًا لا ضربه الهوالا البارد فيخرج عن حدّ الاعتدال علاقاة ادنى برودة لان طبعه بارد فجعلت كامنة في الدماغ لهذا المعنى وقد خلق مجراه مفتوحًا ابدأ ليصل اليه الهوالا المقروع فيسمع ما يشاء وما فر يشاء خلاف حاسّة العين فانها في الاغلب لا تبصر اللا ما تشاء ولما كان في فتحه سعة كان متعرّضًا للافات من البرد والغبار ومصادمة الهواء المتحرّك بعنف كالرعد والصياح العظيم جعل مجراه ذا عطفات وتعاريج على هيئة اللولب لئلا يصل الهواء الى السمع دفعة واحدة بل يبقى في العطفات ويرد على السمع شيئًا فشيئًا فتسكن شدّته في التعاريج فيفهم بالثاني ثر جعلت على محراه صدفة ناشرة ليرد الصوت الى الثقبة وتمنعه من الانتشار وخلقت من الغصروف موافق بقبول الصوت ع

فصل في الانف خلق الانف بارزًا عن الوجه لما فيه من الجال ولتكون ارنبته الَّة لاستنشاق الهواء وخلق مجراه مفتوحًا لأن لخاجة الى استنشاق الهواء للتنفّس صرورى ابدأ وانما جعل مجريين احتياطاً لمصلحة النفس حتى لو اصاب احدى المجريين آفة جصل بالاخرى مصلحة النفس وخلقت قصبته صلبة لتكون وقاية للوجه من المصادمات وارنبته لينة لجصل بانقباصها وانبساطها جذب الهواه كما ترى من كير لخدّادين ومجراه اذا علا ينقسم قسمين احدها يفصى الى فصاء الفم وير الاخر صاعداً حتى ينتهى الى العظم الشبيه بالمصفاة الموضوع في وجه محلّ الاحساس فيحصل باحد القسمين الشمّ وبالاخر التنقس وأتما جعل في منتهى ثقبتي الانف عظم مثقوب شبيه بالمصفاة لتصل الرواييح بثقبها الى موضع الاحساس ويستفرغ منها الفصول المخاطية ولم تجعل هذه المنافذ مستقيمة بل معوجة ان لو كانت مستقيمة لكان الهواء المستنشق يصل الى الدماغ بسرعة فيفسده فجعلت معوجة ليبقى الهواء في تلك التعاريم مدّة فينكسر بعص برودته فاذا وصل الى الدماغ فيكون معتدلاً وجعل منفذ المخرين الى الحنك حيث يوازى الحلقوم ليكون التنقس اسهل ولو لم يكن كذلك لما امكن اطباق الفم ساعة ولوكان التنفس بالغم لكان الفم جافًا بدخول الهواء وخروجه فلم جحصل ادراك الطعم ولا حركة اللسان ولا مصغ الطعام ولا بلعه ولا التكلم وكان التنفس متعذراً عند الاكل، فصل في الشفة خلقت الشفتان امام الفمر غطاة للحوم الاسنان ومعينا لتناول الغذاء وألَّة للامتصاص ولمتَّج ما لا يحتاج البه من الفم وللكلام وخلقتا

من طبيعة اللحم متزجة بطبيعة لجلد واتصلت بهما عصلات الوجنتين من

فوق وعصلات الذقن من تحت وعصلات الفكّ من لجانبين وانما خلقتا من طبيعة اللحمر للحركة ولحس والانبساط والانقباض والالتواء بواسطة الاوتار والاعصاب الله خالطتها واما من طبيعة لجلد فليكون لها ادنى صلابة مع اللين فينقاد للعصلات المتصلة بها فيتشكّل بالاشكال المختلفة بحسب لخاجة،

فصل في الفم ولما كان الانسان محتاجًا الى غذاء يدخل فيد من خارج خلق له مدخل وهو الفم ولما كانت لخاجة الى الغداد وقتًا بعد وقت خلق الفمر بحيث ينطبق مرة وينفنخ اخرى بخلاف المخرين فانهما خلقا مفتوحين دايمًا لدوام حاجة الاستنشاق قر له يخلق مجرى الفمر مستقيم التجويف كقصبة الرية مثلًا بحيث لا يصلح اللا لمرور الغذاء فيه بل جعل فيه فصاء يجنمع الطعام فيها حتى يصير مستعدًّا للبلع ولتختبره الذ الذوي فأن كان صالحًا طحنته آلات الضحن والا مجته وجعل عليه الشفتان تطبقانه لملّا تجفّ رطوبته بالهواء الواصل اليه من خارج كما في ساير الاعصاء لان هذه الرطوبة معينة على بلع الطعام وتحريك اللسان للكلام ومن منافعه كونه مدخلاً للهواء الى قصبة الرية ولما كان بقاء الانسان لا يحكن الله بالتنقُّس اقتصت عناية البارى تعمالى للتنفس طريقين احدها بالخياشيم والاخر بالفمر حتى لو تعطّل احد الطريقين لآفة او مرص جحصل التنفس بالطريدق الاخدر، واما اللسان فهو مولف من لحمر رخو وتحته فوهتان يخرج منهما اللعاب تفيصان الى العدد الموضوعة عند اصله يتعرَّف به الطعوم وينتفع به في الكلام وادارة الاطعية عند المصغ وجعل مقداره بحيث يصل الى جميع اطراف الغم وجعل اصله اعظم لجودة انتبات وطرفه ادق لتسهل حركته في الللام وادارة الطعامر وتنقية جوانب الفمر واصول الاسنان من بقية الغذاء، واما الاسنان فانها خلقت من جوهر اخر مغاير لجوهر ساير العظامر وقياس جوهرها بالنسبة الى جوهر ساير العظام قياس جوهر الذكر المسقى الى الانيث وجعلت مقاديها عراضا حادة للقطع والعص والانياب غليظة حادة الرووس للكسر والطواحي عريضة الرووس خشنة للطحين ولو كانت ملس الرووس لما طحنت كالحال في حجر الرحى اذا تملس ولو لم تكن عريضة الرووس لما استقرّ عليها الطعامر وجعل اصول الاضراس العليا اكثر عددًا من اصول الاضراس السفلي لان العليا معلقة من فوق فاحتيج في ثباتها الى معاليق اكثر ولا كذلك السفلي فانها موضوعة على القرار فيكفيها ادني وثاقء

فصل في الفك ولما وجب أن يكون الفمر متحرّكًا للبصغ والللام ومفتوحًا

لاستنشاق الهواء في بعض الاحوال اقتضى التدبير الالهي تحريك الفك الاسفل لان تحريكه اسهل وانفع من الفكّ الاعلى اما سهولته فلانه اصغر جمًّا واطوع حركة واما نفعه فلان الفك الاعلى متصل بالراس ومواضع للحواس فكان يتحرّك جركته الحواس والدماغ دامًّا وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى فخلق الفك الاعلى ثابتًا والاسفل متحرِّكًا وجعل في عظم الراس عند الصدغين ثقبتين واسعتين وعلق منهما الفك الاسفل تعليقا سلسا ليسهل انطباقه وانفتاحه فصل في الشعم قالوا أن الفصلة الباقية من الغذاء أذا فعلت فيها الحرارة بخرتها واخرجتها من للجلد فا كان منها لطيفًا تحلّل تحلّلًا خفيًّا عن الحسّ وما كان غليظًا يلحج في المسام وتكاثف فجدث منه الشعر فنه ما خلق للزينة والوقاية كشعر الراس فانه غطاء ولبساس لدفع الحر والمبرد وزينة ولا حيوان كثير شعر الراس غير الانسان ونلك لوقود دماغه وانتصاب قامته فيصعد اليه البخار وكشعر الحاجب فانه يمنع ما يتحدر من الراس الى العين وهو بمنزلة السور للعين وفيه من الزينة وفي عدمه من السماجة ما لا يخفي وكشعر الاهداب فانه يحوط العين كالسياج ويضير عليها كالشباك حتى تنظر من ورائها عند هبوب الريام ونثرها القذى فيمنع سقوط شيء من العين وفيه من الزينة ما لا يخفى ومنه ما خلق للزينة كاللحية والشارب فانهما يفيدان لخال والبهاء ومن لا لحية له لا بهاء له ومن لا يحلّل الشعر عارضيه لا يوبه به ولا يعظم ومنه ما لا يفيد شيئًا من الامور الله ذكرناها وهو ما ينبت في المواضع الله الرطبة كالابط والعانة وهو كالعشب الذي ينبت في القراح ذات الندي وان لم يقصد الزارع نباته فان هذا القسم من الشعر فصلة في الانسان لانه لا يستعمل الشعر كسوة بخلاف ساير لليوانات فان شعورها كسوتها وزينتهاء النوع الثانى العنق ولما كان الراس معدن للحواس وكان بعض للحواس كالسمع والبصر محتاجا الى أن يكون في اعلى الاماكن اقتضى التدبير الالهي تركيب الراس على عصوطالع من البدن وهو العنق فر جعل هذا العصو منحركاً الى جهات مختلفة بعصلات تحريكه الى فوق واسفل وامامر وخلف ربمين ويسمار تحركه ايصا مورباً ومستديراً لتعمّ منفعة لخواسّ فتكون في جهة ما وكانها في جميع لجهات وجعلت قصبة الرية والمرى فيها وهو سبع فقرات ولما كانت الفقرات العنقية محمولة على ما تحتها يجب أن تكون أصغر من للحامل ولما كان تخرج اول شعب الخاع اقتضى ان يكون ثقبها اعظم من ثقب فقرات الصلب وجرمها دقيق لا يحتمل الثقب اقتصى التدبير الالهي باخراجها

من ملتقى كل فقرتين ليكون في كلّ فقرة منها نصف الثقب ويكون في طوفه لا في وسطه لان النخاع وما احاط به من الاغشية والعظام محتاجة الى الغذاء فادخل في كل فقرة منها روجاً من الثقب الذي يخرج عنه العصب شريان ووريد حتى يدخل في كل ثقبة من الثقب ويخرج عصب فيكون قد استعهل كل ثقب في ثلاث منافع وخلق مقادير هذه الشرايين والاوردة بحسب مقادير الثقب في الفقرات لمُّلَّا يقصر على الكفاية فيكون اخلالاً أو يزيد فيكون فضالاً وفى جوف العننق المرى لازدراد الطعامر والشراب وقصبة الربة لتنفيذ الهواء الى الرية وجعل لقصبة الرية غطاء ينطبق عليها وقت ازدراد الطعمامر لملَّلَّا يقع في مخرج التنفس شيء ويقوم منتصباً عند التنفس وخلق هذا الغطاء غصروفيًّا ليقوم بنفسه منتصباً ويسقط عند ما يصادمه الغذاء النافذ الي المرى ومن فوايد هذا الغطاء كسر برودة الهواء اذا وصل البه وتليين كيفيته وجعله صالحـــاً لترويح القلب وان يلتصق به الغبــار المختلط بالهواء ويمنع النوازل من الراس أن تصل الى قصبة الرية لمُّلَّا جحدث منها السعال وقروح الرية وهي آلة الصوت ايصا وللخبرة فيها مولفة من ثلاثة غصاريف مختلفة الاشكال والمقادير يتمربها الانفتاح والانطباق والانبساط والانقباص وفيها عصلات كثيرة معينة على، هذه لخركات وتحدث فنون الاصوات بفنون تشكلاتها

النوع الثالث الصدر ولما كان الصدر وقاية للقلب خلق صلباً من احدى عشرة فقرة ذات سناسى واجتحة متصلة بالاصلاع لتحوى اعصاء التنفس وبقى للقلب وقاية بالغة في الفقرات السبع العالية خلقت سناسنها كباراً واجتحتها عراصاً لكونها وقاية القلب نفسه وأنها لم يخلق عظماً واحداً لمثل ما عرف في ساير المواضع من المنفعة وليكون اسلس في مساعدة ما يطيف بها من اعصاء التنفس في الانقباض والانبساط ولذلك خلقت هشة موصولة بغضاريف وقد احتيج في تجويف الصدر أن يكون مفتوحاً غير منطبق ليتمكن فيه القلب والرية من غير صغط وليمكنها الانقباض والانبساط فان هذين لا يتمان الآ بالفصاء وخلق من عظام ليكون متماسكاً ومحصلاً للفصاء ويبقى على شكله لا بنطبق ويدكون جُنّة للقلب من الآفات الصادمة من خارج ومانعاً من تحلل الموج والحرارة الغريزية والله الموفق ع

النوع الرابع البيد وليا كانت اللكة الالهية اقتصت أن تدرك المنطقية الانسانية بالحواس الطاعرة الاشياء الساحة من خارج ويؤدّيها اليه لتميز ما

ينتفع به في قوام البدن ممّا يستصرّ فينتفع بالنافع ويجتنب عن المصرّ وجب ان تكون للبدن آلة موضوعة على خارجه لتناول ما ينتفع به واماطت ما يستصرّ به وفي اليد خلقت من ثلاثة اجزاء كبار العصد والذراع واللفّ اما العصد فقد خلق من عظم واحد قوى متصل بالكتف بمفصل واحد على نحو يمكنه التحرّك الى جميع لجهات وذلك بان جعل راس العظم مستديرًا وركب على راس اللتف في حقّ غير غابر لتكون حركته سلسة الى جميع لجهات ثرتم ما اعوز ذلك من الوثاقة بان ربط احد العظمين بالاخر برباط قوى ولما كانت اليد آلَة لاعمال كثيرة مختلفة جعل اللتفان موضوعين على جانبي البدن غير متلاقيين بالاضلاع لتنبسط اليدان في جانبي اليمين والشمال على استقامة وتلقيان من قدام وخلف فيمكنهما الوصول الى جميع الجهات بسهولة وخلق الساعد مولفًا من عظمين متلاصقين طولًا يسميان الزندين والفوقاني الذي يلى الابهام منهما ادق ويسمّى الزند الاعلى والسفلاني الذي يلى الخنصر منهما اغلظ لانه حامل ومنفعة الزند الاعلى ان يكون به حركة الساعد الى الالتواء والانبطاح ومنفعة الزند الاسفل أن يكون به حركة الساعد الى الانقباص والانبساط ودقق الوسط لللّ واحد منهما لاستعنائه بما لحقه من العصد وغلظ طرفاها لحاجتهما الى كثرة نبات الروابط عنهما لكثرة ما يلحقهما من المصاكات والمصادمات عند حركات المفاصل ويعريهما عن اللحمر والزند الاعلى معوم كانه ياخذ من للجهة الانسية ويخترف يسيرًا الى الوحشية ملتويًا والمنفعة في ذلك حسن الاستعداد جركة الالتواء والزند الاسفل مستقيم اذ كان ذلك اصلح للانبساط والانقباص وخلق مشط اللف مركبًا من اربعة عظام متباعدة لتكون الاصابع الاربعة مركبة عليها وخلق عظم الرسغ صلبا قويًا لان تركيب المشط والاصابع عليه فهو كالعهدة الله عليها اعتماد اليد وخلق وضع الاصابع الاربعة على صفّ واحد ورضع الابهام مقابلاً لها ليدعها كلَّهَا واحدة واحدة وجعلها غليظة قوية لتكون مساوية قوة لباتى الاصابع وخلق الاصابع مختلفة المقادير لتتصل اناملها كلها معًا عند تقعير الراحة وعند القبض ولنمكن قبص الاصابع على نحو يكون داخلها تجوفأ وخارجها مسدودا فيبقى داخل الاصابع سعة فيتمكن من قبض الشيء على نحو يشتمل عليه ويستر كلَّه كانصندوق ويبقى الابهام عليه كانقفل ومتى كان جميع هذه الانعال يتمر والاصابع بهذا العدد والمقدار تمر فن البين لوكانت ازيد عددًا او مقدارًا كان ذلك فصلًا يعوقها عن كثير من الافعال ولو كانت انقص عددًا

او مقداراً يقع النجز بسبب ذلك فسجان من احسن كلّ شيءً خلقه، وخلق الاصابع من عظام تسمى السلاميات وفي مصمتة نتدعها وتعينها في القبص على الاشياء ولم تخلق لجية خالية عن العظام لملّا تكون افعالها وأعية ولم تخلق من عظم واحد والآلما تشكل بالاشكال المختلفة ولم تزد على عظام ثلاثة والآلاورث ضعفًا ولو خلقت من اقلّ من ثلاثة تكانت الوثاقة ازيد كلن للحركات تنقص عن اللغاية وكانت للجاجة الى للحركات المتفننة امس منها الى الوثاقة وخلق من عظام قواعدها اعرض ورؤوسها ادق لتحسن نسبة لخاصل الى للحمول وخلق عظام مستديرة لتكون ابعد من الانات وصلبت واعدمت التجويف والمتح لتكون اقوى على الثبات في للركات وخلقت مقعرة المائن المتحدث الشاهر ليجود ضبطها لما تقبض عليه وخلق باطنها لجيًّا ليتنظا من الملاقيات بالقبص ولم يجعل كذلك من خارج ليكون الجمع سلاحاً موجعاً والله ولى الاعانة؟

وصل في الكتف انه خلق لمنفعتين احداها ان يعلق منه العصد فدلا يكون ملصقًا بانصدر بل يوسع له جهات الحركات والثانية ليكون وقية للاعصاء الخصورة في الصدر فيقوم مكان سناسن الفقرات واجبحتها حيث لا فقرات لمقاومة المصادمات ولا حاسمة تحرسها واللتف يستدق من الجانب الوحشي لويغلط فيحدث على طوفه الوحشي نقرة غايرة يدخل فيها طرف العصد المدور ولها زايدتان احداها الى فوق وخلف ويسمى منقار الغراب وبها رباط اللتف مع الترقوة وفي الله تهنع من الخلاع العصد الى فوق والاخرى من داخل والى اسفل وتهنع ايضا راس العصد من الاتخلاع وعلى ظهرة زايدة كالمشلسث قاعدته الى الإنسى حتى لا تحيل بسطيح الظهر وهذه الزيادة بمنزلة السنيسي للفقرات وتسمى عير الكتف وفي نهاية استعراضه غصروف يتصل بها مستدير الطرف لما ذكرنا من حسن الاتصال بين الاعضاء الصلبة واللينة عالينة واللينة

فصل فى الثنى وفى مركبة من شرايين وعروق وعصب كثيرة وعروقها تنقسم الى اقسام دقل تحتوى عليها لفايف كثيرة وجشوها لحم عدى البيض من شانه أن يغير الدم الذى فى تلك العروق الى طبيعة اللبن وجعل بين الرحم والشدى عروق متصلة يرتقى فيها الدم الذى كان الجنين يتغذا به فى الرحم فأن المولود لا يقدر على تناول اغذية غليظة واللبن اقرب شى الى ما كان يغتذى به فى الرحم وعو دم الامر فاقتصى التدبير الالهى عند

استكال لجنين ارتقاء ذلك الدم الى الثدى شيئًا فشيئًا لتغيرة الثدى الى طبيعة اللبن فيكون غذاءً معثًا للمولود عند ولادته ثم بعد الولادة يرتقى جميعة الى الثدى وهذا الدم الذى يستفرغ فى ايام لحيين ومن جايب حكته تعالى وتقدس جعل الفصلة الته دفعتها الطبيعة الى خارج البدن يسقى منها ويبقى غذاء للجنين ولبنئًا للمولود فسجانة ما اعظم شانة ثم جعل الثدى اثنتين عدد بطى الرحم اعنى الايمن والايسر لتنفع احداها بالمنفعة ان اصابت الاخرى آفة وليمكن الرتضاع بحسب اوضاعهما المختلفة ومن القيام والقعود والاضطجاع لا يسهل الله اذا كانت الثدى على الصدر ولو عرضت فى موضع اخر من البدن وقع مشقة فى الرتضاع والارضاع بحسب الرضاء المختلفة

فصل فى الظفر خلق الله الظفر للانسان بدل المخلب للحيوانات الله هلاحها وبدل الظلف ولخافر فى البهايم الله هو وقاية قوايها وجعل معيناً للاصابع فى الامساك اذ به تقدم وثاقتها والا لكانت عند قبصها على الشيء تنقلب الى ورائها وايصا لولا الظفر لما امكنه التقاط الاشياء الصغيرة الدقيقة ثم هو الذلاعهال كثيرة كالحكّ ولإرد والنتف وما اشبهها وجعلت صلابته عترجة بشيء من اللين لتفيد الصلابة مع السلامة عن آقات الصلب اليابس من الانكسار والتفتّ وجعل مبسوطاً على ظهر الاصبع يقدار عرضها واحاط اللحم جميع جوانبها لملّا تتسارع اليه الآقات فلو كان جميع جهات الاصبع ظفراً أو لجاً وكان اللحم من خارج والظفر من داخل لم يتم هذه الافعال البتة وبسبب انه يرتى ويتشعّب بالاستعمال خلقت دايمة النمو ليقوم النمو بدل ما يتسعّب،

النوع الخامس البطى وهو غشاؤ مستدير من الصدر الى الارنبتين يستبطئ الات الجوف الله هي تحت الحجاب وليكون وقاية جامعة الجيعها مع الوقاية الخاصة بكل واحد منها وانها اقتصر فى خلق هذه الوقاية على غشاؤ ولم يخلق من العظمر كساير الوقايات لامرين احدها انه بين يدى الحاسة فتحرسه من العظمر كساير الوقايات لامرين احدها انه بين يدى الحاسة فتحرسه من الافات تحلف الظهر والدماغ والتانى ليمتد عند امتلاء المعدة انبساطاً ويرجع الى حاله عند خلوها انقباضاً ولا يزال يحفظ ما وراءه من المعدة والامعاء على اوضاعها ولم يخلق لينا رقيقاً جدًّا بل مشوبًا بادنى صلابة لملك تنفتخ المعدة والامعاء بسهولة بل يكون لها كالحاجر يمنعها من شدّة تمدّدها وانبساطها فتعين القوة الماسكة فى المعدة عند اشتمالها على الطعام خاصة

ان كان شغامًا نفاحًا،

النوع السادس الظهر واسا كان الظهر غايباً عن لخاسة اقتصى التدبير الالهى احكامه وتوثيقه بعظام صلبة ذات سناسى واجحة جُنَّة ووتاية للالات الشريفة الله وراءه كالات التنفس والقلب والات الغذاء وخلق فقاره كالقاعدة لساير العظام وقياسها الى ساير العظام قيساس الخشبة الله تهيي في نجر السفينة اوَّلًا ويربط بها ساير لخشب ثانيًا فإن الاصلاع وعظام القصّ والراس والمدين والرجلين كلَّها مرتَّبة عليها ويقوى بها البدن على الانتصاب وخلقت عظاماً وخرزات للاتحناه ولو كانت قطاءً صغاراً لكان البدن اطوع للانثناء ولكن كان الخاع في وسطها غير مصون ولخاجة الى حفظ الخاع امس من كاجة الى زيادة الانتناء وجعل مقادير الفقار بحيث يجتمع من حركتها الاتحناء ثر انها لما كانت اصل قوام البدن اقتصت القوة الالهية من صرف العناية الى صيانتها من كل فقرة شوكة ثابتة الى الناحية الوحشية وجناحين من يمينها ويسارها وغشاها بالجوهر الغصروفي ثمر ربط هذه الشوكات بعصها ببعض برباطات عصبية عراص مثبتة اما انشاوه هذه الشوكات ويقال لها السناسي ايصا فلتكون جنّة بارزة تلقاها الافات الهاجمة من خارج فتصيبها النكاية دون الفقار واماً تغشيتها بالغصروف فلملَّا تنكسر بسهولة عند مصادمتها للاشياد الصلبة واما الرباطات فليرتبط بعصها ببعص فتصير كانها قطعة واحدة واما الاجخة فلتكون مدخلاً لرؤوس الاضلاع ولتكون وتاية للفقرات من جوانبها كما أن السناسي وقاية من ورائها واتما جعلت خرزات متعدّدة لمُلّا تنادى الآفة الى بقيتها ان اصابت احداها ولمّا كان اتحناء البدن الى قدام اكثر من اتحنائه الى خلف والى غيره من الجهات جعلت المفاصل والرباطات من خلف ليكون من جانبها الاخر اسلس للحركة فصار جملة الصلب كشيء واحد مخصوص بافضل الاشكال وهو المستدير لانه ابعد الاشكال عن قبول الافات وتعقفت رؤوس الخرزات العالية الى اسفل والسافلة الى اعلى واجتمعت في الوسط العاشرة وفي واسطة الخرزات في العدد ولما كان الصلب احتاج الى الاتحناء وذلك بأن تميل الواسطة الى ضدّ الجهة وما فوقها وما تحتها الى الجهة كان طرفي الصلب بميلان الى الالتقاء كاتحناء القوس عند المدّ فالواسطة تهيل الى خلاف ميل الطرفين كمقبض القوس ولم يخلون في الواسطة لقمر بل فقر وجعلت اللقمر الفوةانية والسفلانية متجهة اليها واما الفوقانيات فمازلات واما السفلانيات فصاعدات فتحدث الفوقانية الى اسفل

والسفلانية الى فوق وأسا كان من الواجب ان يعمر لخس ظاهر البدن كله وجب أن يصل اليها شعب العصب ولمريكن أتصال عصب المماغ اليها لبعد ما بين هذه الاعصاء والدماغ ودقة اعصابه فان جمر الدماغ لا يحتمل اعصابًا قوية تصل الى اطراف الاعضاء اقتضى التدبير الالهى اخراج شعبة غليظة من موخر الدماغ في طول البدن وهو الاخاع واحاط به عظام الفقرات لتحفظ الخاع بصلابتها وتواتى للركة بمفاصلها واخرج من الخاع في كل موضع يحتاج الى التحريك والاحساس عصباً يتصل به وفي الصلب الى العصعص تسعة وعشرون زوجًا عند كل خرزة زوجان ياخذ احدها يمنة والاخر يسرة وخلق في القطى خمس فقرات ذات سناسى واجتحة عراص والقطب مع اللجز كالقاعدة للصلب وهو دعامه وحامل لعظم العانة ومنبت لاعصاب الرجلء النوع السابع الجنب وهو مركب من الاصلاع وقد سدت خللها بلحم دقيق وقاية لما يحيط به من آلات التنفس واعلى آلات الغذاد ولم يجعل عظمًا واحدًا لمَّلَّا يثقل ولا تعمَّر آفته ولجصل الانبساط اذا امتلات الاحشاء من الغذاء وكل واحد من الاضلاع عظم مقوس يدخل منه زايدتان في نقرتين غايرتين في كل جناح من اجتحة الفقرات فالصلب كالجايزة والاضلاع كالجذوع واللحوم في خللها كالعوارض ولما كان محيطًا بالرية والقلب وجب الاحتياط في وقايته نخلقت الاضلاع السبعة العلى مشتملة على ما فيها محيطة عليها من جميع الخوانب ملتقية عند القص وجناح الفقرات واما ما يلى ذلك كالمشتمل على آلات الغذاء فخلقت من خلف محرزة حيث لا تحرسه لاالسة ولا تتصل من قدامر بل درجت يسيرًا يسيرًا في الانتطاع فكان اعلاها اقرب مسافة ما بين اطرافها البارزة واسفلها ابعد مسافة وذلك لتصير وقاية للكبد والطحال وغير نلك ويتوسع لكان المعدة فلا تنصغط عند امتلائها فالخمسة المتقاصة خلتت رؤوسها متصلة بغصاريف لتاس من الانكسار عند المصادمات ولملّا تلاقى الاعصاء اللينة والحجاب بصلابتها بل تلاقيها بجرم متوسّط في الصلابة

النوع الثامن الرجل ولما كان المقصود من الرجل القيام والمشى وجمل البدن واقعًا وماشيا على نحو تكون القامة منتصبة مع امكان القعود والتشكّل باشكال مختلفة جعل اجزاء الرجل على ما يوافق اتمام هذه المقاصد في الجوهو والمشكل والمقدار والعدد والوضع والتاليف وخلقت مشاركة لليد بالاصابع والمشط والرسغ ليتشابه بعض افعالها افعال اليد وخلق تركيب عظم الفخذ

على الورك على استقامة وعظم الساق على عظم الفخذ على تحو ينقبض الى خلف ليتم الانتصاب ماشيًا وواقفًا والقعود والانتفاء وللركة والسكون على اتحاءً كثيرة وخلق المشط والرسغ وطول القدم لفايدة الثبات والاستقرار واذا امكن القدم الاستقرار امكنه المشى وخلق مقادير اصابع الرجل على تحو آخر مخالف لاصابع اليد فان اصابع الرجل كلها في سطر واحد ليتمر بها الاستقرار على الاشياء المختلفة كالمحتب والمقعر والصعود بالمراق والدرج وخلق العقب من عظم صلب مثلث نات الى خلف يسيراً اما صلابته فلكونه حاملاً للبدن واما نتوه الى خلف لملاً يسقط البدن الى ورائم ثم غشاه بجلد صلب اقوى قما على موضع آخر وذلك ليحتمل شدة الاعتماد وخلق امام المعقب العظم الزورق ليكون القدم للحاص ليستقر على المواضع الحدبة ويلاق الاحس بجوانبه لا بكليته فيكون اشد ثباتاً واستقرارًا على الارض وخلق اللعب فيما بين الساق والعقب ليعين القدم على الانقباص والانبساط في المشى وغيرة من للركات والله اعلم ع

الصرب الثاني من الاعصاء المركبة الاعضاء الماطنة وفي انواع النوع الاول الدماغ وهو جسم لدن مخميٌّ محوى في غشايين منبع للروح النفساني ومنه ينبعث في الاعصاب الى ساير البدن ولما كان جوهر الدماغ شديد اللين حتى انه قريب من السيلان اقتصى التدبير الالهى أن يكون في غشاء نجعله فى الامر الرقيقة لتحصره وتصبطه وتكون حرزًا ووقايةً له ثمر خلق بين الدماغ والقحف غشاء غليظ يلاقي القحف من داخل ويكون كالبطانة حتى اذا انتهى الدماغ في انبساطه الى عظم القحف صادم هذا الغشاء ولم يصادم القحف فيكون هذا الغشاء وقاية للدماغ من الاشياء الغريبة ويسمى الامر اللين وسرعة الانفعال على ما هو عليه من اللين وسرعة الانفعال عن ادنى سبب خلق له حصى صلب من العظم وهو القحف وجعل بعيداً منه ليدفع الافات عنه ولا يصرّ بنفسه لانه لو كان ملاقيًا له وهو صلب يصادمه دامًا فيصغط عنه وكان دايم النكاية منه نجعل الامر الرقيقة لخاوية للدماغ معلقة في القحف وجعلت الرباطات الواصلة للدماغ بالقحف ناشية من فوق بطونه حتى ترفع الاجزاء الله تعلو البطون ولا تقع للينها على ما دونها فيبقى محفوظ لتجويفء وطول الدماغ ثلث بطون وان كان كل بطن منه في عرضه ذا جزءين فالجزاد المقدم محسوس الانفصال الى جزءين عظيمين يمنة ويسرة وهذا للزاء يعين على الاستنشاق وعلى نقص الفصل بالعطاس وتوريع

الروح للساس وعلى افعال القوة المصورة واما البطن المؤخر فهو ايصا عظيم لانه يملا تجويف عضو عظيم ولانه مبدأ النخاع ومنه يتورع اكثر الروح الحرك وهناك افعال القوة الخافظة لكنه اصغر من البطن المقدم ومن كل واحد بطنى الجزء المقدم ومع ذلك فانه يتصغّر تصغّراً مدرجاً الى النخاع ويتكاثف تكاثفا الى الصلابة واما البطن الاوسط فانه كمنفذ من الجزء المقدم الى الجزء المؤخر وكدهليز مصروب بينهما وقد عظم لذلك وطال لانه مؤد من عظيم الى عظيم وبه يتصل الروح المقدم بالروح الموخر ويتادى ايضا الأشباح المتذكرة ويتشقق مبدأ هذا البطن الاوسط تشقّقاً كرى الباطن كالازج ويسمى به ليكون منفذاً ومع ذلك مبعداً بتدويرة من الافات وهذا المنفذ نفسه بطي والحكة الالهية اقتصت أن يكون مقدم الدماغ في غاية اللين لان ظاهره منشا شعب الخواس وباطنه محل التخيل والاحساس ولين الموضع مناسب فهما للانطباع وسرعة القبول وان يكون موخر الدماغ اصلب من المقدم لانه مناسبة لهما فسجان من اتقن كل شيء خلقه،

النوع الثانى الرية وفي جسم متخلخل رخو كانه زبد منعقد ونلك تلونه آلة الترويج عن القلب ولزيادة الحاجة الى الانبساط والانقباص جعلت من لحم رخو لان الرخاوة تعين على ذلك ومعنى الترويج جذب هواءً صاف يقع على القلب ويروح عنه ويخرج هواءً متحرّقًا احراقه احراق القلب ومدخل الهواه قصبة الرية وفي آلة الصوت ايضا وخلقت مجرى واسعاً مولفاً من خلق غصروفية مربوطًا بعصها ببعض برباط غشاءى وانها خلق واسعاً لينفذ فيه من الهواه شيء كثير في زمان يسير مقدار اللفاية وانها خلق من خلق غصروفية ليكون مفتوحًا دامًًا فلا يفتقر الى آلة تفتحه لان لخاجة الى التنفس دامًًا ماسة وانها خلقت قصبة الرية محتاجة الى ان تتسع في حال وتصبق في حال لاختلاف لخاجة اليها عند شدّة الصوت وضعفه ولم يخلق خلقاتها تأمّة والا لم تتمدّد في العرص المذكور فخلق ثلاثة ارباعها غضروفية وتم باقيه بالغشاء وجعل جانبها الغشاءى الى تحو المرى ليتطاوع عند الازدراد وجانبها الغضروفي الى الخارجي ثم أن قصبة الرية انا جاوزت الترقوة وافصت الى فصاء الصدر انقسمت قسمين يميناً الرية اذا جاوزت الترقوة وافصت الى فصاء الصدر انقسمت قسمين يميناً الرية اذا جاوزت الترقوة وافصت الى اقسام مختلفة على حسب انقسام الاوردة ويسارًا ثم ينقسم كل قسم منها الى اقسام مختلفة على حسب انقسام الوردة ويسارًا ثم ينقسم كل قسم منها الى اقسام مختلفة على حسب انقسام الوردة

والشرايين الله منافذها الى هذه القصبات ليدخل الهواء في الشرايين من الرية عند انبساط القلب ويندفع منها الدخان عند انقباضها ولما كان الهواء الذي يجذبه العصو له يكن صالحاً لترويح القلب حتى يصير معتدلاً موافقاً له خلقت القصبات الله في خزانة الهواء لحفظ جوهر الهواء الخصور فيها وانصاحه واعداده موافقاً للقلب وصلاحيته لان يتكون منه الروح كما ان جوهر الكيلوس الخصور في الكبد ينصجه الكبد ويجعله دماً صالحاً لان يتكون منه بدل ما يتخلل من الاعصاء واما نفس الرية فتكتنف القلب وفي منقسمة بقسمين احدها في تجويف الصدر الايمن والاخر في تجويف الصدر الايسر بقسمين احدها في تجويف الصدر الايسر تفته نعمه من تادية فعله قام الجانب الاخر بتادية الفعل وهو فايدة الترويح ولا يودى الى فساد البطيء

النوع الثالث القلب وهو جسم صنوبري الشكل لجي الجوهر له تجويف يحوى الدم والروح للحيواني ومنه ينصبّان الى ساير البدن في الشرايين ولجه قوى لمُّلَّا ينفعل بالموذيات واعلاه غليظ لانه منبت الشرايين واسفله مستدقّ كراس الاترجة ليبعد عن عظام الصدر من جهاته وله غلاف خصف يوقيه ويسمى الشغاف لانه منبع الروح الحيواني ولهذا المعنى وضع في وسط البدن لان الوسط ابعد المواضع من الخارج وفي احصن المكان بين حرزين في فضاءً كالتنور المبنى حواليه وحوالي الرية الله في حرزه الاول وهذا التنور مبني من عظامر الصدر والاضلاع وفقار الظهر وجعل هذا لخصن متجافياً عنه بينه وبين القلب فصالاً ليفيد الوقاية من غير ماسة وملاقاة فإن الحصى صلب والقلب والرية لينان متحركان حركة انقباص وانبساط فحفظ كلص اياها من الافات من بعد افصل فيبقى مصونًا عن المصادمات والحرّ والبرد فيبقى الحرارة الغريزية محفوظة ولماكان البدن محتاجاً الى الدم الذى انصحه القلب ورققه ولطفه واسخنه بالحرارة الغريزية ليفيد قوة لخيساة جعل في القلب تجويفاً يرد اليد الدم من اللبد ويستقر فيه حتى يغتذى منه هو ويغذى من الباقي بعد ما صيره على الخو المذكور وجعل هذا التجويف في الجانب الايمن لمحاذاة اللبد ليصل اليه الدمر من العروق الطالعة اليه بسهولة ولما كان البدن محتساجسًا ايصا الى ان تصل اليه من القلب قوة الخياة والحرارة الغريزية دامًا وذلك بتوسط الروح جعل فيه بطي في الجانب الايسر ينشا منه الروح دامًا وجعل عذا البطن اعظم من البطن الايمن لان حاجة البدن الى الروح الحياف

اكثر من حاجته الى الدم الحيواني من جهة أن قبول الروح قوة الحياة اكثر فايدة وخلق بين البطنين منفذ في الحاجر بينهما لينفذ فيه الدم من الايمن الى الايسر والروم من الايسر الى الايمن فر انشا من الجانب الايسر الشرايين ليشرى فيها الروم الحيواني والدم الحيواني الى ساير البدن ولم جعل للل واحد منهما منفذاً جرى فيه لامرين احدها أن المقصود كلما كان الالات اقلً كان اولى والثانى ليكون الروح الحيوانى والدمر الحيواني معاً فيقوى أحدها بالاخر فيكون الروح كالمنفس بالمام ويكون بخار المام زايماً في الروح ويبقى كل واحد منهما محفوظاً بالاخر لاشتراكهما في الحرارة الغريزية والقوة الحيوانية ولما كان القلب محتاجاً الى الغذاء كساير الاعضاء بل اكثر لانه ادوم حركة منها واسخى وجب أن يرد اليه الغذاء من اللبد فخرج من حدبة اللبد عرق عظيم ودخل في تجويف القلب الايمن ليملاه دماً ويغتَّذي منه القلب والباقي يصير دمًا حيوانيًّا ثر يسرى بواسطة الشرايين في جميع البدن ولما كان القلب محتاجًا الى الاحساس بالموذى خلق له شعبة دقيقة متَّصلة بالغشاء الذي على القلب منشاها من الدماغ لفايدتين احداها الاحساس بالموني بواسطة الغشاء الذي عليه وخلق طرف هذه العصبة متصلاً به ليشعر بحصور الموذى فيهتلج قوة الدافعة لدفعه والفايدة الاخرى ان القلب لما كان معدنًا للقوة الخيوانية وهذه القوة في الله تنفعل بالانعمال النفسانية كالغصب والخوف والسرور والخزن وغير نالك وهذه الافعال حادثة من اشياء ساخة من خارج البدن يوثر فيها والحواس في الله تدرك هذه السوابح فيعرف كل واحد منها انه ما يغصب عليه او يشاق اليه او يحزن له او يسر به ثر توصل هذه الاخبار الى القلب فتنفعل الانفعالات الله تنبغي فوجب ان يكون بين الكماغ الذى هو مبدا الاحساس والقلب الذى هو مبدا الانفعالات اتصال نجعلت الشعبة الواصلة من الدماغ مبثوثة في جميع جرم القلب ليحصل الفوايد الله ذكرناها واتما وضع القلب في الصدر مايلاً الى اليسار ليبعد عن الكبد فيتسع مكان اللبد ولا يجتمع لخارّان في شقّ واحد بل يعتدل الامر بوضع اللبد في اليمين ووضع القلب مائلًا الى اليسار فان الطحال وان كان في اليسار للنه غير حار بنفسه

النوع الرابع الكبد وهو جسمر لجى الين من القلب وارطب بحوى روحاً طبيعيًا ودما غاذيا ينفذ منه في العروق الى ساير الاعصاء وهو موضوع في الجانب الايمن تحت الصلوع العالية من صلوع الخلف وشكله هلالى تقعيسره في

الخانب الذي يلى المعدة وحدبته يلى الحجاب وهو مربوط برباطات تتصل بالغشاء الذي عليه وتنبت من مقعره قناة صورتها صورة العرق للنها لا تحوى دمًا وتنقسم الى اقسام ثر ينقسم كل قسم منها الى اقسام كثيرة جدًّا فتاتى منها اقسام الى قعر المعدة والى المعا الاثنى عشر اصبعًا والى المعا الصايم ثر الى ساير الامعاء حتى تبلغ المعا المستقيم وفي هذه الفوهات يجذب الغذاء الى اللبد وكلما انجذب صار الى الاضيق من الاوسع حتى يجتمع في القناة المذكورة ثر أن هذه القناة تنقسم في داخل اللبد الي أقسام كثيرة دقيقة ويتقرِّق فيه فاذا انجذب الغذاء اليه يصير فيه دمًّا ثر يلتقي هـذه العروق عرق في حدبة اللبد يطلع منها أثر يتفرَّق في جميع البدن ويحمل الدم الى البدن كلَّه في الاوردة وخلق جرم اللبد شبيهاً بالدم المجمود الذي انعقد حتى اذا احال جوهر الليلوس الي شبيه جوهره صار دمًا مجمودًا، النوع لخامس المراوة وفي وعاء المرَّة الصفراء موضوعة في مقعر لجانب الاعلى من اللبد ولها مجريان أحدها يتصل بتقعير اللبد والاخر يتشعب فيتصل بالامعاء العليا وباسفل المعدة فالمرارة تجذب من مقعر اللبد المرة الصفراء باحد مجريبها وتقذفها بالمجرى الاخر الى الامعاء اما للذب فلتصفية الدمر من لخلط الردى واما الصبّ التي الامعاء فلتنقيتها من الفصول وينصبّ منها التي عصلة المخرج وينبه على لخاجة ولما كانت المعدة والامعاء محتاجة الى تنقية لما يبقى فيها من الغذاء فضلة لزجة تتلطَّخ بها جعل للمرارة مجرى ضيقاً الى المعدة فتنصب اليها المرّة في بعض الاوقات فجلوها ويغسلها من لخلط البلغمي الذى ينشا فيها دامًّا وتلك الاوتات في عند خلاء المعدة واشتداد للوع لمَّلَّا يعظم ضررها فانها لو كان انصبابها عند امتلاء المعدة لاختلطت المرة بالغذاء وافسدته وجعل لها مجرى اخر الى الامعاء لتنصب اليها فجلوها بجذبه من الفصلات ويغسلها من لطخات الاثقال،

النوع السادس الطحال وهو جسم لجي طويل الشكل جوى دماً سوداوياً موضوع في الجانب الايسر مربوط بربط يتصل بالغشاء الذي عليه ينبت منه قناتان احداها تتصل باللبد عند تقعيره والاخرى بفمر المعدة وهو جذب باحد مجريية الخلط السوداوى من اللبد لئلا ينفذ الكبد الدم مع السوداء بل ينفذه صافياً عن الخلط الردى ويدفع بالجرى الاخر السوداء الى فمر المعدة ليثير شهوة المعدة وينبه على ذلك بلدغه ودغدغته لشدة الجوسة والطحال يقابل المرارة حتى في الوضع والمزاج والافعال فان المرارة في اليمين من والطحال يقابل المرارة حتى في الوضع والمزاج والافعال فان المرارة في اليمين من

البدن والملحال في اليسار وايصا جعل مجرى المرارة في الجانب الاعلى من مقعر اللبد ومجرى المراحل في الجانب الاسفل لان السوداء اغلط من الصغراء وجميع الاخلاط فتميل الى ناحية السفل وكما ان الصفراء تغسل الامعاء وتنبه على خروج الفصلة فالسوداء تنصب الى فمر المعدة وتنبه على شهوة الغذاء انظر الى حكة الصانع جلّت قدرته كيف اقتصى تدبيره تصفية الدمر من الصفراء والسوداء ليصلح ان يكون غذاة صاحاً سليماً من الفصول في استعلها لفايدتين عظيمتين احداها التنبّه على شهوة الغذاء والاخرى التنبّه على خروج الفصلة على خروج الفصلة على شهوة الغذاء والاخرى

المَوْعَ السابع المعدة وفي جسم شبيه بقرعة طويلة العنق مركبة من شلات طبقات مولفة من شظايا دقاق شبيهة بشظايا العصب تسمى الليف جيط بها لحم وليف احدى الطبقات بالطول والاخرى بالعرص والاخرى بالوراب فبالليف الطولاني يجذب الغذاء وبالمعرض يدفعه وبالمورب يمسكه ريثما توثر فيه للرارة وينصحه وجعل موضع المعدة تحت آلات التنقس لمللا تزجها عند امتلائها وأنَّا وضعت تحت القلب وفيما بين اللبد من جهة اليمين والطحال من جهة اليسار ولحم الصلب لتنال من حرارة هذه الاعضاء فينهضم فيها الغذاء وجعل امامها الى صفاق البطى ليتمدّد اذا امتلات من الغذاء وخلقت مستديرة الشكل لتسع غذاء كثيراً ولتكون ابعد من قبول الافات وقعرها اوسع من اعلاها لان قامة الانسان منتصبة وما يناوله من الطعسام والشراب ثقيل فحركة للجيع الى جهة قعر المعدة اقتضت ان تكون اوسع وفمر المعدة مفتوح ابدًا لان وضعه فوق المعدة فلا يخرج منه ما في المعدة وخلق مجراها الى المعسا بحيث ينفئخ في وقت وينغلق في وقت لأن وضعه اسفل وجستساج الغذاء أن يثبت فيها مدة لينهضم فلوكان مفتوحاً لنزل الغذاء فيه من غير لبث فخلق هذا المجرى جيث تغلقه القوة الماسكة من لدن حصل الغـذاء في المعدة الى ان ينهضم فعند ذلك تكفُّ الماسكة من فعلها فيفتخ هذا الجرى الى الامعاء واخذ الدافعة في دفع الثقل الى الامعاء وخلق من خارج المعدة عليها غشاؤ وثرب اما الغشاؤ فليكون وقاية لها وليربطها بالاعصاء اللة حولها وامّا الثرب فلتسخين المعدة بجوهرها اللهمر وجعل الثرب من قدام اكثر لان يوقع وصول البرد من هذا للانب اكثر وخلق فم المعدة اكثر عصبًا ليكون قوى الاحساس في حاجة البدن الى الغذاء كالخبر للقوة الارادية بالجوع وخلق قعرها اكثر لجأ لينصب الغذاء بحرارة اللحمء النوع الثامن المعا وهو جسم من جوهر المعدة مجوف ليس بواسع التجويف له شظايا بالطول والعرض والوراب ينزل فيه ما ينهضم في المعدة من العلامة وهذا الجسم ينعطف ويلتف وفي مروره عطفات كثيرة واليه من الكبد جداول كثيرة ضيقة وانما خلق من جوهر المعدة ليتم فيه هصم ما قصرت المعدة عي هضمه وانما لم يخلق واسع التجويف ليكون اشتماله على ما ينفذ فيه زمانًا طويلًا فيتمكَّى من تغيير الغذاء وقصمه ويتمكَّى للداول من مصَّ ما فيه من الغذاء وامّا طوله فليمص الثالث ما فات الثاني وهكذا الى اخرها فلا يبقى مع الفصول شيء من الغذاء وامّا الشظايا فالموضوعة بالطول لجذب الغذاء والموضوعة بالعرص لدفعه والموضوعة بالوراب لامساكه والامعاء جميعها ستة ثلاثة دقاتي وى العليا وثلاثة غلاظ وى السفلى فاول الدقاق المعا المتصل باول المعدة ويسمى الاثنى عشر اصبعًا لانه بهذا المقدار ويتلوه المعا الصايم لانه في اكثر الاوقات خالٍ ويتلوها معا يسمى الدقيق وهذا المعا ملتف بتلافيف كثيرة واما السفلي فاولها الاعور وهو واسع ليس له منفذ في للجانب الاخر بل هو مثل كيس يدخل فيه ما يدخل في وقت ويخرج في وقت آخر من ذلك المنفذ بعينة وهو موضوع في الجانب الايمن ويتلوه القولون وابتداءه من الجانب الايمن وياخذ في عرض البطن الى الجانب الايسر ويتلوها المعا المستقيم وهذا المعا له تجويف واسع يجتمع فيه الثقل كما يجتمع البول في المثانة وعلى طبف هذا المعا العصلة المانعة من خروج الثقل حتى تطلقه الارادة ،

النوع التاسع الكلية وى جسم صلب لجى من شانة تصفية الدم بجذب مائيته وارسال تلك المايية الى المثانة على وجة لا يمكن رجوعها وها اثنتان على جنبى خرز الصلب بالقرب من الكبد والكلية اليمنى ارفع قليلاً ولك قواحدة منهما عنقان احدها يتصل بالعرق العظيم الطالع من حدبة الكبد والاخر بر مستقلًا حتى يتصل بالمثانة ولما كان الغذاء لا ينطبخ الا بتوسط للوهر المائى ولا ينفذ في الإداول الصيقة الى الكبد الآ اذا كان رقيقًا جدًّا ولا في الاوردة الصيقة المبثوثة في الاعصاء الآ بمائيتها فبعض تلك المائية ينصرف في الاوردة الصيقة المبثوثة في طبخ الغذاء فاذا تم الطبخ استغنى عنها في العذاء والبعض الاخر ينتفع في طبخ الغذاء فاذا تم الطبخ استغنى عنها فيحتاج الى الاستفراغ فخلق الكليتان لجذب هذه المائية الزايدة على الحاجة ودفعها الى المثانة على وجه لا يمكن رجوعها الى ورائها لانه كلما كثرت المائية كثيرة تمدت المثانة وانغلق المجرى اشد انغلاقًا ولما كانت الفصلة المائية كثيرة خلقت كليتان اذ لو كانت واحدة لاقتصت كبو الإرم فان كان وضعهما في

احد للاانبين مال انبدن الى ذلك للاانب وان كان فى الوسط ينفعل عن فقار الظهر فجعل وضعهما فى للاانبين ليعتدل ثقلهما وامالتهماء

النوع العاشر المثانة وفي جسم مجوف عصباني مولف من طبقتين مغيض للبول على فه عصل يصمة وبمنع خروج البول من غير ارادة والبول باتيها من الكليتين واتما خلقت عصبانية لتحسّ بالامتلاه وتتمدّد وجعل داخلها من ثلاث لفايف احداها بالطول ليتمر بها للخب من الكليتين والثانية بالعرص ليتمر بها الدفع الى خارج والثالثة بالوراب ليتمر بها الامساك الى أن يجتمع شي كثير ثر يدفعه مرة واحدة ولما كانت الفصلة المائية كثيرة لم يجعل استفراغها طبيعيّا والا كان يسيل دمًا بل جعل وقت استفراغها الى القوة الاختيارية وجعل المثانة محلها ليجتمع فيها شيمًا فشيمًا ثر جعل على طرفها عصلة تفتحها وتغلقها بالاختيارية

النوع الحادى عشر الات التوليد وفي متساوية في الذكور والاناث الا ان القوة المدبرة ابرزت الذ الذكور لفرط حرارتهم وتركت الذ الاناث داخلة لنقصان لخرارة كما تجد مثال ذلك في عين لخلد وهو نوع من اليرابيع اكمة فان الطبيعة انجذبت له عيناً تامّة الله انها لما قصرت عن ان تشقّ عنها الله الخاصر لها بقيت ناقصة غير بارزة، فإذا فرضت آلة الذكور داخلاً فيكون الصفي وهو الكيس الذي فيه الانثيبان موضع الرحم والاحليل موضع عنق الرحم الا أن الخصى في الذكور داخل الصفي وفي الانات خارج الرحم بجنبها ليتسع مكان للجنين وآلات التوليد كثيرة فنها عروق ملتفة يحتوى عليها لحم غددى تنصب اليها فصلة غذاء الصلب فتعدها لان تكون منياً وتسمى اوعية المنى ومنها ما يعطى هذه المادة قوة التكوِّن كالانثيين من الرجل والمراة فانهما من لحم صلب عددي وها في الذكور مودوعان في الصفاقين شبه كيس يسمى الصفن وفي الاناث خارج الرحم وخصى الاناث اصغر من خصى اللكور واشد تفرطحاً ينصب منهما المني من الاناث الى تجويف الرحمر ومن الذكور الى الاحليل ومنها القصيب وهو جسم عصبي نابت من عظم العانة كثير التجاويف تحتم شريانان وعروق كثيرة ينفذ منه مجريان الى الانثيين ينصب فيهما المني من الانثيين الى الاحليل وهو ممنزلة رقبة الرحم في الاناث ولما وجب ان يكون القصيب متوتراً متمدّداً في وقت ومسترخياً متقلّصاً في وقت امّا تمدُّده ففي اوقات التوليد ليصل الى فمر الرحم فيلقى المني اليها من غير ان يغشاه هوا؟ او جسم غريب يبطل قوّته ولينفئخ مجرى المني فيه فيتسع

فيمكن للقوة الدافعة زرقه ودفعه بقوة وبسرعة من أوعية الى قعر الرحم واما استرخاءه فغى اوقات لا يقصد فيها الايلاد لمللا بمنع البدن او ساير اعضائه عن شيء من فعلها فاقتصت القوة المدبرة خلقه من جوهبر صلب له تجويف حتى اذا امتلا تجويفه من الرييح توتر وانتصب واذا خلا من الريسج يسترخى ولم يخلق من جوهر العظم والله كلان غير مسترخ بل خلق متوسطًا من جوهم الرباط والعصب امّا العصب فلقبول التمدُّد واما الرباط فلنشوة من العظم ونبته عليه وانما انشى من عظمر العانة ليكون منبته صلبًا عظيمًا فيكون اوفق لجودة فعله فلا ينثنى اذا انتصب ووخز ولا يميل الى احدى للهات وانشى من اعلى القحقم ولم ينش من اسفله ليبعد عن المخرج فلا يتلوث ولم يركز في موضع اعلا من هذا الموضع كما جعله ارفع من عظم العانة فان هذا الموضع ليس فيه عظم يركز فيه ولم يجعله في جانب من البدن لان العصو الذى يوجد في جانب يحتساج ان يكون في الجانب المقسابل مثلة والاعضاء المفردة توجد في الوسط كما ترى من الانف واللسان والقلب والمعدة وغيرها ومنها الرحم وفي من جوهر عصبى لتكون صادقة للس فتكون صادقة الالتذاذ وليمكنها أن تتمدّد وتتّسع عند نشو للنين وتنقبص وتتقلّص عند خلوها وفي موضوعة بين المثانة والمعا المستقيم لان نالك اوفيق المواضع لتكون للجنين ونموه وولادته اما تكونه فلانها وسط الاحشاء فتكون اسخين المواضع وارطبها واما نموه فلان هذا الموضع بمكن تمدَّده بحسب تمدَّد للنين واما ولادته فلتقله وميله الى اسفل والمعونة عصلات البطن في اخراجه وخلق للرحم بطنان من اليمين واليسار وجعل البطن الايمن اسخن مزاجا واقوى قوة وذلك بالدم والروح الواردين اليه من القلب والكبد ليكون موافقًا لتكوين الذكر والبطن الايسر بخلاف ذلك ليكون موافقاً لتكوين الانثى وجعل لها زايدتان تمتدان متصايقتين حتى تتصلا بالانثيين الموضوعتين خارج الرحم والزايدتان تسميان قرنى الرحم لتجتذب الرحم بهما المنى الذى ينصب من انثى المراة ولها عنق ينتهى الى القبل وهو عثابة الاحليل من الذكر وفم الرحم من البكر منصمر متغصى قد انتسجت فيما بين تلك الغصون عروق دقاق تنقطع عند الافتصاص واذا علقت المراة انصم فم الرحم حتى لا يدخلها الميل واذا حصر وقت الولادة او حدث بالجنين آفة اتسع حتى تنفذ منه جثّة الجنين والرحمر تجتذب منى الرجل بواسطة عنقها وتجتذب مني المراة بواسطة قرنيها وجعل لها رباطات سلسة يربطها بفقار

الظهر وباعضاء اخر محيطة بها اما ربطها فلنبقى على مكانها وامّا كونها سلسة فليمكنها التمدُّد حالة للحبل والتقلُّص حالة للحلوء هذا منّا صحّ عند ارباب التشريح والله اعلم بكيفية مصنوعاته وهو الهادى الى سواء السبيل،

خاتمة في تشبيه بدن الانسان المدينة، قال بعض للكهاء أن الله تعالى لما خلق بدن الانسان وسواه ونفض فيه من روحه كان مثل اساس بنية وتركيب اجزائه وتاليف اعصائه بمثال مدينة بنيت من اشياء مختلفة كالحجارة واللبن والجس والاجر والطين والنورة والرماد ولخشب ولخديد وما شاكلها فأحكم بنيتها ويشد بنيانها وحصن سورها وخط شوارعها وقسمر محالها وزين منازلها وملا خزاينها واجرى انهارها وفنخ سواقيها واشغل صياعها واقعد تجارها ودبر ملكها وخدم ملكها فخلق تسعة جواهر مختلفة اشكالها وفي ملاك بنيانها ثمر الفها وركب بعضها فوق بعض عشر طبقات متصلات بهندامها ثر اسندها عائتين وثمانية واربعين عمودا ثر انه سمرها ومدّ حبالها وشد اوصالها بسبعاية وعشرين رباطأ مدودات ملتفات عليها ثر قدر ثبوتها وقسمر حوانيتها واودعها احدى عشرة خزانة غلوة جواهر مختلفة الوانها وخط شوارعها وانفذ طرتاتها وفتخ ابوابها ثلاثماية وثلاثين مسلكأ لسكانها واستخرج منها عيونا وشق فيها انهارا ثلاثماية وستين جدولا مختلفات بجريانها وفاخ على سورها اثنى عشر بابًا من درجات مسالك لحيرانها واحكم بناء هذه المدينة على ايدى ثمانية صنّاع متعاونين م خدامها ووكل لحفظها خمسة حراس على حفظ اركانها ثر رفع هذه المدينة في الهواء على عمودين وحركها الى ستّ جهات بجناحين ثمر اسكن فيها ثلاث قبايل من للبنّ والانس والملايكة في سكَّانها ثر راس عليهم ملكًا واحدًا وامرة تحفظها واوصاه بسياستهاء تفسير ذلك امها الجواهر التسعة في العظهم والمرخ والعصب والعبوق والدمر واللحمر والجلد والظفر والشعر والطبقات العشر في الراس والبقبة والصدر والبطن والجوف ولخقوان والوركان والفخدنان والسساقان والقدمان والاعمدة في العظامر والرباطات في الاعصاب والاحدى عشرة خزانة ه الدماغ والخاع والرية والقلب والكبد والطحال والموارة والمعدة والمعا والكليتان والانثيان والشوارع والطرقات هي العروق الصوارب والانهار الاوردة والابواب الاثنا عشر العينان والاذنان والمخران والثديان والسبيلان والغمر والسبة والصناع الثمانية في القوة للاانبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغانية والنسامية والمولدة والمصورة وللتراس هم للحواس الخمس السمع والبصر والشمر

والذوق واللمس والعمودان الرجلان والجناحان اليدان والجهات الست معروفة والقبايل الثلاث النفوس الثلاث فالنفس الشهوانية كالجن والنفس الخيوانية كالانس والنفس الناطقة كالملايكة والرئيس الواحد العقل

النظر الخامس في القوى القوى صنف من الملايكة خلقها الله تعالى لتدبير وهذه الابدان وقوام منافع اعصابها من الافعال والادراكات فتشبه افعالها فيها افعال صناع البلاد وسكّانها فان حال البدن مع الروح وهذه القوى تشبه مدينة عامرة بالآتها مانوسة بسكّانها مفتوحة الاسواق مسلوكة الطرقات مشتغلة الصنّاع وحاله عند النوم وهدة الحواس وسكون الحركات تشبه حال المدينة بالليل اذا غلقت ابوابها وتعطّلت صنّاعها ونام اهلهاء وقيل ايصا ان البدن كبيت منقش بنقوش غريبة وصور عجيبة والوان مختلفة فالقوى كتلك النقوش والصور والنفس كالسماج الذى يدار في اطراف البيت وبسبب وصول ضوقة الى اجزاء البيت يرى في سقفه وفرشه وحيطانه عجايب ينبهر العقل ضوقة الى اجزاء البيت يرى في سقفه وفرشه وحيطانه عجايب ينبهر العقل فيها الظاهرة والباطنة ولجال وغيرها فاذا فارق النفس بطلت هذه المعاني كلّها كما الطاهرة والباطنة ولجال وغيرها فاذا فارق النفس بطلت هذه المعاني كلّها كما والبيت اظلم عند انطفاء السراج فلا يرى لتلك الصور والنقوش اشرى وعجايب منع الله تعالى في القوى خارجة عن فهم الانسان لكن احببت ان اذكر بعض ما ادركه انكياء النفوس من الحكاء من الحجايب المتودّعة في الذواع الاربعة من الجايب المتودّعة في الانواع الاربعة من القوى فاتول

النوع الآول القوى الظاهرة وها الحواس الخمس اولها حاسة اللمس فانها اول حسّ خلق للحيوان حتى اذا مسته نار او حديد جارج بحسس بسه فيهرب منه ولا يتصوّر حيوان الآ ويكون له هذا الحسّ حتى السدودة الله في الطين فانها اذا غرزت فيها ابرة انقبصت لتهرب لا كالنبات فانه يقطع ولا بحسّ بالقطع الآ ان الحيوان لو فر يخلق له الآ هذا الحسّ تكان ناقصاً لا يقدر على طلب الغذاء اذا كان بعيداً عنه فافتقر الى حسّ آخر يدرك به ما يبعد عنه فاقتضت حكمة البارى تعالى خلق الشم الآ انه يدرك به الرابحة ولا يدرى انها من اى ناحية جاءت فيحتاج ان يطرف كثيراً من الجوانب فرما يعثر على الغذاء الذى شمّ ربحه وربما لا يعثر فيكون فى غاية النقصان فاقتصت حكمة البارى تعالى خلق البعر لما بعد عنه ويدرك جهته فيقصد حكمة البارى تعالى خلق البعر ليدرك ما بعد عنه ويدرك جهته فيقصد تلك الجهة بعينها الآ انه لو فر يخلق له الآ هذا تلسان ناقصاً لان البعر لا يدرك به ما وراء الإدران ولا يدرك بالبعر الا شيسًا حاضرًا واما الغايب فلا

تمكنه معرفته الا بكلام منظم من حروف واصوات يدرك بالسمع فاستد البه حاجته فخلق له ذلك وميز الانسان بالفهم عن ساير لليوانات وكل ذلك لا يغنى لو لم يكن حسّ الذوق ان يصل الغذاء البه فلا يدرى اموافق او مخالف فياكل فريما يكون شيئًا مصرًّا يهلكه كالشجرة يصبّ في اسفلها كلّ مايع فتجتذب فريما يكون ذلك سبب جفافهاء

فصل في فوايد هذه القويء اما اللمس فهو قوة منبثَّة في جميع جلد البدن يدرك ما يلاقيه ويوثر فيه بالمصادة فيدرك لخار والبسارد والرطب واليسابس والصلب واللين ولخش والاملس والثقيل ولخفيف ولها الشعور تتفرق الاتصال وعوده، واما الشمّر فهو قوة في مقدم الدماغ يدرك الرواييج الله يودي اليها الهواء المتكيف بكيفية ذي الراجعة او البخار المتخلّل من الجسم الذي له تلك الراجدة واما البصر فهو قوة مرتبة في عصبة مجوفة في العين تدرك صور الاشياء ذوات الاضواء والالوان فإن الصوء اذا سرى في الاجسام الشقّافة وجمل معه الوان الاجسام واتصل حدقة لخيوان وسرى فيها كسريانه في سايسر الاجسام الشفافة انصبغت كدقة بتلك الالوان كما ينصبغ الهواء في الصياء فعند ذلك تحسُّ به القوة الباصرة، واما السمع فانه قوة مرتبة في عصب داخل الصماخ تدرك الصوت الذى يودى اليه الهواء المتموج بقرع عنيف وحاله شبيه بتموج الماء فان الهواء اشد منه لطافة وخقة جوهر وسرعة حركات فاذا صدم جسم جسمًا انسلّ الهواء من بينهما بتدافع وتموّج كما اذا وقع شي في الماء فيحدث من حركته شكل كرى فكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وترقحه الى ان يضمحل فن حصل من لخيوان السمامع في ذلك المور دخل اذنيه فانحس به القوة السامعة ع واما الذوق فهو قوة منبشة في جرم اللسان يدرك بها ما يماسه من المطعوم بواسطة الرطوبة العذبة الله تحت اللسان فان تلك الرطوبة تخالط للسمر الذي فيه كيفية الطعمر فتتكيّف بتلك الكيفية او يخالطها بعض اجزاء نلك للسم ويودي الى قوة الذوق فجصل الاحساس بالطعمء

النوع التانى القوى الباطنة وفي اصناف الصنف الاول القوى الخادمة وفي البع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة اما الجاذبة فهى الله تجلب النافع من الغذاء وفي موجودة في ساير الاعصاء امّا في المعدة فظاهرة لان الانسان لو عكس حتى يكون راسة على الارض ورجلاه في الهواء امكنة ان يزدرد واما ساير لاعصاء فان كل عصو يجذب ما يوافقه من الغذاء مع ان غذاء احدها

تخالف غذاء الاخر واما الماسكة فهى الله تمسك ما تجذبه الجاذبة ريشما تتصرف فيه القوة المغيرة وذلك بان يجعل العضو محتوباً على الغذاء احتواءً الما يهسه من الجاذبة وامسكته الماسكة الى مزاج صالح للاستحالة الى الغذاء حتى ما جذبته الجاذبة وامسكته الماسكة الى مزاج صالح للاستحالة الى الغذاء حتى يصير بعصها جزءً من المغتذى وبعضها فصلاً وامسا الدافعة فهى الله تدفع الفصل الذى لا يصلح للاغتذاء او يفصل على القدر الله الماضورة اما الغاذية القوى المحدومة وفي اربع ايضا الغاذية والمامية والمولدة والمصورة اما الغاذية فهى الله تحيل الغذاء الى مشابهة المغتذى ليخلف بدل مسا يتحلل وامسا النامية فهى الله تزيد في اقطار الجسم على التناسب الطبيعي ليبلغ به تمام النشو والفرق بينها وبين الغاذية ان الغاذية تورد الغذاء تارة متساوياً وتارة النشو والفرق بينها وبين الغاذية ان الغاذية تورد الغذاء تارة متساوياً وتارة رايداً وتارة ناقصاً والنامية لا تورد الا ازيد من المتحلل وامسا المولدة فهى الله تولد مسا يصلح ان يكون ميدة لشخص آخر كالنطفة في اليوان والحب والنوى في النبات واما المصورة فهى الله يصدر عنها التخطيط والتشكيل والماهدة والخافية والماها فلكونة والمناه فلك

فصل في الفوايد المجيبة لهذه القوى في امر التغذية وذلك ان يصير جدزاء النبات اجزاء الخيوان فيقوم مقام جزء تلف من البدن وذلك بان تصيره في المعدة مثل ماء اللشك النَّخين ثر تجذبه الى اللبد فيصير دماً ثر اللبد يقسمه على البدن بواسطة الاوردة فيصل الى كلُّ عضو حصَّة فيصير لحَّا وعظمًا باطوار وتصرفات كثيرة فيه كما ان البُرّ يجعل طحينًا ثر عجينـًا ثر خبرًا بتصرف صنّاء البلد فصناء الباطن في القوى كما أن صناء الظاهر أهل البلد فقد اسبغ الله عليك نعمة ظاهرة وباطنة فاقول لا بُدَّ من قوة تجذب الغداء الى جوار اللحمر والعظم فإن الغذاء لا يحرَّك بنفسه ولا بدّ من قوة اخرى تمسك الغذاء في جواره ولا بدّ من ثالثة تخلع عنه صورة الدم ولا بدّ من رابعة تدفع عند الفصل والزايد على لخاجة ولا بدّ من خامسة تلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى يصير جزءً منهما ولا بدّ من سادسة تراعى المقسادير في الالصساق فيلحق بالمستدير مسا لا يبطل استدارته وبالعريص ما لا يزيل عرضه وبالمجوّف ما لا يبطل تجويفه وجفظ على كل واحد قدر حاجته فانه لو جمع مثلًا من الغذاء على الانف مقدار ما يجمع على الفخذ لكبر الانف وبطل تجويفه وتشوهت صورة الانسسان بسل ينبغى أن يسوق الى الاجفان مع دقتها والى للدقة مع صفائها والى الفخف

مع غلظه والى العظام مع صلابتها ما يليق بكلّ واحد منها من حيث القدر والشكل والا بطلت الصورة ولا بدّ من سابعة تتصرف فى امر التناسل بان يفصل من الغذاء جوهر النطغة لبقاء النوع فان كل فرد من الافراد ضرورى الغناء ولا بد من ثامنة تصدر عنها تربحات مختلفة بحسب عصو عصو حتى يحصل من النطفة المتشابهة الاجزاء اعصاء مختلفة طويل وعريض ومستدير وذو زاوية ومجوّف ومصمت ودقيق وغليظ وصلب ورخو وفي نقاش تنقش فى طلمة الاحشاء هذه الاشكال البديعة واعجب منها نقش للحقة والاجفان وللجهة ولخد والانف والشفة فالنقش يظهر شيئًا فشيئًا على التدريج ولا يرى ذلك النقاش لا داخلاً ولا خارجًا ولا خبر به للام ولا للاب فسجان من فنخ بصاير اوليائه حتى شاهدوه فى جميع نرات العالم واعمى قلوب اعدائه واحتجب عنه بعزه وعلائه،

الصنف الثالث القوى المدركة الله في الباطن وفي خمس لخس المشترك ولخيال والمتفكرة والوهم ولخافظة اما لخس المشترك فهو قوة في مقدم الدماغ تدرك صور الحسوسات على سبيل المشاهدة وهو غير البصر لانا نرى القطرة النازلة خطًّا مستقيما والنقطة الدايرة بسرءة خطًّا مستديرًا وليس ذلك في البصر لان البصر لا يدرك الا المقابل والمقابل ليس الا النقطة والقطرة فالذي شاهد الخطّ والدايرة قوى اخرى غير البصر فالصورة الواردة على هذه القوة تارة تكون من خارج بواسطة للواس الخمس وتارة تكون من داخل فان القوة المتخيلة ربما ركبت صورة واوردتها على لخس المشترك فتصير مشاهدة كالصور الله تراها المرضى والمحاب الخوفء واما الخيال فهو قوة في مقدم الدماغ بعد لخسّ المشترك يتحقّظ فيها الصور الله يدركها الحسّ المشترك وفي خزانة لهم واما الوهم فهو قوة في وسط الدماغ تدرك المعاني للجزئية المتعلقة بالحسوسات كصداقة زيد وعداوة عمرو وفي الله تحكم في الشاة ان الولد معطوف عليه والذبيب مهروب عنه واما الحافظة فهي قوة في موخر الدماغ تحفظ المعاني الله يودى اليها الوهم كانها خزانته وامّا المتفكّرة فهي قوة في وسط الدماغ ايصا تتصرّف الصور الموجودة في الخيال والمعاني الحاصلة في الحافظة بالتفصيل والتركيب فان كانت في طاعة العقل تسمى متفكرة وان لمر تكن في طاعة العقل تسمى متخيلة وفي الله تتخيل انسانًا عديم الراس او انسانًا ذا راسين، النوع الثالث القوى المحركة وفي صنفان الصنف الاول الباعثة وفي ضربان الصرب الأول القوة الشهوانية وفي القوة الله تدعو الى طلب النافع ومن جملتها

شهوة الماكول فانها كالمادة للقوى كلها والمقوية اياها ولو خلق للحيوان القوى الظاهرة والباطنة والمدركة والحركة ولحركة ولم يخلق ميل في الطبع وشهوة تستحثه على طلب الغذاء للانت الحواس كلها معطّلة والقوى ساقطة فكمر من ميص يرى الطعامر وهو انفع الاشيئاء له وقد سقطت شهوته فالقوى كلها في حقّم معطّلة فاقتصى حكم البارى تعالى شهوة الغذاء في الحيوان ووكلها به كالمتقاضى ليصطره الى التناول فيغتذى فيبقى بالغذاء سليم القوى والاعصاء ومنها شهوة الوقاع لبقاء النوع فلو فر يخلق للحيوان هذه الشهوة لادى الى انقطاع نسله سيما نوع الانسان فان له قوة الفكر ولخفظ وكان يمتنع عن المباشرة لما فيها من تعب الوضع وللمل والتربية فاقتضت حكة البارى شهوة الوقاع في الخيوان ووكلها به كالمتقاضى لتدعوه الى الوقاع فيبقى نسله ع الصرب الثانى القوة الغصبية وفي الله تدعو الى الغلبة ولو لم يخلق للحيوان هذه القوة وهو كثير الاعداء لبقى عرضه للافات لان كل احد يقصد اما نفسه لجعاله طعمة او يقصد ما عنده من الغذاء الذي يحتاج اليه ونوع الانسان احوج الى هذه القوة لكثرة من يزاحمه في النفس والمال ولخياة ولخرم وغيرها فلا بدُّ للحيوان من قوة تدفع من يخالفه بها ويغلبه بالدفع، الصنف الثاني القوة الفاعلة وفي الله يصدر عنها تحريك الاعصاء بمباشرة الافعال طاعة للقوة الشوقية وذلك بإن تشتي الاوتار وترخيها فتحرك بها الاعضاء والمفاصل وتبسطها وتثبتها فلولا هذه القوة لكان جميع بدن الانسان كاليد الشلاء وكان الانتقال والقبض والبسط غير مكن وكان جميع ما ذكرنا من القوى قاصرة وان للس لا يفيد الله الادراك والارادة لا تفيد الله الميل ولا كفاية بها لو لم يكن للحيوان آلة الطلب والهرب فكمر من زمن مشتاق الى شيء بعيد عنه يدركه للنه لا يمكنه أن يمشى اليه لفقد الالة فاقتصى حكم البارى تعالى الات الحركة لتكون حركتها عقتصى الشهوة طلبًا وعقتصى الكراهة هربًاء

النوع الرابع القوى العقلبة وفي اربعة اقسام الاول القوة التي بها تفارق الانسان البهايم وفي التي بها استعدّ لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناءات الفكرية فيقال نها القوة الغريزية بها يستعدّ الانسان لادراك العلوم النظرية فكما أن لحياة في الجسم للحركات الاختيارية والادراكات لحسية فكذلك هذه القوة الغريزية نهية الانسان للعلوم النظرية والصناءات الفكرية والحكماء يقولون لها العقل الهيولاني وفي مجرد الاستداد الذي موجود في الطفل وغير موجود في ولد البهيمة الشافية التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل الممير

وجواز للجايزات واستحالة المستحيلات كالعلم بان الاثنين اكثر من الواحد والشخص الواحد لا يكون في مكانين فيقال له التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالقطرة والحكالا يسمونها العقل بالملكة والثالث قوة تحصل بها العلوم المستفادة من التجارب بمجارى الاحوال في اتصف بها يقال انعال في العادة ومن لم يتصف بها يقال انه غبى غمر فيقال لها معاني مجتمعة في المفاص من مقدمات تستنبط بها المصالح في الاعراض والرابع قوة بها تعرف حقايق الامور وعواقبها فتقمع الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة وتحتمل المكروة العاجل لسلامة الاجل فاذا حصلت هذه القوة يسمى صاحبها عاقلاً من حيث أن اقدامه واجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة والاولان بالطبع والاخيران بالاكتساب العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة والاولان بالطبع والاخيران بالاكتساب ولذلك قال امير المومنين على عليه السلام

رايت العقل عقلين فطبوع ومسموع فلا ينفع مسموع اذا لريك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين عنوع

فصل في تفاوت الناس في العقلء اختلف الناس فيد والحق ان التفاوت يتطبّى في القسم الاول والثالث والرابع امّا القسم الثاني فهو العلم بوجوب الصروريات وجواز للجايزات واستحالة المستحيلات فانه غير قابل للتغماوتء اما القسم الاول وهو الغريزة فالتفاوت فيه لا سبيل الى جمه فانه مثل نور يشرق على النفس ومبادى اشراقه عند سن التمييز ثر لا يزال ينمو ويزداد نموا الى ان يتكامل بقرب الاربعين وكيف ينكر تفاوت الغريزة وقد شاهدنا اختلاف الناس في فهم العلوم وانقسامهم الى بليد لا يفهم بالتفهيم الا بعد تعب طويل والى ذكى يفهم بادنى رمز والى مغفل كثير الخطايا قليل الصواب والى فطن كثير الصواب قليل الخطا والذي يصحّم تفاوت الناس في العقل ما روى ان ابن سلام سال رسول الله صلعم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وان الملايكة قالوا يا ربّ هل خلقت شيمًا اعظم من العرش قال نعمر العقل قالوا وما بلغ من قدره قال هيهات لا يحاط به علما هل للم علم بعدد الرمل قالوا لا قال فانى خلقت العقل اصنافًا شتى كعدد الرمل في الناس من اعطى حبّة ومناهم من اعطى حبّتين ومنهم الثلاث والاربع ومنهم من اعطى فرقًا ومنهم من اعطى وسقاً ومنهم من اعطى اكثر من ذلك، ويدلُّ على ذلك ايضا حكايات عجيبة منها ما حكى أن بعض الاطباء دخل على مبيض وجس نبضه وشاهد بقربه

شيمًا من الفواكد فقال له لعلك اكلت شيمًا من الفواكد قال نعم قال له لا تاكل منها نانها تصرَّك ثر دخل عليه في اليوم الثاني وفعل مثل ما فعل في اليوم الاول وقال له لعلَّك اكلت الفروج قال نعمر فقال اما قلت لا يصلح الفروج لك فتخبب الناس من حدقه وكان لذلك الطبيب ابن قال يا ابت كيف عرفت تناوله الفاكهة والفروج فقال يا بني ما عرفت ذلك محرد الطبّ بل به والفراسة فساله عن معرفته ذلك بالفراسة فقسال انى لمسا دخلت دار المريض رايت سقاطات الفاكهة في صحن الدار ثر رايت في وجه المريض انتفاخاً لم يكن قبل ذلك وفي النبص ليناً وفي التفسرة غلظاً وفجاجة وعلمت ان الفاكهة اذا حصرت عند المريض لم يصبر عنها بل تناول منها فظهر لى من عذه الشواهد كلّها انه يناول شيئًا من الفاكهة ومع هذه الشواهد ما جزمت به بل قلت لعلك فعلت هذا وفي اليومر الاخر رايت ريش الفروج عـلى باب دار المريص وفي النبص امتلاء وفي رسوب الماء غلظاً ثر علمت ان الفروج لا باكله غير المريض فظهر لى بهذه الشواهد انه اكل الفروج فقلت ما قلت فسمع منه ابنه هذا الللام واحب أن يسلك مسلك ابيه فدخل على مريض وجس نبصه وشاهد تفسرته فقال لعلك تناولت لحمر حار فقال المريص حاشا وكالآ بان يوكل لحمر للجار ايها الطبيب فخجل وخرج من عنده فانتهى للحبر الى ابيه فاحصره وتال كيف عرفت انه اكل لحم للجار فقال لاني رايت في دارهم بردعة واكافأ فعلمت انهما لا يكونا الالحار ثر قلت لو كان للجار حيًّا لما كانت بردعته هاهنا بل كانت على ظهره واذا لمريكن حيًّا لمريبق الله انهم ذحوه واكلوه فقال ابوة لو كان شيء من هذه المقدمات صحيحاً لرجوت النجابة فيك ولكن المقدمات كلَّها فاسدة وطمع النجابة منك محال ونعم ما قال

فلا ينفع مسموع اذا له يك مطبوع،

وحكى ان شخصًا نا هيمّة ولحية دخل يومًا على الى حنيفة رجمة الله عليه وهو يمرس فلمًا راه من بعيد قال لا محابه تثبتوا كيلا ياخذ عليكم هذا الرجل شيمًا فلما جلس ابو حنيفة يذكر اوقات الصلوات ويقول اما الصبح فيدخل وقته بطلوع الفجر انشاني ويبقى الى طلوع الشمس فانا طلعت الشمس زال وقته فتمال الرجل وان طلعت الشمس قبل الفجر كيف حكها فالتفت ابو حنيفة الى المحابه وقال كونوا كما شيتم فان الامر على خلاف ما حسبناء وحكى ان معوية بن مروان ضاع له بازى فقال اغلقوا باب المدينة كيلا يخرج ووقف على باب طاحونة فراى حاراً يدور بالرحى وفى عنقه جلجل فقال

للطحّان لم جعلت لللجل في عنقه فقال اعزّ الله الامير ربّا ادركني نعسه فاذا لم اسمع صوت لللجل اعلم انه واقف صحت به فانبعث قال ارايت ان وقف وحرك راسة فقال الطحّان ان وقع لا تجار بعقل الامير دبرته غير هذا التدبير، وحكى ان الامير ذا السعادات اخطاا الفرس تحته فامر بقطع قصيمه تادّباً له فقيل له في ذلك فقال اعطوه وكن لا تعلّموه الى علمت ذلك، وحكى ان امراة الى الهذيل ضربها الطلق فذهب هو الى القابلة وقال لها امضى الى بيتنا لتقبلين امراق واجهدى ان يكون غلاماً فانى اعطيك دينارا، وحكى ان دجلة قد مدّت في عهد المامون يكون غلاماً فانى اعطيك دينارا، وحكى ان دجلة قد مدّت في عهد المامون يستقون الماء ويرشون في الطين فصحك المامون،

وأما القسم الثالث وهو علمر التجارب والرسوم والعادات فتفاوت الناس فيه ظاهر وتدلّ عليه حكايات عجيبة منها ما حكى أن أبا النجم العجلي دخل على هشامر بن عبد الملك وانشده ارجوزته الله اولها ، للمد الوهاب المجول، وفي من اجود شعره فاستحسنها هشامر واصغا اليه الى ان انتهى الى قبوله والشمس في للحق كعين الاحول، فغصب هشامر وكان احول وامر بصفعه واخراجه، وحكى ان رجلًا قال لشريح القاصى ما تقول في رجل توفي وترك ابيم واخيم فقال له قُلُّ اباه واخاه فقال كم لاباه واخاه فقال قل كم لابيم واخيه فقال اما علمتنى فقال علمك الله فان تعليمي لا ينفعك شيمًا، وحكى ان بعص الملوك قال لصاحب خيله قدّم الفرس الابيض فقال له وزيره ايها الملك لا تقل الفرس الابيص فانه عيب يخلّ هيبة الملوك ولكن قل السفسرس الاشهب فلما احصر السماط قال لصاحب السمساط قدمر الصحن الاشهب فقال الوزير قل ما شبت في لى في تقويلك حيلة، وحكى أن بعض النوكي دخل على مريض لعيادته فقال له ما شكواك قال وجع الركبتين فقال لجوير بيت في وجع الركبتين نسيت صدره وحفظت عجزه وهو قوله وليس لداء الركبتين طبيب وفقال المريض ليتك نسيت عجزه ايضا مع عيادتك المرضيء وحكى أن عتَّاب بن ورقاء دخل على عرو بن هدَّاب وقد كفَّ بصره والناس عنده يعزّونه فقال يا سيّدى لا يسوءك فقدها فانك لو رايت ثوابهما لتمنّيت ان الله قطع يديك ورجليك ودق عنقك، وحكى ان اسحاق بن ابراهيم الموصلي دخل على المعتصم لما فرغ من بناء قصره والشعراء يدخلون وينشدون اشعارهم فانشد اسحاق قصيدة حسنة في صفة القصر والمجلس المعتصم الآان

اوّلها يا دار غيرك البلاء وتحاك يا ليت شعرى ما الذى ابلاك فنظر المعتصم وتحبّب من اسحاق مع فهمه وذكائه فقاموا وخرب القصر وما اجتمع بعد ذلك فيه انسان،

وامَّا القسم الرابع فهو انتهاا القوة الغريزية الى حدُّ يعرف عواقب الامور ويقمع الشهوة الداءية الى اللَّه العاجلة لاجل سلامة العاقبة ولا يخفى اختلاف الناس فيه فان اقدام الشُّبَّان عُلى المعاصى اكثر من اقدام المشايخ وكذلك اقدام العلماء اقل من اقدام العوام لقوة علمهم بصرر المعاصى كما ان الطبيب اقدم على الاحتماء من الاطعة المصرّة من غير الطبيب لعلمه مصرتها ويدلّ على هذا التفاوت حكايات عجيبة منها ما حكى أن بعض الملوك كان يَتْخَذَ في كل سنة وزيرًا فاذا تمنت السنة يعزله وجلسه في جزيرة ويستوزر غيره الى ان استوزر رجلًا عاقلًا فلما ولى الرجل بعث الى تلك الجزيرة وبنا بهـا دارًا لنفسه ونقل اليها ما كان له من الاموال وفر يزل بحصل ما يحتاج الانسان اليه في معايشة ويبعثه الى تلك الجزيرة فلمَّا انتهت السنة قرَّره الملك على وزارته فساله بعض ندمانه عن ذلك فقال اعلم اني كنت محتاجًا الى رجل عاقل يدبر امر ملكتي وينظر في مصالر العواقب فا وجدت الله من يراعي للسال ويترك المال فكرهت أن اعجل عزله لما فيه من الركاكة فصبرت على سوء تدبير كلُّ واحد سنة فلمًّا عزلته كرهت اختلاطه بالناس وهو مطلع على اسرار ملكي فبعثته الى الجزيرة وامسا هذا الرجل فوجدته مراعيسًا للعواقب في جميسع تدبيراته فلست استبدل به ما دامر هذا تدبيره وحكى أن الرشيد كان يخطب على المنبر فقام اليم رجل وقل كبر مقتبًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فامر به فصرب بمایة سوط ، وحكى ان المامون سال كارث بن مسكين عن مسالة فاجاب فا استحسن المامون جوابه فقال الخارث فكذا ذكر مالك ابن انس فقال المامون تيست وتيس مالك فقال لخارث امير المومنين اتيس منّا فغصب المامون أثر صبر زماناً حتى سكن غصبه وقال له يا هذا اليس ان الله تعالى امر من هو خير منك لما بعثه الى من هو شرّ منى ويلين القول حيث قل فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر او يخشى قال نعم يا امير المومنين اغفر فغفر له، وحكى أن رجلا قدم ولده الى القاضى جميى بن أكثمر وساله أن ججر عليه فقال القاضي لمه فقال لانه سفيه تارك الصلاة شارب للحمر فانكر الابور ما قاله فقال الاب اصليح الله القاصى هل تكون الصلاة بلا قراة قال لا قل قل له حتى يقرأ شيمًا من القرآن فقال له القاضى اقرأ شيمًا من القرآن فقال بسم الله الرجى الرحيم ان دين الله حقى لا ارى فيه ازتيابًا على المنت وشابًا بعد ما شبت وشابًا

فقال الاب هذا تعلّمه امس أن قرأ أية أخرى لا ججر عليه فقال القاضى قوما قجكما الله وجر عليهما جميعًاء

هذا آخر الللام في تشريح الاعصاء والقوى والله الموثق ا

النظر السادس في خواص الانسان وفوايد اجزاية اما خواصه فكثيرة منها النطق وفي القوة الله يعرّف بها الانسان غيره ما في ضميره وربّما يكون ذلك بواسطة رمز او اشارة والللام من اقوى الدلالات ومنها قوة الثحب وفي الله توجب الصحك عند روية ما يتحجّب منه او سماعه و يختص بها الانسان دون غيره من الخيوانات ومنها البكاء عند حن شديد ومنها نبات الشعر على راسه بخلاف ساير لخيوانات لان لخكة الالهيمة اقتصت أن يكون شعر لخيوانات كسوتها ووقايتها من لخر والبرد وامّا الانسان فلمّا كان كسوته من خارج جعل شعره على راسه زينة ووقاية للدماغ وخلتى الانسان ازعر اذ لو كان ارب لبطل للجال وحاسة اللمسء ومنها الشيب فانه لا يوجد الله في الانسان وسببه أن الانسان اضعف حرارة واكثر رطوبة وبياض الشعر أنمّا يكون من بلغمر متعقَّن ولهذا لا يوجد اللا عند تغيّر المزاج الى الرطوبة في آخر ستّ اللهولة عند قصور للحرارة عن الاحراق وكثرة الرطوبة فيحدث بخارًا متكرِّخــًا متعقَّنًا يتولَّد منه شعر ابيض، ومنها انه اذا لمس العصو الوجع باللَّف يقلَّ وجعه ولذلك اذا اصابته ضربة او سقطة يبادر اليها وبمشها بكقه في لخال واذا اصابته لسعة او خدشة عسها بيده تسكن في الحالى ومنها سراية بعص امراضه فانهم زعموا أن أدامة النظر ألى العين الرمدة عما يوجب السراية الي عين الناظر وكذلك اكل سور من به جرب او سرسامر او جذامر او برص او خناق يوجب السراية فيما زعوا ومنها ان الابرص اذا مشى حافياً على الارص لا ينبت النبات موضع قدمه، ومنها أن الانسان أذا خُصى يصعف بدنه بخلاف كثير من لليوانات وينتن ريحه ويفتر رايه وتكثر شهوة الله وتطول عظامه وتعوم اصابعه وتقوى شهوة جماعه ويحتلم كثيرأ ويطول عموه لقلة الوقاع فان البغال من الخيوانات يطول عمرها لعدمر سفادها والعصافير من اقلَّها حرًّا لَكْثرة ذلك فيهما ويقلَّ شعر بدنه لَكثرة الرطوبات فإن المواضع الكثيرة الرطوبة لا ينبت عليها وتعوج سيقاناه لثقل البدن وضعف القوة ويلحقها اعوجاج كما يلحق القصبة اذا حمل عليها ثقيل ويصير صوتهم حادًا لان

قصبة رياتم تصيق من غلبة الرطوبة والصوت الخارج من الانبوبة الدقيقة وكل ذى نتن من الحيوانات اذا خصى نقص نتنه كالتيس وما اشبه ذاك الالانسان فانه يزاد نتنه ويشتد صنانه ويخبث عرقه ومن عجيب ما يعرص للخصيان سرعة انغضب والرضا وصيق الصدر عن كتمان السر وتغير الصوت عند قطع العصو حتى يعرف كل احد انه خصى بصوته ويعرص للم حب اللعب بالشطرنج ومن خصى قبل انبات الشعر لم ينبت شعرة وان كان بعد الانبات تساقط كله الا شعر العانة ولا يعرض لشعر الراس والحاجبين بعد الانبات تساقط كله الا شعر العانة ولا يعرض لشعر الراس والحاجبين والاهداب شيء لانها تنبت مع الولادة، ومنها أن الاعمى يصير اكثر الناس نكاحاً كما أن الخصى يصير اصح الناس ابصار ازدادوا قوة اخرى كقوة احدى الخفط او الفام أو قوة الجاع وتحوها وقبل لقتادة ما بال العيان تجدام انكى منهما نور من البصراء فقال لان القوة الباصورة منام انقلبت في باطنام ولذلك قال ابن عيني نورها ففي فوادى وقلمي منهما نور

قلبى ذكى وعقلى غير ذى دخل وفى فى صارم كالسيف مشهور ومنها أن للحايض أذا كشفت عن سوتها انقشع السحاب وأذا استلقت فى ارض بخاف عليها من ضرر البرد سلمت من ضرره وزعوا أن السباع تنفر عنها ايضا أذا كشفت عن سوتها وأذا دنت من الرواصير والانجات فسدت، وأذا مرّت فى المقتاة يصير قتاءها مرّا وأذا نظرت فى المراة الصقيلة تتكذر وأذا وطيها الرجل يصير بليداً وينقص من نشاطه وطراوته وحسنه وأذا مسّت لمصروح سكن صرعه وأذا وطات سلم للية عاتت تلك للية ولحايض أذا رعت الغنم له يقربها الذيب وأذا قرب يتوجع بطنه وخرقة حيصها أذا شدّت على موخر السفينة تامن من الرباح الخالفة، وأذا نبس صاحب اللي الربع قيصاً كان على صاحبة الطلق قبل أن يغسل تزول حاه،

فصل فى فوايد اجزاه الانسان ، قالوا شعر المراة اذا وقع بطوله فى الماه المالخ المكشوف للشمس يصير حيّة واذا نقع فى خلّ الخمر العتيق جعل على المجراحات يفيد فايدة جيدة ويفيد ايصا اللب اللب ويطلى به الجرب مع بول الصبيان ولو يدخن به نفع من النسيان ويغلى شعر الانسان على النار فر تطلى به رجل صاحب النقرس يسكن وجعم جمجمة الانسان اذا كانت نخرة دفنت فى برج الجام يكثر فيها ويالفها واذا وضعتها فى ارض تهرب منها النمر عدماغه اذا سقى الماسوع او وضع على الموضع قدر حبّتين اخرج السمّ النمر عدماغه اذا سقى الماسوع او وضع على الموضع قدر حبّتين اخرج السمّ

من الموضع، دمعة اذا كان من الفرح وهو بارد يجمع ويعطى الخزين يزول حزنة وان اعطى المصروع يزول صرعه واذا كان من الخزن وهو حسار عجمع ويعطسي انسانًا يبكى بكاءً شديدًا ، ريقه سمٌّ للعقرب وذكر لجالينوس ان هاهنا رجلاً يرقى العقارب فتموت تال كيف يرقيها تال يرقيها ويتفل عليها فتموت فاحضره جالينوس عحصر جماعة ثر دعا بغذاء فتغذّى معه ثر دعا بعقرب أن يرقيها فرق وتفل عليها فلم يظهر بها شي و فعلم الجاعة ان تلك خاصّية اللعاب على الريق، ريق الصايم اذا بلل به المغناطيس تبطل قوة جذبه للديد، سنّه أول سنّ وقع من الصبي يحفظ لمّلًا يقع على الارض ويتّخذ له عروة من الفصّدة فيشدّ على المراة فانها لا تحبل وزعم بعصهم ان السن الذى قلع يوم السبت اول الشهر من الالم اذا جعل تحت راس من يغطّ في نومه لا يسمع مسند غطيط ما دام تحت راسه، السِق الذي سقط من غير الم يوضع مع ريش الهدهد تحت وسادة النايمر لا ينتبه حتى يوخذ من تحت وسادته، سي الصبى يدق ناعمًا وجعل على من به وجع الضرس يسكن، عظمه عظم الميت يشدّ على صاحب للمي الربع يزول حماه ويشدّ على رجل المنقرس ينفعه نفعاً بيّناً ويسخن وينفخ في دماغ السكران ينطى سكرة ومن غلب عليه السهر فان كان رجلًا ينفخ في دماغه سحاقة عظمر المراة الميتة دميمًا فانه ينوم نومًا ثقيلًا وان كانت امراة ينفخ في دماغها عظمر الرجل الميت، عظمر الانسان محرقًا يشفى من الصرع قل جالينوس كان انسان يشفى الناس به سرًّا يزيل صرعهم وهو قد ادرك ذلك الانسان سرته المقطوعة حال ولادته جعل شيئًا منها تحت فس زبرجد ويتخذ في خاتم فن تختمر به ابن من القولنج واذا تَجَفَّقهِــا مُجَفَّقة مع شيءً من القنطوريون وقشر البطيئ ويسقى من بــ جــر المثانة يفتَّته، قلفة الصبي تجقَّف وتدتَّى ويخلط معها مسك ويسقى من به ابتداء للخام فيقف ولا يزيد، خصيته اذا علقت في خشب ويعرز في وسط الزرع لا يقربه للراد وكذلك لو جعل في بستان ولو اكل خصية الانسان الكلب او السنور اصابه الجنون ولو جقفت وسحقت واكتحل بها الاجهر يزول عنه ولو اكل منها للحصى يحتلم، طفرِه زعموا أن قلامة اطافير الانسان كلَّها اذا احرقت وسقيت انساناً جبه حبًّا شديداً بشرط أن لا يعلم قالوا اند مجربء دمه يخلط بالمساء ويطلى به بطن اللذيع يسكن وجعه واذا رعف الانسان فكتب اسمه بدمه على خرقة ووضعها نصب عينيه ينقطع دمهء دم لخيض اذا طلى به عصّة اللب اللب ابراه وكذلك من البهق والبرص

وتطلى به العين من خارج طربًا يسكن وجعهاء دم حيص الجارية البكر ينفع من بياص العين اذا اكتحل بدء تلطح ثدى للارية بدم البكارة حال افتصاصها لا تكبره دم البواسير ان أعطيت كلباً يجنّ ، نطفة الانسان اذا طلى بها موضع البرص يزول بياضه وكذلك البهق والقوباء واذا خلط به زهر الغبيراء وترك حتى يجف واعطى امراة عشقته عشقا مبرحاء عرقه الذى يترشِّح في الإسام يطلى به الدماميل ينصحها عرق المصارعين يطلى به ثدى المراة الله انعقد اللبن فيها يزيل وجعها عرق النساء يطلى به الجرب ينفعه لبن النساء يشرب بشيء من العسل يفتت الحجر في المثانة يوخذ لبن امراة ولدت جارية ويداف فيه شيء من الزعفران وحبّ السفرجل ويقطر في العين الرمدة قليلًا قليلًا يسكن وجعهاء بوله يغلى ويطلى به رجل المنقرس يسكن وجعها واذا شرب منه الانسان ينفعه من نهش الافعى والادوية القتالة، بول الصبى الذي فر يحتلم اذا طبيخ في اناء تحاس مع عسل جلا البياص العارض في العين ويشرِب صاحب اليرقان منه قدر رطل بحيث لا يدرى يزول عنده فلک عبول من لر يبلغ عشرين سنة اذا شربه صاحب البرص بسرى مسنسه ويطلى به الجرب المتقرِّج والحكَّة والقوباء يمنعها من ان تتسع قال الشيخ الرئيس بول الانسان مع رماد الكرم يوضع على موضع النزف يقف وينفع من نهش الافاعي شربًا وقال ايصا امر انسان مطحول في نومه بشرب بوله كل يومر ثلاث حفنات ففعل فعوفي وجرب في غيره فوجد عجيبًا وقال غيره يوخذ بول الصبي مع كاشم مسحوقًا ويداف به ويوجم الدابة فانها تبرا بانن الله رجيعه عقى الصبي يكن حل به يزيل بياض العين قاله بليماس وقال ايصا يداف بشيء من خلّ خمر ويسقى من به القولنج العسر فانه يطلق باذن الله تعالى واذا جقف واحرق وذر رماده على للمراحة الله يعفى لجها ينبت اللحمر لليمد وينحى عنها العفن ومن لسعته الرتيلاء يسقى منه ويجعل في تنور حتى يعرت عرقاً كَثيَّرًا فانه ينجو من الموت ومن القولنج، الزبلي ياخذ من رجيعه مجفَّفًا وبخلط بشيء من القوالب ويتنساول فان القولنج ينفخ في الحسال ويوخدن الرجيع مع بيت الزنبور وجرةان ويطلى بهما للرب في للجام ثلاثة ايام يزول جربه وان اكنحل به ايّامًا يزيل جرب انعين واذا جقّف الرجيع وسحق وعجن بالعسل ويطلى به نفع من الخوانيق وازالها وكذلك شربها ايصا ينفع لمن اصابد سهم مسموم ويسحق مجفَّفًا ناعماً ويخلط بشيء من المليح الأندراني والمسك وينفخ في عين الدابة فيقلع البياض من عينهاء حيات بطي الانسان

تَجْقُّف وتسحق ويكتحل بها يذهب بياض العين والله الموثق ٥ النوع الثانى من الحيوان اللبي زعوا ان للق حيوان هواءى مشف الجرم من شانه انه يتشكل باشكال مختلفة اختلف الناس في وجود للبي فناهم من ذهب الى أن للي والشياطين مردة الانس وهم قوم من المعتزلة ومنهم من ذهب الى ان الله تعالى خلق الملايكة من نور النار وخلق للن من لهبها والشياطين من دخانها وان هذه الانواع لا يراها الناظر وانها تتشكّل بما شاءت من الاشكال واذا تكاثفت صورتها يراها الناظر، وجاء في الاخبار أن نوع للن في قديم الزمان قبل خلق آدم كانوا سُكًان الارص وكانوا قد طبقوا الارص برًّا وجرًا وسهلا وجبلا وكثرت نعم الله عليهم وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة فطغت وبغت وتركت وصاية انبيائم واكثرت في الارص الفساد فارسل الله تعالى اليهم جنداً من الملايكة سكنت الارض وطردت للن ال اطراف للزايم واسرت منهم كثيرًا وكان من اسم عزرائل وجرى بينهم قتال وعزرايل اذ ذاك صبى نشا مع الملايكة وتعلّم من علمام واخذ سوسام وطالت المامة حتى صار رئيساً فيم وبقى الامم على ذلك زماناً طويلاً حتى جرى بينه وبين آدم ما جرى كما قال تعالى فساجد الملايكة كلَّم اجمعون الَّا ابليس كان من لجن ، قال تجاهد لابليس خمسة من الاولاد وقد جعل كلّ واحد منه على شيء من امره فذكر ان اسماءهم تُبْر والأُعْور ومبسوط وداسم وزلنبور امّا ثبر فصاحب المصايب يامم بالثبور وشتَّى للجيوب واما الاعور فانه صاحب الزناء يام به ويزينه في اعيناهم واما مبسوط فصاحب اللذب واما داسمر فيدخل بين الزوجين ويوقع بينهما البغضاء واما زلنبور فهو صاحب السوق وبسببه لا يزال اهـل السوق تخاصمين، وعن ابي امامة عن رسول الله صلعمر أن ابليس لما ذول الى الارص قال يا ربّ انزلتني وجعلتني رجيمًا فاجعل لى بيتًا قال للجام قال فاجعل لى مجلساً قال الاسواق ومجامع الطرق قال فاجعل لى طعاماً قال ما لم يذكر اسم الله علميه قال فاجعل في شرابًا قال كل مسكر قال فاجعل لي موذنًا قال المزامير قال فاجعل لى قرانًا قال الشعر قال فاجعل لى خطًّا قال الموسمر قال فاجعل لى حديثـًا قل اللذب قال فاجعل لى مصايد قال النساء،

فصل في عجيب مكايد الشيطان، روى عن رسول الله صلعم انه كان راهب في بنى اسرائيل اسمه برصيصا فاخذ الشيطان جارية فحنقها والقى في قلوب اهلها ان دواءها عند الراهب فحملوها اليه فالى ان يقبلها فا زالوا به حتى قبلها وكانت عنده ليعالجها فاتاه الشيطان فوسوس اليه وزيّن له مقاربتها فلم

يزل به حتى وقع عليها فحملت منه فوسوس اليه وقال الان ياتيها اهلها فتفتضي فاقتلها وقُلْ لهم ماتت فقتلها ودفنها فاتى الشيطان اهلها واخبرهم انه احبلها وقتلها ودفنها فاتاه اهلها وارادوا قتله فاتاه الشيطان وقل له أنا الذي اخذتها وانا الذي القيت في قلوب اهلها فاطعني تنجيح وتنجو اسجد لي سجدتين ففعل فقتل على الكفر قال الله تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برى منك انى اخاف الله ربّ العالمين، ومنها ما روى عن عيسى عم انه لما رُفع كان له تلامذة يدعون الناس الى التوحيد واكبره اربعة نفر منه مرقس وهو اصغره سنتا ويحنس وهو اعبده ومتيوس وعسو اوسطه ولوقاس وهو اسناه فبني كلّ واحد منهم صومعة يعبد الله تعالى فيها فجاء الشيطان الى مرقس فجاة وبيده سراج فقال له من انت فقال انا رسول المسيم اليك والى المحابك يقول ويلكمر انتمر عرفتم انى كنت ابرى الاكمة والابرص واحيى الموتى ومن كان كذلك يكون الهًا فكيف نسبتموني الي العبودية فنزل عن صومعته ودخل على يحنس واخبره بما سمع من الشيطان فقاما الى صومعة متيوس وذكرا له ما كان من الشيطان فقال متيوس كانت نفسى تحدثني بذلك غير اني كنت اكذبها فقاموا الى صومعة لوقاس وحدثوة بذلك فقال لهم ان عيسى ثالث ثلاثة يدعو الناس الى ذلك حتى صلوا واصلواء ومنها ما ذكر في الاسرائيليات ان عابداً يسمع ان قوماً يعبدون شجرة فقامر واخذ الفاس لقطع الشجرة فلقيه ابليس في صورة شيخ وقل اى شيء تريد رجك الله تعالى قال اريد قطع هذه الشجيرة فقال له ما انت وذاك تركت عبادتك وتفرّغت لهذا والقوم ان قطعتها يعبدون غيرها فقال الشيخ لا بدّ لى من قطعها فقال ابليس انا امنعك من قطعها فقاتله العابد وضربه على الارض وقعد على صدره فقال له ابليس اطلقني حتى اللمك فاطلقه فقال له يا هذا أن الله تعالى قد اسقط عنك هذا وله في الارض عباد ولو شاء امرهم بقطعها فقال لم العابد لا بدّ من قطعها فنابذه القتال فغلبه العابد مرة اخرى وصرعه فقال له ابليس هل لك ان تفعل بيني وبينك امرأ هو خير لك من هذا فقال العابد ما هو فقال انت رجل فقير فلعلك تحبّ ان تتفصّل على اخوانك وجبرانك وتستغني عن الناس قل نعمر فقال ارجع عن ذلك ولك على ان اجعل تحت راسك كل ليلة دينارين تاخذها وتنفقهما على عيالك وتتصدّق منهما فيكون ذلك انفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة فتفكّر العابد وقال صدرق الشيم فيما قال فعاهده على ذلك وخلف له وعاد العابد الى متعبّدة فلما اصبح راى دينارين تحت راسة اخذها وكذاك فى اليوم الثانى فلما كان الثالث وما بعدة لم ير شيمًا فغصب واخذ الفساس ونعب نحو الشجوة فاستقبلة ابليس فى صورة هذا الشيخ ودل له الى ايس قل انهب فاقطع الشجوة فقال ليس لك الى ذلك سبيل فتناوله العباب لنغلبة كما غلبة قبل ذلك ققال ابليس هيهات واخذ العبابد وضربه على الارص كالعصفور ودال له لمن لم تنته عن هذا الامر والا نجتك فقال العبابد خبل عتى واخبرنى كيف غلبتنى فقال لما غصبت لله تعالى سخونى الله لك والان غصبت لنفسك وللدنيا فصرعتك ومنها ما ذكر ان مردك ادى النبوة فى زمن قباد ملك الفرس وجعل الاموال والابصاع مشتركة بين الناس فتبعة خلق لا يعد ولا يحصى فاحتال ابنه كسرى الخير وقتل مردك واصحابة النبي عشر الفًا فى يوم واحد وهرب الباقون واختفوا فى البلاد فاذا مات منهم ميت دفنوة وقعدوا مترصدين اول ليلة من دفنة فياتيهم ابليس على صورة الميت ويقول جنتكم لاودعكم اعلموا ان دين مردك حتى حتى لو مات المدين ويقول جنتكم لادعكم اعلموا ان دين مردك حتى حتى لو مات احدام في خياة وكان عندة وديعة قالوا اصبر فانة ياتينيا للوداع فنستخبرة عن الوديعة

فصل في ذكر بعض المتشيطنة واشهرها الغول زعوا ان الغول حيوان شاذ مشوة لم تحكمه الطبيعة وانه لما خرج مفردًا لم يستانس وتوحش وطلب القفار وهو يناسب الانسان والبهيمة وانه يتراعى لمن يسافر وحده في الليالى واوقات لخلوات فيتوقم انه انسان فيصد المسافر عن الطريق وقال بعصهم ان الشياطين اذا ارادوا استراق الشمع تصيبهم الشهب فنهم من احترق ومنهم من وقع في البحر فصار تمساحًا ومنهم من وقع في البر فصار غولاً قال للحاحظ الغول كل شيء من للجي يتعرض للسفار ويتكون في ضروب الصور والتياب قال كعب بن زهير

فا تكون على حال تكون بها كما تكون فى اثوابها الغول، ومنها السعلاة وفى نوع من المتشيطنة متغايرة للغول قال عبيد بن ايوب وساخرة متى ولو ان عينها رات ما الاقيم من الهول خبت ابيت وسعلاة وغول بقفرة اذا الليل وارى للتى فيم اريت واكثر ما توجد السعلاة بالغياص اذا ظفرت بانسان ترقصه وتلعب به كما

واكثر ما توجد السعلاة بالغياص اذا ظفرت بانسان ترقصه وتلعب به كما تلعب الهرّة بالفارة رايت رجلًا من بلاد اصفهيد ذكر ان عندم من هـذا النوع كثير وذكروا ان الذيب ربّما يصطادها بالليل ياكلها فاذا افترسها ترفع

صوتها تقول اذكرني فان الذيب قد اكلني وربما تنادي من يخلصني ومعي ماية دينار باخذها والقوم يعرفون انه كلام السعلاة فلا يخلصها احد فياكلها الذيبء ومنها الغدار وهو نوع آخر من المتشيطنة يوجد باكناف اليمن ورتما يوجد بتهايم واعلا مصر يلحق الانسان فيدعوه الى نفسه فيقع عليه فاذا اصاب الانسان منه يقول اهل تلك النواحي امنكوم امر معذور فان كان منكوحًا ايسوا منه لان له قصيبًا كقرن الثور يقتل الانسان يغرزه فيه وان كان معذورا اسكن روعه ويخشع والانسان اذا عاين ذلك يخرّ مغشيًا عليه ورتما لمر تكترَث بشجاعة نفسه ، ومنها الدلهاث وهو نوع آخر من المتشيطنة يوجد في جزاير البحار وهو على صورة انسان راكب على نعامة ياكل لحومر الناس الذين يقذفهم الجر وذكر بعضهم أن الدلهاث عرض لمركب في الجر اراد اخذهم نحاربوه فصاح بهم صحة خروا على وجوههم فاخذهم ومنها الشنق وهو نوع اخر من المتشيطنة صورته كنصف ادمى زعموا أن النسناس مركب من الشق والانسان يظهر للانسان في اسفاره وذكر أن علقمة بن صفوان بن امية خرج في بعض الليالي فانتهى الى موضع يعرف جحومان فاذا قد عرص له شقّ فقال علقمة اني مقتول وان لچي ماكول اضربه بالهذلول ضرب غلام بهلول، فقال علقمة يا شقى قل لى ما لى ولك، اغمد عتى منصلك، تقتل من لا يقتلك وفقال شقى هيت لك واصبر على ما قد حُمَّ لك وضرب كلُّ واحد منهما صاحبه فوقعا ميتين وهو مشهور أن علقمة قتلته للنَّي والله اعلمر، ومنها المذهب ذكر بعض العباد أن لهم شيطانًا يقال له المذهب يخدمهم ويريد أن يورثهم المجب وأن بعض العباد نزل به ضيف وأقام عنده الياماً لمرير في صومعة العابد احدًا وكان يرى كل ليلة عند الافطار منارة ومسرجة وخوانًا عليه طعام فتحجب الصيف من ذلك وسال العابد عنه فاعرض عن جوابه فالِّم عليه فقال اعلم ان هذا مذ مدّة ياتيني به شيطان يريد أن أجله على كراماتي وأنا أعلم أنه من الشيطان من أول يوم فعند ذلك انطفى السراج وزال الطعام والله اعلم

فصل فى حكّايات عجيبة عن للق عن جابر عن رسول الله صلعم أن ابليس يصع عرشه على الماء ثر يبعث سراياه فاعظمام فتنة ادنام منه مجلسًا فيجيء احدام فيقول احدام فيقول ما صنعت شيمًا ثر يجيء احدام فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله فيقول نعمر انت انت فيدنيه منه، ومنها ما حكى أن الله تعلى لمًا سخر للي لسليلمان عم نادى جبريل عم ايتها

اللي والشياطين اجيبوا بانن الله لنبيّه سليمان بن داوود نخرجت لليّ والشياطين من المغارات وللبال والاكام والاودية والفلوات والاحسام وفي تقول لبيك لبيك فتسوقها الملايكة سوق الراعى غنمه حتى حُشرت لسليمان طايعة ذليلة وفي يوميذ اربعاية وعشرون فرقة فوقفوا بين يدي سليمان فجعل ينظر الى خلقتها وعجايب صورها وهم بيص وسود وصفر وشقر وبلق على صورة لخيل والبغال والسباء ولها خراطيم واذناب وحوافر وقرون فسجد سليمان لله تعسالي وقال اللهم البسني من القوة والهيبة ما استطيع به النظر اليهم فاتاه جبريل عم وقال ان الله تعالى قواك عليهم قمر من مكانك فقام والخاتم في اصبعه فخرِّت للبي والشياطين ساجدة ثر رفعت روسها وقالت يا ابن داوود قد حُشرنا اليك وأمرنا بالطاعة لك فجعل سليمان يسالهم عن اديانهم وقبايلهم ومساكنهم وطعامهم وهم يجيبونه فقال لهم ما لكم صوركم مختلفة وابوكم لجانّ واحد فقالوا أن اختلاف صورنا لاختلاف معاصينا واختلاطه بنا ومناكحتنا مع ذريته فنظر سليمان فراى المردة يهمون بالفساد والملايكة جولون بينهم وبين ذلك بالاعماة فصفد المردة وفرقهم في الاعمال المختلفة من عمل للمديد والنحاس وقطع الاجمار والصخور والاشجمار وابنية للصون وامر نساءهم بغزل القز والابراسم والقطى ونسيم البسط والنماري وامر بعصهم بعمل الخاريب والتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات فاتخذوا له قدورًا من الحجارة كلّ قدر ياكل منها الف نسمة واشغل طايفة منهمر بالطحين وطايفة بالحبين واخرى بالذبح والسلخ وطايفة بالعوص في الجار لاستخراج للواهر واللالى وطايفة بحفر الابار والقنى وشق الانهار وطايفة لاستخراج الكنوز من تحت الارص وطايفة بالمعدنيات واستخراجها من المعادن وطايفة برياضة لخيل الصعاب فاشتغل كل طايفة منهم بامر صعب ليقل فسادهم ويكون قوة لملكه، وقال وهب ابن منبّه كان سليمان عمر اذا شرب الماء كلحت الشياطين في وجهم وهو لا يراهم لان الكور كان يمنعه فكره ذلك منهم فاتخذ له صخر للبني الاواني من القوارير كان يشرب منها ولا تمنعه من روية الشياطين فر امره ان يتخل له مدينة من القوارير لا تجبب شقوقها وحيطانها شيئًا فبني مدينة على طول معسكر سليمان وعرضه وجعل لكلَّ سبط من الاسباط فيها قصراً في طول الف نراع وعرض مثاة وفي كل قصر دور ومجالس وبيوت وغرف للرجال والنساء أثر بني مجلساً في طول الف ذراع وعرضه كذلك ليجلس فيه العلماء والقصاة ثمر بني السليمان قصرًا رفيعاً عجيباً في طول خمسة الاف نراع وعرض مثله وزخرفه

بانواع القوارير ورصعه بانواع للواهر فكان سليمان اذا ركب الربيح على بساطه في هنه المدينة يرى كلّ شي الله على بساطه خارج المدينة لصفاء القوارير حتى الطبّاخين والخبّازين وجميع من ركب بساطّه من للبّي والانس والخيل ولخدم والجشم فكان الكلّ عراى من سليمان عم والريم تمشى بامره رخاً حيث اصاب، وقل وهب ولمَّا ردَّ الله تعالى على سليمان ملكه امر الريبح الصرصر حتى حشر له شياطين الدنيا فرآهم سليمان على صور عجيبة منهم من كانت وجوههم الى اقفيتهم وتخرج النار من فيهم ومنهم من كان يهشى على اربع ومنهم من كان له راسان ومنهم من كانت روسهمر روس الاسد وابدانهمر ابدان الفيل فراى سليمان عم شيطانًا نصفه صورة كلب ونصفه صورة سنور وله خرطوم طويل فقال له من انت فقال انا مهران بن هفان بن فيلان فقال له سليمان عم ما عندك من الاعمال فقال عندى عمل الغناه وعصر الخمر وشربه وازين الشرب والغنساء لبنى آدم فامر بتصفيده، ثر مرّ به آخر قبيج الشكل اسود له نبيج الكلاب والدمر يقطر من كلّ شعرة على بدنه وهو سمج الشكل جدًّا فقال له من انت قال انا الهلهال بن الخلول فقال له ما عملك قال سفك الدما فامر بتصفيده فقال يا ذبى الله لا تقيدنى فانى احشر اليك جبابرة الارص واعطيك العهد والميثاق ان لا افسد في علكتك فاخذ عليه العهد والميثاق وختم عنقه واطلقه، ومرّ به آخر في صورة قرد له اظفار كالمناجل وهو قابص على بربط فقال له من انت فقال انا أمرَّة بن لخارث فقال له ما عملك فقال انا اول من وضع هذا البربط وحركه فلا يجد احد لدّة الملافي الله في فامر بتصفيده، قال جرير بن عبد الله البجلي وفدت الى رسول الله صلعم فامسيت بوادٍ وحدى فاذا شخص واقف على ققال لي انطلق قلت وانا آمن قال نعم فذهبت معد الى جمع شيب وشبّان فقالوا انسيَّ انسيُّ وقالوا انشدنا فانشدتهم ، ودع هريرة ان الركب مرتحمل ، فصحكوا وقالوا شعر مسجل ادعه يا غلام فاقبل شخص كانه رمم وراسه مثل قُلَّة فقالوا هذا انسى انشدنا من شعرك قل جرير فحدثته الى الصبح وعلمونى درا آلى يعرفونه الى اليوم فلمسا قدمت الى رسول الله صلعمر واخبرته بـ قل حدث الناس به، وقد جرى ذكر لإن في مجلس عمر بن الخطّاب رضه فقال رجل من بلحرث خرجت عاشر عشرة نريد الشام فتاخرت عن المحابي حتى اختلط الظلامر فرفعت لى نار فقصدتها فاذا انا خيمة امامها جارية جميلة فقلت لها ما تصنعين في هذا المكان فقالت انا جارية من فزارة اختطفني عفريت وهو يغيب عنى بالليل وياتيني بالنهار فقلت لها امصى معي فقالت

اخاف على نفسى الهلاك فالحجت عليها فاركبتها ناقتى وجعلت امشى فسرنا حتى طلع القمر فالتفت فاذا ظليم عظيم عليه راكب فقالت ها هو قد اتانا أسا نريد نصنع فانخت الراحلة وانزلتها وخططت حولها وقرات ايات من القران وتعوذت بالله فتقدّم وانشا يقول

يا ذا اللذي للحين يدعوه القَدرُ

خل عن لخسناء رِسْلاً ثر سِرْ الى امر عالك حين فاصطبرْ فاجبت وقلت يا ذا الذي للحين يدعوه الخُمُقْ

خل عن للسناء رسلًا وانطلق فلست في للبن باولى من عشق فبرز الى في صورة اسود فتصارعنا فلم يغلب احد منّا صاحبة فقال لى فل لك في خصلة من خصال ثلاث قلت ما ق قال تجزّ ناصيتى وتعرض عن للجارية قلت ناصيتك اهون شيء على قال فتاخذ ما تشاء من الابل قلت لا ابيع ديني بعرض من الدنيا قال فاخدمك ايام حياتك قلت ما لى الى خدمتك حاجة فانشا يقول

بلى جسدى ولحبّ ببلى جديدة ولا ببل متى أن بلى جسدى وحدى عليك سلام الله يا دعد ما جرت رياح الصبى في الغور يومًا وفي نجد فسرت بها الى اهلها فزوجونيها ولى منها اولادى وحكى بعض الرعاة انه نزل بواد بغنمه فسلب ذيب شاة من غنمه فقام ورفع صوته ونادى يا عامر الوادى فسمع صوتا يقول يا سرحان رُدّ عليه شاته نجاء الذيب بالشاة وتركها ونهب وذكر ابرهيم بن المهدى بن المنصور أن محمّدًا الأمين غصب عليه فسلمه الى كوثر الخادم نحبسه في سرداب واغلق عليه الباب وكان ابرهيم عديم المثل في الغناء قال فكتن في السرداب ليلة فلما اصحت أذا بشيخ خرج من زاوية السرداب ودفع التى وسطًا وقال كُلُّ فاكلت ثر أخرج قنينة وقال اشرب فشربت ثر قال غن لى فقلت

لَى مُدّة لا بدّ بلغها معلومة فاذا انقصت مُتُ لو شاورتنى الاسد صارية لغلبتها أن لم يجى الوقتُ

فسمع كوثر صوتى فذهب الى الأمين وقال له ان عملى جُنَّ هو قاعد يغدى بكيت وكيت فامر باحضارى فاخبرته بالقصّة فرضى عتى وامر لى بسبعاية الف دره

النوع الثالث من الحيوان الدواب هذا النوع احسن البهام صورة واكثرها نفعاً ولما كان الانسان لطيف البدن بطي المشي كثير العدو من جنسه

وتحت جنسه وحركاته قاصرة عن الوفاء بقاصده من الطلب والهرب اقتصت الحكة الالهية خلق هذا النوع من الحيوان وهداه الى تذنيلها وتصريفها تحته في اتحاء مقاصده لتقوم له مقام الجناح الطاير والقوام البهام والدواب فقال عرف اتحاء مقاصده لتقوم له مقام الجناح الطاير والقوام البهام والدواب فقال عرف من قايل والجيل والبغال والجير ليركبوها وزينة ع زعوا ان آذانها انما خلقت فوق راسها ذات حركات شتى ليجاذى الثقب جهمات شتى وترد الهوى اليه فتكون فايدة السمع اكثر ولما كان الفرس اذكى حسًّا من الجار خلقت اذنه اصغر من اذن الجار وذنبه اطول من ذنب الجار لان الفرس يكفيه من قرع الهواء دون ما يكفى الجار لصفاء حس الفرس وكدورة حس الجار وكذلك طول ذنبه لان احساسه بلدغ الهوام فوق احساس الجار نجعل طاتات ذنبه طويلة ليطرد بها الهوام عن بدنه ولما كان المطلوب من الدواب السير صلبت حوافرها ليمكن المشى الكثير عليها ولتكون سلاحًا دافعًا للعدة فيان كل حيوان له ليمكن المشى الكثير عليها ولتكون سلاحًا دافعًا للعدة فيان كل حيوان له ليمكن المادة تنفى بهما جميعًا فتنم له آلة المشى والسلاح فسجحان بل له طلف فان المادة تنفى بهما جميعًا فتنم له آلة المشى والسلاح فسجحان من اعطى كل شيء ما يستحقم دون الزيادة والنقصان عولنذكر ما يتعلق من اعطى كل شيء ما يستحقم دون الزيادة والنقصان عولنذكر ما يتعلق من اعطى كل شيء ما يستحقم دون الزيادة والنقصان عولندكر ما يتعلق باصناف الدواب والله الموفق ع

فرس هو احسى لخيوانات بعد الانسان صورة واشدُّ الدوابَ عدواً وذكاة وله خصال جيدة واخلاق مرضية من ذلك حسن صورته وتناسب اجزائده واعضائه وصفاء لونه وسرعة عدوة وحسن طاعته لفارسه كيف صرفه انقاد له ومن الخيل ما لا يبول ولا يروث ما دام الراكب عليه ومنها ما يقال له جوكانى وهو فرس يلعب على ظهرة باللرة فلا يحتاج الراكب ان يصرفه بل عينه الى اللوة كلّما راى اللوة يعدو خلفهاء ومن الفرس ما يعرف صاحبه فلا يمكن غيرة من ركوبه ومن الخيل ما يلحق الطبى حتى يصرب راكبه الظبى بالسيف قل محمد بن السايب الكلبى ان الصافنات الجياد المعروضة على سليمان عمر كانت الف فرس ورثها من ابيه فلما عرضت عليه والهته عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب عرقبها الا افراساً لم تعرض عليه فوفد عليه قوم من الازد وكانوا اصهارة فلما ارادوا الرجوع قالوا يا نبي الله ارضنا شاسعة زودنا زادًا يبلغنا اليها فاعطام فرساً من تلك الخيل وقل اذا نزلتم منزلاً فاجملوا عليه علامًا واحتطبوا فانكم لا توقدون نارًا اللا وقد اتى بطعام فساروا بالفرس وكان الامر كما قل الى ان وصلوا الى بلادم فدعوا ذلك الفرس زاد الراكب وزعوا ان خيول العرب من نتاجه عفصل في خواص اجزائه سنه يشد على الصمى ان خيول العرب من نتاجه عفصل في خواص اجزائه سنه يشد على الصمى ان خيول العرب من نتاجه عفصل في خواص اجزائه سنه يشد على الصمى

تنبت اسنانه بلا الم ويترك تحت رأس من يغط في نومه يزول عنه ذلك لجه يظرد الرياح ومع الدارصيني يزيد في قوة الباه عنبه توخذ شعرة وتهد على باب بيت عرضاً فانه لا تدخله بعوضة واذا بخرت المراة بحافر الفرس اسقطت للجنين الميت والمشيمة المحتبسة وحافر انفرس الشموس يدفن في الدار تهرب الفار عنها ذكروا ان الفراريج اذا خرجت من البيص وسقيتها في حافر الدواب اول شربها فانها لا يقربها باشق ولا شاهين ولا شيء من للوارح عوق الفرس تطلى به عانة الصبي وابطه لا ينبت الشعر عليها وتطلى به البواسير ينفعها نفعاً بيّنا واذا سقى النصل به يبقى مسموماً يهلك المخروج به وربل الفرس يدخن تحت من عسرت ولادتها تسهل عليها ويابسه ينذر على الفرس يدخن تحت من عسرت ولادتها تسهل عليها ويابسه ينذر على الفرس يدخن تحت من عسرت ولادتها تسهل عليها ويابسه ينذر على الفرس يدخن تحت من عسرت ولادتها تسهل عليها ويابسه ينذر على

بغل هو المتولّد من الفرس وللجار ان كان الفحل جارًا فشديد الشبه بالفرس وأن كان فرساً فشديد الشبه بالجار ومن المجب أن كل عصو فرضته منه يكون بين الفرس وللجار وكذلك اخلاقه فليس له ذكاء الفرس ولا بلادة للحار والبغلة من اطول لخيوانات عمرًا لقلَّة سفادها كما أن العصفور اقصر لخيوانسات عمرًا للثرة سفادها ولا شك في عقمها للن من الناس من يزعمر أن الولد لا يتعلق في رجها ومنهم من قال يتعلَّق لكن لا يخرج لصيق منفذه فيقتل الامّ ولهذا يجعلونها مكتوبة لان الذكر اذا نزا عليها احبلها فتموت بالولادة، فصل في خواص اجزائه قالوا شحمة اذنه ان سقيت امراة لا تحبل وسنخ اذنه يـذاب ويسقى المراة لا تحبل ان اطعم انسان من مخمه كل جميع حواسم حتى يبقى كالنايمر ولو اطعمر للحبلي تلد ابلّة خبيثة قلبه اذا اكلته المراة لا تحبل ابدأ يوخذ من حافر البغل خمسة دراهم وتخلط بدهن الاس ويطلى به راس الاقمع ينبت الشعر عليه وينفع من دآم الثعلب ايضا قالوا يدخن البيت حافر البغل وشعر جسده وزبله تهرب عنه الفارء خصية البغل تجفَّف وتشدَّ في خرقة حرير وتعلق على الدابة فانها لا تتعب من السير عرقه تحتمله المراة في قطنة لا تحبل بولة تشربه للبلى تسقط للنين الميت وان شربته صاحبة الطلق وضعت سريعاً، الزنبور الذي في دبر البغل يجفف ويبخر به صاحب البواسير ابراه قالوا جلد جبهته بحرق في مكان لا يتم فيه امر البتّة ولو شدّ في جلد البغل شيء من الصعتر وشدَّته المراة على عصدها تامن سقوط الولد، كار حيوان خدر الاعضاء في غاية البرودة كدر القوى زعوا أن اللب أذا سمع نهيقة يالم طهرة حتى ينبه من الالم وزعموا ان من لدغته العقرب يركب حارًا ووجهة الى ذنبة فاذا مشى الجار انتقل الألم الى الجار وقالوا لوشد في ذنب الجار حجر وزنة عشرون مثقالاً لا ينهق وكذلك لوسد اذناه قال بليناس في كتاب الخواص من المحجب ان الجار اذا راى الاسد وقف على مكانة وربا عدا اليه حتى يقف بين يدية وجسب ان ذلك ينفعه من سطوتة كسا ان المديب اذا سلب الشاة فالشاة تعدو معه فتساعده في المشى تحسب ان ذلك يمنعها من سطوته وقال بليناس اذا حملت خنزيرًا عطشاناً على ظهر حمار فاذا شرب الحمار مات الخنزير؟

فصل في خواص اجزائه مخم يغلى بالزيت ويطلى به الراس يطول شعر السراس ومن سقى من مجّه يغلب عليه النسيان وان سقى حبلى ولدت ابلذ، سنّه جعل خد راس من يغلب عليه السهر ينام في الحال كبده جقف ويسحق ويشد على صاحب للحمى الربع تزول جاء، طحساله يجفف ويطلى به ثدى المراة تكثر البانها حافره يسحق ويسقى المصروع ايّامًا يزول صوعه ويخلط الزيت وتطلى به الخنازير جللها قل بليناس في كتاب الخواص يسحق حافر للمار ويطلى به البرص فانه يقلعه ولو كان عتيقًا وانه من كبار المعالجات واذا تدخّنت المراة به يسرع خروج ولدها حيًّا كان او ميّنـًا واذا احرق وخلط بدهي للموز وجعل على الناصور يصلحه يوخذ من ذنبه ثلاث شعرات حين فزى على الاتان وتشدّ على ساق الرجل ينعظ في لخال ومن اكل من لجه يامن آفات السموم وصاحب للخامر ينفعه نفعًا بيّنًا وتخّه مع لحمه يطبخان بالزيت العتيق وتمسح به المفاصل العليلة يبراها شحمه يذاب ويطلى به الجراحات والقروح فانه يزول ويجعل آثار القروح شبيهاً بالبدن ولونه اذا حرق عظم جنينه وسقى جماعة من رماده تقع بينام الخصومة ولو اتَّخذ من عظمر يده اليسرى خاتم وعلق في رقبة المصروع نفعه نفعاً بيّناً دم الخمار تطلى به البواسير مرارًا تسقط علبنه يسقى الصبى الذى يبكى كثيرًا ويسوء خلقه يزول ذلك عنه ولو تمضمص بلبي الاتان مسخنًا نفع من وجع الاسنان وشربه نفع من الادوية القتالة وقروح الامعاء والرحمر والسل وسعال الصبيان ، قالوا من استصحب شيئًا من جلَّد للحمار الديزج زال عنه الرعب وينفع لمن ضرب بالسياط او اصابه رثى او فسخ او هشم ان تصمد به في الوقت الذي سلخ وينامر المارف فيه نومه فانه اذا استيقظ زال عنه الافرء جلد جبهة لخمار يعلق على المصروع ينفعه ولو القي شعرة من ذنبه في النبيذ من شربها يعربد وذكر لجاحظ أن عصارة روث للحمار أن سقى جمارًا صاحب للصاة يبول تلك հհհ

تمار الوحش هذا النوع من لليوان شديد الشبه بعضها بالبعض الى حد لا يقدر الانسان أن يميز بين واحد وواحد أذا رأى عانة وغابت عنه أثر راها مرّة اخرى وذكر أن الفحل أذا رأى حمشاً نزع خصيته بالسنّ مخافة أن يزاجه في اتانة اذا كبر وان الاتان اذا دنا وضعها تذهب الى موضع وعر المسلك مخافة أن ولدها يكون ذكرًا فيجيء الفحل وينزع خصيته ولا تذهب بولدها الى العانة حتى صلب حافره وقدر على العدو ومن عادتها انها لا ينقطع بعصها عن البعض ولو كانت الوفًا ولذلك يسهل صيدها فان الصايد يتمكَّى في مصّيق ويصبر عليها حتى يعبر بعصها ثر يخرج فلو رجعت البقية عند ذلك لسلمت عن الصايد كلها تريد اللحوق بالعانة الله عبرت فيرمى الصايد منها ما يرمىء ومن حر الوحش صنف يسمى الاخدرية منسوب الى اخدر وهو حصان كان لكسرى ازدشير اسمه اخدر توحّش ولحق بعانات وضرب فيها فالمتولَّد منها يسمى الاخدرية وهذا الصنف احسنها شكلًا واشدُّها عدوًا، فصل في خواص اجزائه مخم يسحق بدهن الزيبق ويطلى به المهق يزيكه وهو جيّد لمن يبول في الفراش مرارته تقلع التوته اذا طلى بها قال الشياخ الرئيس اذا طلى النقرس بلحمه مع دهي الورد نفع شحمه جيد للكلف طلاءً خصيته تشقّق وتمليح عمليح وورس ويسقى من به مغص عمليح وما حارّ فانه يزيا، في لخال م حافرة يتخذ منه خاتم ويعلن على اصحاب للنون والصرع في راس الشهر فانه يزول عنام ذلك وحافره يحرق ويكاحل به ينفع من طلمة العين وغشاوتها روثه يلقى في تنور الخباز يفسد جميع اقراصه واذا جفف وسحق ببياض البيض وتنشق نفع من الرعف نفعاً بيِّماً ه

النوع الرابع من الدوان النعم هذا النوع كثير العدد عظيم الفايدة شديد الانقياد ذلول مستانس ليس له شراسة الدواب واستقصائها ولا نفرة السباع وضيق حلقها ولا سلاح شديد كحوافر الدواب وانياب السباع وبراتنها وانياب الهوام وابرها وشانها الثبات والتحمل والصبر على التعب والجوع والعطش ولما كان انتفاع الناس بهذا النوع كثيراً خلقها الله تعالى موصوفة بالصفات الذ ذكرناها تسهيلا لتحصل منافعها قال تعالى اولم يروا انا خلقنا لله عاملت ايدينا انعاما فلم لها مالكون وذللناها لله فنها ركوبهم ومنها ياكلون عرفلق لها القرن ليتدارك تقصيم الحافر وجعل بدل الحافر طلفاً فلذلك لا

يكون القرن الله لذي ظلف الله اللركدن فانه جمع بين لخافر والقرن وانما خلقت قرونها على رؤسها لان غير الراس اما متاخر عن لخاسة فلا يبصر ما يليها حتى ينطحها او مشغول بشغل آخر كاليدين واما ممنوع عن ذلك كاللنفين وربما صرفت المادة من جهة اقلّ فايدة الى جهة اكثر فايدة كترك الفكُّ الاعلى من البقر بلا سيَّ وصرف مادَّتها الى القرن لان السلاح انفع للبقر من ستى الفك الاعلى فالقوة المدبرة تويد الخيوان اما بسلاح وجُنَّة او آلة الهرب ومتى فقدت مادّة دبرت مادّة اخرى حتى كمن ما جَتاج اليه في بقاء شخصه ونوعه كما قدر الله تعالىء قر أن نوع النعمر لما كان ماكلها الخشيش اقتصت لخكة الالهية لها افواها واسعة واسنانا حدادا واصراسا صلابا تطحن بها الصلب من كلب والقشر والنوى ولما افتقرت الى زيادة قوة لتتمكن من الفعل المطلوب منها خلق لها كرشًا واسعًا لاتحمل فيه من العلف شيئًا كثيرًا يفي بغذائها فاذا اكتفت رجعت الى اماكنها وتجعلها بالاجترار متهيّاة لنصي المرارة الغريزية وتتمكّن من تمييز لطيفها من كثيفها ومن المجب القوة الله خلقها الله في اضراسها فانها في العمل بالليل والنهار لا يفتر الله قليلاً فلو كانت من للديد الذكر لانسحفت وتفتّنت شر للرارة الله خصصها الله بها فانها تجعل التبي اليابس دمـاً ولجًا فسجانه مـا اعظم شانه واوصح برهانه ولنذكر بعص ما يتعلّق بواحد واحد من النعم،

أبل من الحيوانات المجيبة وتجبها سقط عن اعين الناس لكترة رويته اياها وهو انه حيوان عظيم الجسمر شديد الانقياد ينهص بالجل الثقيل ويبرك به ويمسك بزمامه فارة توديه حيث شاءت ويتخذ على ظهره شبه بيت يقعد الانسان فيه مع ماكوله ومشروبه وملبوسه بظروفها والوسادة والنمرقة واللحاف كما في بيته ويتخذ البيت سقفًا كانه في داره وهو يمشى به ولهذا قل تعالى فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وربما يصبم عن الماء عشرة ايام وانما طولت رقبته لتكون مناسبة لقوامًه عند الرعى تأميًا العلف ثلاثة ايام وانما طولت رقبته لتكون مناسبة لقوامًه عند الرعى تأميًا ليستعين بها بمد النفس عند النهوص وليبلغ مشفره سايم جسده فيحكها وذكر انه حيوان حقود اذا ضربه الجال يترمد الظفر به ولو بعد حين فينتقم منه ويهيج في شهر شباط فعند ذلك لا يعتلف الا يسيرًا ولا خبر عنده من الجل فيحمل حمل بعيرين او ثلاثة توخذ عصارة الفودنج وتقطر في عنده من الجل فيحمل حمل بعيرين او ثلاثة توخذ عصارة الفودنج وتقطر في مخريه يذهب عنه ذلك واذا مرص ياكل من شجر البلوط يزول مرضده واذا مختريه يذهب عنه ذلك واذا مرص ياكل من شجر البلوط يزول مرضده واذا مخترية ياكل السرطان يدفع عنه غايلة السم قال ابن ماسويه ولهذا طن

ان السرطان نافع لدفع غايلة نهش الحيّة وزعموا ان لا مرارة له والشقشقة الله يخرجها عند هجانه ما عرف احد اى شيء هو، وامسا خواص اجزائه مُخَّه بختلط عام الكراث النبطى وتمسيح به المراة الحبلى تقي المراث النبطى وتمسيح به المراة الحبلي تقي الكراث قالوا ليس للبعيم مرارة ولكن على كبده مكان المرارة شيء يشبهها وفي جليدة فيها لعاب يكاحل به فينفع الغشى العتيق ويطلى به الرقبة والحلق ينفع من لخنـاق ويوخذ منه قيراط ومن المسك مثله ويسعط به نفع من الصرع ومن داوم على اكل كبده يدفع عنه نزول الماه والله ثلاث مرّات ينفع من طلمة البصر شحمه لم يوضع في موضع الله وهربت الحيات منه يذاب سنامه ويخلط ويجعل على البواسيم الظاهرة سكن وجعها والتخور به ايضا جيد للبواسير، ذكر بليناس في كتاب الخواص في كرش البعير عدة كانها حجر فاذا اخرجت استحجرت واذا سحقت بالخلّ ابيضت وعقدت وهي انسفع شيء للسموم القتالة، عظمه يخلط بالزيت ويطلى به راس المصروع يذهب عنده صرعه، شعره يشد من به سلس البول على نخذه الايسر بمنع ذلك ويتخذ منه خيط ويشدّ على نخذ الصبى الذي يبول في الفراش على نخذه الايسر يزول عنه ذلك وكذا لو دفن في الارص وبال الصبي عليد، وبره يذر محروقاً على الانف يقطع الرعف وكذا يقطع الدم السايل عن للجراحات اذا فر عليهاء لبنها نافع من السمومات كلَّها واذا تمصمص به نفع الاسنان الماكولة، بوله يغلى حتى ينعقد ويطلى به الناصور يصلحه وشربه ينفع من وجع الكبد ويقوى على الباه ويزيل صفرة الوجه وينفع من وجع الاذن اذا قطر فيها قال الشيخ الرئيس بعره يقطع الرعاف ويبطل آثار للدرى اذا بقى منه شي؟ ويبطل الثااليلء

بقر حيوان كثير المنفعة شديد القوة خلقه الله ذلولاً منقاداً للناس وانما لم يخلق له سلاح شديد مثل السباع وغيرها لانه في رعاية الانسان فلانسان الديها ماسة فلو كان له يدفع عنه عدوة بخلاف السباع ولان حاجة الانسان اليها ماسة فلو كان له سلاح شديد صعب صبطه والبقر الاجم يعلم أن سلاحه في راسه فيستعمل محل القرن كما ترى من المجاجيل قبل نبات القرن تنطيح بروسها وذلك لمعنى خلق لطبيعتها فيعمل ذلك بالطبع ولم يخلق للبقر الثنايا الفوقانية فيقلع الحشيش بالسفلانية ولو لم يخص لا ينفع كثيراً لانه كثير النزوان فيهزم سريعاً واذا اهتاج لا يندفع بصرب السيف وزعوا أن البقر أذا دهن مناخرة اصابه الحفا والبقر ولودي قرنه لا يخور البتة وينفع ظلفه أن أصابه الحفا والبقر الله المالية الدين قرنه لا يخور البتة وينفع ظلفه أن أصابه الحفا والبقر

مشية مليخة توصف بها مشية النساء واذا مرص مرضاً شديدا ركب في قرنه شيء من العاج يزول ذلك، وامسا خواص اجزائه يحرق قرنه وجعل في طعام صاحب حمى الربع تزول حاه ويشرب في شيء من الاشربة يزيد في الباه وينثوى القصيب ويورث النعوظ وينفخ في انف الراعف ينقطع دمه ويبخر به لدفع للراد فانها تهرب او تموت وجترق قرناه حتى يصيرا رماداً ويداف بالخلّ ويطلى به موضع البرص مستقبل الشمس فانه يزولء مخمه يذاب بدهن طريًّا ويقطر في الانن الوجعة يسكن وجعهاء مرارة البقر مع بزر للرجير وبزر الفاجل ومائه يعرض على النار ليقوى ويطلى به اللف وينرك زمانًا فانه ينزول ويخلط بورق الغبيراء مدقوقًا ويتحمّل به المراة في قطنة لم تحبيل وفي ميارة البقر جر على قدر عدسة جعل ذلك الحجر في ماء الشهداني وماء الفرفت ويسعط به المصروع يزول صرعه ويطلى الشجر بمرارة البقر لا يتولَّف فيه المدود وتخلط مرارة البقر ببعر الفار وجمل بها صاحب القولند ينفخ في كال ومرارة البقر تجفّف وتتخذ منها ومن الكبريت الاصفر ولخاوشير اجزاء سوآء بنادق وتدخن بها صاحبة الطلق فانها تضع في الحال وان مات الجنين في بطنهاء مرارة الثور جمنك بها مع العسل يفتح الخناق مرارة البقرة السودآء يكتحل بها فانها تحدّ البصر حتى يقرا نقش الخاتم واذا اردت ان ترى عجبـًا فادفن جرّة في الارص الى عنقها وقد طليت باطنها بشحم البقر فان البراغيث كلها تجتمع فيها ولو علق كلية الثور على رقبة من به الخنازير تزول عندى لحم البقر مصرُّ جدًّا يورث امراضًا صعبة كالبهق والسرطان ولخرب والقوباء وللذامر ودآء الفيل والدوالى والوسواسء خصية اللجل تشرب مسحوقة فانهسا تهيج قبوة الباء وتنعظ وتعين على الوقاع قضيبه يجقف ويسحق ويلقى على البيض النيمبرشت وبحسى فانه يزيد في الباه حتى ترى عجباً ، يحرق كعب البقر ويدلك برماده السنّ فانه يبيصها جدًّا وهو عجيب في ذلك ذكره بليناس في كتاب الخواص، ظلفه يحرق ويخلط بالعسل والخلّ والدهن ويطلى به اللف فانه يزول وان طبح محرقاً بالشيرج وتصمد به الخمازير يحللهاء ذنب البقر ان احرق في موضع تقع بين اهله الخصومة لبن البقرة السوداء يخلط بدقيون الشعير وتصمد به الخنازير والنواصير والبواسير فانه يسكن المها وقد قال النبي عم عليكم بالبان البقر فانها ترعى من كل شجرة ع ولبن البقر ينفع من صفرة اللون والبواسير سمنها يدهن بدلدغ العقرب سكن المدفى الحال والسمن العتيق نافع للجراحات والقروح، دمه يطلى به الورم يسكن وجعه قال بليناس

الككيم بول الثور يخلط ببول الانسان ويوضع على اصابع اليدين والرجلين يزيل حمى الربع وقلّ ما يحتاج صاحبه الى ثلاث مرار وانه من التجايب، خشى البقر يخلط بخلّ التمر وتصمد به الدماميل الصلبة فانه يردعها ويدخبي البيت خشى البقر والعفص تهرب الخشرات من دخانها يوخذ خشى البقر ودهن لخنطة وخلّ خمر ويطبخ بالنار حتى يرجع الى نصفه ثر يخلط به شي 2 من لخشى اليابس مسحوقًا وتصمد به الجراحة الله فيها النصل ثلاثة ايام فانه يجذب للميد الى خارج بانن الله تعالى ويدخن بالزبل اليابس تحت ذيل من عسرت ولادتها فانها تضع وجرق الخشى مع البلوط ويعجن رمادها بدمر البقر ويطلى به راس من لا شعر على راسه شهرًا متواليًا فإن الشعر ينبت عليه، بقر الوحش يقال انه ينبت كلّ سنة على قرنه شعبة وله قرن عظيم ذو شعب وزعم بعضهم أن قرنه كل سنة يسقط وينبت مكانه قرن جديد مع زيادة شعبة واذا دنا وقت سقوط قرنه يمشى الى موضع لا يصل اليه احد ولذلك يقال حيث تلقى الايايل قرونها وتجتنب عن كلِّ شيء حتى ينبت قرنة لانه يعلم أن لا سلاح معه وأذا أتت عليه سنتان بدا اسقاط القرون وقرنه مصمت بخلاف قرون ساير الحيوان فانها مجوّفة واذا سمع الغناء وصوت الملافي اصغى اليه ولا بحذر من النشاب لشدّة التذانه به وأذا مرض ياكل الحيات والافاعى يزول مرضه وياكل الافعى من ذنبها فاذا وصل الى راسها يرميها واذا اكل الافعى يعطش فعند نلك لا يشبب الماء حتى لا يسبى اذيذ الافعى الى ساير جسده بواسطة الماء بل يطلب السرطان والله حتى يدفع غايلة الافعى ثر يشرب المساء عليهسا والافعى اذا احسَّت ببقر الوحش انسلَّت في حجرها فياتى ويتبعها بالشمر فاذا اصاب حجرها جعل فد على الحجر وبجذبها بنفسه ويقتلهاء وذكران بقرة ازعجت وتبعها فرسان وكلاب وفي هاربة منهم بعدو شديد فراءت في طريقها حيّة فوقفت وقتلتها ثر شرعت في العدوم وامّا خواص اجزاله فان مخمه ان اطعم صاحب الفاليج ينفعه نفعًا بيناً وس استصحب من قرنه شعبة تهرب عنه السباع ولو علق على باب بيت لا تقربه السباع ولا تدخله ولو دخي البيت به تهرب عنه لخيبات وقرنه يحرق ويذرّ على السنّ الوجعة يسكن المها وجرق ويخلط رماده بالسمن ويطلى به الشقاق الذى باطراف الدواب ينفعها نفعاً بيّناً ويعلق القرن على صاحبة الطلق تصع سريعاً ، دمه ترياق للسموم كلها لجه ينفع من الزحير الوا في قلبه عظم لوشد على صاحب الصداء يزول صداء، ولو علق على البقرة يغزر لبنها دمه يسقى الملدوغ مجقفًا ينفعه جدَّا ويفتخ القولنج ويفتخ ايضا بول من به اسر البول جلده يدخن به في البيت تهرب عنه لليات شعره يدخن به البيت يهرب عنه الفار كعبه يشدّ على العصد يامن الخشرات كلّها طلقه يدخن به البيت تهرب عنه الحيّات خثيم يدخن به البيت تهرب عنه الحيّات خثيم يدخن به البيت لدفع الخشرات،

جاهوس حيوان جسيم لا ينام البتة ولعل في بعض الاوقات بالليل يغمض عينه زعوا ان في دماغه دودة تتحرّك دامًا فلا ينام ويدفع جميع السباع عن نفسه ويقتل التمساح مع عظم بدنه وهول جتّنه ولذلك سرحوا على طرف النيل للواميس ليقتلها اذا خرجت وللاموس يمشى الى الاسد رخى البال ثابت للنان رابط للااش وليس في قرنه حدّة كما في قرن البقر فصلاً عن حدة اطراف مخاليب الاسد وانيابه فاذا قوى على الاسد مع فقد آلة للحرب وصار الاسد مغلوبا مع وجدان آلة للحرب يكون عجبًا ومن الناس من زعم ان للاموس انما يغلب الاسد لانه يصرب عن نفسه ويعلم ان العدو يريد ان يجعله طعة ولا يتصرّر فليس بمكنه ذلك وللاموس اجزع خلق الله من البق واشدُها هربًا الى الماء وزعوا انه اذا ربط بشجرة التين ذلّ واستكان واشتد واشدُها ومن خواصّه انه لا ينزو على الله البتة على احد حيّة لا يغلبه النوم ما دامت معه اكل لحده يورث توليد القمل شحمه يذاب بالملح الاندراني ويطلى به الكلف والسبرص

زرافة حيوان يقال له بالفارسية اشتركاو پلنك راسها كراس الابل وقرنها كقرن البقر وجلدها كجلد النمر وقوائها كما للبعير واطلافها كما للبقر طويلة البعني وقوية الرجلين وصورتها بالبعير اقرب وجلدها بالببر اشبه ونذبها كذنب الظباء قالوا الزرافة متولدة من الناقة الحبشية والبقرة الوحشية والصبعان ونلك ان الصبعان ببلاد الحبشة يسفد الناقة فتجيء بولد بين خلقة الناقة والصبعان فان كان ولد تلك الناقة نكرًا ولحق بالمهاة اتب بالزرافة، وحكى طيمات الحكيم ان بجانب الجنوب بقرب خط الاستواء في الصيف تجتمع حيوانات مختلفة الانواع على مصانع الماه من شدة العطش فرةا سافدت انواع غير انواعها فيتولد مثل الزرافة والسمع والعسمار وتحوها بتلك الاماكن والزرافة من الخلق المجيب ما عرف منها الاطافة الصورة وغرابة النتاج،

ضان جعل الله تعالى في نوع الغنم بركة فتراها تلد في كل عامر بواحد ويوكل

منها ما شاء الله ويمتلى وجه الارص منها بخلاف السباع فانها تلك ستَّا أو سبعًا ولا ترى منها الله واحدة واحدة في اطراف الارض والصاري حيوان مبارك محبوب حتى اذا مدحوا انسانًا قالوا انه كبش من الكباش ومن المجايب انه اذا راى الغيل والبعير ولجاموس لا يخ فه واذا راى الذيب اعتبراه خسوف عظيم وعصو من اعضاء تلك الحيوانات اعظم من الذيب وليس ذلك من تجبية بل لمعنى خلقه الله تعالى في طبعه فسمعت ان قطيع الغنم اذا امست بالذيب على طرف دجلة خاصت كلّها في الماء حتى يتوسطها فاذا امنت عادت الى مكانها واعجب من هذا ما ترى ان الغنم تلد في ليلة واحدة عدد كثير الراعى يسرح بالامهات من الغد واتى بها من آخر النهار ويخلى بين الامهات والاولاد فذهب كلّ واحدة منها الى امّها والانسان لا يعرف الامّر الّا بعد اشهرى وجلب من الهند نوع من الصان على صدره الية وعلى كتفة اليتان وعلى فخذيه اليتان وعلى ذنبه الية، وامّا خواصّ اجزائها ذكروا ان قرن اللبش اذا دفي تحت شجرة بكرت بالحل قبل اوانها واذا اكتحل بمرارة الصان مع العسل نفع من نزول الماء وازالت البياص الذي في العين ازالة عجيبة قالوا المواطئة على اكل لحمر الضان توجب اغفاء ويلقى على آكله النعاس والمحساب الصرع اذا اكلوا لحمر الصسان اشتد ما بهم، عظمه بحرق بخشب الطرفاء ويخلط بدهن الشمع المتخذ من دهن الورد ويطلى به موضع الوتى والفسخ ينفعه نفعاً بيّناء يحرق صوفه ويخلط رماده بورق الآس ويجعل على الجراحات الفاسدة يصلحها قال بليناس في كتباب الخواص اذا احتملت المراة صوف النحجة قطع الحبل ومنع منه وتالوا اذا غطيت ظرف العسسل بشيء من الصوف الابيض لمر يقربها النمل والله اعلم،

معزر حيوان غبى اته ق ولذلك اذا ارادوا ذمر انسان قالوا تيس من التيوس يعنى انه في غاية الغباوة والنتن والمعز يفصل على الصان بغزارة اللبن وثخن للجلد فان جلد المعزز شخبين وجلد الصان رقيق وما نقص من اليته زيد في شخمه ولذلك قالوا الية المعزف بطنه انظر الى حكة البارى تعالى لما خلق جلد الصان رقيقاً حعل لها صوفاً كثيفًا دافعًا للبرد ولما خلق جلد المعز شخبنًا خلق لها الشعر حتى يحصل للصان بغلظ الصوف ورقة للجلد ما يحصل للمعز برقة الشعر وشخن للجلد ونتن بدن التيس يصرب به المثل فان جميع بدنه نتن كالابط شتاء وصيفًا وذكروا أن الجدى أذا رأى الشبل بحشى اليه يسيرًا يسيرًا فاذا شمّر رايحة الشبل غشى عليه ووقع كالميت فاذا غاب

الشبل عنه رجع الى حالة ومن العناكب نوع يقال له الرتيلاء اذا مشي على الانسان له لعاب ينال الانسان من لعابه الما شديدًا ويفصى الى الموت غالباً فالجدى باكل منه شيئًا كثيرًا ولا يصرِّه بل ينفعه ويسمند، وامَّا خواص اجزاء المعز قال بليناس قرن عنز ابيض يسحق ويشد في خرقة ويجعل تحت راس النام لم ينتبه ما دام تحت راسه تخلط مرارة المعز بمرارة البقر وتلطم ببها فتيلة وتجعل في الاذن ينفع من الطرشء تنتف الشعرة الله تنبت في الخفيي ويكتحل بعد النتف بمرارة التيس فانها لا ترجع تنبت وتقطر مرارة التيس مع ماء الكراث في الاذن يسكن وجعها وتنفع ايضا من الغشاوة والغشي اكتحالاً لحية التيس تشدّ على صاحب حيى الربع تزول حـاه كبد العنز يعرض على النار ويكتحل بالرطوبة السايلة منه فانه ينفع من الغشى وان احتملت المراة كبد العنز تزول شهوتها حتى لا تميل الى الرجــال زمانًا طويلًا يسقى معز في ظرف خشبى اربعين يوماً ثر يذبه وياكل المطحول طحاله فانه يبرا ولو كان الظرف من خشب الطرفاء كان اقوى تاثيرًا اكل لحمر المعز يدورث الهمر والنسيان وجرك السودآء تسقى ابرة بدمر المعز وتثقب به الاذن فان ثقبتها لا تلتئمر ، جلد المعز يوضع على المصرب بالخشب حال السلم فانه يدفع غايلته وينفع ايصا من القروح الخبيثة ومن الجرب والحكمة كعب التيس يسحق ويخلط بالسكنجبين يذيب الطحال وهو وحده يهيم الباه ظلف الماعز يحرق وبخلط بالخل ويطلى به عضو صاحب دآء الثعلب ينبت الشعر لبن المعز ينفع من النوازل وجبسها وينفع من قروح الحلق والاكثار منه يولد القمل وجلو الاثار القبجة عن الجلد وجسن اللون خصوصًا بالسكر سيما للنساء، انفحة للحي والخرفان تجذب النصول الى الظاهر من اعمان البدن، بوله يغلى حتى يغلظ ويخلط عثله من العسل ويطلى به العصو الخرق ينفعه وكذلك يطلى به صاحب للجرب في للجام ثلاث مرَّات ينفعه، بعره يتَّخذ منه اعداد وتجعل تحت راس صبى يكثر بكاءة يزول عنه ذلك تل الشيم الرئيس بعر الماعز تحلل لخنارير بقوة فيها واذا احتملتها المراة بصوفة منعت سيلان الدم من رجها وفيها قوَّة جاذبة تجذب سمر الزنابير والبعر البالي ينثر على الموضع للحنرق ينفع جدّا وهو مجرب

ظبی حیوان شدید النفرة والعرب اذا رآته اول یومه یتیم نصون به ومن کیساسته انه اذا اراد دخول وجاره یدخل مستدیراً نحوفه علی نفسه وخشفانه فان رای ان احداً رآه لا یدخل ومن عجایبه انه یاکل الحناطل

الرطب وماء عسكب من شدقية ويستلذّ به وكذلك يشرب ماء الحرالي الذعاف وامّا طباء المسك فانها مثل طبائنا الآ ان لها نابين معقفين كما للفيل خارجين من الفكّين قدر شبر ومرع ها بلاد الصين والتبّت ولجرجير وانها هناك ترى السنبل والبهمنين والحشايش الرجعة امّا خواص اجزائة قرنه يخت ويدخن به لطرد الهوام السانة يجقف في الظرّ ويطعم المراة السليطة فتزول سلاطتها وسُرته يتولّد فيها دم هو المسك فان اصطيد ولم ينصيح الدم في سرّته لا يكون جيداً وسبيلة سبيل الثمار اذا قطفت قبل النصج واجود المسك ما القاة الغزال وذلك ان الطبيعة تدفع مواد الدم الى سرّته فاذا نصح الدم فيها يجد الغزال منه حكّة فيفزع حينمن الى مخرة سرّته فاذا نصح الدم فيها يجد الغزال منه حكّة فيفزع حينمن الى مخرة من الحرّاج والدماميل والناس يتبعون مراعيها في البال فيجدون ذلك الدم من الحرّاج والدماميل والناس يتبعون مراعيها في البال فيجدون ذلك الدم شعرة يعطى لمن به اسر البول ينفئح مسكه يقوى الدماغ وينشف الرطوبات منه وجلو بياص العين ويقوى القلب وينفع من الخفقان وهو ترياق السموم الآ الذ يصفر الوجه ومن استهله في الطعام يورثه الخرى

أيل هو المعز للجبلى اكثر احواله شبيه ببقر الوحش من القاء القرن كل سنة واكل الافاعى وانه اذا تبعه الصيّاد يرمى بنفسه من قلال للجبال ولو كانت الفى نراع ويقف على قرنه ويسلمر وزعوا ان فى قرنه ثقبتين يتنفّس منهما ولو سدّتا لاختنق وعدد سنى عبرة كعقد قرونه واذا لدغته حبيّة اكل من السراطين ويصبر عن شرب الماء فى الصيف القيظ ثلاثة ايّام بلياليها واذا مشت الاروى خلف الذيب اسقطت ولدهاء امّا خواص اجزائها قالوا اذا شرب المصووع من برادة قرنه وزن مثقال مع سكر فى ماء قراح على الريق نفعه من الكبريت هربت الحييات، قرن الايل اذا علق على صاحبة الطلق وضعت نفعًا بيّنًا ويسحق ويطلى على البرص والبهق يزيلهما واذا بخر به مع شيء بسهولة قل الشيخ الرئيس قرن الايل اذا علق على صاحبة الطلق وضعت بسهولة قل الشيخ الرئيس قرن الايل والمعز محروقين يجلو الاسنان بقوق ويشدّ اللثة ويسكن وجعها ومرارته ان اكتحل بها نفع من الغشى قل الشيث الرئيس مرارة التيوس للجلية ترياق لجيع السموم الله تكون من النهش كبده يشوى ويسحق ويشرب والزنبور يزول المها والعقرب عدث من البعا والعقرب على من السعدة الافعرب من راجحة شحمه تدلك به لدغة العقرب والزنبور يزول المها والعقرب عمن من لسعة الافسعة الافسعة من من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة النهوت من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة الافسعة النهرة من من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة الافسعة من السعدة الافسعة الافسعة الافسعة الافسان المها والمواه المها والمؤلفة العقرب من راجعة شحوم الايل قصيمة علوا والمؤلفة المعقدة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة الافسعة المؤلفة المعقورة المعرود المها والمعرود المعرود ال

ويهيج الهاه واذا جقف نيمًا واصاب انسانًا عسر البول او رياح القولنج غسل وسقى العليل غسالته اطلق الاسر وفاتح القولنج خصيته اذا جقفت وشربت هجت انعاطًا شديدًا حتى لا يكاد يسكن جلده ياتخذ منه سفرة لا تدور حولها الحية ولا الفار ولا شيء من الهوام، وذكروا ان بين الايل والسمك مصادقة فالايل يمشى الى طرف البحر ليرى السمك والسمك يقرب من الساحل ليرى الايل والصيادون يعرفون ذلك يلبسون جلد الايل حتى ياتيم السمك فيصطادونه بحرت قرنه وذنه و وخلط رمادها بالدهن ويطلى به اسفل القدم فائه لا يتعب من السير ويزيده المشى نشاطاً شعره بحرق يهرب من راجحته جميع الهوام شعر ذنبه سمر قاتل يعرض لمن شربه كرب وغشى، بوله بخلط بالعسل ويلعقه صاحب القولنج ينفاخ في الحال قل الشيخ الرئيس بعر الاروى بغر على كل سيلان دم بحبسه وإذا وقع بعر الاروى في ماءً وشرب المعرز من دلك الماء اخذه دالاً يقال له الاباء يقتله وإنا عمر بالمعز دون الصان المنان ها

النوع الرابع من الحيوان السباع هذا النوع من الحيوان شديد السبب بالشياطين لما فيها من الكبر والغضب وضيق للخلق وكثرة الفساد وقلة الاستيناس والجرآة على الهلاك وفي مخالفة لنوع النعم في الاخلاق والافعال ولما الاستيناس والجرآة على الهلاك وفي مخالفة لنوع النعم خلق الله تعالى لم يكن عناية الانسان مصروفة الى تربيتها كما في نوع النعم خلق الله تعالى لها تحصيل الطعنة بالات كالعدو الشديد والانياب والبراثن والقوة والجرآة والهيئة الهايلة وسعة الفمر وغلظ الرقبة وعرض الصدر ودقة للحمر وخفدة الاسفل ولو لا ذلك للجزت عن تحصيل طعتها ثم انها لما كانت كثيرة الفساد اقتصت الحكة الالهية تقليل عددها فتراها تلد في بطن واحد ستًا او سبعًا في السنة مرة او مرتين ولا يبقى منها الا قليل في اطراف الارض ولو لا ذلك لامتلا وجه الارض من السباع ولو كان عدد جميع السباع كنوع الغنم لادى ذلك الى فساد عظيم فسجان من اقتصت حكته تقليل الصار وتكثير النافع نطفأ بعبادة وشفقة على انه على ما يشاء قدير وبعبادة لطيف خبيرى ولمنذكر بعض ما يتعلق بافراد السباع مرتبًا على حروف المنجم والله الموفق للصواب،

أبن أوى حيوان يفسد اللووم والثمار باكل بعضها ويفسد بعضها يقال له بالفارسية شغدل اذا وقع نظر الدجاج عليه بانيه ولو على سطح عل ويرمسى نفسه بين يديه حتى باكله كما ذكرنا في الحار والاسد والذيب والشأة والتجب ان الدجاج لو كان على شجرة ومرّ بها كلّ كلب وثعلب وسنور لا يتحرك البتنة

فاذا مر بنها ابن اوى ارمت بنفسها اليه حتى لو كانت ماية اتت اليه حتى الكلها واذا اراد ابن اوى صيد طير الماء جمع حزمة من الحشيش ويرميها فى الماء ويتركها حتى يستانس الطير بها ويقع عليها فاذا راى استيناس الطير بها جعل بمشى خلفها ويصطاد من الطير ما قدر عليه، واما خواص اجزائه لسانه يترك فى بيت قوم يقع بينم الخصومة مرارته يسقى منها نصف دره بالماء الحار ثلاثة ايام تنفع من الطحال لحم ينفع من الجنون والصرع الذى يكون مع الاهلة كبده ينفع لصاحب الصرع ان اكل منه مثقالاً من عظمه يخلط بالبوري ويصمد به البرص يزيله بانن الله تعالى،

أبوى عرس حيوان طويل دقيق يقال له بالفارسية راسوعدو الفار يدخل جرها ويخرجها يحب الحلى والجواهر يلعب بها وهو يعادى التمساح ذكروا ان التمساح لا يزال مفتوح الفمر فاذا رآه ابن عرس دخل فاه وذول الى جوفه ويجزى احشاءه واكل منها فاذا مات التمساح يخرج ويمشى ويعسادى الحيّة ايضا واذا اراد قتال الحيّة اكل السذاب لان السذاب سمّ الحيات فاذا شمّت راجته ضعفت فغلبها ابن عرس وذكر أن فارة هربت من ابن عرس وصعدت شجرة فتبعها ابن عرس ولم يزل يتبعها حتى انتهت الى راس الغصى ولم يبق مهرب فنزلت على ورقة وعصن طرفها وعلقت نفسها منها فحجز ابن عرس عنها فلمريزل يصريح حتى جاءة زوجة فقطع حينيذ ابن عرس الورقة الت عصت عليها الفارة فسقطت فصادها الاخرى واما خواص اجزائه دماغه يك خمل به ينفع من ظلمة العين قال الشيخ الرئيس لحمر ابن عرس ضماد لوجع المفاصل وبالشراب يستعمل للصرع شحمه ان اصاب اصل السن سقطت وصاحب الرقى ياخذ قصيباً ويطليه بشحمر ابن عرس وجعاله على السق المتالمة فانها تسقط فيظهر انها سقطت برقيته ولو دلك اسناخ السن بشحم ابن عرس تنبت رتلً مفلحًا كعبه تستصحبه المراة عند المباضعة لا تحبل وخصيته ايصا تعمل عمل كعبه ولو استصحبتهما جميعاً كان التاثير اقوى تطلى الخنازير بدمر ابن عرس جللها بعره يجعل على الجراحة يطقع دمهاء أرنب حيوان كثير التوالد يقال له بالفارسية خركوش قيل انه سنة ذكر وسنة انثى ويحيص كما تحيص النساء يداه اقصر من رجليه واذا نامر تشخص عيناه واذا مرص ياكل القصب الاخصم يزول مرضه ومن كيسه التوبير وهو أن لا قطا على زمعانها أرضًا تعرف الللب والصيّاد الفايق آثار قوامّها بل تخفيها حتى تشبّه عليهم طريقهاء امّا خواص اجزاله نكر أن راسه يحرق

ورماده يدلك به السبّ الله اصغرت واسودت فانه جبلوها ويبيضها دماغه نكروا ان المراة اذا أكلت منه واحتملت منه ثر يباشرها الزوج تحبل واذا دلك به عمور الصبيان سهل نبات سنّه من غير وجع قالوا اذا وضعت سيّ الارنب على السنّ المتللّة من الانسان مثلها الاعلى على الاعلى والاسفل على الاسفل واليمين على اليمين والبسار على اليسار فانها يسكن المها باذن الله تعالىء مرارته أن سقى منها أنسان يغلب النوم عليه ولا يزال كذلك حتى يسقى لخلَّ، طحالة ياكله صاحب الشرقة مع النبات زالت شرقته دمـ اذا شربته المراة لم تحبل ابدًا ذكره بليناس الحكيم في كتاب الخواص واذا طلى به يزيل اللف والبهق الاسود، قل الشيخ الرئيس لحم الارنب يطبح ويقعد في مرقه صاحب اوجاع المفاصل وصاحب النقرس نفعه نفعاً بيّناً قالوا تحرق عظام الارنب كلّها ويخلط رمادها بدهن الشمع وتطلى به الاعصاء المتشتجة فانه بذلك انفحتها تداف في ماءً ولبن يشربها صاحب القولنج يزول وجعه من ساعته وقال بليناس الحكيم كلّ انفحة تفنح القولنج لكن انفحة الارنب اقوى من كلَّها واذا شربت بخلَّ نفعت من الصرع وانفحة الارنب بالخلَّ ترياق للسمومر رجلة تشدّ على مثلها من رجل صاحب وجع المفاصل اليمني على اليمنى واليسرى على اليسرى يزول وجعه فرجها تاكلها المراة مطبوخة فاذا باضعها زوجها بعد ذلك تحبل عرة واحدة تزعم العرب ان كعب الارنب اذا علق على انسان لم يصرّ العين والسحر ولذلك قال امرو القيس

> ایا هند لا تنکحی بوهن علیه عقیقته احسبا مرسعه وسط ارساغه به عسم یبتنی ارنبا نجعل فی رجله کعبها حذار المنید آن یعطباء

شعرة اذا بخر به ينفع من وجع الرية وبخرج الرطوبات منها والمراة الله لا ينقطع دم طمثها تحمل فوزة من شعر الارنب ينقطع دمها والمراة ان ارادت ان تحمل تستصحب زبل الارنب والله الموفق،

أسم هو اشدَّ السباع قوَّة واكثرها جرآة واعظمها هيبة واهولها منظرًا خصَّه الله تعالى بكبر الراس وتدوير الوجه وسعة الشدقين وحدَّة الانيباب والبراثن وسعة الصدر وعبالة الذراعين وخفّة المؤخّر وجهارة الصوت لا يهاب احدًا ولا يقوم لشدّة بطشه شيء من الحيوان وزعوا انه لا باكل من صيد غيره البتسة وانه سخيُّ اذا صاد شيئًا الل قلبه وترك باقيه لغيره لا يرجع اليه وحسب صوت الغناء والدفّ والشبابة واذا راى في ظلم الليل ضوءً ذهب اليه وحينيذ

سكنت سورة غضبه ولانت صولته وزعموا انه لا يقصد من يتواضع له ويتذلّل واذا اكل لحمر الفريسة قصد الملح وياكل منه واذا مرص اكل القرد يزول مرضه وقلّما يفارقه للجي ولذلك يقال للحمى دآء الاسد ولهذا قل ابو تمام

فان تك قد نالتك اطراف وعكة فلا عجب ان يوعك الاسد الورد واذا اصابه نصل وبقى في بدنه ياكل السعد فان النصل يخرج من بدنه وهذا خاصة للاسد لا غير وان اصابه خدشة او قرحة جبتمع عليه الذباب ولا ينقلع عنه حتى يهلكم ويهرب من الديك الابيض ومن ضرب الطاس ويهرب من رنمره جميع الحيوانات الله الجار فانه لا يقدر على المشى ولا يزأر حالة جـوعــه حتى لا ينفر الصيدء واللبوة عند ولادتها تطلب ارضًا ندية لمُّلّا يهلك النمل اشبالها وكلما تفارق اشبالها تحدو آثار براثنها لملَّا يهتدى الى اشبالها بآثار براثنها واذا خرج الليث من موضعه يعدو الشبل خلفه فلو سمع صوتاً يفزع ويهرب فالليث اخذه في حصنه ويزار في اذنه كالرعد فعند ذنك لا يفرع من صوت البتة، وليس في السباع شي اشدُّ بخرًا من الاسد وعينه في الظلمة تصىء كشعلة نار وكذا عين النمر والسنور والافعى، قالوا يهرب من السرق المنفوخ ولا يتعرّض للمراة الطامث وحكى الملاحون أن الاسد ياتي الى قطيس السفينة وقد لف على صخرة او جذم شجرة ويعلم انه لا بدّ ان ياتيها احد الخلصها ويتمدد ويلتزق بالارص ويغمض عينه كيلا يبصر وميصها بالليل فاذا جاء من يخلص السفينة وثب عليه ويفترسه، وامّا خواص اجزائه دماغه يخلط بزيت عتيق ويطلى به العصو المرتعش او المختلج يزول عنده ذاك سنّه تعلق على صبى تنبت اسنانه لا يجد الالم ومن استصحبها يامن الم السنّ مرارته تسقى انسانا يبقى جسورا جريًّا شجاءً مقداماً ويزول عنه الصرع ودآء الثعلب والاكتحال بها يمنع سيلان الدمر وتطلى بها للحنازير تستاصلهاء شحمه تطلى به البواسير والاورام لخارة ينفعها وتطلى به الدماميل يزيلها ومن تمسّح به لا يناله الخوف ولا يقربه شيء من السباع والشحم الذي بين عينيه يذاب بدهن الورد ويمسح الرجل وجهه به يهابه كلّ من رآه، لجه ينفع من الفالج والاسترخاء دمه يطلى به السرطان يزيله وكذلك جميع انواع السلع واذا مزج بالحلتيت وطلى به البرص ازاله خصيته تقطع مادة المني اذا سحقت وشرب منها قدر درهم بماء ورد وتحدث العقر في الرجدل لا تحبل منهم النساء برثنه ياخذه الانسان معه لا يقربه شيء من السباع واذا وقع في ماء وشرب منه الدواب او النعم اصابها فزال لا يسمى بعدها البتذء جلده يداوم صاحب

المواسير لللوس عليه يزول عنه ذلك وكذلك صاحب هى الربع اذا نام عليه يوم النوبة ويغطى بالثياب الكثيرة حتى يعرف ويفعل ذلك مرارًا يزول عنه هاه ولو اتخذ من جلده رق ويشد على الدهل او الطبل فكلُّ فرس يسمع صوت عبرض ولو شد شيء من جلد جبهته على للبهة تحت عامة رجل او قلنسوته يبقى صاحبه مهيبًا عند النساس وعند الملوك واذا ادرج في جلود السباع تساقط وبرها عند النباس وعند بالدهن القيروطي وجمله من به حب القرع يذهب عنه ذلك واذا جعلت شيبًا قليلًا من جعره في النبيذ في شربها يبغضها بغصًا لا يعود الى شربها عنه شربها عنه الله شربها عنه الله شربها عنه الله شربها عنه الله شربها على النبيذ في شربها المنتبط المناسبة المناسبة

ببر حيوان هندى اقوى من الاسد وبينة وبين الاسد والنمو مسعداداة فاذا قصد الببر النمو فلاسد يعساون النمو قال الجساحظ اذا رمى الببر استكلب وعند ذلك خافه كل شيء واذا مرض الببر اصطاد كلباً ياكله يزول مرضة واذا هرم لا يتعرّض للانسان بخلاف الذيب ولو كان جايعاً واذا ضربها الطلق تضع ولدها تحت شجرة الفنجنكشت وترضع ولدها كل ثلاثة ايام مرة وترفى وفدها باكل الصبّ، وامّا خواص اجزائه مرارته تصرب بالماء ويطلى به راس من وه سرسام أو برسام ينفعه نفعاً بينًا وأن احتملته المراة لم تحبل ابداً وأن كانت حاملًا القت ولدها كعبه يشد على البريد لا يتعب من السير ولو سار عشرين فرسخاً يتخذ من جلده نطع من جلس عليه يزول عنه حبّ القم ع ويدخن تحت ذيل من به شطر الغبّ يزول عنه ويتولّد النمل من راجدة ويدخن جلده بعره يدخن به يهرب منه جميع الهوام الا النمل،

نغلب حيوان محتال عجيب الروغان دو العطفات والمكر والاتفاتات يتخذ لوجاره بابين حتى لو جاء العدو من باب او سدّ عليه يخرج من الاخر ويتساقط شعره في كلّ سنة ولذلك سمى سقوط شعر الانسان دآء الثعلب فعند ذلك ياكل عنب الثعلب ينبت شعره ويرمى العنصل حول بيته وينام مطمئنًا من الذيب فان الذيب اذا وقعت رجله على العنصل مات واذا جاع يرمى نفسه في الصحراء متماوتًا ويمدّ يديه ورجليه وزكّر بطنه ونفخه حتى يطنّ الطير انه ميت من ايام فيجتمع عليه لياكله فيثب يصيد منها واذا نزلت الجارحة عليه وتصربه بالجناح ليدركه اللب يستلقى ويخدش الجارحة خدشاً لا تقربه بعد ذلك ابداً ، وله حيلة عجيبة في اكل القنفد وذلك انه خدشاً القيفد استدار واعطاء ظهره بشوكه فعند ذلك يبول عليه الثعلب فانه اذا لقى القنفد استدار واعطاء ظهره بشوكه فعند ذلك يبول عليه الثعلب فانه اذا فعل ذلك اعتراه الاسن فانبسط فياخذ الثعلب على مراق بطانده

وياكله ع واذا مرض ياكل البصل البرى يزول مرضه واذا تولد فيه القمل وتاتى منها ياخذ بفمه ليفة او صوفة ويقف في الماء ثر ينزل قليلًا قليلًا حتى يجتمع جمع القمل على راسه ثم يجعل راسه في الماء قليلًا قليلًا حتى تجتمع القمل كلَّها على تلك الصوفة فيرميها ويستريح من القمل، وحكى بعصهم قل مررت على ثعلب فوجدته زكر بطنه ونفخه فظننت انه قد مات منذ ايام فتركته فلمّا دنت منه الللاب علمر ان حيلته لا تخفى على الللاب فوثب وصار في شجرِء واللّما خواص اجزائه راسه لو علق على برج للمام تهرب منه كلّها حتى لا يبقى فيه طير واحد نابه يشد على الصبى الذى به ريح الصبيان يذهب عنه وان كان يفزع في نومه يزول عنه ذلك وتحسن اخلاقه نابه اليمني تعلق على من يشكو من نابه اليمني وكذلك اليسري يكتحل بمرارته يمنع من نزول الماء وان ابتداء لجه ينفع من لللذام والفالج واللقوة اذا داوم على اكله شحمه يذاب وتطلى به رجل النقرس يزول وجعه في الحال ويطلى به خشب الرمان ويترك في زاوية من البيت تجتمع عليه البراغيث كليته تصمد بها الخنارير تحَلَّلهِــا خصيته تشدُّ على رقبة الصبي تنبت اسنانه بالسهولة قصيبه يشدُّ على من به صداع او علق عليه يمرا من ذلك باذن الله تعالى علمه من احسن الفواء قال الشيخ الرئيس هو انفع شي المرطوبين دمه يطلى بـ مراس الصبى ينبت شعره جيدًا ولو كان اقمع ذنبه من استصحبه لا توثر فيه حيلة محتال وبره يدخن به اذا تشبّت العلق بحلق لليوان فاذا وصل الدخان الى العلق يسقط في لخال،

جريش حيوان في جم للحدى دو قوة وعدو على راسه قهن واحد كقهن اللركدن واكثر عدوه على رجليه لا يلحقه شي السرعة عدوه يوجد في غياض سجستين وبلغارى امّا خواص اجزائه دمه يشرب صاحب الخناق مع الماء الحار ينفتح في الحال لحجه يطبخ بالقنطوريون وياكله صاحب القولنج ينفتخ في الحال كعبه جرى ورماده مع شحمه جعل على العرى المديني يسكى المه ويتخلّص العليل منه سريعًا بانن الله تعالى ع

خنزير حيوان سمح الشكل صعب له نابان كنابى الفيل يصرب بهما وراسة كرأس لجاموس وله ظلف كما للبقر ولد هجان شهوة وعلامة ذلك اطراق راسه وتغير صوته وللخنازير مخاصمة شديدة عند هجانها على الاناث فنها من يلطح بدنه بالطين والاشياء اللزجة حتى يصير جلده كالجوشي لا تعمل فيد انباب لخنازير عند للحصومة واذا دفنت سفرجلة في ارص يثير تلك الارص

كلهما بنسابه حتى يظفر بالسفرجلة وهو انسل لخيوانات لانهسا تضع عشريين خنوصًا فالخنزير ياكل لخيد اكلًا فريعًا وسمَّ لخية لا يعمل في الخنزير وهو اروع من الثعلب يهرب من الفارس حتى يطمع فيه الفارس ويعدو خلفه ويتعب ثر يكر عليه ويصرب الفرس او الفارس ضربة شديدة بنابه يقتله واذا جاع ثلاثة ايام أثر باكل يسمى في يومين وهكذا تفعل النصاري بها بارض الروم واذا مرص ياكل السرطان يزول مرضه ومن للحواصّ المجيبة ما ذكروا أن للحنزير أذا شدّ على ظهر للجار بحيث لا يتحرِّك فاذا بال للجـار مات للخنزير في الحـــال واذا ضرب الللب بنابه ينتثر جميع شعر الللب واذا قلعت احدى عينيه يموت والفيل يهرب من صوت لخنزير، امّا خواص اجزائه قلوا نابه ياخذها الانسان معم يبقى مكرماً عند الناس وياس العين السوء مرارته تجفّف وتجعل على البواسير تسقط لجه اطيب اللحمان اذا ترك ايامًا يصير دودًا وهو نافع من لسع الهوام شحمه يطلى به العصو المشنوج يلينه ويخلط بذرق للجامر وبزر الكتان وتصمد به لخنازير والدماميل الصلبة ينصحها وينقيها عن وسحها وتطلى البواسير بطريّه ينفعها نفعاً بيّناً واذا كسر شيء من عظم الانسان فاوصل بعظمه فانه يلتيم سريعًا ويستقيم من غير اعوجاج وليس بشيء من عظام الخيوانات هذه الخاصية ولو شد في خرقة كتان وعلق على صاحب حمى الربع تزول حساه بالتدريج ولو احرق وشد في صرّة وترك في مسيل ما مزارع الارز يساتي بريع كثير ولا يقربها شيء من الخنازير وجرق عظمر الخنزير وجشي به الناصور فانه يبرا بانن الله تعالىء جلده يترك في بيت يهرب عنه البق حافره جسرق ويخلط بالسكر ويعطى لمن يبول في الفراش يذهب عنه ذلك ولو كان حافره في مركب لا تقربه التماسيج كعبه يحرق حتى يبيض رماده ويسحقه ويشربه صاحب القولنج نفعه نفعاً بيّناً وقال الشيخ الرئيس اذا طلى به البرص نفع، بوله يسقى بالنبيذ يفتَّت حصا المثانة زبله يسمد به شجر التفاح تحمر ثمرتها وتصفر وتكثر ولو احتملت المراة شيئًا منه في صوفة يذهب عنها اذى النفاس وتسقط المشيمة وتطلى به الدبيلة حللهاء

دب حيوان جسيم سمين بحب العزلة والانزوآء اذا جاء الشتاء يدخل وجاره وهو بعض المغارات ولا يظهر حتى يطيب الوقت واذا جاع يلحس يديم ورجليم وبحقها وبذلك يدفع جوءه فاذا الى عليم الربيع يخرج سميناً ويخاصم البقر فاذا قصد البقر ينطحه يستلقى وياخذ بيديه قرنيه ويعصّم عضًا شديدًا ويقهره والدبّة اذا دنت ولادتها تطلب حجرًا اسود اصابته

الصاءقة فانه يسهل عليها ولادتها فإن لم تجد تقف حذا بنات النعش الصغرى الله يقال لها الدبّ الاصغر فإن الولادة تسهل عليها والدبّة اذا ولدت يكون ولدها كقطعة لحم لا تتبين صورتها فلا تزال تلحسها حتى تظهر فيها اشكال الاعضاف وتحول اولادها كل ساعة من موضع الى موضع من خوف النمل فإن النمل خنقها فاذا صلب بدنها اقرّتها في موضع ورما تدع اولادها وترضع ولد الصبع ولهذا تقول العرب فلان اجتى من جهيز وفي انثى المنبّ ولا يغلبه من السباع غير الاسدء وحكى بعصم إن اسدًا قصده قال فالتجات الى شجرة وصعدتها فاذا على بعض اغصانها دبَّ يقطف ثمرتها فلما راى الاسد انى صعدت الشجرة جاء وافترش تحتها ينتظر نزولى فبقيت مخصرًا بين الاسد والدبّ فنظرت الى الدبّ فاذا هو يشير باصبعه الى فيه يسعسنى لا تنطق كيلا يعلم الاسد انى على الشجرة وكان معى سكين صغير فجعلت اقطع به الغصى الذى عليه الدبُّ قليلًا قليلًا والدبُّ ينظر الى ولا يدرى ما يؤول اليه الامر حتى قطعت اكثره فاحترى الباتى بثقل الدب ووقع على الارص فوثب الاسد عليه وتصارعان زمانًا ثم غلبه الاسد فياكله ومرء وامّا خواص اجزائه نابه تلقى في لبن المرضعة وتسقى الصبى تنبت اسنانه من غير وجمع عينه تشد في خرقة كتان وتعلق على صاحب حمى الربع تزول حماه مرارته تخلط بالفلفل ويطلى به ينبت الشعر في دآء الثعلب واذا جعل منها شيء على السيِّ المتالّلة المتالّلة سكن وجعها وتنفع من ظلمة العين اكتحالاً وقال الشيخ الرئيس اذا لعنى منها نفع من الصرع شحمه يدرق مع الفندق ويطلى به في داء الثعلب ينبت الشعر ولو خلط شحم الدبّ بشحم الغراب الاسود ويدهى الشعر به مرارًا لا يتسارع اليه الشيب وينفع من الشقاق العارض في العقب من البرد ويلين المفاصل المتشتّجة اذا طلى به ويزيل البرص دمسه يخلط بقصب الذريرة ويطلى به العصو فلا ينبت الشعر عليه البتة وتنتف الشعرة الله تنبت داخل للجفن أثر تطلى بهذا الدم فانها لا تنبت، دلق حيوان شديد الشبه بالسنور الاسود وحشى لا يدجن البتة عدو الجامر يدخل برج لجامر ولو كان فيه ماية لا يترك واحداً وهو عدو التعابين ذكروا أن الثعابين تموت من صوته وذكروا أن بارض مصر تعابين كثيرة فلو لا وجود الداق بها لخرجت عن صلاحية السكنى، امّا خواص اجزائه ذكروا ان عينه اليمني تعلق على صاحب حي الربع يذهب حـاه بالتدريج ولـو علقت عليه عينه اليسرى عاد للي دمه يقطر في انف المصروع حتى ينتشق

ولو مقدار نصف دانق نفعه جدًّا شعره يدخن به البرج الذى فيه حسام كثير لا يبقى فيه واحد بل تهرب كلّها وتهرب لليه والعقرب ايضا من راجته جلده يجلس عليه صاحب البواسير ينفعه نفعاً بيّناً خصيته يدخن بها البيت تهرب عنه الفار الى زمان ع

فيب حيوان كثير للبث ذو غارات وخصومات ومكابرة وختل شديد وقلما يخطى فى وثبته وعند اجتماعها لا ينفرد احد منها اذ لا ياس على نفسه منها واذا اصاب احدها جرحة او ضربة علمت انه ضعف اجتمعت واكلته واذا نامت الذياب واجه بعضها بعضًا وينام خلفه حتى ينظر احدها الى الاخر حتى قالوا انه ينام باحدى عينيه ويفتخ الاخرى قال حيد بن ثور الهلالى ينام باحدى مقلتيه وتبقى المنايا باخرى

فهو يقظان هاجع والانثى اكثر فساداً من الذكر لاولادها واذا عجز عن غلبة من يقاومه يعوى حتى ياتى ما يسمع عواه من الذبياب يعاونه واذا مرص انفرد عي الذياب ويعلم انها أن احسن بمرضه اكلته ولا يفزع من شيء من السلاح كالسيف والفاس الله من العصا ومن رماه بالنشاب وغيره من النصول لا يتركه وان اصابه منه جراحات فلا يزال يكاوحه حتى يغلبه واذا مرص ياكل من حشيشة تسمى الجعدة يزول مرضه واذا دنا من الغنمر يعوى حتى يسمع اللب عواه فيقصد تلك للهة ثر يمشى الى جهة غير تلك للهة يكون اللب بعيدًا عنها ويسلب شاة ياخذ بقفاها ويصربها بذنبه والشاة تعدو معه ولا يفعل ذلك اللا قبل طلوع الشمس لانه يعلمر ان الللب طول الليل جرس ولا ينامر وكذلك الراعى وفي هذا الوقت يغلبهما النومر اذا هبّ عليهما نسيمر الشحم، وزعموا أن الذيب أذا كان على يسار الانسان ويسمى سانحاً فالانسان يغلبه وان كان على يمينه ويسمى بارحًا يغلب الانسان والفرس لا يعدو خلف الذيب فان ركضه الفارس يتعثم قالوا أن عضّ الذيب بهذوناً اشتد خصره وان عص شاة طاب لجهاء قل الجاحظ السباع القوية ذوات الم ياسة كالاسد والببر لا تتعرض للانسان الله بعد الهرم والعجز عن صيد الوحش جلاف الذيب فانه اشدُّ السباع طلباً للانسان قل بليناس في كتاب الخواص ان وقعت عين الذيب على الانسان قبل ان يراه الانسان يسترخا الانسان ويقوى الذيب وان وقعت عين الانسان على الذيب اولا فيكون بالعكس، امّا خواص اجزائه راسه أن علق على برج الجام لا يقربها سنور ولا شيء مّما يوذي للجامر ولو دفي في الزريبة تمرض غلمها وتموت وأن احرق ودلك

برماده انسن المتالّة يسكن وجعها عينه اذا علقت على الفرس يسبق الخيل عينه البعنى من استصحبها لا يفزع بالليل وعينه اليسرى من استصحبها لا يغلبه النوم نابه من اخذها معه يامن غايلة الذيب وتشدّ على الفرس لا يغلبه النوم ويذر رمادها على السنّ المتالّة يزول المها مرارته يسقى منها قدر دانق مع حبّة من المسك المصروع الذي يصرع اول كلّ شهر فانه يرزول عنه ولو احتملتها المراة حبلت بانن الله تعالى ولو يكتحل بها تمنع من نزول الماء والغشاوة عمه يخلط بدهن الجوز ويقطم في الانن يزيل الطرش وان سقيت امراة لا تحبل قط خصيته تشوى وتوكل تهيج الباه ومن اخذها معه بالى النساء كثيراً كعبه يشدّه الماشي على ساقه لا يتجزعن المشي ومن اخذ معه البيسرى ويخاصم معه كعبه البيمي وبخاصم رجلًا يغلبه ومن اخذ كعبه اليسرى ويخاصم امراة يغلبها جلده يتخذ منه نطع فاذا جلس عليه صاحب القولنج سكن المراة يغلبها الذيب لا تحبل ابدًا وان سقى صاحب القولنج من جعره بالت على بول الذيب لا تحبل ابدًا وان سقى صاحب القولنج من جعره شيئًا انفتح في الله وقل بليناس الحكيم ان شدّ من هذا الزبل على فخذ صاحب القولنج ينفتح وزعم انه جربه عصاحب القولنج ينفتح وزعم انه جربه عينه صاحب القولنج على فخذ عليا الفرنج ينفتح وزعم انه جربه على صاحب القولنج ينفتح وزعم انه جربه عاصاحب القولنج على فخذ صاحب القولنج على فخذ عليه النب على فخذ عليه المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة القولنج المراة المراة المراة المراة المراة المراء القولنج المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراء القولنج المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراء المراة ال

سناد حيوان على صفة الفيل الا انه اصغر جسماً منه واعظم من الثور واذا ارادت الانثى الولادة بخرج الولد راسه من الرحم قبل ان تلقيه ويرعى فاذا الفقة هرب من الآمر مخافة ان تلحسه بلسانها فان لسانها شبه الشوك حكى ابو الريحان للخوارزمى ان بارض الهند حيواناً بخرج راسه من حيا المده ويرعى للشيش ويعود الى مكانه ولا يخرج الا بعد ان يثق بنفسه بسبق الالم في العدو ان عدت خلفه فحينيذ يثب ويهرب وذاك ان لسان الام اخشى شيء وانها ان وجدته لحسته حتى ياحار لجه عن عظمه ع

سنجاب حيوان كالفار اللا انه اكبر جسماً منه شعره فى غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسها المتنعون صيفاً لانها تبرد بخلاف ساير الفراء لجه يطعم للمجنون يزول جنونه وياكل منه صاحب الامراض السوداوية ينفعه نفعاً والله الموفق،

سنور حيوان الوف متملق خلقه الله تعالى لدفع الفار ذكم ان اعل سفينة نوح عم تاذوا من الفار فسح نوح عمر جبهة الاسد فرمى من مخريه زوجى سنور فلذلك ترى السنور اشبه شئ بالاسد يحبّ النظافة فيمسح وجهم بلعابه واذا تلطّح شئ من بدنه لا يلبث حتى ينظفه وعند هجانه ينال

الما شديداً من لدغ مادة النطفة اياء فلا يزال يصريح حتى يسمع الزوج صياحه وهي ايصا تحتاج الى نقص تلك المادة تلتها فتستقصى حاجتهما واذا ولدت يغلب عليها جوع شديد فان لم تجد ما تاكل فاكلت اولادها ويدفن جعره كيلا يراه احد قيل انها يفعل ذلك لمَّلَّا يشمَّر الفيار راجته فيدعى في الهرب ولذلك اذا دفنه شمه فان وجد راجته زاد عليه من التراب واذا مرّ الفار على السقف استلقى ويحرك يديه ورجليه ليراه الفار فيسقط من السقف فزِّعًا واذا صاد شيئًا من الفار يلعب بها زمانًا فربَّمًا يخليها حتى تمعن في الهرب وطنت انها نجت ثر يثب عليها وياخذها فلا يزال يخدعها بالسلامة ويورثها لخسرة والاسف ويلتذ بتعذيبها فرياكلها وقد جعل الله تعالى في طبع الفيل الهرب من السنور ، ناب السنور الاسود ان اخذه الانسان معه لا يخاف الليل مرارته يكتحل بها يرى بالليل مثل ما يرى بالنهار ويخلط من مرارته نصف درهم بدهن الزيبن ويسعط به صاحب اللقوة يندفعه ويسحق مع اللمون بالملح وجعل على للم احات العتبقة يبراعا طحال السنور الاسود يشد على المراة المساتحاضة ينقطع دمها ولا تحيض ما دامر فلك مشدوداً عليهاء لجه يطبخ ويصمد به النقرس ينفعه بالبر وذكروا ان من اكل لحمر السنور الاسود لا يوثر فيه السحر دمه يسقى صاحب الجذام ينفعه نفعًا بيِّنًا ، ذكر بليناس في كتات الخواصّ ان من شرب دمر السنور الاسود تحبُّه النساء ، قالوا جعم السنور يداف بدهي الآس ويدهي به بدن الانسان وقت للحي فان للحي لا تاتيه ويداف بالماء وتطلى به رجل المنقرس فانه يزيل وجعها ويبريهاء

سنور البرعلى شكل السنور الاهلى الا انه اكبر جمًا ولَلترة اعدايه يبالغ في حفظ نفسه ونوعه حتى جفظ بعصها بعضًا في النهار فانا كان الليل اقاموا حارسًا لا ينامر فان نامر قتلوه ع مُخّه عجيب لوجع اللي واسر البول انا ديف بالجرجير وسخن على النار ويشرب في الجام على الريق جعره يدخن به يخرج النطفة من الرحم على الرحم

سيرانس قلوا انه حيوان يوجد في غياض كابل وزبلستان في قصبة انفه اثنتا عشرة ثقبة اذا تنقس يسمع من تنقسه صوت المزمار وذكروا أن المزمار الخيوان على قصبة انف ذلك لليوان فلا تزال لليوانات تجتمع عليه من الطيور والوحوش وغيرها لاستماع ذلك الصوت فرتما تدهش من لذة استماعها فاذا راى سيرانس غشيم يصيد منها ما شاء وأن لم يرد صيد شيء منها يصحبر

من اجتماعهم عليه فيصبح صحة هايلة تنفر كلّهاء

شاده وارحيوان يوجد باقصى بلاد الروم ويقال له ايصا ارس له قبن وللقبن ثنتان واربعون شعبة مجوفة فاذا هبت الريح يجتمع الهواء فيها فيسمع منه صوت في غاية الطيب وتجتمع لليوانات حوله لسماع ذلك الصوت فذكروا ان قبن ذلك لليوان اهدى الى بعض الملوك فتركه عند هبوب الريح بين يديه فكان يخرج منه صوت حتى كاد يدهش سامعه من الطرب ثر وضعوه معكوسًا فكان يخرج منه صوت حزين حتى كاد من سماعه يغلب على الانسان البكاء معمع يقال له بالفارسية كفتار حيوان قبيح المنظر قليل العدد ينبش القبور ويجر لليف والعرب تزعم انه لا ياكل الالحم الشجعان ولهذا قال عبد الله بن انوير حذت في وجر بنى جعار وابشرى بلحم امرء في يشهد اليوم ناظر

فلا تقبروني ان قبصرى محسرم عليكم ولكن ابشرى امر عامر ام عامر كنية الضبع وجعار اسمة وذكروا ان للضبع آلة الذكور والاناث وهو في سنة ذكر وفي اخرى انثى وبين الصبع والللب عداوة قالوا لو وقع ظلَّ الصبع على الللب لا يقدر ان بحشى حتى ياتى الصبع وياكله واذا مرض الصبع ياكل لحم الللب يزول مرضه وبين الصبع والديب مصادقة والصبع اذا سفد الذيب جاءت بولد يقال له السبع ويكون شكله عجيباً بين الذيب والصبع وان سفد الذيب الضبع جاءت ايضا بولد يقال له العسبار وزعوا ان الصبع لا يعرف شيماً من العلل ولا بموت حتف انفه كالحية وانما بولد المنها والكردة والم المهمين وذكروا ان الصبع الذيب يرقى الديد النهيد النهيد الذيب يرقى الإدها ولهذا قال الكهيد

كما خامرت في حصنها امّ علم لدى لخيل حتى على اوس عيالها وفي العرب قوم يقال للم الصبعبون لو كان احدام في قفل فيه الف نفس فالصبع لا يقصد احداً غيره وذكروا ان الصبع كما هي تطبخ فان مرقبها ودسمها لجميع الرياح والامراض الباردة نافع ، امّا خواص اجزائه راسه يجعل في البهرج يجتمع فيه تهام كثير لسانه من اخذه معه يغلب لخصم عند لخاجة ولا يتلعثم عند الكلام نابه من استصحبه لم ينس شيئًا كبده يحرق ويسحق ويكتحل به يزول الغشى مرارة الصبع العرجاء تهنع نزول الماء اكتحالاً وتجلو ويكتحل به يزول المغشى مرارة الصبع العرجاء تهنع نزول الماء اكتحالاً وتجلو المصافير ويطلى به الانسان عينيه فأن الماء يقف ولا ينزل مته يشد على العصافير ويطلى به الانسان عينيه فأن الماء يقف ولا ينزل مته يشد على انسان يغلبه النوم قلبه يعلق على الصبى يبقى ذكيًا يتعلم بسرعة شحمه يسمح به لخواجب يكون محبوبًا الى الناس وسيما الى النساء برثنه يعلق من

شجرة لا يقربها طير ضارًّ قال هرمس قصيب الصبع اذا جقَّف وسحق واستف الرجل منه دانقين تهييم به شهوة الوقاع بحيث لا يمل من النساء ولـ و اتى عشرين امراة واذا جقف وسحق واطعم المراة الفاجرة منه بحيث لا تمري تزول عنها شهوة الوقاع ولا تميل بعده الى الرجال، فرجها أن شدت على محموم وال حاه وفرجها وجلَّد سرَّتها قل بلينساس أن شدًّا على رجل له تنظر اليه امراة اللا احبَّنه وان شدًّا على امراة لم ينظر اليها رجل اللا احبَّها، جلده تجر على الارض لا تصيبها آفة كالبرد والجراد واشباهها ويتخذ من جلد الصبع غربال ويغربل به البر فريزرع فان زرعه يامن الجواييح كلها قل الشيخ الرئيس من عصَّه الكلب الكلب فاذا فرع من الماء يسقى من اداوة من جلد الصبع او اداوة تغشى بجلد الصبع واذاً شدّ جلد الصبع على رقبة الارنب هربت منه ائللاب وشعر الذى حول فقحته ينتف وجحرق ويسحق بزيت ويتدقّن به الخنبث يزول عنه ما به جعره بدهن الآس ينبت الشعر في الراس ويحسنه عناق حيوان يقاله له بالفارسية سياه كوش فوق الللب حجمًا حسى الصورة جدًّا لونه لون البعير الاحر واذناه سودوان يصيد كما يصيد الفهد واذا مشى اخفى اثره ويصيد الكركي ايضا واذا طار اللركي يثب نحو الهواء وتبة شديدة وياخذه برجاء

عنزة حيوان دقيق الخطم يكون بالبادية قالوا ياخذ البعير من قبل دبرة ويقتله وقلما يرى ويزعمون انه شيطان فلا يرى الا البعير الماكول،

فلا قال الشيخ الرئيس انه حيوان اصغر من ابن عرس ولونه اميل الى الرمدة مع دقة ولطافة وطول وسعة فمر اذا راى حيوانًا ظفر عليه ويعلق خصاء ومن عصة هذا لليوان ينال المًا شديدًا صعب المعالجة،

فهد حيوان ضيق الخلق شديد الغضب ذو وثبات بعيدة كثير النوم يستانس بالناس بخلاف النمر وقال بعضام ان الفهد متولّد من الاسد والنمر كالبغل من الفرس ولجار والسباع تحبّ راجحة الفهد والفهد يوثر الاسد على فريسته فاذا اكل الاسد وفرغ ياكل الفهد بقيته قال الجاحظ الفهد اذا سهب عوف ان حركته ثقيلة وانه مطلوب وعرف ان راجحته شهية الى الاسد والنمر فبختفى حتى يمضى زمان تسمى فيه الفهود ولا يكاد يكون على علاوة الريث كيلا تحمل الربح راجحته الى السبع واذا مرض الفهد ياكل لحمر اللب ينزول مرضة وجبّ الاصوات الحسنة يصغى اليها ويتولّد من الفهد والدبّ حيوان على بالعسل والملتح

وتجعل على للراحة الله يسيل دمها ينقطع لجه من داوم على اكلم يورثه حدة الذهن وقوة البدن دمه ينفع من وجع المفاصل طلاء ومن سقى منه تغلب عليه البلاهة برثنه يترك في موضع يهرب الفار منه

فيل حيوان عجيب طريف نبيل من اعظمر الحيوانات واضخمها رما كان في نابه ثلاثماية من وهو مع ذلك اصلح واظرف من كلّ خفيف لجسم رشيق ولله تعالى في خلقه صنع عجيب فلمّــا كانت رقبته قصيرة خلق له خرطوماً طويلاً يقوم مقام يد الانسان يرفع الماء والعلف الى فه ويدور على جميع بدنه كيد الانسان ويصرب به وله اذنان كلّ واحدة كترس متحرّكتان دامًّا يدفع بهما الذباب والبقى عن فيه لان فه مفتوم دامًا فلو دخل من الذباب او البق في هٔ او اذنه لهلک وله نابان عظیمان کل واحد مایتا من وربّما یکون ثلاثمایـــنا وليس له من المفاصل الله الكتف والفخذ والكعب ولا يظهر فيه شهوة الصراب الا بعد خمس سنين وتصع لسبع سنين ولدًا مستوى الاعصاء والاسنان ، والفيل يعادى لخية اذا رآها فسخها تحت رجاه ولخية تلسع ولده تهلكه واذا مرص الفيل ياكل حينة يزول مرضه واذا تعب الفيل دلكوا كتفيه بالسمى والماء والحار يزول تعبه واذا وقع على جنبه لا يقدر على القيام فاجتمع عليه الفيلة يخبر بعضهم بعصاً عن سقوطه والفيل اللبير يجعل خرطومه تحست جنبه وساير الفيلة تعينه على نلك حتى ينتصب على قوايمه والفيل اذا اراد قلع شجرة يلفّ خرطومه عليها ويستاصلها من اصلهاء واما فيل كخرب فتراه كقلعة جارية على ظهره رجال وعليه جوشن اتخذوا له وعلى خرطومه شذوا مجداماً يقال له القرطل يصرب به الفرس وللمل يقدّه بنصفين وجديط به خمسماية راجل جعظونه من ورائه وعلى ظهره رجال يستعملونه شجعان يكون لهم الدخول والخروج قالوا اذا كان كذلك يغلب خمسة السوف فارس وربما يعيش اربع اية سنة ع قال الزيادي رايت فيلاً في ايام المنصور وقالوا انه سجد لسابور ذى الاكتماف وللمنصور والموت بارض العراق سمع الى الفيل والى الذكور اسرع منه الى الانسات والفيّسال قاعد على ظهره بيده سحبن جحَّك به جبهنه كلُّما اراد منه شيئًا والفيل يعرف مرادة يعمل ما يريد الفيال واوَّل شيء يعلمه خدمة الملك كلما رآه خدم والفيل من اشد الخيوانات حقداً حكى ان فيالاً ضرب فيلًا فاوجعه فصبر الفيل حتى شدّه الفيال الى اصل شجرة واحكم شدّه وتنتحى عن الفيل ونام وكان للفيال شعر كثير منبوش فاخذ الفيل بخرطومه غصناً من الشجرة ووضعه على شعر الفيال ولواه حتى تشبث بشعره أثر

جذب العود فاذا الفيال تحت قوايمه فخبطه خبطا صار هشيماء اما خواص اجزائه قال بليناس من سقى من وسمخ اذنه لا ينام اسبوعًا برادة نابه يصمد بها الداحس ينفعه مرارته يطلى بها البرص ويترك ثلاثة ايام يزيله باذن الله شحمه اذا تخربه يورث للخام عظمه يعلق على رقبة الصبي بمنع منه الصرع واذا دخن بالعاب شجرة لا تكون تُمرتها حامصة ويدفع عنها الدود واذا سحق وعجن بالعسل ويطلى به الللف يزيله ولوعلق العاج فى شجرة لا تثمر تلك السنة ولو دخن به في بيت يموت البقُّ منه وحكاك العاج ينثر على الجراحة الميتة تبرا وكذاك على العصو المحترق جلده يشد على من به حيى نافص يزول عنده وذكروا أن صاحب التشنُّي أذا نامر على ظهر الفيل يزول تشجُّه وتدخى به المواسير تسقط بوله يرش به البيت يهرب عنه الفار زبله يدخن تحت من به حمى ينفعه ولو سقى صاحب القولنج يبرا ولا يرجع اليه ويكتحل بـزر الفيل وسلخ كليّة للسلّ والطرفة واللحمر الزايد ويسقى منه نصف درهم مع شيء من روساختم في ماء الرازيانم لصاحب الاستسقاء يزيله قالوا من اخل معه شيئًا من زبل الفيل اومن وجع البدن واذا احتملت المراة شيئًا من زبل الفيل لا تحبل وزواني الهند اللاتي وقفي على البدّ يفعلن ذلك استبقاء للطراوة والشباب لدفع للل فانهن موقوفة على جميع اصناف الرجال وهذا اسرع الى لخبل لانها لا تعدم من يوافق مزاجها مزاجه فاذا حبلت وارضعت موارًا بطل جمالها فيبطل العرض المقصود منهاء

قرد حيوان قبيج مليج يصحك ويطرب ويفهم سريعاً ويتعلم الصناعات الماقيقة كالنسج فان الثيباب العريصة لا يحوكها صانع واحد فيعلم الصانع قرداً ويرمى الخوك الى جانب القرد والقرد يرمى اليه واهدى ملك النبوبة السى المتولّل قردين احدها خياط والاخر صانع واهل اليمن يعلمون القرود قصاء حواجهم حتى البقال وانقصاب اذا غاب سلمر دكانه الى القرد يحفظها اشد لخفظ حتى يرجع صاحبها، والانثى تلد من واحد الى اثنى عشر وحكى عنها من الغيرة على الازواج ما لا يحكى الله عن الانسان وحكى بعض اهل صنعاء انه مر بقرد في سفيح جبل نايم واضع راسه في جر زوجته وقد غاص منعاء انه مر بقرد اخر جاء ووقف حذاءها فوضعت القردة راس زوجها رويدًا رويدًا وقامت الى ذلك القرد وضاجعها كما يضاجع الرجل المراة فلما انتبه القرد لا ير زوجته اتبع اثرها حتى رآها فلما دنا منها شمها فعلم انها زنت فصاح صبحة شديدة فاجتمع عليه قرود كثيرة فاخبرها بفعلها فحفووا لهسا

حفرة ورجموها حتى ماتت، امّا خواص اجزائه عينه لو علقت على الانسان عزج معه كلّ من يلقاء ومن اخذ سنّه معه لا يغلبه النوم ولا الفزع بالليا ويستحق ويكاتحل به يذهب ببياض العين لجه ياكل صاحب للخام ينفعه نفعاً بيّنًا عرف ذلك من الاسد فإن للخام دأت الاسد فإنه ياكل القرود لهذا دمه أن سقى انسان يخرس بحيث لا يتكلّم اللّا بالاشارة وقال بعضام من شرب دم القرد يقبح في اعين الناس جلده يأخذ منه غربال ويغربل به البلذر فإن نباته يامن من الآفات كالجراد وغيره

كركىن حيوان في جثّة الفيل خلقته خلقة الثور الّا انه اعظم منه نو حافر وهو سريع الغصب صادق للملذ يخافه ساير لليوانات بالهند على راسم قرن واحد حاد الراس غليظ الاسفل جدًا فيه اتحنا محدّب الى وجهة ومقعر الى ظهره ومن التجب انه جمع بين الخافر والقمن وهو اقلَّ الحيدوانات عددًا يعيش سبعاية سنة وهجان شهوته بعد خمسين سنة ومدّة جله ثلاث سنين وزعم الهند أن الكركدن أذا كان بارض لم يدع في تلك البلاد شيئًا من الحيوان واذا راى الفيل ياتيه من ورائه ويصرب بطنه بقرنه ويقوم على رجليه ويرفع الفيل حتى يتشبُّث بقرنه فاذا تشبُّث يريد أن يتخلَّص عن الفيل لا يمكنه فيخرّ على الارض فيموت هو والفيل، وذكروا أن السلام لا يعمل في الكركمن ولا يقوم له شيء من لخيوانات قالوا يحبّ الفاختة ويقف تحت الشجرة الله عليها عش الفاختة ويطيب نفسه بهديرها والفاختة تقع على قرنه فلا يحرك راسه كيلا تنفر الفاختذى امّا خواص اجزائه قالوا في قرنه شعبة اتحنارها مخالف لاتحناء القرن ولتلك الشعبة خواص وعلامة حجَّته أن يرى فيه شكل فارس ولا توجد تلك الشعبة الله عند ملوك الهنه ومن خواصد انه يحلّ كل عقد فان اخذه صاحب القولني بيده ينفيخ في لخال وكذلك ان اخذته صاحبة الطلق ولوسحق منه شي وسقى المصروع يزول صرعه وكذلك من به فاليم او تشنَّني ان جمله معدى وقال ابن ابي الحيسر الاستراباذي صاحب نزهة نامه العلاي حاكيًا عن ابيه قال كنت راجًا في قفل الى غزنين فاتانا للحبر ان في الطريق لصوصاً فاصاب القوم اضطراب وكان فينا رجل قال يا قوم لا تحزنوا اني اكفيكمر شرهم بشرط ان تذهبوا بي اليهم فذهب به رجل من القفل الى موضع اللصوص وكانوا نازلين في شعبب بين جبلين فاخرج شيئًا من وسطه ودلكه بالتراب دلكًا كثيرًا ثر اشرف عليهم ونثر فلك النواب على روسهم فهبت ربيح عاصف في فلك الشعب ومنع اللصوص

من القيام ومن تامر منهم وقع ثمر رجع الى القفل وقال امضوا فى دعة وسلامة فعبرنا عن ذلك المقام وسلمنا قال فلما وصلنا الى غزنين دخلت يوماً على الشيخ الرئيس الى على ابن سينا رايت ذلك الرجل عنده فاخبرته بصنيعه فقال كان ذلك عقدة قهن اللركدن وفيه عجايب كثيرة وهذا الرجل من خُلَّص اصدقائنا جاءنا من بلاد الهند واهدى الينا هدايا ذلك العقد من جملتهاء ويتخذ من قهن الكركدن نصب السكاكين وخاصيته انه اذا دنا من طعام او شواب فيه سمر يكسر قوة السمر عينه اليمنى تعلق على الانسان تزول عنه اللام كلها ولا يقربه الحق والقيات واليسرى تنفع من الحي النافض يوخذ من جلده الجواشي لا يعهل فيها السلام ع

كلب حيوان كثير الوياضة شديد المجاهدة كثير الوفاء دايم للوع والسهر يخدم بادنى مراءات خدمة كثيرة من الملازمة ولخراسة ودفع اللس قال للجاحظ من ذكاه اللب انه اذا ارسل للظباء يترك العنز ويتبع التيس وان كان التيس اشد عدوًا وذلك لعلمه ان التيس سيعتريه البول من الفزع فلم يستطع الاراقة مع شدة لخصر فيقل عدوه لاراقة فيلحقه الكلب واما المعز فانها اذا اعتراها البول من الفزع اراقت لسعة الخرج فلا يقل عدوها وهذا شيء عرف من الكلب موارًا قل ومن عجايمه انه يخرج يوم الثلج ووجه الارض مغشى بالثلج ومعه الصياد المجرب لا يعرف موضع الصيد البتة مع عقله وتجربته فيذهب الكلب يمنا ويسارًا حتى يقف على موضع الصيد بانفاس ابدانها وجار اجوافها واذابتها ما لاقاها من الثلج من وجارها حتى يرق وان لم يثقبه وهذا غامض جدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض جدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض جدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض حدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض حدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض حدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض حدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج وهذا غامض حدًّا يعرفه الكلب الصياد الماهر واذا الحت السحايب بالثلوج يقال في المثل لا يضر السحاب نباح الكلب ولذلك قال الفرزدق

وقد نبح الكلب السحاب ودونها مهامة تغشى نظرة المتأمّل وانا نبح على انسان بالليل والتي عليه لم يجه منه الآان يقعد فانه انا راى منه نلك تركه كانه ظفر به وانلة ويصيب الكلب بالصيف شبه جنون فيكلب لان مزاجه حارً يابس ويزيده الصيف حرارة ويبوسة فيغلب عليه المرار فيحدث به هذا المرض فيصير ريقة سمًّا تاتلًا صعب المداواة وعلامة نلك دوام اللهاث وجرة العينين واطراق الراس واعوجاج الرقبة وجعل الذنب بين فخذيه انا مشى يمشى خايفًا متذللًا مايلًا كانه سكران كميب مغموم ويتعمّر كل خطوة وانا لاح له شريح عدا اليه حاملًا عليه سواء كان حاملًا او

شجرًا او حيوانًا ولا تكون جلته مع النباح بخلاف ساير الكلاب بل هو سكيت رميث واذا نبرج يكون في صوته بحوحة والكلاب عرفته تهرب عنه ومعص هذا الكلب صعب المداواة من عصم نبيح كالكلب ويرى في بوله دشيش على صورة الكلاب وينظر في الماء يرى صورته كصورة الكلب لا يشرب الماء حتى يهلك عطشًاء ومن المجب ما حكاه بليناس أن كلبًا عصَّ بغلة فعصَّت راكبها فصار مكلوباء واذا كان في جوف الكلب داؤ ياكل سنابل القميم يهدى واذا سمع صوت للمار يتالم من ذلك وذكروا ان من يخصب بالحنّاء وسمع صوت الكلب الابيص او الاصفر لا يكون ذلك الخصاب جيّداً واذا رميت كلبًّا ججر فاتخذه بفيه ورماه فذلك الحجر ان تركته في برج للمام يمشى عنها طيرها واذا القيتها في النبيذ من شرب منها يعربد، ومن عجيب ما حكى عن الكلب ان شخصًا قتل شخصًا باصفهان ورماه في بنَّر وطمُّها وكان للمقتنول كلب يشاهد فلك فكمان الكلب ياتى كلّ يوم ويحفر تلك البئر واذا راى القاتل نبح عليه حتى تكرّر نلك فنبشوا البئر فراوا فيها قتيلًا واستدلّوا بنباحه في وجه القاتيل اخذوه وعذبوه فاعترف انه قتله، وحكى ايصا أن شخصاً نزع ثيابه حتى يخوص في ماء ومعه كلب له فالكلب عض رجله فالرجل اغتاظ وضربه بالسيف ورماه في الماء فاذا تحت الماء تمساح اطلع راسه واخذ الكلب وغاص، امّا خواص اجزائه قالوا عينا الكلب الاسود الميت يدفنان تحت حايط مسكن فانه يخرب نابه تشدّ على الصبي تنبت اسنانه بلا الم وتشدّ على صاحب اليرقان ينفعه وناب انكلب الاسود من استصحبها لا تنبح عليه الكلاب ناب الكلب الكلب الذي عض انسانًا اذا شدّت في قطعة جلد وعلقت على عصد انسان بامن عضّ الكلب الكلب لسان الكلب الاسود بخرز في خفّ انسان لا تنبيح عليه الللاب البتة وهكذا تفعله اللصوص، مرارته تنفع من ظلمة العين اذا اكتحل بها كبده يؤكل مشوياً ينفع من عصَّة الكلب الكلب شحم الكلب الميت تطلى به الخنازير يحلّلها ومخّه يفعل هذا الفعل قال بليناس من عصّه الكلب الكلب ولمر يشرب الماء فاعطم الرجل اليمني من كلب فانه يشرب الماء باذن الله شعره يشد على المصروع يخفّ صرعه وشعر الكلب البهيمر اقسوى ويسقى صاحب القولنج يسكن وجعه في اللهال جعم قالوا اذا كان ابيض اللون فهو دوآة عجيب لصاحب الذبحة والخوانيق

نم حيوان فو قولًا وقهم وسطولًا صادقة ووثبات شديدة وهو اعدا عداو

المحيوانات وهو نو وشى والوان حسنة لا يهرعه سطوة احد ولا ينصه عن العسكم الدهم وخلقه في غاية الصيق لا يستانس البتة وعنده كبر وتجب بنفسه اذا شبع نام ثلاثة ايام فاذا انتبه جايعًا خرخم شديدًا يعرف ما حوله من لخيوان انه يهيد الصيد ورايحة فه طيبة خلاف الاسد وخهزات شهرة صعيفة تنكسم بادني شيء اصابها يقولون بين النم والافعى صداقة واذا خدش النم احدًا ينثر التهاب عليه الفار يعفى للماحة وافضى الى الهالاك واذا مرص اكل الفار يزول مهضه والنم يتعرض لكل حيوان رآه في جوعه وشبعه بخلاف الاسد فانه لا يتعرض للحيوان الا عند جوعه علم أخواص اجزائد بحلف الاسد فانه لا يتعرض للحيوان الا عند جوعه علم الماء شحمه يذاب وجعل على للمراحات العتيقة يصلحها البصم ويمنع نزول الماء شحمه يذاب وجعل على للمراحات العتيقة يصلحها قضيبه يطبخ ويشرب من مرقه ينفع من تقطيم البول واوجاع المفاصل عظمه يعلق في رقبة المضيع يزول عنه الشرقة جلده يتخذ منه المطرح فالجاس

يامور حيوان وحشى نفور له قرنان كالمنشارين اكثر احواله تشبه احوال البقر الوحشى ياوى الى الدحال الته التفت اشجارها واذا شرب المساء يظهر فيه نشاط يعدو ويلعب بين الاشجار وربا تشبّثت قرناه بالاشجار ولا يقدر على خلاصها فيصيح ويسمع الناس صياحه ذهبوا اليه وصادوه امّا خواصّ اجزائه لمحمخ بالنبيذ واكل منه الصبى يبقى ذكيًّا وتزول عنه البلادة جلده يخذ منه مطرح من جلس عليه تذهب بواسيره كعبه يشدّ على انسان لا يتعب من السيره

النوع السادس من لليوان الطير هذا النوع من لليوان تختت خفة البدن وفقد اعصاء كثيرة وجدت في غيرة وللحجة في ذلك ان الله تعالى لمّا خلق انواع الحيوان وجعل بعصها عدوًّا للبعض اعطى لكل نوع اما قوة وسلاحاً يدفع عدوّة بها كما للدواب والسباع او آلة الهرب كما للوحوش والطيور امّا الوحوش فبقوامّها وامّا الطيور فباجختها ثر أن هذه الالة اقتصت خفّة الله ثد لو كانت للهثة كبيرة اقتصت كبر للناح وللناح الكبير لا يحصل معم سرعة الطيران بل يكون طيرانه بطيّا لا يزيد على سرعة المشى فلا يحصل الغرص المطلوب، ومن المجايب طيران الطير في الهواء وما يسقط مع انه الغرص المطلوب، ومن المجايب طيران الطير هسخّرات في جوّ السباء ما النوع وجدت في غير عذا النوع بحسكهن الله الله، فنوع الطير فقد اعضاء كثيرة وجدت في غير عذا النوع بحسكهن الله الله، فنوع الطير فقد اعضاء كثيرة وجدت في غير عذا النوع

الاسنان والانان والكرش والمثانة وخرزات الظهر ولجلد التخين والصوف والشعر فان نسبة قدامه الى اسفله كنسبة بهينه الى يساره فكل طير طويل الرقبة يكون طويل الرجلين وما قصرت رقبته قصرت رجلاه ولو قطعت ذنبه بميل الى قدام كالسفينة الله خقت ذنبها وقال الجاحظ كل طير جيد الطيران يكون ضعيف الرجلين كالعصفور الزرزور والخطاف واذا قطعت رجلاه لا يقدر على الطيران السريع كالانسان اذا قطعت يداه لا يقدر على العدو الشديد وكل حيوان لا اذن له فهو يبيض وكل طاير يعب الماء فهو يزق فرخم وفى الطيور ما اعطى الحجب فى لونه كالطاووس والببغاء والى براقش ومنها ما اعطى الحجب فى حاهم كالقنبرة والخطاف والتنوط وسياتي شرح ذلك عند ذكرها ان شاء الله تعالى كالقنبرة والخطاف والتنوط وسياتي شرح ذلك عند ذكرها ان شاء الله تعالى وذذكر بعض ما يتعلق بها من الحجب مرتبة على حروف المجم

أبو برأقن طاير حسى العورة طويل الرقبة والرجلين التر المنقار في جمر اللقلق يتلون كلّ ساعة بلون آخر من التر واصفر واخضر وازرق قال الشاعر كانى براقش كلّ لون لونه يتقلب، وعلى لون هذا الطاير نسجت ثياب تسمى ابو قلمون تجلب من الروم وعجب هذا الطاير في لونه وشكله ولم بحصرني شي انعالة وخوات اجزائه ع

أبو هارون طاير في حجرته اصوات ملجة شجية تفوق كل مغي وتروق كل نايحة فلا يسكت بالليل بل يصيح الى الصباح وتجتمع عليه الطيور لاستماع صوته وربسا يمر عليه علمة علمة ويسمع صوته لا يقدر على العبور بل يقعد ويسمع صوته ويبكى الى الصباح والله الموفق للصواب،

أوز هو البطّ يحبّ السباحة اذا خرج فرخه من البيض يسبح والانثى اذا الرخمت لا تقبل الا بيصة نفسها ولا تقبل الا تسعا أو احدى عشرة من غير زادة واذا حصنت الانثى قام الذكر يحرسها لا يفارقها طرفة عين وتخرج فراخها يوم التاسع عشر وان ابطات فالى آخر الشهر والحصاة الله توجد فى بطن الاوز تنفع من استطلاق البطن وكثرة الاختلافات اذا سقى المبطون عمل الما خواص اجزائه دماغه يداف عماه الرازبانج ويغلى ويصفى ويشرب عملى الريق ينفع من المواسير ووجع الارحام لسانة ينفع من تقطير المول اكلا مُحمّد المراف ويكد به الراس ينفع من الصداع شحمه يوافق الشقاق العمارض من المبرد وداء الثعلب قل الشيخ الرئيس شحمر الاوز يصفى اللون ولجه يسمن

ويصفى الصوت ويزيد فى قوة الباه دمه يشرب مع الملح المرّ على الريق ينفع من وجع المثانة جناحه اليسرى تشدّ على يمين صاحب حمى الربع تذهب حماه وتنفع من وجع الاعصاء كلّها عظمه يحرق ويذرّ على جراحات النصول ينفع نفعاً بيّناً بيضته تزيد فى قوة الباء فرقه يجقّف ويشرب ينفع من السعال اليابس ع

بازى هو اشد للوارح تكبّراً واضيقها خلقاً يوجد بارص الترك لا يكون بازى الا انتى ومن هذا النوع ما خلق الله الذكر ذكرها يكون من نوع آخر اما من للحداة او من الشاهين او من غيرها ولهذا يكون الاختلاف في اشكال البزاة كثيراً وذلك بحسب حال الذكر فان كان الغالب على لونه البياس فهو احسن البزاة واملاها جسماً واجراها قلبا واسهلها رياضة والاشهب لا يوجد الا بارص ارمينية وارص الخزر والبازى لا يتخذ الوكر الا على شجرة اغصائها مشتبكة لدفع اله لخر والبازى لا يتخذ الوكر الا على شجرة اغصائها حتى لا يقع على فرخها المطر والناج واذا ارادت ان تبيت جعلت لوكرها سقفا واذا كان في التحسير يعطى لحم الفار ينبت ريشه سريعاء اما خواص اجزائه من اكتحل عرارته يمنع من نزول الماء اذا راى اثار نزول الماء كشبه ذباب يطير بين عينيه ويسعط صاحب اللقوة قدر حبّة منها ينفعه نفعاً بيناً مرارة البازى تنفع من نزول الماء ومن بياص العين اكتحالاً ومن ظلمة البصر قل الشيخ الرئيس موارة للوارح كلها تنفع من ظلمة العين اكتحالاً عظمه يعلق الشجر لا يقع عليه طير ولا يصيبه من الطير ضررء

باشنق طاير حسن الصورة اصغر للوارج جثّة يصطاد العصافير والفواخت وللمار والدرّاج والمطلوب منه حسن صورته يتفرّج عليها فانه مطبوح جدّاء امّا خواص اجزائه ذكروا أن دماغه ينفع من الخفقان العارض من السوداء أذا سقى منه نصف دره بهاء الباذرنجبويه،

ببغاً يقال لها بالفارسية طوطى وهو طاير حسن اللون والصورة اكثرها اخضر اللون زنجارى وقد يكون الحر واصفر وابيض له منقار غليظ الحر ولسان عريض يسمع كلامر الناس يعيده ولا يدرى معناه وباتى بحروف مستقيمة واما كيفية تعليمها فانهم اخذوا مِرَاقة في قفصها حتى ترى ه فيها صورة نفسها ويقف خلف المرآة انسان يتكلم فالببغا اذا سمعت الحدت لانها تريد ان تاتى بما اتى به مثلها فتتعلم سريعاء ومن عجايبها انها لا تشرب الماء ابداً وان شربت الماء هلكت، اما خواص اجزائها ذكروا ان من اللهها يصير فصحا

قوى القلب مرارتها من طعمر منها يثقل لسانه دمها جعقف ويسحق وينثر بين صديقين تقع بينهما عداوة فرقها يخلط عام الخصرم ويكتحل به ينفع من البمد وظلمة العين ع

بلبل طاير معروف يقال له بالفارسية هزار دستان وهو صغير للنة سريع للحركة فصبح اللسان كثير الالحان يسكن البساتين وله شغب ووجد في زمان الورد يقولون انه يحبّ الورد فاذا راى من يقطفه يكثر صياحة ولا يصبر عن الماء البتة لفرط حرارته ينغمس في الماء كل ساعة والريم تعصف به من صغره وهو يوم الريم يلازم وكره ولا يخرج قال الشاعر

وما كان يوم الربيح اول طاير يروغ كروغ العندليب الى وكر،

والبلبل من عجيب خواصة انه لا ينسافه الله في البسانين لجه مع عين السرطان يشد في جلد الابل على ساعد الانسان يمنع النوم ما دام معدى بوم طاير معروف لا يبرز بالنهار لصعف باصرته يحبّ الوحدة ويسكن للحراب ويتشام به حتى لو نول بارض او دار فالنساس يتطيرون به والخيسات والافاعي تهرب من صوته ويصطاد لاهافيش ويعادى الغراب وكذلك البازي الاشهب وهو بالنهار ذليل ضعيف البصر واذا كان بالليل له يقو عليه شيء من الطيور، امًا خواص اجزائه دماغه يكتحل به لدفع طلمة العين عينه تخلط بالسك وياخذ معه فكلّ س شمّ رايحته يحبّ حاملها وذكروا ايضا أن أحدى عينيه منومة والاخرى مسهرة من اراد ان يعرف ذلك يلقيهما في الماء فالراسبة منومة والطافية مسهرة فللسهرة تجعل تحت خاتم من تختم به لا يغلبه النوم والمنومة تجعل تحت وسادة من اردت ان يغلب عليه النوم فانه لا ينتبه ما دامت تحت وسادته قلبه يطعم صاحب القولنج واللقوة يزيلهما مرارته تخلط بماد خشب البلوط ياكله من في مثانته حصاة يفتتها وتخلط برماد خشب الطبافاء ياكله صاحب البول في الفراش يذهب عنه ذلك كبده سمَّ قاتل يبورث قولجًا لا دوآء له والعيان بالله من ذلك مُخَّه يجعل في الدهر، ويطلى به الراس يذهب بالعشاء وظلمة العين لجه يورث الغثيان ذكروا أن جفَّف في ظلَّ وجعل في طعمامر باكله جمع وقعت بينهم للحصومة دمه يلطح به طربًا وجمه الملقو يذهب عنه نلك قانصته تجقف وتسقى انسانًا يورث قولجاً صعب الانحلال عظمه يدخى بين ندمان لخمر يعربد بعصهم بعصا قالوا انها تبيض بيصتين احداها تنبت الشعر والاخرى تزيله ومن اراد أن يعرف احداها الاخرى يغطيهما بالشمع ثر يسلقهما ثر يقشرها فالتي تميل الى السواد

تنبت الشعر والتي تميل الى الصفرة تزيله

تدرج طاير يقال له بالفارسية تذرو يغرد فى المساتين بين الاشجار بالحان طيبة قالوا انه يسمى عند صفاء الهواء وهبوب الشمال ويهزل عند هبوب الخنوب ويسوء حاله واذا حان لها وقت البيض تتخذ شبه دايرة من التراب اللين وتضع البيض فيها لنّلا تتعرّص للافات وفرخها كفرخ الدجاج كما خرج من البيض يلقط لحبّ واذا كان وقت الزلزلة توى التدارج تجتمع وتصديح قبلها بساعة وكذا الدراريج ثر بعد ذلك تقع الزلزلة،

تنوط طاير يقال له بالفارسية كيتو يتخذ من لحا الاشجار شبه الليف ويتخذ منه وُقة ويفتل منه خيطًا ويشد الققة من الخيط ويدايها من بعض اغصان الشجر ثر يفرخ فيهاء امّا خواص اجزائه قلوا ان فبح بسكين شبه ويسقى من دمه من يعربد في السكر كثيرًا لا يرجع يعربد بعد فلك مرارته يطعم للصبى في شيء من السكر كثيرًا لا يرجع يعربد بعد فلك مرارته يطعم الصبى في شيء من السكر يجسى خلقه ويعزّ عند الناس وان كان كريه اللقاء الصبى عند زيادة ضوء القمر يبقى محبوبًا عند الناس وان كان كريه اللقاء حاضنة الافعى طاير من طيور البادية كلما باضت اكل الافعى بيصها وتركت بيضة نفسها مكان بيصتها وبيضة الافعى شبيهة ببيضتها فاذا عاد الطاير يحسبها بيضة نفسها يحصنها فاذا نقفها لا ترى الفرخ شبيها بها الطاير عنها والافعى لا تزال تفعل بها هذاء

حبارى طاير يقال له بالفارسية جرز يصرب بها المثل في البلاقة يقال كل شيءً يربى ولدها حتى اللهارى والمعنى ان الخبارى مع بلهها تربى ولدها ولا تصبعها ودليل بلهها انها انا رآت بيصة طاير آخر تحصنها وتترك بيصة نفسها وانا وقع نرق الخبارى على شيءً من الطيور يعل عمل الدبق تقول العرب سلاحها سلاحها وفي جوف الخبارى خزانة لرجيعها انا احتاج الية استعلم ويعادى الطيور كلها وعداوتها مع الصقر اشد فتى التي علية الصقر رماه بذرقة فيبقى كالمكتوف المقيد فعند نلك تجتمع علية الخباريات تنتف ريشة وفي ذلك فلك الصقر والوا الخبارى في سلاحها كالظرائي في فسائها والخبارى انا الحسرت ورآت ان ريش صاحبها ينبت قبل ريشها مانت كمداً يقال في المثل مات فلان كمد الخبارى قل ابو الاسود الدولي

وزید میت کمد الحباری اذا طعنت عنیدة او تسلم،

امًا خواص أجزائه داخل قانصته تجقّف وتسحق مع الملح الاندراني والخبرز المحرق اجزاء سواءً تزيل بياص العين اكتحالاً شحمه يجقّف ويسحق مع

السنبل والقرط اجزاء سواء ويعطى لمن به اسهال جبس بدانه قال الشيئ الرئيس بيصه خصاب جيد فيما يقال فرقه نافع للقوابيء

حداًة طاير يقال له بالفارسية زغر وهو خسيس يغلبه اكثر الطيور قيل انه فرو سنة وانتى اخرى والغراب يعاديه ويقهره واذا مرض ياكل شيمًا من ريشه يهدى واذا راى شيمًا احر جسبه لجًا يسلبه قل صاحب الفلاحة العقاب وللحاة يتبدّلان فيصير العقاب حداة وللحاة عقابًا وامّا خواص اجزائه مرارته يكتحل بها العين الله في من لدغه العقرب اذا اكتحل بها العين الله في الى جانب العصو الملاوغ شخه يغلى عاء المراث ويسقى من به بواسير واسهال ينفعه نفعًا بيّنًا دمه يشرب للسموم القتالة عظمه جرى ويسحق وتصمد به الدماميل الصلبة ينصحهاء

كمام هو الطير الهادى الى وطنه من البلاد البعيدة هو اشدُّ الطيور ذكاء من ذكائم انه يعرف علامات برجه في الهواء ويكون طيرانه مدورًا كمن يصعه المنارة ولا يزال يصعد حتى يرى شيمًا من علامات بلده فاذا راى ذلك يهمط اليها بادنى زمان وفى بعض الاوقات عند صعوده يتغيّم للِقّ ويصير الغيم حايلًا بينه وبين بلده فيقع ببلاد شاسعة او يصيده شي من الجوارح وتسرى في زوج للمام من الملاعبة كما جرى بين الناس من القبلة والمعانقة وغيرها قال المثنى ابن زهير له ار شيمًا من الرجل والمراة الا رايت مثله في الجام رايت حمامة اتت الى ذكرها ورايت جامة لا تمنع شيمًا من الذكران ورايت جامة تسجد لذكرها ساءة يريدها ورايت جامة لا تسجد الّا بعد شدّة الطلب ورايت ذكرًا له انثتان يحصى مع هذه وهذه ورايت انثنين اجتمعتا كسحاتات النساء تبيصان باربع بيصات ولا تنفقان ، ومن عجايب للام أن الذكر بحس ما أودم رحمر الانشى من البيض فيهتمر بنقل دقاق القصب والخوص وغيرها ويتخذ انحوصة على قدر بدنهما ثر اشخصا لتلك الانحوصة حروفها ليظهر لها مقعر تبقى البيصة فيه مصونة فاذا وضعت يتعاقبان عليه بالحصى ويقلبان البيص في الساءات واكثرها على الانثى لان للصانة بالاناث اليق فاذا صار فرخًا فاكثر الزقّ على الذكر لان الانفاق بالذكور اولى، وللحام المرجى اذا مرض اكل للجراد يزول مرضه والمسروك الذى يقسال له اليمامة ياكل اطراف القصب يزول مرضه ومن عجايب للجام إن جوازلها اول نهوضها تفرق بين العقاب والنسر فاذا رآت النسر لا تخاف شيمًا واذا رآت العقاب تفزع واذا رآت الشاهين فقد رآت الموت الاجر كما أن الشاة لا تفزع من للجل والفيل وتفزع من الذيب، قال للحاحظ

الجامر اشد طيرانا من جميع الجوارج الا اذا راى شيمًا من الجوارج فيعتريه ما يعترى الجار اذا راى الاسد والشاة إذا رآت الذيب والفسار اذا راى السنور، الما خواص اجزائه من الا عينه يصيبه الغشاء ومن اكتحل برارته ينفع للغشاوة وظلمة العين ويطلى بدمه اللكف يقلعه ودم الجام مع دمر الفاختة يطلى مع الزيت والقطران يزيل البرص يغير لونه ودم الجام يطلى به الزرقة الا تبقى من اثر ضربة أو صدمة يزيله ويزيل الغشاء اكتحالاً لجه من داوم على الله يورثه الذكاء ويدفع البلادة عظمه بحرق ويذر على الجراحة الله لا يلتمم شقها يصلحها بأنن الله تعالى درقه تحتمل به المراة الله حان اوان وضعها وضعت بالسهولة وذرق الجام الاجريفانج المول ويفتت الحصا وفي درق الجام حرارة شديدة يطرح في جفن القولنج يفاتحه على

خطاف طاير لا يزال ينتقل من الصرود الى الجروم ويتبع الربيع حيث كان فاذا عرف استقبال الصيف وطيب الهوآء ياخذ فراخه ويمشى بها الى الوكر الذي تركه في البلد الاخر فلا يبقى منها واحد الا رجع الى وكره القديم ويتخذ وكره من الطين المخلوط بالشعر ليبقى بعضه على بعض ويقوى كطين للحبة وانما يفعل نالك لانه يتخذ وكره تحت السقوف في المواضع المسكونة فعمل بيته ملصقاً تحايط املس ومن المجب ان يعمل بعضها ويترك حتى تيبس ثر يعيل البعض الاخر فلوعلها في يومر واحد سقطت واذا ارادت فلك عاونتها لخطاطيف فاذا فرغت تاتى بالماء في فها وتسوى به باطن وكرها وتزيل عنه لخشونة وتملسه وتضع السذاب في وكرها لدفع لخيات والذباب والبعوض ومن المشهور أن عش الخطاف جعل في الماء ويصفى وتشربه صاحبة الطلق تضع بسهولة، امّا خاصية اجزائه دماغه يكتحل به ينفع من الظلمة ولو خلط بدهن ورد ودهن به الراس لا يتولّد فيه القمل البته عينه تشت في خرقة وتعلق من سرير من نام عليه يسهر قلبه يجفُّف ويشرب في شيء من الانبذة يعين على الباه معاونة عظيمة ذكره بليناس في كتاب الخواص لجم يحد البصر دمه يسقى المراة يذهب شهوتها بحيث لا تطلب الرجال ذرقه يضمد على الدماميل ينصحها ويفتحها وينقيها من الوسيء

خفاش طایم مشهور ضوا بصره صعیف یستره شعاع انشمس لا یخرج الا بین الضیاء والطلام کما بین العشائین وما بین الفجر الی الاسفار صورته مثل الفار ولا ریش له ولکن یطیر جناح کانه جلیدة عریضة قالوا آن بنی اسرائیل اخترعوا علی عیسی صلوات علیه خلق الخفاش لما ادّی النبوة لانه اتم الطیر

خلقه لان له اذانًا واسنانًا وثديًا تلد وترضع كما اخبر الله تعالى واذ تخلق من الطين كهيئة الطيم باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرًا باذنى، وتصيد الذباب والبق واشباعها وربّا تاخذ ولدها بغمها وتطيم وترضع ولدها وتاكل الرمان على الشجرة وتتركها قشرًا مجوّفًا واذا نزل فى مكانها وربي الدلب تهرب عنه قالوا اذا علق خفاش من شجرة فى قرية جاوز للجراد عن تلك القرية، خاصية اجزائه راسه تعلق فى برج للجام بالفها ولا يفارقها ولو ترك تحت راس انسان اجزائه راسة تعلق فى برج للجام بالفها ولا يفارقها ولو ترك تحت راس انسان لا ينام البتة قال الشيخ الرئيس دماغة نافع من ابتداء الماء فى العين اكتحالاً ورماده بحد البصر قلبة لو علق على انسان هاجت به شهوة الوقاع دمه يوكت له يزيل الغشاء وينتف شعم الابط والعانة ويطلى هذا الدم فان يكتحل به يزيل الغشاء وينتف شعم الابط والعانة ويطلى هذا الدم فان ويلقى فى حمر النمل تهرب عنه ويطلى العصو الذى اربد ازالة شعره بالزرنيخ والنورة وذري للخاش فانه لا ينبت الا بعد مدّة طويلة وان فعل ذلك مرارًا والنورة وذري للخاس فانه لا ينبت الا بعد مدّة طويلة وان فعل ذلك مرارًا لا يرجع البتّة،

درأج طايم مبارك محدّب الظهم كثيم التوالد صوته على وزان بالشكم تدومر النعم وهو مبشم بالربيع ويطيب نفسه من الهوآء الصافي ويسمى ويسوء حاله بهبوب الجنوب وجسى بهبوب الشمال، قال الجاحظ الدرّاج من الطيور الذ لا تتسافد في البيوت البتة واتما تتسافد في البساتين والصياع وحكى ابو طالب التنوخي ان بعض الناس ارسل بازياً الى دراج فالقي الدراج نفسه في شوك كان هناك واخذ من الشوك اصلين كبيرين في رجليه واستلقى على قفاه ورفع رجليه واشتم بذلك عن البازي فحجز البازي عنه، لحمه قل الشيخ الرئيس يريد في الدماغ والفهم ويزيد ايصا في مادة النطفة والله اعلم،

ديك اكثر الطيور شهوة وعجبًا بنفسه وهو مبشر بطلوع الفجر ومن عجايب المديك معرفته ساءت الليل ومقادير الاوقات وتقسط اصواته على ذلك فان الليل اذا كان خمس عشرة ساءة يقسط اصواته عليها كما يقسط والليل تسع ساءت ويصع فيما بين ذلك من القسهة واعطا الساءت على حسب كل وقت بواستة الهام من الله تعالى روى عن النبي صلعمر أن الله تعالى خلق ديكًا تحت العرش له جناحان لو نشرها جاوزتا المشرق والمغرب فاذا كان آخر الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيج يقول سجمان الملك القدوس فاذا فعل ذلك سجت ديكة الارص كلها مجيبًا له وفعلت مثل فعله خفقت احتمة واخذت في الصرائح، قالوا الديك المؤدن صاحب اللجية الحراء خفقت احتمة واخذت في الصرائح، قالوا الديك المؤدن صاحب اللجية الحراء

والتاج ذى الشرفات الغيور السخى كثير المراعة لدجّاجة زعوا ان من ايقظة الديك فقام من نومة لا يبقى معة ثقل من النوم البتة والديك الابيت يهرب منة الاسد والمهارش خير من غيرة وعلامته حرة العرف وغلظ الرقبة وضيق العين وسوادها وحدّة المخالب ورفع الصوت والديك يوثر الدجاج على نفسة ياخذ لحبّة بمنقارة ويرميها الى الدجاج قالوا المّا يفعل ذلك زمان شبابة وغلبة شهوته فاذا هدم لا يفعل ذلك والديك يدفع الدجاجة اذا قصدها عدو وبالليل جمعها في موضع حريز ويقف على بابة جوسها وزعوا ان الديك يبيض في عمرة بيضة واحدة تسمى بيضة العقر وفي صغيرة جددًا وانشد البشار

قد زرتنا مرّة في الدهر واحدة شي فلا تجعليها بيضة الديك وزعموا أن من ذبح الديك الابيض الافرق يصاب في ماله واهله وذكروا أن السيطان لا يدخل بيتاً فيه ديك ابيض افرت، امّا خواص اجزاله عرفه اذا جقّف وسحق وسقى من يبول في الفراش يذهب عنه ذلك وعرف الديدك الابيض او الاجر جعقف ويجر به المجنون ينفعه نفعًا بيّناً مرارة الديك اذا اكتحل بها نفع من الغشاوة وظلمة البصر ذكر حكيم أن مرارة الديك تجعل في اناء فصَّة ويداوم على الاكتحال بها فانها تقلع بماص العين وذكر بليناس ان مرارة الديك تخلط بمرى صاين وتوكل على الريق فانها تذهب بالنسيان ويذكر ما كان ينسيه، عظم جناحه يشدّ على صاحب حيى الورد تذهب عنه والفارس يشده على وسطه لا يتعب من السوى دمه ينفع من بياص العين اكتحالاً دمه الذي يجرى في المهارشة يجعل في طعام ويطعم قومًا تقع بينه الخصومة يوخذ دمر الديك مع العسل ويعرض على النسار فاذا طلي بمه القصيب يقوى على الباه ويزيد في اللَّة، يوخذ من لحمر الديك مجفَّـهـًـا ويسحق مع العفص والسماق بالسوبة ويتخذ حبوبًا على قدر الجصة ويسقى منها المبطون فانه يبرا في الحالى في بطي الديك حصاة قد تكون اسما تجونة وقد تكون على لون المها فان علقت على الجنون يبرا وان علقت على انسان زادت شهوته

دجلج اعجب شيء منها انها اذا تشبّهت بالديكة في الصياح والمهارشة تنبت لها شوكة كشوكة الديكة وربا باضت بلا ركوب الديك من تقلّبها في التواب او من ريح الجنوب ولا يحمل من هذا البيت فرخ ولا يطيب طعم واذا حصل في ظهرها بيض كثير من هذا السبب ثر ركبها الديك ولو مرّة واحدة

فان جميعها يصلح واذا حصنت الدجاجة وسععت صوت الرعد يفسد جميع ما تحتها من البيض وعند هبوب ريئ اللغوب فسادها اقوى والدجاجة اذا هرمت لا يكون لبيضها من فلا يحصل من بيضها الفرخ لان الفرخ يتولَّم من البياض والمرزُّ غذارًه والدجاجة اذا سمنت لا تبيض كما ترى سمان النساء فانهى لا يحمليء خواص اجزائها تطبيخ الدجاجة البيصاء بعشر بصلات وكف سمسمر مقشر حتى تتهرا ويؤكل لجها وينحسى مرقها فانه يبيد في قوة الباء والمداومة على اكل الدجاج والفراريج تورث البواسير والنقرس شحمها يتخذ طلاء يذهب اللف الاجر من الوجه وينفع من شقاق القدهر العارض من البرد مرارتها تمنع نزول الماه اكتحالاً قل بليناس الحكيم قانصة الدجاب تشوى وتطعمر من يبول في الفراش فانه يذهب عنه ذلك يوخذ ثلاث بيصات وتترك في للحلَّ ثلاثة ايام ثمر تترك في الشمس وتجفَّف ويطلى به البهق يذهبه والبيص النيمبرشت له خاصية عجيبة في تكثير مادّة المنى وشهوة البياه وإذا تركت البيض في الشتاء في وسط التبن وفي الصيف في وسط النخالنة يبقى زماناً طويلاً لا يفسد ودهن بيضها يطلي به النقرس يسكن وجعه ذرقها ينفع من القولنج اذا شرب حَلَّ او نبيذ وكذلك ينفع صاحب الصاة قال بليناس الحكيم أن الصنى درف الدجاجة السوداء على باب تقع الخصومة بين اهلهء

وخهلا طاير تشبّه النسو في خلقته بختار لبيضة اطراف الجبال الشاهقة ومواضع الصدوع وخلال الصخور ليصعب الوصول اليها فاذا حان اوان بيضها نعبت الى ارض الهند واتت ججر اسمه ابو طافيون وهو ججر مدور مثل خرزة ادا حركته تقعقع في جوفه ججر آخر فتاتي بهذا الحجر وتجعله تحتها وباضت من غير وجع والرخمة لا تزال تطير خلف العساكر لطمعها في جيف القتلى وتطير خلف الحجاج لطمعها في حسرى الدوابّ وتتبع ايضا الغنم زمان جلها لطمعها في للخبين الحجاج لطمعها في حسرى الدوابّ وتتبع ايضا الغنم زمان جلها الجزائم مرارته تخلط بانزيت وتقطر في الانن يزول طرشها وتنفع من بيراض العين اكتحالاً وان علقت على من به رمد برى منه دمه يسقى من به حي الدبع نهيت جاء وان خلط بدهن الزيمق وطلى به الوجه عند الدخول الربع نهيت جاء وان خلط بدهن الزيمق وطلى به الوجه عند الدخول اليمنى بحرق ويسحق ويطعمر الانسان بحبّه الآكل حبّا شديدًا وعظم جناحها اليمنى بحرق ويسحق ويطعمر الانسان بحبّه الآكل حبّا شديدًا وعظم جناحها اليسرى يفعل مثل ذلك في البغض نرقها يسحق وتحتمله المراة

تلقى الجنين الذي في بطنهاء

زأغ هو الاسود اللبير ويقال له الغداف قالوا انه يعيش اكثر من الف سنة وبينه وبين البوم معاداة الغداف يخطف بيصة المومة نهارا والموم يخطف بيصة الغداف ليلًا والبوم ذليل بالنهار للن بالليل لا يقوى عليه الغداف قل للاحظ جميع اصناف الطير تطرد فرخها اذا كبر ولا تعرفه الا الغداف فانه لا يزال يتفقّد حاله والغداف نفسه جرق ويسحق بالزيت ويطلى به الموضع الذي تريد ان ينبت فيه الشعر فينبت، خاصّية اجزائه قالوا عين الغداف والبوم لو دخى بين اثنين تقع بينهما عداوة لا تقبل العلام قلبه يجفّف ويداف بالماء ويسقى انسانًا يزيد في السفر في الصيف فانه لا يعطش لان الغراب لا يشرب الماء في تهوز وقل بعصام لو اخذه الانسمان معه لا يعطش ولو خلطت مرارة الديك والغداف بالعسل واكتحل بهما تذهب بظلمة العين ولا ترجع ابدأا وتسود الشعر ان طلى بها سوادًا عجيبًا لجه وحوصلته يسحقان بعد للجفاف وبخلطان بالعسل ويسقى من به بهق ثلاثة ايّام كلّ يوم ثلاثة فزول الماه فانه يذهب عنه اذا شرب كما تقدّم قال بليناس الحكيم اذا خلطت شحمر الغداف بدهن الورد وطليت به وجهك ودخلت على الى سلطان شبِّت قصى حاجتك دمه يجقّف ويذرّ على النواصير يصلحها بيصها تطلى به البواسير يذهبها ولو اطعم انسان بيصها ببعص النبيذ لا يرجع يشربها نرقه يخلط بالخلّ ويطلى به موضع طحال المطحول فانه ينفعه نفعاً بيّناً ويضمد به حلق س به غيرة يذهبهاء

زرزور طاير يقال له بالفارسية سار يتبع الربيع وطيب الهواء ينتقل الى بلاد العراق من الهند ويضيع منها في الدحر شي كثير والامواج تذهب بها الى السواحل وسكّان السواحل تجمعها وتحرقها مكان لخطب قل بقراط يوخذ فراخ الزرزور وتطلى بالزعفران وتترك في مكانها في الوكر فاذا رجعت الامُ حسبت انها من المرض فتاتي ججر اصفر اللون لمعالجتها يوجد ذلك الحجر ويسقى صاحب البرقان يبرا لجم يؤكل يزيد في ضوء البصر ولجمه المجدقف المسحوق يعطى صاحب للخناق على الريق ينفيح في لخال رماده يذر عملى الجراحات ينفعها نفعاً بيّنًا قل الشيئ الرئيس ذرق الزرزور المعتلف بالارز نافع للقوابىء

زميج طاير يقال له فالفارسية زمك مرارته تجعل في الاكحال تنفع من غشاوة

العين وظلمذ البصر وذكروا انه تجرب والله اعلم

سمانى طاير يقال له بالفارسية سمانه ويقال له ايضا السلوى وهو الطير الذى انزله الله تعالى على بنى اسرائيل فى النيه ومن عجيب شانه انه سكيت زميت طول الشتاء فاذا اقبل الربيع يصبح آخر الليل عند انبلاج الصباح وانعة بغنذى بالبيش ولا يصرّه وهو سمَّ قاتل،

سنقر طاير من جوارج الطير في جمر الشاهين الا أن رجليه غليظان جداً قلوا أنه يكون ببلاد الترك ولا يعيش الا بالبلاد الباردة أذا أرسل ألى الصيد يشرف عليه ويطير حوله على شكل دايرة فأذا رجع ألى المكان الذي ابتدا منه وأوصل أول الخط بآخره يبقى الصيد في وسط الدايرة لا يقدر على الخروج منها ولو كان الفًا ولا تزال الطيور الله في الدايرة تجتنب من الحيط وتقرب من المركز فعند ذلك يقف الجارج عليها وينزل يسيرًا يسيرًا وينزل الطير بنزوله حتى يلتصق بالتراب فياخذها البازدارية ولا يفلت منها شيء

شاهين طاير من جوارج الطير عدة اللهام اذا رآه يعتريه ما يعترى الحار من الاسد وانشاة من الذيب والفار من السنور والحام اسم طيرانا منه الا انه اذا رآه خاف وضعف طيرانه واذا رات السلحافة الشاهين تنقيع وتعطيه ظهرها ومنقار الشاهين لا يعل فيه فيحملها الشاهين ويصعد بها نحو للو ويرميها على جر صلد لتنكسر فعند ذلك اكلها واذا مرض الشاهين اكل من الدراريج الله مصدة

شُغنين طاير معروف قال الجاحظ من عجايبه انه لا يزاوج الا انثاه فان هلكت انثاه لا يزاوج الا انثاه فان هلكت انثاه لا يزاوج ابداً وكذلك الانثى ان هلك ذكرها شحمه يداف بالسيرج ويقطر في الانن يزيل طرشها وكذلك يزيل الرمد وجراحات العين والعشى اكتحالاً نرقه يسحق ويداف بدهن الورد وتحتمله المراة بصوفة ينفع من ارجاع الرحم،

شقراق طاير يقال له بالفارسية كاستمينه اخصر اللون احر المنقدار وقد يكون اصفر عدو النحل باكل منها ويقتل ما لا ياكل مرارته ذكر في كتاب لخيل ان المذهب اذا كان ناقص العيار يذاب ويفرغ في مرارة الشقراق فانه يطلع احسى ما يكون ويزيد عياره ع

صافر طاير لا ينام شيمًا من الليل اصلاً فاذا اظلم الليل يتدنى من شجرة ويقبص على شيء من اعوادها برجليه منتسساً ولا يزال يصبح حتى يبدو الصبح قالوا انه يخاف من وقوع السماء عليه،

صغر هو للا المعروف الذي يقال له بالفارسية چرخ وصيده الجب من جميع للجوارح فاذا ارسل صقران على ظبية او بقر وحش ينزل احدها على راسه ويصرب بجناحه عينيه ثر يقوم وينزل الاخر ويفعل مثل ذلك ويشغلانه عن المشى حتى يدركه من يبطش به ومن اللجب أن الصقر مع صغر جتنه يثب على الكركى مع ضخامته وذلك لشجاعة خلقها الله تعالى في الصقر يغلب بها الكركى م

طاير الحر لا يزال يطير في الحرولا يرى اليبس ابداً ولا وكو له اخبر الحريون انه لا يسقط الله ريشها يجعل لبيضه ادحيًا من زبد الحر يبيض فيه وغير هذا الوقت يطير في الهواء ابداً حتى يموت والذكر والانشى يسافد في الهواء وبيضها ينفقص بنفسه عند انتهاء المدّة فاذا قدر فرخه على الطيران يكون كابويّه،

طاووس احسى الطير جمالاً وحسنًا واروقها لوناً واله تعالى في خلقته حكة عجيبة وفي اختلاف الوانه واتساق تلوناته حكة وعبرة في وسط كلّ ريـشــة دايرة من الذهب محاطة بالزرقة والخصرة وغيرها من الالوان الله تلامر بعضها بعضًا لينشا من تركيبها زيادة حسى وتزريق فان الذهب اذا جعلته على الجرة او الصفرة او البياص لا يحسن مثل حسنه على الزرقة والخصرة واللحلية انظر الى قدر الصانع كيف خلق في بيضة تلك اننقوش المجيبة والالوان المختلفة ثمر أن الذهب تولَّده في الرمل ولا يصلح للتزويق الا بعد تعمل عليه عال كثيرة مختلفة الصناءات فكيف خلق الله تعالى في تلك البيصة خاصّية يتبيّن منها لون الذهب فسجانه ما اعظم شانه واوسع قدرته واظهر برهانه قالوا عمر الطاووس خمس وعشرين سنة وفي هذه المدّة يتلون بالوان كثيرة وفي كل خريف يلقى ريشه واذا بدا الشجر يكتسى بورقه فالطاووس يكتسى بريشه قل الشيخ الرئيس من اراد ان يستمسك بشي البعاد الهوام فليمسك في مكانه طاووسيًا، امّا خواص اجزائه مُخَّه يداف بالسذاب والعسل ويشرب ينفع من القولنج واوجاع المعدة ومن سقلى من دمه طريًّا يجنُّ مرارته يشربها المبطون بالسكنجبين في الماء لخار والمقدار منها دانق نافع له ويذهب ايصا ثقل اللسان لجه وشحمه يطبئ ويخسى مرقه صاحب حات للمنب ولجه يزيد في قوة البياه وينفع من وجع الركبتين شحمة يطلى به العضو المبرود يصلحه عظمه من استصحبه يامن العين السوء تخلبه يشد على صاحبة الطلق تصع في لخال وكذلك لو دخن تحت ذيلها والله تعالى اعلم بالصواب، طبهوم ناير معروف يقال له بالفارسية تهو لحم يسمن ويزيد في المساه زيادة عديمة ع

عصفور قالوا الطير ضربان احدها بهايم الطير وفي اللة تلقط الجبوب والشاني سباع الطير وفي الله تتغذى باللحمر والعصفور يشبههما جميعاً لانه يلقط اللبّ ويصطاله الجراد والصرصر والعصفور لا يتخذ وكره اللافي العمران تحت السقوف خوفًا من جوارج الطير ولا يقيم اللا في دار اهلة ولو خلف مدينة عن اهلها ذهب العصافير ايضا عنها ولوعاد اهلها اليهاعاد العصافير ايصا وبين العصفور ولخيّة معاداة فاذا قصدت لخية وكر العصفور لتاكل فراخه فللعصافير صياح وشقاشق وكل عصفور يسمع صوتها ياتى البها ويصبح معها ورتما وجد العصفور فرصة يقرص الحية منقاره فاذا جرحها يكون سبباً لهلاك المية لان النمل والذباب تجتمع على جراحتها فتهلك الحية، والعصفور يعادى للجار ايضا لان للجار اذا نهق فسد بيض العصفور فالعصفور يقرص للحار منقاره ليجتمع عليه البق والذباب واذا مرص العصفور اكل لحمر الماريهدى وليس شيء من الحيوانات اكثر سفادًا من العصفور فلهذا قالوا عمره قصير، الما خواص اجزائه لجه يزيد في قوة الباه ويكسر الرياح لفرط حرارته بيضه من يخمساه يهيرج به شهوة البساه يدفن بيصه تحت الزبل ثلاثة ايامر ثمر يخربر ويطلى به الناصور فانه يزيله فرقه يكتحل به يزيل الغشى ويسقى الانسان في النبيذ يخرّ كالميت،

عقاب من صعاب جوارج الطير يصيف الطير والسباع الصغار كالرنب والثعلب وياكل من كلّ حيوان كبده لان اللبف ينفعه من امراضه قالوا في بعض الاوقات يطول منقاره فلا يقدر على الصيف فيكون سبباً لهلاكه قال صاحب الفلاحة العقاب وللحداة يتبدّلان يصير العقاب حداة وتصير للحداة عقاباً والله اعلم بصحّته قال الجاحظ فخالب العقاب خاصية في تقطيع الذيب فيقع على الذيب الاطلس يقد ما بين صلاه الى كاهله ولا يزال يتبع العساكر لطمعه في لحوم القتلي وقال المحاب القنص أن العقاب لا يراوغ الصيف ولا يعاني فلك وانه لا يزال على مرقب عال فاذا راى أن شيماً من سباع الطير اصطاد انقص اليه فاذا راى ذلك الطير العقاب لم يكن في الآ أن ينجو بنفسه منه ويترك الصيف له قالوا أذا هرمت تربيها فواخها واذا اظلم ضوء عينها من الهرم وضعفت قوته يصعف تحو الهواء الى أن يحترق ريشة من الحرارة ثم ياخرل ويغوص في عين ماء مرارا ويخرج منها قوياً دنوا نوب ضعف الهرم منه وهو

طويل العرر بعيد الشأو فربّا يتغدّى بالعراق ويتعشّى باليمن وتقول العرب فلان احزم من فرخ العقاب وذلك ان العقاب وجوارج الطير تتخذ اوكارها في عروض لجبل فربّا كان املس بحيث لو تحرك الفرخ من مجتمه نهوى من راس لجبل الى حضيصة فالفرخ يعرف ذلك مع صغرة وقلة تجربته ان الصواب تسرك الحركة ولو وضع فرخ من فواخ الاهليات كالدجهاج والحجل والقطاف في اوكار الوحشيات لماتت في الحال وسقطت عنها واعجب من هذا ان الفرخ لا يطير حتى يستوى قصب ريشة فعند ذلك شرع في الطيران فسجان من اللم كل حيوان مصالح نفسة ومفاسدة عناصية اجزائه قالوا دماغة يداف بهاء الفجل ينفع لدات الجنب في الجامر وهو حار ينفع نفعاً بيناً موارته تنفع من ظلمة يسكن لبنها في الحال وتفاحها وتحتر لبنها دمة يجقف ويسحق الاهليلي تسكن لبنها في الحال وتفاحها وتحتر لبنها دمة يجقف ويسحق الاهليلي الاصفر مسحوقاً ويكاحل به ينفع من جرب العين ولو طلى به من خارج العين وجع المفاصل مخه يخلط بالعسل والصبر وجعل على الناصور مرتين او ثلاثة وجع المفاصل مخه يخلط بالعسل والصبر وجعل على الناصور مرتين او ثلاثة

عقعتى طاير معروف فى نفسه الحيانة يسرى الاشياء النفيسة كالحلى والحواهر ويرميها فى موضع آخر ولا يتخذ الوكر الا تحت شيء مرتفع او تحت سقف وياتى بورى الدلب يتركه حول وكره لللا يقصد الخفاش بيصه وفراخه وكثيرًا ما ينسى بيضه وفراخه وعشه خاصية اجزائه قالوا دماغه يخلط بالغالية ما ينسى بيضه وفراخه وعشه خاصية اجزائه قالوا دماغه يخلط بالغالية ويسعط به صاحب اللقوة والفالج فانه يعطس ويذهب ما به من الانى دمه يجقف فى الظل ويخلط بهاء الورد ويسقى انسانًا يبقى ثرارًا مكتارًا ونريته يطلى به الموضع الذى فيه شوك او عظم او نصل فانه يخرجها بالسهولة تحده يطعم الصبى يبقى فصيحاً حافظاً ريشه يحرى ويذر رماده فى حجرة النمل يطعم الصبى يبقى واحد مت بيضها ينفع من بياض العين أن اكتحل به على الريق بعد الخروج من الجام يفعل نلك ثلاث مرّات يذهب ذلك بلا على الريق بعد الخروج من الجام يفعل نلك ثلاث مرّات يذهب ذلك

عنقاء اعظم الطيور جثّة واكثرها خلقة تختطف الفيل والجاموس كما تخطف الحداة الفارة ذكر انه كان في قديم الزمان بين الناس ويتاذّى الناس من جناياتها الى ان سلبت يوماً عروساً مجلياً فدعا عليها حنظلة النبي عدر فذهب الله بها الى بعض جزاير الجر الحيط تحت خطّ الاستواء لا يتصل

اليها الناس وفيها حيوانات كثيرة كالغيل واللركدن والجاموس والببر وسباع الخوارج والعنقاء لا تصيد منها لانها تحت طاعتها واذا صادت شيمًا تاكل منها وتترك الباقي للحيوانات الله تحت طاعتها ولا تصيد الله فيلا أو سمكًا عظيمًا او تنينا واذا فرغت من الله تصعد الى مكانها وتخلى الباقي بين الحيوانات الت تحت طاعتها وتتفرج على اللهاء وعند طيرانها يسمع من جناحها صوت هجومر السيل وصوت الاشجار عند هبوب الريهج العاصف وذكروا ان عمر العنقاء الف وسبع اية سنة ويتزاوج اذا اتى عليه خمسماية سنة فاذا حان وقت بيصها وجدت لذلك المَّا شدَّيداً فياتى الذكر بماء الحر في منقسارة وجقنها به فيخرج البيص بسهولة فيحصن الذكر البيص والانثى تمشي تصيد ويفرخ البيص عاية وخمس وعشرين سنة فاذا كبر الفرخ فان كان انثى فالعنقاء الانثى تجمع حطبًا كثيرًا والذكر جدت منقاره على منقار الانشى حتى يتوقد منه النار ويصرم في نالك الحطب والانشى تدخل تحت النار حتى تحترق والفرخ يبقى زوج الذكر وان كان الفرخ ذكراً فالعنقاء الذكر يفعل مثل ما فعل الانثى ويبقى الفرخ زوج الانثى وذكروا في العنقاء اقوالًا كثيرة لَلنها لما لم تكن مسندة الى قايل معتمد اعتمدنا على هذا القدر والله الموفق للصوابء

غراب هذا الطيم المشهور الذى يقال له بالفارسية كلاغ بعيد الاسفار كثيم التطواف أول طيم يشرع في الطيم ان بعد انبلاج الفجم يحبّ للوز يجسمه منها كثيراً يدفنها للذخيرة ومنقارة صلب جدّاً ينقم به للوز ويجتمع على الحيوانات الكبار كالجل والفرس وكذا على الادمى ويقصد قلع عينها ولا يمتنع بالضرب لشدّة جوعه وينقر ظهم السلحفاة وياكلها والبعيم اذا عقم ظهمة وحدث فيه لحم فاسد ارسل الى الصحراء لتجتمع عليه الغربان وقلعت اللحم الميت من ظهمة واذا مات ذكر الغراب فلانثى لم تزاوج آخر وكذلك اذا ماتت الذي قلد كم فيراوج غيرها واذا تفرخ بيصها يكون الفرخ ابيض بلا ريش تفزع منه الأم وتتركه فيبعث الله تعالى عليه ذباباً وبقا كثيراً ياكل الفرخ منها حتى ينبت ريشه ويسود قال مكحول من دعاء داود النبي عم يا رازق النعاب في عشمة ثم ان الفرخ اذا اسود ترجع اليه المّه وتتعهده فيندن يغيب عنه الذباب والبق قال خلف الاجر رايت فرخ الغراب فلم ار صورة اقبح منه ولا العمج ولا اقذر ولا انتن مع عظمر راس وصغر بدن وطول منقار وقصر جناح امرط منتن الربح انتن من الهدهد مع ان الهدهد مثله في النتيء

واذا مرص الغراب ياكل رجيع الانسان يهدى وبعض الغربان ياتى بالفاظ حديدة لا يتهياً مثلها للببغاء امّا خواص اجزائه فعيناه وعينا البوم تجفّف ويدخن بين قوم تقع بينه عداوة وبغضاء عظيمة قلبه قال بليناس للكيم يجفّف ويسحق ويسحق ويسقى الانسان في النبيذ يسكر بالقدح الواحد مرارته من سقى منها في النبيذ يسكر بالقدح الأول طحاله قال بليناس اذا علق على انسان يهيم به العشق وامّا الغراب الابقع يطبح حتى يصير نصيحاً وياكل من بده عداع عتيق يسكن وجعد دمه يخلط بالنورة ويسقى انسانا في النبيذ يبغضها ولا يرجع اليها نرقه يلف في قطعة عهى ويدفع الى صاحب السعدل فاذا اخذه بيده انقطع سعاله،

غرنين من طيور الماء قال صاحب المنطق ان الغرانيق من الطيور القواطع وانها اذا احست بتغير الزمان عزمت على الرجوع الى بلادها وعند ذلك تتخذ قائدًا وحارسًا وينهض معنًا فاذا طارت ترقعت فى الهواء جدًّا كيلا يتعرض لها شيء من سباع الطير وان رآت غيمنًا او غشيها الليل او سقطت للطعم امسكت عن الصياح كيلا بحسّ بها العدو وان ارادت النوم ادخل كل واحد راسم فى جناحه لان للخناج الهل للصدمة من الراس فان الراس فيم العين الله في اشرف الاعضاء والدماغ الذى هو ملاك البدن ونامر كل واحد منها وهو قام على احدى رجليم لانم بخاف ان مكنهما نام نوماً ثقيلاً واما قايدها وحارسها فلا ينامر شيمًا ولا يدخل راسم تحت جناحه ولا يزال ينظر من جميع الوانب فان احسّ بعدو صاح باعلى صوته واخبر المحابم عنه من جميع الماء وتبلّ به فتيلة ويجعل فى الانف يصلح كل قرحة تكون فى فرقه يسحق بالماء وتبلّ به فتيلة ويجعل فى الانف يصلح كل قرحة تكون فى

غواص طاير يقال له بالفارسية ما خوار يوجد ببلاد البصرة على طرف النهار وكيفية صيده انه يغوص في الماء معكوساً بقوة شديدة ويلبث تحت الماء الى ان يرى شيئًا من السمك فياخذه ويصعد به ومن المجب لبثة تحت الماء والماء لا يغلبه مع خقة بدنه قل بعضهم رايت غواصاً غاص فطلع بسمكة فغلبه غراب واخذ السمكة منه فغاص مرة اخرى وطلع بسمكة اخرى وقربها لل الغراب فلما اخذ الغراب السمكة واشتغل بها وثب الغواص واخذ برجل الغراب وغاص به ووقف تحت الماء حتى اختنق الغراب وخرج سالماء قالوا دمه يجقف وجرق مع شعر انسان فانه لا يصبر عن هذا الطالب ساءة وعظمه ايصا يفعل هذا الفعل،

فلختة طاير مشهور يتبرّى الناس به زيموا ان لخيّات تهرب من صوته وحكى ان لخيات استولت على الاراضى وكثرت جناياتها فراجعوا بعض لخكاء فى فلك الزمان فامرهم بنقل الفواخت اليها ففعلوا فانقطعت لخيات عنهاء دمه مع دم الجام والزفت والقطران يتخذ دخنة من شمّه لا ينام البتناء

قبه طاير يقال له بالفارسية كپك حسى الصورة والوشى يسكن للجبال قالوا اذا قصده الصيّاد يجعل راسه تحت الثلم بحسب أن الصياد لا يراه كما أن لا يرى الصياد وذكرها شديد الغيرة على اناثه فاذا اجتمع ذكران على انثى تهارشا الى أن يغلب احدالاً فأذا هرب المغلوب تبعت الانثى الغالب، ومن عجيب ثباتها أن الذكر أذا صاح وجمل الهواء صوته إلى الانثى يتولَّد البيض في ظهرها كما أن الخلة تلقح من راجة طلع الفحال أذا كانت تحت الريح وتبيص خمس عشرة بيصة وتجعلها في موضعين احدها يحصنه الذكر والاخر تحصنه الانثى وكلاها جصنان والقبح لا يتسافد في البيوت واتمّا يتسافد في الجمال وجحب الغناء والاصوات الطيبة ورتما وقع جثماً عند سماعه نلك شوتًا حتى ياتيه الصيّاد وياخذه، خاصّية اجزائه مرارته اذا سعط بها انسان في كلُّ هلال جاد دهنه واحتدُّ بصرة واذا اكتحل بها نفع من ابتداء المساء ويوخذ من هذه الموارة وذرق الحجل والمرجلن الغير المثقوب اجزاء سواء ويسحق ويكتحل به يذهب بياض العين كبده يشوى ويطعمر الصبي باس الصم ع دمه يك تحل به ينفع من جراحات العين والغشى لحه يسمى وينفع من الاستسقاء ويزيد في البياه بيضه يوكل بخبل العنصل ينفع المغص واوجساع العينء

قبرة طاير يقال له بالفارسية جلو دو الاصوات المتارية والنغمات اللذيذة على راسه قنزعة شبيهة بما للطاروس وهو شديد الاحتياط اذا وقع على شيء ينظر بينه وشماله ووراء ومع كثرة احتياطه كثير الوقوع في الفيخ يتخذ عشًا عجيبًا له تليف متجب وهو انه يعهد الى ثلاثة اعواد من شجرة اللوم او شجرة مثلها عربصة الاوراق وتكون الاعواد على شكل شفائجة معكوسة وياتي بحشيش في غاية اللائدافة وينسج بين تلك الاعواد سليلة لطيفة عجيبة التساليف لا يمكن للبشر أن ياتي بمثلها ويدع البيضة فيها وتكون السليلة مستترة باوراق الشجر لا يراها شيء من جوارج الدايور، لجه يوكل مشويًا ينفع من القولذي نفعًا بينًا،

قطا طاير معروف سمى بصوته يقال فلان اصدق من قطا قال الشاعر

لا يكذب القول ان قالت قطا صدقت ان كلّ ذي نسبة لا بدّ ينتحل وتقول العرب فلان اهدى من القطا لانها تبيض في البراري وتدفي بيصها وتغيب أيامًا فاذا رجعت نزلت على الموضع الذي فيه البيص وهي مليحة المشي تشبّه عشى القطا مشى المراة ولها الحوصة على الارض تجيبة في وسط الحشيش مثّل بها الذي صلعم في وهنها واحتصارها حيث قال من بنا للا مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنا الله له بيتاً في المنّة، امّا خواص اجزائه دمه يطلى به البدن ينفع من دآه الثعلب ويطلى به القصيب يقوى على قوق الباه لم ه ينفع من الاستسقاه وسدد اللبد وفساد المزاج عظمه بحرى ويطلى بالزيت ويطلى به الموضع الذي يريد انبات الشعر عليه ينبت احشاء يطلى بها العظم المتخلّع يرجع الى مكانه ويكتكل بها ينقّع من جراحات العين والغشاء ي

قرى طاير معروف يقتنى لاجل صوته تالوا اناث القمارى انا مات ذكورها لا تقارب انشى غيرها ولا تزال تنوح عليها الى ان تموت ومن النجب ان بيض القمارى جعل تحت القمارى كلاها نفقا تارى كافورية مطوقة ذكروا ان الهوام تهرب من صوت القمارى ء

قوقنش طاير يوجد بارص الهند قل صاحب تحفة الغرايب هذا الطايس عند التزاوج جمع حطبًا كثيرًا للعش ثر لا يزال الذكر يحكّ منقاره على منقار الانثى حتى تتاجّج النار من حكّهما فى ذلك الحطب ويشتعل ويحترقان فيها فاذا وقع المطر على رمادها يبقى الدود منه ثر ينبت لها جنال وتكبر فتصير قوقنشًا كما كان اصله ثر يفعل ما فعل اصله ع

كركمى طاير يقال له بالفارسية كلنك له اجتماع في انطيران لا يخالف بعضها بعضاً البتة ولها متقدّم يتبعه للع وذلك بالنوبة ولها رئيس كبير والرياسة ايضا بالنوبة فاذا انتهت النوبة يقوم غيره مكانه وجماعة الكراكى لا تثبت الا في موضع بعيد عن الناس والوحوش وللحارس يقوم عليها ويضع احدى رجليه ويرفع الاخرى لملّا يغلبه النوم ولا ينام ولا يغفل حتى يستوفى نوبته قال للجاحظ من تجايب الدنيا المر الكراكى وهو ان لا يطا الارص برجليه بل باحداها واذا وطى بهما لم يعتمد عليهما اعتماداً قوياً خوفاً من انحساف الارص به لثقله عنام خاصية اجزائه عينه تسحق ويكتحل بها انسان لا ينام مرارته تداف بالرزجوش ويسعط به صاحب اللقوة في الجانب الواحد وفي الخانب الواحد وفي الخانب الاخر بدهن الخوز ولا يرى الصوء سبعة ايام وتنفع ايضا من نزول الماء

اكتحالاً لحم مع شحمه يطاحان ويصفى ويقطر فى اذن من به طرش ينفعه مخّم يداف بحل العنصل ويسقى من به وجع الطحسال فى للسامر ينفعه تانصته تجقّف وتسحق ويسقى قدر درهين منها لوجع الليتين والمثانة عام للحن كروان طاير يقال له بالفارسية جوبينه شحمه ولحمه يحرك شهوة الباه تحريكا شديداً والله الموفق للصواب ع

لقلق طاير معروف باكل لليمات لا يزال يتبع الربيع وله وكران احدها ببلاد الصرود والاخر بالجروم ويتحوّل من احدها الى الاخر رحلة الشتاء والصيف ولا يتخذ الوكر الآعلى موضع عل كمنارة او شجرة فياتى بالاعواد وللسايس يتخذ الوكر بعضها فى بعض تركيباً عجيبًا لو اراد الانسان تخريبها بالمعول لصعب عليه على الشيخ الرئيس من ذكاء هذا الطير انه اذا احس بتغير الهواه عند حدوث الوباء يترك عشم فى اوايل التغير ويهرب من تلك الديار وربا توك بيضه ايضًا وقال ايصاً عمل المستظهر به فى دفع الهوام اللقلق فان الهوام تهرب منه وتفرغ واذا ظهرت قتلها وقال ايصا اجمعوا على ان بيض اللقلق خصاب حمد حمد حمد حمدة

مالک لخرین طایر طویل الرقبة والرجلین یقال له بالفارسیة بوتیمار قال لخاصط من عجایب الدنیا امر مالک لخرین فانه لا یزال یقعد ببتوق المیاه من الانهار اذا تخرقت و جنون علیها من صیاعها ولا یشرب منها خوفاً من ان یفنی من الارض و یبقی علی ذلک حزیناً فرتما یموت عطشاً ولم جصرفی شی و من خواصه م

مكاءُ طاير من طيور البادية يَتَخذ الحوصة عجيبة من الالا والشيخ ويبيض فيها وراى بعض الاعراب مكاء بسامرًا فحق الى وطنه وقال

نسر طاير يقال له بالفارسية كركس حريص على الاكل اذا وقع بالجيفة اكل حتى لا يقدر على الطيران قالوا يعيش الف سنة واكثر واذا باضت تاتى بورق الدلب وتتركه حول عشّها كيلا ياكل الخفاش بيضها قل جالينوس من علمر النسر ذلك فإن اكثر الاطبّاء لا يعرف هذا واذا حان وقت بيضها فالنسر

الذكر يذهب الى بلاد الهند وياتى ججر يوجد فى بعض جبالها ويتركه تحت الانتى لجف عليها الالم ولا يتخذ العش الاعلى مكان لا يصل اليه احد لارتفاعه وصعوبة مسلكة واذا مرص ياكل من لحمر الناس واذا اظمر بصره يسحه عرارة الانسان ورايحة الورد والطيب يضر بالنسر وحياته من النتن والنسور لا تزال تتبع العساكر لطمعها فى لحوم القتلى وتتبع لخاج ايضا لطمعها فيما يسقط من حسرى الدواب وتتبع الانعام ايضا زمن جملها لطمعها فيما يسقط من جلها لطمعها في المنان يذهب الطرش العتيق المجهض منهاء خواص اجزائه مرارته تقطر فى الانن يذهب الطرش العتيق ويكتحل بها سبعًا تذهب ظلمة العين والعشى وتهنع نوازل الماء متحد يخلط بالعسل ويكتحل به للرمد ينفع لهد يطبح بالورس والعسل والكمون والملت ينفع من لسع الهوام شحمه يذاب ويقطر فى الانن ايّامًا وليالى متوالية يزيل الطرشء

نعامة حيوان مركب من خلقة الطير وللل يقال لها بالفارسية استرمرغ اخذ من البعير العنق والوظيف والمنسم ومن الطير المنقار والجناج والريش ياكل لخصاة والرمل ويذيبه حتى يجعله كالماء وذلك لخاصية خلقها الله تعالى فيه كما ترى ان جوف اللب يذيب العظام دون النوى وان كانت العظامر اصلب من النوى وايصا ياكل الجر ولا تصور وتحمى صحة ماية ديار من للميد حتى تحمر فلو وضعت على الحجر تنزل فيه فترمى الى النعامة تبلعها وتستمر بهاء واذا باضت تدفئ بيضها تحت التراب وتبيض عشرين بيضة او اكثر تدفق ثلثها في موضع وتترك ثلثها في الشمس وتحصى ثلثها فاذا خرجت فراريجها كسرت ما دفنت وغذت بها فراريجها واذا قويت فراريجها كسرت الثلث الاخر وتركته لجتمع عليه الذباب والبق والنمل والهوام فتاكلها فرارجها الى ان تقدر على الرعى فانظر الى هذه التربية المجيبة من غير تعليم استاذ فسجانه ما اعظم شانه واذا عدت النعامة ارجعت جناحيها فلا يسبقها شيء من لخيوانات ومن المجب انها اذا استقبلت الربيح كان عدوها اشد ما اذا استدبرتها وتفزع من ظلّ نفسها وتقول العرب فلان الهق من نعامة وذلك لانها اذا ذهبت عن بيضها ورآت بيض غيرها حصنته وتركت بيض نفسهاء امّا خواص اجزائها مرارتها تنفع من ظلمة العين اكتحالًا لحها يبيل البيار اللريهة اذا داوم على اكله ويدفع للحكمة والثولول شحمها تطلي به الاورام يودعها قشر بيصها يلقى في القدر يطبخ لجها سريعاء

هدهد طاير تجيب الصورة حسَّن اللون نتن الراجعة وعن النبي صلعمر لا hhh

تقتلوا الهدهد فانه كان دليل سليمان على قرب الماه وبعده واحبّ ان يعبد الله ولا يشرك به شي عنى اقطار الارض ونقل أن الهدهد قال لسليمان عم أريد ان تكون في ضيافتي فقال انا وحدى قال بل العسكر كلَّم في جزيرة كذى في يوم كذى فحصر سليمان بجنوده هناك فصاد الهدهد جرادة وخنقها ورماها في البحر ودل كلوا يا نبى الله من فاته اللحمر نال من المرق فكان سليمان يصحك وجنوده من ذلك حولًا كاملًا، الهدهد يلطح عشَّه برجيع الانسان فجاز ان يكون نتنه من ذلك وتراه في فصل الربيع فاتحاً فاه والذباب يخرج من حلقه وكلّ مكان يكون الهدهد فيه لا تكون فيه الارضة واذا مرض ياكل العقارب للجبلية يزول مرضه وفراخ الهداهد حية توضع على السلعة الله يقسال لها السرطان تحلّله، خواص اجزائه قنزعته تعلق على من به وجع الراس يسكن وجعه عينه تجعل تحت راس من اردت ان يغلب عليه السهر فانع لا ينام ما دام تحت راسه واذا شددتها على احد يذكر جميع ما نسى وتعلق في رقبة المجذوم تنفعه نفعًا بيِّنًا لسانه ياخذه الانسان معه لا يظفر به عدوِّه ولو علق على انسان مع عينه يدفع عنه غلبة النسيان واذا سقى انسانًا زاد في علمه وفهمه وذكائه قلبه يعلق على انسسان يزيد في قوة البساء ولو شوى ودق مع السكر وجعل فوق رغيف والله انسانان يتحابان جعيث لا يصبر احدها عن الاخر مرارته يسعط بها صاحب اللقوة ثلاثة ايّام ويقعد في مكان مظلم تنفعه نفعا بينا ويدلك بها المفلوج تنفعه ايصا جناحه اليمني تجعل تحت راس النائم يثقل نومه وان اردت ان يبقى نامًا زمانًا فصمّر اليه سـنّـــا قلعت بسبب الاله واذا دخن بجناحه برج للحامر ينفر للحام عنه ومن وضع ريشة من ريش الهدهد على الاذن وخاصم تكون الغلبة له لچه يقدّد في الظلّ ويسحق ويخلط الدقيق ويتخذ منه خبيصاً ويطعم لمن اراد فانه يحبّه حبَّا شديدًا عظمه يدخن به في البيت فيموت من دخانه العقرب والنمل والارضة واشباهها ولا يرى في ذلك الموضع شيء من الهوام الى مدّة مديدة اطافيره تحرق وتسحق وتسقى امراة فانها تحبل اذا باشرها الزوج باذن الله تعالىء

وطواط طاير يقال له بالفارسية بالوايه قال بليناس اذا اخذ وطواط وعلق فى عنقه شعر انسان وارسل حتى على طار لا ينام ذلك الانسان حتى بموت ذلك الوطواط او يوخذ ذلك الشعر من عنقه، خاصية اجزائه راسه يجسعل فى حشو مخدة كل من وضع راسه عليها نام دماغه يكتحل به مع العسل بمنع من

نزول الماء ويطبخ بدهن الورد فيدهن به عرق النسا سكن وجعه ع براعة طاير صغير ان طار بالليل فكانه شهاب ثاقب او مصباح طيّار قال الشاعر

او طاير مثل البراعة او يرى في حندس كصياء نور منورى عامة هو الجام المسرول الذى يكون في البيوت وهو اكثر الطير بيصاً وفرخاً وجرى بين نكر هذا النوع وانثاه ما يجرى بين الرجل والمراة من القبلة والمعانقة والغنج والدلال وغيرها والانثى تبيض وتحضن وتتوتى تربية الفرخ ورقها على الذكر كعادة الناس واذا سمعت صوت الرعد تقوم عن بيصها واذا كان صوت الرعد شديداً يفسد بيصها ومن المجب انها تكسر اولاً البيضة الله فيها الذكر لان الذكور في جميع الحيوانات اقوى من الانات فيتمر خلقها قبل خلقة الاناث فسجان من الهمها كسر البيضة عند تمام الحلقة لا قبله ولا بعده واليمامة اذا مرضت تاكل اطراف القصب الاخصر يزول مرضها واما خاصية اجزائها فقد مرت في الحام فلا نعيدهاء

وليكن هذا آخر الللام في هذا النوع والله الموفق للصواب ١

النوع السابع من الحيوان الهوام والحشرات هذا النوع لا يمكن للبشر حصر اصنافه للثرتها كان بعض المفسوين يقول من اراد ان يعرف تحقيق قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون فليوقد ناراً في وسط غيضة بالليل ثر لينظر ما ذا يغشى تلك النار من الخشرات فانه يرى صوراً عجيبة واشكالاً غريبة لم يكن يظن أن الله تعالى خلق شيمًا من ذلك على ان الخلق الذى يغشى نارة يختلف باختلاف مواضع الغياص وللبسال والسهول والبراري فان في كلّ بقعة من عذه المقاع انواع من المخلوقات مخالفة لما في البقعة الاخرى ومن النياس من يقول ما فايدة هذه الهوام ولخشرات مع كثرة ضررها وفر يدر أن الله تعالى راعى المصالر الكلية كارسال الامطار فان فيها مصالم العباد وان كان سبباً لخماب بيوت الحجوز وهكذا خلق هذه لخشرات فان الله تعالى خلقها من المواد الفاسدة والعفوذات الكائنة لصفو للو منها ولا يعرض لها الفساد الذى هو سبب للوباء وهلاك لخيوان والنبات وان كان يتصمن لسع الهوامر والذي جقق ذلك انا نرى الذباب والديدان ولخنافس في دكان القصاب والدباس ولا نرى في دكان البراز والحدّاد مثل ذلك فاقتصت الحكة الالهية خلقها من تلك العفونات لتمصّ تلك العفونات وتغتذى بها فتصفو الهواء منها وتسلم من الوباء وجعل صغارها ماكولًا للبارها والآ امتلا وجه الارض منها فليس في ملكوته ذرّة الآ

ونيها من الحكم ما لا يحصى عواعجب ما في هذا النوع ان كلّ ما جعل سمّه سبباً لصمر حيوان جعل لجه دانعاً لذلك الضرر فان الاطبّاء الاقدمين وجدوا في لحم الحية قوّة تقاوم سمّها فادخلوا لجها في الترياق والتجربة دلّت على ان من لدغته العقرب يقتل العقرب ويطلى موضع اللدغ برطوبة جوفها فان الالم يسكن في الحال عثر ان هذا النوع من الحيوان يختلف حالها في الشتاء فنها ما يحوت من البرد كالديدان والبق والبراغيث ومنها ما يكن اشهر الشتاء في باطن الارض ولا ياكل شيمًا كالحيات والعقارب ومنها ما يذخر الشتاء كالنمل والخل فانها لا تعيش بلا طعمر عولنذكر ما يتعلق ببعض هذا النوع مرتبًا على حروف المعجم ان شاء الله تعالى ع

أرضة دودة بيضاء صغيرة تبني على نفسها ازجًا شبه دهليز خوفًا من عدوه كالنمل وغيره واذا اتى عليها سنة ينبت لها جناحان طويلان تطيم بهما وفي الله دلت الشياطين على موت سليمان عمر تاكل منساته واذا خربت آزاجها اجتمعت كلها على اعادتها وان خرب بعصها اجتمعت على مرمة ثلمتها وتصلحها باقل زمانء ولهسا مشفران حسادان تثقب بهمسا لخشب والاجم والتجارة والنمل عدوها يغلبها وهو اصغر من الارضة جثّة فياتى من خلفها ويحملها بيته وان اتاها مستقبلًا لا يقدر عليها واذا نبت جناحها تكون خصب العصافير قال صاحب المنطق ان الارعنة افسدت كثيراً من منازل اهل القرى حتى سلط الله عليها النمل قالوا دفعها بالزرنيخ وخثى البقرء أفعى حيّة قصيرة الذنب من اخبث الحيّات عيناها طولّانية مخالفة لعيون ساير الحيوانات وحدقتها بارزة كما للجراد اذا فقيت عينها تعود وتصليح ولا تغمص عينها البتة وتختفى في التراب اربعة اشهم من شدّة الحرّ ثر تخرج وقد اظلمت عينها فتطلب شجر الرازيانج وتحكّ عينها به يرجع اليها ضوءها ولو قطعت ننبها ترجع كما كانت بعد ثلاثة ايآمر ولو نحت تبقى تتحرك ثلاثة ايّام والبقم الوحشي ياكلها اكلاً ذريعًا وفي اعدى عدو للانسان قال للاحظ الافعاء تظهر الصيف في اول الليل اذا سكن وهيم ظاهر الارص فتساتي فارعة الطريق وتستدير كانها رحا ويلصق بدنها بالارص ويشخص راسها متعرضة لان يطا انسان او دابة لتنهشه وسمها موت سريع ذكر انها نهشت ناقة في مشفرها ولها فصيل يرضعها فبقيت الناقة سادرة واقفة ومات الفصيل في الحال قبل موت الله فتحجّبوا من سرعة ما سرى السمّر الى لبنها حتى قمل الفصيل قبل المه واذا مرضت الافعى تاكل ورق شجرة الزيتون تهدىء الما

خواص اجزائها مرارتها سمَّر قاتل من سقى لا علاج له دمها يحد ضوء البصر ويزول العشى اكتحالاً شحمها يداف فى الزجاج ينفع من ظلمة البصر ونزول الماء اكتحالاً وينتف شعر الابط ويطلى بدم الافعى طربًا لا يرجع ينبت الجها قل بقراط من اكله يامن الامراص الصعبة ويقوى الاعصاب ويبطى الشيوبة قل بقراط من اكله يامن الامراض الصعبة ويقوى الاعصاب ويبطى الشيوبة وينفع من الاستسقاء طبيخ الافعى قل بليناس نافع من الجذام وظلمة العين وهيان شهوة الوقاع وان خلط بالزيت فطلى به موضع من البدن لا ينبت الشعر فيه وهو انفع شيء للسع الافاعى والحيات حكى ان رجلاً نام فى ظل شجرة فاحتاف به افعى صربته على يده فانتبه الرجل وعلمر ما حلّ به فاخذه اللرب الغشى وكان بقربه غدير فشرب منه فلما شرب الماء سكن وجعه وبرأ فتهجّب الغشى وكان بقربه غدير فشرب منه فلما شرب الماء سكن وجعه وبرأ فتهجّب من ذلك فاخذ خشبة يقلب ذلك الغديم فوجد فيه افعاوين تقاتلتا ووقعتا في ذلك الماء وتهرّا فيه فعلم ان ذلك من خاصيتهماء قل الشيخ الرئيس جلدها محرةً دوآؤ لدآء الثعلب وقل ايصا تشقى الافعي وتوضع على نهشتها يسكن وجعه وذكروا ان من اخذ خيطاً اسهانجونيا او ارجوانياً ويشد به يسكن وجعه وذكروا ان من اخذ خيطاً اسهانجونيا او ارجوانياً ويشد به حلق افعى لاختنق به ثم يشد ذلك الخيط على صاحب الخنسان ينفئ في حلق افعى الله على ماحب الخنسان ينفئ في الحد الله المان الله على المادن الله على الله على المادن الله على الله على المادن الله على المادة المادة المادن الله على المادن الله على المادن الله على المادة المادن الله على المادة المادن الله على المادة المادن الله على المادن الله على المادة المادن الله على المادة المادن الله على المادة المادن الله على المادة الما

برغوث هو اسود احدب نزاء اذا وقع عليه نظر الانسان احس به فيشب تارة من اليمين الى الشمل وتارة من الشمال الى اليمين حتى يغيب عن بعرة الانسان قال الجاحظ البرغوث في صورة الفيل وانه يبيض ويفرخ وفي حديث سفيان الثورى رحمة الله عليه عن انس بن مالك رضه انه قل عمر البرغوث من خمسة ايام وحكى ثمانية ايام وحكى عن يحيى بن خالد قال البرغوث من الخلق الذي يعرض له الطيران فيصير بقًا كما يعرض للدعاميص الطيران فتصير فراشاء وذكروا ان البرغوث ياكل القمل الذي في الثياب وبوت من راجحة ورق الدناى،

بعوض حيوان على صورة الغيل فى غاية الصغر وكل عصو خُلق للسفسيد المسلم فللبعوض مثله مع زيادة جناحين فسجان من خلق له الاعصاء البساطنة والظاهرة كما خلقها للحيوانات الكبسار والبعوض اذا وقع على شيء فالبصر لا يدركه لصغره هذا حال جميع بدنه فكم يكون راسه من بدنه وكم يكون دماغه من راسه وقد خلق الله تعالى فى دماغه القوى البساطنة للحمس للس دماغه من راسه وقد خلق الله تعالى فى دماغه القوى البساطنة للحمس للس المشترك لانه بهشى الى الحيوان ولا بهشى الى الحايط وله الحيسال لانه اذا طرد عن العصو عاد اليه لما عرف انه محل الغذاء وله الورم لانه اذا احس بحركة

اليد هرب لانه عرف ان العدة يقصده وله الحافظة لان اليد اذا سكنت عاد لانه عرف ان العدة ذهب وله المتفكّرة لانه اذا غمس خرطومه ومس الدم في الحسال هرب لانه عرف انه الله وعند ذلك ياتيه القاصد فهرب مستجلاً م ثر ان خرطومها ادق من الشعر لو شقّق مرارًا وانها مجوّف يحص بها الدم الرقيق الى باطفها وخلق الله تعالى فيها قوّة تصرب بها جلد الفيل ولجاموس تنفذه فيهما والفيل ولجاموس يهربان من البعوض في الماء فهذا الحيوان مع صغره فيه من المجايب فا اجهل من يقول اربنا يذكر البعوض والذباب فانول الله تعالى ان الله لا يستحيى ان يصرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها فسجان من لا يعرف دقايق حكمته الآهو قالوا يوخذ ثلث من البعوض وشي من الصمغ يعرف دقايق حكمته الآهو قالوا يوخذ ثلث من البعوض وشي من المصغ يعرف دقايق حكمته الآهو الموالة ويبلغها صاحب حى الربع يوم النوبة ولا يصع قدمه على الربن فان حالة تزول ع

تعمل حيوان عظيم للحلقة ذو شكل هايل ومنظر مهيب قال الشيخ الربيس اصغرها خمسة انرع وامّا اللبار فتكون من ثلاثين الى ما فوق نلك وله عينان كبيرتان وتحت فكم الاسفل نتو كالذقن وله انياب كثيرة قال قوم انه يكثر بارض النوبة والهند والهندية كبيرة جدًّا ولها وجوه صفر وسود وافدواه شديدة السعة وحواجب تغطى عيونها واعناقها مفلسة قال الشيخ الرئيس راينا من هذا القبيل ما على رقبتها وحاجبها شعر غليط وذكورها اخبث من اناثها تبلع ما تجد من الحيوان فتاتى حذم شجرة او جو شاخص تنطوى عليه لتكسر عظام الحيوان الذي ابتلعه وحرارة باطنه تهضم كل شيء ابتلعه ورقا يعيش في الماء فيصير مائيًا بعد ما كان بريّا وبريّا بعد ما كان بحريّا وبريّا بعد ما كان بحريّا المام وياوى الى قلل الجبال الشائحة ليتروّج بالهوآء البارد من شدّة وهي حرّ السم وياوى الى قلل الجبال الشائحة ليتروّج بالهوآء البارد من شدّة وهي حرّ السم الما خواص اجزائه قلبه من الله يورثه الشجاعة وتتسخّر له الحيوانات واهل بلاد الهند يساكلونه لذلك جلده يشدّ على العساشق يزول عشقه ومسن العلم فيونه البه وتتوجّه البه الخيوانات راسه يدفي في موضع بحسن حال استصحب منه شيمًا تنسخّر له الحيوانات راسه يدفي في موضع بحسن حال العلم وتتوجّه البه الخيرات،

حراد هو صنفان احدها يقال له الفارس وهو الذى يطير فى الهواء عالياً والصنف الاخر يقال له الراجل وهو الذى ينزو نزواناً فاذا رعت اسام الربيع طلبت ارضًا طيبة رخوة نزلت هناك وحفرت باذنابها حفراً وطرحت فيها بيضها ودفنت وطارت وافنتها الطيور والبرد فاذا تم الحول وجاء ايام الربيع شققت ذلك البيض المدنون وظهرت مثل الدبيب الصغار على وجه الارض

قالوا كلّ جرادة تبيض شيئًا كثيرًا فاذا خرجت من بيضها اكلت ما رآت من الزروع وغيرها حتى قريت وقدرت على الطيران فنهضت وذهبت الى ارض اخرى وباضت فيها وهكذا ذاتها ذلك تدبير العزيز العليمء قال صاحب الفلاحة اذا رايتم الإراد مقبلة نحو قرية فليتوارى عنها اهلها ولا يظهر منه الفلاحة اذا رايتم الإراد مقبلة نحو قرية فليتوارى عنها اهلها ولا يظهر منه احد فانها اذا لم تر الناس بها جاوزت عنها ولم يقع بها منها شيءً واذا أحرقت منها شيئًا بها فانها تعدل عن القرية اذا شمّت قتارها أو ماتست وسقطت على الربع تزول حماة وسقطت البراد الطوال الارجل تعلق على رقبة صاحب عسر البول رمادة ينفع ويدخن بها صاحب البواسير تنفعه وكذلك صاحب عسر البول رمادة ينفع من الناصور وقال الشيخ الرئيس ارجلها تقطع الثااليل فيما يقال ع

حرباة حيوان يقال له بالفارسية آفتاب پرست هو اعظمر من العصاية وجهة الى الشمس كيف ما دارت حتى تغرب رمادى اللون ثر يصفر ثر اذا اثرت فيه حرارة الشمس يخصر وقيل انه يختلف باختلاف ساءات النهار كل ساعة له لون آخر واذا راى من يقصده كبر نفسه ويطول اكثر تما يكون من غير ضرر قالوا رتما اذا كان الانسان ينفخ ويطاول يوعده حتى يفزع منه من لا يعرفه قالوا تجعل الحرباء في وسط الطين وتترك تحت النار ثلاثة آيام بلياليها ثر توخذ وتشدّ على رقبة المصروع يزول صرعه عاصية اجزائها جلدها يطاف به خارج القرية والمزرعة ثر يعلق من علو وسط القرية والمزرعة فانها تامن من البدد وآفة الجراد ع

حرقوص دويبة اكبر من البرغوث ينبت لها جناحان عند هلاكها وعصّها اشدُ من عصّ البرغوث وزعوا انها اكثر ما يعصّ احراح النساء كما أن النمل اكثر ما يعصّ المذاكيد والخصيء

حلزون دودة في جوف انبوبة جرية تنبت تلك الانبوبة على الصخرة الت في سواحل البحار وشطوط الانهار وتلك الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الانبوبة الصدفية وتمشى يمنة ويسرة تطلب مادة تغتثى بها فاذا احسّت برطوبة ولين انبسطت اليها واذا احسّت بخشونة او صلابة انقبضت وغاصت في جوف تلك الانبوبة حذارًا من الموذى واذا رآة الناظر بحسبه صدفة قل الشيخ تطلى للجبهة بالحلزون يمنع انصباب المواد الى العين عجبة انها من اعظم لليوانات خلقة واشدها باسا واقلها غذاة واطولها عمرًا قالوا ليس في حيوانات البر اعظم من التنين ولا شيء يقتل نهشة اسرع من قالوا ليس في حيوانات البر اعظم من التنين ولا شيء يقتل نهشة اسرع من الفواسق لليمة ولا شيء يقتل نهشة من الفواسق

الخمس اللاتي يقتلن في لخل ولخرم قال صلعمر من قتل حية فلد عشر حسنات وعيى عبد الله بي مسعود من قتل حية فكانما قتل كافرًا وعي عبد الله بن عباس لان اقتل حية احب الَّي من ان اقتل كافرًا والحية لما عدمت آلة الهرب اعطاها الله سلاحاً تدفع به عن نفسها فلاجل ذلك اذا سمع الانسان بوجودها في بقعة هرب عنها ولا يقربها البتة ولو لا نابها لاتخذها الناس حبلا ولعب بها الصبيان، وذكروا أن شعر الانسان أذا وقع في الماء المكشوف للشمس يصير حية وفي من الامم الله تكثر اصنافها في الصغر والكبر والتعرض للناس والهرب منهم فنها ما لا يوذي الله اذا وطمُّها واطيُّ ومنها ما لا يوذي الا اذا وطى بيضها وفرخها ومنها ما لا يوذى الله اذا آذوه الناس مرة ومنها الاسود الذى بحقد ويتكن حتى يدرك طالبه ومنها لخقات وانه تشبه لخية وللنه ليس جينة وله نفخ شديد ووعيد وتوقّب في فر يعرفه كان اشد هيبة عليه من الافاعي والثعابين وهو لا يصرّ قليلًا ولا كثيرًا والحيات تقتله، ومنها حية يقال لها الملك طولها شبر او اكثر على راسها خطوط بيض تشبّه التاج فاذا انسابت على الارص احرقت كلّ شيء مرّت عليه وان طار طاير فوقها سقط عليها واذا بدت تنساب هرب من بين يديها كلّ دابّة واذا صفرت قتلت كلّ حيوان سمع صفيرها بعد ما تنفخ ويسيل منها الصديد فأن اكل شيء من السباع من تلك الجيفة بموت قال جالينوس انها حية شقراء على راسها ثلاث قنازع مثل التاج وفي قليلة الظهور للناسء قال ابو الفرج عبد الله المتطبب لخيات على ثلاثة اقسام القوية جدًا وسمّها مهلك بسرعة والصعيفة وستها يتدارك بالتدبير والمعتدلة وانها تصلح للترياقء ومن عجايب لخية انها اذا عرفت انها مقتولة احرزت راسها بمدنها وجعلت بدنها وقاية لراسها ولا تزال تنطوى لمللا تقع الصربة على راسها فان راسها ملاك لخياة ولخية تعيش الف سنة وفى كل سنة تسلح جلدها واذا انسلح جلدها يظهر على قفاها نقط فعدد النقط في قفاها عدد سني عمرها واذا دخل بعصها للحر وبقى بعصها خارجاً لا يحكن جذبها وان شدّ البقر في ننبها بل تنقطع ويبقى بعصها في لجحر وبعصها خارجاً وتبيص لخية ثلاثين بيصة على عدد اضلاعها فجتمع عليها النمل والبق والدود فيفسد اكثرها ولا يصلح الآ شيء يسير واذا لدغتها العقرب تطلب المليح وتنام عليه لتسلم من اللدغ فأن فر تجد الملح تموت وقيل أن من لخيات حية أذا أخذ بها الانسان بالعصا يموت الصارب وفى برية الاهواز حية جمالا دقيقة اذا رآت الانسان تثب عليه

كالطير وتلسعه يوت في الحالى قال ابو جعفر المكفوف الخوى عندنا حية تصيد صغار الطير جميلة عجيبة وذلك انه اذا تنصف النهار واشتد الله. وامتنعت الارص عن الحافي والمتنعل غرزت ذنبها في الرمل وانتصبت كانها عودة مركوزة او نابتة فاذا راى الطاير عودًا تأمُّ وقع عليه لشدة للرَّ فتقبض الحية عليه وتاكله، أمّا خواص اجزائها فنابها الله نزعت في حسال حيوتها تشد على صاحب حمى الربع تزول حماه قال الشيخ الرئيس لحمر للية يقوى القوة وجفظ الحواس والشباب وينفع من للذامر ودآء الثعلب وقال محمد بن وكرياء ذكر الاوايل أن المستسقى أذا أكل لحم حية عنيقة لها منُّون سنة برأ وقال بقراط من اكل لحم الحية امن من الامراض الصعبة ويذاب شحمها مع شيء من الملح وتطلى به البواسير نفعه نفعاً بيّناً سلخها يطبخ بالخبّ ويتمصمص به ينفع من وجع السق واذا احري في اناء تحساس وسحق نفع من اوجساع العين كلُّها وسود العين الزرقاء وقد اشتهر بين النساس أن من أكل فلسسًا من فلوسها لا يرمد سنة ومن اكل فلسين سنتين وكذا وان علق على صاحبة الطلق اسرع ولادتها جلدها يحرق ويكتحل برماده ينفع من السبل وتقاطر الماء من العين ويذهب الظلمة قال جالينوس مرق الحية يقوى البصر وبيصها يسحق في الهاوون ويطلى بد البرص يزيلد،

خراطين دودة طويلة جمالا تسمى شحمة الارض توجد في المواضع النديدة تشوى وتوكل بالخبز تفتّت الحصافي المثانة وتجفّف وتعطى صاحب اليرقان تذهب صفرته وتجفّف وتسقى باللبن الله عسرت ولادتها تنصع في الحسال ورماده يخلط بدهن الورد ويطلى به رأس الاقرع ينبت الشعر ويزيل القسرع واذا تحنك بالخراطين مع العسل نفع من لخناق واذا اخذت من هذه الدودة وشددتها في مقنعة امراة وفي لا تعلم اغتلمت وطلبت للساع ويوخذ من لخراطين والعاقر قرحا والفربيون اجزاء سواء ويغلى بالزيت ويطلى به القصيب فانه يقويه ويزيد في الباه والله الموفق للصواب،

خنفساء ها الدويبة السوداء الله تتولّد في الارواث ذات الرايحة النتناسة تغلى بالزيت وتطلى به البواسير تذهب به واذا كسرت خنفساء نصفين واخذت الميل وغمسته فيها واكتحلت برطوبتها ينفع من الرمد ويبرا سريعنا ويغلى بشيء من الادهان ويقطر في الانن يزيل الطرش والبعير اذا ابتلع للنفساء في وسط علفه يموت ويوجد الخنفساء في وسط الروث في كرشه حينا واذا طرخت خنفساء على غزال مات الغزال ومنها صنف يقال له الجعل يدور

الزبل اذا تركته في وسط الورد سكن حتى تحسبه ميتاً وبعد ذلك اذا تركته في وسط الروث تحرّك وعاد الى حالم، حكى ان رجلاً راى خنفساة فقال ما ذا يريد الله من خلق هذه احسن صورتها امر طيب راجتها فابتلاه الله بقرحة عجز عن معالجتها حدّاق الاطبّاء فترك معالجتها حتى سمع يوماً صوت طبيب من الطرقيين ينادى في المدروب فامر باحصاره فقالوا له ما ذا يصنع شخص طرق بقرحة عجز عنها الاطبّاء الماهوون فقال احصووه فان احصاره لا صور فيم فاحصوه فلمّا شاهد القرحة قال على بخنفساء فاحرقها وذر رمادها عليها فبرات فذكر الرجل القول الذي سبق منه وقال ان الله تعالى اراد ان يعرفني ان في اخس الاشباء اعز الادوية ع

دود القر دويبة اذا شبعت من الرعى طلبت مواضعها من الاشجار والشوك ومدّت من لعابها خيوطًا دقاقًا ونسجت على نفسها كبًّا مثل كيس ليكون لها حرزًا من الحرّ والبرد والرباح والامطار ونامت الى وقت معلوم كلّ فلك بالهام من الله تعالى وامّا كيفية اقتمالُه في عجايب الدنيا وفي انهم اوّل الربيع عمد ظهور ورق التوت اخذوا البزر وشدّوه في خرقة والمراة تجعلها تحت ثديها لتصل اليها حرارة البدن الى اسبوع فرينثر على شيء من ورق التنوت المقصوص بالموقاض فينحرك المزر وباكل من ذلك الورق شر لا ياكل بعد ذلك ثلاثة ايام ويقال انه في النومة الاولى أثر يرجع الى الاكل وياكل اسبوعاً أثر يترك الاكل ثلثة ايام ويقال انه في النومة الثانية وهكذي مرّة اخرى ويقال انه في النومة الثالثة وبعد فلك يطلق له من العلف كثير لياكل كثيرًا ويشرع في عمل الفيلجة فيظهر عند ذلك على جسمه شيء كنسيم العنكبوت فاذا وقع في هذا الوقت مطر يلين الفيلجة برطوبة النداوة فيثقبها الدود ويخسرج منها وقد ينبت له جناحان فيطير ولا يحصل منه شيء من الابريشمر واذا فرغت الدودة من عمل الفيلاجة عرضت على الشمس ليموت الدود فيها وجصل من الفيلجة الابريشم ويترك بعض الفيلجات لتثقبها الدودة وتخرج وتبيض و جفظ بيصها للسنة الآتية في ظرف نقى من الخزف او الرجاج والثياب الابريشمية تنفع من الحكّة ولجرب ولا يتولّد فيها القملء

ديك الحي دويبة توجد في البساتين قال بليناس الحكيم ديك الجي يلقى في خمر عتيق حتى بموت ويترك في فخارة ويشد راسه ويدفي في وسط الدار لا يرى فيها شيء من الارضة اصلاء

ذباب اصناف كثيرة تتولَّد من العفونة وقيل انها تتولَّد من روث الدواب لمر

يخلق لها الاجفان لصغر عينها وفايدة للفن تصقيل مراة الحدقة من الغبار فخلق نها يدان لتقومان مقامها فلهذا ترى الذباب لا يزال يسح حدقتيه بيديه وله خرطوم يخرجها اذا اراد مص الدم ويدخلها اذا روى ومنها يطلل ويخرج منها الصوت كما يخرج في القصبة عند النفخ ولا يقدر على المشي ان ليس له مفصل خلاف النمل والقمل وروس ارجله خشنة لملّا يتزلّن اذا وقع ويظهر بالليل عند سكون الذباب قال للجاحظ لو لا أن الذباب ياكل المبق ويطلبها في زوايا البيوت لما كان لاهلها فيها قرار فاذا اصاب شيئًا من الحيوانات جراحة يقع عليها الذباب في الحال ويكون سبباً لهلاكه الله اذا كان في موضع يصل اليه فأة فينقيها باللحس وأنسا يكون وقوع الذباب على الحيوان سبب هلاكه لان الذباب اذا وقع على للراحة ونم عليها والدود يتولَّد من ونيمر الذباب وقال أن الذباب ونم على الابيض أسود وعلى الاسود أبيض لأن ونيمه ذو لونين كما للعصفور فعلى كلّ لون يبين ما يخالفه ويوخذ الذباب ويفصل راسه عن بدنه ويدلك به لسع الزنبور يسكن المه في الحال قالوا توخذ ذبابة ويشدّ في رجلهها شعر وطرفه الاخر على صاحب الرمد ينفعه نفعها بيّناً وكذلك لو جعل الذباب في شيء وعلق عليه ويحرق الذباب ويستحتق ويخلط بالعسل ويطلى به داء الثعلب ينبت الشعر وجبقف الذباب ويسحق مع اللحل ويكتحل به ينفع من وجع العين ويزيد في الصوء وينبت الاهداب واذا اكتحلت المراة بذلك الكحل كانت عينها احسى والذباب يشوى ويؤكل يفتَّت الحصاة في المشانة ويدرِّق الذباب في اللبن ويطلى به لدغ العقرب يسكن وجعه وقال النبي صلعم اذا وقع الذباب في إناء احدكم فامقلوه فإن في احدى جناحيم داء وفي الاخرى دواء ومن الذباب ذباب كبير يقال له ذباب للهير وصنف آخر يقال له ذباب الللاب لا يجتمع الله عليها وصنف آخر لا جتمع اللاعلى الاسد واذا رآت بالاسد دماً او خدشاً اجتمعت عليه ولا تقلع عنه حتى تهلكه،

فرحرح دويبة متبرقشة بحمرة وسواد يقال انها سمر من سقى منها تقرح مثانته ويسد بوله ويظلم بصره ويتورم القصيب والعسانة ويعرض مع ذلك اختلاط فى العقل قل الشيخ بجد من سقى ذلك فى فه طعم القسطان والزفت والذراريح تموت من الراجحة الطيبة والله فى شديدة للجرة تشد على صاحب حى الربع ثلاث مرّات يوم نوبته تزول حاه والله توجد منها فى المقبرة

يطلى بها الكلف يزول والله توجد فى وسط الورد تلقى فى الزيت وتترك حتى تتلاشى ثم تطلى بها المناجل الله تقطع بها الكروم فانها لا تصيبها دودة ولا دابة مصرة وقل الشيخ الرئيس الذراريج طلاء للجرب والقوابى وتقطع الثااليل وتزيل البهق والبرص بالحلّ ويطلى بها مع الخردل ينبت الشعر ويطلى على السرطانات جملها والله الموفق،

وتبلاء دويبة يقال لها بالفارسية ديلمك قال الشيئ الرئيس تشبه العنكبوت الذى يقال له الفهد وهو صياد الذباب واصنافها كثيرة وشرها المصرية فهى ذات راس وبطئ كبيرين يعرض لمن لسعته وجع شديد مبرح وسهر وصفرة اللون وربّا يعرض له توثير القصيب والنعوظ وقذف المنى من غير ارادة واما المصرية فيعرض لملسوعها صداع شديد وسبّات ويعقبها الموت الوحى وذكر الاطبّاء أن علاج لسعها أن يسقى رجمع الانسان ويترك في تنور حار حتى يعرق ع

زنبور تشبّه النحل في اكثر حالاتها فاذا جاء الشتاء تدخل بيتها ولا تخرج الى ان يعتدل الهواء وتصيد الذباب فاذا تعرّص احد لبيتها تجتمع عليه النابير كلّها وتلسعه واذا القى في الدهن يبقى كالميت فاذا رشّ عليه الحلّ يتحرّك قال القطاعي في نعرف ان الشيء الذي تتخذ الزنابير منه بيتها المسدس من اى شيء هو وانه مثل اللاغد واذا ذهبت في الشتاء الى المواضع الدفية تنام فيها طول الشتاء كالميت ولا تذخر القوت للشتاء بخلاف النحل فاذا جاء الربيع وصارت من مقاسات البرد وعدم الغذاء كالخشب اليابس نفي الله تعالى في ذلك الخشب الحيوة فعاشت وخرجت وبنت البيوت المسدسة وباضت وحصنت والى الآن ما عرف من اى شيء في بيوتها والذي علم الزنبور ذلك هو الذي علم العنكبوت النسيم ودلّ النحل على الازهار اول ما يخرج فسجان من علم كل حيوان مصالح نفسه ونسله على الازهار اول

سام أبرص هو الوزغ الصغير الراس الطويل الذنب عن يحيى بن يعم لان اقتل ماية من الوزغ احب التي من ان اعتق ماية رقبة واتما قال ذلك لانها دابة سوء زعوا انها تسقى لليات وترج في الاناء فينال الانسان بذلك مكروها عظيما ولا يدخل بيتاً فيه الزعفران ويشد على صاحب حى الربع تزول حاه واذا تمكن من الملح تمرغ فيه في اكل منه في الطعام يتولد فيه البرص ويقتل سام ابرص ويلقى في حجرة لليات تهرب كلها منها ويشق سام ابرص وجعل على مواضع الشوك والنصل بخرجهما وتضمد به الثااليل المسمارية يقلعها

والمجقّف منه مع الزيت ينبت الشعر على القرع لجه يوضع على لدغ العقـرب يباء

سلّحفاة يقال لها بالفارسية كشف هو حيوان برّى جرى قالوا اذا خيف على زرع او بستان من البرد توخذ سلحفاة وتلقى على ظهرها بحيث تبقى رجلاها شايلة للسماء فان البرد لا يصر ذلك الموضع وتوخذ سلحفاة كبيرة وبخرج حشوها وبجعل الصنى في جوفها مكان الخشو يزول صوعهء قال ارسطاطاليس في كتاب الحيوان رايت سلحفاة جبلية فتتحبّب منها يداها كيد اللب ورجلاها رجل الفيل وراسها راس الافعى اذا اقبلت احداها الى الماء نفعها كثير واذا شربت الواحدة منها نظرت البقية اليها ذهب عطشها ولو لا انى نظرت اليها ما صدقت بهاء واما السلاحف البرية فنذكر خاصيتها وعوان اى عضو من الانسان تالم اذا شدّ عليه مثل ذلك العصصومن السلحفاة يسكن المه اليمين على اليمين واليسار على اليسار مرارتها يسعط بها صاحب الصرع ينفعه نفعًا بيّنًا وتستعمل لطوخًا للخناق تفتحه دمها ينفع من الصرع نشوقًا وهو جيد لنهش الهوام ولمن سقى شيمًا من اليتوعات بقيرتها ان جعلت غطاء لقدر لم تغل ولو اوقد تحتها ما اوقد رجلها تشدّ على صاحب النقرس يزول وجعه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على اليسسرى على اليسسرى على اليسسرى على اليسسرى النفرس يزول وجعه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسسرى الميان والصرع ايضاء

صرصر هو نبت وردان قل الشيخ الرئيس انه مع قردمانا نافع من البواسيسر والنافص وسموم الهوامر ويحرق ويسحق ويصاف الى الاثمد ويكاتحل به يحد النظر ومع مرارة البقر ينفع من ظفرة العين اكتحالاً ،

صناجة حيوان لا يقبل وصف كبر بدنه من له يرة قالوا انه ليس شيء من حيوانات البر اكبر من الصناجة توجد بارص تُبّت تتخذ لنفسها بيتاً قرب فرسخ ومن خواصها أن كلّ حيوان يقع نظرة عليها بوت في الحال واذا وقع نظر الصناجة على شيء من الحيوان تموت هي ايضا والحيوانات تعرف ذلك في تلك البلاد فتعرض نفسها على الصناجة غامضة اعينها ليقع نظر الصناجة عليها فتموت فتبقى طعة للحيوانات زمانًا طويلًا،

ضب يقال له بالفارسية سوسمار وهو حيوان كيس الا انه كثير النسيان لا يتخذ البيت الا في مكان صلب لئلا ينهار عليه من حوافر الدواب وفي مكان موتفع عن السيل ولا يتخذ بيته الا عند اكمة او صخرة كبيرة او شجرة ليستدل بها على بيته اذا غاب وتباعد عن بيته واذا ارادت ان تبيت

حفرت ادحيًّا مثل ادحى النعام تر ترمى فيها ثمانين بيصة وبيضها كبيض المام تدفنها في التراب وتدعها اربعين يومًّا ثر تاق بعد الاربعين فاذا الحسول يتعادون فتاكل منها ما قدرت قل الحاحظ اذا اراد الصبُّ اكل حسوله وقف لها في اضيق موضع في حجره وسد جميع المنفذ ببدنه فاذا احكم ذلك شرع في الاكل فاكل منها حتى المتلا جوفه ولا يغلب منها شيمًا الله بعد شمعه قل الشاعب

اكلت بنيك اكل الصبّ حتى تركت بنيك ليس لم عديد واذا لدغته العقرب ياكل حشيشًا يسمى آذان الفار يزول وجع اللدغ عنه واذا جاع يتعرَّص للنسيم ويعيش به قالوا اذا خرج الصبُّ من بين رجلي الانسان لا يقدر ذلك الانسان على مباشرة النساء وقل بعصهم ينتفخ ذلك الانسان وفي المثل حلّ ورج الصبّ اي طريقة لملّا يخرج من بين رجليك فتنت في و واذا اخذ صبُّ وديف بشراب ولطح به البواسير انقطع دمها السايل، امَّا خواص اجزائه من اكل قلبه يذهب عنه الحزن والخفقان ومن اكل طحاله امن وجع الطحمال ابدًا دمد يتخذ ضمادًا مع دقيق الحس يزيل المهق ويطلى الللف به مع البورق يزيله ويصفى لون الوجه لحه ينفع من الامراض المزمنة مقليًّا وايضا يصلح لمن به تشنُّج او ضربة او سقطة او جراحة ويزيد في ضوء البصر ويقوى البدن ويعين على البساء ومن اكل منه لا يعطش زماناً طويلاً عظم صلبه من استصحبه يزيد شهوة وقاعه خصيته قالوا من استصحبها تحبّه لخُدّام حبَّا شديدًا كعبه يعلق على وجه الفرس لا يسبقه شيَّ من لخيل في السباق جلده يجعل على نصاب السيف يشجع ضاربه ويتخذ ظرفاً للعسل من لطع منه هاج به شهوة الوقاع ويورث النعوظ بعره ينفع من البرص والللف ولخزاز طلاة ومن بياض العين اكتحالاً وينفع من نزول الماه في العين ايضا والاعراب يداوون به وجع الظهرى

ظُرِيان دويبة كالهرّة منتنة الريح قالوا ليس فى الدنيا نتى اشدّ من نتنها لو شمّر الابل راجتها فى مناخها لشردت وتفرّقت فى النواحى بحيث يصعب جمعها واذا فست فى ثوب لا تزول راجته عن ذلك الثوب ولو غسل خمسين مرّة واذا وقع بين اثنين شرَّ يقال فسا بينهما الظربان وهو عدوَّ الصبّ يعرف حاله فيتوغل فى حره لشدة طلب الظربان اياه قل للحاحظ اذا اراد الطربان اكل الصبّ او اكل حسوله اقتحم حمر الصبّ مستديرًا ثمر التمس اضيق موضع فيه فاذا وجده وايقى انه حال بينه وبين النسيمر فسا عليه فيغشى

على الضب ولا يجاوز ثلاث فسوات حتى ياكله وحسوله كيف شاء م عضاية عضاية دويبة شديدة الشبه بالحرباء ويقال لها ايصا امر حنين وفي خفيفة الحركة كثيرة الالتفات زعوا انها لو شدت في خرقة وعلقت على صاحبة حمى الورد تزول حاها ومنها صنف يوجد بارض نكزان كانه من الماقوت الاجم الصافي ينظر بعينين كان السحر ركب فيهما وخاصيته انه يوتى به على الخوان فيمر على ما حمل عليه من الالوان فتى صادف سمًّا في طعام او اناء جادت عنها بواكف ماء وهذه تحمل الى الملوك مع الهداياء

عقرب اخبث الخشرات تلدغ كلّ شيء تلقاه واها ثمانية ارجل وعينها على بطنهاً وولدها يخرج من ظهرها واذا خرج الولد ماتت الامّ واذا لدغت عربت في لخال واذا خرجت من بيتها اول الليل تلدغ كلَّ شيء تلقاء من حيوان او جماد قل الجاحظ حكى لى خاتان بن صبح انه سمع فى داره نقرة وقعت على تقمة فنهص تحو الصوت فاذا بعقرب شايلة الذنب فقتلها ثر صبّ الماء في القمقمة فاذا الماء يسيل من موضع نالته ابرة العقرب والعقرب اذا رآت اللية لدغتها والحية تسعى في طلبها فان وجدتها اللتها وبرات وان فر تجدها تموتء وسمع بعض الاطباء رجلًا يقول فلان كالعقرب يضر ولا ينفع فقال له ما اقلَّ علمك بها انها تنفع اذا شقَّ بطنها ووضعت على مكان اللدغة وتجعل العقرب في فخَّسارة مسدودة الراس وتجعل في التنور المسجر حتى تصير رمادًا ويسقى من ذلك الرماد نصف دانق لمن به حصاة الثانة يفتتها واذا لدغت صاحب الجي العتيقة يقلع عنه ذلك واذا لدغت المفلوج ذهب عنه الفائج واذا احرقت عقرب ودخن بها البيت لم تبق في البيت عقرب الا هلكت او هربت واذا اخذت عقرباً كبيرة وجففتها وسحقتها وعجنتها بخلّ وطليت به البرص ازاله ورماد العقرب يداف بالدهن وتطلى به المواضع تنبت الشعر، عنكبوت اصناف كثيرة لللّ صنف فعل عجيب ومن اعجبها الطويلة الارجل فانها لما عجزت عن الصيد على وجه يصيده الفهد والليث وسياتي ذكرها اتخذت مصايد وحبايل من الخيوط الله تصنعها فاذا ارادت نصب الشبكة عهدت الى موضعين متقاربين بينهما فرجة مقدار ذراع فا دونها لتمكنها اتصال الخيط بين الطرفين فر تشرع فتلقى اللعاب الذى هو خيطه على جانب لتبيض به ثر تعدو الى للجانب الاخر وتحكم لليط في الطرف الاخر فر تفعل ثانيًا وثائثًا وتجعل بيتها تناسبًا هندسيًّا حتى اذا احكت معاقد القمط ورتب السدى تضيف اللحمة انيها وتحكمر العقد وتراعى في جميع

نلك تناسبًا هندسيًّا فلا تجعل طاقة اطول عنا ينبغي ولا اقصر ليلتنم النسج ثر تقعد في زاوية تترقب وقوع الصيد فيها فاذا وقع فيها شيء من الذباب او البق بادرت الى اخذه ومنها صنف قصير الارجل يسمى الفهد فاذا اراد الصيد طلب زاوية من حايط ووصل بين طرفى الزاوية بالنسج فان اللباب في آخر النهار يؤول الى الزوايا فيقع في الشبكة فرَّما يرسل خيطًا من سقف وينزل على الخيط يعلق نفسه من الخيط فاذا راى ذبابة طارت بقوبه رمى نفسه اليها واخذها ولف خيطه عليها واحكمر وثاقها ثر جذبها الى بيتدء ومنها صنف يسمى الليث وله ست عيون فاذا راى الذباب لطى بالارص وسكن اطرافه ثمر وثب وله يخطى وثوبه وهو آفة الذبابء ومنها صنف يسمى الرتيلاء وهو اردى اصنافه اذا مشى على انسان يموت الانسسان من وجع اصابعه من لعابه لا من لسعه وقد جرى ذكره قبل ويسمى عقصرب الثعابين لانه يقتل الثعبانء ومنها صنف ردى التدبير ينسم على وجه الارص والصخور فان وقع فيها شيء صاده، ومنها صنف دقيق الصنعة يركب مصيدته ويمشى فاذا وقع فيها ذباب يصطرب فيها فيتركه على حاله حتى وثنى بوهنه وضعفه فان كان جايعاً يهس رطوبته والا جله الى حراسه واكثر ما يقع الذباب في شبكة العناكب عند غيبوبة الشمس وزعم قوم أن العناكب الاناث هي العوامل والذكر اخرق لا يعرف النسج وقال اخرون أن الانشي تاتي بالسدى والذكر باللحمة لان اللحمة اقوى من السدى وها شريكان في النسم او كالاستان مع التلميذ، قالوا اذا شددت عنكبوتًا في خرقة سوداء وعلقتها على صاحب للحي تزول عنه قال بليناس الحكيم يسحن العنكبوت ويسقى في شيء من الاشربة لصاحب للى البلغمية تزول من ساعتها وزعم انه مجببء نسجه يجعل على الموضع الذي يسيل منه الدمر يقطعه واذا بخبر بالعنكبوت طرد الانجل من البيت والانجل البق الذي يتولَّد من الاسرة ولخشب رايحتها كريهة جداء

فار حيوان كثير لخيل شديد الفساد من الفواسق لخمس الله تقتل في لخلّ ولخرم واتما امر النبى صلعمر بقتلها لكثرة فسادها فرمّا تجذب فتيلة السراج وتحرى الدور بما فيها من الاموال ولخيوان وتقرص دفاتر العلم ولخساب والصكاك فيفوت على الناس حقوقهم وتقرص الثياب النفيسة تتلقّها وتاكل من المائعات وترمى فيها بعرها لتفسدها على الناس وربّا وقعت في البئر وماتت فيها فيجوج الانسان الى مشقها واذا خدش الانسان نمر او عصّم كلب كلب

فان الغار يطلبه اشد الطلب ويحتال بكلّ حيلة فان كان من النمر يذر التراب عليه وان كان من الللب الللب يبول عليه فان ذلك الانسان يموت وذهب بعض الماس الى ان الفار عدمت القوة الخافظة النها تخرج من بيتها ترى السنور ترجع الى مكانها ثمر تخرج عقيب نلك ولم يبتى معهما ان السنور على باب حجرها ينتظر خروجها وقال بعصام كيف يقال لا حافظة لها مع لطايف حيلها وشدّة اعتمامها بامر المعيشة واذخارها ليوم عجزها عن الكسب ولها لطايف حيل موقوف على مقدمات منها أن الدهن في القارورة أذا كان الي نصفه ترمى في القارورة الحصى حتى يعلو الدهن الى راسه وتاكله ومنها ان القارورة اذا كانت ضيقة الراس وفيها دهى تدخل فيها ذنبها وتلطخها بالدهن وتلحسها الى ان تستوفي جميع ما فيها ومنها انها اذا ارادت اخذ البيضة فتاخذ البيضة في حصنها وتمسكها باربعتها وفارة اخرى تجرَّها بذنبها الى البيت ومنها اذا ارادت اخذ للجوز تاتى فارة تحملها على ظهر الاخرى والله على ظهرها تلقُّ عليها ذنبها وتحفظها على ظهرها بذنبها وتمشى الى حجرهاء والفارة تعادى العقرب فان جعلت فارة وعقرب في قارورة يجرى بينهما قتال عجيب لان العقرب تلدغ الفارة والفارة تحتسال ان تقبص على ابرتها والعقرب لا تمكنها من ذلك وتصربها فأن قبصت الفارة على ابرتها غلبتها وان ضربتها العقرب كثيرًا اهلكتها ومن شدّ ذنب جُرَذَيْن احدهما باحد طرفى الخيط والاخر بالطرف الاخر يجرى بينهما قتال لا يكون مثله بين بهيمتين ولا سبعين من العص ولخدش ما داما مشدودين في لخيط فان اتحلَّ الرباط هرب كل واحد من صاحبه، ومن اصناف الفيران صنف يسقسال له القرنبي يحبّ الدرام والدنانير تسرقها وتلعب بها وكثيرًا ما تخرجها من بيتها واحدًا واحدًا وتلعب بها وترقص عليها ثر تردُّها الى البيت واحدًا واحدًا قال بعصهم كان في بيتى فارة لقيت منها التبارييج فنصبت لها مصيدة وقعت فيها فانتظرت سنوراً يصيدها فاستبطا زوجها رجوعها فخرج فاذا في في المصيدة فطاف حولها زمانًا ثمر رجع الى بيته واتى بدينار وتركه عند المصيدة ثمر بآخر وآخر وكلما الى بدينار لبت ساعة يطمع الى آخذ الدنانير فداء واخلصها فلمّا رآني لا اخلصها ياتي بزيادة حتى اتى في الاخيرة بخرقة فعلمت انه اخرج ما كان عنده من الدنانير فاخذت الدنانير وخلصتهاء منها صنف يقال له لْأَلَّاد خلقه الله تعالى اعمى لا يكون الله في البراري المقفرة وحاسة سمعها شديدة تحسّ بالحركة من بعيد ترجع الى حرها وتاكل اصول لخشايش وذكروا ان kkk le Thl.

الانثى اذا حبلت يوت ذكرها ومن اراد صيد الخلد يجعل في حجره شيمًا من البصل فانه يخرج لرايحته فيصطادء ومنها صنف يقال له فارة المسك توجد بارض نُبَّت في موضع يقال له اذفر سرّة هذه الفارة مسك كما للغزال فالصيّاد اذا صادها يشدّ سرّتها حتى يجتمع فيها الدمر وذلك خير من مسك الغزال حتى قالوا يسوى عشرة امثاله لما فيه من طيب الرايحة وحدَّته، ومنها صنف يقال له ذات النطاق وفي فارة مشهورة منقطة ببياض اعلاها اسود شبهوه بالمراة ذات النطاق وهي الله تلبس قيصين ملونين وتشد وسطها فر ترسل الاعلى على الاسفلء ومنها صنف يسمّى فارة البيش قال بعصهم انها دويبَّهُ تشبَّه الفار وليست بفارة تسكن منابت البيش وتاكل منه وتغتذى به والبيش سمَّ قاتل يقتل منه شيء يسير وهو حشيش ينبت بارص الهند، ومنها صنف يقال له اليربوع وهو الفار البرَّىُّ صاحب القاصعاء والنافقاء يحفر حجًّا فيه عطفات كثيرة ويحفرها الى اسفل مستقيمة ثر تذهب يمينًا وشمالاً وصعودًا وننولًا يخفى مكانه فيها بسبب كثبة اعوجاجه وعطفاته فاذا قصده شيء من اعدائم كابي عرس او صبّ او ظربان لا يظفر به لانه مني احسّ بالشرّ من جهة نهب الى خلاف تلك الجهة ولجاحرة ابواب والمرابيع رئيس اذا ارادت اليرابيع الخروج من ححرها خرج الرئيس أولًا ونظر فان له ير عدوًا رفع صوته لجرج الفار وأن راى عدوًا رجع الى حجرة ومنعها من الخروج واذا خرج يصعد موضعًا عاليًا كالديدبان واليرابيع تسعى يمينًا وشمالًا لطلب القوت في وقسع بيدها من لخبّ وغيرة ياتى بنصيب منها للرئيس واذا راى الرئيس عدوًّا رفع صوته حتى يرجع كلّ واحد الى بينيه فان غفل الرئيس عن العدو حتى اتاها العدوُّ بغتة واخذ من اليرابيع شيئًا هربت البقية وعادت الى اماكنها سالمة ثر اجتمعت على عزل رئيسها واهلاكه ونصبت رئيساً غير ذلكء ومنها صنف يقال له سمندل قيل انه حيوان بشبه الفار وليس بفار يوجد ببلاد غور يدخل النار ولا يحترق ثر يخرج من النار ونهب وسخم وزاد بريق لونم وصفاء لونه ولا يتادّى شعره ولا جلده ولا لجه من النار فسجان من لا يعرف دقايق حكمه ولطايف صنعه الله هو والملوك يتخذون من جلودها مناديل الغم لانها في غاية النعومة بمسحون بها يدهم فاذا توسيخ يرمونها في النسار ليذهب وسخها وتخرج نظيفة ، وذكروا ان من اخذ جردًا وقطع ذنبه او خصاه ثر سيبه ياكل للردان والفيران اكلًا دريعاً لا يغلبه شي حتى الهرة وابن عرس وجمت فيه شجاعة وجراة والمحاب الانابير والبنسادر عرفوا نلك فلا يتركوا

جردًا ولا فارة، ومن شق فارة وجعلها موضع النصل او الشوك تخرجها وتحرق الفارة وتسحق وتداف بالدهن ويطلى به موضع الصلع ينبت الشعرء اما خواص اجزائه راسه يشد في خرقة كتان على راس المتالم يسكن وجعه وينفع من الصرع عينه تشد على قلنسوة انسان يسهل عليه المشي واذا علقت على من به حيى ابراه ، مرارة السمندل يسقى صاحب للذام يزول عنه دمر السمندل يطلى به القصيب يقوى على الباه تقوية عظيمة دمر الفار ينتف الشعر الذي على الاجفان ويطلى بهذا الدمر لا يرجع ينبت شحمه يذاب ويخلط بدهن الورد ويطلى به اللف يزيله لجه اذا شوى واطعسمر الصبى انقطع سيلان اللعاب من فه خصيته تشدّ على المراة لا تحبل ما دامت معها ذنبه تشد على المصدوع يزول صداعه جلد الفار بحشى بالتبن ويعلق في البيت يهرب الفار عنه بعره بحك بالزيت ويطلى به الراس يذهب بداآه الثعلب يتخذ من بعر الفار ولخنظل والبورق والسكر الاجر شياف جتماء صاحب القولنج ينفخ في الحال بعر الفار مع العسل يطلى على الظفرة الله في عين الفرس تزول بالكلية ويسقى الصبى الذي في مثانته حصاة يفتتها ويسقى صاحب اسر البول يطلق واذا اكتحل ببعر الفار نفع من بياض العين سور الفار يورث النسيان كما قال رسول الله صلعم خمس تورث النسيان وعدّ منها سؤر الغار والله اعلم

فرأش هو لليوان الذي يتهافت على السراج وجهرق زجوا انه دعوص في اول امرة فاذا نبت جناحة صار فراشاً والدعوص هو العلق الصغير وقل اخرون انها دودة جهراء توجد في البقل يقال لها اسروع تنسلخ وتصير فراشاً وسبب وقوعها على النار ما ذكر بعضهم ان بصرها ضعيف فاذا رآت السراج بالليل تظن انها في بيت مظلم وان السراج كوة من البيت المظلم الى الموضع المصحة فلا تزال تطلب الصوء وتهمى نفسها الى الكوة فاذا جاوزتها ورآت الظلام طنّت انها لم تصب الكوة فتعود اليها مرة اخرى فتفعل ذلك الى ان تحترق حدث خفيف السهرقندي حاجب المعتصد بالله اميم المومنين انه كترق مكولًا ثم ميزناها فكانت اثنين وسبعين شكلاء

فسافس قال الشيخ الرئيس هو حيوان كالقراد يكون في الاسرة شديد النتن جدا يشبه أن يكون المعروف عندنا بالانجل قال أذا شرب بالخلّ أخرج العلق المتشبّث بالحلق وأذا أشمّت المراة منه نفعت من اختناق الرحم وأذا سحقب وجعلت في نقب الاحليل نفعت من عسم البول واذا اخذت منها سبعًا وجعلته في باقلاة وابتلعت قبل نومه جها الربع نفعت وان ابتلعت من غير باقلاء نفع من لسع جميع الهوام والله اعلم

قبل يتولّد من العرق والوسخ في بدن الانسان اذا علاة ثوب او شعم لان العرق يتعفّن من دفاء الثوب او الشعم فيتولّد منه القمل ثم القمل تر القمل تبييت ويبصها الصواب فاذا باضت الصقت بيضها بالموضع الصافًا لا يمكن ازالتها الله بالشدّة ويتولّد في الشعم الاسود قل السود وفي الشعم الابيص قبل ابييت وفي الشعم الاجم قبل الجم وفي الشمط شيء اسود وشيء ابيت واذا تولّد في شعم رأس الانسان يصفم لونه قالوا من اراد ان يعلم ان ما في بطني الحامل غلام او جارية يحلب شيئًا من لبنها على اللق ويلقى فيه قبلة فان لم تقدر على الخروج ففي بطنها جارية لان لبن انغلام غليط ولبي الجارية رقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ويلقى غليط ولبي الجارية رقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ويلقى غليط ولبي الجارية وقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ويلقى غليط ولبي الجارية وقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ويلقى غليط ولبي الجارية وقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ويلقى غليط ولبي الجارية وقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ولبي الجارية وقيق لا يمنع القمل من الخروج على النقل ولبي الجارية وقيق المناسبة القمل من الخروج على النقل ويلقى المناسبة والمن المناسبة النقل المناسبة والمن الخروج على النقل المناسبة والمن المناسبة والمناسبة وا

قنفذ الخيوان الذي يقسال له بالفسارسية خاريشت سلاحه على ظهره وهو الشوك الذى عليه ويقبع جيث لا يتبين من اطرافه شي ويستطيب الهواء ويتخذ لمسكنه بابين احدها مستقبل الشمال والاخم مستقبل للخنوب ويعادى اللها عص ننبها وينقبع وان طفر بذنبها عص ننبها وينقبع ويعطى لخية ظهره فالحية تضرب نفسها على شوكه حتى تهلك ويصعد اللرم ويرمى حبّات العناقيد الى الارص فر يتمرّغ في الخبّات ليدخل شوكم في للبات وجملها الى اولاده، ومنها صنف يقال له الدلدل هو اكبر جسمًا من القنفذ واطول شوكًا نسبته الى القنفذ كنسبة للاموس الى البقر قالسوا اذا اراد ان يرمى بشوكة حيوانًا او جمادًا او عدوًّا يرميه كرمى النشاب ولا يخطى فتمر الشوكة كمر النشاب المسدد وتثبت فيهء اما خاصية اجزائه عينه اليسرى تغلى بالزيت وتوخذ بطرف الميل وتصب في اذن الاطروش يسزول طرشه مرارته ينتف الشعر ثر يطلى موضعه بها فان الشعر لا ينبت عليه ابدأ وتخلط هذه الموارة بشيء من الكبريت ويطلى به البهق يزيله طحاله يشوى ويطعمر المطحول فانه على قدر ما يطعمر يجفّ طحاله كليته تجفّف وتسحق ويسقى منها قدر درهم بماء بالطين الاسود المغلى المصفى ينفع لعسر البول دمه تطلى به عصّة اللب اللب فانه يسكن المها وياس صاحبه الموت وليكن الدم طريًّا لحم قال الشيخ الرئيس المملح منه ينفع من دآء الفيل والخذام وهو جيد لمن يبول في الفراش من الصبيان وينفع من نهش الهوامر

كلّها ومن البرص والسلّ والتشنَّج والرباح كلّها جلده بحرق وبخلط بالنوف ينفع من دآه الثعلب خصيته ان كانت للدلدل توخذ تحيضة وتخلط بالعسل الشهد وتوكل فانه يزيد في الباه ويعين عليه طفره من يده اليمني يدخن به تحت ذيل صاحب حمى الربع تزول حماه ورماد القنفذ اذا احرق كما هو يحشى به الناصور فانه يبراء

نبر دويبة اذا دبّت على البعير تورم جلده وانتفخ ورءما يكون ذلك سبب هلاكهء

خل حيوان ذو هيئة طريفة وخلقة لطيفة وبنية تحيفة وسط بدنه مربع مكعّب ومؤخّره مخروط وراسه مدوّر مبسوط ورُكّب في وسط بدنه اربع ارجل ويدان متناسبة المقادير كاضلاع الشكل المسدّس في الدايرة وقد جعل هذا النوع الملك المطاع يقال له اليعسوب يتوارث الملك عن ابائه واجداده فان اليعاسيب لا تلد الله اليعاسيب ومن الحجب ان اليعسوب لا يخرج من الكور لانه أن خرج خرج معه جميع النحل فيقف العمل وأن هلك اليعسوب وقفت النحل لا تبنى ولا تعسل وتهلك عاجلاً والمعسوب اكبر جثّة يكون بقدر تحلتين وهو يامرهم بالعبل يرتب على كلّ احد ما يليق به يامر بعضها ببناء البيت وياتى بعصها بعهل العسل ومن لا تحسن العمل تخرجها من الكور ولا تخلّيها في وسط النحل وينصب بوّاباً على باب لخلية ليمنع دخول من وقع عليه شيء من القاذورات، وامّا اتّخاذ بيوتها مسدّسة في اتجب الاشياء والغرص في المسمسات المتساوية الاصلاع لخاصية يقصر فهم المهندس عن ادراكها ولا توجد تلك الخاصية في المربّع ولا في المخمّس ولا في المستدير وي ان اوسع الاشكال واجودها المستدير وما يقرب منها اما المربّع فبخرج منها زوايا ضايعة وشكل النحل مستدير مستطيل فترك المربع حتى لا تصيع الزوايا فتبقى فارغة ولو بناها مستديرة لبقى خارج البيوت فرج ضايعة فأن الاشكال المستديرة لا تجتمع متراصة ولا شكل من الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير فريتواصل جملة منه جيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة الا المسدس فانظر كيف الهمها الله تعالى وكيف جعل لها اتحاد هذه الاشكال المتساوية الاضلاع جيث.لا يزيد ضلع على ضلع ولا ينقص ويحجز عن هذا التساوى المهندس لخاذق بالفرجار والمسطرة، وتعمل الحل بالربيع والخريف فتاخذ بالايدى والارجل من ورق الاشجار وزهر الاثمار الرطوبات الدهنية وتبنى بها بيوتها ولها مشفران حادّان تجمع بهما من ثمرة الاشجار

رطوبات لطيفة عجزت عقول الاكثرين عن معرفتها وخلق في جوفها قوة طباخة تصيّر تلك الرطوبات عسلاً حلوًا لذيذاً غذاءً لها ولاولادها وما فصل من ذلك تجعله مخزونًا في بعض البيوت وتغطّى راسها بغطاء وقيق من الشمع حتى يكون الشمع محيطًا بها من جميع جوانبها كانها راس البرنية مسدودة بالقراطيس وتذَّخر ذلك لوقت الشناء وتبيض في بعض البيوت وتحصي وتاوى الى بعص بيوتها وتغامر فيهسا ايامر الشتساء ويومر المطر والريح والبرد وتتقوَّت من ذلك العسل المحزون في واولادها يومًا يومًا لا اسرافًا ولا تقتيرًا الى ان تنقصى أيام الشتاء وتاتى ايام الربيع ويطيب الزمان وجرج النور والزهر فترعى منها وتفعل كما فعلت العام الاول وفر يزل هذا دابها بالهام من الله تعالى كما قال واوحى ربُّك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومّا يعرشون ثر كلى من كلّ الثمرات فاسلكى سبل ربّك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فسجان من جعل فصالة غذائها شفاء للابدان وجعل وسيخ غذائها ضياة في ظلم الليالي، ومن المجب أن لخلية اذا دخن عليها لاخل العسل احسن النحل بذلك وبادرت الى اكل العسل تاكله اكلًا فربيعًا، امَّا العسل فانه رطوبة في اعماق الانوار ولطيف الثمار ترشفها النحل تتغذى ببعصها وتذخر بعصها لايام الشتاء وقتاً لا تجد الغذاء خارجًا وقالوا ان العسل الابيص عمل شبّانها والاصفر عمل كهولها والاجم عمل شيبها وهو شفاء للناس على ما قال تعساني فالمحرور المزاج يتخذه مع غيره لدفع الخرارة كالسك بجبين والمبرود المزاج يتخذه وحده لدفع البرد ومن خسواص العسل أن كلُّ شيء يسارع البه الفساد أذا تركته فيه يبقى حاله ولا يتعقَّن ولا يوثر فيه الفساد ويوخذ العسل وتخلط بشيء من المسك يمنع من نزول الماء اكتحالًا والتلطُّخ به يقتل القمل والصيبان ولعقه علاج لعص الللب الللب والفطر القتال ومن العسل صنف حريف قالوا انه سمَّر شمَّه يذهب العقل فكيف اكله وامّا الشمع فانه جدران بيوت النحل الله تبيض وتفرخ فيها وتجعلها خزانة للعسل واما المومر فانه وسخ كور الخل من خاصيته جلب السلى والشوك وزعوا أن من استصحب الموم يورثه الغم ولا يحتلم، عُل حيوان حريس على جمع الغذآء ولغاية حرصه يحمل ما يكون اثقل منه وتعاون بعصها بعصاً في الجرّ وجمع من الغذاء ما يبقيه سنتين لو عاش لكن عمره لا يكون اكثر من سنة قال النسابة البكرى للنمل جدّان فازر وعقفان ففازر جدّ السود وعقفان جدّ الجرء ومن عجايمه اتخاذه القرية تحت الارص

وفيها منازل ودعاليز وغرف وطبقات منعطفات يملاها حبوبا ونخاير للشتاء وتجعل بعض بيوتها متخفضًا لينصب اليه الماء وبعضها مرتفعاً للحتّ ع عير انس بي مالك رضه عن رسول الله صلعم انه قال لا تقتلوا النملة فإن سليمان عمر خرج ذات يومر يستسقى فاذا هو بنملة قايمة على رجليها باسطة يديها وتقول اللهم انا خلق من خلقك لا غناء بنا عن فصلك اللهم لا تواخدنا بذنوب عبادك لخاطئين واسقنا مطرًا ينبت لنا به شجر وتطعنا منه ثمرًا فقال سليمان عمر لقومه ارجعوا فقد سقيتم بغيركم ، ومن تجايبه انه مع لطافة شخصه وخقة وزنه له شمٌّ ليس لشيء من لخيوان مثل ذلك فاذا وقع شيء من يد الانسان في موضع لا ترى فيه شيئًا من النمل فلا يلبث ان يقبل النمل كالخيط الاسود الممدود الى ذلك الشيء وايصا يشمر رايحة الشيء الذي لو وضعته على انفك ما وجدت له رايحة كرجل جرادة في جوف حجرها فيخرج اليها وان وجدت شيمًا لا تقدر على جلد اخذت منه قدرًا ما تحملة واخبرت جماعة منها ثر جتمعن على ذلك الشيء وجرونه بجهد وعناءً واذا علمت أن واحدة توانت في العمل وتكاسلت عن العمل تعمل على قتلها واذا جمعت من لخب في حجرها وفيه نداوة خافت ان ينبت ويفسد عليها تقطع كآر حبة قطعتين لتذهب منها قوة النبت والكبيرة تجعلها اربع قطع لان قوة النبت لا تفوت عن نصفها وان كان شعيرًا او عدساً او باقلى تقشّرها ولا تكسرها فان قوة النبت تمشى عنها بالتقشير فسجان من الم النمل هذه المعانى الدقيقة في اصلاح غذائها ثمر تاتى بالقطاع في بعص الاوقات وتبسطها فى الشمس حتى تنال الهواء وحرّ الشمس فلا تفسد بنداوة بيتها واذا احسن بالغيم ردّتها الى مكانها خوفًا من المطر فان ابتلّ شيء منها تبسطه يوم الصحو في الشمس، ومن عجايبها أن لا تتعرَّض لجرادة ولا جعل ولا صرصر ولا خنفساة ما دامت سليمة فإن اصابها عقر من قطع يد او رجل وثبت عليه وهو حتى فلا تفارقه حتى تقتله وان اصابت لليبة جراحة او خدشة وثبت عليها وان كانت من ثعابين مصر واجهزت عليهاء واذا احرقتها ودخنت البيت بدخانها تموت الكلّ او تهرب واذا نبت لها جناح يكون خصب العصافير فيكون وقت فلاكهاء بيض النمل من سقى منه نصف دره لا يملك اسفلة ياتيه الصراط من غير اختياره واذا سحق بالماء وطلى به البدن لا ينبت عليه شعر واذا نثر بين النمل عند قوم تفرّقوا شدر مذرء

ورل هو العظيم من اشكال الوزغ وسام ابرص الطويل الذنب الصغير الراس وهو قوى سريع السير خفيف الحركة عدة الضب والحية يدخل حر الصب وياكله وياخذ الحية يرمى براسها وياكل بدنها وليس شيء من الحيوانات اقوى على قتل الحيات من الورل ولا يحتفر لنفسه بيتًا بل يغتصب بيت كل شيء من الاحناش لانه اى بيت دخل ساكنه ينجو بنفسه بالهرب والورل يسكنه ويغتصب بيت الاحناش، خاصية اجزائه المخد وشحمه يسمى طبقات النساء وفيه قوة جذب الشوك والسلى شحمه لحم وشحمه يسمى طبقات النساء وفيه قوة جذب الشوك والسلى شحمه يخلط بالسكر ودقيق الشعير ويطبخ بلحم الحيل ويشرب من مائها يورث سمناً عجيباً جلده يحرق ورماده بخلط بدردى الزيت ويطلى به العصو يذهب خدرة زبله ينفع من اللف والنهش طلاة ويسحق ويكتحل به ينفع من بياض العين ويقلع الثاليل اذا طلى به

وليكن هذا آخر الللام في هذا النوع والله الموفق للصواب ا

خاتمة في حيوانات غريبة الصور والاشكال وفي حيوانات تخالف صورها واشكالها اشكال لخيوانات المعهودة اذكرها في ثلاثة اقسام أن شاء الله تعمل ، القسم الاول اممر غريبة الاشكال والصور خلقها الله تعالى في اكناف الارض وجزاير البحر منها ياجوج وماجوج وم اممر لا يحصيهم غير الله كثرة طول احدهم نصف قامنا رجل مربوح ولهم أنياب كانيباب السبياع ومواضع الاطفسار مخالب ولم هلب عليه شعر قالوا لا يموت احدهم حتى يرى من نسله الفياء ومنها اممر يقال لها منسك وهم في جهة المشرق بقرب ياجوج وماجوج على صورة الناس ولهم آذان كآذان الفيلة كلّ اذن مثل كساء اذا ناموا افترشوا احدى الاذنين والتحفوا بالاخرىء ومنها امم في بعص للبسال بقرب سدّ الاسكندر قصار القدود طول احدهم خمسة اشبار عراص الوجوه سود لللود وفيها نقط بيص يستوحشون من النساس وغيرهم ويتسلّقون الاشجار ولا يستانسوا بالناسء ومنها امة بجزيرة الرانج على صورة الانسان ولام اجخة يطيرون بها وهم بيض وسود وخصر الم كلام يتكلمون به ويفهمونه ولا يفهم غيرهم وياكلون ويشربون كالانسانء ومنها امذ بجزيرة الرامني عراة طول أحدهم اربعة اشبار لهم شعر زغب احم ولهم كلام يتكلمون به شبه الصفير يفهمونه ولا يفهمة غيرهم وهم على صورة الانسان ياكلون ويشربون كالانسان، ومنها أمة في بعض جزاير الزنج قاماتهم قدر فراع واكثرهم عور وعورهم من محاربة الغرانية لان الغرانيق كلّ سنة تغزوهم ويجرى بينهم قتال فبعصهم يقتلون وبعصهم تنقر

الغرانيق في اعينه فيصيبه العور من ذلك وتقتل منهم ما شاء الله وتاكله وترجع الى بلادهاء ومنها امة في بعض جزاير بحر الزنج روسهم كروس الكلاب وابدانهم كابدان الناس يتقوتون بثمار تلك الجزيرة وان وجدوا شيمًا من الله اللوه على ومنها املا في بعض جزاير الزنج على صورة الناس وصورتهم كاحسى ما يكون وليس لارجله عظم سيقانه شبه جليدة فيزحفون زحفاً فاذا وجدوا ماشيئًا يستدعونه حتى قعد عندهم فان قعد قفر احدهم عملى رقبته ولوى رجليه عليه فاذا عالج طرحه يخمشه في وجهه باطفاره ويسخره كما يسخر احدنا دابته، ومنها امة في بعض لإزاير لها اجحة وخراطيم دقاق ولهما شعور تهشى على رجلين وتمشى على اربع ايصا وتطير ايصا من الناس من يقول انهم صنف من الناس ومنهم من يقول انهم صنف من الجيء القسم الثاني الخيوانات المركبة وفي الله تتولّب بين حيوانين مختلفين في نوعهما وانما تكون مشكّلين بين هذا وذلك فاعتبر جال البغل فانه ما من عصو منه اللا وهو داير بين الفوس وللجار فان كان الذكر فرسًا كان بالجار اشبه وان كان الذكر حمارًا كان بالفوس اشبه، فنها الزرافة وفي المتولّدة من الصبعان والناقة الوحشية شكل عجيب جدًّا قر أنَّ هذا المتولَّد أذا نزا على المهاة تتولُّد النرافة اذاً والناقة والوحشية والبقرة الوحشية والله تعالى اعلم، ومنها ما يتولَّد من لخيل وحمر الوحش وقد رايته وكانت بغلة في غاية لخسس وكان لكسرى ازدشير حصان يقال له اخدر توحش ولحتى بالعانات فضرب فيها فاتت بنوع من للجر يقال له الاخدرية والله تعالى اعلم بالصواب، ومنها المتولَّد من الابل الفساليم والغراب يسمى البختى وهو احسن اصنساف الابل صورة ، ومنها امة طوال القدود زرق العيون ذوات اجتحة خفاف النهضة رؤسهم كروس لخيل وابدانه كابدان الناسء ومنها امذ يقال لها النسناس للل واحد نصف راس ويد واحدة ورجل واحدة كانه انسان شقى نصفين يقفز على رجل واحدة قفزًا شديدًا ويعدو عدواً منكراً ، ومنها عوج بن عناق قل عبد الله بي عمر رضه كان طول عوج بين عنساق ثلاثة وعشريس السف ذراع وثلاثماية وثلاثين فراع بفراع الملك وعم ثلاثة الاف وستماية سنة وكان عتن ولد في دار آدم وكانت امَّه من بنات آدم وكان عوج ادرك زمان نوح عم وسال نوحًا أن جمله في السفينة فطرده وقل له يا عدو الله من جملك وكان ماء الطوفان يصل الى وسطه وكان جبّارًا في خلقته مفسدًا في افعالد واذا غضب على اهل بلد بال عليهمر فيغرقوا في بوله فلمَّا نزل ذبيُّ الله موسى عمر وبنو

اسرائيل ارض اللنعانيين لحاربة لإمابرة وملكهم بالق بن صافون ارسله الى بنى اسرائيل فنظر في مقدار عسكر بني اسرائيل فكان فرسخ في عرص فرسخ فانطلق عوج الى جبل من جبال الشامر فقطع منه مخرة على مقدار عسكر موسى عم ثر جله على راسه واقبل تحوم ليلقيه عليهم ويقتلهم جميعاً فسلط الله على تلك الصخرة وفي على راسه الهدهد وساير الطيور فجعلت تنقر تلك الصخرة حتى ثقبت، وذكر الكساعيُّ رجم الله تعالى أن الله تعالى أراد أظهار قدرته لبني اسرائيل فارسل عدهدة وفي منقارها حجر من السماء فصربته على الصخرة الله جله صربة واحدة فانخرقت الصخرة ونزلت في عنق عوج كهيمة الطوق أثر اوحى الله تعالى الى موسى عمر بذاك فخرج اليه بعصاه وكان طول موسى عشرة انرع وطول عصاه عشرة انرع واعطاه الله من القوّة انا وثب الى نحو السماء عشرة اذرع وضربه بعصاه فلم يلحق الا كعبه فانصرع قتيلًا الى الارص فكانت فخذة ساقه زماناً طويلاً قنطرة على النيل والله سجانه وتعالى اعلم بالصواب، ومنها نوع متولّد بين الانسان والدبّ حدّثني من رآة قال انه على صورة الانسان الله انه كان عليه شعر كما على الدبُّ وكان ناطقاً يتكلُّم كالانسان ويفهم كفهمهم ومنها المتوآل بين الذيب والصبع وهو شكل عجيب جدًّا اذا كان الذكر ضبعًا يقال له السُّع وان كان الذكر ذيبـًا يقـال له العُسْبارى ومنها المتولَّد بين الذيب واللب يقال له الديسم وذلك ان الكلاب تعلو على الذباب بارص سلوقة باليمي فيتولَّد منها الكلاب السلاقيية وفي اخبث الكلاب، ومنها امذ لها وجهان وابدانها كابدان الناس ولها انناب طوال، ومنها امذ وجوههم كوجوه الللاب ذوات اجنحة يطيرون من شجرة الى شجرة ع ومنها امة لها راسان وارجل كثيرة واصواتها كاصوات الطيور لا يفهم منه شيء والله تعالى اعلم بلغاتهم ع ومنها امة روسها كروس الناس وابدانها كابدان حيات تزحف كما تزحف الياتء ومنها املاق بعص جزاير الصين لا راس لهم وافواههم وعيونهم على صدورهم وسمعت من حكى ان واحداً عنى هو على هذه الصورة بعثوه رسولًا الى ملك التاتار وكان للحاكمي عنده ،

القسم الثالث افراد لخيوانات الله في غريبة الصور والشكل على سبيل الندور منها ما روى عن بعصهم قال سمعت ان اهل بلغار عندهم رجلًا عظيم الخلقة فسالت الملك عنه فقال الملك هو من اهل بلادنا وذلك ان الجرطنى وفار وهاج وتحن نتامله فاذا برجل طوله اثنا عشر ذراعً وراسه اكبر ما يكون من القدود وانفة اطول من شبر وله عينان عظيمتان وكل اصبع قدر شبر فاقبلنا

نكلمة وهو لا يزيد على النظر اليفا فحملوة الينا فاقام عندنا زماناً ومنها ما حدّثنى به بعض الفقهاء من فقهاء الموصل انه شاهد في الاكراد الحمدية ان رجلا يسكن بعض بلاد الموصل طولة تسعة انرع وهو ما بلغ في العم خمس عشرة سنة ونكروا انه ياخذ بعضد الرجل القوى ويرمية الى خلف ظهرة فذكر عند صاحب الموصل فقال على به حتى استخدمه فقالوا للملك ان في عقلة خبالاً فلا يصلح لخدمة الملك، ومنها ما ذكرة ابو سعيد السيرافي عن عقلة خبالاً فلا يصلح لخدمة الملك، ومنها ما ذكرة ابو سعيد السيرافي عن تقص على شكل الزاغ وراسة كراس الانسان وعلى ظهرة سلعتان فقلت ما هذا اصلح الله القساضى فقال اسمله فهو يجيبك فقلت للطساير ما انت فنهست وانشد بلسان فصبي

انا الزاغ ابو عجود انا ابن الليث واللبود احب الراح والرجما ن والنشوة والقهود فلا عربدي تخشى ولا تحذر لى سطود ولى اشياء تستطر ف يوم العرس والدعوة فنها سلعة في الظهر لا تسترها الفروة واما السلعة الاخرى فلو كان بها عصود لما شك جميع النا س فيها انها ركوة

ثمر صاح زاغ زاغ وانطرح فقلت اصلحك الله اوهو عاشق فقال هو على ما ترى ولا علم لى به وقد ارسله صاحب اليمن الى امير المومنين المامون وكاتب له كتابًا فر افصصه واطنّ انه ذكر فيه شانه وحاله، ومنها ما نقل عن الامام الشافعي رضه انه قال دخلت بلدة من بلاد اليمن فرايت بها انسانا من وسطه الى اسفل بدن امراة ومن وسطه الى فوق بدنان مفترةان باربع ايدى وراسين ووجهين وكانا في بعض الاوقات يتقاتلان ويتلاطمان ثمر يصطلحان وياكلان ويشربان ثم غبت عنهما سنين ورجعت فقيل لى احسن الله عزاك في احد ويشربان ثم غبت عنهما سنين ورجعت فقيل لى احسن الله عزاك في احد فعهدى بالجسد الاخر وهو في السوق ذاعبًا وراجعًا، ومنها ما ذكره ابو فعهدى بالجسد الاخر وهو في السوق ذاعبًا وراجعًا، ومنها ما ذكره ابو تعلمان لله جناحان من ريش اذا قرب منه الناس نشرها واذا بعدوا عنه الصقهما ثمر قل وليس بغريب عندنا فان الثعالب في عهد الملوك الكنانية

قد تر كتاب عجايب المخلوقات وغرايب الموجودات تاليف العالم العلامة والعهدة الفهامة الامام زكرياء بن محمد بن محمود القزويني غسفسر الله لسنسا ولسد ولجيع المسلمين

zige Codex f, in welchem sie stehen, am Ende weniger correct und dann doch nicht vollständig ist.

Bei der Herausgabe schien es mir nun am passendsten, die letzte Bearbeitung zum Grunde zu legen und die darin sehlenden Abschnitte aus den früheren Ausgaben zu ergänzen; demnach folgt der gedruckte Text in der Einleitung dem Codex e, in dem grössten Theile von S. so bis seh dem Codex f, der Abschnitt über die Dämonen ist aus e, e und e genommen und die Naturgeschichte der Thiere S. ses zum Schluss vorzugsweise aus e und e, und es wird aus dem oben Gesagten einleuchten, warum die Angabe der Varianten so sehr beschränkt ist.

Die astronomischen Figuren sind, als zum Verständniss unentbehrlich, nach  $\boldsymbol{b}$  und  $\boldsymbol{a}$  angefertigt, da sie in  $\boldsymbol{c}$  ohne allen Werth sind; dagegen konnte nicht in meinem Plane liegen, auch die Abbildungen der Pflanzen und Thiere beizufügen, obgleich ich überzeugt bin, dass sie von dem Verf. beigezeichnet waren, und einige namentlich in  $\boldsymbol{e}$  sehr gut ausgeführt sind.

Göttingen, den 3. Juli 1849.

F. Wüstenfeld.

cin gebraucht werden; es sind indess hiervon nur acht Namen aus den Buchstaben bis z erhalten, die jetzt ohne weitere Einleitung unmittelbar hinter dem Abschnitte über die Völker folgen, nach der Anordnung des Verf. aber hinter dem Abschnitte über die Musik stehen sollten, wie wir gleich sehen werden. 2. Da dem Verf. solche ausführliche Wiederholungen doch öfter zu weitläufig scheinen mochten, so drängt er die Erzählung zuweilen zusammen und verweist dann auf die ausführlichere Beschreibung im 2. Theile, z. B. bei der eben gedachten ehernen وحديث هذه المدينة مشهور قد ذكرناه في Stadt sagt er am Schlusse مقالة البلدان مبسوطا, woraus zugleich hervorgeht, dass die Ausarbeitung dieser Stellen später erfolgt ist, als die Absassung des 2. Theiles. 3. Das Vorhandensein dieser Abschnitte in der persischen Übersetzung. Von dieser sind noch mehrere Manuscripte bekannt, wie das im Britischen Museum Nr. 5603, zu Paris Cod. Pers. Nr. 141 fg., welche de Sacy bei den Auszügen in seiner arab. Chrestomathie verglichen hat; W. Ouseley besass zwei Exemplare und hat in den Oriental Collections Vol. I. einige Stellen daraus mitgetheilt, und Hr. Baron Hammer-Purgstall hat in dem Verzeichnisse seiner Handschriften Nr. 155. eben wegen der bemerkten Abweichung von seinem arabischen Exemplare Nr. 151, ein vollständiges Inhaltsverzeichniss gegeben, welches mit unserm Codex f, so weit dieser reicht, vollkommen übereinstimmt und woraus sich ergibt, dass der Abschnitt über die Medicin sich an den über die Musik anschloss, dass hiernach noch einige andere Gegenstände der menschlichen Kunst abgehandelt waren und dann erst das Cap. über die Dämonen und die Naturgeschichte der Thiere folgte. - Ich habe diese neuen Abschnitte weggelassen, theils weil sie, wie gesagt, meistens nur Wiederholungen enthalten \*), theils weil der ein-

<sup>&#</sup>x27;) Als eine Probe hiervon kann man die Nachrichten über die türkischen Horden vergleichen, welche ich früher in der Zeitschrift für vergl. Erdkunde, Bd. II. 1842. aus diesem Codex übersetzt habe und wovon dann nach der Vergleichung mit Jacut's geograph. Lexicon auch der arab. Text herausgegeben ist von Kurd v. Schlözer, Abu Dolef Misaris Ben Mohalhal de itinere Asiatico commentarius. Berolini 1845; man wird dies grössten Theils im 2. Theile des Cazwini bei den einzelnen Namen wiederfinden.

bern; (dann kommt eine Seite aus dem Capitel von der Medicin, die nicht hierher gehört;) und die achte Betrachtung, über die verschiedenen Künste: Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Weberkunst, Baukunst, Schlosserkunst, Schreinerkunst, Handelskunde (Edelsteinkunde, Specereikunde), Rechenkunst, Schreibkunst (die Alphabete verschiedener Völker und eine Sammlung von Briefen). Poesie, Musik, und den Schluss des ganzen Buches machen einige magische Zeichen, Formeln und Sprüche خاتمة الكتاب في اسيار الاشكال, mit den oben erwähnten Unterschriften. dieser Schluss auf den beiden letzten Seiten, so ähnlich auch die Schriftzüge auf den ersten Anblick denen des übrigen Codex sind, erweist sich doch bei näherer Vergleichung als von einem anderen Schreiber geschrieben und dieser ist jener Ahmed el-Takruri, dessen Unterschrift sich also nur auf den Schluss beziehen kann, wenn er nicht aus Betrug sich dadurch das ganze Werk beilegen wollte, wie es ihm von dem nachherigen Besitzer Jusuf Ben Suleiman beigelegt ist.

Man könnte nun die Vermuthung hegen, dass die Zusätze zu dieser Ausgabe nicht von el-Cazwini herrührten; indess sprechen für die Ächtheit derselben folgende Gründe: 1. Der grösste Theil dieser neuen Abschnitte besteht nur aus einer Zusammenstellung dessen, was in dem übrigen Werke über einen solchen Gegenstand zerstreut vorkommt; z. B. das Capitel über die Perser ist aus dem zusammengesetzt, was im 2. Theile in dem Artikel Persien und bei einigen persischen Städten über das Volk und die Könige der Perser gesagt ist; ebenso bei den anderen Völkern mit Ausnahme der Araber, wo manches neu Auf ähnliche Weise ist in dem Abschnitte von der Baukunst zu dem hier wiederholten Vergleiche des menschlichen Körpers mit einem Hause, und der fabelhaften Beschreibung der ehernen Stadt, der Pyramiden in Ägypten und des Thurmes von Alexandrien kaum etwas neues hinzugekommen. wird es sich mit dem Abschnitte über die Medicin verhalten haben, worin der Verf. diejenigen Thiere und Pflanzen in alphabetischer Ordnung aufzählte, welche vorzugsweise in der Medisie in den oben bemerkten einzelnen Ausdrücken und Wendungen häufig zu der ersten Recension zurückkehrt. aber die ganze Einleitung und der Index bis S. 16 unsrer Ausgabe, sowie auch der oben bezeichnete Abschnitt über die Dämonen und die ganze Naturgeschichte der Thiere, von S. 1991 bis zu Ende, in diesem Codex fehlt, lag gewiss nicht in der Absicht des Verfassers, sondern ist die Schuld des mangelhasten Exemplares, aus welchem derselbe copirt wurde, denn dieses bestand aus losen Blättern, die nicht einmal gehörig geordnet Dies beweist zuerst die Auslassung einer grösseren Stelle, von S. 41. bis 415, wofür in der Handschrift eine Seite unbeschrieben gelassen ist: dann war ein einzelnes Blatt an einer unrechten Stelle eingelegt und wurde S. 78-81 des Codex von dem gedankenlosen Abschreiber mitten zwischen ganz fremdartige Dinge hineingesetzt, während er S. 324, wohin es gehört hätte, ebenfalls eine Seite unbeschrieben liess; endlich enthält S. 325 fg. nur einen Theil eines neu hinzugekommenen Abschnittes, welcher ganz ans Ende des Codex hätte gesetzt werden müssen, und auf diesen würde dann erst der Abschnitt über die Dämonen und die Naturgeschichte der Thiere gefolgt sein, wie wir bald sehen werden. Wenn nun hieraus hervorgeht, dass das Exemplar des Abschreibers in der Mitte und am Ende defect war, so haben wir noch einen unumstösslichen Beweis dafür, dass auch die Einleitung nicht absichtlich von dem Verfasser bei der neuen Ausgabe unterdrückt, sondern nur in jenem Exemplare verloren gegangen war, denn in dem neuen Eingange S. lo, womit jetzt Codex f beginnt, weisen die Schlussworte S. 19 Z. 9 ganz deutlich auf die vorangegangene Einleitung hin.

Nun ist aber diese dritte Ausgabe in dem Capitel von dem Menschen mit zwei neuen Abschnitten bereichert, nämlich nach der sechsten Betrachtung S. Fh. folgt die siebente, über die verschiedenen Menschenragen: Araber, Perser, Griechen, Türken, Skythen, Baschkiren, Chazaren, Russen, Tataren, Jadschudsch und Madschudsch, Dschilanier, Inder, Äthiopier, Nubier und Ber-

dern die Erwähnung an dieser Stelle für hinreichend gehalten. da sie nichts als schmeichelhafte Redensarten enthält: sie ist übrigens im Codex c S. 19 u. 20 doppelt zu lesen, da der Abschreiber eine ganze Seite zweimal geschrieben hat. Der genannte Protector 'Alà ed-Dìn 'Atà Mulk Ben Muhammed el-Dschuweini, gest. im J. 681 (1282), war Gouverneur von Irac und Verfasser einer persischen Geschichte des Dschinginz und Hulagu \*). — Codex c und e haben manche sehr auffallende Übereinstimmung in Fehlern und Auslassungen, z. B. S. 5.4 Z. 10 fg. fehlen in beiden die Worte von قل bis جهنم; ebenso S. M. Z. 11 fehlt in beiden das Wort so, u. dgl. — so dass man zu der Annahme geführt wird, es habe beiden eine gemeinschaftliche dritte Handschrift zum Grunde gelegen, denn es kann nicht die eine unmittelbar aus der anderen copirt sein, weil doch auch solche Abweichungen vorkommen, die sich nur aus einer andern Quelle ableiten lassen. Dieses zum Grunde liegende Exemplar war vermuthlich gegen das Ende hin an den unteren Ecken sehr beschädigt, denn es sind an mehreren Stellen des Cod. c Lücken für ein Paar fehlende Worte gelassen, und zwei solcher Lücken auf S. ft und ffv konnte ich nicht ausfüllen, da die übrigen Handschriften diese Stellen gar nicht enthielten. — Es fehlt in dieser Ausgabe im dritten Capitel des zweiten Haupttheils der Abschnitt über die Dämonen, S. 1994myf, welcher doch in dem Index S. 10 angeführt ist und nothwendig in das ganze System gehört, und es sind danach die Zahlen der folgenden Abschnitte immer um eins zurück. werden weiterhin sehen, dass dieser fehlende Abschnitt in der neuen Bearbeitung wahrscheinlich eine andere Stelle erhalten hatte.

Wir kommen nun zur näheren Betrachtung der dritten Ausgabe in Codex f. Abgesehen von ganz neuen Abschnitten, von denen unten die Rede sein wird, sind die Zusätze, welche sie bekommen hat, nicht sehr zahlreich; auffallend ist aber, dass

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Hadschi Chalfa, lexicon bibliogr. ed. Flügel. T. H. p. 658. Nr. 4353. Makrizi, hist. des Sultans Maulouks, par Quatremère. T. H. P. 1. p. 58.

zuerst genannten ihre Texte aus denselben Handschriften von Berlin und Dresden genommen, welche ich benutzen konnte, bei Bochart ist die typographische Ausführung sehr mangelhaft und selbst Chézy's Auszüge konnten nicht überall geradezu in Rath genommen werden, weil ich einer verschiedenen Redaction des ganzen Werkes gefolgt bin, was ich nun zunächst weiter auseinandersetzen muss.

Sowie ich nämlich in der Vorrede zum zweiten Theile gezeigt habe, dass derselbe in einer zweiten vermehrten Ausgabe erschienen sei, so hat die Vergleichung der Handschriften des ersten Theiles ergeben, dass el-Cazwini von diesem drei verschiedene Ausgaben besorgt hat, und zwar enthalten die mit abdg hezeichneten Handschriften, so wie auch der Pariser Codex, welchen Chézy zunächst benutzte, die erste Ausgabe; die Handschriften e und e und ein Pariser Codex, welchen Chézy in den Anmerkungen zuweilen anführt, gehören zur zweilen Ausgabe, und von der dritten ist die Handschrift f bis jetzt die einzig bekannte. Es kommt hier nun darauf an, die Hauptunterschiede der beiden späteren Ausgaben von der ersten anzugeben.

Was die zweite Ausgabe in c und e betrifft, so ist sie nicht nur durchgehends vermehrt, sondern auch in einzelnen Wendungen und Redensarten vielfach umgearbeitet, ähnlich wie in dem Moschtarik des Jacut, indem sehr häufig die Ausdrücke der ersten Ausgabe in der zweiten mit synonymen vertauscht oder durch Umstellung der Worte andere Constructionen gewählt sind. Als ein besonderer Zusatz ist eine Dedication zu erwähnen, welche in der Vorrede eingeschoben ist und in unsrer Ausgabe S. f bei dem Absatze hätte folgen müssen; sie fängt so an:

وقد كثرت على عواطف المولى الصاحب الصدر الكبير العالم العادل المويد المظفر المنصور علاء الدين عهاد الاسلام نظام الملك غيات الامة شمس الدولة طهير الملة عطا ملك بن محمد بن محمد ضاعف الله جلالة وادامر في العز والعلاء اقباله النز

Ich habe diese Dedication nicht in den Text aufgenommen, son-

d. i. Dieses Buch kam in den Besitz des Jusuf Ben Suleiman el-Nadschäschi el-Habeschi (welcher seine Genealogie durch 20 Ahnen bis zu el-Nadschäschi, dem Könige von Habessinien und Zeitgenossen des Propheten Muhammed hinaufführt,) — es wurde verfasst im J. 1154 und (diese Unterschrift) geschrieben im J. 909. Diese letzte Zahl ist sicher neun und neunzig auszusprechen, so dass 1100 hinzuzurechnen sind, mithin das J. 1199 (1784) gemeint ist.

Der oben erwähnte Titel stand nun auch ursprünglich auf dem Titelblatte, ist aber, wie gesagt, so verwischt, dass man nur durch Vergleichung jener Unterschrift die Züge noch erkennen kann; jetzt ist statt dessen darüber gesetzt: قال الكاينات شرح تجايب المخلوقات d. i. Spiegel der vorhandenen Wesen, ein Commentar über die »Wunder der Schöpfung«. Wir werden unten, wo wir den Inhalt dieser Handschrift näher besprechen, hierauf zurückkommen.

g der Codex der kaiserl. Hofbibliothek zu Wien, in der Sammlung der Handschriften des Herrn Baron Hammer-Purgstall Nr. 152, konnte von mir nur an einigen Hauptstellen verglichen werden und ist desshalb in den Varianten nur einige Male erwähnt.

Als kritische Hülfsmittel bei der Herausgabe sind noch die Auszüge zu erwähnen, welche einige Gelehrte aus unserem Werke früher bekannt gemacht haben, besonders die Gestirnbeschreibung von L. Ideler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternennamen. Berlin, 1809; die Stücke in Günther Wahl's neuer arab. Anthologie. S. 180—207; einzelne Stellen in Bocharti Hierozoicon und einige grössere Abschnitte von A. L. de Chézy in Silvestre de Sacy's Chrestom. arabe. Edit. H. T. III. p. 387—516 \*); indess hatten die beiden

<sup>\*)</sup> In deutscher Übersetzung ist noch erschienen der Abschnitt von den nördlichen Sternbildern von Beigel, in dem astronom. Jahrbuche für das J. 1809. S. 104; und einzelne Stellen in J. v. Hammer's Rosenöl. Bd. 1. — Die im Neuen teutschen Merkur 1809 St. VIII. gegebenen Auszüge gehören einem ganz verschiedenen Werke an, welchem vielleicht erst von einem späteren der Name des Cazwini- und der Titel seines Buches vorgesetzt ist.

die Handschrift scheint in das 8. Jahrhundert d. H. zu gehören; allein in dem üblen Zustande, in welchem sich das Buch lange Zeit befunden haben muss, bevor es mit Hülfe des nachfolgenden Exemplars geordnet und dann neu geheftet wurde, sind manche Seiten fast ganz verwischt, und auch die Abbildungen der Pflanzen und Thiere haben oft sehr gelitten.

f der Codex Nr. 231 aus derselben Bibliothek, 372 Seiten in Folio deutlich geschrieben, hier und da etwas flüchtig und dann weniger correct; die Figuren fehlen, es ist dafür immer ein leerer Raum gelassen. Diese Handschrift ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig: zunächst gibt sie sich selbst gar nicht für die Kosmographie des Cazwini aus; zwar ist der ursprüngliche Titel auf der ersten Seite ganz verwischt, aber mit Hülfe der Unterschrift auf der letzten Seite noch wieder zu erkennen, und von dieser müssen wir desshalb ausgehen. Sie lautet:

ولنمسك عنان القلم والتطويل تكل منه الهمم والاختصار في ذلك ملتزم قال مصنفه الله التكروري الشافعي وكان الفراغ من تصنيفه في يومر السابع من شهر ربيع الاول من سنة اربع وخمسين وماية والف قر استخرت الله في تسميته فسمعت هاتفا يقول يا الهم سمى هذا الكتاب تحفة الكاينات الما حوى من الفلكيات والمخبات المن

d. i. Wir wollen nun den Zügel der Schreibfeder anhalten, denn durch die Länge wird der Geist ermüdet und es ist hierbei nothwendig, sich kurz zu fassen. Der Verfasser des Buches, Ahmed el-Takruri\*) el-Schafi'i, sagt: Die Anordnung und Abfassung desselben wurde vollendet am 7. Rebi' 1. 1154 (11. Mai 1741), dann bat ich Gott um einen passenden Titel für dasselbe und hörte darauf Jemand flüstern: o Ahmed! nenne dieses Buch »Geschenk an die vorhandenen Wesen, welches umfasst die Himmelskreise und die verborgenen Dinge,« u. s. w. Hieran schliesst sich folgende Nachschrift:

يملك هذا اللتاب العبد الفقير \_ يوسف بن سليمان الخداشي لخبشي \_ وحرر في سنة اربع وخمسين وماية والف والف في سنة ٩.٩

<sup>&#</sup>x27;) Es ist zu bemerken, dass in dem Namen die Buchstaben hru eine Correctur sind und ursprünglich andere standen.

hin ist er im J. 1032 (1622) gestorben und um diese Zeit wird diese Handschrift geschrieben sein. Sie enthält nicht nur in dem astronomischen und geographischen Theile colorirte Bilder, sondern auch in dem naturhistorischen die Abbildungen aller genannten Pflanzen und Thiere.

a der Codex Nr. 97 der königl. Bibliothek zu Dresden, 199 Blätter in klein Quart, ist zwar ganz gut geschrieben, aber durch bedeutende, vielleicht auf Betrug berechnete, Auslassungen sehr verstümmelt, indem der Abschreiber nicht nur ganze Artikel übergangen hat, sondern öfter aus einem Artikel in den anderen, oder aus einem Satze in den anderen hinüber gesprungen ist, so dass fast ein Drittheil des Ganzen fehlen mag, ohne dass irgendwo auf den ersten Anschein eine Lücke im Texte bemerkbar ist. Als eine sehr schlechte Entschädigung dafür ist auf jedem Blatte oben über den roth eingefassten Text ein Spruch gesetzt, von denen die ersten also lauten:

اذا توكلت على الله افعل وهو يعينك، لو صبرت في هذا الامر كان خيرا ولا تغتم، أن وجدت في قلبك نهوضا في الامر فافعل والا فلاء الرضا في الامر سعادة الدين وراحة البدن اصبر فيما انت فيه،

Als Abschreiber nennt sich am Schlusse Muhammed Ben Jusuf Ben Razic el-Sàlihi, welcher seine Arbeit am 7. Ramadhân 995 (31. Juli 1587) beendigte. Einer der Inhaber der Handschrift war der Astronomie kundig und hat in dem astronomischen Theile mehrere Bemerkungen an den Rand geschrieben, öfters mit Bezeichnung der Quelle, aus der sie genommen sind, nämlich einem Buche خفة الراغب betitelt; ich habe S. 46 eine dieser Anmerkungen abdrucken lassen, da sie zur Begründung einer Lesart diente.

e der Codex Nr. 230\* der herzogl. Bibliothek zu Gotha, 216 Seiten in klein Folio, ein leider! sehr defectes Exemplar, indem kaum zwei Drittheil des Ganzen erhalten sind, da der Anfang und das Ende und auch in der Mitte einige Blätter fehlen; es beginnt erst auf S. 87 des gedruckten Textes und schliesst in dem Artikel تنوط S. 409. Die Schriftzüge sind im Allgemeinen deutlich, wiewohl viele diakritische Puncte fehlen, und

## Vorrede.

Die Handschriften, welche bei der Herausgabe dieses ersten Theiles der Kosmographie el-Cazwini's benutzt wurden, sind folgende:

- a der Codex Nr. 81 der königl. Bibliothek zu Berlin, welcher auf 226 Blätter in klein Folio mit grossen deutlichen Zügen geschrieben ist, nur fehlen sehr viele diakritische Puncte; hin und wieder sind einzelne Vocalzeichen beigesetzt; Abbildungen finden sich gar nicht darin, und da das letzte Blatt verloren gegangen ist, so vermisst man auch die gewöhnliche Bemerkung über die Zeit der Abschrift, welche etwa gegen das Ende des achten Jahrhunderts der Hidschra anzunchmen sein möchte.
- b der Codex Nr. 130 der Stadtbibliothek zu Hamburg, 171 Blätter in Folio ziemlich deutlich geschrieben, so dass auch nur wenige diakritische Puncte fehlen, mit astronomischen und geographischen Tafeln; die Abschrift wurde durch einen gewissen Muhammed el-Matari الطرى im J. 954 d. H. in der Mitte des Wallfahrtsmonats beendigt.
- c der Codex Nr. 231 der herzogl. Bibliothek zu Gotha, 455 Seiten gross Folio sehr deutlich geschrieben, ein Prachtexemplar, welches auf den ersten 16 Seiten mit dem Bilde des Chalifen Ali und seiner beiden Söhne und funfzehn türkischer Sultane geziert ist; bei jedem Bilde ist in einer Überschrift der Name, das Geburts- und Todesjahr, das Jahr des Regierungsantritts und die Regierungs- und Lebensdauer angegeben. Der späteste unter diesen Sultanen ist Mustafa-Chân Ben Muhammed-Chân, geb. im J. 993 d. H., er kam zur Regierung im J. 1026, regierte (mit Unterbrechung, da er zweimal abgesetzt wurde,) vier Jahre und erreichte ein Alter von 39 Jahren. mit-

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ. Buchdruckerei. ( Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud

el-Cazwini's

## Kosmographie.

Erster Theil.

كتاب عجايب المخلوقات

Die Wunder der Schöpfung.

Aus den Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, Gotha, Dresden und Hamburg

herausgegeben

von

Ferdinand Wüstenfeld.

367605

Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

**→**\$

Göttingen,

im Verlag der Dieterichschen Buchhandlung. 1849. Walther

ڪتاب

اثار البلاد واخبار العباد تصنيف الامام العالم واخبار العالم تصنيف الامام العالم وكرياء بن محمد بن محمود وكرياء بن محمد بن محمود القزويني

## بينْ التَّالَةِ التَّلْقُ التَّقِيلُ التَّلْقُ التَّلُّذُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ التَّلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ التَّلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلِقُ التَّلْقُ الْعُلْقُ التَّلْقُ الْعُلْقُ الْعُلِقُ الْعُلْقُ الْعِلْمُ الْعُلْقُ الْعِلْمُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلِقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْقُ الْعُلْعُ الْعُلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُ

العزّ لك والجلال لكبريائك والعظمة الثنائك والدوام لبقائك يا اقديم الذات ومفيص الخيرات انت الاول لا شيء قبلك وانت الاخر لا شيء بعدك وانت الفرد لا شيء بعدك وانت الفرد لا شريك لك يا واهب العقول وجاعل النور والظلمات منك الابتدائة واليك الانتهائة وبقدرتك اتكوّنت الاشيائة وبارادتك قامت الارض والسموات افض علينا انوار معرفتك وطهّر نفوسنا عن كدورات معصيتك والهمنا موجبات رحتك ومغفرتك ووفقنا لما تحبّ وترضى من الخيرات والسعادات وصلّ على ذوى الانفس الطاهرات والمجزات الباهرات خصوصاً على سيّد وصلّ على ذوى الانفس الطاهرات والمجزات الباهرات خصوصاً على سيّد المرسلين وامام المتقين وقايد الغرّ الخجلين محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب ابن هاشم افضل الصلوات وعلى آله والمحابة الطيّبين والطيّبات وعلى الذين البعوم باحسان من اهل السنّة والجاعات الله بن عبد المقلب

يقول العبد زكريا بن محمد بن محمود القزويني تولاه الله بفضله بعد حمد الله حما يرضيه ويوجب مزيد فضله واياديه انى قد جمعت فى هذا الكتاب ما وقع لى وعرفته وسمعت به وشاهدته من لطايف صنع الله تعالى وعجايب حكته المودعة فى بلاده وعباده فان الارض جرم بسيط متشابه الاجزاء وبسبب تاثير الشمس فيها ونزول المطر عليها وهبوب الرياح بها طهرت فيها آثار عجيبة وتختص كل بقعة خاصية لا توجد فى غيرها فنها ما صار حجراً صلداً ومنها ما صار طيناً حرًا ومنها ما صار طيناً حرًا ومنها ما صار طيناً حرًا ومنها ما عار طيناً حرًا ومنها ما عار طينة عسخة ولكل واحد منها خاصية تجيبة وحكة بديعة فان الحجر الصلد يتولّب فيه للسواهر النفيسة كاليواقيت والزبرجد وغيرها والطين التر ينبت الثمار والزرج بتجيب الوانها والمكالها وطعومها ورواجها والطينة السجخة بتولّد منها الشبوب والزاجات والاملاح

<sup>&</sup>quot;) a.b فيكون الاشآءَ a.b (°) ومقبض a.b (°) قايم b durch Correctur منخنه

بفوايدها وكذلك الانسان حيوان متساوى الاحاد بالحدّ والحقيقة لكن بواسطة ١٤الالطاف الآلهية التختلف اثاره فصار احدهم علمًا محقّقًا والاخر عابدًا ورعًا والاخر صانعًا حاذقًا فالعالم ينفع الناس بعلمه والعابد ببركته والصانع بصنعته فذكرت في هذا الكتاب ما كان من البلاد مخصوصاً بتجيب صنع الله تعالى ومن كان من العباد تخصوصاً عزيد لُطَّفه وعنايته أ فانه جليس انيس جدثك بحجيب صنع الله تعساني ويعرفك احوال الامم الماضية وما كانوا عليه من مكارم الاخلاق ومآثر الاداب الويفصح باحوال البلاد كانك تشاهدها ويُعرب عن الخبار الكرام كانك تجالسهم شعر

جليس انيس بأس النساس شرّ ويذكر انواع المكارم والنهسي ويامر بالاحسان والبر والتقسى وينهى عن الطغيان والشر والاذى ومن انتفع بكتابي هذا وذكرني بالخير جعله الله من الابرار ورفع درجاته في عقبي الدار واسال الله تعالى العفوعيّا طغي به القلم او م اله اله تعالى العفوعيّا طغي به القلم او م لله على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، ولنقدّم على المقصود مقدّمات لا بدّ منها "لحصول تمام الغرص والله الموفق للصواب واليه المرجع والمأب ا

المقدمة الأولى

في الحاجة الداعية الى احداث المدن والقرىء اعلم أن الله تعالى خلق الانسان على وجه لا يمكنه أن يعيش وحده كساير لليوانات بل يصطر الى الاجتماع بغيره حتى يحصل الهيئة الاجتماعية الله يتوقف عليها المطعم والملبس فانهما موقوفان على مقدمات كثيرة لا بحكن لكل واحد القيامر جميعها وحده فان الشخص الواحد كيف يتوتى للراثة فانها موقوفة على آلاتها وآلاتها تحتاج الى النجّار والنجّار بحتاج الى كلدّاد وكيف يقوم بامر الملبوس وهو موقوف على للراثة ولللم والندف والغزل والنسيج وتهيئة آلاتها فاقتصت للكهة الالهية الهينَّة الاجتماعية واللَّم كلُّ واحد منهم 'القيام بامر من تلك المقدّمات حتى ينتفع بعصهم ببعض فترى الخبّاز بخبر الخبر والعجّان يجنه والطحّان يطحنه وللرّاث يحرثه والجّار يصلح آلات الحرّاث وللدّاد يصلي آلات الجّار وهكذا الصناءات بعصها موقوفة على البعص وعند حصول

f) c im Text الاجساد corrigirt in الاجبا am Rande الاحاد وسميته اثار c am Rande خيف أو عتللف b durch Correctur خيف جصول a.b (" وسهى ع (" الاخيار ع (ا وتفصيح في البلاد واخبار العباد " (c.d بالقيام P) c.d القيام

كأبها يتم الهيئة الاجتماعية ومتى فقد شيء من ذلك فقد اختلت الهيئة الاجتماعية كالبدس اذا فقد بعص اعصائه فيتوقف نظام معيشة الانسان ثر عند حصول الهيئة الاجتماعية لو اجتمعوا في محرآة لتاذُّوا بالحرِّ والبدد والمطم والربيح ولو تستروا بالخيسام والخرقاهسات فريامنوا المكبر اللصوص والعدر ولسو اقتصروا على الحيطان والابواب كما ترى في القرى الله لا سور لها لمر يامنوا 'صَوْلَة ذى البَأْس فالهمهم الله تعالى اتخاذ السور والخندق والفصيل فحدثت المدن والامصار والقرى والديار فر أن الملوك الماضية لما أرادوا بناء المدن اخذوا اراء الحكاء في ذلك فالحكاء اختاروا افصل ناحية في البلد وافصل مكان في الناحية واعلى منزل في المكان من السواحل والجبال ومهت الشمال لانها تغيد حجّة ابدان اهلها وحسن امزجتها واحترزوا من الاجام والجزايم واعماق الارض فانها تورث كربأ وهرمأ واتخذوا للمدن سورأ حصينًا مانعًا وللسور ابوابًا عدة حتى لا يتزاحم الناس بالدخول والخروج بل يدخل ويخرج من اقرب باب اليه واتخذوا لها قُهَنْدَزًا ولامكان ملك المدينة والنادي لاجتماع الناس فيه وفى البلاد الاسلامية المساجد ولجوامع والاسواق ولخانات وللجامات ومراكض لخيل ومعاطن الابل ومرابض الغنم وتركوا بقية مساكنها لدور السكان فاكثر ما بناها الملوك العظماء على هذه الهيئة فترى اهلها موصوفين بالامزجة الصحيحة "والصور الحسنة والاخلاق الطيبة والمحساب الرآء الصالحة والعقول الوافرة واعتبر ذلك عن مسكنه لا يكون كذلك مثل الديالم "والجيل والاكراد والتركمان وسكان الجرفي تشويش طباعهم وركاكة عقولهم واختلاف صورهم ثر اختصَّت كُل مدينة لاختلاف تربتها وهوائها بخاصّية عجيبة واوجد للحكاء فيها طلسمات غريبة ونشأ بها صنف من المعادن والنبات والحيوان لم يوجد في غيرها واحدث بها اهلها عارات عجيبة ونشأ بها اناسٌ فاقوا امتالهم في العلوم والاخلاق والصناعات فلنذكر ما وصل الينا من خاصية بقعة بقعة ان شاء الله تعالى ١٥

## المقدمة الثانية

فى خواص البلاد ، وفيها فصلان الفصل الاول فى تاثيم البلاد فى سُكَّانها، قالت الحكماء ان الارض شرق وغرب وجنوب وشمال فا تناهى فى التشريق وتحجُّ منه نور المطلع فهو مكروه لفرط حرارته وشدّة ۱۷ شُراقه فان الحيوان يحترق بها

الصورة a (" وحالي a.b () مكرًا للصوص () مولةً في d (" مكرًا للصوص () عن () مراً للصوص () a.b () مراً للصوص () a.b () مراً للصوص () الحر a.b () مراً للصوص () الحر a.b () مراً للصوص ()

والنبات لا ينبت وما تناهى في التغريب ايصا مكروه الموازاته التشريق في المعنى الذي ذكرناه وما تناهى في الشمال ايضا مكروه لما فيه من البرد الشديد الذي لا يعيش لخيوان معه وما تنافي في للنوب ايضا كذلك لفرط الحرارة فانها ارض محترقة لدوام مسامته الشمس ايّاها فالذي يصلح للسكني من الارص قدر يسير هو اوساط الاقليم الثالث والرابع والخسامس وما سوى نلك فاهلها معذَّبون والعذاب العادة لم وقالوا ايضا المساكن الخارَّة موسَّعة للمسامر مرخية للقوى مصعفة للحرارة العزيزية محللة للروح فيكون ابدان سكانها مخلخلة صعيفة وقلوبا خايفة وقوام صعيفة لصعف هصمام، واما المساكس الباردة فانها مصلبة للبدن مستدة للمسام مقوية للحرارة العزيزية فتكون ابدان سكانها صلبة وفيهم الشجاعة وجودة القوى والهضم لليبد فان استيلاء البرد على طاعو ابدانهم يوجب احتقان للرارة العزيزية في باطنهم ، واما المساكن الرطبة فلا يسخّن هواؤم شديدًا ولا يبرد شتأوم قويًّا وسكانها موصوفون بالسحنة لجيدة ولين لجلود وسرعة قبول الكيفيات والاسترخاء في الرباضات وكلال القوىء واما المساكن البابسة "فتسدّد المسام وتورث القشف والخول ويكون صيفها "حارًا وشتاوها بارداً وادمغية اهلها يابسة لكن قواهم حادة، واما المساكن الحجرية فهوأوها في الصيف حارٌّ وفي الشتاء بارد وابدان اعلها صلبة وعندهم سوء الخلق والتكبُّر والاستبداد في الامور والشجاعة في للبوب، واما المساكن الاجامية والجرية فهي في حُكم المساكن الرطبة وانبزل حالًا وقد جرى ذكر المساكن الرطبة ١

الفصل الثانى فى تاثير البلاد فى المعادن والنبات والحيوان ما المعادن فالذهب لا التكون الله فى البرارى الرملة والجبال الرخوة والفصة والخساس والرصاص والحديد لا يتكون الله فى الاجار المختلطة بالتراب اللين والكبريت لا يتكون الله فى الاراضى المائية والزيبق لا يتكون الله فى الاراضى المائية والإملاح لا تنعقد الله فى الاراضى السخة والشبوب والزاجات لا تتكون الله فى التراب العفص والقار والنفط لا تتكون الله فى الاراضى الدهنة اما تولد الاجار الله لها خواص فلا يعلم معادنها وسببها الله الله تعالى والما النبات فان المخل والموز لا ينبتان الله بالبلاد الحارة وكذلك الاته والنارني والرمان والليمون واما

x) a.c ماراته عادته و (ماراته مارته عادته مارته مارته مارته و ماراته مارته مارته مارته ماراته ماروته ماروت

الجوز واللوز والفستق لا ينبت الله بالبلاد الباردة والقصب على شطوط الانهار وكذا الدلب والمغيلان بالاراضي الصلبة والبراري القفار والقرنفل لا ينبت الآ بجزيرة بارض الهند والنارجيل والغلفل والزنجبيل لا ينبت الا بالهند وكذلك الساج والابنوس والورس لا ينبت الله باليمن والزعفران بارض الجبسال بروذراورد وقصب الذريرة بارص نهاوند والترنجبين يقع على شوك بخراسان ، وامّا ولليوان فان الفيل لا يتولَّد الله في جزاير الجار للنوبيَّة وعمرها بارض الهند اطول من عمرها بغير ارض الهند وانيابها لا تعظم مثل ما تعظم بارضها والزرافة لا تتولَّد الله بارص لخبشة والجاموس لا يتولَّد الله بالبلاد الخارّة قرب المياه ولا يعيش بالبلاد الباردة وعير العانة ليس له سفاد في غير بلاده كما يكون ذلك في بلاده وبجتاج أن يوخذ من حافره ولا كذلك في بلاده والسنجياب والسمور وغزال المسك لا يتولَّم اللَّ في البلاد الشرقية الشمالية والصقر والسبازي والعقاب لا يتفرّخ الله على روس للجبال الشائخة والنعامة والقطا لا يفرّخان الآ في الفلوات والبطوط وطيور الماء لا تفرِّخ الله في شطوط الانهار والبطايدج والاجام والقواخت والعصافير لا تفرّخ الله في العمارات والبلابل والقنابر لا تفرّخ اللا في البسانين والحجل لا يفرِّخ الله في الجبال هذا هو الغالب فإن وقع شيء على خلاف ذلك فهو نادر والله الموفق للصواب

## المقدمة الثالثة

فى اقاليم الارض، قل ابو الوجان الخوارزمي اذا فرضنا ان دايرة معدّل النهار تقطع كرة الارض بنصفين يسمّى احد النصفين جنوباً والاخر شمالاً واذا فرضنا دايرة أتعبر على اقطبي معدّل النهار وتقطع الارض صار كرة الارض اربعة ارباع ربعان جنوبيّان وربعان شماليّان فالربع الشمالي المكشوف يسمّى ربعاً مسكوناً والربع المسكون مشتمل على البحار والجزاير، والانهار والجبال أوالمفاوز والبلدان والقرى على ان ما بقى منها تحت قطب الشمال قطعة غير مسكونة من افراط البرد وترائم الثلوج وهذا الربع المسكون قسموها سبعة اقسام كلَّ قسم يسمّى افليماً كانّه بساط مفروش من الشرق الى الغرب طولا ومن الجنوب الى الشمال عرضاً وانها مختلفة الطول والعرض فاطولها واعرضها الاقليم الآول فان طوله من المشرق الى المغرب تحو من ثلثة الاف فرسمة وعرضه من المسرق الى المغرب تحو من ثلثة الاف فرسمة وعرضه من المسابع فان الشمال تحو من ماية وخمسين فرسخاً واقصرها طولًا وعرضاً الاقليم السابع فان

 $<sup>\</sup>frac{d}{a}$  (ه. فطعتی a.b مغیر  $\frac{d}{a}$  (مغیر  $\frac{d}{a}$  عغیر  $\frac{d}{a}$  المکسوف  $\frac{d}{a}$  المکسوف  $\frac{d}{a}$  (مغیر  $\frac{d}{a}$  مغیر  $\frac{d}{a}$  المکسوف  $\frac{d}{a}$  (مغیر  $\frac{d}{a}$  مغیر  $\frac{d}{a}$  المخارات  $\frac{d}{a}$  (مغیر  $\frac{d}{a}$  مغیر  $\frac{d}{a}$  (مغیر  $\frac{d}{a}$  (مغی

طوله من المشرق الى المغرب تحو من الف وخمسماية فرسخ وعرضه من للنوب الى الشمال تحو من خمسين فرسخًا وامّا ساير الاقاليم فتختلف طولها وعرضها وهذه صورة الارض باقاليمها

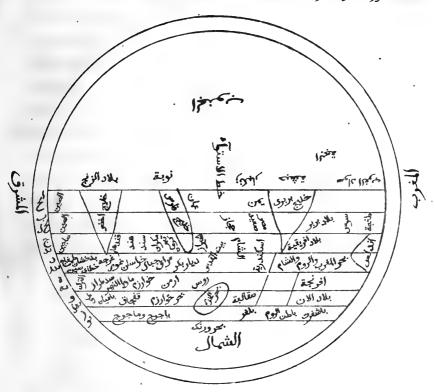

وهذه القسمة ليست قسمة طبيعية تكنّها خطوط وهية وضعها الاوّلون الذين. طافوا بالربع المسكون من الارص ليعلموا بها حدود الممالك والمسالك مثل افريدون النّبطى واسكندر الرومى واردشير الفارسى واذا جاوزوا الاقاليم السبعة فنعهم من سلوكها الجار الزاخرة وللبال الشائخة والاهوية المغرطة التغير فى للرّ والطلمة فى ناحية الشمال تحت مدار بنات النعش فان البرد هناك مفرط جدًّا لانّ ستّة اشهر هناك شتاء وليل فيظلم الهوآء طلمة شديدة ويجمد الماء لشدة البرد فلا حيوان هناك ولا نبات وفى مقابلتها من ناحية للنوب تحت مدار سهيل يكون ستّة اشهر صيفاً نهارًا كلّه فجمي الهواء

k) a.b

ويصير ناراً سمومًا يحرى كل شيءً فلا نبات ولا حيوان هناك وامّا جانب المغرب فيمنع البحر الخيط السلوك فيه لتلاطم الامواج وامّا جانب المشرق فيمنع البحر والجبال الشائخة فاذا تامّلت وجدت الناس محصورين في الاتاليم السبعة وليس للم علم بحال بقية الارض فلنذكر ما وصل الينا بقعة بقعة في اقليم الليم مرتبة على حروف المحجم والله الموفق للسداد والهادى الى سواء الصراط المناسم مرتبة على حروف المحجم والله الموفق للسداد والهادى الى سواء الصراط المعراط المناسم ا

الاقليم الاول

فجنوبيّه ما يلى بلاد الزنج والنوبة ولَّابَهُ وَسَماليّه الاقليم الثانى واوّله حيث يكون الظنّ نصف النهار اذا استوى الليل والنهار قدماً واحدة ونصفاً وعشراً وسدس عشر قدم وآخره حيث يكون ظنّ الاستوآ فيه نصف النهار قدمين وثلثة اخماس قدم وقد ايبتدى من اقصى المشرق من بلاد الصين وبرّ على ما يلى للنوب من الصين جزيرة سرنديب وعلى سواحل الجر في جنوب الهند ويقطع البحر الى جزيرة العرب ويقطع بحر قلزم الى بلاد للبشة ويقطع نيل مصر وارض اليمن الى بحر المغرب فوقع في وسبطه من ارض صنعا وحصرموت ووقع طرفه الذى يلى للنوب ارض عدن ووقع في طرفه الذى يلى الشمال بتهامة قريباً من مكّة ويكون اطول نهار هولا اثنتي عشرة ساعة وربع ونصف في ابتدائه وفي وسطه ثلثة عشر ساعة وفي آخره ثلثة عشر ساعة وربع وطوله من المشرق الى المغرب تسعة الاف ميل "وسبعاية واتنان واربعون ميلاً واثنان وسبعون ميلاً واحد واربعون دقيقة وعرضه اربعاية ميل واثنان واربعون ميلاً واثنان واربعون ميلاً واثنان ومساحته مكسراً اربعة الاف الف وثلثماية وسبعون دقيقة ولمناه ميل وثمانية وسبعن ميلاً واحدى وعشرون الف ميل وثمانية وسبعن ميلاً واحدى وعشرون الف ميل وثمانية وسبعن المنعون ميلاً واحدى وعشرون الف ميل وثمانية وسبعة وسبعون ميلاً واحدى وعشرون الفرية الادها مرتباً على حروف المحبور

ارم ذات العماد بين صنعاء وحصرموت بن بناء شدّاد بن عاد روى ان شداد بن عاد كان جبّارًا من الجبابرة لما سمع بالجنّة وما وعد الله فيها اولياء من قصور الذهب والفصّة والمساكن الله تجرى من تحتها الانهار "والغرف الله فوقها غرف قال انى متخذ فى الارص مدينة على صفة الجنّة فوكل بذلك ماية رجل من وكلائم تحت يد كلّ وكيل الف من الاعوان وامره ان يطلبوا افصل فلاة من ارض اليمن و يختاروا اطيبها تربة ومكّنه من الاموال ومثّل لهم كيفيّة بناءها وكتب الى عمالة فى ساير البلدان ان يجمعوا جميع ما فى بلاده من بناءها وكتب الى عمالة فى ساير البلدان ان يجمعوا جميع ما فى بلاده من

<sup>1)</sup> a.b وسبعهایة (<sup>m</sup>) مدی, d متد, d متد, m) والعرف fellt in a.b.d (<sup>n</sup>) a.b والعرف

الذهب والفصّنة والجواهر فجمعوا منها صُبَراً مثل الجبال فامر باتخااد اللبي من الذهب والفصّة وبنا المدينة بها وامران يفصّص حيطانها جواهر الدر والياقوت والزبرجد وجعل فيها "غرفًا فوقها غرفٌ اساطينها من الزبرجد وللناع والياقوت فر اجرى اليها نهرًا ساقها اليها من اربعين فرسخاً تحت الارض فظهر في المدينة فاجرى من ذلك النهر سواقي في السكك والسشوارع وامر بحافتي النهر والسواقي فطليت بالذهب الاجر وجعل حصاه انواع للواهر الاجر والاصفر والاخصر ونصب على حافتي النهر والسواقي اشجاراً من الذهب وجعل ثمارها من للواهر واليواقيت وجعل طول المدينة اثنى عشر فرسخا وعرضها مثل نلك وصير سورها عالياً مشرفًا وبنا فيها ثلثماية الف قصر مفصَّصًا بواطنها وطواهرها باصناف للجواهر ثمر بنا لنفسه على شاطى ذلك النهر قصراً منيفاً علياً يشرف على تلك القصور كلَّها وجعل بابها يشرع الى واد رحيب ونصب عليه مصراعين من ذهب مفصّص بانواع اليواقيت وجمعل ارتفاع البيوت والسور ثلاثماية ذراع وجعل تراب المدينة من المسك والزعفران وجعل خارج المدينة ماية الف منظرة ايصا من الذهب والفصة لينزلها جنوده ومكن في بنائها خمسماية عام فبعث الله تعالى اليه هودًا النبي عم فدعاه الى الله تعالى فتمادي في اللفر والطغيان وكان اذ ذاك تم ملكه سبعاية سنة فانذره هود بعذاب الله تعالى وخوفه بزوال ملكه فلم يرتدع عما كان عليه وعند ذلك وافاه الموكلون ببناء المدينة واخبروه بالفراغ منها فعزم على الخروج اليها في جنوده وخرج في ثلثماية الف رجل من اهل بيته وخلّف على ملكة مرثد بن شدّاد ابنه وكان مرثد فيما يقال مومناً بهود عم فلما انتهى شدّاد الى قرب المدينة بمرحلة جاءت صيحة من السماء فسات هو واصحابه وجميع من كان في امر المدينة من القهارمة والصنّاع والفعلة وبقيت لا النيس بها فاخفاها الله لم يدخلها بعد ذلك الآ رجل واحد في ايّام معاوية يقال له عبد الله بن قلابة فانه ذكر في قصّة طويلة الملخّصها انه خرج من صنعاء في طلب ابل صلّت فافصى به السير الى مدينة صفتها ما ذكرنا فأخذ منها شيئًا من المسك والكافور وشيئًا من الياقوت وقصد الشام واخبر معاوية بالمدينة وعرص عليه ما اخذه من للواهر وكانت قد تغيرت بطول الزمان فاحصم معاوية كعب الاحبار وسالة عن ذلك فقال هذا إرمُ ذَاتِ العَادِ الله ذكرها الله تعالى في كتابه بناها شدّاد بن عاد لا سبيل الى دخولها ولا "اليواقيت c (ت تلخيصها c (م امين a.b (عرفا عرفا عرف عرف عرف و اليواقيت المخيصها c

يدخلها الا رجل واحد وصفته كذا وكذا وكان تلك الصفة صفة عبد الله بن قلابة فقال له معاوية اما انت يا عبد الله فاحسنت النصح ولكس لا سبيل لها وامر له بجايزة، وحكى انه عوفوا قبر شداد بن عاد بحصرموت وذلك انهم وقعوا في حفيرة وفي بيت في جبل منقورة ماية نراع في اربعين نراعً وفي صدره سرير عظيم من ذهب عليه رجل عظيم للجسم وعند راسه لوح فيه مكتوب

اعتبر با ايها المغرور بالعبر المديد

انا شدّاد بن عاد صاحب القصر المشيد واخو القوّة والباساء والملْك الحسيد دان اهل الارص طُراً "لى من خوف وعيدى فاق هود وكنّا في صلال "قبل هود فلمانا لو قبلناه الى الامر الرشييد فعصيناه ونادينا الاهل من محيد فاتنا صيحة تهوى من الافق البعيد فسوّينا مثل زرع وسط بيداء حصيد والله الموقق للصواب المعاون المعاو

البجة بلاد متصلة باعلى \*عيذاب في غرب منه اهلها صنف من للبش بها معادن الزمرد يحمل منها الى ساير الدنيا ومعادنه في جبال هناك وزمردها احسن اصناف الزمرد الاخصر السلّقي اللثير المائية يُسقى المسموم منه يبرأ واذا نظر الافعى اليه سالت حَـدَةُتُهاه

بكيل محلف باليمن قال عُسارة في تاريخه بهذا المخلاف نوع من الشجر لاقوام معيّنين في أرض لهم وهم يشحّون به ويحفظونه من غيره مشل شجر البلسان بارض مصر وليس ذلك الشجر الآله ياخذون منه سمَّا يقتل به الملوك وذكر أن ملوك بنى تُجام ووزراءه اكثره قتلوا بهذا السمّر ه

بلاد النبر في بلاد السودان في جنوب المغرب قال ابن الفقيه هذه البلاد حرَّها شديد جدَّا اهلها بالنهار يكونون في السراديب بحت الارض والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينيت لخزر بارضنا واهلها يخرجون عند نزوع الشمس ويقطفون الذهب وطعام الكرّة واللوبيا ولباسم جلود لخيوانات واكثر ملبوسم جلد النمر والنمر عندم كثير ومن سجلماسة الى هذه البلاد ثلاثة اشهر والتجار من سجلماسة يمشون اليها بتعب شديد وبصايعم الملح وخشب الصنوبر وخشب الارز وخرز الزجاج والاسورة ولخواتيم منه ولخلق التحاسية وعبورم على برارى معطشة فيها سمايم ماء فاسد لا يشبه الماء الله في

<sup>\*)</sup> a.b.d (" وعيد v) a.d الى a.b (الدوه عدن v) a.d (الدوه عدن a.b الدوه عدن v) عدار a.b (الدوه عدن عدن عن عدار a.b (الدوه عدن v) عدار a.b (الدوه عدن a.b (الدوه عدن v) عدار a.b (الدوه a.b. (a.b. (a.b

الميعان والسمايم تنشف المياه في الاسقية فلا يبقى الماء معهم الآ ايّاماً قلايل فيحتالون بان يستصحبوا معهم جمالًا فارغة عن الاتهال ويعطشونها قبل ورودهم الماء الذي يدخلون منه في تلك البراري ثم اوردوها على الماء نهلًا وعللًا حتى تمتلى اجوافها ويشدّون افواهها كيلا تجترّ فتبقى الرطوبة في اجوافها فاذا نشف ما في اسقيتهم واحتاجوا الى الماء تحروا جملا جملا وترمقوا على بطونها واسرعوا بالسير حتى يردوا مياها آخر وتملوا منها في اسقيتهم وهكذا ساروا بعناء شديد حتى قدموا الموضع الذي حجز بينهم وبين المحاب التبر فعند تنلك ضربوا طبولًا ليعلم القوم وصول القفل عيقال انهم في مكان واسراب من التر وعراة كالبهايم لا يعرفون الستر وقيل يلبسون شيئًا من جلود المذكورة فوضع كل تاجر بضاعته في جهة منفردة عن الاخرى وذهبوا وعادوا المذكورة فوضع كل تاجر بضاعته في جهة منفردة عن الاخرى وذهبوا وعادوا مرحلة فياتي السودان بالتبر ووضعوا بجنب كل متاع شيئًا من التبر وانصرفوا ثم ياتي التجار بعدهم في الطبول وانصرفوا ولا يذكر احد من هولآء النجار انه ويترك البضاعة وضربوا بالطبول وانصرفوا ولا يذكر احد من هولآء النجار انه

بلاد للحبشة في ارص واسعة شمائها للحليج البربرى وجنوبها البر وشرقها النوزج وغربها البحة لحرّ بها شديد حدًّا وسواد لونهم لشدّة الاحتراق واكثر العلها نصارى يعاقبة والمسلمون بها قليل وهم من اكثر الناس عدداً واطولهم الماما نسالاه قليلة واكثر ارضهم محارى لعدم الماء وقلة الامطار وطعامهم للخنطة والدخن وعندهم الموز والعنب والرمان ولباسهم للجلود والقطن ومن الخيوانات المجيبة عندهم الفيل والزرافة ومركوبهم البقر يركبونها بالسمي واللاجام مقام للخيل وعندهم من الفيلة الوحشية كثيرة وهم يصطاذونها فأما الزرافة فانها تتولّد عندهم من الفيلة الوحشية والصبعان وبقر الوحش يقال له بالفارسية اشتركاوبلنك راسها كراس الابل وقرنها كقرن البقر واسنانها كاسنانه وحكى دايمها المنمر وقواعها كقوايم البعير واطلافها المطلف البقر ودنبها كذنب الطباء ورقبتها طويلة جدًّا ويداها ضويلتان ورجلاها قصيرتان وحكى دليمات للكيم أن بجانب المنوب قرب خط الاستوآء في الصيف وحكى دليمات للحكيم أن بجانب المنوب قرب خط الاستوآء في الصيف وحكى دايمات المنتجة الانواع على مصانع الماء من شدة العطش وللحرق فتولد حيوانات غريبة مثل الزرافة فانها من الناقة قدلد حيوانات غريبة مثل الزرافة فانها من الناقة (" اليهم لانهم في امكنة هو (" المهم لانهم في المكنة هو (" المهم لانهم في المكنة المؤلفة المهم لانهم في المكنة المهم لانهم في المكافية الانهم لانهم لانهم لانهم في المكافية المها المؤلفة المها المها المها المؤلفة المها المؤلفة المها المؤلفة المها المؤلفة المها ا

البشية والبقرة الوحشية والصبعان وذلك الناتة الحبشية فتاتى بولد عجيب من الصبعان والناقة فان كان ذلك الولد ذكسرأ ويسفد البقرة الوحشية اتت بالزرافة، ولهم ملك مطاع يقال له ايرهة بن الصباح وللامات نوين وهو آخر الاذوآء ملوك اليمن استولى الحبشة على اليمور وكان عليها ابرقة من قبل النجاشي فلمّا دني موسم الحجّ راي الـنـاس يجهَّزون للحمَّ فسأل عن ذلك فقالوا هولآء بحجَّون بيت الله مكنة قال فسا هو قلوا بيت من جمارة قل لابنين لكم بيتاً خيرًا منه فبني بيتاً من الرخام الابيض والاجر والاصفر والاسود وحلاه بالذهب والفضة ورصعه بالجواع وجعل ابوابه من صفايح من ذهب وجعل للبيت سدنة ودخنة بالمندرة وامر الناس حجّه وسمّاً القُلّيْس وكتب الى النجاشي الى بنيت لك كنيسة ما لاحد من الملوك مثلها اريد اصرف اليه حتم العرب فسمع بذلك رجل من بني مالك بن كنانة انتهز الفرصة حتى وجدها خالية فقعد فيها ولطخها بالنجاسة فلمّا عرف ابرعة ذلك اغتاظ وآلى ان يمشى الى مكّة ويخرّب اللعبة غيظًا على العرب فجمع عساكرة من الحبشة ومعه °اثنا عشر فيلًا فلمّا دنا من مكَّة امر المحابه البالتَّاعب والغارة فاصابوا مايتي ابل لعبد المصَّلب جدّ رسول الله صلعم وبعث ابرعة رسولًا الى مكّة يقول انى ما جبّت لقت الك مر الله ان تقاتلوني واتما جيِّت لخراب هذا البيت والانصراف عنكم فقال عبد المطّلب وهو رئيس مكّة اذ ذاك ما لنا قوّة قتالك والبيت ربّ جعفظه هو بيت الله ومبنى خليله فذهب عبد المطّلب اليه فقيل له انه صاحب عير مكّة وسيّد قُرِيْش فادخله وكان عبد المطلب رجلًا وسيماً جسيماً فلما رأه اكرمه فقال له الترجمان الملك يقول ما حاجتك فقال حاجتي مايتا بعير اصابها فقال ابرهة للترجمان قد كنت اعجبتني حين رايتك وقد زهدت فيك لاتي جيئت لهدم بيت عو دينك ودين ابائك عجيت ما تكلّمت فيه وتكلّمت في الابل فقال عبد المطّلب انا ربُّ عذه البعير وللبيت ربُّ سيمنعه فردّ اليه ابله فعاد عبد المطلب واخبر القوم بالحال فهربوا وتفرقوا في شعاب الجبال خوفاً فاتى عبد المطلب اللعبة واخذ بحلقة الباب وقال

جروا جميع بلادم والفيل كي يسبوا عيالك

وترك عبد المطّلب للقة وتوجّه مع قومه في بعض الوجوه الحاليس قامسوا بعيلام قاصدين مكّة فبعث الله من جانب الجر طيرًا البيل مثل للحلف مع كلّ طاير ثلثة احجار حران في رجليه وحجر في منقساره على شكل للمن فلمساغشين القوم ارسلنها عليام فلم يصب احداً الّا هلك فذلك قوله تعسالسي وارسل عليام طيرًا ابابيل ترميهم بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف ماكول ومنها النجاشي الذي كان في عهد رسول الله صلعم واسمه المُثّقَمة كان وليّا من اولياء الله يبعث الى رسول الله الهدايا والنبي صلعم يقبلها وفي يوم مات اخبر جبرتيل عم رسول الله بذلك مع بعد المسافة وكان ذلك محجزة لرسول الله صلعم في يوم موته صلّى عليه الصلوة مع المحابه وهو ببلاد للبشة هو بلاد النوبة بلاد النوبة النوبة وجبها للبشة وجبها النوبة وخبوبها الغيافي وشرقها النوبة وغربها للهشة وجميع السودان من ولد كوش بن كنعسان بن حسام وبلاد

وغربها لخبشة وجميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام وبلاد الزنج شديد للرِّ جدًّا وحلكة سوادهم لاحتراقهم بالشمس وقيل ان نوحــًا عم دعا على ابنه حام فاسود لونه وبلادم قليلة المياه قليلة الاشجار سقوف بيوتهم من عظام للوت، زعم الحكاء انهم شرار الناس ولهذا يقال لهم سباع الانس قال جالينوس الزنج خُصَّصوا بامور عشرة سواد اللون وفلفلة الشعسر وفطس الانف وغلظ الشفة وتشفق اليد والكعب ونتن الراجة وكتسرة الطرب وقلة العقل واكل بعضهم بعضاً فانهم في حروبهم ياكلون لحم العدو ومن ظفر بعدة له اكله واكثره عراة لا لباس له ولا يُرى زنجيَّ مغمومًا الغمّ لا يـدور حولهم والطرب يشملهم كلهم، قال بعض الحكاء سبب ذلك اعتمال دم القلب وقال اخرون بل سببه طلوع كوكب سُهَيْل عليهم كلّ ليلة فانه يوجب الفرج، وعجايب بلادهم كثيرة منها كثرة الذهب ومن دخل بلادهم يحبّ القتال وهواهم في غاينة اليبوسة لا يسلم احد من الجرب حتى يفارق تلك البلاد والزنوج اذا دخلوا بلادنا وآنقهم هذه البلاد استقامت امزجتهم وسمنوا ولْهم ملك اسم، اوقليم يملك ساير بلاد الزنج في ثلاثماية الف رجل ودوابهم البقر يحاربون عليها بالسرج واللجم تهشى مشى الدواب ولا خيل لهم ولا بغال ولا ابل وليس لهم شريعة يراجعونها بل رسوم رسمها ملوكهم وسياسات وفي بلادهم الزرافة والفيل كثيراً وحشية في الصحاري يصطادونها الزنوج، ولهم عادات عجيبة منها ان ملوكهم اذا جاروا قتلوهم وحرموا عقبة الملك

قال الفياني a.b ( الفياني a.b ( الفياني a.b ( الفياني أ الفير الفياني a.b ( الفير ا

ويقولون الملك اذا جار لا يصلح ان يكون نايب ملك السموات والارض ومنها الله العدّو اذا طفر به وقيل ان عادة بعضهم ليس عادة الكلّم ومنها التخاذ نبيذ من شربها طُمِس عقله قيل انها ماخوذة من النارجيل يسقون منها من المديد به ومنها التحلّي بالحديد مع كثرة الذهب عندهم يتخذون للحلي من للديد كما يتخذ غيرهم من الذهب والفصّة يزعمون ان للديد ينفر الشيطان ويشجع لابسه ومنها قتالهم على البقر وانها تشى كالخيل قال المسعودي رايت من هذا البقر وانها حر العيون يُبرك كالابل بالحمل ويشور المسعودي رايت من هذا البقر وانها حر العيون يُبرك كالابل بالحمل ويشور الوحشية ببلاد الزنج كثيرة والمستانسة ايصا كذلك والزنج لا يستعلونها في للحرب ولا في العمل بل ينتفعون بعظامها وجلودها ولحومها وذاك ان عندهم ورق يطرحونها في الماء فاذا شرب الفيل من ذلك الماء اسكره فلا يقدر على واكثر انيانه خمسون مَنَّا الى ماية من ورّعا يصل الى ثلاثماية من هو

بلاد السودان ﴿ بلاد كثيرة وارض واسعة ينتهى شمالها الى ارض البربر وجنوبها الى البرارى وشرقها الى للبشة وغربها الى الجر الخيط ارضها محترقة لتاثير الشمس فيها والحرارة بها شديدة جدًّا لان الشمس لا تزال مسامتة لروسهم واهلها عراة لا يلبسون m من شدّة كلِّر منهم مسلمون ومنهم كقّار، ارضهم منبت الذهب وبها حيوانات عجيبة كالغيل والكركدن والزرافة وبها اشجار عظيمة لا توجد في غيرها من البلادء وحدّثني الفقية على الجخاني المغربي انه شاهد تلك البلاد ذكر ان اهلها اتخذوا بيوتهم على الاشجار العظيمة من الارضة وأن الارضة بها كثيرة جدًّا ولا يتركون سيئًا من الاثاث "والطعام على وجمّ الارض الّا وافسده الارضة فجميع تناشهم وطعمامهم في البيوت الله اتخذها على اعلى الاشجار وذكر رجم الله انه اول ما نزل بها نام في طرف منها فا استيقظ اللا والارضة قرضت من ثيابه ما كان يلاقي وجه الارصه بلاد النوبة ارص واسعة في جنوبي مصر وشرق النيل وغربيّه في بلاد واسعة واهلها امة عظيمة نصارى بعامتهم ولهم ملك اسمة كابيل يزعمون انه من نسل حير قال صلعم خير سبيكم النوبة وقال ايصا من لمريكي له اخ فليتخف اخاً نوبياء ومن عاداتهم تعظيم الملك الذي اسمه كابيل وهو يوم انه لا ياكل ويدخلون الطعسام عليه سرًّا فإن عرف ذلك احد من الرعيَّة قتلوه لوقته.

والعظام a.b (" شيئًا b "

ويشرب شرابا من الكَّرَة مُقَوَّى بالعسل ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف والخرّ والديباج وحكم نافذ في رعيته ويده مُطْلَقة يسترى من شاء ويتصرّف في اموالهم وهم يعتقدون انه بحيبي ويميت ويصتح ويرضء وجرى ذكر ملك النوبة في مجلس المهدى امير المومنين فقال بعض الحاضرين ان له مع محمد ابن مروان قصة عجيبة فامر المهدى باحصار محمد بن مروان وساله عما جرى بينه وبين ملك النوبة فقال ألما التقينا ابا مسلم عصر وانهزمنا وتَشَتَّتنُّ جمعُنا وقعتُ انا بارص النوبة فاحببت ان يمكنني ملكهم من المقام عنده زمانًا فجاء في زايرًا وهو رجل طويل اسود اللون فخرجت اليه من قُبَّتي وسالته ان يدخلها فابي ان يجلس الّا خارج القبّة على التراب فسالته عن ذلك فقال ان الله تعالى اعطاني الملك فحتق على ان اقابله بالتواضع ثر قال لي ما بالك تشربون النبيذ وانها محرّمة في ملتكم قلت نحن ما نفعل ذلك واتما يفعله بعض فساق اهل ملتنا فقال كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم قلت أن الملوك الذي كانوا قبلنا وثم الاكاسرة كانوا يلبسون الديباج فتشبّهنا بهم لئلًا تنقص هَيْبَتُنا في غير الرعايا فقال كيف تستحلون اخذ آموال الرعايا من غير استحقساق قلت هذا شيء لا نفعله نحن ولا نرضى به واتمسا يفعله بعض عُمالنا السوء فاطرق وجعل يردد مع نفسه يفعله بعض عُمالنا السوء ثر رفع راسه وقال ان لله تعالى فيكم نعمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضى حتى لا يدركني شُومك ثر قام ووكل بي حتى ارتحلت من ارضه والله الموفق الله تغارة بلدة في جنوبي المغرب بقرب الجر الخيط حدّثني الفقية على الجحاني انه دخلها فوجد سور المدينة من الملج وكذلك جميع حيطانها وكذلك السوارى والسقوف وكذلك الابواب فانها من صفايح الملجة مغطاة بشيء من جلد لليوان كيلا المنتشعب اطرافها وذكر ان جميع ما حول هذه المدينة من الإراضى سبخة معدن الملح والشبّ واذا مات بها شيء من لخيوان يلقى في الصحرآء فيصير ملحاً والملح بارض السودان عزيز جدًّا والتجار جلبونه من تغارة الى ساير بلادهم يبتاع كلّ وقر عاية دينارى ومن المجب ان هذه المدينة أرضها سبخة جدًّا ومياه البارهم عذبة واهلها عبيد مسوَّفة ومسوفة قبيلة عظيمة من البربر واهل تغارة في طاعة امراة من اماء مسوفة شغلهم جمع الملج طول السنة باتيهم القفل في كلّ سنة مَرَّةً يبيعون الملج وياخذون من ثمنه قدر نفقاتهم والباقي يودونه الى ساداتهم من مسوفة وليس بهنه o) c بارها d ساحية ( ملحية ع رحلت ع ( وحلت ع ارحلت ع ) و الرحلت ع ( ع بارها ع )

المدينة زرع ولا ضرع ومعاشهم على الملح كما ذكرناه

تكرور مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة قال الفقيه على للخاني المغوي شاهدتها وهي مدينة عظيمة لا سور لها واهلها مسلمون وكفار والملك فيها للمسلمين واهلها عراة رجاله ونساء آلا اشراف المسلمين فانه يلبسون قيصاً طولها عشرون فراعً وجمل فيله معه خدمه للحشمة ونساء الكفار يستهن فبلهن بخوزات العقيق ينظمنها في الحيوط ويعلقن عليهن ومن كانت نازلة فيلهن بخوزات من العظم و وفكر ايصا أن الزرافة بها كثيرة جلبونها ويذحونها مثل البقر والعسل والسمن والارز بها رخيص جدًّا وبها حيوان يستى لبطى يوخذ من جلده المجنّ يبتاع كُلُّ مجنّ بثلاثين دينارًا وخاصيته أن المحدد لا يعمل فيه البتّة وحكى انه لما كان بها أن وَرَدَ قاصدُ من بعص عمل وخرج بعساكرة فإذا فيلة كثيرة جاوزت العدّ والحمر فجاءت حتى تود الماء وخرج بعساكرة فإذا فيلة كثيرة جاوزت العدّ والحمر فجاءت حتى تود الماء بقرب تكرور فقال الملك احشوها بالنبل فلم يك يعمل فيها شيء من النبال بقرب تخفى خواطيمها تحت بطنها لئلا يصيبها النبل واذا اصاب شيئًا من بدنها امرّت عليها الخرطوم ورمتها فشربت الماء ورجعت والله الموقى ه

جابرساً مدينة باقصى بلاد المشرق عن ابن عباس رضى الله عندة ال ان باقصى المشرق مدينة اسمها جابرس اهلها من ولد ثمود وباقصى المغرب مدينة اسمها جابرس اهلها من ولد ثمود وباقصى المغرب مدينة اسمها جابلق اهلها من ولد عاد ففى كلّ واحد بقايا من الأمّتين "يقول اليهود ان اولاد موسى عليه السلام هربوا فى حرب بُخْت نَصَر منسيّره الله تعالى وانزله بجابرس وهم سُكَان ذلك الموضع ٣٧ يصل اليهم احد ولا يحصى عددهم، وعن ابن عبّاس رضه ان النبيّ صلعم فى ليلة اسرى به قال بجبرايل عليه السلام اتى احبّ ان ارى القوم الذين قال الله تعالى فيهم ومن قوم موسى امّة يهدون بالحق وبه يعدلون فقال جبرايل عم بينك وبينهم مسيرة ستّ سنين «ذاهبا وستّ سنين وراجعا وبينك وبينهم نهر من رمل يجرى كجرى السهم لا يقف الا يوم السبت لكن سل ربّك فدعا النبيّ صلعم وأمّت جبرايل عم في الله الى جبرايل ان احبه الى ما سال فركب البسراق وخطات خطوات فاذا هو بين أطّهر القوم فسلّم عليهم فسالوة من انت فقال الله النبيّ الاميّ فقالوا نعم انت الذي بشر بك موسى عم وان امّتك لسولا

 $<sup>^{\</sup>circ}$  (اتنان می  $^{\circ}$  و نجروات  $^{\circ}$  (اتنان  $^{\circ}$  و نجروات  $^{\circ}$  و نجرو

ذنوبها لصافحتها الملائكة قل رسول الله صلعم رايت قبورهم على باب دورهم فقلت لهم لم ذاك قالوا لنذكر الموت صباحاً ومساء وان لم نفعل ذلك ما نذكر الّا وقتيًا بعد وقت فقيال صلعم ما لي ارى «بنيانكم مستويًا قالوا لمُلَّا يشرف بعصنا على بعص ولمُلَّا يسمَّ بعصنا الهواء عن بعص فقال صلعم ما لى لا ارى فيكم سلطانًا ولا قاضيًا فقالوا «انصف بعصنا بعضاً واعطينا الخقُّ من انفسنا فلم تحتم إلى احد ينصف بيننا فقال صلعم ما لأَسْواقكم خالية فقالوا نزرع جميعاً وتحصد جميعاً فياخذ كلَّ رجل منَّا ما يكفيه ويدع الباق لاخيه فقال صلعم ما لى ارى هولاء القوم يصحكون تالوا مات لهم ميت قال ولم يضحكون قالوا السروراً بانه قُبض على التوحيد قال صلعم وما لهولاء يبكون قالوا وُلك لله مولود وهم لا يدرون على اتى دين يُقْبَص قل صلعم اذا ولك للم مولود ذكر ما ذا تصنعون قالوا نصوم لله شهراً شكراً قال وان وُلدت للم انشي قالوا نصوم لله شهرين شكراً لآن موسى عم اخبرنا أن الصبر على الانتي أعظم اجرًا من الصبر على الذكر قال صلعم افتزنون قالوا وهل يفعل ذلك احدُّ الَّا حصبته السماء من فوقه وخسفت به الارض من تحته قال افتربون قالوا انما يربى من لا يؤمن رزق الله قال افتمرضون قالوا لا نذنب ولا نمرض وانما تمرض امتنك ليكون كقارة لذنوبهم قال صلعمر افلكمر سباع وهوام قالوا نعمر تمر بنا ونر بهم فلا توذينا، فعرض عليهم النبيُّ صلعم شريعتَهُ فقالوا كيف لننا بالحمر وبيننا وبينه مسافة بعيدة فدعا النبي صلعم قال بن عبّاس تطوي نهم الارص حتى جبة من جبة منهم مع الناسء قال فلما اصبح النبي صلعم اخبر من حصر من قومه وكان فيهمر ابو بكر رضه قال ان قوم موسى جَيْرٍ فعلمر الله تعالى ما في قلوبهم فانزل ومن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون فصام ابو بكر شهرًا واعتق عبدًا ان فر يفضل الله امة موسى على امة محمّد صلى الله عليه وسلم ١

جاوة في بلاد على ساحل بحر الصين في يلى بلاد الهند وفي زماننا هذا لا يصل التجار من ارض الصين الا الى هذه البلاد والوصول الى ما سواها من بلاد الصين متعدّر لبعد المسافة واختلاف الاديان والتجار يجلبون من هذه البلاد العود للجاوى والكافور والسنبل والقرنفل والبسباسة والغصاير الصينى منها يجلب الى ساير البلاد ه

جزاير لخالدات ويقال لها ايصا جزاير السعادات وانها في الجر منامكم a.b منامكم a.b منامكم a.b منامكم a.b منامكم a.b

لخيط في اقصى المغرب كان بها مقام جمع من للكها بنوا عليها ابتداء طول العسارات قل ابو الرجان لخوارزمى في ست جزاير واغلة في الجر لخيط قريبات من مايتي فرسخ وانها سميت جزاير السعادات لان المفياطها اصناف الفواكة والطيب من غير غرس وعمارة وارضها تحمل الزرع مكان العشب واصناف الرياحين العطرة بدل الشوك قالوا في كل جزيرة صنم طوله ماية ذراع كالمنار ليهتدى بها وقيل انها عملوا ذلك ليعلم ان ليس بعد ذلك مذهب فلا يتوسط الحر الخيط والله اعلم بذلك ه

جزيرة الرامنى في بحر الصين قال محمد بن زكرياة الرازى بها ناس عراة لا يفهم كلامهم لانة مثل الصغير طول احدام اربعة اشبار شعورم زغب الجر أيتسلقون على الاشجار وبها الكركدن وجواميس لا انذاب لها وبها من للواهر والافاوية ما لا يحصى وبها شجر الكافور والخيزران والبقم وعروق هذا البقم دواة من سمّر الافاى وجله شبه الخرنوب وطعم طعم العلقم وقال ابن الفقية بها ناس عراة رجال ونساة على ابدانهم شعور تغطى سواتهم وعمر المذلا يحصى عددها ماكولهم ثمار الاشجار واذا اجتاز بهم شيء من المراكب ياتونه بالسباحة مثل هبوب الربيح وفي افواههم عنبر يبيعونه مالحديده

جزيرة زأنج انها جزيرة عظيمة في حدود الصين ما يلي بلاد الهند بها السياء تجيبة وملكة بسيطة وملكه مطاع يقال له المهراج قل محمد بن زكرياء المهراج جباية يبلغ كل يوم مايتي من نهباً يتخذها لبنات ويرميها في الماء والماء بيت ماله وقال ايضا من تجايب هذه الخزيرة شجر اللافور وانه عظيم جداً يظل ماية انسان واكثر يثقب اعلى الشجر يسيل منه ماء الكافور عدة جرار ثم يثقب اسفل من ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطع عدة جرار ثم يثقب السفل من ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطع الكافور وهو صمغ تلك الشجرة غير انه في داخلها فاذا اخذت ذلك منه يبست الشجرة وحكى ماعان بن جو السيرافي قل كنت في بعض جزاير زانج فرايت بها ورداً كثيراً المر واصغر وازرق وغير ذلك فاخذت ملاًة جراء وجعلت فيها شيباً من الورد ولا تختري الملاة فسالت عنها فقالوا ان في هذا واحترقت ما فيها من الورد ولم تحتري الملاة فسالت عنها فقالوا ان في هذا واحترقت ما فيها من الورد ولم تحتري الملاة فسالت عنها فقالوا ان في هذا الورد منافع كثيرة لكن لا يمكن اخراجها من هذه قالغيطة، وقال ابن الفقية

c) c als Glosse مناها هـ (الصغير ع.د) عبياضها ع.ه (العبيطة عبيرة) عبياضها و العبيطة (العبيطة والعبيطة العبيطة العبيطة

بهذه لجزيرة قوم على صورة البشر الا ان اخلاقهم بالسباع اشبه يتكلّم بكلام لا يفهم ويطفر من شجرة الى شجرة وبها صنف من السنانير لها اجتحة كاجتحة لخفافيش من الانن الى الذنب وبها وعول "كالبقر للجبلية الوانها تم أمنقطعة ببياض واذنابها كاذناب الطباء ولحومها حامضة وبها دابة الزباد وهو شبيهة بالهر يجلب منها الزباد وبها فارة المسكى، وبها جبل النصبان وهو جبل فيه حيات عظام تبلع البقر ولإاموس ومنها ما يبلع الفيل وبها قردة بيض كامثال للواميس واللباش وبها صنف اخر بيض الصدر سود الظهر، بيض كامثال للواميس واللباش وبها صنف اخر بيض الصدر سود الظهر، وقال زكرياء بن محمد بن خاقان بجزيرة زانج ببغا بيض وصفر وجمر يتكلم باق لغة يكون وبها طواويس رقط وخضر وبها طير يقال له الحواري دون الفاختة ابيض البطن اسود الإناحين احمر الرجلين اصفر المنقار وهو افصح من الببغا

والله الموفق للصواب ا

جزيرة سكسار جزيرة بعيدة عن العمران في بحر للنوب حكى يعقوب بين اسحاق السرّاج قال رايت رجلًا في وجهة خموش فسالته عن ذلك فقال خرجنا في مركب فالقتنا الربيح الى جزيرة لم نقدر ان نبرج عنها فاتانا قوم وجوهم وجوة الكلاب وساير بدنه كبدن الناس فسبق الينا واحد ووقف الاخرون فساقنا الى منازلهم فاذا فيها جماجم الناس واسوقهم واذرعهم فادخلنا بيتًا فاذا فيه انسان اصابه مثل ما اصابنا فجعلوا ياتوننا بالفواكم <sup>ال</sup>والماكول فقال لنا الرجل أنما يطعمونكم لتسمنوا في سمن اكلوه قال فكنت اقصّر في الاكل حتى لا اسمن فاكلوا اللُّلُّ وتركوني وذاك الرجل لاني كنت تحيفاً والرجل كان عليلًا فقال لى الرجل قد حصر لهم عيد يخرجون اليه باجمعهم ويمكثون اثلاثاً فان اردت النجاة فانم بنفسك وامّا انا فقد نهبت رجلاى لا يمكنني الدّبهاب واعلم انهم اسرع شي طلباً واشد اشتباقاً واعرف بالاثر الا من دخل تحت شجرة كذا فانهم لا يطلبونه ولا يقدرون عليه قال فخرجت اسير ليلاً واكمن النهار تحت الشجرة فلما كان اليوم التالث رجعوا وكانوا يقصون اثرى فدخلت تحت الشجرة فانقطعوا عني ورجعوا فامنتء حكى الرجل المخموش وقال بينا أنا أسير في تلك الجزيرة أن رفعت لى اشجار كثيرة فانتهيت اليها فاذا بها من كلّ الفواكم وتحتها رجال كاحسى ما يكون صورة فقعدت عندهم لا انهم كلامهم ولا يفهمون كلامي فبينا انا جالس معهم ان وضع احدهم يده على عاتقى فاذا هو على رقبتى ولوى رجليه على وانهصنى فجعلت اعالجه لاطرحم ثلاثة ايام d ( والمواكل d , والماكل c ( مقطعة a.b أ كالسقر لخلية a.b ثلاثة ايام d فخمشنی فی وجهی فجعلت ادور به علی الاشجار وهو یقطف تمرتها یالا ویرمی الی اصحابه وهم یصحکون فبینا انا آسیر به فی وسط الاشجار ان اصاب عینیه عیدان الاشجار فعی فعدت الی شی من العنب واتیت نقرة فی صخرة عصرته فیها ثم اشرت الیه ان اکرع فکرع منها فاحللت رجلاه فرمیت به فاثر للحوش من ذلک فی وجهی ش

جزيرة القصار حدّث يعقوب بن اسحاق السرّاج قل رايت رجلًا من اهل رومية قال خرجت في مركب فانكسر وبقيت على لوح فالقتنى الريح الى بعص الجزاير فوصلت بها الى مدينة فيها اناس قاماتهم قدر دراع واكثر عور فاجتمع على جماعة وساقوني الى ملكهم فامر بحبسى فانتهوا في الى شيء مثل قفيص المطير ادخلوني فيه فقمت كسرته وصرت بينهم فامنوني فكنت اعيش فيهم فاذا في بعض الايام رايتهم يستعدّون للقتال فسالتهم عن ذلك فاومروا السي عذو لهم ياتيهم في هذا الوقت فلم نلبث ان طلعت عليهم عصابة من الغرانيق وكان عوره من نقر الغرانيق اعينهم فاخذت عصاً وشدت على الغرانيق فطارت ومشت فاكرموني بعد ذلك الى ان وجدت جنعين وشدتهما بلحاء الشجر وركبتهما فرمتني الريح الى رومية، وقد حكى ارسطاطاليس في كتاب الحيوان تصحيح ما ذكر وقال ان الغرانيق تنتقل من خراسان الى ما بعد مصر حيث يسيل ماء النيل وهناك ستقاتل رجالاً

جزيرة النساء في حر الصين فيها نساء لا رجل معهن اصلاً وانهن يلقحن من الريح ويلدن النساء مثلهن وقيل انهن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن ياكلن منها فيلقحن ويلدن نساء مكى بعض النجار أن الريح القته الى هذه للجزيرة قال فرايت نساء لا رجال معهن ورايت الذهب في هذه للجزيرة مثل التراب ورايت من الذهب قصباناً كالحيزران فهممن بقتلي فحمتني امراة منهن وجلتني على لوح وسيّبتني في الجر فالقتني الريح الى بلاد الصين فاخبرت صاحب الصين بحال للجزيرة وما فيها من الذهب فبعث من ياتيه فخبرها فذهبوا ثلاث سنين ما وقعوا بها فرجعوا ه

جزيرة وأق وأق انها في بحر الصين وتتصل بجزاير زانج والمسير اليها المنجوم قلوا انها الف وستماية جزيرة وأنها سُمّيت بهذا الاسم لان بها شجرة لها ثمرة على صور النساء معلّقات من الشجرة بشعورها واذا ادركت يسمع

تقابل a (شا

منها صوت واق واق واقل تلك البلاد يفهمون من هذا الصوت شيئًا يتعلقرون بدء قال محمد بن زكرياء الرازى في بلاد كثيرة الذهب حتى ان اهلها يتخذون سلاسل كلابهم واطواق قرودهم من الذهب وياتون بالقمصان المنسوجة من الذهبء وحكى موسى بن المبارك السيرافي انه دخل هذه البلاد وقد ملكتها امراة وانه راها على سرير عربانة وعلى راسها تاج وعندها اربعة الاف وصيفة عراة ابكاراً ها

جوف واد بارض عاد كان ذا ما وشجر وعشب وخيرات كثيرة منها جَارُ بن مُويْلِع كان له بنون خرجوا يتصيدون فاصابتهم صاعقة فساتوا عن آخره فكفر حجار كفراً عظيماً وقال لا اعبد رباً فعل بي هذا ودعا قومه الى اللفر في عصاه قتله وكان يقتل من مرّ به من الناس فاقبلت نار من اسفل للوف فاحرقته ومن فيه وغاض ماوً فضربت العرب به المثل وقالوا اكفر من حمار وقالوا ايضا اخلا من جوف حمار وقال شاعرهم

وَلِشُومِ البّغْي والغَشْم قديمًا ما خلا جوفٌ ولم يَبْقَ حارُه

حرت ارض واسعة باليمن كثيرة الرياض والمياه طيبة الهواء عذبة الماء منها فو حُرَثَ للجيرى واسمه مُثَوِّب قال هشام بن محمد اللبي كان فو حرت من اهل بيت الملك يحجبه سياحة البلاد فارغل في بعض اوقاته بلاد اليهمين فهجم على ارص فَيْجَاء كثيرة الرياض فامر المحابه بالنزول وقال يا قوم أن لهـنه إلارص شَأَنًا لما راى من مياهها ورياضها ولم ير بها انيساً فاوغل فيها حتى هجم على عين عظيمة نظيف بها غاب ويكتنفها ثلاثة آكام عظام فاذا على شريعتها بيت صنم من الصخر حوله من "مسوك الوحش وعظامها تلال فبينا هو كذلك اذ ابصر شخصاً كالفحل المقرم قد تجلّل بشعره وذلاذله تنوش على عطفه وبيده سيف كاللجّة لخضراء فنكصت منه لخيل واصرت باذانها ونفضت بابوالها فقلنا من انت فاقبل بلاحظنا كالقيم الصَّول ووثب وتُبنة الفهد على ادنانا فصربه ضربة فقط عجز فرسه وثنى بالفارس جزله جزلتين فقال القَيْل ليلحق فارسان برجالنا لياتينا عشرون رامياً فلم يلبث ان اقبلت الرماة ففرقهم على الاكام الثلاث وقال احشوه بالنبل وان طلع عليكمر فدهدهوا عليه الصخر ولجمل عليه الخيل من ورائه فنزَّقنا الخيل للحمالة وانها تشمئز عنه فاقبل يدنو ويختل وكلما خالطه سهم امر عليه ساعده وكسرة في لحمه فصرب فارساً آخر "فقطع فخذَه بسرجه وما تحت السرم من قطع a.b (" مسول التحس a.b قطع

فرسه فصاح به القَيْلُ ويلك من انت فقال بصوت الرعد انا حُرَثُ لا اراع ولا الاع في انت قل انا مُثَوِّب قال انك لهو قال نعم فقهقر وقل اليوم انقصت المدّة وبلغت نهايتُها العدّة لك كانت هذه السرارة عنوعة ثر جلس والقى سيفه وجعل ينزع النبل من بدنه فقلنا للقيل قد استسلم قل كَلّا تلنه اعترف دعوة قانه ميّت فقال عهد علي القيل آكد عَهْر ثر كبا لوجهة فاقبلنا اليه فاذا هو ميت فاخذنا سيفه فلم يقدر احد منّا جمله على عنقه فامر مثوّب حفر له اخدود القى فيه واتّخذ مثوّب تالك الارض منزلاً وسمّاها حُرث وسُمّى مثوّب ذو حرث ووجد على اكمة صخرة مكتوب عليها باسمك اللهم اله من سلف ومن غبر انك الملك اللّبار الحالق الجبار ملكنا عليها باسمك اللهم اله من سلف ومن غبر انك الملك اللّبار الحالق الجبار ملكنا عليها باسمك اللهم اله من سلف ومن غبر انك الملك اللّبار الحالق الجبار ملكنا الى انتهاء عدّة وانقصاء مدّة ثر يظهر علينا غلام ذو الباع الرحب والمصاء العضب فيتخذها معراً اعصراً ثر يجوز كما بدا وكل محتوم آن وكل مترقب قريب ولا بُدّ من فقدان الموجود وخراب المعور ه

حضرموت ناحية باليمي مشتملة على مدينتين يقال لاحداها شبامر وللاخرى تريم وفي بقرب الجرفي شرقى عدن وانها بلاد قديمة عكى رجل من حصرموت قال وجدنا بها تَخَّارًا فيد سنبلة حنطة وامتلاً الظرفُ المنها وزنَّاها كانت منًّا وكلُّ حبَّة منها كبيصة دجاجة وكان في ذلك الوقت شيخ له خمسمایة سنة وله ولد له اربحایة سنة وولد ولد له ثلاثمایة سنة فذهبنا الى ابن الابن قُلْنا انه اقرب الى الفهمر والعقل فوجدناه مقيّداً لا يعيف الخيد والشرِّ فقلنا اذا كان هذا حال ولد الولد فكيف حال الاب والحِدّ فذهبنا الى صاحب الاربعهاية سنة فوجمناه اقرب الى الفهم من ولمه فذهبنا الى صاحب الخمسماية سنة فوجدناه سليم العقل والفهم فسالناه عن حال ولد ولده فقال انه كانت له زوجة سيّمة للخلق لا توافقه في شيء اصلًا فاثر فيه صيق خلقها ودوام الغم ٩ بمقاساتها وامّا ولدى فكانت له زوجة توافقه مرّة وتخالفه اخرى فلهذا هو اقرب فهمًا منه وامّا انا فلى زوجة موافقة في جميع الامور مساعدة فلذلك سلم فهمى وعقلى فسالناه عن السنبلة فقال هذا زرع قوم من الاممر الماصية كانت ملوكم عادلة وعلماوم أمناء وأغنياؤم أستخياء وعوامم منصفة منها القاضى لخصرمي رجمه الله لما ولى القصاء الى عليه سنتان لريتقدم اليه خُصْمان فاستعفى الملك وقال اني آخذ معيشة القصاء ولا خصومة لاحد س الملك عن الملك a.b (ت من مقاساتها d فيها a.b فيها

فلاجرة لا تحلّ لى فاستبقاء الملك وقال لعلّ الحاجة تحدث والى أن اتقدّمه خصيمان فقال احدها اشتريت منه ارضاً فظهر فيها كنزُّ قُلْ له حتى يقبصها وقال الاخر انى بعت الارص بما فيها واللنز له فقال القاضي هل للمها من الاولاد قلا نعم فزوج بنت البايع من ابن المشترى وجعل الكنز لولديهما وصالحا على ذنك، وبها القَصْرُ المَشِيدُ الذي ذكرة الله في القران بناة رجل يقال له صدّ ابن عاد وذلك انه لمّا راى ما نزل بقوم عاد من الريه العقيم بنا قصرًا لا يكون للربيم عليه سلطان من شدّة احكامه وانتقل اليه هو واهله وكان له من القوّة ما كان ياخذ الشجرة بيده فيقلعها بعروقها من الارض وياكل من الطعام ماكول عشريين رجلاً من قومه وكان "مُولَعاً من النساء تزوّج باكثر من سبعاية عذراء وولد له من كلّ واحدة ذكر وانثى فلمّا كثر اولاده طغى وبغى وكان يقعد في اعلى قصره مع نسائم لا يمرّ به احد اللا قتله كايناً من كان حتى كثر قتلاه فاهلكه الله تعالى مع قومه بصيحة من السماء وبقى القصر خراباً لا يجسر احد دخوله لانه ظهر فيه شجاع عظيمر وكان يسمع من داخله انين كانين المرضى وقد اخبر الله تعالى عنام وامثالم بقوله فكاين من قرية اهلكناها وق طالمة فهي خاوية على عروشها وبرر معطّلة وقصر مشيد والبير المعطّلة كانت بعدن سنذكرها أن شاء الله تعالىء وبها قبر هود النبي عليه السلام قال كعب الاحبار كنت في مسجد رسول الله صلعم في خلافة عثمان رضد فاذا برجل قد رمقه الناس لطوله فقال ايكمر ابن عمّ محمّد قالوا أي ابن عمّه قال ذاك الذي آمن به صغيراً فاوموا الى على بن اني طالب رضة قل علي على على ملك الرجل فقال من اليمن من بلاد حضرموت فقال على اتعرف موضع الاراك والسدرة للمراء الله يقطر من اوراقها ماد في حرة الدم فقال الرجل كانك سالنني عن قبر هود عم فقال عليٌّ عنه سالنك فحدَّثني فقال مصيت في ايامر شِبابي في عدّة من شبّان للّي نريد قبره فسرنا الى جبل شامخ فيه كهوف ومعنا رجل عارف بقبره حتى دخلنا كهفاً فاذا تحن ججرين عظيمين قد اطبق احدها على الاخر وبينهما فرجة يدخلها رجل تحيف وكنت انا اتحفام فدخلت بين الحجرين فسرت حتى وصلت الى فصاء فاذا انا بسرير عليه مينت وعليه اكفان كانها الهوال للسن بدنه فكان علباً واذا هو كبير العينين مقرون لخاجبين واسع لجبهة اسيل لخدّ طويل اللحية واذا عند

<sup>)</sup> a (") a فتقدم البه بعد ذلك a (") a البه بعد ذلك a (") a البه بعد ذلك a البها

راسه جور على شكل لوج عليه مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله وقصى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً انا هود بن لخلود بن عاد رسول الله الى بنى عاد بن عوص بن سام بن نوج جنته بالرسالة وبقيت فيه مدة عرى فكذبونى فاخذه الله بالريح العقيم فلم يبق منهم احد وسجى بعدى صائح ابن كالوة فيكذبه قومه فتاخذه الصحة قال له على رضه صدفت هكذا قبر هود عم وبها بير بَرَّهُوت وفي الله قال النبى صلعم ان فيها ارواج اللهار والمنتاز والمنتاز قديمة عيقة في فلاة وواد مظلم وعن على رضه قال ابغض البقاع الى الله تعالى وادى برهوت بحصرموت فيه بير ماوصا اسود منتن ابغض البيم ارواج الكفار وذكر الاصمعي عن رجل حصرمي انه قال انا نجد سمن ناحية برهوت راحية منتنة فظيعة جدًّا فياتينا لخبر ان عظيما من عظماء الكار مات وحكى رجل انه بات ليلة بوادى برهوت قال فكنت اسمع عظماء الكار مات وحكى رجل انه بات ليلة بوادى برهوت قال فعنت اسمع طول الليل يا دومه يا دومه فذكرت ذلك لبعض اهل العلم فقال ان الملك الموراح الكفار اسمه دومه وبها ماله لخنوثة قال ابن الفقية بحضرموت ماك بينها وبين النّوب من تشربها يصير مُخَنَّتناً ها

تدلان ودموران قريتان بقرب نمار من ارص اليمن قالوا ليس بارص اليمن المحسن وجهاً من نساء هاتين القريتين وقالوا الفواجر بها كثيرة يقصدها الناس من الاماكن البعيدة للفجور قالوا ان دلان ودموران كانا ملكين اخوين وكل واحد بنى قرية وسماها باسمة وكانا مشغوفين بالنساء وينافسان فى للسن وللهال والناس يجلبون من الاطراف البعيدة نوات المساك لهما فن هناك اقى اهل القريتين الجال والا فالجمال هارص اليمن كالسمك على اليبس والله الموفق فل دنقلة مدينة عظيمة ببلاد النوبة عتدة على ساحل النيل طولها مسيرة ثمانين ليلة وعرضها قليل وفي منزل ملكم كابيل واهلها نصارى عيعاقبة ارضهم محترقة لغاية للحرارة عندهم ومع شدة احتراقها ينبت الشعير وللخلطة والذرة ولهم تخل وكرم ومقل واراك وبلاده أشبه شيء باليمن وبيوتهم اختصاص ولهم تخل وكرم ومقل واراك وبلاده أشبه شيء باليمن وبيوتهم اختصاص كلها وكذلك قصور مملكهم واهلها عراة أمُوتزرون بالجلود والنمر عنده كثيرة يلبسون جلودها والزرافة ايضا وفي دابة عجيبة مخنية الى خلفها لطول

 $<sup>^{\</sup>text{w}}$ )  $^{\text{w}}$  ناحية  $^{\text{w}}$   $^{\text{w}$ 

سببا مدينة كانت بينها وبين صَنْعَاء ثلاثة ايام بناها سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان كانت مدينة حصينة كثيرة الاهل طيّبة الهواء عذبة الماء كثيرة الاشجار لذيذة الثمار كثيرة انواع لخيوان وفي الله نكوها الله تعالى لقد كان لسباء في مسكنام آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربّكم واشكروا له بلدة طيّبة وربُّ غفور ما كان يوجد بها ذباب ولا بعوض ولا شيء من الهوام كالحيّة والعقرب وتحوها وقد اجتمعت في ذلك الموضع مياه كثيرة من السيول فيمشي بين جبلين ويصبع في الصحاري وبين للبلين مقدار فوسخين فلما كان زمان بلقيس الملكة بنت بين للبلين سداً بالصخر والقار واسفل فيمشي الماء كل ما احتاجوا اليه فجفّت داخل السدّ ودام سقيها فعموا الناس وبنوا وغرسوا وزرعوا فصارت احسن بلاد الله تعالى واكثرها خيراً وبنو كما قل الله تعالى جبّن وشمال وكان اهلها اخوة وبنو عمّ بنو جمير وبنو كهلان فبعث الله تعالى اليم ثلاثة عشر نبيًا فكذّبوم فسلط الله تعالى وبنو عمّ بنو حمير وبنو على سدّم م منها عمران بن عامر وكان سيادة اليمن لولد جمير ولولد للهن وكان كبيرم عمران بن عامر وكان حواداً عاقلاً وله ولاقربائه من لحدايت كهلان وكان كبيرم عران بن عامر وكان حواداً عاقلاً وله ولاقربائه من لحدايت كهلان وكان كبيرم عران بن عامر وكان جواداً عاقلاً وله ولاقربائه من لحدايت كهلان وكان كبيرم عران بن عامر وكان جواداً عاقلاً وله ولاقربائه من لحدايت في المناه كان كبيرم وكان كبيرم على كله كان كبيرم عران بن عامر وكان جواداً عاقلاً وله ولاقربائه من لحدايت

ق (منزل b.d رنزل b.d الرجاني a.d (شاعبا b.d رنزل b.d رنزل b.d الرجاني أ a.b مشاعب a.b (منزلت أ ونزلت

ما لم يكي لاحد من ولد قحطان وكانت عندهم كاهنة اسمها طبيفة قالت لعمان والظلمة والصياء والارص والسماء ليقبلن اليكم الماء كالجر اذا طما فيدع ارضكم خلاءً يسفى عليها الصبا فقالوا لها فجعتنا باموالنا فبيني مقالتك فقالت انطلقوا الى راس الوادى لترون للجرد العسادى يجر كل صخرة صبخاد بانياب حدّاد واظفار شداد فانطلق عران في نفر من قومه حتى اشرفوا على السدّ فاذا هم بجرن احمر فيقلع الحجر الذي لا يستقلّه رجال ويدفعه مخاليب رجليه الى ما يلى الجر ليفتح السدّ فلسا راى عران ذلك علمر صدرة قول الكاهنة فقال لاهله اكتموا هذا القول من بني عكمر بني حمير لعلنا نبيع حدايقنا منهم ونرحل عن هذه الارض ثر قال لابن اخيه حارثة اذا كان الغد واجتمع الناس اقول لك قولاً خالفني واذا شتمتك رُدُّها عليَّ واذا صربتك فاصربني مثله فقال يا عم كيف ذلك فقال عمران لا تخالف فان مصلحتنا في هذاء فلمّا كان الغد واجتمع عند عران اشراف قومه وعظماء حير ووجوه رعيته امر حارثة امرًا فعصاه فصربه مخصرة كانت بيده فوثب حارثة عليه واطمه فاظهر عموان الغصب وامر بقتل ابن اخيه فوقع في حقه السفاءات فلمَّا امسك عن قتله حلف أن لا يقيم في أرض امتهى بها وقال وجوه قومه ولا نقيم بعدك يوماً فعرضوا ضياعهم على البيع واشتراها بنو حمير باعلى الاتمان فارتحل عن ارض اليمن فجاء السيل بعد رحيلهم عدة يسيرة وخربت البلاد كما قال تعالى فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل فتفرّقوا في البلاد ويصرب بهم المثل فيقال تفرقوا ايادى سبا وكانوا عشرة ابطن ستة تيامنوا وهم كندة والاشعريون والازد ومذحيج وانمار وجمير واربعة تشاموا وهم عامرة وجذامر ولخم وغسان وكانت عذه الواقعة بين مبعث عيسى ونبيّنا صلى الله عليهما

سجلماسة مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان في مقطع جبل درن في وسط رمل بها نهر كبير غرسوا عليه بساتين ونخيلاً مدّ البصر حدّثنى بعص الفقهاء من المغاربة وقد شاهدها ان مزارعها اثنا عشر فرسخاً من كلّ جانب لكن لا يُزرع في كلّ سنة اللا خمسها ومن اراد الزيادة على ذلك منعوة وذلك لان الربع اذا "كثر لا يبقى له قيمة فلا يشتري من "الطُّنَّاء بشيء وبها اصناف العنب والتمر وامّا تهرها فستّة عشر صنفاً ما بين عجوة

الشاء a.b اكثر d (m)

ودقل، ولنسائها يد صُنّاع فى غزل الصوف ويعمل منه كلّ عجيب حسى بديع من الأزر الله تفوق القصب ويبلغ ثمن الازار ثلاثين ديناراً واربعين كارفع ما يكون من القصب ويتخذن منه عقارات يبلغ ثمنها مثل ذلك مصبوغة بانواع الالوان واهل هذه المدينة من اغنى الناس واكثره مالاً لانها على طريق غانة الله عدن الذهب ولاهلها جراة على دخول تلك البرية مع ما ذكر من صعوبة الدخول فينا وهى فى بلاد التبر يعرف منها والله الموفق ه

سمنديب جزيرة في بحر هركند باقصى بلاد الصين قال محمد بن زكرياء @ ثمانون فرسخاً في ثمانين فرسخاً لها ثلاثة ملوك كلُّ واحد عاص على الاخر ومن عاداتهم أن ياخذوا من الجاني سبعة دراهم على جنايته والمديون أذا تقاعد عن اداء الدين بعث الملك اليه من خطّ حوله خطًّا اى مكان وجده فلا يجسر ان يخرج من الخطّ حتى يقصى الدين او يحصّل رضاء الغريم فان خرج من الخطّ بغير انن اخذ الملك منه ثلاثة اضعاف الدين ويسلّم ثلثه الى المستحقّ وياخذ الملك ثلثيه، وإذا مات الملك يُجْعل في صندوق من °العود والصندل وجرق بالنار وتوافقه زوجته حتى جترقا معاً، وبها انواع العطر والافاوية والعود والنارجيل ودابة المسك وانواع اليواقيت ومعمن الذهب والفصة ومغاص اللولوء وعن رسول الله صلعم خير بقعة ضربت اليها آباط الابل مكة ومسجدى هذا والمسجد الاقصى وجزيرة سرنديب فيها نزل ابونا آدم عليه السلام، بها جبل أُهْبط عليه آدم عم وهو داهب في السمساء يراه الجريُّون من مسافة ايام وفيه اثر قدم آدم عم وى قدم واحدة مغموسة في الحجر ويرى على هذا للجبل كلّ ليلة مثل البرق من غير سحاب وغيم ولا بُدَّ له كلّ يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم عم، ويقال ان الياقوت الاجر يوجد على هذه للبال جدّره السيل منها الى الصيص وقطع الماس ايصا والبلور وقالوا اكثر اهل سرنديب مجوس وبها مسلمون ايصا ودوابها في غاية للسي لا تشبه دوابنا الا بالنوع وبها كبش له عشرة قرونء منها الشيخ الطريف سديد الدين السرنديي ورد قزوين واعل قزوين تبركوا به وكان تأصى قروين يدخل مع الولاة في الامور الديوانية والعوام يكرهون فلك فربما عملوا غوغاة ونهبوا دار القاضى وخربوها فلما سكن السرنديبي قزوين وتبرَّك القوم به كلَّما كرفوا من القاصى شيئًا ذهبوا الى السرنديبي وقالوا قُمْر ساعدنا على القاضى فاذا خرج السرنديبي تبعه الوف فالقاضي لقي من العاج c (°

السرنديبي التباريج، فطلبة ذات يومر فلما دخل عليه تحرَّك له وانبسط معه وساله عن حاله هُ قل اني ارى في هذه المدينة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متروكًا ولست ارى من لا ياخذه في الله لومة لامر غيرك واخرج من داره قيصاً غُسل مرارًا وعمامة عتيقة واركبه على دابّة وغلمان الاحتساب في خدمته وكل من سمع بهذا استحسن وصار السرنديي محتسباء فاذا في بعض الايام جاء شخص الى السرنديبي وقال في موضع كذا جماعة يشربون فقامر باصحابه ونعب اليهم اراق عخمورهم وكسر ملاهيهم وكان القوم صبياناً جُهَّالاً قاموا اليه وضربوة وضربوا المحابه ضربًا وجيعًا فجاء السرنديبي الى القاضي وعرَّفه ذلك فالقاضي غضب وحولق وقال ابصروا من كانوا اوليك فقالوا ما نعرف منه احداً ، ثر بعد ايام قالوا للسرنديبي في بستان كذا جماءة يشربون فذهب اليهم بالحسابه واراق خمورهم وكسر ملاهيهم فقساموا وقتلوا امحاب السرنديبي وجرحوه فعاد السرنديبي الى بيته واخذ القميص والعامة وذهب الى القاضى وقال اخلع هذا على غيرى فاتى لستُ اهلاً لذلك فقال القاضى لا تفعل يا سديد الدين ولا تمنع الثواب فقال له دع هذا الكلام انت غرضك انى أُقتل وأُجرح على يد غيرك وانى قد عرفت المقصود ولا وانخدع بعد ذلكه

سفالة آخر مدينة تعرف بارص الزنج بها معدن الذهب وللحاية عنها كما مرقى بلاد التبر من أن النجار جملون اليها الامتعة ويصعونها في أرص قريبة منهم ويرجعون ثر أن أهل سُفَالَة وم سودان ياتون ويتركون ثمن كلّ متاع بجنبه، والذهب السفالي معروف عند تجار الزنج، وبها للواى وهو صنف من الطير يعيد ما سمع بصوت رفيع والفاظ صحيح اصح من الببغا ولا يبقي اكثر من سنة وبها ببغا بيض وجر وخصر، وقال محمد بن للم رايت قوما ياكلون الذباب ويزعون انه دافع للرمد ولا يرمدون شيمًا البتة ه

سلوق مدينة بارض اليمن قال ابن الخايك كانت مدينة عظيمة ولها آثار عظيمة باقية يوجد بها قطاع الذهب والفصّة ولخلي وكان بها صُنَّاع الدروع الحكة النسج قال الشاعر

نقل السَّلُوقَ المصاعف نسجة ويوقدون بالصفاح نار كَابُاحب، وبها الله الصَّوارى وذاك لان اللهب بها يسفدها الذياب فتاتى بالللب السلوقية وفي اخبث اللهب قل الشاعر

منهم ضوارٍ من سَلُون كانتها حصى تجوّل تُجَرِّرُ الارسانا ١

سمهم قرية بالحبشة ببها صناع الرمام الشَّمْهُرية وفي احسَن الرمام قاله الصولى وقال عَيره أن هذه القرية في جوف النيل ياتيها من أرض الهند على رأس الماء كثير من القنا يجمعها اهل هذه القرية يستوقدون زُداله ويثقّفون جيده ويبيعونه وعو بارص لخبشة معروف جمل منها الى ساير البلاد والله الموفق ا سندابل قصبة بلاد الصين ودار المملكة يشقَّها نهر احد شقيه للملك والشق الاخر للعامة قل مسعر بن مهلهل دخلتها وهي مدينة عظيمة قطرها مسيرة يوم ولها ستون شارعًا كلّ شارع ينفذ الى دار الملك ولها سور ارتفاعه تسعون فراعً وعلى رأس السور نهر عظيم يتفرّق ستّين جزوًا كلّ جزو ينزل. على باب من ابوابها تلقاه رَحيًى يَصُبّ اليها ثمر الى غيرها حتى يصبّ في الارض ثر بخرج نصفه تحت السور يسقى البساتين ويدخل نصفه المدينة ويدور في الشوارع كلَّها وكلَّ شارع فيه نهران داخل يسقيهم وخارج يخرج بفصلاتهم، وفيها من الزروع والبقول والفواكة ولخيرات وانواع الطيب كالقرنفل والدارصيني وبها انواع للواهر كاليواقيت وتحوها والذهب الكثير واهلها حسان الوجوة قصار القدود عظام الروس لباسم الحرير وحليم عظام الغيل والكركدن وابوابكم ابنوس وفيهم عبدة الاوثان والمانوية والمجوس ويقولون بالتناسخ ، ومنها خاتان ملك الصين الموصوف بالعدل والسياسة له سلسلة من ذهب احد طرفيها خارج القصر والطرف الاخر عند مجلس الملك ليحرّكها المظلوم فيعلم الملك ومن عادته ركوب الفيل كلّ جمعة والظهور للناس ومن كان مظلوماً يلبس ثوباً اجر فاذا وقع عليه عين الملك جحصرة ويسالة عن ظلامته، ومن ولد في رعيَّته او مات يكتب في ديوان الملك لمللا يخفى عليه احدى وبها بيت عبادة عظيمر فيه اصنام وتماثيل ولاهلها يد باسطة في الصناعات الدقيقة يعبدون الاوثان ولا يذبحون لخيوان ومن فعل انكروا عليدء ولام اداب حسنة للرعينة مع الملك والولد مع الوالد فان الولد لا يقعد في حصور ابيه ولا يهسي الآ خلفه ولا ياكل معه، قال ابن الفقيم اهل الصين يقولون بالتناسخ ويعملون بالنجوم وله كُتُبُّ يشتغلون بها والزنا عنده مباح ولهم غلمان وقفوم الواطة كما أن الهند وقفوا للوارى على البدّ الزنا وذلك عند سفلتهم لا عند أهل التمييز، والملك وكل بالصُّنَّاع ليرفع الى الملك جميع المعمول فا اراد من ذلك اشتراه خُزانته واللا يباع في السوق وما فيه عَيْبٌ بَرِّقه، وحكى انه ارتفع ثوب الى الملك فاستحسنه المشايخ كلِّهم الله واحد فسنل عن عيبه فقال ان عذا

الثوب عليه صورة الطاوس وقد حمل قِنْو موز والطاوس لا يقدر على حمل قنو الموز فلو بعث الملك هذا الثوب هدية الى بعض الملوك يقولون اهل الصين ما يعرفون ان الطاوس لا يقدر على حمل قنو الموزه

الشحر ناحية بين عدن وعلى سلحل الجرينسب اليها العنبر الشيخري لانه يوجد في سواحلها وبها غياص كثيرة يوجد بها النسناس حكى بعض العرب قال قدمت الشحر فنزلت عند بعض روسائها سالت عن النسناس فقال انا لنصيده وناكله وهو دابة كنصف بدن الانسان له يد واحدة ورجل واحدة وكذلك جميع الاعصاء فقلت انا احبُّ ان اراه فقال لغلمانه صيدوا لنا شيمًا منه فلما كان من الغد جاءوا بشيء له وجه كوجه الانسان الا انه تن الله وبك فقلت لهم خلوا عنه فقالوا لا تغتر بكلامه فانه فلما نظر الى قال انا بالله وبك فقلت لهم خلوا عنه فقالوا لا تغتر بكلامه فانه ماكولنا فلمر ازل بهمر حتى اطلقوه فر مسرعً كالربح فلمًا جاء الرجل الذي منيفك خلا عنه فضاحك وقال خدعك والله ثم امرهم بالغدو الى الصيد فغدوا ضيفك خلا عنه فضحك وقال خدعك والله ثم امرهم بالغدو الى الصيد فغدوا عنه منهم فصرنا الى غيضة في آخر الليل فاذا واحد يقول يا ابالوزر فقال الاخر كلى ولا تراى فارسلوا الكلاب عليهم فرايت ابا مجمر وقد اعتوره فعالى وهو يقول

شعر الويل لى ما به دهانى دهرى من الهموم والاحزان قفا قليلًا ايها اللبان واسمعا قولى وصدقانى . اللها حين تحاربانى الفيتمانى خَصِلًا عنانى لو بى شبابى ما ملكتمانى حتى تموتا او تركتمانى

فالتقياه واخذاه فلمّا حصر الرجل على عادته اتوا بابى مُجمر مشوياً وذكر خبر النسناس في وبار ابسط من هذا الله النسناس في وبار ابسط من هذا الله

شعب جبل باليمن فيه بلاد وقرى يقال لاهلها الشِعْبِيُّون قتل بها الشَّنْقَلِي فقال تابط شَرَّا وهو خال الشَّنْقَلِي

ان بالشعب من دون سلع لقتيلا دمه ما يطلى

منها ابو عمرو عامر بن شراحيل الشعبى كان عالماً ورعاً فريد دهرة وتى القصاء من قبل عبد الملك بن مروان بعثم الى الروم رسولاً فادخلوة على الملك من باب لت حتى يختى للدخول فيقولون خدّم للملك فعرف الشعبى ذلك فدخله

من خلفه فلمّا راى صاحب الروم كمال عقله وحسن جوابه وخطابه قال له امن ببيت لخلافة انت قال لا انا رجل من العرب فكتب الى عبد الملك عجبت من قوم عندهم مثل هذا الرجل "وولّوا غيره امرهم فقال عبد الملك للشعبى حسدنى عليك اراد ان اقتلك فقال الشعبى انما "كهر امير المومنين لانه لمريك فقال لله دَرُك ما عدا ما في نفسى، وحكى ان الشعبى جلس يومًا للقضاء فاحتكم اليه زوجان وكانت المراة من اجمل النساء فاظهرت المراة حجّتها فقال للزوج هل لك ما تدفع هذه فانشا يقول

فتن الشعبى لمّ أَرفع الطرف اليها فتنته بدلال وتخطى حاجبَيها قال اللجوار قرّبها وقرّب شاهدًيها فقصى جورا على الخصم ولا يقض عليها قل الشعبى دخلت على عبد الملك بن مروان فلمّا نظر اللّ تبسّم وقال عنتى الشعبى لما رفع الطرف اليهاء

ثر قال ما فعلت بقایل هذا قلت اوجعت ظهر هضرباً یا امیر المومنین لما هتک حرمتی فقال احسنت والله واجملت و حکی ان الشعبی دخل علی قوم وهم یذکرونه ۳بالسو فقال هنیباً عیر داه مخسامر لعزّة من اعراضنا مسا استحلت وسبّه رجل فقال یا هذا ان کنت صادقاً غفر الله لی وان کنت کاذباً غفر الله لک و آن کنت کاذباً غفر الله لک م توفی سنة اربع ومایة عن اثنتین وثمانین سنة ه

شهرخ قرية بارص اليمن من عجايبها ان بها شقًا ينفذ الى للحانب الاخر في لم يكن ولد رشدة لا يقدر على النفوذ فيه ع حكى رجل من مُواد قال وليت صدقات فبينا انا اقسمها اذ قال لى رجل الا أُريك عجبا قلت نعم فادخلني شعب جبل فاذا انا بسام من سهام عاد كاكبر ما يكون من رماحنا مفوقًا تشبّت بذروة اللبل وعليه مكتوب

الا على الى ابيات شمخ بذى اللوى لوى الرمل من قبل الممات معاد بلاد بها كُنَّا وكُنَّا تحبُّها اذا الناس ناس والبلاد بلاد تمر أخذ بيدى الى الساحل فاذا ججر يعلوه الماء طوراً ويظهر اخرى وعليه مكتوب يا ابن آدم يا عبد ربّه اتّق الله ولا تتجل في رزقك فانك لو تسبق رزقك ولى تُرزق ما ليس لك ومن لم يصدّق فلينطبح عدا المجر حدى ينفجره

امراضًا وذكر أن الماء أذا رُشَّ في بيوتبا تفوح منهُ راجة العنبر وفي قليلة الافات والعلل قليلة الذباب وانهوام أذا اعتلَّ الناس في غيرها "نقل اليها زال علله، قل محمد بن زكرياء الرازى من دخلها استوطنها ولا يخرج عنها لطيبها ووفور خيراتها وكثرة ذهبها والله الموفق الله

صنعاء قصبة بلاد اليمن احسن مُدنها بناء والحبّب عواء واعذبها ماء واطيبها تربذ واقلُّها امراضًا ذكر أن الماء أذا رُشُّ في بيوتها تفوح منه رايحة العنبر وفي قليلة الافات والعلل قليلة الغباب والهوام اذا اعتل الانسسان في غيرِها فقل اليها يبرا واذا اعتلَت الابلُ أُرْعيت في مروجها تصتّح واللحمر يبقى بها اسبوءً لا يفسد، بنائا صَنْعًا عِن ازال بن عنير بن عابر بن شاخ شبّهت بدمشق في كثرة بساتينها وتخرّق مياهها وصنوف فواكههاء قالّ محمد بن اجه الهمذاني اعل صنعاء في كلّ سنة يشتون مرّتين ويصيّفون مرِّتين فاذا نزلت الشمس "نقطة للبل صار الخرُّ عندهم مفرطاً فاذا نزلت اول السرطان زالت عن سمت روسُهم فيكون شتاءً فاذا نزلت اول الميزان يعدود الله مرّة ثانية فيكون صيفًا واذا صارت الى الجدى شتّوا مرّة ثانية غير ان شتاءهم قريب من الصيف في كيفية الهواء عقل عمران بن الى لخسن ليس بارض البيمي بلد اكبر من صنعاء وهو بلد بخطّ الاستوآء بها اعتدال الهواء لا جتاج الانسان الى رحلة الشتاء والصيف ويتقارب ساءات نهارهاء وكان من عجايب صنعاء غُمْدان الذي بناه التبابعة قلوا بانيه ليشَرْخُ بن يَحْصُبَ قل ابن اللهى اتخذه على اربعة اوجه وجه احر ووجه ابيض ووجه اصفر ووجه اخصر وبني في داخله قصرًا على سبعة سقوف بين كلّ سقفين اربـعـون ذراعاً فكان ظلَّه اذا طلعت الشمس يُرى على ما الله بينهما ثلثة اميال وجعل في اعلاه مجلسًا بناه بالرخام الملون وجعل سقفه رخامة واحدة وصيّر على كلّ ركن من اركانه تبتال اسد اذا هبت الرياح يسمع منها زئير الاسد واذا أسرج المصابيع فيه ليلاً كان ساير القصر يلمع من طاعره كما يلمع البرق وفيه قال ذو جدن الهمداني

شعر وغمدان الذى حدّثت عنه بناه مشيّدًا في راس نيق بمرمرة واعدلاه رخدام تحدام لا يغيّب بالشقوق مصابيح السليط يلحن فيه اذا امسى كتوماص البروق فاضحى بعد هجدّته رماداً وغيّر حسنه لهب حريق وقل أُمَيّةُ بن ابي العلت يحدم سيف بن ذى يزن في قصيدة آخرها

روان الميد بن الى الصلك يمام ملك بن وى يزن في فطيعاه الحروق a الميد بن الميد a (a أول نقطة a (a أول نقطة a (a أول نقطة a (a أول نقطة a أول نقطة a أول نقطة أول

فاشرب هيناً عليك التابط المرتفقاً في راس غمدان دار منك محلالا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبًا عام فصارا بعدُ ابوالاء

وذكر ان التبابعة اذا قعدوا على هذا القصر واشعلوا شموعهم يرى ذلك على مسيرة ايام، حكى أن عثمان بن عقّان رضه لمّا أمر بهدم عمدان قالوا له أن اللهنة يقولون هادم غمدان مقتول فامر باعادته فقالوا له لو انفقت عليه خراج الارص عما اعداته كما كان فتركم ولمّا خربه وجد على خشبة من اخشابها مكتوب اسلم غمدان هادمك مقتول فهدمه عثمان بي عقّان فقتل عوجم

على حايط أيوان من مجالس تبع مكتوباً

صبرًا الدهر نال منك فهكذا مصت الدهور فرج وحزن بعد لا للين دام ولا السرورى وبصنعاء جبل الشبّ وعو جبل على راسه ما يجرى من كلّ جانب وينعقد حبرًا قبل ان يصل الى الارض وهو الشبّ اليماني الابيض الذي جمل الى الافاق، ومن عجايب صنعاء ما ذكر انه كان بها قبّة عظيمة من جمحمة رجل وبها نوع البُرِّ حبَّنان منه في كمام ليس في شيء من البلاد غيرها وبها الورس وهو نبت له خريطة كالسمسم  $^{
m b}$ زرعوا سنة يبقى عشرين سنة  $^{
m c}$  وحكى أن أمير اليمين لمَّا آل الى الحبشة بنا ابرقة بن الصبّاح بها كنيسة لم ير الناس احسى منها وسمّاها القُلَّيْس وزيّنها بالذهب والفصّة وللواهر وكتب الى الخاشي انى بنيت نك كنيسة ليس لاحد مثلها من الملوك واريد اصرف اليها حيَّ العرب فسمع ذلك بعض بني مالك بن كنانة فاتاها واحدث فيها فسال ابرهة عنه فقالوا انه من اعل البيت الذي يحمِّ اليه العرب فغصب وآلى ليسيرن الى اللعبة ويهدمنّه ثرجاء بعسكره وفيلته فارسل الله تعالى عليم طيراً ابابيل ترميهم ججارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، وبها للِمَّة الله اقسم اصابها لنصرمنّها مصجين وفي على اربعة فراسخ من صنعاء وكانت تاك للبنّة لرجل صالح ينفق ثمراتها على عياله ويتصدق على المساكين فلمما مات الرجل عزمر المحابه على أن لا يعطون للمساكين شيئًا فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين فلمّا راوها قالوا انّا لصالّون يعني ما هذا طريق بستاننا فلما راوا للبنة محترقة قانوا بل تحيى محرومون ويسمى ذاك الوادى الصّروان وهو واد معلون جارته تشبه انياب الللاب لا يقدر احد أن يطأها ولا ينبت شيمًا ولا يستطيع طاير ان يطير فوقه فاذا قاربه مال عنه قالوا كانت النار تتقد فيها ثلثماية سنةه

عليكم a.b.c (c) مرتفعًا a.b (d) مرتفعًا a.b و عليكم

الصين بلاد واسعة في المشرق عتدة من الاقليم الاول الى الثالث عرضها اكثر من طولها قلوا تحو ثلثماية مدينة في مسافة شهرين وانها كثيرة المياه كثيرة الاشجار كثيرة لخيرات وافرة الثمرات من احسن بلاد الله وانزهها واهلها احسن الناس صورة واحذقهم بالصناءات الدقيقة اقصار القدود عظام الرؤس لباسهم كخرير وحليهم عظامر الغيل والكركدن ودينهمر عبادة الاوثان وفيهمر مانوية ومجوس ويقولون بالتناسخ ولهمر بيوت العبادات، من عجايب الصين الهيكل المدور قل المسعودي هذا الهيكل باقصى بلاد الصين وله سبعة ابواب في داخله قبَّة عظيمة البنيان علية السمك وفي اعلى القبَّة شبه جوهرة كراس عجل يضي المنها جميع اقطار الهيكل وان جمعاً من الملوك حاولوا اخذ تلك الإوهرة فا تكنوا من ذلك في دنا منها قدر عشرة اذرع خرّ ميّتاً وان حاول اخذها بشيء من الالات الطوال غاذا انتهت اليها هذا المقدار انعكست وكذلك أن رمى اليها شيمًا وأن تعرِّض أحد لهدم الهيكل مات وفي هذا الهيكل بئر واسعة الراس من اكبّ عليها وقع في قعرها وعلى راس البير شبه طوق مكتوب عليه هذه البير مخزن الكتب الله في تاريخ الدنيا وعلوم السماء والارض وما كان فيها وما يكون وفيها خزاين الارص لكن لا يصل اليها الله من وازن علمه علمنا في قدر عليه علمه كعلمنا ومن عجز فليعلم انه دوننا في العلم والارص الله عليها هذا الهيكل ارض حجرية عالية تجبل شامخ لا يـرامر قلعه ولا يتاتى نقبه واذا راى الناظر الى تلك الهيكل والقبّة والبير وحسن بنيتها مال قلبه اليها وتاسف على فساد شي منهاء ومن عجايب الصين ما ذكر صاحب تحفة الغرايب أن بها طاحونة يدور جرها التحتاني والفوقاني ساكن ويخرج ٥٠٠ تحت الحجر دقيق لا نخالة فيه ونخالة لا دقيق افيها كلّ واحد منهما منفرداً عن الاخرى وبها قرية عندها غدير فيه ما في كلّ سنة اجتمع اهل القرية ويلقون فرساً في ذلك الغدير والنساس يقفون على اطرافه كلَّما اراد الفرس الخروج من الماء منعوة وما دام الفرس في الماء بانبهم المطر فاذا امطروا قدر كفايتهم وامتلا الغدير اخرجوا الفرس وذحوه على قلّة جبل وتركوه حتى ياكله الطير فإن لمر يفعلوا ذلك في شيء من السنين لمر بعطرواء وبارص الصين الذهب الكثير والجواهر والمواقيت في جبل من جبالها وبها من لخيرات الكثيرة من للبوب والبقول والفواكة والسكر وفى جزايرها اشجهار الطيب كالقرنفل والدارصيني وتحوها قالوا القرنفل أتاتي بها السيول من جبال

ياتي b.d (ن فيه a.b.c الا ينحرك d (ق تكنام a.b.c ياتي

شائخة لا وصول اليها وبها من الهوام ولخشرات ولخيّات والعقارب شي كثير ولا تظهر بالصيف لانها ملتقة باشجارها تاكل من تمارها واوراقها وتظهر في الشتاء ولاعل الصين يد باسطة في الصناءات الدقيقة ولا يستحسنون شيئًا من صناءات غيره واى شيء راوا اخذوا عليه عيباً ويقولون اهل الدنيا ما عدانا عُكَى الله اعل الكابل فانهم عُور وبالغوافي تدفيق صنعة النقوش حتى انهم يصوّرون الانسان الصاحك والباكى ويفصلون بين ضحك السرور والخجالة والشماتة واذا اراد ملكه شيئًا من المتاع يعرضه على ارباب الخبرة ولا يتركه في خزاينه الله اذا اوافقوا على جودته، وحكى ان صانعًا اتخذ ثوبًا ديباجاً عليه صورة السنابل وقعت عليها العصافير فعرضها الملك على ارباب الخبرة واستحسنوه الله صانع واحد قال العصافير اذا وقعت على السنابل امالتها وعذا المصور علها قايمة لا ميل فيها فصدّقه الحاصرون وتعجّبوا من دقة نظره في الصنعة ع ومن خواص بلاد الصين انه قلما يرى بها ذو عاهة كالاعمى والزمن وتحوا وان الهَرَّة لا تلد بهاء وقال محمد بن اني عبد الله رايت في غياص الصين انساناً يصبح صياح القردة وله وبر كوبر القرد ويداه ينالان ساقيه اذا بسطهما قابطًا ويكون على الاشجار يثب من شجرة الى شجرة وبينهما عشرة انرع، وقال ابن الفقيه بالصين دابّة المسك وفي دابّة تخرج من الماء في كلّ سنة في وقت معلوم فيصطاد منه شيء كثير وهو شديد الشبه بالطباء فيُذبح ويوخذ الدمر من سرتها وعو المسك ولا راجة له هناك حتى جعمل الى غيرها من الاماكن ، وبها الغصاير الصيني الله لها خواص وفي ابيص اللون شقّاف وغير شقّاف لا يصل الى بلادنا منها شيء والله تباع في بلادنا على انه صيني معمول بلاد الهند مدينة يقال لها كوفر والصيني اصلب منه واصبر على النار وخزف الصين ابيض قلوا يترشَّحِ السمَّ منه وخزف كولم ادكن ، وطرايف الصين كثيرة الفرند الفايق والحديد المصنوع الذي يقال له طاليقون يشتري باضعافه فصنة ومناديل الغَمر من جلد السمندل والطواويس التجيبة والبرادين الغرة الت لا نظير لها في البلاد ه

ظفار مدينة قرب صنعاء كان بها مسكن ملوك جير وفيها قيل من دخل طفار حرق اى تكلّم بالجيرية وسببه آنه دخل رجل من العرب على ملك من ملوك جير وهو على موضع عال فقال له الملك ثب فوثب الرجل من العلو النكسرت رجاه ومعنى ثب بالجيرية اقعد فقال الملك ليس عندنا عربية من الفرة a.b.c الفرة a.b.c من العربية اقعد وقفوا ع واقفوا ع المنا عليه المنا عليه المنا عليه المنا عليه الفرة المنا عليه المنا عليه المنا الفرة المنا عليه المنا ا

دخل طفار حَرَى ينسب اليها الجزع الطفارى الجيّد وحكى انه مكتوب على سور طفار على جحر منها بقلم الاوايل يوم شُيّدت طفار قيل لمن انت تالت لهير الاخيار ثر سُلت بعد ذلك فقالت للأَحْبُش الاشرار ثر سيلت بعد ذلك فقالت لقويش التجار ثر سيلت بعد ذلك فقالت لقويش التجار ثر سيلت بعد ذلك فقالت القوم فيها ثر "ياتوا سيلت بعد ذلك فقالت لحير سنجار وقليلاً ما يلبث القوم فيها ثر "ياتوا البوار من اسود يلقيهم في الجور ويشعل النار في اعلى الديارى وبها اللبان الذي لا يوجد في الدنيا الله في جبالها وانه عَلَّة لسلطانها وانه من شجر ينبت في تلك المواضع مسيرة ثلثة ايّم في ملثها فياتيها الهل طفار وجرحون السحان السكان فيصله ويعطيم الباق اللهان فيجمعونه ويحملونه الى طفار فياخذ السلطان قسطه ويعطيم الباق اللها السلطان قسطه ويعطيم الباق اللها السلطان قسطه ويعطيم الباق الاللها السلطان قسطه ويعطيم الباق الالها السلطان قسطه ويعطيم الباق الا

عمان كورة على ساحل بحر اليمن في شرقي هَجَرَ تشتمل على مدن كثيرة شميت بعان بن بغان بن ابرهيم الخليل عم والبحر الذي يليه منسوب اليه يقال بحر عُمانَ ، روى ابن عمر عن النبي صلعم انه قال اني لاعلم ارضاً من ارض العرب يقال لها عمان على شاطى البحر الحجّة منها افضل او خير من جتين من غيرها ، وعن الحسن البصرى هو المراد من قوله تعالى باتين من كلّ في عيق يعنى من عمان وعن النبي صلعم من تعتر عليه الرزق فعليه بعمان واما حرّها فيما يضرب به المثل ، بها اجتماع الخوارج الاباضية في زماننا هدا وليس بها من غير هذا المذهب الآغريب وم اتباع عبد الله بن اباص الذي وليس بها من غير هذا المذهب الآغر بني اميّة وقد قتل وكفي شرّه ، وحكى ابن ظهر في زمن مروان بن محمد آخر بني اميّة وقد قتل وكفي شرّه ، وحكى ابن البحر في تاريخه انه في سنة خمس وسبعين وثلثماية خرج بعمان طاير من البحر اكبر من فيل ووقف على تلّ هناك وصاح بصوت عل ولسان فصبح قد قرب قد قرب قد قرب قد غاص في البحر فعل ذلك ثلثة أيّام ثر غاب ولم يُر

غانة مدينة كبيرة في جنوب بلاد المغرب متّعلة ببلاد التبر يجتمع اليها التجار ومنها يدخلون بلاد التبر ولوّلاه لتعدّر عليم ذلك وق اكثر بلاد الله ذهباً لانها بقرب معدنها ومنها يحمل الى ساير البلاد وبها من النمور شيء كثير واكثر لباس اهلها جلد النمر، وحكى الفقيم ابو الربيع الملتاني ان في طريق غانة من سجلماسة اليها اشتجار عظيمة مجوّفة يجتمع في تجاويفها مياه الامطار فيبقى كالحياص والمطرف الشتاء بها كثير جدّا فتبقى المياه في

اعلى البلاد ه.ه (٥ ياتيم م.ه اعلى

خجاويف تلك الاشتجار الى زمان الصيف فالسابلة يشربونها. فى مرورهم الى غانة ولو لا تلك المياه لتعذّر عليهم المرور اليها ويتخذون اقتاب البُعْران من خشب الصنوبر فان مات البعير فقتب رحله يفي و بثمنه ه

غدامس مدينة بالمغرب في جنوبية ضاربة في بلاد السودان يجلب منها لللهود الغُدَامِسيَّةُ وفي من اجود الدباغ لا شيء فوقها في الجودة كانها ثيباب للنق في النعومة، بها عين قديمة يفيص الماء منها ويقسمها اهل البلد قسمة معلومة فان اخذ احد زايداً غاض ماوُّها واهل المدينة لا يحكمون احداً ياخذ زايداً خوفًا من النقصان واهلها بربر مسلمون صالحون الله ياخذ زايداً خوفًا من النقصان واهلها بربر مسلمون صالحون الله المدينة لا يحديثا المناهدة واللها بربر مسلمون صالحون الله المدينة لا يحديثا المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمنها بربر مسلمون صالحون الله المناهدة والمناهدة والمناهدة والمنها بربر مسلمون صالحون المناهدة والمناهدة والمناه

قاع برية بين عُمان وحصرموت من التجايب أن التاجر يمرّ بها الى عمان بسلعته ليبيعها فيسمع في تلك البرية فلان بن فلان معه سلعة تساوى كذا ديناراً أو درهاً فيدخل عمان لمريزد على ذلك شيء أصلًا والله الموفق ا

قلعة الشرف قلعة حصينة باليمن قرب زبيد لا يحكن استخلاصها قَهْرًا لانبها بين جبال لا يوصل اليها الآف مصيرة لا يسع الا رجلاً واحداً مسيرة يوم وبعض يوم ودونه غياص اوى اليه على بن المهدى الجيرى المستولى على زبيد سنة خمسين وخمساية والله الموفق الا

كاكم مدينة باقصى المغرب جنوبي الجر مناخّمة لبلاد السودان منها منها السلط منها الرماح والدرق اللمطينة من جلد حيوان يقال له اللمط لا يوجد الآ هناك وهو شبه الضباء ابيص اللون الآ انه اعظم خلقاً يدبغ جلده في بلادهم باللبن وقشر بيص النعام سنة كاملة لا يعمل فيه لحديد اصلاً ان ضرب بالسيوف نَبَتْ عنه وان اصابه خدش او بَثْر يُبلّ بالله ويمسم باليد يزول عنه يتخذ منه الدرق والحواش اليسوى ثلثين دينار، وحكى الفقيم على البخاني انه مر بقرب كاكدم بنل عل والناس يقولون من صعد هذا التل على الختاطة اللي وعنده مدينة المخاس ألة اشتهر ذكرها وسياتي ذكرها في موضعه ان شاء الله تعالى ه

كلّه بلدة بارض الهند في منتصف الطريق بين عسان والصين موقعها في المعورة في وسط خطّ الاستوآء اذا كان منتصف النهار لا يبقى لشيء من الاشتحاص طلَّ البتّة، بها منابت الخيزران منها يحمل الى ساير البلاد ف كنام قال عبد الله بن عرو بن العاصى في ارض بين العين والهند من عجايب الدنيا بها بطّة من تحاس على عبود من تحاس ايصا فاذا كان يوم عجايب الدنيا بها بطّة من تحاس على عبود من تحاس ايصا فاذا كان يوم احتطفته عن (و قيمة كل واحد ثلثماية دينار (و " قيمة كل واحد ثلثماية دينار و " "

عشوراء نشرت البطّة جناحيها ومدّت رقبتها فيفيض من الماء ما يكفيهم لوروعهم ومواشيهم الى القابل أ

كوار ناحية من بلاد السودان جنوبي فران بها عين الفرس قيل ان عُقْبَةً بن عامر ناحية من بلاد السودان جنوبي فران بها عين الفرس عطش حتى اشرفوا على الهلاك فقيام عقبة وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فجعل فرس عقبة يجت فى الارص حتى كشف عن عمفاة فانفجر منها المسال وجعل الفرس يحصّه فراى عقبة ذلك فنادى فى الناس ان احتفروا فحفروا وشربوا فستى ذلك المالا ماء الفرس وافتاح كوار وقبض على ملكها ومن عليه وفرض عليه مالاً

لنجوية جزيرة عظيمة بارض الزنج بها سرير ملك الزنج واليها يقصد المراكب من جميع النواحى من تجايبها كروم بها تُثُعم في كلّ سنة ثلث مرّات كلّما انتهى أحدها اخرج الاخره

مارب كورة بين حصرموت وصنعاء لم يبق بها العامر الا ثلث قرى يستونها الدروب كل قرية منسوبة الى قبيلة من اليمن وم يزرعونها على الماء الذى جاء من ناحية السدّ يسقون ارضم سقية واحدة ويزرعون عليه ثلث مرّات فى كلّ عام افيكون بين زرع الشعير وحصادة فى ذلك الموضع تحو شهرين وكان بها سيل العرم الذى جرى ذكرة فى سباء ذكروا ان مياة جبالها تجتمع عناك وسيول كثيرة ولها تخرج واحد فالاوايل قد سدّوا ذلك المخرج بسدّ محكم وجعلوا لها مثاعب باخذون منها قدر الحاجة فاجتمعت المياة بطول الزمان وصار حراً عظيما خارج السدّ وداخله عبارات وبساتين ومزارع فسلط الله تعالى للجرد على السدّ جفوة بانيابه ويقلعه بمخاليبه حتى سدّ الوادى الذى الحو الجروفي على روس خوالدور وفتح منا يلى السد فغرق البلاد حتى لم يبق الله ما كان على روس نظمها وي على ذلك الى اليوم كما اخبر الله تعالى فجعلم الله احاديث فطمها وي على ذلك الى اليوم كما اخبر الله تعالى فجعلم الله احاديث السيول والصياع فلهجرته فارة ليكون اطهر فى الاعجوبة قل الاعشى

فقى ذلك للمُوِّتُسى السُوة ومارب بقى عليه العَدِم رخام بننه بها جَير اذا ما نأى ماوَّم لم يَسِم فاروى الحروث واعنابَها على ساعة ماوَّم أن قُسم فكانوا بذلكم حقبة فال بهم جارف منهدم الم

ويكون a.b.d ( صخرة d فياش a.b.d ( عياش

منجرة قلعة حصينة قرب عدن على قلّة جبل لا سبيل للفكر الى استخلامها ان لا مصير البها الله من طريق واحد وهو صعب جدّا وفيها عين عظيمة على راس اللهل تسقى عدّة قرىء قال الاصطخرى اعلى هذا اللهبل تحسو من عشريين فرسخاً فيها مزارع ومياة كثيرة ونباتها الوّرس تغلّب عليها محمد ابن الفصل القرمطى الذى خرج من اليمن وقصّته مشهورة والله الموفق هم مراط مدينة بين حصرموت وعان وي فرصة خفار لان طفار مرساها غير جيد بها اللبان يحمل منها الى ساير البلدان وهو غلّة للملك اهلها عرب موصوفون بقلّة الغيرة وفلك ان كلّ ليلة نساؤه يخرجن الى خارج المدينة ويسامن الرجال الاجانب ويجالسنه ويلاعبنه الى نعمون عنها ويشى الى ورجته واخته وامّه وي تلاعب آخر وتحادثه فيعرض عنها ويشى الى واجد غيرة يحادثها، وقل صاحب محجم البلدان رايت بجزيرة قيس رجلًا وجنّا اديباً من مرباط فقلت له بلغنى منكم حديث انكرته فقال لعلّك تقول ونلن على ذلك نشانا ولو استطعنا الازلناه ولكن لا سبيل الى ازالته هوس والله اقسم انه لقبية والله الله بالمدر ونا ما الها والله الله الله الله والله والمدر والله المدر والله المدر والله المدر والله الله والله المدر والله المدر والله الله والله والله الله والله والمدر والله والله الله والله والمدر والله والله الله والمدر والله والمدر والله والمدر والله والمدر والله والمدر والله الله والله والمدر والله والمدر والله والم واله والمدر والله واله والمدر والله والمدر و

مسور مخلف باليمن بها قرى كثيرة ومزارع واودية كثيرة من خواصّها اللهجيبة أن البرّ والشعير والذرة يبقى بها مدّة طويلة لا يتغيّر وذكر انهمر الخيبة احنطة فَرَأُوعا بعد ثلثين سنة ولا يتغيّر منها شيءه

"مقدنشو مدينة في اول بلاد الزنج في جنوبية اليمن على ساحل التحسر واعلها "عرباء لا سلطان لم ويدبّر امرم المتقدّمون على "الاصطلاح وحكى النجار انم يرون بها القطب المناف "مقارباً لوسط السماء وسُهَيْلاً ولا يرون القطب الشمالي البنّة وانام يرون هناك شيئًا مقدار جرم القمر شبه قطعة غيم بيضاء لا يغيب ابداً ولا يبرح مكانه جمل منها الصندل والابنوس والعنبر والعاج الي غيرها من البلاد الله

مقرى قرية على مرحلة من صنعاء بها معدن العقيق ونيله من اجود انواع العقيق حكى معالجوة انهم جدون قطعة تحو عشرين مثّا فيكسر ويلقى في الشمس عند شدّة لخر ثر يُستجر له التنور بابعار الابل وجعلونه في شيء يَكِنّه عن الملامسة النار فسير منه ما يجرى في مجرى وضعوة له ثر يستخرجونه لد يبق منه الله الجوهر وما عداه صار رماداً الله

<sup>&</sup>quot;) و مقارنا ع ( \* مقارنا ع ( \*

مهرة ارض باليمن قال ابن الفقية بها "شجر اذا كانت اشهر الخُرُم قطل منها الماء فيمتلى منه للياض والمصانع واذا مرت اشهر للرم انقطع الماء منها المنجايب المهرية وانها كريمة جدّا ذكر ان سليمان بن عبد الملك كتب الى عاملة باليمن ليشترى له تجايب مهرية فطلبوا فلمر يجدوا شيمًا فقدم رجل من بجيلة على جمل عظيم الهامة "فساوموة فقال لا ابيعة فقالوا لا نغصبك ولا ندعك لكن تحبسك ونكاتب امير المومنين حتى ياتينا المرة فقال قدّ خيرًا من هذا قالوا وما هو قال معكم تجايب كرام وخيل سُبّق دعوني حتى اركب جملى واتبعوني فان لحقتموني فهو تكم بغير ثمن ثمر قال تاهبوا فصاح في اذنه ثمر اثارة فوثب وثبة شديدة فتبعوة فلم يدركونه

وبار قال الليت هو ارص بين اليمن وجبال يبرين من محالاً عاد فلماً اهلكوا اورث الله ارضهم للبن فلا يتقاربها احد من الناسء قل اهل السير في مسمّاة بوبار بن ارم بن سام بن نوح عم وفي ما بين الشحر الى صنعاء زهاء ثلثماية فرسخ في مثلهاء قال احمد بن محمد الهمذاني وبار كانت اكثر الارضين خيراً وخصبها ضياء واكثرها شجراً ومياها وثمراً لاتكثرت بها القبايل وعظمت المواليم وكانوا نوى اجسام فاشروا وبطروا لم يعوفوا حتى نعم الله تعالى عليهم فبدل الله تعالى خليهم فبدل الله تعالى عليهم فبدل الله تعالى خلقه وصيرم نسناساً لاحمه نصف راس ونصف وجمه وعين واحمة ويد واحمة ورجل واحمة فخرجوا يرعون في تلك الغيساض على شاطى الجركما ترى البهايم وهم فيما بين وبار وارض الشحر واطراف اليمن يفسدون الزرع فيصيدهم اهل تلك المايل بالكلاب ينفرونهم عن زروعهم فوقعنا يغسمون الزرع فيصيدهم اهل تلك المايل بالكلاب ينفرونهم عن زروعهم وحدايقهم حكى ابن الكيس النمرى قال كنا في رفقة اضللنا الطريق فوقعنا في غيصة على ساحل الجرلا يمرك طرفاه فاذا انا بشيئ طويل كالمخسلة له نصف راس ونصف بمن وعين واحمة ويد واحمة ورجل واحمة فاسم

فررت من خوف الشرار فردًا اذ لم اجد من الفرار بدرًا قد كنت ايام شبايي جلدًا فها انا اليوم ضعيف جدًاء

زعم العرب ان سكان ارض وبار جنّ ولا يدخلها انسى اصلاً فان دخلها غالطاً او عامدا حثوا في وجهد التراب فان الى الآ الدخول اختبلوا او فتلوا او صلّ فيها ولا يعرف له خبر ولهذا قال الفرزدق

ع (a.b قبحراني ع (c) المواه ه (d) فسادموه a.b هروت ع (a.b قبحراني ع (c) مراه ه (d) فسادموه (a.b قبحراني ع (d) المولم (d) مولم

وقد ضللت اباك تطلب دارماً كصلال ملتمس طريق وبار لا تهتدى به ابدأ ولو بعثت به بسبيل واردة ولا آتسار، منها الابل للوشية تزعم العرب انها الله ضربها ابل للتى وفي ابل له ير احسن منها قل الشاعر

كلى على حوشية أو نعامة لها نسب في الطير أو في طاير محكى أن رجلًا من أهل اليمن يومًا رأى في أبله فحلًا كانه كوكب بياضاً وحسناً فاقرّه فيها حتى ضرب أبله فلمّا القحها لم يره حتى كان العام المقبل وقد نتجت النوق أولاداً لم ير أحسن منها وهكذا في السنة الثانية والثائثة فلمّا اللقحها واراد الانصراف هدر فاتبعه ساير ولده فتبعها الرجل حتى وصل ألى أرض وبار فراى هناك أرضًا عظيمة وبها من الابل الخوشية والبقر والجير والظباء ما لا يحصى كثرة وراى تخلًا كثيرًا حاملًا وغير حامل والتمر ملقى حول النخل قديمًا وحديثًا بعضه على بعض ولم ير أحد من الناس فبينا هو كذلك أذ أتاه آت من الجنّ وقال له ما وقوفك هاهنا فقص عليم قصّته وما كان من الابل فقال له لو كنت فعلت فلك على معرفة لقتلتك واياك والمعاودة فأن من الابل فقال له لو كنت فعلت فلك على معرفة لقتلتك واياك والمعاودة فأن فاك لفحل من أبلنا عهد ألى أولاده فجاء بها وأعطاه جملًا وقال أثنجُ بنفسك

ورور حصن منبع في جبال صنعاء من استولى عليه يختلّ دماغه يدّى نبوة او خلافة او سلطنة ولمّا استولى عليها عبد الله بن حزة الزيدى ادّى الامامة واحابه خلق من اليمن زعمر انه من ولد احمد بن للسين بن القسمر بن المعيل بن للسن بن للسين بن على بن الى طالب ورواة الانساب يقولون ان احمد لم يعقب وكان ذا لسان وبلاغة وله تصانيف في مذهب الزيدية وله اشعار منها

يمانية، قال الاصمعيُّ اربعة اشياء قد ملات الدنيا ولا تكون الَّا باليمي الورس واللندر اوالخطُّر والعقيق وبها الاحقاف وفي "الآن تلال من الرمل بين عدن وحضرموت وكانت مساكن عاد اعمر بلاد الله واكثرها عمارة وزرعًا وشجرًا فلمّا سلّط الله تعالى عليهم الربيح طمّها بالرمل وفي الى الان تحت تلك الاحقناف جعلها الله تعالى عبرة للناطرين وخبرة للغابرين كما قال تعالى اولم يسيروا في الارص فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوّة واثاروا الارض وعمروها اكثر ممّا عمروها، وبها قصران من قصور عاد ولمّا بعث معاويةٌ عبدَ الرحين بن للحكم الى اليمن والياً بلغه ان بساحل عدن قصران من قصور عاد وان في جرها كنزاً فطمع فيه وذهب في ماية فارس الي ساحل عدن الى اقرب القصريين فراى ما حولهما من الارص سباخاً بها آثار الآبار وراى قصرًا مبنيًّا بالصخر والللس وعلى بعص ابوابه صخرة عظيمة بيضاء مكتوب

بعیش رختی غیر ضنک ولا نےرر وانهارنا بالساء "مترعدة تجري تانتق بالقسب المجهزع والستهمير ونصطاد صيد البرِّ بالحيل والقنا وطوراً نصيد النون من لجي الجسر وفى القّرْ احيــانًا وفى للحُلُّل للخصــر شديد على اهل لخيانة والغدر ويوس بالايات والبعث والنسسر برزنا جميعاً بالمثقفة السها على الشهب والكت المعانيق والشقر باسيسافنسا حتى يوتبون بالسدب

غنينا زمانًا في عُراضة ذا القصر يفيض علينا الجر بالد زاخرًا خلال تخيل باسقات نواضي ونوفل في الخيز المسرقدم تسارة يلينا ملوك يبعدون عن الخنا يقيم لنا من دين هود شرايعاً اذ ما عدو حلّ ارضًا يريدنا تحامى على اولادنا ونسائلنا انقارح من يبغى علينا ويعتدى

هُر مصى أَلَى القصر الاخر وبينهما اربع فراسم فراى حوله آثار للمنان والبسانين قل فدنونا من القصر فاذا هو من حجارة وكلس غلب عليه ماء الجر. وراينا على بابه صخرة عظيمة عليها مكتوب

غنينا بهذا القصر دهرًا فلم يكن لنا في الله التلذُّذ "والقصصف يروج علينا كلّ يوم هُنَايْدَةً من الابل يعشو في معاطنها الطرف واضعاف تلك الابل شاء كاتبها من الحسن آرام او البقر القدامف

رَا اوتادنا c ( مبزعة a.b شعل a.b ( مبزعة a.b شعل a.b القطف p) و نقارع r) so c am Rande; im Texte haben alle والقطف

فعشنا بهذا القصر سبعة احقب باطيب عيش جلَّ عن ذكره الوصفُ فجاءت سنون مجدبات قواحل اذا ما مصى عامر اتى آخر يَقْفُو فظلنا كان لم اتغن في الخير لمحة فاتوا ولم يبنى خُفٌّ ولا طلفُ كذلك من لم يشكر الله لم تنزل معالمه من بعد ساحته تَعْفُوم قل فاجبنا من ذلك هر مصينا الى الساحل الذي ذكر أن فيه كنزًا فامرنا الغوّاصين فغاصوا واخرجوا جرارًا من صفر مطبقة بصفر فلمر نشك انه مال حتى اجمعت جرار كثيرة ففاحمنا بعضها فخرج منها شيطان وقال با ابن آدم الى متى تحبسنا فبينا تحن نتاجب من ذلك اذ راينا سواداً عظيماً اقبل من جزيرة قريبة من الساحل ففزعنا فزعاً فاقتحم الماء واقبل تحونا فاذا في قردة قد اجتمع منها ما لا يعلم عددها الله الله وكانت تلك الجزيرة مأواها وامامها قرد عظيم في عنقه لوح حديد معلق بسلسلة فاقبل الينا ورفع اللوح تحونا فاخذنا اللوح من عنقه فاذا فيه كتابة بالسريانية وكان معنا من جسس قراتها فقراها فاذا في بسم الله العظيم الاعظم هذا كتاب من سليمان بن داود رسول الله لمن في هذه للزيرة من القردة اني قد امرتهم جفظ هولاء الشياطين الحبسين في هذه الناحية في هذه الجرار الصفر وجعلت لهن امانًا من جميع للبن والانس في ارادهن أو عرص لهن فهو برى منى وانا برى منه في الدنيا والاخرة، فاردنا أن غصى باللوح الى معاوية لينظر اليه فلمّا ولّينا وقفت القردة كلَّها امامنا وحاصرتنا وضحِّت صحِّة فرددنا اللوم اليها فاخذته واقتحمت الماء وعادت الى الجزيرة ١٠

ومن عجايب اليمن ما ذكر ابن فجوية أن بارض عاد تشالاً على هيئة فارس ومن عجايب اليمن ما ذكر ابن فجوية أن بارض عاد تشالاً على هيئة فارس ومياه تلك الارض كلها ملحة فاذا دخلت الاشهر للرم وقد تطقحت التمثال ما كثير عذب لا يزال يجرى الى انقصاء الاشهر للرم وقد تطقحت حياضهم من ذلك الماء فيكفيهم الى تمام السنة قال الشاعر

وبارض عاد فارس يسقيهم بالعين عذبا كالفرات السايم في الاشهر الحرم العظيمة اقدرها يغنون عن شرب الزعاق المائع فاذا انقصى الشهر الحرام تَطَفَّحَتْ تلك الحياض ماء عين السافح وبها جبل الشَّبّ وعلى راس هذا الجبل ما يجرى من كلّ جانب وينعقد حجرًا قبل ان يصل الى الارض والشبّ اليماني الابيض من ذلك وبها جبل شبّام قل محمد بن احمد بن اسحق "الهمذاني انه جبل عظيم بقرب صنعاء بينها الهمداني و الهمداني و على من الهمداني و الهمداني و حاصرتنا هه و الهمداني و الهمداني

وبينه يوم واحد وهو صعب المرتقى ليس اليه الله طريق واحد ونروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم وخيل والطريق اليها في دار الملك وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك في اراد النزول الى السهل استاذن الملك حتى يانن بفتح الباب له وحول تلك الصياع والكروم جبال شافقة لا تسلك ولا يعلم احد ما ورآءها الله ومباه هذا للبل تنسكب الى سدّ هناك فاذا امتلاً السدّ ماء فاخ لجرى الى صنعاء وتخاليفها، وبها جبل كَوْكَبان انه بقرب صنعاء عليه قصران مبنيان بالجواهر يلمعان بالليل كاللوكبين ولا طهيق اليهما قيل انهما من بناء للبيّ ، وبها نهر اليمن قال صاحب تحفظ الغرايب بارض اليمن نهر عند طلوع انشمس يجرى من المشرق الى المغرب وعند غروبها من المغرب الى المشرق، وبها العلس وهو نوع من للخلة حبَّتان منه في كمام لا يوجد الآ باليمن وهو طعام اهل صنعاء، وبها الوَّرْس وهو نبت لها خريطة كما للسمسم ذكروا انه يزرع سنة ويبقى عشرين سنة، وبها الموز وهي ثمرة شبيهة بالعنب الله انه حُلُو دَسِم لا تحمل شجرتها الله مرّة واحدة، وبها نوع من اللَّمَثّر في من اكل منها واحدة يطلق عشر مرّات وان اكل اثنتين يطلق عشرين مرّة وان اكل ثلثة يطلق ثلثين ويتخذ منه عسل يلعق منه صاحب القولنج ينفخ في الحال، ويجلب منها سيوف ليس في شيء من البلاد مثلها ويجلب منها البرود اليمانية وقرودها اخبث القرود واسرع قبولاً للتعليم، وبها الغدار وهو نوع من المتشيطنة يوجد باكناف اليمن يلحق الانسان ويقع عليه فاذا اصيب الانسان منه يقول اهل تلك النواحي امنكوم عو ام مذعور فان قالوا منكوح ايسوا منه وان كان مذعورًا سكن روعه وشجع ومن الناس من لمريكترث به لشجاعة نفسه، وحكى عن الشافعي انه قال دخلت بلدة من بلاد اليمن فرايت فيها انساناً من وسطه الى اسفله بدن امراة ومن وسطه الى فوقه بدنان متفرّقان باربع ايد وراسَيْن ووجهين وها يتلاطمان مرّة ويصطلحان اخرى وياكلان ويشربان ثر غبت عنهما سنين ورجعت فسالت عنها فقيل لى احسى الله عزاك في احد الجسدين تـوفيّ فربط من اسفله بحبل حتى ذبل ثمر قطع ولجسد الاخر تراه في السوق ذاهبًا

ومنها ابو عبد الرجمن طاوس بن كَيْسان اليمانى افتخار اليمن كان من اعلم الناس بالحلال والحرام له نسل بقزوين مشايخ وعلماء الى الان وهو جدّى من قبل الأُمّ ذكر يوسف بن اسباط ان طاوسًا مرّ بنهر سلطاني فهمّت بغلته

ان تشرب منه فنعها وذكر بشر بن عبد الله ان طاوساً مرّ بالسوق فراي رؤساً مشوية بارزة الاسنان فلم ينعس تلك الليلة وقال أن الله تعالى يقول تلفح وجوهه النار وهم فيها كالحون، وقال منعم بن ادريس صلّى طاوس اليماني صلوة الفجر بوضو العتمة اربعين سنة توفى سنة ستّ وماية عكّة قبل يوم التروية عن بصع وتسعين سنة وكان الناس يقولون رحمر الله ابا عبد الرجي حج اربعين جَّدة وصلَّى عليه عشام بن عبد الملك وهو خليفة حبَّم تلك السنة ١ ومنها أُويُّس بن عامر القرني روى ابو هريرة عن رسول الله صلعمر أن لله تعالى من خلقه الاصفياء الأحفياء الشعثة شعورهم الغبرة وجوههم الخمصة بطونهمر الذنين اذا استاذنوا على الامراء لم يوذنوا وان خطبوا المنعمات لم ينكحوا وان غابوا لم يفتقدوا وان طلعوا لم يفهم بطلعتهم وان مرضوا لم يعودوا وان ماتوا لم يشهدوا قالوا يا رسول الله كيف لنا برجل منهم قال ذاك اويس القرني قالوا وما اويس القرنى قال اشهلُ ذو صهوبة بعيد ما بين الكتفين معتدل القامة ادم شديد الأُدُّمة ضارب بذقنه الى صدره رامٍ ببصره الى موضع سجوده واصع بيمينه على شماله يتلو القران يبكى على نفسه نو طمرين لا يُوبُّهُ له متَّزر بازار صوف ورداد صوف مجهول في اهل الارض معروف في اهل السماء لو اقسم على الله لابر قسمه الا وان تحت منكبه الايسر لمعة بيضاء الا وانه اذا كان يوم القيمة قيل للعباد ادخلوا للِنَّة وقيل لاويس قفْ واشفع يشقَّعه الله عزَّ وجلَّ في مثل عدد ربيعة ومصريا عبر ويا على اذا انتما لقيتماه فاطلبا اليه ان يستغفر للماء فكانا يطلبانه عشرين سنة فلمّا كان سنة هلك فيها عمر قام على ابى قُبَيْس ونادى باعلى صوته يا اهل الحجيج من اليمن افيكم اويس فقام شيخ کبیبر وقال انا لا ندری ما اویس لکن لی ابن اخ یقــال له اویس هو اخمل ذکرًا واقلَّ مالًا واهون امرًا من أن نرفعه اليك وانه ليرعى ابلنا حقين بين اظهرنا فقال له عمر ان ابن اخیک هذا عومنا قال نعمر قال فاین یصاب قال باراک عرفات، فركب عمر وعلى سراءً الى عرفات فاذا هو قايم يصلّى الى شجرة والابل حوله ترعى فاقبلا اليه وقالا السلام عليك ورجة الله وبركاته فرد عليهما جواب السلام قالا له من الرجل قال راعى ابل واجير قوم قالا ما اسمك قال عبد الله قالا اسمك الذي سمّنك امّك به قال يا هذان ما تريدان التي قالا وصف لنا رسول الله صلعم أُويْسًا القرني وقد عرفنا الصهوبة والشهولة اخبرنا أن تحت منكبك الايسر لمعة بيضاء ارضحها لنا فارضم منكبه فاذا اللمعة سفابتدءا يقبِّلانه فابتدرا ٥ (١١ اعزُ منا ٢) و

وقالا نشهد انك اويس القرني فاستغفر لنا يغفر الله لك فقال ما اخص باستغفاري نفسي ولا احداً من ولد آدم وللنه لأمن في البحر والبر من المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات يا هذان قد شهر الله لكما حالى وعرفكما امرى في انتما قال على الما هذا فعمر امير المومنين واما انا فعليَّ بن ابي طالب فاستوى اويس وقل السلام عليك يا امير المومنين ورجمة الله وبركاته وعليك يا على بن ابي طالب فجزاكما الله عن هذه الامة خيرًا قالا وانت جزاك الله عن نفسك خيرًا فقال له عمر مكانك يرجمك الله حتى ادخل مكَّة وآتيك بنفقة من عطامى وفضل كسوة من ثيابي هذا المكان ميعاد بيني وبينك فقال يا امير المومنين لا ميعاد بيني وبينك لا اراك بعد اليوم تعرفني ما اصنع بالنفقة وما اصنع بالكسوة اما ترى على ازار وردآء من صوف متى ترانى ابليهما اما ترى اني اخذت رعامي اربعة درام متى تراني آكلها يا امير المومنين ان بين يدى ويديك عقبة كَوُودة لا يَجاوزها الا صامرُ مخفٌّ مهزول فلبّ سمع عمر ذلك ضرب بدرّته الارص فر قال باعلى صوته يا ليت عبر فر تلده امَّه يا ليتها كانت عاقرة لمر تعالم جلها قال يا امير المومنين خذ انت هاهنا حتى اخذ انا هاهنا فوتى عمر تحو ناحية مكَّة وساق اويس ابله فاتى القومر بابلام وخلَّى الرعاية واقبل على العبادة، وحكى أن أويساً أذا خرج يرميد الصبيان بالحجارة وهو يقول أن كان لا بدّ فبالصغار حتى لا "تدموا "ساقيٌّ فتمنعوني من الصلوة وحدّث عبد الرجين بن ابي ليّبلي انه نادي يوم صفّين رجل من اهل الشام افيكمر اويس القرني قلنا نعم ما تريد منه قال اني سمعت رسول الله صلعم يقول اويس القرني خير التابعين باحسان وعطف دابته ودخل مع الحاب على فنادى مناد في القوم اويس فوجد في قتلي على كرم الله وجهه ١٠

ومنها ابو عبد الله وهب بن منبّه وكان الغالب عليه قصص الانبياء واخبار القرون الماضية والوعظ قال قرات في بعص الكتب ان مناديا ينادى من السماء الرابعة كلّ صباح ابناء الاربعين زرع قد دنا حصاده ابناء الخمسين ما ذا قدّمتم وما ذا اخرتم ابناء الستّين لا عُذر للمر ليت الخلق لم يخلقوا واذا خُلقوا علموا لما ذا خلقوا قد اتتكم الساعة فخذوا حذركم، قال منعم بن ادريس علموا لما ذا خلقوا قد اتتكم الساعة فخذوا حذركم، قال منعم بن ادريس

ان وهب بن منبّه صلّى اربعين سنة صلوة الفحر بوضوء العشاء

مأت سنة اربع عشرة ومايدى

هذا اخر ما عرفناه من الاقليمر الأول ه

شیابی a.b ( ترموا b ( ترموا b من م ( من ع من ع م من ع م ع من ع م

## بنِ اللهِ المَائِمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِمُ المَائِمُ اللهِ اللهِ المَائِمُ اللهِ اللهِ الله

لله الذى خلق فسوى والذى قبدر فهدى والصلوة على سيّد المرسلين محمد خير الورى وعلى آله والمحابة مصابيج الدجى ومفاتيج الهدى الم

## الاقليم الثاني

هو حيث يكون ظلّ الاستوآء في اوّله نصف النهار اذا استوى الليل والنهار قدمين وثلثة اخماس قدم وآخره حيث يكون ظلّ الاستوآء فيه نصف النهار ثلثة اقدامر ونصف وعشر سدس قدمر يبتدى من المشرق فيمرّ على بلاد الصين وبلاد الهند والسند ويمرّ بملتقى البحر الاخضر ويقطع جزيرة العرب في الصين وبلاد الهند والسند ويمرّ بملتقى البحر الاخضر ويقطع جزيرة العرب أرض نجد وتهامة والبحرين ثم يقطع بحر القلزم ونيل مصر الى ارض المغرب، ويكون اطول نهار هولاء في اوّل الاقليم ثلث عشرة ساعة وربع وآخره ثلث عشرة ساعة ونصف وربع واوسطه ثلث عشرة ساعة ونصف وطوله من المشرق عشرة ساعة ونصف وربع واوسطه ثلث عشرة ساعة ونصف وطوله من المشرق الى المغرب تسعة الف وثلثماية واثنا عشر ميلاً واثنان واربعون دقيقة وعرضة اربعاية ميل وملان واحد وخمسون دقيقة ومساحتها مكسراً ثلثة الاف وحمسون دقيقة والما المدن الواقعة فيها فسنذ كرها مرتبة على حروف المنجم وخمسون دقيقة والما المدن الواقعة فيها فسنذ كرها مرتبة على حروف المنجم ما انتهى خبرها المينا والله المستعان ش

الابلق حصن سَمُوعًل بن عاديا اليهودى الذى يصرب به مثل الوفاء وللصن يسمّى الابلق الفرد لانه كان فى بنايه بياض وجمة وهو بين الحجاز والشام على تلّ من تراب والان بقى على التل آثار الابنية القديمة بناه ابو السموءًل عاديا اليهودى يقال اوفى من السموءًل وكان من قصّته ان امرء القيس بن جمر الليهودى يقال ابوق مر الى قيصر يستنجده على قتلة ابيه وكان اجتيازه على الابلق الفرد فرآها قلعة حصينة ناهبة تحو السماء وكان معه ادراع تركها عند السموءًل وديعة ونهب، فبلغ هذا للجم الحرث بن ظافر الغساني فسار عو الابلق لاخذ الدروع فامتنع السموءًل من تسليمها اليها فظفر بابسن السموءًل وكان خارج الحصن يتصيّد نجاء به الى اسفل الحصن وقال ان دفعت الدروع التي والا قتلت ابنك فقال السموءًل لست اخفر نمتى فاصنع ما الدروع التي والا قتلت ابنك فقال المهوءًل لست اخفر نمتى فاصنع ما شيئت فذكم والسموءًل ينظر اليه وانصرف الملك على ياس فصرب العصرب

المثل في الوفاء وقال السموءًا

وفیت بادرع الکندی اتی اذاما خان اقوامر وفیت بنی لی عادیا حصناً حصیناً وماء کلّما شیت استقیت رفیعاً تزلق العقبان عنه اذا ما نابنی ضَیّم ابیت واوسا عادیا قدماً بان لا تهدّم یا سموال ما بنیت ها

اجا وسلمى جبلان بارص الحجاز وبها مسكن طيّ وأواهم موضع نزة كثير المياة والشجر قيل أَجَا اسمر رجل وسَلْمٰى اسمر امراة كانا يالفان عند امراة المياة والشجر قيل أَجَا اسمر رجل وسَلْمٰى اسمر امراة كانا يالفان عند امراة اسمها معروجا فعرف زوجُ سلمى حالهما فهربا منة فذهب خلفهما وقتل سلمى على جبل سلمى واجاءً على جبل اجاءً ومعروجا على معروجا فسميت المواضع به وقال اللكى كان على اجاء انف احر كانه تمثال انسان يسمونه وأفلساً كان طيء يعبدونه الى عهد رسول الله صلعم فلمّا جاء الاسلام بعث رسول الله صلعم على بن الى طالب في ماية وخمسين من الانصار فكسروا "فلساً وهدموا بيته واسروا بنت حاتر عينسب اليها ابو سليمان داود بن نصير الطاء قي المؤاهد العابد قيل انه سمع امراة عند قبر تقول

مقیم الی ان یبعث الله خلقه لقائک لا یُرجی وانت قریب تزید بلی فی کل یوم ولیلة وتبقی کما تبلی وانت حبیب،

كان ذلك سبب توبته وقيل انه ورث من أبيه أربعهاية درم انفقها ثلثين سنة وصامر أربعين سنة أما علم أهله انه صايم وكان حَرَّازًا ياخذ أول النهار غداءً معه الى الدكان ويتصدّق بها فى الطريق ويرجع آخر النهار يتعشّى فى بيته ولا يعلم أهله أنه كان صابًا وكان له داية قالت يابا سليمان أما تشتهى للجبر قال يا داية بين أكل للجبر وشرب القنيت أقرا خمسين آية وقال حفص بن عمر للأعفى أن داود الطاءى مرّ بآية يذكر فيها النار فكرّرها فى ليلة مرارًا فاصبح مريصاً فوجدوه مات وراسه على لبنة سنة خمس وستّين وماية فى خلافة المهدى وينسب اليها أبو تمام حبيب بن أوس الطاءى الشاعر المغلق فأق على كلّ من كان بعده بفصاحة اللفظ وجزالة المعنى قيل أنه أنشد قصيدته فى مدح المعتصم

ما في وقوفك ساعة من باس تقصى ذِمامَ الاربُع الدُّرَاسِ فلما انتهى الى المديمِ قالِ

اقدام عرو فی سماحة حاتم فی حلم احنف فی نکاء اياس محرو فی سماحة حاتم فی حلم احنف فی نکاء اياس ما (a,b) قبس (a,b) قبس (a,b) قبس (a,b) قبس (a,b) قبس (a,b)

قال بعض لخاصرين مه من هولاء حتى تشبه الخليفة بهم فاطرق ابو تهام هُنَيَّةً هر رفع راسه وقال

لا تنكروا ضربى له من دونه مثلا شروداً في الندى والباس فالله قد ضرب الاقلّ لنوره مثلا من المشكاة والنبراس

وينسب اليها حافر الطاعى وكان جواداً شاعراً شجاعاً اذا قاتل غلب واذا غنم نهب واذا سُئل وهب وكان اقسم بالله ان لا يقتل واحد الله وكان يقول لعبده يسار اذا اشتد كلب الشتاء

اوقِدٌ فأن الليل ليل قسر والربيح يا واقد ريس صسر عسى يرى نارك من بحر ان جاءنا صيف فانت حر

وقالوا له يكن يمسك الآ فرسه وسلاحه، وحكى انه اجتاز في سفره على عِتْرَةً فراى فيم اسيرًا فاستغاث بحاتم فاشتراه من العتربيين وقام مقامه في القدّ حتى التى فكاكه، ومن المعجب ما ذكر أن قوماً نزلوا عند قبر حاتم وباتوا بها وفيم رجل يقال له أبو الخيبرى يقول طول ليله ينا أحفّرُ أقرا ضيافك فقيل له مهلاً ما تكلّم من رمّة بالية فقال أن طيبيًا يزعم أنه لم ينزل به أحد الآقواه فلما نام رأى في نومه كان حاتماً جاء ونحر راحلته فلما أصبح جعل يصبح وا راحلتاه فقال أسحابه ما شانها قال عقرها حاتم بسيفه والله وأنسا أنظر اليها حتى عقرها فقالوا لقد قراك فظلوا ياكلونها واردفوه فاستقبلم في اليوم التساني راكب قارن جملاً فإذا هو عدى بن حاتم فقال أيكم أبو الخيبرى قالوا هذا فقال أن الى جاءني في النوم وذكر شتمك أياه وأنه قد قرا براحلتك المحابك وقل في ذلك أبياتاً وفي هذه

ابا لخيبرى وانت امر؟ حسود العشيرة شأمها لخيبرى وانت امر؟ حسود العشيرة شأمها للله رمّة بدويّة عُصَخِب هامها في مدى بارك a.b.c (\* على مدى بارك a.b.c (\*)

تبغى اذاها واعسارها وحولك غوث وانعامُها وانا لنطعم اضيافنا من اللوم بالسيف نعتامُها

وامرنى ببعير لك فدُونَكُهُ فاخذه وركبه وذهب مع المحابه، وقال ابن دارة لما

مدح عديسا شعر

ابوك ابو سقّانة الخير له يسزل لدن شبّ حتى مات في الخير راغباً به تصرب الامثال في الناس ميتاً وكان له اذ كان حيًّا مصاحباً وقوا قبره الاضياف اذ نؤلوا به وله يقر قبر قبلة قط راكباً الأوام مدينة بارص الهند فيها هيكل فيه صنم مصطجم يسمع منه في بعض الاوقات صغير فيرى قايًا فاذا فعل ذلك كان دليلاً على الرخص والخصب في تلك السنة وان لم يفعل يمل على الجمب والناس يمتارون من المواضع البعيدة ذكره صاحب تحفة الغرايب ه

الحرين ناحية بين البصرة وعُمان على سماحل الجر بهما مغماص الدر ودرَّه احسن الانواع وينتقل اليها قفل الصدف في كلّ سنة من مجمع الجرين يحمل الصدف بالدرّ عجمع الجرين وياتى الى الجرين ويستوى خلقه هاهنا واذا وصل قفل الصدف يهنى الناس بعصم بعصاً وليس لاحد من الملوك مثل هذه الغلّة ومن سكن بالجرين يعظم طحاله وينتفخ بطنه ولهذا قال الشاعر

ومن سكن الجربين يعظم طحالة ويعظم فيها بطنه وهو جايع عوبها نوع من البُسْر من شرب من نبيذه وعليه ثوب ابيض صبغه عرقه حتى كانه ثوب اجرء ينسب اليها القرامطة ابو سعيد وابو طاهر خالفوا مستة الاسلام وقتلوا الحجاج ونهبوا سلب اللعبة وخروجهم سنة خمس وسبعين ومايتين في عهد المعتمد بن المتوكّل وقلعوا الحجر الاسود واخذوه وبعث اليها للليفة العبّاس بن عمرو الغنوى في عسكر كثيف قتلوا الجبع واسروا العبّاس شر اطلقوه وحده حتى يخبر الناس بها جرى عليهم والحجر الاسود بقى عنده سنين حتى اشتراه المطبع بالله باربع وعشرين الف دينار وردّه الى مكانه مكل حكى ان بعض القرامطة قال لبعض علماء الاسلام عجبتُ من عقولكم بَذَلْتُمْ مالاً كثيرًا في هذا الحجر فا يومنكم أنّا ما امسكنا ورددنا اليكم غيرة فقال العالم لل في ذلك علامة وفي انه يطفو على الماء ولا يرسب فالقمه الحجر ه

بدر موضع بين مكّة والمدينة بها الواقعة المباركة الله كانت بين رسول الله صلعم والمشركين وحصر فيها الملايكة ولجنّ والانس والمسلمون كلّم وبها بيزً القى فيها قتلى المشركين فدنا منها رسول الله عم ودّل يا عُتْبَة يا شَيْبَة عل

وجدائم ما وعد ربكم حقًا فقيل يا رسول الله هل يسمعون كلامنا فقال رسول الله صلعم والذي نفسى بيده لسنم باسمع منام الله انام لا يقدرون على ردّ الله والذي نفسى بيده لسنم باسمع منام الله انام لا يقدرون على ردّ الله والدي

تبت بلاد متاخمة للصين من احدى جهاته وللهند من اخرى مقدار مسافتها مسيرة شهر بها مدن وعمارات كثيرة ولها خواص عجيبة في هوائها وماءها وارضها من سهلها وجبلها ولا تُحصى عجايب انهارها وثمارها وابارها وهي بلاد تقرى بها طبيعة الدم فلهذا الغالب على اهلها الفرح والسرور فلا يزال الانسان بها ضاحكًا فرحًا لا يعرض له الله ولخزن ولا يكاد يرى بها شيخ حزين او مجوز كتيبة بل الطرب في الشيوخ واللهول والشبان عام حتى يرى نلك في وجه بهايهم ايصا وفي اهلها رقة طبع وبشاشة وأربَّحية تبعث على كثرة استعهال الملافي وانواع الرقص حتى ان احدهم لو مات لا يدخل اهلة كثير حزن، وبها معدن الكبريت الاجر الذي في الدنيا قليل من ظفر به فقد طغر مراده ع وبها جبل السم وهو جبل من مرّبه يصين نفسه فامّا بموت او يثقل لسانه، وبها ظباء المسك وانها في صورة طباء بلادنا الله أن لها نابان كنابات الخنازير وسرتها مسك ولكن مسك طباء تُبُّتَ احسى انواء المسك لان طباءها ترعى السنبل واهل تبت لا يتعرّضون للمسك حتى ترميه الغزال وذلك انه يجتمع الدم في سرّتها مثل الخُراج فاذا تمرّ ذلك الخراج تاخذ الغزال شبه للحَّة فاذا رَأْنُ حِباً حادًا تحكُّ به سرَّتها والدم ينفحر منها والغزال تجد بذلك لذَّة فتحكُّ حتى تنصب المادّة كلُّها من السرّة ووقعت على ذلك الحجر واهل تبت يتبعون مراعيها فاذا وجدوا تلك المادة المنفجرة على الحجر اخذوها واودعوها النوافج فانها احسن انواع المسك لبلوغ نصحم وان نلك يكون عند ملوكهم يتهادون به قلّ ما يقع منه بيد النجار، وبها فارة المسك وهي دُويْبَّة تصاد وتشدّ سرّتها شدًّا وثيقًا فيجتمع فيها الدم ثر ذحوها. وفْوروا سرَّتها ويدفنوها في وسط الشعير ايَّامًا فيجمد الدم فيها فيصير مسكًّا ذكياً بعد ما كان نتى الراجة وفي احسن انواع المسك واعرَّها والصا في بيوته جردان سود لها راجة المسك ولا جصل من سرتها شي ينتفع بدء واهل تبت ترك من نسل يافت بن نوح عليه السلام وبها قوم من كيسر من نسل من جلام اليها في زمن التبابعة ١

تكنابان ناحية من اعمال قندهار في جبالها حجر اذا القي على النسار ونظر اليه شيء من لخيوان ينتفخ بدنه حتى يصير ضعف ما كان، حكى لى الامير

حسام الدين ابو المُويّد نعمان ان تلك الخاصّية في المرّة الاولى كراكب البحر فانه في المرّة الاولى يغشاه الدوار والغشيان وبعد ذلك لا يكون شيء من ذلك، وقل الامير ابو المويد حصرت عند بعض الامراء بتلك الديار فاحصر عندنا مجمرة عليها عود فرايت وجه من كان قاعداً عندى انتفخ وشخصت عيناه وتغيّر عليه الحال وتهوّع فامر امر المثوى بازالة المجمرة متبسماً فرجع صاحبي الى حاله قلت له ما الذي دهك فاني رايت منك على صفة كذا من فقال لى وانا ايت منك مثل ما رايت منى فاخبرنا الم المثوى ان هذا من خاصّية هذا المجر وانا اردت الريكم شيئاً عجيباً ه

جاجلى مدينة بارض الهند حصينة جدًّا على راس جبل مشرف نصفها على البحر ونصفها على البرّ قالوا ما امتنع على الاسكندرشيء من بلاد الهند الآ عدة المدينة، قال مسعر بن المهلهل اعل عدة المدينة كلّها من المهلهل اعل عدة المدينة كلّها من الكواكب يعظمون قلب الاسد وللم بيت رصد وحساب ومعرفة بعلم النجوم وعمل الوم في أطباعهم اذا ارادوا حدوث حادث مرفوا فيتم اليه وما زالوا به حتى حدث، حكى أن بعض ملوكم بعث الى بعض الاكاسرة عدايا فيها صندوقان مقفلان فلمّا فتحوفا كان في كلّ صندوق رجل قيل من انتها قالا تحن اذا اردنا شيمًّا صرفنا فيتنا اليه فيكون فاستنكروا ذلك فقالا اذا كان الملك عدو لا يندفع بالسيف فخي نصرف فيتنا اليه فيموت فقالوا لهما اصرفا فيتكما الى موتكما قالا اغلقوا علينا الباب فاغلقوا ثم عادوا اليهما فوجدوفها موتى فندموا على ذلك وعلموا أن قولهما صحيح، وبهذه المدينة شجرة موتى فندموا على ذلك وعلموا أن قولهما صحيح، وبهذه المدينة لا يذكون الحيوان ولا ياكلون السمك وماكولم البرر والبيض ه

حزيرة البرطابيل جزيرة قريبة من جزاير الزانج قل ابن الفقيه سكانها قوم وجوهم كالمجان المطرقة وشعوره كانناب البرانين وبها الكركدن وبها جبال يسمع منها بالليل صوت الطبل والدفّ والصياح المزجّة والجريون يقولون ان المحبال فيها ومنها يخرج ، وبها القرنفل ومنها يجلب وذلك ان التجار ينزلون عليها ويصعون بصايعهم وامتعتهم على الساحل ويعودون الى مراكبهم ويلبثون فيها فاذا اصحوا نهبوا الى امتعتهم فيحدون الى جانب كل شيء من البصاعة شيعًا من القرنفل فان رضيه اخذه وترك البصاعة وان اخذوا البصاعة والقرنفل لم تقدر مراكبهم على السير حتى ردّوا احدها الى مكانع البصاعة والقرنفل لم تقدر مراكبهم على السير حتى ردّوا احدها الى مكانع برطابيل ه (المنابعهم) و أوريكم على الماليعهم على الماليعهم على الماليعهم على الماليعهم على المنابع الم

وان طلب احدام الزيادة فترك البصاعة والقرنفل فيزاد له فيده وحكى بعض التجار انه صعد هذه للزيرة فراى فيها قوماً مرداً وجوههم كوجوه الاتراك واذانهم مخرّمة ولهم شعورم على زى النساء فغابوا عن بصرة ثم ان التجار بعد ذلك اقاموا يتردّدون اليها ويتركون البصايع على الساحل فلم يخرج اليهم شيء من القرنفل فعلموا ان ذلك بسبب نظره اليهم ثم عادوا بعد سنين الى ما كانوا عليه ولباس هذا القوم ورى شجر يقال له اللوف ياكلون شمرتها ويلبسون ورقها وياكلون حيواناً يشبه السرطان وهذا الخيوان اذا الخرج الى البرّ صار جراً صلداً وهو مشهور يدخل فى الاكال وياكلون السمك والموز والنارجيل والقرنفل وهذا القرنفل من اكله رطباً لا يهرم ولا يشيب شعره ه

جزيرة جابة جزيرة في بحر الهند فيها قوم شقر وجوههم على صدورهم وبها جبل عليه نار عظيمة بالليل ودخان عظيم بالنهار ولا يقدر احد على الدنو منه وبها العود والنارجيل والموز وقصب السكره

جزيرة سقطرى جزيرة عظيمة فيها مدن وقرى يوازى عدن يجلب منها الصبر ودم الاخوين امّا الصبر فصمغ شجرة لا توجد الّا في هذه الجزيرة وكان الرسطاطاليس كاتب الاسكندر يوصيه في امر هذه الجزيرة لاجل هذا الصبر الذى فيه منافع كثيرة سيما في الايارجات فارسل الاسكندر جمعاً من اليونانيين الى هذه الجزيرة فغلبوا من كان فيها من الهند وسكنوها فلمّا مات الاسكندر وظهر المسبح عم تنصّروا وبقوا على التنصّر الى هذا الوقت وم نسل الاسكندر وظهر المسبح عم تنصّروا وبقوا على التنصّر الى هذا الوقت وم نسل اليونانيين جفظون السابهم غير اولايك ولا يداخلون فيها غيرم وطول هذه الجزيرة تحو ثمانين فيسخاً وفيها عشرة الاف مقاتل نصارى ه

جزيرة السلامط جزيرة في بحر الهند جلب منها الصندل والسنبل والله وا

<sup>· 1)</sup> c.d 5

جزيرة سيلان جزيرة عظيمة بين العين والهند دورتها ثمانهاية فرسخ وسرنديب داخل فيها وبها قرى ومدن كثيرة وعدة ملوك لا يدين بعصهم لبعض والبحر عندها يسمى "شلاهط ويجلب منها الاشياء المجيبة وبها الصندل والسنبل والدارصيني والقرنفل والبقم وساير العقاقير وقد يوجد من العقاقير ما لا يوجد في غيرها وقيل بها معادن الجواهر وانها جزيرة كثيرة للجيرة

جزيرة الشاجاع جزيرة عامرة واسعة بها قرى ومدن وجبال واشجار ولبلدانها اسوار علية ظهر فيها شجاع عظيم يتلف مواشيم وكان الناس منه في شدّة شديدة فجعلوا له كلّ يوم ثورين وظيفة ينصبونهما قريباً من موضعة وهو يقبل كالسحاب الاسود وعيناه تقدان كالبرى الخاطف والنار تخرج من فيه فيبلع الثورين ويرجع الى مكانة وان لم يفعلوا ذلك قصد بلادم واتلف من الناس والمواشى والمال ما شاء الله فشكى اهل هذه الجزيرة الى الاسكندر فامر باحضار ثورين وسلخهما وحشى جلدها زفتاً وكبريتاً وكلساً وزرنجاً وكلاليب حديد وجعلهما مكان الثورين على العادة فجاء الشجاع وابتلعهما واضطرمت الللس في جوفه وتعلقت الللاليب باحشائه فراوه ميتاً فاتعاً فاه ففي الناس بموته ها

جزيرة القصر في بحر الهند ذكروا أن فيها قصراً أبيض يترآيا للمراكب فأذا رأوا ذلك تباشروا بالسلامة والربح قيل أنه قصر شاهق لا يدرى ما في داخله وقيل فيها أموات وعظام كثيرة وقيل أن بعض ملوك المجم سار اليها فدخل القصر باتباعه فوقع عليم النوم وخدرت اجسامم فبادر بعصم إلى المراكب وهلك الباقون وحكى أن ذا القرنين رأى في بعض الجزاير أمّة روسهمر روس الكلاب وانيابهم خارجة من فيهم خرجوا الى مراكب ذى القرنين وحاربوها فراى نوراً ساطعًا فأذا هو قصر مبنى من البلور الصافي وهولا يخرجون منه فاراد النزول عليه فنعه بهرام الفيلسوف الهندى وعرفه أن من دخل شذا القصر يقع عليه النوم والغشى ولا يستطيع الخروج فيظفر به هولا والجرية

الحجاز حاجز بين اليمن والشام وهو مسيرة شهر قاعدتها مصة حرسها الله تعالى لا يستوطنها مشرك ولا ذمق كانت تقام للعرب بها اسواق فى للله الله كلّ سنة فاجتمع بها قبايلهم يتفاخرون ويذكرون مناقب ابائهم وما كان لهم سلاط ع (") و سلامط به سلاط ع (الله بسلاط ع الله بسلام بسلام الله بسلام الله بسلام بسلام الله بسلام الله بسلام بسلام

من الايآمر ويتنساشدون اشعسارهم الله احدثوا وكانت العرب اذا ارادت للحقي الأمت بسوى عُكاظ شهر شوال فر تنتقل الى سوى مُجَنَّة فتقيمر فيه عشرين يومًا من ذى القعدة فر تنتقل الى سوى ذى الحَجَار فتقيم فيه الى للتي والعرب اجتمعوا فى هذه المواسم فاذا رجعوا الى قومهم ذكروا لقومهم ما راوا وما سمعواء عن ابن عباس رضه ان وفد اياد قدموا على رسول الله صلعم فقال لهم ايُكم يعرف قُسَّ بن ساعدة قالوا كلّنا نعرفه قال ما فعل قالوا هلك فقال صلعمر ما انساه بعنكاظ فى الشهر للرام على حمل اورق وهو يخطب الناس ويقول ايها الناس اسمعوا وعوا من على مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت أن فى السماء للبرأ سحايب تمور ونجوم تغور فى فلك يدور ويقسم قُسَّ قسماً أن لله ديناً هو ارضى من دينكم هذا ما فى ارى الناس يذهبون فلا يرجعون ارضوا بالمقام ارضى ام تركوا فناموا فر قام ايّكم يروى شعره فقال ابو بكر انا احفظه يا رسول الله فقال هات فانشد

فى الذاهبين الاولين من القرون لنا بصاير لما رايت موارد للموت ليس لها مصادر ورايت قومى تحوها تمضى الاكابر والاصاغر ايقنت انى لا محالة حيث صار القوم صاير لا يرجع إلماضى ولا يبقى من الباقين غابر،

قال ابن عبّاس رضة ذُكر قُسَّ بين يدى النبى صلعم فقال رحم الله قُسًا الى لارجو ان ياتى امّة واحدة ، حكى رجل من ثقيف انه راى بسوق عكاط رجلاً قصير القامة على بعير في حجم شاة وهو يقول ايها الناس هل فيكم من يسوق لنا تسعًا وتسعين ناقة ينطلق بها الى ارض وبار فيودّيها الى حاله صبار قال فاجتمع الناس عليه ويتخبون منه ومن كلامة وبعيرة فلمّا راى ذلك عد بعيرة وارتفع في الهواء ونحن ننظر اليه الى ان غاب عن اعيننا ويكثر لاهل الحار للفرط للوراة بحترى اخلاطهم فيغلب على مزاجهم السوداء سوى اهل مكّة فان الله كفام، ذلك ه

وبها اشجار عبيبة كالدوم وهو شجر المقل قيل انها شجر النارجيل في غير الحجاز والعنم ولها ثمرة طويلة حراء تشبه اصابع العذارى والاسحل شجر المساويك والكنهبل والبشام قالوا هو شجر البلسان عصر والرتم والصال والسمر والسلع، وبها جبل للديد وهو في ديار بجيلة ويسمى جبل للديد، اما لصلابة جمره او لانه معدن للديد، اسرت بجيلة تأبّطَ شَرًّا فاحتال عليهم

حيلة عجيبة وذاك أن تأبط شرًّا وعمرو بن بَرَّاق والشَّنْفَرى خرجوا يَسرَوْنَ جيلة فبدرت به جيلة فابتدر ستة عشر غلاماً من سُوْعانه وقعدوا على مساء لهم وانذر تابط شرًّا بحروج القوم لطلبة فشاور صاحبية فرجعوا الى قلَّة هـذا للبل وانه شاهق مشمخر واقاموا حتى يصجر القوم وينصرفوا فلما كان اليوم الثالث قالا لتابَّط شرًّا رِدْ بنا والله هلكنا عطشًا فقال لهما البثا هذا اليوم شا للقوم بعد اليوم مقام فأبيا وقالا له هلكنا فرد بنا وفينا بقية قال اهبطا فلما قربوا من الماء اصغى تابط شرًّا وقال لصاحبيه انى لَأُونس وجيب قلوب الرصد على الماء قالا وجيب قلبك يا تابط قال كلَّا ما وجب وما كان وجَّابًا ولكن ردُّ يا عرو واستنقض الموضع وعُدٌ الينا فورد وصدر وفرير احداً فقال ما على الماء إحد فقال تابّط شرًّا بلى وللنك غير مطلوب ثر قال رد يا شنفرى واستنقص الموضع وعُدّ فورد الشنفرى وشرب وصدر وقال ما رايت على المساء احسداً قال تابط شرًّا بلى ما يريد القوم غيرى فسر يا شنفرى حتى تكون من خلفهم جيت لا يَرَوْنك وانت نرام فاني سأَرِد فأوخذ واكون في ايديم فابدلم يا عمرو حتى "يطمعوا فيك فاذا اشتدّوا عليك لياخذوك وبعدوا عتى فابدر يا شنفرى حلّ عنّى وموعدنا قلّة جبل للحديد حيث كنّا وورد تابّط شـرًّا وشرب المساء فوثب عليه القوم واخذوه وشدّوا وثاقه فقال تابّط شرًّا يا جميلة انكم لكرام فهل لكم أن تمنُّوا على بالفداء وعمرو بن برَّاق فتى فَهُ وجميلها على ان تاسرونا اسر الفداء وتومنونا من القتل وحين تحالفكم ونكون معكم على اعداتكم وينشر هذا من كرمكم بين احياء العرب قالوا ابن عرو قال ها هو معى قد اخّر الظمأ وخلّفه الكلال فلم يلبث حتى اشرف عمرو في الليل فصاح به تابط شرّا يا عمرو انك لمجهود فهل لك إن تمكّن من نفسك قومًا كرامًا يمنون عليك بالفداء قال عمرو امّا دون ان أُجَرِّبَ نفسى فلا فر عدا فلا ينبعث فقال تابط شرّا يا بجيلة دونكم الرجل فانه لا بصر له على السعى وله ثلث لر يطعم شيئًا فعدوا في اثره فاطمعهم عرو عن نفسه حتى ابعدهم وخرج الشنغرى وحلّ تابّط شرًّا وخرجاً يعدوان ويصحان يعاط يعاط وفي شعار تابُّط شرًّا فسمع عمرو انه نجسا استمر عَدْوًا وفات ابصاره واجتمعوا على قلَّة للبل ونجوا ثر عادوا الى قومهم فقال تابط شرًّا في تلك العدوة

يا طول ليه الاههوال طراق ومرّ طيفٌ عها الاههوال طراق ومرّ طيفٌ عها الاههوال طراق وتَسْرِى على الاين ولخباب مختفيا الاحبب بذلك من سار على ساق احبت م (٩ يطهوا ع.۵ (٩ وايراق ع.۵ (٩ يطهوا ع.۵ (٣

لتقوعن عليَّ السسن من نَسدُم اذا تذكرن متى بعض اخسلاق نجوت فيها نجاتي من جبيلة ان رفعت للقوم يسوم السروع ارفاق بالعيلتين لدى عمرو بسن بسراق لتا تنادوا فاغروا بي سراعهم لا شيء اسم ع متى ليس ذا عندر ولا جنام دوين للبو خقاق وامر خشف لدى شت وطباق او ذي حيود من الاروي بشاهقة بواله من قنيص الشدّ غَيْداق حتى تجوت وللا ياخذوا سلمي وقلَّة كشباة الرمح باسقة الخميانة في شهور الصيف مخراق حتى غيت اليها قبل اشراق بادرت قلتها صحبى وقد لعبوا ولا اقول اذا ما خلة صرمت يا ويح نفسي من جهدى واشفاق لَلْنَمِا عَولِي أَن كُنت ذا عبول على ضروب بحدّ السيف سبّاق سبّاق عادية فكاك عانية قطاع اودية جواب آفاق، ويها جبل رَضْوى وهو جبل منيف ذو شعاب واودية يرى من البعد اخصر وبع مياه واشجار كثيرة زعم اللّيسانية ان محمد ابن لخنفية مقيم به وهو حتى بين يدى اسد وغر جفظانه وعنده عينان نصّاختان جريان ماء وعسل ويعود بعد الغيبة يملا الارض عدلاً كما مليت جوراً وهو المهدى المنتظر وانما عوقب بهذا لخبس لخروجه على عبد الملك بن مروان وقلبه على يزيد بن معاوية وكان السيد لليرى على هذا المذهب ويقول في ابيات

أَ الا قل للوصى فدتك نفسى اطلت بذلك الجبل المقاماء ومن جبل رضوى يُقطع حجر المسيّ وجعمل الى البلادء وبها جبل السراة قل الخازمي انها حاجزة بين تهامة واليمن وفي عظيمة الطول والعرض والامتداد ولهذا قال الشاعر

سقونى وقالوا لا تغنى ولو سقوا جبال السراة ما سقيتُ لغنت عقل البو عمرو ابن العلاء افصح الناس اهل السروات اولها هذيل ثم بجيلة ثم الازد ازد شَنُوءَة وانها كثيرة الاهل والعيون والانهار والاشجار وباسفلها اودية تنصب الى البحر وكُلُ هذه للبال تنبت القرظ وفيها الاعناب وقصب السكر والاسحل وفيه معدن البرام بحمل منه الى ساير البلاد، وبها جبل قَنَا وهو جبل عظيم شامخ سكّانه بنو مُرَّة من فَرَارة وحظٌ صاحبة قنا مشهور قال الشاعر

اصبت ببرّة خيرًا كثيرًا كاخت قنا به من شعر شاعر وهو ما ذكر أن نُصَيْبًا الشاعر اجتاز بقنا ووقف على باب استسقى فخرجت وقتله الى على من همانة على على أن عنانة على على على الله على على الله على الله على على الل

اليه جارية بلبن او ما وسَقَتْه وقالت له شَبِّبٌ في فقال لها ما اسمُك قالت فند فانشا يقول

أُحِبُ قَمَا من خُبَ هند ولم اكن أَبل أَقْرُباً زادة الله الم بعدا الموفى قسنا النظر السية فاتى احبُ قنا الى رايت به هندا فشاع هذا الشعر وخطبت الجارية واصابت خيراً بسبب شعر نصيب، وبها جبل يَسُوم في بلاد هُذَيْل قرب مكّة لا يكاد احد يرتقيه ولا ينبت غير النبع والشوحط تاوى اليه قرود تفسد قصب السكر في جبال السراة واصل جبال السراة من تلك القرود في بلاء وشدة عظيمة لا يمكنهم دفعها لان مساكنها لا تنال، وفي الامثال الله اعلم بمن حطّها عن راس يسوم قيل ان مساكنها لا تنال، وفي الامثال الله اعلم بمن حطّها عن راس يسوم قيل ان الجبل وامر الراى بذكها وتفريقها عنه ووتى فقيل له ان الراى بذكها لنفسه فقال الله اعلم بمن حطّها عن راس يسوم، وبها عين ضارج عين في برية فقال الله اعلم بمن حطّها عن راس يسوم، وبها عين ضارج عين في برية مهلكة بين اليمن والحجاز في موضع لا مَطْمَعَ للماء فيه حدّت ابرهيمر بن المحان الموصلي ان قوماً من اليمن اقبلوا الى الذي صلعم فصلوا الطريت ومكثوا الطريت ومكثوا الثال لا يجدوا ماء وايسوا من لخياة ان اقبل راكب على بعير له وكان بعصه ينشد

ولا رات ان الشريعة قيها وان البياض من فرايصها دامى تيمّمت العين الله عند ضارج يفي عليها الظلُّ عرمضها طامى فقال الراكب من قايل هذا الشعر قالوا امر القيس قال والله ما كذب هذا ضارج واشار اليه فحتُوا على ركبهم فاذا ما عذب وعليه العرمض والظلَّ يفي عليه فشربوا ربيهم وجلوا ما اكتفوا فلمّا اتوا رسول الله قالوا يا رسول الله احيانا الله ببيتين من شعر امر القيس وانشدوا فقال رسول الله صلعم ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها مَنْسيَّ في الاخرة خاملُ فيها يجي يوم القيامة ومعه لوآء الشعرآء الى النارع وبها عين "المُشقَّق المشقَّق المسقق اسمر واد بالحجاز وكان به وشل يخرج منه ما أيروى الراكبين او ثلثة فقال رسول الله صلعم في غزوة تبوك من سبقنا الليلة اليه فلا يستقين منه شيئًا حتى ناتيه فسبقه في غزوة تبوك من سبقنا الليلة اليه فلا يستقين منه شيئًا حتى ناتيه فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه فلمّا اتاه الذي عم لم ير فيه شيئًا فقال اولم قيم من المنافقين فاسة أن نول فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده من الماء فنصحه به ومسحه بيده المباركة ودى عا شاء ان يدعو ربه يده من الماء فنصحه به ومسحه بيده المباركة ودى عا شاء ان يدعو ربه المسقق ه. المسقق ه. (" ثلثة ايام ه ("

فانخرى من الماء ما سمع له حسٌّ كحس الصواعني فشرب الناس واستقوا حاجته فقال صلعم لئن بقيتم او بقى احد منكم ليسمعن بهذا الوادى وهو اخصر ما بين يديد وما خلفه وكان كما قال صلعم ا

الحجم ديار تمود بوادى القرى بين المدينة والشام قال الاصطخرى في قريسة من وادى القرى على يوم بين جبال بها كانت منازل ثمود الذين قال الله تعالى فيهم وتختون من للجبال بيوتاً فارهين قال رايتها بيوتاً مثل بيوتنا في جبال تسمّى الاثالث وفي جبال اذا رَآها الرآى من بعد طنّها متصلة فاذا توسّطها راى كلّ قطعة منها "منفردة بنفسها يطوف بكلّ قطعة منها الطايف وحواليها رمل لا يكاد يُرتقى ذروتهاء بها بمر ثمود الله كان شربها بين القوم وبين الناقة ولما سار رسول الله صلعم الى تبوك اتى على منازل ثمود سوارى الحابسة الفيِّ الذي كانت الناقة منه ترد الماء واراهم ملتقى الفصيل في للبل وقال عم لاصحابه لا ميدخلي احدكم القرية ولا يشربي من مائها ولا يتوضّا منه وما كان من عجين فاعلفوه الابل ولا تاكلوا منه شيمًا ولا يخرج الليلة احد الا مع صاحبه، ففعل الناس ذلك الآرجلين من بني ساعدة خرج احدها لطلب بعير له والاخر لقضاء حاجته فالذى خرج لحاجته اصابه جنون والذى خرج لطلب البعير احتملته الريح فاخبر بهما رسول الله صلعم فقال الم انهكم ان يخرج احد الا مع صاحبه فدعا لمن اصابه جنون فشفى وامّا الذي احتملته الريام فاهدته طيّي الى رسول الله عم بعد عوده الى المدينة، فاصبح الناس بالحجّب ولا ماء معهم فشكوا الى رسول الله صلعم فدعا الله تعالى الفارسل سحابة فامطرت حتى روى الناس الله

خط قرية باليمن يقال لها خَطَّ هَجَرَ تنسب اليها الرماح الخطّية وي احسن انواع خقَّةً وصَلَابَةً وتثقيفًا تحمل اليها من بلاد الهند والصنَّاع بها يثقفونها احسى التثقيف ه

خيبر حصون على ثمانية برد من المدينة لمن اراد الشام ذات مزارع وتخييل كثيرة وهي موصوفة بكثرة للحي ولا يفارف للحي اهلها وكان اهلها يهود يزعموا ان من اراد دخول خَيْبَر على بابها يقف على اربعته وينهق نهيق الحار عشر مرّات لا يصرّ حيّ خيبر ويسمّى نلك تعشيراً والمعنى فيه أن الحيّ ولبوع بالناس واني جارى وحكى الهَيْثَم بن عدى أن عروة الصعاليك والحابة قصدوا خيبر يمتارون بها فلمّا وصلوا الى بابها عشروا خوفاً من وبا حيبر وابي عروة ارسل ع (الله يدحن ع.b منفرقة ع (واروى a.b سنفرقة ع) واروى v) واروى منفرقة

الصعاليك أن يعشر وقال

وقالوا "اجب وانهق لا يصرك خيبر وذلك من دين اليهود ولسوع لعرى ان عشرت من خَشْيَة الردى نهاق الحير انني لجنروع فكيف وقد ذكيت واشتد جانبي سُلَيْلي وعندي سامع ومطيع لسان وسيف صارم وحفيظة وراء كارآء الرجال صروع يخوّني ريب المنون وقد مصصى لنا سلف قَيْس لنا وربيع، وحكى ان اعرابياً قدم خيبر بعيال كثير فقال

قلت لحتى خيبر استعدى هناك عيالى فاجهدى رجدى وباكرى بصالب وورد اعانك الله على ذا للمندء

فحم ومات وبقى عياله ١

رحابطان موضع بالحجاز زعم تابط شَرًّا انه لقى الغول هناك ليلا وجرى بينه وبينها هيحاربذ وفى الاخير قتلها وحمل راسها الى للتي وعرضها عليهم حتى عرفوا شدة جَأشه وقوّة جنانه وهو يقول

الا من مبلغ فتيان فه عما لاقيت عند رحابطان فاتى قد لقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة محصحان فقلت لها كلانا نصو دهر اخا سفر نختى لى مكان فشدت شدة تحوى فاهموى لها كقى بمعقمول بحمان فاضربها بلا دهش فخَرَّتْ صريعاً لليدين وللجران فقالت عد فقلت لها رويدًا مكانك انَّني ثبت الجنان فلم انفك متكيا لديها لأنظ مصحاً ما ذا اتاني اذا عينان في راس فبه كراس الهر مسترق اللسان

وساقا مخديج وسراة كلب وثوب من عباء او شنان اله

زغم قرية بينها وبين بيت المقلس ثلثة ايسام في طرف الجيرة المنتنة وزُغَرُ اسم بنت لوط عليه السلام نزلت بهذه القرية فسميت باسمها وفي في واد وخم ردى فى اشأم بقعة يسكنها اهلها بحبّ الوطن ويهيج بهم الوباء فى بعض الاعوام فيفني جُلَّهم عبها عَيْنُ زُغَر وهي العين الله ذكر انها تغور في آخر الزمان وغورها من الشراط الساءة جاء ذكرها في حديث للسَّاسة قال البسَّاري زغر قتَّالَة لِلغَرِباءُ من ابطى عليه ملك الموت فليرحل اليها فانه يجده بها قاعداً بالرصد واهلها سودان غلاظ ماؤها حميمر وهواؤها جميمر اللا انها البصرة ع م احب م (ق احق ع م احب م احب م احب ع احب ع العب ع

الصغرى والمتجر المربح وفي من بقية مدان قوم لوط واتما تَجَنَّ لاَن اهلها لم يكونوا آتين بالفاحشة الله

زويلة مدينة بافريقية غير مسورة في اول حدود السودان ولاهلها خاصية عيبة في معوفة أثار القدم ليس لغيرم تلك الحاصية حتى يعرفون اثر قدم الغريب والبلدى والرجل والمراة واللص والعبد الآبق والامة والدخى تسوقي احتراس المدينة يعهد الى دابة يشت عليها حزمة من جرايد المخل بحيث ينال سعفه الارص ثر يدور به حول المدينة فاذا اصبح ركب ودار حول المدينة فان راى اثرًا خارجًا تبعه حتى ادركه اينما توجّه، وقد بني عبد الله المهدى جدّ خلفاء مصر الى جانب زويلة مدينة اخرى سمّاها المهدية بينهما غلوة سم كان يسكن هو واهله بالمهدية واسكن العامّة في زويلة وكانت دكاكينم واموالم بالمهدية وبزويلة مساكنم فكانوا يدخلون بالنهار زويلة لمعيشة و خرجون بالليل الى اهاليم فقيل للمهدى ان رعيتك في هدا في عناء فقال لكن انا في راحة لاني بالليل افرق بينام وبين اموالم وبالنهار افرق بينهم وبين اهاليم فآمن غايلتهم بالليل والنهار ه

السند ناحية بين الهند وكرمان وسجستان قالوا السند والهند كانا اخوین من ولد توقیر بن یقطن بن حام بن نوح عم، بها بیت الذهب قال مسعر بن مهلهل مشيت الى بيت الذهب المشهور بها فاذا هو من ذهب في حجرآء يكون اربعة فراسخ لا يقع عليها الثلج ويثلج ما حولها وفي هذا البيت ترصد اللواكب وهو بيت تعظّمه الهند والمجوس وهذه الصحرآة تسعسرف بصحرآ وردشت نبى المجوس ويقول اهل تلك الناحية متى يخرج منه انسان يطلب دولة له يُغْلَبُ ولا يهزم له عسكر حيث اراد، وحكى ان الاسكندر لمّا فتح تلك البلاد دخل هذا البيت اعجبه كتب الى ارسطاطاليس واطنب في أ وصف قبّة هذا البيت فاجابه ارسطو اتى رايتك تتحبّب من قبّة عملها الأذميين وتدع التحبُّب من هذه القبَّة المرفوعة فوقك وما زينت بعد من الكواكب وانوار الليل والنهار، وسال عثمان بن عفّان عَبْدَ الله بن عامر عن السند فقال مارُّها وشل وتمرها دقل ولصَّها بطل ان قلَّ الجيش بها ضاعوا وان كثروا جاعوا فترك عثمان غزوهاء وبها نهر مِهْرَان وهو نهر عرضه كعرض دجلة او اكثر يقبل من المشرق آخذاً الى للنوب متوجَّها تحو المغرب ويقع في جر فارس اسفل السندء قل الاصطخري نهر مهران بخرج من ظهر جسبل o) c 30 11

جنرج منه بعض انهار جَدُّون ثر يظهر بناحية مُنْتان على حدّ سمندور ثر على المنصورة ثر يقع في البحر شرق الدَّيْبُل وعو نهر كبير عذب جدًّا وان فيه تاسيج كما في نيل مصر وقيل أن تماسيج نهر السند اصغر جمعاً واقل فساداً وجرى نهر السند كجرى نهر النيل البرتفع على وجه الارض ثر ينصب فيزرع عليه كما يزرع بارض مصر على النيل الا

سومناة بلدة مشهورة من بلاد الهند على ساحل الجر جيث تغسلب امواجه كان من عجائبها هيكل فيه صنم اسمه سُومَنَاة وكان الصنم واقفًا في وسط شذا البيت لا بقامة من اسفلة تذعمة ولا بعلاقة من اعلاه تمسكم وكان امر هذا الصنم عظيماً عند الهند من رأه واقفاً في الهواء تعجب مسلماً كان او كافراً وكانت الهند ججّون اليه كلّ ليلة خسوف يجتمع عنده ما يزيد على • ماية الف انسان وتزعم الهند أن الارواح أذا فارقت الاجساد اجتمعت اليه وهو ينشئها في من شاء كما هو مذهب اهل التناسخ وان المدّ والجزر عبادة الجر له وكانوا جملون اليه من الهدايا كلُّ سيء فيس وكان له من الوقوف ما يزيد على عشرة الاف قريد، وله نهر يعظمونه بينه وبين سومناة مايتا فرست جمل مارها الى سومناة كل يوم ويغسل به البيت وكانت سدنته الف رجل من البراهية لعبادته وخدمة الوفود وخمسماية امة يغنون ويرقصون على باب الصنم وكلَّ هولا أوزاقهم من اوتاف الصنم وامَّا البيت فكان مبنيًّا على ستّ وخمسين سارية من الساج المصفح بالرصاص وكانت قبّة الصنمر مظلمة وضوءها كان من قناديل للجوهر الفائق وعنده سلسلة ذهب وزنها مايتا من كلّما مصت طايفة من الليل حركت السلسلة فتصوت الاجراس فيقوم طايفة من البراهية للعبادة عكى ان السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين لمَّا غزا بلاد الهند سعى سعيًا بليغًا في فتخ سومناة وتخريبها طمعـًا لدخول الهند في الاسلام فوصل اليها منتصف ذي القعدة سنة ست عشرة واربعاية فقاتل الهنود عليها اشد القتال وكان الهند يدخلون على سومناة ويبكون ويتصرّعون ثر يخرجون الى القتال فقوتلوا حتى استوعبهم الفناء وزاد عدد القتلى على خمسين الفاً فراى السلطان ذلك الصنم واتجبه امره وامر بنهب سلبه واخذ خزانته فوجدوا اصنامًا كثيرة من الذهب والفصّة وستورأ مرصعة بالجواعر كلّ واحد منها بعث عظيم من عظماء الهند وكان قيمة ما في بيوت الاصنام اكثر من عشرين الف دينار قر قل السلطان لاحدابده ما ذا

وخدمت الوقود a.b (° ويقع a.b و

تقولون في امر هذا الصنم ووقوفه في الهواء بلا عباد وعلاقة فقال بعصهم انه علق بعلاقة واخفيت العلاقة عن النظر فامر السلطان شخصاً ان يذهب البه برمج ويدور به حول الصنمر واعلاه واسفله ففعل وما منع السرمج شيء وقال بعض لخاضرين اتى اظن ان القبة من جر المغناطيس والصنم من لخديد والصانع بالغ في تدقيق صنعته وراعي تكافؤ قوّة المغناطيس من للوانب جيث لا يزيد قوّة جانب على للجانب الاخر فوقف الصنم في الوسط فوافقه قوم وخالفه آخرون فقال للسلطان ائذن لى برفع جرين من راس القبّة ليظهر ذلك فاذن له فلما رفع جرين اعوج الصنم ومال الى احد الجوانب فلم يزل يرفع الرف

صنف موضّع بالهند او الصين ينسب اليه العود الصَّنْفي وهو أَرْدَأُ اصناف العود ليس بينه ويين لخطب الله فرق يسيره

صيمور مدينة بارص الهند قريبة بناحية السند لاهلها حطَّ وافر في اللها واللاحة لكونهم متولّدين من الترك والهند وم مسلمون ونصارى ويهود ومجوس وبخرج اليها تجارات الترك وينسب اليها العود الصَّيْمُورىء بها بيت الصيمور وهو هيكل على راس عقبة عظيمة عندم ولها سدنة وفيها اصنام من الفيروزج والبيجانق يعظمونها وفي المدينة مساجد وبيع وكنايس وبيت النار وكفارها لا يذبحون الخيوان ولا ياكلون اللحمر ولا السمك ولا البيض وفيهم من ياكل المتردية والنطيحة دون ما مات حتف انفدء اخبر بذلك كله مسعر بن مهلهل صاحب عجايب البلدان وانه كان سياحًا دار البلاد واخبر بعجايبها ه

الطايف بليدة على طرف واد بينها وبين مصّة اثنا عشر فرسخًا طيبة الهواء شمالية رّما يجمد الماء بها في الشتاء قال الاصمعي دخلت الطَّائف وكاني ابشر وقلبي أينصبح بالسرور وفر اجد لذلك سببًا الله انفساح جوّها وطيب نسيمهاء بها جبل عَرْوَان يسكنه قبايل هُذَيْل وليس بالحجاز موضع ابرد من هذا للبل ولهذا اعتدال هواء الطايف ويجمد الماء به وليس في جميع الحجاز موضع يجمد الماء به الله به الله جبل عروان ويشقُّ مدينة الطايف واد يجرى بينها يسقها وفيها مياه المدابغ الله يدبغ فيها الاديم والطير تصرع أذا مرّت بها من نتن راجتها واديها يحمل الى ساير البلدان ليس في شيء من البلاد مثله وفي اكنافها من الكروم والنخيل والموز وساير الفواكه ومن العنب العدى ما لا

بنصح a.b عنو

يوجد في شيء من البلاد وامّا زبيبها فيصرب بحسنه المثل، بها وج الطايف وانها واد نهى النبى صلعم عن اخذ صيدها واختلاء حشيشها، بها جر اللات تحن منارة مسجدها وهو صخرة كان في قديم الزمان يجلس عليه رجل يلت السويق للحجيم فلمّا مات قال عرو بن لختى انه لم يحت لكن دخل في هذه الصخرة وامر قومه بعبادة تلك الصخرة وكان في اللات والعُزى شيطانان يكلمان الناس والخذ تقيف اللات طاغوتا وبننت لها بيتا وعظمته وطافت به وهي صخرة بيصاء مربعة فلمّا اسلمت ثقيف بعث رسول الله صلعم الم سُعيدان ابن حرب ومُغيرة بن شعبة فهدماه والحجر اليوم تحت منارة مسجد الطايف، وبها كرم الرهط كرم كان لعرو بن العاص معروشاً على الف الف خشبة شرى كلّ خشبة درم فلمّا حتى سليمان بن عبد الملك احبّ ان ينظر اليه فلمّا رآه قال ما رايت لاحد مثله لو لا ان هذه للسيمة في وسطه ليجيق وسطه قالوا ليس بحرة عوبها سجن عارم وهو للبس الذي حبس فيه عبد الله بن الزبير محمّد ابن للنفية يزوره الناس ويتبرّكون به سيّما الشيعة سيّما الله بن الزبير محمّد ابن للنفية يزوره الناس ويتبرّكون به سيّما الشيعة سيّما الله بن الزبير محمّد ابن الزبير

يُخَبّر من لاقبيت انّدك عدايد بل العايد الخبوس في سجن عارم ومن يَلْقَ هذا الشيخَ بالخيف من منا من الناس يعلم انه غير ظالم . سمّى النبى المصطفى وابس عسمه وفكاك اغلال وقاصى مغارم فيا نعمةُ الدنيا بباق لاهاله ولا شدَّة البلوى بصربة لازم ع وبنسب اليها الْحِتَاج بن يوسفُّ الثقفي من فحول الرجال كان اوّل امره معلّماً لوشاقية سليمان بن نعيم وزير عبد الملك بن مروان وكان فصيحًا شاطرًا قال عبد الملك لوزيرِه اتى اذا ترحّلت يخلف متى اقوام اريد شخصاً بمسنع الناس عن التخلُّف فاختبار الوزير الحجّاج لذلك فراى في بعض الايام ان لخليفة قد رحل وتخلّف عنه قوم من المحاب الوزير فامرهم بالرحيل فامتنعوا وشتموه في امَّه أواخته فاخذ الحِتَّاجِ النار واضرمها في رحل الوزير فانتهى لخبر الى عبد الملك فاحصر الحجاج وقال لمر احرقت رحل الوزير فقال لانهم خالفوا امرك فقال للحجّـاج ما عليك لو فعلت ذلك بغير للحرق فقــال الحجّــاج وما عليك لو عوضته من ذلك ولا يخالف احد بعد هذا امرك فاعجب للحليفة كلامه وما 

زال يعلو امرة حتى ولى اليمن واليمامة ثر استعمل على العراق سنة خمس وسبعين وكان اهل العراق كل من جاءم والياً استخفوا به وضحكوا منه واذا صعد المنبر رموة ابالحصاة فبعث عبد الملك اليم الحجساج فلما صعد المنبر مناتماً وكان قصير القامة ضحكوا منه فعرف الحجماج ذلك فاقبل عليم وقال

انا ابنُ جَلا وطَلَّاعُ الثَّنايا متى اصغُ العمامة تعرفوني ان امير المومنين نثل كنانته فوجدنى اصلب اعوداً رماكم بى واتي ارى روساً دنا اوان احصادها وانا الذى احصدها فدخل القوم منه شرُعْبُ فا زال بهم حتى ارام الكواكب بالنهار، ولله بنى واسط عدّ فى حبسه ثلثة وثلثون الف انسان حبسوا بلا دمر ولا تبعة ولا دين ومات فى حبسه احد وعشرون الفاً صبراً ومن قتله بالسيف فلا يُعدّ ولا يُجْصى وقال يومًا على المنبر فى خطبت اتطلبون متى عدل عمر ولستم كرعية عمر واتما مثلى لمثلكم كثير لبيس المولى ولبيس العشير، وكان فى مرض موته يقول

يا رب قد زعم الاعداد واجتهدوا ايمانه اننى من ساكنى النار · ايحلفون على عميماء وجمهم ما علمه بعظم العفو غفّار،

وحكى عمر بن عبد العزيز انه راى الحجّاج في المنسام بعد مدّة من موته تال فرايتُه على شكل رماد على وجه الارض فقلتُ له احجّاج تال نعم قلت ما فعل الله بك تال فتلني بكلّ من قتلتُه مَرَّةً وبسعيد بن جُبيْر سبعين مرّة وانسا الله بك تال فتلني بكلّ من قتلتُه مَرَّةً مَرَّةً وبسعيد بن أسسايب كان من الرجو ما يرجوه الموحّدون وينسب الى الطايف سعيد بن السايب كان من اولياء الله وعباد الله الصالحين نادر الوقت عديم النظير وكان الغالب عليه لخوف من الله تعالى لا يزال دمعه جارياً فعاتبه رجل على كثرة بكائم فقال له الما ينبغى ان تعاتبني على تقصيري وتغريطي لا على بكائمي وقال له صديق الله كيف اصحت قال اصحت انتظر الموت على غير عدة وقال سفيان الثوري حلسنا يوماً تحدّث ومعنا سعيد بن السايب وكان يبكي حتى رجم الحاضرون فقلت له يا سعيد في تبكي وانت تسمع حديث اهل الخير فقال يا سفيان ما ينفعني اذا ذكرت اهل الخير وانا عنه بمعزل ه

فاهدى صاحب القلعة الح السلطان هدايا كثيرة منها طاير على هيئة القمرى خاصّيته اذا احصر الطعام وفيه سمّ دمعت عيناه وجرى منهما ما وتجرّ فاذا تجرّ شُحِقٌ وجعل على للراحات الواسعة للها وهذا الطاير لا يوجد الآفى ذلك الموضع ولا يتفرّج الآفيه الله فيدا

عدن مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن سميت بعَدَن ابن سنان بن ابرهيم عم لا ماء بها ولا مرعى شربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة يوم وكان عدن فضاءً في وسط جبل على ساحل الجر والفضاء جيط به لجبل من جميع لجوانب فقطع لها باب بالحديد في لجبل فصار طريقاً الى البر وانها مرفاء مراكب الهند وبلدة التجار ومرابح الهند فلهذا يجتمع اليها الناس ويحمل اليها متاع الهند والسند والصين ولخبشة وفارس والعراق وقال الاصطخرى بها مغاص اللولوء بها جبل النار وهو جبل الهر اللون جدًّا في وسط البحر قالوا هو للبل الذي تخرج منه النار الله في من اشراط الساعة وسُكَّان عدن يزعمون انهم من نسل هارون عم وهم المربّون، وبها البئر المُعَطَّلَةُ الله تعالى في القرآن ومن حديثها أن قوم صالح عم بعد وفاتد تفرقوا بفلسطين فلحقت فرقة منهمر بعدن وكانوا اذا حبس عنهمر المطب عطشوا وجملوا الماء من ارض بعيدة فاعطاهم الله بدرًا فتحجبوا بها وبنوا عليها اركانًا على عدد القبايل كان لكلّ قبيلة فيها دلو وكان لهم ملك عادل يسوسهم فلمّا مات حزنوا عليه فثل لهمر الشيطان صنماً على صورة ذلك الملك وكلّمر القوم من جوف الصنمر اني البسني رتى ثوب الالهية والآن لا اكل ولا اشرب واخبركم بالغيوب فاعبدوني فاني اقربكم الى ربكم زلفي فركان الصنم بالمره وينهاهم هَالَ الى عبادة الصنم جميعهم فبعث الله اليهم نبيًّا فكذَّبوهِ فقال لهم نبيُّهم ان لم تتركوا عبادة الصنم يغور ماء بيركم فقتلوه فاصحوا لم يجدوا في البير قطرة ماء فصوا الى الصنم فلم يكلمهم الشيطان لمّا عاين نزول ملمّكة العذاب فاتتهم صيحة فاهلكوا فاخبر الله تعالى عنهم وعن امتالهم وكاين من قرية اهلكناها وفي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطّلة وقصر مشيد والقصر المشيد بحضرموت وقد مرّ ذكره ويقال أن سليمان بن داود عم حبس المردة مصقدين في هذه البير وفي محبسهمر ا

فأس مدينة كبيرة مشهورة فى بلاد بربر على برّ المغرب بين ثنيتين عظيمتين والعارة قد تصاعدت حتى بلغت مستواها وقد تفجّرت كلّها عيوناً تسيل الى قرارة الى نهر منبسط الى الارض ينساب الى مروج خصر وعليها داخل

المدينة ستماية رَحَى ولها قهندز في المنع موضع منها ويسقيها نهر يسمّى المدينة ستماية رَحَى ولها قهندز في المنقسمة قسمين وفي مدينتان مسورتان يقال لاحداها عدوة القروبيين وللاخرى عدوة الاندلسيين وفي كل دار جدول ماء وعلى بابها رَحَى وبستان وفي من اكثر بلاد المغرب ثماراً وخيراً واكثر بلاد المغرب يهوداً منها يختلفون الى ساير الافاق بها تُقَاح حلو يعرف بالاطرابلسي حسن الطعم جدّا يصلح بعدوة الاندلسيين ولا يصلح بعدوة القروبيين ورجال الاندلسيين ورجال الاندلسيين اطيب من سميذ عدوة القروبين ورجال الاندلسيين اشتجع من رجال القروبين ونساؤهم اجمل ورجال القروبين واحمد من رجال الاندلسيين قال ابرهيم الاصيلي شعم

دخلت فاساً وبي شوق الى فاس وللبن ياخذ بالعينين والسراس فلست ادخل فاساً ما حييت ولو اعطيت فاساً وما فيها من الناس فيصور بلاد بارض الهند بجلب منها الكافور الغَيْصُورى وهو احسن انواعه وذكروا ان الكافور يكثر في سنة فيها رعود وبروق ورجف وزلازل وان قلّ نلك كان نقصاً في وجوده ه

قبا قرية على ميلين من مدينة رسول الله صلعم بها مسجد التَّقُوَى وهو المسجد الذي ذكرة الله تعالى لمسجد اسّس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال جبّون ان يتطهّروا والله جبّ المطّهرين ولمّا قدم رسول الله عم فنها مهاجرًا يريد المدينة اسّس هذا المسجد ووضع بيدة الكريمة اوّل جبر في محرابه ووضع ابو بكر رضه جبراً ثر اخذ الناس في البناء وهو عامر الى زماننا هذا وسُمل اهله ان تطهّرم فقالوا انا نجمع بين الحجر والماء وبها مسجد الصرار ويتطوع الناس بهدمه وبها بيناً من عيون للنقه

ولو بقيت ثيابك فى الخراب حتى بليت ما مسّها احد واذا وجدنا شيئًا من ذلك فى مدد متطاولة نعلم انه كان من غريب اجتاز بنا فنركب خلفه ولا يفوتنا فندركه ونقبله فسالت عن غيره سيرة اهل البلد فقال كما ذكرة للخيّاط وكانوا لا يغلقون الابواب بالليل وما كان لاكثرهم ابواب بل شيء يسرد الوحش واللاب ه

قشهير ناحية بارص الهند متاخمة لقوم من الترك فاختلط نسل الهند بالترك فاعلها اكثر الناس ملاحة وحسناً ويضرب بحسى نسائم المثل لهى قامات تامة وصور مستوية وملاحة كثيرة وشعور طوال غلاظ وهذه الناحية تحتوى على نحو ستين الفاً من المدن والصياع ولا سبيل اليها الآ من جهة واحدة ويغلق على جميعها باب واحد وحواليها جبال شوامخ لا سبيل للوحش ان يتسلق اليها فضلًا عن الانس وفيها اودية وعرة واشجار ورياص وانهارى قال مسعر بن مهلهل شاهدتها وفي في غاية المنعة ولاهلها اعياد في وانهارى قل مسعر بن مهلهل شاهدتها وفي في غاية المنعة ولاهلها اعياد في لاحديد الصيني لا يعمل فيه الزمان ويعظمون الثريا ولا يذبحون الحيوان ولا المبين ها المبين ها المها ويعظمون الثريا ولا يذبحون المبيون ها المبين المبين ها المبين ها المبين المبين ها المبين ها المبين ها المبين المبين ها المبين المبين ها المبين ها

قار مدينة مشهورة بارض الهند قال ابن الفقية اهلها على خلاف ساير الهنود ولا يبيحون الزنا ويحرّمون الخمر وملكها يعاقبهم على شرب الخمر فيحمى للحديدة بالنار وتوضع على بدن الشارب ولا تترك الى ان تبرد فرمّها يفضى الى التلف وينسب اليها العود القُمَارى وهو احسن انواع العود ه

كلبا مدينة بارض الهند قال في تحفة الغرايب بها عبود من الخساس وعلى رأس العبود عثال بطّة من الخساس وبين يدى العبود عين فاذا كان يوم عاشوراء في كلّ سنة ينشر البطّ جناحيه ويدخل منقاره العين ويعبّ ماءُها فيخرج من العبود ماءً كثير يكفى لاهل المدينة سنتهم والفاضل يجرى الى مزارعهم هلك كلم مدينة عظيمة منيعة علية السور في بلاد الهند كثيرة البساتين بها اجتماع البراهة حكاء الهند قال مسعر بن مهلهل انها اول بلاد الهند ما يلى الصين وانها منتهى مسير المراكب اليها ولا يتهيّأ لها ان تجساوزها والا غرقت، بها قلعة يصرب بها السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة لا تكون في ساير الدنيا الله في هذه القلعة وملكها من قبل ملك الصين واليه قبلته وبيت عبادته ورسومه رسوم صاحب الصين ويعتقدون ان طاعة ملك الصين عليهم مباركة ومخالفته شوم وبينة وبين الصين ثلثماية فرسخ ه

كنزة وقرأن موضعان باليمامة بها تخل كثير ومواش قال ابو زياد الللابي نبزل بالم رجل من بني عقيل كنيته ابو مسلم كان يصطاد الذياب قالوا له ان ههنا ذيباً لقينا منه التباريم أن انت اصطدته فلك في كلّ غنم شاة فنصب له الشبكة وحبله وجاء به يقوده وقال هذا ذيبكم فاعطوني ما شبطتم فابوا وقالوا كُلْ ذيبك فشدّ في عنق الذيب قطعة حبل وخلّي سبيله وقال ادركوا ذيبكم فوثبوا عليه وارادوا فتلَّهُ فقال لا عليكم إن وفيتم لى رددته فخلُّوه ليردُّه فذهب شعر وهو يقول

لخنق باهلك واسلم اتبها الذيب لو اهل كنزة فاذهب غير مطلوب وكل ما يلفظ الانسان مكتوب فقال ماض على الاعداء مرهوب

علقت في الذيب حبلاً ثر قلت له ان كنت من اهل قُرَّان فعدَّلهم المخلفين لما قالسوا ومسا وعسدوا لى الفصيل من البيعبان آكليه وإن اصادف طفلًا وهو مصقوب والنخل افسده ما دامر ذا رطب وان شتوت ففي شاء الاعاريب يا ابا مسلم احسن في اسيركم فانني في يديك اليوم مجنوب ا

كوفر مدينة عظيمة بارض الهند قال مسعر بن مهلهل دخلت كُوْلَم وما رايت بها بيت عبادة ولا صنماً واهلها يختارون ملكاً من الصين اذا مات ملكهم وليس للهند اطبيب الله في هذه المدينة عاراته عجيبة اساطين بيوته من خرز اصلاب السمك ولا ياكلون السمك ولا يذبحون لخيوان وياكلون الميتنة وتعمل بها غصاير تباع في بلادنا على انه صيني وليس كذلك لان طين الصين اصلب من طين كولم واصبر على النار وغضاير كولم لونها ادكن وغضاير الصين ابيص وغيره من الالوان ، بها منابت الساج المفرط الطول ربما جاوز ماية ذراع واكثر وبها البقم والخيزران والقنا بها كثير جدًّا وبها الراوند وهو قرع ينبت هناك ورقه السانج الهندى العزيز الوجود لاجل ادوية العين وجمل اليها اضناف العود والكافور واللبان والعود يجلب من جزاير خلف خطّ الاستوآء ثر يصل الى منابته احد ولا يُدرى كيف شجمه وأنما الماء ياتي به الى جانب الشمال وبها معيدن الكبريت الاصفر ومعدن الخاس ينعقد دخانه توتيساء حتداه

مدينة يترب في مدينة الرسول صلعم وفي في حرّة سبخة مقدار نصف مكّة من خصايصها أن من دخلها يشمّ راجة الطيب وللعطم فيها فصل راجة لمر

ه (د) c

توجد فى غيرها واهلها احسى الناس صوتاً قيل لبعض المَدنيين ما بالكم انتم اطيب الناس صوتاً فقال مثلنا كالعيدان خلت اجوافنا فطاب صوتناء بها التمر الصَّيْحَانى لم يوجد فى غيرها من البلاد وبها حبُّ البان يحمل منها الى ساير البلاد وعن ابن عبّاس ان النبى عم حين عزم الهجرة قال اللهم انك قد اخرجتنى من احب ارضك الى فانزله المدينة وراى النبى صلعم بلال بن جَامة وقد هاجر فاجتوى المدينة وهو يقول

الالْيَت شعرى هل ابيتن ليلة بفخ وحولى انخر وجَليك وهل الردن يوماً مياه مُجَاتَدة وهل يَبْدُونْ لى شامةٌ وطَفيل

فقال صلعم "خفت يا ابن السوداء فر قال اللهم حَبّب الينا المدينة كما حبّبت مكة واشد وحدّحها وبارك لنا في صاعها ومُدّها وانقل جاها الى خَيْبَ وللحفة، وعن ابي هريرة أن رسول الله صلعم قال أن ابرهيم عبد الله وخليلة وانا عبد الله ورسوله وان ابرهيم حرّم مكّة واني حرّمت المدينة ما بين لابتيها عصاهها وصيدها لا جمل فيها سلاح لقتال ولا تقطع منها شجرة الالعلف البعير، وعن ابي هريرة عن النبي صلعم من صبر على لاوآء المدينة وشدّتها كنت له يوم القيمة شفيعًا أو شهيدًا، والمدينة مسوّرة ومسجد النبي عم في وسطها وقبره في شرق المسجد وبجنبه قبر ابي بكر وبجنب قبر ابي بكر قبر عمر عند الوليد بن عبد الملك الى صاحب الروم طلب منه صُنَّاعًا لعمارة مسجد رسول الله صلعم فبعث اليه اربعين رجلًا من صُنَّاع الروم واربعين من صُنَّاع القبط ووجِّه معهم اربعين الف مثقال نهباً واجالاً من الفُسَيْفساء فجاء الصناع وخمروا النورة سنة للفسيفساء وجعلوا اساسها بالحجسارة وجعلوا اسطوانات المسجد من جمارة مدورة في وسطهما اعمدة حديد وركبوهما بالرصاص وجعلوا سقفها منقشة مزوقة بالذهب وجعلوا بلاط الحراب مذهبا وجعلوا وجه لخايط القبلي من داخله بازار رخام من اساسه الى قدر تامة وفي وسط الخراب مرآة مربعة ذكروا أنها كانت لعايشة والمنبر كان للنبي قد غشي منبر آخر وقال عم ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياص للِّنَّة ، بها بدُّر بْضَاءَةَ روى ان النبي عم توضَّأ عائها في دلو وردّ الدلو الى البير وشرب من مائها وبصنى فيها وكان اذا مرض المريض في المامة يقول اغسلوه بماء بضاعة فاذا غسل فكاتما أنشط من عقال وقالت أَسْمَا لا بنت الى بكر كنّا نغسل المرضى من بير بضاعة ثلثة ايام فيعافون، بها بير ذَرُّوانَ ويقال لها بير كملي في البير المشهورة حبّب يوم السوداء و " ارون و ("

عن ابن عبّاس طُبّ رسول الله صلعم حتى مرض مرضاً شديداً فبينا هو بين النايم واليقظان راى ملكين احدها عند راسه والاخر عند رجليه فقال الذى عند رجليه للذى عند راسه ما وجعه فقال طُبّ قال ومن طَبّه قال لبيد بن الاعصم اليهودى قال واين طبّه قال فى كربة تحت صخرة فى بير كملى وفي بير نروان فانتبه الذى صلعم وحفظ كلام الملكين فبعث علبًا وجاراً ملع جمع من الصحابة الى البير فنزحوا ماءها حتى انتهوا الى الصخرة فقلبوها ووجدوا الكربة تحتها وفيها وتر فيها احدى عشرة عقدة فاحرقوا الكربة بما فيها فراك عنه عم ما كان به وكانه انشط من عقال فانزل الله تعالى عليه المعتونين احدى عشرة اية على عدد عُقده عبها بير عُروة تنسب الى عروة ابن الزبير بن بكراماء هذه البير من مر بالعقيق ياخذه هدية ابن الزبير بن بكراماء هذه البير من مر بالعقيق ياخذه هدية بالمقدة وقال السرى بن عبد الرجن الانصارى شعر

كَفّنونى أن مُتَّ في درع أروى واجعلوا في من بيم عروة ماتي سخنة في الشناء باردة الصيف سراج في الليلة الطلساء،

واهل المدينة الانصار عليهم الرجة والرضوان أن الله تعالى اكثر من الثناء عليهم في القرآن وقد خصّ بعضه بخاصية لمر توجد في غيره منه حتى الدّبر وهو عاصم بن الأَفْلَح رضوان الله عليه استشهد واراد المشركون ان يمثّلوا بــه فبعث الله الزنابير احاطوا به ومنعت المشركون الوصول اليهم ومناهم بليع الارص وهو حبيب بن ثابت رضوان الله عليه صلبه المشركون فبعث رسول الله صلعم من ياخذه ويدفنه فاخذوه وقبل دفنه فقدوه وبلعسته الارص، ومنهم غسيل الملايكة وهو حنظلة بن راهب رضوان الله عليه استشهد يموم أُحُد فبعث الله تعالى فوجاً من الملايكة رفعوة من بين القتلى وغسلوة فسمّى غسيل الملايكة، ومنهم ذو الشهادتَيْن وهو خزيمة بن ثابت رضوان الله عليم اشترى رسول الله صلعم فرساً من اعراتي والاعرابي انكر الشرى فقال رسول الله عم انى اشتريت منك فقال الاعرابي من يشهد بذلك فقال خزيمة بن ثابت اني اشهد ان رسول الله صلعم اشترى منك فقال له رسول الله عم كيف تشهد وما كنتَ حاصراً فقال يا رسول الله اتّى أَصَدَّفك في اخبار السموات والاخبار عن الله تعالى فسا اصدَّقك في شرى فرس فامر الله تعسالي نبيَّهُ عم أن يجعل شهادته مكان شهادتين، ومنهم من اهتر العرش لموته وهو سعد بن معاد رضوان الله عليه سيّم الاوس قال رسول الله صلعم اهتز العرش لموت سعد بي معاد ١٥ المشقر حصى بين خُران والجرين على تلّ على يقال انه من بناء طسم يقال له في بنى تيم لان المُنْعَبِر علمل كسرى غدر بنى تيم فيه وسببه ان وهرز علمل كسرى على اليمن بعث الموالًا وطرفًا الى كسرى فلمّا كانت ببلاد بنى تيمر وثبوا عليها واخذوها فاخبر كسرى بذلك فاراد ان يبعث اليم جيسًا فاخبر ان بلادم بلاد سوءً قليلة الماء فاشير اليه بان يرسل الى علمله بالجرين فاخبر ان يقتلم وكانت تيم تصير الى هجر للميرة فامر العامل ان ينادى لا تُطلّق الميرة الله الله المن تيم فاقبل اليه خلق كثير فامره بدخول المُشقّر واخذ الميرة ولاروج من باب آخر فيدخل قوم بعد قوم فيقتلم حتى قتلوا عن آخرهم وبعث بذراريم في السفن الى فارس ه

مغمس موضع بين مكّة والطايف به قبر الى رِغَالُ مرّ به الذيّ صلعم فامر برجمه فصار ذلك سنّة من مرّ به يرجمه قبل ان ابا رغال اسمه زيد بن محلف كان ملكاً بالطايف يظلم رعيّته فرّ بامراة ترضّع يتيماً بلبن ماعز لها فاخذ الماعز منها فبقى اليتيمر بلا لبن فات وكانت سنة مجدبة فرماه الله تعالى بقارعة اللكتنه، وقيل ان ابرهة بن الصباح لمنّا عزم هدم الكعبة مرّ بالطايف جنوده وفيوله فاخرج اليه ابو مسعود الثقفي في رجال ثقيف سامعين مطيعين فطلب ابرهة سمنه دليلاً يدلّه على مكّة فبعثوا معه رجلًا يقال له ابو رغال حتى نزل المُغَمَّس فات ابو رغال هناك فرجم العرب قبره وفيه قال جرير بن للاطفى

اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر ابي رغال ا

مراكن مدينة من اعظم مدن بلاد المغرب واليوم سرير ملك بنى عبد الموس وفي في البرّ الاعظم بينها وبين الجرعشرة ايّام في وسط بلاد البربر وانها كثيرة للجنان والبسانين وبخرق خارجها للخلجان والسواقي وياتيها الارزاق من الاقطار والبوادي مع ما فيها من جتى الاشتجار واللروم الله يتحدّث بطيبها في الافاق والمدينة ذات قصور ومبان محكمة، بها بستان عبد الموسن ابن على الى للخلفاء وهو بستان طوله ثلثة فراسخ وكان ماوّة من الابار فجلب اليها ماء من اعماق تسير تسقى بسانين لها وحكى ابو الربيع سليمان المُلْتانى ان دروة مَرَّاكش اربعون ميلًا، ينسب اليها الشيخ الصالح سنى بن عبد الله المراكشي وكان شجئًا مستجاب الدعوة ذكر ان القطر حبس عنام في ولاينة يعقوب بن يوسف فقال ادع الله تعالى ان يسقينا فقال الشيخ ابعث المَّ

v) a.b سايعين a.b سايعين منه

خمسين الف دينار حتى ادعو الله تعالى ان يسقيكم فى الى وقت شيتمر فبعث اليه ذلك ففرقها على الخاويج ودعا فجاءهم غيث مدرار ايامًا فقالسوا له كفينا ادع الله ان يقطعه فقال ابعث الى خمسين الف دينار حتى ادعو الله ان يقطعه فقعل ذلك ففرق المسال على الخساويج ودعا الله تعسالى فقطعه والله الموفق ه

مكنة في البلد الامين الذي شرِّفه الله تعالى وعظمه وخصَّه بالقسم وبدعاء للخليل عم ربّ اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق اهله من الثمرات واجعله مشابعة للناس وآمناً للخايف وقبلةً للعباد ومنشأً لرسول الله صلعم وعن رسول الله عم من صب على حر مكَّة ساعة تباعدت عنه جهنمر مسيرة عامر وتقرَّبت منه المنت مايتي عامر انها لم تحلّ لاحد كان قبلي ولا تحلّ لاحد كان بعدى وما احلَّت لى آلا ساعة من نهار شر في حرام لا يُعصد شجرها ويحتش خلاها ولا يلتقط صالتها الله لمنشدء وعن ابن عبّاس ما اعلم على الارص مدينة يرفع فيها حسنةً مايةً الله مكّة ويكتب لمن صلّى ركعة ماية ركعة الله مكة ويكتب لمن نظر الى بعض بنيانها عبادة الدهر الله مكة ويكتب لمن يتصدّن بدرهم الف درهم اللا مكذى وفي مدينة في واد وللبال مشرفة عليها من جوانبها وبناؤها جارة سود ملس وبيض ايصا وفي طبقات المبيّضة نظيفة حارة في الصيف جدًّا الله أن ليلها طيب وعرضها سعة الوادى ومأوصا من السماء ليس بها نه. ولا بيه يشرب مارِّها وليس جميع مكَّة شجر مثمر فاذا جُزْتَ للرمر فهناك عيون وابار ومزارع وتخيل وميرتها تحمل اليها من غيرها بدماء لخليل عم ربنا اني اسكنت من نريتي بواد غير ذي زرع الى قوله من الثمرات، وامًا للحرم فله حدود مصروبة بالمنار قديمة بيّنها لخليل عم وحدّه عشرة اميال في مسيرة يومر وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والاسلام فلمّا بعث رسول الله صلعم اقرّ قريشًا على ما عرفوه فا كان دون المنار لا يحلّ صيده ولا يختلى خشيشة ولا يقطع شجره ولا ينفر طيره ولا يترك الكافر فيه ومن عجيب خواص الخرم ان الذيب ميتبع الظبي فاذا دخل الحرم كفّ عند، وامّا المسجد الخرام فاول من بناه عمر بن الخطاب في ولايته والناس ضيقوا على الكعبة والصقوا دورهم بها فقال عمر أن الكعبة بيت الله ولا بُدَّ لها من فسنساء فاشترى تلك الدور وزادها فيه واتخذ للمسجد جدارًا نحو القامة ثر زاد عثمان فيه ثمر زاد عبد الله بن الزبير في اتقانه وجعل فيها عُهداً من الرخام رفع ع a.b عربع a.b مطبقة مطبقة ع a.b عربع ع a.b عربع

وزاد في ابوابه وحسنه فر زاد عبد الملك بن مروان في ارتفاع حيطانها وحل السَّوَارِي اليها من مصر في الماء الى جُدَّة ومن جدّة الى مكة على التَجَل وامر الحجّاج فكساها الديباج فر الوليد بن عبد الملك زاد في حُلى البيت لمّا فتح بلاد الاندلس فوجد بطليطلة مايدة سليمان عم كانت من ذهب ولها اطواق من الياقوت والزبرجد فصرب منها حُلى الكعبة والميزاب فالاولى المنصور وابند المهدى زادوا فى اتقان المسجد وتحسين هيئته والآن طول المسجد للمرامر ثلثماية ذراع وسبعون ذراعً وعرضه ثلثماية ذراع وخمس عشرة ذراعً وجميع ابمدة المسجد اربعماية واربع وثلثون عموداء واما الكعبة زادها الله شرفأ فانتهما بيت الله الحرام أن أول ما خلق الله تعالى في الارض مكان اللعبة ثر دحى الارص من تحتها فهي سرّة الارص ووسط الدنيا والم القرى قال وهب لمّا اهبط آدم عم من للبنة حزن واشتد بكاوله فعزّاه الله خيمة من خيامها وجعلها موضع الكعبة وكانت ياقوتة حراء وقيل دُرَّةً مجوّفة من جواهر للبنّة ثر رفعت بموت آدم عم نجعل بنوه مكانها بيتاً من حجارة فهدم بالطوفان وبقى على ذلك الفي سنة حتى امر الله تعالى خليله ببنائه فجاءت السكينة كانها سحابة فيها راس يتكلم فبنا لخليل واسمعيل عليهما السلام على ما طللندى واماً صفة اللعبة فانها في وسط المسجد مربع الشكل بابه مرتفع على الارص قدر قامة عليه مصراعن ملبسان بصفايح الفصة طليت بالذهب وطول الكعبة اربعة وعشرون فراعاً وشبر وعرضها ثلثة وعشرون فراعاً وشبر وفرع دور الحجر خمسة وعشرون فراعًا وارتفاع الكعبة سبعة وعشرون فراعًا والحجر من جهة الشامر يصبّ فيه الميزاب وقد البست حيطان الحجر مع ارضه الرخام وارتفاعه حقو وحول البيت شاذروان مجصص ارتفاعه ذراع في عرض مثله وقاية للبيت من السيل والباب في وجهها الشرق على قدر قامة من الارض طولة ستَّة اذرع وعشر اصابع وعرضة ثلثة اذرع وثمانية عشر اصبعاً والحجر الاسود على راس صخرتين وقد نُحِينَ من الصخر مقدار ما دخل فيه الحجر والحجر الاسود حالك على الركس السرق عند الباب في الزاوية وهو على مقدار راس انسان وذكر بعض المكبين حديثًا رفعوا على مشايخهم انهم نظروا الى الحجر الاسود عند عسارة ابن الزبير البيت فقدّروا طوله ثلثة اذرع وهو ناصع البياض الا وجهه الظاعر وارتفاع الحجر من الارض فراعان وثلث فراع وما بين الحجر والبساب الملتزم سمّى بذلك لالتزامة الدعاء كانت العرب في الجاهلية تتحالف هناك في دعسا على ظالم هناك او حلف اثماً عجّلت عقوبته وداخل البيت في الحايط الغربي الجزعة على ستّة اذرع من قاع البيت وفي "سوداء مخطّطة ببياض طولها اثنا عشر في مثل ذلك وحولها طوق من ذهب عرضه ثلث اصابع ذكر ان الذي عم جعلها على حاجبه الايمن عوالميزاب المتوسّط على جدار اللعبة بارز عنه قدر اربعة اذرع وسعته وارتفاع حيطانه كلّ واحد ثمان اصابع وباطنه صفاييح الذهب والبيت مستّر بالديماج ظاهره وباطنه ويجدّد لباسه كلّ سنة عند الموسم فاذا كثرت الكسوة خقّف عنه واخذها سدنة البيت وم بنو شَيْبة وهذه صفة الكعبة والمسجد الحرام حولها ومكة حول المسجد والحرم حول مكة والرض حول الحرم هكذا



روى عن النبى عم أن الله تعالى قد وعد هذا البيت أن جَجِّه في كل سندة ستماية الف فأن نقصوا كملم بالملايكة وأن الكعبة كالعروس المزفوفة وكلّ من a.b.c. متوسطة a.b.c. ساود مخطط

جِّها متعلَّق باستارها يسعون معها حتى تدخل للِّنَّة فيدخلون معهاء وعي على إن الله تعالى قال للملايكة انى جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها فغضب عليهم واعرض عنهم فطافوا بعرش الله سبعا كما يطوف الناس بالبيت اليوم يسترضونه يقولون لبيك اللهم لبيك ربنا معذرة اليك نستغفرك ونتوب اليك فرضى عنه وقال ابنوا في الارض بيتاً يطوف به عبادي من غصبت عليه أَرْضَى عنه كما رضيت عنكمر، وامّا خصايص البيت وعجايبه فان ابرهة بن الصبّاح قصده واراد هدمه فاهلكه الله تعالى بطير ابابيل وذكر أن أساف بن عمرو ونايلة بنت سهيل زنيا في الكعبة مسخهما الله تعالى جرين نصب احدها على الصَّفَا والاخر على المرُّوة ليعتبر بهما الناس فلمَّا طال مكتهما وعُبدت الاصنام عُبدًا معها الى ان كسرها رسول الله فيما كسر من الاصنام ، ومن عجایب البیت ان لا یسقط علیه حامر الله اذا کان علیلاً واذا حاذى الكعبة عَرَقة من طير تفرّقت فرقتين ولم يعلها طاير منها واذا اصاب المطر احد جوانبها يكون للحصب في تلك السنة في ذلك الحانب فاذا عمّ المطر جميع للوانب عمّ الخصب جميع للوانب ومن سنّة اهل مكة ان من علا الكعبة من عبيدهم يعتقونه وفي مكة من الصلحاء من فريدخل الكعبة تعظيمًا لهاء وعن يزيد بن معوية أن الكعبة كانت على بناء الخليل عم الى ان بلغ النبي صلعم خمساً وثلثين سنة فجاءها سيل عظيم هدمها فاستانفوا عارتها وقريش ما وجدوا عندهم مالاً لعارة الكعبة الى ان رمى الجر بسفينة الى جُدَّةً فتحطَّمت فاخذوا خشبها واستعانوا بها على عمارتها فلما انتهوا الى موضع الركن اختصموا واراد كلّ قومر ان يكونوا هم الذين يصعونه في موضعه وتفاقم الام بينه حتى تناصفوا على ان يجعلوا ذلك لاول طالع فطلع عليهم النبي صلعم فاحتكموا اليه فقسال علموا ثوبًا فاتى به فوضع الركن فيه ثمر قال لتاخذ كلّ قبيلة بناحية من الثوب ففعلوا ذلك حتى اذا رفعوه الى موضعــة اخذ الذي عم الحجم بيده ووضع في المكنء وعن عايشة قالت سالت رسول الله صلعمر عن اللحجم امن البيت هو قال نعمر قلت فيا بالهم فر ويدخلوه في البيت فقال صلعمر أن قومك قصرت بهم النفقة قلت فا شأن بابه مرتفعاً قال فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولو لا أن قومك حديثوا عَهْد بالجاهلية اخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أني ادخل الحجو في البيت فادخل عبد الله بن الزبير عشرة من الصحابة حتى سمعوا منها ذلك ثر هدم البيت

ياخذوه a.b «ياخذ

وبناها على ما حكت عايشة فلمّا قتل الحجّاجُ ابنَ الزبير ردّها على ما كان واخذ بقية الاجمار وسدّ بها الغربي ورصّف الباق في البيت فهي الآن على بناء المحجّاج ه

وامّا للحجر الاسود فجاء في للحبر انه باقوتة من يواقيت للبنّة وانه يبعدت يوم القيمة وله عينان ولسان يشهد لمن استلمه بحق وصدق، روى أن عمر ابن لخطّاب قبّله وبكي حتى علا نشجه فالتفت فراى عليًّا فقال يا ابا لخسن ههنا تسكب العبرات واعلم انه جر لا يصرّ ولا ينفع ولو لا اتى رايت رسول الله صلعمر يُقَبِّله ما قبَّلتُهُ فقال علَّى بلى هو يصرِّ وينفع يا عهر لان الله تعالى لمَّا اخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا والقمة هذا للجر فهو يشهد للمومن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود وذلك قول الناس عند الاستلامر اللهم ايمانأ بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك ، قال عبد الله بن عبّاس ليس في الارض شيُّ من للبُّمَّة الَّا الركن الاسود والمقام فانهما جوهرتان من جواهر للبِّمَّة ولـولا مسهما من اهل الشرك ما مسهما ذو عافة الا شفاه الله تعالى ولمريزل هذا للحجر محترمًا في الجاهلية والاسلام يقبلونه الى ان دخلت القرامطة مكة سنة سبع عشرة وثلثماية عنوة فنهبوها وقتلوا للحساج واخذوا سلب البيت وقلعوا للحجر الاسود وجملوه الى الاحساء، من ارض البحريين حتى توسّط فيده الشريف ابو على عمر بن جيبي العلوى بين الخليفة المطبع لله وبين القرامطة سنة خمس وثلثين فاخذوا مالًا عظيماً وردّوه فجاءوا به الى الكوفة وعلَّقوه على الاسطوانة السابعة من اساطين للجامع ثمر جملوه على مكانه، وحكى ان رجلًا من القرامطة قل لبعض علماء الكوفة وقد رآه يقبّل للحجر ويتمسّم به ما يُومنكم انّا غيّبنا ذلك الحجر وجينا مثله فقال ان لنا فيه علامة وهو انا اذا طرحناه في الماء يطفو نجاءوا ماء والقى فيه فطفا ا

واماً المقام فانه للحجر الذى وقف عليه للخليل عم حين اتن في الناس المبلخين ونرع المقام فانه للحجر الذى وقو مربع سعة اعلاء اربع عشرة اصبعاً في مثلها ومن اسفله مثل ذلك وفي طرفيه طوق من ذهب وما بين الطرفين بارز لا ذهب عليه طوله من نواحيه للها تسع اصابع وعرضه من نواحيه احد وعشرون اصبعاً والقدمان داخلتان في للحجر سبع اصابع وبين القدمين من المحجر اصبعان ووسطه قد استدق من التمشيح وهو في حوض مربع حوله رصاص وعليه صندوق ساج في طرفه سلسلتان يقفل عليها قفلان عقل عبد رصاص وعليه صندوق ساج في طرفه سلسلتان يقفل عليها قفلان عقل عبد الحجم والحمد في الحمد في العمد في الحمد في الحمد في العمد في العمد

الله بن شعيب بن شيبة ذهبنا نرفع المقام في عهد المهدى فانثلم وهو جيو رُخُوَ فخشينا أن يتفتّت كتبنا به الى المهدى فبعث الينا الف ديسنار فصببناها في اسغله واعلاه وهو الذي عليه اليوم الله

وبها جبل ابي قُبيس وهو جبل مطلَّ على مكة تزعم العوام أن من اكل عليه الراس المشوى يامن من وجع الراس وكثير من الناس يفعلون ذلك والله اعلم بصحّته، وبها الصَّفَا والمّروّةُ وها جبلان ببطحاء مكة قيل ان الصفا اسم رجل والمروة اسمر امراة زنيا في اللعبة مسخهما الله تعالى حجراً فوضعوا كلّ واحد على للجبل المسمّى باسمه لاعتبار الناس وجاء في الحديث ان الدابّة الله في من اشراط الساعة تخرج من الصفا وكان عبد الله بن عبّـاس يصرب عصاه على الصفا ويقول ان الدابة لتسمع قرع عصاى هذاء والواقف على الصفا يكون جداآ الحجر الاسود والمروة تقابل الصفاء وبها جبل ثُور أَطُّحَل وهو جبل مبارك بقرب مكة يقصده الناس لزيارة الغار الذي كان فيد النبي صلعم مع ابى بكر حين خرج من مكة مهاجراً وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز اذ اخرجه الذين كفروا الاية يزوره الناس متبرّ كين به، وبها قُبيم وهو جبل عظيم بقرب مني يقصده الناس زايرين متبرّكين به لانه اهبط عليه اللبش الذي جعلة الله فداآءً لاسمعيل عم وكان قرنهُ معلَّقاً على باب اللعبدة الى وقت الغرق قبل المبعث المخمس سنين رآه كثير من الصحابة ثر ضاع بخراب الكعبة البالغرق وتقول العرب اشرق ثبير كيما نغير اذا ارادوا استجبال الفاجر ، وبها جبل حرآء وهو جبل مبارك على ثلثة اميال من مكة يقصده الناس زايرين وكان النبي عم قبل ان ياتيه الوحى حُبّب اليه الخلوة وكان ياتي غارًا فيه واتاه جبرئيل عم في ذلك الغار وذكر ان النبي صلعم إرتقى دروت ومعه نفر من الحابة فاحرك فقال عم اسكن حرا فا عليك الا نبيَّ او صديق او شهيد فسكن، وبها قدَّقد وهو من للبال الله لا يوصل الي ذروتها وفيد معدن البرام جمل الى سايم بلاد الدنياه

وبها بيم زَمْزَم وفي البيم المشهورة المباركة بقرب الكعبة قال مجاهد ما وزمزم ان شربت منه تريد شفاء شفاك الله وان شربت لظماء ارواك الله وان شربت لجوج اشبعك الله قال محمد بن احمد الهمذاني كان فرع زمزم من اعلاها الى اسفلها اربعين فراعً وفي قعرها ثلث عيون عين حذآء الركن الاسود

<sup>(</sup>أ) a.b والعرق a.b و الغرف ع (العرق ع العرق ع العرق ع العرق ع العرق العرق

واخرى حذاء الى تُبيس وقلّ ماؤها في سنة ثلث وعشرين ومايتين فحفروا فيها تسعة اذرع فزاد ماؤها ثر جاء الله تعالى بالامطار والسيول في سنة خمس وعشرين ومايتين فكثر ماؤها وذرعها من راسها الى للبل المنقور فيم احد عشر ذراعًا وهو مطوى والباق وهو تسعة وعشرون ذراعًا منقور في الحجر وذرع تدويرها احد عشر نراعاً وسعة فها ثلثة انرع وثلثا نراع وعليها ميلان ساج مربعة فيها اثنا عشر بكرة يُستقى عليها واول من عمل الرخام عليها وفرش به ارضها المنصور وعلى زمزم قبَّة مبنيَّة في وسط الحرم عند باب الطواف تجاه باب اللعبذ، في للحبر ان للحليل عم ترك اسمعيل وأمَّه عند اللعبة وكرِّر راجعًا قالت له هاجر الى من تكلنا قال الى الله قالت حسبنا الله فاقامت عند ولدها حتى نفد مأوها فادركتها لخنة على ولدها قتركت اسمعيل بموضعه اوارتقت الى الصفا تنظر هل ترى عينًا او شخصًا فلم تر شيئًا فدعت ربَّها واستسقته المروة ففعلت مثل ذلك فرسمعت صوت السباع فخشيت على ولدها فاسرعت تحو اسمعيل فوجدته يفحص الماء من عين قد انفجرت من تحت خدَّه وقيل بل من تحت عقبه فلمّا رات هاجر الماء يسرى جعلت تحوطه بالتراب لمللا يسيل قيل لو لم تفعل ذلك لكان عينًا جارية قالوا وتطاول الايام على ذلك حتى عفتها السيول والامطار وفر يبق لها اثر، وعن على كرم الله وجهد أن عبد المطلب بينا هو نامر في الحجر أذ أمر بحفر زمزم قال وما زمزم قالوا لا تنزف ولا تهدم يسقى للجيج الاعظم عند نُقْرَة الغُراب الاعصم فغدا عبد المطّلب ومعه للحرث ابنه فوجد الغراب ينقر بين أُساف ونائلة فحفي هناك فلمّا بدا الطتى كبّر فاستشركه قريش وقالوا انه بير ابينا اسمعيل ولنا فيه حتَّى فاتحاكموا الى كاعنة بني سعد باشراف الشامر وساروا حتى اذا كانوا ببعدن الطريق نفد ماؤهم وظماًوا اوايقنوا بالهلاك فانفجرت من تحت خفّ عبد المطلب عين ماء فشربوا منها وعاشوا وقالوا قد والله قضى لك علينا لا تخاصمك فيها ابداً ان الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمنم فانصرفوا فحفر عبد المطلب زمزم فوجد فيها غزالَيْن من ذهب واسيافاً قلعيَّةٌ كانت جُرُّهُم دفنتها فيها وقت خروجهم من مكة فصرب الغزالين بباب الكعبة واقام سقاية كاتج بمكة والله الموفقء وينسب الى مكة المهاجرون الذين اكثر الله تعالى عليهم من الثناء في كتابه المجيد وخصّ بعصهم عزيد فصيلة وهم المبشرة العشرة ذكر أن رسول الله صلعمر قال أنهم في الجنّة وهم أبو بكر وعمر 

وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرجن بن عوف وابو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليه اجمعين الله عليها المعين الله عليها المعين الله عليها المعين الله عليها المعين الله عليها اللها المعين المعين المعين المعين المعين المعين اللها المعين المعين

ملتان في آخر مدن الهند عا يلي الصين مدينة عظيمة منيعة حصينة جليلة عند اهل الصين والهند وانها بيت جبّم ودار عبادتم كمكّة لنا واهلها مسلمون وكفّار والمدينة في دولة المسلمين سوللكفّار بها القبّة العظمي والبدّ الاكبر والجامع مصاقب لهذه القبّة والاسلام بها ظاهر والامر بالمعروف والنهى عن المنكر شامل كلّ ذلك عن مسعر بن مهلهل، وقال الاصطخيري مدينة حصينة منيعة دار الملك ومجمع العسكر والملك "المسلم لا يدخل المدينة الا يوم للعة يركب الغيل ويدخل المدينة لصلوة للعة، بها صنمر يعظّمه الهند وجميّم اليه من اقصى بلاد الهند ويتقرّب اليه كلّ سنة بامروال عظيمة لينفق على بيت الصنم والمعتكفين منهم وبيت الصنمر قصر مبنى في اعمر موضع بين سوق العاجنين وسوق الصَّفَّارين وفي وسط القصر قبَّة فيها الصنم، قال مسعر بن مهلهل سمك القبّنة في الهواء ثلثماية ذراع وطول الصنم عشرون نراغً وحول القبّة بيوت يسكنها خدم الصنم والعاكفون عليه وليس في مُلْتَان عُبَّاد الصنم اللا في هذا القصر، وصورة الصنم انسان جالس مربعاً على كرسى وعيناه جوهرتان وعلى راسه اكليل نهب ماد نراعيه على ركبتيه منهم من يقول من خشب ومنهم من يقول من غير خشب البس بدنه مشل جلد السختيان الاجر الله أن يديه لا تنكشف وجعل أصابعه من يديه كالقابض اربعة في الحساب وملك ملتان لا يبطل ذلك الصنم لانه جمل اليه اموال عظيمة ياخذها الملك وينفق على سدنة الصنم شيئًا معلوماً واذا قصدهم الهند محاربين اخرج المسلمون الصنمر ويظهرون كسرة او احراقه فيرجعون عنهم حكى ابن الفقية ان رجلًا من الهند اتى هذا الصنم وقد اتخذ لراسه تاجًا من القطى ملطخًا بالقطران ولاصابعه كذلك واشعل النار فيها ووقف بين يدى الصنم حتى احترقء وينسب اليها هارون بن عبد الله مولى الازد كان شجاءًا شاعرًا ولمّا حارب الهند المسلمين بالغيل له يقف قدام الفيل شيء وقد ربطوا في خرطومه سيفاً هذاماً طويلاً ثقيلا يصرب به يمينًا وشمالًا لا يرفعه فوق راس الفيالين على ظهره ويصرب به فوثب هسارون وثبة اعجله بها عن الضرب ولزف بصدر الفيل وتعلَّق بانيابه فجال به الفيال. جولة كاد بحطمه من شدة ما جال به وكان هارون شديد الخلق رابط الجاش واحراقه ° ( مسلم a.b ( والكفار a.b والكفار

فاعتمد في تلك لخالة على نابيه واصلهما مجوّف فانقلعتها من اصلهمها وادبر الفيل وبقى النابان في يد هارون وكان ذلك سبب هزيمة الهند وغند المسلمون فقال هارون في ذلك

وقد وصلوا خبطومه بحسام بابیص من ماء كديد فكام لدى كل مانخوب الفواد عبام ولمّا رایت السیف فی راس هضبة کما لاح برق من خلال غمام فعافسته حتى لزقت بصماره فلما هوى لازمت الى لزام وعذت بنابيم وادبر هارباً وذلك من عادات كل محامي ا

فقلت لنفسى انه الفيل ضاربًا فان تَنْكَــاًى منه فعذرك واضحِ

مليبار ناحية واسعة بارص الهند تشتمل على مدن كثيرة بها شجرة الفلفل وفي شجرة علية لا يزول الماء من تختها وثمرتها عناقيد اذا ارتفعت الشمس واشتد حرها تنصم على عناقيدها اوراقها والا احرقتها الشمس قبل ادراكها وشجر الفلفل مباح اذا هبت الربيح سقطت عناقيدها على وجه الماء فجمعها الناس وكذلك تشخُّها وجمل الفلفل من اقصى المشرق الى اقصى المغرب واكثر الناس انتفاءً به الفرنج جملونه في جر الشام الى اقصى المغرب، منى بلدة على فرسم من مكة طولها ميلان وفي بين جبلين مطلّين عليها بها مصانع وابار وخانات وحوانيت تعمر ايام الموسم وتخلو بقية السنة الاعتبى يحفظهاء من عجايبها أن للجار الله ترمى منذ حتَّج الناس الى زماننا هذا لا يظهر بها من غير أن يكسحها السيول أو ياخذها الناس ولو لا الايذ الاعجوبذ الت فيها لكان ذلك الموضع كالجبال الشاهقة، وبها مسجد الخَيْف ومسجد الكشرة وقل أن يكون في الاسلام بلد الله ولاقله مصرب ا

مندورفين مدينة بارص الهند قال مسعر بن مهلهل بها غياص في منابت القنا ومنها جمل الطباشير والطباشير رماد هذا القنا وذلك انها اذا جقت وهبَّت بها الرياح احتك بعضها ببعض واشتدَّت فيها كرارة فانقدحت فيها نار ربّما احرقت مسافة خمسين فرسخاً فرماد هذا القنا هو الطباشير جمل

مندل مدينة بارض الهند يكثر بها العود حتى يقال للعود المندل وليس هي منبته فان منابته لا يصل اليها احد قالوا ان منابت العود جزاير ورآء خطّ الاستوآء وياتى به الماء الى جانب الشمال في النقلع رطبيًا فاذا اصابته ريح اللبية ع (و اللبش am Rande اللسبة ع (أللبة ع) و اللبة اللبة

الشمال يبقى رطبًا وهو الذى يقال له القامروني وما جفّ ورمته يابساً افانه المندلى الثقيل المصمت فإن رسب في الماء فهو غايد جدًّا ليس فوقه خير منه ١٥ المنصورة مدينة مشهورة بارص السند كثيرة لخير بناها المنصور ابو جعفر الثاني من خلفاء بني العبّاس وفيها ينزل الولاة لها خليج من نهر مهران يحيط بالمدينة وق في وسطه كالجزيرة الد انها شديدة كلرّ كثيرة البقيء بها ثمرتان لا توجدان في مدينة غيرها احداها الليموعلى قدر التفاح والاخرى الانبج على شبه الخوخ ، واهل المدينة موافقون على انهم لا يشترون شيه الم المماليك السندية وسببه أن بعض رؤسائها من آل مهلّب ربّا غلاماً سنديّاً فلما بلغ رآة يومًا مع زوجته فجبّه فر عالجه حتى هدا وكان لمولاة ابنان احدها بالغ والاخر طفل فاخذ الغلام الصبيَّين وصعد بهما الى اعلى سور الدار فر قال لمولاه والله لمن فر تجبّ نفسك الان لارمين بهما فقال الرجل الله الله في وفي ولمى فقال دَعْ عنك هذا والله ما في اللا نفسى واتى لاسمج بها من شربة ما واهوى ليرمى بهما فاسرع الرجل واخذ مُدْينة وجبّ نفسه فلتا راى الغلام ذلك رمى بالصبيين وقال فعلتُ بك ما فعلتَ في وزيادة قتل الولدين فقتل الغلام باقطع العذاب واخرج من المدينة جميع المماليك السندية فكانوا يتداولون في البلاد ولا يرغب احد بالثمن اليسير في شرآنهمر ، بها نهر مهرّان عرضه كعرص دجلة او اكثر يقبل من المشرق آخذاً جهة للنوب متوجّها الي المغرب حتى يقع في بحر فارس اسفل السند، قال الاصطخري محرجه من ظهر جبل يخرج منه بعض انهار جَيْحون ويظهر عُلْتان على حدّ سمندور ثر على المنصورة ثريقع في الجر وهو نهر كبير عذب جدًّا يقال فيه تماسيج كما في النيل وجريه مثل جريه يرتفع على الارص فر ينصب ويزرع عليه مثل ما يزرع على النيل بارض مصرى وقال للجاحظ ان تاسيم نهر مهران اصغر جهاً من تاسيج النيل واقل ضرراً وذكر انه يوجد في هذا النهر سبايك الذهب والله الموفق&

مهيهة قرية بين مكة والمدينة على ميل من الأُبُوآ بها ما عميمة وهو ما الساكن لا يجرى اذا شربه الابل ياخذها الهيام وهو حتى الابل لا تعيش الابل بها والقرية موبأة لفساد مائها الها

تجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة بناها تَجْرَان بن زيدان بن سبا ابن يشتجب قال صلعم القرى الخفوظة اربع مكة والمدينة وايليا وتجران وما أو و تا و تنهو تا الله فيو تا الله في قوت الله فيو تا الله في تا الله في

من ليلة اللا وينزل على نجران سبعون الف ملك يسلّمون على الحاب الاخدود ثر لا يعودون اليها ابدأه كان بها كعبة نجران بناها عبد المدان ابن الريان للرثى مصاهاة للكعبة وعظموها وسموها كعبة نجيان وكان بها اساقفة مقيمون وهم الذيبي جاءوا رسول الله صلعم للمباهلة، قال هشامر ابن الكلبي انها كانت قبة من ادم من ثلثماية جلد اذا جاءها لخايف امن او طالب حاجة قصيت حاجته او مسترفد ارفد وكانت القبة على نهر يستغلّ عشرة الاف دينار تستغرق القبة جميعهاء ينسب اليها عبد الله به، النام سيّد شهداء نجران قال محمد ابن القُرَطي كان اهل نجران اهل الشرك وكان عندهم ساحر يعلم صبيانهم السحر فنزل بهم رجل صالح وابتني خيمة بجنب قرية الساحر فجعل اهل نجران يبعثون اولادهم الي الساحر لتعلمر السحبر وفيهم غلام اسمه عبد الله وكان مره على خيمة الرجل الصالح فاعجبه عبادة الرجل فجعل يجلس اليه ويسمع منه امور الدين حتى اسلم وتعلم منه الشريعة والاسم الاعظم فقال له الرجل الصالح عرفت الاسم الاعظم فاحفظ على نفسك وما اظرّ أن تفعل فجعل عبد الله اذا راى احداً من اصحاب العاهات يقول له ان دخلت في ديني فاني ادعو الله ليعافيك فيقول نعمر فيدخل فيشفى حتى لم يبنق بنجران احد ذو صربة فرفع امره الى الملك فاحصره وقال افسدت على اهل نجران وخالفت ديني ودين ابائي لامثليّ بك فقسال عبد الله انت لا تقدر على ذلك نجعل يلقيه من شاهق فيقوم سليماً ويرميه في ماء مغرق فيخرج سليماً فقال له عبد الله لا تقدر على قتلى حتى تؤس بمن آمنت به فوحد الله ودخل في دينه فر ضربه بعصي كانت في يده فشجم شجّة يسيرة فات عليها فلمّا راى اهل نجران ذلك قالوا آمنّا بربّ عبد الله فحف الملك اخدودًا وملاها حطبًا واضرم فيه النار واحضر القوم في رجع عن دينه تركه ومن لم يرجع القاء في النار فذلك قوله تعالى قتل المحاب الاخدود وذكر ان عبد الله بن النامر اخرج في زمن عمر بن الخطّاب واصبعة على شجّته كما وضعها عليها حين قتل ا

النَّهُ فَهُ ارض واسعة بالسند بها خلق كثير الا انهم كالزطِّ وبها خير كثير واكثر زروعهم الرزِّ وبها الموز والعسل والنارجيل وبها للل الفالج ذو السنامين وفارس وهذا الصنف من الابل لا يوجد الله هناك يجلب منها الى خراسان وفارس ويجعل فحلًا للنوق العربية فتولد منهما الدخاتي ه

الهند في بلاد واسعة كثيرة المجايب تكون مسافتها ثلثة اشهر في الطول

وشهرين في العرض وفي اكثر ارض الله جبالاً وانهارًا وقد اختصّت بكريم النبات وعجيب لليوان وجمل منها كلّ طوفة الى ساير البلاد مع ان التجار لا يصلون الآ الى اوايلها وامّا اقصاها فقلّ ما يصل اليها اهل بلادنا لانم كقار يستبجون النفس والمال والهند والسند كانا اخوين من ولد توقير بسن يقطى بن حام بن نوح عم وم اهل ملل مختلفة منم من يقول بالخالق دون النبى وم البراهة ومنه من لا يقول بهما ومنم من يعبد الصنم ومنم من يعبد النبات ومنم من يعبد النبات اشياء غريبة ومن الميوانات عيوانات عجيبة ومن العارة نفيسة ومن النبات اشياء غريبة ومن الهيوانات حيوانات عجيبة ومن العارة وفيعة قال ابو الصلع السندى يذكر بلاد الهند وما يجلب منها

لقد انكر المحابى وما ذاك بالامشل اذا ما مُدرَح الهند وسم الهند في المَقْتَل لعرى انها الرس اذا القطر بها يسنزل يصير الدر والياقوت والدر لمن يعطل بنها المسك واللاؤور والعنبر والمندل واصناف من الطيب ليستعمل من يتعلل وانواع الافاوية وجوز الطيب والسنبل والسنبل ومنها العاج والساج ومنها العود والصندل ومنها العاج والساج ومنها العود والصندل ومنها البر والنمر ومنها الغيل والدغفل ومنها البر والنم ومنها الفيل والدغفل ومنها البر والنم والبغاء والطاعول ومنها البر والنم ومنها الفيل والدغفل ومنها البر والنم والسباه والخلفل والدغفل ومنها شجر الرانج والساهم والفلفل في المنتفل منا لها مثل قد استغنت عن الصيقل وارماح اذا ما مُزّت اهتز بها الإحكاد الاخطل،

ومن عجايب الهند حجر موسى فانه يوجد بالليل ولا يوجد بالنهار يكسر كلَّ حجر ولا يكسره حجر، ومن عجايبها شجرة كسيوس فانها شجرة حلوة الثمرة تقع للجام عليها وتاكل من ثمرتها فيغشى على للجام فتاتى لليبة لقصد للجام فان كان على غصن الشجرة او ظلّها لا تقدر لليبة ان تقربها، ومن عجايبها البيش وهو نبت لا يوجد الا بالهند سمر قاتل اى حيوان ياكل منه بحوت ويتولد تحته حيوان يقال له فارة البيش ياكل منه ولا يصرّه ومّا ذكر ان ملوك

الهند اذا ارادوا الغدر باحد عدوا الى الجواري اذا ولدن وفرشوا من هذا النبت تحت مهودهن زماناً ثم تحت فراشهن زماناً ثم تحت ثيابهن زماناً ثم يطعونهن منه في اللبن حتى تصير الجارية اذا كبرت تتناول منه ولا يصرها ثر بعثوا بها مع الهدايا الى من ارادوا الغدر به من الملوك فانه اذا غشيها مات، وبها غنم لها ست الايا احداها على المكان المعهود والثانية على الصدر والثالثة والرابعة على الكتفين ولخامسة والسادسة على الفخذيين رايت واحدة منها جُلْت الى بلادناء وبها حيّات اذا لسعت انساناً يبقى كالميت فيشدونه على لوم ويلقونه في الماء والماء يذهب به الى موضع فيه مارستان وعلى الماء من يترصَّم الملسوعين فيساخذهم ويعسالجونه فيرجع بعد مدَّة الى اهله سالمًا، وبها طير عظيم لجَّتْه جدًّا تالوا انه في بعض جزايرها اذا مات نصف منقاره يتَّخذ مركبًا يركب الناس فيه في الجر وعظم ريشه يتّخذ آزون الطعام يسع واحدة اتمالاً كثيرة، ومن عجايبها مدينة اذا دخلها غريب لم يقدر على المجامعة اصلًا ولو اقام بها ما اقام فاذا خرج عنها زال عنه المانع ورجع الى حالم، قال صاحب تحفة الغرايب بارض الهند جيرة مقدار عشرة فراسيخ في مثلها ماوُّها ينبع من اسفلها لا ياتيها سيء من الانهار وفي تلك الجيرة حيوانات على صورة الانسان اذا كان الليل يخرج منها عدد كثير يلعبون على ساحل الجر ويرقصون ويصفقون باليدين وفيهم جوار حسناوات ويخرج منها ايضا حيوانات على غير صورة الانسان عجيبة الاشكال والناس في الليلة القمراء يقعدون من البعد وينظرون اليهم وكلما كان النظار اكثر كان لخارجون اكثر ورتما جاءوا بالفواكه الكثيرة اكلوها وتركوا ما فصل منهم على الساحل وان مات منهم احد اخرجوه من الجيرة وستروا سواته بالطين والناس يدفنونه وما دام يبقى على الساحل لا يخرج من الماء احد البتة، قال صاحب عجايب الاخبار باقصى بلاد الهند ارض رملها مخلوط بالذهب ونها نوع من النمل عظامر وفي اسمع عدواً من اللب وتلك الارض شديدة للمرارة جدًّا فاذا ارتفعت الشمس واشتدّت للمرارة تهرب النمل الى اسماب تحت الارص وتختفي فيها الى أن انكس مسورة للم قتاتي الهند بالدواب عند اختفاء النمل وجمل من ذلك الرمل ويسرع في المشي مخافة ان يلحقهم النمل فياكلهم، قال المسعودي بارض الهند هيكل عظيم عنداهم يقال له بلاذري ليس لهم هيكل اعظم منه له بلد قد وقف عليه وحوله الف شوڭد ٥ (٥

مقصورة فيها جوار موقوفة على الصنم لمن جاءه زايرًا ومن جاء سجد له واقام في صيافته ثلاثاً وبات عند جارية من جواريه شر رجع، بها جبل قال صاحب تحفة الغرايب على هذا للجبل صورة اسدين يخرج من فهما ما كثير يصير ساقيتين عليهما شرب قريتين على كلّ ساقية قرية فوقعت بين القريتين خصومة كسروا فم احدها فانقطع ماوَّه 'فاصلح المكسور ليرجع الى حاله فها افاد شيمًا، وبها نهر كَبْك وهو نهر عظيم وللهند فيه اعتقاد عظيمر من مات من عظمائهم يلقون عظامه في هذا النهر ويقولون انها تساق الى للنَّة وبين هذا النهر وسومناة مايتا فرسخ جمل كلّ يوم من مائه الى سومناة ليغسلوا به بيوت الاصنام وغيرها يتبرَّكون به، وبها عين العُقَابَ قال صاحب تحفذ الغرايب بارص الهند جبل فيه عين ما اذا هرم العقاب ياتى بها افراخها هذه العين ويغسلها فيها ثمر يضعها في الشمس فان ريشها يتساقط عنها وينبت لها ريش جديد ويزول عنها الصعف وترجع الى القوَّة والشباب، حكى انه نكر في مجلس كسرى انوشروان ان بارض الهند "جبل فيه شجر ثمرتها تحى الموتى فبعث رجلًا الى بلاد الهند لياتيه بصحّة هذا الكلام فذهب الى بلاد الهند يسال عن الجبل حتى اجتمع ببعض البراهة فقال له هذا الكلام مرموز من كلام للحكاء ارادوا بالجبل الرجل العالم وبالشجرة علمه وبثمرتها فايدة علمة وبالحيوة حيوة الاخرة فقال كسرى صدق علم الهند الامر كما ذكره

يترب قرية من قرى اليمامة كثيرة النخل قال ابن الله كان بها رجل من العالقة يقال له عُرقوب اذا اطلعت تخلى العالقة يقال له عُرقوب اذا اطلعت تخلى فلك طلعها فلمّا اطّلعت قل دعها حتى تصير بلحاً فلمّا ابلحت قال دعها حتى تصير رطباً ثر حتى تصير رطباً ثر تمراً فلمّا اتمرت عدى اليها ليلاً فجدّها فصار مثلاً في سلطف قال الاصمعى

وعدت وكان سلطف منك سجيّة مواعيد عرقوب اخاه بيَتْرَب ه البهامة ناحية بين الحجاز واليمن احسن بلاد الله واكثرها خيرًا ونخلًا وشجرا كانت في قديم الزمان منازل طسم وجديس وها من ولد لأون بن ارم ابن لأون بن سام بن نوح عم اقاموا باليمامة فكثروا بها وملك عليه رجل من طسم يقال له عليق بن حيّاش وكان جبّارًا ظلومًا يحكم بينهم بما شاء حكى انه احتكم اليه رجل وامراة في مولود بينهما فقال الزوج واسمه قابس ايها حياش احتكم اليه رجل وامراة في مولود بينهما فقال الزوج واسمه قابس ايها حياش هـ ما شاء عليه عباش هـ (سمال عليه عباش الها عباش هـ (سمال عليه المال عباش هـ (سمال عليه المال عباش هـ (سمال عليه المال عباش هـ (سمال عباش هـ (سمال عباش هـ (سمال عباش هـ (سمال عبال هـ (سمال عبال هـ (سمال عبال هـ (سمال هـ المال عبال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ المال هـ (سمال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ المال هـ (سمال هـ

الملك اعطيتها المهم كاملًا وفر أصب منها طائلًا الَّا ولدًا الجاهلًا فافعلٌ ما كنتَ " فاعلًا فقالت الزوجة واسمها هزيلة ايها الملك هذا ولدى جلته تسعًا ووضعته دفعًا وارضعته "شبعًا ولم انل منه نفعًا حتى اذا تبَّت فصاله واشتدَّت اوصاله اراد زوجي اخذه كوهًا وتركى ولهمي فقال الزوج انى جملته قبل ان تحمله وكفلت أُمَّهُ قبل ان تكفله فقالت الزوجة انه ايها الملك جله خفًّا وانا جلته ثقلًا ووضعه شَهْوَةً وانا وضعته كرهًا فلمّا راى عمليق "متانة حجّتها تحيّر وراى ان يجعل الغلام في جملة غلمانه حتى يتبين له الراى فيه فقالت له هزيلة

اتينا اخاطسم لحكم بيننا فاظهر حكاً في هزيلة طالاً ندمت وكم اندم واتّى بعثرتى ` واصبح بعلى فى للحكومة نادماً

فلمّا سمع عمليق فلك غصب على نساء جديس وامر ان لا تزوج بكر من نساء جديس حتى تدخل عليه فيكون هو مفترعها فلقوا من ذلك ذلًّا حتى تزوّجت غُفَيْرة بنت غفار اخت الاسود بي غفار سيّد جديس فلمّا كانت ليلة الزفاف اخرجت لتحمل الى الملك والقينات حولها يصربن مَعَازفهن ويقلن

ابدى بعليق وقومى واركبى وبادرى الصبح بامر معجب فَسُوْفَ تلقين الذي لم تطلبي وما لبكر دونه من مهرب

فادخلت على عمليق فامتنعت عليه وكانت ايدة فافترعها بحديدة وادماها نخرجت ودمها يسيل على قَدَمَيْها فرَّت باكية الى اخيها وهو في جمع عظيم وهي تقول لا احدُّ اذلَّ من جديس اهكذا يُفعل بالعروس فقال اخوها ما شانك فانشأَت تقول

ايُجمل ان يوتى الى فتياتكم وانتم رجال فيكم عدد الرمل اجمل تمشى في الدماء فتاتكم صبحة زُقت في العشاء الى بعل فلواننا كتما رجالًا وكنتم نساءً للنَّا لا نُقرَّ على اللَّا فدبوا اليهم بالصوارم والقسنسا وكل حسام محدث الامر بالصقل ولا تجزعوا للحرب قومي فانما يقوم رجسال للرجال على رجل

فلمّا سمعت جديس ذلك امتلات غيظاً قال الاسود لجديس يا قوم اتبعوني طفاتي عُبْرُ الدهر فقال القوم اتّا لك مطيعون لكن عرفت أن القوم اكثر منّا عَدَدًا وعُدَدًا فقال الاسود انى ارى ان اتخذ للملك طعامًا فاذا حضروا انا اقوم الى الملك وكلُّ واحد منكم الى رئيس من روسائهم ونقتلهم فصنع الاسود طعامـًا

فانه عمر ٥ ,غير

وامر ان يدنى كلُّ واحد سيفة تحت الرمل مكان جلوسة فلمّا جاءم الملك وقومة وجلسوا للاكل قتل الاسودُ الملك وقتل كلُّ واحد منم شريفاً من اشراف طسم فلمّا فرغوا منم شرعوا في بقايا طسم فهرب واحد منم اسمة رياح بن مرّة حتى لحق بحسّان بن تُبّع للميرى وقال له عبيدك ورعيّتك قد اعتدى علينا جديس فقال له ما شانك فرفع عقيرته ينشد

اجبنى الى قوم دعونا لغدره الى قتلهم فيها لك الاجر فانك لن تسمع بيوم ولن ترى كيوم اباد للى طسماً به المكر اتيناهم فى أزرنا ونسعالنا علينا الملاء للرولالل الخصر بصرنا طعوماً بالعراد وطعمة ينازع فينا الطير والذيب والنمر فدونك قوماً ليس لله فيهم ولا لهم منه جاب ولا ستر

فاجابة حسّان الى سوالة ووعدة بنصرة ثر سار فى جيوشة اليهم فصحهم واصطلمهم فهرب الاسود بن غفار باخته فى نفر منهم وقتل البقية وسبام وينسب اليها زرقاء اليمامة وانها كانت ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة ولما سار حسّان تحو جديس قال له رياح بن مرّة ايها الملك ان لى اختاً مزوّجة فى جديس واسمها الزرقاء وانها زرقاء ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة اخاف ان ترنا فتنذر القوم بنا أو اسحابك ليقطعوا اغصان الاشجار وتستروا بها لتشبهوا على اليمامة وساروا بالليل فقال الملك اوفى الليل ايصا فقال نعم ان بصرها بالليل انفذ فامر الملك اسحابة ان يفعلوا ذلك فلمّا دنوا من اليمامة ليلاً نظرت الزرقاء وقالت يا آل جديس سارت اليكم الشجرآء والت يا قل جديس سارت اليكم الشجرآء وجاءتكم اوايل خيل جيه فكذبوها فانشات تقول

خذوا خذوا حذركم يا قوم ينفعكم فليس ما قد ارى مِنْ امر يحتقرُ الله ارى مِنْ امر يحتقرُ الله ارى شجرًا من خلفها بسسر لامر اجتمع الاقوام والسحبرُ فلمّا دهم حسّان قال لها ما ذا رايت قالت الشجر خلفها بشر فامر بقطع عينيها وصلبها على باب جَوِّ وكانت المدينة قبل هذا تسمّى جوَّا فسمّاها تُبع المهامة وقال

تركن عيوناً باليمامة فلل رعاماً وفر احفل بذلك محفلا وسقت نساء القوم سوتاً معجلا وفر الله لولا فعلها ذاك افعلا وانت لعمرى كنت في الظلم اولا

وسمين جواً باليمامة بعده ما نزغت بها عينى فتاة بصيرة تركت جديسًا كالحصيد مطرحًا ادنت جديسًا دين طسم بفعلها وقلت خذيها يا جديس باختها

فلا تدع جوّا ما بقيت باسمها وللنها تُدْعَى اليمامة مقبلا، وينسب اليها مُسَيْلمة اللذّاب الذي يقال له رجّن اليمامة ادّى النبوة في عهد رسول الله صلعم فطلبوا منه المجزة فاخرج قارورة صيقة الراس فيها بيضة فآمن به بعضهم وم بنو حنيفة اقلّ الناس عقلاً فاستخف قومه فاطاعوة وبنو حنيفة اتخذوا في الجاهلية صنما من العسل والسمن يعبدونه فاصابتهم في بعض السنين مجاعة فاكلوة فصحك على عقولم الناس والوا فيه

اللت حنيفة ربّها رس التقتّم والجاعة لم يحذروا من ربّه سوء العواقب والتباعة

والبيضة اذا تُركت في الخيل زماناً لانت فادخلها في القارورة ثر صبّ الماء عليها فعادت الى حالها وكان طهورة في السنة العاشرة من الهجرة وحكى انه كتب الى رسول الله صلعم من مسيلمة رسول الله الى محمّد رسول الله سلام عليك امّا بعد فاني أُشركت في الامر معك وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها لكن فريشاً يعتدون وانفذه مع رسولين فكتب اليه رسول الله صلعم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى امّا بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قتل مسيلمة خالد بن وليد في زمن الى بكره

وحكى انه راى جامة مقصوصة للجناح فقال له تعذبون خلق الله لو اراد الله من الطير غير الطيران ما خلق لها جناحاً واتى حرّمت عليكم قص جناح الطاير فقال بعصهم سل الله الذى اعطاك اية البيض ان ينبت له جناحاً فقال ان سالت فانبت له جناحاً فطار تومنون في قالوا نعم فقال انى اريد اناجى رتى فادخلوه معى هذا البيت حتى اخرجه وافى للخاج حتى يطير فلما خلى بالطاير اخرج ريشا كان معه وادخل فى قصبة كل ريشة مقطوعة ريشة عاكان معه فاخرجه وارسلة فطار فامن به جمع كثيره

وحكى انه قال فى ليلة منكرة الرياح مظلمة ان اللك ينزل الى الليلة ولاجخة الملايكة صلصلة وخشخشة فلا يخرجن احدكم فان من تاملهم اختطفت بعره فر اتخذ صورة من اللاغد لها جناحان وذنب وشد فيها الجلاجل ولايبوط الطوال فارسل تلك الصورة وجلتها الريح والناس بالليل يرون الصورة ويسمعون صوت الجلاجل ولا يرون الخيط فلما راوا ذلك دخلوا منازلهم خوفًا من ان تختطف ابصارهم فصاح بهم صايح من دخل منزله فهو آمن فاصحوا مطبقين على تصديقه قال الهذلي

ببیصة قارور ورایة شادن وتوصیل مقصوص من الطیر جازف فلما سمع سورة والذاریات قال وقد انزلت علی مثلها وی والسزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالحابزات خبزا فالاكلات اكلاً فقال بعض اهل المجون قُل ولخاریات خریاء ولما سمع سورة الفیل قال قد انزلت علی مثلها وی الفیل وما ادریك ما الفیل له ذنب طویل ومشفر وثیل وان ذلك من خلق ربّنا النبیل، ولما سمع سورة اللوثر قال قد انزلت علی مثلها وی انا اعطیناک الجواهر فصل لربّک وهاجر ان شانیک هو اللافر، فسجان من اظهر اعطیناک الجواهر فصل لربّک وهاجر ان شانیک هو اللافر، فسجان من اظهر اعجاز القران فلو کان من عند غیر الله تلان مثل هذا ه

## بنِ الله التحالج

الم لله في الارباب ومسبب الاسباب والصلوة والسلام على سيّد الموسلين محمّد الشفيع المشفع أيوم للساب وعلى آله واصابه الطيبين الطاهرين خير آل واصاب ه

## الاقليم الثالث

اوّله حيث يكون الظلّ نصف النهار اذا استوى الليل والنهار ثلثة اقدام ونصف وعشر وسلاس عشر قدم وآخره حيث يكون ظلّ الاستواء فيه نصف النهار اربعة اقدام ونصفاً وعُشْرَيْن وثلثة عشر قدم وهو يبتدى من المشرق فيمرّ على شمال بلاد الصين فجر الهند فر السند فر كابل وكرمان وسجستان وفارس والاهواز والعراقين والشام ومصر والاسكندرية وبرقة وافريقية وينتهى الى حدّ الحر الحيط واطول نهار هولاء في اوّل الاقليم ثلث عشرة ساعة ونصف وربع وفي وسطة اربع عشرة ساعة وفي آخرة اربع عشرة ساعة وربع وطولة من المشرق الى المغرب ثمانية الف وسبعياية واربعة وسبعون ميلاً وخمس وأربعون دقيقة وتكسيره مساحة ثلثماية الف الف وستة الف واربعياية وثمانية وخمسون ميلاً وتسع وعشرون دقيقة ولنذكر بعض بلادة مُرتباً على وحوف المخجم ه

أبرقوة بلدة مشهورة بارص فارس م يستونها دركوة يعنى قرب للبل لان بها تلّ عظيم حكى في اخبار الفرس ان سُعْدَى بنت تُبّع كانت زوجة كيكاوس ملك الفرس عشقت ابن زوجها سياوش وراودته عن نفسه فامتنع عليها فاخبرت اباه انه راودها كذبًا عليه فغصب الملك على ابنه فاجيج سياوش نارًا عظيمة بأَبْرُقُوه ليدخلها فان كان بريا لا تعبل فيه النار وان كان خائنًا بحترت وكان هذا بينه فدخلها سياوش وخرج منها سالمًا فانتفت منه التهمة فتاذى من ابيه وفارقه ونهب الى افراسياب ملك الترك فاكرمه وزوجه ببنته ثم قيل لافراسياب انه يريد الغدر بك فاخذه وقتله فوقعت الخصومة بين الفرس والترك الى هذا الوقت فذكر ان التلّ العظيم بابرقوة رماد نار سياوش، ومن عجايب ابرقوة ان المطر لا يقع في داخلها الّا قليلًا وأمّا يقع في حواليها

دون السور ويزعمون أن ذلك بدعا للخليل عم وزعوا أن للخليل عم منعم عن استعال البقر في الزرع وم لا يستعلونها مع كثرتها بها الله المناهدة

أبسوج قرية بمصر فى غربى النيل بها بيعة خاصّيتها دفع الفار وذاك على بابها صورة فارة فى حجر والناس ياخذون طين النيل ويطبعونه على صورة الفارة لله فى الحجر وجملونه الى بيوتم وتهرب الفار عن بيوتم وذكر اهل القرية ان مركباً كان فيه شعير وقف تحت هذه القرية فقصد صبى من المركب واخذ أشيمًا من طين النيل وطبع به الفارة ونزل المركب بالطين المطبوع فتبادر فار المركب ترمى نفسها فى الماء فتحجّب الناس من ذلك وجربوه فى البيوت ايصا وكان اى طابع حصل فى دار لم تبق فيها فارة الآخرجت فتقتل او تفلت الى موضع لا طابع فيه فاخذ الناس اكثرم الطابع وتركوه فى بيتم ه

أجر قرية فافريقية بقرب القيروان لها حصن وقنطرة تجيبة في موضع زعر كثير الحجارة من عجايبها أن الربيح العاصف دايمة الهبوب بها وارضها ماسدة الأُسُود بها كثيرة فلا تخلو من الربيح العاصف والاسد القاصف الأ

اخميم بلدة صغيرة عامرة بالتخيل والزروع على النيل الشرق من عجايبها للجمل الذى فى غربيها من اصغى اليه سمع صوتًا كخرير الماء ولغطًا شبيهًا بكلام ولم يعرف حقيقة ذلك، وبها البراني الله هي من عجايب مصر والبربا عبدارة عن بيت عبل فيه شجر او طلسمر وبربا اخْمِيمر بيت فيها صور ثابتة فى الحجارة بادية الى الان موجود ذكر فى كتاب أخبار مصر انه لمّا اغرق الله تعالى فرعون وجنوده فى الجرخلت مصر عن الرجال الاجناد وكانت امراة من بيت الفراعنة يقال لها دلوكة ارادت ان يبقى عليها اخميم لا يطمع فيها الملوك لعدم الاجناد وكان فى زمانها ساحرة يُقدّمها سحرة مصر فى علم السحر يقال لها تكورة فقال لها دلوكة احتجنا اليك فى شيءً تصنعيه يكون حرزًا لبلادنا من يرومه من الملوك اذ بقينا بغير رجال فاجابتها الى ما ارادت وصنعت لها بربا وهو بيت له اربعة ابواب الى اربع جهات وصورت فيها السفى والرجال والخيل والبغال والجير وقالت قد عملت لك شيئًا يغنيك عن الرجال والسلاح ولحصن فان من اتاكم من البر يكون على الخيل والبغال والجير وان من والممل والسلاح ولحصن فان من اتاكم من البر يكون على الخيل والبغال والجير وان من اتاكم من البحر يكون على الخيل والبغال والجير وان من اتاكم من البحر يكون غنه ذلك تحركت الصور الله هى مثلهم والسلاح ولحصن فان من اتاكم من البر يكون على الخيل والبغال والجير وان من اتاكم من الجريات الصور الله هى مثلهم والسلاح ولحصن فان من الله في عند فلك تحركت الصور الله هى مثلهم والسلاح وكون فى السفن فعند ذلك تحركت الصور الله هى مثلهم

وتشاكلهم فا فعلتم بالصور اصابهم مثل فلك في انفسهم فكان بعد فلك اذا اتاهم عدر تحرَّكت الصور فقطعوا سوق الدواب وفقوا عيون الرجال وبقروا بطونه فيصيبهم مثل ذلك وهذه الحكاية وأن كانت شبه الخرافات للنها في جميع كتب اخبار مصر مكتوب والبيت باي الى الانء وينسب اليها ابو الفيض ذو النون المصرى بن ابرهيمر الاخميمي انه كان اوحد وقته علماً وورعًا وادبًا وله حالات عجيبة اعجب من البراني حكى سالم بن عبد الله المغربي ول سالت ذا النون عن سبب توبته فقال انه عجيب لا عطيقه فقلت وحق معبودك الله اخبرتني فقال خرجت من مصر اريد بعض القرى فنمت في بعص الطريق ففاحت عينى فاذا انا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الارص فانشقت الارص فخرجت منها سُكُرَجتان احداها نعب والاخرى فصّة وفي احداها سمسمر وفي الاخرى ما و فجعلتُ تاكل من هذا وتشرب من هذا فقلت حسبى لزمت الباب حتى قبلنى توفى سنة خمس واربعين ومايتين، وحكى يوسف بن للحسين قال بلغنى أن ذا النون يعرف اسمر الله الاعظم فقصدت مصر وخدمته سنة ثر قلت له ايّها الاستاذ اثبتّ عليك حـقّ الخدمة اريد أن تعرفني أسم الله الاعظم ولا تجد له موضعاً مثلي فسكت حتى اني على هذا ستَّة اشهر ثر اخرج لي يوماً طبقاً ومكنَّة مشدوداً في منديل وكان ذو النون بالجيزة قال في اتعرف صديقنا فلانًا بالفسطاط قلت نعم قال اريد ان تؤدّى اليه هذا قال فاخذت الطبق وامشى طول الطريق واتفكر في نلك فلمر اصبر حتى حللت المنديل ورفعت المكنة فاذا فارة على الطبق فلتت ومرَّت فاغتظت من ذلك وقلت له انه يسخر بي فرجعت اليه مغتاطًا فلما رآني عرف ما في وجهى قال يا احق ائتمنتك على فارة خنتني افائتمنك على اسم الله الاعظم مُرَّ عنَّى لا اراك الله

أرجان مدينة مشهورة بارض فارس بناها قباد بن فيروز والد انوشروان العادل قل ابن الفقيه من عجايبها كهف في جبل ينبع منه ما شبيه بعرق يترشّح من جارته يكون منه الموميا لليّد الابيض وعلى هذا اللهف باب حديد وحفظة يغلق وبختم السلطان الى يوم من السنة يفخ وبحصر القاضى ومشايخ البلد ويدخل اللهف رجل عريان فجمع ما قد اجتمع فيه من الموميا وبجعله في قارورة فيكون مقدار ماية مثقال او دونها ثر يُعلق الباب وبختم الى القابل وخاصيّته ان الانسان اذا سقى منه مقدار عدسة وقد

c) a.b تطفيه

انكسر من اعضائه شي او انهشم يغزل كما يشربه الى الكسر والهشم ويصلحه، وبها قنطرة عجيبة على نهر طاب وفي قوس واحدة سعة ما بين القايمتين ثمانون خطوة وارتفاعها مقدار ما يخرج منها راكب للل وبيده اطول الاعلام، وبها بير صاهك ذكر اهل ارجان انهم امتحنوا قعرها بالمثقلات والارسان فلمر يقفوا منها على قرار يفور الدهر كلُّه منها ما ورحى يسقى تلك القريد، واليها ينسب الفضل بن علان من اعيان ارجان كان به تُمّى الربع قيل له ان النعان بن عبد الله يقدم غدا والوجه ان تتلقّاه فقال كيف ذلك وغدا نوبة للبي لكن يا غلام هات اللحاف حتى احتم اليوم وغدا اتلقى الرجل ١٥ الاردن ناحية بارص الشامر في غربي الغوطة وشماليها وقصبتها طبريّة بينها وبين بيت المقدس ثلثة ايام بها الجيرة المنتنة الله يقال لها جيرة طبرية ودورة الجيرة ثلثة ايام وللجال bتكتنفها فلا ينتفع بهذه الجيرة ولا يتولَّد فيها حيوان وقد يهيج في بعض الاعوام فيهلك اهل القرى الذين هم حولها كلُّه حتى تبقى خالية مدة ثر ياتى يسكنها من لا رغبة له في الحيوة وان وقع في هذه الجيرة شيء لا يبقى منتفعًا به حتى الطب اذا وقع فيها لا تعمل النار فيه البتّة وذكر ابن الفقية ان الغريق فيها لا يغوص بل يبقى طافياً الى ان يموت ويخرج من هذه الجيرة حجر على شكل البطيخ يقال له الحجر اليهودى ذكره الفلاسفة واستعله الاطباء لحصاة المثانة وهو نوءان ذكر وانثى فالذكر للرجال والانثى للنساء، وبها منزل يعقوب النبي عم وبها جبُّ يوسف الصديق والى الان باق والناس يزورونها ويتبرَّكون بهاء وينسب اليها الخواريون القصارون قال لهم عيسى عم من انصارى الى الله قال الخواريون تحن انصار الله ١٥

أرجا مدينة بقرب بيت المقدس من اعمال الاردن بالغور ذات نخل وموز وسكر كثير وفي قرية لجبارين الله امر الله موسى عم بدخولها فقال موسى لبنى السرائيل يا قوم ادخلوا الارض المقدسة الله كتب الله لكم يعنى ارض الشام فخرج موسى من مصر بستماية الف مقاتل عازماً للشام فلمّا وصلوا الى البرية للة بين مصر والشام بعث موسى اثنى عشر نقيباً من كلّ سبط واحداً رسولاً لل للجبارين ليعرفوا حالم فلمّا قربوا من أَربَحًا تلقام رجل من العمالقة سالهم عن حالم فقالوا أنا رسل موسى رسول الله اليكم فجعلم في كمّه كما يجعل احدنا في كمّه العصافير وذهب بهم الى ملك العمالقة ونفصهم بين يديه وقال مسفعا في كمّه العصافير وذهب بهم الى ملك العمالقة ونفصهم بين يديه وقال

عولاء الذين يريدون قتالنا اتانن لى ان أَطَأُم بقدمى أَفسَخهم فقال الملكه لا اتركم حتى يرجعوا الى قومهم يعرفونه حالنا وقوتنا وضعفهم فرجع النقباء فيكروا للقوم ما شاهدوا امتنع القوم عن دخول الشام وقالوا ان فيها قومًا جبارين وكان من النقباء يوشع بن نون ابن عمر موسى وكالب بن يوفنا زوج اخت موسى قالا يا قوم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموة فانكم غالبون وجد موسى وهارون جداً عظيماً فقالوا انا لن ندخلها ابداً ما داموا فينا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون فحبسهم الله تعالى في التيه اربعين سنة فاتوا كلهم سوى يوشع وكالب واوحى الله تعالى الى يوشع فدخل الشام باولاد الممتنعين وفاحها فامرهم الله تعالى ان يدخلوا مدينة ارجحا شجداً لله استاههم قايلين حظة اى سوالنا حظ دنوبنا وكانوا يدخلونها على استاههم قايلين حنطة فسخط الله عليهم ورماهم بالطاغين فهلك منهم الاف مؤقنة وذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فانولنا على الذين ظلموا ورئا من السماء عالى الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فانولنا على الذين ظلموا ورئا من السماء عالى الذين فلموا فولاً غير الذي قيل لهم فانولنا

الاسكندرية وفي المدينة المشهورة مصر على ساحل البحر اختلف اهل السير في بانيها بنهم من ذهب الى ان بانيها الاسكندر الاول وهو ذو القرنين اشك بن سلوكوس الرومي الذي جال الارض وبلغ الظلمات ومغرب الشمس ومطلعها وسدّ على ياجوج وماجوج كما اخبر الله تعالى عنه وكان اذا بلغ موضعًا لا ينفد اتخذ هناك تمثالًا من الخاس مادًّا يده اليمني مكتوبًا عليها ليس وراعى مذهب، ومنهم من قل بناها الاسكندر بن دارا ابن بنت الفيلفوس الرومي شبهوه بالاسكندر الاول لانه ذهب الي الصين والمغرب ومات وهو ابن اثنتين وثلثين سنة والاول كان مومناً والثاني كان على مذهب استانه ارسطاطاليس وبين الاول والثاني دهر طويل، قيل ان الاسكندر لما هم ببناء الاسكندرية وكانت قديماً مدينة من بناء شدّاد بن عاد كان بها اثار العمارة والاسطوانات الحجرية ذبه ذبايم كثيرة للقرابين ودخل هيكلا كان للبونانيين وسال ربّه ان يبين له امر هذه المدينة هل يتم ام لا فراى في منامه قاملًا يقول له انك تبنى هذه المدينة ويذهب صيتها في الافاق ويسكنها من الناس ما لا يحصى عددهم وتختلط الريام الطيبة بهوائها ويصرف عنها السموم ويطوى عنها شدّة لخرّ والزمهرير ويكعم عنها الشرور حتى لا يصيبها من الشياطين خبل وان جلبت الملوك البها جنوده لا يدخلها ضررء فاتي الاسكندر موضعها وشاهد طيب هوائها واثار العهارة القديمة وعمداً كثيرة من الرخمام

فامر بحث الصُّنَّاع من البلاد وجمع الالة واختيار الوقت لبنائها فاختاروا وقتنًا وعلقوا جرساً حتى اذا حرّك للرس الصنّاع يصعون البناء من جميع اطرافها في وقت واحد فاذا هم مترقبون طار طير وقع على الجرس حرّكة فوضعوا البناء أقيل ذلك للاسكندر قال اردت طول بقائها واراد الله سرعة خرابها ولا يكون الله ما اراد الله فلا تنقصوها فلمّا ثبت اساسها وجنّ الليل خرجت من الجسر دابة وخربت ما بنوا فلمريزل جكها كل يوم ويوكل بها من جفظها فاصحوا وقد خربت فامر الاسكندر باتخاذ عمد عليها طلسم لدفع للبق فاندفع عنها اذيّتهم، قال المسعودي الاعمدة الله الطلسم عليها صور واشكال وكتابة باقية الى زماننا كل عمود طولة ثمانون ذراعًا عليها صور واشكال وكتابة فبناها الاسكندر طبقات تحتها قناطر بحيث يسير الفارس تحتها مع الرمح وكان عليها سبعة اسوار وفي الان مدينة كثيرة للخيرات قال المفسّرون كانت في المراد من قولة تعالى واوحينا الى موسى واخية ان تَبَوَّءا لقومكها عصر بيوتاً، وكان بها يوم الزينة واحتجاج موسى والسحرة وكان موسى قبل الاسكندر باكثر من الف سنة، بها مجلس سليمان عم قال الغرناطي انه خارج الاسكندرية بَنتُه للنَّ منحوتًا من الصخر باعماة الرخام لا مثل لها كلُّ عمود على قاعدة من الرخام وعلى راسه مثل نلك والرخام ابيض منقط بحموة وسواد مثل للزع اليماني طول كلّ عمود ثلثون فراعاً ودورته ثمانية افرع وله باب من الرخام وعتبته وعضادتاه ايصا من الرخام الاتمر الذي احسى من الجزع وفي هذا المجلس اكثر من ثلثماية عمود كلها من جنس واحد، وقد واحد وفي وسط هذا المجلس عمود من الرخام على قاعدة رخامية طوله ماية واحد عشم درامًا ودوره خمسة واربعون شبرًا اني شبرتها بشبرىء ومن عجايبها عمود يعرف اليوم بعود السوارى قريب من باب الشجرة من ابواب الاسكندرية فانه عظيم جدًّا كانه منارة عظيمة وهو قطعة واحدة منتصب على قاعدة من جر عظيم مربع وعلى راسه حجر آخر مثل القاعدة كانه بيت فان تحت ذلك من مقطعه وانتصابه ورفع الحجر الفوقاني على راسه يدل على ان فاعليه كانوا في قوة شديدة وكانوا بخلاف اهل زمانناء ومن عجايمها ما ذكر ابو الربحان في الآثار الباقية ان بالاسكندرية اسطوانة منحرّكة والناس يقولون انها تنحرّك بحركة الشمس وأتما قالوا ذلك لانها اذا تمالت يوضع تحتبها شيء فاذا استوت لا يمكن اخذها وان كان خزفًا أو زجاجًا يسمع التقريعة وكانت الاسكندرية مجمع الكهاء وبها تقرِقعه a.b (ع قبل الوقت فبلغ الاسكندر ذلك فقال a القرقعة

كان معارجه مثل الدرج جلس عليها للكاء على طبقاتهم فكان اوضعهم علماً الذي يعمل الكيميا فإن موضعه كان على الدرجة السفلي، ومن عجايبها المنارة اسفلها مربع من الصخر المخوت وفوق ذلك منارة مثبنة وفوق المثبنة منارة لطيفة مدورة طول الاولى تسعون ذراعًا والمثمنة مثل نلك وطول اللطيفة المدورة ثلثون فراعً وعلى اعلى المنارة مرآة وعليها موكّل ينظر اليها كلّ لحظة فافا خرج العدو من بلاد الروم وركب الجر يراه الناظر في المراة ويخبر القوم بالعدو فاستعدُّوا لدفعه وكانت المراة باقية الى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان فانفذ ملك الروم شخصًا من خواصه ذا دهاء فجاء الى بعض الثغور واظهر انه هارب من ملك الرومر ورغب في الاسلام واسلم على يد الوليد بن عبد الملك واستخرج له دفايي من ارض الشام فلمّا صارت تلك الاموال الى الوليد شرهت نفسه فقال له يا امير المومنين ان ههنا اموالاً ودفاين للملوك الماضية فساله الوليد عن مكانه فقال تحت منارة الاسكندرية فان الاسكندر احتوى على اموال شدّاد بن عاد وملوك مصر والشام فتركها في آزاج وبني عليها المنارة فبعث الوليد معه قومًا لاستخراجها فاثم نقصوا نصف المنسارة وازيلت المرآة فصحِّت الناس من اهل الاسكندرية فلمًّا راى العليم نلك وعلم أن المرآة ابطلت هرب بالليل في مركب تحو الروم وتمَّت حيلته،

والمنارة في زماننا حصن على على نيق جبل مشرف على البحر في طرف جزيرة بينها وبين البر تحو شوط فرس ولا طريق اليها الآفي الحر المالح وفي مربعة ولها درج واسعة يصعدها الفارس بفرسه وقد سققت الدرج ججارة طوال مركبة على الحايطين المكتنفتين للدرجة فترتقى الى طبقة علية مشرفة على المجر بشرفات محيطة وفي وسطم اخرى فيصعد الى طبقة اخرى فيصعد الى طبقة اخرى له شرفات وفي وسطها قبّة لطيفة كانها موضع الديدبان،



وحكى ان عبد العزيز بن مروان لمّا وتّى مصر جمع مشايخها وقل انى اريد ان اعيد بناء الاسكندرية الى ما كانت فقالوا انظرنا حتى نتفكّر فقال اعينونى بالرجال وانا اعينكم بالمال فذهبوا الى ناوس كلّة راس مجلوها على عجلة وزنوا سنّا من اسانه فوجدوها عشرين رطلاً على ما بها من النخر والقدم فقالوا جيّنا مثل هولاء الرجال حتى نعيدها الى ما كانت فسكت، بها عين مشهورة بعين الاسكندرية فيها نوع من الصدف يوجد فى كلّ وقت لا يخلو منه فى شيء من الاوقات يطبخ ويشرب مرقته تبرى من الجذام والله الموفق ه

أسبوط مدينة في غربي النيل من نواحي الصعيد في مستوى كثيرة لخيرات عجيبة المتنزّهات وعجايب عاراتها وصورها ما يُرى لا منا يذكر ولنا صُورت الدنيا للرشيد لم يستحسن غير كورة اسبوط لكثرة ما بها من لخيرات والمتنزّهات فيها سبع وخمسون كنيسة للنصارى، ومن عجايبها أن بها ثلثون الف فدّان ينشر ماوها في جميعها وأن كان قليلاً لاستوا سطيح ارضها ويصل الماء الى جميع اقطارها، وبها الافيون المصرى الذي يحمل الى ساير البلاد وهو عصارة ورق الخشخاش الاسود ولخس وبها ساير انواع السكر ومنها بحمل الى جميع الدنيا مناسي الديبقى والثياب اللطيفة الله لا يوجد مثلها في شيء من البلاد ه

اصطخر مدينة بارض فارس قديمة لا يدرى من بناها كان سليمان عم يتغدى بارض الشام ببعلبك ويتعشى باصطخر ، بها بيت نار عظيم للمجوس ويقولون انه كان مسجد سليمان عم قل المسعودى انه خارج المدينة دخلته فرايت بنياناً عجيباً واساطين صخر عجيبة على اعلاها صور من الصخر عظيمة الاشكال ذكر اعل الموضع انها صور الانبياء وهو في سفح جبل وهو هيكل عظيم من عجايبه ان الريح لا تفارق ذلك الهيكل لا ليلاً ولا نهاراً ولا تغتر عن الهبوب ساعة يقولون ان سليمان عم حبس الريح فيه ، وذكر ابن الاثير عن الهبوب ساعة يقولون ان سليمان عم حبس الريح فيه ، وذكر ابن الاثير قدح فيروزج اسم جمشيد الملك مكتوب عليه ، ومن عجايبه تقاح بعضه حلو وبعضه حامن قل الاصطخرى حدّث بذلك الامير مرداس بين عمرو فانكر لخاضرون فاحضر حتى راوه وزال انكاره ، وينسب اليها الاصطخرى صاحب كتاب الاتاليم فانه ذكر في كتابه النواحي المعورة وذكر بلادها وقراها والمسافات بينها وخواص موضع ان كان له حامية وما قدر في جميع فلك

أفريقية مدينة كبيرة كثيرة لخيرات طيبة التربة وافرة المزارع والاشجار والنخل والزيتون وكانت افريقية قديما بلادأ كثيرة والان محارى مسافة اربعين يوماً بارص المغرب بها برابر وم مزاتة ولواتة وهوارة وغيرهم وماء اكثر بلادها من الصهاريجء وبها معادن الفصد ولخديد والحاس والرصاص واللحل والرخام ومن عجايبها بحيرة بنزرت حدّثنى الفقيه ابو الربيع سليمان الملتاني انه يظهر في كلِّ شهر من السنة فيها نوع من السمك يخالف النوع الذي كان قبله فاذا انتهت السنة يستانف الدور فيرجع النوع الاول وهكذا كآسنة وكذلك نهر شَلَف فانه في كلّ سنة في زمان الورد يظهر فيه صنف من السمك يسسمي الشهبوق وهو سمك طوله ذراع ولجه طيب الا انه كثير الشوك ويبقى شهريني ويكثر صيدها في هذا الوقت ويرخص ثمنها ثر ينقطع الى القابل فلا يوجد في النهر شيء منها الى السنة القابلة اوان الورد، وذكر ابو لخسن على لجزرى في تاريخه انه نشات بافريقية في شهر ربيع الاخر سنة احدى عشرة واربعهاية سحابة شديدة الرعد والبرق فامطرت جارة كثيرة واهلكت كلّ من اصابته ١٠ افين ، قرية من قرى مصر ذكر بعض الصالحين انه راى في نومه ملكاً نزل من السماء وقال له اتريد ان تُغْفَر دنوبك قال الرجل مُنْيتى ذلك فقال قل مثل ما يقوله مؤدّن افيق تال فذهبت الى افيق رايت المودّن لمّا فرغ من الاذان قالِ لا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله للحد يحيى ويميت وهـوحـي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بها اشهد مع الشاهدين واجلها مع للجاحدين وأعدّها ليوم الدين واشهد ان الرسول كما ارسل والكتاب كما انبل والقصاء كما قُدّر وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور على ذلك احيا واموت وابعث أن شاء الله تعالى ١٥

انصنا مدينة قديمة على شرق النيل بارص مصر قال ابن الفقية اصل هدة المدينة مُسخوا جراً فيها رجال ونساء مسخوا جراً على اعمالم فالرجل نايم مع زوجته والقصاب يقطع لجه والمراة تخمّر عجينها والصبى في المهد والرغفان في التنور كلّها انقلبت جراً صلداً وبانصنا شجر اللبخ وهو عود ينسسر لالواح السفينة رمّا ارعف ناشرة يكون له قيمة واذا شدّ لوح بلوح وتُرك في الماء سنة صار لوحاً واحداً فاذا اتخذ منها سفينة وبقى في الماء مدّة صار كان السفينة قطعة واحدة فلعلّ عزّتها من هذه للهة ولشجرته ثمرة تشبة البلح في لونه وشكله وطعهه

انطاكية مدينة عظيمة من اعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام

موصوفة بالنزاهة ولخسن وطيب الهوآة وعذوبة المساء وفي داخلها مسزارع وبساتين وانها بنتها انطاكية بنت الروم بن اليقن بن سام بن نوح عم ذات سور وفصيل ولسورها ثلثماية وستون برجاً يطوف عليها اربعة الف حارس من عند صاحب القسطنطينة يصمنون حراستها سنة ويستبدل بهمر في السنة الثانية وسورها مبنى على السهل وللبل من عجايب الدنيا دورتها اثنا عشر ميلاً وكلّ برج من ابراجها منزل بطريق فسكنه بخدمه وخَوَله وجعل كلّ برج طبقات اسفله مرابط الخيل واوسطه منزل الرجال واعلاه موضع البطريت وكلُّ برج كحصى علية ابواب حديد وفيها أما لا سبيل الى قطعة من الخارج والمدينة دايرة نصفها سهلي ونصفها جبلي وقطر الدايرة فاصلة بين السهلي وللبلق ولها قلعة عالية جدًّا تتبيّن من بُعد بعيد تستّر الشمس عن المدينة فلا تطلع عليها الله في الساعة الثانية، وبها بيعة القسيان وعو الملك الذي احيا ولده رئيس كوارين فطرس كما جاء في القصة في قوله تعالى واضب لهم مثلًا احماب القرية اذ جاءها المرسلون، وعلى باب بيعة القسيان المحنان لساءات الليل والنهار يعمل كلُّ واحد اثنتي عشرة ساعة وفي بيعة القسيان من الخدم والمسترزقة ما لا يحصى ولها ديوان فيه بضعة عشر كاتبا والمدينة خمس طبقات على الطبقة لخامسة للحامات والبساتين ومناظر حسنة وسبب فلك أن الماء ينزل من للبيل المطلّ عليها وقد علوا على الماء للمامات والبساتين وفيها من الكنايس ما لا يعد كلُّها معولة بالفص المذقب والزجاج الملون والبلاط المجزع وجماماتها اطيب للمامات لان ماءها العذب السريج ووقودها الآس، قال المسعودي رايت فيها من الماء ما يستحجر في مجاريها المعمولة من الخزف وحكى انه كان بانطاكية اذا اخرج الانسان يده الى خارج السور وقع عليه البقُّ واذا جذبها الى داخل لا يبقى عليه شيء من إلبق الى ان كسروا عمودًا من رخام فوجدوا في اعلاه حقّة من النحاس فيها بقِّ من نحاس مقدار كفّ فبطلت تلك الخاصّية من ذلك الوقت فالآن يعمّ البقّ جميع المدينة، وبها نوع من الفار يعجز السنور عندى وبها مسجد حبيب النجار صاحب يونس رجة الله عليه الذي قل يا ليت قومي يعلمون عما غفر في وجعلني من المكرمين فلمّا قتلوه اهلكهم الله تعالى بصيحة وكان بانطاكية مومنون وكفّار فالصيحة ما ايقظت المؤمنين عن نومهم واهلكت اللقار كما قال تعالى ان كانت الا صيحة واحدة فاذا م خسامدون ومساجد حبيب في وسط سوق فاجان a.b.c خارج i) و جاری الله ماء a.b.c فاجان

انطاكية فيه قبره يزوره الناس وبها قبر يحيى بن زكرياء عليه السلامه الطرطوس حصن على بحر الروم لاهل جمي وهو ثغر به مصحف عثمان ابن عفان يذهب الناس اليه تبرُّكًا به ه

أورم لجوز قرية من نواحى حلب بها بنية كانها كانت في القديم معبدًا يرى المجاورون لها من اهل القرى بالليل منها ضوء نار ساطع فاذا جاءوها لم يروا شيئًا البتة وفي هذه البنية ثلثة الواح من جارة عليها مكتوب بلغظ انقديم ما استخرج وفسر وكان ما على اللوح القبلي الآله واحد كملت هذه البنية في تاريخ ثلثماية وعشرين لظهور المسيج عم وعلى اللوح الذى على وجه الباب سلام على من كمل هذه البنية واللوح الشمالي هذا الضوء المشرق الموسوب من الله لنا في ايام البربرة في الدور الغالب المتجدّد في ايام الملك انماوس وانعاس الحريين المنقوليين وقلاسس وحنا وتاسوس وبلانيا في شهر ايلول في ثاني عشر من التاريخ المتقدّم والسلام على شعوب العالم والوقت الصالح

الاهواز ناحية بين البصرة وفارس ويقال لها خوزستان بها عسارات وميساه واودية كثيرة وانواع الثمار والسكر والرزّ اللثير للنها في صيفها لا يفارق الجحيم ومن محنها شدة لخر وكثرة الهوام الطيارة ولخشرات القتالة قالوا فبابها كالزنبور وطنينها كصوت الطنبور لا ترى بها شيئًا من العلوم والاداب ولا من الصناءات الشريفة واهلها أَلْأَمُر الناس لا ترى بها وجنة حراء وهوآءها قتالة خصوصاً للغرباء لا ينقطع تُحاها ولا ينكشف وباءها البتّة واهلها في عذاب اليم وحكى مشايخ الاهواز انهم سمعوا القوابل ان المولود ربما يلد فجده محمومًا تلك الساعة ومن تمام محنهم أن ماكول أهلها الرزّ وهم يخبرونه كلُّ يوم لانه لا يطيب الله مسخّنًا فيسجّر كلّ يوم في ذلك للرّ الشديد خمسون الف تنور فجتمع حرُّ الهوآ وحرُّ النيران ودخانها والخار المتصاعد من سباخها ومناقعها ومسايل كُنْفها ومياه امطارها فاذا طلعت الشمس ارتفعت بخاراتها واختلطت بهوائها الله وصفناها فيفسد الهواء اى فساد ويفسد بفسادها كآ ما اشتمل عليه وتكثر الافاعى في اراضيها وللزّارات من العقارب الله لا ترفع ذنبها كساير العقارب بل تجرَّها ولو كان في العالم شيء شرًّا من الافاعي والجرّارات لما قصرت قصبة الاهواز عن توليده واذا جل الى الاهواز الطيب تذهب راجت ولا يبقى منتفعاً بدء ينسب اليها ابو لخسن الاهوازى المنشى صاحب الللام المرصع له رسالة حسنة في ذلك الاسلوب وهو متفرّد به ١٠

أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مّا يلى الشام كانت مدينة جليلة في زمن داود عم والان يجتمع بها جميج الشام ومصر من جاء بطريق الجر وفي القرية الله نعالى حاضرة الجر كانت اهلها يهودًا حرّم الله تعالى عليه يوم السبت صيد السمك وكانت الحيتان تاتيه يوم السبت شُرَّعاً بيصًا سمانًا كانها الماخص حتى لا يرى وجه الماء لكثرتها ويوم لا يسبنون لا تانيهمر فكانوا على نلك برهة من الدهر أثر أن الشيطان وسوس اليهم وقال أتما نهيتم عن صيدها يوم السبت فاتخذوا حياضاً حول الجر وسوقوا اليها الميتان يوم السبت فتبقى فيها محصورة واصطادوا يوم الاحد وفي غير يومر السبت لا ياتيهم حوت واحد ففعلوا ما امرهم الشيطان خايفين فلما راوا أن العذاب لا يعاجلهم اخذوا واكلوا وملحوا وباعوا وكان اعل القرية نحواً من سبعين الفًا فصاروا اثلاثًا ثلث ينهون القوم عن الذنب وثلث قالوا لم تعظون قدوماً الله مهلكه او معذّبه وثلث يماشرون الخطيئة فلمّا تنبّهوا قل الناهون نحسى لا نساكنكم فقسموا القرية للنساهين باب وللمتعدّين باب ولعنه داود عم فاصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم فريروا من المتعدّين احدًا فقالوا أن للقوم شانًا لعلّ الخمر غلبتهم فعلوا الجدار ونظروا فاذا هم قردة فدخلوا عليهم والقردة تعرف انسابها والانساب لا يعرفونها فجعلت القردة تاتى نسيبها من الانس فتشم ثيابه وتذرف دمعه فيقول نسيبها المر انهك عن السوء فتشير القردة براسها يعنى نعم قر ماتت بعد ثلثة ايام ا

باهبيان ناحية بين خراسان وارص الغور ذات مدن وقرى وجبال وانهار كثيرة من بلاد غزنة بها بيت ذاهب في الهوآء واساطين نقش عليها صور الطير وفيه صنمان عظيمان من الحجر يسمّى احدها سرج بت والاخر خنك بت وما عرف خاصية البيت ولا خاصية الصنم، قل صاحب تحفة الغرايب بارض باميان ضيعة غير مسكونة من نامر فيها يزبنه اخذ برجله ذاذا انتبه لا يرى احداً فإن نام يفعل به ذلك مرّة اخرى حتى يخرج منها، بها معادن الزيبق ذكره يعقوب البغدادى، قل في تحفة الغرايب بارض باميان عين ينبع منها ماء كثير ولها صوت وغلبة ويشمّر من ذلك الماء راحة الكبريت من اغتسل به يزول جربه واذا رفع من ذلك الماء شيء في طرف ويشد راسه شدّا وثيقاً وترك يوماً يبقى الماء في الظرف خاثراً مثل الخمير واذا عرضت عليه معلة النار يشتعل، ينسب اليها الحكيم افصل البامياني كان حكيماً فاصلاً عرفاً انواع الحكة طلبه صاحب فارس اتابك سعد بن زنكي واكرمه واحسن

اليه وقال له اريد ان تحكم على مولودى فقال افصل الاحكام النجومية لا يوثق بها قد تصيب وتخطى لكنى افعل ذلك لسنة او سنتين من الماضى فأن وافق عملت للمستقبل فلما فعل ذلك قال الملك ما اخطات شيئًا منها وكان عنده حتى مات الأ

بدأ قرية بتهامة على ساحل البحر ما يلى الشامر وفي قرية يعقوب النبى عم كان بها مسكنه في ايام فراق يوسف عم ويقال لهذه القرية بيت الاحزان لان يعقوب كان بها حزينًا مدّة طويلة ومنها سار الى مصر الى يوسف عم م فجاءت الفرنج في زمن الملك صلاح الدين يوسف بن ايوب وقد عمروها وجعلوا لها حصنًا حصينًا قال بعض الشعراء

ولاک فرنسج اتی عاجسلًا وقد آن تکسیر صلبانها ولو له یکن حینها قد انی لما عرت بیت احزانها

وكان الامر كما قال قال الشاعر قصدها الملك صلاح الدين وفاتحها وخرّبها وكسر صلبانها أ

براق قرية من قرى حلب حدّث غير واحد من اهل حلب أن بها معبدًا يقصده المرضى والزمنى يبيتون فيه فيرى المريض من يقول له شفاوك كذا وربّما يرى شخصًا يمسحه بيده فيزول منه الآفة وهذا شيء مستفاص في اهل حلبه

البشمور كورة بمصر بها قرى وريف وغياص بها كباش ليس في جميع البلاد مثلها عظماً وحسناً وكبراً لالايا حتى لا يستطيع جهال المتخذ لاليته علمة عليها اليته ويشد التجلة بحبل الى عنقه فيظل يرعى وبجر التجلة عليها اليته فاذا نزعت التجلة سقطت الالية على الارض وربض اللبش وفر يمكنه القيام ولا يوجد مثل هذا الصنف في شيء من البلاد الا

بعلبك مدينة مشهورة بقرب دمشق وفي قديمة كثيرة الاشجار والمسياء ولخيرات والثمرات ينقل منها الميرة الى جميع بلاد الشام وبها ابنية واثار عجيبة وقصور على اساطين الرخام لا نظير لها قيل انها كانت مهر بلقيس وبها قصر سليمان بن داود عم وقلعتها مقام لخليل عم وبها دير الياس الذي عم قالوا ان ذلك الموضع يسمى بك في قديم الزمان حتى عبد بنو اسرائيل بها صنما اسمه بعل فاضافوا الصنم الى ذلك الموضع ثم صار المجموع اسماً للمدينة واهلها على عبادة هذا الصنم فبعث الله اليم الياس النبي عم فكذبوة نحبس عنم القطر ثلث سنين فقال لم نبي الله استسقوا اصنامكم فان

سقيتم فانتم على للق والآ فاتى ادعو الله تعالى ليسقيكم فان سقيتم فآمنوا بالله وحده فاخرجوا اصنامهم واستسقوا وتصرّعوا لها افادهم شيمًا فرجعوا الى نبى الله فخرج ودعا فظهر من جانب الجر سحابة شبه ترس واقبلت اليهم فلمّا دنا منهم طبّق الافاق واغاثهم غيثاً مريعًا اخصب البلاد واحيا العباد فيا ازدادوا الآ شركًا فسال الله تعالى ان يرجهم عنه فاوحى الله تعالى اليه ان اخرج الى مكان كذا فخرج ومعه اليسع فراى فرساً من نار فوثب عليه وسار الفرس به ولم يُعرف بعد ذلك خبهه

بلقاء كورة بين الشام ووادى القُرى بها قرية للبّارين ومدينة الشراة وبها اللهف والرقيم فيما زعم بعصهم وحديث الرقيم ما روى عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلعم يقول انطلق ثلثة نفر من كان قبلكم حتى اوآهم المبيت الى غار فدخلوا فاحدرت صخرة من للبيل وسدّت عليهم الغار فقالوا لا يُجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم قال رجل منه اللهم ان كان لى ابوان شخان كبيران فكنت لا اغبق قبلهما اهلًا ولا ولداً افباتا في ظلَّ شجر يومًا فلم ابرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نامين فكرهت ان اغبق قبلهما اهلاً ولا ولداً فلبثت والقدح في يدى انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتصاغون فاستيقظا وشربا غبوقهما اللهم أن كنت فعلن ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنّا ما نحى فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج مندء وقال الاخر اللهم ان كانت لى ابنة عم كانت من احب الناس الَّى فراودتها عن نفسها فامتنعت متى حتى المت بنا سنة من السنين فجاءتني فاعطيتها ماية وعشرين دينارًا على ان تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى اذ قدرت عليها قالت لا يحلّ لك ان تغضّ الخاتم الا بحقّه فتخرّجت من الوقوع عليها وانصرفت عنها وفي احبّ الناس الَّى وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير انهمر لا يستطيعون الخروج منهاء وقال الثالث اللهم انك تعلم اتى استاجرت اجرا فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فنمت اجرته حتى كثرت منه الاموال فجاءنى بعد حين وقال با عبد الله هات اجرتى فقلت له كلّ ما تسرى من الابسل والبقر والغنم والرقيق من أجرتك فقيال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزى فاستاق كلَّه ولم يترك منه شيمًّا اللهم أن كنت فعلت ذلك ابتغاء ناى في (دي dلب الشجي a.b.e) طلب الشجي

وجهك ففرّج عنّا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ه بلينا مدينة بصعيد مصر على شاطى النيل قالوا ان بها طلسمًا لا يمرّ بها تساح الّا ينقلب على ظهره والتمساح اذا انقلب على ظهره لا يقدر على الانقلاب الى بطنه فيبقى كذلك حتى يموت او يصطاده

بلرم مدينة بجزيرة صقلية في بحر المغرب قال ابن حوقل الموصلي بها هيكل عظيم سمعت ان ارسطاطاليس فيه في شيء من لخشب معلق والنصاري تعظم قبره وتستسقى به لاعتقاد اليونانيين فيه قال ورايت فيها من المساجد اكثر ما رايت في شيء من البلاد حتى رايت على مقدار غلوة سهم اكثر من عشر مساجد ورايت بعضها تجاه بعض فسالت عن ذلك فقالوا القوم لانتفاخ ادمغتهم لا يرضى احدام أن يصلى في مسجد غيره ويكون له مسجد لا يصلى فيه غيره ه

بنارق قرية بين بغداد والنهائية مقابل دير قبى على دجلة والان خراب ذكر ابو بكر النحوى البنارق ان عساكر السلجوقية كثرت بطرقهم على قريتنا والقرية لا سور لها كلّما جاءوا دخلوا وثقلوا علينا فاجمعنا على مفارقتها والعسكر قريب منّا وتهيّانا لذلك الى الليل لنعبر دجلة "ونلتحق بدّيْر قبى فانها كانت ذات سور فاستصحبنا من امتعتنا ما خف على الاكتاف والدواب فاذا نيران عظيمة ملات البرية فظننّاها نار العسكر وندمنا على الخروج وقلنا الان ياخذون جميع ما معنا وتحن في هذا الديدت والنيران قد دهتنا فاذا في سايرة بنفسها ولا حامل لها وسمعنا من خلالها امواتاً حزينة كالنياحة يقول بعصهم

فلا تُبقهم ينسد ولا ماؤهم يجرى وخلوا منازلهم وساروا مع الفجم فعلمنا انهم للبن وكان الام كما قالوا فان الانهار فسدت وما يفرغ الملوك لاصلاحها وبقيت القرى الى الان خراباً وذلك في سنة خمس واربعين وخمسماية فبنرت مدينة بافريقية على ساحل الجم يشقها نهر كبير كثير السمك لها قلاع حصينة تاوى اليها اهل النواحى اذا خرج الروم غزاة وبها رباطات للصالحين وانفردت بنزرت بجيرة تخرج من الجر الكبير الى مستقر تجاهها يخرج منها في كل شهر صنف من السمك لا شبه الصنف الذي كان في الشهر الماضى الى تهام السنة ثمر يعود الدور الى الاول والسلطان ضمنه باثني عشر الف دينار ه

m) b.c.d ونلنجي

بيت لحم قرية على فرسخين من بيت المقدس كان بها مولد عيسى عم وبها كنيسة فيها قطعة من النخل زعوا انها النخلة الله اكلت مريم لما قيل لها وفرق اليك بجذع النخلة، بها الماء الذي يقال له المعبودية وهو ما ينبدى من حجر وانه عظيم القدر عند النصارى ه

بيت المقدس في المدينة المشهورة الله كانت محلّ الانبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحى بناها داود وفرغ منها سليمان عم وعن ابي بن كعب أن الله تعالى اوحى الى داود ابن لى بيتًا فقال يا ربّ اين قال حيث ترى الملك شاهرًا سيغة فراى داود ملكاً على الصخرة بيده سيف فبني هناك ولما فرخ سليمان من بنائها اوحى الله تعالى اليه سلني اعطيك فقال يا ربّ اسالك ان تغفر لي ذنبي فقال لك ذلك قال واسالك ان تغفر لمن جاء هذا البيت يريد الصلوة فيه وان تخرجه من ذنوبه كيوم ولد فقال لك ذلك قال واسالك لمن جاءه فقيرًا ان تغنه قال ولك ذلك قال واسالك ان جاءه سقيمًا ان تشفيه قال ولك ذلكء وعن ابن عبّاس البيت المقدس بنت الانبياء وسكنته الانبياء وما فيه موضع شبر اللا وصلَّى فيه نبَّ او قام فيه ملك، واتَّخذ سليمان فيها اشياء عجيبة منها قبّة وفي قبّة كانت فيها سلسلة معلّقة ينالها الخقّ ولا ينالها الحق المبطل حتى اضمحلت بالحيلة المعرفة ومنها انه بني فيها بيتا واحكه وصقله فاذا دخله الورع والفاجر كان خيال الورع في للحايط ابيص وخيسال الفساجر اسود، ومنها انه نصب في زاوية عصى ابنوس من زعم انه من اولاد الانبياء وأمسَّها لم يصره وان لم يكن من اولاد الانبياء اذا مسها احترقت يده ع الله ضرب الدهر ضربانه واستولت عليها للبابرة وخربوها فاجتاز بها عزير عم فراها خاوية على عروشها فقال اتّى جيبي هذه الله بعد موتها فاماته الله ماية عامر ثمر بعثه وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه كوشك فصارت اعمر عمما كانت واكثر اهلًا والله عليها الان ارضها وضياعها جبال شاهقة وليس بقربها ارض وطمَّة وزروعها على اطراف للجبال بالفُوس لان المدوابُّ لا عمل لها هنساك، وامَّا نفس المدينة ففي فضاء في وسط نلك وارضها كلّها حجر وفيها عمارات كثيرة حسنة وشرب اهلها من ماء المطر ليس فيها دار الله وفيها صهريج مياهها تجتمع من الدروب ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس لكي ميافها ردية وفيها ثلث برك بركة بني اسرائيل وبركة سليمان وبركة عياصء تال محمد ابن احمد البشّاري المقدسي وله كتاب في اخبار بلدان الاسلام انها متوسّطة اللِّر والبرد وقلّ ما يقع بها ثلج ولا ترى احسن من بنيانها ولا انطف ولا انزه

من مساجدها قد جمع الله فيها فواكه الغور والسهل والجبل والاشياء المتصادة كالاترج واللوز والرطب والجوز والنين والموز اللا أن بها عيوبًا منها ما ذكر في التربية انها طست نهب علوء عقارب فر لا يرى اقذر من حمّاماتها ولا اثقل مونة منها وفي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة النصارى وفيهم جفاءً على الرحبة والفنادق والصرايب ثقال على ما يباع فيها وليس لظلوم ناصر وليس بها امكن من الماء والاذان، عبها المسجد الاقصى الذي شرِّفه الله تعالى وعظمه وقال الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وقال صلعم لا تشدّ الرحال الّا الى ثلثة مساجد المسجد للرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا وهو في طرف الشري من المدينة اساسه من عمل داود عم طول كلّ حجر عشرة انرع وفي قبلته جر ابيض عليه مكتوب محمد رسول الله خلقة لريكتبه احد وصحن المسجد طويل عريض طوله اكثر من عرضه وهو في غاية لخسن والاحكام مبني على اعدة الرخام الملونة والفسيفساء الذي ليس في شيء من البلاد احسن مندي وفي صحي المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة اذرع يصعد اليه من عدّة مواضع بالدرج وفي وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة على اعدة رخام مسقفة برصاص منمقة من داخل وخارج بالفسيفساء مطبقة بالرخام الملون وفي وسطها الصخرة الله تزار وعلى طرفها اثر قدم النبي عم وتحتها مغارة ينزل اليها بعدّة درج يصلّى فيها ولهذه القبّة اربعة ابواب وفى شرقيها خارج القبّة قبّة اخرى على اعدة حسنة يقولون انها قبّة السلسلة وقبّة المعراج ايصا على المصطبة وكذاك قبّة النبي عم كلّ ذلك على اعدة مطبقة أعلاها بالرصاص وذكر أن طول قبة الصخرة كان اثنى عشر ميلًا في السماء وكان على راسها ياقوتة جراء كان في صوعها تغزل نساء اهل بلقاء، وبها مربط البراق الذي ركبه النبي عم تحت ركن المسجد، وبها محراب مريم عم الذي كانت الملايكة تاتيها فيه بفاكهة الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء وبها محراب زكرياء عم الذي بشرته الملايكة بجيى عم وهو قايم يصلى في الخراب وبها كرسى سليمان الذي كان يدعو الله عليد، وعن رسول الله صلعم أن الله تعالى ارسل ملك الموت الى موسى عم فصكّه فرجع الى ربّه وقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فقال ارجع اليه وقُلْ له حتى يضع يده على متن ثور فله علا غطَّت يده بكلّ شعب سنة قال اي ربّ ثر ما ذا قال ثر الموت فسال الله تعالى ان "يقبره من الارض المقدسة رمية حجر فلو كنت ثمَّه لاريتكم قبره الى جنب

n) ع.b يرقبه d يقربه, c يرقبه

الطريق تحت الكثيب الاجرء الما المسجد فطوله سبعهاية فراع واربعة وثمانون فراعً وعرضه اربعاية وخمسة وخمسون فراعً وعدّة ما فيه من العد ستماية واربعة وثمانون وداخل الصخرة ثلثون عمودا وقبة الصخرة ملبسة بصفايم الرصاص عليها ثلثة الاف صفيحة واثنان وتسعون ومن فوق ذلك والصفايح النحاس مطلّية بالذهب وفي سقوف المسجد اربعة الاف خشبة وعلى السقوف خمسة واربعون الف اصفحة رصاص، حجر الصخرة ثلثة وثلثون ذراعً في سبعة وعشرين والمغارة الله تحت الصخرة تسع تشعاً وستين نفساً ويسرج في المساجد الف وخمسماية قنديل ويسرج في الصخرة اربعاية واربع وستون قنديلًا وكانت وظيفته كل شهر ماية قسط زيتًا وفي كلّ سنة ثماناية الف دراع حصيراً وكان له من للحدم مايتان وثلثون علوكاً اقامهم عبد الملك بن مروان من خمس الاسارى ولذلك يسمون الاخماس كان رزقهم من بيت المال، وبها قامة وفي كنيسة عظيمة للنصارى في وسط البلد لا ينصبط صفتها حسنًا وعمارة وتنميقاً وكثرة مال في موضع منها قنديل يزعمون أن نوراً من السماء ينزل في يوم معلوم ويشعله وهذا امر مشهور عنده حكى ان بعض المحاب السلطان نهب اليها نلك اليوم وال اني اريد ان اشاهد نزول هذا النور فقال له القسّ ان مثل هذه الامور لا تخفى على امتالك لا تبطل ناموسنا فانا نشبه على المحابنا لتمشية امرنا فتجاوز عندى وبها عين سلوان يتبرّك بها الناس قل ابن البشّار سلوان محلَّة في ربض بيت المقدس تحتها عين غزيرة تسقى جنَّاناً كثيرة وقفها عثمان بن عقّان على ضعفاء بيت المقدس قالوا ان ماءها يفيد السلوَّ اذا شربه للخزين ولهذا قال روبة لو اشرب السلوان ما سليتُ ١

بلاد بربر بلاد واسعة من برقة الى آخر بلاد المغرب والجر لخيط سُكّانها آمة عظيمة يقال انهم من بقية قوم جالوت آما قتل هرب قومه الى المغرب فحصلوا فى جبالها وهم احفى خلق الله واكثره طبشاً واسرعهم الى الفتنة واطوعهم لماعية الصلالة ولهم احوال عجيبة واصطلاحات غريبة سوّل لهم الشيطان الغوايات وزيّن لهم انواع الصلالات، عن انس بن مالك قال جيئت الى رسول الله عم ومعى وصيف فقال صلعم يا انس ما جنس هذا الغلام قلت بربرى يا رسول الله فقال بعم ولو بمينار قلت ولم يا رسول الله قال انهم آمّة بعت الله اليهم رسولاً فذيحوة وطخوة واكلوا لجمة وبعثوا مرقه الى نسائهم قال الله تعالى لا اتخذت منكم نبيًا ولا بعثت اليكم رسولاً وعن رسول الله صلعم ولئي هم الصحايف همه (٣ الصهاريج هم الصحايف همه (٣ الصهاريج هم المحايف همه (٣ الصهاريج هم المحايف همه (٣ الصهاريج هم الصحايف همه (٣ الصهاريج هم المحايف همه (٣

اتصدّق بعلاقة سوطى في سبيل الله احبّ الى من ان اعتق رقبة بربرية و وتَلترة ما يخالف حالاتهم وعاداتهم ساير الناس قال بعض المغاربة

رايت آدم في نومى فقلت له ابا البرية ان الناس قد حكوا ان البرابر نسل منك قال انا حوّاء طالقة ان صحّ ما زعموا

ومن عاداتهم التجيبة ما حكى ابن حوقل الموصلي التاجر وهو طاف بلادهم ان اكثر البربر يصيفون المارة ويكرمون الصيف ويطعون الطعام ولا يجنعون اولادهم الذكور من طالب الالتبديل لو طلب هذا المعنى عنى هو اكبرهم قدرًا واكثره حية وشجاعة لم يمتنع عليه وقد شاهدهم ابو عبد الله الشعبي على نلئك حتى بلغ بهم اشد مبلغ فا تركوة ومن التجب انهم يرون ذلك كرماً والامتناع عنه لُومًا ونقصاً ونسال الله السلامة، وحكى ايصا أن احدهم أذا احب أمراة واراد التزوج بها ولم يكن كفوا لها عهد الى بقرة حامل من بقر ابيها ويقطع من ذنبها شيسًا من الشعر ويهرب فأذا أخبر الراعى أهل المراة بذلك خرجوا في طلبه فأن وجدوه فتلوة وأن لم يظفوا به يمضى هو على وجهة فأن وجد أحداً قطع ذكرة وأتي القوم به قبل أن تلد البقرة ظفر بالجارية وزوجوها منه ولا يمكنهم الامتناع البتة وأن ولدت البقرة ولم يات بالذكر المقطوع بطل عملة ولم يمكنه الرجوع البهم وأن رجع قتلوة وترى في تلك البلاد كثيراً من المجبوبين يكون جبهم بهذا السبب فأذا احصلوا في بلاد المغرب "التمسوا القران والزهد ها

البيضاء مدينة كبيرة بارص فارس بنا العفاريت من الحجر الابيص لسليمان عم فيما يقال وبها قهندز يرى من بعد بعيد لشدة بياضه وهي مدينة طيبة كثيرة لخيرات وافرة الغلات صحيحة الهواء عذبة الماء طيبة التربة لا تدخلها لخيات والعقارب ولا شيء من لخيوانات المونية، من عجايبها ما ذكر انه في رستاقها عنب كلُّ حبّة منها عشرة مثاقيل وتفاح دورتها شبران، ينسب اليها لخسين بن منصور لخلاج صاحب الايات والعجايب في المشهور انه كان يركب الاسد ويتخذ لخية سوطاً وكان ياتي بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويد يده الى الهواء ويعيدها علوقة درام احدية قل هو الله احد مكتوب عليها ويخبر الناس بما في ضمايرم وبما فعلوا وحكى انه خرج يوماً من الجام فلقية بعص من ينكره صفعه في قفاه صفعة قوية فقال له يا هذا فر صفعتني قال لخق امرني بذلك فقال بحق لخق اردفها باخرى فلما رفع يده التمس و" حصل على الشمعي على المدينة والشمعي المدينة والمدينة والمدينة

للصفع يبست فلمّا ظهر قوله انا للّق انكره الناس وتكلّموا فيه وقالوا قل انا على للقي فقال ما اقول اللّ انا للقي وسمع منه اشعار مثل قوله انا من اهوى ومن اهوى انا تحن روحان حللنا بدنا

ومثنل قوله

عجبت منك ومتى افنيتنى بك عنى اذنيتنى منك حتى طننت انك اذ فلما سمعوا امثال هذه بعض الناس اسائوا الظن فيه حكى ابو القسم ابن كتى ان جمعاً من الصوفية ذهبوا الى الحسين بن منصور وهو بنستر وطلبوا منه المنيساً فذهب بهمر الى ببت نار المجوس فقسال الديرانى ان البساب مغلق ومفتاحة عند الهريد فجهد الحسين فلم يجبه فنفض الحسين كمة تحو القفال فانفتحت فدخلوا البيت فراوا قنديلاً مشتعلاً لا ينطفى ليلاً ولا نهاراً فقال انها من النار الله القى فيها الخليل عم تحن نتبرك بها وتحمل المجوس منها الى جميع بلادهم فقال له من يقدر على اطفائها قال قرانا من كتابنا انه لا يقدر على اطفائها الا عيسى بن مريم عم فاشار الحسين اليها بكمة فانطفت فقامت على الديرانى القيمة وقال الله الله قد انطفت في هذه الساعة جميع نيسران على المجوس شرقاً وغرباً فقال له من يقدر على ردّها فقال قرانا في كتابنا ان يقدر على ورقا من يقدر على الفائها فلمر يزل يتضرع الى الحسين ويبكى فقسال له هل عندك شيء تدفع الى هذه المشايخ واردّها وكان عنده صندوت من دخسل عندك شيء تدفع الى هذه المشايخ واردّها وكان عنده صندوق من دخسل عيد هذا فاشار الحسين بكمة اليها فاشتعلت وقال

ذُنْياً تُخاد عتى كاتى لست اعرف حالها حظر المليك حرامها فانا اجتنبت حلالها مدّت التى يمينها فرددتها وشمالها فتى طلبت زواجها حتى اردت وصالها ورايتها محتاجة فوهبت جملتها ليهاء

ومن طريف ما نقل عنه انه قال له بعض منكريه ان كنت صادقاً فيما تدعيه فامسخنى قردًا فقال لو همتُ بذلك لكان نصف العمل مفروعاً عنه فلمّا تكلّم الناس في حقّه بقوله انا لخقّ قال

سقونی وقالوا لا تُغَنّ ولو سقوا جبال سراة ما سقیت لغنّت تَعَنَّتُ سلیمی ان اموت بحبّها واسهلُ شیء عندنا ما تمنّت ملت معرفی است. مُنَّان ما سود به معرفی است. مُنَّان ما معرفی است. من مُنَّان ما معرفی است. من مناز است. من

v) In a.b.c fehlt شيئًا, a am Rande بعض نفقة

وحكى ابو عبد الله محمد بن خفيف قال دخلت على للسين بن منصور وهو في للبس مقيداً فلما حصر وقت الصلوة رايته نهض فتطايرت منه القيدو وتوصَّاً وهو على طرف الحبس وفي صدر فلك الحبس منديل وكان بينه وبين المنديل مسافة فوالله ما ادرى ان المنديل قدّم اليه او هو الى المنديل ما انا فتعجّبت من فلك وهو يبكى بكاء فقلت له لم لا تخلّص نفسك فقال ما انا محبوس اين تريد يا ابن خفيف قلت نيسابور فقال غمّض عينيك فعمّضتها ثم قال افتحها ففتحت فاذا أنا بنيسابور في محلّة اردتها فقلت ردّني فردّني وقال والله لو حلف العشّاق انهم موتى من الحبّ او قتلي لما حنثوا قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وان عاد وصل بعده بعشوا توى الحبّرييين صرى في دياره كفتية اللهف لا يدرون كم لبثوا ثم قال يا ابن خفيف لا يكون الله لفقد محبوب او فوت مطلوب والحسق واضم والهوى فاضم والحلق كلّه طلّب وطلبه على قدر همه وهمه على قدر الموساء واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه والحلق الحوالة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه والحلق الحوالة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب عايب عنه والحلق الحوالة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه والحلق الحوالة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه والحلق الحوالة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه والحلق المورة واحواله مطبوع على علم الغيب وعلم الغيب غايب عنه وللحاق

انين المريد لشوق يسزيد انين المريض لفقد الطبيب قد اشتد حال المريدين فيه لفقد الوصال وبعد للبيب

كله حياري وانشأ يقول

ثر قل يا ابن خفيف جبجت الى زيارة القديم فلمر اجد لقوم موضعاً من كثرة الزايرين فوقفت وقوف البهيت فنظر التى نظرة فاذا انا متصل به ثر قال من عرفنى ثر اعرض عنى فاتى اعذبه عذاباً لا اعذبه احد من العالمين وجعل يقول عذابه فيك عدب وبعده منك قسرب

وانت عندى كروحى بل انت منها احبّ وانت للقلب قلب وانت للقلب قلب حسى من الحسب انى لما تحسب احسب

وحكى أن حبسه كان فى عهد المقتدر بالله وكان الوزير حامد بن العبّاس سى الظنّ فيه فاحصر عند الوزير وقاضى القصاة الى عمرو وقالوا له بلغنا انك قلت من كان له مال يتصدّق به على الفقراء خير من أن يحتّج به فقال للسين نعمر أنا قلت ذلك فقالوا له من أين قلت هذا فقال من اللتاب الفلاني فقال الوزير القاضى كذبت يا زنديق ذلك اللتاب سمعناه فا وجدنا فيه هذا فقال الوزير للقاضى اكتب أنه زنديق فاخذ خطّ القاضى وبعث ألى لخليفة فامر لخليفة بمله وبله من اختراب وقال أن أذا أحرقت ياخذ ماء دجلة بصلبه ولمّا أخرج استدى بعض الحبّاب وقال أني أذا أحرقت ياخذ ماء دجلة

في الزيادة حتى يكاد تغرق بغداد فاذا رايتم ذلك خذوا شيئًا من رمادى واطرحوة في الماء ليسكن وكان ينشد هذين البيتين

اقتلوني يا ثقاتي أن في موتي حسيساتي وعماتي في حيوتي وحيوتي في عماتي والذي حي قديم غير مفقود الصفاتي وأنا منه رضيع في هجور المرضعات وحكى أن بعض من كان ينكره لمنا صلب وقف بازائه ويقول للحد لله الذي جعلك نكالاً للعالمين وعبرة للناظرين فاذا هو بالحسين ورآه واضعاً يديه على منكبيه يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه للم فلما صلب واحرى اخذ المالا في الزيادة حتى كاد تغرق بغداد فقال الخليفة هل سمعتم من الملاح فيه شيماً قال الحاجب نعم يا أمير المومنين أنه قال كذا وكذا فقال بادروا الى ما قال فطرحوا رماده في الماء فصار رماده على وجه الماء على شكل الله مكتوباً وسكن فطرحوا رماده في سنة تسع وثلثماية والله الموفق ه

تأهرت اسم مدينتين مقابلتين باقصى المغرب يقال لاحداها تاهرت القديم وللاخرى للحديث وها كثيرتا الاشجار وافرتا الثمار سفرجلهما يفوق سفرجل الافاق طعمًا وحسنًا وبهما كثيرة الامطار والانداء والصباب وشدة البرد قلما ترى الشمس بهاء وذكر ان اعرابيًّا دخلها وتأتى من شدة بردها نخرج منها الى ارص السودان فاتى عليه يوم شديد للرّ فنظر الى الشمس راكدة على تنم رؤسم فقال مشيرًا الى الشمس والله لمن عزرت في هذا المكان لطالما رايتك فليلة بتاهرت، واهلها موصوفون بالحق حكى انه رُفع الى قاضيم جناية فيا فليلة بتاهرت، واهلها موصوفون بالحق حكى انه رُفع الى قاضيم جناية فيا وجدها في كتاب الله نجمع الفقهاء والمشايئ فقالوا باجمعهم الراى للقاضى فقال القاضى الى ارى ان اصرب المصحف بعصه ببعض ثم افتحه فيا خرج علنا به فقالوا وققت افعل ففعل ذلك فخرج سنسمه على للحرطوم فجذع انفه شمر مدينة بارض الشام قديمة ابنيتها من اعجب الابنية موضوعة على العبد الرخام زعوا انها عًا بَنَتْه للنَّ لسليمان عم قال النابغة الذبياني

الا سليمان قد قل الآله له قم بالبرية فاحددها عن الفند "وخيّس الجنّ الى قد امرتهم يبنون تَدْمُر بالصفاح والعد

حكى اسماعيل بن محمد بن خالد النسترى قال كنت مع مروان بن محمد آخر ملوك بنى اميّة حين هذم حايط تدمر فافصى الهدم الى خفرق عظيم فكشفوا عنه صخرة فاذا بيت مجمّس كان اليد قد رفعت عنه واذا سرير عليه امراة مستلقية على ظهرها عليها سبعون حلّة ولها غداير مشدودة خزن ع حرن ع حرن ع حرن ع وجنس ع , وجنس ع , وجنس ع , وجنس ع , وحنس ع وحنس ع روحنس ع ر

تخلىخالها قال فكانت قدمها دراعً من غير اصابع وفي بعض غدايرها صفيحة فهب فيها مكتوب باسمك اللهم انا تدمر بنت حسّان ادخل الله الذلّ على من يدخل على فامر مروان عبالخرق فاعيد كما كان ولم ياخذ شيئًا من حليها قال فولله ما مكتنا بعد ذلك الا أيّامًا حتى اقبل عبد الله بن على وحسارب مروان وفرق جيوشة وازال الملك عن بنى اميّة، وبها تصاوير كثيرة منها صورة جاربتين من حجارة تمق الصانع في تصويرها مرّ بهما اوس بي ثعلبة فقال

فتاتى اهل تدمر خبر أنى المّا تسأما طول المقام قيامكا على غير المسايا على حبل اصمّ من الرخام فكم قد مرّ من عدد الليالى لعصركما وعام بعد عام وانكا على مرّ الليالى لا بقى من فروع ابنى شمام

فسمع هذه الابيات يزيد بن معوية فقال لله درّ اهل العراق هاتان الصرورتان فيكم اهل الشام لم يذكرها احد منكم فرّ بهما هذا العراقي وقال ما قال ه تستم مدينة مشهورة قصبة الاهواز الماء يدور حولها بها الشاذروان الذي بناه شابور وهو من اعجب البناء واحكها امتداده يقرب من ميل حتى يُردّ الماء الى تُستر وفي صنعة عجيبة مبنى بالحجارة الحكة اعدة للديد وملاط الرصاص واتما رجع الماء الى تستر بسبب هذا الشاذروان والله الامتنع لانه على نشر من الارص وانها مدينة آهلة عناً كثيرة الخيرات وافرة الغلات وغزا بعص الاكاسرة الروم وحمل الاساري الى تستر اسكناهم فيها فظهرت فيها صنايع السرومر وبقيت في اهلها الى زماننا هذا يجلب منها انواع الديباج والحرير والخزّ والستور والبسط والفوش، وحكى ان ابا موسى الاشعرى لمّا فتح تستر وجد بها ميتـاً في آبزون من تحاس معه دراهم من احتاج الى تلك الدرام اخذها فاذا قصى حاجته ردها فان حبسها مرض فكتب ابو موسى بذلك الى عمر بن الخطّاب فكتب في جوابه ان ذلك دانيال النبي اخرجه وغسله وكفّنه وصلّ عليه وادفنه ع وينسب البها سهل بن عبد الله التسترى صاحب الكرامات الظاهرة من جملتها اذا مس مريضاً عافاه الله وقد سمع من كثير من اهل تستر أن في منزل سهل بينًا يسمى بيت السباع كانت السباع تانية وهو يضيفها فيه حكى سهل ابتداء امرة قال قال لى خالى محمد بن سوار الا تذكر الله الذي خلقك قلت كيف اذكره فقال قل بقلبك عند تقلَّبك في ثيابك ثلث مرّات من غير أن تخرَّك به لسانك الله معي الله ناظر الى الله شاهدى قلت ذلك ثلت ليال بالخين ع بالجين له بالحين ع (بالخين

ثر اعلمته قال قل ذلك كلّ ليلة سبع مرّات فقلت ذلك ثر اعلمته فقال قل كلّ أ ليلة احدى عشرة مرّة فقلت ذلك ثر اعلمته فوقع في قلبي حلاوة فلما كان بعد سنة قال في خالي احفظ ما علمتك ودم عليه حتى تدخل القبر فانه ينفعك في الدنيا والاخرة فبقيت على ذلك سنين فوجدت لها حلاوة في سرّى فر قال لى يومًا يا سهل من كان الله معه وناظر البه وشاهده لا يعصى اياك والمعصية قال كنت اشترى بدرهم شعيراً فيخبز لى منها افطر كل سحر على قدر اوقية منها بغير ملج ولا ادام فيكفيني الدرم سنة ثر عزمت على ان اطوى ثلاث ليال وافطر ليلة ثر خمس ثر سبع ثر خمس وعشرين بقيت على ذلك عشرين سنة توفى سنة ثلث وثلثين ومايتين، وحكى الاستان ابو على الدقيق ان يعقوب بن ليث الصفّار مرض مرضا شديداً عجز الاطباء عن معالجته فقيلً له أن في ولايتك رجلا يدعو الله تعالى للمرضى فيشفون فلو دعا الله لك ترجو العافية فطلب سهلًا وسال منه ان يدعو له فقال له سهل اتى يستجاب دعائي لك وعلى بابك مظلومون فامر برفع الظلامات واخراج الخبّسين فقال سهل يا ربّ كما اريته ذلَّ المعصية فاره عزَّ الطاعة ومسح بطنه بيده فعافاه الله فعرض على سهل مالاً كثيرًا فاني أن ياخذ منها شيئًا فقالوا له لمّا خرج لو قبلت وفرّقت على الفقراء فقال له انظر الى الارض فنظر فراى كلّ مكان وضع قدمه صار تبايه دنانير فقال من اعطاه الله هذا اي حاجة له الى مال يعقوب، وقال دخلت يوم للعنه على سهل بن عبد الله فرايت في بيته حيّة فتوقّفت فقال لي ادخل لا يتم ايمان احد ويتم شيمًا على وجه الارص فدخلت فقال لي هل لك في صلوة الجعة قلت بيننا وبين للاامع مسيرة يوم فاخذ بيدى فيا كان الا قليلًا حتى كنّا في الجامع فصلّينا صلوة الجعة فراى الخلق الكثير فقال اهل لا اله الآ الله كثير لكن المخلصون قليله

تلمسان قرية قديمة بالمغرب ذكروا ان القرية الله تكالى في قصة للخصر وموسى فانطلقا حتى اذا اتبا اهل قرية استطعا اهلها فابوا ان يصيفوها فوجدا فيها جدارًا علياً عريصاً فوجدا فيها جدارًا علياً عريصاً مايلا فسحه للخصر عم بيده فاستقام وحدّثنى بعص المغاربة انه راى بنلمسان مسجداً يقال له مسجد للدار يقصده الناس للهارة ه

تنس مدينة بافريقية حصينة ولها قهند صعب المرتقى ينفرد بها العال لحصائتها خوفاً من الرعية هوارها وفي ومارها ردى ومارم من واد يدور حول المدينة واليه مذهب مياه حشوشه وشربه منه والجي لا تفارق اهلها في

اكثر الاوقات وبها ذيب كثير ياكل اهلها وبرغوث كثير وهم في عذاب من الذيب والبراغيث قل بعض من دخلها وفارقها

لا سقى الله بلدة كنت فيها البراغيث كلهم اكلون قرصوني حتى تنمّر جلدى لو خلعت الثياب لم تعرفوني ان صعدت السطوح لم يتركوني مواراهم على الدرج "يسبقوني الا

تونس مدينة بارص المغرب كبيرة على ساحل البحر قصبة بلاد افريقية اصلى بلادها هوآء واطيبها ماء واكثرها خيرًا وبها من الثمار والفواكه ما لا يوجد في غيرها من بلاد المغرب حسنًا وطعًا فن ذلك لوز عجيب يفرك باليد واكثرها في كلّ لوزة حبّتان وبها الرمان الذي لا عجم له مع صدق لللاوة والانه الذكي الراجة البديع المنظر والتين للازمي الاسود اللبير الرقيق القشر الكثير العسل لا يكاد يوجد فيه بزر والسفرجل الكبير جدًّا العطر الواجة والعناب الكبير كلّ حبّة منها على جمم جوزة والبصل العلوري على الراجة والعناب الكبير كلّ حبّة منها على جمم جوزة والبصل العلوري على غيرها يرى في كلّ شهر نوع من السمك عجيبة لا ترى في غيرها يرى في كلّ شهر نوع من السمك خيبة لا ترى في البقونس يقولون لو لا البقونس يقولون لو لا البقونس في المؤرم طيّب الطعم، ومنها نوع يقال له البقونس يقولون لو لا البقونس لم تخالف اهل تونس، واهلها موصوفون باللوم ودناة النفس والبخل الشديد والشغب والخروج على الولاة قال بعض ولاتهم وقد خرجوا عليه لقى منه التباريح فقال

لعرك ما الفيت تونس كاسمها ولكننى الفيتها وفي توحش وبين تونس والقيروان ثلثة آيامر بينهما موضع يقال له محقة بها امر عبيب وهو انه اذا كان اوان الزيتون قصدته الزرازير وقد حمل كلَّ طاير معه زيتونتين في مخلبيه يلقيها هناك وبحصل من ذلك غلّة قالوا تبلغ سبعين الف درمه النبيد هو الموضع الذي صلّ فيه موسى عم مع بنى اسرائيل بين ايلة ومصر وحر القلزم وجبال السراة اربعون فرسخًا في اربعين فرسخًا لما امتنعوا من دخول الارض المقدسة حبسهم الله تعالى في هذا التيه اربعين سنة كانوا يسيرون في طول نهارم فاذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه وكان ماكوله المن والسلوى ومشروبه من ما أنجر الذي كان مع موسى عم ينعجر منه اثنتا عشرة عيناً على عدد الاسباط كل سبط ياخذ منه ساقية ويبعث منه اثنتا عشرة عيناً على عدد الاسباط كل سبط ياخذ منه ساقية ويبعث الله تعالى سحابة تظلّم بالنهار وعوداً من النور يستصنون به بالليل هذا نعة سبقوني ه , يسقوني ه , وراه ه (\* واذا م ه , وارام ه (\* واذا م ه , وارام ه (\* واذا م ه , وراه ه (\* واذا م ه ) وراه ه (\* واذا م ه )

الله تعالى عليهم وهم عصاة مستخوطون فسجان من عبّن رحمته البرّ والفاجر، قيل لمّا خرج بنو اسرائيل من مصر عارمين الارض المقدسة كانوا ستماية السف وما كان فيهم من عمرة فوق الستين ولا دون العشرين فنات كلّم في اربعين سنة وفر يخرج ممّن دخل مع موسى الّا يوشع بن نون وكالب بن يوفنّا وها الرجلان اللذان كانا يقولان ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموة فانكم غالبون فدخل يوشع عم بعقبهم وفئح ارض الشام ها

الشبر كثيرة النكاية يستونها ام الصويت لانها اذا نهشت صوّت اللديغ صوتًا خفيًا ومات لوقتة وروى عن ابن عبّاس انه قال ارواج المومنين بالجابية بارص الشام وارواج الكفّار ببرهوت بارض حصرموت وقد مرّ ذكرها في حصرموت ها الشام وارواج الكفّار ببرهوت بارض حصرموت وقد مرّ ذكرها في حصرموت والشك جزيرة آهلة بقرب جزيرة قيس لاهلها جلادة وخبرة في حرب الجروعلاج السفن جلادة ليس لغيرهم مثلها حتى أن الواحد منهم يسبح في الماه وعلاج السيف مجالدة من هو على الارض ويقول افل قيس أن بعص الموك الهند اهدى الى بعص ملوك الهند اهدى الى بعض الملوك جوارى فلمّا وصل المركب الى جاشك خرج الجوارى ينفسحن فاختطفهن الحني وافرشوهن فولدت الذين بها فلهذا خرج الجوارى عنه غيرة ه

جالطة جزيرة على مرسى طبرقة من ارض افريقية طولها ثمانية اميال وعرضها خمسة اميال بها ثلثة اعين عذبة الماء وبها مزارع واثار قديمة وبها من الايل ما لا يحصى حدّثنى الفقيه سليمان المُلتانى أن بها عنزاً كثيرة انسية توحّشت أذا قصدها قاصد أهوت نفسها من جبال شافقة ووقفت على قوايها بخلاف الايل فانها تقف على قوونها الا

جزيرة تنيس جزيرة قريبة من البر بين فرماء ودمياط في وسط جهيرة منفردة عن الجر الاعظم بينها وبين الجر الاعظم بر مستطيل وهو جزيرة بين الجرين واول هذا البر قرب الفرماء وهناك فوهة يدخل منها ماء الجر الاعظم الى جر تنيس في موضع يقال له القرباج وهو يحول بين البحر الاعظم المحترة تنيس يسار في ذلك البر ثلثة ايّام الى قرب دمياط وهناك فوهة اخرى تأخذ الماء من البحر الاعظم الى جيرة تنيس وبقرب تلك الفوهة النيل ينصب الى جيرة تنيس والبحيرة مقدار ابلاغ يوم في عرص نصف يوم ويكون ماوها الحر السنة ملحاً لدخول ماء البحر اليه عند هبوب الشمال فاذا انصرف جزيرة بني موسى طرفها في طبية و طبية و طبقة هي ها عدر المدة و ما عدرة بني موسى طرفها في طبية و طبقة و ما عدرة و المدرة و المدرة عند هبوب الشمال فاذا انتصرف بورية بني موسى طرفها في طبية و طبقة و ما عدرة و المدرة و المد

نيل مصر عند دخول الشتاء وهبوب الرياح الغربية خلت الجيرة وخلا سيف الجر الملح مقدار بريدين وعند ذلك تكامل النيل وغلبت حلاوته ماء الجيرة فصارت الجيرة حلوًا نحينيذ تذخر اهل تنيس المياه في صهارجهم ومصانعه لشرب سنته وهذه صورتها



ذكروا انه ليس بجزيرة تنيس شيء من الهوام المؤذية لان ارضها سخة شديدة الملوحة وقد صنّف في اخبار تنيس كتاب ذكر فيه انها بنيت في سنة ثلثين ومايتين بطالع للوت اثنتا عشرة درجة حد الزهرة وشرفها والمشترى فيها وهو صاحب البيت فلذلك كان مجمعًا للصلحاء وخيار الناس قال يوسف بن صبيح رايت بها خمسماية صاحب محبرة يكتبون للحيث ولم يملكها المجمى ولا كافر قط لان الزهرة تدلّ على الاسلام تجلب منها الثياب النفيسة الملوّنة والفرش للسن والثياب الابوقلمون ولها موسم يكون عنده من انواع الطير ما لا يوجد في موضع آخر وفي ماية ونيف وثلثون نوعًا

انواع الطيور الله توجد بجزيرة تنيس

السلوى، البقح الملوح، النصطفير، الزرزور، الباز الرومى، الصفرى، الدبسى، البلبل، السقاء، القمرى، الفاخت، النواج، الزريق، الهونى، الدبسى، المحدد، الحسينى، الجرادى، الابلق، الراهب، الحساف، البرين، الزاغ، الهدهد، الحسينى، الجرادى، الابلق، الراهب، الحساف، البرين، الناغم a.b النونى a.b النفح a.b

السلسلة، دردراي، الشماس، البصبص، الاخصر، الابهق، الازرق، الحصير، ابو للناء، ابو كلب، ابو دينار، وارية الليل، برقع الم على، برقع الم حبيب، الدورى ؛ الزنجي ، وارية النهار ، الشامي ، شقرق ، صدر النحاس ، البلطين ، الخصراء السمَّة ؛ السوداء السمَّة ؛ الاطروش ؛ الخرطوم ، ديك اللرم ، الصديس ، الجراء الرقشة، الزرقاء الرقشة، جنوز الكسر، ابن السمان، ابن المرعة، النوسية، السن الوروار الصردة للحراء للصية القبرة المطوّق السقسق السلار، المرغ السكسكة الارجوحة الخوخة فرد قفص الاورث السلونية السكهة البيضاء اللبس العروس الوطواط ، وعصفور الزوب اللقاب الجوين ، القليلة ؛ العسر ، الاجر ، الازرق ، االشرير ، البون ، البرك ، البرسي ، الحصارى ، الرجاحي، البيح، للحر، الرومي، الملاعقي، البط الصيني، العراق، الاقرح، البلبو، الشطرف، البشروش، وزّ الفرط، ابو قلمون، ابو قير، ابو منجل، الجع الكركي الغطاس اللجوبة البطميس الجبوبة الرقادة الكروان الجرى، ابو مسكه، الكروان للحرحى، القرلى، للحروطة، لخلف، الارميل، الفلفوس؛ "الازد، العقعتي، البوم، الورشان، القطا، الدرَّاج، الحجل، البازي، الصردى ؛ الصقر ؛ الهام ؛ الغراب ؛ الابهق ؛ الباشق ، الشاهين ؛ العقاب ؛ للداء الرخمة سجان من خلق الذي نعلم والذي لا نعلم

ويعرف بها من السمك تنسعة وسبعون نوعًا

البورى، البلمو، البرو، اللبت، البلس، السكسا، الاران، الشموس، النسا، الطوبار، اليقشمار، الاحناش، الانكليس، المعينة، البنى، الامليل، الفويص، الدونيس، المرتنوس، الاسقلموس، "النفط، ولجبال، البلطى، المجلف، اللهونيس، المرتنوس، الاسقلموس، "النفط، وللتجالئ، البلطى، القروص، الليس، القلارية، اللولاس، الفواخ، القوقاء، الزليمة، اللاج، الاكلس، الماضى، لجلاء، السلاء، الاكلس، المور، حوث الحجر، البشيدى، البرقش، الصد، الملك، المشط، القفاء السور، حوث الحجر، البشيدى، الشربوت، النساس، الرعاد، الشعور، لخبرة، اللبس، السطور، الراس، البريميس، الابونس، اللباء، العيان، المناقير، القلميدس، الحبوق، الرقاص، القرندس، المجان، المقابع، المجزع الدليس،

<sup>(</sup>البشرير a.b عصفور الروت a.b (البويسة a.b (البويسة a.b المرغة a.b (البشرير a.b (البخوب a.

الاشبالة البسال الابيض الرقروق الم عبيد الالبلو الم الانسان الانسان الانسارية اللجاء ه

جزيرة الساسة في حر القلزم قالوا ان الدجال محبوس في هذه الجزيرة والساسة دابّة تجسّ الاخبار وتاتي بها الدجال روى الشعبى عن فاطمة بنت قيس انها قالت خرج علينا رسول الله صلعم وقت الظهيرة وخطبنا وقال اني لا الجمعتم لرغبة ولا لرهبة ولكن جديث حدّثنية تهيم الدارى فنعنى سرورة القايلة حدّثنى ان نفراً من قومه اقبلوا في الجر فاصابهم ربيح عاصف الجاتبهم الى جزيرة فاذا هم بدابة قالوا لها ما انت قالت انا الجسّاسة قالوا اخبرينا الحبر قالت ان اردتم الخبر فعليكم بهذا الدير فان فيه رجلاً بالاسواق اليكم قال اتيناه فقال أتى تبعتم فاخبرناه فقال ما فعلت جيرة طبرية قلنا تدفق بين اجوافها قال ما فعلت خين زغر قلنا يشرب منها اهلها فقال لو يبست انفذت من وثاقى فوطيت بقدمي كل منهل يشرب منها اهلها فقال لو يبست انفذت من وثاقى فوطيت بقدمي كل منهل الا مكة والمدينة ها

جزيرة الكنيسة في حر المغرب قال ابو حامد الاندلسي على البحر الاسود من ناحية اندلس جبل عليه كنيسة منقورة من الصخر في الجبل وعليها قبة كبيرة وعلى القبة غراب مفرد لا يبرخ من اعلى القبة وفي مقابلة الكنيسة مسجد يزوره الناسس ويقولون ان الدعاء فيه مستجاب وقد شرط على القسيسين الذين يسكنون تلك الكنيسة ضيافة كل مسلم يقصد نلك المسجد فكلما وصل احد الى ذلك المسجد ادخل الغراب راسه في روزنة على تلك القبة ويصبح بعدد كل رجل صحة فيخرج الرهبان بالطعام الى اهل المسجد ما يكفيه وتعرف تلك الكنيسة بكنيسة الغراب وزعم القسيسون الم ما زالوا يرون غرابًا على تلك الكنيسة ولا يدرون من اين ماكله ها مفار ارض بين فلسطين ومصر مسير سبعة آيام كلها رمال سايلة نبص فيها حقى وهذا عرض حضر ما يعدون حراب وخير بعدون من اين ماكله ها حتى بعدون من اين ماكله في حدار حدد بعدون حرار وحتى بعدون من اين ماكله وتنا حدث بعدون حيار المناسدة بعدون حرارة وخيل حدد بعدون من اين عائله بعدون بعدون حرارة وخيل حدد بعدون القال القدام في المال حدى بعدون بعدون حدد بعدون بعدون من اين عائله بعدون بعدون حدد بعدون الكله بعدون من المال من المال حدى بعدون بعدو

جعار ارص بين فلستاين ومصر مسير سبعة ايام طها رمال سايلة ببص فيها قرى ومزارع ونخل كثير واهلها يعرفون آثار الاقدام في الرمل حتى يعرفون وطى الشباب من الشيخ والرجل من المراة والبكر من الثيب ومع كثرة بساتينه لا حاجة له الى النواطير لان احده لا يقدر أن يعدو على غيير لان الرجل أذا أنكر شيمًا من بستانه يمشى على آثار القدم ويلحق سارقة ولو سار يومًا أو يومين عها نوع من الطير ياتيم من بلاد الروم يسمى المساخ يشبه السلوى ياتى في وقت معين يصيدون منها ما شاء الله ويملحونها وياتيم

البلور a.b (۱۳ الاشبال a.b و۱۰ (۲۰

ايصا من بلاد الروم على الجر في وقت من السنة جوارج كثيرة الشواهين والصقور والبواشق وقل ما يقدرون على البازي وما سواة يصيدونها وينتفعون بهاه جنابة بليدة على ساحل بحر فارس سيئة الهواء رديّة الماء لا زرع بسها ولا صمع لان ارضها سبخة ومارُّها ملح رايتها نكروا انهم اذا ارادوا ماءً عذباً بها حفروا حفيرة كبيرة وطموعا بالطين للرّ ياتون به من غير ارضم فاذا طموا لخفرة بالطين لخر حفروها بيرأ فيها يكون ماؤها طيبا واهلها لغيف متفرقة من للور والبدّ والفسق والفجور فيها اظهر من الصلوة والاذان في غيرهاء ينسب اليها ابو للسن القرمطي للنَّال خرج الى الجرين ودعا العرب الى محلته فاجتمع عليه خلق كثير وكسر عسكر ألخليفة وقتل على فراشه فقامر ابنه سليمان وقتل جبّاج بيت الله لخرام ونهب حلى الكعبة وقلع الحجر الاسود ونقله الى الاحساء بقى عندهم احدى وعشرين سنة ثم ردّوه بمال عظيمر ، واظهر في اول رمصان سنة تسع عشرة وثلثماية غلام فاجر يقال له ابي الي زكرياء الطمّامي دعا الناس الى ربوبيّته وذاك الغلام الفاجر يامر بعبادة النار وقطع يد من اطفا نارًا أو لسان من اطفاعًا بالنفخ وامر الغلمان بطاعة طلَّابهم ومن امتنع امر بذحم ثر سلط الله عليه من توتي اظهاره فذحم ورجع عن القرمطةه

جور مدينة نوفة بارض فارس كثيرة المياه والبساتين قل الاصطخرى ان المرجل يسير من كل جانب منها تحو فرسخ في بساتين وقصور بناها اردشير بابك وفي وسط المدينة بناء على يسمّى الطربال والانسان اذا على ذلك البناء اشرف على المدينة وعلى رساتيقها وبنا في اعلاها بيت نار وحذا المدينة جبل استنبط منه الماء وعلاه الى راس الطربال ، وبها البير التجيبة الله ليس في شيء من البلاد مثلها وفي على باب المدينة على يلى شيراز وقد اكبوا على قعرها قدرًا من تحاس يخرج من ثقبة صبّقة في ذلك القدر ماء حاد جدًّا ويصل الى صفة البير بنفسه ولا يحتاج الى استقاء الماء منها ، وبها الورد الجُورى وهو ورد الهم صافى اللهن من اجود انواع الورد يتمثّل بطيب راجته قال الشاعر

اطيب رجعًا من نسيم الصبا جاءت بريا الورد من جور

وحكى الحمد بن يحيى بن جابر ان جور نزل عليها المسلمون سنين فتجزوا عن فاتحها حتى نزل عليها عبد الله بن علم وكان بعض اجناد المسلمين قام بالليل يصلى والى جانبة جراب فية خبز ولحمر فجاء كلب جرة وعدا به حتى دخل المدينة من مدخل خفى لها فدخل المسلمون من ذلك المسدخل

فاصبح اهل جور والدينة عتلية من المسلمين ملكوها قهراه

جبرفت مدينة كبيرة بكرمان آهلة كثيرة للجبرات وافرة الثمرات قال الاصطخرى بها نخل كثير ولاهلها سُنّة وفي انهم لا يرفعون شيئًا من الثمرات التي اسقطتها الربح بل يتركونها الضعفاء فرمّا كثرت الربح في بعض السنين فجمل للصعفاء اكثر ممّا جصل للملّك ه

جبيرة ناحية بمصر قال ابو حامد الاندالسي بها طلسم للرمل وهو صنم والرمل خلفه الى ناحية المغرب مثل الجر تاق به الرياح من ارض المغرب فاذا وصل الى فلك الصنم لا يتعدّاه والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بين يدى فلك الصنم والرمل العظيم خلفه وكان مكان فلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل وخطاها ويظهر روس الاجدة الرخام والجدر العظام في وسط فلك الرمل ولا يمكن الوصول اليها قال وكنت اصعد بعض تلال الرمل بالغداة اذا تلبد الرمل بالطل في الليل فرايت الرمل مثل الجر لا يتبين آخره البتة ورايت مدينة فرعون يوسف عم مدينة عظيمة بنيانها وقصورها اعظم واحكم من مدينة فرعون موسى عم والرمل قد غطى اكثرها فظهرت روس الاجدة الله كانت في فرعون موسى عم والرمل قد غطى اكثرها فظهرت روس الاجدة الله كانت في القصور وهناك سجن يوسف عم في جوف حايط باب قصر الملك وللسايط مخوت من الصخر فصعدت في درج في نفس للسايط كدرجات المنبر من الصخر المخوتة مثل للحشب وفي الغرفة باب يفضى الى بيت عظيم من الواح الصخر المخوتة مثل للحشب وفي الغرفة باب يفضى الى بيت عظيم الرويا حيث قال قضى الام الذى فيه تستغتيان ها الغرفة مكتوب ههنا عبر يوسف الرويا حيث قال قضى الام الذى فيه تستغتيان ها المويا حيث قال قضى الام الذى فيه تستغتيان ها

حلب مدينة عظيمة كثيرة لخيرات طيّبة الهواء محجة التربة لها سور حصين وقلعة حصينة قال الزجّاجي كان لخليل عم جلب غنمة بها ويتصدّق بلبنها يوم للجعة فيقول الفقراء حلب فسميت بذلك ولقد حسن الله تعالى هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يزرع في ارضها القطن والسمسم والبطّيخ ولخيار والدخن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذياً يسقى بهاء المطر فياتى مخصًا رويًا يفوق ما يسقى بالسبج في غيرها من البلاد قال كشاجم

ارتک ید الغیث آثارها واخرجت الارص ازهارها وما منعت جارها بلدة کما منعت حلب جارها فی الله یجمع ما تشتهی فزرها فطویی لمن زارها

فضا طريا a (×

والمدينة مسورة ججر اسود وفي جانب السور قلعة حصينة لان المدينة في وطاءً من الارض وفي وسطها جبل مدور مهندم والقلعة عليه ولها خندن عظيم وصل حفره الى الماء وفي وسطة مصانع للماء المعين وجامع وبساتين وميدان ودور كثيرة وفيها مقامان للخليل عم يزاران الى الان وفيها مغارة كان يجمع لخليل فيها غنمه وفي المدينة مدارس ومشاهد وبيع واهلها سُنية وشيعيناء وبها جم بظاهم باب اليهود على الطريق ينذر له ويصب عليه الماورد المسلمون والبهود والنصارى يقولون تحته قبر نبي من الانبياء وفي مدرسة لخلاوى حجم على طرف بركتها كانه سريم ووسطه منقور قليلاً يعتقد الفرنج فيه اعتقادًا عظيماً وبذلوا فيه اموالاً فلم يجابوا اليه، ومن عجايبها سوق الزجاج فان الانسان اذا اجتاز بها لا يريد ان يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرايف المجيبة والالات اللطيفة تحمل الى سايم البلاد للتحف والهدايا وكذلك سوق المزوقين ففيها الات عجيبة مزوقة، ولهم لعب كلُّ سنة اول الربيع يسمونه الشلاق وهو انهم يخرجون الى ظاهر المدينة وهم فرقتان يتقاتلان اشد القتال حتى تنهزم احدى الفرقتين فيقع فيهم القتل والكسر ولجرح والوفي فر يعودون مرة اخرىء ومن عجايبها بير في بعض ضياعها اذا شرب منها من عصم اللب اللب بري وهذا مشهور قال بعض اهل هذه القرية شرطه ان العص لم يجاوز اربعين يومًا فان جاوز اربعين يوماً لم يبرأ وذكر انه اتاهم ثلثة انفس من المكلوبين وشربوا منه فسلمر اثنان لم يجاوز الاربعين ومات الثالث وقد جاوز الاربعين وهذه بير منها شرب اهل الصيعة، وحكى بعضهم انه ظهر بارص حلب سنة اربع وعشرين وستماية تنين عظيم بغلظ منارة وطول مفرط ينساب على الارص يبلع كلُّ حيوان جهده ويخرج من فه نار تحرق ما تلقاه من شجر او نبات واجتاز على بيوت احرقها والناس يهربون منه يمينًا ويسسارًا حتى انساب قدر اثنى عشر فرسخًا فاغاث الله تعالى لخلق منه بسحابة نشأت وتذلَّت اليه فاحتملته وكان قد لفّ ذنبه في كلب فيرفع الللب رفعة والكلب يعوى في الهواء والسحاب يمشى به والناس ينظرون اليه الى ان غاب عن الاعين قال لخاكي رايت الموضع الذي انساب فيه كانه نهر ١

حمل مدينة بارض الشام حصينة اصح بلاد الشام هواءً وتربة وفي كثيرة المياه والاشجار ولا يكاد يلدغ بها عقرب او تنهش حيّة ولو غسل ثوب بماء حمل لا يقرب عقرب لابسه الى ان يغسل بماء آخر، ومن تجايبها الصورة الله موضعا تلا م ,موضعا رملا انساب م ,وما انساب م , موضعا تلا م ,موضعاً وملاء م (لا

على باب المسجد الذى الى جانب البيعة وفي صورة انسان نصفها الاعلى ونصفها الاسفل صورة عقرب يوخذ الطين لخر وطبع به على تلك المصورة وتلقى في الماء حتى يشرب الملدوغ فيبرأ في للحال واهلها موصوفون بالجال المغيط والبلاقة قال للحاحظ مرت بحمص عنز تبعها جملٌ فقال رجل لآخر هذا الجل من هذا العنز فقال الاخر كلا انه ينيم في جره ع ومن التجب انام كانسوا اشدَّ الناس على على رضه فلمّا انقصت تلك الآيام صاروا من غُلاة الشيعة حتى ان في اهلها كتيرًا عن يرى مذهب النُّصَيْرية واصلحهم الامامية السبابة، وامّا حكومة قاضي جمس فشهورة ذكر انه تحاكم البه رجل وامراة فقالت المراة هذا رجل اجنبيَّ منى وقد قبّلني فقال القاضى قومى اليه وقبّليه كما قبّلك فقالت عفوت عنه فقال لها مُرّى راشدةً ع وبها قبر خالد بن الوليد رضه مات بها وهو يقول في مرص موته تبًّا للحُبنَاء ما على بدني قدر شبر الله وعليه طعنة او ضربة وها انا اموت على الفراش موت العيره

حوران قرية من نواحى دمشق قالوا انها قرية المحاب الاخدود وبها بيعة عظيمة عامرة حسنة البناء مبنية على عهد الرخام منقمة بالفسيفساء يقال لها الخبران ينذر لها المسلمون والنصارى ذكروا ان النذر لها مجرّب ولنذره قوم يدورون في البلاد ركاب لخيل ينادون من نذر للخبران المبارك وللسلطان عليها عطية يودونها كلّ عامر ١٥

لليمة بلدة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب ارض الكوفة وكان هناك في قديم الزمان جر والان ليس بها اثر الجر ولا المدينة بل في دجلة وآثار طسامسة وكانت لخيرة منزل ملوك بني لخمر وهم كانوا ملوك العرب في قديمر النمان وايام اراد الاسود بن يعفر في قوله

ما اذ اومل بعد آل محسرت تركوا منازله وبعد اياد اهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد نزلوا بانقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجسىء من اطواد ارض يخيّرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن امر ذواد جرت الرباح على محلّ ديارهم فكانهم كانوا على ميعاد ولقد عنوا فيها بانعم عيشة في ظلّ ملك شابت الاوتساد فاذا النعيم وكلّ ما يلهي به يوماً يصير الى بلني ونسفاد

وبني النعان بن امر القيس بن عمرو بن عدى قصراً بظاهر الخيرة في سنين سنة اسمه الخورنق بناه رجل من الروم يقال له سنّمار وكان يبنى السنتين والثلث ويغيب للهمس فيطلب فلا يوجد وكان يبنى على وضع عجسيب لر يعرف احد أن يبنى مثله ثر أذا وجد يحتج حجّة فلم يزل يفعل هذا سنين سنة فلمّا فرغ من بناء كان قصرًا عجيبًا له يكن من الملوك مثله فرح به النعمان فقال له ستمار اني لاعلم موضع اجرة لو زالت لسقط القصر كله فقال له النعان عل يعرفها احد غيرك قال لا فامر به فقدف من اعلى القصر الى اسفله فتقطّعت ارصاله فاشتهر نلك حتى ضرب العرب به المثل فقال الشاعر

جزاني جزاء الله شـر جـزائـه جزاء سنمار وما كان ذا ذنـب سوى رمة البنيان ستين حجه يعلى عليه بالقراميد والسكب فلما راى البنيان تم عشهوقه واص كمثل الطود الشامخ الصعب وطن ستمار بع كل حسبوة وفاز لديد بالمدودة والسقرب

فقال اقذفوا بالعليم من فوق راسه فهذا لعمر الله من اعجب الخطب فصعد النعمان قُلَّته ونظر الى الجر تجماهه والى البرّ خلفه والبسماتين حوله وراى الظبى والحوت والخل فقال لوزيره ما رايت احسن من هذا البناء قبط فقال له وزيرة له عيب عظيم قال وما ذلك قال انه غير باق قال النعان وما الشيء هو بات قال ملك الاخرة قال فكيف تحصيل ذلك قال بترك الدنيا قال فهل لك أن تساعدني في طلب ذلك فقال نعم فترك الملك وتنوهد هو ووزيره

خبيص مدينة كبيرة بكرمان ذكر ابن الفقيه ان باطنها فريطر ابدا واتما يكون الامطار حواليها وقال ربّما اخرج الرجل يده من السور فيقع المطر عليها ولا يقع على بقية بدنه الداخل في المدينة وهذا عجيب الا

خربة الملك مدينة عصر على شرق النيل قال احمد بن واضح أن معدن الزمرد في هذا الموضع في جميع الارض وان هنالك جبلين يقال لاحدها العروس وللاخر الخصوم بهما معدن الزمرذ رتما وقعت بهما قطعة تساوى الف ديناره

كليل اسم بلدة بها حصن وعمارة بقرب بيت المقدس فيه قبر الخليل عم في مغارة تحت الارص وهناك مشاهد وقوامر وفي الموضع ضيافة للزوار وهو موضع طَيّب نوه آثار البركة شاعرة عليه حكى السلفى أن رجلاً أتى زيارة الخسليسل واعدى لقيم الموضع عدية وسأله ان يحكنه من النزول الى مغارة الخليل فقال القيّم أن اتنت الى انقطاع الزوار فعلت فاقام فقطع بالاطنة واخذ معم مصباحاً

<sup>» (</sup>a.b محوقه

فنزل سبعين درجة الى مغارة واسعة وبها دكة عليها لخليل وعليه ثوب اخصر والهواء بحرك شيبته والى جانبه اسحاق ويعقوب عم ثر الى حايط المغارة يقال ان سارة عم خلف ذلك لخايط فقم ان ينظر الى ما وراء لخايط فاذا هو بصوت يقول اياك ولخرم فعاد من حيث نزل الله

دارا قرية من قرى دمشق ينسب اليها ابو سليمان عبد الرحى بن عطية الدارى كان فريد وقته فى الزهد والورع قال أنت ليلة بعد وردى فاذا انسا بحوراء تقول لى تنام وانا ارقى لك فى الخدور منذ خمسهاية عام وقال كنت ليلة باردة فى الحراب فاقلقنى البرد فخبات احدى يدى من البرد وبقيت الاخرى عدودة فغلبتنى عيناى فاذا قايل يقول يا ابا سليمان قد وضعنا فى هذه ما اصابها ولو كانت الاخرى مثلها لوضعنا فيها فآليت على نفسى ان لا ادعو الآويداى خارجتان برداً كان او حراً ه

دارا جرد كورة بفارس نفيسة عرها داراب بن فارس قال الاصطخرى بها كهف الموميا وقال ابن الفقيه انه بارجان وقد مصى ذكرها فى ارجان وزاد الاصطخرى المن الخالص منه جمل الى شيراز قريغسل الموضع ويتجن عائم شيء ويخرج على انه الموميا فجميع ما ترى فى ايدى الناس من المتجون وامّا لخالص فلا يوجد الله فى خزانة الملك وقال ايصا بناحية دارا بجرد جبال من الملح الابيض والاصفر والاخصر والاحر والاسود يتحت منها الموايد والصحون والغضاير وغيرها من المظروف وتهدى الى ساير البلاد وبها معدن الزيبق ه

دمشن قصبة بلاد الشامر وجنّة الارص لما فيها من النصارة وحسن العارة ونزاهة الرقعة وسعة البقعة وكثرة المياه والاشجار ورخص الفواكم والثمار تال ابو بكر الخوارزمي جنان الدنيا اربعة غوطة دمشق وصغد سموقند وشعب بوّن وجزيرة الأبلّة وقد رايت كلّها فافصلها غوطة دمشق واهل السير يقولون ان آدم عم كان ينزل في موضع بها يقال له الان بيت الابيات وحوولا في بيّت لهيا وهابيل في مَقْلِي وتابيل في قنينة وكان في الموضع الذي يعسوف الأن بباب الساعات عند للجامع صخرة عظيمة كانت القرابين توضع عليها فا قبلت نزلت نار احرقته وما لم يقبل بقي على حاله وقتَلَ تابيلُ هابيلَ على جبل تأسيون وهو جبل على باب دمشق وهناك جرعليه مثل اثر الدم يزعم اهل عمشق انه الذي رضّ به تابيل راس هابيل وعند الحجر مغارة يقال لها مغارة الدم لذلك، والمدينة الان عظيمة حصينة ذات سور وخندق وقهندن والعارات مشبّكة من جميع جوانبها والبساتين محيطة بالعارات فراسخ وقلّ

ما ترى بها دارًا او مسجدًا او رباطًا او مدرسة او خانًا الله وفيها ما جسار، ومن عجايبها الإامع وصفه بعض اهل دمشق قال هو احد العجايب كامل الخاسى جامع الغرايب بسط فرشه بالرخام وألف على احسن تركيب وانتظام فصوص اقداره متفقة وصنعته مؤتلفة وهو منزه عن صور اليوان الى صور النبات وفنون الاغصان نجنى ثمرتها بالابصار ولا يعتريها حواييج الاشجار والثمار باقية على طول الزمان مدركة في كل حين واوان لا يحسّها عطش مع فقدان القطر ولا يصيبها ذبول مع تصاريف الدهرء عرة الوليد بن عبد الملك وكان ذا فية في امر العارات وبناء المساجد انفق على عسارته خراج الملكة سبع ستين وجمل عليه الدساتير بما انفق عليه على ثمانية عشر بعيرًا فلم ينظر اليها وامر بابعادها وقال هو شيء اخرجناه لله فلا نتبعهم قالوا من عجايب للجامع لو ان احداً عش ماية سنة وكان يتامَّله كلَّ يوم لراى في كلّ يوم ما لم يره من حسى الصنعة ومبالغة التنميق، وحكى انه بلغ ثمن البقل الذى اكله الصنّاع ستّين الف دينار فصجّ الناس استعظاماً لما انفق فيه وقالوا انفقت اموال المسلمين فيما لا فايدة لهم فيه فقال ان في بيت مالكمر عطاء ثمانية عشر سنة أن لم يدخل فيه حبّة تنج فسكت الناس فلمّا فرغ امر بتسقيفها من الرصاص والى الان سقفها من الرصاص ورايت الصانع يرقها بالرصاص المذاب قالوا أن طيرًا يذرق على الرصاص بحرقه فبحتاج الى الاصلاح لدفع ماء المطرء قال موسى بن حماد رايت في جامع دمشق كتابة بالذهب في الزجاج محفورا سورة الهاكم التكاثر ورايت جوهرة حراء نفيسة ملصقة في قاف المقابر فسالت عن ذلك فقالوا ماتت للوليد بنت كانت هذه الجوهرة لها فامرت امُّها أن تدفن هذه للجوهرة معها فامر الوليد بها فصيرت في قاف المقابس وحلف لامها انه اودعها المقابرء والمسجد مبنى على اعدة رخام طبقتين التحتانية اعمدة كبار والفوقانية اعمدة صغار في خلال ذلك صور المدن والاشجار بالفسيفساء والذهب والالوان ومن المجب العودان الحجريان اللذان على باب للجامع وها في غاية الافراط طولًا وعرضاً قيل وهسا من عمل عاد اذ ليس في وسع ابناي زماننا قطعهما ولا نقلهما ولا أتامتهما وفي الجانب الغيد بالجامع عمودان على طبقة العليا من الاعمدة الصغار يقولون انهما من الحجر الدهنج وفي جدار الصحن القبلي حجر مدور شبه درقة منقطة بابيص واحر قالوا بذلوا الغرنج فيه اموالاً فلم يجابوا اليه وللجامع اوقاف كثيرة وديوان عظيم وعليها ارزاق كثير من الناس منام صنَّاع يعلون القسى والنبال للجامع

ويذخرونها ليوم لخاجة ذكروا أن دخل للجامع كل يومر الف ومايتا دينار يصرف المايتان الى مصالح للاامع والباقي ينقل الى خزانة السلطان، واهل ا دمشق احسى الناس خَلْقاً وخُلْقاً وزيًّا واميلهم الى اللهو واللعب وله في كلَّ يوم سبت الاشتغال باللهو واللعب وفي هذا اليوم لا يبقى للسيّد على المملوك جر ولا للوالد على الولد ولا للزوج على الزوجة ولا للاستان على التلميذ فاذا كان اول النهار يطلب كل واحد من هولاء نفقة يومه فجتمع المملوك باخوانه من المماليك والصبى باترابه من الصبيان والزوجة باخواتها من النساء والرجل ايصا باصدةائه فاماً اهل التمييز فيمشون الى البساتين ولهمر فيها قصور ومواضع طيبة والما ساير الناس فالى الميدان الاخصر وهو محوط فرشه اخصر صيفاً وشتاءً من نبت فيه وفيه الماء الإارى والمتعيّشون يوم السبت ينقلون اليه دكاكينهم وفيها حلق المشعبذين والمساخرة والمغتيين والمصارعين والفصّالين والناس مشغولون باللعب واللهو الى آخر النهار ثر يفيضون منها الى للجامع ويصلون بها المغرب ويعودون الى اماكنام، بها جبل ربوة جبل على فرسخ من دمشق قال المفسّرون انها في المذكورة في قوله تعالى وآويناها الى ربوة ذات قرار ومعين وهو جبل على عليه مسجد حسر، في وسط البسانين ولمّا ارادوا اجراء ماء بَرَدى وقع هذا للجبل في الوسط فنقبوا تحتها واجروا الماء فيه ويجرى على راسه نهر يزيد وينزل من اعلاه الى اسفله وفي المسجد الذي على اعلا الماء للجارى وله مناظر الى البساتين وفي جميع جوانبه الخصرة والاشجار والرياحين، ورايت في المسجد في بيت صغير جبرًا كبيرًا ذا الوان عجيبة حجمه كحاجم صندوق مدور وقد انشق بنصفين وبين شقيه مقدار فراع لم ينفصل احد الشقين عن الاخر بل متصل به كرمان مشقوق ولاهل دمشق في ذلك الحجر اقاويل كثيرة، وينسب اليها اياس بن معاوية الذي يصرب به المثل في الذكاء طلب من رجل حقًّا عند القاضى وهو اذ ذاك يتيم فقال له القاضى اسكت انك صبى فقال اذا سكتُّ من يتكلُّم عنى فقال القاضي والله لا تقول حقًّا فقال اياس لا اله الله الله ع وحكى ان امراتين تحاكما اليه في كبة غزل فافرد كلّ واحدة منهما وسالها على الى شيء كببت غزلك فقالت احداها على كسرة خبز والت الاخرى على طرقة فنقص اللبّة فاذا في على كسرة خبر فسمع بذلك ابن سيرين فقال وجعه ما افهمه، وحكى انه تحاكمر اليه رجلان فقال احدها اني دفعت اليه مالًا فجحد الاخر فقال للمدَّى اين سلَّمت هذا المال اليه فقال عند شجرة في الموضع الفلاني فقال المدَّى عليه انا

ذلك الموضع ما رايت قط فقال انطلقوا بالمدّى الى ذلك المكان وابصروا هل فيه شجرة امر لا فلمّا ذهبوا اليه قل بعد زمان للمدّى عليه ترى وصلوا الى ذلك المكان قال لا بعد فقال له قم يا عدو الله انك خاين فقال اقلى اقالك الله واعترف به ه

دمندان مدينة كبيرة بكرمان قل ابن الفقية بها معادن الذهب والفصة ولحديد والخاس والتوتيا والنوشاذر في جبل شاهق يقال له دنباوند وفي هذا للبل كهف عظيم يسمع من داخلة دوق شبة خرير الماء ويرتفع منة شبة دخان ويلتصق بحوالية فاذا كثف وكثر خرج الية اعل المدينة يقلعونه وهو النوشاذر لليد الذي بحمل الى الافاق وقد وكل السلطان به قومًا حتى اذا جمع كلة اخذ السلطان خمسة ه

دمياط مدينة قديمة بين تنيس ومصر مخصوصة بالهواء الطيب وفي من ثغور الاسلام عندها يصبُّ ماء النيل في الجر وعرض النيل هناك تحو ماية ذراع وعليه من جانبيه برجان بينهما سلسلة حديد عليها جرس لا يدخل مركب في الجرولا يخرج الله باذن وعلى سورها مدارس ورباطات كثيرة، عن رسول الله صلعمر انه قال لعمر بن الخطاب يا عمر ستفتح على يديك شغران الاسكندرية ودمياط امّا الاسكندرية فخرابها من البربر وامّا دمياط فم صفوة من صفوة شهداء من رابطها ليلة كان معى في حظيرة القدس، وحكى للسي ابن محمد المهلى قال من طريف امر دمياط ان لخاكة بها يعلمن الثياب البغيعة وهم قبط من سفلة الناس اكثر اكلهم السمك المملوم والطرى فاذا اكلوا عادوا الى الصنعة من غير غسل الايدى "ويبطشون بها ويعملون في غزلها فاذا قطع الثوب لا يشكُّ من يُقَلِّبه انه بخر بالندّ وقال ايضا من طريف امر دمياط ان في قبليها على لخليج غرفًا تغرف بالمعامل يستاجرها لخاكة لعمل ثياب الشرب فيها فلا يكاد يجت آلاتها فان عمل بها ثوب وبقى منها شبر ونقل الى غير هذا الغرف علم بذلك السهسار المبتاع للثوب وينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب وتبلغ قيمة الثوب الابيض بدمياط وليس فيه ذهب بثلثماية دينار ولا تشارك تنيس في شيء من عملها وبينهما مسيرة نصف نهار ولا يعل بدمياط مصبوغ ولا بتنيس ابيض وها حاضرتا الجرء وبها انواع الطيب والسمك ذكرناها في تنيس لا نعيدهاء وبها الفرس القلموني من كلّ لون وبها سمكة يقال لها الدلفين وفي في خلقة زتى زعموا انها تنجى الغريق وبها وينشطون و (ع)

سمكة اخرى من اللها يرى منامات هايلة، وحكى أن الفرنج في زمان الملك الكامل اتخذوا مركباً بعلوسور دمياط واشحنونها من الرجال والسلاح واجروها في البحر الى ان يصل بسور دمياط فوتبوا من المركب الى السور وفاتحوا دمياط بهذه لخيلة فلما علمر الملك اللاامل فلك شقى عليه وجاء محاصرًا لها صعب عليه استخلاصها فبنا بجنبها مدينة بالاسواق وللحامات وما زال يحاصرها حتى فاتحها واسر من كان فيها من الفرنج ومن على امرائه ١ دندرة مدينة على غربي النيل من نواحي الصعيد طيبة ذات مياه واشجار ونخل وكرم فيها من البرابي كثير والبربا بيت فيه صور لطلسم او سحر من جملتها بربا فيه ماية وثمانون كُوَّة تدخل الشمس كلَّ يوم من كوة واحدة بعد واحدة حتى تنتهى الى آخرها ثر تكرُّ الى الموضع الذى بدأَّتْ منده دورق بليدة بخورستان قال مسعر بن مهلهل في اعمالها معادن كثيرة وبها اثار قديمة لقباذ بن دارا وبها صيد كثير ويجتنب عن بعض مواضعها لا يرعى قالوا انه لطلسمر ، وبها الكبريت الاصفر الجرى ولا يوجد هذا الكبريت الّا بها وان حملت منها الى غيرها لا يسرج واذا انى بالنسار من غير دُورِّق احرقته ونار دورق لا تحرقه وهذا من طريف الاشياء وبها هوام قتالة لا يَبَلُّ سليمها منها حية شبرية تسمى ذات الراسين وهذه لخية توجد بين دورق والباسيان تكون في الرمل فاذا احست بشيء من الحيوان وثبت اذرعًا ونهشت باحدى راسينها وتثقل عليه فيموت الخيوان في ساعته الله

دورقستان جزيرة بين بحر فارس ونهر عسكر مكرم خمسة فراسخ في خمسة فراسخ يرفا اليها مراكب البحر الله تقدم من ناحية الهند لا طريق لها الا اليها وبها الجزر والمد في كل يوم مرتين وماؤها عذب فاذا ورد المد عليها يبقى ملحاً الحثيراء وفي وسطها قلعة كان في ايام الخلفاء يحمل اليها المنفيون من بغداد في كانت جربته عظيمة يحبس في القلعة ومن كان دون ذلك يرسل في الجزيرة، وبها عارات وبيوت يسكنها قوم من الناسمية الذين يعلون في البحر وبها مد وجزر آخر بحسب زيادة نور القمر ونقصانه فيزداد كل يوم الى منتصف الشهر ثم ينقص كل يوم الى آخر الشهر ورايت بها شاباً اسمر تحيفاً كانوا يقولون انه يصطاد الظبي وحكى بعضهم أن ذيباً قد أكل شاة لهذا الرجل بدورقستان فقام يعدو خلفه والذيب لا يقدر على الخروج من الجزيرة فلم يزل يسعى خلفه حتى ادركه ها

وبها نخل كثير a.b (م

دير أبى هور ذكر الشابستى انه بسرياقوس من اعمال مصر وفي بيعة عامرة كثيرة الرهبان وفيها اتجوبة وفي ان من يكون به خنازير يقصد هذا الموضع للتعاليم فاصجعه رئيس الموضع وجساء بخنزير ارسله الى موضع العلة فيساكل الخنزير الغدة ولا يتعدّى الى الموضع الصحيم فاذا تنظّف الموضع ذرّ عليه شيعًا من رماد خنزير فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل البيعة فيبرا ثر يذبح ذلك الخنزير ويحرق ويعدّ رماده لمثل هذا العلاج ها

دير أتريب بارض مصر يعرف بمارت مريم عليها السلام له عيد وانه فى للحامس عشر من اب ولحادى والعشرين من بوونه من اشهر القبط يذكرون ان حمامة بيضاء تاتيم ولا يرونها اللا يوم مثله تدخل المذبح ولا يدرون من اين جاءته

دير ايوب قرية من ذواحى دمشق بها كان منزل أَيُّوب عم وبها ابتلاه الله وبها العين الله ظهرت من ركضه حين امره الله تعالى به عند انتها البتلائم فقال عز وعلا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب والصخرة الله كان عليها وبها قبره عليه السلام الله

دير سمعان دير بناحية دمشق في موضع نوه محدقة بالبساتين والدور والقصور وكان بها حبيس مشهور منقطع عن للقلق جدًّا وكان يخرج راسة من كوّق في كلّ سنة يومًا معلومًا فكلّ من وقع عليه بصره من المرضى والزمنى عوفي فسمع به ابرهيم بن ادم فذهب اليه حتى يشاهد ذلك قال رايت عند الدير خلقًا كثيرًا من الماوفين حذا تلك اللوّة يترقبون خروج راس للبيس فلمًا كان ذلك اليوم اخرج راسه ونظر اليم يمينًا وشمالاً فكلّ من وقع نظره عليه قام سليمًا معافي ثم رجع الى مكانه قال فتحبت من ذلك وبقيت متفكرًا فيه ثم مصيت ودعوته فاجابني وسالته عن حاله فاعطاني سبع جمات وقال هذه ثم مصيت ودعوته فاجابني وسالته عن حاله فاعطاني سبع جمات وقال هذه للبيس اعطى لهذا للنيفي شيمًا فاجتمعوا على وقالوا ما ذا تصنع بهذه للبيس اعطى لهذا للنيفي شيمًا فاخرج للبيس راسه وقال ايها للنيفي قد انصرفت وعبوري على دير سمعان فاخرج للبيس راسه وقال ايها للنيفي قد بعت المحصات بسبعاية دينار ولو طلبت سبعة الاف لاعطوك وكلَّ جمعة لي قوت يوم فانظر من يكون قيمة قوته كل يوم الف دينار كم يكون قيمة ثم ادخل راسه ه

دير طور سينا على قلَّة طور سينا وهو للبل الذي تجلى فيه النور لموسى

عم وخر موسى صعقًا هناك والدير مبنى بالحجر الاسود وفى غربية باب لطيف قدامه حجر اذا ارادوا رفعه رفعوه واذا قصده قاصد ارسلوه فانطبق على الموضع وفر يعرف مكان الباب وفى داخلها عين ماء وزعم النصارى ان بها نارًا من نار لله كانت ببيت المقدس وفى نار بيضاء ضعيفة للتر لا تحرق وتقوى اذا اوقد منها السرج وهو عامر بالرهبان الكبير قال فيه ابن عاصم

يا راهب الدير ما ذا الصوا والنور وقد اضاء بما في ديرك الطور على حلت الشمس فيه دون ابرجها ام غيب البدر عنه فهو مستوره ذير الطبر بارض مصر على شاطى النيل بقرب الجبل المعروف بجبل الكهف وفي عذا الجبل شقّ فاذا كان يوم عيد هذا الدير ياتي صنف من الطير يقال له بوقير لم يبق منها واحد الا جاءوا ذلك الشقّ ويشتد عندم صياحم ولا يزال الواحد بعد الواحد يجعل راسه في ذلك الشقّ ويصبح الى ان يتشبّت راس احدها بالشقّ فيصطرب حتى يموت وعند ذلك تنصرف البقية الى السنة القابلة ولا يبقى هناك منها طاير هكذا ذكر الشابستي وهذا دليل الخصب في تلك السنة وربّما تشبّت على طيرين فيكون الخصب بالغا جدّا هو دير ذهبا بالجيزة من ارص مصر من احسن الديارات وانزهها واطيبها موضعاً دير ذهبا بالجيزة من ارص مصر من احسن الديارات وانزهها واطيبها موضعاً واجلها موقعاً عامر بالرهبان وله في النيل منظر عجيب لان الماء محيط به من واجلها موقعاً عامر بالرهبان وله في النيل منظر عجيب لان الماء محيط به من في جميع جهانه فإذا انصرف الماء وزرعت اظهرت انواع الازهار واصناف الانوار فتشبه الديباج المنقش لا يريد الانسان ان يفارقها وله خليج تجتمع فيه

الطيور فهو متصيّد ايصا ولابن البصرى فيه
ايا دير نهيا ان نكرت فاندى اسعى اليك على الخيول السَّبَون او ما ترى وجه الربيع وقد زهت انواره بسنهارة المستالة وتجاوبت اطياره وتبسّمت اشجاره من تغر زهر مونّد والبدر في وسط السماء كانّده وجه مصلى في قد نساع ازرت واذا سنلت عن الطيور وصيدها وجنوسها فاصدق وان لم تصدق فالدحر فالكروان فالعاروراد يشجيك في طيرانه المتحلّق اشهدت حرب الطير في غيطانه لمّا تجسوق مسند كلَّ مجسوق المرصافة مدينة في البرية بقرب الوقة رايتها لها سور محكم من الحجر المحوت الحدثها هشام بن عبد الملك لمّا وقع الطاعون بارض الشام ليس بها نهر ولا

عين وابارهم بعيدة العرق رشاوًها ماية وعشرون ذراعاً وفي ملح وشربهم من الصهاريج داخل المدينة وقد تفرع الصهاريج في اثناء الصيف فياخذون الماء

من الفرات وبينهما اربعة فراسخ ولبنى خفاجة عليهم مال يودونها صاغريسى وصنعة اهلها عمل الاكسية ولجوالق والمخالى منها تحمل الى ساير البلاد وكان هشامر بن عبد الملك يفزع اليها من البق فى شاطى الفرات، ومن عجيب هذه البلدة ان ليس بها زرع ولا ضمع ولا ماء ولا امن ولا تجارة ولا صنعة مرغوبة واهلها يسكنونها ولو لا حبّ الوطى لخربته

الرقادة بلدة طيبة بافريقية بقرب القيروان كثيرة البساتين ليس بافريقية اعدل هواءً ولا اطيب نسيماً منها ولا اصح تربة حتى ان من دخلها لم يزل مستبشراً من غير ان يعلم لذلك سبباً وحكى ان ابرهيم بن احمد بن الاغلب مرض وشرد عنه النوم فعالجه اسحق المتطبّب الذي نسب اليه الاطريف لا الاسحقى فامرة بالتردد فلما وصل الى هذا الموضع نام فسمّاه رَقّادة واتخذ به دوراً وصوراً فصارت من احسن بلاد الله وكان يمنع بيع النبيذ بالقيروان ولا يمنع بالرقادة فقال طرفاء القيروان هم شعر

يا سيّد الناس وابن سيّده ومن اليد الرقاب منقاده ما حرّم الشرب في مدينتنا وهو حسلال بارض رقّاده ها

زكندر مدينة بالمغرب من بلاد بربر بينها وبين مراكش ستّ مراحل حدّثني الفقيه على بن عبد الله المغربي للخاني انها مدينة كبيرة مسوّرة كثيرة لخيرات والثمرات اعلها برابر مسلمون بها معادن الفصّة عامّة كل من اراد يعالجها وفي غيران تحت الارص فيها خلق كثير يعلن ابدأ وس عادة اهل المدينة ان من جنى جناية او وجب عليه حقّ فدخل شيئًا من تلك الغيران سقط عنه الطلب حتى يخرج منها وفيها اسواق ومساكن فلعلّ الخايف يعمل فيها مدّة وينفق ولا يخرج حتى سهل الله بامره ونكر انهم اذا نزلوا عشرين ذراعًا نزل الماء فالسلطان ينصب عليها الدواليب ويسقى ماؤها ليظهر الطين فبخرجه الفعلة الى ظاهر الارص ويغسلونها وانما يفعل ذلك لياخذ خمس النيل وماؤها يسقى ثلاث دفعات لان من وجه الارص الى الماء عشرون ذراعًا فينصب دولابًا في الغار على وجه الماء فيستقى ويصب في حوص كبير ونصب على ذاك للوص دولاباً آخر فيستقى ويصب في حوص آخر شر نصب الى ذلك للوص دولاب ثالث فيستقى ويجرى على وجه الارص الى المزارع والبساتيين وذكروا ان هذه المعاملة لا تصمِّ الله من صاحب مال كثير له الاف يقعد على باب الغار ويكرى الصنّاع والعلّة فخرجون الطين ويغسلونه بين يديه حتى اذا تر العمل اخرج خمس السلطان وسلم الباقى له فربما يكون اصغر عما انفق وربّما يكون دونه على قدر جدّ الرجل العربيما

سابور مدينة بارص فارس بناها سابور بن اردشير من دخلها له يزل يشمر روايح طيّبة حتى يخرج منها لكرة رياحينها وازهارها وكثرة الشجارها قال البشّارى مدينة سابور نزهة جدّا بها ثمار الجروم والصرود من المخل والزيتون والاثرج والجوز واللوز والعنب وقصب السكر وانهارها جارية وثمارها دانيية ووراها مشتبكة يمشى الساير آياماً تحت ظلّ الاشجار كصغد سموقند وعلى لا فرسخ بقال وخبّازه ينسب اليها ابو عبد الله السابورى كان من اولياء الله تعالى قال الاستان ابو على الدقاق ان أبا عبد الله كان صيّاداً فاذا نزلنا به اطبخا من لحم الصيد الركة ترك ذلك فسالناه عن سببه فقال كنت انصب شبطتي على عين ماء فالظباء كانت تاق لتشرب فيتعلّق بالشبكة فنصبتها في بعض على عين ماء فالظباء كانت تاق لتشرب فيتعلّق بالشبكة فنصبتها في بعض فقصدت الماء لتشرب فلمّا رات الشبكة نفرت عنها وذهبت وقد غلبها فقصدت الماء لتشرب فلمّا رات الشبكة نفرت عنها وذهبت وقد غلبها وغيرانها العطش ثر عادت ودنت الماء فلمّا رات الشبكة جعلت تنظر اليها وترفع راسها تحو السماء حتى فعلت ذلك مرازا فيا كان الا قليلاً حتى ظهرت وترفع راسها تحو السماء حتى فعلت ذلك مرازا فيا كان الا قليلاً حتى ظهرت تلك للخالة تركت الاصطباد ه

سبتة بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على ساحل البحر في بر البربر وفي ضاربة في البحر داخلة فيه قال ابو حامد الاندلسي عندها الصخرة الله وصل اليها موسي وفتاه يوشع عم فنسيا للوت المشوى وكانا قد اكلا نصفه فاحيا الله تعالى النصف الاخر فاتخذ سبيله في البحر عجباً وله نسل الى الان في ذلك الموضع وفي سمكة طولها اكثر من ذراع وعرضها شبر واحد جانبيها صحيح ولانب الاخر شوك وعظام وغشاء رقيق على احشائها وعينها واحدة وراسها نصف راس بن راها من هذا للانب استقذرها وبحسب انها ماكولة ميتة والناس يتبركون بها ويهدونها الى لختشمين واليهود يقددونها وجملونها الى البلاد البعيدة للهدايا الى

سجستان ناحية كبيرة واسعة تنسب الى سِجِسْتَان بن فارس ارضها كلّها سخة رملة والرياح فيها لا تسكن ابدًا حتى بنوا عليها رُحِيَّم وكلّ طحنم من تلك الرَّحيّ وق بلاد حارة بها رحيَّ على الريح وتخل كثير وشدّة الريح تنقل الرمل من مكان الى مكان ولو لا انه يحتالون فى ذلك لطمست على المدن والقرى واذا ارادوا نقل الرمل من مكان الى مكان من غير ان يقع على

الارص الله الى جانب الرمل جمعوا حول الرمل مثل للحايط من حطب وشوك وغيرها وفاتحوا من اسفله بابًا فتدخله الربيح وتطيّر الرمل الى اعلاه مستسل الزوبعة فيرتفع ويقع على مدّ البصر في بعد من ذلك الموضع ولا يصاد في ارضهم قنفذ ولا سلحفاة لان ارصام كثيرة الافاعى وانها تقتل الافعى قال ابن الفقيه لا يرى بسجستان بيت اللا وتحته قنفذ، واهلها من خيار الناس قال محمد ابن جر الذهبي لم تزل سجستان مفردة محاسن لم تعرف لغيرها من البلدان وما في الدنيا سوقة اصح معاملة ولا اقل محاملة منه فر مسارعته الى اغاثة اللهيف ومواساة الصعيف وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولو كان فيه جديم الانوف واجلّ من هذا كلّه انهم امتنعوا على بني أُمّيَّة ان يلعنوا عليّ بين ابي طالب على منبرهم ومن عادتهم أن لا تخرج المراة من منزلها ابدأ فأن ارادت زيارة اهلها فبالليل، ينسب اليها رستمر الشديد كان بالغاً في الشجاءة والفروسية الى حت قال الفردوسي في شاه نامه

جهان آفرین تا جهان آفرید سواری جو رستم نیامد بدید نكر عنه انه كان جعل الرمم في قرنه ويرفعه من ظهر فرسه واذا كان في الف فارس يغلب الفين الف في مقابلة الف والف في مقابلة رستم الله

ساخاً مدينة باسفل مصر وفي قصبة الكورة الغربية في جامعها حجر اسود عليه علامة اذا اخرج من لإسامع دخلت العصافير اليه وان اعيد الى الإسامع خرجك عنده

سدوم قصبة قرى قوم لوط وفي بين الحجاز والشامر كان احسن بلاد الله واكثرها مياها واشجارا وحبوبا وثمارا والان غبرة للناظرين وتسمى الارص المقلوبة لا زرع بها ولا ضمع ولا حشيش وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة ذكر انها الحجارة الله المطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع قال أمّية بن ابي الصلت

هُ لوط اخو سدوم اتاها اذ اتاها بهدها وفداها راودوه عن ضيف مر قالوا قد نهيناك أن تقيم قراها غرض الشييخ عند ذاك نبات كظباء باجرع ترعاها غصب القوم عند ذاك وقلوا يايها الشيخ خطبة ناباها عزم القوم امرهم عجوز خيب الله سعيها ومحاها ارسل الله عند فاك عدابًا جعل الارض سفلها اعلاها ورماعا الحاصب فرطيس ذي حروف مسوم اذ رماها الله

د) a.b خاملة c خاملة

سمنود بلدة قديمة بنواحى مصر على صفّة النيل كان بها بربا من احدى العجايب قال عمر اللندى رايت ذلك البربا وقد اتّخذه بعض العبّال مخزن القتّ فرايت للحل اذا دنا من بابه اراد دخوله سقط عنه كلّ دبيب عليه ولم يدخل عليه شيء البرايا وكان على ذلك الى ان خرب في شهور سنة خمسين وثلثماية ه

سنجل قرية من نواحى فلسطين بين نابلس وطبرية على اربعة فراست من ارص طبرية غما يلى دمشق قال الاصطخرى كان منزل يعقوب عم بنابلس من ارص فلسطين ولجب الذى القى فيه يوسف الصديق عم بين نابلس وبين قريبة يقال لها سنّجِل وفر تزل تلك البير مزارًا للناس يتبرّكون بزيارتها ويشربون من مائها ه

سنون قرية بارض كرمان قال صاحب تحفة الغرايب بها حصار في وسطها لا ترى الفار فيه ابدأ ولو جلت اليها ماتت اذا اصابت ارضها ا

سوبلة بلدة بارص البربر قرب مراكش اهلها من شرار البربر وبربر من شرار الناس ذكر ان ابا يعقوب بن يوسف ملك المغرب اجتاز بها نخرج مشايخها البه للتلقى وللحدمة فلما رآم قال من انتمر قالوا مشايخ سوبله فقال لا حاجة الى الميمين انا نعرفكم فتحب الناس من سرعة جوابه كانم قالوا نحى مشايخ سوء بالله واللفظان واحد في كلام المغاربة ه

سيراف مدينة شريفة طيّبة البقعة كثيرة البساتين والعيون تاتيهًا من للجبال واسعة البقعة والدور ينسب اليها ابو للسن السيرافي شارح كتاب سيبويه عشرين مجلّداً كان فريد عصره الأ

سيرجان قصبة بلاد كرمان بلدة طيّبة كثيرة العلم حسنة الرسم ذات بساتين ومياه كثيرة ابهى من شيراز واوسع وبينهما ثلث مراحل يقال لهما القصران مأوها عذب وهواءها صحبح واديمها فسيح بها دور عصد الدولة لم يوجد مثلها في شيء من البلاد وقد شقّ بها عرو وطاهر ابنا الليث بن طاهر الصقار السجستاني قناتين مأوها يدور في البلد ويدخل دورهم بها الفانيد وقصب السكر وبها نخل كثير ولم سنّة حسنة وفي انهم لا يرفعون من تمورهم شيمًا اسقطته الربيح ويتركونها للصعفاء فريّما كثرت الرباح في بعض الاوقات فيحمل للفقراء اكثر ممّا يحصل للملاك والكّبون جمل منها الى الافاقي ه

سيلون من قرى نابلس بها مسجد السكينة وجر المايدة ويقال ان سيلون كانت منزل يعقوب عم وان اخوة يوسف عم اخرجوة منها لما ارادوا

القاء في للبُّ وللبُّ بقرية سِنْجِل اتَّخذه الناس مزارًا ١

الشام في من الفرات الى العريش طولاً ومن جَبلَى طبيق الى بحر الروم عرصاً عن رسول الله صلعم الشام صفوة الله من بلادة واليها بجتبى صفوته من عبادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قسم لليبر عشرة اقسام جعلت تسعنة في الشام وقسم في ساير الارض وقسم الشر عشرة اعشار جزاء منها بالشام والباقى في جميع الارض والشام في الارض المقدسة الله جعلها الله منزل الانبياء ومهبط الوحى ومحل الانبياء والاولياء هوارها طيب ومارها عذب واهلها احسن الناس خلقاً وخُلقاً وزيًا وريًا قال البحترى

عنيت بشرق الارص قدما وغربها اجوب فى افاقها واسيرها فلمر ار مثل الشام دار اقامة لواح أعلايها وكاس اديرها مصحة ابدان ونزهة اعسين ولهو نفوس دائر وسرورها مقدّسة جاد الربيع بالادها ففى كل ارص روضة وغديرها

ومن خواص الشامر أن لا تخلوعن الاولياء الابدال الذين يرحم الله ويعفو بدءائم لا يزيدون على السبعين ولا ينقصون عنها كلّما مات واحد منم قامر من الناس بدله ولا يسكنون اللا جبل اللَّكَام ومن خواصها الطاءات الثلث الطعن والطاعون والطاعة امّا طاعونها فنعوذ بالله منه وامّا طعنها فشهور ان اجنادها شجعان وامّا طاعتها للسلطان متا يصرب به المثل حتى قيل انسا تَمَشَّى الامرُ لمعاوية لانه كان في أَطُّوع جُنْد وعليُّ كان في أَعْضَى جُنْد وهم اهل العراق، وبالشام من انواع الفواكم في غاية الحسن والطيب وتفاحها كان جمل الى العراق لاجل لخلفاء وكذلك الزيت الركابي فانه في غاينة الصفاء واهل الشامر ينسبون الى اللافة وقلة الفطنة، حكى ابن الى أيَّل انه كان يسايسر رجلًا من وجوه اهل الشام فر بحمّال معد سلّة رُمّان فاخذ منها رُمّانة جعلها في كمَّه فتحجَّبت من ذلك ثر رجعت الى نفسى وكذبت بصرى حتى مرّ بسايل فقير فاخرجها من كمّه واعطاه فعلمت انى رايتها وسالته عن ذلك فقال اما علمت ان الاخذ سيّة واحدة والاعطاء عشر حسنات فكسبت تسعدًى قال صاحب تحفد الغرايب في بادية الشامر شجرة اذا نظر الناظر اليها راى اوراقها كالسُّرْج المشعولة وكلما كان الليل اطلم كان الصوء اشدَّ واذا عش الورف لا يرى شيء من الصوء وحكى عبد الرجن القشيري ان امسراة شريك بن خُباسة قالت خرجنا مع عمر بن الخطاب الى الشامر فنزلنا موضعاً يقال له القليب فذهب شريك ليستقى فوقع دلوه في البير فلم يقدر على

اخذها لزجة الناس فاخر الى الليل وابطا فاخبر عمر فاقام ثلثاً فاذا شريك اقبل ومعه ورقة خصراء فقال يا امير المومنين اني وجدت في القليب سربًا فاتاني آت فاخرجنی الی ارص لا تشبه ارضکم وبساتین لا تشبه بساتینکم فتناولت منه شيئًا فقال لى ليس هذا اوان ذلك فاخذت هذه الورقة فاذا هي يواربها اللفَّ ويشتمل بها الرجل من شجرة التين فدعا عمر كعب الاحبار وقال هل وجدت في شيء من الكتب أن رجلًا من المتنا يدخل للنَّة ثر يخرج قال نعم وأن كان ابناتك به فقال هو في القوم فتامله ثم اشار اليه فجعل شعار بني نميم اخصم من ذلك البوم ، بها جبل السُّمَّاق وهو جبل عظيم من اعمال حلب يشتمل على مدن وقرى اكثرها للاسماعيلية وانه منبت السمّاق وهو مكان طيب نزه من عجايبه انه ذو بساتين ومزارع كلُّها عذى فينبت جميع الفواكه والجبوب في لخسى والطراوة كالمسقوى حتى المشمش والقطى والسمسم، وحكى أن نور المدين صاحب الشامر انكم ملك الاسماعيلية في وسط بلاده فجاءه قاصداً اخذه فلمّا نزل عليه في ليلته الاولى اصبح راى عند راسه رقعة وسكّيناً وكان في الرقعة ان لم ترحل الليلة الآتية تكون هذه السكين في بطنك فارتحـل عندى وبها طور سينا بين الشامر ووادى القريتين بقرب مَدْينَ وقال بعصهم بقرب أَيْلَةَ كان عليه الخطاب الثاني لموسى عمر عند خروجه من مصر ببني اسرائيل وكان موسى اذا جاءه ينزل عليه غمام فيدخل في ذلك الغمام ويكلّمه ربُّه وهو للجبل الذي ذكره الله تعالى حيث قال فلمّا نجلَّى ربَّه للجبل جعله دكًّا وخر موسى صعقًا وانه لا يخلو من الصلحاء وجارته كيف كسرت خرج منها صورة شجم العليقء طور هارون في قبلي بيت المقدس واتما سمى طور هارون لان موسى عم بعد قتل عبدة التجل اراد المصى الى مناجاة ربّه فقال له هارون عم اجلني معك فاني لست آمن ان جدث ببني اسرائيل بعدى حدث فتغصب على مرة اخرى فحمله معه فلما كانا ببعض الطريق اذ فيا برجلين يحفران قبراً فوقفا عليهما وقالا لمن تحفران هذا القبر فقالا لاشبه الناس بهذا الرجل واشارا الى هارون فر قالا له بحقى الهك الا نزلت وابصرت عل واسع فنزع هارون ثيابه ودفعها الى موسى ونزل ونام فيه فقُبض روحه من ساعته وانصم القبر فانصرف موسى باكياً حزيناً فانتهمه بنو اسرائيل بقتله فدءا الله تعالى موسى حتى ارام فارون في فصاء على راس ذلك للبل فر غاب عنهم فسمّى طور قارون، وبها جبل لبنان وهو مطلَّ على حمص به انواع الغواكم والزروع من غيم ان يزرعها احد ياوي اليه الابدال لا يخلو عنام ابداً لما فيه

من القوت لخلال وفي تفاحم اعجوبة وفي انه يحمل الى الشام وليست له رايحة حتى يتوسّط نهم الثلم فاذا توسّط النهم فاحت رايحتدى وبها نهم الذهب يزعم اهل حلب انه وادى بطنان ومن عجايبه ان اوَّله يباع بالميزان وآخره بالكيل ومعنى هذا الكلام أن أوله يزرع عليه القطن وساير لخبوب وآخره وهو ما فصل من الزروع ينصب الى بطيحة طولها فرسخين في عرص مثله فيجمد هناك ويصير ملحاً يتار منه اكثر نواحى الشام فيباع كيلًا ا

شرشال مدينة بالغرب من اعمال بجاية على ساحل البحر حدّثني الفقيم ابو الربيع سليمان الملتاني انه راى بها اربع اسطوانات مفرطة الطول ثلث منها قوايم والرابعة ساقطة طول كل واحدة تحو خمسين فراعً وعرضها لا فيحرمها باع رجلين وانها في غاية الملاسة والحسن والهندام كانها جعلت في الخرط وعلى كلّ اسطوانتين جايزة جرية احد راسيها على هذه والاخرى على هذه وقد مهندمت الجايزة ايصا مربعة مغرطة الطول والاسطوانات زرت ولخوايز بيص وقد سقط بسقوط احدى القوامر جايزتان وبقى على القوامر الثلث جايزتان فلو اجتمع اهل زماننا على اتامة الاسطوانة الساقطة ورضع للاينين الساقطتين عليهما لا يمكنه الد ان يشاء الله وقد اشتهر بين اعل تلك الديار انها اثر قصر بناه بعض الملوك لابي له وقد حكم المجمون انه تصيبه لذعة من عقرب يخاف منها عليه التلف فبنا هذا القصر من الحجر لمُّلَّا يتولَّد العقرب فيه لحجريته ولا يصعد اليه لملاسة اسطواناته فاتفق انه حمل الى القصر سلّة عنب كان فيها عقرب فهم ابن الملك . ان يتناول العنب من السلّة فلفعته ومات منها الله

شطا من بلاد مصر تنسب اليها الثياب الشَّطُوية قال لخسن بن محمد المهلّى في على صفة الجر بقرب دمياط يعبل بها الشرب الرفيع الذي تبلغ قيمة الثوب منه ثلثماية درهم ولا ذهب فيهه

شعب بوار، ارض بفارس بين ارجان والنوبندجان وق احدى منزعات الدنيا المعروفة بالحسن والطيب والنزاهة وكثرة الاشجار وتكفق المياه وانواع الاطيار قالوا جنان الدنيا اربع صغد سمرقند وغوطة دمشق وشِعْبُ بَوَّانَ ونهر الأُبْلَة وقال احمد بن محمد الهمذاني من النوبندجان الى ارجان ستة وعشرون فرسخاً بينهما شعب بوان ومن حسنها ان جميع اشجار الفواكه نابتة على الصخر وقد اجاد المتنبّى في وصفه حين ذهب الى عصد الدولة فقال

مغاني الشعب طيباً في المغاني عنزلة الربسيسع من الزمان

الهمداني c ( عدمت c ( عجرجها c الهمداني c

ولكن الفتى العربي فيسها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنّة لوسار فيها سليمن لسار بترجمان طَبَتْ فرساننا والخيل حتى خشيت وان كُرْسُ من الحران على اعرافها مثل للسمان عذرنا تنفض الاغصان فيم وجين من الضياء بما كفاني فسرتُ وقد حجبن للزَّ عـنَّى دنانيراً تنفر س السبنان والقى الشرقُ منها في ثيابي لها ثمر يسير اليك مند باشربسة وقسفسن بسلا اوان وامواه يصلُّ بها حصاها صليل لخلَّى في ايدى الغواني يُشَيِّعُني الى النوبنكجان منازل لريزل منها خيال اذا غتى للحامر الورف فيها اجابته اغاني القسيان وما بالشعب أَحْوَج من جمامٍ اذا غتى وناح الى السبسيان وموصوفاها متباعدان وقد تتقارب الوصفان جدّا اعَنْ هذا يُسار الى الطعان يقول بشعب بوان حصاني ابوكم آدم سنَّ العامى وعلَّمكم مفارقة للنان اله

شيراز مدينة صحيحة الهواء عذبة الماء كثيرة الخيرات وافرة الغلات قصبة بلاد فارس سميت بشيراز بن طهمورث واحكم بناءها سلطان الدولة كالجار بن بوية زعوا أن من أقام بشيراز سنة يطيب عيشة من غير سبب يعرفه من عجايبها شجرة تفاح نصف تفاحها في غاية الخلاوة ونصفها حامص في غايسة الجوضة وبها القشمش منها يحمل الى ساير البلاد وبها انواع الادهان الرجانية كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر والياسمين وانواع الاشربة الرجانية كان في قديم الزمان يتخذ بها الاكاسرة ولاهلها يد باسطة في صنعة ثياب الحرير والوقايات الرقاع وكذلك في عمل السكاكين والنصول والاقفال الجيدة تحمل منها الى ساير البلاد وبقربها دَشْتُ الارْزَن الذي يقول فية المتنبى

سقياً لدشت الارزن الطوالء

به من الصيد ما لا يعد ولا يحصى كان متصيد عصد الدولة ومن خواصه انه ينبت عصياً صلبة لخشب ارزنية لا توجد تلك لخشبة الا بها وفي مشهورة تسمى خشبة الارزنء ينسب اليها تاضيها ابو العباس الهد بن سريج احد المجتهدين على مذهب الامام الشافعي يقال له البازي الاشهب مصنفاته تزيد على اربعاية ينصر مذهب الشافعي وكان يناظر ابا بكر محمد بن داود فقال له ابو بكر بلعي ريقى فقال له ابلعتك دجلة وقال له يوماً آخر امهلني ساعة فقال

امهلتك الى قيام الساعة وقال له يوماً اللهك من الرجل وتجيبنى من الراس فقال هكذا البقر اذا حفيت اطلافها دهن قرنها وذكر الوليد بن حسّان قال كنّا في مجلس القاضى الى العباس احد بن سريج فقام اليه رجل من اهل العلم وقال ابشر ايها القاضى فإن الله تعالى يبعث على راس كلّ ماية من يجدّد دينه وأن الله قد بعث على رأس الماية عمر بن عبد العزيز وعلى رأس المايتين محمد بن ادريس الشافعى وبعثت على رأس الثلثماية وانشا يقول

اثنان قد مصيا فبورك فيهما عمر لخليفة ثر نجل السودد والشافعي الإلمعيُّ محسمد ارث النبوة وابن عم محمد ابشر ابا العبساس انك ثالث من بعدهم سقياً لتربة احمد

وحكى أن أبا العبّاس أحمد بن سريج رأى فى مرض موته كانّ القيمة قد قامت واذا للبّار سجانه يقول أين العلماء فجاءوا بهم فقال ما ذا علتمر بما علمتمر فقالوا يا ربّ وقصرنا واسانا فاءاد السوال مرة اخرى كانه أراد جواباً اخر فقلت يا ربّ أمّا أنا فليس صيفتى الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونها فقال انهبوا فقد غفرت لكم وفارق الدنيا بعد ذلك بثلثة أيّام، وينسب اليها أبو نصر بن أبى عبد الله للتياط كان فقيها اموليّا أديباً مناظرًا أخذ العلم من أبيه وله مصنّفات كثيرة واخذ الفقه منه أهل شيراز وهو الذي يقول فى كتاب المزن

هذا الذي كنت اطويه وانشره حتى بلغت به ما كنت آمله فكم عليه وجانب من يجانبه فالعلم انفس شيء انت حامله وحكى انه او اباه استدل يوماً في مسئلة فاعجب لخاضرون كلامه فقالوا للقاضى الى سعيد بشر بن لخسين الداودي قاضى القضاة بفارس والعراق وجميع اعمال عصد الدونة هذا الكلام لا يجاب عنه حتى يلم للجل في ستر لخياط فقال القاضي

وحتى تورب القارطان كلاها وينشر في القتلى كليب بن وايل وينسب اليها ابو عبد الله محمد بن خفيف شيخ وقته واوحد زمانه قال دخلت بغداد وفي راسى تخوة الصوفية ما اكلت اربعين يوماً ولا دخلت على الجنيد وكنت على عزم للج فلما وصلت الى زبالة رايت طبية تشرب من بير وكنت عطشاناً فشيت اليها فولت الطبية ورايت الماء في اسفل البير فقلت يا ربّ ما لى محل هذه الطبية فنوديت من خلفي جرّبناك ما تصبر ارجع خذ الماء فلما رجعت رايت البير ملانة فاخذت منه وشربت وتَوَمَّاتُ فسمعت بشرنا وارشدنا هو المناه والمناه والم

عاتفًا يقول ان الظبية جاءت بلا دلو ولا حبل وانت جينت بالدُّلُو وللـبـل فلما رجعت الى بغداد قال لى الجنيد لو صبت لنبع الماء من تحت رجليك ١٠ الصعيد ناحية عصر في جنوبي الفسطاط يكتنفها جبلان والنيل يجرى بينهما والمدن والقرى شارعة على النيل من جانبية والجنان عليه مشرفة والرياض بجوانبه محدقة اشبه شيء بما بين واسط والبصرة من ارض العراق وبالصعيد آثار قديمة منها أن في جبالها مغاير علوة من الموتى الناس والطيور والسنانير والكلاب جميعهم مكفّنون باكفان غليظة من اللّتّان شبيهة بالاعدال الله يجلب منها القماش من مصر واللفي على هيئة قاط المولود ملفوف على الميت وعليه ادوية لا تبلي فاذا حللت اللفن عن لخيوان تجده لم يتغيّر منه شي والهروي رايت جُويِية اخذوا كفنها وفي يدها ورجلها اثر خصاب الماء وبلغني أن أهل الصعيد أذا حفروا الابار فرمّا وجدوا قبورًا منقورة في الحجارة كالحوص مغطاة ججر آخر فاذا كشف عنه يصربه الهواء يتبدد بعد ان كانت قطعة واحدة ويزعمون أن المومياي المصرى يوجد من رؤس هولاد الموتى وهو اجود من المعدني الفارسي وبها جمارة كانها الدنانير المصروبة كانها رباعيات عليها كالسكة وفي كبيرة جدّا يزعمون انها دنانير فرعون وقومه الله مسخها الله تعالى بدعاء موسى عم ربّنا اطمس على امواله ١٥

صفت قرية من جوف مصر قرب بلبيس قال الهروى بها بيعت بقرة بنسى السرائيل الله امر الله تعالى بذبحها لظهور القاتل وفيها قبّة موجودة الى الان تعرف بقبّة البقرة يزورها الناسه

صغين قرية قديمة البوار من بنا الروم بقرب الرقة على شاطى الفرات من للا الناب الغرق وما يليها غيضة ملتقة ذات بزور طولها نحو فرسخين وليس في تلك الفوسخين طريق الى الماء الا طريق واحد مفروش بالحجارة وساير نلك عَرَبُ وخلاف ملتقة ولما سمع معاوية ان علينا عبر الفرات بعث الى نلك الطريق ابا الأعور في عشرة الاف ليمنع المحاب على من الماء فبعث على صَعْصَعَة ابن صُوحان فقال انا سرنا اليكم لنعذر اليكم قبل القتال فان اتيتم كان العاقبة احب الينا واراك قد حَلْت بيننا ويين الماء فان كان الجب اليك أن ندع ما جينا له تقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا فقال معاوية لصعصعة ستاتيكم رايتي فرجع الى على واخبره بذلك فغمر على عما شديداً لما اصاب الناس في يومم وليلتم من العطش فلما اصحوا ذهب الاشعث بن قيس والاشتر بن الاشجع وتَحَيْسا الا الاعور عن الشريعة حستى الاشعث بن قيس والاشتر بن الاشجع وتَحَيْسا الا الاعور عن الشريعة حستى

صارت في ايديم فامر على أن لا يمنع احد من اهل الشام عن الماء فكانوا يسقون منه ويختلط بعصم ببعض وكان ذلك سنة سبع وثلثين غرة صفر وكان على في ماية وعشرين الفا ومعاوية في تسعين الفا وقتل من الحاب على خمسة وعشرون الفا ومن اصاب معاوية خمسة واربعون الفا وفي قوم على قتل خمسة وعشرون صابيًا بدريًا منم عاربي على ياسر وكان الفا وفي قوم على قتل خمسة وعشرون صابيًا بدريًا منم عاربي يسعين وقعة وكانت مدة المقام بصقين ماية يوم وعشرة ايام وكانت الوقايع تسعين وقعة وكانت الصحابة متوقفين في هذا الامر لانم كانوا يرون عليًا وعلو شانه ويرون قيص عثمان على الرمح ومعاوية يقول اربد دمر ابن عمى الى ان قتل عاربي ياسر والصحابة سمعوا ان النبي قال له تقتلك القية الباغية فعند ذلك ظهر للناس بغي معاوية فبذل قوم على عروب فعند ذلك رفعوا المصاحف وقالوا رضينا بكتاب الله فامتنع قوم على عن القتال فقل على ذلك لا راى لغير فقال على كلمة حتى اربيد به باطلاً فا وافقوا فقال على عند ذلك لا راى لغير مطاع قال الامر الى الخين والقصة مشهورة ه

صقلية جزيرة عظيمة من جزاير اهل المغرب مقابلة لافريقية وفي مثلثة الشكل بين كلّ زاوية والاخرى مسيرة سبعة ايامر وفي حصينة كثيرة البلدان والقرى كثيرة الواشي حدًّا من الخيل والبغال والخار والبقر والغنم والخيوانات الوحشية ومن فضلها أن ليس بها عاد بناب أو بُرثُن أو أبْرة وبها معدن الذهب والفضة والمخاس والرصاص والحديد وكذلك معدن الشبّ واللحل والزاج ومعدن النوشاذر ومعدن الزيبق وبها المياه والاشجار والمزارع وانواع الفواكه على اختلاف انواعها لا تنقطع شتاء ولا صيفاً وارضها تنبت الزعفران وكانت قليلة العبارة خاملة الذكر الى أن فتح المسلمون بلاد افريقية فهرب أهل افريقية اليها وعبروها حتى فتحت في أيام بنى الاغلب في ولاية المامون فبقيت في يد المسلمين مدّة فر ظهر عليها الكفار وفي الان في أيديم وبهذه الجزيرة جبال شامخة وعيون غزيرة وانهار جارية ونزهة عجيبة وقال ابن تهديس وهو يشتاق اليها

ذَكَرْتُ صِقِلَيَّةَ وَالسِهوى يهيج النفس تذكارها فان كنت أخرجت من جنّة فاتّى احدّث اخبارها

ذكر أن دورها مسيرة ستّة عشر يوماً وقطرها مسيرة خمسة أيام وفي عُلوّة من للخيرات والمياه والاشجار والمزارع والفواكم بها جبل يقال له قصر بانة وهو من عجايب الدنيا على عذا للجبل مدينة عظيمة شائخة وحولها مزارع وبساتين كثيرة وفي شافقة في الهواء وكلُ ذلك يجويه باب المدينة لا طريق اليها الآ

بذلك الباب والانهار تنفجر من اعلاها وبها جبل النار ذكر ابو على السي بن جيبي انه جبل مطلُّ على الجر دورته ثلثة ايام بقرب طبرمين فيه اشجار كثيرة واكثرها البندق والصنوبر والارزن وفيه اصناف الثمار وفي اعلاه منافس النار يخرج منه النار والدخان وربحا سالت النار منه الى جهة تحرف كلُّ ما مَوْنَ بِهُ وَتَجعل الارض مثل خبث للديد لا تنبت شيئًا ولا تمرُّ الدابَّة بها ويسميه الناس الاخباث وفي اعلى هذا للبيل السحاب والتلوج والامطار دايمة لا تكاد تُقلع عنه في صيف ولا شتاء والثلج لا يفارق اعلاه في الصيف وامّا في الشتاء فيعمّر الثلج اوله وآخره وزعمت الروم ان كثيرًا من للحماء يرحلون الى جزيرة صقلية للنظر الى عجايب هذا للجبل واجتماع النار والثلج فيه فترى بالليل نار عظيمة تشعل على قلَّته وبالنهار دخان عظيم لا يستطيع احد من الدنو اليها فان اقتبس منها طفيت اذا فارقت موضعهاء وبها البركان العظيم قال احد بن عمر العذرى ليس في الدنيا بركان اشنع منه منظرًا ولا اعجب مخبرًا فاذا هبت الربيح سمع له دوي عظيم كالرعد القاصف ويقطع من هذا البركان اللبريت الذي لا يوجد مثلاء وقال ايضا بها آبار ثلث يخرج منها من اول الربيع الى آخرة زيت النفط فينزل في هذه الابار على درج وتقنع النازل ويسدّ مخره فان تنفّس في اسفلها هلك من ساعته يغترف ماءها وجعله في اجانات فا كان نفطًا علا فجتمع وجعل في القوارير ١

صور مدينة مشهورة على طرف بحر الشام استدار حايطها على مبناها استدارة عجيبة بها قنطرة من عجايب الدنيا وفي من احد الطرفين الى الاخر على قوس واحد ليس في جميع البلاد قنطرة اعظم منها ومثلها قنطرة طليطلة بالاندلس الله انها دون قنطرة صور في العظم ينسب اليها الدنانير الصورية الله يتعامل عليها اهل الشام والعراق الم

طبرستان ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر لخزر ذات مدن وقرى كثيرة من مفاخرها القاضى ابو الطبيب طاهر بن عبد الله الطبرى استاذ الشيخ ابى اسحق الشيرازى والقاضى ابو الطبيب على ماية سنة وفر يختل منه عقله ولا فهمه وكان يفتى الى آخر عره ويقصى بين الناس ويناظر الفقهاء وله مصنفات كثيرة في الفقه والاصول منها تعليقة الطبرى ماية مجلّد ثر كتاب في مذهب الشافعي قال الشيرخ ابو اسحق الشيرازى صاحب المهذب لازمت حلقة درسه بصع عشرة سنة رتبنى في حلقته وسالنى ان اجلس في مجلس التدريس ففعلت ذلك وانه ولين القصاء بكم خ وكان راى النبى عم في المنام

طمرية مدينة بقرب دميشق بينهما ثلثة ايام مطلة على بحيرة معروفة بجيرة طبرية وجبل الطور مطلُّ عليها وفي مستطيلة على البحر نحو فرسخ بناها ملک من ملوک الروم اسمه طباری بها عیون جاریة حارة بنیت علیها جامات لا بجناج الى الوقود وفي ثمان تمامات قال ابو بكر ابن على الهروى امّا جمام طبرية الله قالوا من عجايب الدنيا ليست الله على باب طبرية الى جانب جيرتها فان مثل هذه كثيرة والله في من عجايب الدنيا في موضع من اعمال طبرية يقال له الحسنية وفي عمارة قديمة يقال انها من بناء سليمان بن داود عم وهو هيكل يخرج الماء من صدره وقد كان يخرج من اثنتي عشرة عيـنــاً كلَّ عين مخصوصة بحرص اذا اغتسل فيها صاحب هذا المرص عوفى باذن الله تعالى والماء شديد للرارة جدًّا عذب صافِ طيّب الراجة يقصده المرضى يستشفون به وبينها وبين نيسان حمّة سليمان عم يزعمون انها نافعة لكلّ داء وبها جيرة عشرة اميال في ستة اميال غوورها علامة خروج الدجّال وهي كبركة احاطت بها للبال ينصب اليها فصلات انهار تاتى من حمّة بانياس، وبها معدن المرجان وحولها قرى كثيرة كبيرة وتخيّل في وسط هذه الجيرة صخرة منقورة طبقت بصخرة اخرى تظهر للناظرين من بعيد يزعم اهل النواحى انها قبر سليمان عم وبطبرية قبر لقمان للحكيم عم من زارة اربعين يوماً يظهر منه للحكة، وبها عقارب قتالة كعقارب الاهواز وقال صاحب تحفة الغرايب بطبرية نهر عظيمر والماء الذي يجرى فيه نصفه حار ونصفه بارد ولا يمتزج احدها بالاخر فاذا اخذ من النهر في اناءً يبقى خسارج النهر بارداً ، وبارص طبرية موضع بد سبع عيون ينبع الماء منه سبع سنين متواليات وييبس سبع سنين متواليات، ينسب اليها سليمان بن احمد بن يوسف الطبراني احد الأمَّة المعروفين والخُفَّاظ المكثرين والمشايخ المعترين من تصانيفه المحمر الكبير في اسماء الصحابة لم يصنّف مثله ذكر ابو للسن احمد بن فارس صاحب المجمل قال سمعت الاستاذ ابن العبيد وزير آل بويه يقول كنت اظرَّ لا حلاوة في الدنيا فوق الرياسة حتى شاهدت مذاكرة سليمان الطبراني وابي بكر للعاني فكان الطبراني يغلب للعاني بكثرة حفظه وللعاني يغلب الطبراني بزيادة فطنته حتى ارتفعت اصواتهما ولا يكاد يغلب احدها الاخر الى ان قال الجعاني عندي حديث ليس عند احد فقسال الطبراني هاته فقسال حدّثنى ابو حليفة قال حدّثنا سليمان بن أيّوب وذكر للحديث فقال الطبراني انا سليمان بن أيوب ومتى سمع ابو حليفة فاسمعة متى حتى يعلو اسنسادك فنجل للعساني قال ابن العبيد فوددت ان الوزارة للطبراني وانا الطبراني وفرحت له كما فرح هوء قيل ان الطبراني ورد اصفهان واقام بها سبعين سنة وتوفي سنة ستين ومايتين عن مائة سنة ه

طرسوس مدينة بين انطاكية وحلب مدينة جليلة سميت بطرسوس بي الروم بن اليقن بن سام بن نوح عم قالوا لمّا وصل الرشيد اليها جدّد عاراتها وشقى نهرها ولها سور وخندق قال محمد بن احمد الهمذاني لم تزل طَرَسُوس موطى الزِّقاد والصالحين لانها كانت بين ثغور المسلمين الى أن قصدها فغفور ملك الروم سنة اربع وخمسين وثلثماية في عسكر عظيمر وكان فيها رجل من قبل سيف الدولة يقال له ابن الزيات عجز عن مقاومة الروم سلم اليه على الامان على شرط أن من خرج منها متاعد فر يتعرّض ومن أراد المقام مع أداء الإرية فعل فلمّا دخل اللقار المدينة خرِّبوا مساجدها واخذوا من السلاح والاموال ما كان جُمع فيها من ايام بني أُمَيَّةَ واخذ كلُّ واحد من النصاري دار رجل من المسلمين ولم يطلق لصاحبها الا جمل الخفّ واحتوى على جميع ما فيها وتقاعد بالمسلمين امهات اولادهم فنهن من منعت الرجل ولده واتصلت باهلها فياتي الرجل الى معسكر الروم ويودع ولده باكياً ولم تزل طرسوس في ايديم الى هذه الغايد، بها موضع زعوا انه من حمى للتي نزل به المامون لما غزا الروم وكان هناك عين ماؤها في غاية الصفاء وكان المامون جالساً على طرفها فراى في الماء سمكة مقدار ذراع فامر باخراجها فاخرجوها فاذا في سمكة في غاية للسم. بيضاء مثل الفصّة فوثبت وعادت الى الماء فوقعت رشاشات الماء على ثياب المامون فغضب وامر باخراجها مرة اخرى فاخرجوها والمامون ينظر اليها ويقول الساعة نشويك ثر امر بشيّها فاتى المامون على المكان قشعريرة فاتى صاحب طبخه بالسمكة مشوية وهو لم يقدر على تناول شيء منها واشتد الامر به حتى مات قال الشاعر

هل رايت النجوم اغنت عن المامون في أعزّ ملكة الماسوس غدادروة الباه بطوس المحمدة بعرصتى طرسوس مشل ما غدادروا الباه بطوس العباسة بليدة بارض مصر في غداية للسن والطبيب سمّيت بعبداسة بنت عنه الماموس و (أ عيت و (أ

احمد بن طولون كان خماروية زوّج ابنته من المعتصد بالله وانه خرج بها من مصر الى العراق فعلت عباسة فى هذا الموضع قصراً وبرزت اليه لوداع بنست اخيها قطر الندى قر زيدت فى عبارته حتى صارت بليدة طيّبة كثيرة المياه والاشجار من متنزّهات مصر وبها مستنقع ياوى اليه من الطير ما لمرير فى شيء من المواضع غيرها والصيد بها كثير جدّا وكان الملك الكامل يكثر الخروج اليها للتنبّة والصيده

العريش مدينة جليلة من اعمال مصر هواءها محيم طيب وماءها عذب حلو قيل أن اخوة يوسف عم لمّا قصدوا مصر في القحط لامتيار الطعام فلمّا وصلوا الى موضع العريش وكان ليوسف عم حُرَّاس على اطراف البلاد من جـمـيـع نواحيها فسكنوا هناك وكتب صاحب للرس الى يوسف ان اولاد يعقوب الكنعاني قد وردوا يريدون البلد للقحط الذي اصابهم فالي أن أذن لهم عملوا عريشاً يستظلون به فسمى الموضع العريش فكتب يوسف عم يوذن لهمر فدخلوا مصر وكان من قصّتهم ما ذكره الله تعالى وبها من الطير للجوارح والماكول والصيد شي كثير والرمان العريشي يحمل الى ساير البلدان لحسنه وبها اصناف كثيرة من التمر وغدر دهقانها يصرب به المثل يقال اغدر من دهقان العريش وذاك أن عليًّا لمَّا سمع أن معوية بعث سراياه أنى مصر وقتل بها محمد ابن اني بكر وتى الاشتر التخعي مصر وانفذه اليها في جيش كثيف فبلغ معوية فلك فدس الى دهقان كان بالعريش وقال احتل بالسمّر في الاشتر فاني اتسرك خراجك عشرين سنة فلمّا نزل الاشتر العريش سال المعقان الى طعام اعجب اليه قالوا العسل فاهدى اليه عسلاً وكان الاشتر صابعاً فتناول منه شربة فا استقر في جوفه حتى تلف فاتى من كان معه على الدهقان واصحابه وافنوم ١ عزاز بليدة بقرب حلب لها قهندز ورستاق وفي طيبة الهواء عذبة الماء صحيحة التربة من عجايمها انه لا يوجد بها عقرب اصلاً وترابها اذا ذرّ على العقرب مات وليس بها شيء من الهوام، اصلاً الله

عسفلان مدينة على ساحل بحر الشامر من اعبال فلسطين كان يقال لها عروس الشام لحسنها قل رسول الله صلعم ابشركم بالعروسين غزّة وعسقلان افتئح في ايامر عمر بن الخطّاب على يد معوية بن الى سفيسان ولم تزل في يد المسلمين الى ان استولى الفرنج عليها سنة ثمسان واربعين وخمسماية حكى بعض التجار ان الفرنج اتخذوا مركبًا علوها قدر سور عسقلان واشحنوها رجالًا وسلاحًا واجروها حتى لصقت بسور عسقلان ووثبوا منها على السور

وملكوها قهرًا وبقيت في يدهم خمساً وثلثين سنة الى ان استنقذها صلاح الدين يوسف بن ايوب ثمر عاد الفرنج وفانحوا عكة وساروا نحو عسقلان فخشى أن يتم عليها ما تم على عكد فخربها في سند سبع وثمانين وخمسمايد، بها مشهد راس لخسين عم وهو مشهد عظيم مبنى باعدة الرخام وفيه ضريح الراس والناس يتبرّكون به وهو مقصود من جميع النواحي وله نذر كثير الله الراس والناس يتبرّكون به وهو مقصود من جميع النواحي عسكر مكرم مدينة مشهورة بارض الاهواز بناها مكرم بن معوية بن الحرث ابن تميم وكانت قرية قديمة بعث الحجّاج مكرم بن معوية لقتال خورزاد لما عصى وتحصّ بقلعة هناك فنزل مكرم هناك وطال حصاره فلم يزل يزيد بناة حتى صارت مدينة، بها عقارب جرارات عظيمة يعاليم بلذعها المفلوجون حكى الفقيد عبد الوقاب بن محمد العسكرى ان مفلوجاً من اصفهان جمل الى عسكر مكرم ليعالي بلذع العقارب فطرح على باب خان من للجانب الشرق وقد فُرِعت وهجرت لَلثرة ما بها من للجرارات فرايت العليل طرجعًا بسها لا يكند أن ينقلب من جنب الى جنب ولا أن يتكلّم فبات بها ليلة فلما كان من الغد وجدوه جالسًا يتكلّم فصجا وقام ومشى فقال له الطبيب انتقل الان من هذا المكان فاند لذعتك واحدة ابراتك وقام جرارتها برد الفالج فان لذعتك اخرى تقتلك فانتقل من هذا الموضع وصلح حاله ا

عكة مدينة على ساحل بحر الشام من عبل الأُرْدُن من احسن بلاد الساحل في ايامنا واعرها وفي للديث طوبي لمن واى عَكَة قال البَشَّارى عكة مدينة حصينة على البحر كبيرة لم تكن على هذه للحصانة حتى قدمها ابن طولون وقد راى مدينة صور واستدارة للايط على مبناها فاحب ان يتخذ لعكة مثل ذلك فجمع صُنَاع البلاد فقالوا لا نهتدى الى البناء في الماء حتى ذكر عنده جدى ابو بكر البناء فاحصره وعرض عليه فاستهان ذلك وامر باحصار افلاق من خشب للييز غليظة نصبها على وجه الماء بقدر للصن البرى وبنى فيها وغلتها بالحجارة والشيد وجعل كلما بنى عليها خمس دوامس ربطها باعدة غلاظ ليشتد البناء والعلق كلما ثقلت نزلت حتى اذا علم انها استقرت على الرمل تركها حولاً حتى اخذت قرارها ثم عاد بناء عليها وكلما بلغ البناء الى للايط الذى قبله داخله فيه وقد ترك لها بأباً وجعل عليه قنطرة فالمراكب في كلّ ليلة تدخل المينا وتجرّ سلسلة بينها وبين الجر الاعظم مثل مدينة عور فدفع ابن طولون اليه الف دينار سوى الخلع والمراكب واسمه مكتوب على السور ولم تزل في ايدى المسلمين حتى اخذها الفرنج في سنة سبع

وتسعين واربعاية وكان عليها زهر الدولة الجيوشي من قبل المصريّين فقات العلى عصدة حتى عجزوا فاخذها الفرنج قهراً وقتلوا وسلبوا ولم تزل في ايديم الله زمن صلاح الدين فافتتحها سنه ثلث وثمانين وخمسماية واشحنها بالسلاح والرجال والميرة فعاد الفرنج ونزلوا عليها فاتم صلاح الدين وازاحم عنها واتل الفرنج اشد القتال وقتل خلق كثير حول عصّة وثارت روايح الجيف وتأذى المسلمون منها وظهر فيم الامراض ومرض صلاح الدين ايصا فامر الاطبّاء عفارقة ذلك الموضع ففارقه نجاء الفرنج وتمكنوا من حوالي عكة وخندقوا دونم مقارقة ذلك الموضع ففارقه نجاء الفرنج وتمكنوا من حوالي عكة وخندقوا دونم وأتام حذام ثلث سنين حتى استعادها الفرنج سنة سبع وثمانين وخمسماية وقتلوا فيها المسلمين وفي في ايديم الى الانء بها عين البقر وفي بقرب عصة يزورها المسلمون واليهود والنصاري يقولون ان البقر الذي ظهر الآدم عم نحرث عليه خرج منها وعلى العين مشهد منسوب الى على بن الى طالب ه

عين جارة ضيعة من اعمال حلب قال ابو على التنوخى ان بين عين جارة وبين الكوبة وفي قرية اخرى جرًا قايمًا فريما وقع بين الصيعتين شرَّ فيكيد اهل الكوبة بان يلقوا ذلك الحجر القايم فكلما وقع الحجر خرج نساء عين جارة طاهرات متبرّجات لا يعقلن بانفسهن في طلب الرجال ولا تستحين من غلبة الشهوة الى ان يتبادر رجال عين جارة الى الحجر يعيدونه الى حاله فعند ذلك تراجع النساء الى بيوتهن وقد عاد اليهن العقل والتمييز باستقباح ما كنّ عليه وهذه الصيع اقطعها سيف الدولة احمد بن نصر البارّ وكان احمد يتحدّث بذلك وكتب ايصا خطّهه

عبن الشهس مدينة كانت عصر محلّ سرير فرعون موسى بالجانب الغرف من النيل والان انطهست عارات فرعون بالرمل وفي بقرب الفسطاط قالوا بها فقت زُلَيْخا على يوسف القميص عمن عجايبها ما ذكر للسن بن ابرهيم المصرى ان بها عمودين مبنيّن على وجه الارض من غير اساس طول كلّ واحد منهما خمسون فراعاً فيهما صورة انسان على دابّة وعلى راسها شبه الصومعتين من محاس فاذا جرى النيل رشحتا والماء يقطر منهما ولا تجاوزها الشمس فى الانتهاء فاذا نولت اول دقيقة من للدى وهو اقصر يوم فى السنة انتهت الى العمود للجنوبي وقطعت على قبّة راسه فاذا نولت اول دقيقة من السرطان وهو اطول يوم فى السنة انتهت الى العمود الشمالي وقطعت على قبّة راسه ثر تطرد بينهما ذاهبة وجائية ساير السنة ويترشّح منهما ماء وينول الى اسفلهما تطرد بينهما ذاهبة وجائية ساير السنة ويترشّح منهما ماء وينول الى اسفلهما

فينبت العوسي وغيره من الشجر ومن عجايب عين شمس أن جمل منسف أول الاسلام جارتها الى غيرها من البلاد وما تغنى وبها زرع البلسان وليس في جميع الدنيا شجرة ويستخرج منها دهنه قال ابو حامد الانداسي بعين شمس تماثيل عملتها لجنَّ لسليمان عم بها منارة من صخرة واحدة من رخمام اجر منقط بسواد ومربعه اكثر من ماية ذراع على راسها غشا؛ من الخاس والوجه الذى الى مطلع الشمس من ذلك الغشاء ذيه صورة آدمى على سرير وعلى يمينه وشماله صورتان كانهما خادمان ويترشِّح من تحت ذلك الغشاء ابداً ما على تلك المنارة ينبت الطحلب الاخصر على موضع مسيلة من تلك المنارة وينزل مقدار عشرة افرع ولا يتعدّى فلك القدر ولا ينقطع نهارًا ولا ليلاً قال وكنت ارى لمعان الماء على تلك الصخرة واتحجّب من ذلك فانه ليس بقرب تلك المدينة فهر ولا عين واتما كان شربهم من الابار والله اعلم بالامور الخفية ١ الغريان بناءان كالصومعنين كانا بارص مصر بناها بعض الفراعنة وامر كلَّ من يمرّ بهنما أن يصلّى لهما ومن فريصلّ قتل الله انه تقصى له حاجتان الا النجاة والملك ويعطى ما تمتى في الحال تر يقتل فاني على ذلك برهة فاقبل قصار من افريقية معه حمار له وكدين فرّ بهما وفر يصل فاخذه الحرس وجروه الى الملك فقال له الملك ما منعك أن تصلى فقال أيها الملك أنى رجل غريب من أفريقية أحببت ان اكون في ظلَّك واصيب في كنفك خيراً ولو عرفت لصلَّيت لهما الف ركعة فقال له تمنى كلّ ما شين غير النجاة من القتل والملك فاقبل القصار وادبر وتصمّ ع وخصع فا افاده شيئًا فلمّا أَيْسَ هي الخلاص قال اريد عشرة الاف دينار وبريداً امينًا فأحصر فقال للبريد اريد ان تحمل هذا الى افريقية وتسال عن بيت فلان القصار وتسلم الى اهله قال له تمنّ الثانية قال اضرب كلّ واحد منكم بهذا الكدين ثلث ضربات احداها شديدة والثانية وسطا والثالثة دون ذلك فكت الملك طويلاً ثر قال لجلسائه ما ترون قالوا نرى ان لا تقطع سُنَّة ابائك قالوا بهن تبدأ قال بالملك فنزل الملك عن السرير ورفع القصّار الكدين وضرب به قفاه فاكبه على وجهه وغشى على الملك ثمر رجع نفسه اليه وقال ليت شعرى اى الصربات هذه والله ان كانت هينة وجاءت الوسطى لاموتن دون الشديدة ثر نظر الى للحرس وقال يا اولاد الزنا كيف تزعمون انه لم يصل واني رايته صلى خلوا سبيلة واهدموا الغربين وبني مثلهما المنذرين امره القيس بي ماد السماء باللوفة وسياتي ذكره في موضعه أن شاء الله تعالى ١٥

غزة مدينة طيبة بين الشام ومصر على طرف رمال مصر قال صلعم ابشركم

بالعروسين غَزَّة وعسقلان فاتحها معاوية بن الى سفيان في ايّام عمر بن الخطّاب وكفاها محجزاً انها مولد الامام محمد بن ادريس الشافعي ولد بها سنة خمسين وماية انه كان يجعل الليل اثلاثاً ثلثاً لتحصيل العلم وثلثاً للعبادة وثلثا للنوم وقال الربيع كان يختم في رمضان ستين ختمة كل ذلك في الصلوة، وحكى أن عامل اليمن كتب أنى الرشيد أن ههنا شأبًا فُرَسيًّا يميل أنى العلوية ويتعصّب فكتب الرشيد اليه ابعثه التي تحت الاستظهار فحمل الى الرشيد، حدَّث الفصل بن الربيع وقال امرني الرشيد باحصار الشافعي وكان غصباناً عليه فاحصرته فدخل عليه وهو يقرأ شيئًا فلمّا رآة اكرمه وامر له بعشرة الاف درهم فدخل خايفًا وخرج آمناً فقلت يا ابا عبد الله اخبرني بما كنت تقرا عند دخولك فقال انها كلمات حدّثنى بها انس بن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلعمر انه قراها يوم الاحزاب فقلت انكرها لى فقال اللهم انى اعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كلّ آفة وعاهة وطارق للبن والانس الا طارة يطرق بخير اللهم انت عياني فبك اعوذ وانت ملاذى فبك الوذ يا من ذلَّت له رقاب الجبابرة وخصعت له مقاليد الفراعنة اعوذ بجلال وجهك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والاضراب عن الشكرك الهي انا في كنفك في ليلي ونهاري ونومي وقراري وظعني واسفاری ذکرک شعاری وثناؤک دثاری لا اله الّا انت تنزیهاً لاسمائک وتکریماً لسخات وجهك الكريم اجرنا يا ربنا من خزيك ومن شرّ اعقابك واضرب علينا سرادقات فصلك وقناسيات عذابك واعتبا بخير منك وادخلنا في حفظ عنايتك يا ارحمر الراحين، وقد جرّبت هذه اللمات لا يقولها خايف الا امنه الله تعالى وكان الرشيد يقربه ويكرمه لما عرف فصله وغزارة علمه، وكان القاضى ابو يوسف ومحمد بن حسن رتبوا عشرين مسئلة وبعثوها على يد حدث من المحابهما فقال الشافعي له من جلك على هذا فقال من اراد حكها فقال متعنَّت او متعلّم فسكت الغلام فقال الشافعي هذا من تعنَّت الى يوسف ومحمد أثر نظر فيها وحفظها ورد الدرج الى للدن فاخبر للليفة بذلك فاحصر ابا يوسف ومحمداً وسالهما عنى حال الدرج فاعترفا به فاحصر الشافعي وقال بين احكامها ولك الفصل فقال يا امير المومنين قُلْ لهما يسالاني عن واحدة واحدة ويسمعان جوابها بتوفيق الله فلجزا عن استحصارها فقال الشافعي اذا اكفيهما سالاني عن رجل ابق لد عبد فقال هو حرًّ ان طعت استظهارها a.b.c.d (منكرك a.b.c عبادك a.b.c (منكرك a.b.c.d

طعامًا حتى اجده كيف الخلاص عن ذلك الجواب يهبه لبعض اولاده ويطعم حتى لا يعتق، وسالاتي عن رجلين كانا فوق سطيح فوقع احدها من السطيح ومات فحرمت على الاخر امراته للحواب ان امراة للحي كانت امة للميت وكان الزوج بعض ورثته فصارت الامة ملكًا للزوج بحق الارث فحرمت عليه، وسالاني عن رجلين خطبا امراة في حالة واحدة وانها لم تحلَّ لاحدها وحلَّت للاخر للحواب لاحد الرجلين اربع وفي خامسة فلا تحلّ له والاخر ما كان كذلك فحلَّت له ، وسالاني عن رجل ذبح شاة في منزله وخرج لحاجة ورجع قال لاهله كُلُوا فانها حرمت عليَّ فقال له اهله وخن ايضا قد حرم علينا للجواب كان الرجل مجوسيًا او وثنيًا فذبح شاة وخرج لحاجة واسلمر واهله ايضا اسلموا فقال لاهله كلوا فاني اسلمت لا تحلّ لي ذبيحة المجوس فقال له اهله نحن ايصا قد اسلمنا وحرم علينا ايصاء وسالاني عن امراة تزوجت في شهر واحد ثلثة ازواج كل ذلك حلال غير حرام للجواب ان عذه المراة طلقها زوجها وفي حامل فوضعت انقضت عدَّتها بالوضع فتزوَّجت ثر أن هذا الزوج خالعها قبل الدخول فلا عدة عليها فتزوج بها آخر وهكذا أن اردت رابعًا وخامساً وسادسًاء وسالاني عن رجل حرمت عليه امراته سنة من غير حنث او طلاق او عدة للمواب هذا الرجل وامراته كانا محرمين فلم يدركا للحم فلم تنول امرات تحرم عليه الى العام القابل فاذا فرغت من للج في العام المقبل حلَّت لزوجهاء وسالاً عن امراتين لقيتا غلامين فقالتا مرحبا بابنينا وابني زوجينا وها زوجانا للواب أن للمراتين ابنَيْن وكلُّ واحدة منهما مزوجة بابي صاحبتها فكان الغلامان ابنيهما وابنى زوجيهما وهما زوجاهاء وسالاً عن رجلين شربا الخمسر فوجب للله على احدها دون الاخر للواب كان احدها غير موصوف باوصاف وجوب للدّ كالعقل والبلوغ، وسالاً عن مسلمَيْن سجدا لغير الله وها مطبعان في هذه السجدة للواب هذه سجدة الملايكة لآدم عم، وسالاً عن رجل شرب من كوز بعض الماء وحوم الباقي عليه للواب انه رعف فوقع في باقيه شيء من الدم فحرم عليدى وسالاً عن امراة ادعت البكارة وزوجها يدى انه اصابها فكيف السبيل الى تحقيق هذا الامر للواب تومر القابلة بان تحملها بيصة فان غابت البيصة كذبت المراة وان فر تغب صدقت، وسالاً عن رجل سلم الى زوجته كيساً وقال لها انت طالق ان فتحتيه او فتقتيه او خرقتيه او حرقتيه وانت طالق أن لم تفرغيه للواب يكون في الكيس سكم أو ملح أو ما شابههما فيصع في الماء لخار ليذوب ويفرغ الليسء وسالاً عن امراة قبلت

غلامًا وقالت فديت من امَّم ولدت امَّم وانا امراة ابيه الجواب انها امَّد، وسالا عن خمسة نفر زنوا بامراة فعلى احدهم القتل وعلى الثاني الرجم وعلى الثالث للدّ وعلى الرابع نصف للدّ وعلى للحامس لا جبب شيء للجواب الاول مشرك زنا بامراة مسلمة يجب قتله والثاني محصى فعليه الرجم والثالث بكر فعليه لختُّ والرابع ملوك عليه نصف للدّ والخامس مجنون لا شيء عليد، وسالاً عن امراة قهرت مملوكًا على وطيها وهو كاره لوطيها لها يجب عليهما للجواب أن كان المملوك يخشى ان تقتله او تصربه او تحبسه فلا شيء عليه والا فعليه نصف الله تحسي وامّا مولاته أن كانت محصنة فعليها الرجمر والّا فالحدُّ ويباع المملوك عليهاء وسالاً عن رجل يصلى بقوم فسلّم عن يمينه طلقت امراته وعن يساره بطلت صلوته ونظر الى السماء فوجب عليه الف درهم الجواب لما سلم عن يهينه راى رجلًا كان زوج امراته وكان غايباً فثبت عند القاضى موته فتزوج بامراته هذا المصلّى فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته ثر سلّم عن شماله فراى على ثوبه دمر فلزم عليه اعادة الصلوة ونظر الى السماء فراى الهلال فحل عليه الدين الموجل الى راس الشهر، وسالاً عن رجل ضرب راس رجل بعصاً وادعى المصروب ذهاب احدى عينيه وتجفيف لخياشيم ولخرس من تلك الصربة فيومى بذلك كله اباء او يكتب كتابة الجواب يقام في مقابل الشمس فان لمر يطرق راسه فهو صادق ويشمّر للحراق فان لم ينفعل فهو صادق ويغرز لسانم فان خرج منه دم فهو صادق، وسالاً عن امام يصلى بقوم وكان وراءه اربعة نفر فدخل المسجد رجل فصلّى عن يمين الامام فلمّا سلّم الامام عن يمينه رآه الرجل الداخل فله قتل الامامر واخذ امراته وجلد الساعة وهدم المسجد للواب أن الداخل امير تلك البقعة وسافر وخلّف اخاً مقامه في البلد فقتله المصلى وشهد الجاعة أن زوجة الامير في نكاح القاتل واخذ دار الامير غصبًا جعلها مسجدًا فلمّا سلّم رآه الامير فعرفه فله قتله واخذ منكوحته منه وجلد الذين شهدوا زورا ورد المسجد دارًا كما كانت، فقال الرشيد لله درك يا ابن ادريس ما افطنك وامر له بالف دينار وخلعة فخرج الشافعي من مجلس الخليفة ويفرق الدنانير في الطريق قبصة قبصة فلما انتهى الى منزله لم يبق معه اللا قبضة واحدة اعطاها لغلامهء

وحكى ابو عبد الله نصر المروزى قال كنت قاعدًا فى مسجد رسول الله عم اذ اغفيت اغفاة فرايت رسول الله صلعم فى المنام فقلت له اكتب يا رسول الله راى الى حديثنى الى حديثنى

قلت اكتب راى الشافعى طاطا راسه شبه الغصبان وقال هو ردّ على من خالف سنّتى فخرجت فى اثم هذا الرويا الى مصر وكتبت كُتُب الشافعى وقال الربيع بن سليمان قال لى الشافعى رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بما يصلحك فانه لا سبيل الى رضاهم واعلم ان من تعلّم القران جلّ عند الناس ومن تعلم للديث قويت جّته ومن تعلّم النحو هيب ومن تعلم العربية رق طبعه ومن تعلّم للحساب جزل رايه ومن تعلّم الفقه نبل قدرة ومن لم يصن لم ينفعه علمه وملاك ذلك كله التقوى عقل محمد بن المنصور قرات فى كتاب طاهر ابن محمد النيسابورى بخط الشافعى

ان امرة وجد اليسار فلم يصب حداً ولا شكرًا لغيم مصوقت للبدّ يُصدني كلّ شيء شاسع وللدّ يفتخ كلّ باب معلمة واذا سمعت بان مجدودًا حـوى عودا فاثم في يديم فصحت واذا سمعت بان محموماً الله على القصاء وكونه بوس اللبيب وطبب عيش الاحق قال المزنى دخلت على القصاء وكونه بوس موته فقلت له كيف اصحت قال المزنى دخلت على الشافعي في مرص موته فقلت له كيف اصحت قال اصحت في الدنيا راحلاً ولاخواني مفارقًا ولكاس المنية شارباً ولسوء اعمالي ملاقياً وعلى الله وارداً فلا ادرى اصير الى الجنّة فاهنيها امر الى النار فاعزيها ثر بكي وانشا يقول

ولما قسى قلبى وضاقت مسامعى جعلت "الرجا متى لعفوك سلّما تعاطمى دنبى فلمّا قرنسته بعفوك رقى كان عفوك اعظما وما زلت دا عفو عن الذنب فر تزل "جودك تعفو منه وتكرّما نقب الى جوار للقى سنة اربع ومايتين عن اربع وخمسين سنة العوطة الكورة الله جوار للقى سنة اربع ومايتين عن اربع وخمسين سنة الاطيار مونقة الازهار ملتقة الاغصان خضرة للبنان استدارتها شمانية عشر ميلاً كلّها بساتين وقصور تحيط بها جبال علية من جميع جهاتها ومياهها مارجة من تلك للبال وتنت في الغوطة عدة انهر وينصب فاصلها في اجمة هناك والغوطة كلّها انهار واشجار متصلة قلّ ما يوجد بها مزارع وهي انزه بلاد سمرقند وشعب بوّان وجزيرة الأبلة وقد رايتها كلّها فاحسنها غوطة دمشق وصغد فارس الناحية المشهورة الله يحيط بها من شرقها كرمان ومن غربها خورستان فارس الناحية المشهورة الله يحيط بها من شرقها كرمان ومن غربها خورستان فارس الناحية المشهورة الله يحيط بها من شرقها كرمان ومن غربها خورستان تجود وتعفوله (" رجاى تحو عفوك له ("

ومن شمالها مفازة خراسان ومن جنوبها الجر سُمّيت بفارس بي الاشور بي سام بن نوح عم بها مواضع لا تنبت الفواكة لشدة بردها كرستاق اصطخر وبها مواضع لا يسكنها الطير لشدة حرّها كرستاق الاغرسان وامّا اهلها فذكروا انهم من نسل فارس بن طهمورث سكان الموضع الذي يسمى ايرانشهر وهو وسط الاقليمر الثالث والرابع والخامس ما بين نهر بلخ الى منتهى آذربيجان وارمينية الى القادسية والى بحر فارس وهذه للدود في صفوة الاراضي واشرفها لتوسطها في قلب الاقاليم وبعدها عها يتاتى به اهل المشرق والمغرب وللنوب والشمال واهلها الحاب العقول الصحيحة والارآء الراححة والابدان السليمة والشمايل الظريفة والبراعة في كلّ صناعة فلذلك ترآهم احسى الناس وجوها واحتم ابدانا واحسنه ملبوسا واعذبه اخلاقا واعرفه بتدبير الامورء جاء في التواريخ أن الفرس ملكوا أمر العالم أربعة الأف سنة كان أوَّلهم كيومرث واخرهم يزدجرد بن شهريار الذي قتل في وقعة عمر بن الخطّاب بمرو فعمروا البلاد وانعشوا العبادى وجاء في الخبر أن الله تعالى أوحى الى داود أن يامر قومه أن لا يسبوا الحمر فانهم عروا الدنيا واوطنوها عبادىء وحسن سيرة ملوك الفرس مدونة في كتب العرب والمجم ولا يخفى ان المدن العظام القديمة من بنائم واكثرها مسمّاة باسمائم واخبار عدلم واحسانم في الدنيا سايرة وآثار عُماراتهم الى الان ظماهرة، زعمر الفرس ان فيهم عشرة انفس لمر يوجد في شيء من الاصناف مثلام ولا في الغرس ايصا اولام افريدون بن كيقباذ بن جمشيد ملك الارض كلَّها وملاها من العدل والاحسان بعد ما كانت علوَّة من العسف ولجور من ظلم الصحاك بيوراسب وما اخذه الصحاك من اموال الناس ردها الى المحابها وما فر يجد له صاحبًا وقفه على المساكين وذكر بعض النسّاب ان افريدون هو ذو القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتسابه العزيز لانه ملك المشرق والمغرب وامر بعبادة الله تعالى وكان ذا عدل واحسان ، وثانيه اسكندر ابن دارا بن بهمن كان ملكًا عظيمًا حكيمًا حصل العلوم وعرف علم الخواص وتلمذ لارسطاطاليس واستوزره وكان يعمل برآية وانقاد له ملوك الروم والصين والترك والهند ومات وعمره اثنتان وثلثون سنة وسبعة اشهرى وثالثهم انوشروان ابن قباذ كسرى الخير كثرت جنوده وعظمت علكته وهادنته ملوك الروم والصين والهند والخزر وروى عن النبي عم انه قال وُلدتُ في زمن الملك العادل ومن عدله ما ذكر انه علق سلسلة فيها جرس على بابه ليحرّكها المظلوم ليعلم الملك حصورة من غير واسطة فاتى عليها سبع سنين ما حرّكت، ورابعهم بهرام

ابن يزدجرد ويقال له بهرام جور كان من احذق الناس بالرمى لم يعرف رامر مثله ذكر انه خرج متصيداً وكان معه جارية من احظى جواره ظهر لهم سرب من الطباء قال لها كيف تريدين أن ارمى طبية منها قالت اريد أن تلصق طلفها باذنها فاخذ لللاهق ورمى بُنْدُقة اصاب اذنها فرفعت طلفها تحكُّ بها اذنها فرمى نُشَّابة وخاط طلفها باذنهاء وخامسهم رستمر بن زال الشديد ذكروا انه لم يعرف فارس مثله كان من امره انه اذا لاقى في الف فارس الفيين غلبهم واذا لاقى في خمسة الاف فارس عشرة الاف غلبهم واذا دعا الى البراز وخرج اليه القرن يرفعه برمحه من ظهر الفرس ويرميه الى الارض، وسادسهم جاماسب المنجم كان وزيراً لكشتاسف بن لهراسب لم يعرف منجم مثله حكم على القرانات واخبر بالحوادث الله تحدث واخبر بخروج موسى وعيسى ونبينا عم وزوال الملنة المجوسية وخروج الترك ونهبهم وقتلهم وخروج شخص يقهرهم وكثير من كوادث بعدهم كلّ ذلك في كتاب يسمّى احكام جاماسب بالمجمية وله بعد موته خاصّية عجيبة وفي ان قبره على تلّ بارص فارس وقدام التلّ نهر في زار قبره من الولاة راكباً يعزل واكثر الناس عرفوا تلك الخاصية فاذا وصلوا الى فلك النهر نزلواء وسابعهم بزرجمهر بن بختكان كان وزير الاكاسرة وكان ذا علم وعقل وراى وفطنة كان بالغًا في للحكم الخطابية ولما وضع الهند الشطرنج بعثوا به هديذ الى كسرى ولم يذكروا كيفية اللعب به فاستخرجه بزرجمهر ووضع في مقابلته النبد وبعث الى الهندء وثامنهم بلهبد المغتى فأق جميع الناس في الغناء وكان مغنّياً للسرى ابرويز فاذا اراد احد ان يعرض امرًا على كسرى وخاف غصبه القى ذلك الامر الى بلهبد وبذل له حتى جعل لذلك المعنى شعرًا وصوتًا ويغنى به بين يديه فعرف كسرى ذلك الامر، وتاسعهم صانع شبديز وسياتي ذكره ودقة صنعته في قرميسين في الاقليم الرابع، وعاشرهم فرهاد الذي تحت ساقية قصر شيرين وفي باقية الى الان واراد ينقب جبل بيستون وسياتى ذكره مبسوطاً هناك ان شاء الله تعالىء وبارض فارس جمع يقال لهم آل عُمارة لهم علكة عريضة على سيف الجروم من نسل جلندى بن كركر وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه المجيد وكان وراءهم ملك ياخذ كلّ سفينة غصبًا زعموا ان ملكم كان قبل موسى عم والى زماننا هذا لهم باس ومنعة وارصاد الجر وعشور السفن الا

فرغانة ناحية مشتملة على بلاد كثيرة بعد ما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك العلم من اتر الناس امانة وديانة على مذهب الى حنيفة واحسى الناس صورة

كانت ذات خيرات وغلات وثمرات وخربت في محاربة خوارزمشاه محمد ولاطا لانها كانت على عمر العساكر فخربت تلك البلاد للسنة وفارقها اهلها قبل خروج النتر الى ما وراء النهر وخراسان وسمعت ان من عاداتهم قطع الاذان حزناً على موت الاكابر ، ينسب اليها الشيخ عمر الملقب برشيد الدين الفرغاني رايته كان شيخاً فاصلاً كاملاً مجمع الفضايل الادب والفقد والاصول ولحكمة واللام البليغ واللفظ الفصيح ولاط للسن ولالقل الطيب والتواضع كان مدرساً بسنجار تاتى من الملك الاشرف فارق سنجار فلم يلتفت الى مفارقته فطلبه المستنصر لتدريس المستنصرية فلم ولاه التدريس بعث صاحب الروم بطلبه وجاء رسول من عنده الى بغداد طالباً له فقال المستنصر اخبروا الملك انه مدرسنا فان طلبة قبض في سنة احدى وثلثين مدرساً

الفسطاط في المدينة المشهورة عصر بناها عمرو بن العاص قيل انه للا فنح مصر عزم الاسكندرية في سنة عشرين وامر بفسطاطه ان يقوض فاذا يمامة قد باضت في اعلاه فقال تحرّمت جوارنا اقرّوا الفسطاط حتى ينقف وتطيم فراخها ووكل به من جعفظه ومصى تحو الاسكندرية وفاتحها فلمّا فرغ من القتال قال لاصحابه اين تريدون تنزلون قالوا بايها الامير نرجع الى فسطاطك لنكون على ما وصماء فرجعوا اليها وخط كلّ قوم بها خطَّا بنوا فيها وسُمّى بالفسطاط، وبني عمرو بن العاص للجامع في سنة احدى وعشرين يقال قامر على اتامة قبلته ثمانون محابيًّا منهم الزبير بن العوّام والمقداد بن الاسود وعبادة بن الصامت وابو الدرداء وابو ذرّ الغفاري وهذا للجامع بان في زماننا كتب القرآن جميعة على الواح من الرخام الابيض بخطّ كوفي بيّن في حيطانه من اعلاها الى اسفلها وجعل اغشى القرآن واياته واعداد السور بالذهب واللازورد فبقم الانسان جميع القران منها وهو قاعد ثر استولى الفرنج عليها وخربوها فلما كانت سنة اثنتين وسبعين وخمسماية قدم صلام الدين وامر ببناء سور على الفسطاط والقاهرة فذرع دورتها فكانت فرسخين ونصفء وكان بها طلسم للتماسيج قال ابو الرجان الخوارزمي كان الجتال الفسطاط طلسمر للتماسيج وكان لا تستطيع الاضرار حولها وكان اذا بلغ حولها استلقى وانقلب على ظهره وكان يلعب به الصبيان فكسر ذلك الطلسم وبطل حكه، وبالفسطاط محلّة تسمّى للزيرة لان النيل اذا زاد احاط الماء بها وحال بينها جبال a.b.c عشار q) a.b لاجبال عشار p) عشار

وبين معظم الفسطاط فاستقلت في بنفسها وبها اسواق وجامع وبساتين وفي منزّهات مصر قال الساءاتي الدمشقى شعر

ما انس لا انس للزيرة ملعباً للانس تالفَها لخسان لخرد جرى النسيم بغصنها وغديرها فَيْهَزُّ رَمْ او يسلُّ مهند ويريك دمعُ الطلّ كلَّ سفيقة كالحدّ دبّ به عذار اسود ه

فبروزاباد قرية من قرى شيراز بناها فيروز ملك الفرس فيما اطنّه ينسب اليها الشيخ الامام ابو اسحق ابرهيم الفيروزاباني كان علا ورعا زاهدا له تصانيف في الفقه ولما صنّف كتاب التنبيه صلّى بكلّ مسئلة فيها ركعتين ودعا لمن يشتغل به وهو كتاب مبارك سهل الصبط ولخفظ ومن ورعه انه سلم الى شخص رغيفين وامره ان يشترى بكل واحدة حاجة فاشتبه على الوكيل فاشترى كيف اتفق فعلم الشيئ بذلك ودفعهما وقال خالفت الوكالة لا يحلّ المشترى وذكر انه كان يمشى مع المحابه فكان على طريقهم كلب صاح على الكلب بعض المحابه فقال الشيخ اليس الطريق مشتركة بيننا وحكى انه لما بنى نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد طلب الشيخ للتدريس سمع الشيخ من صبى قال أن ارضها مغصوب فامتنع عن التدريس حتى بيّنوا له أن الامر ليس كذلك فقبلها وحكى انه كتب جواب مسئلة فعرض على ابن الصبّاغ صاحب الشامل فقال للمستفتى ارجع الى الشيخ وقل له انظر فيها مرة اخرى فلما رآة الشيخ كتب للحقُّ ما تاله الشيخ وابو اسحق مخطى فارق الدنيا ولمر يترك دينارا ولا دراها سنة ست وسبعين واربعاية عن ست وثمانين سنة ١ الغيوم ناحية في غربي مصر في مخفص من الارض والنيل مشرف عليها ذكر ان يوسف الصدّيق عم لمّا ولى مصر وراى ما لقى اهلها من القحط وكان الْفَيُّوم يوميذ بطحة تجتمع فيها فصول ماء الصعيد اوحى الله تعالى اليه ان احفر ثلثة خلج خلجًا من اعلى الصعيد وخلجًا شرقيًّا وخلجًا غربيُّك كلِّ واحد من موضع كذا الى موضع كذا فامر يوسف العبّال بها فخرج ماؤها من الليج الشرق وانصب في النيل وخرج من الخليج الغربي وانصب في الصحراء ولم يبق في الجوبة ماءً ثم امر الفعلة بقطع ما كان بها من القصب والطرفاء فصارت للجوبة ارضًا نفية ثر ارتفع ماء النيل فدخل خلجها فسقاها من خليج اعلى الصعيد فصارت لجنة من النيل كلُّ ذلك في سبعين يوماً نخرج واصحابه راوا ذلك وقالوا هذا عمل الف يوم فسمتى الموضع الفيوم ثمر صارت تزرع كما تزرع ارص مصرء بني بالفيوم ثلثماية وستبن قرية وقدر أن كل قرية تكفي

اهل مصر يومًا واحدًا على ان النيل ان لم يزد اكتفى اهلها بما يحصل من زراعتها وجرى الامر على هذا وزرعوا بها النخيل والاشجار فصار اكثرها حدايق فتعجّب الناس ما فعل يوسف الصديق عم فقال للملك عندى من للكهة غير ما رايت انزل الفيوم من كل كورة من كور مصر اهل بيت وامر كل اهل بيت ان يبنوا لانفسم قرية وكان قرى الفيوم على عدد كور مصر فاذا فرغوا من البناء صير لكل قرية من الماء قدر ما يصير لها من الارص لا فرغوا من البناء صير لكل قرية شربًا في زمان لا ينالم الماء الافيم وصير مطاطيًا زايدًا ولا ناقصاً صير لكل قرية شربًا في زمان لا ينالم والنهار وصير لها قدرًا لمرتفع ومرتفعاً لمطاطى باوقات من الساعات في الليل والنهار وصير لها قدرًا معلوماً فلا ياخذ احد دون حقم ولا زايدًا عليه فقال له فرعون هذا من معلوماً فلا ياخذ احد دون حقم ولا زايدًا عليه فقال له فرعون ها واتخاذ موازينها وحدث يوميذ هندسة استخراج المياه والله الموفق ه

القادسية بليدة بقرب الكوفة على سابلة الحجاج سميت بقادس هراة وهو دهقانها بعثه كسرى ابرويز الى نلك الموضع لدفع العرب قال هشام عن ابيه ان ثمانية الاف من ترك الخزر صيقوا على كسرى بلاده من كثرة النهب والفساد فبعث دهقان هراة الى كسرى ان كفيتك امر هولاء تعطينى ما احتكم قال نعم فبعث المدهقان الى القرى يقول الى سانزل عليكمر الترك فافعلوا بهم ما آمركم وبعث الى الترك وقال تشتون فى ارضى العام فنزلوا عنده بعث الى كل قرية طايفة وقال ليذبح كل رجل منكم نزيله فى الليلة الفلانية ويتينى بسبلته فلدكوم عن آخرهم ونهبوا اليه بسبلاتهم فنظمها فى خيوط وياتينى بسبلته فلدكوم عن آخرهم ونهبوا اليه بسبلاتهم فنظمها فى خيوط فبعث اليه كسرى شكر سعيه وقال اقدم الى واحتكم وتندك أبيد وقال اريد ان تجعل لى سريراً مثل سريرك وتاجاً متسل تاجمك وتندمي من غدوة الى الليل فاستدل كسرى باحتكامة على ركاكة عقله ففعل وتنك ثم قال لا ترى هراة ابداً فيجلس ويتحدّث عما جرى وانزله هذا الموضع فبي هذه المبلدة وسكنها ه

القاهرة في المدينة المشهورة بجنب الفسطاط عصر يجمعهما سور واحد وفي المدينة العظمى وبها دار الملك احدثها جوهر غلام المعزسعد بن المبعيل الملقب بالمنصور وفي اجلُّ مدينة عصر لاجتماع اسباب لخيرات منها تجلب الظرايف المنسوبة الى مصرى بها قصران عظيمان يقصر الوصف دونهما عن يمين السوق وشماله وليس في شيء من البلاد مثلهماء كان يسكنها ملوكها العلوية الذين انقرضوا وبها موضع يسمى القرافة وبها ابنية جليلة

ومواضع واسعة وسوق قايم ومشاهد للصالحين وفي من متنزّهات اهل القاهرة والفسطاط سيما في المواسم وبها مدرسة الشافعي وفيها قبرة وبالقرافة باب للمحلّة الله بها مدرسة الشافعي في عتبته حجر كبير اذا احتبس بول الدابة تشي على ذلك الحجر مرارًا ينفئخ بولها وبظاهر القرافة مشهد صخرة موسى عم وفيه اختفى من فرعون لمّا خافه وعلى باب درب الشعارين مسجد ذكر من يوسف الصديق عليه السلام بيع هناك ه

قبرس جزيرة بقرب طرسوس دورها مسيرة ستة عشر يوماً قال الهد بن محمد ابن عمر العُذَّرى يجلب منها اللادن لليد ولا يجمع في غيرها والذي يجمع من الشجر يحمل الى ملك القسطنطينية لانه يعادل العود الطيب وساير ما يجمع على وجه الارض هو الذي يستعله الناس والزاج القبرسي مشهور كثير المنافع جدًّا عزيز الوجود افصل الزاجات كلها ه

قرية صاهك من كورة ارجان بها بير ذكر اهلها ان امتحنوا قعرها بالمثقلات في والارسان فلم يقفوا منها على عق يهور الدهر كله منها ما و بقدر ما يدير الرحى يسقى تلك القرية ه

قرية عبد الركن بارص فارس عقها قامات كثيرة جافة القعر عامة السنة حتى اذا كان الوقت المعلوم عندم في السنة نبع ما يرتفع على وجه الارص قدر يدير الرحى ويجرى وينتفع به في سقى الزروع ثم يغوره

قفط مدينة بارص مصر بالصعيد الاعلى كثيرة البساتين والمزارع وبها الخل والاتهج والليمو قال صاحب عجايب الاخبار بها بيت عجيب تحت سقفه ثلثماية وستون عبودًا كلَّ عبود قطعة واحدة من حجارة على راس العبود صورة رجل عليه قلنسوة والسقف حجارة كلّه قد وضعت اطراف الحجر على زواياه وعلى ارباع روس الاساطين ثم للجت للحاماً لا يرى فيها فصل جسبها النباطر قطعة واحدة يقولون ان تلك الصور صور اهل تلك الدولة وعلى كلّ عهود كتابة لا يُدْرَى ما في ولا جسن احد في زماننا قراتها ه

قلعة النجم قلعة حصينة مطلة على الفرات وعندها جسر الفرات يعبر عليه قوافل الشامر والعراق والروم وتحتها ربض به طايفة يتعانون انواع القمار فاذا راوا غريباً اظهروا انهم مرمدين ويلعبون لعباً دوناً ليطن الغريب انهم في طبقة نازلة يطمع فيهم ويخرجون المال اذا قروا من غير اكتراث فتتوى نفس الغريب ان يلعب معهم فكلما جلس لا يتركونه يقوم ومعه شي حتى سراويله ورتما استرهنوا نفسه ومنعوه من الذهاب حتى ياتي اصحابه ويودون عنه ويخلصونه ش

القيروان مدينة عظيمة بافريقية مُصَّرت في ايام معوية وذلك انه لمَّا وتَّى عقبة بن نافع القرشي افريقية ذهب اليها وفاحها واسلم على يده كثير من البربر فجمع عقبة اصحابه وقال ان اهل افريقية قوم اذا غصبهم السيف اسلموا واذا رجع المسلمون عنهم عادوا الى دينهم ولستُ ارى نزول المسلمين بين اظهرهم راياً لكن رايت ان ابني ههنا مدينة يسكنها المسلمون نجاءوا الى موضع القيروان وفي اجمة عظيمة وغيضة لا تشقّها لخيّات من تشابك شجرها فقالوا هذه غيصة كثيرة السباع والهوام وكان عقبة مستجاب الدعوة نجمع من كان في عسكره من الصحابة وكانوا ثمانية عشر نفسًا ونادى ايتها السباع والخشرات تحن الحاب رسول الله صلعمر ارحلوا عنّا فانا نازلون فن وجدناه بعد قتلناه فراى الناس ذلك اليوم عجبًا فريروه قبل ذلك وكان السبع جمل اشباله والذيب اجراءً ولليّنة اولادها وهم خارجون سربًا سربًا فحمل ذلك كثيرًا من البربر على الاسلام ثر بني المدينة فاستقامت في سنة خمس وخمسين ذكر لخيهاني ان بالقيروان اسطوانتين لا يدري جوهرها ما هو وها يترشحان ماء كلّ يوم جمعة قبل طلوع الشمس وموضع المجب كونة يومر للعة وقد قيل ان ملوك الروم طلبوها بثمن بالغ فقال اهل القيروان لا تخريج أعجوبة من العجايب من بيت الله الى بيت الشيطان المجايب

قيس جزيرة في حر فارس دورها اربعة فراسخ ومدينتها حسنة مليحة المنظر فات سور وابواب وبساتين وعمارات وفي مرفاً مراكب الهند والغرس ومنقلب التجارة ومتجر العرب والمجمر شربها من الابار ولحواص الناس صهاريج وحولها جزاير كلها لصاحب قيس لكنها في الصيف اشبه شيء ببيت تمام حار شديدة السخونة وفي هذا الوقت يطول جلد خصى النساس حتى يصير فراعاً فيرى كلّ احد يتخذ كيساً فيه عفص مسحوق وقشر رمان ويترك خُصيتينه فيه حتى لا تطول صفته عبلب منها كلّ المجوبة وقعت في بلاد أهند وكان ملكها في قوم ورثوها الى ان ملك منهم ظالم يظلمهم نحامروه وبعثوا الى صاحب شيراز طلبوه نجهز عسكراً بعثهم في طلم القيسي نخامروه وبعثوا الى صاحب شيراز طلبوه نجهز عسكراً بعثهم في مراكب وخرج عسكر الهرمزى لقتالهم في مراكب فنزلوا في سيرهم على نشز مراكب وخرج عسكر الهرمزى لقتالهم في مراكب فنزلوا في سيرهم على نشز الهرامزة وساروا نحو قيس وملكوها باسهل طريق وكانت الهرامزة اقوى من الفرس واعرف بقتال الحر الّا ان جده قعد بهم ه

كابل مدينة مشهورة بارض الهند بها ما يوجد من الجروم الآ النخل ويقع بنواحيها الثليم ولا يقع بها واهلها مسلمون وكفار وزعت الهند ان الشاهية لا تنعقد الآ بكابل وان كان بغيرها فلا يصير واجب الطاعة حتى يصير اليها ويعقد له الملك هنا يجلب منها النوق البخاتي وفي احسن انواع الابل كاريان بليدة بارض فارس بها بيت نار معظم عند المجوس تحمل ناره الى بيوت النار في الافاق قال الاصطخرى من القلاع الله لم تفتح قط عنوة قلعة كاريان وفي على جبل من طين حوصرت مرارًا ولم يُظفر بها قط ه

كازرون مدينة بفارس عامرة حصينة كثيرة الغلات وافرة التعرات كلها قصور وبساتين وتخيل متلة عن بمين وشمال قال الاصطخرى ليس بارص فارس اصح عواء وتربة من كازرون يقال لها دمياط المجم لانه تنسج بها ثياب الكتان على عمل القَصَب والشَّطُوى وان لم يكن رقاعً ومُعْظَمُ دورها والجامع على تسل والاسواق وقصور التجار تحت التلّ بني عصد الدولة بها دارًا جمع فيها السماسرة كان دخلها كلّ يوم عشرة الاف درهم بها تمرَّ يقال لها الجيلان لا يوجد في غير كازرون جمل الى العراق للهدايا مع كثرة تمر العراق ه

كدال ولاية في جبال افريقية ذكر بعض أهلها ان الخنطة بها تربع ربعاً مفرطاً حتى ان احده ربما يزرع مكوكا يحصل منه خمسماية مكوك واكثر الله

كرد فغاخسرو مدينة بناها عصد الدولة بقرب شيراز وساق اليها نهرًا كبيرًا من مسيرة يوم انفق عليه مالًا عظيمًا وجعل الى جنبها بستانًا سَعَنُه تحو فرسخ ولمّا فرغ من شق النهر ووصول الماء اليها كان لثمان بقين من ربيع الأول سنة اربع وخمسين وثلثماية جعل هذا اليوم عيداً في كلّ سنة يجتمع فيه الناس من النواحي للهو ويقيمون سبعة ايامر ونقل اليها الصَّنَاع الخُزّ والديباج والصوف وامرهم بكتابة اسمه على اطروعا واخذ قُوَّاده بها دورًا وقصورًا فكثرت عاراتُهاء وبقاضيها يضرب المثل في الخيانة وذلك ما حكى ان بعض الناس اودعه مالاً كثيراً فلما استرده حجد فاجتمع المودع بعصد الدولة وقال ايها الملك اني ابن فلان التاجر ورثت من الى خمسين الف دينار اودعت عشرين الف دينار في تقمتين عند هذا القاضي للاستظهار وكنت اتصرف في الباق فوقعت في بعض اسفاري في اسم كفّار الهوم وبقيت في الاسم اربع سنين حتى مهن ملك الهوم وخلّى الاساري فاخلصت وانا رخي البال استظهارًا بالوديعة فلمّا طلبتُها حجد واظهم انه لم يعرفي وكرّرتُ الطلب قال

طهروا واتخذ ه.6.4

لى انك رجل استولى السودآل على دماغك واطعموك شيمًا واني ما رايتك الله الان دَعْ عنك هذا للجنون والا جلتك الى المارستان وادخلتك في السلسلة فبكي عصد الدولة وقال انا ظلمتك لمّا ولّيتُ مثل هذا اعطاه مايتي دينار وبعثه الى اصبهان وكتب الى عامل اصبهان ان يُحسن اليه وقال له لا ترجع تَذْكُر هذا الامر لاحد وأَقَمْ في اصبهان حتى باتيك امرى وصبر عصد الدولة على ذلك شهرًا ثر طلب القاصى يوماً عند الطهيرة بالخلوة واكرمه وقال له ايها القاضى ان لى سرًّا ما وجدت في جميع علكتي له محلًّا غيرك لما فيك من كمال العلم ووفور العقل والدين وهو ان لى اولادًا ذكورًا واناتًا الما الذكور فلستُ اهتمر بامرهم وامّا الانات فعندهن التقاعد عن الامور وانا اخشى عليهي فاردت ان تتخذ في دارك موضعًا صالحًا لوديعة لا يعلم بها احد غير الله تدفعها الى بناتي بعد موتى ودفع الى القاضى مايتي دينار وقال اصرفها الى عهارة ازج قعير يسع لمايتين واربعين تقمة واذا تم اخبرني حتى ابعث القماقم على يد بعض من يستحق القتل فر اقتله فقال القاضي سمعاً وطاعة وقام من عنده فرحاً يقول في نفسه ذهبت بالفي الف دينار اتمتّع بها انا واولادي واحفادي واذا مات عضد الدولة من يطالب المال ولا حَبَّةَ ولا شاهد واشتغل بعمل الازج وبعث عصد الدولة الى اصبهان لاحصار الغتى المظلوم فلما اخبر القاصي عصد الدولة باتمام الازج قال عصد الدولة للفتي المظلوم انعب الى القاضي وطالبُهُ بالوديعة وهدده برفع الامر الى عضد الدولة فذهب اليه وقال ايها القاضى ساء حالى وطال ظلمك على لآخُلُنَّ غداً بلجام عصد الدولة فقام القاضى دخل الحجرة وطلب الفتى وعانقه وقال يا ابن الاخ ان اباك كان صديقى واني ما حبست حقَّك الله الصلحتك لاني سمعت انك اتلفت مالاً كثيرًا فاخّرت وديعتك الى ان اعرف رشدك والان عرفت رشدك خُذْ حقَّك بارك الله فيها واخرج القمقمتين وسلمهما اليه فاخذها الفتي ومضى الي عصد الدولة بهما فاحصر القاضي وقال ايها الشيخ القاضي اني أُجْرِيْتُ عليك رزقك لتقطع طمعك عن اموال الناس ولو لا انك شيخ لجعلتُك عبرةً للناس وصُحّ عندى أن جميع ما تتقلّب فيد حرامً من اموال الناس فختم على جميع ما كان له وعزله وردّ مال الفتى اليه وقال الله الذي وفقفي لازالة ظلم هذا

كركوية مدينة بسجستان قديمة بها قبّتان عظيمتان زموا انهما من عهد رستمر الشديد وعلى رأس القبّتين قرنان قد جعل ميل كلّ واحد منهما الى

الاخرى تشبيهاً بقرنى الثور "بقارها من عهد رستمر الى زماننا هذا من الحجيب الاشياء وتحت القبتين بيت نار المجوس تشبيها بأن الملك يبنى قرب دارة معبداً يتعبد فيه ونار هذا البيت لا تطفى ابدا ولها خدم يتناوبون فى اشعال النار يقعد الموسوم مع الخدمة على بعد النار عشرين فراعاً ويغطى فه وانفاسه وياخذ بكلبتين من فضة عوداً من الطرفاء تحو الشبر يقلبه فى النار وكلما فم النار بالخُبُو يلقى خشبة خشبة وهذا البيت من اعظم بيوت النار عند المجوس ه

كرمل ناحية مشهورة شرقها مكران وغربها فارس وشمالها خراسان وجنوبها جر فارس ينسب الى كرمان بن فارس بن طهمورث وفي بلاد واسعة لخيرات وافرة العلّات من النخل والزرع والمواشى وبها ثمرات الصرود وللروم وللوز والنخل وبها معدن التوتيا يحمل منها الى جميع الدنيا بها خشب لا تحرقه النار ولو ترك فيها ايّاماً ينبت في بعض جبالها ياخذه الطرقيُّون ويقولون انه من الخشب الذى صلب عليه المسجء وشجر القطن بكرمان يبقى سنين حتى يصير مثل الاشجار الباسقة وكذلك شجر الباذنجان والشاهسفرم وبها شجر يسمّى كادى من شمّه رعف ورقه كورق الصبر أن القي في النّار لا يحترقء ومن عجايب الدنيا ارض بين كرمان وجارريج اذا احتك بعض اجارها بالبعض ياتي مطر عظيم وهذا شيء مشهور عندهم حتى أن من اجتاز بها يتنكّب عنها كيلا يحتكّ تلك الحجارة بعصها ببعص فياتي مطر يهلك الناس والدواب وبها معدن الزاج الذهبي يحمل من كرمان الى ساير الافاق، وحكى ابن الفقيه أن بعض الملوك غصب على جمع من الفلاسفة فنفاهم الى ارص كرمان لانها كانت ارص يابسة بيصاء لا يخرج ماؤها الّا من خمسين ذراعًا فهندسوا حتى اخرجوا الماء على وجه الارص وزرعوا عليه وغرسوا فصارت كرمان احسن بلاد الله ذات شجر وزرع فلمّا عرف الملك ذلك قال اسكنوهم جبالها فعلوا الفوارات واظهروا الماء على رؤس جبالها فقال الملك اسجنوم فعلوا في السجس الكيميا وقالوا هذا علم لا تخرجه الى احد وعملوا مقدار ما يكفيهم مدّة عرم واحرقوا كتبهم وانقطع علم الكيمياء وبارص كرمان في رساتيقها جبال بها احجار تشتعل بالنار مثل لخطب، وينسب الى كرمان الشيخ ابو حامد احمد اللرماني الملقب باوحد الدين كان شيخاً مباركاً صاحب كرامات وله تلامذة وكان صاحب خلوة يخبر عن المغيبات وله اشعار بالمجمية في بقارها a.b اهماقي, و اهماقت, ه اهماه

الطريقة كان صاحب اربل معتقداً فيه بقى عنده مدّة ثر تاذّى منه وفارقــه وهو يقول

با دل کفتم خدمت شافی کم کیر جون سر نهاده کلافی کم کیر دل کفت مرا ازین ساخن کمتر کو کردی ودی وخانقافی کم کیر مات سنة خمس وثلثین وستمایة ببغداد ه

كفرطاب بلدة بين حلب والمعرّة في بريّة معطشة اعزّ الاشياء عند اهلها الماء فكر انه حفروا ثلثماية فراع لم ينبط لهم ماء وليس لها الآ ما جمعونه سن مياه الامطار وقال سنان لخفاجي

بالله يا حادى المطايا بين حناك وار منايا عرب على ارض كَفُرطاب وحبيّها احسى التحايا والعد لها الماء فهى عن يغرج بالماء في الهدايا

ومن العجب اقامة جمع من العقلاء بارض هذا شانها الله

كفرمند قرية بالأردُن بين مكة والطبرية قيل انها مَدْيَن المذكور في القرانِ وكان منزل شُعَيْب عم وبها قبر بنت شعيب صافورا زوجة موسى عم وبها للب الذي قلع موسى الصخرة عن راسها وسقى مواشى شعيب والصخرة باقيية الى الان الله

كَفُرْجُكُ قرية كبيرة من اعمال حلب في جبل السُّمَّاق بها عين ما حار لها خاصية عجيبة وفي ان من تشبّث بحلقه العلق من الخيوانات شرب من مائها ودار حولها القاها باذن الله حدّث بهذا بعض سُكَّانها ه

كلنر قرية من نواحى عَزَازَ بين حلب وانطاكية جرى في اواخر ربيع الاول سنة تسع عشرة وستماية بها امر عجيب وشاع ذلك جلب وكتب عامل كلّز الى حلب كتابا بصحّة ذلك وهو انهم راوا هناك تنّيناً عظيماً غلظه شبه منارة السود اللون ينساب على الارض والنار تخرج من فيه ودبرة فيا مرّ على شيء الآرا الحرقة حتى احرقة حتى احرقة مزارع واشجار كثيرة وصادف في طريقه بيوت التركمان وخرقاهاتهم فاحرقها بما فيها من الناس والمواشى ومرّ تحو عشرة فراسخ كذلك والناس يشاهدونه من البعد حتى اغاث الله اهل تلك النواحى بسحابة اقبلت من البحر وتدلّت حتى اشتملت عليه ورفعته تحو السماء والناس يشاهدون حتى غياب عن اعين النياس ولقد لفّ ذنبه على كلب والللب يشاهدون حتى غياب عن اعين النياس ولقد لفّ ذنبه على كلب والللب ينبح في الهواء ه

كوزاً قلعة بطبرستان من عجايب الدنيا قال الى في تناطيح النجوم ارتفاعاً

وتحكيها امتناعً حتى لا تعلوها الطير في تحليقها ولا الصحف في ارتفاعها فتحتف بها الغَمَامُ وتقف دون قُلَّتها ولا تسمو عليها فيمطر سفحها دون اعلاها والفكر قاصر عن ترتيب مقدمات استخلاصها ه

الكوفة @ المدينة المشهورة الله مصرف الاسلاميون بعد البصرة بسنتين قال ابن اللهي اجتمع اهل اللوفة والبصرة وكلّ قوم يرجّن بلده فقال الحجاج يا امير المومنين أن لى بالبلدين خبرا قال هات غير منهم قال امّا اللوفة فبكر عاطلَ لا حَلَّى لها ولا زينة وامّا البصرة فتجوز شمطاء بخراء دفراء اوتيت من كلّ حلى وزينة فاستحسر الخاصرون وصفه اباهاء قال ابن عبّاس الهمداني اللوفة مثل اللهاة من البدن ياتيها الماء بعذوبة وبرودة والبصرة مثل المثانة ياتيها الماء بعد تغيه وفساده، ولمسجدها فصايل كثيرة منها ما روى حبة العُرِن قال كنت جالسًا عند على جاءة رجل وقال هذا زادي وهذه راحلتي اريد زيارة بيت المقدس فقال له كُلْ زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجد يريد مسجد اللوفة فان منها فار التنور وعند الاسطوانة لخامسة صلى ابرهيم وفيه عصى موسى وشجرة اليقطين ومصلى نوح عمر ووسطة على روضة من رياض للنبية وفيه ثلثة اعين من للِّنَّة لو علم الناس ما فيه من الفصل لاتوه حَبُّواً ، بها مسجد السهلة قال ابو حمزة الثَّمالي قال لي جعفر بن محمد الصادق يا ابا جزة اتعرف مسجد السهلة قلت عندنا مسجد يسمى مسجد السهلة قال لمر ارد سواه لو ان زيداً اتاه وصلى فيه واستجار فيه بربه من القتل لاجاره ان فيه موضع البيت الذى كان يخيط فيه ادريس عم ومنه رفع الى السماء ومنه خرج ابرهيم الى العالقة وهو موضع مناخ لخصر وما اتاه مغموم الا فرّج الله عنه، كان بها قصر اسمه طَمَار يسكنه الولاة امر عبيد الله بن زياد بالقاء مسلم بن عقيل بن ابي طالب من اعلاه قبل مقتل الحسين وكان باللوفة رجل اسمه هاني بميل الي للسين فجاء مسلم اليه فارادوا اخراخه من داره فقاتل حتى قتل قال عبد الله بن الزبير الاسدى شعر

اذا كنت لا تدرين ما الموت فانظرى الى هانى فى السوق وابن عقيل الى بطل قد عقر السيف وجهم وآخر يلقى من طمار قتيل وكان فى هذا القصر قبّة ينزلها الامراء فدخل عبد الملك بن عمير على عبد الملك بن مروان وهو فى هذه القبّة على سرير وعن يمينه ترس عليه راس مصعب بن الزبير فقال يا امير المومنين رايت فى هذه القبّة عجباً فقال ما ذاك قل رايت عبيد الله بن زياد على هذا السرير وعن يمينه ترس عليم راس

لخسين أثر دخلت على المختار بن عبيد وهو على هذا السرير وعن يهيند ترس عليه راس عبيد الله بي زياد فر دخلت على مصعب بي الزبير وهو على هذا السرير وعن يمينه ترس عليه راس المختسار ثر دخلت عليك يا اميسر المومنين وانت على هذا السرير وعن يمينك ترس علية راس مصعب فوتسب عبد الملك عن السيير وامر بهدم القبدء زعموا أن من اصدق ما يقوله الناس في اهل كلُّ بلدة قولهم اللُّوفِي لا يُوفِي وتمَّا نقم على اهل اللَّوفة انهم طعنوا للسي ابن على ونهبوا عسكره وخذلوا للسين بعد ان استدعوه وشَكُوا من سعد ابن ابي وقاص الى عمر بن الخطّـاب رضة وقالوا انه ما جسن الصلوة فدعا عليهم سعد أن لا يرضيهم الله عن وال ولا يُرضى والياً عنهم ودعا علي عليهم وقال اللهم امّره بالغلام الثقفي يعني الحجائج وادّى النبوة منهم كثيرون ولمّا قُتل مصعب ابن الزبير ارادت زوجته سكينة بنت لخسين الرجوع الى المدينة اجتمع عليها اهل اللوفة وقالوا حسى الله محابتك يا ابنة رسول الله فقالت لاجزاكم الله عتى خيرًا ولا احسن اليكم الخلافة قتلتم ابي وجدى وعتى واخسى ايتَمْتُموني صغيرةً وارملتموني كبيرةً، تظلّم اهل اللوفة الى المامون من واليهم فقال ما علمت من عُبَّالي اعدل وأُثَّوَم بامر الرعية منه فقسال احدهم يسا امير المومنين ليس احد أولى بالعدل والانصاف منك فأن كان هو بهذه الصفة فعلى الامير ان يولِّيه بلدًا بلدًا ليلحق كلُّ بلدة من عدله ما لحقناه فاذا فعل الامير ذلك لا يصيبنا اكثر من ثلث سنين فصحك المامون وامر بصرفدء

ينسب اليها الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت كان عابداً زاهداً خايفاً من الله تعالى ودُى ابو حنيفة الى القصاء فقال الى لا اصلى لذلك فقيل فر فقال الله تعالى ودُى ابو حنيفة الى القصاء فقال الى لا اصلى لذلك فقيل فر فقال ان كنت صادقاً فلا اصلى لها وان كنت كاذباً فالكاذب لا يصلى للقصاء واراد عبر بن هُبيْرة ابا حنيفة للقصاء فأَنَى فحلف ليصربته بالسياط على راسمه وليحبسته ففعل ذلك حتى انتفى وجه الى حنيفة وراسه من الصرب فقال عبد الله الصرب بالسياط فى الدنيا اهون من مقامع الحديد فى الاخرة، قل عبد الله ابن المبارك

لقد زان البلاد ومن عليها امامر المسلمين ابو حنيف اباثر رفقه في حديث كايات الزبور على الصحيفة أبا ان بالعراق له نظير ولا بالمشرقين ولا بكوفه

وحكى أن الربيع صاحب المنصور كان لا يرى أبا حنيفة فقال له يوماً يا أمير المومنين هذا أبو حنيفة تخالف جدَّك عبد الله بن عبّاس فأن جدَّك يقول

اذا حلف الرجل واستثنى بعد يومر او يومين جاز وابو حنيفة يقول لا يجوز فقال ابو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك في رقاب جندك بيعة قال كيف قال جلفون عندك ويرجعون الى منازلهم يستثنون فيبطل اليمين فصحك المنصور وقال يا ربيع لا تتعرَّض لابي حنيفة فلمَّا خرج من عند المنصور قال له الربيع اردتَ ان تشط بدمي قال لا وللنك اردتَ ان تشط بدمي فخلّصتُك وخلَّصتُ نفسيء وحكى قاضي نهروان ان رجلًا يستودع رجلًا بالكوفة وديعةً ومضى الى للتي فلمّا عاد طلبها انكر المودع وكان يجالس ابا حنيفة فجاء المظلوم شكى الى ابى حنيفة فقال له انهب لا تعلم احداً بجحوده ثمر طلب. الظافر وقال إن هولاء بعثوا التيّ يطلبون رجلاً للقصاء فهل ابسط لها فتمانع الرجلُ قليلاً ثمر رغب فيها فعند ذلك بعث ابو حنيفة الى المظلوم وقال مُرِّ اليه وقُلْ له اطنَّك نسيت اليس كان في يوم كذا وفي موضع كذا فذهب المظلوم اليه وقال ذلك فردها اليه فجاء الظافر الى ابى حنيفة يريد القصاء فقال نظرتُ في قدرك اربد ان ارفعها باجل من هذاء وذكر ان ابا العباس الطوسى كان سيَّ الراي في ابي حنيفة وابو حنيفة يعلم ذلك فرآه يوماً عند المنصور قال اليومر اقتل ابا حنيفة فقال له يا ابا حنيفة ما تقول في ان امير المومنين يدعو احداً الى قتل احد ولا ندرى مسا هو ايسع لنسا أن نصرب عنقه قال ابو حنيفة يا ابا العباس الامير يامر بالحقّ او بالباطل قال بالحقّ قل انفذ لليق حيث كان ولا تسال عنه فر قال لمن كان بجنب هدا اراد ان يوبقني فربطته توفي سنة خمسين وماية عن اثنتين وسبعين،

ينسب اليها ابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري منسوب الى ثور اطحل كان من اكثر الناس علماً وورعً وكان اماماً مجتهداً وجنيد البغدادى يغتى على مذهبه كان يصاحب المهدى فلما وتى الخلافة انقطع عنه فقال له المهدى ان لم تصاحبني فعظنى قال ان فى القران سورة اولها ويل للمطقفين والتطفيف لا يكون الا شيماً نزراً فكيف من ياخذ اموالاً كثيرة، وحكى ان المنصور رآه فى الطواف فصرب يده على عاتقه فقال ما منعك ان تاتينا قال قول الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فالتفت المنصور الى المحابه وقال القينا للب الى العلماء فلقطوا الله ما كان من سفيان فانه اعيانا ثم قال له سلنى حاجتك يا ابا عبد الله فقال وتقصيها يا امير المومنين قال نعم قال حاجتى ان لا ترسل الى حتى النيك، وفان لا تعطيني شيمًا حتى السالك، وخرج ليلة

سُط a.b

اراد العبور على دجلة فوجد شطّاها قد التصقا فقال وعزّتك لا اعبر اللا في روزق وكان في مرص موته يبكي كثيرًا فقال له اراك كثير الذنوب فرفع شيئًا من الارض وقال ذنوفي أَهُون على من هذا وأنها اخاف سلب الايهان قبل ان اموت وقال تهاد بن سلمة لمّا حصر سفيان الوفاة كنتُ عنده قلت يا ابا عبد الله ابشر فقد نجوت مّا كنت تخاف وانك تقدم على ربّ غفور فقال يا ابا سلمة اترى يغفر الله الله الله الله الا هو فكانها شرّى عنه توفي سنة احدى وستين وماية عن ست وستين سنة بالبصرة ع

وينسب اليها أبو أُمَيَّة شُرِيْح بن للحرث القاصى يُضَرَّبُ به المثل في العمل وتدقيق الامور بقى في قصاء الكوفة خمسًا وسبعين سنة استقصاه عمر وعلى واستعفى من الحجاج فاعفاه ذكر أن امرأة خاصمت زوجها عنده وكانت تبكى بكاء شديداً فقال له الشعبى اصلح الله القاصى أما ترى شدّة بكائها فقال أما علمت أن اخوة يوسف جاءوا أبام عشاء يبكون وهم ظلمة للكم أنّا يكون بالبينة لا بالبكاء وشهد رجل عنده شهادة فقال عن الرجل قال من بنى فلان قال اتعرف قايل هذا الشعر

ما ذا اومل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد اياد

قال لا فقال توقف يا وكيل في شهادته فان من كان في قومه رجل له هذه النباهة وهو لا يعرفه اطنة صعيفاً و وكتب مسروق بن عبد الله الى القاضى شريح وقد دخل زياد بن ابيه في مرض موته ومنعوا الناس عنه وكتب اليه اخبرناعن حال الامير فان القلوب لبطوء مرضه مجروحة والصدور لنا حزينة غير مشروحة فاجابه القاصى تركت الامير وهو يامر وينهى فقال اما تعلمون أن القاصى صاحب تعريض يقول تركته يامر الوصية وينهى عن الجزع وكان كما طق والقاصى شريح توفي سنة اثنتين وثمانين عن ماية وعشرين سنة وينسب اليها ابو عبد الله سعيد بن جبير كان الناس اذا سالوا بالكوفة ابن عباس يقول اتسالوني وفيكم سعيد بن جبير وكان سعيد عمى خرج على الحجاج وشهد دير الجاجم فلما انهزم ابن الاشعث لحق سعيد عممة وبعد مدة بعثه وشهد دير الجاجم فلما انهزم ابن الاشعث لحق سعيد عممة نب قبل الوليد بن عبد خالد بن عبد الله القسرى وكان والينًا على متة من قبل الوليد بن عبد الملك الى الحب ان الملك الى الحب ان الملك الى المتنى فاذهب اى طريق شيت فقال الموسيد انه بلغ المجاج انك خليتنى اخاف ان يقتلك فاذهب اى طريق شيت فقال له من انت قال سعيد بن جبير قال بل انت شقى بن كسير قال سمت على الحال المت قال له من انت قال سعيد بن جبير قال بل انت شقى بن كسير قال سمت على المتنى

المي قال شقيت قال الغيب يعلمه غيرك فقال له الجاج لأبتدلنك من دنياك نارًا تناظى فقال سعيد لو علمت أن ذاك اليك ما اتخذت الها غيرك قال ما تقول في الامير قال أن كان محسناً فعند الله تواب احسانه وأن كان مسيمًا فلي يحجز الله قال فيا تقول في قال انت اعلم بنفسك فقال تب في علمك فقال اذم اسوك ولا اسرِّك قال تب قال ظهر منك جور في حدّ الله وجراة على معاصيه بقتلك اولياء الله قال والله لاقطعنك قطعنا قطعنا ولافرقي اعصاك عصواً عصواً قال فانن تفسد على دنياى وافسد عليك اخرتك والقصاص امامك قال الويل لك من الله قال الويل لمن زحزح عن للبنة وادخل النار فقال انهبوا به واصربوا عنقه فقال سعيد اني اشهدك اني اشهد أن لا اله الله وأن محمداً رسول الله لتستحفظه حتى القاك بها يوم القيمة فذهبوا به فتبسم فقال الحجاج لم تبسمت فقال بجراتك على الله تعالى فقال الحجاج اضجعوه للذبح فاضجع فقال وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض فقال الحجاج اقلبوا ظهره الى القبلة قال سعيد فاينما تولُّوا فثُمُّ وجه الله قال كَبُوه على وجهه فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة اخرى فذبح من قفاه فبلغ فلك لخسن البصرى فقال الله يا قاصم الجبابرة اقصم اللجابرة وعن خالد بن خليفة عن ابيه قال شهدت مقتل سعيد بن جبير فلما بإن راسه قال لا اله الا الله مرتبين والثالثة لم يتمها وعاش للحساج بعده خمسة عشر يوماً وقع الدود في بطنه وكان يقول ما لى ولسعيد بن جبير كلما اردتُ النوم اخذ برجلي وتوفي سعيد سنة خمس وتسعين عن سبع وخمسين سنة ع وينسب اليها ابو الطيّب اجد المتنبى كان نادر الدهر شاعراً مفلقاً فصحاً بليغاً اشعاره تشتمل على للكم والامثال قال ابن جتى سمعت ابا الطيب يقول انما لُقبتُ بالمتنبي لقولى

ما مقامى بارض تَخْلَة الله كمقام المسيح بين اليهود انا في المة تداركها الله غريب كصالح في ثمود

وكان لا يمدح الا الملوك العظماء واذا سمع قصيدة حفظها بمرة واحدة وابنه يحفظها بمرتين وغلامه يحفظها بثلث مرات فرمّا قرا احد على ممدوج قصيدة يحصوره يقول هذا الشعر لى ويعيدها ثر يقول وابنى ايصا يحفظها ثر يقول وغلامى ايصا يحفظها اتصل بسينف الدولة وقرا عليه اجاب دمعى وما الداعى سوى طلل فلما انتهى الى قولة

اقِل انِل اقطع اجمل سَلَّ علِّ اعد وَدْ هشَّ بشَّ تفصَّل ادْنِ سُرَّ صلَّ سيفَ الدُولة امر ان يفعل جميع هذه الأوامر الله ذكرها فيقول المتنبَّى

امر الى اقطاعه فى ثيابه على "طرفه من داره بحسامه حكى ابن جتى عن الى على النسوى قال خرجت من حلب فاذا انا بفارس متلتم قد اهوى تحوى برمج طويل سدّده فى صدرى فكدت ارمى نفسى من الدابّة فثنى السنان وحسر لتامه فاذا المتنبّى يقول

نثرت رؤساً بالأحَيْدب منه كما نفرت فوق العروس دراهم فرقة قال كيف ترا هذا البيت احسن هو قلت وجك قتلى قال ابن جنى حكيت هذا بمدينة السلام لابي الطيب فصحك، وحكى الثعالى ان المتنى لما قدم بغداد ترفع عن مدح الوزير المهلى ذهاباً بنفسه الى انه لا يمدح غير الملوك فشق ذلك على الوزير فاغرا به شعرآء بغداد في هجوة ومنه ابن سُكَرةً الهاشمى ولخاتمى وابن لنكك فلم يجبهم بشيء وقال انى قد فرغت عن جوابهم بقولى لمن هو ارفع طبقة منه في الشعر

افى كلّ يومر تحت ضبنى شويعر ضعيف يقاوينى قصير يطاول لسانى بنطقى صامت عنه العادل وقلبى بصمتى صاحك منه هازل واتعب من ناداك من لا تجييسه واغيظ من عاداك من لا يشاكل وما الينه طنّى فيه غير انسي بغيض اذا ما الجاهل المتغافس ل

وفارق بغداد تاصداً عصد الدولة بفارس ومدحه بقصايده المذكورة في ديوانه ورجت تجارته عند عصد الدولة بقى عنده مدّة وصل اليه من مبرّاته اكثر من مايتى الف درم فاستانن في المسير ليقضى حواجه فاذن له وامر له بالخلع والصلات فقراً عليه قصيدته الكافية وكانه نعى فيها نفسه ويقول

ولو انى استطعت حفظت طرفى ولم ابصر به حتى اراكا وفى الاحباب مختص يوجد وآخر يدّى معه اشتراكا اذا اجتمع الدموع على خدود تبيّن من بكي مّن تباكا وانى شيت يا طرفى فكون

وهذه الابيات من يتطيّر بها وجعل قافية اخر شعره هلاكا فهلك ولنّا ارتحل من شيراز بحسن حال ووفور مال فلمّا فارق اعال فارس حسب ان السلامة تستمرّ كما كانت في اعال عصد الدولة فخرج عليه سريةٌ من الاعراب فحاربهم حتى النكشفت الوقعة عن قتله وقتل ابنه مُجَسَّد ونفر من غلمانه في سنة اربع وخمسين وثلثماية ه

اللاذقية مدينة من سواحل بحر الشام عتيقة سميت باسم بانيها رومية اللاذقية مدينة من سواحل بحر الشام عتيقة سميت باسم بانيها رومية

وفيها ابنية قديمة ولها مرقاة جيد وقلعتان متصلتان على تل مشرف على ربضها ملكها الفرنج فيما ملكوة من بلاد الساحل في حدود سنة خمسماية وللمسلمين بها جامع وقاص وخطيب فاذا اذن المسلمون صرب الفرنج بالناقوس غيظاً قال المعرى

باللانقية سوننة ما بين الحدد والمسسيم هذا يعالي دلبه والشيخ من حَنْف يصبح

اراد بالدلب الناقوس وبالصياح الانان عقل ابن رطلين رايت باللانقية المجوبة ونلك ان الختسب جمع الفواجر والغرباء الموثرين للفجور في حلقته وينادى على واحدة ويتزايدون حتى اذا وقف سلمها الى صاحبها مع ختمر المطران وهو ياخذها الى الفنادق فاذا وجد البطريق انساناً لم يكن معه ختم المطران الزمم جناية فلما كانت سنة اربع وثمانين وخمسماية استرجعها صلاح الدين يوسف وفي الى الان في يد المسلمين المسلمين

اللجون مدينة بالاردن في وسطها صخرة كبيرة مدورة وعلى الصخرة قبة مزار يتبركون بها حكى ان لخليل عم دخل هذه المدينة ومعة غنم له وكانت المدينة قليلة الماء فصرب بعصاء هذه الصخرة فخرج منها ما كثير اتسع على اهل المدينة حتى كانت قرام ورساتيقم تسقى من هذا الماء والصخرة باقية الى الان ه

مأردين قلعة مشهورة على قلّة جبل بالجزيرة ليس على وجه الارض قلعة المست منها ولا احكم ولا اعظم وفي مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وقدامها ربص عظيم فيه اسواق وفنادق ومدارس وربط وضعها وضع عجيب ليس في شيء من البلدان مثلها وذلك أن دورهم كالدرج كلَّ دار فوق اخرى وكلَّ درب منها مشرف على ما تحته وعندهم عيون قليلة جُلَّ شربهم من الصهاريج المعدّة في دورهم وقال بعض الظرفاء شعر

فى ماردين جاها الله لى سكن لولا الصرورة ما فارقتها نفسا لاهلها \*السن لان للحديد لها وقلبه جبلي قد قسا وعساه

طيبة ينبت بها زعفران كثير بها معادن الفضّة وللديد والمرتك والرصاص والكحل وفي جنوبيها جبل تقطع منه احجار الطواحين وتحمل الى ساير بلاد العرب ه

محين مدينة قوم شعيب عم بناها مُدْين بن ابرهيم لخليل حدَّ شعيب وفي تجارة تبوك بين المدينة قوم شعيب عم بناها مُدْين بن ابرهيم لخليل حدَّ شعيب وفي تجارة تبوك بين المدينة والشام بها البير الله استقى منها موسى عم لماشية شعيب قيل ان البير مغطاة وعليها بيت يزورة الناس وقيل مدين في كفرمندة من اعمال طبرية وبها البير وعندها الصخرة الله قلعها موسى وفي باقية التي الان وقد مرِّ ذكرة في كفرمندة ه

مرسى للحرز بليدة على ساحل بحر افريقية عندها يستخرج المرجان وليس السلطان فيه حصة فيجتمع بها التجار ويستاجرون اهل تلك النواحى على استخراج المرجان من قعر البحر حكى من شاهد كيفية استخراجها انهم يتخذون خشبتين طول كل واحد نراع ويجعلونهما صليباً ويشدون فيه هراً ثقيلاً ويوصلونه بحبل ويركب صاحبه في قارب ويتوسط البحر تحو نصف فوسخ ليصل الى منبت المرجان ثر يوسل الصليب الى البحر حتى ينتهى الى قرار البحر ويتر بالقارب بهيناً وشمالاً ومستديراً ليتعلق المرجان في نوايب الصليب ثر يقلعه بالقوة ويرقيه فبخرج جسمر اغبر اللون فيحك قشره فبخرج المرابي حسام

المرقب بلدة وقلعة حصينة مشرف على سواحل بحر الشامر قال ابو غالب المغربي في تاريخه عبر المسلمون حصن المرقب في سنة اربع وخمسين واربعالية فجاء في غاية للحصانة وللحسن حتى يتحدّث النساس بحسنه وحصانته فطمع الروم فيه وطمع المسلمون في لليلة بالروم بسببه فيا زالوا حتى بيع للحسن منهم بمال عظيم وبعثوا شيخًا وولديه الى انطاكية لقبص المال وتسليم للحسن فبعثوا المال مع ثلثماية رجل لتسلم للحسن واخروا الشيخ عندهم فلما وصل المال الى المسلمين قبصوها وقتلوا بعض الرجال واسروا اخرين وباعوهم بمال آخر وبالشيخ وولديه وحصل للحسن والمال للمسلمين وقتل كثير من الروم ه

مريسة قرية بمصر من ناحية الصعيد تجلب منها كُلُهُو المريسية و من اجود حر مصر وامشاها واحسنها صورة واكبرها يحمل الى ساير البلاد للتحف ليس في شيء من البلاد مثلها والبلاد الباردة لا توافقها فتموت فيها سريعاء وينسب الميسا بشر المريسي المعتزلي كان في زمن المسامون وزعمر انه يبين ان القران

مخلوق وكل من شاء يناظره فيه وكان دليله ان القرآن لا يخلو اما أن يكون شيئًا او لم يكن لا جايز ان يقال ان القران ليس بشيء لانه كفر فتعين ان يكون شيئًا وقد قال تعالى الله خالق كلّ شيء فيكون خالقاً للقرآن ايصا وقد غلب الناس بهذا وقبلوا منه وصاروا على هذا فاتَّصل هذا الخبر الى مكَّة الى عبد العزيز المتى فقام قاصدًا لبغداد لدفع هذه الغُمَّة وسال المامون أن يجمع بينه وبين بشربي غياث فجمع بينهما وجرى بينهما مناظرات حاصلها ان عبد العزيز قد جبه بدليله وقال الالهية شيء أو ليس بشيء لا جايز أن يقال ليس بشيء لانه كفر فتعيّن ان يكون شيئًا قال الله تعالى لبلقيس واوتيت من كلّ شيء ينبغي ان توتى الالهية فدليلك يدلّ على ان بلقيس آلهة فيا طنّكمر بدليل يدلّ على أن المخلوق آله فقيل لعبد العزيز هذا نقص حست فا معنى قوله تعالى الله خالق كلّ شيء قال معناه الله خالق كلّ شيء قابل للخلق والاجاد والقديم غير قابل للخلق والايجاد وكذلك قوله تعالى واوتيت من كُلَّ شيء معناه كلّ شيء جتاب اليه الملوك فترى اوتيت الالهية والنبوة والذكورة كلُّها اشياء فاستحسى المامون ذلك والقوم رجعوا عن الاعتقاد الفاسد وقام المريسي محجوجاً خايباً، وحكى عبد الله الثقفي قال للا مات المريسي رايت زييدة في المنام قلت لها ما فعل الله بك قالت غفي لى بارَّل معول ضببت في طريق مكَّة وانا حفرت في طريق مكَّة ابارًا كثيرة فقلت لها اني ارى في وجهك صفرة قالت قد تُهل الينا بشر المريسي فزفرت جهنّم زفرة لقدومه هذه الصفرة س اثرهاه

مربوط قرية مصر قرب الاسكندرية من عجايبها طول عمر سُكّانها قال ابن زولاق كُشف الطوال الاعمار فلم يوجد اطول عمرًا من سكان مربوط ه المن قرية كبيرة غَنَّاء في وسط بسانين دمشق على نصف فرسخ منها من جميع جهاتها اشجار ومياه وخضر وفي من انزه ارض الله واحسنها يقال لها مَرَّة كلب يقصدها ارباب البطالة للهو وانطرب قال قيس بن الرُّقيَّات

حبذا ليلتنسى مسزّة كلب غال عنى فيها كوانين غول بت اسقى بها وعندى حبيب انه لى وللكرام لخليسل عندنا الموهفات من بقر الانس هواءهن لابنّ فيس دليله

مصر ناحية مشهورة عرضها اربعون ليلة في مثلها طولها من العريش الى السوان وعرضها من برقة الى ايلة سُميت عصر بن مصرايم بن حام بن نوح عم وفي اطيب الارض ترابًا وابعدها خرابًا ولا يزال فيها بركة ما دام على وجه الارض

انسان ومن عجايبها انه لم يصبها مطر ركت بخلاف ساير النواحى وان اصابها صُعْفَ زكارها ووصف بعض للكهاء مصر فقال انها ثلثة اشهر لولوة بيضاء وثلثة اشهر مسكة سوداء وثلثة اشهر زمردة خصراء وثلثة اشهر سبيكة نعب جراء قال كشاجم

اما ترى مصر كيف قد جمعت بها صنوف الرياحين في مجلس السوسى الغض والبنفسي والسورد وصف البهار والنرجس كانها الارض البست حاللً من فاخرى العبقرى والسندس كانها الإند الله جمعت ما تشتهيد العيون والانفس

ومن عجايبها زيادة النيل عند انتقاص جميع المياه في آخر الصيف حتى يمتلى منه جميع ارض مصر فاذا زاد اثنى عشر ذراعً ينادى المنادى كلّ يوم زاد الله في النيل المبارك كذا وكذا وفي وسط النيل مسجد بناه المامون لما ذهب الى مصر وخلف المسجد صهريج وفي وسط الصهريج عبود من الرخام الابيين طوله اربعة وعشرون ذراعً وكتب على كلّ ذراع علامة وقسم كلّ ذراع اربعة وعشرين اصبعاً وكلّ اصبع ستّة اقسام والصهريج منفذ الى النيل يدخل اليه الماء فاى مقدار زاد في النيل عرف من العبود وعلى العبود قوم امناء يشاهدون فلك ويخبرون عن الزيادة فاذا بلغ ستة عشر ذراعً وجب الخواج على اهل مصر فاذا زاد على ذلك يكون فاذا زاد على ذلك يكون عنداً الذي المناس بالزينة العظيمة لكسر الخلجان فتصير ارض مصر كلّها بحراً واحداً يخرج الناس بالزينة العظيمة لكسر الخلجان فتصير ارض مصر كلّها بحراً واحداً على الناس في القرى وياكلها يخرج الناس والزيغان والثعابين من جرتها فتدخل على الناس في القرى وياكلها الكلاب والزيغان ويبقى ماء النيل على وجه الارض اربعين يوماً ثم ياخذ في البذر في الطين ويرمون بذراً قليلاً فياتي بريعها الاكرة وتمشى عليها الاغنام لغيب البذر في الطين ويرمون بذراً قليلاً فياتي بريعها الاكرة وتمشى عليها الاغنام لغيب البذر في الطين ويرمون بذراً قليلاً فياتي بريع كثير لان الله تعالى جعل فيه الدكة و

ونها نهر النيل قالوا ليس على وجه الارص نهر اطول من النيل لان مسيرة شهر في بلاد الاسلام وشهران في بلاد النوبة واربعة اشهر في الخراب الى ان يخسر ببلاد القمر خلف خطّ الاستوآء وليس في الدنيا نهر يصبّ من الجنوب الى الشمال ويمدّ في شدّة الحرّ عند انتقاص المياه والانهار كلّها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب الا النيل عن القضاعي من عجايب مصر النيل جعله الله تعالى سقيًا يزرع عليه ويستغنى عن المطر به في زمان القيط اذا نصب المياه

وسبب مده أن الله تعالى يبعث ريح الشمال فيقلب عليه الجر الملح فيصير كالسكر فيزيد حتى يعم الرُّبي والعوالي ويجرى في الخليج والمساقي فاذا بلغ للحدّ الذى هو تمام الرق وحصر الام للماثة بعث الله ربيح للمنوب فاخرجته الى الجم الملح وانتفع الناس عا اروى من الارض ولهم مقياس نكرنا قبل يعرفون به مقدار الزيادة ومقدار الكفاية، قال القصاعي اول من قاس النيل عصر يوسف عم وبنا مقياسه منف وذكر أن المسلمين لمّا فتحوا مصر جاء أهلها الى عمرو ابن العاص حين دخل بونه من شهر القبط وقالوا ايها الامير أن لبلدنا سُنَّة لا يجرى النيل الله بها ونلك انه انا كان لاثنتى عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكم فارضينا ابوَيْها وجعلنا عليها من للحلى والثياب افصل ما يكون قر القيناها في النيل ليجرى فقال له عمرو أن هذا في الاسلام لا يكون وان الاسلام يهدم ما قبله فاتاموا بونه وابيب ومسرى وهو لا يجرى قليلًا ولا كثيرًا حتى هم الناس بالجلاء فلما راى عهرو فلك كتب الى عمر بن الخطاب رضه بذلك فكتب عم اليه قد اصبت أن الاسلام يهدم ما قبله وقد بعثت اليك بطاقة فالقها في داخل النيل واذا في الكتاب من عبد الله عم اميم المومنين الى نيل مصر امّا بعد فان كنتَ تجرى من قبلك فلا تجرى وان كان الله الواحد القهار هو الذي جريك فنسال الله الواحد القهار أن جريك فالقي عمو بن العاصى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم وقد تهيّا اهل مصر للجلاء لان مصالحهم لا تقوم الآ بالنيل فاصحوا وقد اجرى الله النيل ستة عشر نراعًا في ليلة واحدة، واما اصل مجراه فانه ياتي من بلاد الزنج فيمر بارص لخبشة حتى ينتهى الى بلاد النوبة ثر لا يزال جاربًا بين جبلين بينهما قرى وبلدان والراكب فيه يرى للجبلين عن يمينه وشماله حتى يصب في الجر وقيل سبب زيادته في الصيف أن المطم يكثم بارض الزنجبار وتلك البلاد ينزل الغيث بها كافواه القرب ويصبّ السيول الى النيل من الجهسات فالى ان يصل الى مصر ويقطع تلك المفاوز يكون القيظ ووقت للاحجة الميدى من عجايب النيل التمساح لا يوجد اللا فيه وقيل بنهم السند ايضا يوجد اللا انه ليس في عظم النيلي وهو يعض لخيوان واذا عص اشتبكت اسنانه واختلفت فلمر يتخلص منها الذي يقع فيها حتى يقطعه وجترز الانسان من شاطى النيل لخوف التمساح قال الشاعر

اضمرت للنيل هجرانًا ومقلية من قيل لى اتما التمساح في النيل فن راى النيل راى العين عن كثب في الري النيل الله في البواقيل

والبواقيل كيزان يشرب منها اهل مصرى وبها شجرة تسمى باليونانية الناس معام الليل ذات شعاع متوقع يغتر برويتها كثير من الناس الناس الموقيقوس تراها بالليل ذات شعاع متوقع يغتر جسبها نار الرعاة فاذا قصدها كلما زاد قربًا زاد خفساء حتى اذا وصل اليها انقطع صواء وبها حشيشة يقال لها الدلس يتخذ منها حبال السفن وتسمى تلك للبال القوقس توخذ قطعة من هذا للبل وتشعل فتبقي مشعولة بين ايديم كالشمع ثمر تطفى وتمكث طول الليل فاذا احتاجوا الى الصود اخذوا بطرفه واداروه ساعة كالمخراق فيشتعل من نفسه، وبها نوع من البطيخ الهندي يحمل اثنان منها على جمل قوى وفي حلوة طيبة وبها حير في حجمر الكباش ملمعة بشبه البغال ليس مثلها في شيء من البلاد اذا اخرجت من موضعها لمر تعشء وبها طير كثير اسود البدن ابيص الراس يقال له عقاب النيل اذا طار يقول الله فوق الفوق بصوت فصيم يسمعه الناس يعيش من سمك النيل لا يفارق ذلك الموضع، والبرغوث لا ينقطع مصر لا شتاءً ولا صيفًا وتولد الفار بها اكثر من تولدها في ساير البلاد فترى عند زيادة النيل تسلّط الماء على جبرتها فلا يبقى في جميع مرّ الماء فارة ثم تتولّد بعد ذلك بادنى زمان، ومن عجايب مصر الدويبة الله يقال لها النمس قال المسعودي في دويبة اكبر من للجرذ واصغر من ابن عرس احر ابيض البطن اذا رات التعبان دنت منه فينطوى عليها الثعبان لياكلها فاذا حصلت في فه فترخى عليه رجًا فينقطع الثعبان من رجعها وهذه خاصية هذه الدويبة قالوا ينقطع الثعبان من شدته قطعتين فانها لاهل مصر كالقنافذ لاهل سجستان ،

ومن عجايب مصر الهرمان الخانيان للفسطاط قال ابو الصلت كلّ واحد منهما جسم من اعظم الحجارة مربع القاعدة مخروط الشكل ارتفاع عموده ثلثماية نراع وسبعة عشر نراع وستون نراع وهو مع هذا العظم من احكم الصنعة صلع منها اربعاية نراع وستون نراع وهو مع هذا العظم من احكم الصنعة واتقان الهندام وحسى التقدير لم يتاثّر من تصاعف الرياح وهطل السحاب وغزعة الزلازل، وذكر قوم ان على الهرمين مكتوب بخطّ المسند انى بنيتهما فن يدعى قوة في ملكه فليهدمهما فان الهدم ايسر من البناء وقد كسوناها بالحصير، وقل ابن زولاق لا نعلم في الدنيا جراعلى ولا اوسع منهما طولهما في الارض اربعاية نراع وارتفاعهما

مرقوبين طرقوبين

كذلك وقال ابو عبد الله ابن سلامة القضاعي في كتاب مصر انه وجد في قبر من قبور الاوايل صحيفة فالتمسوا لها قارباً فوجدوا شيخاً في دير قلمون يقراها فاذا فيها أنا نظرنا فيمسا تدلّ عليه النجوم فراينسا أن أفذ نازلذ من السمساء وخارجة من الارص قر نظرنا فوجدناه مفسدًا للارض ونباتها وحيوانها فلما فر الهرم الغربي وبنا لابن اخيه الهرم الموزّر وكتبنا في حيطانها أن أفذ نازلذ من اقطار العالم وذلك عند نزول قلب الاسد اول دقيقة من راس السرطان وتكون اللواكب عند نزولها اياها في هذه المواضع من الفلك الشمس والقمر في اول دقيقة من الحل وزحل في درجة وثمان وعشرين دقيقة من الحل والمشترى في تسع وعشرين درجة وعشرين دقيقة من للمل والمرين في تسع وعشريسي درجة وثلث دقايق من للوت والزهرة في ثمان وعشرين درجة من للسوت وعطارد في تسع وعشرين درجة من الحوت والجوزهر في الميزان واوج القمر في خمس درج ودقايق من الاسد فلما مات سوريل دفئ في الهرم الشرقي ودفئ اخوة هرجيت في الهرم الغربي ودفن ابن اخية كرورس في الهرمر الذي اسفلة ولهذه الاهرام ابواب في ازج تحت الارض طول كلّ ازج منها ماية وخمسون فراعًا فامّا باب الهرم الشرقي في الناحية الشرقية واما باب الهرم الغربي فين الناحية الغربية واما باب الهرم الموزّر في الناحية الشمالية وفي الاهرام من الذهب ما لا يحتمله الوصف، قر أن المترجم لهذا اللامر من القبطي الي العربي اجمل التاريخات الى سنة خمس وعشرين ومايتين من سنى الهجرة فبلغت اربعة الاف وثلثماية واحدى وعشرين سنة شمسية ثر نظر كم مصى من الطوفان الى وقته هذا فوجده ثلاثة الاف وتسعاية واحدى واربعين سنة فالقاها من الملة الاولى فبقى ثلثماية وتسع وتسعون سنة فعلم أن تلك الصحيفة كتبت قبل الطوفان بهذه المددة وقال بعصاهم

حسرت عقول نوى النهى الاهرام واستصغرت لعظيمها الاحلام مُنْسَ مَنْبَقة البناء شواهت قصرت لغال دونهن سهام فر ادر حين كبا التفصُّر دونها واستوهت للجيبها الاوهام اقبور املاك الاعاجم هي ام طلسم رمل كن امر اعلام وزعم بعضام ان الاهرام بمصر قبور ملوك عظام بها اثروا ان يتميزوا بها على ساير الملوك بعد عاتم كما تميزوا عنام في حيوتهم وارادوا ان يبقى نكره

بسبب نلك على تطاول الدهور، وذكر محمد ابن العربي الملقب محييي « عند منعة على تطاول الدهور، و منعة عند منعة عند عند عند عند عندي المناقب عندي منعة عند عند عند عند المناقب عندي المناقب ال

الدين ان القوم كانوا على دين التناسخ فاتخذوا الاهرام علامة لعلم عرفوا مدّة ذهابم ومجيم الى الدنيا بعلامة ذلك ومن الناس من يزعم ان هرمس الأول الذى تسمّيم اليونانيون اخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بسن انوش بن شيث بن آدم عم وهو ادريس علم بطونان نوح اما بالوحسى او بالاستدلال على ذلك من احوال الكواكب فامر ببناء الاهرام وايداعها الاموال وحايف العلوم اشفاقًا عليها من الدروس واحتياطًا عليها وحفظًا لهاء

ومن عجايب مصر ابو الهول وهو صورة آدمى عظيمة مصنعة وقد غطى الرمل اكثره يقال انه طلسم للرمل لملا يغلب على كورة الجيزة فان الرمال هناك كثيرة شمالية متكاثفة فاذا انتهت اليها لا تتعدّاه والمرتفع من الرمل راسه وكتفاه وهو عظيم جدًّا وصورته ملجة كان الصانع الان فرغ منه وقد ذكر من راى اسرًا عشش في اذنه وهو مصبوغ بالجرة قال ظافر الاسكندري

تامل بنية الهرمين وانظر ، وبينهما ابو الهول العجيب كم ارتين على رحيل لحبوبين بينهما رقيب وماء النيل تحتهما دموع وصوت الربيح عندها تحيب

ولما وصل المامون الى مصر نقب احد الهرمين الخاندين الفسطاط بعد جهد شديد وعناءً طويل فوجد في داخله مراق ومهادى هايلة يعسر السلوك فيها ووجد في اعلاه بيتًا مكعبًا طول كل ضلع منه ثمانية اذرع وفي وسطه حوضًا رخامًا مطبقًا فلمّا كشف غطاوًه لم يوجد فيه غير رمّة بالية فامر المامون باللقّ عن نقب ما سواه وقال بعصم ما سمعت بشيءً عظيم فجيته الآ رايته دون صفته الآ الهرمين فاني لمّا رايتهما كان رويتهما اعظم من صفتهما، ومن عجايب مصر حوص لعين ماءً منقور في جر عظيم يسيل الماء الى الحوض من تلك العين من جبل بجنب كنيسة فاذا مس ذلك الماء جُنبُ أو حايض من تلك الماء السايل من ساعته وينتن الماء الذي في الحوض فيعرف الناساس سببه فينزفون الماء الذي في الحوض وينطفونه فيعود اليه الماء على حالته الاولى وقد ذكر امر هذا الحوض ابو الرجان الخوارزمي في كتابه الاثار الماقية وان هذا الحوض يسمّى الطاهر،

وبها جبل المقطّم وهو جبل مشرف على القرافة عتد الى بلاد للبشة على شاطى النيل الشرق وعليه مساجد وصوامع لا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنزّ في دير النصارى يقولون انه معدن الزبرجد وسال المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين الف دينار فكتب عمرو بن

العاص الى عمر بن الخطّاب فكتب اليه ان استخبره لاتى شيء بذل ما بذل فقال المقوقس انّا نجِد في كتبنا انه غراس لجنَّة فقسال عم غراس لجنة لا نجد الآ للمومنين فامره ان يتخذه مقبرة قالوا ان الميت هناك لا يبلي وبها مسوتي كثيرون بحالهم ما بلي منهم شيء وبها قبر روبيل بن يعقوب وقبر اليسع عم وبها قبر عمران بن لخصين صاحب رسول الله صلعمر ، ومن عجايبها عين الناطول وناطول اسم موضع بمصر فيه غار وفى الغار عين ينبع الماء منها ويتقاطر على الطين فيصير فلك الطين فارأ قال صاحب تحفة الغرايب حكى لى رجنل انه راى من ذلك الطين قطعة انقلب بعصها فارا والبعض الاخر طين بعد، ومن عجايبها نهر سنجة قال الاديبي هو نهر عظيمر يجرى بين حصى المنصور وكيسوم من ديار مصر لا يتهيّا خوصه لان قراره رمل سيال اذا وطيه واط غاص به وعلى هذا النهر قنطرة من عجايب الدنيا وفي طاق واحد من الشطّ الى الشطّ وتشتمل على مايتي خطوة وفي متّخذة من حجر مهندم طول الحجر عشرة انرع في ارتفاع خمسة انرع وحكى ان عندهم طلسم على لوح انا عُب من القنطرة موضع ادنى فلك اللوح على موضع العيب فينعزل عنه الماء حتى يصلح ثر يرفع اللوح فيعود الماء الى حاله، ومن عجايبها جبل الطير وهو بصعيد مصر في شرقي النيل قرب انصنا واتما سمّى بذلك لان صنفًا من الطير الابيض يقال له البوقير ياتي في كل عامر في وقت معلوم فتعمُّف على هذا لجبل وفيه كوَّة ياتي كُّل واحد من هذه الطيور ويدخل راسه في تلك اللوَّة ثمر يخرجه ويلقى نفسه فى النيل فيعوم ويذهب من حيث شاء الى ان يدخل واحد راسه فيقبص عليه شيء في تلك اللوق فيصطرب ويبقى معلقاً منها الى ان يتلف فيسقط بعد مدة فاذا كان ذلك انصرف الباقي لوقته فلا يرى شيء من هذا الطير في هذا للجبل الى مثل نلك الوقت من العامر القابل ونكر بعض اعيان مصر أن السنة أذا كانت مخصبة قبضت اللوة على طايرين وأن كانت متوسطة على واحد وان كانت مجدبة لم تقبض شيئا ١

المطرية قرية من قرى مصر عندها منبت شجر البلسان وبها بير يسقى منها قيل انه من خاصية البير لان المسيح عم اغتسل فيها حدّث من رآها ان شجر البلسان يشبه شجر للنا او شجر الرمان اول ما ينشأ وارضها نحو مدّ البصر في مثله محوط عليه ولها قوم يخرجون شجرتها من سوقها ويتخذون منها ماءً لطيفاً في آتية زجاج ويجمعونه بجدّ واجتهاد عظيم فيحمل في العام نحو منيتي رطل بالمصرى وهناك رجل نصراني يطبخه بصناعة

يعرفها لا يطلّع عليها احد ويصفى منها الدهن وقد اجتهد الملوك ان يعلّمه فابي وقال لو قُتلت ما علّمت احداً ما بقى لى عقب،

قال الحاكى شربت من هذه البير وفي عذبة فيها نوع دهنية لطيفة وقد استاذن الملك الكامل اباه الملك العادل أن يزرع شيمًا من شجر البلسان فأذن له فغرم غرامات وزرعه فلم ينجري ولا حصل منه دهن البتة فسال آباه أن يجرى لها ساقية من البير المذكورة فأذن له ففعل وأنجري فعلموا أن ذلك من حاصية البير وليس في جميع الدنيا موضع ينبت شجر البلسان وينجع دهنه الآ هناك وراى رجل من أهل المجاز شجر البلسان فقال أنه شجر البشام بعينه الآ أنا ما علمنا استخراج الدهن منه ه

قالوا اله لنا قديم قلت له هكذا يقول قالوا قديم بلا مكان قلت اين هو فقولوا هذا الكلام لنا "خفا؟ معناه ليست لنا عقول

وقال ايضا

ید بخمس ماء من عسجد قرنت ما بالها قطعت فی ربع دینار وقال الرضی الموسوی

صيانة النفس اغلتها وارخصها صيانة المال فانظر حكة البارى وذكر انه فى آخر عمرة تاب عن امثال هذه واستغفر وحسن اسلامه ه مكران ناحية بين ارض السند وبلاد تيز ذات مدن وقرى كبيرة وس عجايبها ما ذكره صاحب تحفة الغرايب ان بارض مُكُران نهراً عليه قنطرة من المجر قطعة واحدة من عبر عليها يتقيا جميع ما فى بطنه بحيث لا يبقى حناء عمر عليها يتقيا حميع ما فى بطنه بحيث لا يبقى

فيها شيء ولو كانوا الوفاً هذا حالهم في اراد من النساس القي عبر على تلك القنطبة ه

مليانة مدينة كبيرة بالمغرب من اعسال جياية مستندة الى جبل زكار وفي كثيرة للخيرات وافرة الغلات مشهورة بالحسن والطيب وكثرة الاشتجار وتدفّق المياه عدّت المياه عدّت الفقية ابو الربيع سليمان الملتاني ان جبل زكار مطلًّ على المدينة وطول الجبل اكثر من فرسخ ومياه المدينة تتدفق من سفحه وهذا الجبل لا يزال اخصر صيفاً وشتاء واعلى الجبل مسطّح يُزرع وبقرب المدينة جمام لا يوقد عليها ولا يستقى ماوها بنيت على عين حارة عذبة الماء يستحم بها

منبح مدينة بارض الشام كبيرة نات خيرات كثيرة وارزاق واسعة ونات مدارس وربط عليها سور بالحجارة المهندسة حصينة جداً شربه من قنى تسبح على وجه الارضء ينسب اليها عبد الملك بن صالح الهاشمى المشهور بالبلاغة قيل لما قدم الرشيد منبع قل لعبد الملك اهذا منزلك قال هو لك يا امير المومنين ولى بك قال كيف صفتها قال طيبة الهواء قليلة الادواء قال كيف ليلها قال كلم سحر قال صدقت انها طيبة قال طابت بك يا امير المومنين واين تذهب بها عين الطيب برها جراة وسنبلها صفراة وشجراة في فيافي فيه بين قيصوم وشيم فاعجب الرشيد كلامه ه

منف مدينة فرعون موسى قبل انها اول مدينة عرب عصر بعد الطوفان وفي المراد بقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها وفي بقسرب الفسطاط كان فيها اربعة انهار تخلط مياهها في موضع سرير فرعون ولهذا قال وهذه الانهار تجرى من تحتى حكى من راى منف قال رايت فيها دار فرعون ولرت في مجالسها ومشاربها وغرفها فاذا جميع ذلك جر واحد منقور ما رايت فيها مجمع جرين ولا ملتقى صخرتين وآثار هذه المدينة عصر باقيدة وجراة قصورها الى الان ظاهرة عقل ابن زولاق سمعت بعض علماء مصر يقول أن منف كانت ثلثين ميلاً بيوتًا متصلة وفيها قصر فرعون قطعة واحدة واحدة وسقفه وفرشه وحيطانه جر اخصر وقال ايصا دخلت منف فرايت عثمان بن صالح جالسًا على باب كنيسة فقال لى اتدرى ما هذا المكتوب على هذا الباب قلت لا قال عليه مكتوب لا تلوموني على صغرها فاني اشتريت كلَّ فراع عمايتي قلت لا قال عليه مكتوب لا تلوموني على صغرها فاني اشتريت كلَّ فراع عمايتي دينار لشدة العارة وقال ايصا على باب هذه الكنيسة وكر موسى عم للقبطى دينار لشدة العارة ومن اليصا على باب هذه الكنيسة وي من عجايب الدنيا لا يعرف فقصى عليه عوس عليه كنيسة الاسقف وفي من عجايب الدنيا لا يعرف

طولها وعرضها مسقفة ججر واحده

منية هُشَام قرية بارص طبرية حكى الثعالي ان بها عيناً يجرى ماؤها سبع سنين الدايمًا ثم ينقطع سبع سنين الأماد على وجه الدهر وانه مشهور عنده هونة قل الجيهاني موتة من اعمال البلقاء من حدود الشامر ارضها لا تقبل اليهود ولا يتهيّا ان يدفنوا بهاء ومن عجايبها ان لا تلد بها عذراء فاذا قربت المواة ولادتها خرجت منها فاذا وضعت عادت اليها والسيوف المشرفية منسوبة اليها لانها من مشارف الشام قال الشاعر

اني الله للشمّ الانوف كانهم صوارم يجلوها بموتة صيقل ١

مورجان من اعمال فارس بها جبل فيه كهف يقطر الماء من سقفه زعوا ان عليه طلسمًا ان دخل ذلك اللهف واحد خرج من الماء ما يكفيه وان خرج اللف خرج قدر حاجة الالف والله الموفق الله

المهدية مدينة بافريقية بقرب القيران اختطها المهدى المتغلب على تلك البلاد في سنة ثلثماية قيل انه كان يرتاد موضعاً يبنى فيه مدينة حصينة خوفًا من خارجي يخرج عليه حتى ظفر بهذا الموضع وكانت جزيرة متصل: بالبر كهيئة كفّ متّصلة بزند فوجد فيها رهباناً في مغارة فسالة عن اسم الموضع فقال هذه تسمّى جزيرة لخلفاء فاعجبه هذا الاسم فبنى بها بناء جعلها دار علكة وحصّنها بسور عل وابواب حديد وبني بها قصراً علياً فلما فرغ من احكامها قال الان آمنت على الفاطميات يعنى بناتدى وحكى انه الميا فرغ من البناء امر رامياً ان يرمى سهماً الى جهة المغرب فرمى فانتهى الى موضع المصلّى فقال الى هذا الموضع يصل صاحب للحار يعنى ابا يزيد للحارجي لانه يركب حارًا فقالوا أن الامر كان كما قال وأن أبا يزيد وصل الى موضع السام ووقف ساعة ثم رجع ولم يظفر ثم امر بعارة مدينة اخرى الى جانب المهدية وجعل بين المدينتين طول ميدان وافردها بسور وابواب وسماها زويلة واسكن ارباب الصناعات والتجارات فيها وامر أن يكون امواله بالمهدية واهاليه بزويلة وقل ان ارادوني بكيد بزويلة فامواله عندي بالمهدية وان ارادوني بالمهدية خافوا على اهاليم بزويلة فاني أمن منهم ليلًا ونهارًا ، وشرب اهلها من الصهاريج ولهم ثلثماية وستون صهر يجًا على عدّة ايّام السنة يكفيهم كلّ يوم صهريج الى تمام السنة ومجيء مطر العامر المقبل ومُرْساها منقورة في حجر صلد تسع عمايتي مركباً وعلى طرف المرسى برجان بينهما سلسلة حديد اذا اريد ادخال ثلثين a.b.c (دابا a.b.c ثلثين

سفينة ارسل لخرّاس احد طرق السلسلة لتدخل لخارجة ثر يحدّها و ثر تناقصت حال ملوكها مع حصانة الموضع حتى استولى عليها الفرني سنة ثلث واربعين وخمساية وبقيت في يدم اثنتي عشرة سنة حتى قدم عبد الموس افريقية سنة خمس وخمسين وخمساية واستعادها وفي في يد بني عبد الموس الى الان ه

نابلس مدينة مشهورة بارض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها وبها اجتماع السامرة وم طايفة من اليهود واليهود بعصم يقول انم مبتدعة مئتنا ومنهم من يقول انهم كفار ملتنا ذكر بعض مشايخ نابلس انه ظهر هناك تنين عظيم فتوسل الناس في هلاكه وكان شيئًا هايلًا له ناب عظيم فعلقوا نابة هناك ليتحبّب الناس من عظمها وليس باصطلاحهم التنين فعرف الموضع بها وقيل نابلس بظاهر المدينة مسجد يقولون ان آدم عم سجد لربّه هناك وبها جبل يقول اليهود ان الخليل عم امر بذبح ولده عليه لان في اعتقدادم ان الذبي كان اسحق عم وبها عين تحنت كهف تعظمه السامرة وبها بيت عبادة للسامرة يسمّى كزيرم ه

ناصمة قرية بقرب طبرية قيل اسم النصارى مشتقُّ منها لانهم كانوا من ناصرة واهلها عيروا مريم عم فنهم قوم الى هذه الغاية يعتقدون انه لا يولد بكر من غير زوج، من عجايبها شجرة الاترج ثمرتها على هيئة النساء لها ثديان وما يشبه اليدين والرجلين وموضع القبل مفتوح وهذا امر مشهور عندهم نفناً ولا مدينة بافريقية قرب القيروان قال البكرى في على نهر وفي كثيرة الاشجار والخيل والثمارء وبها عين عجيبة لا يدرك قعرها البتة ومنها يسير الساير الى قسطنطينة في ارص لا يهتدى الطريق فيها الّا باخشاب منصوبة فان اخذ بمينًا أو شمالًا غرى في أرض دهسة تشبه الصابون في الرطوبة وقد هلك قالوا في تلك الارض جماءات وعساكر متن دخلها وأم يعرف حالهم ا وادى الرمل واد بارص المغرب بعد بلاد الانداس قال صاحب عجايب الاخبار لمّا ملك ابو ناشر ينعم سار تحو المغرب حتى انتهى الى وادى الرمل واراد العبور فيه فلم يجد مجازًا لانه رمل يجرى كالماء وسمع أن الرمل يسكن يوم السبت دون سايم الايام فارسل نفرًا من الحابه يوم السبت وامرهم ان يقطعوه ويقيموا بالجانب الاخر الى السبت الاخر فساروا يومهم فالك وينجمر الرمل عليهم بالليل قبل أن يقطعوه فغرقوا فلما أيس عن رجوعهم أم بصنمر وفيهم d.b رفهم d.b

ونصبها على حافة الوادى وفي صورة رجل على فرس من تحساس وكتب على جبهته ليس وراى مذهب فلا يتكلَّفنّ احدّ المصى الى للجانب الاخر ثر انصرف قال الشاعب

وادى موسى في قبلى بيت المقدس واد طيب كثير الزيتون نزل به موسى عم وعلم بقرب اجله فعهد الى الحجر الذي يتفجّر منه اثنتا عشرة عيناً سمّرة في جبل هناك نخرجت منه اثنتا عشرة عيناً وتفرّقت الى اثنتي عشرة قرية لل قرية لسبط من الاسباط ثر قبض موسى عم وبقى الحجر هناك وذكر القاضى ابو لخسن على بن يوسف انه راى الحجر هناك وانه في جمم راس عنز وانه ليس في جميع ذلك للجبل حجر يشبهه ه

وادى النمل بين جبرين وعسقلان مرّ به سليمان عم يريد غزو الشام اذ نظر الى كراديس النمل مثل السحاب فاسعته الريح كلام النملة تقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخطمنكم سليمان وجنوده فاخذت النمل تدخل مساكنها والنملة تناديم الوحا الوحا قد وافتكم الخيل فصاح بها سليمان واراها لخاتر نجاءت خاضعة فسالها سليمان عن قولها فقالت يا نبى الله لما ملوكًا قبلك كانوا اذا ركبوا لخيل افسدوا فقال عم لست كاوليك الى بعثت ملوكًا قبلك كانوا اذا ركبوا لخيل افسدوا فقال عم لست كاوليك الى بعثت بالاصلاح اخبريني كم عددكم واين تسكنون وما تاكلون ومتى خلقتم فقالت يا نبى الله لو امرت للى والشياطين بحشر نمل الارض المجزوا عن ذلك تكثرتها فا على وجه الارض واد ولا جبل ولا غابة الا وفي اكنافها مثل ما في سلطاني وناكل رزق ربنا ونشكره وخلقنا قبل ابيك آدم بالفي عام وان النملة الواحدة منا لا تهوت حتى تلد كراديس النمل وليس على وجه الارض ولا في بطنها حيوان احرص من النمل فانها تجمع في صيفها ما يملا بيتها وتظن انبها لا تسبيح وتقديس تسال بها ربها ان يوسع الرزق على خلقه فتجب سليمان من كثرتها وهدايتها وهدايتها وعجايب صفاتها ه

وأقصة منزل بطريق مكّة بها منارة من قرون الوحش وحوافرها كان السلطان ملكشاه بن الب ارسلان السلجوق خرج بنفسه يشبّع لخالج في بعض سنى

ملكه فلمّا رجع اصطاد من الوحوش شيمًّا كثيرًا فبني من قرونها وحوافرها منارة فناك كما فعله سابور والمنارة باقية الى الان ٥

ودار قال البكرى مدينة في جنوبي افريقية لها قلعة حصينة وفي مشتملة على مدينتين فيهما قبيلتان من العرب سهميون وحصرميون تسمّى مدينة السهميين لباك ومدينة للضرميين توصى وبابهما واحد وبين القبيلتين قتال وبقربهم صنم من جمارة منصوب على ربوة يسمّى كرزه وحواليها قبايل البربر يستسقون بالصنم ويقربون له القرابين الى زماننا هذا ا

هجم مدينة كبيرة قاعدة بلاد الجرين ذات خيرات كثيرة من الخصل والرمان والتبين والاترج والقطن وبقلالها شبه رسول الله صلعم نبق الجند وكذلك قال صلعم أذا بلغ الماء قلّتين لم جمل خبثًا اراد بهما قلال هجر تسعهما خمسماية رطل من عجايبها من سكنها عظم طحاله

هرأة مدينة بغارس قرب اصطخر كثيرة البساتين والخيرات قالوا أن نساءهما يغتلمن اذا زهرت الغبيراء كما يغتلم السنانير ا

هدیجان من قری خوزستان یتبرک بها المجوس ویعظمها وبنوا بها بیوت النار قال مسعر بن مهلهل سببه أن بالهند غزت الفرس فالتقا الجعان بهذا المكان وكان الظفر للفرس وهزمتهم هزيمة قبيحة فتبركوا بهذا الموضع والان بها آثار عجيبة وابنية عادية ويثار منها الدفاين كما يثار من ارص مصره

هنديان قرية بارص فارس بين جبلين بها بير يعلو منها دخان لا يتهيا لاحد أن يقربها واذا طار طاير فوقها سقط محترقًا ٥

هيب بليدة طيبة على الفرات ذات اشجار وتخيل وخيرات كثيرة وطيب الهواء والتربة وعذوبة الماء ورياص مؤنقة قال ابو عبد الله السنبسي شاعر سيف الدولة

فانظم اشجارًا لها والقصورا ايا حبّن اتيك من بلدة ومنبتها الروض غصّا نصيرا وبرد ثراها اذا قابلت رياح السمايم فيه الهجيرا احتى اليها على نائها واصبم عن ذاك قلباً ذكورا اذا قابلت بالصحيم السكورا منوطا لا عجزها أن تدوراه

نی کی بهیت وابیات<u>ے</u> حنين نواعيرها في الدجا ولمو ان مآبي باعسوادهما

يابسة جزيرة طويلة في البحر المتوسّط الشامي طولها خمسة واربعون ميلاً وعرضها خمسة عشر ميلًا بها مدن وقرى والغالب عليها لإبال وفيها شعراء الصنوبر وليس بها شيء من السماع لا صغيرها ولا كبيرها الآ القط البرى ولا حية ولا عقرب فر يلبث حية ولا عقرب وذكر اهلها انه ان حمل اليها سبع او حية او عقرب فر يلبث الآريَّثما يستنشق هواءها يفوت على المقام وانها جزيرة كثيرة الفواكه والاعناب وزبيبها في غاية للسن وبها حجل كثير يفرّخ في جبالها وفراخ البزاة للبيدة والخل بها كثير جدًّا ه

يأقى قرية من أعمال حلب كانت بها امراة تزعم ان الوحى ياتيها وآمن بها ابوها يقول في ايمانه وحق بنتى النبية فهزأ ابو سنان للخفاجى بها وقال وحيوة زينب يا ابن عبد الواحد وحيوة كل نبية في ياقد ما صار عندك روس ان محساس فيما يقول الناس اعدل شاهد نسخ التغافل عنه امم عمارة وافاه في هذا الزمان السبارد في يزد مدينة بارض فارس آهلة كثيرة للخيرات والغلات والثمرات بها صُنّاع للرير السندس في غاية للحسن والصفاقة جمل منها الى ساير البلاد في والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب

## بنِ الله الحَالَجَ الجَي

لله الواحد الصمد الذى لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفواً احد والصلوة والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين والمحابه الطاهرين صلوة غير ذى حصر وعدد ه

## الاقليم الرابع

اوله حيث يكون الظلّ اذا استوى الليل والنهار نصف النهار اربعة اقدام وثلثة اخماس قدم وثلث خمس قدم وآخره حيث يكون الظلّ نصف النهار عند الاستوآه خمسة اقدام وثلثة اخماس قدم وثلث خمس قدم بيتدى من ارض الصين والتبت ولختن وما بينهما ويترعلى جبال قشمير وبلور وارجان وبذخشان وكابل وغور وخراسان وقومس وجرجان وطبرستان وقومستان وآذربجان وادنى العراق وللجزيرة ورودس وصقلية الى الجر لخيط من الاندلس، وطول نهار هولاء فى اول الاقليم اربع عشرة ساعة وربع واوسطه اربع عشرة ساعة ونصف وربع ساعة وطوله من المشرق الى المغرب ثمانية الاف ومايتان واربعة عشر ميلاً واربع عشرة دقيقة واربعهاية الف وعرضه مايتا ميل وتسعق وتسعون ميلاً واربع دقايق وتكسيرة الفا الف وعشرون دقيقة وانبان واربع مائنة وسبعون ميلاً واثنتان واربعاية الف والنه والنه والنه والنه والنه المنان والنه والنه والنه المستعان وعليه التكلان الله وعشرون دقيقة ولنذكر بعض ما فيه من المدن والقرى مرتبة على حروف وعشرون دقيقة ولنذكر بعض ما فيه من المدن والقرى مرتبة على حروف المخرون دقيقة وللنه التكلان الله المستعان وعليه التكلان الله المستعان وعليه التكلان الله المتعان وعليه التكلان الله الله المستعان وعليه التكلان اله المستعان وعليه التكلان اله المستعان وعليه التكلان الهوري القال النه المستعان وعليه التكلان الهوري الله المستعان وعليه التكلان الهوري الله المستعان وعليه التكلان الهوري القراري القرارة والمستعان وعليه التكلان الهوري المرتبة على حروف المستعان وعليه التكلان الهورية دالله المستعان وعليه التكلان الهورية والدولة والمستعان والقرارة والمستعان والقرارة والمستعان والقرارة والمستعان واله المستعان والقرارة والمستعان والمستعان والقرارة والمستعان والقرارة والمستعان والمستعان والمستعان والمستع

أبد بليدة بقرب ساوة طيّبة الآ أن أهلها شيعة غالية جدًّا وبينهم وبين أهل ساوة منافرة لان أهل ساوة كلّم سُنية وأهل آبه كلم شيعة قال القاضى أبو نصر المنيمندى وقايله البغض أهل أبسه وم أعلام نظمر والكتسابسة فقلت اليك عنى أن مثلى يعادى كلّ من عادى الصحابة

بينها وبين ساوة نهر عظيمر سيما وقت الربيع بنى عليه اتابك شيرثير رجم الله قنطرة عجيبة وفي سبعون طاقًا ليس على وجم الارض مثلها ومن هذه القنطرة الى ساوة ارض طينها الازب يمتنع على السابلة المرور عليها عند وقع المطر عليها فاتخذ عليها اتابك جادة من الحجارة المفروشة مقدار فرسخين لنمشى عليها السابلة من غير تعبه

افربيجان ناحية واسعة بين قهستان وارّان بها مدن كثيرة وقرى وجبال وانهار كثيرة بها جبل سَبلان قال ابو جامد الاندلسي انه جبل بآذربيُّجًان بقرب مدينة اردبيل من اعلى جبال الدنيا روى عن رسول الله صلعمر انه قال من قرا سجان الله حين تمسون وحين تصحون الى قولة تخرجون كتب له من كاسنات بعدد كل ورقة ثلج تسقط على جبل سبلان قيل وما سبلان يا رسول الله قال جبل بين ارمينية وانربيجان عليه عين من عيون للننة وفيه قبر من قبور الانبياء وقل ايضا على راس للبل عين عظيمة مارُّها جامد لـشــتة البرد وحول للبل عيون حارة يقصدها المرضى وفي حصيص للبل شجر كبيرة وبينها حشيشة لا يقربها شيء من البهايمر فاذا قرب شيء منها هرب وان اكل منها مات وفي سفح الجبل قرية اجتمعت بقاضيها الى الفرج بن عبد الرجن الاردبيلي قال ما في الآ جميها لجنَّ وذكر انهم بنوا مسجداً في القرية فاحتاجوا الى قواعد لاجدة المسجد فاصحوا وعلى باب المسجد قواعد من الصخير المنحوت احسى ما يكون، وبها نهر الرس وهو نهر عظيمر شديد جرى الماء وفي ارضه جمارة كبيرة لا تجرى السفن فيه وله اجراف هايلة وجمارة كبيرة زعوا ان من عبر نهر الرس ماشياً اذا مسرح برجاء ظهر امراة عسرت ولادتها وضعت وكان بقزوين شيئ تركماني يقال له الخليل يفعل ذلك وكان يفيد، حكى ديسم بن ابرهيم صاحب اذربيان قل كنت اجتاز على قنطرة الرس مع عسكرى فلمّا صرت في وسط القنطرة رايت امراة حاملة صبيًّا في قاط فرمحها بغل محمّل طرحها وسقط الطفل من يدعا في الماء فوصل الى الماء بعد زمان طويل لطول مسافة ما بين القنطرة وسطم الماء فغاص وطفها بعد زمان يسير ويجرى به الماء وسلم من الحجارة الله في النهر وكان للعقبان اوكار في اجراف النهر فحين طفا الطفل رآه عقاب فانقص عليه وشبّك تخالبيه في تاطه وخرج به الى الصحرآة فامرت جماعة ان يركضوا نحو العقاب ومشيت ايضا فاذا العقاب وقع على الارض واشتغل جحرِق القماط فادركه القوم وصاحوا بــــه فطار وترك الصبى فلحقناه فاذا عوسافر يبكى رددناه الى امّه، وبها نهر زكوير بقرب مرند لا يخوضه الفسارس فاذا وصل الى قرب مرند يغور ولا يبقى له اثمر ويجرى تحت الارض قدر اربعة فراسخ ثر يظهر على وجه الارض اخبسر بسه الشريف محمد بن ذي العقار العلوى المرندي، وبها نهر ذكر محمد بن زكرياء الرازي عن لليهاني صاحب المسالك المشرقية ان باذربيجان نهر ماوِّه جرى فيستحجر ويصير صفايح حجر وقل صاحب تحفة الغرايب باذربجان نهر ينعقد مأوة صخراً صلداً كبيراً وصغيراً وبها عين قل صاحب تحفة الغرايب باذربجان عين جرى الماء عنها وينعقد جراً والناس يملون قالب اللبن من ذلك الماء ثر يتركونه يسيراً فلماء في القالب يصير لبناً جرياً في اللبن من ذلك الماء ثر يتركونه يسيراً فلماء في القالب يصير لبناً جرياً في أرشت وناشقين صيعتان من ضياع قزوين على ثلثة فراسخ منها من عجايبها أن الحديد ينطبع بآرشت ولا ينطبع بناشقين ولو اوقدوا عليه ما اوقدوا وقدر الصباغ يستوى بناشقين ولا يستوى بارشت ولو اوقدوا تحتها ما اوقدوا فلا يكون بارشت صباغ ولا بناشقين حدّاد اصلاً واذا تحول احدد الصانعين إلى الموضع الاخر لم ينجع علم وهذا شيء مشهور يعرفه اهل تلك الميلاد ها

أمل مدينة بطبرستان مشهورة حدّثى الامير ابو المويد حسام الدين ابن النعان انه اذا دخلها شيء من الصائنة وان كانت من اسمى ما يكون تهزل بها جدًّا بهزل لا يقاس الى عزال المعز وذكر انه اخبر بذلك فامر ان يساق عدّة روس من الصاينة قال رايتها بعد ستة اشهر عظامًا مغشية بجلود وبقيت اللايا كالاناب الله

أبلة كورة بالبصرة طيبة جدّا نصرة الاشجار مجاربة الاطيار متدفقة الانهار مؤنقة البياص والازهار لا تقع الشمس على كثير من اراضيها ولا تبين القرى من خلال اشجارها قالوا جنان الدنيا اربعة أبلة البصرة وغوطة دمشق وصغب سه قند وشعب بوان ع والابلة جانبان شرقى وغربي امّا الشرقي فيعرف بشاطبي عثمان قديمًا وهو عثمان بن ابان بن عثمان بن عقّان وهو العامر الان بها الاشجار والانهار والقرى والبساتين وهو على دجلة وانهارها ماخوذة من دجلة وبها انواع الاشجار واجناس للبوب واصناف الثمار لا يكاد تبين قراها في وسطها من التفاف الاشتجار وبها مشهد كانت مسلحة لعر بن الخطاب وكانت بها شجرة سدر عظيمة كلّ غصى منها كخلة ودورة ساقها سبعة اذرع والناس ياخذون قشرها ويتحرون به لدفع لليي وكان ينجع وذكروا انه قلما بخطي فلما وتي بابكين البصرة اشاروا اليه بقطعها لمصلحة وكان قد وتي البصرة مدة طويلة وحسى سيرته وكان هو في نفسه رجلًا خيرًا فلمّا قطعها انكر الناس فعزل عن قريب عن البصرة، وامّا للحانب الغربي من الابلة فخراب غير أن فيه مشهدًا يعرف عشهد العشار وهو مشرف على دجلة وهو موضع شريف قد اشتهر بين الناس ان الدعاء فيه مستجاب وكان في قديم الزمان بهذا الجانب بنيان مشرفة على دجلة وبساتين وقصور في وسطها وكان الماء جرى في دورها

وقصورها وقد امتحق الان أثارها فسجان من لا يعتريه التغيّر والزوال ٥ أبهم مدينة بارص لجبال كثيرة المياه والاشجار بناها سابور ذو الاكتاف قالوا كانت عيونًا كلُّها فسدُّها سابور بالصوف ولللود وبني المدينة عليها وفي في غاية النزاهة من طيب الهواء وكثرة المياه والبساتين وخارجها اطيب من داخلها بها بسانين يقال لها بهاء الدين اباد له ير اكبر منه طولاً وعرضاً وفي عامة ينزل فيها القفل والعساكر لا تمنّع احد منها ولها قهندز يتحصّ بها من خالف صاحب البلاد فبطلوها والان قالوا ياوى اليها السباع لا يجسر احد ياتيها، بها عين كل نصل يسقى من مائها يبقى حادًا قطّاعً جدًّا والمدينة كلُّها مشتملة على طواحين تدور على الماء واكثر ثمارها العنب والجوز ونوع من الكمثرى مدورة في جمر النارنج يقال لها العبّاسي لذيذ جدًّا ما في البلاد شيء مثلها وعندهم من ذلك كثير جدًّا بحملونها الى البلاد للبيع ويعلقونها حتى ياكلونها طول شتاءهم يتفكهون بها واهلها احسى الناس صورة كلُّم اهل السنَّة لا يوجد فيهم الآ كذلك وفيهم ادباء وفضلاء ولم اجتماع كلمة على دفع ظلم الولاة لا يغلبهم والى اى وقت راوا منه خلاف عادة قاموا كلُّم قيام رجل واحد لدفعة، ينسب اليها الشيخ ابو بكر الطاعرى كان من الابدال معاصر الشبلي وله بأَبْهُر رباط ينسب اليه وفي رباطه سرداب يدخل فيهم كلّ جمعة ويخرج بارض دمشق ويصلى للعة بجامع دمشق وهذا حديث مشهور عندهم ونكروا ان رجلًا تبعه ذات يوم فاذا هو بارض لم يرها ابداً والناس مجتمعون لصلاة للعة فسال بعصام عن ذلك الموضع فضحك وقال انت في دمشق وتسال عنها فقام طالع المدينة فلما عاد فر يجد الشيخ هناك نجعل ينادي ويقول للناس ما جرى له فلا يصدقه احد الا رجل صالح قال له دع عنك هذا للجزع وانتظره يومر للعة المستقبلة فاذا حصر الشيخ ارجع معد فلمّا حصر الشيخ في الجعة الاخرى تمسّك بذيله فقال له لا تذكر هذا لاحد وانا آخذک معی ثر اخذه معه وعاد به الی مکانه وهذه حکایة مشهورة عنه بابهرى وتنسب اليها سكينة الابهرية كانت في زمن الشيخ ابي بكر وينسب اليها الوزير الفاصل الكامل ابو عمرو الملقب بكال الدين كأن حاله شبيها بحال ابرهيمر بن إدم وكان وزيراً بقروين وكان رجلاً لطيفاً فطناً شاعراً بالعربية والحجمية محبًّا لاهل الخير في زمان وزارته فاذا في بعض الايامر ركب في موكبه وعاليكة وحواشية فلما خرج عن المدينة قال لمماليك انتم احرار لوجة الله ونزل عن الدابة ولبس البلاد وذهب الى بيت المقدس وجمل لخطب على

نهره فر عاد الى الشام وكان بها الى ان توفى فى سنة تسعين وخمسماية ١ أببورد مدينة تخراسان بقرب سُرُخْس بناها باورد بن حوذرز وانها مدينة وبيئة ردية الماء من شرب من مائها جدث به العرق المديني امّا الغريب فلا يفوته البتة وامّا المقيم ففي اكثر اوقاته مبتلي بهء ينسب اليها ابوعلى الفصيل بن غياض كان اول امره يقطع الطريق بين سرخس وأبيبورد حتى كان في بعض الرُّبُط في بعض الليساني وفي الرباط قفل فيقول بعضام قوموا لنرحل فيقول البعص الاخر اصبروا فإن القصيل في الطريق فقال لنفسه انت غافك والناس يفزعون منك اعوذ بالله من هذه كالذ فتاب وذهب الى مكَّة واقام بها الى أن مات وحدَّث سفيان بن عُينينة لمَّا حجَّ الرشيد ذهب الى زيارة الفصيل ليلاً فلمّا دخل عليه قال في يا سفيان ايّم امير المومنين فاوماتُ اليه وقلت هذا فقـــال انت الذي تقلَّدتَ امر هذا للحلق باحسن الوجه لقد تقلدت امـــرًا عظيماً فبكي الرشيد وامر له بالف دينار فابي ان يقبلها فقال اباعلى ان لم تستحلها فاعطها ذا دين واشبع بها جايعاً واكس بها عارياً فاني فلما خرج المشيد قلت له اخطات لو اخذت وصرفت في شيء من ابواب البر فاخذ بلحيتي وقال ابا محمد انت فقيم البلد وتغلط مثل هذا الغلط لوطابت لاونيك لطابت لى، وحكى ان الفصيل راى يوم عرفة على عرفات يبكى الى آخر النهب ثر اخذ بلحيته وقال واخجلتاه وان غفرت ومضى وحكى انده كان في جبل من جبال منى فقال لو ان وليًّا من اولياء الله امر هذا الجبل ان يمتد لامتد فاحديك للجبل فقال الفصيل اسكن لمر اردك لهذا فسكن للجبل ولد الفصيل بسمرقند ونشأ بابيورد ومات مكة سنة سبع وثمانين وماية ا

أربل مدينة بين الزابين لها قلعة حصينة لم يظفر بها التتر مع انهم ما فاتم شيء من القلاع ولخصون بها مسجد يسمّى مسجد اللق فيه جرعليه اثر كق انسان ولاهل أربل فيه اقاويل كثيرة ولا ريب انه شيء جميعينسب اليها الملك مظفر الدين كبرى كبرى بن زين الدين على المعغير كان ملكًا شجاعً جوادًا غازيًا له نكايات في الفرنج يتحدّث الناس بها وكان معتقدًا في اهل التصوف بني لم رباطًا لم يزل فيها مايتا صوفي شغلم الاكل والرقص في كلّ ليلة جمعة وكل من جاءه من اهل التصوف اواه واحسن اليه وافا اراد السفر اعطاء دينارًا ومن اتاه من اهل العلم ولخير والصلاح اعطاء على قدر رتبته وفي عشر ربيع الاول كان له دعوات وضيافات وفي هذا الوقت يجتمعه عنده خلق كثير من الاطراف وفي اليوم الثاني عشر مولد النبي عم كان له عنده خلق كثير من الاطراف وفي اليوم الثاني عشر مولد النبي عم كان له

دعوة عظيمة يحصرها جميع لخاصرين ويرجع كل واحد تخير وكان يبعث الى الفرنج اموالًا عظيمة يشترى بها الاسارى عبر عبرًا طويلًا ومات سنة تسع وعشرين وستماية ه

اردبه شتك قرية من قرى قزوين على ثلثة فراسح منها من عجايبها عين ماء من شرب منها انطلق انطلاقاً عظيماً والناس من الاطراف فصل الربيع يقصدها لننقية الباطن وبينها وبين قزوين نهر اذا جاوزوا بمائها ذلك النهر تبطل خاصيته وقد جمل من ذلك الماء الى قزوين في جرار واستعمل ولم يعمل شيسًا ومن خاصية هذا الماء أن احداً يقدر أن يشرب منه خمسة ارطال أو ستة خلاف غيره ه

اردبيل مدينة بادربجان حصينة طيبة التربة عذبة الماء لطيفة الهواء في ظاهرها وباطنها انهار كثيرة ومع نلك فليس بها شيء من الاشجار الته لها فاكهة والمدينة في فصاء فسيج واحاط جميع فلك الفصاء الجبال بينها وبين المدينة من كلّ صوب مسيرة يومر ومن عجايبها انه اذا غرس في ذلك الفصاء لا يفلم الغرس ونلك لامر خفى لا اطلاع عليه، بناها فيروز الملك و@ من الجر على يومين بينهما دخلة شعراء عظيمة كثيرة الشجر جدّا يقطعون منها لخشب الذى منه الاطباق والقصاع ولخلج وفي المدينة مُنتَاع كثير لاصلاحها ومن عجايبها ما ذكره ابو حامد الاندلسي قال رايت خارج المدينة في ميدانها حجرًا كبيرًا كانه معمول من حديد اكبر من مايني رطل اذا احتاج اهل المدينة الى المطر حملوا ذلك الحجر على عجلة ونقلوه الى داخل المدينة فينزل المطر ما دام الحجر فيها فاذا اخرج منها سكن المطرى والفاربها كثير جدًّا بخلاف ساير البلاد والسنانير بها عزة ولها سوق تباع فيه ينادون عليها انها سنورة صيادة مودّبة لا هرّابة ولا سرّاقة ولها تجار وباعة ودلالون ولها راضة وناس يعرفون ، قال سندى بن شاهك وهو من للكهاء المشهوريين ما اعناني سوقة كما اعناني المحاب السنانير يعدون الى سنور ياكل الفراخ وللحامر ويكسر قفص القماري والحجل والوراشين وجعلونه في بستوقة يشدّون راسها ثر يدحرجونها على الارض حتى تاخذه الدوار فجعلونه في القفص مع الفراخ فيشغلونه الدوار عن الفراخ فاذا رآه المشترى راى عجيباً طنَّ انه طفر جاجته يشتريه بثمن جيّد فاذا مضى به الى البيت وزال دواره يبقى شيطاناً ياكل جميع طيوره وطيور جيرانه ولا يترك في البيت شيئًا الّا سرق وافسد وكسر فيلقى منه التباريح، واهل أرُّدبيل مشهورون بكثرة الاكل حكى بعض التجار قل رايت بها راكبًا وقُدَّامه طُبُولَ وبُوقات سالت عن شانه فقالوا انه تَرَاهَـنَ على الله واربعون درهًا على الله واربعون درهًا وارزَّم اذا طُبح يصير ثلثة اضعاف فانه قد غلبه

ارسلان كشاد قلعة كانت على فرسخين من قزوين على قلّة جبل ذكر ان الأسماعيلية في سنة خمس وتسعين وخمسماية جاءوا بالالات على ظهر الدواب اليها في ليلة فلمّا اصبح اهل قروين سدت مسائلها فصعب عليهم فلك فشكوا الى ملوك الاطراف فا افادهم شيئًا حتى قال الشيخ على اليوناني وكان هو صاحب كرامات وعجايب انا اكشف عنكم هذه الغُمَّة فكتب الى خوارزمشاء تكش بن ايل ارسلان بن اتسز بعلامة انك كنت في ليلة كذا وكذا كنت وحدك تفكر في كذا وكذا انهص لدفع هذا الشرّ عن اهل قزِوين والله لتصيبت في ملكك ونفسك فلمّا قرا خوارزمشاه كتابه قال هذا سرٌّ ما اطّلع عليه غير الله فجاء بعساكره وحاصر القلعة واخذها صلحا واشحنها بالسلاح والرجسال وسلمها الى المسلمين وعاد وكانت الباطنية قد نقبوا طريقاً من القلعة الى خارجها واخفوا بابها فدخلوا من ذلك النقب ليلاً فلمّا اصحوا كانت القلعة تمور من الرجال الباطنية فقتلوا المسلمين وملكوا القلعة فبعث الشَيخ الى خوارزمشاه مرف اخرى فجاء بنفسه وحاصرها بعساكره واهل قزوين شهريس والباطنية عرفوا أن السلطان لا يرجع دون العرص فاختاروا تسليمها على امان من فيها فاجابهم السلطان الى ذلك قالوا تحن ننزل عن القلعة دفعتين فان لمر تتعرَّضوا للفرقة الاولى تنزل الثانية والقلعة للم وان تعرَّضتم للفرقة الاولى فالفرقة الثانية تمنعكم عن القلعة فلمّا نزلوا خدموا للسلطان وذهبوا كلُّم فانتظر المسلمون نزول الفرقة الثانية فسا كان فيهسا احد نزلوا كلُّم دفعة فامر السلطان بتخريبها وابطال حصانتها وفي كذلك الى زماننا هذا والله الموفق ه أرمية بلدة حصينة بانربيجان كثيرة الثمرات واسعة للخيرات بقربها بحيرة يقال لها جيرة أرْمَيَّة وفي جيرة كريهة الراجة لا سمك فيها وفي وسط الجيرة جزيرة بها قرى وجبال وقلعة حصينة حولها رساتيق لها مزارع واستدارة الجيرة خمسون فرسخا يخرج منها ملج يجلو شبه التوتيا وعلى ساحلها ما يلى الشرق عيون ينبع الماء منها واذا اصابه الهواء يستحجر، ومن عجايبها ما ذكر صاحب تحفة الغرايب أن في بطايم بحر أرمية سمكة تتخذ من دهنه ومن الموم شمعة وتنصب على طرف سفينة فارغة تخلى لمشى على وجه الماء فإن السمك ياتي بنور ذلك الشمع وترمى نفسها في السفينة حتى تمتلي

السفينة من السمك ولتكن سفينة مقعّرة حتى لا أيفلت السمك عنها استوناوند قلعة مشهورة بدنباوند من اعسال الرى وفي من القلاع القديمة ولاحصون الحصينة عرت منذ ثلثة الاف سنة لم يعرف انها اخذت قهرًا الى ان تحصن بها ابن خوارزمشاه ركن الدين غورسايحى عند ورود التتر سنة ثمان عشرة وستماية وقد عرض عليه استوناوند واردهن فترجّم استوناوند في نظره مع حصانة اردهن قالوا لو كان على اردهن رجل واحد لم توخذ منه قهرًا ابدًا الله اذا عزه الميرة فتحصن بها فعلم التتر به ونزلوا عليها وجمعوا حطبًا كثيرًا جعلوه حولها ثم اضرموا فيه النار فانصدع صخرها وتفتّت وزالت حصانتها ثم صعدوا وابن خوارزمشاه تاتل حتى قتل ش

أسفجين قرية من قرى هذان من ناحية يقال لها وحر بها منارة لخوافر وفي منسارة عالية من حوافر جر الوحش حكى اجد بن محمد بسن اسحسق الهمذاني ان شابور بن اردشير الملك حكم مجموه انه يزول الملك عنه ويشقى ثر يعود اليه فقال لهم ما علامة عود الملك قالوا اذا اكلت خبراً من الذهب على مايدة من الحديد فلمّا ذهب ملكة خرج وحده تخفضه ارص وترفعه اخرى الى ان صار الى هذه القرية اجر نفسه من شيخ القرية يزرع له نهارًا ويطرد الوحش عن الزرع ليلًا فبقى على ذلك مدّة وكان نفسه نفس الملوك فراى شيخ القرية منه امانة وجلادة زوج بنته منه فلما ترعلى ذلك اربع سنين وانقصت ايامر بوسه اتَّفق ان كان في القرية عرس اجتمع فسيسه رجالهم ونساؤهم وكانت امراة شابور تحمل اليه كلّ يوم طعامه فكانت في ذلك اليوم اشتغلت عنه الى ما بعد العصر فلمّا ذكرت عادت الى بيتها فا وجدت الآ قرصين من الدخن فحملته اليه فوجدته يسقى الزرع وبينها وبينه ساقية فد المسحاة اليها نجعلت القرصين عليها فقعد باللهما فتذكّر قول المنجّمين اكل خبر الذهب على مايدة للديد فعرف أن أيام البوس انقصت فظهر للناس واجتمع عليه العساكر وءاد الى ملكه فقالوا ما اشد شيء عليك في ايامر البوس قال طرد الوحوش عن الزرع بالليل فصادوا في ذلك الموضع من حسر الوحش ما لا بحصى وامر ان يبنى من حوافرها منارة فبنوا منارة ارتفاعها خمسون ذراعً ودورتها ثلثون مصمتة باللس والحجارة وحوافر الوحش حولها مسمرة بالمسامير والمنارة مشهورة في هذا الموضع الى زماننا ا

اسفرايين بلدة بارض خراسان مشهورة اهلها اهل لخير والصلاح من مفاخرها (أو ولكري ع.ه. ولكن ع. ولكن ع.

ابو الفتوح محمد بن الفصل الاسفرائيني كان اماماً فاضلاً علماً زاهداً اسرع الناس عند السوال جواباً واسكتهم عند الايراد خطاباً مع صحة العقيدة ولخصال الجيدة وقلة الالتفات الى الدنيا وذويها سكن بغداد مدّة فلما عزم العود الى خراسان شكى اليه اصحابه من مفارقته فقال لعلّ الله اراد ان تكون تربتى فى جوار رجل صالح فلما وصل الى بسطام فارق الدنيا ودفن بجنب الشيخ الى يزيد البسطامي وحكى شيخ الصوفية ببسطام وهو عيسى بن عيسى قال رايت ابا يزيد في النوم يقول يصل الينا ضيفٌ فاكرموه فوصل في تلك الايام الشيخ ابو الفتح ابو الفتح وفارق الدنيا وكنت جعلت لنفسى موضعاً عند تربة الشيخ الى يزيد فآثرت الشيخ ابا الفتح به ودفنته بجنب الى يزيد ه

أشتروين صيعة كبيرة من صياع قروين على مرحلتين منها وانها كانت قرية غناء كثيرة للحيرات وافرة الغلات نزل بها الشيخ نور الدين محمد بن خالد للجيلى وكان رجلًا عظيم الشان صاحب الايات والرامات اتخذها وطناً وتزوج بها فحلّت بها البركة وصارت اعمر لما كانت واوفر ربعاً واكثر اهلاً وكان الشيخ يزرع بها شيئًا يسيرًا فيحصل منه ربع كثير يفى بنفقته اهله وصيافة زُوّاره وكان الشيخ كثير الزُوّار يقصله الناس من الاطراف ومن المجب انه وقع بتلك الارص في بعض السنين جراد ما ترك رطبها ولا يابسها وما تعرّضت لزرع الشيخ بسوء وكانت تلك القرية محط الرحال ومحل البركة بوجود هذا الشيخ الى أن جهلت سفهاوها نعم الله تعالى عليم بحوار هذا الشيخ فقالوا أن زروعنا تيبس بسبب زرع الشيخ لان الماء يقصر عن زروعنا بسبب زرع الشيخ لان الماء يقصر عن زروعنا بسبب زرع الشيخ منها كانت كبيّت نُزع عماده وانهارت وبيع عشرة وستماية فلمّا خرج الشيخ منها كانت كبيّت نُزع عماده وانهارت قبابها وانقطع الماء الذي كانوا يخلون به على الشيخ فأخرج دهاقينها اموالاً قبابها وانقطع الماء الذي الخراء اللي قروية الله الله الموالاً الغيرة لها الغرة القادة فيا افادم شيئًا والى الان في خراب الله المادة القادة فيا افادم شيئًا والى الان في خراب الله المادة القادة فيا افادم شيئًا والى الان في خراب الله المادة الغادة النادم شيئًا والى الان في خراب الله المادة القادة فيا افادم شيئًا والى الان في خراب المادة القادة فيا افادم شيئًا والى الان في خراب المادة العادة الفادم شيئًا والى الان في خراب المادة الفادم شيئًا والى الان في خراب المادة المادة المادة المادة المادة الله الله المادة الله المادة المادة المادة الله المادة الله المادة المادة المادة المادة المادة الله المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الله المادة الله المادة الم

أصفهان مدينة عظيمة من اعلا المدن ومشاهيرها جامعة لاشتات الاوصاف للبيدة من طيب التربة وهية الهوآء وعذوبة الماء وصفاء للقروهية الابيدان وحسن صورة اهلها وحذقه في العلوم والصناءات حتى قالوا كلّ شيء استقصى منتّاع اصفهان في تحسينها عجز عنها صناع جميع البلدان قال الشاعر

لست السي من اصفهان على شيء سوى مائها الرحيق الزلال ونسيم الصبا ومخرق الريح وجوّ خال على كلّ حال يبقى التّقاح بها غصَّا سنةً ولخنطة لا تتسوّس بها واللحم لا تتغيّر ايّاماً

والمدينة القديمة تسمى جَى قالوا انها من بناء الاسكندر والمدينة العظمي تسمّى اليهودية وذاك أن تُختنصر اخذ اسارى بيت المقدس اهل الحرف والصناءات فلما وصلوا الى موضع اصفهان وجدوا ماءها وهوآءها وتربتها شبيهة ببيت المقدس اختاروها للوطن اقاموا بها وعمروها وفي مدينة ترابها كحل وخشيشها زعفران وونيم فبابها عسل، من عجايبها امر تُقَّاحها فانها ما دامت في اصفهان لا يكون لها كثيرُ راجة فاذا اخرجت منها فاحت راجتها حتى لو كانت تفاحة في قَفْل لا يبقى في ألقفل احد الا جسن براجتها وبها نوع من اللمثرى يقال له عملَجي ليس في شيء من البلاد مثله وصلوا شاجرة اللمثرى بشجرة لخلاف فتاتى بثمرة لذيذة جدًّا ولصُنَّاعها يد باسطة في تدقيق الصناءات لا ترى خطوطًا كخطوط اهل اصفهان ولا تزويقًا كتزويقهم وهكذا صنّاعهم في كلَّ فيّ فاقوا جميع الصَّنَّاء حتى ان نسّاجها ينسم خمارًا من القطى اربعة اذرع وزنها اربعة مثاقيل والفخّار يعمل كوزاً وزنه اربعة مثاقيل يسع لثمانية ارطال ماء وقس على هذا جميع صناعاتهم واما ارباب العلوم كالفقهاء والادباء والمجمين والاطباء فاكثر من اهل كلّ مدينة سيما فحمول الشعراء الحساب الدواوين فاقوا غيرهم بلطافة اللامر وحسن المعاني وعجيب التشبيه وبديع الاقتراح مثل رفيع فارسى دبير وكمال زياد وشرف شفروه وعز شفروة وجمال عبد الرزاق وكمال اسماعيل وبمن متى فهولاء الحاب الدواوين الكبار لا نظير له في غير اصفهان، وينسب اليها الاديب الفاضل ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني ذكر في ذلك اخبار العرب وعجايبها واحسى اشعارهم كتاب في غاية لخسن كثير الفوايد فريسبقه في ذلك احدى وينسب اليها الاستاذ ابو بكر ابن فورك كان اشعرياً لا تاخذه في الله لومة لامر يدرس ببغداد مدّة وكان جامعاً لانواع العلوم صنّف اكثر من ماية مجلد في الفقه والتفسير واصول الدين ثر ورد نيسابور فبنوا له داراً ومدرسةً قال الاستاذ ابو القسم القُشَيْري حكى ابو بكر ابن فورك قال جلت الى شيراز مقيداً لفتنة في الدين فَوَافَيْنا البلدَ ليلًا فلما اسفر النهار ورايت في مسجد على محرابه مكتوباً اليس الله بكاف عبدَهُ فعلمت أن الامر سهل وطبُّتُ به نفساً وكان الامر كذلك ثر دعى الى غزنة وجرت له بها مناظرات مع اللرامية فلمّا عاد سُمَّ في الطريق ودرج ودفئ بنيسابور ومشهده ظاهر بها يستسقى به وجساب الدعاء فيهم وينسب اليها لخافظ ابو نُعَيّم الاصفهاني واحد عصره وفريد دهره ابلحي ملحي مدي

عو صاحب حلية الاولياء وله تصانيف كثيرة وله كرامات حمّى ان اهل اصفهان تعصّبوا عليه ومنعوة من للجامع فبعث السلطان محمود اليم واليا فوثبوا اليه وقتلوة فذهب السلطان اليم بنفسه وآمنم حتى اطمانوا ثم قصدم يوم للجعة واخذ ابواب للجامع وقتل فيم مقتلة عظيمة في كان فى للجامع قتل ولخافظ ابو نعيم كان منوعًا من للجامع سلّم وينسب اليها صدر الدين عبد اللطيف للحجندى كان رئيساً مطاعً في اصفهان علماً واعظاً شاعرًا يهابه السلاطين ويتبعه ماية الف مسلم محمد بن ايلدكر اتابك السلجوقية اخذه معه لا يخليه يرجع الى اصفهان مدّة مديدة لانه ما اراد ان يقبص عليه طاهراً ولا ان يخليه لانه يخاف شرّة فكان يستصحبه فاتخذ يوماً مجلس الوعظ واتابك حاصر في مجلس وعظه وله ابنان صغيران واقفان بين يديه فصدر الدين شاهد ذلك على المنبر اتخذ الفرصة وانشد

شاہ با بندکان جفا نکند ورکند رجتش رہا نکند عمل خسرو کجا بدید آید در جہان کر کسی خطا نکند فر کوا طفلکان جدا نکند

بكى اتابك بكاء شديداً وكان ملكاً عادلاً رحيماً رجم الله وتوفى صدر الدين في شوال سنة ثلث وعشرين وخمسماية، ذكر أن أهل أصفهان موصوفون بالشرِّ نقل عن الصاحب الى القسم ابن عبّاد وزير مجد الدولة من آل بوية انه كان يقول لا كابه اذا اراد دخول اصفهان من له حاجةٌ فليسال قبل دخول اصفهان فاني اذا دخلتها وجدت في نفسي شُحًّا لمر اجد في غيرهاء حكى رجل انه تصدّق برغيف على ضرير باصفهان فقال الصرير احسى الله غربتك فقال الرجل كيف عرفت غربتي قال لاني منذ ثلثين سنة ما اعطاني احد رغيفاً محجاً، وحدث الامير حسام الدين النعان أن البقر باصفهان يقوى حتى لو حصل فيها اتجف ما يكون بعد مدّة يسيرة يبقى قويًّا سمينـًا حتى يعصى، ولا ينقاد، بها مسجد يسمّى مسجد خوشينه زعوا أن من حلف كاذبًا في هذا المسجد تختل اعضاره وهذا امر مستغيض عند اهل اصفهان، بها نهر زرنروذ وهو موصوف بعذوبة الماء ولطافته يغسل الغزل لخشي بهذا الماء يبقى لينًا ناعبًا مثل للوير مخرجه من قرية يقال لها بناكان ويجتمع اليه مياه كثيرة فيعظم امره ويتد ويسقى بساتين اصفهان ورساتيقها ثر ير على مدينة اصفهان ويغور في رمال هناك وبخرج بكرمان على ستين فرسخاً من الموضع الذي يغور فيه فيسقى مواضع بكرمان ثمر يصب في بحر الهند ذكر انهم

اخذوا قصبة وعلموها بعلايم وارسلوها في الموضع الذي يغور فيه فوجدوها بعينها بارض كرمان فاستدلوا بذلك على انه نهر زرنووذه

افشنة قرية من ناحية خَرْمْيَّكُن من ضياع جـارا قال ابو عبيد الإورجاني حدّثنى استاذى ابو على لخسين بن عبد الله بن سينا ان اباه كان من بليخ انتقل الى بخارا في زمن نوح بن نصر الساماني وتصرّف في الاعمال وتزوّج بافشنة فولدت بها وطالعي السرطان والمشترى والزهرة فيه والقمر وعطارد في السنبلة والمريخ في العقرب والشمس في الاسد وكان المشترى في السرطان على درجة الشرف والشعرى مع الراس على درجة الطالع فكانت الكواكب كلُّها في كظوظ قال فلما بلغت سنّ التمييز سلمني الى معلم القران ثر الى معلم الادب فكان كلُّ شيء قراء الصبيان على الاديب احفظها والذي كلفني استاذي كتاب الصفات وكتاب غريب المصنّف ثر ادب اللّتّاب ثر اصلاح المنطق ثر كتاب العين أثم شعر الحاسة أثم ديوان ابن الرومي أثم تصريف المازني أثم أحو سيبويه فحفظت تلك الكتب في سنة ونصف ولو لا تعويق الاستاذ لحفظتها بدون ذلك وهذا مع حفظى وظايف الصبيان في المكتب فلمَّا بلغت عشر سنين كان في بخارا يتحجّبون متّى ثر شرعت في الفقه فلمّا بلغت اثنتي عشرة سنة افتى في بخسارا على مذهب ابي حنيفة ثر شرعت في علم الطبّ وصنّفست القانون وانا ابن ست عشرة سنة فرض نوح بن نصر الساماني فجمعوا الاطبّاء لمعالجته فجمعوني ايضا معام فراوا معالجتي خيراً من معالجات كلم فصلح على يديُّ فسالت أن يوصى لخازن كُتُبه أن يعيرني كلّ كتاب طلبت ففعل فرايت في خوانته كُتُبَ للكمة من تصانيف الى نصر ابن طرخان الفارابي فاشتغلت بتحصيل كلكة ليلًا ونهارًا حتى حصّلتها فلمّا انتهى عمرى الى اربع وعشرين كنت افتر في نفسي ما كان شيئًا من العلوم اني لا اعرفه، الى ههنا نقل الجوزجاني عن الشيخ الرئيس وحكى غيره ان دولة السامانية لمّا انقرضت صار علكة ما وراء النهر لبني سبكتكين فلمّا وتى السلطان محمود سعى المسلماد الى السلطان في حقّ ابي على فهرب من بخارا الى خراسان واجتمع بصاحب نَسًا فانه كان ملكًا حكيمًا فاكبِمه فعرّف اعداله السلطان انه عند صاحب نسا فقال لوزيره اكتُبُّ الى صاحب نسا أن أبعث الينا رأس أنى على فكتب الى صاحب نسا ان كان ابو على عندك فابعده سريعاً وكتب بعد يوم على يد قاصد آخر أن ابعث الينا رأس الى على فلما وصل القاصد الاول ابعده فلما وصل الثاني قال انه كان عندنا فشي منذ مدّة فعزم ابو على طبرستان خدمة

شمس المعالى قابوس بن وشمكير وكان ملكًا فاضلًا حكيمًا فلمّا ورد طبرستان كان قابوس محموسًا في قلعة فاتى ارض الجمال علكة آل بويه خايفًا فورد هذان وقصد فصادًا يفصد الناس فطلب يومًا لفصد امراة فلما رآها قال الفصد لا يصلح لها وأَنَّى فطلبوا غيرِه فلمًّا فصدها غشى عليها فقالوا لابي على كنت إنت مصيبًا فدبر امرها فوصف شيئًا من المقويات فصلحت فتعجبوا من ذكائم وقالوا انه طبيب جيد ومرضت امراة من بنات الملوك وعجز الاطباء عسى علاجها فرآها ابو على وقال مرضها العشق فانكرت المراة قال ابو على أن شيتنمر أعبَّن للم من تعشقه اذكروا اسامى من يكون صالحًا لذلك وانا اجسّ نبصها فلما ذكروا اسم معشوقها اضطرب نبصها وتغير حالها فعرف ذلك منها قالوا فا علاجها قال أن العشق تمكن منها تحكنا شديداً أن لم تزوجوها تتلف فاشتهر عند اهل هذان انه طبيب جيّد حتى جاء ناس من بخارا خدموا لابي على خدمة الملوك فسال اهل هذان عنه قالوا هذا ابوعلى ابن سينا فعرف بهمذان وذكروا أن شمس الدولة صاحب هذان كان مبتليئًا بالقولنج فعالجه ابوعلى فاستوزره شمس الدولة فبقى في وزارته مدّة وكانت دولة آل بويه متزلزلة بين اولاد الاعمام جساربون بعضام بعضاً فلقى من الوزارة تعبسًا شديداً حتى نهب داره وكُتُبه فلما مات شمس الدولة وجلس ابنه مكانه استعفى ابو على عن الوزارة واتصل بعلاد الدوئة صاحب اصفهان وهو كان ملكًا حكيمًا أكرم مثواه وكان عنده الى أن فارق الدنيا سنة ثمان وعشرين واربعاية عن ثمان وخمسين سنة ودفن بهمذان ا

الموت قلعة حصينة من ناحية روذبار بين قزوين وبحر الخزر على قلة جبسا وحولها وهاد لا يمكن نصب المجنيق عليها ولا النشاب يبلغها و كرسى ملك الاسماعيلية قيل ان بعض ملوك الديلمر ارسل عُقَاباً للصيد وتبعة فرآة وقع على هذا الموضع فوجدة موضعاً حصيناً اتخذه قلعة وسمّاها آله اموت اى تعليمر العقاب بلسان الديلمر ومنهم من قال اسمر القلعة بتاريخها لانها بنيت في سنة سن واربعياية وفي موتء ينسب اليها حسن الصباح داعى الباطنية وكان هو عارفاً بالحكة والنجوم والهندسة والسحر ونظامر الملك كان يكرمه لفضله فقال يوماً بطريق الفراسة عمّا قريب يصل هذا جمعاً من ضعفاء العوام فذهب الصباح الى مصر ودخل على المستنصر واستانين منه ان يدعو الناس الى بيعته وكان خلفاء مصر يزعمون انه من نسل محمد بسن يدعو الناس الى بيعته وكان خلفاء مصر يزعمون انه من نسل محمد بسن المهاعيل بن جعفر فعاد الصباح الى بلاد المجم حتى وصل الى ناحية روذبار راى

شخصاً على غصن شجرة ويصرب اصل الغصن بالفاس فقال في نفسه لا اجهد قوماً اجهل من هولاء فالقي الجرانه هناك واظهر النسك وكان كوتوال الموت رجلًا علويًا حسن الظن في الصباح فاحكم الصباح امره مع الناس واخرج العلوى من القلعة وكان معه صبى قال هو من نسل محمد بن اسماعيل والامامة كانت لابية الان له واحكم اساس دعوته فيهم وقال القوم لا بدّ للناس من معلم ومعلمكم هذا الصبى وطاعة هذا المعلم واجب عليكم فاذا رضى عنكم سعدة في الدنيا والاخرة ولا حاجة بكم الى شيء سوى طاعة المعلم فاستخف قومة فاطاعوه حتى صاروا يفدون انفسهم له فلما عرف علماء الاسلام اعتقادهم واخلالهم باركان الدين افتوا بالحادهم وجعلوا يغزونهم ويسبون منهم فقتلوا جمعًا من العظماء على يد الفداية منهم لخليفة المسترشد ونظهام الملك وبكتمر صاحب العراق فخاف منهم ملوك جميع الاطرافء وفي نصاحب ارمن وانقلمس صاحب العراق فخاف منهم ملوك جميع الاطرافء وفي ومن نائل فقتلوه علية قوم بعثوا الية قتلوه وكان شوكتهم باقية الى ان قتلوا واحداً من عظماء التنز فحاصروهم سبع سنين فتلفوا على القلاع جومًا وهلكوا ومنهم من نزل فقتلوهم عن آخرهم واندفع شدةهم

المنج مدينة بين اصفهان وخورستان كثيرة الزلازل بها معادن كثيرة من عجايبها ضرب من القاقلي عصارتها دوآ عجيب للنقرس وبها جيرة تعرف بغم البواب ماوها داير اذا وقع فيها شيء من لليوان لا يغوص بل يدور فيها حتى يموت ثر يقذف الى الشط وبها قنطرة من عجايب الدنيا يقال لها قنطرة خُرة زاد وي الله المشر الملك مبنية على واد يابس لا ماء فيه الآ اوان المدود من الامطار فانه حينيذ يصير بحرًا عجاجًا وفسحته على وجه الارص اكثر من الف نراع وجقه ماية وخمسون نراعً وقد ابتدأ بعل هذه القنطرة من اسفلها الى ان بلغ بها وجه الارص بالرصاص وللحيد وكلما علا البناء صيق وجعل بينه وبين جنب الوادي حشوًا من خبث للحيد وصبّ عليه الرصاص حتى صارت بينه وبين وجه الارص نحوً من اربعين نراعً فعقدت القنطرة عليه حتى ما ستوت اعلاها على وجه الارض وحشى ما بينها وبين جنبي الوادي بالرصاص المتوت اعلاها على وجه الارض وحشى ما بينها وبين جنبي الوادي بالرصاص المخلوط بخاتة الخاس وهذه القنطرة طاق واحد عجيب الصنعة مجكم العمل وقد كان المسمعي قد قطعها فيضة دورًا لم يتسع لاحد ان يقوم العمل حقل فاضر ذلك بالسابلة وقد صار اليها اقوام عني يقربها واحتالوا في قلع باصلاحها فاضر ذلك بالسابلة وقد صار اليها اقوام عن يقربها واحتالوا في قلع الباقلي و (نحرائه م رخرائه م رخرائه م (نحرائه م خرائه م (نحرائه م خرائه م الباقلي و (نحرائه م خرائه م (نحرائه م خرائه م البائه و الملاحها فاضر ذلك بالسابلة وقد صار اليها اقوام م قي يقربها واحتالوا في قلع الباقلي و (نحرائه م رخرائه م (نحرائه م خرائه م الباقلي و المدائم و المحرائة و الم

الرصاص من حشوها بالجهد الشديد حتى اعلاها ابو عبد الله تحمد بن أحمد القمى وزير لحسن ابن بويد فانه جمع التنتاع والمهندسين واستفسرغ الوسع في امرها فكان يحظون الرجال اليها في الزنابيل بالبكر وللبال وفر يمكنهم عقد الطاق الآبعد سنين فانه انفق على ذلك سوى اجرة الفعلة فأن اكثرهم كانوا من رستاق أينكم واصفهان مستخرين ثلثماية الف وخمسين الف دينار والان في مشاهدتها والنظر اليها عبرة للناظرين ه

أيراوة قرية على قلة جبل بقرب طبس كثيرة المياه والاشجار والبساتين والفواكم ولها قلعة حصينة ينسب اليهنا الشيخ ابو نصر الايراوى رحمة الله كان صاحب كرامات ظاهرة ذكر ان اهل القرية سالوه ان يستسقى له في محملة أحمل اصابهم فسجد الله ودعا فنبعت عين من الصخر الصلد وتدفقت بماء صافي عذب وفار فوراناً شديداً فوضع الشيخ يده عليه وقال اسكس بانن الله فسكن اخبر بهذا كله لخافظ ابن النجار شيخ لخدّثين ببعداد وقال شاهدت العين وشربت من مائها وزُرْتُ مشهد الشيخ هناكه فوجدت روحاً تامًّا ها الملابستان قرية بين اسفرايين وجرجان من تجايبها ما ذكره صاحب تخفة الغرايب ان بها مغارة يخرج منها ماء كثير ينبع من عين فيها فريحا ينقطع ذلك الماء في بعض السنين اشهراً فاذا دام انقطاعه يخرج اهل القرية من الرجال باحسي ثيابهم والدفوف والشبابات والملافي الى تلك العين ويرقصون عندها ويلعبون فان الماء ينبع من العين ويجرى بعد ساعة وهو ماء كثير بقدر ما يدير رحاه

بابل اسم قرية كانت على شاطى نهر من انهار الفرات بارص العراق فى قديم الزمان والان ينقل الناس اجرها بها جبّ يعرف بجبّ دانيال عم يقصده اليهود والنصارى فى اوقات من السنة واعياد للم ذهب اكثر الناس الى انها في بئر هاروت وماروت ومنه من ذهب الى ان بابل ارص العراق كلها ومن عجايبها ما ذكر ان عمر بن لخطّاب سال دهقان الفلوجة عن عجايب بلادم فقال عجايب بابل كثيرة لكن اعجبها امر المدن السبع كانت فى كلّ مدينة اعجوبة اما المدينة الاولى كان الملك ينزلها وفيها بيت فى ذلك البيت صورة الارض بقراها ورسانيقها وانهارها فتى امتنع اهل بلدة من حمل لخراج خرى انهارم فى تلك الصورة وغرى زروعهم فحدث باهل تلك البلدة مثل ذلك حتى رجعوا عين الامتناع فيسد انهارم فى الصورة فينسد فى بلدم، والمدينة الثانية كان فيها

ایلان بستان ه (۱۱

حوض عظيم فاذا جمع الملك قومه جمل كلّ واحد معه شراباً يشربه عند الملك وصبّه في ذلك للحوص فاذا جلسوا للشرب شرب كلّ واحد منهم شرابه الـذي كان معد وجل من منزلد، والمدينة الثالثة كان على بابها طبل معلق فاذا غاب انسان من اهل تلك المدينة والتبس امره ولم يعلم حيٌّ هو ام ميّت دقوا فلك الطبل على اسمه فان كان حيًّا ارتفع صوته وان كان ميتــًا لم يسمع منه صوت البتة، والمدينة الرابعة كان فيها مرآة من حديد فاذا غاب رجل عس اهله وارادوا أن يعرفوا حاله الله هو فيها أتوا تلك المرآة على أسمه ونظروا فيها راوه على لخالة الله هو فيهاء والمدينة لخامسة كان على بابها عبود من تحساس وعلى راسه اوزة من تحاس فاذا دخلها جاسوس صاحت صيحة سمعها كلَّ اهل المدينة فعلموا أن جاسوسًا دخل عليهم، والمدينة السادسة كان بها قاضيان جالسان على طرف ماء فاذا تقدمر اليهما خصمان قراا شيئا وتفلا على رجليهما وامراها بالعبور على الماء فغاص المبطل في الماء دون الحقىء والمدينة السابعة كانت بها شجرة كثيرة الاغصان فان جلس تحتها واحد اطلّته الى الف نفس فان زاد على الالف واحد صاروا كلُّم في الشمس، وروى عن الاعبش ان مجاهد كان حبّ ان يسمع من الاعاجيب ولم يسمع بشيء من الاعاجيب منها الآ صار اليه وعاينه فقدم ارض بابل فلقيه الحجاج وساله عن سبب قدومه فقال حاجة الى راس لخالوت فارسله البه وامره بقصاء حاجته فقال له راس لخالوت ما حاجتك قال ان تريني هاروت وماروت فقال لبعض اليهود اذهب بهذا وادخله الى هاروت وماروت لينظر اليهما فانطلق به حتى اتى موضعًا ورفع صخرة فاذا شبه سرب فقال له اليهودي انزل وانظر اليهما ولا تذكر الله فنزل مجاهد معه فلم يزل بمشي به اليهودي حتى نظر اليهما فرآها مثل البلين العظيمين منكوسين على روسهما وعليهما للحديد من اعقابهما الى ركبهما مصقَّدين فلمَّا رآهِـا مجاهد لم يملك نفسه فذكر الله فاضطربا اضطرابًا شديدًا حتى كاد يقطعان ما عليهما من للديد فخر اليهودي ومجاعد على وجههما فلمّا سكنا رفع اليهودي راسم وقال لمجاهد اما قلت لك لا تفعل ذلك فكدنا نهلك فتعلُّق مجاهد به ولم يزل يصعد به حتى خرجا ١

بالس بليدة على صقة الفرات من لجانب الغربي فلم تزل الفرات تشرَّف عنها قليلًا قليلًا حتى صار بينهما في ايامنا هذه اربعة اميال ا

بدخشان مدينة مشهورة باعلى طخارستان بها معدن البلخش المقاوم للياقوت وقد حدث من شاهده قل انه عروق في جبالها يكسر بها الآان

لإيد قليل وبها معدن اللازورد ومعدن البجادق وهو جر كالياقوت وبها معدن البلور لخالص، ومن عجايبها جر الفتيلة وهو يشبد البردى بحسب العامة انه ريش الطاير لا تحرقه الناريدهن ويشعل فيتقد مثل الفتيلة فاذا فني الدهن بقي كما كان ولم يتغيّر شيء من صفته وهكذا كلما وضع في الدهن اشتعل ويتخذ منه قناديل غلاظ للخوان فاذا اتسخت القيت في النار فذعب عنها الدرن وصفا لونها وبها جريترك في البيت المظلم يصيء شيئًا يسبرًا كُلُّ ذلك عن البشاري ه

برقعيد بليدة بين الموصل ونصيبين كانت قديماً مدينة كبيرة عمر القوافل العصرب باهلها المثل في اللصوصية يقنال لص برقعيدي فكانت القوافل اذا نزلت بهم لقيت منهم الأمرين حكى ان قفلاً نزل بهم فذهبوا الى بعض جدرانها احترازاً عن اللصوص وجعلوا دوابهم تحت للدار وامتعتهم حولها واشتغلوا بحراسة ما تباعد عن للدار لامنهم من صوب للدار فلما كان الليل صعد المبرقعيديون السطح والقوا على الدواب كلاليب انشبوها في برانعها وجذبوها الى السطح وفر يدر القوم الى وقت الرحيل فطلبوا الدواب نها وجدوها فذهبوا وتركوها فلما كثرت منهم امثال هذه الافاعيل تجنبتهم القوافل وجعلوا طريقهم الى اباشزى وانتقلت الاسواق الى باشزى وخرب برقعيد والان في بيق بها الأطايفة صعاليك ضعفىء ينسب اليها المغنى البرقعيدى الذي يصرب به المثل في سماجة الوجه وكراهة الصوت قال

وليل كوجة البرقعيدى ظلمة وبرد اغسانية وطول قسرونه قطعتُ دياجية بنوم مشسرد كعقل سليمان بن فهد ودينة على اولق فية الهباب كانه ابو جابر في خبطة وجنونه الى ان بدا وجة الصباح كانه سنا وجة قرواش وضوء حبينة الله

بروجرد بلدة بقرب هذان طيبة "خصيبة كثيرة المياه والاشجار والفواكه والثمار فواكهها تحمل الى المواضع الله بقربها وفي قليلة العرض طولها مقدار نصف فرسم ارضها تنبت الزعفران من عجايبها ما ذكر انه في قديم الزمان نزل على بابها عسكر فاصحوا وقد مسم العسكر جراً صلداً وآثارها الى الان باقية وان كانت التماثيل بطول الزمان تشعبت بنزول الامطار عليها وهبوب الرياح واحتراقها بحرارة الشمس لكن لا يخفى ان هذا كان انساناً وذاك كان بهيمة وغيرها ه

صينة d , باشرى a.b مطينة c , باشرى a.b مينة d , باشرى

دسطام مدينة كبيرة بقومس بقرب دامغان من عجايبها انه لا يرى بها عاشق من اهلها واذا دخلها من به عشق فاذا شرب من مائها زال عنه ذلك وايصا لم يُر بها رمد قط وماؤها يزيل "الجر اذا شرب على الريق وان احتقى به يزيل بواسير الباطن والعود لا رايحة له بها ولو كان من اجود العود ويذكو بها رايحة المسك والعنبر وساير اصناف الطيب ودجاجها لا ياكل العذرة وبها حيات صغار وثابات، ينسب اليها سلطان العارفين ابويزيد طيفور بن عيسى البسطامي صاحب المجايب قيل له ما اشد ما لقيت في سبيل الله من نفسك قال لمر يمكن وصفه فقيل ما اهون ما لقيت نفسك منك في سبيل الله قال امّا هذا فنعم دعوتها الى ننيء من الطاءات فلم تجبني فنعتها الماء سنة وحكى ان ابا يزيد راى في طريق مكّة رجلًا معم جمل ثقيل فقال لابي يزيد ما اصنع بهذا للمل فقال له الهله على بعيرك واركب انت فوقه ففعل الرجل ذلك وفي قلبه شيء فقال له ابو يزيد افعل ولا تُمار فإن الله هو للحامل لا البعير فلم يقنع الرجل بذلك فقال ابو يزيد انظر ما ذا ترى فقال ارى نفسى وللمل يمشى في الهواء والبعير يمشى فارغتًا فقسال له اما قلت لك ان الله هو لخامل فيا صدقت حتى رايت، وحكى انه سمع ان بعض مريديه شرب الخمر فقال له اخرج معى حتى أعَلّمك شرب الخمر فخرج معه فادخله بعض المواخبير وشرب جميع ما في دنانها ثر تنكّس فجعل راسه على الارص ورجليه نحو الهواء وقرا القرآن من أولد الى آخره وقال للمريد أذا أردت شرب للحمر فهكذاء مات سنة احدى وستين ومايتين ببسطام وكان له هناك مشهد مزار متبرك به وذكر بعض الصوفية أن من نام في مشهد الى يزيد فاذا استيقظ يرى نفسه خارجاً من المشهده

البصرة في المدينة المشهورة الله بناها المسلمون قال الشعبي مصرت البصرة قبل الكوفة بسنة ونصف وفي مدينة على قرب الجر كثيرة الخيل والاشجار سبخة التربة ملحة الماء لان المدّ ياتي من الجر يمشى الى ما فوق البصرة بثلثة المام وماء دجلة والفرات اذا انتهى الى البصرة خالطه ماء الجر يصير ملحاً وأما تخيلها فكثير جدًّا قال الاصمعي سمعت الرشيد يقول نظرنا فاذا كلّ ذهب وفضة على وجه الارص لا يبلغ ثمن تخل البصرة ، ومن تجايبها امور ثلث احدها ان دجلة والفرات يجتمعان قرب البصرة ويصيران نهراً عظيماً يجرى من ناحية الشمال الى الجنوب فهذا يستمونه جزراً ثم يرجع من الجنوب الـي

اللبخر d ("

الشمال ويسمّونه مدًّا يفعل ذلك في كلّ يوم وليلة مرّتين فاذا جزر نقص نقصًا كثيرًا بحيث لو قيس لكان الذي ذهب مقدار ما بقى او اكثر وينتهى كلّ اول شهر في الزيادة الى غاينه ويسقى المواضع العالية والراضى القاصية ثر يشرع في الانتقاص فهذا كلّ يوم وليلة انقص من الذي كان قبله الى آخر الاسبوع الاول من الشهر أثر يشرع في الزيادة فهذا كلّ يوم وليلة اكثر من الذي قبله الى نصف الشهر ثمر باخذ في النقص الى آخر الاسبوع ثمر في الزيادة الى آخر الشهر وهكذا ابداً لا يحلُّ هذا القانون ولا يتغيّر، وثانيها انك لو التمست نبابة على رطبها على النخل او في مجواخينها او معاصرها ما وجدت الا في الفرط ولو ان معصرة دون الفيض او تمرة منبوذة دون المسنساة لما استبنتها من كثرة الذبان وذكروا أن ذلك لطلسم ، وثالثها أن الغربان القواطع في الخريف تسوّد جميع نخل البصرة واشجارها حتى لا يرى غصن الا وعليه منها ولم يوجد في جميع الدهر غراب ساقط على تخلة غير مصرومة ولو بقى عليها عذق واحد ومناقير الغربان كالمعاول والتمر في ذلك الوقت على الاعذاق غير متماسك فلو لا لطف الله تعالى لتساقطت كلها بنقر الغربان فر تنتظر صرامها فاذا تم الصرام رايتها تخللت اصول الكرب فلا تدع حشفة الآ استخرجتها فسجان من قدر ذلك لطفاً بعباده، قال الإساحظ من عيوب البصرة اختلاف هواهما في يومر واحد فانهم يلبسون القُمُص مرّة والمبطنات مرّة لاختلاف جواهر الساءات ومن طريف ما قيل في اختلاف هواء البصرة قول ابي لنكك تحيى بالبصرة في لون من العيش ظريف

تحن ما هبّت شمال بين جنات وريف فاذا هبّت جنوب فكانا فى كنيف ومن متنزّهاتها وادى القصر فواى ارضاً كالكافور وضبًّا محترشًا وغزالاً وسمكًا موصيادة وغناء ملاح على سكانه وحداء جمال خلف بعيره فقال

نا وادى القصر نعم القصر والوادى في منزل حاضر ان شبت او بادى ترقا به السفن والظلمان حاضرة والصبّ والنون والملّح ولحادى عكى ان عبيد الله بن زياد بن ابيه بنى بالبصرة دارًا عجيبة سمّاها البيضاء والناس يدخلونها ويتفرّجون عليها فدخلها اعرابي قل لا ينتفع بها صاحبها ودخلها آخر وقال اتبنون بكلّ ربع آية تعبثون فقيل ذلك لعبيد الله قال لهما لاى شيء قلتم ما قلتم قل الاعرابي لاني رايت فيها اسداً كالحاً وكلباً ناحاً القميص مع معاهد ها معاهد القبض عدل عوانبها معاهد القمط عدل عديها معاهد (٣ جوانبها على جواحينها عدله المناه على عدل عديها المناه والمناه على عدل عديها عدل القمط عدل المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

وكبشًا ناطحًا وكان كما قال ما انتفع بها عبيد الله اخرجه اهل البصرة منها وقال الأخر اينة من كتاب الله عرضت لى قراتها فقال والله لافعلن بك ما في الاينة الاخرى واذا بطشتم بطشتم جبارين فامر ان يبنى علية ركن من اركان قصره، وينسب اليها ابو سعيد للسن بن ابي للسن البصرى اوحد زمانه ساله الحجّاج وقال ما تقول في عثمان وعلى قال اقول ما قال من هو خير منى عند من هو شرٌّ منك قال من هو قال موسى عم حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى قال علمها عند رقى في كتاب لا يصلّ رقى ولا ينسى علم عثمان وعلى عند الله فقال انت سيّد العلماء يابا سعيد، وحكى ان رجلًا قال للحسن فلان اغتابك فبعث الى ذلك الرجل طبقا حلاوى وقال بلغنى انك نقلت حسناتك الى ديواني فكافيتك بهذا وحكى ان ليلة وفاته راى رجل في منامه منادياً ينادى ان الله اصطفى آدُم ونوحاً وآل ابرهيم وآل عبران على العالمين واصطفى للسبي البصرى على اهل زمانه، توفي سنة عشر وماية عن ثمان وثمانين سنة، وينسب اليها ابو بكر محمد ابن سيرين وهو مولى انس بن مالك كان شابًا حسى الوجه بَزَّازًا طلب منه بعض نساء الملوك ثيابًا للشرى فلما حصل في دارها مع ثيابه راودته عن نفسه فقال امهليني حتى اقصى حاجتى فاني حاقى فلمّا دخل بيت الطهارة لطخ جميع بدنه بالنجاسة وخرج فراته على تلك لخالة نفرت منه واخرجته، وحكى انه راى يوسف الصديق عم في نومه فقال له يا نبى الله حالك عجيب مع اوليك النسوة فقال له وحالك ايصا عجيب اعطاه الله علم تاويل الرويا جاءه رجل قال رايت في نومي كاتي اعلَّق للواهر على لخنازير فقال له تعلّم للكهة لمن ليس اهلًا لها وجاءه رجل آخر وقال رايت كانى اختم افواه الرجال وفروج النساء فقال مونن انت قال نعم فقال توذن في رمضان قبل طلوع الفحر وجساءً ورجل آخر وقال رايت كاني اصبُّ الزيت في وسط الزيتون فقال له عندك جارية قال نعم قال اكشف عن حالها كانها المك توفى ابن سيرين سنة ماية وعشر عن سبع وسبعين سنة ،

وينسب اليها عرو بن عبيد كان علماً زاهداً ورعاً كان بينه وبين السفاح والمنصور قبل خلافتهما معرفة وكانوا خائفين متواترين وعرو بن عبيد يعاودها في قضاء حاجتهما فلما صارت الخلافة الى المنصور عصى عليه اعمل البصرة فجاء بنفسه بخراب البصرة اهل البصرة تعلقوا بعرو بن عبيد وساله ان يشفع له فركب جارًا وعليه نعلان من الخوص وذعب الى المنصور فلما رآة اكرمه وقبل شفاعته وساله ان يقبل منه مالاً فالى قبول المال فالتي عليه المنصور

فائى فحلف المنصور ان يقبله فحلف هو ان لا يقبله وكان المهدى بن المنصور حاصراً فقال يا عم الحلف الخليفة وتحلف انت فقال نعم للخليفة ما يكفّر به يمينه وقام من عنده خرج والمنصور يقول كلُّكم يمشى رويد كلّكم يطلب صيد غير عبرو بن عبيد، وحكى ان رجلاً قال له فلان لم يزل يذكرك بالسوء فقال والله ما راعيت حقى مجالسته حين نقلت الله حديثه ولا راعيت حقى حين بلغتنى عن اخى ما اكرهه اعلم ان الموت يعينا والبعث جدسونا والقيمة تجمعنا والله بحكم بيننا، وحكى انه مرّ على قوم وقوف قال ما وقوفهم قالوا السلطان يقطع يد سارق قال سارق العلانية يقطع يد سارق السرى السرى العلانية يقطع يد سارق السرى

وينسب اليها القاضى ابو بكر ابن الطيب الباقلاني كان اماماً علماً فاضلاً ولما سمع الشيخ ابو القسمر ابن برهان كلامر القاضي ابي بكر ومناظرته قال ما سمعت كلام احد من الفقاد والخطباء والبلغاء مثل هذا وتحبّب من فصاحته وبلاغته وحسن تقريره وزعمر بعصهم انه هو المبعوث على راس الماية الرابعة لتجديد امر الدين ولة تصانيف كثيرة وكان مشهوراً بوفور العلم وحسن للجواب حصر بعص محافل النظر وكان اشعرى الاعتقاد فقال ابن المعلم قد جاء الشيطان وابن المعلم كان شيخ الشيعة فسمع القاضي ابو بكر ما قاله فقال المرتر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تُؤرُّهم ازًّا ، وحكى ان عصد الدولة اراد أن يبعث رسولًا ألى الروم وقال أن النصاري يسالون ويناظرون في يصلح قالوا ليس لهم مثل القاضي ابي بكر فانه يناظرهم ويغلبهم في كلّ ما يقولونه فبعثه الني قيصر الروم فلمّا اراد الدخول عليه علم الرومي انه لا يخدم كما @ عادة الرسل فاتخذ الباب الذي يدخل منه الى قيصر باباً "نصَّا من اراد دخوله ينحنى فلمّا وصل القاضى الى ذلك عرف لخال ادار ظهره الى الباب ودخل راكعاً ظهره الى الباب فتعجب قيصر من فطنته ووقع في نفسه هيبته فلمّا ادّى الرسالة راى عنده بعض الرهابين فقال له القاضي مستهزياً كيف انت وكيف الاولاد فقال له قيصر انك لسان الامّة ومقدم علماء هذه الملّة اما علمت أن هولاء متنزّهون عن الاهل والولد فقال القاضي أنكم لا تنزّهون الله عن الاهل والولد وتنزُّقون هولا فهولا اجلُّ عند كم من الله تعالى وقال بعض طاغية الروم للقاضى اخبرنى عن زوجة نبيّكم عايشة وما قيل فيها قال القاضي قيل في حقّ عليشة ما قيل في حقّ مريم بنت عمران وعليشة ما ولدت ومريم نصبا ه ای قصیرا c als Glosse ای

ولدت وقد برّا الله تعالى كلَّ واحدة منهماء وحكى بعض الصالحين انه لمّا توفى القاضى ابو بكر رايت فى منامى جمعًا عليهم ثياب بيض ولهم وجوة حسنة ورواييح طيبة قلت لهم من اين جيتم قالوا من زيارة القاضى الى بكر الاشعرى قلت ما فعل الله به قالوا غفر الله له ورفع درجته فمشيت اليه فرايته وعليه ثياب حسنة فى روضة خصرة نصرة فهممت ان اساله عن حاله فسمعته يقيا بصوت على هاوم اقروا كتابيه الى طننت الى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنّة عالية ه

بغداد ام الدنيا وسيدة البلاد وجنة الارص ومدينة السلام وقبة الاسلام ومجمع الرافدَيْن ومعدن الظرايف ومنشا ارباب الغايات هواوُّها الطف من كلّ هوا الله ومارُّها اعذب من كلُّ ما وتربتها اطيب من كلُّ تربة ونسيمها ارتُّ من كلُّ نسيم بناها المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ولما اراد المنصور بناء مدينة بعث رُوَّادًا يرتاد موضعاً قال له ارى يا امير المومنين أن تبنى على شاطى دجلة تجلب اليها الميرة والامتعة من البر والجر وتاتبها المادة من دجلة والغرات وتحمل اليها ظرايف الهند والصين وتاتيها ميرة ارمينية وانربيجان وديار بكر وربيعة لا يحمل للند الكثير الأمثل هذا الموضع فاعجب المنصور قوله وامر المنجمين وفيهمر نوخت اختيار وقت للبناء فاختاروا طالع القوس الدرجة الله كانت الشمس فيها فاتفقوا على ان هذا الطالع مما يدلّ على كثرة العارة وطول البقاء واجتماع الناس فيها وسلامتهم عن الاعداء فاستحسن المنصور فلك شرقال نوبخت وخلة اخسري يا امسيب المومنين قال وما في قال لا يتَّفق بها موت خليفة فتبسّم المنصور وقال للم لله على ذلك وكان كما قال فان المنصور مات حاجًا والمهدى مات ماسبندان والهادى بعيسياباد والرشيد بطوس والامين اخذ في شبارته وقتل بالجانب الشرق والمامون بطرسوس والمعتصم والواثق والمتوكل والمستنصر بسامرًا ثر انتقل لخلفاء الى التاج وتعطّلت مدينة المنصور من لخلفاء قال عسارة بن عقيل اعلينت في طول من الارص او عيرض كبغداد من دار بها مسكى للفض صفا العيش في بغداد واخصر عوده وعيش سواها غير خفض ولا غص قصى ربّها ان لا يموت خليفة بها انه ما شاء في خلقه يقصى ذكر ابو بكر الخطيب أن المنصور بني مدينة بالجانب الغربي ووضع اللبنة الاولة بيده وجعل داره وجامعها في وسطها وبني فيها قبدة فوق ايوان كان علوها ثمانين فراعًا والقبّة خصواء على راسها تمثال فارس بيده رم فاذا راوا فلك

التمثال استقبل بعض للهات ومدت رمحه تحوها علموا ان بعض للحوارج يظهر من تلك للهة فلا يطول الوقت حتى ياتى الخبر ان خارجيًّا ظهر من تلك الجهة وقد سقط راس هذه القبَّة سنة تسع وعشرين وثلثماية في يوم مطير ريَّح وكانت تلك القبة علم بغداد وتاب البلد وماثرة بني العباس، وكان جانبها الشرق محلّة تسمّى باب الطاق كان بها سوق الطير فاعتقدون أن من تعسر عليه شيء من الامور فاشترى طيرًا من باب الطاق وارسلة سهل عليه فلك الامر وكان عبد الله بن طاهر طال مقامه ببغداد ولم يحصل له اذن لخليفة فاجتاز يومًا بباب الطاق فراى ترية تنوح فامر بشرائها واطلاقها فامتنع صاحبها ان يبيعها الا بخمسماية درهم فاشتراها واطلقها وانشا يقول

ناحت مطوقة ببساب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق كانست تُعَرِّد بالاراك وربَّا كانت تغرَّد في فروع الساق فرمى الغراق بها العراق فاصحت بعد الاراك تنوح في الاشواق فجعت بافراج فاسبل دمسعها ان الدموع تبوح بالمشتاق تَعِس الفراق وتب حبلُ وتينع وسقاه من سم الأساود ساقى ما ذا اراد بقصده قريدة فرتدر ما بغداد في الافاق في مثل ما بك يا جامة فاسلى من فك اسرك أن جلَّ وثاقي

هذه صفة المدينة الغربية والان فر يبق منها اثر وبغداد عبارة عن المدينة الشرقية كان اصلها قصر جعفر بن جيبي البرمكي والان في مدينة عظيمة كثيرة الاهل ولخيرات والثمرات تجبى اليها لطايف الدنيا وظرايف العالم اذ ما من متاع ثمين ولا عرض نفيس الا وجمل اليها فهي مجمع لطيبات الدنيا ومحاسنها ومعدن لارباب الغايات واحاد الدهر في كلّ علم وصنعة وبها حريم لخلافة وعليه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه الى دجلة كشبه الهلال وله ابواب باب سوق التمر باب شاهق البناء على اغلق من اول اليامر الناصر واستمر غلقة ذكر ان المسترشد خرج منه فاصابه ما اصابه فتطبروا به واغلقوه وباب النوبي وعنده العتبة الله يقبلها الملوك والرسل اذا قدموا بغداد وباب العامة وعليه باب عظيم من كلديد نقله المعتصم من عمورية لم ير مصراعان اكبر منهما من للديدء ومن عجايبها دار الشجرة من ابنية المقتدر بالله دار فيحاء ذات بسانين مؤنقة وأنما سميت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفصة في وسط بركة كبيرة امام ابوابها ولها من الذهب والفصة ثمانية عشر غصنًا

الاسواق c (ا العواق c)

ولكلَّ غصن فروع كثيرة مكلَّلة بانواع للجواهر على شكل الثمار وعلى اغصانها انواع الطير من الذهب والفصّة اذا هبّت الهواء سمعت منها الهدير والصفير وفي جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارساً ومثله عن يسار البركة قد البسوا انواع للحرير المدتبج مقلدين بالسيوف وفي ايديه المطارد جركون على خط واحد فيظي أن كل واحد قاصد الى صاحبه، ومن مفاخها المدرسة الله المستنصر بالله لمريبن مثلها قبلها في حسن عارتها ورفعة بنائها وطيب موضعها على شاطى دجلة واحد جوانبها في الماء لم يعبف موضع اكثر منها اوقافًا ولا ارفع منها سكانًا وعلى باب المدرسة ايوان ركب في صدره صندوق الساءات على وضع عجيب يعرف منه اوتات الصلوات وانقصاء الساعات الزمانية نهارًا وليلًا قال ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى

يا ايها المنصور يا مالكاً برائه صعب الليالي يهون ايوان حسى وصفه مدهش يُحار في منظره السناطرون تهدى الى الطاءات ساءاته النساس وبالنجم هم يهتدون صُور فيه فلك داير والشمس تجرى ما لها من سكون دايرة من لازورد حَسلَتْ نقطة تبرِ فيسه سسر مصون فتلك في الشكل وهذا معا كتمل ها ورتجبت وسط نون فهي لاحياء العلى والندى دايرة مركزها العالمون

واتما اولوا الفصل من العلماء والزهاد والعبّاد والادباء والشعراء والصنّاع فلا يعلم عددهم الآ الله ولنذكر بعض مشاهيرها ان شاء الله، ينسب اليها القاضي ابو يوسف ذكر انه كان رآه رجل يهودي وقت الظهيرة بمشى راكبًا على بغلة واليهودى يمشى راجلًا جايعًا ضعيفًا فقال للقاضى اليس نبيّكم يقول الدنيا سجن المومن وجنَّة الكافر قال نعم قال فانت في السجين وانا في الجنَّة والحالة هذه فقال القاضى نعمر يا عدو الله بالنسبة الى ما اعد الله لى من الكرامة في الاخرة في السجس وانت بالنسبة الى ما اعد الله لك في الاخرة من العذاب في الجنّة، وحكى أن الهادى الخليفة اشترى جارية فاستفتى فقال الفقهاء لا بُدَّ من الاستبراء او الاعتاق والتزويج فقال القاضي ابو يوسف زوجها من بعض المحابك وهو يطلّقها قبل الدّخول وحلّت لكء وحكى أن الرشيد قال لزبيدة انت طالق ثلثاً أن بت الليلة في مملكتي فاستفتوا في ذلك فقال ابو يوسف تبيت في بعض المساجد فإن المساجد الد فولاه القضاء بجميع علكتدى وحكى

ان زبيدة قالت للرشيد انت من اهل النار فقال لها ان كنت من اهل النار فانت طالق ثلثاً فسالوا عنه فقال هل يخاف مقام ربّه جنّتان وينسب البها الطلاق لان الله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربّه جنّتان وينسب البها القاضى جيى بن اكثم كان فاضلاً غزير العلم نكى الطبع لطيفاً حسن الصورة حلو الكلام كان المامون يرى له لا يفارقه ويصرب به المثل في الذكاء ولى القضاء وهو ابن سبع عشرة سنة فقال بعض الحاضرين في مجلس الخليفة اصلح الله القاضى كم يكون سنّ عمره فعلم جيى انه قصد بذلك استحقاره لقلة سنة فقال سن عمرى مثل سن عمر بن عتباب بن اسيد حين ولاه رسول الله عم قصاء مكتة فتعجب الحاضرون من جوابه عوحكى انه كان ناظر الوقوف ببغداد فوقف العبيان له وقالوا يا ابا سعيد اعطنا حقنا فامر جبسه فقيل له لم فوقف العبيان وقد طلبوا حقم فقال هولاء يستحقون ابلغ من ذلك انه شبهوني بايي سعيد اللوطى من مدينة كذا وكان هذا قصده فيا فات القاضى ذلك ء وحكى انه اجتاز جمع من عاليك الخليفة صبيانًا حسانًا فقال له لو لا نتم كلت مومنين فعرف المامون ذلك فامر ان يذهب كلّ يوم الى باب داره البعاية علوك حسى الصورة حتى اذا ركب يمشون في خدمته الى دار الخلافة المعالية علوك حسى الصورة حتى اذا ركب يمشون في خدمته الى دار الخلافة وكابًاء

وينسب اليها ابو عبد الله الحد بن محمد بن حنبل كان اصله من مرو وجيء به حملاً الى بغداد فنشأً بها فلمّا كان ايام المعتصم وقع في محنة المعتزلة جمع المعتصم بينه وبين المعتزلة وكبيرهم القاضى ابو داود قالوا ان القران مخلوق قال لهم الحد ما الدليل على ذلك قالوا قوله تعالى وما ياتيهم من ذكر من ربّه محدث فقال لهم احمد المراد من الذكر ههنا الذكر عند قوله تعالى من والقران ني الذكر فالذكر مصاف الى القران فيكون غير القران وههنا مطلق وفي من مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد فيجب حمل المطلق على المقيد فانقطعت جبّهم فقال المعتصم لافي داود ما تقول في هذا فقال المقاضى هذا صال مصل جب تاديبه عومين ميمون بن الاصبع قال كنت حاضراً عند محنة احمد فلمّا ضرب سوطاً قال بسم الله فلمّا ضرب الثاني قال لا حول ولا قوّة الاّ بالله فلمّا ضرب الثالث قال القران كلام الله غير مخلوق فلمّا ضرب الرابع قال لا يصيبنا الا ما كتب الله لناء وعن محمد غير مخلوق فلمّا ضرب الوابع قال لا يصيبنا الا ما كتب الله لناء وعن محمد ابن اسمعيل قال سمعت شابًا يقول ضربت لاحمد ثمانين سوطاً لو ضربت فيلًا لهدته فجرى دمه تحت الخشب ثم امر بحبسه فانتشر ذكر ذلك واستقبح من لهدته فجرى دمه تحت الخشب ثم امر بحبسه فانتشر ذكر ذلك واستقبح من للهدنة فجرى دمه تحت الخشب ثم امر بحبسه فانتشر ذكر ذلك واستقبح من للهدية فورد كتاب المامون من طرسوس يامر باشخاص احد فدع المعتصم عند

ذلك احد وذل للناس اتعرفون هذا الرجل قالوا نعمر هو احد ابن حنبل قال انظروا اليه ما به كسر ولا عشمر وسلّمه اليهم، وحكى صالح بن احمد قال دخلت على الى وبين يديه كتاب كتب اليه بلغني ابا عبد الله ما انت فيه من الصيق وما عليك من الدين وقد بعثت اليك اربعة الاف درهم على يد فلان لا من زكوة ولا من صدقة وانما في من ارث الى فقال اجمد قل لصاحب هذا الكتاب امّا الدين فصاحبه لا يرفقنا ونحن نعافيه والعيال في نعه من الله قال فذعبت الى الرجل وقلت له ما قال الى والله يعلم ما تحن فيهم من الصيق فلمّا مصت سنة قال لو قبلناها لذهبت، وحكى احمد بن "حرار قال كانت المي زمنة عشرين سنة فقالت لي يومًا اذعب الي احمد بن حنبل وسله ان يدعو الله لى فذهبت ودققت الباب فقالوا من قلت رجل من ذاك الجانب وسالتني المي الزمنة ان اسالك ان تدعو الله لها فسمعت كلام مقصب يقول نحن احوج الى من يدعو الله لنا فوليت منصرفاً فخرجت عجوز من داره وقلت انت الذي كلمت ابا عبد الله قلت نعم قالت تركته يدعو الله نها نجيَّت الى بيتى ودققت الباب فخرجت المي على رجليها تمشى وقالت قد وهب الله لى العافية، وذكروا أن احمد بن حنبل جعله العتصم في حلَّ يوم قتل بابك الأرشى او يومر فتح عمورية وتوفى احمد سنة احمى واربعين ومايتين عن تسع وسبعين سنة، وحكى ابو بكر المروزى قال رايت احمد بن حنبل بعد موته في المنام في روضة وعليه حُلَّنان خصراوتان وعلى راسه تاج من نور وهو بهشي مشيئًا لمر اكن اعرفه فقلت يا احمد ما هذه المشية قال هذه مشية للحدام في دار السلام فقلت ما هذا التاج الذي ارآه فوق راسك فقال أن رقي اوقفني وحاسبني حسابًا يسيراً وحباني وقربني واباحني النظر وتوجني بهذا التاج وقال لى يا اجد هذا تاب الوقار توجتك به كما قلت القرآن كلامي غير مخلوق، وينسب اليها ابو على لخسين بن صالح بن خيران كان علماً شافعيَّ المذهب جامعاً بين العلم والعمل والورع طلبه على بن عيسى وزير المقتدر لتولية القصاء فابي وهرب فختمر بابه بصعة عشر يوماً قل ابو عبد الله ابن للسس العسكرى كنت صغيرًا وعبرت مع ابي على باب ابي على ابن خيران وقد وكل به الوزير على بن عيسى وشاهدت الموكلين على بابه فقال لى ابي يا بني ابصر عذا حتى تتحدّث أن عشت أن انسانًا فعل به هذا فامتنع عن القصاء ثر ان الوزير عفى عنه وقال ما اردنا بالشيخ ابي على الَّا خيرًا واردنا ان نعلـــمر

حوار م ,حراز ه ("

الناس أن في ملكنا رجلًا تعرض عليه قضاء الشرق والغرب وهو لا يقبل تبوفي ابن خيران في حدود عشرين وثلثماية، وينسب اليها ابو الفرج عبد الرجمن ابن للبورى كان عالماً بعلم التفسير والحديث والفقه والادب والوعظ وله تصانيف كثيرة في فنون العلوم وكان ايضا ظريفاً سُمَّل منه وهو على المنبر ابو بكر افصل ام على فقال الذى كانت ابنته تحته فقالت السَّنيَّة فصَّل ابا بكر وقالت الشيعة فصّل عليًّا وكانت له جارية خطية عنده فرضت مرضًا شديدًا فقسال وهو على المنبريا الهي يا الهي ما لنسا شيء الآ في قد رمتني بالمدوافي والدواهي والدواهي ونقل انه كتبوا على رقعة اليه وهو على المنبر ان ههنا امراةً بها دآء الابنة والعياد بالله تعالى ها ذا تصنع بها فقال يقولون ليُّلَّى في العراق مريضة فيا ليتنى كنتُ الطبيبَ المداويا توفى سنة سبع وتسعين وخمسماية، وينسب اليها الوزير على بن عيسى وزير المقتدر ووزير ابنه المطبع ركب يوم الموسم كما كان الوزراء يركبون في موكب عظيم فرآة جمع من الغرباء قالوا من هذا وكانت امراة عجوز تمشى على الطريق قالت كم تقولون من هذا هذا واحدٌ سقط من عين الله تعالى فابتلاه الله بهذا كما ترونه فسمع هذا القولَ على بن عيسى فرجع الى بيته واستعفى من الوزارة وجاور مكّة الى ان مات، وينسب اليها ابو نصر بشر بن للحرث للحافي ذكر ايوب العطّار انه قال له بشر الا أحدَّثك عن بَدُّو امرى بينا انا امشى اذ رايت قرطاساً على وجه الارص عليه اسمر الله تعالى فاخذته وكنت لا املك الآ درها واحداً اشتريت بها الماورد والمسك غسلت القرطاس بالماورد وطيبته بالمسك فر رجعت الى منزل وُغْتُ فاتاني آت يقول طيّبْتَ اسمى لأَطَيّبَنّ ذكرك وطهرتَهُ لاطهّرنّ قلبك، وحكت زُبيْدَة اختُ بشر أن بشرًا دخل على ليلةً من الليالى فوضع احدى رجليه داخل الدار والاخرى خارجها وهو كذلك الى ان اصبح فقلت له فيما ذا كنتَ تفكّر قال في بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي ونفسي ما الذي سبق مني. حتى خصّني الله تعالى دونه فتفكّرت في تفصيله وجماته على أن جعلني من خاصّته والبسني لباس احبّائه، وحكى أن بشر الحافي دْعى الى دعوة فلمّا وضع الطعامُ بين يديد اراد ان يَدُدُّ يده اليه ما امتدت حتى فعل ذلك ثلث مرّات فقال بعض للساضرين الذي كان يعرف بشراً ما كان لصاحب اللعوة حاجة الى احصار من اظهر ان طعامه ذا شبهة، وحكى ان احمد ابن حنبل سُئل عن مسئلة في الورع فقال لا يحلّ لي ان اتكلّم في الورع وانا آكُلُ من غلَّة بغداد لو كان بشر بن للحرث حاضرًا لاجبابك فانه لا

ياكل من غلّة بغداد ولا من طعام السواد توفي سنة تسع وعشرين وماينين عن خمس وسبعين سنة، وحكى لخسى بن مروان قال رايت بشر لخافي في المنامر بعد موته فقلت له ابا نصر ما فعل الله بك فقال غفر لى ولكلّ من تِبع جنازيّ وكانت جنازته قد رُفعت اول النهار فا وصل الى القبر الا وقت العشاء للثرة لخلق وقال لى خزيمة رايت احمد بن حنبل في المنامر فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لى وتوجني والبسني نعلين من ذهب قلت فسا فعل الله ببشر قال بم بح من مثل بشر تركته بين يدى لخليل وبين يديه مايدة الطعام ولخليل مقبل عليه وهو يقول له كُلُ يا من له باكل واشرب يا من له يشرب وانعم يا من له ينعمر وقال غيره رايت بشراً لخافي في المنام فقلت ما فعل الله بك قال غفر ليي وقال يا بشر اما استجبت منّى كفت تخافني كلّ ذلك الخوف ورآه غيره فقال له ما فعل الله بك فقال قال لى يا بشر لقد توفيتك يوم توفيتك وما على وجه الارص احبُّ التَّي منكء وينسب اليها ابو عبد الله لخرث بن اسد الحاسبي كان عديم النظر في زمانه علمًا وورعًا وحالًا كان يقول ثلاثة اشياء عزيزة حسى الوجه مع الصيانة وحسى الخلق مع الديانة وحسى الاجابة مع الامانة مات ابوه اسد المحاسبي وخلّف من المال الوفّا ما اخذ الحرث منه حبّة وكان محتاجاً الى دانق وذاك لان اباء كان رافصيًّا فقال الحرث اهل ملّتين لا يتوارثان، وحكى للنيد أن الحاسى اجتاز بي يوماً فرايت اثر الجوع في وجهد فقلت يا عمر لو دخلتَ علينا ساعةً فدخل فعدتُ الى بيت عمّى وكان عندهم اطعةٌ فاخسرة خجيَّتُ بانواع من الطعام ووضعته بين يديه فدّ يده واخذ لقمة رفعها الى فيه ويلوكها ولا يزدردها ثر قام سريعاً ورمى اللقمة في الدهليز وخرج ما كلمني فلمّا كان الغد قلت يا عمّر سررتني ثمر نعّصتَ علَّى فقال يا بنيّ أمّا الفاقة فكانت شديدة وقد اجتهدت أن أنال من الطعامر الذي جعلته بين يديَّ ولكن بينى وبين الله علامة وفي ان الطعام اذا لم يكن مرضيًّا يرتفع منه الى انفى زفر لا تقبله نفسى توفى سنة ثلث واربعين ومايتين،

وينسب اليها ابو للسن السرى بن المغلّس الشّقَطى خال الى القسم الله الله واستاذه وتلميذ معروف وقال له اغنى الله قلبك فوضع الله تعالى فيه الزهد وقيل ان امراة اجتازت بالسرى ومعها طرفَّ فيها شيَّا فن يدها وانكسر فاخذ السريُّ شيئًا من دكانه واعطاها بدل ما ضاع عليها فراى معروف ذلك فاعجبه وقال له ابغض الله اليك الدنيا فتركها وتزهّد كما دعا له وحكى ان امراة جاءت الى السرى وقالت يا ابا للسن انا

من جيرانك وان ابني اخذه الطايف واني اخشى يوذيه فان رايت ان تجيء معى او تبعث اليه احدًا فقام يصلى وطول صلاته فقالت المراة ابا لخسن الله الله في ولدى اني اخشى ان يوذيه السلطان فسلم وقال لها انا في حاجتك فا يحت حتى جاءت امراة وقالت لها لك البشرى فقد خلوا عن ابنك، حكى الخنيد قال دخلت على السرى فاذا هو قاعد يبكى وبين يديد كوز مكسور قلت ما سبب البكاء قال كنت صايمًا فجاءت ابنتي بكور ماء فعلّقته حتى يبرد فافط عليه فاخذتني عيني فنُمْتُ فرايت جارية دخلت على من هذا الباب في غاية لخسن فقلت لها لمن انت قالت لمن لا يبرِّد الماء في الكيزان الخصر وضربتْ بكتِّها اللوز ومرَّتْ وهو هذا قال للجنيد فكثت اختلف اليه مدّة طویلة اری الکوز المکسور بین یدید، وحکی ان السری كلّ لیلة اذا افطر ترك لقمة فاذا اصبح جاءت عصفورة واكلت تلك اللقمة من يده فجاءت العصفورة في بعص الايام ووقعت على شيء من جدار جرته ثر طارت وما اكلت اللقمة فحن الشيخ لذلك وقال بذنب متى نفرت العصفورة حتى تذكّر انه اشتهى لخبر بالقديد فاكل فعلم أن انقطاع العصفورة بسبب ذلك فعهد أن لا يتناول ابدًا شيمًا من الادام فعادت العصفورة ، وحكى انه اشترى كرّ لوز بستين دينارًا وكتب في دستوره ثلثة دنانير رجه فارتفع الربح وصار اللوز بتسعين دينارًا فاتاه الدلال واخمره انه بتسعين دينارًا فقال اني عقدت عقداً بيني وبين الله تعالى اني ابيعه بثلثة وستين لاجله لست ابيعه باكثر من ذلك فقال الدلال واني عقدت عقداً بيني وبين الله تعالى اني لا اغش مسلماً توفي السرى سنة احدى وخمسين ومأيتينء

وينسب اليها ابو القسم للنَّنيْد بن محمد بن للنيد اصلا من نهاوند ومولده بغداد كان ابوة رجّاجًا وهو كان خرّازًا صحب للحرث الحاسبي وخاله السرى السقطي وكان للنيد يفتي على مذهب سفيان الثوري كان وردة في كلّ يوم ثلتماية ركعة وثلثين الف تسبيحة وعن جعفر الخلدي ان الجنيد عشرين سنة ما كان ياكل في كلّ اسبوع الا مرّة، حكى ابو عمرو الزجاجي قال اردت الحج فدخلت على الجنيد فاعطاني درها شددته في ميزري فلم انزل منزلاً الا وجدت رزقاً فها احتجت الي اخراج الدرهم فلما عدت الي بغداد ودخلت عليه مد يده واخذ الدرهم وحكى بعض الهاريين عن ظافر قال رايت الجنيد واقفاً على باب رباطة فقلت يا شيخ اجرني اجاري الله فقال ادخل الرباط قدخلت في السنري خبراً بادام واكله ق (٢

كان الآ يسبرًا حتى وصل الطالب بسيف مسلول فقال للشيخ ابين مشى هذا الهارب فقال الشيخ دخل الرباط فرّ على وجهة وقال تريد ان تقوية علّى قال الهارب قلت للشيخ كيف دالنه علّى اليس لو دخل الرباط قتلنى فقال الشيخ وهل نجوت الآ بقولى دخل الرباط فيا زال منّا الصدق ومنه اللطفء وحكى ان رجلًا الى الخنيد بخمسماية دينار وكان هو جالساً بين اصحابه وقال له خُلْ هذا وانفق على اصحابك فقال له هل لك غيرها قال نعمر لى دنانير كثيوة قال فهل تريد غيرها قال نعمر قال ذخل اليك فانت احوج اليها منّاء قال ابو محمد المؤتى بنفسك فقال يا ابا محمد هو ذا صحيفتى تطوى وأنا احوج ما كنت ارفق بنفسك فقال يا ابا محمد هو ذا صحيفتى تطوى وأنا احوج ما كنت الساعة ولم يزل باكياً وساجداً حتى فارق الدنيا سنة ثمان وستين ومايتين ومايتين وقال جعفر الخلدى رايت الخنيد بعد موته فى المنام قلت ما فعل الله بك يا ابا قاسم فقال طاحت تلك الاشارات وغابت تلك العبارات ونفت تلك العلوم ونفذت تلك الرسوم وما سبقينا الا على الركيعات الله كنّا نصليها فى جوف ونفذت تلك الرسوم وما سبقينا الا على الركيعات الله كنّا نصليها فى جوف ونفذت تلك الرسوم وما سبقينا الا على الركيعات الله كنّا نصليها فى جوف الليل

وينسب اليها ابو للسن على بن محمد المزين الصغير كان من المشايخ الكبار صاحب للالات والرامات حكى ابو عبد الله ابن خفيف قل سمعت ابا للسن عكمة يقول كنت في بادية تبوك فقدمت الى بير لاستقى منها فزلقت رجلى فوقعت في قعر البير فرايت في البير زاوية فاصلحت موضعاً وجلست عليه لمُلا يفسد المائح ما على من اللباس وطابت نفسى وسكن قلى فبينما انا قاعد ان انا بشخشخة فتاملت فاذا حية عظيمة تنزل على فراجعت نفسى فاذا فقسى سأكنة فنزلت ولفت ذنبها على وانا هادى السر لا اضطرب شيئا فقسى سأكنة فنزلت ولفت ذنبها غلا ادرى الارض ابتلعتها امر السماء واخرجتنى من البير وحلت عتى ذنبها فلا ادرى الارض ابتلعتها امر السماء وفرحتن ومشيت الى حاجتى، وحكى جعفر للملدى عزمت على السفر فودعت ابا للسن المزين وقلت زودنى شيئًا فقال ان ضاع شيء واردت وجدانه أو اردت ان يجمع الله بينك وبين انسان فقل يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد رد الى ضائى او اجمع بينى وبين فلان قال فا دعوت في شيء الآ استجبت توفى عكة مجاورًا سنة ثمان وعشرين وثلثماية، وينسب اليها محمد بن اسمعيل وبعرف بخير النساج كان من اقران الثورى

 $<sup>^{\</sup>text{w}}$ ) a.b نفع الا ركيعات نوكعا في السحو a am Rande نفعني \_ ركعناها في جوف الليل

عاش ماية وعشرين سنة كان اسود عزم لخيَّ اخذه رجل على باب لخرم وقال انت عبدى واسمك خير فكث على ذلك مدّة يستعلم في نسم الخز ثر عرف انه ليس عبده ولا اسمه خير قال له انت في حلّ من جميع ما عملت لك وفارقه، وحكى أن رجلًا جاءه وقال له يسا شيخ أمس قد بعتَ الغيرل وشددت ثمنه في ميزرك وانا جينت خلفك وحللته فقبضت يدى فصحك الشيخ واومى الى يده فحلت وقال اصرف هذه الدرام في شيء من حاجتك ولا تعد الى مثلها وراى في المنامر بعد موتد قيل له ما فعل الله بك قال لا تسالني عن هذا استرحت من دنياكم الوضرة، وينسب اليها ابو محمد رُوِّيْم بن احمد البغدادي كان من كبار المشايخ وكان علمًا بعلم القراة والفقة على مذهب داود وكان يقول من حكة للكيم الشريعة على اخوانه والتصييق على نفسه لان حكم الشريعة اتباع العلم وحكم الورع التصييق على نفسه، حكى انه اجتاز وقت الظهيرة بدرب في بغداد وكان عطشاناً فاستسقى من بيت نخرجت جارية بكور ماء فاخذ منها وشرب فقالت لإارية صوفي يشرب بالنهار فا افطر بعد فلك توفى سنة ثلث وثلثماية، وينسب اليها ابو سعيد احد بن عيسى الخرّاز كان من المشايخ الكبار صحب ذا النون المصرى والسرق السُّقَطي وبشرًا لخاف وكان ابوسعيد بهشي بالتوكُّل عن نفسم قال دخلت البادية مرة بغير زاد فاصابني فاقة فرايت المرحلة من بعيد فسررت بان وصلت الى العمارة ثمر افكرت في نفسي اني سليت واتكلت على غيري فاليت الّا ادخل المرحلة الّا اذا جلت اليها فحفرت لنفسى في الرمل حفيرة وواريت جسدى فيها الى صدرى فلمّا كان نصف الليل سمعوا صوتاً عالياً يا اهل المرحلة أن لله وليُّنا في هِذه المرحلة فالحقوة نجساءت جمساعة واخرجوني وجلوني الي القريذى

وينسب اليها ابو نواس لخسن بن هائً كان اديباً فصحاً بليغاً شاعراً اوحد زمانه حكى ان الرشيد قرا يوماً ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون فقال اطلبوا لى شخصاً انذل ما يكون حتى اوليه مصر فطلبوا شخصاً مخبلا كما اراد لخليفة فولاه مصر وكان اسمه خصيب فلما ولى احسن السيرة وباشر الكرم وانتشر ذكره فى الملاد حتى قيل شعر

اذا له تزر ارض الخصيب ركابنا فاين لنا ارض سواه نزور فتى يشترى حسن الثناء بما له ويعلم أن الدايرات تدور

فقصدة شعراء العراق وابو نواس معهم وهو صبى فلمّا دنوا من مصر كالوا ذات يوم تحن من ارض العراق وندخل مصر فلا ياخذن علينا المصريون خطا او عيبًا ليعرض كلَّ واحد منّا شعرة حتى نعتبرة فان كان شيء منها محتاجًا الى اصلاح اصلحناه فاظهر كلَّ واحد ما معه على القوم فقالوا لابي نواس هات ما عندى فقال عندى هذا

والليل ليل والنهار نهار والبغل بغل والجار حار والبعل بغل والجار حار والمديك ديك والدجاجة زوجه والبطّ بط والهزار هزار

فصحكوا وقالوا هذا ايصا له وجه للمضاحك فلمّا دخلوا على الخصيب وضعوا كرسيًّا كلّ واحد من الشعراء يقف عليه ويورد شعره حتى اوردوا جميعهم بقى ابو نواس فقال بعض الشعراء ارفعوا الكرسي ما بقى احد فقال ابو نواس اصبروا حتى اورد بيتاً واحداً ثر بعد ذلك ان اردتم فارفعوا فانشاً يقول

انت الخصيب وهذه مصر فتشابها فكلاها بحر

فتحيّم الشعراء وانشد قصيدة خيراً من قصايدهم كلّهاء وحكى ان محمد الامين امر بحبسة وامر ان لا يترك عنده كاغد ودواة فحبس فى دار فدخل عليه خادم من خدام الخليفة ونام عنده وعليه جبّة سوداء فاخذ قطعة جصّ من الحايط وكتب على جبّة الخادم

ما قدر عبدك بى نواس وهو ليس بذى لباس ولغيه اولى بها ان كنت تعل بالقياس ولين قتلت ابا نواسك قيل من هو بو نسواس

فقراوا وفرِّجوا عنه و وذكر انه راى فى المنامر بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال قد غفر لي بابيات قُلْتُها وفي تحت وسادتي فوجدوا تحت وسادته وقعة فيها مكتوب

يا ربّ ان عظمت ذنوبی كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الآلخسين فن الذى يرجوه عبد مجرم ادعوك يا ربّی البك تصرّعاً فاذا رددت يدى فن ذا يرحم ما لى البك وسيلة غير الرجا وكريم عفوك ثر انى مسلم الا

بغشور مدينة بين هراة ومرو الروذ ينسب اليها سيّد الابدال ابو الحسين الاالتورى كان يسكن الخراب ولا يدخل المدينة الآيوم الجعة فاذا اراد الجنيد زيارته اخذ معه شيئًا من الطعام ويدور في الخراب الى ان وجده فاذا وجده التي عليه لياكل معه ويقول له الى كم تسيج فيجيبه الى حصول المقصود وهيهات من ذلك، وحكى ان الجنيد بعث اليه شيئًا من الذهب قطعتان كانتا من الجنيد والباقي كان من غيره فلمّا وصل اليه اخذ قطعتى الجنيد ورد الباقيء وحكى عن نفسه قال كان في نفسي شيء من الكرامات فاردت تجربته فرايت الصبيان معهم قصبة في راسها خيط يصطادون بها السمك فاخذت فرايت الصبيان معهم قصبة في راسها خيط يصطادون بها السمك فاخذت قصبة ووقفت بين زورقين فقلت وعزتك ان لم تخرج لى سمكة فيها ثلثة ارطال لاغرقي نفسي فخرجت سمكة فيها ثلثة ارطال وحكى انه وقع ببغداد حريك وقف تاجر على طرف الحريق يقول من اخرج هذين الغلامين له الف دينار فقالوا من يجسر ان يقرب الى هذه النار حتى حصر ابو الحسين الثورى وقال فقالوا من يجسر ان يقرب الى هذه النار حتى حصر ابو الحسين الثورى وقال دخلت هذه النار قال سنّ الله انه لم يحرق الغلامين وها غير مذنبين وحكى انه سمع قابلا يقول

ما زلت انزل من ودادک منزلاً یخیر الالباب عند نزوله فاشتد به الوجد فلم یزل یعدو فی اجمه قصب قطعت روسها حتی تقطع قدمه ومات علیه رجم الله وحکی ان ابا لخسین اجمد بن محمد المشروی دخل یوماً الماء لیغتسل نجاء لص واخذ ثیابه فلما خرج لم یجد ثیابه فرجع الی الماء فیا کان الا قلیلاً وجاء اللصّ ومعه ثیاب ایی لخسین وقد جقّت یده الیمنی نخرج ابو لخسین من الماء ولبس ثیابه ثم قال یا سیّدی ردّ علی ثیابی ردّ علیه یده فرد الله علیه یده وحکی آن الاتوری مرص نجاء لانید الده لعیادته بشیء من المراه فردها ومرض لانید فذهب الیه الثوری ووضع یده علی جبهته فعوفی من ساعته وقل للجنید اذا عُدْتَ اخوانک فاوفیهم مثل هذا البرّ توفی الثوری سنة خمس وتسعین ومایتین رجمة الله علیه

النورى a.b (۲ ادعوك رب كما امرت تصرعا ۴)

وينسب اليها الامام العالم البارع الورع محيى السنة ابو محمد للسين بن مسعود الفرّاء البغوى كان عديم النظير في علم التفسير واحاديث رسول الله صلعم ومعرفة الصحابة واسامى الرواة وعلم الفقه والادب وتصانيفه في غاية الحسن والصحّة واعتماد اهل الحديث والفقه على تصانيفه وسمّوه محيى السنّة كان معاصراً للامام حجّة الاسلام ابى حامد الغرّالي والامام فخر الاسلام ابى الرواني رحمة الله عليم اجمعين المحمد المح

بلاد الديلم بارص لجبال بقرب قزوين وفي بلاد كلّها جبال ووصاد وفيها خلق كثير من الديلم وم اشد الناس حقاً وجهلاً بينم قتال فاذا قُتل واحد منه قتلوا من تلك القبيلة الى واحد كان وكانوا ملوك بلاد لجبال قديما ذكر ان اصلم من بنى تميم ولذلك ترى اكثرم يميلون الى الادب والعربية منهم ملوك آل بويه وكانوا كلّم فضلاء ادباء عينسب اليها شمس المعالى قابوس بن وشمكير كان ملكاً فاضلاً ادبياً كان اخوه مرداويج صاحب بلاد لجبال وكان عساكرة الديلم والترك وبينهما خصومة وهو ينصر الديلم لانم كانوا انسابه فالترك كبسوا عليه في الجام وقتلوة قام قابوس مقامه وتصعصع الملك فانتزع آل بويه بلاد لجبال منه فذهب الى طبرستان ويستنجد بملوك بني سامان ويحارب ال بويه الى ان غدر به ابنه منوجهر وحبسه في بعض القلاع وملوك الديلم ما كانوا في طاعة لخلفاء فلما وقع لقابوس ما وقع قال المقتدر بالله

قد قبس القابسات قابوسُ ونجمهُ في السماء منحوس فكيف يُرجى الفلاح من رجل يكون في آخر اسمد بوسُ فلمّا سمع قابوس ذلك قال

يا ذا الذى بصروف الدهر عبرنا هل عند الدهرُ الله من له خطـرُ اما ترى الجر تعلو فوقه جِينً ويستقـرّ بادنى قـعـره الـــــــُررُ وفى السماء تجومُ غير ذى عدد وليس يكسف الآ الشمس والقمرُ هم مدينة عظيمة من المهات بلاد خراسان بنـاهـا منوجهر بن ايرج بر

بلخ مدينة عظيمة من امّهات بلاد خراسان بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون اهلها مخصوصون بالطرمذة من بين ساير بلاد خراسان كان بها النوبهار وهو اعظم بيت من بيوت الاصنام لمّا سمع ملوك ذلك الزمان بشرف الكعبة واحترام العرب ايّاها بنوا هذا البيت مصاهاةً للكعبة وزيّنوة بالديباج وللحرير والجواهر النفيسة ونصبوا الاصنام حوله والفرس والترك تعظمه وتحتج اليه وتُهدى اليه الهدايا وكان طول البيت ماية ذراع في عرض ماية واكثر من ماية ارتفاعً وسدانته للبرامكة وملوك الهند والعين ياتون اليه فاذا وافسوا ماية ارتفاعً وسدانته للبرامكة وملوك الهند والعين ياتون اليه فاذا وافسوا

سجدوا للصنم وقبلوا يد برمك وكان برمك جكم فى تلك البلاد كلّها ولم يزل برمك بعد برمك الى ان فاتحت خراسان فى ايام عثمان بن عقان رضه وانتهت السدانة الى برمك الى خالد فرغب فى الاسلام وسار الى عثمان وضمن المدينة عال وفتح عبد الله بن عامر بن كُريّة خراسان وبعث الى النوبهار الاحنف بن قيس بن الهيثم فخرّبهاء

ينسب اليها من المشاهير ابرهيمر بن ادهم العجلي رحم الله كان من ملوك بليخ وكان سبب تركه الدنيا انه كان في بعض متصيّداته يركض خلف صيد ليرميه فالتفَتَ الصيدُ اليه وقال لغير هذا خُلقت يا ابرِهيم فرجع ومرّ على بعض رعاته وذول عن دابته وخلع ثيابه اعطاها للراعي ولبس ثياب الراعي واختار الزهدى وحكى انه ركب سفينة في بعض اسفاره فلمّا توغّل في الجر طالبه الملاح بالاجرة والتح عليه فقال له ابرهيم اخرجني الى هذه الجزيرة حتى اودى اجرتك فاخرجه اليها ونهب معه فصلّى ابرهيم ركعتين وقال الهي يطلب اجرة السفينة فسمع قايلًا يقول خُذْ يا ابرهيم فدّ يده تحو السماء واخذ دينارين دفعهما الى الملاح وقال لا تذكر هذا لاحد ورجعا الى السفينة فهبت ربيح عاصف واضطربت السفينة فاشرفت على الهلاك فقال الملاح اذهبوا الى هذا الشيخ ليدعو الله فذهب القومر اليه وهو مشغول بنفسه في زاوية قالوا أن السفينة اشرفت على الهلاك أدعو الله تعالى لعلَّه يرتمنا فنظر أبرهيم بموق عينه تحو السماء وقال يا مرسل الرياح من علينا بالعاطفة والنجاح فسكنت الريبح في الحال، وحكى انه مرّ به بعض رعاته من بلخ فرآه جالساً على طرف ما يرقع دلقًا فجلس اليه يعيره بترك الملك واختيار الفقر فرمى ابرهيمر ابرته في الماء وقال ردوا الى ابرتى فإخرج سمك كثير من الماء روسها وفي فم كل واحدة ابرة من الذهب فقال لست اريد غير ابرتي فاخرجت واحدة راسها بابرته فقال للرجل اتَّى الملكين خير هذا امر ذاك، وحكى انه اجتاز به جندىَّ سال منه الطريق فاشار الى المقبرة فتاذّى الرجل للندى وضربه شيّ راسه فلمّا عرف انه ابرهيم جاء اليه معتذرًا فقال له انك وقتاً ضربتني دعوت لك لانك حصلت لى ثوابًا فقابلت ذلك بالدعاء، وحكى ان ابرهيم كان ناطوراً في بيستان باجرة فاذا هو نايمر وحيّة تروحه بطاقة نرجس وجاءه رجل جنديّ يطلب منه شيئًا من الثمرة وهو يقول انا ناطور ما امرني صاحب البستان ببذل شيء منها فجعل للبندى يصربه وهو يقول اصرب على راسٍ طالما عصى الله تعسالي توفي سنة احدى وستين وماية،

وينسب اليها ابو على شقيق بن ابرهيم البلخي من كبار مشايخ خراسان استاذ حاتم الاصم وكان اول امره رجلاً تاجرًا سافر الى بلاد الهند دخل بيناً من بيوت الاصنام فراى رجلاً حلق راسه ولحيته يعبد الصنم فقال له ان لك الهاً خالقاً رازقًا فاعبده ولا تعبد الصنم فانه لا يصرّ ولا ينفع فقال عابد الصنم ان كان كما تقول فلم لا تقعد في بيتك وتتعب اللتجارة فانه يرزقك في بيتك فتنبّه شقيق لقوله واخذ في طريق الزهد، وحكى أن أهله شكت اليه من الفاقة فقال يظهر انه يمشى الى شغل الطين ودخيل بعض المساجد وصلى الى آخر النهار وعاد الى اهله وقال عملت مع الملك فقال اعمل اسبوعًا حتى اوفيك اجرتك دفعة واحدة وكان كلّ يوم يمشى الى المسجد ويصلّى فلمّا كان اليومر السابع قال في نفسه لو لمريكن اليوم معى شيء يخاصمني اهلى فاجر نفسه من شخص ليعمل له يومه واهله ينتظر مجيَّه اخر النهار باجرة الايام اذ دقّ الباب احد وقال بعثنى الملك باجرة الايامر الله عمل له فيها شقيق ويقول لشقيق ما الذي صدّك عنّا حتى اشتغلت اليوم بشغل غيرنا فذهب المراة اليه فسلمر اليها صرة فيها سبعون ديناراً ، وحكى حام الاصمر أن على بن عيسى بن ماهان كان امير بلخ وكان يحبّ كلاب الصيد ففقد كلب من كلابه يومًا فاته به جار شقيق فاستجار به فلخل شقيق على الامير وقل خِلوا سبيله فاني أردُّ لَكُم كَلَمِكُم الى ثلثة اليام نحلوا سبيله فانصرف شقيق مهتمًّا لما صنع فلمّا كان اليوم الثالث كان رجل من اهل بالخ غايباً وكان من رفقاء شقيق وكان لشقيق فتى وهو رفيقه راى في الصحراء كلباً في رقبته قلادة فقال اهديد الى شقيق فحمله اليه فاذا هو كلب الامير سلّمه اليه، استشهد شقيت في غزوة كولان سنة اربع وتسعين وماية،

وينسب اليها ابو حامد احمد بن حصروية من كبار مشايخ خراسان محب ابا تُراب التَّخْشَى وكان زين العارفين ابو يزيد يقول استاذنا احمد ذكر انه اجتمع علية سبعاية دينار دينا فرض وغرماوًة حصروا عندة فقال اللام انك جعلت الرهون وثيقة لارباب الاموال وانت وثيقتى فادعنى فدن بابه احدث وقال اين غرماء احمد وقصى عنه جميع ديونه ثم فارق الدنيا وذلك في سنة اربع ومايتين عن خمس وتسعين سنة على المنت وشيع عن خمس وتسعين سنة

وينسب اليها عبد للليل بن محمد الملقب بالمشيد ويعرف بوطواط كان كاتبًا للسلطان خوارزمشاه اتسر وكان اديبًا فاضلًا بارعًا ذا نظم ونثم بالعربية والمجمية والسلطان جبّه لا يفارقه ساعة لظرافته وحسن مجالسته فامر ان

يبنى له قصر الحذاء قصر السلطان حتى جادثه من الروشي فاخرج الرشيد راسه مرة من الروشنة فقال السلطان يا رشيد ارى راس ذيب خارجاً من روشنك فقال ايها الملك ما هو راس الذيب ذاك سجنجل انا اخرجته فصحك السلطان من عجيب جوابه، وحكى أن أحداً من الحساب الديوان يستعيم دوابُّه كثيرًا فكتب اليه بلغني من النوادر المطربة وللكايات المصحكة ان تاجرًا استاجر حارًا من نيسابور الى بغداد وكان حارًا ضعيفًا لا يكنه السير، ولا يُرجى منه الخير ، اذا حُرّى سقط ، واذا صُرب صرط ، من مكارى قليل السكون كثير للنون و طُولَ الطريق يبكى دماً ويتنقس الصعداء ندمًا و فبعد اللتيا واللتي وصل الى بغداد والجار صنيل، ولم يبق من المكارى الآ القليل؛ اذ سمع صحة هاملة تصرع القلوب، وتشق لليوب، فالتفس المكارى فاذا الختسب بدرّته وصاحب الشرطة لابس ثوب شرّته فقال المكارى ما ذا حدث قالوا ههنا تاجم فاجم، أُخذ مع غلام للطيب، كالغصور الرطيب تواتم عليه الصفعات المغمية والصربات المدمية طلبوا جارًا، وكان جار المكارى حاضرًا، فتعادوا اليه، واركبوا التاجم عليه، فالمكارى ذهب عنه القرار، وينادى بالويل ويعدو خلف للجار، الى ان طيف جميع الحال والبلد بغداد، فلمّا كان المساء ردوا للجار الى المكارى جايعاً سلمه الطَّوى الى التَّوى ، والصَّدَى الى الرَّدَى ، فاخذه المكارى مترجًّا مدّ اذنيه وتغل ما بين عينيه وزاد في علفه خوفًا من تلفه والما دنا الصباح وظهر اثر النهار ولاج ولاج وله معنه صوت اهول من الصحة الامسية فالتفت المكارى فاذا المحتسب على الباب، وصاحب الشرطة كاشر الناب، فقال المكارى ما ذا حدث قالوا ذاك التاجر أخذ مرّة اخرى مع غلامر القاضي، كالسيف الماضى، فاراد المكارى ان يوارى الجار فسبقت العامة اليه، واركبوا التاجر عليه والمكارى يعدو خلفه ويصبح ، بعين باكية وقلب جريح ، الى أن طيف به في جميع الخال ثر ردوه الى المكارى وقد اشرف على الهلاك، ولا يقدر على الخراك، فبات المكارى مسلوب القرار، في مداواة الجار، فلما انتشر اعلام الصُّوُّ، في اقطار الجَوَّم صكَّت أَنْنُهُ من الصحتين الاولتين والتفت فاذا الختسب في الدرب، وصاحب الشرطة منشمر للصرب، فقال المكارى ما ذا حدث قالوا ذاك التاجر أخذ مرّة اخرى مع غلام الرئيس كالدُّر النفيس، والعامة رآت حار المكارى عدت اليه فعدا المكارى الى التاجر وقال يا خبيث أن لم تترك صنعتك الشنيعة، ولا ترجع عن فعلتك القبيحة، فاشتر حاراً يركبونك عليه

كلّ يوم فقد اهلكت جارى، وازلتَ قرارى، وها انا اقول ما قال المكارى للتاجر، ان المحرى التاجر، فهيّى النقس والطرس، والآ فالزم البيت والعرسه

بلد قرية من اعمال الموصل يقال لهما بلد باشاى حكى الشيخ عمر التسليمى وكان من اهل التصوّف قال وصلت الى هذه القرية فلّما كان وقت خروج نور الغبيراء اهتاج بنسائها شهوة الوقاع يستخيين من ذلك لغلبة الشهوة ولا قدرة للرجال على قصاء اوطارهن فعند ذلك اخرجن الى واد بقرب الصيعة وهن بها كالسنانير عند هجانها الى ان انقصت مدّتُهن ثر يتراجعن الى بيوتهن وقد عاد اليهن التعييز قال وسمعت ان كلّ سنة في هذا الدوقت تحدث بهن هذه الحالة ه

بلور ناحية بقرب قشمير قال صاحب تحفة الغرايب بها موضع في كلّ سنة ثلثة اشهر يدوم فيه الثلج والمطر بحيث لا يرى فيها قرص الشمس وحكى ان بهذه الارض بينًا فيه صنم على صورة امراة لها ثديان وكلّ من طال مرضه وضجر عنه يدخل على هذا الصنم وبمسح يده على ثديها يتقاطر من ثديها ثلث قطرات بجزج تلك القطرات بالماء ويشرب اما يزول مرضه او بحوت سريعاً ويستريح من تعب المرضه

بنان موضع لست اعرف ارضة ينسب الية ابو لأير البناني صاحب المجايب رحة الله سمع بفضلة ابرهيم بن المولد فذهب الية فقام ابو لأير يصلى بالقوم فا المجب ابرهيم قراتة الفاتحة فانكر علية في باطنة فعرف ابو لأير ذلك بنور الباطن فلمّا فارقة ابرهيم وخرج من عندة اعترضة سبع وكانت صومعة الى الباطن فلمّا فارقة ابرهيم وغياد الى الشيخ وقال ان سبعًا صال على فخرج الشيخ وقال السبع ما قلت لكمر لا تتعرّضوا لاضيافي فولى الاسد وذهب فقال الشيخ وقال السبع ما قلت لكمر لا تتعرّضوا لاضيافي فولى الاسد وذهب فقال الشيخ يا ابرهيم اشتغلتم بتقويم الظاهر ونحن اشتغلنا بتقويم الباطن فخفتم التهم من السبع وخاف السبع منّاه

بوشنج مدينة كبيرة من مدن خراسان ذات مياه وبساتين واشجار كثيرة ينسب اليها منصور بن عمار كان واعظًا عظيماً عجيب اللامر طيب الوعظ مشهورًا حكى سليم بن منصور قال رايته في المنام فقلت ما فعل الله بك قال غفر لمي وادناني وقربني وقال يا شيخ السوء اتدرى لم غفرت لك قلت لا يا رب قال انك جلست للناس يومًا فبحيته فبكي فيه عبد من عبادى لم يبك من حشنتي قط فغفرت له ووهبت اهل المجلس له ووهبتك فيمن وهبست له

وحكى أن منصور بن عمار وجد رقعة عليها بسم الله الرجن الرحيم فاخذها فلمر يجد لها موضعًا فاكلها فراى في نومه قائلًا يقول فنخ الله عليك باب للكهة باحترامك اسمر الله تعالىء وحكى ابو للسن السعدى قال رايت منصور بن عمار في النوم بعد موته فقلت ما فعل الله بك فقال لي قال انت منصور بن عمار قلت نعمر يا ربّ قال انت الذي تزهد في الدنيا وترغب فيها قلت قد كان ذلك ولكن ما اتخذت مجلساً الآبدات بالثناء عليك وثنيت بالصلوة على نبيك وثلثت بالنصيحة لعبادك فقال صدق ضعوا له كرسيًّا يجدن في سمائي بين مليكتى كما مجدنى فى الارص بين عبادى والله الموفق، وحكى ان رجلًا شريفًا جمع يومًا ندماء الشرب وسلّم الى غلامه اربعة درام ليشترى لم بها فواكه فاجتاز الغلام بمجلس منصور بن عهار وكان يطلب لفقير اربعة دراهم فقال من يعطى له اربعة دراهم ادعو له اربع دعوات فدفع البه الغلام الدراهم فقال منصور ما الذي تريد من الدعوات فقال اريد العتق فقال اللهم ارزقه العتق قال وما الاخر قال ان يخلف الله على دراهي فدعا له بع قال وما الاخر قال أن يتوب الله على سيّدى فدعا له به قال وما الاخر قال أن يغفر الله لي ولك ولسيدى وللحاضرين فدعا به فلمّا رجع الى سيّده قال ما الذي ابطا بك فقص عليه القصّة فقال سالت لنفسى العنتى فقال انت حرّ لوجه الله تعالى قال وان يخلف على الدراهم قال لك اربعة الاف درهم قال وما الشالث قال ان يتوب الله عليك قال تبت الى الله عزّ وجلّ قال وما الرابع قال أن يغفر الله لى ولك وله وللحاصرين فقال هذا ليس التي فلمّا نام راى في نومه قامُّلًا يقول له انت فعلت ما كان اليك اترى انى لم افعل ما التى قد غفرت لك وللغلام وللحاضرين ولمنصوره

باخرز بلدة من بلاد خراسان ينسب اليها أبو للسن الباخرزى كان أديبا فاصلا بارعا لطيفا أشعاره في غاية للسن ومعانية في غاية اللطف وله ديوان كبير اكثره في مدح نظام الملك وبعض الادباء التقط من ديوانة الابيات المحيية قدر الف بيت سمّاه الاحسن وكان بينة وبين أنى نصر الكندرى مخاشنة في دولة بني سبكتكين فلما ظهرت الدولة السلجوقية ما كان أحد من العال يجسر على الاختلاط بالم فاول من دخل معام أبو نصر الكندري استوزرة السلطان طغرلبك فصار مالك البلاد احصر أبا للحسن الباخرزي واحسن الية وقال أنى تفالت بهجوك لى أذا كان أولة أقبل فان أبا للحسن هجاء بابيات أولها

## اقبل من كندر مسخرة للشوم في وجهه علامات

واقطعوا باخرز لامير زوج امراة من نساء بنى سلجون فرآت ابا لخسن وقالت الله صلعم في المنامر على هذه الصورة فصار محظوظاً عندهم وآخر الامر قتل بسبب هذه المراة وصار حسن صورته وبالاً عليه كريش الطاووس وشعر الثعلب ه

بيهن بليدة تحراسان ينسب اليها الامام ابو بكر احمد البيهقى كان اوحد زمانه فى للحديث والفقه والاصول وله السنن اللبير وتصانيف كثيرة كان على سيرة علماء السلف قانعاً من المدنيا بالقليل الذي لا بثّ منه قال امام للرمين ما من احمد من اصحاب الشافعي الا وللشافعي عليه منّة الا البيهقي فان له على الشافعي منّة لان تصانيفه كلّها في نصرة مذهب الشافعي، حكى الفقيه ابو بكر ابن عبد العزيز المروزي رايت في المنام تابوتًا يعلو فوقه نور تحو السماء فقلت ما هذا قالوا فيه تصانيف الى بكر البيهقي وحكى بعض الفقهاء قال رايت الشافعي قاعداً على سرير وهو يقول استفدت من كتاب احمد البيهقي حميث كذا وحميث كذا هديث كذا هديث كذا ه

تبريز مدينة حصينة ذات اسوار محكة وفي الان قصبة بلاد آذربيجان بها عدّة انهر والبساتين محيطة بها زعمر المجّمون انها لا تصيبها من الترك آفة لان طالعها عقرب والمريخ صاحبها فكان الامر الى الان كما قالوا ما سلم من بلاد انربيجان مدينة من الترك غير تبريز وفي مدينة آهلة كثيرة لخيرات والاموال والصناءات وبقربها حمامات كثيرة عجيبة النفع يقصدها المرضى والزمني ينتفعون بها وتحمل منها الثياب العتبابي والسقلاطون والاطلس والنسج الى الافاق ونقودها ونقود اكثر بلاد انربجان الصفر المصروب فلوسأ وقطاع الطنجير والهاون والمنارة اذا ارادوا المعاملة عليها اشتروا بها المتاع فها فضل اخذوا به قطعة صغيرة، ينسب اليها ابو زكرياء التبريزي كان اديباً فاضلاً كثير التصانيف فلمّا بني نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد جعلوا ابا زكرياء خان خزانة اللتب فلمّا وصل نظام الملك الى بغداد دخل المدرسة ليتفرّج عليها وفي خدمته اعيان جميع البلاد ووجوهها فقعد في المدرسة في محفل عظيم والشعراء يقومون ينشدون مدايحه والدعاة يدعون له فقام رجل ودعا لنظام الملك وقال هذا خير عظيمر قد تمّر على يدك ما سبقك بها احد وكلّ ما فيها حسن الا شيئًا واحداً وهو ان ابا زكرياء التبريزى خازن خزانة الكتب وانه رجل به ابنه يدعو الصبيان الى نفسه فانكسر ابو زكرياء انكسارًا شديدًا في ذلك الخفل العظيم فلمّا قام نظام الملك قال لناظر المدرسة كم معيشة الى زكرياء قال عشرة دنانير قال اجعلها خمسة عشر ان كان كما يقول لا تكفيه عشرة دنانير فانكسر ابو زكرياء من فصيحة ذلك المتعدّى وكفاه ذلك كفارة لجميع دنانير فانكسر ابو زكرياء من فصيحة ذلك المتعدّى وكفاه ذلك كفارة لجميع ذنوبه ومن ذلك اليوم ما حصر شيمًا من الخافل والمجامع حياءً وخجالة انهمار ويد كبيرة من قرى الرى كثيرة البساتين كثيرة الاستجار مونقة الثمار ولم تحت الارص بيوت كنافقاء اليربوع اذا جاءم قاصد عدو اختبوا فيها فالعدو يحامرم يومًا أو أياماً وبهشى فاذا خرجوا من تحت الارص اكثروا الفساد من القتل والنهب وقطع الطريق وفي اكثر الاوقات اهلها عصاة على اللسلاطين ولا حيلة الى ضبطم الآ بالمداراة وفيها اثنتا عشرة محلّة كل محلّة السلاطين ولا حيلة الى ضبطم الآ بالمداراة وفيها اثنتا عشرة محلّة كل محلّة يطالبه بالخراج وتوافقوا على ادّاء الخراج المعهود للسلطان باتي احدام بديك وبقول هذا بدينار وبودّون الخراج على الماقر وبقول هذا بدينار وبودّون الخراج على هذا الوجه والآ فلا فايدة منه اصلاً وم مترصّدون للخلاف ويرضى الوالى منه بان يقال انه في الطاعة وادّوا الخراج وانه لا يزرعون على البقر خوفاً من منه بان يقال انه في الطاعة وادّوا الخراج وانه لا يزرعون على البقر خوفاً من منه بان يقال انه في الطاعة وادّوا الخراج وانه لا يزرعون على البقر خوفاً من منه بان يقال انه في الطاعة وادّوا لخراج وانه لا يزرعون على البقر خوفاً من

وحسنة جدًّا سيما رمّانهم فان مثلها غير موجود في شيءً من البلاد ه جاجرم مدينة بارض خراسان مشهورة بقرب اسفرايين بها عين تنبع قناة بين جاجرم واسفرايين حدّثنى بعض فقهاء خراسان من غاص في ماء هذه العين يزول جربه ه

انهم اذا خالفوا يوخذ عواملهم وانها يزرعون بالمساحى ولا يقتنون الدواب والمواشى لما ذكرنا ان اعداءهم كثيرون فياخذون مواشيهم وفواكههم كثيرة

لجبال ناحية مشهورة يقال لها قهستان شرقها مفازة خراسان وفارس وغربها الربيجان وشمالها بحر للخيرر وجنوبها العراق وخورستان وى اطيب النواحى هواة وتربة واهلها اصبح الناس مزاجاً واحسنه صورة قالوا انها تربة ديلمية لا تقبل العدل والانصاف ومن وليها عصى وكتب الاسكندر الى ارسطاطاليس ارى بارض لجبال ملوكاً حسانًا لا اختار قتله وان تركته لا آمن عصيانه فا ذا ترى فكتب اليه ارسطاطاليس ان سَلَم كل بقعة الى احد ففعل فلك وظهرت ملوك الطوايف فلما مات الاسكندر اختلفوا فغلبه اردشير بن فلك وظهرت ملوك ساسان فاتخذها الاكاسرة مصيفًا لطيب هوائها وسلامتها من سموم العراق وسخونة مائه وكثرة فبابه وهوامه وحشراته ولذلك قال ابو ذلف العربي

واني امرؤ كسروتي الفعال اصيف للجمال واشتو العراقا

لا ينبت بها الخل والنارنج والليمو والاترج ولا يعيش بها الغيل ولإساموس ولو حلا اليها ماتا دون سنة وقصبتها اصفهان والرى وهذان وقرويين وبها من لجبال والاودية ما لا بحصىء بها جبل اروند وهو جبل نزه خصر نصر مطلّ على هذان حكى بعص اهل هذان قال دخلت على جعفر بن محمد الصادق فقال من اين انت قلت من هذان قال اتعرف جبلها راوند قلت جعلني الله فداك جبلها اروند قال نعمر ان فيها عينًا من عيون الجنّة واهل هذان يرون الماء الذي على قلَّة للبل فانها بخرج منها الماء في وقت من اوقات السنة معلوم ومنبعه من شقّ في صخر وهو مالاً عذب شديد البرد فاذا جاوزت ايامه المعدودة ذهب الى وقته من العام المقبل لا يزيد ولا ينقص وهو شفاء للمرضى ياتونه من كل جهة وذكروا انه يكثر اذا كثر الناس عليه ويقلّ اذا قلّواء وبها جبل بیستون بین مذان وحلوان وهو عل متنع لا یرتقی دروت وس اعلاه الى اسفله املس كانه منحوت وعرضه ثلثة ايام واكثر ذكر في تواريخ المجم أن حظية كسرى ابرويز شيرين المشهورة بالحسن وللال عشقها رجل حجّار اسمه فرهان وناه في حبّها واشتهر نلك بين الناس فذكر اهره لابرويز فقال لاصحابه ما ذا ترون في امر هذا الرجل ان تركته وما هو عليه فهتك وقبح وان قتلته او حبسته فعاقبت غير مجرم فقال بعض لخاصرين اشغله ججر حتى يصرف عمره فيه فاستصوب كسرى رايه وامر باحضاره فدخل وهو رجل صخمر البدن طويل القامة مثل للهل الهاييج فامر كسرى باكرامه وقل ان على طريقنا حجرًا يمنعنا من المرور نريد ان تفخ فيه طريقًا يصلح لسلوكنا فيه وقد عرفنا دربتك وذكاءك واشار الى بيستون لفرط شموخه وصلابة حجره فقال الصانع ارفع هذا الحجر من طريق الملك ان وعدني بشيرين فتاذي كسرى من هذا لانها كانت حظيته لكن قال في نفسه من يقدر على قطع بيستون فقال في جوابه نفعل نلك انا فرغت فخرج فرهان من عند كسرى وشرع في قطع الجبل ورسم فيه دربًا يسع لعشرين فارسًا عرضاً وسمكه اعلى من الرايات والاعلام فكان يقطع طول نهاره وينقل طول لبله ويرصف القطاع الكبار شُبُّه الاعدال في سفيح الجبل ترصيفًا حسنًا يحشو خللها بالخاتة ويسويها مع الطريق وكان يخت من الجبل شبه منارة عظيمة ثر يقطعها قطعاً كلّ قطعة كعدل ويرميها ولقد رايت عند اجتيازي به شبه منارة فنخ جوانبها وما قطعها بعد ورايت قطاعاً من الحجر كالاعدال عليها اثار ضرب الغاس وفي كل

قطعة حفرتين في جانبيها لجعل اليد فيها عند رفعها فذكر يوماً عند كسرى شدة افتمامه بقطع لجبل فقال بعض لخاصرين رايته يرمى بكل ضربة شبه جبل ولو بقى على ما هو عليه لا يبعد أن يفتح الطزيق فانفرق كسرى فقال بعصار انا اكفيك امره فبعث اليه من اخبره بموت شيرين فلما سمع ذلك ضرب فاسم على الحجر واثبته فيه فر جعل يضرب راسه على الفاس الى ان مات ومقدار فاتحه من للجبل غلوة سام وتلك الاثار باقية الى الان لا ريب فيهاء وقال اجد بن محمد الهمذاني في سفح جبل بيستون ايوان منحوت من الحجر وفي وسط الايوان صورة فرس كسرى شبديز وابرويز راكب عليه وعلى حيطان الايوان صورة شيرين ومواليها قيل صوّرها فُطّرُس بن سنّمار وسنمار هو الذي بني الخورنق بظاهر لخيرة وسببه ان شبديز كان اذكى الدواب واعظمها خلقًا واظهرها خُلقًا واصبرها على طول الركص كان لا يبول ولا يروث ما دامر عليه سرجه ولا يختر ولا يزبد ما دام عليه لجامه كان ملك الهند اهداه الى ابرويز فاتّفق انه اشتكى وزاد شكواه فقال كسرى من اخبرنى بموته قتلته فلما مات خاف صاحب خيله ان يسال عنه فيجب عليه الخبر موته فجاء الى البلهبد مغنيه وساله ان يخبر كسرى ذلك في شيء من الغناء وكان البلهبد احذق الناس بالغناء ففعل ذلك فلمنا سمع كسرى به فطن بمعنساه وقال وجحك مات شبديز فقال الملك يقوله فقال كسرى زه ما احسى ما تخلَّصت وخلَّصت غيرك وجزع عليه فطرس بن سنمار بتصويره فصوره على احسى مثال بحيث لا يكاد يفرق بينهما الا بادارات الروح وجاء كسرى تامله باكياً وقال يشد ما بقى هذا التمثال الينا وذكرنا ما يصير حالنا اليه بموت جسدنا وطموس صورتنا ودروس اثرنا الذي لا بدَّ منه وسيبقى هذا التمثال اثرًا من جمال صورتنا للواقفين عليه حتى كاننا بعصهم ونشاهدهم وحكى من عجايب هذا التمثال انه لم ير مثله ولم يقف احد منذ صور من اهل الفكر اللطيف والنظر الدقيق عليه الا يحجّب منه حتى قال بعض الناس انها ليست من صنعة البشر ولقد أعْطى ذاك المصور ما لم يُعطّ غيره فلى شيء اعجب من ان سُخّرت له الحجار كما اراد حتى في الموضع الذي اراد الهر جاء الهر وفي الموضع الذي اراد ابيض جاء ابيض وكذلك ساير الالوان والظاهر ان الاصباغ الله فيه عالجها بصنف من المعالجات التجيبة لم يغيرها طول الليالي وصور الفرس واقفًا في وسط الايوان وكسرى راكب عليه لابس درعاً كانه زُرد به من حديد يتبين مسامير الزرد في حلقها وصور شيرين بحيث يظهر للسن والملاحة في وجهها كانها

تسلب القلوب بغنجها وسمعت أن بعض الناس عشق على صورة شيرين وصار من عشقها متيماً فكسروا انفها لملا يعشق عليها غيرة وذكر قصة شبديز خالد الفيّاض فقال شعر في المعرفة الفيّاض الفيّاض فقال

سهم بریش جناح الموت مقطوب وغنج شیرین والدیباچ والطیب ان من ید افعی الشبدیز مصلوب وکان ما مثله فی الناس مرکوب بالفارسیة نوحاً فیه تطریب من سحر راحته الیسری شآبیب فاصبح گفت عنه وهو مجذوب فریستطع فی شبدیز المزاریب

والملك كسرى شهنشاه يقبضه ان كان للآنه شبديز يركبه بالنار آنى يمينًا شدّ ما غلظت حتى اذا اصبح الشبديز مجدلاً ناحت عليه من الاوتار البعمة ورنم الهربد الاوتار فالتهابت فقال مات فقالوا انت فهت به لولا البلهبد والاوتار تاخي الزمان عليهم فاجر هدبهم

وبها جبل دماوند وهو بقرب الري يناطح الجوم ارتفاعًا وجكيها امتناعًا لا يعلوه الغنمر في ارتفاعه ولا الطير في تحليقه قال مسعر بن مهلهل انه جبل مشرف عل شاهق لا يفارق اعلاه الثلج صيفًا ولا شتاء ولا يقدر الانسان ان يعلو فروته يراه الناظر من عقبة هذان والناظر من اليي يظيّ انه مشف عليه وبينهما فرسخان فصعدت لإبل حتى وصلت الى نصفه عشقة شديدة ومخاطرة بالنفس فرايت عينا كبريتية وحولها كبريت مستحجر فاذا طلعت عليه الشمس التهبت نارًا والدخان يصعد من العين اللبيتية وحكى اهل تلك النواحي انهمر اذا راوا النمل يذخر لخب الكثير تكون السنة سنة جدب واذا دامت عليهم الامطار حتى نادوا منها صبوا لبن الماغز على النار انقطعت قال جرِّبت هذا مرارًا فوجدته صححاً وقالوا اذا راينا قلَّة هذا للجبل في وقت من الاوقات متحسّرًا عن الثلج وقعت فتنة واريقت دماء من للسانب الذى نراه متحسّرًا وبقرب للجمل معدن اللحل الرازى والمرتك والاسرب والزاج هذا كلَّه قول مسعر، وحكى محمد بن ابرهيمر الصراب قال أن الى سمع أن بدماوند معدن الكبريت الاجر فأتخذ مغارف حديد طول السواعد واحتال في اخراجه فذكر انه لا يقرب من ناره حديدة الآ ذابت في ساعته وذكر اهل دماوند ان رجلًا من اهل خراسان اتخذ مغارف حديدية طويلة مطليّة بها عاجها بها واخرج من الكبريت لبعض الملوكء وحكى على بن رزيس وكان حكيماً له تصانيف قال وجهت جماعة الى جبل دماوند وهو جبل عظيم

شافق في الهواء يرى من ماية فرسخ وعلى راسة ابدأ مثل السحاب المتراكم لا يخسر شتاءً ولا صيفًا ويخرج من اسفلة نهر ماوًة اصفر كبريتى فذكر الجاعة انه وصلوا الى قلّته في خمسة ايام وخمس ليال فوجدوا قلّته تحو من مايسة جريب مساحة على ان الناظر اليها من اسفله يراها كالمخروط قالوا وجدنا رملًا تغيب فيه الاقدام وانه لم يروا عليها دابة ولا اثر حيوان وان الطير لا يصل الى اعلاها والبرد فيها شديد والريح عاصف وانه عدّوا سبعين كوت يخرج منها الدخان الكبريتى وراوا حول كل ثقب من تلك الكوى كبريتا اصفر كانه ذهب وجملوا معهم شيئًا منه وذكروا انهر راوا على قلّته للجبال الشامخة مثل التلال وراوا حم للخور كالنهم الصغيم وبينهما عشرون فرسخاء

وبها جبل ساوة وهو على مرحلة منها رايته جبلاً شائحا اذا اصعدت عليه قدر غلوة سم رايت ايواناً كبيراً يسع لالف نفس وفي آخره قد بهز من سقفه اربعة اهجار شبيهة بثدى النساء يتقاطم المالا من ثلثة والم ابعة يابس اهل ساوة يقولون انه مصم كافر فيبس وتحتها حوص يجتمع فيه الملا الذى يتقاطم منها وعلى باب الايوان ثقبة له بابان وفيها انخفاض وارتفاع يقول اهل ساوة ان ولد المرشدة يقدر يدخل من باب ويخرج من الاخر وولد الزنية لا يقدر، وبها جبل كركس كوه جبل دورته فرسخان في مفازة بين المي والقم وهو وبها جبل كركس كوه جبل دورته فرسخان في مفازة بين المي والقم وهو ولإبال محيطة بها من جميع جوانبها فمن كان فيها كانه في مثل حظيرة وسمى كركس كوه لان النسم كان ياوى اليه وكركس هو النسم فلو اتخذ وسمى كركس كوه لان النسم كان ياوى اليه وكركس هو النسم فلو اتخذ معقلاً كان حصينا الآ انه في مفازة بعيدة عن البلاد قلما يجتاز بها احدى وبها جبل نهاوند وهو بقرب نهاوند قال ابن الفقية على هذا للبل طلسمان عورة سمك وثور قالوا انهما لاجل الماء ليلا يقل ماوه وماوه ينقسم قسمين قسمين الى نهاوند والاخر الى الدينورى

وبها جبل یله بشمر هذا للبل بقرب قریة یقال لها یل وی من صیاع قزوین علی ثلثة فراسخ منها حدّثنی من صعد هذا للبل قال علیه صور حیوانات مسخها الله تعالی جبراً منها راع متّکی علی عصاه یری غنمه وامراة تحلب بقرة وغیر ذلک من صور الانسان والبهایم وهذا شی یعرفه اهل قزوین عوبنسب الیها الوزیر مهلب بن عبد الله کان وزیراً فاصلاً قعد به الزمان حتی صار فی صنک من العیش شدید فرافقه بعص اصدقائه فی سفره فاشتهی لها وفر یقدر علی ثمنه فاشتهی رفیقه له بدره لها فانشا یقول

الا موت يباع فاشتريد فهذا العيش ما لا خير فيه اذا ابصرت قبراً من بعيد وددت لو اننى من ساكنيه الا رحم الاله ذنوب عبد تصدق بالوفاة على اخسيد

ثر بعد ذلك علا امره وارتفعت مكانته فقصده ذلك الرفيق والبواب منعه من الدخول عليه فكتب على رقعة

الا قل للوزير فدتك نفسي واهلى ثر ما ملكت فيه اتذكر اذ تقول لصنك عيش الا مرت يباع فاشتريه

فاحصره وحياه وجعله من خاصته ١

جبل قرية بين النعبانية وواسط وكانت في قديم الزمان مدينة يصرب بقاصيها المثل من قلّة العقل ومن حديثه ما ذكر أن المامون أراد المصى الا واسط فاستكرى القاصى جمعاً ليثنون عليه عند وصول الخليفة فاتفق أن شبارة الخليفة وصلت وما كان من الجع المستكرين احد حاصراً نخاف القاصى أن الفرصة تفوت نجعل يعدو على شاطى دجلة مقابل الشبارة وينادى باعلى صوته يا أمير المومنين نعم القاصى قاضى جبّل فصحك يحيى بن أكثم وكان راكباً في الشبارة مع الخليفة وقال يا أمير المومنين هذا المنادى هو قاضى جبّل بيني على نفسه فصحك المامون وأمر له بشيء وعزله وقال لا يجوز أن يلى شيئًا عنى أمور المسلمين من هذا عقله ه

جربافقان بليدة من بلاد قهستان بين اصفهان وهذان ذات سور وقهندز لها رئيس يقال له جمال باده لا يهشى الى احد من ملوك قهستان البتة وله موضع حصين والى داره عقود وابواب وحرّاس والملوك كانوا يساتحونه بذلك ويقولون ان انيّته وازعاجه غير مبارك وكان الامر على ذلك الى ان ملك للجبال خوارزمشاه محمد سلمها الى ابنه والى عماد الملك فوصل عماد الملك الى جرّباذقان أُخبر بعادة الرئيس انه لا يهشى الى احد فغصب من ذلك وبعث اليه يطلبه فالى فبعث اليه عسكره دخلوا المدينة قهرًا وتحصّن الرئيس بالقلعة فحاصروها اياماً وقتل من الطرفين فلما اشتد الامر عليه نزل بالليل وهرب فخرب عماد الملك القلعة وقتل اكثر اهلها لانه قتلوا اصاب عماد الملك فعما قريب ورد عساكر التتر وهرب عماد الملك فقتلوة في الطريق وقتلوا ابن خوارزمشاه ورد عساكر التتر وهرب عماد الملك فقتلوة في الطريق وقتلوا ابن خوارزمشاه

جرجاً مدينة عظيمة مشهورة بقرب طبرستان بناها يزيد بن المهلّب بن الى صفرة وق اقلُ ندًا ومطرًا من طبرستان يجرى بينهما نهر تجرى فيده

السفن بها فواكه الصرود والجروم وفي بين السهل والجبل والبرّ والجحر بها البليم والنخل والزينون وللجوز والرمان والاتهج وقصب السكر وبها من الثمار وللجبوب السهلية والجبلية المباحة يعيش بها الفقراء ويوجد في صيفها جني الصيف والشناء من الباذنجان والفجل وللزر وفي الشناء للدى ولللان والالبان والرياحين "كالخزامى والخيرى والبنفسج والنرجس والاترج والنارنج وفي مجمع طير البرّ والجر لكن هوارها رديُّ لانه يختلف في يوم مصرُّ سيما بالغرباء، وحكى انه كان بنيسابور في ايامر الطاهرية ستماية رجل من بني هلال يقطعون الطريق فظفروا بهم ونقلوا ثلثماية الى جُرْجان وثلثماية الى جُرْجانية بخوارزم فلمّا تمّ عليهم للول فريبق من كان بجرجان الا ثلث انفس وفر بحت من كان جرجانية الا ثلثة، وجرجان من العناب الجيد والخشب الخليم الذي يتخذ منه النشاب والظروف والاطباق وجمل الى ساير البلاد وبها ثعابين تهول الناظر ولا ظرر لها وذكر ابو الرجان الخوارزمي انه شوهد جرجان مدرة صارت بعصها قاراً والبعض الاخر بحالهاء بها عين سياه سنك قال صاحب تحفة الغرايب بجرجان موضع يسمّى سياه سنك به عين ماء على تلّ باخذ الناس ماءها للشرب وفي الطريق اليها دودة في اخذ من ذلك الماء واصاب رجلة تلك الدودة يصير الماء الذي معة مُرًّا فيبدّده ويعود اليها ياخذ مرّة اخرى وهذا عندهم مشهور، ينسب البها كرز بن وبرة كان من الابدال قال فضيل اذا خرج كرز بن وبرة يامر بالمعروف يضربونه حتى يغشى عليه فسال ربَّه ان يعرِّفه الاسم الاعظم بشرط ان لا يسال به شيئًا من امور الدنيا فاعطاه الله ذلك فسال ان يقويه على قراة القرآن فكان يختمر كلّ يوم وليلة ثلث ختمات، حكى ابو سليمان المكتب قال صحبت كرزبن وبرة الى مكّة فكان اذا نزل القوم ادرج ثيابه في الرحل واشتغل بالصلوة فاذا سمع رغاء الابل اقبل فتأخر يوماً عن الوقت فذهبت في طلبه فاذا هو في وهدة في وقت حار واذا سحابة تظلّه فقال يابا سليمان اريد ان تكتمر ما رايت فحلفت ان لا اخبم احداً في حيوته وحكى انه لما توفي راوا اعل القبور في النوم عليم ثياب جدد فقيل لهم ما هذا قالوا أن أهل القبور كلّهم لبسوا ثيابًا جددًا لقدوم كرزبي وبرة، وينسب اليها ابو سعيد اسمعيل بن الهد الإرجاني كان وحيد دهره في الفقه والاصول والعربية مع كثرة العبادة والمجاهدة وحسى للخلق والاهتمام بامور الدين والنصيحة للمسلمين وهو القايل

كالاقحوان 4 (2

اني ادّخمت ليوم ورد منيتي عند الاله من الامور خطيرا

قولي بإن لهـناء هـو اوحـد ونفيت عنه شريكه ونظيـرا وشهادتي أن النبي محتمداً كان الرسول مبشماً ونذيرا ومحبتى آل السنبى وصحبه كلا ارام بالثناء جديد وتمسكى بالشافعي وعسلمه فاك الذي فتق العلوم بحورا وجميل ظنى بالاله وان جنت نفسى بانواع الذنوب كثيرا ان الظلوم لنفسه ان باته مستغفراً جبد الاله غفيرا فاشهد آلهی اننی مستخفی لا استطیع لما مننت شکورا هذا الذي اعددته لشدايدي وكفي بربك هادياً ونصيرا

قُبِص ابو سعيد في صلوة المغرب عند قوله واياك نستعين وفاضت وهو ابين ثلث وثلثين سنة، وينسب اليها القاصي ابو للسن على بن عبد العزيز للم جانى كان اديبًا فقيهًا شاعرًا وهو القايل

يقولون في فيك "انقباض واتما راوا رجلًا عن موقف الذلّ اجما ارى الناس من الدانام فان عندهم ومن اكرمته عزّة النفس اكرماء وينسب اليها الامام عبد القاهر بن عبد الرحن للبرجاني كان عالماً فاضلاً اديباً عارفاً بعلم البيان له كتاب في اعجاز القرآن في غاية كلسي ما سبقه احد في ذلك الاسلوب من فر يطالع ذلك الكتاب لا يعرف قذره ودقة نظره ولطافة طبعة واطّلاعة على معجزات القرآن، وبها مشهد لبعض اولاد على الرضا المجم يستمونه كور سرخ النذر له يقصى الى قصاء لخاجة وهذا ام مشهور في بلاد الحجم جمل اليها اموال كثيرة ويصرف الى جمع من العلويين عناك الله جرجرايا قرية من اعمال بغداد مشهورة ينسب اليها على الإرجرائي كان من الابدال لا يدخل العمان ولا يختلط باحد حكى بشر لخافي قال لقيته علي عين ماء فلما ابصرني عدا قال بذنب متى رايت اليوم انسيًّا فعدوت خلفه وقلت اوصنى فالتفت اتى وقال عانق الفقر وعاشر الصبر وخالف الشهوة واجعل بيتك اخلى من لحدك يوم تنقل اليه على هذا طاب المصير الى الله تعالى ١ الجزيرة بلاد تشتمل على ديار بكم ومُصَّم وربيعة واتما سميت جزيرة لانها بين دجلة والفرات وها يقبلان من بلاد الروم ويخطان متسامتين حتى يصبّان في بحر فارس وقصبتها الموصل وحران والجزيرة بليدة فوق الموصل تدور دجلة حولها كالهلال ولا سبيل اليها من اليبس الا واحد قالوا من خاصية هذه

a) a.b اسقاص b) و اسقاص c) د استقاص

البلاد كثرة الدماميل قال ابن هام انسلولي

ابدا اذا يمشى جيك كآنا به من دماميل للجزيرة ناخس

وحكى ان ضرار بن عمرو طلع به الدماميل وهو ابن تسعين سنة فت تحب الناس فقالوا احتملها من للجزيرة عنسب اليها بنو الاثير للجزيرة و كانوا ثلثة اخوة فصلاء رايت منهم الصياء كان شخا حسن الصورة فاصلاً حلو للحديث كريم الطبع له تصانيف كثيرة منها المثل الساير كتاب في علم البيان في غاية للسن وكتاب في شرح الالفاظ الغريبة الله وردت في احاديث رسول الله صلعم وغيرها ه

جوهسته قرية من قرى هذان بها قصر بهرام جور وبهرام من ملوك الفرس كان ارمى الناس له ير رام مثلة وهذا القصر عظيم جدًّا وكلَّه ججر واحد منقورة بيوته ومجالسه وخزاينه وغرفه وشرافاته وساير حيطانه وهو كثير المجالس ولخزاين والدهاليز والغرف وفي مواضع منها كتابات بالمجمية تتضمن اخبار ملوكم الماضين وحسن سيرتم وفي كل ركن من اركانه صورة جارية عليها كتابة وبقربه ناووس الطيبة وسياتي ذكرها ان شاء الله تعالى ه

جوين ناحية بين خراسان وقهستان كثيرة الخيرات وافرة الغلات وفي اربعاية قرية على اربعاية قناة والقنوات منشاً فيا من مرتفع من الارض والقرى على متسقل احدها بجانب الاخرى ينسب اليها ابو المعالى عبد الملك بن محمد المام الخرمين الامام العلامة ما رآت العيون قبله ولا بعده مثله في غزارة العلم وفصاحة اللسان وجودة الذهن من رآه من العلماء تحيير فيه شاع ذكره في الافاق فلما كان زمان الى نصر اللندرى وامر بلعى المذاهب على راس المنسبر فارت الامام خراسان ونهب الى المجاز ويدرس بمكة فانقصت تلك المدة سريعاً عوت طغرلبك وقتل اللندرى فعاد امام الخرمين الى خراسان وبني له نظام الملك مدرسة بنيسابور فظهرت تلامذته وانتشرت تصانيفه وكان في حلقت ثلثماية فقيه من الفحول بلغوا مبلغ التدريس كانى حامد الغرالى وصانيفه وكان في حلقت ثهاية المطلب عشرين مجلداً توفي سنة ثمان وثمانين واربعاية ها

جيلان غيصة بين قزوين وبحر الخزر صعب المسلك لكثرة ما بها من الجبال والوهاد والاشجار والمياه في كلّ بقعة ملك مستقلٌ لا يطيع غيره والحرب بينهم قايمة والمطر كثير جدًّا ربّا يستمرّ اربعين يوماً لا ينقطع ليلاً ولا نهاراً ويصحبر الناس منه وبيوته من الاخشاب والاخصاص وسط الاشجارها ولا حدّ لكثرة اشجارها الطول لو كان بارص اخرى كان لها قيمة ونساؤها احسن النساء

صورة لا يستتهن عن الرجال يخرجن مكشوفات الوجه والراس والصدر، وبها من الخيل الهماليم ما لا يوجد في غيرها من البلاد ولم ير احسى منها صورة ومشياء ومن عجايبها ما سمعت ولا صدقت حتى جرّبت وهو أن المطر اذا دامر عندهم وضجرِوا عنه فان سمعوا بالليل صوت ابن آوى وعقبه نباح كلب يبشر بعصهم بعصاً بصحو الغد وعندهم من بني آوى والللاب كثير وهذا شيء اشهر عندهم وجرّبت موارًا ما اخطأ شيء ماكولهم الرزّ الجيّد المولاني والسمك ويودون زكوة الرز ولا يتركونه اصلاً ويقتنون دود الابريسم شغل رجاله زراعة الرزّ وشغل نساءم تربية دود القز والرزق لخلال في زماننا عندهم ونساؤهم ينسجى الميازر bوالمشدات الغرية الملاح وتحمل منها الى ساير البلادء ومن علااتهم ان فقهاءهم في كلّ سنة استاذنوا من الامير الامر بالمعروف فاذا اذن لهم احصروا كلّ واحد كاينًا من كان وضربوه ماية خشبة فرتما يحلف الرجل ايمانًا انه ما شرب ولا زنا فيقول الفقيه ايش صنعتك فيقول بقال انا فيقول اما عكان بيدك الميزان فيقول نعم فيامر بصربه ماية، ينسب اليها الشيخ محمد بن خالد الملقِّب بنور الدين كان شيخاً عظيم الشان طاهر اللوامات رايته في صغر ستى كان شخًا مهيبًا وضيء الوخه طويل القامة كتّ اللحية طويلها ما رآه احد ولو كان ملكًا الا اخذته هيبته له مصنّفات في عجايب احواله ومشاهدته الملايكة والجنة والنار واحوال الاموات وخواص الانكار أوالايات، حكى بعض من صحبه قال سرنا ذات يومر فرفع لنا خان فقصدناه فقال بعض السابلة لا تدخلوا للحان فانه ياوى اليه سبع فقال الشيخ نتكل على الله فدخلناها وفرش الشيخ مصلاءة يصلّى فسمعت زئير الاسد فانكرت في نفسى على الشييخ لدخول لخان فدخل لخان سبع هايل فلمّا رآنا جعل ياتينا اتياناً ليناً لا اتيان صايل وانا انظر الى شكلة فذهب عقلى فهربت الى الشيرخ وجعلته بينى وبين الاسد فجاء وافترش عند مصلى الشيخ فلمّا فرغ الشيخ من صلاته مسرح راسه وقال بالتجمية فارق هذا الموضع ولا ترجع تفزّع الناس ههنا فقامر السبع وخرج من الخان ولم يره احد بعد ذلك هناك ه

للحضر مدينة كانت بين تكريت وسجار مبنية بالحجارة المهندمة كان على سورها ستون برجاً كبارًا بين البرج والبرج تسعة ابراج صغار بازاء كل برج قصر والى جانبه حمام وجانب المدينة نهر الثرثار وكان نهرًا عظيماً عليه جنان بناها الصَّيْزَن بن معوية وكان من قُضاعة من قبل شابور بن اردشير ملك الفرس والاناث 4 (\* والمسدات عن خلل الميزان 4 (\* والمسدات 6 (\* والمسدات 5)

وقد طلسهها أن لا يقدر على هدمها الا بدم الحامة الورقاء ودم حيض المراة الزرقاء وأياها أراد عدى بن زيد

واخو للصر اذ بناه واذ دجلة تجبى اليه والحابور شاده جندلًا وجلّه كلسًا والطير في ذُراه وكور

فاتفق انه ظهر لشابور خصم خراسان فذهب اليه وطال غيبته فعصى ضيزن عليه واستولى على بلاد الجزيرة واغار على بلاد الغرس وخرب السواد واسر ماه اخت شابور الملك فلمّا عاد شابور من خراسان وأخبر بما فعل ضيزن ذهب اليه بعساكره وحاصر سنين ولم يظفر بشيء فلمّ بالرجوع فصعدت النّصيرة بنت الصيزن السطح ورآت شابور عشقته فبعثت اليه ان مالى عندك ان دللتك على فنح هذه المدينة فقال شابور آخذك لنفسى وارفعك على نسائى فقالت خُذْ من دم جامة ورقاء واخلطه بدم حيص امراة زرقاء واكتب بهما واشدده في عنق ورشان وارسله فانه اذا وقع على السور تنهدّم ففعل كما تالت فدخل المدينة وقتل ماية الف رجل واسر البقية وقتل ضيزن وانسابه فقال للحدينة وقتل ماين المذلهات

الم بجزيك والابناء تُنكى بما لاقت سُراة بنى العبيد ومقتل ضيزن وبنى ابسيه واجلاء القبايل من يزيد اتام بالفيدول مجلسات وبالإبطال شابور الجنسود فهدم من بروج الخضر صخرًا كان ثقاله زبر الحديد

ثر سار شابور الى عين التمر وعرس بالنصيرة هناك فلم تنم في تلك الليلة تململا على فراشها فقال لها شابور ما اصابك فقالت لم انم قط على فراش اخشى من هذه فنظر فاذا فى الفراش ورقة آس لصقت بين عُمّنتين من عكنها فقال لها شابور بمر كان ابواك يغذوانك قالت بشهد الابكار ولباب البر ومرخ الثنيان فقال شابور انت ما وفيت لابويك مع حسن صنيعهم بك فكيف تفين لى ثم امر ان تصعد بناءً علياً وقال الم ارفعك فوق نسادًى قالت بلى فامر بغرسين جموحين وشدّت نوايبها فى ذنبيهما ثم استحصرا فقطعها قال عدى بن ريد

ولخصر صبّت عليه داهيت شديدة ايد. مناكبها ربيبة له تسرق والسدها بحبّها اذ ضاع راقبها فلان خطّ العروس اذ جشر الصبح دما يجرى سبايبها هلك حصى الطاق حصن حمين بطبرستان كان في قديم الزمان خزانة ملوك الفرس واول من اتخذه منوجهر بن ايرج بن فريدون وهو نقب في موضع عالم

في جبل صعب المسلك والنقب يشبه بابًا صغيرًا فاذا دخله الانسان مشى تحو ميل في ظلمة شديدة ثر يخرج الى موضع واسع شبيه بمدينة قد احاطت به للجبال من جميع للجوانب وفي جبال لا يحكن صعودها لارتفاعها وفي هذه السعة مغارات وكهوف وفي وسطها عين غزيرة المالا ينبع من ثقبة ويغور في السعة مغارات وكهوف وفي وسطها عين غزيرة المالا ينبع من ثقبة ويغور في اخرى وبينهما عشرة اذرع وكان في ايّامر الفرس بحفظ هذا النقب رجلان معهما سلّم يدلونه من الموضع اذا اراد احدها النزول في دهر طويل وعندها ما يحتاجان اليه لسنين كثيرة ولم يزل الامر على ذلك الى ان ملك العرب طبرستان فحاولوا الصعود عليه فتعذر عليم ذلك الى ان وتي المازيار طبرستان فقصد هذا الموضع واتام عليه مدّة حتى صعد رجل من اصحابه اليه فدني فقصد هذا الموضع واتام عليه مدّة حتى صعد رجل من اصحابه اليه فدني والسلاح واللنوز وكان بيده الى ان مات وانقطع السبيل اليه الى هذه الغاينة ومن الحجايب ما ذكره ابن الفقيه ان الى جانب هذا الطاق شبيه بالدكان اذا لطح بعذرة او شيء من الاقذار ارتفعت في الحال سحابة فطرت عليه حتى لطح بعذرة او شيء من الاقذار ارتفعت في الحال سحابة فطرت عليه حتى لطحة بعذرة او شيء من الاقدار ارتفعت في الحال سحابة فطرت عليه حتى لطحة بعذرة او شع من الاقدار ارتفعت في الحال سحابة فطرت عليه حتى لطحة بعذرة او شيء من الاقدار ارتفعت في الحال سحابة فطرت عليه حتى لطحة بعذرة او شهاد من الكه عنده المهور عندام لا يتمارى فيه اثنان ها

حلوان مدينة بين هذان وبغداد كانت عامرة طبّبة والان خراب وتينها عدّة ورمانها في غاية الطيب لم يوجد في شيء من البلاد مثلهما وفي حواليها عدّة عيون كبريتية ينتفع بها من عدّة ادواء وكان بها تخلتان مشهورتان على طريق السابلة وصل اليهما مطيع بن اياس فقال

اسعدانی یا تخلتی حُلَّوان وابکیا بی من ریب هذا الزمان واعلما ان ریب هذری بین الالف والجیران واسعدانی وایقنا ان تحساً سوف یاتیکما فتفترانی،

حكى المداينى أن المنصور اجتاز عليهما وكان احداها على الطويق ضيقت على الاجال والاثقال فامر بقطعها فانشد قول مطيع فقال والله لا كنت ذلك النحس ثر اجتاز المهدى بهما واستطاب الموضع ودع لحسنه المغتية وقل لها ما تربن طيب هذا الموضع غنينى جيوتى فغنت

ایا تخلتی وادی بُوانة حبّذا اذا نام حرّاس التخیل جناکما فقال لها احسنت لقد همت بقطع هاتین التخلتین فنعتنی فقالت اعیدک بالله ان تکون تحسهما وانشدت قول مطبع ثر اجتاز بهما الرشید عند خروجه الی خراسان وقد هاج به الدم بحلوان فاشار الیه الطبیب باکل الجّار فطلب ذلک من دهقان حلوان فقال لیس ارضنا ارض تخل تکی علی العقبة فطلب ذلک من دهقان حلوان فقال لیس ارضنا ارض تخل تکی علی العقبة

تخلتان فاقطعوا احداها فقطعوا فلما اجتباز الرشيد بهمسا وجد احداهسا مقطوعة والاخرى قاية وعليها مكتوب

واعلما أن بقيتما أن تحسأ سوف ياتيكما فتفترقان

فاغتمر الرشيد لذلك وقال لقد عزّ على أن كنت تحسهما ولو كنت سمعت عذا الشعر ما قطعت هذه التخلة ولو قتلنى الدم فاتّفق انه لم يرجع من ذلك السفر ه

لحويزة كورة بين واسط والبصرة وخورستان في وسط البطايح في غياية الرداءة كتب وفادار بين خودكام الى صديق له كتاباً من الحويزة وما ادريك ما الحويزة دار الهوان ومنزل الحيمان فر ما ادريك ما الحويزة ارضها رغام وسماؤها قتام وسحابها جهام وسمومها سهام ومياهها سمام وطعامها حرام واهلها ليام وخواصها عوام وعوامها طغام لا ويودي ربعها ولا يرجى نفعها ولا يرجى نفعها ولا يرجى فرعها ولا يرعى زرعها ولقد صدى الله قوله فيها ولنبلونكم بشي من الحوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وأنا منها بين هواء ويرء وماء ردى وشباب غمر وشيخ عوى يتخذون الغمر ادبا والزور الى ارزاقهم سبباً باكلون الدنيا سلبا ويعدون الدين لهوا ولعباً ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم وعبا انها سقى الله ارضا صوب غادية فلا سقاها سوى النيران تصطرم عنسب اليها ابو العباس احمد بن محمد الحويزي وكان من اعاجيب الزمان في ينسب اليها ابو العباس احمد بن محمد الحويزي وكان من اعاجيب الزمان في والتقشف والتسبيج الدايم والصلوة الكثيرة وإذا عزل اشتغل عطالعة الكتب ويظهر انه اراد العزل وكره العهل وخدمة الظلمة فقال ابو الحكم الاندلسي

رايت الويزى يهوى الامول ويلزم زاوية المنزل لعرى لقد صار الجلسًا له كما كان في الزمن الاول يدافع بالسمعر اوقانه وان جاع طالع في الخمل

واذا خرج صار اظلم مناكان حتى انه في بعض ولاياته كان نايسا على سطح فصعدوا اليه ووجأوه بالسكين ا

للحيرة مدينة كانت فى قديم الزمان بارض الكوفة على ساحل البحر فان بحر فارس فى قديم الزمان كان عتماً الى ارض الكوفة والان لا اثر للمدينة ولا للبحر ومكان المدينة دجلة، ينسب اليها النعان بن امر القيس صاحب لليرة من ملوك بنى لخم بنى بالحيرة قصراً يقال له للورنق فى ستين سنة قصراً عجيباً بلل ما المجمل في المجمل (أ خلساء حلساء (أ يروى ربعها عربوى م يروى م يروى م بيروى م بيروى م بيروى م (أ

ما كان لاحد من الملوك مثله فبينا هو ذات يوم جالس على الخورنق اذ راى البساتين والتخل والاشتجار والانهار علما يلى المغرب والغرات علما يلى المشرق مكانه فاعجبه ذلك وقال لوزيره ارايت مثل هذا المنظر وحسنه فقال ما رايت ايها الملك لا نظير لها لو كان دايماً فقال له ما الذى يدوم فقال ما عند الله في الاخرة فقال بما ينال ذلك فقال بترك الدنيا وعبادة الله فترك النعان الملك ولبس المسرح ووافقه وزيره وفر يعلم خبرها الى الان قال عدى ابن زيد وتفكر رب الحورنق اذ فكر يوماً وللهدى تفكير

سُرّة ما رأى وكُنْسرة ما يملك والبَّحر معرضاً والسدير فارعوى قلبه وقال فيا لذّة حتى الى الممات يصيب ثر بعد الفلاح والملسك والامة وارتام هناك القبور ثر صاروا كانام ورق جفّ فَأْنُوتْ به الصبا والدبور

وينسب اليها ابو عثمان اسمعيل لليرى كان من عباد الله الصالحين حكى من كرم اخلاقه ان رجلًا دعاه الى صيافته فذهب اليه فلما انتهى الى باب داره قال ما لى وجه الصيافة فرجع ثم طلبه بعد ذلك مرة اخرى فاجابه فلما انتهى الى باب داره قال له مثل ذلك ثم دعاه مرة ثالثة وقال له مثل ذلك فعاد الشيئ فقال الداعى الى اردت ان اجربك وجعل عمده فقال الشيئ لا تمدحنى على خلق يوجد في الللب اذا دعى الكلب اجاب وان زجر انزجر توفي سنة ثمان وتسعين ومايتين ها

حيز لن بليدة ذات بساتين كثيرة ومياه غزيرة من بلاد ديار بكر بقرب اسعرت بها الشاهبلوط وليس الشاهبلوط في شيء من بلاد للزيرة والشامر والعراق الا بها والفندق ايصا بها كثيرها

خاوراً ناحية ذات قرى بخراسان بها خيرات كثيرة وينسب اليها الوزير ابو على شاذان كان وزيراً لملوك بنى سامان وبقى فى الوزارة مدّة طويلة حتى يوزر الاباء والابناء منهم ولطول مدّة وزارته قيل فيه

وقالوا العزل للعبّال حيص تجاه الله من حيض بغيض فان يك هكذا فابوعلي من اللاتي يَنسُن من الخيض،

وينسب اليها اسعد الميهني كان علمًا فاضلاً مشهوراً بالعلم والعبل مدرسًا للمدرسة النظامية ببغداد، وينسب اليها الشيخ ابو سعيد ابن الى الخير وهو الذي وضع طريقة التصوَّف وبني الخانقاء ورتب السفرة في اليوم مرتين واداب الصوفية كلَّها منسوبة اليه وكذا الانقطاع عن الدنيا ذكر في مقاماته

انه قال ان الله تعالى وكل بى اسود على عاتقة عصاً كلّما فترتُ عن الذكر تعرّص لى وقال لى قُل الله وحكى انه كان لا ي سعيد رفيق اول امره في طلب العلم فلما كان اخره قال له ذلك الرفيق بم وصلت فقال له ابو سعيد اتذكر وقتاً كُنّا نقرا التفسير على استاننا فلان قال نعمر قال فلمّا انتهينا الى قوله قل الله ثر ذرام في خوصم يلعبون عملت بهذه الاية وحكى انه كان في خدمته رجلان كان لاحدها ميزران والاخر لا ميزر على راسه فوقع في قلبه أن صاحب الميزرين يوثر احدها له ثر منعه عن ذلك مانع حتى كان ذلك ثلث مرّات فقال الشيخ الخاطر الذي يخطر لنا من الله او من انفسنا فقال ان كأن لحير في الله ولا يخاطب في ميزر اكثر من ثلث مرّات ومشايخ الصوفية كلّم تلامذة الى سعيد وادابهم ماخوذة من افعال رسول الله صلعم وينسب اليها الانوري الشاعر شعره في غاية الحسن الطف من الماء شعره بالمجمية الميها الانوري الشاعر شعره في غاية الحسن الطف من الماء شعره بالمجمية كشعر الى العتاهية بالعربية ه

خراسان بلاد مشهورة شرقيها ما وراء النهر وغربيها قهستان قصبتها مرو وهراة وبلخ ونيسابور وفي من احسى ارص الله واعمرها واكثرها خيرًا واهلها احسن الناس صورة واكملام عقلًا واقومهم طبعًا واكثرهم رغبة في الدين والعلم اخبرني بعض فقهاء خراسان ان بها موضعًا يقال له سفان به غار من دخله برأ من مرضه اتى مرض كان، وبها جبل كلستان حدّثنى بعض فقهاء خراسان ان في هذا للجبل كهفًا شبه ايوان وفيه شبه دهليز بمشى فيه الانسان مخنيًا مسافة ثر يظهر الصواء في آخره ويتبيّن محوّط شبه حظيرة فيها عين ينبع الماء منها وينعقد حجرًا على شبه القصبان وفي هذه كظيرة ثقبة بخرج منها ريح شديدة لا يمكن دخولها من شدّة الربيح، بها نهر الرّزيّق بمرّو عليه سقى بساتينهم وزروعهم وعليه طواحينهم وانه نهر مبارك تبرك به المسلمون في الوقعة العظيمة الله كانت بين المسلمين والفرس قتل فيه يزدجرد بن شهريار آخر الاكاسرة في زمن عمر بن الخطّاب وذاك أن المسلمين كشفوا الفرس كشفًا قبيحًا فنعهم النهر عن الهرب ودخل كسرى طاحونة تدور على الرزيق لما فاته الهرب وكان عليه سلب نفيس طمع الطحّسان في سلبه فقتله واخذ سلبه، بها عين فراوور وفراوور اسم موضع بخراسان حدّثنى بعض فقهاء خراسان قال من المشهور عندنا إن من اغتسل ماء العين الله بفراوور او غاص فيه يزول عنه حمى الربع، وينسب اليها ابوعبد الرحن حاتم بن يوسف الاصم من اكابر مشايخ خراسان وكان تلميذ شقيق البلخي لم يكن اصمر لكن تصامم

فسمى بذلك وسببه أن امراة حضرت عنده تساله مسئلة فسبقت منها ريح فقال لها اني ثقيل السمع ما اسمع كلامك فارفعي صوتك وانَّما قال ذلك لمُّلَّا تَجْل المراة ففرحت المراة بذلك، حكى عن نفسه انه كان في بعض الغزوات فغلبه رجل تركي واضْجعه يريد نحه قال ولم يشتغل قلبي به بل انتظر ما ذا حكى الله تعالى قال فبينا هو يطلب السكين من جفنه اذ اصابه سهم عُرَب قتله وقت انا توفى سنة سبع وثلثين ومايتينء وينسب اليها الشيخ حبيب الجمعى وكان من الابدال ظاهر الكرامات حكى ان حسن البصرى دخل عليه وقست صلاة المغرب فدخل مسجدًا ليصلّى فيه وكان حبيب المجمى يصلى فيه فكره ان يصلى خلفه لكونه عجميًّا يقع في قراته لحن نا صلّى خلفه فراى في نومه لو صلّيت خلفه لغفونا ما تقدّم من ذنبك وما تاخّر ورابى حبيب في النوم بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك فقال ذهبت الحجمة وبقيت النعة، وبها الثعلب الطيّار ذكر الامير ابو المؤيّد ابن النعان ان بخراسان شعب يسمّى بحراً ومن ناحية بروان بها صنف من الثعلب له جناحان يطير بهما فاذا ابتدا بالطيران يطير مقدار غلوة سه او اكثر هر يقع ويطير طيراناً دون الاول هر يقع ويطير طيرانًا دون الثانىء وبها فارة المسك وهو حيوان شبيه بالخشف حين تضعه الظبية تقطع منه سُرته فيصير مسكاه

خرقان مدينة بقرب بسطام بينهما اربعة فراسخ ينسب اليها الشيئ ابو القسم الخرقان قبر ذكروا ان القسم الخرقان قبر ذكروا ان من حصر هناك يغلبه قبض شديد جدًا الله

خوار بلدة من بلاد قهستان بين الرى ونيسابور بها قطى كثير يحمل منها الى ساير البلاد ينسب اليها لللال لأوارى كان واعظًا عديم النظير في زمانه صاحب النظم والنثر والبديهة والقبول التام عند لخواص والعوام حكى ان السلطان طغرل بن ارسلان وصل الى الرى وعساكرة ارسلوا خيله في مزدرعاته فذهب صدر الدين الوزّان واخذ معه لللال لخوارى حتى يذكر عسس السلطان فصلا ويعرفه حال المزارع فلما دخل صدر الدين على السلطان مع السلطان فعد للال منعه البواب فلما دخلوا ارادوا لللال ليتكلم قالوا منعه البواب فاستاذنوا له من السلطان فادن فلما دخل شرع في الللام قال له السلطان اجلس فجلس وقال

داعی دولتت که بفرمان نشسته است انجا بپای بوذ کی دربان نشسته است پروانه زشمع سلاطسیس بدنو رسسید کفتا کی اندر آی که سلطان نشسته است چون سجده ثم بدیذمر پروانه سهو کفت که اسکندری بجای سلیمان نشسته است دعوی هی کنم که جو تو نیست در جهان واینک ثواه عدل که وزان نشسته است کر دستور تو که چو مور اند وچون ملخ بر خوشهاء ودانه دهقان نشسته است باران عدل بار که این خاک پیالهاست تا برامید وعدهٔ باران نشسته است

انشد هذه الابيات ارتجالا فتعجّب للحاضرون واستحسن السلطان ذلك وامر بإزالة التعرّض عن المزارع ه

خواف مدينة بخراسان بقرب نَسًا كبيرة آهلة ذات قرى وبساتين وميام كثيرة ينسب اليها الامام ابو المظفر لخوافي مشهور بالفصل سيما في علم لخدل وكان من خيار تلامذة امام لخرمين وكان امام لخرمين تحبّبه مناظرته ومطالبه الصحيحة ومنوعة الدقيقة فاختاره لمصاحبه ومحادثه حكى ان بعض الفصلاء حصر حلقة امام لخرمين واستدل استدلالاً جيداً وقام مشهوراً وكان لخوافي غير حاصر فلما حصر ذكر له ذلك فقال ان المقدمة الفلانية ممنوعة فكيف سلمتموها وذهب الى المستدل وطلب منه اعادة الدليل وما قام من عنده حتى الحجه ه

خوست مدينة من بلاد الغور بقرب باميان حدّثنى اوحد المقرى الغزنوى ان في بعض السنين اصاب اهل هذه المدينة فحط فوجدوا صنفًا من للب زرعوه واكلوا منه ضرورة فاصابهم مرض في ارجلهم فصاروا جميعًا عُرْجًا فكان باتى كلّ واحد بعصاتَيْن ه

دامسيان من قرى قزوين بينهما عشرة فراسخ لاهل هذه القرية شبكة عظيمة جدًّا وفي مشتركة بين اهل القرية لاحدم حبّة ولاخر نصف حبّة وعلى هذا يبيعونها ويشترونها ويرثونها وفي كل سنة مرة او مرتين ينصبون عذه الشبكة ويسوقون الصيد اليها فاذا دخلت فيها سدّوا بابها ودخلوا فيها يرمونها بالنشاب والمقالع والعصى فيدخلها شيء كثير من الصيد فيقسمونها فيما بينم على قدر ملكم في الشبكة ويقدّدون لحومها ه

دامغان بلد كبير بين الرى ونيسابور كثير الفواكه والمياه والاشجار قل مسعر بن مهلهل الرياح لا تنقطع بها ليلاً ونهاراً عن عجايبها مقسم المساء كسروى بخرج ماوه من مغارة فر ينقسم اذا اتحدر منه على ماية وعشرين قسماً لماية وعشرين رستاتاً لا يزيد احد الاقسام على الاخر ولا يمكن تاليفه الآ على هذه النسبة وانه مستطرف جدَّاء ومن عجايبها فلجة في جبل بين دَامَغَان وسهنان تخرج منها في وقت من السنة ربيح لا تصيب احداً الآ اللكت وهذه الفلجة طولها فرسخ وعرضها تحو اربعاية ذراع والى فرسخين ينال المارة اداءها ليلاً ونهاراً من انسان او دابة او حيوان وقل من يسلم منها اذا صادف زمانهاء وبها جبل قال صاحب تحفة الغرايب هو جبل مشهور عليه عين ان القي فيها نجاسة تهبُّ هوا وقي بحيث بخاف منه الهدم والحراب، وبها عين يقال لها باذخاني قال صاحب تحفة الغرايب من اعسال دامغان قرية يقال لها كهن بها عين تسمّى باذخاني اذا اراد اهل القرية هبوب الربيح لتنقية للحبّ عند الدياس اخذوا خرقة للحيض ورموها في تلك العين الربيح لتنقية للحبّ عند الدياس اخذوا خرقة للحيض ورموها في تلك العين فيتحرك الهواء ومن شرب من ذلك الماء ينتفح بطنه ومن جمل معه شيئًا منه فاذا فارى منبعه يصير جراً ه

داوردان بلدة كانت من غربي واسط على فرسخ منها قال ابن عباس وقع فيها طاعون فهرب منها عامة اهلها ونزلوا ناحية منها فهلك بعض من اقام بها وسلم بعض فلمّا ارتفع الطاعون رجع الهاربون فقال من بقى من المقيمين المحابنا الطاعنون احرم منّا غلو وقع الطاعون مرّة اخرى لخرجن فوقع الطاعون في القابل فهربوا وم بضعة وثلثون الفاً حتى نزلوا فلك المكان وكان واد افيج فنادام ملك من اسفل الوادى واعلاه ان موتوا فاتوا عن آخره فأجتاز عليم حزقيل النبي عم فسال الله تعالى ان يحييم فاحيام الله في ثيابه لا ماتوا فيها فرجعوا الى قومهم احياء ويعرفون انهم كانوا موتى بوجوههم حتى ماتوا باجالهم المختومة وفلك قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارم وم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فاتوا ثم احيام وبنوا في الموضع ديارم وم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فاتوا ثم احيام وبنوا في الموضع فرو قرية من قرى بغداد من اعمال دجيل ينسب اليها يحيى بن محمد بن هيمرة وزير المقتفى كان وزيراً ذا راى وعلم ودين وثبات في الامور حكى الوزير وقال تطاول علينا مسعود بن محمود السلجوق فعزم المقتفى ان يجاربه فقلت وقال ليس بصواب ولا وجه لنا الا الانجاء الى الله فاستصوب رأيي فخرجت من وقال ليس بصواب ولا وجه لنا الا الانجاء الى الله فاستصوب رأيي فخرجت من

عنده يوم الجعة لاربع وعشرين من جمادى الاولى وقلت أن النبى عم دعا شهرًا فينبغى أن ندعوا شهرًا فر لازمت الدعاء كلّ ليلة الى أن كان يوم أربع وعشرين من جمادى الاخرى فجاء الخبر بأن السلطان مات على سرير ملكه وتبدد شمل الحابه وأورثنا الله أرضام وديارام حكى أن قبل وزارته كان بينه وبين رجل بغدادى ساكن بالجانب الغرق صداقة فسلم الرجل الى يجيى ثلثماية دينار وقال له أذا أنا مت جهزنى منها وادفتى عقبرة معروف اللرخى وتصدق بالباق على الفقراء فلمّا مات قام يجيى وجهزه ودفنه كما وصى والذهب فى كمّه عايدًا لى الجانب الشرق قال فوقفت على الجسر فسقط الذهب من كمّى فى الماء وهو مربوط فى منديل فضربت بيدى على الاخرى وحولقت فقال رجل ما لك فحكيت له فخلع ثيابه وغاص وطلع والمنديل فى فه فاخذت المنديل وأعطيته منها خمس دينار ففرح بذلك ولعن الماه فانكرت عليه فقال أنه مات وأزوانى فسالته عن أبيه فاذا هو أبن الرجل الميّت فقلت من يشهد لك بذلك فاق فسالته عن أبيه فاذا هو أبن الرجل الميّت فقلت من يشهد لك بذلك فاق أنفسه من الده النه ابن ذلك الميت فسلمت اليه المال وكان كثيرًا ما ينشد له فسم دينا المال النه المال المال من فعه كلام فاذ في تحمل المناه النه المناه النه المال ا

نفسه يا ايها الناس انى ناصح للم فعو كلامى فانى ذو تجساريب لا تلهينكم الدنيا بزخرفها نا يدوم على حسور ولا طيب،

وحكى عبد الله بن زر قال كنت بالجزيرة رايت في نومى فوجاً من الملايكة يقولون مات الليلة ولتى من اولياء الله فتحدثت بها وارختها فلما رجعت الى بغداد وسالت قالوا مات في تلك الليلة الوزير ابن هبيرة رجمة الله عليه وحكى عبد الله بن عبد الرجمن المقرى قال رايت الوزير ابن هبيرة في الندوم فسالته عن حاله فاجاب

قد سئلنا عن حالنا فاجبنا بعد ما حال حالنا وجبنا فوجدنا مصاعفاً ما كسبنا ووجدنا محصاً ما اكتسبناه

دوراق بلدة خورستان بها حمات كثيرة يقصدها المحاب العاهات قال الشيخ عبر التسليمي انها عيون كثيرة تنبع في جبل كله، حارة فريما يصعد منها دخان تلتهب فترى شعلته احر واخصر واصفر وابيض ويجتمع في حوصين احدها للرجال والاخر للنساء في نزل فيه يسيراً يسيراً ينتفع به ومن طفر فيها يحترى بطنه ويتنقط ه

ديار بكر ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق قصبتها الموصل وحررًان وبها دجلة والفرات من عجايبها عين الهرماس وفي بقرب نصيبين على مرحلة منها وفي مسدودة بالحجارة والرصاص لملًّا يخرج منها ما كثير فتغرف

المدينة حكى ان المتولّل على الله لمّا وصل الى نصيبين سمع بامر هذه العسين وعجيب شانها وكثرة مائها فامر بفتح بعضها ففتح منها شيء يسير فغلب الماء غلبة عظيمة فامر في لخل بسدّها وردّها الى ما كانت في هذه العين تحصل عين الهرماس وتسقى نصيبين وفاصلها ينصب الى الخابور ثر الى الثرتار ثر الى دجلة ه

دير للبب دير بين الموصل واربل يقصده الناس لدفع الصرع فيبرا منهم كثيره دير للودى وهو جبل استوت عليه سفينة فير للودى وهو جبل استوت عليه سفينة نوح عم قيل انه مبنى منذ البامر نوح وفر تجدد عمارته الى هذا الوقت زعموا ان سطحه يشبر فيكون عشرين شبراً مثلاً ثر يشبر فيكون اثنين وعشريس ثر يشبر فيكون ثمانية عشر فكلما شبر اختلف عدده ه

دير حزقيل دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم وهو بالموضع الذى ذهب اليه اهل داوردان الذين خرجوا من دياره وم الوف حذر الموت فقال للم الله موتوا فاتوا ثر احيام فبنوا ذلك الموضع ديرًا وهو منسوب الى حزقيل النبى عم عدى ابو العبّاس المبرّد قال اجتزت به فقلت لا حسائى اريد ان ادخله فدخلناه فراينا منظرًا حسناً واذا فى بعض بيوته كهل مشدود حسى الصورة عليه آثار النعمة فسلمنا عليه فرد علينا السلام وقال من اين انتم يا فتيان قلنا من البصرة فقال ما اقدمكم هذا البلد الغليط هواوً الثقيل ماوً الجُفاة اهله قلنا طلب العلم قال جيّد اتنشدوني ام انشدكم قلنا انشدنا فانشد

لما اناخوا قبيل الصبح عيسهم وثوروها فسارت بالهوى الابك وابرزت من خلال السجف ناظرها ترتوا لى ودمع العين منهمل وودّعت ببنان خلته عَنَها فقلت لاجلت رجلاك يا جهلا الله حلى العهد لم انقض مودّتهم يا ليت شعرى بطول العهد ما فعلوا فقال له فتى من المجان كان معنا مات قال افاموت انا ايصا قال له مت راشدًا فتمطّى وقصى تحبهه

دير لخنافس قال الخالدى هذا الدير بغربي دجلة بقرب الموصل على قلة جبل شامخ وهو دير صغير لا يسكنه اكثر من راهبين وهو نزه لعلوه على الصياع واشرافه على انهار نينوى وله عيد في كلّ عام مرّة يقصده اهل تلك الصياع ثلثة ايام تسوّد حيطانه وسقوفه وفرشه من الخنافس الصغار اللواتي كالنمل فاذا انقصت تلك الايام لا يوجد في تلك الارض من تلك الخنافس وهذا واحدة فاذا علم الرهبان بدنو تلك الايام يخرج ما في الدير من القماش وهذا

امر مشهور هناك يعرفه اهل تلك الناحية الم

دير سعيد بغربي الموصل وهو دير حسن البناء واسع الفناء يكتسى ايام الربيع طرايف الازهار وغرايب الانوار ولتربتها خاصية عجيبة في دفع اذية لدغ العقارب حتى لو ذر في بيتها مات ا

دير العذاري بين الموصل وباجرمي وهو دير قديم به نساء عذاري قد ترقبي واتن به للعبادة حكى ابو الفرج الاصفهاني انه بلغ بعض الملوك ان فيهن نساءً ذوات جمال فامر جملهن اليه لبختار منهن ما شاء فبلغهن ذلك فقمن ليلتهي يصلّين ويستكفين شرَّه فطرق نلك الملك طارق ابلغه من ليلته فاصبحن صياماً فلذلك تصوم النصاري صوم العذاري الى الان، وحكى للحاحظ ان فتيانًا من ثعلبة ارادوا القطع على مال يمر بهم بقرب دير العذاري فجاءهم من اخبره أن السلطان قد علم بهم وبعث الخيل في طلبهم فاختفوا في دبي العذاري الى ان عرفوا ان لخيل رجعت من الطلب فامنوا فقال بعصهم ما الذي يمنعكم أن تاخذوا هذا القس وتشدّونه وثيقاً ثر يخلو كلّ واحد منكم بواحدة من هولاء الابكار فاذا طلع الفجر تفرّقتم في البلاد ففعلوا ما اجمعوا عليه فوجدوا كلَّهن ثبيات فرع القسُّ منهن قبلهم فقال بعضهم

ودير العذارى فضوح لهن وعند القسوس حديث عجيب خلونا بعشرين صوفية ومس الرواهب امير غريب اذاهن يزهن زهر الطراف وباب المدينة فسي رحسيب وقد بات بالدير ليل التمام فحول صلاب وجمع مهييب وللقس حزن يهبط القلوب ووجد يدل عليه الخييب وقد كان عيرًا لذى عانسة فصب على العير ليث هبوب ه

دير القيارة بقرب الموصل في الجانب الغربي مشرف على دجلة تحتم عين تفور بناءً حار يصب في دجلة ويخرج معه القارفا دامر القار في مائه فهو لين فاذا فارق الماء وبرد جفّ وبحصل منها قير كثير بحمل الى البلاد واهل الموصل يقصدون هذا الموضع للنزه يستحمون بهذا المساء فانه يقلع البثور وينفع من امراض كثيرة ١

دير كردشير في وسط مفازة معطشة مهلكة بين الرى والقم لولا هذا الدير لم يتيسر قطعها بناها اردشير بن بابك وهو حصن عظيم هايل البناء على السور مبني بآجر كبار وفيه ابنية وازاج وعقود وصحنه قدر جريبين او اكثر وحولة صهاريج منقورة في الحجارة واسعة تشرب السابلة منها طول السنة وعلى بعض اساطينه مكتوب كل اجرة من هذا الدير تقوم بدرهم وثلثين وثلثة ارطال خبز ودانق توابل وقتينة خمر في صدّق فبذلك والآ فلينطح راسم باق اركانه شاءها

دير منى بشرق الموصل على جبل شامخ من اشرفه ينظر الى جميع رستاق نينوى وهو دير عجيب البناء اكثر بيوته منقورة فى الصخر فيه تحو ماية راهب لا ياكلون الآجمعاً فى بيت الشتاء او بيت الصيف وها منقوران فى صخر كلَّ بيت منهما يسع جميع الرهبان وفى كلّ بيت عشرون مايدة منقورة من الصخر وفى ظهر كلّ واحدة منهما بويت عليه باب مغلق فيه آلة المايدة من غصارة الموثروفية وسكرجة لا تختلط آلة هذه بالة هذه ولراس الدير مايدة لطيفة على دكان فى صدر البيت يجلس عليها وحده وكلّ ذلك مخوت من المجر ملصق بالارص ه

دير مر توما عمّافارقين على فرسخين منها في جبل على له عيد يجتمع الناس اليه وينذر له النفرر ومر توما شاهد فيه تزعم النصارى ان له الف سنة وزيادة وانه من شاهد عيسى عم وهو في خزانة خشب لها ابواب تفتح المّام اعياده فيظهر نصفه الاعلى وهو قايم ه

دير مر جرجيس على جبل على بقرب جزيرة ابن عمر على بابه شاجير لا يدرى ما في لها ثمرة شبيهة باللوز طيبة الطعام وبها زرازير لا تفارقه صيفًا ولا شتاء ولا يقدر احد على صيد شيءً منها البتة وبالليل يظهر حوله افاى لا يستطيع احد ان يسير في جبله ليلًا من كثرة الافاى كلّ ذلك عن الخالدى في يستطيع احد ان يسير في جبله ليلًا من كثرة الافاى كلّ ذلك عن الخالدى في رأس العبس مدينة بين حرّان ونصيبين في فصاءً من الارص بها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلّها فيصير نهر الخابور واشهرها عين الصرار فانها لصفاء مائها تبين الحصاة في قعرها وعقها اكثر من عشرة اذرى نثر المتوكل فيها عشرة الاف درهم فاخرج اهل المدينة جميعًا ما ضاع منها درهم ومنبع هذا الماء من صخر صلد يخرج منه ما كثير بقوّة ه

رحبة الشام مدينة مشهورة ينسب اليها ابو جابر الرحبى كان من اصحاب الكرامات الظاهرة حكى ابو جابر قال رايت اهل الرحبة ينكرون كرامات الاولياء فركبت سبعاً ذات يوم ودخلت المدينة وقلت اين الذين ينكرون كرامات الاولياء ه

روذبار بلاد بارض للجبال كلها جبال ووهاد واشجار ومياه وعماراتها قرى وقلاع (الله بارض للجبال كلها جبال ووهاد واشجار ومياه وعماراتها قرى وقلاع وطوفرته م (طوفرته م روطوفرته م الله وطوفرته م روطوفرته م الله الله والله و

حصينة وسكانها ديالم ، ينسب انيها ابو على الهد بن محمد الرونبارى اصله من روذبار وسكن بغداد وسمع للحيث من ابرهيم للويل واخذ الفقد من الا العباس بن شريح والادب من تعلب وصب للجنيد حكى ابو منصور معرا الاصفهان انه قال سمعت ابا على الروذبارى انه قال انفقت على الفقراء كذا العنا وما جعلت يدى فوق يد فقير بل كانوا ياخذونه منى ويده فوق يدى توفى بصر سنة اثنتين وعشرين وثلثماية ، وينسب اليها ابو عبد الله الهد بن عطاء الروذبارى كان ابن اخت الى على حكى انه كان راكبا على انه دى يوماً هو واصحابه الى دعوة فاذاهم بمشون على الطريق فقال انسان هولاء انه دى يوماً هو واصحابه الى دعوة فاذاهم بمشون على الطريق فقال انسان هولاء الصوفية مستحلون الموال الناس وبسط لسانه فيهم وقال ان واحداً منهم السقوض منى ماية درهم ولا الناس وبسط لسانه فيهم وقال ان واحداً منهم الله لصاحب الدعوة وكان محباً له ولهذه الطايفة ايتنى بماية درهم فاتى بها فقال لبعض اصحابه الى ذلك الانسان وقل له ان هذا الذى استقرص منك لبعض اصحابه الى ذلك الانسان وقل له ان هذا الذى استقرص منك

روذرأور كورة بقرب فيذان على ثلث فراسخ منها وفي ثلاث وتسعون قرية متصلة المزارع ملتقة للجنان مطردة الانهار في اشجارها جميع انواع الفواكم لطيب تربتها وعذوبة مائها ولطافة هوائها ارضها تنبت الزعفران وليس في جميع الارض موضع ينبت به الزعفران الآ ارض روذراور منها جمل الى جميع الدده

رويان ناحية بين طبرستان وبحر الخزر من بلاد مازندران ينسب اليها الامام فخر الاسلام ابو المحاسن الروياني وهو اول من افتى بالحاد الباطنية لانم كانسوا يقولون لا بدّ من معلم يعلّم الناس الطريق الى الله وذلك المعلّم يقول لا يجب عليكم الا طاعتى وما سوى ذلك فان شئتم فافعلوا وان شئتم لا تفعلوا فالشيخ جاء الى قزوين وافتى بالحادم ووصى لاهل قزوين أن لا يكون بينه وين الباطنية اختلاط اصلاً وقل أن وقع بينكم اختلاط فم قوم عندم حيل يخدعون بعضكم واذا خدعوا بعضكم وقع الخلاف والفتنة فالامر كان على ما اشار اليه فخر الاسلام أن جاء من ذلك الجانب طاير قتلوه فلما عاد الى رويان بعثوا اليه الفدائية وقتلوه عاش جيداً ومات شهيداً ها

الركى مدينة مشهورة من المهات البلاد واعلام المدن كثيرة الخيرات وافرة الغلات والشمرات قديمة البناء قال ابن اللي بناها هوشني بعد كيومرث وقال

غيره بناها راز بي خراسان لان النسبة اليها رازي وفي مدينة عجيبة في فصاء من الارض والى جانبها جبل اقرع لا پنبت شيئا يقال له طبرك قالوا انه معدن الذهب الا أن نيله لا يفي بالنفقة عليه ولهذا تركوا معالجته، ودور هذه المدينة كلها تحت الارص ودورهم في غاية الظلمة وصعوبة المسلك واتما فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر فان كانوا مخالفين نهبوا دورهم وان كانوا موافقين نزلوا في دورهم غصباً فاتخذوا مسالك الدور مظلمة ليسلموا من ذلك والناس يحفرون بها يجدون جواهر نفيسة وقطاع الذهب وبها كنوز في كلّ وقت يظهر منها شي الانها ما زالت موضع سرير الملك وفي سنة اربع عشرة وستماية في زمن ايلقلمش ظهر بها حباب كان فيها دنانير عجيبة ولم يعرف انها ضرب اتى ملكِ وذكر انها خربت مرارًا بالسيف ولخسف، وقال جعفر بن محمد الرازى لما ورد المهدى في خلافة المنصور بنا المدينة التي بها الـنـاس اليوم على يد عمار بن الخصيب وتمت عمارتها سنة ثمان وخمسين وماية ومياه عنه المدينة جارية في نفس المدينة للنها من اقذر المياه لانه يغسلون فيها جميع النجاسات وتمشى اليها مياه للحامات واهل المدينة لا ياخذون منها الا نصف الليل لانه في هذا الوقت يصفو عن النجاسات التي تلقى فيه وهواؤها في فصل للخريف سهامر مسمومة قلما تخطى سيما في حتى الغرباء فان الفواكم في هذا الوقت بها كثيرة رخيصة كالتين والخوخ والعنب فان العنب لا يقدرون على تحصيلها الى الشناء وبها نوع من العنب يسمّونه الملاحي حبّاتها كحبّات البسر وعنقوده كعذى الثمر ربمًا يكون ماية رطل هذا النوع يبقى الى الشتاء وجمل من الرى الى قزوين طول الشناء ومع كبر حبّاته قشره رقيق وطعهم طيب وبها نوع آخر من العنب شبيه الرازق الآ ان تجيره ضعيف جدًّا اذا قطفوه تركوه في الظلّ حتى يتزبّب يكون زبيبه طيب جدًّا يحمل الي سايس البلاد، وجلب من الرى طين يغسل به الراس في غاية النعومة بحمل هدية الى ساير البلاد وصناع المشط بالرى لم صنعة دقيقة يعلون امشاطاً في غاينة لخسن تحمل هدية الى البلاد والالات والاثاث المتخذة من لخشب للالمست خشبها بطبرستان يتخذون منها هناك وفي خشبة لا لطف فيها وجملونها الى الرى فيتركها اهل الرى في الخرط مرّة اخرى وتلطّفها ثر يزوّقونها بانواع التزاويق من الرى تحمل الى جميع البلادء واهل الرى شافعية وحنفية واسحاب الشافعي اقلَّ عددًا من اسحاب الى حنيفة والعصبية واقعة بينم حتى ادّت الى الخروب وكان الظفر لأصحاب الشافعي في جميعها مع قلّة عددهم

وانغالب على اهل الرى القتل وانسفك ومعهم شيء من الارجدية من ذلك حكى ان رجلاً من ارباب الثروة كان جاراً لبعض العيارين فجاء وقت وضع حمل زوجة صاحب الثروة ومن عادتهم انهم يزينون الدار في هذا الوقت ويظهرون الاثاث والقماش فلما امسوا وكان لهم داران اجتمعوا كلهم عند صاحبة الطلق وخلت الدار الاخرى فقال العيار ما منعكم ان تنزلوا وتجمعوا جميع ما في هذه الدار فنزلوا واصعدوا جميع ما فيها ان سمعوا ضجيج النساء يقلن وضعت غلاماً فقال العيار لاصحابة ان هولاء فرحوا بهذا المولود واذا احسوا بالقماش يتبدّل فرحهم بالترح يعدون الولد شوما ردوا القماش اليهم ليزداد فرحهم ويكون المولود ميمون النقيبة فقالوا للقوم خذوا قماشكم فانا رددناها لاجل هذا المولود؟

وينسب اليها الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن عمر الرازى امام الوقت ونادرة الدهر واعجوبة الزمان

لقد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت لسانًا قايلًا فقل ذكر ابو القسم على بن حسن بن عساكر عن ابي هريرة عن رسول الله صلعم انه قال أن الله تعالى يبعث لهذه الامة في كل ماية سنة من يجدّد لها دينها قال فكان على راس الماية الاولى عمر بن عبد العزيز وعلى الثانية محمد بن ادريس الشافعي وعلى راس الماية الثالثة ابو العباس احمد بن شريح وعلى راس الماية الرابعة القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني وعلى راس لخامسة ابو حامد محمد بن محمد الغزّالي وعلى راس الماية السادسة ابو عبد الله محمد بن عمر الرازى، حكى ان فخر الدين الرازى ورد بخارا وحضر حلقة رضى الدين النيسابورى وكان في حلقته اربعهاية فاضل مثل ركن الدين العبيدي وركن الدين الطاووسي ومن كان من طبقاتهم ومن كان دونهم واستدل في ذلك الجلس فلم يبق من القوم الا من اورد عليه سوالًا او سوالين فاعادها كلَّها فلمَّا قال والاعتداد عن هذه الفوايد قال رضى الدين لا حاجة الى الإواب فانه لا مزيد على هذا وتحجّب القوم ضبطه واعادته وترتيبه وحكى انه قبل اشتهاره ذهب الى خوارزم مع رسول فقال اهل خوارزم للرسول سمعنا أن معك رجل فاضل نريد ان نسمع منه فايدة وكانوا في الإسامع يوم الجعة بعد الصلوة فاشار الوسول الى فخر الدين بذلك فقال فخر الدين افعل ذلك بشرط ان لا يجثون الا موجهاً فالتزموا ذلك فقال من اى علم تريدون قالوا من علم الكلام فانه دأبنا قل اى مسملة تريدون اختاروا مسملة شرع فيها وقروا

بادنى زمان وكان هناك من العوام خلق كثير وعوام خوارزم متكلمة كلم عرفوا ان نخر الدين قرر الدليل وغلبهم كلّهم فاراد مرتب القوم ان يخفى ناك محافظة لمحفل الرئيس فقال قد طال الوقت وكثرت الفوايد اليوم نقتصر على هذا وتمامه في مجلس آخر في حصرة مولانا فقال فخر الدين ايها الخوارزمي ان مولانا لا يقوم من هذا المجلس الا كافرًا او فاسقًا لاني الزمنه للحكمر بالحجّة فإن لم يعتقد فهو كافر على زعمه وان اعتقد ولم يعترف به فهو فاسق على زعمه وحكى انه ورد بخارا وسمع ان احداً من اهل بخارا ذكر اشكالات على اشارات ابي على فلما ورد نخر الدين بخارا اوصى لاصحابه ان لا يعرضوا ذلك على فخر الدين فقسال فخر الدين لاحد من الحساب الرجل اغزني ليلة واحدة ففعل فصبطها كلّها في ليلة واحدة وقام وذهب اليه اول النهار وقال له سمعت انك اوردت الاشكالات على ابي على فعني كلام ابي على هذا كيف تورد عليه الاشكال حتى اتى على جميعها ثمر قال له امها تتَّني الله فهو كلامر الرجل مها تعرف وتفسرها من عندك تفسيراً فاسدأ وتورد عليه الاشكال فقال الرجل اظن انك الفخر الرازى فقال ما اخطات في هذا الظنّ وقامر وخرخ، وحكى انه كان يعظ على المنبو بخوارزم وعوام خوارزم كلُّم متكلَّمة يجتبون بحثًا صححاً وكان ياتي بمسمَّلة تختلفة بين المعتزلة والاشاعرة ثمر يقررها تقريراً تامَّا ويقول أمَّة المعتزلة لا يقدرون على مثل هذا التقرير ويقول لهمر اما هذا تقرير حسى يقولون نعم فيقول اسمعوا ابطاله فيبطله بادلة اقوى منها فالمعتزلة عزموا على ترك الاعتزال لان الواجب عليهم اتباع المليل فقال لهم مشايخهم لا تخالفوا مذهبكم فإن هذا رجل اعطاه الله في التقرير قوَّة عجيبة فإن هذا لقوته لا لضعف مذهبكم ، وحكى انه كان على المنبو فنقل شيئًا من التورية فقالوا له كيف عرفت انه في التورية فقـال اي سفر شمَّتم عيَّنوا حتى اقراه عليكمر وجاءته جامة خلفها باشق يريد صيدها فدخلت الجامة خلف ظهر الشيخ فقال بعض لخاضرين

جاءت سليمان الزمان بشجوها والموت يلمع من جناح الخاطف من عرّف الورقاء ان جنابكم حرم وانك مامن للخايف فالشيخ خلع عليه قيصه وعمامته توفى عيد الفطر سنة ست وستماية ،

وينسب اليها ابو اسحق ابرهيمر بن احمد الخواص كان من اقران الجنيد والنورى كان ابرهيمر متوكّلاً بهشى في اسفاره بلا زاد وحكى منصور بن عبد الله الهروى قال كنت مع قوم في مسجد رسول الله صلعم ناحدّت في كرامات

الانبياء ومعنا رجل مكفوف يسمع حديثنا فلما فرغنا قل انسكمر الله فاني انست جديثكم فاسمعوا عنى ايصا حديثاً عجيباً قل كنت رايت قبل على رجلًا غريباً يخرج من المدينة بهشى مسرعًا فشيت خلفه حتى ادركته قلت له اخلع ثيابك فقال لى اذهب حتى لا يصيبك ضرر فشددت عليه وكلفته خلع ثيابه فدفعني مرارأ بالكلام فابيت الا خلع الثياب فلما علم اني لست اندفع عنه اشار الى عيني فعهما وذهب عنى فينت تلك الليلة رايته في النوم قلت يا عبد الله وحق من اكرمك هذه اللرامة من انت قال ابرهيم الخواص، وحكى الخواص رجمة الله عليه انتهيت الى رجل صرعه الشيطان فجعلت اونن في اذنه فناداني الشيطان من خوفه يقول دَعْني اقتله فانه يقول القران مخلوق وحكى بعصهم قال صحب الخواص مع اثنين فانتهينا الى مسجد في المفازة فاوينا اليه وكان الوقت شاتيًا والمسجد لا باب له فلما اصجنا وجدنا ابرهيم واقفاً على باب المسجد يستر الباب ببدنه قل خشيت ان تجدوا البرد سترت الباب ببدنىء وحكى الخواص رجم الله قال رافقني في بعض اسفارى راهب فصينا اسبوعًا مسا اكلنا فقال في الراهب يا راهب للنفية هات ان كان عندك انبساط فقد بلغنا في للوع فقلت اللهم لا تفصحني عند هذا الكافر فرايت طبقًا فيه خبز وشواء ورطب وماء فاكلنا ومشينا اسبوعً اخر فقلت يا راهب النصاري هات ان كان عندك انبساط فالنوبة لك فدعا فرايت طبقاً فيه اكثر ما كان على طبقى فاحيرت وابيت أن آكل منها فقال لى الراهب كل فاني ابشرك ببشارين احدها إنى اشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله والثانى انى قلت يا رب ان كان لهذا الرجل خطر فافتح على فتحاً فاكلنا ومشينا الى مكة فاتام بها مدة أثر توفى بها ودفي في البطحاء وحكى ابرهيم قل في بعض اسفاري انتهيت الى شجرة قعدت تحتها فاذا سبع هايل ياتي تحوى فلما دنى متى رايته يعرج فاذا يده منتفخة وفيها فنخ فهمهمر وتوكها في جبرى وعرفت انه يقول عالم هذه فاخذت خشبة فتحت بها الفنخ ثر شددته بخرقة خرقتها من ثوبى فغاب قر جاءني ومعه شبلان تبصبصان ورغيف تركه عندى ومشيء وحكى ابرهيم رجه الله قال ركبت البحر مرة فجاءنا ريح عاصف يمشى بالمركب على غير اختيارنا فالركاب كانوا يدعون الله تعالى وكل واحد ينذر نذراً وانا قلت ان نجاني الله تعالى من هذه لا اكل لحم الفيل فكذا جرى على لساني فالريم رمتنا الى جزيرة فراينا في الجزيرة ولد فيل فالقوم اخذوه ونحوه وجعلوا باللونه فاشاروا التي بالله فابيت ان آكل

لاجل النذر فاكل القوم كلّهم من لحم ولد الفيل فلما كان الليل جاء الفيل ما وجد الولد فراى القوم جعل يشمّر واحداً واحداً ويحطمه بحقه حتى فرغ عن الكلّ فانا وقعت على وجهى حتى لا اراه وايقنت بالهلاك فلما شمّنى نق خرطومه على وجلنى على ظهره وجعل يمشى طول الليل بى فلما اصبحت وصل الى بيش تركنى هناك ومضى ، وحكى ابو حامد الاسود قال سافس مع الخواص ذات مرة فانتهينا الى ظلّ شجرة فاقبل الينا سبع هايل فصعدت الشجرة خوفًا وابرهيم نام تحت الشجرة فجاء السبع شمّه من راسه الى قدمه ونعب فلما كانت الليلة اوينا الى مسجد فوقعت بقة على ابرهيم فان انيناً فقلت له هذا عجب البارحة ما كنت تأن من اسد والان تأن من بقة فقال فقلت له هذا عبر تلك الحالة البارحة حانت بالله والليلة انا بنفسى وحكى ان هذه الله علي غير تلك الحالة البارحة كنت بالله والليلة انا بنفسى وحكى ان وتسعين ومايتين فراى بعد وفاته في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال اثابني على كل عبل عبلته ثم انزلني منزلاً فوق منازل اهل الجنّة وقال يا ابرهيم هذا المنزل بسبب انك قدمت الينا بالطهارة ،

وينسب اليها يحيى بن معاذ الرازى كان شيخ الوقت وصاحب اللسان في الوعظ والقبول عند الناس الى ان اتصل بزين العارفين الى يزيد البسطامي فراى من حالاته ما تخير فيها فعلم أن الفصل بيد الله يؤتيه من يشال فلازم خدمته وذكر عنه حكايات عجيبة، وحكى انه راى بايزيد من بعد صلوة العشاء الى طلوع الفاجر مستوفزاً على صدور قدميه رافعاً اخمصيه ضارباً بدقيم على صدره شاخصًا بعينيم لا يطرف فرسجد عند الفحي فاطال فرقعد وقال اللهم أن قومًا طلبوك فاعطيتهم المشي على الماء والمشي على الهواء فرضوا منك بذلك واني اعوذ بك من ذلك وان قوماً طلبوك فاعطيته كنوز الارض ورضوا بذلك واني اعوذ بك من ذلك وان قوماً طلبوك فاعطيتهم طيى الارض فانهم رضوا بذلك واني اعوذ بك من ذلك حتى عد نيفاً وعشرين مقاماً من مقامات الاولياء ثر التفت الى فرآني فقال جيبي قلت نعم يا سيّدي فقال منذ متى انت ههنا قلت منذ حين فسكت فقلت يا سيدى حدّثني بشيءً فقال احدَّثك بما يصلى لك ادخلني في الفلك الاسفل فدورني في الملكوت السفلي واراني الارض وما تحتها الى الثبي ثر ادخلني في الفلك العلوي فطوف في السموات واراني ما فيها من للخنان الى العبش قر أوقفني بين يديد وقال سلني ای شیء رایت حتی اهبه لک فقلت یا سیدی ما رایت شیئا استحسنته فاسلك اياه فقال انت عبدى حقّا بعبدى لاجلى صدة لافعلن بك ولافعلن وذكر اشياء قل يحيى فهالى ذلك وامتلات به وعبت منه فقلت يا سيدى له ما سالته المعرفة به وقد قال لك سلنى ما شيّت قال فصاح في صيحة وقال لى اسكت ويلك غرت عليه منى لا احبّ أن يعرفه سواه ع وحكى أن من لطف الله تعالى فى حق يحيى انه تكلّم ببلخ وفضل الغنى على الفقر فاعطى ثلثين الف درم فسمع بعض المشايخ ذلك فقال ما أعجبه لا بارك الله له فى هذا المال فخرج من بلخ يريد نيسابور فوقع عليه اللصوص واخذوا منه المال وحكى لذنب منى حتى تذكرت أنى قدمت رجلى اليسرى فقلت تبت لا أعود الى مثله فتوديت يا يحيى ادركت سوء الادب بحسن المعذرة فادركناك بالفضل والمغفرة توفى سنة ثمان وخمسين ومايتين ها بالفضل والمغفرة توفى سنة ثمان وخمسين ومايتين ها

زاوة كورة بخراسان ينسب اليها الشيخ حيدر وهو رجل مشهور كان عجيب الشان في الصيف يدخل في النار وفي الشناء يدخل في وسط التلام والناس من الاطراف يقصدونه لروية هذا الامر المجيب في رآة على تلك لخالسة لا يمكن نفسه ترك الدنيا ولبس اللباد وبمشى حافيا وسمعت ان كثيرا ما باتي الامرالا وارباب الدنيا فكما رآوة رموا انفسام من الفرس ولبسوا اللباد ولقد رايت من الاتراك عاليك في غاية لخسن وقد لبسوا اللباد يمشون حفاة قالوا انهم المحاب حيدر، وحكى بعض المتصوفة ان الشيخ راى يوماً فوق قبة عالية لا يمكن صعودها فتحبوا منه كيف صعد اليها ثر انه جعل ينزل منها كما يمشى احدكم على الارض المستوية، وكان هذا الشيخ باقياً الى مجى التنب سنة سبع عشرة وستماية ه

زراعة قرية فى شرقى الموصل قرب باعشيقا بها عين النيلوفر وفي عين فوارة يجتمع فيها ما كثير ينبت فى ذلك الماء النيلوفر ويعد نوعاً من انواع دخل القرية ويصمنه العامل فى القرية عال الا

زجان مدينة مشهورة بارض للبال بين ابهر وخلخال جادة الروم وخراسان والشامر والعراق لا تزال للرامية كامنة في حواليها والبلدة في غاية الطيب واهلها احسن الناس صورة وظرافة وبذلة وفي جبالها معادن للديد وجمل

منها الى البلاد واذا وقع عندهم جدب لا يبيعون الخبر الا مع الحديد في اراد شرى الخبز يزن ثمن الخبز والمسامير وحكى انه وصل اليها قفل اخر النهار فقال بعضهم لبعض المصلحة أن لا نبيت هاهنا ونرحل حتى أذا كان الغد بعدنا عن هذه الارص فدخلوا المدينة حتى يشتروا شيئًا من الخبز وما وجدوا الخبز الا عند خبّاز واحد وكان عنده برنعة فقال لست ابيع الخبر الا مع البرنعة وكل واحد يؤدى ثمن الخبز وثمن البرناعة ياخذ الخبز ويترك البرناعة حستى جاء رجل طريف قال الخبّار هات ثمن البرناعة فقسال الرجل حساجتي الى البردعة امس من حاجتي الى الخبز التي ثمنها واخذها من عند الخباز واحرقهاء وحكى ان رجلاً طوالاً اراد شرى البطيخ يستامه فقال للبايع انها صغار فقال البايع من الموضع الذي تنظر يرى للل عصفورا وانها ليست بصغار، وحكى أن رجلًا من أوساط الناس حلف بابية فقال بعض لخاضريب وهل كان لك اب فقال وهل يكون الانسان بلا اب قال ما كان اباً يُذكر في المحافل، ومن عجايبها ما ذكره ابو الريحان الخوارزمي عن ابي الفرج الزنجاني انه لا يرى بزنجان عقرب الا في موضع يسمّى مقبرة الطير فان اخرجت منها عادت اليها سريعاً وما ذاك الا لطيب تربتها ولطافة هوائها وبها جبل بزاو قالوا انه من انزه المواضع واطيبها وليس على وجه الارص موضع ارتى منه هواءً ولا اعلنب ماءً ولا اطيب راجة نباته الرياحين فراسخ في فراسخ تفوح رواجها من بعد بعيد فاذا كان فصل الربيع يرى اديم مثل الديماج المنقش من الوان الرياحين، ينسب اليها جلال الطبيب كان طبيباً عديم النظير في الافاق كان في خدمة ازبك بن محمد بن ايلدكر صاحب انربيجان وارّان لا يفارقه يقول ان حيوتي محفوظة بهذا الرجل وكان اية في المعالجات ما كان يمشى الى المريض بل يستخبر عنه ويامر بدواء حقير ويكون البراء حاصلاً كان وجوده فايدة عظيمة للناس ما وجد مثله بعده ١٥

ساباط بليدة كانت بقرب مداين كسرى اصلة بلاشاباد يعنى عهارة بلاش وهو من ملوك الفرس فعربته العرب وقالوا ساباط ينسب اليها جهام كان جمم الناس نسيئة فاذا فر ياته احد جمر أُمَّه حتى لا يراه الناس بطالاً فها زال حجمها حتى ماتت فقالت العرب افرغ من جهام ساباط ، وكان كسرى ابرويز القى النعان بن المنذر تحت ارجل الفيل بساباط لمها قتل عدىً بن زيد وجاء الى كسرى مستغفرًا فها قبل توبته قل الشاعر

فادخل بيتًا سقفه صدر فيله بساباط ولخيطان فيه قواممه

سامم المدينة عظيمة كانت على طرف شرقى دجلة بين بغداد وتكريب بناها المعتصم سنة احدى وعشرين ومايتين وسبب بنائها أن جيوشه كثروا حتى بلغ ماليكه سبعين الفا فدّوا ايديام على خُرِم الناس واذا ركبوا الحطم كثير من الصبيان والعيان والضعفاء من ازدحام الخيل فاجتمع عامة اعمل بغداد ووقفوا للمعتصم وقالوا قد عمنًا اذي جيوشك اما تمنعهم او تقلبهم عنّا والا حاربناك بدعاء السحر فقال اما تقلَّبهم فلا يكون الا بتقلَّى وللني اوصيهم بترك الاذى فيا زادهم الوصية الآ زيادة الفسياد فوقفوا له مرّة اخرى وقالوا اما تحوّلت عنّا والا حاربناك بدعاء السحر فقال هذه الجيوش لا قدرة لي بها نعم اتحول وكرامة وساق من فوره حتى نزل سامرًا وبنى بها دارًا وامر عسكره عثل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الله بناء واهلاً وانفق على جامعها خمسماية الف دينار رجعل وجوه حيطانها كلّها المينا وبني المنارة الله كانت س احدى العجايب وحفر الاسحقى وبنى الملوك والامراء بها دوراً وقصوراً وبنى لخلفاء بها ايضا قصوراً عجيبة وكان المعتصم والواثق والمتوكل بنوا بها قصوراً والمتوكل اشتق من دجلة قناتين شتوية وصيفية ويدخلان لإسامع ويتخللان شوارع المدينة، وفي جامعها السرداب المعروف الذي تزعم الشيعة ان مهديهم بخرج منه لانهمر زعموا ان محمد بن كلسن دخل فيه وكان على باب هذا السرداب فرس اصغر سرجه ولجامه من الذهب الى زمن السلطان سنجر ابن ملكشاه جاء يوم لجعة الى الصلوة فقال هذا الفرس ههذا لاى شيء فقالوا لبخرج من هذا الموضع خير الناس يركبه فقال ليس يخرج منه خير متى وركبه زعموا انه ما كان مباركًا لان الغرّ غلبته وزال ملكه ولم تزل سامرًا في زيادة عمارة من ايام المعتصم الى ايام المستعين فعند ذلك قويت شوكة الاتراك ووقعت المخالفة في الدولة فلم تزل في نقص الى زمان المعتصد بالله فانه انتقل الى بغداد وترك سامرًا باللية فلمر يبق بها الآكرخ سامرًا وموضع المشهد والباقى خراب يباب يستوحش الناظر اليها بعد ان لم يكن في الارض احسى ولا اجمل ولا اوسع ملكاً منها فسجان من تقلّب الامور ولا يتغيّر بتغيّر الازمنة والدهور قال ابن المعتز

غدت سرَّ من رآ في العفاء فيالها قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل تفرِّق اهلوها ولم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال اذا ما امروُّ منهم شكا سوء حالم يقولون لا تهلك اسى وتجسماه ساوه مدينة طيبة كثيرة للخيرات والثمرات والمياه والاشجار في وهدة من

الارص وكانت في قديم الزمان على ساحل جعيرة غاضت عند مولد الذي صلعم ورايت موضع الجعيرة زرعوة شعيراً وحدّثنى بعص مشايخها انه شاهد السفينة تجرى فيها واهل ساوة مخصوصون بحسن الصورة واستقامة الطبع ومعوفة وزن الشعر وعلم الغناء وذلك يترشح منه حتى من نسائم وصبيانه وكلم على مذهب الشافعي ما فيها واحد يخالفه الا الغريب وبها رباطات وكلم على مذهب الشافعي ما فيها واحد يخالفه الا الغريب وبها رباطات ومدارس ومارستانات والطاق الذي على باب الجامع وهو طاق عل جدًّا مثل طاق كسرى على طرفيه منارتان في غاية العلو ليس في شيء من البلاد مثله وفي وسط الجامع خزانة الكتب المنسوبة الى الوزير الى طاعر الخاتوني فيها كل وقل وسط المنسوبة والاصطرلابات والكرات ومن عجايبها ان الترتجبين يقع في كل ثلثين سنة بارضها على الشوك الذي يختص به ويكثر حتى يجمع ويبتاع على الناس منه شيء كثير وانا شاهدت ذلك مية

وينسب اليها القاضي عمر بن سهلان كان اديبًا فقيهًا حكيمًا خصَّه الله تعالى بلطافة الطبع وفطانة الذهى وفصاحة الللامر ومتانة البيان جميع تصانيفه حسن وكان معاصر الامام حجّة الاسلام الغزّالي، ومن عجايب ما حكى من لطف الله تعالى في حقّه انه قال اردت الاشتغال بالعلوم وما كان لي مال ولم يبن في فلك الوقت ننى عمن المدارس وكان له خطّ في غاية لخسن قل كتبت ثلث نسخ من كتاب الشفاء لابي على ابن سينا وكان اذ ذاك للشفاء رواج عظيم بعت كل نسخة بماية دينار واودعت ثمنها ثلثماية دينار عند بزار صديق لى وكُلَّما احتجت اخذت منها وانفقت حتى غلب على شتى اني استوفيتها فانقطعت عنه فرآني الرجل وقل ما لي اراك تاخّرت عن طلب النفقة قلت لاني استوفيتها قال لا بعد اكثره باق فكنت امشى اليه بعد ذلك مرة اخرى ثر انقطعت لما علمت اني استوفيت اكثر من مالي فراني وقل ما سبب انقطاعك قلت جزاك الله عنى خيرًا انى استوفيت اكثر من مالى فقال لا تنقطع فاند قد بقى منها بعد كثير فكنت امشى مرة اخرى مستحيبًا ثر انقطعت باللية فرآني الرجل وسال ان لا انقطع فامتنعت فلما ايس عن ذلك اخرج من كمَّه ثلثماية دينار وقل هذا راس مالك والذي اخذتها مكسبها لاني كنت اتجر لك علميها واله تعالى الجد ان وفقني لمعتن قضاء حاخة مثلك، وينسب اليها القاضي عدّة نان واعظاً طريفاً حلو الللام يرى الملوك له حكى انه كان يعقد تجلس الوعظ بهمذان وينفى التشبيه والقوم لم يقدروا عليه

المكانتة عند السلطان فكانوا يكتبون الية رقاعًا ويشتمونه فيها في نفسة واهاة واولادة وهو يقول قد كتبوا كيت وكيت وهذا عكن لكن وجود الاله على العرش محال، وحكى ان بعض الملوك اراد رسولا يبعثه الى ملك آخر فعينوا على القاضى عدة فقالوا انه جيد لكنة يفسد الرسالة بطلب المال فقال حلقوة ان لا يطلب شيئًا فحلفوة وبعثوة فلما ذهب اليهم صبر آيامًا لم يبعث الية احد شيئًا غير المرسل الية فعقد مجلسا وقال يا قوم ان مرسلي حلفني ان لا اطلب من احد شيئًا فقولوا انتم من حلفكم ان لا تبعثوا الى شيئًا وله حكايات عجيبة من هذا الإنس وبهذا مقنع،

وينسب اليها التاج محمد الواعظ المعروف بشجوية كان واعظا فقيها حلو الكلام عذب اللهجة ذا قبول عند لخواص والعوام وكان وعظه معايب طبقات الناس فاذا حصر ملك يقول ايها الملك ما ذا تقول في عبد لبعض الماوك اصطفاه سيده في حال هوانه وافاص اليد انواع احسانه وفوص اليه امر البلاد وجعل بيده ازمة العباد فر أن هذا العبد خرب بلاده وقهر بالظلم عباده وخالف امر سينه وعصى وتجاوز عن حدّه واعتدى فهل يستحقّ هذا العبد من سيّده الا العذاب العظيم والعقاب الاليمر شر قال انت ذلك العبد اياها الملك ان الله اصطفاك على العباد وجعل بيدك امر البلاد وامرك بالعدل والاحسان ونهاك عن الظلم والطغيان وانت نهارك مصروف في غصب الاموال وسفك الدماء وليلك بالفسق والفجور فيا ذا استحق من الله تعالى كفي بنفسك وكان يقول في العالم ايها العالم اذا جاءك المستفتى تقول لا مساغ لسوالك في الشرع اصلاً واذا ترك القرطاس تحت المصلى يكون ذلك وجهًا عن الصيدلاني أو الكرابيسي أو الاصطخري ويقول في المتصوّفة أيها الشيخ أذا حضرت الدعوة تاكل اكل البعير ولو كان حراماً وتسمّى ابن صاحب المنسول شاهداً وزوجته سكرجة وتترك العفاف خلف الزلى وهذا من اصطلاحات الصوفية والعفاف ليس يتخذونه لمذاكيره بتركه خلف الزلي وفي اليوم الثاني يمشى يقول فقير قد نسى خرقة خلف الزلى ليعرفهم انه صاحب العسفاف اللبير في له اليه حاجة يطلبه فكان يتخذ للل طبقة من طبقات الناس عيبًا على هذا المثال،

وينسب اليها جماعة ما كان لهم نظير في وقتهم مثل عماد الملك وزير السلطان خوارزمشاء كان وزيرًا ذا راى وعلم و وتاج الدين كمالان كان علمًا ذا فنون من الخلاف والمذهب وبها المسكوى الطبيب كان طبيباً فاضلاً وحيد

دعوه، وسعد المغنى نانه جمع بين الصوت والصنعة وله اقوال يتعجّب منه اعل تلك الصنعة، ومنها رتك المصارع طاف اكثر البلاد وصارع كل مصارع فيها وغلبه ولا يغلب قط ومنها الصفى كانون الشطرنجى فانه كان يطرح الفوس لمن كان في الطبقة العالية، ومن عاداتهم المحاجزة وفي ان القوم اذا كان فصل الربيع كل جمعة بعد الصلوة خرج من محلّتين من كل واحدة منهما مايتان او ثلثماية غلام يلتقيان صفّين عراة ويتلاكمون شدّ الملاكمة ولا يزال كذلك الى ان ينهزم احد الصفين ه

سبران صقع من نواحى الباميان بين بُسْت وكابل قل نصر به جبال فيها عيون ماء لا تقبل الخاسات ماج وغلا نحو جهة الملقى فان ادركه احاط به وغرقه الا

سرجهان قلعة على قلّة جبل من جبال الديلم مشرف على قاع قزوين وابهر وزنجان وفي قلعة عجيبة من احصن القلاع واحكها وعليها قلّة وفي حصن على حصن بعد استخلاص الطبقة السفلى تبقى قلّتها حصناً حصيناً لا يسهل استخلاصها ها

سرخس مدينة بين مرو ونيسابور بناها سَرَخْس بن جودرز وفي كبيرة آهلة غَنَّاء كثيرة للخيرات لا ماء لها في الصيف الآ من الابار ولاهلها يد باسطة في عمل العصايب والمقانع المنقوشة بالذهب منها تحمل الى ساير الافاق وينسب اليها احمد بن الطيب السرخسى للحكيم الظريف الذي تظهر حكته مع الظرافة ذكر انه سُمَّل عن لذّات الدنيا فقال لذّات الدنيا ثلث اكل اللحم وركوب اللحم وادخال اللحم في اللحم فسمع ذلك شاعر نظمها

الله تو لذَّة الدنيا شاسسًا اليها مال كلّ بالطباع فذلك كلُّها في اللحم توجد باكل او ركوب او جماع

ومن كلامة اربعة اشياء لا قبل لها الدين والمرص والنار والسلطنة الله سلماس مدينة بانربيجان بين تبريز وأرمية بها ما أمن اغتسل به نهب عنه للجدام سمعت ان مجذوماً موصليًا نهب اليه فا رجع الا سليماً نقى للسده سميرم كورة بين اصفهان وشيراز بها عين ماء يدفع للراد بها وى من اعجب عجايب الدنيا وهو ان للراد اذا وقعت بارص يحمل من ذلك الماء الى تلك الرص بشرط ان لا يوضع الظرف الذي فيه الماء على الارض ولا يلتفت حامله الى ورائة فتبع ذلك الماء من الطير السودانية عدد لا يحصى ويقتل للراد ورايت في سنة ست وستماية بارص قروين جراداً كانت تستر شعاع الشمس

عند طيرانها وما تركت بها ورقة خصراء وباضت بها فيل ان كلّ جرادة تبيض ماية بيصة فاذا تقرّخت بيصها في السنة القابلة لا تقدر فراخها على الطيران فتقيمر بها حتى تقوى ثمر تطير عنها الى ارض اخرى فبعث اهل قروين رجلين امينين في طلب ذلك الماء لدفع الجراد للسنة القابلة فاتيا به في اناء فجاء عقيب الماء من السودانية عدد لا يحصى وشرعت في قتل الجراد واهلكتها عن آخرها قيل ان كلّ واحد من السودانية كان يقتل كل يوم من للراد شيمًا كثيرًا حتى قالوا قريبًا من الف لانها كانت تاكل وتقذف ثر تاكل وتقذف ولا تفارق تلك الارض حتى تقتل جميعها وحدّث حامل ذلك الماء انه ما راي شيئًا من السودانية عند المنبع قال فلمَّا اغترفت وشرعت في الرجوع رايت في كلّ منزل يحوم الطير حولنا وهذا من الخواص التجيبة اللثيرة النفع وانه مشهور ببلاد قهستان فسجان من لا يطّلع على اسرار حكمته الا عوه سنابان من قرى طوس على ميل منها بها قبر الرشيد حكى أن بعدي المنجِّمين حكم أن موت الرشيد يكون بارض طوس فقال أذاً لا نَطَأُ تلك الارض ابداً حتى ظهر بخراسان رافع بن الليث بن نصر بن سيّار وعظم امره فاشاروا الى الرشيد انه لا يندفع أن فريض اليه بنفسه وكان الرشيد يكوه ذلك قالوا ان مصالح الملك لا يترك بقول منجمر وحس نجمع بينهما نمشى الى خراسان على وجه يكون بيننا وبين طوس مسافة بعيدة فلمّا وصلوا الى نيسابور ضلّوا عن الطريق في بعض الليالي فساقوا سوقًا شديدًا فاصجوا وهم على باب طوس فاتى الرشيد قشعريرة فاراد ان يتحوّل منها فا امكنه وزاد به حتى مات ودفين عناك قال عباس بن الاحنف وكان مع الرشيد

قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا ثر القفول فقد جمنسا خراسانا اين الذى كنت اخشاه فقد كانا اين الذى كنت اخشاه فقد كانا وكان المامون مع الرشيد خراسان جعل قبر الرشيد وقبر على بن موسى الرضا في قبد واحدة قال دعبل الخزاى وهو شيعي

قبران في طوس خير النساس كلّم وقبر شرّم هدا من العدبر ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الزكى بقرب الرجس من ضرر وذكر بعض مشايخ طوس أن الرشيد في القبر الذى يعرفه الناس الرضا والرضا في القبر الذي يعرفه الناس الرشيد وذلك من تدبير المامون والقبران متقاربان في قبّة واحدة واهل تلك القرية شيعة بالغوا في تزيين القبر الدنى اعتقدوا أنه للرضا وهو للرشيد ه

سنجار مدينة مشهورة بارض للجزيرة بقرب الموصل ونصيبين في لحف جبال عل وفي طيبة جدًا كثيرة المياه والبسانين والعبارات للسنة كانها تختصر دمشق وما رايت احسى من جاماتها بيوتها واسعة جدًّا وفرشها فصوص وكذلك تازيرهما وتحت كلّ انبوبة حوص حجرية مثمنة في غاية لخسي وفي سقفها جامات ملونة الاحر والاصفر والاخصر والابيض على وضع النقوش فالقاعد في المام كانه في بيت مدبِّم، قال احمد الهمذاني ان سفينة نوح عم نطحت جبل سخار بعد ستة اشهر وثمانية آيام فطابت نفسه عم وعلم أن الماء اخذ في النصوب فقال ليكن هذا للبل مباركًا فصارت مدينة طيّبة كثيرة الانهار والاشجار والخل والاترج والنارنج، وحكى ان جارية السلطان ملكشاه ضربها الطلق بارض سنجار فقال المنجِّمون ان كان وضعها لا يكون اليوم يكون ولدها ملكًا عظيمًا فامر السلطان ان تجعل معلّقة ففعلوا فولدت السلطان سخر فسموا المدينة باسمه وكان ملكا عظيما كما قلواء وبقب سنجار قصر عباس ابن عمرو الغنوى والى مصر كان قصرًا عجيب العمارة مطلًّا على بسانين ومياه كثيرة من اطيب المواضع واحسنها وكان بعد العبّاس ينزل بها الملوك لطيب مكانها وحسى عمارتها حكى عمران بن شاهين قال نزلنا بها مع معتمد الدولة قرواش بن المقلد فراينا على بعض حيطانها مكتوباً

يا قصر عباس بن عمره كيف فارقك ابن عمرك قد كنت تغتال الدهور فكيف غالك ريب دهرك واهاً لعزك بل لجودك بل لجدك بل لفخسرك

كتبه على بن عبد الله بن حمان بخطّه سنة احدى وثلثين وثلثماية وهو سيف الدولة مدوح المتنبّى وتحته مكتوب

يا قصر ضعضعك الزمان وحطّ من علياء قدرك ومحى محاسن اسطر شرفت بهنّ متون جدرك واها للساتبها اللريم وقدره المسوفي بسقدرك

وكتبه الغصنفر بن للسي بن عبد الله بن حدان في سنة اثنتين وستين وثلثماية وهو ناصر الدولة ابن اخى سيف الدولة وتحته مكتوب

یا قصر ما فعل الاولی ضربوا قبسابه بعقسرک اخنی الزمان علیه وطواه تطویل نشسرک واها لقاصر عمر من جتال فیک وطول عمرک

وكتبه المقلّد بن المسيّب في سنة ثلث وثمانين وثلثماية وهو ابو قرواش

احد العظماء فكتب قرواش تحته

يا قصر اين توى الَلرام الساكنون قديم عصرك ولقد اطال تفجُّعى يا ابن المسيب رقم سطرك وعلمت الى لاحق بك تابسع في صوب اثسرك الأ

سهرورد بليدة بارض الجبال بقرب زنجان ينسب اليها ابو الفتوم محمد بن جيى الملقب بشهاب الدين وهو كان حكيماً علماً تاركاً للدنيا صاحب العجايب والامور الغريبة كان مرتاضاً منقطعاً عن الناس حكى بعض فقهاء قزويين قال نزلت برباط بارض الروم في وقت الشتاء فسمعت صوت قراة القران فقلت لخادم الرباط من هذا القاري فقال شهاب الدين السهروردي قلت اني منذ مدّة سمعت به واردت ان اراه فادخلني عليه فقال لا يدخل عليه احد نكن اذا علت الشمس يخرج ويصعد السطح ويقعد في الشمس فابصره قال فقعدت على طرف الصفّة حتى خرج فرايته عليه لباد اسود وعلى راسه ايضا. قلنسوة من لباد اسود فقمت وسلمت عليه وعرفته اني قصدت زيارته وسالته ان يجلس معى ساعة على طرف الصفة فطوى مصلاى وجلس فجعلت احدَّثه وهو في عالم آخر فقلت لو لبست شيئًا غير هذا اللباد فقال يتوسَّح فقلت تغسله فقال يتوسرخ فقلت تغسله فقال ما حببت لغسل الثياب لي شغل الم من ذلك وكان معاصرًا لفخر الدين الرازى جرى بينهما مباحثات وراى فخر الدين بعد موته كتابه التلويحات في للحكة فقبله وحكى انه كان جالسا على طرف بركة مع جمع فتحدَّثوا في ملجزات الانبياء فقــال بعصام فلق الجر اعجبها فقال الشهاب ليس ذلك شيء بالنسبة الى معجزات الانبياء واشار الى البركة فانشق الماء فيها نصفين حتى راوا ارص البركة وحكى انه لما قبص عليه الله على حبس في دار فراوا مكتوبًا على جايزه لا يوصل اليها الا بالسلاليم بيت الظالم خراب ولوبعد حين وكان كذلك ذهب الملك عن الملك الظاهر عن قريب وخرب بيته ه

شافیان اسم مدینة بخراسان علی قرب نیسابور کانت بستاناً لعبد الله بن طاهر بن لخسین ذکر لخاکم ابو عبد الله فی تاریخ نیسابور ان عبد الله بن طاهر قدم نیسابور بعساکره فنزلوا فی دور الناس غصباً فاتفق ان بعض اصحابه دخل دار رجل له زوجة حسنانه وکان رجلاً غیوراً لا یفارق داره غیرة علی زوجته فقال له لجندی یوماً اذهب بفرسی واسقه ماه فلمز یجسر علی خلافه ولم یستطع مفارقة اهله فقال لزوجته اذهبی انت بفرسه واسقیه حتی احفظ

انا امتعتنا نصت المراة وكانت وضيئة حسناء فاتفق ركوب عبد الله بن طاهر فراى المراة تقود الغرس فقال لها ما شانك لسّتِ اهلاً لهذا فقالت هذا فعل عبد الله بن طاهر فاخبرته لخال فغصب وحولق فامر العرفاء في عسكرة من بات بالمدينة حلّ ماله ودمه وسار الى شاذياخ وبني بها قصرًا ولجند كلّم بنوا جنبه دورًا فعرت وصارت احسى الاماكن واطيبها قال الشاعر

فاشرب هنيًا عليك التاج امرتفقًا بالشانياخ ودع "غمدان لليمين فانت اولى بتاج الملك تلبسم من ابن هَوْدَة فيها وابن ذى يزن فلمّا استولى الغزّ على خراسان في عهد سنجر بن ملكشاه سنة ثمان واربعين وخمساية خربوا نيسابور واحرقوها انتقل من بقى منهم الى شاذياخ وعمروها

حتى صارت احسى بلاد الله واطيبها وكانت ذات سور حصين وخندق وكثرة خلق الى سنة ثمان عشرة وستماية استولى عليها النتر وخربوها فانا لله وانا

اليد راجعون 🌣

شاهدز قلعة حصينة كانت على قلة جبل بقرب اصفهان بناها السلطان ملكشاه بن الب ارسلان سنة خمس ماية وسبب بنائها ان رجلاً من بطارقة الروم جاء الى السلطان واسلم وصار من مقربية وكان معة يوماً في الاصطياد فهرب منهم كلب حسن الصيد وصعد هذا للجبل فتبعد السلطان والبطريق فقال للسلطان لو كان مثل هذا لجبل عندنا اتخذنا عليه معقلاً وانتفعنا به فامر السلطان أن يبنى عليه قلعة فنعه نظام الملك فلم يقبل قوله فبنوا عليه قلعة في غاية لخصانة لا حيلة في استخلاصها ففرح السلطان به وجعل كوتواله بعض من كان من خواص السلطان اميرًا معتبرًا وكان ابن عطاش احمد بن عبد الملك معلمًا لوشاقية هذا الامير وهو داعٍ من دعاء الباطنية جله الاميسر معه الى القلعة فلما استقرّ فيها دء القوم الى مندهب الباطنية فاجابوه وبعث الدعاة الى اصفهان فاجابه من اصفهان ايضا خلق كثير فلما علم نظامر الملك ذلك قال للسلطان منعتك عن بناء القلعة ما قبلت والان اقول استدرك امر هذا الملحد والا يفصى الى فساد لا يحكن دفعه فنزل السلطان على القلعة وحاصرها سبع سنبن حتى استخلصها وانزل ابى عطاش منها وكان عللا بعلمر النجوم اركبوه على جمل وادخلوه في اصفهان واستقبله جميع اهل اصفهان بالطبول والبوقات والدفوف والمساخرة يرقصون قدامه والعوامر يرمونه بالابعار والاقذار قيل له ما رايت هذا في طالعك تل رايت في طالعي ارتقاء لكن ما 

محددان هنه ر

رايت انه يكون على هذا الوجه وصلب في اصفهان وكفى شرّه فقالوا للسلطان قلعة دلّ عليها كلب واشار الى عارتها كافر وملكها ملحد لا يرجى منها لأبير فامر بخرابها ها

شكمة بليدة من ناحية دنباوند كثيرة المزارع والبساتين والثمار والاعناب وفي اشد تلك النواحى برداً يصرب اهل جرجان وطبرستان بقاضيها المثل في تشويش الصورة واضطراب الخلقة فاذا راوا احداً كريه الصورة قالوا متل قاضى شكمة قال قايلهم

رايت راسًا كدبة ولحية كمذبة فقلت ذا التيس من هو فقال قاصى شكينه شهرزور كورة واسعة في الجبال بين اربل وهذان بها قرى ومدن اهلها اكراد قطاع الطريق قال مسعر بن مهلهل بلدم "تنشّى ستين الف بيت من الاكراد وقصبتها دردان وكانت مدينة ذات سور عريض عل حتى تركض الخيل على سورها لسعته وكان رئيسها عاصيًا على السلاطين قال وكنت انظر الى رئيسها وهو جالس على برج مبنى على بابها عل ينظر الى عدّة فراسخ وبيده سيف مجرد فتى راى خيلًا من بعض الجهات لمع بسيفه فالتجفلت المواشى اوالعوامل الى المدينة وقالوا انها مدينة منصورة عتنعة عنى يرومها دعا لها داود وسليمن عليهما السلام عينسب اليها طالوت الذى بعثم الله تعالى ملكًا الى بنى اسرايل فقالوا أنّى يكون له الملك علينا وتحن احق بالملك منه والمتغلبون عليها الى اليوم يزعمون انهم من ولد طالوت وي مخصوصة بقلة رمد العين والحدرى هذا اخر كلام مسعر عوبها جبل ينبت حبّ الزام الذى صالح وللدرية الباه لم يعرف في مكان غيره وبها نوع من الكرم ياق سنة بالعنب وسنة بثمرة شبيهة بالخزر شديد الهرة اسود الراس يقولون له الودع وبها عقارب بشمرة شبيهة بالخزر شديدن ه

نتهرستان مدينة بخراسان بين نيسابور وخوارزم على طرف بادية الرمسل وبساتينها ومزارعها بعيدة عنها والرمال متصلة بها لا تزال تسف ولها وقف على رجال وثيران يحون الرمل عنها ابداً ورتما يغشاها في يوم واحد اضغاف ما يخون عنها زماناً طويلاً والناس ينظرون اليه وهو يجرى كالماء للجارى يجلب منها العائم الرفاع الطوال ولاهلها يد باسطة في صنعتها وينسب اليها الشهرستاني صاحب كتاب الملل والخل وكان رجلاً فاصلاً متكلماً ويزعم انه انتهى الى مقام لليرة وهو القايل

والقوافل a.b.c مشى a.b ohne Punkte, c والقوافل p) a.b ohne Punkte, c

لقد طُفْتُ في تلك المعاهد كلها وصَيَّرْتُ طرفي بين تلك المعالم فلمر ار الآ واضعًا كفّ حاير على ذقس او قارعًا سسّ نادم ٥ شبير مدينة باذربجان بين المراغة وزنجان قال مسعر بن مهلهل بها معدن الذهب والفصة والزيبق والزرنيخ الاصفر والاسرب ولها سور محيط بها وفي وسطها بحيرة لا يدرك قعرها واتى ارسيت فيه اربعة عشر الف ذراع وكسورًا من الف ما استقر واستدارتها نحو جريب بالهاشمي ومتى بلّ بمائها تراب صار لوقته حجرًا صلدًا بها بيت نار عظيم الشان عند المجوس منها يذكى نيران المجوس من المشرق الى المغرب وعلى راس قبّته هلال فصّة قيل هو طلسمر حاول كثير من المتغلّبين قلعه فلمر يقدروا ومن عجايب هذا البيت انهمر يوقدون منه منذ سبع اية سنة فلا يوجد فيه رماد البتة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الزمان، ومن عجايب هذه المدينة انه اذا قصدها عدوًّ نصب المجنيق عليها فان حجر المجنيق يقع خارج السور ولم يصل اليه وان كان يرمى اليه من مسافة ذراع الى فهنا كلامر مسعر وهو كان رجلًا سياحًا طاف البلاد وراى عجايبها واكثر عجايب البلدان منقول مندء وحكى غير مسعر ان بالشيز نار انرخس وى نار عظيمة عند المجوس كان اذا الملك منهم زارها راجلاً، وينسب اليها زرادشت نبي المجوس قيل انه كان من شير ذهب الى جبل سبلان معتزلًا عن الناس واتى بكتاب اسمه باستا وهو بالمجمية لم يفهم معناه الله من المفسر واتى يدعى النبوة في عهد كشتاسف بن لهراسف بن كخسرو ملك الغرس واراد الوصول اليه لم يتمكن من ذلك وكان كشتاسف جالسًا في ايوان فانشق سقف الايوان ونزل زرادشت منها والنساس الذيب كانوا عند الملك ما بين هارب ومغشى عليه والملك ما تحرِّك عن مكانه وقل له من انت فقال زرادشت اني رسول الله اليكم فقال الملك تحن وان راينا هذا التجب يعنى النزول من السقف لكن لا نقتصر على ذلك بل عندنا علما وحكاء يناطرونك فان شهدوا لك للق التبعناك فرضى زرادشت به والملك امر العلماء والحكماء في ذلك الزمان ان يسمعوا كلامه ويعرفوا الملك فسمعوا كلامه وقالوا للملك سمعنا كلامه وانه مستقيم ولم يبق الا شيء واحد وهو طلب معجزة على نبوته فقالوا اخترنا أن نطلي بدنه عا اردنا من الادوية وناخذ شيئًا من الخاس المذاب ونشد وثاقه ونصب ذلك القطر عليه فان تلف فقد كفينا امره وان سلم من ذلك فجب علينا متابعته فرضى زرادشت بذلك واختبار الملك هذا الراى فعروه وشدوا وثاقه وصبوا عليه قطراً فصار القطر كرات

وتشبّثت بكلّ شعرة كُرَّة وما ضرّ به شيئًا ومع المجوس من تلك الكرات يتبرّكون بها فعند ذلك قالوا له يبق الآ اجابة دعوته فامر في جميع علكة كشتاسف ببناء بيوت النار وجعل النار قبلةً لا الهاً وبقيت تلك الملّة الى مبعث رسول الله صلعم والان يقولون بارض سجستان منها بقية الله صلعم والان يقولون بارض سجستان منها بقية الله

صيمرة كورة بها عدّة قرى من اعمال البصرة على فم نهر معقل اهلها موصوفون بقد العقل حتى جاءم رجل يقال له ابن شاس فى حدود سنة خمسين واربعاية وادعى انه آلة فعبدوه عينسب اليها ابو العنبس وهو محمد بن السحق كان شاعراً اديباً طريفاً ذا تصانيف فى الهزل والنزهات وقد حظى بذلك عند المتوكّل حكى انه مات له جار فحن عليه ورثاه عرثية وقال رايته فى النوم قلت يا جارى اما احسنت علفك وماءك فقال ما متّ الا فى عشق اتان رايتها فى الموضع الفلانى ومنعتنى عنها وحكى ان المحترى دخل على المتوكّل وانشد قصيدته فى مدحه وقال فى مطلعه

عن اتى ثغر تبنسم وباتى طرف تحتكم فقال ابو العنبس عن اتى سلح تلتقم وباتى كفّ تلتطم فقال حسن يصنى بحسنه ولخسن اشبه المائلوم فقال ابو العنبس نَهِمُ يفوة بهجوة والصفع اليق الله المائلة فقلت فقال الجترى انتقلت الى مدم الخليفة وتركت النسيب لعلّه يسكت فقلت

قل للخليفة ايسها المتوكّل بن المعتصم

فقال ابو العنبس قل للمماليك الضخام ونى النشاط من لخدم قل البحترى فالتفت يميناً وشمالاً حتى ارى هل ينكر عليه احد فا رايت الآ متبسّماً فعلمت أن انشدت زيادة ياتى بزيادة شتم وهتك فسكتُّ وخرجت فلما راه ابو العنبس قال

وليت عنا مدبراً فعلمت انك منهزم

فضحك الخليفة ولخاصرون وامر لابى العنبس بالف دينار فقال الفنخ بن خاقان يا امير المومنين والجنرى انشد ، وشوتم وصفع يرجع بخقى حنين، فامر له ايضا بالف دينار، ومن شعر ابى العنبس

كم مريض قد عاش من بعد موت الطبيب والعواد قد يصاد القطا في جو سليما وجل الفضاء بالصياد الم

طالقان كورة ذات قرى بقهستان بين قزوين وجيلان في جبال الديلم في اللها عن اله

جبالهم الزيتون والرمان يجلب الى قزوين منها الزيتون وحبّ الرمان الكثير، ينسب اليها ابو لخير احمد بن اسمعيل الملقّب برضي الدين كان عللــًا فاضلًا ورمًا صاحب كرامات حكى انه كان في بدو امره يتفقّه فاستاذه يلقّنه الدرس فكرّر عليه مرارًا حتى يحفظه فا حفظ حتى صحبر الاستاذ وتركه لبلادته فانكسر هو من ذلك والاستاذ نام فراى رسول الله صلعم يقول له لم اذيت احمد قال فانتبهت وقلت تعال يا رضى الدين حتى القّنك فقال بشفاعة النبى تلقنني ففتح الله تعسالي عليه باب الذكاء حتى صار اوحد زمانه علماً وورعاً وتدرس بالمدرسة النظامية ببغداد مدة واراد الرجوع الى قروين فها مصنوه فاستانن للحج وعاد الى قزوين بطريق الشامر وكان له بقزوين قبول ما كان لاحد قبلة ولا بعده يوم وعظه ياتى الناس بالصوء حتى يحصّلوا المكان ويشترى الغنى المكان من الفقير الذي جاء قبله وما سمعوا منه ايروونه عنه كما كانت الصحابة تروى عن رسول الله صلعم وحكى ان الشيخ كثيرًا ما كان يتعرَّض للشيعة وكان على باب دارة شجرة عظيمة ملتقة الاغصان فاذا في بعض الايامر راوا رجلًا على ذلك الشجر فاذا هو من محلة الشيعة قالوا أن هدا جداء لتعرُّض الشيخ فهرب الرجل وقال الشيخ لست اقيم في قروين بعد هـذا وخمج من المدينة نخمج بخروجة كل اهل المدينة والملك ايصا فقال لست اعود الا بشرط ان تاخذ مكواة عليها اسم ابي بكر وعمر وتكوى بها جباه جمع من اعيان الشيعة الذيور اعين عليه فقبل منه ذلك وفعل فكان اوليك ياتون والعايم الى اعينه حتى لا يرى الناس الليء وحكى الشيخ عز الدين محمد ابن عبد الرجى الوارنى وكان من المشايخ اللبار بقزوين ان الشيخ عقد المجلس يوم الجعة اول النهار الثاني عشر من الخرم سنة تسعين وخمسماية وذكر تفسير قوله تعالى واتقوا يومًا ترجعون فيه الى الله وان النبي صلعمر ما عاش بعد فلك الا سبعة ايام وكان فلك تعريضاً ينعى نفسه فرجع الى بينه محموماً وبقى سبعة ايام ورفع نعشه في اليوم الثامن ولما بلغوا به الوادي قرب تربته انار الله تعالى من فصاء عليه ورجمته له ايات بينات وامارات وافخات انوار متلالية واضواء متضاعفة والوانأ غريبة في السماء ولقد عددت النور الساطع والوميض المتلالى في سبعة مواضع من الهواء وعند ذلك صار لخلق حيارى مبهوتين ودمعت العيون ووجلت القلوب وضجت الاصوات ولخلق بين ساجد وشرغ في التراب خده لا يستطيع المتحرّك سكوناً ولا الساكن حراكًا إلى أن وضع في يردونه ٢ (١ فامكنوه و فامكتوه ٥ فامكنوه ٢) و المكبوة

لحده فعادت السماء الى حالها وعاد الهواء لهيته وما ذلك باجيب من لطف الله تعالى بارباب العلوم والمحاب الديانات عليه رحمة الله ورضوانه الم

الطاهرية قرية من قرى بغداد بها مستنقع يجتمع فيه في كلّ سنة ما كثير عند زيادة دجلة فيظهر فيه السمك المعروف بالبنى فيصمّنه السلطان عال وافر ولسمكة فصل على ساير السمك لطيب لجه وانه غلّة من حاصل هذه القريدة مع ساير غلّاتها والله الموفق الله الموفق الموفق الله الموفق الموفق الموفق الموفق الله الموفق الله الموفق ا

طُمرستان بلاد معروف والعجم يقولون مازندران وفي بين الرى وقومس وبحر الخزر أرضها كثيرة الاشجار والمياه والانهار الآ أن عواءها وخمة جدًّا حكى أن بعض الاكاسرة اجتمع في حبسه جناة كثيرة فقال وزيره غربهم الى بعض البلاد ليعمروها فان عمروها كان العمران لك وان تلفوا بريت من دمهم واختسار ارض طبرستان وهي يومدن جبال واشجار فارادوا قطع الاشجار طلبوا فورسا والفاس بالمجمية تبر فكثر بها الفووس فقالوا طبرستان وطبر معرب تبر وتالوا كانت ايمانهم مغلولة فكانوا يعملون بشمالهم فلهذا ترى فيها اكثرهم عسرأ ونفوا الفواجر ايصا اليها فتزوجوا بهن فلهذا قلة الغيرة بيناهم واكثرهم يتعانون تربية دود القز فيرتفع منها الابريسمر الكثير وجمل الى ساير البلادء وبها الخشب الخلنج يتخذ منه الظروف والالات والاطباق والقصاع ثر جمل الى الرى وصناع بلد الرى جعلونه في الخرط مرّة اخرى حتى يبقى لطيفاً ويزوّقونه ومن الرى يحمل الى ساير البلاد ومن هذا لخشب يتخذ النشاشيب الجيدة وبها الميازر والمناديل الرفيعة الطبرية تحمل منها الى سايم البلاد وكذلك الثياب الابريسمية والاكسية والصوفء وبها شجرة اذا القيت شيئًا من خشبها في الماء بوت مساقيه من السمك وتطفوء وبهسا جبل طارق قال ابو الريحان لخوارزمي بطبمستان جبل فيه مغارة فيها دكة تعرف بدكان سليمان ابن داود عم اذا لطخت بشيء من الاقذار انفتحت السماء ومطرت حتى تزيل الاقذار منها وهذا في الاثار الباقية من تصانيف الى الرجان الخوارزمي وقال صاحب تحفة الغرايب بها حشيش يسمّى جوز ماثل من قطعه ضاحكًا واكله غلب عليه الصحك ومن قطعه باكياً واكله في تلك لخالة يغلب عليه البكاء ومن قطعه راقصاً واكله كذلك على كلّ جال قطعه واكله تغلب عليه تلك لخالة، حكى ابو الريحان لخوارزمي أن أهل طبرستان اجدبوا في ايّامر للسن بن زيد العلوى فخرجوا للاستسقاء نسا فرغوا من دعائم وقد وقع المريق في اطراف البلد وبيوته من الخشب اليابس فقال ابو عمر في ذلك

خرجوا يسالون صوب غمام فاجيبوا بصبّب من حريت محرور عمام من المنسوة بالفسوق عمام من المنسوة بالفسوق ع

وحكى الشيخ الصالح محمد الهمداني قال رايت بطبرستان امراً عجيباً من الامور وهو شاهدت بطبرستان دودة اذا وطأها من كان حامل ما عمار المسالا مراً واعجب من هذا انه لو كان خلف الواطى حمال الما عمار كلَّ المياه مراً ولو كانوا ماية فترى نساءهم يحملن الماء من النهر في الجرار وقدّامهن واحدة معها مكنسة تكنس الطريق والنساء الحاملات الماء بهشين على خط واحد كالابيل المقطرة، وحكى على بن رزين الطبرى وكان حكيماً فاصلاً قال عندنا طلير يسمونه ككو وهو على حجم الفاختة وذنبه ذنب الببغاء يظهر ايام الربيع فاذا عهر تبعه صنف من العصافير موشاة الريش يخدمه طول نهاره باتي له بالغداء فيزقه فاذا كان اخر النهار وثب على ذلك العصفور واكله واذا اصبح صاح نجاء أخر فاذا امسى اكله فلا يزال كذلك العصفور واكله واذا اصبح صاح نجاء ذلك النوع واتباعه الى الربيع القابل وينسب اليها ابو جعفر محمد بن ذلك النوع واتباعه الى الربيع القابل وينسب اليها ابو جعفر محمد بن حرير الطبرى صاحب التفسير والتاريخ الطبرى والمصنفات الكثيرة وكان كثيراً ما ينشد القدس الصماء من "الصداب والتمس الشداب من الشداب

ينشد القتبس الصياء من "الصراب والتمس الشراب من الشراب اريد من الزمان النفل بفلاً واريا من جِنَى سَلَع وصاب الرجو ان الاق لاشتهاق خيار الناس في زمن الكلاب،

وينسب اليها ابو للسن المعروف بالليا الهراسى كان عالماً فاضلاً تالى الى حامد الغزالى الا ان الغزالى اثقب منه ذهناً واسرع بياناً واصوب خاطراً كان مدرساً بالمدرسة اننظامية ببغداد دخل ديوان الخليفة والقاضى ابو للسن الله غان كان حاضراً ما قام له فشكى الى الخليفة الناصر لدين الله فقال الخليفة اذا دخل القاضى انت إيضا لا تقم له ففعل ذلك ونظم هذين البيتين

هِ الله كَانِ وَهِ الله عَلَى مِن وَرَاءُ تَكُلُف فَلُو كَانِ هِذَا مِن وَرَاءُ النَّحُلُّف فَلُو كَانِ هِذَا مِن وَرَاءُ النَّحُلُّف فَلُو كَانِ هِذَا مِن وَرَاءُ النَّحُلُّف

فشكى القاضى الى الخليفة فامر الكيا ان يمشى اليه ويعتذر فقال الكيا والله لامشين على وجه يود لو كنت فر امش فلما وصل الى باب دار القاضى اخبر القاضى بان الكيا جاء اليه فقام واستقبله وواجهه بالكلية قال الكيا حفظ الله الخليفة فانه تارة يشرفنا وتارة يشرف بنا فانكسر ابن اللمغانى انكساراً شديداً فلما مات الكيا وقف ابن اللمغانى عند دفنه وقال

الظلمات ٥٠٥ ("

نا تغنى النوادب والبواكى وقد اصحت مثل حديث امس، ومن عجايب ما حكى ان بعص السلاطين غصب على صاحب طبرستان فبذل الطبرى جهده فى ازالة فلك فا امكنه فبعث السلطان اليه جيشاً كثيفاً فعلم الطبرى ان الجيش لا ينزلون الا بغيضة معينة تحت جبل فامر بقطع اشجار تلك الغيضة وتركها كما كانت قايمة وستر موضع القطع بالتراب فلما وصل الجيش ونزلوا بها كمن الطبرى هو واصحابه خلف فلك الجبل وشد الطبرى باصحابه وماح بهم فنفرت الدواب وتساقطت الاشجار لان الدواب جرتها فولى الجند هارين فزعين لا يلوى احد الى احد وتبعهم الطبرى بالقتل والاسر فنجا اقلم وتلف اكثرم فلما رجعوا الى السلطان سالم عن بالقتل والاسر فنجا اقلم وتلف اكثرم فلما رجعوا الى السلطان سالم عن الشبك الواب قالوا نزلنا بالموضع الفلاني اتانا في جنح الليل جند من الشياطين تصربنا طبرستان ها

طبس مدينة بين اصفهان ونيسابور مشهورة ينسب اليها فخر الايمة ابو الفصل محمد بن احمد الطبسى صاحب كتاب الشامل في تسخير للبن وهو كتاب كبير يذكر فيه كيفية تسخير للبن ولكل واحد من روسائم طريق من انطرق يذكر في ذلك الكتاب وحاصله انه يذكر عزام وشرايطها ويقول من الى بها على هذا الوجه سلط الله تعالى عليهم نارًا تحرقهم ولا يندفع عنهم الآ بلاجابة وذكروا أن للبن كانوا مسخرين لفخر الايمة وكان هو معاصرًا للامام الغزالي قال له اريد أن تعرض للبن على فاجابه الى ذلك قال الغزالي رايتهم مثل الطلّ على للحايط فقلت له أن اريد أن احادثه واسمع كلامه فقال انت لا تقدر ترى منه اكثر من ذلك، وينسب اليها شمس الطبسي الشاعر كان شبابً حسن الصورة حلو اللامر جيد الشعر من تلامذة الشيخ رضي الدين النيسابوري وكان معاصر الخاقاني فراى شعر الخاقاني وسلك ذلك المسلك الآ أن النيسابوري وكان معاصر الخاقاني فراى شعر الخاقاني وسلك ذلك المسلك الآ أن شعر الشمس كان الطف واعذب فقال له رضى الدين داوم على هذا الفت فائه يجيء منك وترى منه الخير وله اشعار في غاية للسن واسلوب هو منفرد به وكان قاضي مدينة خارا صدر الشريعة شاعرًا مفلقاً عديم النظير نظم قصيدة حسنة قافيتها ضيقة بالعجمية وهذه مطلعها

بر خیر که شمعست وشرابست ومن تو اواز خروسان سحرخاسست زهسر سسو بر خیر که برخاست بیاله بیکی بای بنشین که نشستست صراحی بد وزانو بر خیر اران بیس که معشوقهٔ شب را باروز بکیرند وببرند دو کیسسو

واین قصیده در بخسارا مشهور کست که معترف شدند بخوی آن شمس طبس مثل این قصیده بکفت وهذه مطلعها

از روی تو جون کرد صبا طره بیکسو فریاد برآورد شب غالیه کیـسـو از زلف سیاه تو مکر شد کرفی باز کر مشک برآورد صبا تعبیه هر سو اخر دل رنجور مـوا جـنـد بـواری زنجیر کشان تا بسرطاق دوابرو کفتی که بزرکار تو روزی سره کردد اری په اومید من ابنست ولی کو فلما عرف صدر الشریعة بهذه القصیدة نادی من قایلها وما کان یقدر یقول شیمًا لانها کانت فی مدح وزیر بخارا وسعت انه کان شابًا مثل القمر مات نجاة ودیوانه صغیر لانه ما وجد العرش

طرابلس مدينة على شاطى بحر الروم عامرة كثيرة لخيرات والثمرات لها سور مخوت من الصخر وبساتين جليلة ورباطات كثيرة تاوى اليها الصالحون، بها مسجد الشعاب وهو مسجد مشهور مقصود ياتية الناس الكبرتة واحترامه، وبها بير الكنود وفي بير زعوا أن من شرب من مائها يتحمق فأذا أقى رجل من أهل طرابلس بما يلام علية يقولون له لا نعيبك فأنك شربت من بير الكنود ه

طرق مدينة بقرب اصفهان لاهلها يد باسطة فى الالت المستظرفة من العاج والابنوس يحمل منها الى ساير البلاد كل آلة طريفة يحجز عن مثلها صناع غيرها من البلاد، ينسب اليها تاج الطرق كان اديباً شاعراً طريفاً له حكايات عجيبة واشعار فصيحة مثل شعر عرب العرباء وقد عرض على الخليفة الناصر لدين الله هذان البيتان من كلامه

اذا ما رآنى العاذلون وغردت حايم دوج ايقطتها النسايم يقولون مجنون جفته سلاسل ومسوس حتى فارقته التمايم فتعجّب من ذلك وقال ما طننت أن أحدًا من المجم يوصل كلامه الى هذا للهد فبعث اليه خلعة سوداء فوصل اليه خلعة للليفة بغتة فجاة فلبسها وعمل قصيدة طويلة في مدح للليفة وبعثها الى بغداد مطلعها

لبركته α.b (۲

ترتاح اندية الندى والبأس في مدح مولانا ابي العبّاس

وحكى انه سافر الى هذان وكان ابن قاضى قروين ورئيسها بهمذان فسمع ان تابر الطرق وصل فاحب أن يراه لانه كان مشهوراً بالفصل فقيل أنه ذهب الي دار الكتب فشى اليه وجده يطالع كتابًا سلم عليه فقال عليك السلامر وما تحرِّك له ولا نظر اليه وانه كان رجلًا ذا هيئة وجُثَّة وغلمان وعاليك واشتغل عطالعة الكتاب فالرجل تانّي من ذلك وقال من اذيته تاج الدين ما تعرفني قال لا قل انا رجل من اعيان قروين ذو امر ونهى وقطع وصلت فقال مذينتكم لا يكون لها شحنة قال نعم قال فلم لا يصلبنك فقام الرجل وقال تسمع بالمعيدى خير من ان تراه، وحكى انه كان في دار وحده فقامر في جنح الليل ينادى اللقُّ اللَّه فاجتمع للبيران فاذا الابواب والاغلاق بحالها والدار فقالوا له اين اللسُّ فقال اني سمعت أن اللصوص أذا دخلوا بيوت الناس شدُّوا قطاع اللباد على اقدامهم لللا يسمع دبيبهم وانى لما انتبهت ما سمعت شيئًا من الدبيب قلت لعل اللص دخل وشد على رجله اللباد وله حكايات مثل عده رجم الله ١ طرزك قرية من قرى قزوين مشهورة حكى أن بعض الصلحاء راى في نومه او فى واقعة أن هناك محابى وما كان بها قبر ولا عرف أحد ذلك فلما كشفوا فاذا رجل طويل القامة عليه درع والدم ينزف من جراحته فبنوا عليه مشهداً واشتهر بين الناس ان الدعاء فيه مستجاب فصار مقصوداً يقصده النساس من الاطراف كلهساء وحدثني ابي رجّة الله عليه انه ذهب اليه زايرًا وقدام المشهد مسجد قال فتركت الدابّة مع الغلام ودخلت المسجد اصلى وفرشت مصلاي في المحراب قال فرفعت راسي من السجود فرايت على مصلاى زمانة كبيرة طرية كانها قطعت من شجرها في لخال وشجرها لا ينبت بارص قزوين ونواحيها وانما يجلب اليها من الرى وكان الوقت صيفاً لا يوجد الرمان في شيء من البلاد اصلًا قال فلمّا فرغت من الزيارة خرجت وقلت للغلام عل دخل المسجد احد قال لا قلت عل خرج منه احد قال لا فتعجّبيت والرمانة معى حتى وصلت الى ضيعتنا وطروز كان على طريقى والرمانة بعد معى فعرضتها على اخى وجمع كانوا هناك فتالجبوا منه فتركتها مع رحلي ومصيت لحاجة وعدت ما رايتها فسالت غلامي عنها فقال لا علم لي بها ومر على ذلك مدة حتى كنت في بعض اسفاري وحدى فاذا أنا برجل شيمز طويل القامة كتَّ اللحية يناديني يا محمد ما صنعت بتلك الرمانة فقصدت خوه لاتبرك به فغاب عن عيني ولم ادر اين ذهب عليه رجمة الله ا

طروز قرية كبيرة من قرى قزوين غنّاء كثيرة المياه والاشجار والبساتين والثمار ولطيبها ونزاهتها اتخذها اتراك المجم غاليك السلاطين مسكنًا وبنوا بها قصورًا وتوالدوا وتناسلوا هناك في دخلها تحيّر فيها من كثرة خيراتها وفواكهها وثمارها وحسن عارتها وطيب هوائها وحسن صور اهلها فكان فيها من اولاد الاتراك صورًا ملجة ووجوهًا صبيحة في دخلها ما اراد للخروج عنها وكان الامر على ذلك الى ورود التتره

طمعاج مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الترك ذات قرى كثيرة وقراعا بين جبلين في مصيق لا سبيل اليها الآمن ذلك المصيق ولا يمكن دخولها لو منع مانع فلا يتعرض لها احد من ملوك الترك لعلم بان قصدها غير مفيد وسلطانها ذو قدر ومكانة عند ملوك الترك بها معادن الذهب فلذلك كثر الذهب عندم حتى اتخذوا منه الظروف والاواني واهلها زعر لا شعم على النهب عندم ورجالم ونساءم على السواء في ذلك وفي نسائها خاصية عجيبة وها انهن توجدن كل مرة عند غشيانهن ابكاراً وحكى بعض التجار انه اشترى جارية تركية وجدها كذلك، وحكى الامير ابو المويد ابن النعان انه بها عينان احداها عذب والاخرى ملح وها تنصبان الى حوص وتترجان فيه ويتد من الحوص ساقيتان احداها عذب لا ملوحة فيه والاخر ملح وذكر انه من كرامات رجل صالح اسمه مليج الملاح وصل الى تلك الديار ودعا اهلها الى الاسلام وظهر من كراماته امم هذا الخوص والسواق فاسلمر بعص اهلها وهم الاسلام الى الان ها

طوس مدينة خراسان بقرب نيسابور مشهورة ذات قرى ومياه واشجار والمدينة تشتمل على محلّتين يقال لاحدائاا طابران والاخرى نوقان وفى جبالها معادن الغيروزج ويخت منها القدور البرام وغيرها من الالات والظروف حتى قل بعصم قد الان الله لاهل طوس الحجر كما الان لداود عم للديده منها جمع عُقمر الزمان عثلم عن ينسب اليها الوزير نظام الملك للسن بن على بن اسحق لم ير وزير ارفع منه قدرًا ولا اكثر منه خيارًا ولا اثقب منه رأيًا وكان مؤيدًا من عند الله حكى ان قيصر الروم جاء لقتال السلطان الب ارسلان فقال السلطان لنظام الملك ما ذا ترى يقولون عسكرة اكثر من عسكرنا فقال نظام الملك ليس النصر من الكثرة انما النصر من عند الله تحن نتول على الله ونلتقيه يوم الجعة وقت تقول الخطباء على المنابر الله انصر جيوش المسلمين ففعلوا ذلك فنصره اللهء وحكى ان السلطان السب

ارسلان دخل مدينة نيسابور فاجتاز على باب مسجد فراي جمعًا من الفقهاة على باب ذلك المسجد في ثياب رثة لا خدموا للسلطان ولا دعوا له فسال السلطان نظام الملك عنام فقال حولاء طلبة العلم وهم اشراف الناس نفساً لا حظ له من الدنيا ويشهد زيَّه على فقرهم فاحسّ بان قلب السلطان لان الم فعند ذلك قال لو انن السلطان بنيت لم موضعاً واجريت لم رزقاً ليشتغلوا بطلب العلم ودعاء دولة السلطان فانن له فامر نظامر الملك ببناء المدارس في جميع عملكة السلطان وان يصرف عشر مال السلطان الذي هو مختص بالوزير في بناء المدارس وهو اول من سنّ هذه السنة لحسنة وحكى نظام الملك في كتابه سير الملوك ان بعض المفسدين قال للسلطان ملكشاء ان في معيشك اربعاية الف فارس وامر المملكة يتمشى بسبعين الفاً فان سبعين الفاً لم يغلبوا من القلَّة فلو اسقطتهم امتلات الخزانة من المال ومال السلطان الي قوله فلمّا عرفت ذلك قلت للسلطان هذا قول من اراد اثارة الفتنة وفساد المملكة ان ملكك خراسان وما وراء النهر الى كاشغر وبلاد غور وخوارزم واللان واران وافربجان وللبال والعراق وفارس وكرمان والشام وارمن وانطاكية وانها ائمًا تبقى محفوظة بهذه العساكر وفر يذكر أن دولة لخلفاه العظام والملوك الكبار قد خلت من خروج خارجي وظهور مخالف وهذه الدولة المساركة بسعادة السلطان سلمت عن اللدورات فلو كانت العساكر ثمانهاية الف لكانت السند والهند والصين ومصر والبربر ولخبشة والروم ايصا في طاعتنا ثر ان السلطان ان اثبت سبعين الفًا واسقط ثلثماية وثلثين الفًا فالساقطون ليسوا الحاب حرف يشتغلون بصنعتهم يجتمعون على يد واحد ويدخلون تحت طاعته فنشا من ذلك فساد عظيم ويكون للحمم في ثلثماية وثلثين الفًا وخن في سبعين الفاً فتمشى الاموال وتهلك ويكون ذلك نتجة نصحة هذا الناصح الذى ينصح بجمع الاموال وتفريق الرجال، وحكى انه كان شديد التعصّب على الباطنية وقد خرج من اصفهان وبه عقابيل المرص في العارية فلما وصل الى قرية من قرى نهاوند يقال لها قيدسجان تعرض له رجل ونادى مظلوم مظلوم فقال الوزير ابصروا ما ظلامته فقال معى رقعة اريد اسلمها الى الوزير فلما دنا منه وثب عليه وضربه بالسكين وكانت ليلة الجعة حادى عشرين رمضان سنة خمس وثمانين واربعهاية فحمل الى اصفهان ودفي في مدرستدء

وينسب اليها الامام جّنة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي

لم تر العيون مثله لسانًا وبيانًا وخساطرًا وذكاءً وعلماً وعملًا فساق اقرانه من تلامذة امام لخرمين وصار في ايام امام لخرمين مفيداً مصنَّفاً وامام لخرمين يظهر التبجُّيح به وكان مجلس نظام الملك مجمع الفصلاء فوقع لابي حامد في مجلسه ملاقاة الفحول ومناظرة الخصوم فى فنون العلوم فاقبل نظام الملك عليه وانتشر ذكره في الافاق فرسم له تدريس المدرسة النظامية ببغداد وصنّف كُتُباً لم يصنَّف مثلها ثر حبَّ وترك الدنيا واختار الزهد والعبادة وبالغ في تهذيب الاخلاق ودخل بلاد الشامر وصنّف كُتُباً فريسبق الى مثلها كاحياء علوم الدين فر عاد الى خراسان مواظباً على العبادات الى ان انتقل الى جوار للق بطوس سنة خمس وخمسماية عن اربع وخمسين سنة قيل ان تصانيفه ورزع على ايام عموه اصاب كلّ يوم كراس، حكى الشيخ ابو الفتح عامر الساوى قال كنت محضة سنة خمس واربعين وخمسماية فبينا انا بين النوم واليقظة اذ رايت عرضة عريصة فيها ناس كثيرون وفي يد كلّ واحد مجلد جلقون على شخص فقالوا هذا رسول الله صلعم وهولاء اسحاب المذاهب يعرضون مذاهبهم عليه فبينا انا كذلك اذ جاء احد بيده كتاب قيل انه هو الشافعي فدخل وسط لخلقة وسلم على رسول الله صلعم فرد لخواب عليه وهو عم في ثياب بيص على رقى اهل التصوّف فقعد الشافعي بين يديه وقرا من كتاب مذهب واعتقاده عليه ثر جاءً بعده رجل آخر تالوا انه ابو حنيفة وبيده كتساب فسلم وقعد بجنب الشافعي وقرا مذهبه واعتقاده ثرياتي صاحب كل مذهب حتى لم يبق الله القليل وكلُّ يقرا ويقعد بجنب الاخر فر جاء واحد من الروافض وبيده كراريس غير مجلدة فيها مذهبهم واعتقادهم وم أن يدخل لخلقة فخرج واحد عتى كان عند رسول الله صلعم واخذ الكراريس وارماها خارج لللقة وطردة واهانه فلمّا رايت أن القوم قد فرغوا قلت يا رسول الله هذا الكتاب معتقدى ومعتقد اهل السنة لو اذنت لى قرات عليك فقال صلعم اي شيء ذلك قلت قواعد العقايد للغزالي فانن لي بالقراة فقعدت وابتدات بسم الله الرحن الرحيم للم لله المبدى المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد الى النهيج الرشيد والملك الشديد المنعمر عليهم بعد شهادة التوحيد جراسة عقايده من ظلمات التشكيك والترديد الى ان وصلت الى قوله وانه تعالى بعث الاسى القرشي محمّداً صلعمر الى كافة العرب والتجمر من للبن والانس فرايت البشاشة في وجه رسول الله صاعم فالتفت التي وقال اين الغزالي كانه كان واقفًا في الحلقة فقال ها انا ذا يا

رسول الله فقدم وسلّم على رسول الله عم فرقّ عليه للواب وناوله يده المباركة فصار الغزالي يقبل يده المباركة ويضع خديه عليها تبرّكاً بها لها رايت رسول الله عم اكثر استبشاراً بقراة احد مثل استبشاره بقراتي فسال الله تعالى ان يميتنا على عقيدة اهل للتيّ وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداه والصالحين قل الإبيوردي

بكى على حجّة الاسلام حين توى من كلّ حيّ عظيم القدر اشرفه مضى واعظم مفقودٍ فجعت به من لا نظير له في الناس يخلفه،

وينسب اليها ملك الابدال احد بن محمد بن محمد الغزالي كان صاحب كرامات ظاهرة كان اخوه جّنة الاسلام يقول ما حصل لنا بطريق الاشتغال ما حصل لاجد بطريق الرياصة حكى ان الشيئ محمد كان يصلى والشيئ احد حاضر فلمّا فرغ من صلاته قال له ايها الاخ قمر اعد صلاتك لانك كنت في الصلاة تحاسب حساب البقال، وحكى أن السلطان ملكشاه كان مريدًا للشيخ احمد فذهب ابنه سنجر الى زيارة الشيخ وكان حسن الصورة جدًّا فالشيخ قبله في خدّه فكره لخاضرون ذلك وذكروه للسلطان فقال السلطان لابنه سنجر الشيمز قبّل خدّك قال نعم قال ملكت نصف الارص ولو قبّل للجانب الاخسر ملكت كلُّها وكان الامر كذلك، وحكى ان رجلًا اراد ان ياخذ امراة خاطيُّة ليلة باجرة معلومة فالشيئ زاد في اجرتها واخذها الى بيته واقعدها في زاوية من البيت واشتغل هو بالصلاة الى الصباح فلمّا كان النهار وقد اعطاها اجرتها قال لها قومي واذهبي الي حيث شيت وغرضه دفع الزنا عنهما رجة الله عليه ورضوانه، وينسب اليها للكيم الفردوسي كان من دهاقين طوس له ملك في ضيعة يظلمه عامل الصيعة فذهب الى باب السلطان محمود بسن سبكتكين لدفع ظلم العامل وكان يطلب وسيلة قيل له الشعراء مقربون الان لان السلطان يريد أن يجعلوا له تاريخ ملوك المجمر منظوماً واقربهم الى السلطان العنصري فطلبه الفردوسي وجده في بستان ومعه الفرخيي والعسجدى فذهب اليهم وسلم وجلس عندهم فقالوا نحن شعراء لا نجالس الا من كان مثلنا فقال انا ايصا شاءر فقالوا اجر معنا هذا البيت

جُون روی تو خورشیک نباشک روشن مانند رخت گل نبود در گلسسی مژگانت چی گذر کند بر جوشین مانند سنان گیو در جنک پسشین

قال العنصرى قال الغرخى قال العسجدى قال الغردوسي فقالوا ما ادريك بحال كيو وجنك پشي قال انا عارف بوقايع ملوك المجمر فاستحسنوا ما اتى به الفردوسي ونكروه عند السلطان فاعطى السلطان للل شاعر جزاء اعطى للفردوسي ايصا جزاء فراوا شعر الفردوسي خيراً من شعره وكان شعر كلّ واحد ما يشانه شعر الاخر لان شانها كان فصيحاً وشانها كان ركيكا فقال انى اتوتى نظم الكتاب كلّه ولا حاجة الى غيرى فنظم الكتاب من اول زمان كيومرث وهو اول ملك ملك الى زمان يزدجرد بن شهريار اخر ملوك المجم في سبعين الف بيت مشتملاً على للحكم والمواعظ والزواجر والترغيب والترهيب بعبارة فصيحة وجمل الكتاب الى السلطان فاتجبه وامر له بحمل فيل نهباً فقال الوزير جايزة شاعر جمل فيل نهباً كثير الا جمل فيل فصة وكان الفردوسي يطمع منصباً رفيعاً من المناصب مثل الوزارة فلما راى جمل فيل فصة اشترى به فقاءً وشربه ولختى بالكتاب هذه الابيات الثلثة

برین سال بگذشت از سی وپنج بدرویشی وناتسوانی ورندج بذان تا پیری مرا بسر دهند مرا شاه مر تخت واسفر دهن جو اندر نهانش بزرگی نبود نیارست نامر بزرکان شنسود،

وحكى أن الشيخ قطب الدين استاذ الغزالي اجتاز على قبر الفردوسي مع المحابة فقال بعضهم نزور الفردوسي فقسال الشيخ دعة فانة صرف عرة في مدح المجوس فراى ذلك القسايل الفردوسي في نومة يقول له قل للشيخ لو انتسم تملكون خزاين رجمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان فتوراً ها طبب بليدة بين واسط وخورستان قال داود بن احمد الطيبي مدينة طيب من عمارة شيث بن آدم عم وما زال اهلها على ملّة شيث الى أن جاء الاسلام والمدينة قديمة احدث القدماء بها اشياء وطلسمات منها ما زال ومنها ما وال ومنها ما بقى ومّا زال قالوا كان بها طلسم لدفع العقارب ولخيّات وكان باقياً الى قريب من زماننا ومن عجايبها الباقية أن لا يدخلها زنبور البنة فان دخلها مات ولا يدخلها غراب ابقع ولا عقعق ه

طبرزابان معناه عمارة الضراط قرية بين اللوفة والقادسية على جادة للماج من انزه المواضع وفي محفوفة باللروم والاشجمار وللحانات والمعماصير كانت احدى المواضع المقصودة بالبطالة والان خراب لم يبق بها الآ قباب يسمونها قبماب الى نواس قال ابو نواس

قالوا تنسك بعد لخرج قلت لهم ارجو الاله واخشى طيرنابادا اخشى قصيب كرم أن ينازعنى رأس لخطام أذا أسرعت اعدادا

فان سلمت وما نفسى على ثقة من السلامة لم اسلم ببغدادا وقال محمد بن سعبد الله قدمت من مكّة فلما صرت الى طيزناباذ ذكرت قول ابى نواس بطيرناباذ كرم ما مررت به الا تعجّبت عمّن يشرب الماء فهتف هاتف اسمع صوته ولا أراه

وفي للحيم حيم ما تجرّعه خلق فابقى له في البطن امعاء ١ عانة بليدة بين هيت والرقة يطوف بها خليم من الفرات وفي كثيرة الاشجار والثمار والكروم ولها قلعة حصينة ولكثرة كرومها العرب تنسب اليها للحمر واهل بغداد اذا شاهدوا ظلمًا قانوا لخليفة اذًا في عانة لان البساسيري استولى على بغداد وحمل القايم بامر الله الى عانة وخطب باسمر خلفاء مصر سنة فجاء السلطان طغرلبك السلحوقي في سنة اربعين واربعاية وحارب البساسيري وقتله وجساء بالخليفة من عانة ردّه الى مقرّه ومشى قدام مهده راجلاً حتى خاطبه لخليفة بنفسه وقال اركب يا ركن الدين وهو اول سلاطين السلجوقية وارفعهم قدرًا وهو الذي انتزع الملك من سلاطين بني سبكتكين ١

عبادان جزيرة تحت البصرة قرب الجر الملح فان دجلة اذا قاربت الجسر تفرّقت فرقتين عند قرية تسمّى الخرزى فرقة تذهب الى ناحية الحريس وفي اليمنى واليسرى تذهب الى عَبَّادان وسيراف والبنّابة وعبادان في هذه الجزيرة وفي مثلثة الشكل وانما قالوا ليس ورآء عبادان قرية لان ورآءها جرء ومن عجايبها أن لا زرع بها ولا ضرع واهلها متوكّلون على الله ياتيهم الرزق من اطراف الارص وفيها مشاهد ورباطات وقوم مقيمون للعبادة منقطعون عن امور الدنيا واكثر موادهم من النذور الم

عبد الله ابان قرية بين قروين وهذان بها حمّة عجيبة ليسس في شيء من البلاد مثلها وذلك أن الماء يفور منها فورانًا شديدًا قدر قامة وأكثر وأذا تركت البيضة على عمود الماء النابع تبقى عليها وتسلقها حرارة الماء وجتمع هذا الماء في حوص ياتيه المحاب العاهات ويستحمون به ينفعه نفعاً عظيماً ىتناه

العراق ناحية مشهورة وفي من الموصل الى عَبَّادان طولًا ومن القادسية الى حلوان عرضا ارضها اعدل ارص الله هواءً والحقها تربة واعذبها ماءً وفي كواسطة القلادة من "الاقليمر واهلها الحساب الابدان الصحيحة والاعصاء السليمة والعقول الوافرة والاراء الواحجة وارباب البراعة في كلّ صناعة والغسالب عليهمر

سراسطة الثلاثة من الاقاليم d.b ( \* عبيد a.b ( عبيد )

الغدر لَلثرة الاشرار ومكر الليل والنهار اقام بها عبد الله بن المبارك سبعة عشر يومًا تصدق بسبعة عشر درهمًا كفارة لذلك واهلها تخصوصون ببغض الغباء خصوصًا المجم ويقال لاعل العراق نبط قالوا نبط كان اسم رجل شرير كثرت جناياته في زمن سليمان بن داود عم فامر جبسه فاستغاث منه اهل للبس الى سليمان من كثرة سعايته ونميمته والقائم الشرّ بين اهل لخبس فامر سليمان عم بتقييده وجلم الى حبس الشياطين فاستغاث الشياطين وقانوا يا نبي الله لا تجمع بين لخبس ومقاساة نبط فراى سليمان ان يامره بشغل حتى يقل شرّه وكان في للبس امراة مومسة قيل لنبط نريد منك ان تغسل هذا الصوف الاسود وتبييضه بالغسل وأن تروح هذه المراة حتى يلاحم فرجها بالترويح فامر بذلك ووكل به ففعل ذلك مدّة طويلة حتى ضجر ثر اراد ان جـــــــ فـــل التحمت امر لا فباشرها نحملت منه واتت بولد وصار له نسل بارص العراق فلهذا ترى السعاية والنميمة والفجور في النبط كثيرًا لانها شيمة ابيهمر نبطء وحكى أن عبد الله بن المبارك قيل له كيف رايت أهل العراق قال ما رايت بها الا شرطيًّا غصبان، بها نهر دجلة مخرجة من جبل بقرب آمد عند حصى يعرف بحصى دى القرنين وفي هناك ساقية كلما امتد ينصمر اليها مياه جبال ديار بكر شر يمتد الى ميافارقين والى حصى كيف شر الى جزيرة ابن عمر وجيط بها ثمر الى الموصل ثمر الى تكريت وقبل ذلك ينصبّ اليه الزابان ويعظم بهما ثر الى بغداد ثر الى واسط ثر البصرة ثر الى عبّادان وينصب الى الجر وما و دجلة من اعذب المياه واخفّها واكثرها نفعاً لأن مجراه من مخرجه الى مصبّه في العارات وفي آخر الصيف يستعلونه كلّه بواسط والبصرة، وروى عن ابن عبّاس أن الله تعالى أوحى الى دانيال عم أن أنجر لعبادى نهرين وأجعل المصبّهما الجر فقد امرت الارص ان تطيعك فاخذ خشبة يجرّف في الارض والما يتبعه فكلما مر بارص التيم او ارملة او شيخ ناشده الله فيحيد اعنهم فعواقيل دجلة والفرات من ذلك، وبها نهر الفرات مخرج الفرات من ارمينية مر من قاليقلا ويدور بتلك للبال حتى يدخل ارض الروم ويخرج الى ملطية ثر الى سميساط ثر الى قلعة نجم ثر الى الرقة ثر الى عانة ثر الى هيت فيصير انهارًا تسقى زروع السواد وما فصل منها انصبٌ في دجلة بعصه فوق واسط وبعضه بين واسط والبصرة فيصير الفرات ودجلة نهراً عظيماً يصبّ في جر فارس ، وروى أن اربعة انهار من للنمة النيل والفرات وسجان وججان  $^{y}$ ) a.b.c مغیضهما  $^{z}$ ) مغیضهها و رملهٔ او سبخهٔ مغیضهها  $^{z}$ 

وروى عن على رضه انه قال يا اهل الكوفة ان نهركم هذا يصب اليه ميزابان من للندة وروى عن جعفر بن محمد الصادق انه شرب من الفرات فحمد الله وقال ما اعظم بركته لو علم الناس ما فيه من البركة لصربوا على حافتيه القباب ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة الآبراء وحكى السدى ان الفرات مد في زمن على بن الى طالب كرم الله وجهه فالقى رمانة في غاية العظم فاخذت فكان فيها كر حب قسمها بين المسلمين فكانوا يرون انها من للجنة وهذا حديث مشهور في عدة كُتُب للعلماء،

ينسب اليها هشام بن للحكم وكان معتزليًا يرجح عليًا فقال رجل انى الزمه ان يقول عند للخليفة ان عليًا كان طلًا فلما حصر هشام عند للخليفة قل ابا محمد انشدك بالله اما تعلم ان عليًا نازع العباس عند الى بكر قال نعم قال نهي كان الظافر منهما فكرة ان يقول العباس خوفًا من للخليفة وكرة ان يقول على خوفًا من الخليفة وكرة ان يقول على خوفًا من مخالفة اعتقاده فقال ما منهما طافر فقال الرجل كيف يتنازعان ولا يكون احدها ظافر فقال كما اختصما الملكان الى داود عم وما منهما طافر وغرضهما تنبيه داود على للخطيئة هذا كان العباس وعلى كان غرضهما تنبيه الى بكر على خطيئته وينسب اليها يحيى بن معر احصرة المجلج وقال انت الذي تقول للسين بن على من ذرية رسول الله قال نعم قال فوالله التاتين بالمخرج على المضربي عنقك فقال يحيى ان جين بالمخرج فانا لتاتين بالمخرج عما قل اقرأ وتلك حجتنا آتيناها ابرهيم الى قوله ومن ذرية ابرهيم وسليمان الى قوله وزكرياء وجيى وعيسى فن يعد عيسى من ذرية ابرهيم لا يعد للسين من ذرية محمد عم فقال الحجاج والله كانى ما قرات هذه الاية قط فولاه قضاء المدينة وكان قاصيها الى ان مات،

وينسب اليها ابو محمد سليمان بن مهران الاعبش قال عيسى بن يونس ما راينا في زماننا مثل الاعبش فكان الاغنياء والملوك في مجلسه احقر شيء وهو محتاج الى درم حكى انه يوم الشكّ من رمضان ياتيه الناس يستخبرون منه فضحر من ذلك وترك بين يديه رمّانة كلّ من دخل عليه قبل ان يستخبر منه اخذ حبّة رماها في فه ليعلم ان اليوم ليس يوم صوم وحكى ان ابا حنيفة ذهب اليه فلما اراد الذهاب قال له لا يكون تقلت عليك فقال انت في بيتك ثقيل على فكيف في بيتى وحكى ابوبكر ابن عياش قال دخلت على الاعبش في مرض موته فقلت ادعو لك طبيبًا فقال ما اصنع به والله لو كانت نفسى بيدى لطرحتها في كلّش لا توذين احداً واطرحتى في لحدى كانت نفسى بيدى لطرحتها في كلّش لا توذين احداً واطرحتى في لحدى

ولد الاعمش يومر قتل للسين يومر عاشوراء سنة ستين وتوفى فى سنة ثمان واربعين وماية وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وينسب اليها ابو اللسين سمنون بن جزة حجب السرى السقطى كان من اولياء الله ذكر انه لما انشد وليس لى فى سواك حظً فكيف ما شيّت فاختبرنى

اخذه الاسم من ساعته وكان يدور على المكاتب للصبيان ويقول ادعوا لعكمر الكاذب، وحكى ابو احمد المُغَازى انه كان ببغداد رجل انفق على الفقراد اربعين الف درهم فقال في سمنون يا ابا احمد اما ترى هذا انفق اربعين الف درهم وتحيى ما نجد شيئًا فامص بي الى موضع كذا نصلي بكل درهم انفقه ركعة فصينا وصلِّينا اربعين الف ركعة، وينسب اليها ابرهيم الآجُرِّي رجم الله قل اتاني يهوديُّ له علَّي دين يتقاضاه وانا عند الشاخورة اوقدت ناراً تحت الاجر فقال يا ابرهيم ارنى اية اسلم قلم اوتفعل نلك قال نعم فاخذت ثيابه والغفتها في وسط ثياني ورميتها في الشاخورة ثر دخلت الشاخورة واخذت الثياب وخرجت من الباب الاخر فاذا ثبابه في وسط ثبابي صارت حراقًا وثبابي بحالها فلما راى اليهودي ذلك اسلم، وينسب اليها ابو لخسن على بن الموفق كان يقول اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك خوفاً من نارك فعذبني بها وان كنت تعلم اني اعبدك حبًّا لجنَّتك فاحرمنيها وان كنت تعلم اني اعبدك حبًّا متى لك وشوقًا الى وجهك فالحنيه واصنع ما شيَّت وحكى انه وجد فرطاسًا في الطريق قال فاخذته ووضعته في كمّى وجلست اقواه فاذا فيه بسمر الله الرحمن الرحيم يا على بن الموفق تخاف الفقر وانا ربك، وحكى انه قال تهمت ستين حجّة فلمّا فرغت من الطواف قعدت تحت الميزاب فانكرت في حاليي عند الله تعالى وكثرة تردُّدى الى عذا المكان فغلبتني عيني فاذا قايل يقول يا على عل تدعو الى بيتك الا من تحبه فسرى عنى ما كنت فيد، حكى محمد ابن اسحق السرّاج قال سمعت على بن الموفق يقول جبجت نيفاً وخمسين جَّة فنظرت الى صَحِيجِ اهل الموقف فقلت اللهم أن كان فيهم واحد لم تقبل حبّه فقد وهبت حبّتي له فرجعت الى المزدلفة وبتّ فيها فرايت في نومي ربّ العزّة تعالى فقال لى يا على بن الموفق اتتسخّى على قد غفرت لاهل الموقف ولامثالهم وشقّعت كلّ واحد في اهل بيته وذريته وعشيرته وانا اهل التقوي واهل المغفرة توفى على بن الموفق سنة خمس وستين ومايتين ١

صاحب لخيرة فلحقت الزباء بالروم وجمعت الرجال وبذلت الاموال وعادت الى ملك ابيها وازالت جذيمة عنها وبَنَتْ على طرف الفرات مدينتين متقابلتين من شرقي الفرات وغربية وجعلت بينهما نَفَقًا تحت الفرات فكانت اذا, وهقها الاعداء آوت اليه وجرت بينها وبين جذيمة مهادنة، قال ابن الكلبي لم يكن في نساء عصرها اجمل منها وكان اسمها فارغة وكانت تسحب شعرها وراءها اذا مشت واذا نشرته جللها فسميت الزَّبَّاء فاراد جذبه ان يتزوّجها ويصم ملكها الى ملكه فخطبها فاجابته على شرط أن يصير اليها وكان لجذيمة وزير اسمه قصير قال لجذيمة لا تمش الى هذه المراة فساتى لسب آمنها عليك فقال لا يطاع لقصير امر فارسلها مثلًا فلتا دخل عليها امرت جواریها فاخذن یده قالت له ای قتله ترید اقتلک فقال ان کان لا بت فاقتليني قتلة كريمة فاطعته حتى شبع وسقته حتى ثمل وفصدت شريانه حتى نزف دمه ومات فبلغ قصيراً خبره فجدع انف نفسه واظهر انه جدعمه عمرو بن عدى ابن اخت جذية لانه اشار اليه بتزويج الزباء فراسل قصير الزباء واطمعها في ملك جذيمة فركبت إليه وصار قصير البها بامان واخبرها بسعة التجارات فدفعت اليه مالاً فاتاها بربح كثير ثمر زادته في المال فاتاها بربح عظيم فانست به وجعلته من بطانتها واخبرته اني حفرت من قصرى على انفرات هذا الى القصر الاخر على الجانب الاخر من الفرات سرباً تحت الماء وجعلت باب السرب تحت سريرى هذا ومخرجه تحت سريرى الاخير فان راعني امر خرجت الى للجانب الاخر فحفظه قصير ومصى بالمال وحصل الغي رجل في الفي صندوق على الف جمل وعلى الرجال الدروع ومعهم السيوف واقبل بهم الى الزباء فلمّا قرب من مدينتها صعدت الزباء سور مدينتها تنظر الى العير مثقلة فقالت

ما للجمال مشيها وئيدًا اجندلا جملن ام حديدا ام صرفانا باردًا شديدا ام الرجال جُثَّماً قعودا

فجاء قصير بالعير دخل المدينة فاناخ الجال وثار الرجال من الصناديق بالسيوف صربوا من ادركوه فلم علمت الزباء قصدت السرب لتدخل فيه فبدادرها عمرو بن عدى وكان من رجال الصناديق وقف على باب السرب بالسيف فعلمت انه تاتلها فصّت سمّا تحت خاتها وقالت بيدى لا بيد عمرو فارسلته مثلًا ومن الامثال لامر ما جدع قصير انفه ه

عقرقوف قرية قديمة من قرى بغداد قالوا بناها عقرقوف بن طهمورث والى

جانب هذه القرية تلَّ عظيم من تراب يرى من خمسة فراسخ كانه قلعة عظيمة للناس فيه اقاويل كثيرة قال ابن قطيفة ملك الروم كلَّما راى احداً من اهل العراق ساله عن تلَّ عقرقوف فإن قال انه حاله يفرح ويقول انه لا بدّ ان نَطَأَه ها

غرشستان ناحية واسعة كثيرة القرى الغور في شرقيها وهراة في غربيها ومرو الرود في شمالها وغزنة في جنوبها والغرش بلغتهم الجبال ومعناه قوهستان والغالب على ارضها الجبال وبها دروب وابواب لا يمكن دخولها الآ بانن السار والشار اسم ملوكم واهلها صلحاء مجبولون على الخير عنده بقية من عدل عرى قال الاصطخرى غرج الشار مدينتان يقال لاحداها نشين وللاخرى سورمين وها متقاربتان ولهما مياه كثيرة وبساتين جمل منهما الزيت والارز الى ساير البلاد، وحكى بعض التجار قال مشيت الى غرشستان فاتفق لهم غرس فوضعوا دستاً عالياً وجاء الزوج جلس فيه واسبلوا على وجهه سجفاً سخيفًا شبه وقاية وجاء المغنى يغنى بالدفوف وغيرها وتاتى نساء اقاربهم وجيرانه يرقصن بين يدى الزوج فرادى ومثنى وجماعة والزوج يراهن ويتفرج على رقصهن حتى لا تبقى واحدة الآ رقصت ثم تاتى العروس في الاخر وترقص بين يدى هر خلوا بينها وبينه ه

غريان بناءان كالصومعتين بظهر اللوفة قرب مشهد امير المومنين على بناها المنذر بن امرء القيس بن ماء السماء وسببة انه كان له نديمان من بنى اسد فتملا فراجعا الملك ببعض كلامة فامر وهو سكران ان جغر لهما حفرتان ويدفنا فيهما حيَّيْن فلمّا اصبح استدعاها فاخبر بما امصى فيهما فغمّه ذلك قصد حفرتهما وامر ببناء طربالين عليهما وقال لا يم وفود العرب الآ بينهما وجعل لهما في السنة يوم بوس ويوم نعمر يذبح يومر بوسة من يلقاه ويغرى بدّمه الطربالين فان وقعت لهما الوحش طلبتهما بالخيل وان وقعت طايم ارسل عليه للوارح وفي يومر نعه جيز من يلقاه ويخلع عليه ولبت بذلك برهة من دهرة فخرج يومًا من ايامر بوسة اذ طلع عبيد بن الابرص الاسدى برهة من دهرة فخرج يومًا من ايام بوسة اذ طلع عبيد بن الابرص الاسدى الشاعر جاء متدحًا فلما رأة قال هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد فقال بعض السامين أَبَيْتُ اللعي عندة من حسى القريض ما هو خير مُنّا تريد منه فاسمع فان كان حسنًا استزدّه وان كان غير ذلك فالامر بيدك فانزله حتى فاسمع فان كان حسنًا استزدّه وان كان يتجبني شعرك فقال عبيد حال الجريض طعم وشرب وقال له انشدني فقد كان يتجبني شعرك فقال عبيد حال الجريض دون القريض فقال المنذر انشدني قولك القفر من اهام ملحوب، فقال عبيد

الغفر من اهله عبید "فالیوم لا یبدی ولا یعید عنت لد منیه نکود وحان منه لهـما ورود

فقال المنذريا عبيد لا بدّ من الموت ولقد علمت لو ان النعان ابني عرض لى يوم بوسى لا بدّ لى من ذبحه واستدعى له الخمر فلمّا اخذت منه نفسه وطابت وقدم للقتل انشد

الا ابلغ بنى واعمامه بان المنسايا في السواردة لها مدّة فنفوس العباد اليها وان كرهت تاصدة فلا تجزعوا لحسام دنا فللموت ما تلد الوالدة

فامر به ففصد حتى نزف دمه وغرى بدمه الغريبين ، وحكى ان في بعض ايام بوسه وقع رجل من طبّي يقال له حنظلة فقيال له المنذر لا بدّ من قتلك سل حاجتك فقال اجبرني سنة حتى ارجع الى اهلى وافعل ما اريد ثر اصبر اليك فقال المنذر ومن يكفلك انك تعود فنظر الى جلساده فعرف شريك بن عمرو ابن شرحبيل الشيباني فقال

يا شريك يا ابن عرو ويا اخا من لا اخا له يا اخا المنذر فك اليوم رهناً قد اناله ان شيبان قبيل اكرم الناس رجاله وابو الخيرات عمرو وشراحيل الجاله ورثاك اليوم في المجد وفي حسن المقاله

فوثب شريك وقال أُبَيْتَ اللعن يدى بيده ودمى بدمه فاطلقه المنذر فلما كان من القابل قعد المنذر ينتظر حنظلة فابطا فقدم شريك ليُقْتل فلم يشعر الا براكب قد طلع فاذا هو حنظلة قد تكفّى وتحنّط وجاء بنادبته فلما راه المنذر عجب من وفائه فقال ما منعك على قتل نفسك فقال ان لى ديناً يمنعني من الغدر قال له ما دينك قال النصرانية فاستحسن ذلك منه واطلقهما معا واطلق تلك السنّة وكان المنذر بنا الغريين على مثال ما بناها ملوك مصر وقد مر ذكرب في موضعهما ونظر معن بن زايدة الى الغريين وقد خرب احدها فقال

لو ان شيئًا مقيماً لا يبيد على طول الزمان لما باد الغريان قد خرّب الدهر بالتصريف بينهما فكل الف الى بين وهجران ه غزنة ولاية واسعة في طرف خراسان بينها وبين بلاد الهند تحصوصة بصحة واليوم و (" انقر و الهوم عرف المقرق المق

الهواه وعذوبة الماء وجودة التربة وفي جبلية شمالية بها خيرات واسعة الآ البرد بها شديد جدًّا ومن عجايبها العقبة المشهورة بها فانها اذا قطعها القاطع وقع في ارض دفئة شديدة لخر ومن هذا للسانب برد كالزمهرير ومن خواصها أن الاعمار بها طويلة والامراض قليلة وما طنك بارض تنبت الذهب ولا تولد لخيات والعقارب ولخشرات الموذية واكثر اهلها اجلاد وانجادى ومن عجايبها امر الصقارين يعقوب وعمرو وطهر وعلى كان يعقوب غلام صقار وحرو مكاريًا صاروا ملوكًا عظماء واستولوا على بلاد فارس وكرمان وسجستان وخراسان وبعض العراق يقال له بنو الليث الصقارى وبها تقاح في غاية لخسي يقال له الاميري لم يوجد مثله في شيء من البلاد قال ابو منصور الثعالي

تقلح غزنة نقاع ونقاح كانه الشهد والرجان والراح والراح الما ورد وتفاح احبه لصفات حازها قر في وجهم ابدًا ورد وتفاح

ويسب اليها المحدود بن آدم السنائي كان حكيماً عارفاً شاعراً تاركاً للدنيا وله ديوان كبير كلَّه حكم ومواعظ من حقَّها أن تكتب بالذهب ليس فيها مدح اصلًا وكان جبب العزلة والانزواء عن الناس ويسكن الخرابات ويمشى حافياً وكان بعض الوزراء يرى له والسنادي ياتيه في اوتات فاذا جاءً يقوم الوزير ويجلسه مكانه في دسته وهو ربّما كان رجله ملطخاً بالطين فقعد في مسند الوزير ومدّ رجلية لمُلَّذ يتلطَّح المطرح بالطين وحكى ان السنائي كان يمشى حافيا ولا يقبل من احد شيئًا فاشترى له بعض اصدقادً مداسًا والرَّم عليه بالشفاعــة ان يلبسه ففعل فاتَّفق انه تلاقاه في اليوم الثاني وسلَّم على السنائي فخلع المداس وردّه اليه فسنكل عن فلك فقال سلامه في اليوم النساني ما كان يشبه السلامر الذي كان قبل ذلك وما كان له سبب الا المداسء وبها عين اذا القى فيها شيء من القاذورات يتغيّر الهوالا ويظهر البرد والربيح العاصف والمطر في اوانه والثلج في اوانه وتبقى تلك لخالة الى ان تختى عنها النجاسة وحكى ان السلطان محمود بن سبكتكين لمّا اراد فنخ غزنة كلّما قصدها بادر اهلها والقوا شيئًا من القاذورات في هذه العين ولم تمكن الاقامة عندهم للعسكر وكان الامر على ذلك حتى عرف السلطان ذلك منهم وتلك العين خارج المدينة بقربها فبعث اولاً على العين حُقَّاظاً ثر سار تحوها فلمر ير شيمًا ممَّا كان قبل ذلك فافتتحها ١

الغور ولاية بين هراة وغزنة عامرة ذات عيون وبساتين كثيرة خصبة جدًّا (أ

والجبال محتوية عليها من جميع جوانبها مثل لخظيرة ونهر هراة يقطعها يدخلها من جانب ويخرج من آخر وانها شديدة البرد جدًّا لا تطوى على مدينة مشهورة واكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروزكوه وحكى الامير عاد الدين والى بلخ أن بارض الغُور عينًا يذهب الناس اليها في ليلة من السنة معلومة بقستى وسهام ويرمى كلُّ احد اليها نشابة وعليها علامة فاذا اصحوا وجدوا النشابات خارجة من العين وعلى نصل بعصها روس لخيوانات من الذهب اما راسٍ طير او سمك او اوز او حيوان آخر وبعض الناس لا يصيب على نشاب شبينًا والله اعلم بصحّته في ذلك والعهدة على الواويء وبها السمندل وهو حيوان كالفار يدخل النار ولا يحترق ويخرج والنار قد ازالت وساخة وصفّت لونه وزادته بريقًا يتخذ من جلده مناديل الغمر للملوك فاذا توستخت تلقى في النار ليزول وسخم ينسب اليها ابو الفيخ محمد بن سام الملقب بغياث الدين كان ملكًا عالمًا عادلًا مظفَّراً في جميع وقايعه وحروبه كانت مع كقار خطاء وكان كثير الصدقات جواداً شافعي المذهب وقد بني مدارس ورباطات وكتب بخطِّه المصاحف وقفها عليها وكان من عادته اذا مات غريب في بلده لا يتعرَّض لتركته حتى ياتي وارثه وياخذها وكان اول امره كراميّ المذهب وفي خدمته امير عادر عاقل طريف شاعر يقال له مباركشاه الملقب بعز الدين علم أن هذا الملك للجليل القدر على اعتقاد باطل وكان ياخذه الغبي لانه كان محسنًا في حقّه وكان في ذلك الزمان رجل عالم فاصل ورع يقال له محمد ابن محمود المروروذي الملقب بوحيد الدين عرَّفه الى الملك وبالغ في حسس اوصافه حتى صار الملك معتقداً فيه تر ان الرجل العالم صرفه عن ذلك الاعتقاد الباطل وصار شافعي المذهب، وينسب اليها ابو المظفّر محمد بن سامر الملقب بشهاب الدين كان ملكاً عادلاً حسن السيرة كان يقعد حتى قاضيه يفصل للكومات بحصوره ومن مات او قتل من عاليكة وعليه دين لا يقطع معيشته حتى يستوفى الدين وحكى ان صبيًّا علويًّا لقيه في طريقه وقال له انى منذ خمسة ايّام ما اكلت شيئًا فغصب وحولق وعاد في لخال واخذ الصبى معة واطعمة اطيب الطعام واعطاه من المال ما اغناه الا

فراهان قرية من قرى هذان مشهورة بها علامة عجيبة وفي حيرة اربعة فراهان فراسخ في اربعة فراسخ في اربعة فاذا كان ايام الخريف واستغنى الناس من اهل تلك الناحية عن سقى المزارع والبساتين صوبوها الى تلك الجيرة فاذا جاء الربيع والصيف واحتاج الناس الى الماء انقطع عن الجيرة انصبابه فا بقى فيها يصير ملحاً

ياخذه الناس جملة الى البلاد ومن عجايبها أن الناس أن منعوا عنها لم تنعقد ملحًا بل ينصب ولا يبقى له اثر وان لر يمنع الناس عنها تصير ملحًا قال ابن الكلبي انه طلسمر من عهل بليناس وكان بفراهان سبخة يغوص فيها الراكب بفرسه وللل جمله فاتخذ لذلك طلسمًا استراح الناس عنهه فم الدبل قرية من قرى واسط على شاطى شعبة من دجلة منسوبة الى الرفيعية وم مشايخ تلك الناحية وبيتم بيت مبارك عادتهم ضيافة الناس وخدمة الصلحاء والفقراء المسافرين والقاطنين وفى فقرائهم جمع قالوا ياكلون لليّات وقوم قالوا يدخلون النار وغير ذلك من الامور المجيبة وهم اقوام في زيّ الفقراء برآء من التكلُّف ولا ادب لهم الآ خدمة الناس ولا يفرحون الآبده فنك قلعة حصينة على قلّة جبل علِّ بقرب جزيرة ابن عمر على فرستخسين منها وعلى القلعة قلّة مرتفعة عنها ارتفاعًا كثيرًا من صخرة كبيرة وفي قلعة مستقلة بنفسها وانها بيد الاكراد البشنوية من ثلاثماية سنة وم قوم فيم مروة وعصبية جمون من النجأ اليهم وكانت هذه القلعة في شهور ستماية بيد رجل اسمة ابرهيم ولة اخ اسمة عيسى اراد ان ينتزعها من يد ابرهيم وكان ابرهيم مع خواصّه يسكن القلّة وباقي الاجناد في نفس القلعة فاطاع عيسي جمع من بطانة ابرهيم وفنخ باب القلة حتى صعدها نيف وعشرون رجلًا وقبصوا على ابرهيم ومن عنده وحبسوا ابرهيمر في بيت وحبست زوجته في بيت آخر ولهذا البيت شباك الى القلعة فلك الحاب عيسى القلة وينتظرون مجئ عيسى فقلعت زوجة ابرهيم الشباك وكان عندها ثياب خامر فاوصلت بعصها ببعض ودلَّتها الى القلعة وجعلت تسعى الرجال ولا علم لاسحاب القلَّة بها فحصر عيسى واصحابه تحت القلعة فراوا الرجال يصعدون القلة بالحبال فصاحوا ألى المحاب القلّة ليعرفوا ذلك فكلّما صاح المحاب عيسى صاح المحاب القلعة معهم ليتزاحم الاصوات فلا يفهم اصحاب القلّة كلامهم حتى صعدوا بالحبل عشرون رجلًا فاخرجوا ابرهيمر من لخبس وفاتحوا باب القلة حتى صعد اليه المحابة واهلكوا قوم عيسى ورجع عيسى خايباً وبقيت القلعة الى ابرهيمه قاشان مدينة بين قم واصفهان اهلها شيعة امامية غالبة جدًّا والف احمد ابن على بن بابه القاشاني كتاباً ذكر فيه فرق الشيعة فلما انتهى الى الامامية وذكر المنتظر قال من الحجب أن في بلادنا قوما وأنا شاهدته على هذا المذهب ينتظرون صباح كل يوم طلوع القايم عليهمر ولا يقنعون الانتظار بل خيلهمر يركبون متوشّحين بالسيوف شاكّين السلام وبخرجون من مساكنه الى خارج

البلد مستقبلين للامام كانهم قد اتام بريث اخبرم بوروده فاذا طلع النهار عادوا متاسّفين وقالوا اليومر ايصا ما جاء ومنها الالات لخزفية المدهونة ولم في ذلك يد باسطة ليس في شيء من البلاد مثلم تحمل الالات والظروف من قاشان الى ساير البلاد بها مشمش طيب جدًّا يتخذ منه المطوى المجفّف وجمل للهدايا الى ساير البلاد ليس في شيء من البلاد الا بها وبها من العقارب السود الكبار المنكرة ما ليس في غيرها ه

قرميسين بقريب كرمانشاهان بليد بين هذان وحلوان على جادة للله نكر ابن الفقيه ان قبان بن فيروز نظر في بلادة فلم يجد بين المداين وبلئ موضعاً اطيب هواءً ولا اعذب ماءً ولا اصبح تربة من قرميسين فاختارة لسكناة وبنى بها قصراً يقال له قصر اللصوص، ومن عجايبها الدكة الله كانت بها ماية فراع في ماية فراع في ارتفاع عشرين فراعً مربعاً وجرافها كانت مهندمة مستمرة عسامير للحديد لا تبين دروز الاجبار منها وظن الناظر انها جر واحد اجتمع عليها ملوك الارض عند كسرى ابرويز وم فغفور ملك الصين وخاقان ملك عليها ملوك الارض عند كسرى ابرويز وم فغفور ملك الصين وخاقان ملك وخزاين بالنقوش والتصاوير وكسرى ابرويز اتخذها متصدياً لطيب هوائم وحسن مكانم، حكى ان مطبخ كسرى كان في موضع بينها وبين هذا الموضع وحسن مكانم، حكى ان مطبخ كسرى كان في موضع بينها وبين هذا الموضع وتناول الغصاير والاصحي بعضم من بعض الى محل جلوس الملك وهذا بعيد لان الطبيخ لا يبقى حاراً الى ان يحمل الى فراسخ فلعلة قد فعل فلك مرة ليذكم ذلك من قوة ملكه ها

قنويين مدينة كبيرة مشهورة عامرة فى فصاء من الارض طيبة التربة واسعة الرقعة كثيرة البساتين والاشجار نزهة النواحى والاقطار بنيت على وضع حسن لم يبن شيء من المدن مثلها وفي مدينتان احداها فى وسط الاخرى والمدينة الصغرى تسمى شهرستان لها سور وابواب والمدينة الكبيرة محيطة بها ولها ايصا سور وابواب والكروم والبساتين محيطة بالمدينة العظمى من جميع للوانب والمزارع محيطة بالبساتين ولها واديان احدها وادى درج والاخرى وادى اترك وهذه صورتها

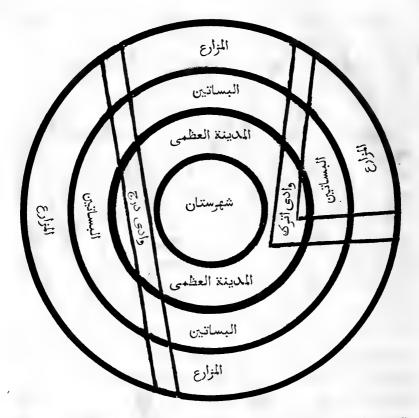

قال ابن الفقيه اول من استحدث قزوين شابور نو الاكتاف وبناء شابور في زماننا هذا يسمّى شهرستان فلما اجتاز الرشيد بارص للبال قاصداً خراسان اعترضه اهل قزوين واخبروه بمكانم من ارض الديلم فسار الى قزوين وبنى سور المدينة العظمى وجامعها سنة اربع وخمسين ومايتين واول من فتحها البراء ابن عازب الانصارى وقد وقع النفير وقت كان الرشيد بها فراى اهلها اغلقوا حوانيتم واخذوا اسلحتم وخرجوا الى وجه العدو مسرعين فاشفق عليهم وبنى لم السور وحط عنم خراجم جعلها عشرة الاف دينار فى كل سنة وقد ورد فى فصايل قزوين احاديث كثيرة تتصمّى لحتّ على المقام بها لكونها ثغرًا منها ما رواه على بن الى طالب عليه السلام عن رسول الله صلعم عليكم بالاسكندرية او بقزوين فانهما ستفتحان على يد امّتى وانهما بابان من ابواب بالاسكندرية او بقزوين فانهما ستفتحان على يد امّتى وانهما بابان من ابواب وعن سعيد بن المسيّب مرفوعًا عن رسول الله صلعم سادات الشهداء شهداء وعن سعيد بن المسيّب مرفوعًا عن رسول الله صلعم سادات الشهداء شهداء

قرويين وامثال هذه كثيرة، وبين قرويين وبين الديلم جبل كان ملوك الفرس تجعل عليه رابطة اذا لم يكن بيناهم هدنة وذلك للبل هو الحاجز بين القزاونة والاسمعيلية احد جانبيه لهولاء ولإانب الاخر لهولاء وبها مواضع يرجى فبها اجابة الدءاء منها مسجد شائلان ومسجد شهرستانك ومسجد دهك ومسجد باب المشبّك الملصق بالسور فانها مواضع باتبها الابدال ومن عجايبها مقصورة للجامع الله بناها الامير الزاهد خمارتاش مولى عهاد الدولة صاحب قروين فان قبّتها في غاية الارتفاع على شكل بطيخ ليس مثلها لا في بلاد الاسلام ولا في بلاد اللفر اكبر منها ولا احسى عمارة وحكى أن الصَّنَّاع لما رفعوا قواعدها وارادوا انصمام راسها عجزوا عن ذلك لفرط سعتها وعقها فلم يكن شيء من الاجذاء والسلاليمر يفي بها فوقفت العارة حتى مرَّ بها صبيٌّ وقال لو ملوها تبناً يحكنهم اتهامها فتحجّب الصنّاء من حذقه وقالوا لا طريق لها الآ ما ذكرة الصبُّ فلمُّوها تبناً وتهموها، ومن عجايبها امر باغاتها فانها لا تشرِب في السنة الا مرة واحدة وتاتي بفواكه غضة طرية وربَّا لا تشرِب في السنة وتاتى بعنب ضعيف، ومن عجايبها مقابر اليهود فانها فصاء واسع ليس بها آثار القبور فاذا يوجع بطون دوابهم قادوها اليها وذهبوا بها في ذلك الفضاء يمنة ويسرة فانه يزول وجعهاء ومن عجايبها سوق الخيل موضع يسمى رستق الشعير ذكروا أن كلّ فرس جمل اليه للبيع فأن كان به حرّانٌ يظهر في الله الشعير ذكروا أن كلّ فرس وس عجايبها مقبرة باب المشبّك فانها مقبرة شريفة بها قبور العلماء والشهداء والصلحاء والزهاد ياتيها الناس ليلة للعة فيرون بها انوارًا عجيبة تصعد من القبور وتنزل فيها وهذا امر ظاهر يرى كلّ من يمشى اليها صالحاً او طالحاً ولقد رايت في بعض الليالي عجيباً وهو انه قد طلع من بعض القبور كُرَّة قدر ابرين وصعد تحو الهواء اكثر من غلوة سم واضاء الجوانب من نورها ورآها غيرى خلق كثير شرعوا في التكبير والتهليل وما كانت على لون النار بل كانت على لون القمر ضاربًا على الخصرة ثمر عادت الى مكانهاء

ينسب اليها الشيخ ابو بكر المعروف بشابان كان شخاً عظيم الشان ياتيه الابدال كان له كَرْمُ وقطعة ارض وبقرة يزرع قطعة الارض حنطة وياخذ عنب اللرم ولبن البقرة وانها شيء يسير يضيف بها من زاره استشهد على يد الفداية يوم الجعة في جامع دمشق بعد الصلوة في ازدحام الناس سنة احدى وستماية عن اثنتين وتسعين سنة ع

وينسب اليها ابو حاتم محمود بن لخسن القزويني كان فقيها اصوليًّا وكان من

امحاب القاصى ابى الطيب طاهر الطبرى له كتاب فى حيل الفقه مشهور وكان من اولاد انس بن مالك وابن عبى ء

وينسب اليها الشيخ ابو القسم ابن هبة الله الكهونى كان علماً عابداً ورعاً من اولاد انس بن مالك حكى انه جاء في زمانه وال الى قزوين وبقزوين واديا فاء وها من السيل وسقى كروم اهل قزوين من هذين الواديين وها مباحان فاراد هذا الوالى ان يجعل عليهما خراجاً فشكى اهل قزوين الى الشيخ فذهب الشيخ الى دار الوالى وقال لحاجبه ان هذا الماء لم يزل مباحاً لا يحل بيعه واصحاب هذه الكروم ارامل وايتام والكروم ضعيفة لها في السنة سقية واحدة حاصلها لا يفى بمال لخراج فدخل كاجب على الملك وقال ههنا شيخ ما يخلى ان هذا الامر يتمشى فغصب الملك وسلّ سيفه وخرج بسيفه المسلول وقال من الذى يمنع من بيع هذا الماء فقام الشيخ وقال انا فعاد الملك الى داخل وقال انفعلوا ما يقول هذا الشيخ فانه أحا قام رايت على بمينه ويساره ثعبًانين افعلوا ما يقول هذا الشيخ فانه أحا قام رايت على بمينه ويساره ثعبًانين

وينسب اليها ابو محمد ابن احمد النجّار كان عالمًا فاصلاً اديبًا فقيهاً اصوليًّا ذا فهم مستقيم وذهن وقاد وكان عديم المثل في زمانه مع كثرة فصلاء فزوين كان ابوه نجّارًا وهو ايضا كان بالغًا في صنعة النجارة وصاحب فزوين كان يرى له وبنوا له بقزوين مدرسة واصابه في آخر عمره الفالج وله تصانيف كثيرة كلّها حسى وحكى ان صاحب فزوين اخذ قاصدًا من الباطنية ومعه كتاب فلما فنحوا كان الكتاب ابيض فاخبر الشيخ ابو محمد عن ذلك فامر ان يعرض على النار فلما عرضوه على النار ظهر عليه كتابة كتبوها الى رجل من اهل قها وطلبوا منه الابل ولجام وقها ناحية من اعال الرى فقال الملك الاشكال بعد حاله لانه ليس بقها الابل ولا للحام فقال الشيخ ابو محمد طلبوا القسى والنبال فقيل له من اين قلت فقال الما معتمر تشبيه الابل بالقسى في قوله والنبال فقيل له من اين قلت فقال الما معتمر تشبيه الابل بالقسى في قوله وص كاشباح للخنايا شُمّرُ وتشبيه النبل بالجام في قوله

## واذا رمت ترمى تموت طاير،

وينسب اليها الشيخ ابو القسم محمد بن عبد اللريم الرافعي كان عالماً فاصلاً ورعاً بالغاً في النقليات كالتفسير والحديث والفقه والادب وله تصانيف كثيرة كلّها حسن كان يعقد مجلس العلم في جامع قزوين كلّ يوم بعد العصر ويحصر عنده اكثر من مايتي نفس يذكر لهم تفسير القران، ومن عجيب

احواله انه جاء ذات يوم على عادته فلما فرغ من وظيفته بكى وقال يا قوم قلد وقعت لى واقعة ما وقعت لى مثلها عاونوني بالهمّة فصاقت صدور القوم وسال بعضهم بعضاً عن الواقعة فقالوا أن تاجرًا أودع عنده خمسماية دينار وغاب مدّة طويلة والان قد جاء وطلبها فذهب الشيخ الى مكان الوديعة ما وجدها والذى اخذها امين لطول المدّة فيخبر القوم حتى قال احدام ان امراة ضعيفة كانت خدامة لبيت الشيخ والان ترى حالها احسى متا كانت فطلبوا منها فوجدوا عندها فجاء الشيخ في اليوم الثاني واخبر القومر بان هِتُنه اترت والواقعة اندفعت، وحكى ان وزير خوارزمشاه كان معتقدًا فيه فقبل يده فقال له الشيخ قَبَّلْتَ يداً كَتبَتُّ كذا وكذا مجلَّدا تصنيفًا فوقع من الدابّة وانكسرت يده اليمنى وكان يقول مدحث يدى ابلاني الله تعالى بها توفى سنة ثلث وعشرين وستماية عن نيف وستين سنة، وينسب اليها الشيخ ابو على حسنويه بن احمد بن حسنويه الزبيرى الملقب معين الدين كان شيخًا معتبرًا من اعيان قزوين ومن اعجب ما روى عنه ان احدًا اذا اصابه مس من للبن هو يحصر للبن ويشفع اليم ويخلونه، وينسب اليها الشجاع باك باز كان صاحب ايات وعجايب وكان ذا هيبة من رآه يمثلا من هيبته وكان الملك والفقير عنده سواء يخاطب هذا كما يخاطب ذاك واذا راى احداً يقول معك دينار وزنه كذا اخرجها للفقراء فيخرجها فيكون كما قال، وحكى انه طلب يومًا من رجل تاجر شيمًا وكان الرجل حنفيًّا معتزليًّا لا يقول بكرامات الاولمياء فتخاشن في الجواب فحرد وشتم فقال له المال الذي مع ابنك في السفر وقع عليه اللصوص الان واخذوه فازداد الرجل غيضاً وشتماً قل وابنك قد قتل على يد للرامية فارخوا ذلك فجاء الخبر باخذ المال وقتل ابنه، وحكى انه كان في رباط اربل فجاء الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي الى اربل فاستقبله اهل اربل فجاء الى الرباط ودخل بين الجاعة ووقف على المصلى يصلّى ركعتين والخفُّ في رجليه فلما راى پاك باز ذلك قال ايها الشيخ كيف تقف مع لخق على مصلى المشايخ اليس هولاء القوم اذا راوا منك ذلك اعتقدوا انه جايز في الطريقة فوثب عليه الصوفية وهم تلامذة الشيخ واسبغوه صربًا ومدّوه برجله الى خارج الرباط فلمّا عوف الشيخ فلك انكر على الصوفية وقال انه كان على الصواب مروا اليه واعتذروا عنه فروا اليه فاذا هو قاعد في السوق على دكة فاعتذروا مستغفرين فقال ما جرى شي علي العذر وان جرى فانتم في اوسع لخال فقالوا ارجع الى الرباط ان انت راض فقال اني

كنت على عزم السفر وتوقّفى لاصلاح هذا المثقل لمداسى واذا فرغ منه لبست وسافرت فعاد القوم الى الرباط فعرف الحال الملك فامر شيخ الرباط مع جميع الصوفية بالمشى اليه معتذارًا فذهبوا وما اجابم فقال الملك انا امشى فركب وجاء الى السوق وهو قاعد على دكة والمثقل يعمل فى نعله فقال انى قد جيت شفيعاً فاسلك مع القوم مسلك التصوف وعد الى المكان راضياً منافساً فقال لا ارجع حتى تفعل ما اريده فقال الملك ما تريد قل اريد ثلثماية دينار قال لك فلك قال احصره الان فاحصره وقال اريد جوقتين من المغنيين فاحصروا وقال اريد ان جملنى فلان على رقبته والمغنيون يغنون قدامى والقوم خلفى وقدامى يودون الى الرباط على هذه الحال ففعلوا فلك كله فلما دخل الرباط وقدامى عربني شيئًا فقال والذهب معه قال من الذى ضربني فيقول كل واحد انا ما صربت شيئًا فقال من ضربني ضربة فله دينار ومن ضربني ثنين فله ديناران ومن ضربني والذهب عليم وسافر توفي في فيف وعشريو، وستماية هوسافر توفي في فيف وعشريو، وستماية هوسافر توفي في فيف وعشريو، وستماية هو

قصران اسم قرية من قرى الرى وفي قسمان يقال لاحدها قصران الداخل وللاخر قصران الخسارج قل مساحب تحفة الغرايب بارض الرى قرية تسمّى قصران بيرونى عند بابها الاعلى يرى كل ليلة سراج مشعل بحيث يبصره كل احد من البعيد من جميع للوانب واذا دنى منه لا يبين شيء ينسب اليها القصرانى المهندس كان علاما بالهندسة وكان عديم المثل فى زمانه وله كتب مصنفة فى الهندسة مشهورة المهندسة مشهورة

قصر شبرين بين بغداد وهذان في فصاءً من الارص على طرف نهر جار بناها كسرى ابرويز لشيرين وفي خطبة كانت له من اجمل خلق الله تعلى والفرس يقولون كان تلسرى ابرويز ثلثة اشياء لمر تتكن لملك قبله ولا بعده خطبة شيرين ومغنيه بلهبد وفرسه شبديز وقصر شيرين باي الى الان وفي ابنيية عظيمة شاهقة وايوانات عالية وعقود وقصور واروقة ومتشرفات واختلفوا في سبب بنائه ذكر في كتب المجم ان شيرين كانت من بنات بعض ملوك ارمن وكانت اجمل خلق الله صورة ذكرت تلسرى ابرويز وكان مشغوفاً بالنساء بعث اليها من خدعها فهربت على ظهر شبديز فلما وصلت الى العراق وكان كسرى غائباً فراتها ازواج كسرى وولايده علمن ان كسرى يختارها عليهن فاخذهن من الغيرة ما ياخذ الصرات فاخترن لها ارضاً سخة وهواءً ردياً وقلى ان الملك امرنا ان نبنى لك هاهنا قصراً وفي موضع قصر شيرين على طرف نهر عذب

الماء وحكى ان شيرين كانت تحبُّ اللبن للليب وكان القصر بعيداً عسى مرعى المواشى فالبي أن تُحمل التي القصر زالت ساخونته فطلبوا الحيلة في فالسك فاتَّفق رايم على ان يتخذوا جدولًا جربًّا من المرعى الى القصر فطلبوا صانعاً يعمل ذلك فدآوا على صانع اسمه فرهاذ فطلبت اتخاذ جدول مسافته فرسخان من المرعى الى القصر على ان ياتى اللبن منها الى القصر بسخونته وكان القصر على نشز من الارص والمرعى في محدر فاتخذ حايطاً طوله اكثر من فرسخين وارتفاعه عند المرعى عشرون ذراعا وعند القصر مساويا لارضه وركب على للسايط جدولاً جبريًّا وغطى راسه بالصفسايح الحجرية واتخذ عند المرعى حوضاً كبيراً وفي القصر ايضا مثله وهذا كلَّه بان الى زماننا رايته عند اجتيازي به لا شكَّ في شيء منه، وذكر محمد الهمذاني انه كان سبب بناء قصر شيرين وهو احد عجایب الدنیا ان کسری ابرویز کان مقامه بقرمیسین امر آن یبنی له باغ فرسخين في فرسخين وان يجعل فيه من الطيور والوحوش حتى تتناسل فيه ووكل بذلك الف رجل اجرى عليهم الرزق حتى عملوا فيه سبع سنين فلمّا تم نظر البه الملك واعجبه وامر للصناع عال فقال في بعض الايام لشيريين سليني حاجة فقالت اريد ان تبني لي قصراً في هذا البستان لم يكن في ملكك لاحد مثله وتجعل فيه نهرًا من جبارة يجرى فيه الخمر فاجابها الى فلك ونسى والم تجسر شيرين على أن تذكره به فقالت للبلهبد ذكره حاجتي في غناءً ولك صبيعتى الله باصفهان فاجابها الى ذلك وعهل شعراً وصوتاً في ذلك فلما سمع كسرى قال له لقد ذكرتني حاجة شيرين فامر ببناء القصر وعمل النهر فبني على احسن ما يكون واتقنه ووفت شيرين للبلهبد بالصيعة فنقل اليها عياله وله نسل باصفهان ينتمون الى بلهبد ودخل بعض الشعراء قصر شيرين فراى تلك العسارات الرفيعة وراى ايوان شيرين وصورتها وصورة جواريها على للحايط فقال

يا طالبى غُرر الاماكن حتى الديار بهسرز ماهسن وسلوا السحاب بجودها وتسرح فى تلك الاماكن واهسًا لشيرين الله افرعت فوادك بالحساسسن واهسًا لمعصمها الملبح وللسوائف والمسغساسي فى كقها الورق الممسك والمطيب والمداهس وزجاجة تدع لاكيم اذا انتشى فى زى ماجس

 $<sup>^{\</sup>mathrm{e}}$  وتسخ  $^{\mathrm{h}}$  ويسبح  $^{\mathrm{h}}$  وتسخ  $^{\mathrm{e}}$ 

اشعنت حین رایتها واهتاج متی کل ساکن فسقی رباع الکسرویت بالجبال وبالمدایس دان انسف ربا به وبنی له ایدی الخواضس ه

قم مدينة بارض للبال بين ساوة واصفهان وفي كبيرة طيبة خصبة مُصّرت في زمن الحجّاج بن يوسف سنة ثلث وثمانين اهلها شيعة غالية جدًّا والان اكثرها خراب ومياهم من الابار اكثرها مليم فاذا ارادوا حفرها وسعوا في حفرها وبنوا من قعرها بالاجبار الى شفيرها فاذا جاء الشتاء اجروا ماء وادياه ومياه الامطار اليها فاذا استقوه بالصيف كان عذباً طيباً وبها بساتين كثيرة على السواقي وفيها الفستق والفندق بها ملاحة طلسمها بليناس في صخرة ليدوم جيان مائها ولا ينقطع ما لم يخطر عليه وماء هذه العين ينعقد ملحاً وياخذه كلّ مجتاز، اخبرني بعض الفقهاء أن بقرب قم معدن ملح من اخذ منه الملح ولم يترك فناك ثمنه يعرج حساره الذى حمل عليه نلك الملح وبهسا معدن الذهب والفصة اخفوها عن الناس حتى لا يشتغلون به ويتركون الزراعة والفلاحة وبها طلسم لدفع لخيبات والعقارب وكان اهل قمر يلقون منها ضررأ عظيمًا فاتحارت الى جبل هناك فالى الان لا يقدر احد يجتاز بذلك للجبل من كثرة لخيات والعقارب، من عجايبها أن العود لا يكون له في هواء قم أثر كثير ولو كان من اذكى العود وبها واد كثير الفهود وحكى انه اتاهم في بعض الاوقات وال سنّى وقال لهم بلغنى انكم لشدّة بغضكم صحابة رسول الله صلعم لا تسمّون اولًا دكم باسمائهم فان فر تاتوني منكم بمن اسمه عمر او كنيته ابو بكر لافعلن بكم فداروا في جميع المدينة وفتشوا ثر اتوا بواحد احول اقرع كريه اللقاء معوج الاعصاء وكان ابوه غريباً ساكن قم فكنّاه ابا بكر فلما رآه الوالي غصب وشتمهم وقال انكم انما كنيتموه بابى بكر لانه اسمج خلق الله منظرًا وهذا دليل على بغضكم لصحابة رسول الله فقال بعض الظرفاء منهم ايها الامير اصنع ما شيت فان تربة قم وهواءها لا ياتي بصورة الى بكر احسن من هذا فصحك الوالى وعفا عنهم ولقاضيها قال الصاحب ابن عبّاد ، ايها القاضي بقمر قد عزلناك فقم ، وكان القاضى يقول انا معزول السجع ١٥

كران بلدة بارص الترك من ناحية تبت قال الخازمي بها معدن الفصدة وبها عين ماء لا يغمس فيها شيء من الجواهر المنطبعة الآذاب الله

 $<sup>^</sup>i)$  a اسقت  $^k)$   $^c$  اسقت  $^k)$   $^c$  اسقت  $^b$  وان  $^b$  اسقت  $^b$   $^c$  اسقت  $^b$   $^d$  اسقت  $^d$  اسقت  $^d$  اسقت  $^d$  اسقت  $^d$ 

كرخ قرية فوق بغداد على ميل منها اهلها شيعة غالية ويهود وبها دكاكين الكاغد والثياب الابريسمية، ينسب اليها ابو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى وكان من المشاييخ الكبار مستجاب الدعوة من موالى على بن موسى الرضا كان استاذ السرى السقطى فقال له يوماً اذا كان لك الى الله حاجة فاقسم عليه بي واهل بغداد يقولون قبر معروف ترياق مجرّب، حكى أن زبيدة بنت جعفر عبرت على معروف مع مواليها وخدمها فدعا عليها بعض للااضرين فقال له معروف يا رجل كن عون رسول الرجن ولا تكن عون رسول الشيطان ان رسول الرحمن بريد تجاة الحلق كلهم قال الله تعالى وما ارسلناك الآ رجة للعالمين ورسول الشيطان يريد علاك لخلق كلهم قال الله تعالى مخبرًا عند بعزَّتك لاغوينهم اجمعين أن الذي أعطاهم الدنيا على هواهم قادر أن يعطيهم الاخرة على مناهم وحكى ابرهيم الاطروش انه قال لمعروف ابا محفوظ بلغني انك تمشى على الماء فقال ما مشيت على الماء ولكن اذا الممت بالعبور يجمع ني طرفهاء وحكى خليل الصيّاد قال غاب ابني الى الانبــار فوجـدت امَّه وجدًّا شديداً فذكرت ذلك لمعروف فقال ما تريد قلت ان تدعو الله ليرده علينا فقال اللهم ان السماء سماءك والارص ارضك وما بينهما لك فاءت به قال خليل اتيت باب الشام فاذا ابنى تأمر منبهر يقول الساعة كنت بالانبار، وحكى محمد بن صبيح انه مر معروف رجل سقاء ينادى رحمر الله من شرب فشرب منه وكان صائماً وقال لعلَّ الله ان يستجيب منه، وحكى عبد الله بن سعيد الانصارى انه راى معروفًا في النوم واقفاً تحت العرش فيقول الله لملايكته من هذا فقالت الملايكة انت اعلم يا ربّنا هذا معروف اللرخي قد سكر من حبّى لا يفيق الا بلقائك، وحكى احمد بن الى الفتح قال رايت بشرًا للا في المنام قاعدًا في بستان وبين يديه مايدة ياكل منها فقلت ابا نصر ما فعل الله بك فقال رجنى وغفر لى واباحنى للبنة باسرها وقال كُلُّ من ثمرها واشرب من انهارها وتمتّع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسك شهوات الدنيا قلت اين احد بن حنبل قال قامر على باب للبنة يشفع لاهل السنة عنى يقولُ القران كلام الله غير مخلوق قلت وما فعل معروف الكرخي فحرك راسه وقال هيهات حالت بيننا وبينه الحجب أن معروفًا ما كان يعبد الله شوقًا الى جنته ولا خوفًا من ناره واتما عبده شوقًا اليه فرفعه الله الى الرفيع الاعلى ووقعت الحجب بيننا وبينه ذاك الترياق المقدس المجرّب من كانت له الى الله حاجة فليات قبره وليدع فانه يستجساب له، وحكى انه قل اذا متَّ تصدّقوا بقميصى فانى احبّ ان اخرج

من الدنيا عريانًا كما دخلتها توفى سنة احدى ومايتين ا

كركان قرية كانت بقرب قرميسين قال ابن الفقية كانت قرية كثيرة العقارب وكان يقوم بها سوق في كل سنة يتاتى بها خلق كثير من لدغ العقارب فامر بعص الاكاسرة بليناس للحكيم ان يدفع عنها العقارب بطلسم ففعل ذلك فلمر يوجد بعد ذلك بها شيء من العقارب اصلاً ومن اخذ من ترابها وطين به حيطان داره في اى بلد كان لم ير في داره عقرب واذا لدغت عقرب احداً يوخذ من تراب هذه القرية ويطرح في الماء ويشربه الملدوغ براً في للسال ومن اخذ من هذا التراب شيماً واخذ العقرب بيده لا تصرفه

كسكر ناحية بين واسط والبصرة على طرف البطيحة وفي نيف وثلثون فرسخاً في مثلها وهذه البطيحة كانت قرى ومزارع في زمن الاكاسرة وكان لها بثق ففي السنة الله قتل كسرى اضطربت الامور وتقاعدوا عن عمارة البثوق وظهر الماء على تلك المواضع فصارت بطيحة والان منابت القصب ومصيد السمك وطير الماء يتولّد فيها اشكال من الطيور غريبة وصور غريبة لم يعرفها احد ولا يراها من الناس كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون فاسفلها ميسان واعلاها كسكر وربّما فصل المركب في هذه البطيحة شهرًا أو أكثر وربّما ياخذه اللصوص ويجلب من كسكر الرزّ للبيد والسمك الشبوط وللواميس والفرارين وللحدى والبطوط والبقر والصحناة والربيثي فان هذه الاشياء بكسكر فاقت

كشم قرية من رستاق بشت من اعمال نيسابور كانت بها سروة من سرو الازاد من غرس كشتاسب الملك لم ير مثلها في حسنها وطولها وعظمها وكانت من مفاخر خراسان جرى ذكرها عند المتوكّل فاحبّ أن يراها ولم يقدر له المسير الى خراسان فكتب الى طاهر بن عبد الله وامرة بقطعها وجمل قطاع جذعها واغصانها اليه على الجال لينصب بين يدية حتى يبصرة فانكر علية ذلك وخوف بالطيرة فلم تنفع السروة شفاعة الشافعين وحكى أن اهل الناحية اجتمعوا وتصرّعوا وقبلوا مالاً على اعفائها فلم ينفع فقطعت وعظمت المصيبة لمن حولها وارتفع الصياح والبكاء عليها فلقوها في اللباد وبعثوها الى بغداد على الجل فقال على بن جَهْم شعر

قالوا سرى لسبيلة المتولّل فالسرو جرى والمنية تنزل ما سربلت الآلان امامنا بالسيف من اولادة متسربل فقتل المتولّل على يد ماليكة قبل وصول السرو والفال على ما جرى الأ

كندر قرية من قرى خراسان كثيرة لخيرات وافرة الغلات ينسب اليها الوزير ابو نصر الكندرى كان وزيراً ذا راى وعقل استوزره السلطان طغرلبك السلجوق ولما ملك الملك الموك السلجوقية خراسان واخذوها من ملوك بنى سبكتكين له يجسر احد ان يدخل معهم خوفاً من سلاطين بنى سبكتكين فابتدا ابو نصر الكندرى فاستوزره طغرلبك وكان قد هجاه ابو لحسن الباخرى بابيات اولها اقبل من كندر مسخرة للشوم في وجهه علامات

فطلب ابا لخسن واحسى اليه وولاه وقال انى تفالت بشعرك كان اوله اقبل الا انه كان شيعيًّا غالبًا متعصبًا وكان السلطان معتزليًّا فامر بلعى جميع المذاهب يوم الجعة على المنبر فشق ذلك على المسلمين وفارق امام الحرمين نيسابور ونهب الى مكّة وكذلك الاستاذ ابو القسم القشيرى ودخل على الناس من ذلك امر عظيم فاثرت في صلحاء المسلمين كان ايَّام طغرلبك آيامًا قلايل مات وقام مقامه ابن اخيه الب ارسلان بن داود عواستوزره نظام الملك الحسن بن على بن اسحق وقبص على اللندرى وقتله سنة ست وخمسين واربعهاية وانقطع لعن المسلمين على رؤس المنابر وعاد ارباب الدين الى اماكنهم وشكروا الله تعالى ه

كذكور بليكة بين هذان وقرميسين في فصاء واسع طيبة الهواء عذبة الماء صحيحة التربة كثيرة لخيرات والتعرات ولذلك اتخذها كسرى ابرويز مسكناً وامر ان يبنى له قصر لا يكون لاحد من الملوك مثله فاتخذ للقصر اساساً ماية ذراع في ماية ذراع في ارتفاع عشريين ذراعاً يراها الناظر كانه جر واحد لا يظهر فيه اثر الدرز وبنى فيه ايوانات وجواسق وخزاين على اسطوانات جرية تحير الناظر في صنعته وحسن نقوشه عقل صاحب عجايب الاخبار اذا اردت ان ترى عجباً من المجايب فانظر الى اسطوانات هذا القصر الى رؤسها واسافلها وتحجب من تسخير الحجر العملد لهولاء الصناع وحكى انه لما حصر عند وتحجب من تسخير الحجر العملد لهولاء السناع وداهر ملك الهند وقيصر ملك كسرى فغفور ملك العين وخاتان ملك الترك وداهر ملك الهند وقيصر ملك الروم احصره في هذا القصر ليبصروا عجايبه وتوة ملك بانيه وصنعة صناعه وعجره عن بناء مثله وذكر ان المسلمين لما وصلوا اليها في زمن أمير المومنين عم بن لخطاب سرقت دوابه في ذلك المكان فسموه قصر اللصوص وحكى انه لما قتل كسرى ابرويز بقى من هذا القصر بقية تال للحاكى نظرت الى بعض الساطينها تحت اكثرها وهندم وبقى اقلها على حالها فسالت عنها فذكروا انه لما قتل البرويز انصرف الصناع عنها وتركوها ثر طلبوه لاتامها فا كان تعل

الته فيها ولا اهتدت فكرته اليها فعلموا ان تيسير فلك كان بهمة كسرى البرويزه

كونى قرية بسواد العراق قديمة ينسب اليها ابرهيم الخليل عم وبها كان مولده وطرح في النار بها ولذلك قال اميم المومنين على رضد من كان سائلاً عن نسبنا فانا نبط من كُوشىء ومن الاتفاقات المجيبة اتقاق عامل كوتى حكى بعض اهلها انه جاءنا عامل واشتد في المطالبات وكان للعرب عندنا مزارعة وكان العمل الله قبلة يسامحونم فهذا العامل طالبم واهانم بالضرب فانصرفوا الى بني اعامم شاكين وتوافقوا على الكبس على العامل ليلا تورد الناحية عامل بني اعامم شاكين وتوافقوا على الكبس على العامل ليلا تورد الناحية عامل قرية اخرى ووكل به عشرة من الغلمان فلما اصبح المصروف دخل عليه غلامه وقال له اخرج رجلك حتى اكسم القيد قال اين الموكلون قال هربوا والعرب وقال له اخرج رجلك حتى اكسوا البارحة دار العالمة وقتلوا العامل على انده النين اخذت منه للح إلى كبسوا البارحة دار العالمة وقتلوا العامل على انده النين وفر يكن عندم خبر صوفك فقام الرجل وورد بغداد وذكم ان العامل الصارف اساء السيرة واثار فتنة من العرب فاقر على حاله في الناحية وضم اليه جيشاً فعاد الى كوثى وارعب العرب وارهب وصالح ما بينه وبينهم واستقام امره ه

لنبان قرية من قرى اصفهان ينسب اليها الاديب الفاضل البارع عبد العزيز الملقب بالرفيع له اشعار في غاية لخسن وديوان ورسايل ورد جهال الدين الخجندى قزوين وعقد مجلس الوعظ بالجامع وذكم هذه الابيات على المنبر وذكر انها للرفيع

بابی ایس انست السقاک طال شوقی الی محیّاک ورد الورد یدّی سفها ان ریّاه محیّال ریّاک ووقاح الاقساح یسوها انه افترّ عن ثنایاک فعک الورد هاتها عجالًا قهوة مثل عبرة الباک لست ادری لفرط خمرتها امحیّاک ام جیّاک ام جیّاک عدد وس ذاک عدام قلبی بهذه وبدذاک آه من هذه ومن ذاک

فهذه الابيات حفظها اهل قزوين ويقولون هدية جمال الدين الخجندى من اصفهان وحكى ان صدر الدين الخجندى عزل خازن دار كُتُبه فاراد الرفيع الله التنباني ان يكون مكانه فكتب الى صدر الدين سمع العبد ان خازن دار الكتب اختزل حتى اعتزل وخان حتى هان ولم يزل جرفون اللم عن مواضعه

ویستبداون الذی هو ادنی بالذی هو خیر والعبد خیر منه زکوة واقرب رحماً وان له اباً شخاً کبیراً نخذ احدنا مکانه انا نراک من الحسنین و حکی ان الرفیع کان فی خدمه المخندیة فلما وقع الخلاف بین السلطان طغرل واولاد اتابک محمد کان صدر الدین المخندی مع السلطان فظفر امیر من امراه اتابک محمد بجمع من اصحاب صدر الدین المخندی وکانوا بهشون من اصفهان الله بغداد وعلیام الرفیع فظفر بهم قیماز الاتابکی نهبهم وقتل الرفیع فلما عرف انه کان رجلاً فاصلاً من اهل العلم ندم والرفیع کان قد نظم هذین البیتین جون کشته بینم دولت کرده فران واز جان تهی این قالب پرورده بنان بر بالینم نشین ومی شوی بران ای من تو بکشته ونشیمان شده بان فکان الغال علی ما جری ه

ليتخواست قرية من قرى نهاوند كان بها صورة فرس من حشيش يراه الناس اخصر في الشتاء والصيف قالوا انه كان طلسم الكلاء وكانت اكثر بلاد الله كلاءً وحشيشاً ها

ماذران موضع بارض قومس قال مسعر بن مهلهل بين سمنان والدامنعان في بعض الجبال فلحة بخرج منها ربح شديدة في اوقات من السنة فلا تصيب حيوانًا الا تلفته ولو كان مشتملًا بالوبر وهذه الفلحة فرسخ واحد وفاحها نحو اربعاية نراع ومقدار ما ينال اذا ها فرسخان لا ياتي على شيء جعلته كالرميم يقال لهذه الفلحة وما يقرب منها ماذران قال مسعر بن مهلهل كنت مجتازًا بها في قفل فيه نحو مايتي انسان ودواب فهبت علينا الربح فيا سلم منهم غيرى ورجل آخر كانت نحتنا دابتان جيدتان فوافت بنا ازج صهريج كان في الطريق فسكنًا بالازج وسدرنا ثلثة ايام بلياليهي ثر رجعنا الى حالنا والدابتان نفقتا ومن الله علينا بالنجاة ه

ماهابان قرية كبيرة قرب قاشان اهلها شيعة امامية ينسب اليها الاستان الفاضل البارع لخسن بن على بن احمد الملقب بافضل الماهاباني كان بالغًا في علم الادب عديم النظير في زمانه وكان يقصده الناس من الاطراف للاشتغال وكان عنده حلقة من الادباء وكان مخصوصًا بلطافة الطبع مع وفور الذكاء

وحسى الشعر ويوصى تلامذته بتحصيل العلم وتحقير المال ومن شعوه يا ساعياً وطلاب المسال قتسه اله الراك ضعيف العقل والديس عليك بالعلم لا تطلب بسدلاً واعلم بانك فيه غير مغبسون العلم يجدى ويبقى للفتى ابداً والمال يفنى وان اجدى الى حين هذاك عزّ وذا نلّ لصاحب ماذا من البعد بين العزّ والهون شماوشان كورة من كور فبذان فى واد بسفيح جبل اروند مسيرة ايام كتيرة الاشجار والمياه والثمار ذكرها عين القصاة ابو المعالى عبد الله بن محمد رجه الله فى رسالتد فقال وكانى بالركب العراق يوافون فبذان و وجطون رحاله فى مافان الوسان وقد اخصرت منها التلاع والوساد والبسها الربيع حبرة الموسان فنزلوا منها البلاد وق تفوح كالمسك ازهارها ويجرى بسالماء السؤلال انهزار مورقة فجعلوا يكررون انشاد هذا البيت وهم يتنتهون بنوح الجام وتغريد الهزار

حباك يا هذان الغيث من بلد سقاك يا ماوشان القطر من وادى ومن عادة اهل فيذان الخروج الى ماوشان في الصيف وقت ادراك المشمسش والمحاب الاشجار لا يمنعون عنها احداً وبحكثون هناك ايام المشمش للتفرج والتنزُّه وياكلون من ثمارها ويكسرون من اشجارها ولا يمنعهم مانع فاذا انتهتًا ايام المشمش رجعوا ونكر أن صاحب ماوشان منع الناس عنها في بعض السنين فلما كان من القابل لم تثمر اشجارها شيمًا فعادوا الاطلاق للناس فيهاه المداين كانت سبع مدن من بناء الاكاسرة على طرف دجلة وقيل انها من بناء كسرى الخير انوشروان سكنها هو وملوك بني ساسان بعده الى زمن عمر بن الخطّاب رضه واتما اختار هذا الموضع للطافة هوائه وطيب تربته وعذوبة مائه، قل حرة هذا الموضع سمته العرب مداين لانها كانت سبع مدن بين كل واحدة والاخرى مسافة وآثارها الى الان باقية وفي اسفابور، به اردشير، هنبو سابور، دوزبندان به از انديوخسرو بنونياباذ كردافاد فلما ملك العرب ديار الفرس واختطَّت الكوفة والبصرة انتقل الناس اليهما ثر اختط الحجّاج واسطا وكان دار الامارة فانتقل الناس اليها فلمّا اختطّ المنصور بغداد انتقلّ اكثر الناس اليها فامّا في وقتنا هذا فالمسمى بالمداين بليدة شبيهة بقرية في الجانب الغربي من دجلة اهلها فللحون شيعة امامية ومن عادتهم أن نساءهم لا يخرجن نهارًا اصلاً ، وبها مشهد رفيعُ البناء لاحد من العلويين وفي الجانب الشرق منها مشهد سلمان الفارسي رضه وله موسمر في منتصف شعبيان ومشهد حُذَيْفة ابن اليمان مشير رسول الله صلعم، وكان للاكاسرة هناك قصر اسمه ابيص كان باقياً الى زمن المكتفى في حدود سنة تسعين ومايتين فامر بنقصه وبنائه التالج الذى بدار الخلافة ببغداد وتركوا منه الايوان المعروف بايوان كسرى ذكر انه من بناء انوشروان كسرى الخير وانه تعاون على بنائه الملوك وهو من اعظم الابنية واعلاها والان قد بقى منه طاق الايوان وجناحات وارجة قد بنى بآجر طوال عراض، وحكى ان انوشروان لما اراد بناء هذا القصر امر بشرى ما حوله ولرغب الناس في الثمن الوافر ومن جملته مجوز لها بُوينت صغير قالت لست ابيع جوار الملك بالدنيا كلها فاستحسن انوشروان منها هذا القول وامر بترك ذلك البيت على حاله واحكام عارته وبناء الايوان محيطاً به واني رايت الايوان وفي جانب منه قبة محكة العارة يعرفها اهل الناحية بقبة الحجوز وكان على الايوان نقوش وصور بالتزاويق وصورة مدينة انطاكية وانوشروان ومغوف الفرس والروم وكانت هذه النقوش على الايوان باقية الى زمان الى عُبادة الدُّتُرى فانه شاهدها وذكرها في قصيدته السينية

حصرت رحلى الهموم فوجهات الى ابيص المداين عنه السلى عنه السلى عدن الخطوب واسى الحمل مدن آل ساسان درس حلل لم تكن كاطلال سعدى في قفار من البسابس مهلس لو تراه علمت ان الليالي جعلت فيه ماتها بعد عرس فاذا مها رايت صورة انها كية الوقعت بين روم وفرس والمنها مواته وانه وانه وان يرجى الصفوف تحت الدرفس في اخصرار من اللباس على اصفر يحتال في صنيعة ورس وعراك الرجال بين يهيم على اصفر يحتال في صنيعة ورس وعراك الرجال بين يهيم ومليم من السنان بترس من مسيم يهوى بعامل رم ومليم من السنان بترس تصف العين انه جد احياة لهم بينهم السارة خرس وكان الايوان من عجيبة الصنعة جوب في جيب ارحى جلس في دعبه ان بز من بسط الديبا ج واستل من ستور المحمقس مشمخر تعلوله شرفات رفعت من رورس رضوى وقدس وحكى ان غلمان الدار شكوا الى انوشروان وقالوا ان المجوز تدخن في بيتها ودخانها يفسد نقوش الايوان فقال كلما افسدت اصلحوها ولا تمنعوها من

مشح a.b (تعت °) ع.b مشح

التدخين، وكان للحجوز بقرة تاتيها اخر النهار لتحلبها فاذا وصلت الى الايوان طووا فرشه لتمشى البقرة الى باب قبة الحجوز فاذا فرغت من حلبها رجعت البقرة وسووا البساط وكان هذا مذهبه في العدل والرفق بالرعايا ولو لا مخالفة النبوة الله تعالى وشرف بها عباده كانت معدلته تقتضى دوام دولتهم ه

مرو الرون ناحية بين الغور وغزنة واسعة ينسب اليها القاضى الامامر العالم الفاضل حسين المروروذي عديم النظير في العلم والورع

عقرت حوامل ان تلدن نظيره ان النساء بمثله عقم،

حكى ان رجلًا جاء القاضى حسين وقال له انى حلفت بالطلاق الثلاث ان نيس فى هذا الزمان اعلم منك فا ذا تقول وقع طلاق ام لا فاطرق راسه ساعة ثر رفع راسه وبكى وقال يا هذا لا يقع طلاقك وأنّا ذلك لعدمر الرجال لا لوفور علمى ه

مرو من اشهر مدن خراسان واقدمها واكثرها خيراً واحسنها منظراً واطيبها مخبراً بناها دو القرنين وقهندوها اقدم منها قيل انه من بناء طهمورت وروى بُريْكة بن الخصيب ان رسول الله صلعمر قال يا بريدة انه ستُبعَث من بعدى بعوث فاذا بعثت فكن في بعث المشرق ثر في بعث خراسان ثر في بعث المرض يقال لها مرو فاذا اتيتها فانزل مدينتها فانه بناها دو القرنين وصلى فيها عزير وانهارها تجرى بالبركة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن اهله السوء الى يوم القيمة فقدمها بريدة غازياً واقام بها الى ان مات حكى ان قهندوها عارة عظيمة ولما اراد طهمورث الملك بناء قهندز مرو بنى بالف رجل واقام لهم سوقاً فيه ما يحتاجوا اليه فكان اذا امسى الرجل اعطى درها فيشترى به ما يحتاج اليه فيعود الدرام الى العصاب الملك حتى اذا تر لم يخرج على البناء الا الف درم وحكى ابو اسحق الطالقان قال كنت على الزربق في مسجد العرب عند عبد الله بن المبارك فانهار ركن من القهندز فسقطت منها جماجم فتناثرت من جمجمة اسنانها فوزن اسنان منها كان فسقطت منها منوان نجعل عبد الله بن المبارك ينقلهما بيده ويتعجب منهما ويقول اذا كان هذا ستم فكيف تكون بقية اعصائم وقال

أُتينُ بسنَّيْن قد قَدُما من لَطَس لِمَا الله الله الله فينا على وزن منوَيْن احداها لقد كان يا صاح سنَّا رزينا ثلاثون اخرى على قدرها تباركتَ يا احسى الحالقينا

أسا ذا يقوم بافواهها وما كان يملاء تلك البطونا اذا ما تذكّرت اجسامه تصاغرت النفس حتى تهونا فكلّ على ذاك لاق الردى فبادوا جميعًا وم خامدوناء

وامَّا المدينة فطيَّبة كثيرة لخيرات وافرة الغلَّات في اهلها من الرفق ولين اللانب وحسن المعاشرة وكانت كرسى ملك بني سلجوق لهم بها آثار خيرات حكى صاحب عجايب الاخبار انه كان عرو بيت كبير ارتفاعه قدر قامة وكان مجمولًا على صور اربع من الخشب في جوانبه الاربعة وكانت الصور تمثال رجلين وامراتين فزعمر قومران ذلك البيت بيت ملكم فنقصوه وانتفعوا باخشابه فاصاب مرو وقراها جوايح وافات وتحط متواتر فعلموا أن ذلك البيت كان طلسماً لدفع الافات وليس لهذه المدينة عيب الاما يعترى اهلها من العرق المديني فانه في شدة عظيمة منه قل من ينجو منه احد في كل عام، ينسب البها عبد الله بن المبارك الامام العالم العابد حكى انه كان بمرو قاض اسمه نوح بن مريم وكان رئيسها ايضا وكانت له بنت ذات جمال خطبها جماعة من الاعبان والاكابر وكان له غلام هندى ينطر بستانه فذهب القاضي يوملًا الى البستان وطلب من غلامه شيئًا من العنب فاتى بعنب حامض فقال له هات عنباً حلواً فاتى جامض فقال له القاضى وجك ما تعرف لللو من للاامض فقال بلى ولكنك امرتني بحفظها ما امرتني باكلها ومن لم ياكل لم يعرف فتحجب القاصى من كلامه وقال حفظ الله عليك امانتك وزوَّج ابنته منه فولدت عبد الله بن المبارك المشهور بالعلم والورع كان جهيج في سنة ويغزو في اخرى، وحكى انه كان معاصرًا لفضيل بن عياص وفضيل قد جاور مكّة وواظب على العبادة عكة والمدينة فقال عبد الله بن المبارك

یا عبد گرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادة تلعب من کان یخصب خدّه بدمانه فخورنا بدماننا تخصب وغبار خیل الله فی انف امرء ودخان نار جهنم لا یذهب هذا کتاب الله یحکم بیننا لیس الشهید کغیره لا تکذب

حكى عنه قال خرجت للغزوة فلمّا ترأت الفتيان خرج من صفّ الترك فارس يدعو الى البراز فخرجت اليه فاذا قد دخل وقت الصلاة قلت له تنجّ عتى حتى اصلّى قر افرغ لك فتحتى فصلّيت ركعتين وذهبت اليه فقال لى تنجّ عتى حتى اصلّى انا ايصا فتخيت عنه فجعل يصلّى للشمس فلما خرّ ساجداً همت ان اغدر به فاذا قايل يقول اوفوا بالعهد ان العهد كان مسولاً فتركت

الغدر فلما فرغ من صلاته قال لى لم تحرّكت قلت اردت ان اغدر بك فقال لم تركته قلت لاني أُمرت بتركه قال الذي امرك بترك الغدر امرني بالايمان وآمن والتحق بصف المسلمين، وحكى الحسن بن الربيع انه خرج ذات سنة مع جيوش المسلمين الى الغزوة فلمّا تقاتل الصقان خرج من صفّ اللقار فارس يطلب القرن فذهب اليه فارس من المسلمين فيا امهل المسلم حتى قتله فخرج اليه آخر فا امهله حتى قتله فر آخر فا امهله فاجم الناس عن مبادرته ودخل المسلمين منه حزن فاذا فارس خرج اليه من صفّ المسلمين وجال معه زماناً ثر رماه وجز راسه فكبر المسلمون وفرحوا ولر يكن يعرفه احد فعاد الى مكانم ودخل في غمار الناس قال للسن فبذلت جهدى حتى دنوت منه وحلفته ان يرفع لثامه فاذا هو عبد الله بن المبارك فقلت له يا امام المسلمين كيف اخفيت نفسك مع هذا الفتح الذي يسر الله على يدك فقال الذي فعلت له لا يخفى عليد، وحكى أن عبد الله بن المبارك عاد من مرو الى الشام لعلمر راه معه بمرو صاحبه بالشامر وراًى سفيان الثورى في المنامر بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال رحمني فقيل ما حال عبد الله بن المبارك قال هو متى يدخل على ربه كل يوم مرتين، ولد سنة ماية وعشرين وتوفى سنة ماية واحدى وثمانينء

وينسب اليها ابو زيد المروزى استاذ الى بكر الققال المروزى حبّ سنة فعادله ابو بكر البراز النيسابورى من نيسابور الى مكة قال ما علمت ان الملك كتب عليك خطية قال ابو زيد فلما فرغت من لليج وعزمت الرجوع الى خراسان قلت فى نفسى متى تنقطع هذه المسافة وقد طعنت فى السن لا احتسل مشقتها فرايت النبى صلعم قاعداً فى صحن مسجد للرام وعن يمينه شاب قلت يا رسول الله عزمت على الرجوع الى خراسان والمسافة بعيدة فالتفت النبى عم الى الشاب الذى بجنبه وقال يا روح الله تصحبه الى وطنه قال ابسو زيد فاريت انه جبرايل فانصرفت الى مرو ولم احس بشىء من مشقة السفر وينسب اليها ابو بكر عبد الله بن احمد بن عبد الله القفال المروزى كان وحيد زمانه فقها وعلماً رحل اليه الناس وصنّف كُنباً كثيرة وانتشر علمه فى وحيد زمانه فقها وعلماً رحل اليه الناس وصنّف كُنباً كثيرة وانتشر علمه فى الناس ذلك وسار ذكره في البلاد فسمع به القفّال المروزى فصنع قفلاً وزنه طسوج فاستحسنه الناس وكن ما شاع ذكره فقال ذات يوم كلّ شيء جتاج الى طسوج فاستحسنه الناس وكن ما شاع ذكره فقال ذات يوم كلّ شيء جتاج الى المشرق قفل الشاشي طنّت به البلاد وقفلي بقدر ربعه ما يذكره احد فقال له المؤرق قفل الشاشي طنّت به البلاد وقفلي بقدر ربعه ما يذكره احد فقال له

صديق له أمّا الشاشي شاع بعلمه لا بقفله فعند ذلك رغب في العلم وهو ابن اربعين سنة فجد في طلب العلم حتى وصل الى ما وصل وعاش تسعين سنة البعين سنة ققالاً وخمسين سنة علماً ومتعلّماً ومات سنة سبع عشرة واربعاية وينسب اليها ابو لحرت سريج المروزي كان شيخاً صالحاً صدوقاً جاء له ولد فنه الى بقال بثلاثة دراهم يريد بدرهم عسلاً وبدرهم سمناً وبدرهم سويقاً فقال البقال ما عندى من ذلك شيء لكن احصله لك في الغد فقال البقال فتش لعلك تجد قليلاً قل فيشيت فوجدت البراني ولجرار علوة فاعطيته منها شيئاً لعلك تجد قليلاً قل فيشيت فوجدت البراني ولجرار علوة فاعطيته منها شيئاً أخذ حتى تصدقني فاخبره بالحال فقال ما تحدث به ما دمت حياً وحكى ابو لحرث قال رايت في المنام كان الناس وقوف بين يدى الله تعالى صفوفاً وانا في الصف الاخير وتحن ننظر الى ربّ العزّة فقال اى شيء تريدون اصنع بكم فسكت الناس قال ابو لحرث فقلت في نفسي وجهم قد اعطام كل ذا من فسك تريد فقلت يا رجن أن اردت أن تعذبنا فلم خلقتنا فقال خلقتكم ولا اعذبكم ابداً ثم غاب في السماء الا

المشان بليدة قريبة من البصرة كثيرة التمر والفواكة وجرى المثل فيها بعلة الورشان تاكل رُطَبَ المَشَان قيل ان بعض الملوك مرض فامرة الاطبّاء بلحم الورشان فامر ان لا يمنع من يطلب له الوراشين في البسانين من التخيل وكان طالب الوراشين يحدّ يدة الى الاعذاق فقالوا بعلة الورشان تاكل رطب المشان وفي وخمة جدًّا وغيا يحكى العوام قيل لملك الموت اين تجدك قال عند قنطرة حلوان قيل فيان فر تجدك قال في المرابع عن مشرعة المشان وإذا شخط ببغداد على احد من اهل الفساد ينفى الى المشان ليتاذب بالغربة ووخامة المهواء وملوحة الماء وكثرة المرضء وينسب اليها ابو محمد القسمر بن على المهواء وملوحة الماء وكثرة المرضء وينسب اليها ابو محمد القسمر بن على عند انه كان مشغوفً بنتف اللحية وفي مرض من غلبة السوداء فوكل بحد شخص يمنعة من ذلك فلما عرض المقامات على الوزير واعجب الوزير صنعته شخص يمنعة من ذلك فلما عرض المقامات على الوزير واعجب الوزير صنعته وسال عن حاجته فقال ملكني لحيتي

المطيرة من قرى سامرًا اشبه ارص الله بالجنان من لطافة الهواء وعذوبة الماء وطيب التربة وكثرة الرياحين وفي من متنزّهات بغداد ياتيها اهل الخلاعة وصفها بعص الشعراء فقال

سقياً ورعياً للمطيرة موضعاً انوارها الخيرى والمنشور فيها البهار معانقاً لبنفسي فكان ذلك زاير ومزور وكان نرجسه عيون كحلها بالزعفران جفونها اللافور تحيى النفوس بطيبها فكانها وصل الخبيب يناله المهجوره

الموصل المدينة العظيمة المشهورة الله في احدى قواعد بلاد الاسلام رفيعة البناء ووسيعة الرفعة محطّ رحال الركبان استحدثها راوند بن بيواراسف الازدهاق على طرف دجلة بالجانب الغربي والان لها سور وفصيل وخندق عيق وقهندز وحواليها بساتين وهواءها طيب في الربيع امّا في الصيف فاشبه شيء بالجحيم فإن المدينة جرية جصية توثر فيها حرارة الصيف تبقيي كالشاخورة وخويفها كثير للجي تكون سنة سليمة والاخرى موبمنة بوت فيها ما شاء الله وشتارها كالزمهرير، بها ابنية حسنة وقصور طيبة على طرف دجلة وفي نفس المدينة مشهد جرجيس النبي عم وفي الجانب الشرقي منها تلُّ التوبة وهو التلّ الذي اجتمع عليه قوم يونس لمّا عاينوا العذاب وتابوا وامنوا فكشف الله تعالى عنه العذاب وعلى التل مشهد مقصود يقصده الناس كل ليلة جمعة وينذر له النذور، وبها بساتين نزفة وفيها جواسق في غاية لخسى والطيب واهل الموصل انتفعوا بدجلة انتفاءً كثيرًا مثل شقّ القناة منها ونصب النواعير على الماء يديرها الماء بنفسه ونصب العربات وفي الطواحين الله يديرها الماء في وسط دجلة في سفينة وتنقل من موضع الى موضع وفي الجانب الشرق عنسد انتقاص الماء يبقى على طرف دجلة ضحصاح على ارض ذات حصباء يتخذ الناس عليها سررًا وقبابًا من القصب في وسط الماء يسمونها السواريق ويبيتون فيها ليالى الصيف يكون هواءها في غاية الطيب واذا نقص الماء وظهر الارض زرعوا بها القثاء والخيار فتكون حول القباب مقتاة ويبقى نلك الى اول الشتاء واهلها اهل الخير والمروة والطباع اللطيفة في المعاشرة والظرافة والتدقيق في الصناءات وما فيهم الآ من جبّ المختطين قال الشاعب

كتب العذار على محيفة خدّه سطراً يلوح لناظر المتأمّل بالغت في استخراجة فوجدت لا راى الا راى الله اللوصل،

ينسب اليها جمال الدين الموصلي كان من كرام الدنيا اصله من اصفهان توزر من صاحب الموصل وكان يعطى اكثر من عبرة الموصل فعرف الناس ان عنده علم الكيميا وكلّ من ساله اعطاه وحكى انه رجل صوفي قال له انت الجال الموصلي قال نعم قال اعطني شيئًا قال له سل ما شئت نزع طرطورة وقال الملا هذا درام فقال

اتركه عندى وارجع غداً خذه فتركه عنده فلما عاد اعطاه علوا من الدرام فاخذه وخرج ثر عاد وقال ما لى الى هذا حاجة وانما اردت ان اجربك هل انت اهل لهذه المهذه المهذه المهذه الصنعة ام لا فعرفت انك اهل وانت ما تعرف الآ عمل الفضة اريد ان اعلمك عمل الذهب ايصا فعلمه ونهب، وحكى انه استانن من الخليفة ان يلبس اللعبة في بعض السنين فاذن له فاخذ للكعبة لباساً خصر ونثر على اللعبة مالاً كثيراً واعطى اهل مكة وضعفاء لخالج اموالاً وسار ذكره في الافاق، وحكى انه كان بينه وبين بعض الامراء صداقة فتعاهدا على ان من مات منهما اولاً فصاحبه يحمله الى البقيع فات الإسال الموصلي اولاً في عشر خمسين وخمسماية فاشترى ذلك الامير جمالاً كثيرة وعين قوماً من الصلحاء واقواما من المقرئين واموالاً للصدقة عنه في كل منزل وقل الإسال الموصلي لا يبعث الى البقيع الا هكذا ودفعه بلهذا الاحترام،

وينسب اليها الشيخ كمال الدين ابن يونس كان جامعاً لفنون العلوم عديم النظير في زمانه في اى فق باحثته فكانه صاحب فلك الفق من المنقول والمعقول وامّا فق الرياضي فكان فيه منفرداً ومن تجيب ما رايت منه ان الفرنج في زمن الملك اللامل بعثوا الى الشام مسايل ارادوا جوابها منها طبّية ومنها حكية ومنها رياضية اما الطبية ولاكية اهل الشام اجابوا عنها والهندسية تجزوا عنها والملك اللامل اراد ان يبعث جواب اللّل فبعثوا الى الموصل الى المفصّل بن عبر الابهري استاننا وكان عديم النظير في علم الهندسة فاشكل للواب عليه فعرضه على الشيخ ابن يونس فتفكّر فيه واجاب عنه والمسلمة للواب عليه فعرضه على الشيخ ابن يونس فتفكّر فيه واجاب عنه والمسلمة عليه مربعاً تكون مساحة المقوس كمساحة المربع هذه صورتها كنتب برهانه المفصل وجعله رسالة بعثه الى الشام رايت فضلاء الشام يتنجبون من تلك الرسالة ويثنون على استخراج ذلك البرهان فانه كان نادر الزمان على الستام رايت فضلاء الشام يتنجبون من تلك الرسالة ويثنون على استخراج ذلك البرهان فانه كان نادر الزمان ع

وينسب اليها الشيخ فنخ الموصلى كان الغالب عليه الخوف والبكاء وفى اكثر اوتانه كان باكياً فلما توفى رأى فى المنام قيل لد ما فعل الله بك قال اوقفنى بين يديه وقال ما الذى ابكاك فقلت يا ربّ الخجالة من ذنوفى فقال وعزّق وجلالى امرت ملك الذنوب ان لا يكتب عليك اربعين سنة لبكائك من هيبتى هميسان كورة كثيرة القرى والخيل بين البصرة وواسط اهلها شيعة طغاة بها مشهد عزير الذي عمر مشهور معهور يقوم خدمته اليهود وعلية وقوف

وتاتيم النذور، وحكى أن النعبان بن عدى كان من صلحاء الصحابة من مهاجرة للبشة وكان عمر بن للطاب يوتى احداً من بنى النعبان لصلاحة ميسان فاراد النعبان أن يخرج معم زوجتم فابت فكتب النعبان اليها من ميسان ما يُحرَّضها على الحجىء الى زوجها شعر

الأهل الى الحسناء ان حليلها على من رَجاج وحنتم اذا شئت عنيني دهاقين قرية وصنّاجة بحثوا على حرف ميسم فان كنت ندماني فبالاكبر اسقني ولا تسقّني بالاصغر المتشسّلم لعلّ امير المومنين يسسوء ينادمنا في الجوسق المتهدّم

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب اليه اما بعد فقد بلغنى قولك لعل امير المومنين يسوء وايمر الله قد ساء في وعزلتك فلما قدمر وساله عن ذلك فقال والله ما كان من ذلك شيء وما شربتها قط واتما كان ذلك فصل شعر فقال عمر اطبق ذلك لكن لا تعمل لى عملاً قط الله

ناووس الظبية موضع بقرب شذان وقال ابن الفقية هذا الموضع عند قصر بهرام جور وهو على تل مشرف حوله عيون كثيرة وانهار غزيرة ومن حديثه انه خرج بهرام جور وهو احد الاكاسرة متصيداً وكان حانقاً بالرمى واخرج معد جارية من احظى جوارية فعن له سرب طباء فقال لها كيف تريدين ان ارمى طبية منها فقالت اريد ان تلصق طلفها باذنها فاخير بهرام وقال في نفسه ان لم افعل يقال انه شهى جارية ولم يف بها فاخذ للاهق وعين طبية فرماها ببندقة اصاب اذنها فرفعت رجلها تحك بها اذنها فانتزع سهما فرماها فخاط به طلفها باذنها ثر قتل للارية ودفنها مع الطبية في ناووس واحد وبنى عليهما علماً من جارة وكتب عليها قصّتها وقال اتما قتلت للجارية لانها قصمت تعجيزى وكادت تفصحنى عقل ابن الفقية والموضع معروف الى وقتنا بناووس الطبية ه

فسا مدينة بخراسان بقرب سرخس وابيورد بناها فيروز بن يزدجرد احد الالالسرة وكان يقال لها شهر فيروز وفي مدينة طيبة كثيرة الانهار والاشجار الآ انها وبئة ويكثر بها العرق المديني حتى ان في الصيف قلّ من ينجو منه بها رباط بناه رئيسها عهاد الدين ترزة النّسوى وهو رباط عظيم خارج المدينة بين الباغات ليس في شيء من البلاد مثله في عظم العارة وكثرة الخير عكى عنم انه قال كنت على عزم ان ابنى موضعاً لاهل الخير متردداً في ان اجعله مدرسة او خانقاهاً حتى رايت في نومى ان قايلاً يقول من اتاه الله رَوْحاً فاعطه مدرسة او خانقاهاً حتى رايت في نومى ان قايلاً يقول من اتاه الله رَوْحاً فاعطه

لخير فامر بعارة بناء عظيم للفقهاء موضعاً وللصوفية موضعاً وللقدرية موضعاً وللعلويين موضعاً وللقفل السابلة موضعاً ولدوابّهم موضعاً واجرى لخبر والماكول على كلّ من له روح وجعل فيها تهامات ولها بساتين واشترى لها عاليك برسم الفرش ولخدمة والطبخ وفلاحة البساتين فكلّ من نزل بها يمشى الى مكافه ويقوم القوام تخدمته ولها قراء ومغنيون ولا تزال قدورها على النار فرتما نزل به قفل عظيم او جيش كثيف فاخرجوا وطايفهم حتى لدوابهم وكلابهم ومن اراد من اهل المدينة خرج اليها وتفرّج في بساتينها واستحم في تهامها وتغذى او تعشى فيها وعاد الى مكانه وكان الامر على ذلك الى ورود التتر والان سالن بعض فقهاء خراسان عنها فذكر انه بقى منها بقية ه

تخشب مدينة مشهورة بارص خراسان منها الاوليالا وظكمالا ينسب اليها للكيمر ابن المقفّع الذي انشا بخشب بيرًا يصعد منها قريراه الناس مثل القمر واشتهر ذلك في الافاق والناس يقصدون تخشب لرويته ويتحبّبون منه وعوام الناس بحسبونه سحراً وما كان الا بطريق الهندسة وانعكاس شعاع القمر لانام وجدوا في قعر البير طاسًا كبيرًا عملوًّا زيبقًا وفي الجلة قد اهتدى ألى المر عجيب سار في الافاق واشتهر حتى ذكره الناس في الاشعار والامثال وبقى ذكره بين الناس، وينسب اليها ابو تراب عسكر بن للصين الخشبي صاحب حاتم الاصم كان يقول بيني وبين الله عهد ان لا امدَّ يدى الى حرام الا وقد قصرت عنه حكى انه دخل بادية البصرة يريد مكّة فسنل عن الله عكّة فقال خرجت من البصرة فاكلت بالنباج ثر بذات عرق ومن ذات عرق اليك وحكى عنه انه قال كنت في بعض اسفارى اشتهيت لخبر السميد مع بيض الدجاج فعدلت عن طريقي وقصدت قرية لتحصيل ذاك فاذا انا في الطريق اذ تعلَّقَ في شخص وقال هذا لصّ قاطع الطريق اخذ منَّى متاعى في الطريق فحملوني الى رئيس القرية ضربني سبعين خشبة فاذا رجل منه عرفني وقال هذا ابو تراب الخشبي ليس من شانه ما تدعون اليه فنزعني من يدهم وادخلني بيته وجعل بين يدى الخبز السميد وبيض الدجاج فقلت لنفسى خلف شهوتك مع سبعين خشبة وتبت ان اشتهى بعد ذلك توفى سنة خهه واربعين ومايتين ا

نصراًباذ من قرى خراسان ينسب اليها ابو القسم ابرهيم بن محمد النصراباذى من مشايخ خراسان محب الشبلى وابا على الروذبارى والمرتعش حرّج ستّين حجّة قال فلما تمت الستّين اراد الشيطان ان يلقى الى شيمًا من

المجب فقال من مثلك وقد ججب ستين جبة فقام على ملا من المناس والدى ايها الناس من عرفى فقد عرفى ومن لم يعرفى فانا ابو القسم النصراباذى ججب ستين جبة من يشترى ثوابها برغيفين فقام واحد وقال خُلْ تمنها يا ابا القسم فاخذ منه ورماها الى كلب فسمع هاتف يقول غفرنا لك يا ابا القسم واثبتنا ثواب للي لكي ولمي اشتراها وقبلنا حتى كل من حتى في هذه السنة لاجلك، جاور مكة سنة ست وثلاثين وثلاثماية وتوفى بها سنة سبع وثلاثين وثلاثماية

فصيبين مدينة عامرة من بلاد الجزيرة بقرب سنجار وفي كثيرة المباه والاشجار والبساتين مسوّرة ولها قهندز ذكر ان لها ولقراها اربعين الف بستان طاهرها في غاية النزاهة وباطنها يصاد طاهرها وفي وخمة لكثرة مياهها واشجارها مصرة سيما بالغرباء فانه قلما يخطى سهامها في الغرباء وحكى ان بعض التجار اراد دخول نصيبين وكان به عقابيل المرض وصفرة اللون فتمسك بكمة بعض طرفاء نصيبين وقال ما اخليك تدخل حتى تشهد على نفسك شاهدين عدلين انك ما دخلت نصيبين الاعلى هذه الصفة كيلا يقال امرضه نصيبين، وروى عن رسول الله صلعم انه قال رفعت لى ليلة اسرى بى مدينة فاتجبتني فقلت الجبرئيل ما هذه المدينة فقال نصيبين قلت اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركة للمسلمين، ومن خاصية نصيبين انها لا تقبل العدل البتة بل سوق بركة للمسلمين، ومن خاصية نصيبين انها لا تقبل العدل البتة بل سوق الظلم بها قامر ولو كان واليها كسرى الخير ولهذا قال بعض الشعراء

نصیب نصیبین من ربّها ولایة کلّ طلوم غشوم فباطنها منه فی لظی وظاهرها من جنان النعیم

وعقارب نصيبين منا يصرب بها المثل عدى الهد بن الطيّب السرخسى ان النوشروان حاصر نصيبين فامتنع العلها فتحها فاشار اليه بعض الكهاء ان يحمل عقارب طيرانشاه وفي قرية من اعهال شهرزور كثيرة العقارب في جرار وجمل الى نصيبين ويرمى اليها بالعَرّادة ففعل ذلك فانتشرت العقارب في جميع المدينة ولمدغت العلها فاصابوا منها بلاءً عظيماً وتقاعدوا عن القتال ففتحها انوشروان وذلك اصل عقارب نصيبين وحكى ان عامل معوية بنصيبين كتب الى معوية ان جماعة كثيرة من المسلمين الذين كانوا معه اصيبوا بالعقارب فكتب اليه معوية يامره ان يوظف على كل اهل خير من المدّة عدّة عقارب فى كل ليلة ففعل ذلك فام ياتون بها وهو يامر بقتلها حتى قلّت الله

نضيرابان قرية من قرى قروين قريبة منها كثيرة للخيرات والغلات وكانت

ملكًا لفخر المعالى بن نظام الملك وكان شيخ القرية رجلًا ظريفاً وفخر المعالى ايضا كذلك كانا يتظارفان حكى ان شيخ القرية دخل على فخر المعالى فوجده يسرّج لحيته مشط فقال ايها المولى لم تسرّج اللحية فقال لانه يزيل الغمّ فقال من كان له غمر يسرّج لحينه يزول غمه قال نعم فقد اتّفتي انه جاء ذات مرَّة عسكر واكلوا زرع القرية ونهبُوها فجاءً شيخ القرية الى فخر المعالى وقال احصر المشط قال لمر قال حتى اقول انا وتسرّج انت فاني جنن بغمّ كثير، وحكى انه استقرص شيئ القرية من فخر المعالى شيمًا من الخنطة فقال فخر المعالى ابعث اليك فبعث اليه احمالاً من البعر فلمّا كان وقت النيروز وعادتهم ان الاكرة بحملون الى الدهخدا هدايا من جملتها سلال فيها اقراص مدهونة وكليجيات وجرادق فبعث شيخ القرية في السلال اقراصاً من السرجين فلما راى فخر المعالي غصب قال له شيخ القرية يا مولاى لا تغصب انه من للنطة الله بعثنها التى ولهم مثل هذا تظارف كثيرة يعرفها اهل قزوين وبهذا مقنعه النعانية بليدة بين بغداد وواسط كثيرة لخيرات وافرة الغلات ولها قرى ورساتيق بناها النعان بي المنذر بي قيس بن ماء السماء سكنها زمانًا رافيًّ الحال فارغ البال في ايامر الاكاسرة الى ان قصى الله تعالى ما شاء وصلتُ ذات مرِّة اليها فنزلت في جامعها فاجتمع علينا من النمل اللبير الاسود شيء كثير فقال بعض اهلها نصف البلد هكذا والنصف الاخر لا يوجد فيه شيء منهاء وحكى ان النعمان كان له صاحبان احدها عدى بن زيد العبادى والاخر الربيع بن زياد والربيع كان اقرب البه حتى كان ياكل معه في قصعة واحدة فحسدها لخاسدون اما الربيع فرموه بالبرص لان النعسان كان شديد التنفر من البرص كتبوا اليه ، يا ابن الملوك السادة الهبنقعه، الصاربين الهام تحت الخيصعة عهلا ابيت اللعن لا تاكل معه ان استه من برص ملمعه وانه يدخل فيهُ اصبعه ٤ كانه يطلب شيئًا صبّعه ٤ فابعده النعمان وتنقّر منه اشدّ التنفُّر فقال الربيع ابيت اللعن لا تسمع كلام الاعداء وقل لمن يبصرني وجرّبني فقال النعيان

شرَّدْ برجلك عنّا حيث شمن ولا تكثر علَّى ودَعْ عنك الاقاويلا فقد رميت بداء لست غاسله ما جاوز النيل يومًا شط ابليلا قد قيل ذلك أن حقًّا وأن كذبًا فيا اعتذارك عن قول أذا قيلا وأما عدى بن زيد فقد سعوا به حتى ابعده النهان وكان أبنه زيد بسن عدى كاتباً لكسرى في المكاتبات العربية فذكر لكسرى حبس أبيه فبعث

كسرى الى النعمان بامره بالافراج فلمّا وصل الرسول بعث عدى الى الرسول يقول ابصرنى قبل ان تمشى الى النعان حتى لا يقول النعان انه مات فقال الرسول اخاف من مواخذة كسرى فانه ما بعثنى الآالى النعمان فلمَّا ادى الرسول الرسالة قال النعمان عدى من زمان مات وامر بقتله وعرف الحال زيد بن عدى يطلب فرصة ينتقم عن النعان وكان كسرى مشغوفاً بالنساء اي امراة حسناء ذكرت عند، ترسل الى تحصيلها فكان يجرى فى مجلسة ذكر النساء قال زيد ابن عدى أن لعبدك النعمان بنات في غاية السي والإال أن اقتصى راى الملك يبعثني اليه اخطب بناته للملك فبعثه كسرى مع بعض خواصه من المجم فقال النعمان أن للملك في مهاء المجم لمندوحة عن سودان العرب فقال زيد للحجمي احفظ ما يقوله حتى تقول للسرى فلمّا عاد الى كسرى قال ما معنى هذا الللامر قال زيد يقول الملك له بقر التجمر ما له وللحلاوات العرب فتاذى كسرى من هذا وبعث اليه يطلبه فهرب النعان في البرية فها كان حيٌّ من الاحياء يحويه خوفًا من كسرى وكلما الى عليه الوقت ذهب ماله وقل عدده فراى ان ياتى كسرى تايبًا فلما وصل امر كسرى بنصب القبساب واخراج جميع جوارية يرقصن في غناء عجمية معناها ، من له كلَّنا اي حاجة له الى البقر' فلما دخل دهليز كسرى قبص عليه وامر بالقائم تحت رجل الغيل قال الشاعب

فادخل بيتاً سقفه صدر فيلة بساباط ولخيطان منه قوائمه المهاون مدينة بقرب فيان قديمة قلوا انها من بناء نوح عم واللفظ ذلّ عليه وهو اصله نوح اوند اى نوح وضع بها تجايب بها موضع يقال له وازوان الملاعة به حجر كبير فيه ثقبة فتحها اكبر من شبر يفور منها الماء كلّ يوم مرة فخرج وله صوت عظيم يسقى اراضى كثيرة ثر يتراجع حتى يدخل ذلك الموضع الذى خرج منه، وحكى ابن الكلى ان هذا الحجر مطلسمر لا يخرج المساء منه الا وقت لخاجة ويفور حتى يستغنى عنه قال وهذا مشهور في تلك الناحية، وبها صخرة عظيمة في جبلهم من غاب له غايب او ابق له ابق او النادية، وبها صخرة عظيمة في جبلهم من غاب له غايب او ابق له ابق او مرض له مريض او سرق منه شيء فياتي تلك الصخرة ويبيت عندها فانه يرى في نومه حاصل ذلك الامر من خير وشر قال صاحب تحفة الغرايب بقرب نهاوند عين في شعب جبل من احتاج الى الماء لسقى الارض يمشى اليها وبدخل الشعب ويقول بصوت رفيع اني محتاج الى الماء ثر يمشى تحوة والعين ويدقول فالماء يمشى تحوة فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فالماء يمشى تحوة فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فلماء عشى تحوة فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فلماء يرجع الى الماء شمى تحوة فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فلماء عشى تحوة فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فلماء عشى فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول فلماء يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقد وله المناء على المناء عشى فاذا انقصت حاجته يرجع الى الشعب تحوة العين ويدقول في المناء المنا

قد كفانى الماء ويصرب برجله على الارص فالماء ينقطع هذا كلام صاحب تحفة الغرايب، ومن عجايبها ما ذكره ابن الفقية من امر قصب الذريرة نما دام بنهاوند او شيء من رساتيقها فهو عنزلة لخشب لا رايجة له فاذا جمل منها وجاوزوا بها العقبة للة يقال لها عقبة الركاب فاحت رايجته فان سلكوا بها غير تلك العقبة يبقى بحاله لا يصلح الا للوقود، ومن عجايبها طين اسود يوجد على حافات نهر نهاوند له خواص كثيرة زعم اهل الناحية ان ذلك الطين تخرجه السراطين من جوف النهر وتلقيه ولو حفروا جميع جوانب النهر وقراره لم يجدوا شيئًا من ذلك الطين، وحكى مسعر بن مهلهل ان على جبل نهاوند ثور وسمكة مخوتة من الحجر في احسن صنعة قالوا انهما طلسمان لافات المدينة وبكثر بنهاوند شجر الخلاف ما في شيء من البلاد بكثرتها تتخذ منها المعان منها المواليم وتحمل الى ساير البلاد ه

النهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط في شرقي دجلة كانت من اجمل نواحي بغداد واكثرها دخلاً واحسنها منظراً وابهاها فخراً اصابتها عين الزمان فخربت بسبب الاختلاف بين الملوك السلجوقية وقتال بعصم بعصاً وكانت مر العساكر فجلي عنها اهلها واستمر خرابها والان مدنها وقراه تلال والخيطان قايمة فر بعد خرابها من شرع في عمارتها من الملوك مات قبل تمامها حتى اشتهر ذلك واستشعروا الملوك من تجديد عمارتها وتطيروا بها الى زمن المقتفى فاراد بهرور الخادم عارتها فقالوا له ما شرع في عمارتها احد الآ مات قبل تمام عمارتها فشرع في عمارتها غير ملتفت الى هذا القول فات ايضا قبل تمامها فبقيت على حالها الى زماننا هذاء ينسب اليها القاضى ابو الغرج ابن المعافا بن زكرياء النهرواني كان علمًا فاصلًا مشهوراً وحيد دهره قال ججت سنة فاذ أنا منَّى ينادى مناد يقول يا أبا الفرج قلت يطلب غيرى ثر قال يا أبا الفرج ابن المعافا قلت لعلَّ شَخص وافق اسمه واسم ابيه اسمى واسمر ابي ثمر قال يا ابا الفرج ابن المعافا بن زكرياء فا اجبت ثمر قال يا ابا الفرج ابن المعافا بن زكرياء النهرواني فقلت الان اتصح اني انا المطلوب فقلت ها انا ذا ما ذا تريد فقال لعلك انت من نهروان الشرق قلت نعمر قال اني اريد من هـو من نهـروان الغرب

نبسابور مدينة من مدن خراسان ذات فضايل حسنة وعمارة كثير الخيرات والفواكه والثمرات جامعة لانواع المسرّات وعتبة الشرق ولم يزل القفل ينزل بها وانها كانت مجمع العلماء ومعدن الفضلاء وكان عمرو بن الليث الصفّار يقول

اقاتل على بلدة حشيشها الريباس وترابها البقل وحجرها الفيروزج واتحا قال فلك لان بها ريباساً ليس في جميع الارض مثله قد يكون واحدها خمسة ارطال واكثرها رطلان او ثلثة وفي صادقة البياض كانها الطلع واتحا عنى بالبقل الطين الماكول الذي لا يوجد مثله في جميع الارض يحمل الى اداني الارض واقاصيها لتحفة الملوك ورتما بيع رطل منه عصر بدينار واحد وبالغ محمد بن زكرياء في خواص هذا الطين ومنافعه وقال ابو طالب الماموني

خذ لى من البقل فذاك الذى منها خلقنا واليها نصير

كانسة للسعسين لمسا بسمى اجبار كافور عليها عبيب

وبها معادن الفيروزج نكروا أن تلك المعادن أبار ظهر فيها العقارب فامتنع الناس عنها ولما دخلها اسمعيل بن أحمد الساماني وكان ملكاً عادلاً قال يا لها من مدينة لو لم يكن بها عيبان قيل ما ها قال كان ينبغى أن تكون مياهها الله في باطن الارض على ظاهرها ومشايخها الذين على ظاهرها في باطنهاء وكانت نيسابور من أحسن بلاد الله وأطيبها خرج الغُرُّ على السلطان سنجر بن ملكشاه السلجوق وكسروه واسروه وبعثوا جمعاً الى مدينة نيسابور وذلك في سنة ثمان واربعين وخمسماية فقاتله اهل نيسابور اشد القتال لانهم كانوا كفاراً نعبارى نجاءهم ملك الغز وحاصره حتى استخلصها عنوة وقتل كل من وجدوه وخربوها واحرقوها فانتقل الناس الى الشاذياخ وعروها وسوروها حتى وصارت المدينة الاولى متروكة بقيت مدينة طيبة أحسى من المدينة الاولى وصارت المدينة الاولى متروكة وصارت كما ما سواه يتغير من حال الى حالء

ينسب اليها الامام العلامة رضى الديين النيسابورى قدوة العلماء واستان البشر كان اصله من نيسابور ومسكنه خارا وكان على مذهب الامام الى حنيفة وكان فى حلقة درسه اربعاية فقيه فصلاء وانه سلك طريقه لم يسلكه من كان قبله وكان علم المناظرة قبله غير مصبوط فاحدت له ضبطاً وترتيباً وبذلك فاقت تلامذته جميع علماء زمانهم وله على كلّ من يسمّى باسم الفقه منة لان الفقهاء بعده على طريقه وترتيبه وينسب اليها الاستان قدوة المشايئ ابو القسم القشيرى صاحب الرسالة القشيرية كان وحيد دهره علماً وورعًا حكى انه اذا دخل على نظام الملك للسن بن على بن اسحق قام من مكانه وقعد بين يديه وأذا دخل على فلما الملك للسن بي يقوم له ويقعده بجنبه فسئل نظام الملك عن ذلك فقال لان ابا القسم القشيرى اذا دخل على يذم أي علماء فيما اعله

واما امامر للحرمين فانه عددى فيما اعله فيا لله من شيخ انا دخل على وزير المشرق والمغرب يذم افعاله ولا يبالى بسلطنته ويا لله من وزير من نمه فى افعاله اكرم عليه من مدحه، وحكى ان الملك نا صار لطغرلبك السلاجوقي واستوزر ابا نصر الكندرى كان السلطان معتزلينا والوزير شيعينا امرا بلعن جميع المذاهب يوم الجعن على رؤس المنابر فعند ذلك فارق الاستاف ابو القسم علكة طغرلبك وقال لا اقيم فى ارض يلعن بها المسلمون وامام للحرمين ايصا ذهب الى ارض المجاز وتوفى ابو القسم سنة خمس وستين واربحاية،

ينسب اليها من للكهاء عبر لليهام كان حكيماً عارفاً بجميع انواع للكهة سيما نوع الرياضي وكان في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي سلمر اليه مالاً كثيرًا ليشترى به الات الرصد ويتخذ رصد اللواكب فات السلطان وما تر ذلك، وحكى انه نزل ببعض الربط فوجد اهلها شاكين من كثرة الطير ووقوع فرقها وتخبس ثيابه بها فاتخذ تبثال الطير من الطين ونصبه على شرافة من شرافات الموضع فانقطع الطير عنهاء وحكى أن بعض الفقهاء كان يمشى اليه كل يوم قبل طلوع الشمس ويقرأ عليه درساً من للكهة فاذا حصر عند الناس ذكره بالسوء فامر عمر باحضار جميع من الطبالين والبوقيين وجباه في دارة فلما جاء الفقيه على عادته لقراة الدرس امره بدق الطبول والنفن في البوقات فجاءة الناس من كل صوب فقال عبر يا اهل نيسابور هذا علكم ياتيني كل يوم في هذا الوقت وياخذ منى العلم ويذكرني عندكم بما تعلموني فان كنت انا كما يقول فلاق شيء ياخذ علمي والا فلاق شيء يذكر الاستان بالسوء

وينسب اليها ابو ترزة الخراساني كان من اقران الجنيد والي تراب التَّشيى والي سعيد الحرّاز قال جبحت في بعض السنين فبينما انا امشي في الطريق افر وقعت في بير فنمازعتني نفسي ان استغيث حتى ياتيني احد فخمالفت النفس وقلت والله لا استغيث بها استتمّت هذه الخطرة حتى اتى براس البير رجلان احدها يقول للاخر تعال حتى نسد راس هذه البير كيلا يقع انسان فيها فاتيا بقصب وبارية وسدّا راس البير فهمت ان اصبح ثر قلت في نفسي اصبح الى من هو اقرب منهما فسكت فبينما انا بعد ساعة اف جماء شيء وكشف راس البير وادلي رجليه فكانه يقول في ههمته تعلق في فتعلقت به فاخرجني فاذا هو سبع فهتف في هاتف اليس هذا احسى نجيناك بالمتلف من التلفء وينسب اليها ابو القسم المناديء

وينسب اليها ابو الطيب سهل الصعلوكي تصدر للقصاء والتدريس بنيسابور

واجتمع عليه فقها خراسان ووضع في مجلسه خمسماية أمحبرة عند املائه قيل جاء في للحديث عن رسول الله صلعمر ان الله تعالى على راس كلّ ماية يبعث من يجدّد دينه فذكر الاصحاب انه على راس الماية عمر بن عبد العزيز وعلى المايتين محمد بن ادريس الشافعي وعلى الثلثماية ابو العباس احمد بن سُرِيْم ونظم هذا المعنى بعض اهل العلم فقال شعر

اثنان قد مصيا وبورك فيهما عمر لخليفة ثر خلف السودد الشافعي الالمعي محسم ارث النبوة وابن عمر محمد وابشر ابا العباس انك ثالث من بعدم سقياً لتربة احمد

فقام رجل فى مجلس ابى الطيب سهل الصعلوكى وانشد تلك الابيات وللق بها والرابع المشهور سهل بعده الختى اماماً عند كل موحد لا زال فيما بيننا علم الهدى للمذهب المختار خير مويد

فسكت الشيخ وغمّه ذلك وتوفى فى تلك السنة، حكى البوسعيد الشحامى قال رايت ابا الطيب الصعلوكي فى النوم بعد وفاته فقلت ايها الشيخ فقال دع الشيخ قلت وتلك الاحوال الله شاهدتها قال لم تغيى عمّا شيمًا قلت ما

فعل الله بك قال غفر لى ابمسايل كانت تسالها الحجايز،

وينسب اليها ابو سعيد بن ابى عثمان الخركوشى كأن من مشاهير علماء خراسان بالعلم والزهد والورع وحسن الطريقة صنّف كُتُباً كثيرة في العلوم الشرعية وبنى مدرسة ودار مرضى ووقف عليهما املاكًا كثيرة وفي آخر عمره اختار الفقر وكان ياكل من كسب يده يعمل القلانس ويبيعها خفية حتى لا يدرى انها عله على على ابو الفضل محمد بن عبد الله الصرام قال رايست

الاستان ابا سعید خرج مع القوم للاستسقاء وهو ینشد الیک جئنا وانت حسبه بنا ولیس ربّ سواک یغنینا بابک رحب فنسأو کرم ارحم علی بابک المساکینا ثر قال اللیم اسقنا نها نتر ثلثاً حتی شقینا کافواه القرب،

وينسب اليها ابو محمد عبد الله بن محمد المرتعش كان عظيم الشان محب الجنيد قيل له ان فلانًا بهشي على الماء فقال عندي من مكنة الله تعالى من مخالفة الهواء هو اعظم من المشي على الماء توفي سنة ثمان وعشرين وثلثماية ه فبموى بلاد وقُرِي كانت بشرق دجلة عند الموصل في قديم الزمان بعث الله تعالى اليه يونس النبي عم فدعام الى الله تعالى فكذبوه فخوّفه بعذاب الله

بسوال a (ابو يزيد الشجاني a) عن ابو يزيد

فى وقت معين وفارقام فلمّا دنا ذلك الوقت وشاهدوا آثار عذاب الله خرجوا بالنساء والذرارى الى تلّ هناك فى شرقى دجلة وكشفوا روسم وتابوا وآمنوا فكشف الله عنام العذاب والتلّ بان الى الان يسمّى تلّ ألتوبة وعليه مشهد مقصود ينذر له ويقصده الناس كلّ ليلة جمعة حكى صاحب تحفة الغرايب انه كان بها طاحونة جميع آلاتها من الحجر وكانت سبيلاً فاذا اراد الطحّان وقوف الحجر قال السكن بحق يونس فوقفت الحجر والماء يجرى على حاله ولا يدور الرحى حتى يفم غ الطحان عن شغله فاذا فرغ قال انى فرغت من شغلى فشم ع فى الدوره

واسط مدينة بين اللوفة والبصرة من لإنانب الغربي كثيرة لخيرات وافرة الغلات دجلة تشقّها وانها في فصاءً من الارص محجة الهواء عذبة الماء وكثيرًا ما يفسد هواءها باختلاف هواء البطاييج بها فيفسده وامّا نفس المدينة فلا يرى احسن منها صورة فان كلها قصور وبساتين ومياه وعيبها ان حاصلها جمل الى غيرها فلو كان حاصلها يبقى في يد اهلها لفاقت جميع البلادء بناها الحجّاج سنة اربع وثمانين وفرغ منها سنة ست وثمانين وسكنها الى سنة خمس وتسعين وتوفى في هذه السنة، وحكى عن سماك بن حرب انسه قال استعلني الحجاج على ناحية نادوربا فبينا انا يوماً على شاطى دجلة اذ انا برجل على فرس من للجانب الاخر فصاح باسمى واسمر ابى فاجبت فقال الويل لاهل مدينة تبنى ههنا ليقتلن فيها طلمًا سبعون الفًا كرِّر نلك ثلث مرَّات هُر اتحمر فرسه في دجلة وغاب في الماء فلما كان العام القابل ساقني القضاء الي ذلك الموضع فاذ انا برجل صاحني كما صاح وقال كما قال وزاد سيقتل ما حولها ما يستقل للصى لعددهم فر انحمر فرسه في الماء وغاب فلمّا بني الحجاج واسطًا احصى في حبسه ثلثة وثلثون الف انسان لم يحبسوا في دم ولا دين ولا تبعة واحصى من قتله صبرًا فبلغوا ماية وعشرين الف انسان، وحكى انه كان يقرا القران فانتهى الى قوله تعالى انه على غير صالح فاشتبه عليه انه قرا اسمًا او فعلاً فبعث الى بعض المقريين وامر باحصاره ليسال عنه فلمّا حصر المقرى قامر الحجاج من مجلسة فقال الاعوان كيف نعمل به وقد طلبة الحجاج فاوقفوه حتى يتنبين امره فبقى في لخبس ستة اشهر الى أن فرغ الحجاج في النظر الى الخبوسين فلما انتهى الى اسمه سال عن فنبه قالوا لا نعرف فامر باحصاره وقال له على اتى شيء حبست قال على ذنب ابن نوم فصحك الحجاج وختى سبيله

ينسب اليها جماعات من القراء يعرفون علم القراة السبعة والعشرة والشواد منهم ابو العرّ القلانسي حكى انه جاء وجل وقال له انت القلانسي المقرى قال نعم قال اني اريد ان اقرا عليك قراة القران قلت له كيف اخترت هذه القراة قال اني سبعتها في بعض اسفاري عن رجل فاعجبتني فقلت له على من قراتها قال على الفلانسي فكان ياتيني كلّ يوم آخر النهار قلت ائتني اول النهار فقال ارضي شاسعة فكنت ادخل داري واغلق الباب واصعد السطح فاراه داخل الدار ويقول يا سيّدى ما تجي بقربتي فاقول له كيف دخلت والباب مغلق فيقول ما كان مغلقاً فلما ختم قال في اكتب خطّك اني قرات عليك فقلت ما في عادة اكتب خطّي الا بخمسة عشر ديناراً فجاء في بجدع من العود وقال خذ هذا واكتب في خلك فاخذت وكان زمن الناصر لدين الله فاشهر هذا الحديث واشترى الجدع كان يسوى حمله وكان زمن الناصر لدين الله فاشهر هذا الحديث واشترى الجدع متى ء

وينسب اليها ابو للسين بنان بن محمد بن حدان للال ذهب الى مصر فامر ابن طولون صاحب مصر بالمعروف فغضب عليه وامر بالقائم بين يدى السبع فكان السبع يشمَّه ولا يصرِّه فلمَّا اخرج من بين يدى السبع قالوا له ما الذي كان في قلبك وقت يشمِّك السبع قال كنت اتفكِّر في سور السبع ولعابه اطاهر امر لاء وحكى عمر بن محمد بن عراك انه كان لرجل على رجل ماية دينار بوثيقة فكان يطلب الوثيقة ولم يجدها فجاء الى بنان للمال ان يدعو له فقال له بنان انى رجل شيخ احب الحلاوى فاشتر لى رطل حلواء حتى ادعو لك فذهب الرجل واشترى لخلواء وجعله في وسط القرطاس نجاء به فقال له بنان افتح القرطاس ففتحه فاذا القرطاس في وسطه الوثيقة فقال هذا وثيقتى فقأل له بنان خذ وثيقتك واطعمر لخلاوى صبيانك توفى مصر سنة ست عشرة وثلثماية، وحكى أنه احتاج الى جارية تخدمه فانبسط مع اخوانه فجعلوا له ثمن جارية وقالوا اذا جاء السفر تكون معه جوار نشترى لك منهم جارية فلما جاء السفر ومعه جوار اجتمعوا على واحدة وقالوا انها صالحة له فقالوا لصاحبها بكمر تبيعها فقال انها ليست للبيع فالحوا عليه فقال انها لبنان للال بعثتها له امراة من سمرقند فحملت الى بنان وذكرت لم القصدي

وينسب اليها يزيد بن هرون كان علماً عابدًا مقربًا محدّثًا قال سافرت عن اهلى في طلب للديث سنين كثيرة فلمّا عُدّتُ الى بغداد سمعت أن بعسكر احد التابعين فشيت اليه فقال حدّثنى أنس بن مالك رضة عن رسول الله

صلعمر من ابتلاه الله ببلاء فليصبر ثر ليصبر ثر ليصبر وقال ما احدّثك غير هذا قال فعُدْت الى واسط ووصلت ليلاً ووقفت على بابى كرفت دق الباب كرافة انزعلج القوم فعالجت فتخ الباب ودخلتها وكان اهلى على السطح فصعدت السطح فوجدت زوجتى نايمة وبجنبها شابُّ فاخذت جراً وقصدت اضرب به فتذكّرت للديث الذي سمعت من العسكرى ثر قصدت ثانياً وثالثاً فتذكّرت للديث ثانياً وثالثاً فانتبهت زوجتى فلمّا راتنى ايقظت الشابُّ وقالت قم الى ابيك انى تركتها حاملاً فعلمت ان فلك من بركة الله السابُ وقالت قم الى ابيك انه رأى فى النوم بعد موته فقيل له ما فعل الله على قلل غفر لى قبل باتى شيءً قال بالقران وللديث ودعاء السحر فقيل له هل اخذ عليك شيئًا قال نعم قال لى تروى للديث عن حريز بن عثمان وهو يبغض على بن الى طالب واتانى الملكان وقالا من ربك قلت انا يزيد بن عرون اما تريان هذه اللحية البيضاء تسالاني عن الذي كنت ادعو الناس اليه سبعين سنة فقالا فر نومة العروس الله لا يوقظها الآمن احب اليها ها

ورجند قرية من اعمال هذان من عجايبها ان من به علّة البواسير والاطباء عجزوا عن معالجتها يمشى الى ورجند يعالجه اهلها فيبرا بايام قلايل قالوا ان لاهلها في نلك يداً باسطة من مشى اليها عالجوه ونلك برقية عنده وحشيش يدخنونه بالحشيشة ويقراون عليه الرقية فينتفع في ايام قلايل وهو مشهور عنده

هراة مدينة عظيمة من مدن خراسان ما كان بخراسان مدينة اجلّ ولا اعرولا احصن ولا اكثر خيرًا منها بها بساتين كثيرة ومياه غزيرة بناها الاسكندر ولمّا دخل بلاد الشرق ذاهبًا الى بلاد الصين امر كلّ قوم ببناء سور يحصنه عن الاعداء وعلم ان اهل هراة قوم شماس عنده قلّة القبول فعين له مدينة بطولها وعرضها وسمك حيطانها وعدد ابوابها ليوقيهم اجوره عند عوده فلمّا رجع قال ما امرت على هذه الهيئة واظهر الكراهية وما اعطام شيئًا، ومن تجيب ما ذكر ان هراة كانت في يد سلاطين العور بني سام نجاءها خوارزمشاه محمد نزل عليها يحاصرها وكانت المجلة تمشى على سورها لفرط عرضها فامر خوارزمشاه بنصب المنجنيق عليها واشار مقوعته الى بهر من عرضها فامر خوارزمشاه بنصب المنجنيق عليها واشار مقوعته الى بهر من الراجها فكم اشار الية انهار ذلك البهر فاستخلصها من ذلك الموضع وعد نلك من تجيب آثار دولته، ومن تجايبها ارحيّة مبنية على الربيح تديرها المربح بنفسها كما يديرها الماء وجمل منها الى ساير البلدان كلّ طريف سيما

الاوانى الصغرية المطعمة بالفصة وانواع الدبابيج وللحواصل ومن الماكول الزبيب والمشمش قال الاديب الزوزني شعر

هراة اردت مقامى بها لشتى فصايلها الوافرة نسيم الشمال واعنابها واعين غزلانها الساحرة،

ولم تنول هواة من احسى بلاد الله حتى اتاها عين الزمان عند ورود التستسر فخربوها حتى ادخلوها في خبر كان وحكى من كان بها أن التتر لما نزلوا عليها راسلهم احد اعمان المدينة أن يفتح لهم بابًا من ابوابها على شرط أن يامن هو واهله فاجابوه اليه فلما فنخ لم دفعوا اليه رجلًا ليقف على باب داره ويمنع التتر من دخولها وكان لصاحب الدار نسيب بعث اليه ان عجل الى دارى باهلك فانها مامن فقال النسيب أن حالوا بيننا وبينكم فارسل الرجل التندي الينا ليحملنا اليكم فارسله اليم فلمّا غاب عن باب داره نزل عليها قوم من التنز وقتلوا كلَّم فلما جاء الرجل التترى بالنسيب وجد القوم قتلوا عسى آخرهم تركهم ومرّ على وجهه وقتل النسيب ايصا ولم ينبج منهم احدى وينسب اليها ابرهيم ستنبه من البراهة الاربعة الذين يشفع بهم الى الله تعالى وهم ابرهيم ابن ادهم مكة وابرهيم الخواص بالرى وابرهيم شيبان بقرميسين وابرهيم ستنبه بقروین، حکی ابرهیم بن دوحة قال دخلت مع ابرهیم ستنبه بادیة مكّة وكان معى دينار ذهب فقال لى اطرح ما معك فطرحته ثر قال لى اطرح ما معك فا كان معى الا شسع نعل فطرحته فيا احتجت في الطريق الى شسع الا وجدت بين يدى ققال هكذا من يعامل الله صدقاء وحكى بعضهم قال كتا عند مسجد الى يزيد البسطامي فقال لنا قوموا نستقبل ولياً من اولياء الله تعالى فشينا فاذا هو ابرهيمر ستنبه الهروى فقال له ابو يزيد وقع في خاطري ان استقبلك واشفع لك الى رتى فقال له ابرهيم لو شفعت لجميع للحلق ما كان كثيرًا فانهم كلم قطعة من طين فتحير ابو يزيد من حسى جواب ابرهيم وقال اللهم ارفع درجاته وانفعنا محبته ومحبة امثاله ٥

هذا مدينة مشهورة من مدن للبال قيل بناها هذان بن فلوج بن سام ابن نوح عم فكر علماء الغرس انها كانت اكبر مدينة بارض للبال وكانت اربعة فراسخ في مثلها فالان لم تبق على تلك الهيئة للنها مدينة عظيمة لها رقعة وسيعة وهوا و لطيف وما عذب وتربة طيبة ولم تزل محل سرير الملوك ولا حد لرخصها وكثرة الاشجار والفواكة بها اهلها اعذب الناس كلاماً واحسنه خلقاً والطفهم طبعاً ومن خصايصها الا يكون الناس بها حزيناً ولو كان ذا

مصايب والغالب على اهلها اللهو والطرب لان طالعها الثور وهو بيت الزهرة والغالب على اكثرهم البلاهة ولهذا قال قائلهم

لا تلمني على ركاكة عقلى ان تيقنت انني هذاني،

وحكى ان دارا لمّا تاقب لحاربة الاسكندر احكم عارة همنان وجعل في وسطها حصناً لحرمه وخزانته ووكل بها اثنى عشر الف رجل من ثقاته لحفظها متى قصدها قاصد وذهب الى قتال الاسكندر فلمّا قتل دارا في القتال بعث الاسكندر الى همنان قايدًا اسمه صقلاب في جيش كثيف نحاصرها وتقاتل فلمّا عجز عنها اخبر الاسكندر بحصانة الموضع وعجزه عنه فكتب اليه الاسكندر ان صوّر المدينة بجبالها ومياهها وعيونها وابعث التي واقم هناك حتى ياتيك امرى ففعل صقلاب ذلك فارسلها الاسكندر وهو الى استانه ارسطاطاليس ان دبّر لى فئح هذه المدينة فامره ارسطاطاليس ان يجبس مباهها حتى يجتمع منها شيء كثير ثم يرسلها الى المدينة ففعل صقلاب ذلك كما قال فهدم سورها وحيطانها فدخلها صقلاب وسبى ونهب وبقيت المدينة واطيبها ولهذا لم تزل محلّ الملوك ولكلّ ملك من ملوك الجبال بها قصر ياتيه فصل الربيع والصيف فانها في هذين الفصلين تشبه الجنّة في طيب هواتها فصل الربيع والصيف فانها وانواع رياحينها قال محمد بن بشار

ولقد أقول تيامنى وتشامى وتواصلى ديما على همذان فاذا تجست الثلوج تجست عن كوثر شبم وعن حيوان تلد نبسات الزعفران ترابسه وشرابه عسل بماء قسنسان فكسا الربيع بلادها من روضة يفتر عن نفل وعن حوذان حتى تعانق من خزاماه الذي بالجلهتين شقايق النعسان

بها ناحية ماوشان وفي كورة بقرب في ذاسخ في فراسخ بحشى اليها اهل في ذات المنطقة وقت ادراك المشمش، وحكى ان اعرابيًا اقامر بهمذان سنين فسنل عن فيذان فقال اقت بها سبعاً كانوا يقولون الصيف يجيء وما جاء وذلك لان الاعرابي راى صيف الحجاز وصيف فيذان يكون مثل شتاء المجاز، وحكى عبد القاهر بن جزة الواسطى صغة فيذان في الشناء فقال خص الله فيذان في الشناء من اللعن باوفزه ومن الطرد باكثره فيا اكدر هواءها واشد بردها واذاءها واكثر مونتها واقل منفعتها سلط الله تعالى الزمهرير الذى اعرف الشاعفار والعُتاة من اهل النار فاذا هاج الرباح العواصف وحدث البروق

والرعود القواصف وقع الثلوج والدمق وعم الاضطراب والقلق وانقطع السبل وعمر طرقاتها الوحل فترى وجود اهلهم منشققة وشعوره من البرد متفتّقة وانوفه سايلة وحواسهم زايلة واطرافهم خصرة ورواجهم قذرة ولحاهم دخانسيسة والوانهم بانتجانية وم في شتائهم في الاليم من العذاب والوجيع من الحطّ والعقاب واى عذاب اشد من مقاساة العدو الخاصر واللب اللب الساض قال شعر

احد بن بشار يصف هذان

لقد اتى هذان البرد فانطلق وارحل على شعب شمل غير متَّفق ارص يعدّب اهلوها ثمانسيدة من الشهور بانسواع من السوهدين فان رضيت بثلث العبر فارضِ بها وقد تُعَدّ اذا من اجهل السق اذا ذوى البقل فاجت في بلادم من جربيائهم مشاقدة الورق من المروق بلبس الدرع والدرق تستوعب الناس في سربالها البقق طول الشتاء مع اليربوع في نفق غما يقساسون من بسرد ومن ارق فكل غاد بها او رايح تعب تما يكابد من برد ومن دمق

فالبرد يرمى سهامًا ليس بمنعها حتى تفاجيهم شهباء معصلة اما الغنى فحصور يكابدها والمملقون بها سجان ربهم فالماء كالصخر والانهار جامدة والارض عصاصة بالصرس في الطرق،

فاذا انتقل الشمس الى برج الله وقد امتلات دروبهم من الثلج حتى سدّ عليهم الطروق جمعوا مياههم وارسلوها الى المدينة وحيطانها كلها صخية فدخل الماء دروبهم وجمل ما فيه من الثلج ويذهب به ويكون ذلك اليوم عيدًا عظيمًا عندهم يسمونه حمل بندان فصعدوا سطوحهمر بالغناء والرقص في كلّ محلة واتخذوا من الثلوج شبه قلاع يرقصون عليها والماء يدخل عليهم ويرميهم وهم على تلّ الثلج فيقعون في وسط الماء والثلج فيدخل الماء درباً درباً درباً درباً تنقى المدينة كلَّها من الثلج، ومن عجايبها اسد من صخر على باب المدينة عظیم جدًّا حکی الکیا شیرویه ان سلیمان بن داود عم اجتاز بموضع هذان قال ما بال هذا الموضع مع كثرة مائه وسعة ساحته لا تبني به مدينة تالرابيا نبى الله أن ههنا لا يكون مقامر الناس لان البرد به شديد والثليج به يقع قدر قامة رم فقال عم لصخر للبني عل من حيلة فقال نعمر يا نبي الله فاتخلف اسدًا من صخر ونصبه طلساً للبرد وبني مدينة هذان ، وقال غيره انه من عمل بليناس صاحب الطلسمات حين طلبه قباذ ليطلسم بلاده وكان الفارس يغرق في الثليم بهمذان فلما عبل هذا الاسد قلَّ ثلجها وقالوا عبل على جين

الاسد طلسمأ للحيات فقلت وآخر للعقسارب فنقصت وآخر للبراعيث فقليلة بها جدّا قال ابي حاجب يذكر الاسد شعر

الا ايها الليث الطويل مقامد على نوب الايام والحدثان اقت في تعوى البرام الحيالة كانك بوّاب على المان اراك على الايام تسزداد جددة كانك منها آخد بامان أُقَبْلَك كان الدهر ام كنت قبله بقیت نا تقنی <sup>م</sup>وآمنت عالما فلو كنت ذا نطق جلست محدّثاً فحدّثنا عبى اهل كل زمان ولو كنت ذا روم تطالب ماكلًا لافنيت اكلًا ساير لخيوان احببت شر الموت امر انت منظر وابليس حتى يبعث الثقلان

فنعلم أم ربيتما بلبان سطا بهم موت بكلّ مكان فلا هرّ ما تخشى ولا الموت يبقيى بمصرب سيف او شباة سنان،

وجكى انه لسا كان سنة تسع عشرة وثلثماية عصى اهل هذان على مرداويج الديلمي وكان صاحب للجال فدخل فذان ونهبها وسال عن الاسد فقيل انه طلسم لدفع الافات عن المدينة فاراد جله الى الري فلمر يتمكّن من فلك فامر بكسر يديه بالفطيس وقيل انما كسر يداه لان الدواب كانت تنفر مندء وحكى أن المكتفى بالله نظر اليه فاستحسنه فامر بنقله على عجلة تجرُّها الفيلة الى بغداد فهم عامل البلد بذلك فاجتمع وجوه تلك البلاد والوا هذا طلسم لبلدنا من افات كثيرة فكتب العامل بذلك الى الخليفة وصعب عليه بعثه فعفا عنهم ، وحكى أن في زماننا عدا رجل في وسط هذان ويقول يا قوم ادركوا الاسد فانى رايته يهرب فخرج من المدينة خلق كثير فراوا الاسد بحاله فيقول بعصهم عدا من قر الى فهنا وهذا دليل على بلافة القوم،

وينسب انبها ابو الفضل بديع الزمان كان اديبًا فاضلًا ظريفًا والمقامات الله جبعها دلن على غزارة فصله وفصاحة كلامه ولطافة طبعه ولهذا قال ابو القسم للريرى أن المديع سبّاق غايات وصاحب أيات، وحكى أن صديقاً له كتب اليه يشكو يقول أن الزمان قد فسد فاجابه البديع اتزعم أن الزمان قد فسد ما تقول لى متى كان صالحًا افي الدولة العبّاسية وقد راينا آخرها وقد سمعنا اولها ام في الايام المروانية وفي اخبارها ما يكسع الشول باغبارها امر في الايام الخربية والسيف يغمد في الطلى والرم يركز في اللي امر في الايام الهاشمية وعلى عم يقول ليت لى بعشرة منكم واحد من بني فراس بن غنمر وقعة كلسين بكربلا ه إايام ٥ وافنيت ع وافنيت

ام في ايام عثمان وقد قامت النفير بالحجاز وشخصت العيون من الاعجاز امر في لخُلافة العدوية وصاحبها يقول "بعد النزول الى النزول امر في لخُلافة التيمية وابو بكر يقول طوبي من مات في نأنأة الاسلام أمر في عهد الرسالة وقد قيل فيه اسكتى يا فلانة فقد نعبت الامانة ام في الجاهلية ولبيد يقول

نهب الذين يعاش في اكنافه ٧ وبقيت في خلف كجلد الاجب ام قبل للجاهلية واخوعاد يقول

بلاد بها كنّا وكنّا تحبّها اذ الناس ناس سوالبلاد بلاد ام قبل نلک وقد روی عن ابینا آدم عم انه قال

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الارض مغبر قبير

ام قبل خلق ابينا آدم وقد قالت الملايكة اتجعل فيها من يفسد فيها فاعلم ان الزمان ما فسد لكن القياس قد اطرد وقال البديع

هذان لي بلد اقول بفضله للنه من اقبم البلدان صبيانه في القبح مثل شيوخه وشيوخه في العقل كالصبيان توفى البديع سنة ثمان وتسعين وثلثماية، وانشد عبد الله بي محمد بن زنجوية لنفسة في بعض الصور المطلسمة وقد ذكرنا كلّ واحدة منها في موضعها بشرحها

يبغى الوثوب على الغزال السانح الطمر الكسروي السقارح التقارح يعلوه بروينز بحسسن واضم والليث عن هذان ليس بنازج في كلسن شبهتا ببدر لايدي صبرا على صرف الزمان الكالم بالعين عذبا كالفرات السسايسح يغنون عن شرب الزعاق المالسيم تلك لخياص مساء عين الدافح يلقاك قبل للتف نصح الناصح

اارَّفت للبرق اللمسوع السلايسج وحسايم فوق الغصون صوادح بل قد نعلت بلیث غاب \*دایبا مذ کان عن هذان لیس بنازح موف على صُمّر المصاخبور كانسه تمضى الدهور وما ترومر فريسسة شبدين ان هو واقنف في طساقم برويز عن شبديز ليس بسرايسخ وكذا بتَدُمُر صورتان تناهـيــا لا يسأمان عن القيام وطالسا وبارض عاد فارس يستقييهم في الاشهر لخرم العظيمة حقّها فاذا نقصى الشهر لخرام تطقحت وبارض وادى الرمل بين مهامسة

طرف هناك باسط بيمينه أن ليس بعدى مسلك للسايم خذها اليك مقالة من صادق فيها عجايب من هيج قرايح ه يل ضيعة من ضياع قروين على ثلثة فراسخ منها بها جبل يقال له يله بشم حدثنى من صعد هذا للبل قال رايت عليها صور حيوانات مسخها الله تعالى حجرًا صلدًا منها راع متكى على عصاه يرعى غنمه وامرأة تحلب بقرة وغير ذلك من صور الانسان والبهايم مسخ الله تعالى كلها حجرًا وهذا شيء يعوفه جميع اهل قروين وبها عين تخرج من شعب جبل ومارها غزير حار جدًا يجتمع في حوص هناك يقصدها الزمنى وللربي وغيرهم من المحاب العاهات ينفعهم نفعاً بينًا واهل تلك البلاد يسمونها يله كرمابه

يكان مدينة حصينة في وسط لإبال بقرب بذخشان لا قدرة لاحد عليها قهر الصعوبة مسلكها بها معادن الفصّة والبلخش الذى يشبه اللعل حكى الانمير حسام الدين ابو المويد بن النعان ان الحكيم الناصر خسرو تحصّن بها وكان ملكًا لبلخ فخرج عليه اهل بلخ فانتقل الى يمكان لحصانتها واتخذ بها عارات عجيبة من القصور والبساتين وللامات وذكر انه نزل بعض تلك القصور فراى في ايوان عظيمر صورًا وتماثيل تتحرّك فنعه اهل القصر ان ينظر اليها وذكروا أن من ينظر اليها يصيب في عقله أو بدنه وقال كان صغار عاليكي ينظرون البها يخبرون باشياء تاباها العقول وقال رايت خلف ذلك القصر بستانًا كنت طول الليل اسمع منه اصواتاً عجيبة لا تشبه اصوات لليسوانات المعهودة منها ما كان طيباً ومنها ما كان كريهاء وحكى ان بها جاماً من عجايب الدنيا من بناء ناصر خسرو لا يدرى كيف بناوُّه ولا يصدق السامع وصفها حتى يراها وفي باقية في زماننا وصفتها ان من دخل مسلخها راي بيتاً مربعاً منقشاً بصور حيوانات لا يرى باب الجام لكن يرى على حيطانها اربعاً وعشرين حلقة مغلقة فيسال المامي عن باب المام فيقول اى حلقة جذبتها ينفيخ لك باب للمام فجذب احداها فينفخ باب وينكسر صورة لليوان الله على الباب لان بعضها على الباب وبعضها على للمار فلهذا لا يعرف الغريب باب للام فاذا دخل من باب من تلك الابواب ايها كان ينتهى الى قبّة على مثال المسلح الا ان حلقتها سبع عشرة فاى حلقة جذب يفتح له باب فاذا دخله يفضى به الى قبة اخرى على مثال ما قبلها الا أن حلقتها اثنتا عشرة فأى حلقة منها يجذب يفصى الى قبة على مثال ما تقدّم الا ان فيها تسع حلق فاى حلقة منها يجذب يفصى الى قبة الى مثال ما قبلها الا ان حلقتها سبع حلق وى

القبة الاخيرة احد ابوابها يفضى الى الجامر وذلك يعرفه الجامى فأن فتح غيرة يرى نفسه في المسلخ وهو البيت الاول المربع وذكر الامير ابو المويد انه شاهد هذا الجامر مرارًا على هذه الهيئة وأنه اشهر شيء بخراسان وفي باقية الى زماننا واتما صار امر هذا الجامر مشهورًا بخراسان لانها عامة لا يمنع أن يدخل احد فيها والاستحمام بها فيدخلها كل احد للاستحمام ومشاهدة المجب ولا يوخذ عن دخلها اجرة الجام ولها الات من السطول والطاسات والميازر والطين والامشاط والمناشف وجميع ما يحتاج اليه المستحم فإذا استحم وخرج يوتي له يجلاب وماكول على قدرة ولا يقبلون من المستحم شيئًا وأن أصد على ذلك بل لها أوقف كثيرة وأنها بيد احفاد الناصر خسروء ومن تجايبها امر آخر وهو أن ثلثين بيتًا منها يصىء بجام واحد ولا يمكنون احداً يرى سطحها البتذ ولا يهتدى احد الى كيفية بنائها الا من عرف ذلك بحقيقة على والله المستعان وعليه التكلان ها والله المستعان وعليه التكلان ها والله المستعان وعليه التكلان ها

## بينْ حَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالَجُ الْحَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالَجَ الْحَالِحُ الْحَالَجَ الْحَالَجُ الْحَالَجُ الْحَالَجُ الْحَالَجُ الْحَالَةُ الْحَالَجُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ

الله الذى خلق كل شيء وسواء، وقدر رزقه واليه هداه، والعملاة عملى سيد المرسلين والمام المتقين خيرة الله ومصطفاه، وعلى الله الطيبين والمحمال الطاهرين وعلى من تابعه ووالاه الا

## الاقليم لخامس

اوله حيث يكون الظلّ نصف النهار اذا استوى الليل والنهار خمسة اقدام وثلثة اخماس قدم وسدس خمس قدمر وآخره حيث يكون الظلّ نصف النهار شرقًا او غربًا ستَّة اقدام ونصف عشر وسدس عشر قدم ويبتدى من ارض الترك المشرقين ويمر على اجناس الترك المعروفين الى كاشغر وفرغانة وسموقند وخوارزم وبحر للخور الى باب الابواب وبردعة والى ميسافارقين وارمينية وبلاد الروم واطول نهار هولاه في اول الاقليم اربع عشرة ساعة ونصف وربع وفي اوسطة خمس عشرة ساعة وفي آخره خمس عشرة ساعة وربع وطول وسطمة من المشرق الى المغرب سبعة الاف ميل وستماية وسبعون ميلاً وبصع عـشـرة دقيقة وعرضه مايتان واربعة وخمسون ميلا وثلاثون دقيقة ومساحتها مكسر الف الف وثمانية واربعون الف وخمسماية واربعة وثمانون ميلًا واثنتا عشرة دقيقة ولنذكر احوال بعض المدن الواقعة فيه مرتبة على حروف المجم ا اامد مدينة حصينة مبنية بالحجارة من بلاد الجزيرة على نشر من الارض ودجلة محيطة بها من جوانبها الا من جهة واحدة على شكل الهلال وفي وسطها عيون وآبار عمقها ذراعان وانها كثيرة الاشجار والبساتين والثمار والزروع، من عجايبها ما ذكرة ابن الفقية ان بارض آمد جبلًا من بعض شعابة صدع فيه سيف من ادخل يده في ذلك الصدع وقبض على قايمر ذلك السيف اضطرب السيف في يده وارتعد هو وان كان من اشد الناس وذكر ان هذا السيف يجذب للديد اكثر من جذب المغناطيس فاذا حكّ به سيف او سكين جذبه وجارة ذلك الصدع ما يجذب هذا ما ذكره ابن الفقيم ولست اعرف انه باني الى الم لاء ومن الحجب ان في سنة سبع وعشرين وستماية انهزم جلال الدين خوارزمشاه عن التتر فانتهى الى آمد فجاءه من اخبه بان التته خلفك قريب منك فقال ان هذا الخبر من عند صاحب آمد يريد

ابعادنا من ارضه فيا اصبح الآ والتتر محيط بهم فانصبوا الى أمد هاريين من التنر فقتلهم اهل آمد من السور وفي تلك الواقعة عدم جلال السديسي خوارزمشاه فلما رجع التتر جاء الملك الكامل بعساكره وحاصرها واخذها من صاحبها وزال ملك صاحبها بشوم ما عمل بالهاربين من التتر اللايذين به الا أبروق موضع ببلاد الروم يزار من الافاق قال الهروى بلغني امره فقصدتد فوجدته في لحف جبل يدخل اليه من باب ويمشى الداخل تحت الارص الى ان ينتهى الى موضع مكشوف واسع تبين فيه السماء من فوقه وفي وسطه جيرة حولها بيوت الفلاحين ومزروعهم خارج الموضع وهناك مسجد وبيعة فان جاءم مسلم يهشى الى المسجد وان جاءم نصراني بهشى الى البيعة والزوّار ياتون الى هذا الموضع كثيراً ويدخلون الى بَهْو فيه جماءة مقتولون فيهم آثار طعن الاسنة وضرب السيوف ومنهم من نقدت بعض اعصائه وعليهم ثياب من القطي فر تتغير، وهناك ايضا امراة على صدرها طفل جلة ثديها في فيه وخمسة انفس قيام ظهورهم على حايط الموضع وهناك ايضا موضع عال عليه سرير وعلى السرير اثنا عشر رجلاً فيهم صبيٌّ مخصوب اليدين والرجلين بالحنّاء فالروم يزعمون انهم منهم والمسلمون يقولون انهم من الغزاة استشهدوا في ايام عمر بن الخطاب رضى الله عنه الله

اران ناحية بين آدربجان وارمينية وبلاد اتخار بها مدن كثيرة وقرى قصبتها جنزة وشروان وبيلقان بها نهر اللّر وهو نهر بين ارمينية وأرّان يبدا من بلاد خزران ثر يمر ببلاد الابخاز من ناحية اللان فيمر بمدينة تغليب من بلاد خزران ثر يمر ببلاد الابخار من ناحية اللان فيمر بمدينة تغليب يشقها ثر بجنزة وشمكور ويجرى على باب برنعة ثر يختلط بالرس والرس اصغر منه وينصب في بحر للخزر على ثلث فراسم من برنعة موضع الشورماهين الذي يحمل الى الافاق علماحاً وهو نوع من السمك طيب مختص بذلك الموضع وزعوا ان اللر نهر سليم اكثر ما يقع فيه من لليوان يسلم ومن ذلك ما حكى بعض فقها فتجوان قال وجدنا غريقاً من اللر يجرى به المال فبسادر القوم الى المساكه فادركوة وقد بقى فيه رمق فحملة الى اليبس فاستقر فقسة وسكن جاشه قال لنا اى موضع هذا قالوا نقجوان قال انى وقعت فى الما في موضع كذا وكان بينه وبين نقجوان مسيرة خمسة ايامر او ستة وطلب طعامًا فذهبوا لاحصار الطعام فانقض عليه للدار الذى كان قاعداً تحته فتحب القوم من مسائحة النهر وتعدى للدار ه

ارزنجان بلدة من بلاد ارمينية آفلة طيبة كثيرة الخيرات اعلها مسلمون

ونصارى وبها جبل فيه غار ينزل الماء من سقفه ويصير ذلك الماء جراً صلداً ها الروم مدينة مشهورة من مدن ارمينية بقرب خلاط قديمة البناء بينها وبين خلاط موضع يسمى ياسى جمن به عين يغور الماء منها رفوراناً شديداً يسمع صوته من بعيد فاذا دنا الحيوان منها يموت في الحال وحولها من الحيوان الموتى ما شاء الله وقد وللوا بها من يمنع الغريب من الدنو منها، بها عين الفرات وفي عين مباركة مشهورة زعوا أن من اغتسل مائها في الربيع ياس من امراض تلك السنة ها

أرطانة من قرى بلنسية بها عين ارطانة وفي عين ينبع مارها من غار على فه حوص يظهر في ذلك الحوص انه يكثر تارة ويقل اخرى كالمد والجزر وذلك يرى في كلّ يوم مرارًا ه

أرمية بلدة كبيرة من بلاد آذربيان كثيرة الخيرات وافرة الغلّات بقربها حيرة تعرف بجيرة أُرميّة وانها كريهة الراجة لا نبات عليها ولا سمك فيها استدارتها خمسون فرسخاً مادتها من اردية من جبال تلك البلاد وفي وسط الجميرة جزيرة وعلى تلك للجزيرة قلعة حصينة وحواليها قرى ورساتيق ومزارع وفي اكثر الاوقات كان صاحب تلك القلعة عاصياً على ولاة آذربيجان اذ لا سبيل اليها قهرًا ويخرج من هذه الحيرة ملح بحلو شبه التوتيا وعلى ساحلها علا يلى الشرق عيون ينبع ماوُّها ويستحجر اذا اصابها الهواء وفيها حيوان يقال له كلب الماء، وينسب اليها الشيخ ابو احمد الملقب بتاج الدين الارموى كان عديم المثل في زمانه بالاصول والفقه وللحكة والادب ذا عبارة فصيحة وتقرير حسن وطبع لطيف وكلام طريف كان الاجتماع به سبباً للذَّات النفس من كثرة حكاياته الطيبة والامثال اللطيفة والتشبيهات الغريبة والمبالغات المجيبة وكثيرًا ما كان يقول ان دفع التنرعي هذه البلاد لكثرة صدقات لخليفة المستنصر بالله فان الصدقة تدفع البلاء ولو لا ذلك لكان من دفع العساكر لخوارزمشاهية كيف يقف له عسكر العراق وكان الامر كما قال فلمّا مضى المستنصر وقلت الصدقة جاءوا وظفرواء وحكى ان الشيخ دخل يوماً على ابن الوزير القُمّى وكان ابن الوزير دقيق النظر كثير الماخذ قال للشيخ اراك تقتنى الماليك المرد وليس هذا طريقة المشايخ قال الشيخ لا قعودى بين يديك من طريقة المشايخ واتمًا هذا لذلك لولا ميلى الى شيء من زينة الدنيا ما قعدت بين يديك الم

أرمينية ناحية بين آذربيجان والروم ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة اكثر

اهلها نصاري بها عجايب كثيرة نكرت اكثرها عند مدنها وقراها والذي نزيده ههنا بها جبل لخارث ولخويرث لا يقدر احد على ارتقائهما تالوا انهما مقبرة ملوك ارمينية ومعم اموالم وذخايرم بليناس للكيم طلسمها لئلَّا يظفر بها احدى وحكى ابن الفقيه انه كان على نهر الرسّ بارمينية الف مدينية فبعث الله تعالى اليم نبيًّا اسمة موسى وليس بموسى بن عمران فدعام الى الله تعالى فكذَّبوه وعصوا امره فدعا عليهم فحوَّل الله تعالى الحارث والحويرث من الطايف وارسلهما عليهم فيقال ان اهل الرس تحت هذيب الجبلين، وبها الجيرة قال مسعر بن مهلهل هذه الجيرة منتنة قليلة المنافع عليها قلاء حصينة وجانب من هذه الجيرة ياخذ الى موضع يقال له وادى "اللرد فيه طرایف من الاجار وعلیه ما یلی سیماس جمة یقال لها عین زراوند وی جمة شريفة جليلة القدر كثيرة المنفعة وذلك لان الانسان او الدابة اذا القي فيها وبه كلوم وقروح يندمل ويلتحمر وان كان فيها عظام موهنة مرصصة كامنة وشظايا غامصة تتفجّر افواهها وينقّيها عن كلّ وسخ ويلحمها قال مسعر بن مهلهل عهدى بمن توليت حلم اليها وبه علل من جرب وسلع وقولنج وحزاز وضربان في الساقين واسترخاء في العصب وفيه سم قد نبت اللحم على نصله كنًّا نتوقّع موته ساءة فساءة فاقامر بها ثلاثاً فخرج النصل من حاصرته وعوفى من بقية العلل قال ومن شرف هذه الجنَّة أن الانسان أذا شرب منها أمن الخوانيق واسهل السودآء من غير مشقّة ع وحكى صاحب تحفة الغرايب ان بارض ارمينية بيت نار له سطح من الصاروج وميزاب من الخساس وتحست الميزاب حوص كبير من الرخام وفي البيت مجاورون كلما قلّ المطر بتلك الناحية اوقدوا نارم وغسلوا سطم البيت عاء نجس حتى ينصب من الميزاب الى الخوض ثم يرشون البيت بذلك الماء النجس فعند ذلك تستر السماء بالغمام وتمطرحتى يغسل السطم والميزاب والخوص ويمتلي من الماء الطاهره الاشبونة مدينة بالاندلس بقرب باجة طيبة بها انواع الثمرات وصروب صيد البر والجر وق على صفة الجر تصرب امواج الجر حايط سورها تال احمد بن عمر العُذرى وهو صاحب الممالك والمسالك الاندلسية على احد ابواب الاشبونة المعروف بباب الجة جمّة قريبة من الجر يجرى ما عدار وما بارد فاذا فار الجر واراها وقال ايضا بقرب الاشبونة غسار عظيمر تدخل امواج الجر فيه وعلى فم الغار جبل عل فاذا ترادف امواج الجر في الغار ترى الجبل الكر وفيه d (الكر وفيه

يتحرّك بتحرّك الموج بن نظر اليه راه موّة يرتفع ومرّة يتخفص، وبقربها جبل يوجد فيه جبر البرادى وهو جر يصى الليل كالمصباح قال اخبر من صعد هذا للبل قال كان هذا الحجر فيه يصى الاكلمباح قال وهذا للبل معدن للجرع ه

أشبيلية مدينة بالاندلس بقرب لبلة كبيرة تباينت بلاد الاندلس بكلّ فصيلة وامتازت عنها بكلّ مزية من طيب الهواء وعذوبة الماء وهيّة التربة والزرع والصرع وكثرة الثمرات من كلّ نوع وصيد المرّ والجحر بها زيتون اخصر يبقى مدّة لا يتغيّر به حال ولا يعروه اختلال وقد اخذ في الارص طولاً وعرضًا فراسخ في فراسخ ويبقى زيته بعذوبته اعواماً وكذلك بها عسل كثير جدًّا وتين يابسء ينسب اليها الشيخ الفاصل محمد بن العربي الملقب عحييي الدين رايته بدمشق سنة ثلثين وستماية وكان شيخًا فاصلًا اديبًا حكيمًا شاعرًا عارفًا زاهدًا يطرأ عليه حاله في تلك لخالة سمعت انه يكتب كراريس فيها اشياء عجيبة سمعت انه كتب كتابًا في خواص قوارع القران ومن حكاياته اللجيبة ما حكى انه كان عمدينة اشبيلية تخلة في بعض طرقاتها فالت الى تحو الطريق حتى سدت الطريق على المارين فتحدّث الناس في قطعها حتى عزموا ان يقطعوها من الغد قال فرايت رسول الله صلعم تلك الليلة في نومي عند النخلة وفي تشكو اليه وتقول يا رسول الله ان القوم يريدون قطعي لاني منعتهم المرور فسج رسول الله عم بيده المباركة الخلة فاستقامت فلمّا اصحت ذهبت الى النخلة فوجدتها مستقيمة فذكرت امرها للناس فتحجّبوا منها واتّخذوها مزارًا منبركاً به

أفرتجة بلدة عظيمة وممنكة عريصة في بلاد النصارى بردها شديد جدا وهواءها غليط لفرط البرد وانها كثيرة الخيرات والفواكه والغلات غزيرة الانهار كثيرة الثمار ذات زرع وضمع وشجر وعسل صيودها كثيرة الانواع بها معادن الفضة وتصرب بها سيوف قطاعة جدًّا وسيوف افرنجة المضى من سيوف الهند، واهلها نصارى ولم ملك ذو باس وعدد كثير وقوة ملك له مدينتان او ثلث على ساحل الجر من هذا الجانب في وسط بلاد الاسلام وهو جميها من ذلك الجانب كلما بعث المسلمون اليها من يفتحها هو يبعث من ذلك الجانب من جميها وعساكرة ذوا باس شديد لا يرون الفرار اصلاً عند اللقاء ويرون الموت دون ذلك لا ترى اقذر منهم وم اهل عدر ودناءة اخالق لا يربون الموت دون ذلك لا ترى اقدار منهم وم اهل عدر ودناءة اخالق لا يبتنظفون ولا يغتسلون في العام الآمرة او مرتين بالماء البارد ولا يغسلون ثيابهم يتنظفون ولا يغتسلون في العام الآمرة او مرتين بالماء البارد ولا يغسلون ثيابهم

منذ لبسوعا الى ان تتقطّع وجلقون لحام واتما تنبت بعد لللق خشنة مستكرهة سُنُل واحد عن حلق اللحى فقال الشعر فصلة انتم تزيلونها عن سواتكم فكيف نتركها نحن على وجوهناه

أفسوس مدينة مشهورة بارض الروم وفي مدينة دقيانوس للجبار الذي هرب منه المحاب اللهف وبين اللهف والمدينة مقدار فرسخين واللهف مستقبيل بنات النعش لا تدخله الشمس فيه رجال موتى لم يتغيّروا وعددهم سبعة ستة منام ينام على ظهورهم وواحد مناهم في آخر اللهف مصطحع على يمينه وظهره الى جدار اللهف وعند ارجلهم كلب ميت لم يسقط من اعصابه شي الله وهو باسط ذراعيه بالوصيد كافتراش السباع وعلى الكهف مسجد يستجهاب فيه الداء يقصده الناس واهل المدينة يرون بالليل على اللهف ذورًا عظيماً ويعرفون أن ذلك النور من سكان اللهفء وكان من بداية امرهم ما حكى وهب بي منبّه ان سليمان بي داوود عم لما قبص ارتد ملك الروم الى عبادة الاصنام ودقيانوس احد قواده رجع ايصا معه ومن خالفه عذبه بالقتل وللرق والصلب فاتفق أن بعض الفتيان من أولاد البطارقة خرجوا ذات يموم لينظروا الى المعذبين من الموحدين فقدر الله عدايته وفئخ ابصارهم فكانوا يرون الرجل الموحد اذا قتل هبطت اليه الملايكة من السماء وعرجوا بروحه فامنوا ومكثوا على ذلك حتى ظهر امر اسلامهم فارسل الملك الى ابايهم وعنب عليهم بسبب اسلام اولادم فقالوا ايها الملك تحيي تبرّانا منهم شانك وشانه فاحصره الملك وقال لهم للمر المهل ثلاثة ايام واني شاخص في هذه الايام من البلد فإن وجدتكم في اليوم الرابع عند رجوى مخالفين لطاعتي عذبتكم عذاب من خالفنيء فلمّا كان اليوم الثالث اجتمع الفتية وتالوا أنما يومنا هذا هو وليلته وعزموا على الهرب في تلك الليلة فلمّا جنّه الليل حمل كلّ واحد شيمًا من مال ابيه وخرجوا من المدينة بمشون فروا براعي غنم لبعض ابائهم فعرفهم فقال ما شانكم يا سادتي فاظهروا امرم للراعي ودعوه الى التوحيد فاجابه فاخذوه معهم وتبع الراعي كلبه فساروا ليلته واصجوا على باب كهف دخلوا فيه وقالوا للهاعي خُذْ شيئًا من الورق وانطلق الى المدينة واشتر لنا طعامًا فإن القوم لا علمر لهم خروجك معنا فاخذ الدراهم ومصى تحو المدينة وتبعه كلبه وكان على باب المدينة صنمر لا يدخل احد المدينة الا بدا بالسجود لذلك الصنم قبل دخوله فبقى الراعي متفكِّراً في السجود للصنم فالهم الله الللب إن عدا بين يديه حتى دخل المدينة وجعل الراعي يعدو خلفه ويقول خذوه خذوه

حتى جاوز الصنم ولم يسجد فلمّا انتهى الى السوق واشترى بعض حواجم سمع قايلًا يقول ان راعى فلان ايضا تبعهم فلما سمع فلد فزع وترك استتمامر ما اراد شراءً وخرج من المدينة مبادرًا حتى وافي المحابه فاخبرهم عسا كان من امره فاكلوا طعامهم واخذوا مصاجعهم فصرب الله على اذانهم ، فلمّا رجع الملك اخبروه بهربهم فخرج يقفو آثارهم حتى انتهى الى باب اللهف ووقف على امره فقال يكفيهم من العذاب أن ماتوا جوءاً ، فأهلك الله دقيانوس وانزل على باب اللهف صخرة وبعث الى اهل ذلك العصر ثلاثة عشر نبيًّا فدعوا النساس الى التوحيد فاجابهم الى ذلك خلق كثير وكان الملك الذى احيا الله الفتية في آيامه موحدًا فلما كانت السنة الله اراد الله فيها احياء الفتية انطلق رجل من اهل المدينة واقام بذلك المكان يرعى غنمه فاراد ان يتخذ لغنمه حظيرة فامر اعوانه بتخية الصخرة الله كانت على باب اللهف فعند فلك قام الفتية كمن يبيت ليلة صافية الالوان نقية الثياب وراوا كلبهم باسط فراعيه بالوصيد وكان ذلك بعد ثلاثماية سنة بحساب الرومر وزيادة تسع بحسساب العرب لان حساب الروم شمسية وحساب العرب قرية يتفاوت في كلّ ماية سنة ثلاث سنين ، وكان انتباههم آخر النهار ودخولهم اول النهار فقال بعصهم لبعض كمر لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم لانهم راوا الشمس غير غاربة فقالوا بعض يوم فلما نظروا الى طول شعورهم واظافيمهم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فقالوا للراعى انك اتيت البارحة بطعام قليل لريكفنا فخُذ شيمًا من هذا الورى وانطلق الى المدينة واشتم لنا طعاماً فانطلق خايفاً حتى اتى باب المدينة وقد ازيل عنه الصنم ثر دخل المدينة وجعل يتصفّح وجوه الناس ها كان يعرف احداً فانتهى الى سوق الطعامر ودفع اليه الورق فردّ عليه وقال هذا عتيق لا يروح اليوم فناوله ما كان معه وقال خُذْ حاجتك منها فلمّا راى صاحب الطعام هس الى جاره وقال احسب ان هذا قد وجد كنزًا فلمّا رآها يتهامسان طنّ انهما عرفاه فترك الدراهم وولى هارباً فصاح به الناس أن خذوه فانه وجد كنزًا فاخذوه وانطلقوا به الى الملك فاخبروا الملك بامع والدرام فتركه الملك حتى سكنت روعته ثر قال ما شانك يا فتى اخبرني بامرك ولا باس عليك فقال الفتى ما اسم هذه المدينة قالوا افسوس قال وما فعل دفيانوس قالوا اهلكه الله منذ ثلاثماية سنة فاخبرهم بقصّته وقصّة الحابه فقال الملك ارى في عقل هذا الرجل نقصاناً قال الراعي ان اردت تحقيق ما اقول انطلق معي الي المحابي لترام في اللهف فركب الملك وعامة اهل المدينة فقال الراعي ان المحابي

اذا سمعوا جلبة الناس خافوا فاذن لى ايها الملك حتى اتقدّم وابشّرهم فاذن له فتقدّم حتى انتهى الى باب اللهف فدخل عليهم واخبرهم بهلاك دقيانسوس وظهور الاسلام وان القوم فى ولاية ملك صائح وها هو قد اقبل اليكم ومعه عامة اهل المدينة فلمّا سمعوا ذلك كبّروا وجدوا الله ووافاهم الملك واهل المدينة والملك سلمر عليهم "وسال عن رجل منهم وعانقهم وعامة الناس سلموا عليهم فبادروا بذكر قصّتهم حتى اذا فرغوا من ذلك خرّوا موتى فبنوا على اللهف مسجداً واتّخذوا ذلك اليوم عيداً وانهم على حالهم الى زماننا هذا ه

افلوغونيا مدينة كبيرة من نواحى ارمينية اهلها نصارى من خواصّها اسراع للخدام الى اهلها لان اكثر اكلهم الكرنب والغدد فيهم طبع وفيهم خدمة المصيف وقرى وحسن الطاعة لرهبانهم والرهابين يلعبون بعقولهم حكى انه انا مرض احدم احصر الرهبان ودفع مالاً اليه ليستغفر له ويحضر القسّ وانه يبسط كساء واعترف المريض بذنب في عله والقسّ قاعد يصم كقيه كلما فرغ المذنب ينفض كفيه في الكساء الى ان فرغ من تمام ذنوبه فلمّا فرغ يضمّ القسّ اطراف الكساء ويخرج بها وينفض في الصحراء فيظنّون ان الذنوب قد انهجت بالصدقة ودعاء القسّ وحكى ان فيهم من اذا تزوج ببكر يريد ان يكون الرهبان يفترعها لتكون مباركة على زوجها ببركة الرهبان ه

البيرة مدينة بالاندلس بقرب قرطبة من اكرم المدن واطيبها شديدة الشبه بغوطة دمشق في غزارة الانهار والتفاف الاشجار وكثرة الثمار في ساحلها شجر الموز وبحسن بها نبت قصب السكر وبها معادن الذهب والفصة ولحديد والمخاس والرصاص والصفر ومعدن التوتيا ومقطع الرخام وتحمل هذه الاشياء منها الى ساير بلاد الاندلس، وحكى الهد بن عمر العذرى من اعمال البيرة موضع يسمّى لوشة فيه غار يصعد اليه اربعة اذرع ثر ينزل في غار نحو قامتين يرى اربعة رجال موتى لا يعرف الناس حالهم الفوم كذلك قديماً والملوك يتبرّكون بهم ويبعثون اليهم الاكفان ولا ريب انهم من الصلحاء لان بقاءهم على حالهم مدة طويلة بخلاف ساير الموتى لا يكون الا لامر قال العذرى حدّتنى من دخل عليهم وكشف عن وجه احد فراى دُرّاعة على وجهه وقال نقرت باصبعى على بطنه فصوّت كالجلد اليابس ها

الش مدينة بالاندلس بقرب تدمير من خواصّها ان النخل لا ينجر جميع بلاد الاندلس الا بها ويوجد بها زبيب ليس في جميع البلاد مثلة يحمل .

وساله عن حاله a

منها الى ساير بلاد الاندلس وبها صُنَّاع البسط الفاخرة وليس مثلهم في شيءً من بلاد الاندلسه

الاندلس جزيرة كبيرة بالمغرب فيها عامر وغامر طولها دون الشهر في عرض نيف وعشرين مرحلة ودورها اكثر من ثلثة اشهر ليس فيها ما يتصل بالبر الا مسيرة يومين ولخاجز بين بلاد الاندلس وافرنجة جبلء قال احد بن عمر العذري صاحب المسالك والممالك الاندلسية ان الاندلس وقعت متبوسطة بين الارض كما في متوسّطة بين الاقاليم فبعضها في الاقليم الرابع وبعضها في الاقليم للحامس وبها مدن كثيرة وقرى وانهار واشجار وبها الرحص والسعة وبها معادن الذهب والفصّة والرصاص والحديد في كلّ ناحية ومعدن الزيبق والكبريت الاجمر والاصفر والزنجفر للجيد والتوتيا والشبوب على اجمنساسهما واللحل المشبه بالاصفهاني وبها من الاجسار الياقوت والبلور وللجزع واللازورد والمغناطيس والشادنج والحجر الذى يقطع الدمر والحجر اليهودى والمرقشيشا وحجر الطلق وبها اصناف الرياحين حتى سنبل الطيب والقسط والاشقاقل وبها الانبرباريس والعود، حكى العذرى ان بعض الولاة وتى ناحية بشرة فشمّ راجة العود فوجدوا من دار رجل ضعيف ووجدوا عنده عودًا كثيرًا يتقـت به فراوة فاذا هو ذكى من عود الهند فسنل عن موضع احتطابه فحملهم الى جبل من جبال وفر فحفروا واخرجوا بقيته واشتهر بين الناسء واهل الاندلس زهاد وعباد والغالب عليهم علم للديث ويقع في بلاد الاندلس من الدمم والجوار المثمنات على غير صناعة بل على حسنهم بالف دينار ولاهلها اتقان في جميع ما يصنعونه الآان الغالب عليهم سوا لخلق، ومن عجايب الدنيا امران احدها الملكة الاسلامية بالاندلس مع احاطة الفرني من جميع للوانب والجر بينهما وبين المدد من المسلمين والاخر المملكة النصرانية بساحل الشامر مع احاطة المسلمين من جميع للوانب والجر بينهما وبين المدد من الافرنج، قال العذرى في وصف الاندلس انها شامية في طيبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في افاويهها وذكائها اهوازية في عظم اجتنائها صنفية في جواهرها عدنية في سواحلها، بها آثار عجيبة رِخواصٌ غريبة تذكر في مواضعها، وبها الجر الاسود الذي يقال له جحر انظلمات محيط بغربي الاندلس وشماليه وفي آخر الاندلس مجمع الجرين الذى ذكرة الله في القران وعرض مجمع الجرين ثلثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخاً وفيه يظهر المُنّ والجزر في كلّ يوم وليلة مدّان وجزران وفلك

ان الجم الاسود عند طلوع الشمس يعلو ويفيص في تجمع الجرين ويدخل في بحم الروم وهو قبلي الاندلس وشرقيها ولونها اخضر ولون الجر اسود كالحبر واذا اخذته في الاناء لا ترى فيه السواد فلا يزال البحر الاسود يصبّ في البحر الاخصم الى الزوال فاذا زالت الشمس عاد الامر معكوساً فيصبّ الجر الاخصر في الجم الاسود الى مغيب الشمس ثر يعلو الجم الاسود ويفيض في الجمم الاخصر الى نصف الليل ثر ينعكس الامر فيعلو الجر الاخصر ويصبّ في الجم الاسود الى طلوع الشمس وهكذا على التواتم ذلك تقديم العزين العليم ، وسُنَّل رسول الله صلعم عن ذلك فقال ملك على قاموس الجم اذا وضع رجلة فيه فاص واذا رفعها غاص، وبها جبل فيه غار لا يرى احد فيه النار واذا اخذت فتيلة مدهونة وشدّت على راس خشبة طويلة وادخلت الغار اشتعلت الفتيلة وتخرج مشتعلة، وبها جبل بقرب للبل الذي سبق ذكره ترى على قلّته النار مشتعلة بالليل وبالنهار يصعد منه دخان عظيمر ، وبها جبل عليه عينان بينهما مقدار شبرين ينبع من احداها ما حار ومن الاخرى ما الرد ذكرها صاحب تحفة الغرايب وقال امّا للاار فلو رميت فيه اللحمر ينطبخ واماً البارد فيصعب شربه لغاية برودته، وبها جبل شلير لا يفارقه الثلج لا صيفاً ولا شتاء وهو يرى من اكثر بلاد الاندلس لارتفاء، وشموخه وفيه اصناف الفواكه من التفاح والعنب والتوث والجوز والفندق وغيم ذلك والبرد به شديد جدّا قال بعض المغاربة وقد اجتاز بشليم فوجد الم البرد

جال لنا ترك الصلوة بارضكم وشرب الحسيا وفي شي محرم فرارًا الى نار الجحيم فانها اخف علينا من شليم وارحم اذا هبت الريح الشمال بارضكم فطوق لعبد في الظي يتنعم اقول ولا انخسى على ما اقوله كما قال قبلى شاعم متقدّم فان كنت يوماً في جهنّم مدخلى ففي مثل ذاك اليوم طاب جهنّم عوبها جبل اللحل انه بقرب مدينة بسطة قالوا اذا كان اول الشهم اخد اللحل يخرج من نفس الجبل وهو كحل اسود لا يزال كذلك الى نصف الشهم نقص اللحل ولا يزال الذي خرج يرجع الى تمام الشهر ع وبها نهم ابره قال احد بن عم العذري صاحب المسالك والممالك الاندلسية مخرج هذا النهم من عين يقال لها فونت ايبرى ومصبة في البحم الشامى بناحية طم طوشة وامتداده مايتا ميل وعشرة اميال يوجد فيه صنف من السمك عجيب يقال

له الترحته لا يوجد في غيرة البتة وهو سهك البيض ليس له الآ شوكة واحدة كلّ ذلك عن العذري صاحب الممالك والمسالك الاندلسية، وبها نهم أنّه مخرجه من موضع يعرف وبفتم العروس ثر يغيض بحيث لا يبقى له اثر على وجه الارص وبخرج بقرية من قرى قلعة رباح يقال لها أنّه ثر يغيض وبجرى تحت الارص ثر يبدو هكذا مراراً في مواضع شتّى الى ان يغيض بين ماردة وبطليوس ثر يبدو وينصبُّ في البحر الحيط وامتداده ثلثماية وعشرون ميلاً كلّ ذلك عن العذري ه

أنقرة مدينة مشهورة بارص الروم تقول التجم انكورية غزاها الرشيد وقتها قل بسيل الترجمان كنت مع الرشيد لمّا فتحها رايت على باب لحصن كتابة باليونانية فجعلت انقلها والرشيد ينظر التى فاذا في بسم الله الرحين الملك لحق المبين يا ابن آدم غافس الفرصة عند امكانها وكلّ الامور الى واليها ولا يحملنك افراط السرور على ما تتر ولا تحملن على نفسك في يوم لم يانتك فأنه أن لم يات من اجلك يات الله برزقك فيه ولا تتكن اسوة للمغروبيين في جميع المال فكم قد راينا من جمع لبعل حليلته على أن يعتبم المرء على نفسه توفيم لخوان غيرة، وحكى أن في زمن المعتصم تعدوا على رجل من الهلاق ينصرك فوصل هذا القول الى المعتصم فام بشرى كلّ فرس ابلق في الابلق ينصرك فوصل هذا القول الى المعتصم فام بشرى كلّ فرس ابلق في على على باب مدينتها مصراعان من المواب حرم الخلافة هن من ابواب حرم الخلافة هن

باب الأبواب مدينة عجيبة على صفة بحر لخزر مبنية بالصخور وفي مستطيلة يصيب ماء البحر حايطها طولها مقدار ثلثى فرسخ وعرضها غلوة سهم عليها ابواب من للحديد ولها ابراج كثيرة على كل برج مسجد المحاوريسن والمشتغلين بالعلوم الدينية وعلى السور حرّاس تحرس من العدوّ بناها انوشروان كسرى للخير وفي احد الثغور العظيمة لانها كثيرة الاعداء من الذين حقوا بها من امم شتى والى جانب المدينة جبل ارعى يعرف بالذنب بجمع على قلّته كل سنة حطب كثير ليشعلوا فيه النار اذا احتاجوا الى انذار الحل اران وآذربيان وارمينية بمجى العدوّ وكانت الاكاسرة شديدة الاهتمام بهذا المكان لعظم خطره وشدّة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدّة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدّة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدّة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لخزر بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه عكى ابو العباس الطوسى ان لغرم ع (° عربض قرون ع ورفه ع ) بفهر ع (° عربي عرب عربة بهذا المكان لعظم خطره وشدة خوفه ع ) بفهر ع (° عربة بينه بهذا المكان له المكان له بهذا المكان المكان له بهذا المكان له بهذا المكان ا

كانت تعبر على ملك فارس حتى وصلوا الى كذان والموصل فلمّا ملك انوشروان بعث الى ملك الخزر وخطب اليه ابنته على ان يزوّجه ابنته ويتفرّعان لاعدائهما فاجابه الى ذلك فعهد انوشروان الى جارية من جواريه نفيسة فوجّه بها الى ملك للخزر على انها ابنته وجمل معها ما يحمل مع بنات الملوك واهدى خاتان ملك الخزر الى انوشروان ابنته فلمّا وصلت اليه كتب الى خاتان لو التقينا اوجبنا المودة بيننا فاجابه الى فلك فالتقيا واقاما اياماً وانوشروان امر قايداً من قوّاده بختار ثلثماية رجل من اشدّاء الحابه فاذا هدأت العيبي اغار على عسكر الخزر بحرق ويعقر ويرجع الى مكانة ففعل فلما اصبه بعث خاتان الى انوشروان ان اتيت عسكرى البارحة فبعث اليه انوشروان انه لم يات من قبلنا فاحت وانظر ففعل ولم يقف على شيء ثر امهله ايامًا وعاد لمثلها حتى فعل ثلث مرّات وفي كلّها يعتذر فدعا خاتان تايداً من قوّاده وامره عثل ما امر به انوشروان فلمّا فعل ارسل انوشروان ما هذا استبح عسكرى الليلة فارسل البه خاتان يقول ما اسرع ما خجرت فقد عمل مثل هذا بعسكرى ثلث مرآت وانما فعل بك مرّة واحدة فبعث اليه انوشروان يقول ان هذا عمل قوم يريدون افساد ما بیننا وعندی رای آن قبلته وهو آن تدعنی ابنی بینی وبینک حايطًا واجعل عليه ابوابًا فلا يدخل بلادك الله من تريد ولا يدخل بلادي الله من اربد فاجابه الى ذلك وانصرف خاتان الى ملكته واتام انوشروان وشرع في بناء حايط من الصخر والرصاص وجعل عرضه ثلثماية نراع وعلاه حتى للقعه برؤس للبال ثر قاده في الجر فيقال انه نفخ في الزقاق وبني عليها حتى استقرت على الارض ثر رفع البناء حتى استوى مع الذى على الارض في عرضه وارتفاعه فجعل احد طرفيه في الجر واحكم وقد مدَّه سبعة فراسخ الى موضع اشب وهو جبل وعر لا يتهيماً سلوكه وبني بالحجارة المهندمة نقل اصغرها خمسون رجلًا واحكها بالرصاص والمسامير وجعل في هذه السبعة فراسخ سبع مسالك على كلّ مسلك مدينة ورتب فيها قوماً من مقاتلة الفرس على كلّ مدينة ماية رجل بحرسونها بعد أن كان محتاجاً الى ماية الف رجل ثر نصب سريره على القيد الذي صنعه على الجر وسجد شكرًا لله على ما تمرّ على يده وكفاه شرّ الترك وهجومهم واستلقى على ظهره وقال الان استرحت ومديسنة باب الابواب من تلك المدن والمجمر يسمونه دربند، وبها صور مطلسهة لدفع الترك وكان عساكر الترك لا تزال تاتى من تلك للجهة وتنهب بلاد ايران فلما بني انوشروان ذلك السدّ وطلسمه لم يذكر أن دخل الترك من تلك للجهة

بلاد ايران منها صورة اسدين على حايط باب الجهاد فوق اسطوانتين من حجر واسفل منهما جران على كل جر تمثال لبوتين وبقرب الباب صورة رجل بين رجليه صورة ثعلب في فه عنقود عنب لعلّه لدفع الثعلب عن اعنابهم والي جنب المدينة صهريج له درجات ينزل بها الى الصهريج منها اذا قلّ ماوة وعلى جنبي الدرجة صورتا إسدين من جارة يقولون انهما طلسم اتخذ للسور ما دامر باقياً لا يصيب المدينة من الترك آفة ع وخارج المدينة تل عليه مسجد في محرابه سيف يقولون انه سيف مسلمة بن عبد الملك بن مروان يزوره الناس لا يزار الآ في ثياب بيص في قصده في ثياب مصبوغة جاءت الامطار والرياح وكاد يهلك ما حول التل وعليه حقاظ يمنعون من يذهب اليه بالثياب المصبوغة وبقرب هذا التل عين يخرج الناس اليها كل ليلة جمعة فيرون في بعض ناشية الليل في تلك العين ضياءً ونوراً حتى تبين لام الحصدي فيرون في بعض ناشية الليل في تلك العين ضياءً ونوراً حتى تبين لام الحصدي والحجر ويستمون تلك العين الثواب الم

بتم حصن منيع بناحية فرغانة به معدن الذهب والفصّة والنوشاذر الذى يحمل الى ساير البلاد وهو فى جبل شبه غار قد بنى عليه بيت يستوثن من بابه وكوافه يرتفع منه بخار شبيه بالدخان فى النهار وبالنار فى الليل فاذا تلبّد هذا البخار يكون منه النوشاذر ولا يتهيّأ لاحد أن يدخل هذا البيت من شدّة حرّها الآ أن يلبس لبوداً يرطّبها بالما ثم يدخله كالمختلس فياخذ ما يقدر عليه ويسرع الخووج ه

جانة مدينة بالاندلس بقرب المرية بها جمّة غزيرة الماء يقصدها الزمنى ويسكنون بها واكثر من يواظب عليها يبرا من زمانته وبها فنادق مبنية المجارة لسكان قاصدى تلك الجّة وربّما لم يوجد بها المسكن للثرة قاصديها وعلى الجّة بيتان احدها للرجال وهو على الجّة نفسها والاخر للنساء يدخله الماء من بيت الرجال وقد بنى بيت ثالث مفروش بالرخام الابيص ياتيه الماء من قناة ويختلط عاء الجّة حتى يصير فاتراً ويدخله من لا يستطيع دخول ماء الجّة وتخرج فصلتها تسقى الزروع والاشجاره

خاراً مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر قديمة طيبة قال صاحب كتاب الصور له ار ولا بلغنى ان في جميع بلاد الاسلام مدينة احسن خارجاً من أخارًا بينها وبين سمرقند سبعة ايّام وسبعة وثلثون فرسخاً في بلاد الصغد احدى متنزهات الدنيا وجيط ببناء المدينة والقصور والبساتين والقرى المتصلة بها سور يكون اثنى عشر فرسخا في مثلها بجميع الابنية والقصور والقرى

والقصبة فلا يرى في خلال ذلك قفار ولا خراب ومن دون ذلك السور على خاص القصبة وما يتصل بها من القصور والحال والبسانين الله تعدّ من القصبة ويسكنها اهل القصبة شتاء وصيفًا سور آخر تحو فرسخ في مثله ولها مدينة داخل هذا السور يحيط بها سور حصين، روى حُذَّيْفة بن اليمان عن رسول الله صلعمر ستفتح مدينة خلف نهر يقال له جيحون يقال لها بخارا محفوفة بالرجمة ملفوفة بالملايكة منصور اهلها النايم فيها على الفراش كالشاهر سيفه في سبيل الله وخلفها مدينة يقال لها سمرقند فيها عين من عيون للنة وقبر من قبور الانبياء وروضة من رياض للنة بحشر موتاها يوم القيمة مع الشهدآد، وفي للحديث ان جبرئيل عم ذكر مدينة يقال لها فاخرة وفي بخارا فقال صلعمر لم سُمّيت فاخرة فقال لانها تفخر يوم القيمة على المدن بكثرة شهدائها ثر قال اللهم بارك في فاخرة وطهّر قلوبهم بالتقوى واجعلهم رُحَهَا على امَّتي فلهذا يقال ليس على وجه الارض ارحم للغرباء منهم، ولم يزل خارا مجمع الفقهاء ومعدن الفصلاء ومنشأ علوم النظر وكانت الرياسة في بيت مبارك يقال لرئيسها خواجه امامر اجلّ والى الان نسلهم باني ونسبهم ينتهى الى عمر ابن عبد العزيز بن مروان وتوارثوا تربية العلم والعلماء كابراً عن كابر برتبون وظيفة اربعة الف فقيه ولم تر مدينة كان اهلها اشد احتراماً لاهل العلم من خاراء ينسب اليها الشيخ الامام قدوة المشايخ محمد بن اسمعيل الخارى صاحب الصحيم الذي هو اقدم كتب الاحاديث كان وحيد عدره وفريد دهره حكى انه لمَّا جمع هذا الكتاب بحسنه وحقته اراد ان يسمع منه احد حتى يروى عنه بعد موته فيا كان احد يوافقه ان يسمع منه ذلك حيتى نهب الى شخص يعمل طول نهاره على بقر فقال له انا اقرا هذا الكتاب وانت تسمعه متى فلعله ينفعك بعد ذلك وكان الشيئ يقرا كتاب الصحبح والبقر يعمل والفربري يسمع منه حتى اسمعه جميع اللتاب فلهذا ترى كل من يروى صحيج البخارى يكون روايته عن الغربرى، وينسب اليها ابو خالد يزيد بن هرون كان اصله من بخارا ومقامه بواسط العراق حكى عاصم بن على ان يزيد ابن هرون كان اذا صلّى العشاء لا يزال قامًا حتى يصلّى الغداة بذلك الوضوء وداوم على ذلك نيفاً واربعين سنة وحكى ابو نافع ابن بنت يزيد بن هرون قال كنت عند احمد بن حنبل وكان عنده رجل قال رايت يزيد بن هرون فقلت يا ابا خالد ما فعل الله بك قل غفر لى وشفعنى وعاتبنى فقلت له فيما عاتبك قال قال لي يا يزيد اتحدث عن جرير بن عثمان فقلت يا ربّ ما علمت منه الآخيراً فقال انه كان يبغض ابا لخسن على بن ابى طالب رضه م وحكى آخر قال رايت ابن هرون فى المنامر فقلت له هل اتاك منكر ونكير قال اى والله وسالانى من ربّك وما دينك ومن نبيبك فقلت المتلى يقال هذا وانا يزيد بسن هرون اعلم الناس هذا سبعين سنة فقال صدقت نم نومة العروس توفى يزيد ابن هارون بواسط سنة ست ومايتين عن سبع وثمانين سنة ه

بى كورة بين ارَّان وَآفربجان كثيرة الضباب قلّما تصحو السماء بها منها كان تخرج بابك الخُرَّمى فى ايام المعتصم بالله بها موقف رجل لا يقوم احد فيه يدعو الله تعالى الا استجيب له ومنها يتوقّعون خروج المهدى وذكر ان تحته نهر عظيم ان اغتسل فيه صاحب اللّى العتيقة ذهب أمَّاهه

برنعة مدينة كبيرة باران اكثر من فرسخ فى فرسخ انشاها قبان الملك وق خصبة نزهة كثيرة الثمار وبها القرنفل والفندق والشاهبلوط وبها صنف من الفواكم يقال له الدرقال على قدر الغبيراء حلو الطعم لا يوجد فى شيء من غير هذا الموضع وبقربها نهر اللر يصاد منه الشورماهيج وجمل منها الى ساير البلاد وبها بغال فاقت بغال جميع النواحي فى حسنها وهية قوامها وبها سوى اللركي يقام كل يوم احد على باب الاكراد مقدار فرسخ فى فرسخ يجتمع الناس البه من كل وجه وأوب البه للتجارة وهذه كانت صفتها القديمة واما الان فاستولى عليها لخراب الاان آثار لخير بها كثيرة وباهلها صعلكة ظاهرة ومثل هذا يذكر للاعتبار فسجان من جيل ولا يجال ويزيل ولا يزال ه

بسطة مدينة بالاندلس بقرب جيان كثيرة لخيرات بها بركة تعرف الهوتة مدينة بالاندلس بقرب جيان كثيرة لخيرات بها بركة تعرف الهائم المركة فعر اصلاً عن فيها ما بين وجه الماء الى الارض تحو قامة لا يعرف لهذه البركة فعر اصلاً قل احمد بن عمر العذرى بين بسطة وبياسة غار يستى بالشيمة لا يوجد قعرة وبناحية بسطة جبل يعرف بجبل اللحل اذا كان اول الشهر بسرز من نفس الجبل كحل اسود ولا يزال كذلك الى منتصف الشهر فاذا زاد على النصف نقص الكحل ولا يزال يرجع الى آخر الشهره

بلقوار قرية من قرى تدمير بارض الاندلس بها حَبَّة شريفة حسنة عليها دياس للرجال وآخر للنساء واصل العين في دياس الرجال يخرج منها ما عنير يفصل عن حاجة الدياسين ويسقى زرع القرية ه

بلنسية مدينة قديمة بارص الاندلس ذات خطّة فسجة جمعت خيرات البر والجر والزرع والضم عطيبة التربة ينبت بها الزعفران ويزكونها ولا ألهوية وأله والهوية والهوية والهوية عالم

ينبت في جميع ارص الاندلس الآبها كارص رونراور بارض للبال الله بيضاء بيضاء مدينة بالاندلس متقنة البناء والاجار بالحجر الابيض المهندم قلوا انها من بناء للتى بنوها لسليمان بن داود عم من عجايبها ان لا يرى بها حية ولا عقرب ولا شيء من الهوام المونية حكى محمد بن عبد الرجن الغرناطسي ان برستاقها صنفاً من العنب وزن للبة منها عشرة مثاقيل ه

بيلقان مدينة كبيرة مشهورة ببلاد اران حصينة ذات سور على بناها قباذ الملك قلوا ليس بها ولا في حواليها حجر واحد ولما قصدها التتر وراوا حصانة سورها ارادوا خرابه بالمجنيق فا وجدوا حجراً يرمى به لخايط وراوا اشجاراً من الدلب عظاماً قطعوها بالمناشير وتركوا قطاعها في المجنيق ورموا بها السور حتى خربوا سورها ونهبوا وقتلوا والان عادت الى عمارتها عنسب اليها مجير البيلقاني كان رجلاً فاضلاً شاعراً وصل الى اصفهان وذكر في شعر له ان أهل اصفهان عمى فسمع رئيس اصفهان ذلك وامر لكل شاعر في اصفهان ان يقول فيه شيماً ففعلوا فجمعها في مجلد وبعثه البه ه

تركستان اسم جامع لجيع بلاد الترك وحدّها من الاقليم الاول صاربا في المشرق عرضاً الى الاقليم السابع واكثرهم اعل الخيام ومنهم اعل القرى وسنذكر بلادم وقبايلم في الاقليم السادس أن شاء الله تعالى وأنهم سُكَّان شرقي الاقاليم كلَّها من للنوب الى الشمال مُتازة عن جميع الامم بكثرة العدد وزيادة الشجاعة ولللادة وصورة السباع عراص الوجوه فطس الانوف عبل السواعد ضيق الاخلاق والغالب عليهم الغصب والظلمر والقهر واكل لحوم لخيوانات لا يريدون لها بدلاً ولا يراءون فيها نصحباً ولا يرون الآما كان اغتصاباً كما عو عادة السباع وليس عيشهم الآشق غارة او طلب طبى نافر او طير طاير حتى اذا ظنّ بهم الكلال رايته على نشاطهم الاول في ركص لخيل وتستمر لجبال وحسبك ما ترى من كبر فتم ان احده اذا سبى لا يرضى ان يكون زعيماً او متقدّماً لعسكر سيده بل يريد انتزاع الملك من سيده والقيام مقامه، حكى بعض التجار قال خرج من خوارزم قفل عظيم فلمّا ذعبوا اياماً وبعدوا عن خوارزم ساروا ذات يوم فلمّا نزل القومر راوا عاليكم النرك خرجوا عن وسط القوم وكان عددهم اكثر من عدد التجار يرمون القوم بالنشاب ذلوا ما شانكم قالوا نريد نقتلكم وناخذ عذه الاموال نشترى منها لخيل والسلاح ونمشى الى خدمة السلطان فقال القوم لام انتم لا تحسنون بيع هذا القماش فاتركوه معناحتي تحسن نشتري للمر منها لخيل والسلام وتجعل احدكمر اميراً وتمشون الى خدمة السلطان فخدعوهم وبعثوا الى خوارزم من يخبر شحنة خوارزم بالحال فا كان الآ اياماً قلايل حتى وصل الشحنة قبص على المماليك ورد القفل الى خوارزم وصلب المماليك ونادى في خوارزم ان لا يشترى من التجار احد علوكًا رجلًا وحسبك من غلبتهم في الامور وصعوبة جانبهم قولة صلعم اتركوا الترك ما تركوكم والترك ليسوا من الديانات في شيء فنه عبدة الكواكب ومنهم عبدة النيران ومنهم من على مذهب النصاري ومنهم مانوية ومنهم ثنوية ومنهم سحرة وصنعتهم للرب والطعن والصرب الذي هو صنعة المريخ فانه صاحبهم، وحكى أن هشام بن عبد الملك بعث رسولاً الى ملك الترك يدعوه الى الاسلام قال الرسول دخلت عليه وهو يتخذ بيده سرجاً قال للترجمان من هذا فقال انه رسول ملك العرب فامرني الى بيت كثير اللحم قليل الخبز هر بعد ايام استدعاني وقال ما بغيتك فتلطَّفت له وقلت ان صاحبي يريد نصيحتك ويرى انك في ضلال يريد ان تدخل في دين الاسلام فقال مأ الاسلام فاخبرته باركانه وشرايطه وحلاله وحرامه فتركني ايامأ ثمر ركب ذات يوم مع عشرة انفس ومع كلّ واحد لوالا وجلني معه فصينا حتى صعدنا تلّ وحول التلَّ غيضة فلما طلعت الشمس امر واحدًا من اوليك أن ينشر لواءً ففعل فوافي عشرة الاف فارس متسلّحين ثر امر غيره فيا زال واحد بعد واحد ينشر لواءه وياتي عشرة الاف حتى صار تحت التلّ ماية الف مدجّم ثر قال للترجمان قل لهذا الرسول ارجع الى صاحبك واخبرة ان هولاء ليس فيهمر اسكاف ولا حجّام ولا خيّاط فاذا اسلموا التزموا الشرايط للاسلام في ابين ماكلهمرء

وحكى داود بن منصور البانغيسى وكان رجلًا صالحًا قال اجتمعت بابن ملك الغُزّ فوجدته رجلًا ذا فهم وعقل وذكاء واسمه القيق بن جثومة وقلت له بلغنا أن الترك يجلبون المطر والثلج متى شاءوا كيف سبيلا الى ذلك فقال الترك احقر واذلَّ عند الله تعالى من ان يستطيعوا هذا الامر والذي بلغك حقّ وانا احدّثک به بلغنی ان بعض اجدادی راغم اباه وکان ابوه ملکــًا فاتخذ لنفسه امحابا وموانى وغلمانا وسار نحو المشرق يغير على الناس ويصيد ما ظهر له فانتهى به المسير الى الموضع ذكر اهله أن لا مسير له بعده وكان عندهم جبل تطلع الشمس من وراءه وتحرق كلُّ شيء وقعت عليه وكان سكَّانها في الاسراب تحت الارص والغيران في الإمال بالنهار واما الوحش فتلتقط حصى

لفيف بي جثامة d

هناك قد الهمها الله تعالى معرفتها فتاخذ كلّ وحشية حصاة في فيها وترفع راسها الى السماء فتظلّها غمامة عند ذلك تجب بينها وبين الشمس قال فقصد المحاب جدّى حتى عرفوا ذلك الحجر فحملوا منه معهمر ما قدروا الى بلادنا فهو معهم الى الان فاذا ارادوا المطر حركوا منه سيئًا فينشا الغيم ويوافى المطر وان ارادوا الثلج زادوا في تحريكها فيوافيهم الثلج والبرد فهذه قصّة المطر والحجر وليس ذلك من حيلة الترك بل من قدرة الله تعالى، وحكى اسمعيل بن اجد الساماني وكان ملكاً عادلاً غازياً قال غزوت الترك ذات مرّة في عشرين الف فارس من المسلمين فخرج على منهم ستون الفاً في السلاح الشاك فواقعتهم اياماً واني ليوماً في قتالهم اذ جاءني قوم من عاليكي الانراك وقالوا ان لنا في معسكر الكقار قرابات وقد انذرونا بموافاة فلان وانه ينشى السحاب والمطر والثلج والبرد وقد عزم ان يمطر علينا غداً برداً عظيماً ما لا يصيب الانسان الآيقتلة فانتهرتهم وقلت هل يستطيع هذا احد من البشر فلما كان الغد وارتفع النهار نشأت سحابة عظيمة من جبل كنت مستندًا اليه بعسكري ولم تزل تتنشّر حتى اظلّت عسكرى فهالني سوادها وما رايت فيها من الهول وما سمعت من الاصوات المزعجة فعلمت انها فتنة فنزلت عن دابتي وصليت ركعتين والعسكر يموج بعضهم في بعض ثر دعوت الله تعالى مغفّرا وجهى بالتراب وقلت اللهمر اغتنا فان عبادك يصعفون عن محنتك واني اعلمران القدرة لك وأن النفع والصرّ لا يملكهما الا أنت اللهمر أن هذه السحابة أن امطرت علينا كانت فتنة للمومنين وسطوة للمشركين فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك يا ذا لخال والقوة قال واكثرت من الدعاء رغبة ورهبة الى الله تعالى ووجهى على التراب فبينا انا كذلك اذ بادر الى الغلمان يبشروني بالسلامة واخذوا بعصدى ينهضوني وكنت ثقيلاً من عدّة للديد فرفعت راسي فاذا السحابة قد زالت عن عسكري وقصدت عسكر الترك وامطرت برداً عظيماً فاذا هم يموجون وتنفر دواتهمر وما وقعت بردة على احد الا اوهنته او قتلته فقال اسحابي تحمل عليهم فقلت لا فان عذاب الله ادفي وامر فات منهم خلق كثيم وفر يفلت الآ القليل فلمّا كان من الغد دخلنا معسكم ه فوجدنا من الغنام ما شاء الله نحملناها وجدنا الله تعالى على السلامة ع

بها جبل زانك قال صاحب تحفة الغرايب بارص تركستان جبل به جمع من اهل بيت يقال لهم زانك وهم اناس ليس لهم زرع ولا ضرع وفي جبالهم معدن الذهب والفصّة فربّا توجد قطعة كراس شاة فن اخذ القطاع الصغار تتّع

بها ومن اخذ من اللبار يغشو الموت في كلّ بيت فيه تلك القطعة فان ردّها الى مكانها ينقطع عنهم الموت ولو اخذها الغريب لا يضمّ الشيء وبها جبل النار هذا للجبل بارص تركستان فيه غار شبه بيت كبير كل دابّة تدخاه تموت في لخال لشدّة وهم النار في ذلك البيت، وبها جبل كيلسيان ذكم صاحب تحفة الغرايب ان بهذا الجبل موضعًا كلّ طير طار مسامتًا له يقع في لخال ميَّناً فيرى حوله من لخيوانات الميّنة ما شاء الله، وبها جبل ذكره ابو الرجان للخوارزمي في كتابه المسمّى بالاثار الباقية أن بارض الترك جبلًا أذا اجتاز عليه الغنم شدّت ارجلها بالصوف ليلّا تصطكّ جارة فيعقبها المطرء وبها معدن البلحش ومعدن اللازورد والبجانق من خصايصها المسك الذكى الراجخة والسخباب والسمور والقاقم والفنك والثعالب السود والارانب البيص والبزاة الشهب والحجم اليشب والخيل الهماليج والرقيق الروقةء وحكى بعض التجار ان بارض الترك موضعاً يزرع فيه نوع من للبّ فياتي بثمرة كالبطيخ فاذا ظهرت تمرته يزرع حولها شيء من الشيش اللين حتى يكون عند ادراك الثمرة لخشيش موجوداً فعند نلك تنشق الثمرة وبخرج منها راس حمل وجعل يرعى من ذلك لخشيش الذي بقربه ايّاماً حتى يقوى ويخرج من ذلك القشر وقد حدث من راى من هذا الغنم وقال انه لا يخالف الغنم الا بطول القوامر وفقد الالية فإن عند اليتها شبه ذنب وتحدَّث به كثير من التجار الذين اسفارهم الى ارض الترك والله الموفق ا

تفليس مدينة حصينة لا اسلام وراءها بناها كسرى انوشروان وحصنها اسحق بن اسمعيل مولى بنى أُميَّة يشقها نهر اللّر اهلها مسلمون ونصارى من احد جانبى اللّم يؤذنون ومن الجانب الاخر يصربون بالناقوس وذكروا ان المدينة كانت مسقفة بالصنوبر فلمّا ارسل المتوكّل اليها بغا لقتال اسحق بن اسمعيل فخرج اسحق لحاربة بغا فامر بغا النفاطين فرموا المدينة بالنار واحرقوها فاحترقت المدينة كلّها لانها كانت من خشب الصنوبر وهلك خمسون الف انسان، ومن عجايبها محمّام شديد الحرارة لا توقد ولا يستقى لها ما لانها بنيت على عين حارة وذكر بعض التجار ان هذا الجام يختص بالمسلمين لا يدخلها كافر البتذ، والمدينة بها ظاهرة والمدينة في ايالتهم وبها من الصوامع والبيع والدينار الذي يسمونه بريرة وهو دينار حسن مفروغ مقعًا علية كتابة سريانية وصورة الاصنام كلّ دينار مثقال نهب جيد لا يقدر احد على التلبيس به وانه نقد بلاد الاخاز وضرب ملوكهم، وجلب من تغليس على التلبيس مة وانه نقد بلاد الاخاز وضرب ملوكهم، وجلب من تغليس

الزيبق والخلنج والعبيد والدواب الفُرَّة وانواع اللبود والاكسية والبسسط الرقيقة والفرش والصوف الرفيع والخرِّ وما شابه ذلك الم

جرحانبة قصبة ناحية خوارزم مدينة عظيمة مشهورة على شاطى ججون من أمهات المدن جامعة لاشتات الخيرات وانواع المسرّات جاء في فصايلها ما ذكره الزمخشري في كتابه ربيع الابرار عن ابن مسعود عن النبي صلعم انه قال ليلة اسرى بى رايت على السماء الرابع قصرًا مزخرفًا حواليه قنساديل من نور قلت يا جبريبيل ما هذا القصر المزخرف قال هذا رباط ستفاحه المتك بارض خراسان حول جیحون قلت وما جیحون قال نهر بارض خراسان من مات حول فلك النهر على فراشه قام يوم القيمة شهيداً قلت يا جبرديبل ولم ذاك قال لهم عدرًّ يقال له الترك شديد كلبهم قليل سلبهم من وقع في قلبه فزعة منهم قام شهيداً يوم القيمة من قبره مع الشهداء، وعني السي مدينة بالمشرق يقال لها خوارزم على شاطى نهر يقال له جيجون ملعون للانبين الآ وان تلك المدينة محفوفة مكفوفة بالملايكة تهدى الى الجنّة كما تهدى العروس الى بيت الله زوجها يبعث الله تعالى منها ماية شهيد كل شهيد منه يعدل شهيد بدرء وجرجانية مدينة عظيمة كثيرة الاهل واهلها كآهم اجناد حتى البقال والقصاب ولخبّاز والحايك، وحكى أن السلطان محمد بن تكش اوقع به الخطا في بعض وقايعه وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة وما فلت منهم الا السلطان في نفر يسير فدخل البلد لَيْلًا لمُلَّا يرى الناس قلَّة عدده وركب اول النهار بثلثين الف فارس وذهب الى وجه العدوم واهل جرجانية كلّهم معتزلة والغالب عليهم عارسة علم الللام حتى في الاسواق والدروب يناطرون من غير تعصُّب بارد في علم الللام واذا راوا من احد التعصُّب انكروا عليه كلُّم وقالوا ليس لك الآ الغلبة بالحجّة واياك وفعل الجهال، واهلها اهل الصناءات الدقيقة كالحدّاد والنجّار وغيرها فانهم يبالغون في التدقيق في صناءتهم والسكاكون يعلون الالات من العلج والابنوس لا يعمل في غير خوارزم الا بقرية يقال لها طَرْق من اعمال اصفهان ونساؤها يعملون بالابرة صناعات ملجة كالخياطة والتطريز والاعمال الدقيقة، وحكى أن السبب في بناء هذه المدينة أن بعض الملوك غضب على جمع من الحاب ملكنه فامر بنفيهم الى موضع بعيد عن العارات فنفوم الى هذا المكان وتركوم وكان موضعًا منقطعًا عن البلاد لا زرع بها ولا ضرع فلمّا كان بعد مدّة جرى ذكره عند الملك فامر بكشف خبره فجاءوا اليهمر فوجدوهم قد بنوا اكواخًا ويتقوَّتون بصيد السمك وكان عندهم حطب كثير

فقالوا لهم كيف حالكم قالوا لنا هذا السمك وهذا للحلب فسمتي الموضع خوارزم لان بلغتام خوار اللحم ورزم لخطب فالملك بعث اليهم اربعاية جارية من سبى الترك على عدد الرجال المنفين فتوالدوا وتناسلوا فلهذا ترى صور $^{\circ}$ صور الاتراك وطباعهم طباع الترك وفيهم جلادة وقوة فعروا نلك الموضع حتى صار من احسن بلاد الله تعالى واكثرها عمارة حتى لم يو بها خراب فانها مع ما في عليه من سباخة ارضها وكثرة برودها متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة القصور والبيوت وقلما يقع النظر في رستاقها على الارض لا عمارة فيها هذا مع كثرة الاشجار والغالب عليها التوث ولخلاف لاجل دود القرّ فان لهمر يدًا باسطة في تربيتها والخلاف لاجل العبارات فان عباراتهم من الاخصاص والخلاف لان ارضها كثيرة البزوز لا تحتمل البناء الثقيل فأن الماء ينبع اذا حفرت فراعين وبها زجة وغلبة شديدة من كثرة الناس حتى لا فرق بين اسواقها ورستاقها على المارين، واما البرد فانه شديد عندهم جدًّا حتى أن الانسان اذا اراد أكرام غيرة يقول بت عندنا فان عندنا نارًا طيبة وقد لطف الله تعالى بهم برخص للطب يكون حمل عجلة بدرهين والغريب اذا خرج من بيته اول النهار مكشوف الوجه يصرب البرد وجهه فيسقط انغه واما اهل المدينة فقد عرفوا ذلك فلا يخرجون الا مستورى الوجه، ومن عجايبها زراعة البطيخ فان المدينة تحيط بها رمال سايلة ثمانون فرسخاً في ثمانين فرسخاً شبه الرمال الله دون ديار مصر تنبت شوكًا طويل الابر يقال له بالجمية اشترغاز وهو الشوك الذى يقع عليه الترنجبين بارص خراسان فاذا كان اوان زرع البطيخ يذهب اهل خوارزم اليها وتجبّر كلّ احد قطعة من الارص اى مقدار شاء لا ملك لاحد فيها ويشق اصول هذا الشوك وقصبانه ويدع فيها بزر البطيح ويتركها فان البزر ينبت فيها بنداوة الشوك ولا يحتاج الصابها الى السقى ولا الى شيءً من اعمال الزراعة فاذا كان اوان البطيخ ذهبوا اليها وراوا وجه الارض عتلية من البطيخ الذي لا يوجد مثلة في شيء من البلاد حلاوة وطيباً ويكون رخيصًا جَدُّا لَلثرتها وقلَّة مؤنتها وقد يقدّد وجمل الى البلاد للهدايا ١ جنبذق قرية من اعمال المراغة بينهما وبين قلعة روين در فرسخ بهما بير عجيبة بخرج منها حمام كثير فنصب على راس البير شبكة يقع فيها من الجامر ما شاء الله و في بير لا يدرى قعرها حكى بعض فقهاء المراغة انهم ارسلوا فيها رجلاً ليعرف حال للجام فنزل حتى زاد للبال على خمسماية نراع ثم خرج فاخبر انه لم ير شيئًا واحس بهواءً قوى وراى في آخرها ضوءً وشيئًا كثيرًا من

لخيوانات الموتىث

جنزة بلدة حصينة قديمة من بلاد ارّان من ثغور المسلمين لقربها من اللرج وهي مدينة كثيرة لخيرات وافرة الغلّات اهلها اهل السُّنَّة والإساعة اهل الصلاح والخير والديانة ولا يتركون احداً يسكن بلدهم اذا لم يكن على مذهبهم واعتقادهم حتى لا يشوش عليهم مذهبهم واعتقادهم والغالب عليهم مارسة السلاح واستعمال الات الحرب للونام في الثغر بقرب ارض اللقارء بها نهر قردقاس مجيّه من حاجين ولاية الكرج جرى ستّة اشهر وينقطع ستّة اشهر ومجيّه وقت معلوم وانقطاعه كذلك ولأهلها يد باسطة في تربية دود القرِّ وعمل الابريسمر وابريسم جنزة يفوق ما لغيرها من البلاد حسنًا، وفي نفس المدينة قناة ينزل اليها من طريقين احدها موضع يعرف بباب المقبرة والاخر بباب البردعة يوخذ الماء من باب المقبرة وجذب به الابريسم تزيد قيمته على الابريسم الذي يجنِ بماء باب البردعة وان جلوا ماء باب المقبرة الى باب البردعة لا يفيد شيئًا وان حلوا ماء باب البردعة الى باب المقبرة يفيد وخرج ابريسمه جيّداً ، وبها قلعة فرك على مرحلة منها حولها رياض ومياه واشجار عواءها في الصيف طيب يقصدها اهل جنزة في الصيف لكل اهل بيت فيها موضع يقيم فيه حتى تنكسر سورة الخرّ ولاعيان جنزة بها دور حسنة وانها على نهر يقال له دروران والنهر ينزل من جبل يسمّى مرا ولا يزال عليه الصباب وهو شاميخ جدّا وذكروا أن كلّ من علا القلعة يرى للجبل ومن علا للجبل لا يرى القلعة وعلى هذا للبل شجرة لها ثمرة يقال لها الموز ليس في جميع الدنيا الله بها وفي شبيهة بالتوث الشامي الا انها مدورة تنفع من امراص الكبد وعلى طرف دروران مخرة عظيمة مدورة شبه قلعة تسمى سنك نيم دانك تصيبها نداوة مثل الصداء تخصب به الاطراف تفعل فعل كنساء ومن الحجب ان هدنه النداوة لا تعمل هذا العمل الآاذا كان الختصب جالساً عليه فان مُهل الى موضع آخر لم يفد شيئًا وذكر أن الناس يحملون العرايس اليها أذا أرادوا أن يخصبوا اطرافهن ويجلب من جنزة الى ساير البلاد الابريسم الجيد والاطلس والثياب الله يقال لها اللنجى والمجم يسمونها القطني والعايم لخز وتحوهاء ينسب اليهَا ابو محمد النظامي كان شاعرًا مفلقًا عارفًا حكيمــًا له ديوان حسى واكثر شعرة الهيات ومواعظ وحكم ورموز العارفين وكناياتهم وله داستان خسرو وشيرين وله داستان ليلي ومجنون وله مخزن الاسرار وهفت پيكر ولمّا نظم فحرى للرجاني داستان ويس ورامين للسلطان ظغرلبك

السلاجوق وانه فى غاية لخسن شعرة كالمساء لخسارى كانه يتكلّم بلا تعسّف وتكلّف اراد النظامى داستان خسرو وشيرين على ذلك المنوال واكثر فيها من الالهيات ولخكم والمواعظ والامثال ولخكايات الطيبة وجعله للسلطان طغرل بن ارسلان السلاجوق وكان السلطان مايلًا الى الشعر والشعراء فوقع عنده موقعاً عظيمًا واشتهر بين الناس وكثرت نسخه، وامّا داستان ليلى ومجنون فطلب منه صاحب شروان فقد نظمها له وكان فى فنّه عديمر النظير توفى بقرب تسعين وخمسهاية الله وكان فى فنّه عديمر النظير توفى بقرب تسعين وخمسهاية

ختلان مدينة بارض الترك مشهورة حكى ان بها شعباً بين جبلين قال صاحب تحفة الغرايب ياتى في كلّ سنة ثلثة ايام من نلك الشعب في وقت معلوم صيد كثير فاذا كان تلك الايام تمتلى دورم وسطوحم من الصيد ثر ينقطع الى سنة اخرى هكذا ذكره و وجلب منها خيل اليايج ليس في شيء من النواحى مثلها ها

خلاط مدينة كبيرة مشهورة قصبة بلاد ارمينية ذات خيرات واسعة وثمرات يانعة بها المياه الغزيرة والاشجار الكثيرة واهلها مسلمون ونصارى وكلامر اهلها المجمية والارمينية والتركية ذات سور حصين قصدها الكرج في زمن الملك الكامل الاوحد ونزلوا عليها يحاصرونها وكان خارج المدينة نهر عليه قنطرة فاهل خلاط أنقصوها وستروها بشيء من للشيش ليقع فيها من يجتاز عليها من الكرج وجلسوا تحت القنطرة منتظرين لمن يقع فيها حتى ياخذونه وكان المك الكرج ويقال له الايواني منجم فاضل جربه مرارًا كان ذا حكم صحبح قال للايواني اركب الان وحارب فانك في آخر النهار تكون جالساً على سرير خلاط فقام ركب وهو سكران فاول من اجتاز في القنطرة كان الايواني وقع في القنطرة اجتمعوا عليه واخذوه قال لا تقتلوني فاني انا الايواني فحملوه الى خلاط واجلسوه على السرير فقال لهم أن كنتمر تخلّصوني فافعلوا سريعًا قبل أن يمشى للخبر الى الكرج واقاموا مقامى احدًا ولكم كلّ ما سالتم فطلبوا منه فكّ اسارى المسلمين كلُّه ومالاً عظيماً عمروا به سور خلاط وعاهدوا بالمهادنة سنين كثيرة وخلصوه، ومن عجايبها جيرتها الله يجلب منها السمك الطريخ الى جميع البلاد قال ابن الله الحيرة خلاط من عجايب الدنيا فانها عشرة اشهر لا ترى فيها سمكة ولا صفحة وشهران في السنة تكثر بها حتى تقبص باليد وتحمل الى ساير البلاد حتى الى بلاد الهند قيل انه لطلسم عله بليناس ككيم لقباذ بغطونها ويسترونها c

الملك واما اعل خلاط فالفسق عندهم ظاهر وصنّاعها يعملون اقفالًا ما في شيءً من البلاد مثلها ه

خوارزم ناحية مشهورة ذات مدن وقُرِى كثيرة وسيعة الرقعة فسيحة البقعة جامعة لاشتات الخيرات وانواع المسرّات قل جار الله الزمخشرى بخوارزم فصايل لا توجد في غيرها من ساير الاقطار، وحصال محمودة لا تتفق في غيرها من الامصار، قد اكتنفها اهل الشرك، واطافت بها قبايل الترك، فغزوا اهلها معهم دايم، والقتال فيما بينه قايم، وقد اخلصوا في ذلك نياته، وامحصوا فيه طوياته، وقد تكفّل الله بنصره في عامة الاوقات، وملحهم الغلبة في كافة الوقعات، وقد خصها جيجون واد عسر المعبر بعيد المسالك، غزير الماء كثير المهالك، والعلمانة، والوفاع والعها المحسان قلوب جرية، ونفوس ابية، ولهمر السداد والديانة، والوفاع والامانة، ودينهم محبّة الاخيرا، ومقت الاشرار، والاحسان الى الغرباء، والتعطف على الضعفاء، وما اختصت به خوارزم انواع الرقيق الروقة ولخيل والتعطف على الضعفاء، وما اختصت به خوارزم انواع الرقيق الروقة ولخيل الثيباب وتمارها اطيب الثمار واشهاها والذها واحلاها وانماها وامراها وهواوها الشياب وتمارها اعذب ماء وناهيك ببطبخة الله لا يوجد مثلها انتهى كلام المرشوى،

بها نهر ججون قال الاعبود نهر ججون يعرف بجريسان يخرج من حدود بدخشان وينضم اليها انهار في حدود الختل ووحش فيصير نهراً عظيماً وترتفع اليها انهار البُتم وانهار صغانيان وماء وحشاب الذى يخرج من بلاد الترك ويصير في ارض وحش في جبل عناك حتى يعبر قنطرة ولا يعلم في الدنيا ماء في كثرته يصيق مثل صيقه في هذا الموضع وعنه القنطرة في للدنيا ماء في كثرته يصيق مثل صيقه في هذا الموضع وعنه القنطرة ولا ينتفع بين الختل وواشجرد ثر يمر على مدن كثيرة حتى يصل الى خوارزم ولا ينتفع شيء من البلاد به الآخوارزم فانها تستقل عنه ثر يتحدر عن خوارزم وينصب في بحيرة تسمّى بحيرة خوارزم بينها ويين خوارزم سمّة ايّام ع وحكى ان بي بحيون مع كثرة مائم يجمد في الشناء وكيفية جموده انه اذا اشتد البرد وقوى كلبه جمد اولاً قطعاً ثر تسرى تلك القطع على وجه الماء وكلما ماسّت وقعي كلبه حمد القطاع اخرى التصقت بها ولا تزال تنصم حتى صار جبحون وقطعة من تلك القطاع اخرى التصقت بها ولا تزال تنصم حتى صار جبحون ابن فصلان في رسالته رايت جبحون وقد جمد سبعة عشر شبراً والله اعلم ابن فصلان في رسالته رايت جبون وقد جمد سبعة عشر شبراً والله اعلم بصحّته على بيقى باقي الماء تحته جارياً فيعفر اهل خوارزم فيه ابار بالمعاول بصحّته ثر يبقى باقي الماء تحته جارياً فيعفر اهل خوارزم فيه ابار بالمعاول

حتى يخرقوه الى الماء ثر يسقون منها كما يسقى من البير لشربهم ويحملونه في الجرار واذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والتجل الموقرة بالبقر ولا يبقى بينه وبين الارص فرق ويتظاهر عليه الغبار كما يكون في البوادى ويبقى على ذلك تحو شهرين فاذا انكسر سورة البرد عاد ينقطع البوادى ويبقى على ذلك تحو شهرين فاذا انكسر سورة البرد عاد ينقطع قطعاً كما بدا في اول امره الى ان يعود الى حاله الاولى وهو نهر قتال قلمما ينجو غريقه

وبها جبل على ثمانية فراسخ من المدينة قال ابو حامد الاندلسي هذا للبل فيه شعب كبير وفي الشعب تلُّ على وعلى التلُّ شبه مسجد عليه قبَّة له اربعة ابواب ازاج كبار ويتراى للناظر كان بنيان ذلك المسجد من الذهب ظاهره وباطنه وحوله ما ي محيط بالتل راكد لا مادة له الا من ما المطر والثلج زمان الشتاء وان ذلك الماء ينقص ويزيد ذراعًا في الصيف والشتاء في روية العين والماء ما عفي نتى عليه اطلحب لا يجتسار احد ان يخوضه ومن دخل في ذلك استلبه الماء ولا يظهر اثره البتة ولا يدرى اين ذهب وعرص الماء مقدار ماية ذراع، وحكى أن السلطان محمود بن سبكتكين وصل الى هذا الموضع واقام به زمانًا والقى فيه الزواريق فغاصت فيه فامر السلطان جميع عساكره جمل التراب والخشب ونفضها في ذلك الماء فكلَّ شيء القي فيه غاص ولم يظهر له اثر وقالوا أن ذلك الماء أذا وقع فيه حيوان لم يقدر احد عملى اخراجه البتة وان كان مشدوداً بالحمال وجره الرجال وكل من سافر من خوارزم في طريق سخسين يرى ذلك الماء في طريقه ولا حيلة في ذلك الا ما شاء الله وانه من عجايب الدنياء وبقرب خوارزم على ستّ مراحل منها جيرة تستمدّ من ججون يخرج منها حجر على صورة البطيخ يعرف بالحجر اليهودي لهذا الحجر فوايد كثيرة ذكرت في كتاب الخواص واشهرها ما يستعمله الاطبّاء لوجع لخصاة في المثانة نعوذ بالله منه وهو نوعان ذكر وانثى فالذكر للرجال والانثى

خوى مدينة معروة من مدن آذربيان ذات سور حصين ومياة واشجار كثيرة لخيرات وافرة العلات كثيرة الاهل واهلها اهل السنة وللااعات على مذهب واحد ليس بينهم اختلاف المذاهب يعمل بها الديباج الذي يستونه للولج ، بها عين أكنكلة حدّثنى بعص فقهاء خُونَى أن هذه العين ينبع منها ما كثير جدًّا بارد في الصيف حارٌ في الشتاء، ينسب اليها القاضى منها ما كثير جدًّا بارد في الصيف حارٌ في الشتاء، ينسب اليها القاضى كنبلة ، كتلكة ، هم كتلكة منها ما كلب منها ما كتلكة ،

شمس الدين للحوى كان علماً فاضلاً ذا فنون من العلم شرعياته وعقلياته ذا تصانيف حسنة فلما كان هجوم التتر هرب من خراسان وذهب الى الشاه وما عرفوا قدره رتبوه معيداً فى مدرسة دمشق ع حكى ان ابن للجوزى بعين رسولاً الى الملك المعظم من دار للخلافة فلما وصل الى دمشق التمس ان يستدل بين يدى الملك المعظم وكان الملك فقيها حنفيًّا نجمع له اعيان دمشق وكان ابن للجوزى واعظًا فصحًا قادرًا على الكلام وما كان فى القوم من يناقش بالمنوع الدقيقة فلما قام قال هذه مدينة حسنة ليس فيها فقيه فتاتى الملك المعظم من ذلك وقال ان هذا يعتقد انه قال شيمًا فقالوا له ههنا فقيه تجمى اجمع بينهما وتفرج عليهما فلمًا حصر ابن للجوزى طلبوا شمس الدين فاراد تشية مقدمة معه ما قدر ثم ان شمس الدين اخذ مقدماته وقلبها عليه ثم عارضه فى المقدمات وفى للحكم حتى جعله مبهوتًا فقال ابن للجوزى هذا الفقيه فى اقى شيء شعل قالوا ما هو فى شيء من الاشغال فقال ابن للجوزى هذا الفقيه فى اقدم قصاء دمشق وتدريس العادلية توفى قريبًا من اربعين وستماية شابًا رجمة الله عليه ه

خبوق قرية من قرى خوارزم ينسب اليها الشيخ الامام قدوة المشايخ ابو الجناب الحد بن عمر بن محمد الخيوق المعروف بكُبرى كان استاذ الوقت وشبخ الطايفة وفريد العصر له رسالة الهايم الخايف من لومة اللايم من حقها ان تكتب بالذهب ما صُنّف مثلها في الطريقة ومن عجايمها ما ذكر ان الشيطان لطايف عجيبة في اصلال الناس فيصل كلّ واحد على حسبما يليق بحاله اما الخهال فيصله بجهله واما العلماء فيقول اشتغل بتحصيل العلوم اما عوفت قول النبى صلعم لفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد فاصوف عرك في تحصيل العلوم فاذا كان آخر عرك اشتغل بالعمل فيساتيه الموت يعبه فجساة خيكون له علم بلا عمل وحكى رجمه الله انه كان يجاهد نفسه فجاء الشيطان فيكون له علم بلا عمل وحكى رجمه الله انه كان يجاهد نفسه فجاء الشيطان اليوسوس عليه لخال فقال انك رجل عالم تتبع آثار الذي صلعم فاشتغل بسمع احاديث النبي وآثار المشايخ اللبار والاستاذ العالى وامسا المجساهدة فلا النفس فان عليك ادراك المشايخ اللبار والاستاذ العالى وامسا المجساهدة فلا تفوتك فيما بعد فكدت اعمل بوسوسته فهتف بي هاتف

ومن يسمع الاخبار من غير واسط حرام عليه سمعها بوسايط فعرفت ان ذلك الخاطر من وساوسه فتركته وفي الشيخ قريباً من سنة عشر وستماية وينسب اليها الشيخ الفاضل العالم شهاب الدين الخيوقي كان نايب

السلطان خوارزمشاه في جميع علكته والقضاة والمدرسون والمفتيون في جميع علائمة السلطان نوابه فاذا دخل مدينة كان المدرسون والقصاة والعلماء بحضرون درسة وكان شافعي المذهب متعصباً لاصحابه وكان من عادته انه اذا دخل مدينة ذهب اليه الفقهاء وقروًا عليه محفوظهم وكان الشيخ يوليهم الاشغال من كان صالحًا لها ه

دير برصوما على قلّة جبل ببلاد الروم بقرب ملطية وهذا دير معتبر عند النصارى فانه يقولون ان برصوما كان من لخواريين وهو الدير الذى ينادى بطلب نذرة في بلاد الروم وديار بكر وربيعة والشام فيه رهبان كثير يودون كلّ عام الى صاحب الروم عشرة الاف دينار من نذرة ع حكى العفيف مرجى التاجر الواسطى قال اجتزت بهذا الدير قاصداً بلاد الروم فسمعت كثرة ما ينذرون له وان النذر له لا يخطى فالقى الله على لسانى ان قلت هذا القماش الذى معى مشتراة خمسة الاف دره فان بعته بسبعة الاف دره فلبرصوما من خالص مالى خمسون درها فدخلت ملطية وبعته بسبعة الاف دره فلبرسوما من رجعت سلمت الى رهبانه خمسين درها وسالته عن برصوما فذكر انه مستحى على سرير وان اظافيرة تطول كلّ عام وانه يقلمونها وجملونها الى صاحب الروم مع ما له عليه من القطيعة ه

الروم بلاد واسعة من انزه النواحى واخصبها واكثرها خيرًا وعجايب ذكرت في مواضعها مياهها اعذب المياه واخقها وهواءها اصح الاهوية واطيبها وترابها اطيب الاتربة والحقها ومن خواصها نتاج الدواب والنعمر وليس في شيء من البلاد مثل مائها يحمل منها الى ساير الافاق وكذلك اصناف الرقيق من الترك والروم واهلها مسلمون ونصارى وشتاوها يصرب المثل بها حتى وصفها بعصه فقال الشتاء بالروم بلاء وعذاب وعناه يغلظ فيها الهواء ويستحجر الماء تذوى الوجوة وتعبش العيون وتسيل الانوف وتغير الالوان وتقشف الابدان وتبيت كثيرًا من لحيوان ارضها كالقوارير اللامعة وهواءها كالزنابير اللاسعة وليلها بحول بين الكلب وهريره والاسد وزئيره والطير وصفيره والماء وخريره ويتمتى اهلها من البرد الاليمر دخول حر المحتمر عوبلاد الروم بلاد واسعة وغلكة عظيمة ولبعدها عن بلاد الاسلام وقوة ملكها بقيت على كفرها كما كانت وانه احد محبوات رسول الله صلعمر انه قال اما فارس فلا نطحة او نطحتان ثم لا فارس بعدها واما الروم فانها ذات قرون كلما مر قرن يخلفه قرن آخر واهل الروم بعدها في الشمال ترى غيف القليم الخامس والسادس ولبرد بلادم ودخولها في الشمال ترى

7,530

الغالب على الوانهم البيسان وعلى شعوره الشقرة وعلى ابدانهم الصلابة والغالب على طبعهم مباشرة اللهو والطرب لان المجمين زعوا ان الروم تتعلق بالزهرة وحكى ان اهل الروم كانوا لا يملكون الآمن كان اكثره عقلاً واوفره علماً واسحهم بدناً واذا اختل منه شيء من هذه ملكوا غيره وعزلوه وكانوا على هذا الى ان اصاب ملكهم من أذة فهموا بعزله فقال الملك اصبروا على زماناً فان داويت مرضى فانا أولى من غيرى والا فافعلوا ما شئتم فذهب الى بلاد الشام ليداوى أتخمة كانت به فراى الملة النصرانية قد ظهرت بها فاخذ جمعاً من القسوس والرهابين ورجع بهم الى الروم ودع الناس الى الملة النصرانية ولم يزل يجيب قوم بعد قوم حتى صاروا أمّة واحدة ع

وحكى عن اهل الروم انهم يتخذون صور الملوك والحكاء والرهابين يستانسون بها بعد موتهم ولهم في التصوير يد باسطة حتى يصوّرون صورة الانسان صاحكاً وباكياً وصورته مسروراً وصورته حزيناً ، وحكى ان مصوراً دخل بلدا ليلاً ونزل بقوم فصيَّفوه فلمَّا سكر قل اني صاحب مال ومعى كذا وكذا دينارًا فسقوه حتى طفيح واخذوا ما كان معه وجملوه الى موضع بعيد منهمر فلما اصبح وكان غريباً فر يعرف القوم ولا المكان ذهب الى والى المدينة وشكا فقال له الوالى هل تعرف القوم قل لا قل هل تعرف المكمان قل لا قال فكيف السبيل الى ذلك فقال الرجل اني اصور صورة الرجل وصورة اهله فاعرضها على النساس لعلّ احدًا يعرفهم ففعل ذلك وعرض الوالي على الناس فقالوا انه صورة فلان الجامى واهله فامر باحضاره فاذا هو صاحبه فاسترد منه المال، ويقام بالروم سوق كلّ سنة اول الربيع اربعين يوماً يقال لذلك السوق بَيلُه بانيها الناس من الاطراف البعيدة من الشرق والغرب والجنوب والشمال والتجار يجهدون غاية جهدهم حتى يدركوا ذلك السوق فتاع اقل الشرق يشتريها اقل المغرب وبالعكس ومتاع اهل الشمال يشتريها اهل للخنوب وبالعكس ويقع فيهما من المماليك ولجوار التركية والرومية ومن الخيل والبغال للسنة ومن الثياب الاطلس ومن السقلاط ومن الفواء الفندر وكلب الماء والبرطاس ويدلسون تدليسات مجيبة ومن عادة هذا السوق ان من اشترى شيمًا فلا يرده البتة، وحكى ان بعض التجار اشترى ملوكاً حسن الصورة بثمن بالغ فلمّا غاب عنه بايعه وجده جارية مستحسنة، وبها الخانات على طبق القوافل على كلّ فرست خان بنتها بنات السلاطين للثواب فان البرد بالروم ثمانية اشهر والثلاج كثير یداری ما کان به d .جمّه کانت بها b

والقفل لا ينقطع في الثلث فيمشون كلّ يوم فرسخا وينزلون في خان من الخانات ويكون فيه من الطعام والشعير والتبن والخطب والبزر والاكاف والنعال والمنقل وانها خير عظيم له يبن مثلها في شيء من البلاد، ومن خواص الروم ان الابل لا تتولّد بها واذا جملت اليها تسوء حالها وتتلف، بها جبل اولستان في وسط هذا الجبل شبه درب فيه دوران من اجتاز فيه وفي حال اجتيازه ياكل الخبن ويدخل من اوله ويخرج من آخره لا يصرّه عصّة الللب اللب وان عصّ انساناً غيره فعبر من بين رجلي الجتاز يامن ايضاً غايلته وهذا حديث مشهور بالروم، وبها عين النار بين أَقشَهْر وانطاكية اذا غمست فيه قصبة احترقت حدّثى من شاهدها قد ذكر ذلك للسلطان علاء الدين كيخسرو عند اجتيازه بها فوقف عليها وامر بنجربتها فكان الامر كما قالواه

رفى الله مدينة حصينة بارض الاندلس من اعمال تاكرنا قديمًا استجلب اليها المياه من ناحية المشرق وناحية المغرب فتوافى المياه داخلهاء بها نهر رُنْدَة وهو نهر يتوارى فى غار لا يرى جريه اميالاً ثر يخهج الى وجه الارض ويجرىء وبها نهر المرّادة وهو نهر يجرى فى اول الربيع الى آخر الصيف فاذا دخل الخريد يبس الى اول الربيع من القابل وهو على فرسخين من رندة الله

روين در قعلة فى غاية للحمانة على ثلثة فراسم من المراغة فى فصاء من الارض صرب بحصانتها واحكامها المثل وهى بين رياض على بمينها نهر وعلى يسارها نهر وعلى القلعة بستان يسمى عميداباد ومصنع بير الماء من تختها وفيها عين فى صحّرة صمّاء ينبع منها ماء يسير وحذاء القلعة جبل وفى ذلك للجبل عين غزيرة الماء ينزل عن للبل ويصعد القلعة بطريق الفوارات بصنعة عجيبة ومنها شرب اهل القلعة والقلعة لغاية حصانتها فى اكثر الاوقات لا يعطى صاحبها الطاعة لصاحب المباغة ها

رائخشر قريبة من قرى خوارزم ينسب اليها العالم الفاضل ابو القسم محمود ابن عم جار الله الزمخسرى كان بالغًا فى علم العربية وعلم البيان وله تصانيف حسنة ليس لاحد مثلها فى فصاحة الالفاظ وبلاغة المعانى مع اجساز اللفظ حتى لو ان احداً اراد ان ينقص من كلامه حرفًا او يزيد فيه بان لخلل ذهب الى مكّة وجاور بها مدة فسمّى جار الله وصنّف بمكّة كتاب الكشاف فى الحرم الشريف حتى وقع التاويل حيث وجد التنزيل وانه كتاب فى غاية الحسن لو لا التعصبات الباردة على وقف الاعتزال وانه كان من اهل العلم والفصل هذا منه عجيبه

سبتة مدينة من بلاد الانداس على شاطى مجمع الجرين قل محمد بن عبد الرحيم الغراطي مدينة سبتة مدينة عظيمة كثيرة الاهل حصينة مبنية بالحجر وفيها خلق كثير من اهل العلم وعندها كانت الصخرة الله تعلى يوشع لموسى عم ارايت اذ اوينا الى الصخرة فافي نسيت الحوت واتخف سبيله في الجر حجباً وهو لحوت الذي اكلا نصفه والنصف الاخر احياه الله تعالى فوثب في الجر وارتفعت المياه كالقنطرة ولحوت بهشي تحتها فلهذا قال واتخذ سبيله في الجر حجباً ولها نسل في ذلك الموضع الى الان وفي سمكة اطول من ذراع وعرضها شبر نصفها عظام وشوك عليها غطاء رقيق جعفظ احشاءها ومن ذراع وعرضها شبر نصفها عظام وشوك عليها غطاء رقيق جعفظ احشاءها ومن ذراع وعرضها الممك الصحيح والناس يتبرّكون بها ويهدونها الى الختشمين واما اليهود فانه يشترونها ويقددونها ويهدونها الى البلاد البعيدة ه

سبرى حصار قلعة حصينة بالهوم مشهورة على مه حلتين من قونية بها بيعة كمنانوس حدّثنى بعض الفقهاء من اهلها أن الدابّة أذا احتبس مأوها يطاف بها حول هذه البيعة سبعاً ينفتح مأوها وذلك أم مشهور يعرفه أهل تلك البلاد كلّه ه

سرقسطة مدينة كبيرة من اطيب بلاد الاندالس بقعة واحسنها بنيانًا واكثرها ثمارًا واغزرها مياهًا حكى احمد بن عمر العذرى انها لا يدخلها حنش ولا يعيش بها ومن اعمالها قرية يقال لها بلطش قال العذرى بها عين يابسة العام كلّه فاذا كان اول ليلة من شهر اغشت انبعثت بالماء تلك الليلة ومن الغد الى وقت الزوال فعند ذلك يبدو فيها النقصان والى اول الليل يجفّ ويبقى كذلك الى تلك الليلة من العام القابل وسرقسطة بيد الافرني ملكوها سنة اثنتى عشرة وخمسهاية

سهرقند مدينة مشهورة بما وراء النهر قصبة الصغد قالوا اول من اسسها كيكاوس بن كيقبان وليس على وجه الارض مدينة اطيب ولا انزه ولا احسن من سهرقند، عن انس بن مالك انه قال مدينة خلف نهر جيحون تدى بسهرقند لا تقولوا لها سهرقند ولكن قولوا المدينة للحفوظة فقالوا يا ابا تجزة وما حفظها قال اخبرني رسول الله صلعم أن مدينة خلف النهر تسمى للحفوظة نها ابواب على كل باب خمسة الاف ملك جفظونها وخلف المدينة روضة من رياص للجنة وخارج المدينة ما حلو عذب من شرب منه شرب من ماء للجنة ومن اغتسل به خرج من دنوبه كيوم ولدته الله ومن تعبد فيها ليلة يقبل

منه عبادة ستين سنة ومن صام فيها يومًا فكاتمًا صام الدهر ومن اطعم فيها مسكيناً لا يدخل الفقر منزله ابدأاء حكى ان شمر بن افريقيش بن ابرهة جمع جنوده خمسماية الف رجل وسار تحو بلاد الصين فلما وصل الى الصغد عصى عليه اهل تلك البلاد وتحصّنوا بسمرقند فاحاط بها من جميع الجهات وحاصرها فلمر يظفر بها وسمع أن ملكها اتهق وله ابنة في تدبّر أمر الملك فارسل اليها هدية عظيمة وقل اني اتما قدمت هذه البلاد لاتزوج بك ومعى اربعة الاف صندوق ذهبًا وفصّة ادفعها اليك وامضى الى الصين فان ملكت كنت امراتي وان علكت فالمال لك فاجابته الى ذلك فارسل اليها اربعة الاف صندوق فيها اربعة الاف رجل ولسموقند اربعة ابواب الى كلّ باب الف صندوق وجعل العلامة بينام ضرب للحرس فلمسا دخلوا باب المدينة ضربوا للحرس فخرج الرجال وملكوا الابواب حتى اتصل بهم جنود شمر وملكوا المدينة ونهبوها وقتلوا وهدموا فستميت شمركند فعربته العرب وتالوا سمرقند ثر سار شمر حو الصين فات في الطريق هو واصحابه عطشاً فلما هلك تبع ابن ابي مالك اراد ان ياخذ ثيار جده فسار تحو الصين فلمّا وصل الى سمرقند وجدها خراباً فامر بعمارتها وردها الى ما كانت واحسى منها فلمما كان زمن الاسكندر وجدها موضعًا شريفًا بالغ في عمارتها وبني لها سورًا محيطًا بها استدارتها اثنا عشر فرسخًا فيها بساتين ومزارع وارحاء ولها اثنا عشر باباً من الباب الى الباب فرسخ وعلى اعلى السور ازاج وابرجة للحرب واذا جُزْتَ المزارع جُزْت الى الربص وفيه ابنية واسواق وبها لإسامع والقهندز ومسكى السلطان وفي المدينة الداخلة نهر من رصاص جرى على مستّاة عالية من جر ويدخل المدينة من باب كش واكثر دروبها ودورها فيها الما الجاري ولا تخلو دار من بستان حتى لو صعدت قهندرها لا ترى ابنية المدينة لاستنارها بالبساتين والاشجار والما داخِل سور المدينة اللبيرة ففيه اودية وانهار وعيون وجبال وبسمرقند من الاشياء الظريفة تنقل الى ساير البلاد منها الكاغد السرقندي الذي لا يوجد مثاة الا بالصين وحكى صاحب الممالك والمسالك انه دفع من الصين الى سمرقند سبى وكان فيهم من يعرف صنعة اللاغد فاتخذها ثمر كثرت حتى صارت متجرًا لاهل سمرقند فنها تحمل الى ساير البلادء بها جبل قال صاحب تحفة الغرايب في هذا لجبل غار يتقاطب منه الماء في الصيف ينعقد من ذلك الماء المد وفي الشتاء من غمس يده فيه يحترق

ينسب اليها الامام الفاضل البارع ركن الدين العيدى اعجوبة الزمان انتشر

صيته في الافاق وفاق كلّ مناظر بالطبع السليم والذهن المستقيم قال استاذنا اثير الدين المفصل بن عمر الابهري ما رايت مناظرًا مثل العبيدي في فصاحة الكلام وبلاغة المعاني وحسن التقرير وتنقيم البيانء وحكى أن زين الدين عبد الرجن الكشي وكان من فحول العلماء استدلّ في محفل وكان العبدى حاصراً فصبّ عليه من الملازمات جتى بهره فقال اللشَّيُّ قُلْ واحداً واحداً واسمع جوابه فلما شرع الكشى في للجواب كان العبيدي يزيد على للجواب ايصا فلما اظهر القدرة خلاه حتى تممه واذا حصر العبيدى مدينة حصر جميع الفقهاء عنده واغتتموا حصوره وقرأوا تصانيفه وعزم الذهاب الى بلاد العراق فقالوا للسلطان أن هذا رجل عديم المثل زينة لهذه البلاد فنعه من مفارقة تلك البلاد فلما وصل الى نيسابور قالوا له ان كان لك التماس من السلطان فالتمس ولا تخرج عن علكته، وحكى انه كان يباحث احداً فنقل نقلًا فانكر المباحث ذلك النقل فقام ودخل البيت حتى ياتى بالكتاب الذي فيه النقل فابطأ الخروج فدخلوا عليه فاذا هو مفارق وكان ذلك قريباً من سنة عشر وستماية ه سيوأس مدينة بارص الروم مشهورة حصينة كثيرة الاهل والخيرات والثمرات اهلها مسلمون ونصارى والمسلمون تركمان وعوامر طلاب الدنيا والحساب التجارات وعلى مذهب الامامر اني حنيفة واسباب الفسق والبطالة عندهم ظاهر ، وحكى بعض الغرباء قال دخلت سيواس فسالت عن مسجد آوى اليه فدلوني على بعصها فدخلته فاذا فيه دنان فيه خمور فحولقت واردت ان اريقها فقلت انا رجل غريب هذا على يد الختسب اولى فسالت عن دار الختسب وسالت عنه قالوا انه سكران نايم فاجبت من هذا ايضا ان الخنسب يكون سكران فصبرت حتى استيقظ وقلت له ما رايت في المسجد فقال هـذا مسجم لا وقف له واثر فيه الخراب فاكريناه من بعض الخماريين واخذنا الاجرة سلفاً وعمرنا المسجد بها فقلت ما انت رجل مسلم قال بلى قلت له اراقة الخمر واجب عليك فكيف تركت الواجب فقال يا هذا اريق خمور النصارى حتى يصمنوني قيمتها قلت قالوا لى انك سكران نايم فكيف يكون الختسب سكران فقال أن القوم لقلة ديانته يجزجون الماء بالنبيذ ويبيعونها وأنا أذوق منها وازجر من يفعل ذلكء وحكى ان بسيواس وقف على علف الطيور شتاءً وذلك عند وقوع الثلي عمر جميع وجه الارص فعند ذلك ينتقل صعفار ا لطيور من الصحرآء الى العران فيشترى للموب حسامعل هذا الوقف وينثر على السطوم لتلتقطه الطيور الصعاف ا

شاش ناحية من وراء نهر سجون متاخمة لبلاد الترك كانت اكبر ثغر في وجه الترك وكانت من انزه بلاد الله واكثرها خيراً وكانت عامَّة دورهم بجبي فيها الماء وكلها مستترة بالخصرة فخربت في زمن السلطان محمد خوارزمشاه بسبب اختلاف عساكره وعساكر خطا فقتل ملوكها وجلا اهلها عنها للجزه عن ضبطها فبقيت تلك الدبيار والانهار والاشجار والازهار خاوية على عروشها وذلك قبل ورود التترى ينسب اليها ابوبكر محمد بن على بن اسمعيل القفّال الشاشي كان علمًا فقيهًا ذا تصانيف كثيرة درس على الى العبّاس ابن سريم وهو الذي انشأ علم المناظرة واظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر وكان أول امره قَقَّالًا عمل قفلًا وزنه دانق مع الفراشة والمفتاح فتعجّب الماس من حدقه واختسار مذهب الشافعي وعاد الى ما وراء النهر وانتشر فيه فقه الشافعي بما وراء النهر مع غلبة للنفية هناك وكان علامة في التفسير والفقه والادب وللحدل والاصول، وبها جبل اسبرة قال الاصطخرى في جبال يخرج منها النفط وانها معدن الفيروزج وللديد والصفر والانك والذهب ومنها جبل جارته سود بحترق مثل الفحمر يباع منه وقر او وقران بدرهم فاذا احترق اشتدّ بياض ,ماده فيستعمل في تبييض الثياب ولا يعرف مثلة في شيء من البلاد وفي الطبيعة عجايب لا يعلم سرِّها الله الله ١

شاطبة مدينة كبيرة قديمة في شرقي الاندلس يذكر اهلها بالشر والظلمر والتعدى قال صفوان بن ادريس المرسى في وصف شاطبة

شعر شاطبة الشرق شـر دار ليس بسكّانها فلاح الظلم عند الورى حرام وانه عندهم مبـــاج،

ينسب اليها المقرقُ الشاطبي عمل قصيدة طويلة لامية وذكر القرآآت فيها واسماء القُرَّاء بالحروف المرموزة ولم يقصّر في جميع ذلك ونظمه الأ

شاشين جزيرة المواتى حدّ الاندلس طولها مسيرة عشرين يوماً وهي كثيرة الخيرات آهلة كثيرة المواتى جدّاً وغنمها بيض كلّها لا يكاد يوجد بها شاة سودآء واهلها اكثر الناس تحلّياً بالذهب فيكون الوضيع والشريف يطوّق بالذهب ولاشرافهم اسورة الذهب في زنودهم وملوكهم يركّبون صفايح الذهب على دروز الخياطة من الثياب، بها نوع من الصوف في غاية الحسن لا يوجد مثلها في شيء من البلاد قالوا سبب ذلك أن نساءها تدهى الصوف بشحم الخنزير فيجود علها ولونها بيض او فيروزجية وانها في غاية الحسن ، وبها الخزير فيجود علها ولونها بيض او فيروزجية وانها في غاية الحسن ، وبها بوادى وراى وراى ورائي ورائ

عجب ليس في جميع الدنيا وهوان على شاطى بحرهم شجر فربما انهارت الاجراف ووقعت الشجرة في البحر فيصطرب من الامواج حتى يصير عليم طخا ابيض فلا يزال كذلك ويصير الطخاء زايداً حتى يصير في خلقه بيصة ثر تخطط البيصة على خلقة طاير فلا يحتبس الا رجلاه ومنقاره فاذا اراد الله نفخ الروح فيه يخلق ريشه وينفصل الرجلان والمنقار من العود فيصير طايرًا يسعى في الجر على سطح الماه ولا يوجد حيًّا ابدًا فاذا مدّ الجرحلة الماء الى السواحل فيوجد ميتناً وهو طاير اسود يشبه الطاير الذي يقال له الغطاسة وحكى احمد بن عمر العذرى ان بعض الناس الله بعود وقد تخلّق فيه حمل من البيص الى بعص الملوك فامر الملك ان يبنى عليه قبة شبه قفص ويترك في الماء فلم يزل على الصفة حتى تبرأت الطيور من العود داخل القبة ١ شبلبية قرية من كور أُسْرُوشَنَة بما وراء النهر من اعمال بُخارا ينسب اليها ابو بكر دلف بن جعفر الشبلي الزاهد العارف اعجوبة الدهر وصاحب للالت المجيبة كان ابوه حاجب الموفق فورث منه ستين الف دينار فحصر مجلس جبر النسّاج وانفق ذلك المال على الفقراء وذهب الى ناحية دماوند وقال لاهلها اجعلوني في حلّ فاني كنت والى بلدكم وقد فرطت متى فرطات وحكى ابوعلى المتاق انه كان للشبلي في بدو امره مجاهدات شديدة حتى انه كان يكتحمل بالثلج والملح حتى لا ينام وكان في اخره يقول

وكم من موضع لُومتُ فيه للنت به نكالاً في العشيرة

وحكى ان الشبلى سُئل عَن العارف والحبّ فقال العارف ان تكلّم علك والحبّ السيّد الريم حبّك بين الخشا مقيم ان سكت علك ثر انشد يا اليّها السيّد اللريم حبّك بين الخشا مقيم يا دافع النوم عن جفوني انت بما حلّ في عليم

وكان بين يدية مراة ينظر فيها كلّ ساعة ويقول بينى وبين الله عهد ان ملن عنه عاقبنى وانا انظر كلّ ساعة في المراة لاعرف هل اسود وجهى ام لاء وكان اذا اشتدّ به الوجد يقول انت سؤلى ومنيتى لدّنى كيف حيلتى قد تعشقت وافتصحت وقامت قيامتى محنتى فيك اذى لا ابالى بمحنتى يا شفاءى من السقام وان كنت علتى تعبى فيك دايم بتى وقت راحتى وحكى انه كان محبوساً في المارستان فدخل عليه تهاعة فقال من انتم فقالوا احبابك جيناك زايرين فاخذ يرميه بالمجارة فاخذوا يهربون فقال لو كنتمر احبالى لصبرتم على بلاءى توفي الشبلى سنة اربع وثلثين وثلثماية عين سببع وثمانين سنة ه

شغنسة مدينة بالاندلس بقرب وادى الحجارة قال العذرى من عجايبها للبل اللذى هو مطلً عليها اذا كسر جره يخرج من كسره زفت اسود شبه القار ومن اراد جمع منه ما شاء وليس للهوام بها كثير فعله

شلب مدينة بالاندلس بقرب باجة قال العذرى لها بسيط يتسع وبطايح تنفسح وبها جبل عظيم منيف كثير المسارح والمياه، من عجايبها ما ذكره خلق لا يحصى عددم انه قل أن يرى من أهل شلب من لا يقول شعرًا ولا يتعانى الادب ولو مررت بالحرّاث خلف فدّانه وسالته الشعر لقرض في ساعته اى معنى اقترحت عليه واى معنى طلبت منه صحيحاً ه

شنترة مدينة بالاندلس بقرب الاشبونة على ساحل الجر وعليها صبابة داية لا تنقشع من عجايبها تفاحها فإن بها تفاحاً دورة واحدة منها ثلثة اشبار وفي الان بيد الفرني ملكوها سنة ثلث واربعين وخمسماية

شنتريس مدينة بالاندلس بقرب باجة على ساحل الجر ارضها في غاية اللوم مبناة على نهر باجة وللنهر فيض في بطايحها كفيض النيل بمصر زرع اهلها على نداوته في مواضع فيضه بعد فوات اوان الزرع في غيرها من البلاد فيدرك بالعاجل تركتها، وبها يوجد العنبر لجيد الذى يقذفه الجر الى ساحله في بعض الاوقات بحمل منها الى ساير البلاد، ومن عجايبها ما ذكر أن دابة تخرج من الجر هناك وتحتك ججارة على ساحل الجر فيسقط منها وبرة على لون الذهب ولين الخر وفي قليلة عزيزة جدًّا فيجمعها الناس وينسج منها الثياب فيحجر عليها ملوكم ولا تنقل من بلادم الا بالخفية وتزيد قيمة الثوب منها على الف دينار لحسنه وعرّته ه

شنت هرية مدينة قديمة بالاندلس ومعنى شنت مرية بلغة الفردي مدينة مريم وبها كنيسة قل الهد بن عمر العذرى انها بنا وفيع وسوارى عظيمة من فضة لم ير الراءون مثلها في طول مفرط وعرض لم يجزم الانسان بذراعيه واحدة منها عوبها عين ما اذا رآها الناظر من البعد لا يشكّى في انها جارية فاذا قرب منها ووقع البصر على منبعها لم يرها جارية اصلاً فاذا تباعد عنها رآها جارية وهذا امر مشهور عنها لا يكاد يخفى على احد من تلك البلاد او على من دخلها قل عبد الله البطليوسي النحوى يهجوها

اناخت بنا في ارص شنت مرية هواجس طنّ خان والطنّ خوان رحلنا سوام للجد عنها لغيرها فلا ماؤها صدّى ولا النبت سعدان ه شنقنبرة ارض بالاندلس من اعمال لورقة خصّها الله تعمل بالبركة وقوة لم

توجد فى غيرها من الاراضى وفى ما ذكرة الغرناطى الانصارى انها حسنة المنظر والمخبر كثيرة الربع طيبة المرتع لخبة من زرعها تتفرع الى ثلثماية قصبة ومسافة هذه الارض اربعون ميلًا من قرطاجنة الى لورقة يرتفع من المكوك من بذرة ماية مكوك ليس هذه الخاصية لشيء من اراضى غيرها ه

صغف كورة بين بخارا وسمرقند احدى جنان الدنيا قالوا جنان الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا والبعة صغد سمرقند وغوطة دمشق وشعب بواب وأبلة البصرة امّا مسغد سموقند فانها قرى متصلة خلال الاشجار والبساتين من سمرقند الى قريب من بخارا لا يتبين القرية حتى ياتيها لالتحاف الاشجار بها وفي اطيب ارض الله كثيرة الاشجار متجاوبة الاطيار غزيرة الانهار وزادت على غيرها من للخنان بلطافة الهواء وعذوبة الماء وليس بصغد سمرقند مكان اذا علاه الناظر يقع بصره على محواء غبراء او جبال خالية غير شجراء وانها على واد يميناً وشمالاً ومقدارها في المسافة خمسة ايام تشتبك الخصرة والبساتين والرياض وقد حقّت بالانهار الدائم جريها ولخياض في صدور رياضها وخصرة الاشجار والزروع عندة على الدائم جريها وفي من وراء الخصرة من الجوانب المزارع تكنفها ومن وراء المزارع مراى سوائمها وفي كل مدينة وقرية قصورها وقهندزها تلوح في اوساطها كالثوب الديباج الاخصر وقد طرز بمجارى مياهها وزينت بتبييض قصورها وفي ازكى الديباج الاخصر وقد طرز بمجارى مياهها وزينت بتبييض قصورها وفي ازكى الديباج الاخصر وقد ستة وثلثون فرسخاً في ستة واربعين فرسخاً قصبتها سميقنده

طراز مدينة في اقصى بلاد الشاش ما يلى تركستان وفي حدُّ بلاد الاسلام لانك اذا جزتها دخلت في خرقاهات للحرفية وطَرَاز مدينة طيبة التربة عذبة الماه لطيفة الهواء كثيرة للحيرات اشبه شيء بالجنة لان اهلها في غاية حسن العورة ليس في تلك النواحي احسن منم صورة رجالم ونساؤم الى حدّ يصرب بحسن صورتم المثل قل ابو للسن بن زيد البيهقى

ظبی اباح دمی واسهر ناظری من نسل ترک من طباء طراز للحسن دیباج علی وجناته وعذاره المسکی متل طراز مع طوق تری ونغمه بلبل وجمال طاووس ویة بازی

طرطوشة مدينة قديمة بالاندلس بقرب مدينة بلنسية مشتركة على نهر ابره وفي برية وبحرية وفي مدينة داخلة في مدينة من تجايب المدينة الداخلة

المربع a المربع a (أ

ما حكاه العذرى انها لا يدخلها جيس اصلًا وذكر ايصا ان البعوض ما كان يدخلها فيما مضى من الزمان حتى ان الواقع على سورها اذا اخرج يده عن السهر وقع عليها البعوض واذا ضمها سقط البعوض عنهاء وبها موضع يعرف "مغراوة به نار مستكنّة في الارض غير بادية للعيون للنه يبدو على الموضع اواد في اراد ان جعققه ادخل في الموضع عودًا فانه جترى في ساعة ويسير جمرة، وبها جبل كثير الخير والبركة وهو جبل منيف به جميع انواع الثمار وفي اعلاه مروج كثيرة المياه والمراعى وبه شجر يشبه خشبه خشب الساج تتخذ منه الالات والظروف، وبهما معدن اللحل الطيب الذي هو غاية ومعدن الزجاج وفي واديها للوت الطيب من البوري والشورى الذي يكون في الواحد قنطار وبخرج منه السمور وفيه ارحاؤ في الغوارب يكون بيت الرحاء في الغارب والدولاب يدور خارج الغارب بالماء فان شاء صاحبها ينقل الغارب من موضع الى موضع ومثل هذا بالموصل كثير في دجلة وهم يسمونه الغربة الم طركونة مدينة عظيمة قديمة بالاندلس على شاطى الجر الشامي بقرب طرطوشة قال العذرى تحت مدينة طُرَّكُونة سراديب واسعة وفيها بنيان كثيرة قال حدَّثنى شيخ مسنَّ يقال له ابن زيدان انه نزل في هذه البنيان فضل فيها هو والحابه ثلثة ايام فوجد فيها بيوتًا علوة قحاً وشعيرًا من الزمان الاول وقد تغيّر لونها ولو لا ضوء راوا في اليوم الثالث ما خرجوا ابدأ والمدينة الان مع الافرنج ١

طلبيرة مدينة قديمة بقرب طليطلة مبنية على قلّة جبل عظيم من عجايبها عين ينبع منها ما كثير يدور عليه عشرون رحاً ا

طليطلة مدينة كبيرة بالانداس من اجلّ مدنها قدراً واكثرها خيراً تسمّى مدينة الملوك ومن طيب تربتها ولطافة هواها تبقى الغلّات في مطاميرها سبعين سنة لا تتغيّر، وبها القنطرة المجيبة الله وصفها الواصفون انها قوس واحد من احد طرفي الوادى الى الطرف الاخر فرير على وجه الارص قوس قنطرة اعظم منها الا قنطرة صور قال محمد بن عبد الرحيم الغرناطى بقرب طليطلة نهر عظيم بنت للن على ذلك قنطرة من الصخر علية من للبل الى للبل كانها قوس قرح كل فخرة منها مثل بيت كبير وقد شدّت تلك الحجارة بجذوع من حديد واديب عليه الرصاص الاسود وفي ازج واحد يتحب الناظرون منها لجودة بنائها وماء ذلك النهر لا ينقطع ابدأ، وبها جر المطر

m) c عراقة d عقراوه c

وهو ما اخبر به بعض المغاربة أن بقرب طليطلة حجراً أذا أراد القوم المطب اقاموه فلا يزال ياتي المطر الى أن القوة وكلما أرادوا المطر فعلوا فلكء وبها صورة ثورين من حجر صلد قال العذري أن طارقًا لمّا غزا طليطلة ركب على الثيران وكان ذلك الموضع معسكره فلعلّ ذلك شيء من الطلسمات، وكان بها بيت الملوك كل من مات من ملوكها ترك تاجه في ذلك البيت وكتب عليه عمر صاحبه ومدَّة ولايته وكان بها بيت آخر من ملك من ملوكها قفل عليه قفلًا ورصى لمن يكون بعده أن لا يفتح ذلك البيت حتى انتهى الملك الى رجل اسمه لدريق دخل البيت الاول فوجد فيه اربعة وعشرين تاجــاً على عـدد ملوكهم ووجد على باب البيت الاخر اربعة وعشرين قفلًا ظنّ أن فيه مالًا فاراد فانحه فاجتمعت الاساقفة والشمامسة وعظموا ذلك وسالوه ان يسلك مسلك الملوك الذبين كانوا قبله فابي الآ فانحم فقالوا له ايها الملك انظر فيما يخطر ببالك من مال تراه فيه لندفعه اليك ولا تفاحه فابي الا فاحم فلما فاحم فاذا في البيت صور العرب على خيوله بعايهم ونعالهم واذ فيه مكتوب الملك فينا ما دام هذا البيت مقفلاً فاذا فنخ فقد ذهب الملك فندم لدريق على فنخ الباب فدخلت العرب بلدم في السنة الله فيخ فيها الباب في ايامر الوليد بي عبد الملك ولمّا فانحوها وجدوا بها مايدة سليمان بن داود عم من ذهب فلم يمكن نقلها لعظمها فامر الوليد أن يضرب منها حلى الكعبة وميزابها ففعل وما زالت بيد المسلمين الى أن استولى عليها الفرنج في شهور سنة سبع وسبعين واربعاية والى الان بيدهه

غرناطة مدينة بالاندلس قديمة بقرب البيرة من احسن مدن بلاد الاندلس واحصنها ومعناها الرمانة بلغة الاندلسيين يشقّها نهر يعرف بنهر قلوم وهو النهر المشهور الذى يلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص، بها جبل الثليم مطلًّ عليها على نروته توجد ايامر الصيف صنوف الرياحين والرياص المونقة واجناس الافاوية وضروب العقاقير وبها شجرة الزيتون الله من عجايب الدنيا قال ابو حامد الاندلسي بقرب غرناطة بالاندلس كنيسة عندها عين ما وشجرة زيتون والناس يقصدونها في يومر معلومر من السنة فاذا طلع الشمس نلك اليومر اخذت تلك العين بافاضة الماء ففاضت ما كثيراً ويظهر على الشجرة زهر الزيتون ثر ينعقد زيتوناً ويكبر ويسود في يومة ذلك اليوم فياخذ من ذلك الزيتون من قدر على اخذه ومن ذلك الماء للتداوي وذل فياخذ من ذلك الرحيم الغرناطي انها بغرناطة وحدثني الفقية سعيد بن شعد بن عبد الرحيم الغرناطي انها بغرناطة وحدثني الفقية سعيد بن

عبد الرحن الاندنسي انها بسقورة وقال العذرى انها بلورقة والقايلون كلّم اندلسيون والمواضع المذكورة كلّها من ارض الاندلس فجاز ان كلّ واحد منه اصافه الى موضع قريب منه

غناجرة مدينة في داخل الروم بها نهر يسمّى المقلوب لانه اخذ من للنوب الى الشمال بخلاف ساير الانهار حكى عنها انه وقعت بها في سنة اثنتين واربعاية ليلة الاثنين للحامس من آب زلزلة هايلة وتتابعت الى اليوم سقط منها ابنية كثيرة وخسف هناك حصن وكنيسة حتى لم يبق لهما اثر وتبع من ذلك للحسف ما حارَّ كثير شديد للرارة حتى غرق منه سبعون صبعة وهرب خلق كثير من اهل تلك الصباع الى رؤس للبال وبقى ذلك الماء على وجه الرض تسعة ايام ثر نصبه

فأرأب مدينة من بلاد ما وراء النهر ينسب اليها لخكيم الافصل ابو نصر ابن طرخان الفارابي وهو اول حكيم نشأ في الاسلام فام كلامر ارسطاطاليس ونقله الى اللغة العربية وقد خصه الله تعالى عزيد فطانه حتى احكم انواع للكة حتى علم الموسيقي والكيميا فكان عشى في البلاد متنكِّرًا من خوف الملوك فانه كانوا يطلبونه فاذا وصل الى مدينة واعجبته تلك المدينة سكنها مدّة ويشترى بها دارًا وبستانًا وجوارًا وعبيدًا فاذا ملَّ عنها زوَّج للوار من العبيد ووهب الاملاك لهم وفارقها ولا يرجع اليها ابدأ وكان معاصراً للصاحب بن عباد وزيم مجد الدولة بن بويه وكان الصاحب شديد الطلب له حكى ان الصاحب او غيم ه ظفر به ذات مرة وقد عرفوه واحترموا جانبه وابو نصب انبسط معهم وكان حاذةً بعلم الموسيقى فاخذ في بعض مجالسه شيئا من الملاهى وضرب ضربًا ضحك القوم كلَّهم ثمر ضرب ضربًا بكما القوم كلُّهم ثمر ضرب ضربًا نامر القومر كلَّم قر قامر وفارقهم وهرب وقيل ان الصاحب بن عباد كان بالرى فد خل عليه ابو نصر متنكّراً فا عرفه وحكى ان ابا نصر كان في قفل بهشى في بلاد الشام فوقع عليهم اللصوص فسلم اليهم ماله وخيله فابوا الا قتله فنزل عن الدابة وتستر بالحجي وكان حانقا في الرمي فقاتل حتى قتل في سنة اربعين وثلثماية

فبرة مدينة قديمة بارض الاندلس بقرب قرطبة قال العذرى بها مغارة عجيبة لا يعرف قدرها البتة يقال لها باب الرياح اذا وقفت عليه وعلقت فيه ثوبًا رفعته الريح في الجو وقال ايصا ان بعض ملوك بني أُمَيَّةَ امر ان يُردم ذلك الغار بالتبي فحشدوا اهل الناحية وامروهم بذلك حتى استوى الردم الى

اعلى الغار وقعد الناس على فم الغار فتحرّك بهم الردم وساخ من ساعته ونجا الناس وفر يعلم اين ذهب ذلك التبن الآ انهم راوا بعض منابع ذلك الجبل اخرج منه بعض ذلك التبن ه

فراغة مدينة بالاندلس بقرب لاردة وفي مدينة حسنة البنيان ذات مياه وبساتين كثيرة وانها حسنة المنظر طيبة المخبر بها سراديب تحت الارص كثيرة وفي عندم ملجاً من العدو أذا طرقم وصفتها انها بير ضيقة الراس واسعة الاسفل وفي اسفلها ارقة كثيرة مختلفة كنافقاء اليربوع فلا يوصل اليها من اعلى الارض ولا يجسر الطالب على دخولها وأن ارمى فيها الدخان دخلوا في الازقة وسدّوا ابوابها حتى يرجع الدخان عنم وأن طمّوها يكون لها باب آخر خرجوا منه وتسمّى هذه السراديب عندم الفجوج ويخرج في علها الاموال بالوصيا وغيرها وانه عندم ذلك من ابواب البرّه

فرمنتيرة جزيرة في الجر الخيط طولها عشرون ميلًا وعرضها ثلثة اميال وانها في وسط البحر وهواوًها طيب وتربتها كريمة ومياه ابارها عذبة وبها عسارات ومزارع ولطيب هوائها وتربتها لا يوجد فيها شيء من الهوام اصلاً لان الهوام ولا شرات تولّدها من العفونات ولا عفونة بها وحكى ان بها منبت الزعفران للجيد الغاية الذي لا يوجد في موضع خير منه ه

فهمين قلعة بارص الاندلس بقرب طليطلة حصينة جدًّا بها بير شرب اهل القلعة منها وفر يعرف فيها علق اصلاً فكثر فيها الطين بطول زمان فاحتاجوا الى كسحها فاخرجوا منها طيناً كثيراً فكثر ماوًها الا انه تولّد فيها علق كثير تعذر شرب مائها لان العلق كان ينشب بحلق شارب الما فوجدوا في وسط الطين المخرج منها علقاً من المخاس فرموا في البير فانقطع العلق عنها ها قادس جزيرة بقرب الاندلس طولها اثنا عشر ميلاً بها ابار مياهها عذبة وفيها اثار قديمة غيرها الزمان منها الطلسم المشهور الذي عمل لدفع البربر عن جزيرة الاندلس وهو ما حكى ان صاحب هذه الجزيرة كان من ملوك الروم قبل الاسلام وكانت له بنت ذات جمال فخطبها ملوك تلك النواحي فقالت يسوق الماء النها من البر جيث يدور الرحاء عليها فشرع ملكان احدها في عمل الطلسم والاخر في سوق الماء البها من البر فقيل لها عن تتزوجين فقالت عمل الطلسم والاخر في سوق الماء البها من البر فقيل لها عن تتزوجين فقالت اتزوج بالسابق منهماء اما صاحب الماء فقد اتخذ في وسط الحر وسرح الماء اتوقه بالمجارة والرصاص مخوفاً حيث لا يشرب شيماً من ماء الجر وسرح الماء وثقه بالمجارة والرصاص مخوفاً حيث لا يشرب شيماً من ماء البحر وسرح الماء وثقه بالمجارة والرصاص مخوفاً حيث لا يشرب شيماً من ماء البحر وسرح الماء

اليه من نهر من البرّ حتى وصل الى جزيرة قادس واثره في الجر الى ألان ظاهر تَلَنَهُ مهدوم بطول المدَّة عُ واما صاحب الطلسم فقد اتخذ عثالاً من للديد مخلوطاً بالصفر على صورة رجل بربرى له لحية متلحق بوشاح ورداء مذهب قد تعلق من منكبه الى انصاف ساقية وقد جمع فصلتيه بيده اليسرى منصمة الى صدره ويده اليمني عدودة مفتاح قفل في يده قابص عليه مشيرًا الى الجر كانه يقول لا عبور وهو قايم على راس بناءً عل طوله نيف وسننون فرامًا وطول الصورة قدر ستة افرع وفكر أن الجر الذي تجساه الصورة ويسمسي الابلاية لرير ساكنًا ولا تجرى فيه السفن بعد ذلك، وحكى أن صاحب سوق الماء سبق صاحب الطلسم فقال صاحب الجزيرة لا تظهروا سبقه حتى لا يبطل علينا عبل الطلسم فلمّا فرغ الصانع من الطلسم قيل له قد سُبِقْتَ فالقي نفسه من اعلى الموضع الذي عليه الطلسم فات نحصل لصاحب الجزيرة الماء والطلسم فا زال الامر على ذلك كان الجر مصطربًا والجزيرة محفوظة الى سنة اربعه اينة فوقع المفتاح من يد الصورة فحملت الى صاحب مدينة سبتة فوزنه فكان فيه ثلثة ارطال فسكن الجرحينيذ وعبر السفى فيه وذكر ايضا ان الطلسم عدم في سنة اربعين وخمسماية هدموه رجاء ان يوجد تحته شي؟ من المال فلم يوجد شي فيه الم

قاليقلا مدينة بارمينية تنسب الى امراة اسمها قالى فكانه قال قالى بنَتْ كما يقال داراجرد وصورًتْ صورة نفسها على باب المدينة جلب منها البسط والزلالى الله يقال لها قالى ولاهلها يد باسطة في صنعتها ومنها تحمل الى ساير البلادء بها بيعة الشعانين قال ابن الفقيم انها بيعة للنصارى فيها بيت كبير مخزن مصاحفه وصلبانه فاذا كان ليلة الشعانين يفخ باب في ذلك الموضع معروف يخرج منه تراب ابيص فلا يزال يخرج ليلته الى الصباح فينقطع حينية فياخذ الرهبان ويدفعه الى الناس وخاصيته دفع السموم ولدغ العقارب وليات يداف منه وزن دانق في ماء فيشربه الملسوع فيسكن في الوقت المهوفية الحرى وذلك انه ان بيع منه شيء فرينتفع به صاحبه ويبطل وفيه الحدى

قرطمة مدينة عظيمة في وسط بلاد الاندلس كانت سرير ملك بني امية دورتها اربعة عشر ميلًا وعرضها ميلان على النهر الاكبر الذي يعرف بوادي الكبير وعليه جسرانء ومسجدها للجامع من اكبر مساجد الاسلام واجمعها لحاسن العد والبنيان طوله اربعهاية ذراع وعرضه ثلثماية وعده ورخام بنيانه

بغسيفساء وذهب وبحذائه سقايات وحياض فيها من الماء الرضراض، وبها كنيسة الأسرى وفي مقصورة معتبرة عند النصارى قال العذرى ان المسلمين في قرطبة اسروا راعياً من رعاتها وسالوه عنها فذكر انها حصينة جدًّا الآ ان فيها ثغرة فوت باب القنطرة فلتا جنّم الليل ذهبوا الى تلك الثغرة ودخلوا منها وجاءوا الى باب المدينة الذى يقال له باب القنطرة وقتلوا لحرّاس وفتحوا الباب ودخلوا المدينة فلتا علم صاحب قرطبة ان المسلمين دخلوا فبينا م كذلك اذ خرج العلم على فرس اصغر هارباً حتى الى خندت المدينة فلما فبينا م كذلك اذ خرج العلم على فرس اصغر هارباً حتى الى خندت المدينة فتبعد امير المسلمين واسمد مغيث فلتا راى مغيثاً حرّك فرسد فسقط فاندقت رقبته فاسره مغيث ورجع الى بقية العلوج اسرم وقتلم فسمتيت واندقت رقبته فاسره مغيث ورجع الى بقية العلوج اسرم وقتلم فسمتيت وهو واندقت رقبته فاسره مغيث ورجع الى بقية العلوج اسرم وقتلم فسمتيت بعلل قيمة واحد منها يبلغ خمسهاية دينار لحسن شكلها والوانها وعلوها وحجة قوائمها ها

قسطلونة مدينة قديمة بالانداس بقرب بسطة بها جبل فيه غار يتقاطر الماء من اعلاه في حفيرة تحته لطيفة نقطة نقطة ويجتمع في تلك للفيرة بذوبانها ولا يغيض فان شرب من ماء تلك للفيرة عدد كثير لم ينقص قال العذري اخبرني بهذا جماعة شاهدوها وهذا امر شايع مستفيض في ذلك الموضع قال وفي هذا الغار ميت لا يغيره طول الازمنة ولم يعرف له خبره قلعة اللان انها قلعة في غاية للصانة بارض اللان على قلة جبل وفي من القلاع الموصوفة بالحصانة تستمى باب اللان قالوا لو ان رجلًا واحدًا يمنع جميع ملوك الارض عنها يصتح له ذلك لتعلّقها بالجو وعسر الطريق ولها قنطرة عجيبة البناء عظيمة وعجبها ما يبصر لا عمل يذكر فان اللفظ لا يعطى معنى عجبها بناها سندباذ بن كشتاسف بن لهراسف والقلعة على صخرة صمّاء بها عين ينبع الماء العذب من الصخرة الصماء ها وسط القلعة من الصخرة الصماء ها وسط القلعة من الصخرة الصماء ها

قيصرية مدينة عظيمة في بلاد الروم بناها ملك الروم من الحجارة وفي كثيرة الاهل عظيمة العارة والان في كرسي ملك بني سلجوق ملوك مسلمين بها أثار قديمة يزورها الناس وبها موضع يقولون انه حبيس محمد ابن لخنفية وبها جامع ابي محمد البطال وكان بها تهام بناها بليناس للكيم لقيصر ملك

الروم من عجايب الدنيا كان يحمى بسراج وبها موضع بين قيصرية واقصرا يشبه بيدراً مسخ جراً فصبرة لخنطة انقلبت جراً الحر وصبرة التبن انقلبت جراً البيض اللون وحولها تماثيل جرية تشبه تماثيل لليوانات من الانسان والبهايم للنها تغيّرت وفنيت بطول الوقت وبقرب قيصرية جبل فيه من لليسات ما لا يحصى الآ انها لا تخرج منه لطلسم عله للكهاء فلا يخرج منه شيء البتة كن كنن مدينة بقرب سموقند حصينة لها قهندز وربص قال الاصطخرى مدينة كن كن ثلثة فراسخ في مثلها جرومية يدرك بها الثمار اسم عن ساير بلاد ما وراء النهر غير انها وبية وعاراتها حسنة جدًّا وفي عامة دورها الماء للساء للسارى والبستان بها شوك الترتجبين يحمل منها الى البلاد كلها وفي جبالها العقاقير والبستان بها شوك الترتجبين يحمل منها الى البلاد كلها وفي جبالها العقاقير عائميرة ومنها يرتفع الملح المستحجرء ومن مفاخرها ابو اسحق اللشي المشهور عائم وكثرة ديونه فسأله ابو اسحق عن مقدار دينه ووزن في للال وقال اصرف هذا في مصالحة شانك وجعل يعتذر عذا في دينك ثر وزن مثلها وقال اصرف هذا في مصالحة شانك وجعل يعتذر الله اعتذار المذنب فلما ذهب الرجل بكي بكاء شديداً فسيل عن بكاء فقال بكايتي على غفلتي عن حال صديقي حتى افتقر الى رفع للهال الى والوقوف فقال بكايتي على غفلتي عن حال صديقي حتى افتقر الى رفع للهال الى والوقوف السوال ه

كند من قرى خُجَنْد بما وراء النهر يقال لها كند باذام وباذام هو اللوز لان بها لوز كثير بها اللوز الفريك وهو لوز عجيب ينقشر اذا فرك بالبد ا

لَبلّة مدينة بالأندلس قديمة بقرب اشبيلية كثيرة الخيرات فايصة البركات بها أثار قدية بها نهر لهشر وبهذا النهر ثلث عيون احداها عين لهشر وفي اغزرها ماء واعذبها والثانية عين الشبّ فانها تنبعث بالشبّ والثالثة عين الزاج فانها تنبعث بالراج فانه غلبت عين ماء لهشر صار الماء عذباً وانه غلبت عين الشب او الزاج حال طعم الماء قل العذري سور المدينة قد عقد بناء على الشب او الزاج حال طعم الماء قل العذري سور المدينة قد عقد بناء على تصاوير اربعة صنم يسمى درديا وعليه صنم آخر وصنم يسمى مكيا وعليه صنم آخر والمدينة مبنية على هذه الاصنام وما علا من البناء موضوع على اعناقم ومدينة لبلة انفرت بهذه البنية على ساير المدن وبها صيد البر والجر جميعاً وبجلب منها العصفر الجيد والعناب الذي لا نظير له في الافاق ويعمل بها الاديم الميد الذي يحاكي الطايفي ش

لشبونة مدينة بالاندلس قديمة في غربي قرطبة قريبة الى الجر بها جبال فيها اوكار البُزاة الخلص ولا تكون في غيرها ولعسلها فصل على كل عسل

لورقة مدينة كبيرة بالاندلس قاعدة كورة تدمير في اكرم بقباع الاندلس واكثرها خيراً سيما الفواكه فان بها من اصناف الفواكه ما لا يوجد في غيرها حسنا وكثرة سيما الكمثري والرمان والسفرجل ومن قوّة ارضها ما ذكره العذرى ان بها عنباً وزن العنقود منها خمسون رطلاً بالبغدادى وان للبَّة من كلنطة اصاب هناك ماية حبّة وبارض لورقة يسقى نهر كنيل مصر يبسط على الارض فاذا غاص يزرع عليه ويبقى طعامها في المطامير خمسين سنة واكثر ولا يتغيّر وكثيرًا ما تصيبها آفة الجواد وحكى انه كانت في بعض كنايسها جرادة من ذهب وكانت لورقة آمنة من جايجة للراد فسرقت تلك للرادة فظهرت للجراد في ذلك العامر ولم تفقد بعد ذلك وايصا لم توجد بها علَّة البقر الله تسمى اللقيس الى ان وجد في بعض الاساس ثوران من صغر احدها البقر الله تسمى اللقيس الى ال قدام الاخر يلتفت اليه فلما اخذت من ذلك الموضع وقعت اللقيس في ذلك العام، ومن عجايبها شجرة زيتونة في كنيسة في حومة جبل في كل سنة في وقت معلوم تنور وتعقد وتسود وتطيب في يوم آخر وفي مشهورة عرفها الناس حكى العذري ان هذه الشجرة قطعها المحابها وهم نصاري وانها فعلوا نلك لكثرة الواردة عليهم بسببها وتنزاحم الناس فبقيت مقطوعة زمانا ثمر لقحت بعد ذلك وفي الان باقية كذا ذكره العذرى في شهور سنة خمسين واربعاية وقال ايضا اخبرني ابرهيمر بن احمد الطرطوشي قال سمعت ملك الروم يقول اني اريد أن أرسل ألى أمير المومنين بالاندلس هدية فأن من أعظم حواجبي عنده انه صحّ عندى أن في الفاتحة الكريمة كنيسة وفي الدار منها زيتونة أذا كان ليلة الميلاد تورّقت وعقدت واطعت من نهارها اعلم ان لشهيدها محلّا عظيماً عند الله فاتصرَّع الى معاليه في تسلية اهل تلك اللنيسة ومداراتهم حتى يسمحوا بعظام ذلك الشهيد فان حصل لى هذا كان اجلَّ من كلَّ نعية، وبها وادى الثمرات ذكر العذري ان هناك ارضاً تعرف بوادى الثمرات يرد اليه ماء واد هناك يسقيه فينبت التفاج واللمثرى والتين والزيتون وتحوها سوى شجر التوت من غير غرس اصل لقد حدّث بذلك جماءة من شقسات الناس

مالطة جزيرة بقرب جزيرة الاندلس عظيمة للحيرات كثيرة البركات طولها تحو

ثلثين ميلاً وفي آهلة وبها مدن وقرى واشجار واثمار غزاها الروم بعد الاربعين والاربعاية حاربوم وطلبوا منم الاموال والنساء فاجتمع المسلمون وعدّوا انفسم وكان عدد عبيدم اكثر من عدد الاحرار فقالوا لعبيدم حاربوا معنا فان طفرتم فانتم احرار ومالنا لكم وان توانيتم قتلنا وقتلتم فلمّا وافي الروم حلوا عليم حملة رجل واحد ونصرم الله فهزموم وقتلوا من الروم خلقاً كثيرًا ولحق العبيد بالاحرار واشتدّت شوكتم فلم تغزم الروم بعد فلك ابداً عينسب اليها ابن السمنطى الشاعاء المالطي كان آية في نظم الشعر على المديهة قال ابو القسم ابن رمضان المالطي اتخذ بعض المهندسين عالطة المديهة قال ابو القسم ابن رمضان المالطي اتخذ بعض المهندسين عالطة فقلت لعبد الله ابن السمنطي اجر هذا المصراع 'جارية ترمي الصنح فقال بها القلوب تنتهم

كان من احكها الى السماء قد عرج وطالع الافلاك عن سرّ البروج والدرج كانه يقرأها من حفظه ه

ما وراء النهر يراد به ما وراء نهر جيمون من انزه النواحي واخصبها واكثرها خيراً وليس بها موضع خال عن العارة من مدينة او قرى او مزارع او مراعى هواءها اصح الاهوية ومياهها اعذب المياه واحقها والمياه العذبة عتت جميع جبالها وضواحيها وترابها اطيب الاتربة وبلادها بخارا وسمرقند وجند وخبند واهلها اهل الخير والصلاح في الدين والعلم والسماحة فان الناس في اكثر ما وراء النهر كانهم في دار واحدة وما ينزل احد باحد الله كاتمه نن بدار نفسه من غريب وبلدى وفيّة كل امرة منهم على للود والسماح فيمًا ملكت يده من غير سابقة معرفة أو توقع مكافاة، حكى الاصطخري أنه نـزل منزلاً بالصغد فراى دارًا ضربت الاوتاد على بابها فقالوا أن ذلك الباب لم يغلق منذ زيادة على ماية سنة ولم يمنع من دخوله واصل ليسلاً ولا نهارًا والغالب عليهمر بناء الرباطات وعمارة الطرق والوقف على سبيل للجهاد واهل العلم وليس بها قرية ولا منهل ولا مفازة الآ وبها من الرباطات ما يفصل عين نزول من طرقه وقل بلغني أن بما وراء النهر اكثر من عشرة الاف رباط في اكثرها اذا نزل الناس به له طعام لنفسه وعلف لدوابّه ان احتاج، وجميع ما وراءً النهر ثغر من حدود خوارزم الى اسبجاب وهناك الترك الغزية من اسبجاب الى فرغانة الترك للخلخية ولم يزل ما وراء النهر على هذه الصفة الى أن ملكها خوارزم شاه محمد بن تكش سنة ستماية وطرد لخطا عنها وقتل ملوك مًا

وراء النهر المعروفين بالخانية وكان فى كل قطر ملك يحفظ جانبة فلما استولى على جميع النواحى عجز عن صبطها فسلط عليها عساكرة حتى نهبوها واجلى الناس عنها فبقيت تلك الديار الله وصفت للبنان لحسنها خارية على عروشها ومياهها مندفقة معطلة وقد ورد عقيب ذلك عساكر التتر فى سنة سبع عشرة وستماية وحربوا بقاياه والان بقى بعض ما كان عليها فسجان من لا يعترية التغير والزوال وكل شيء سواه يتغير من حال الى حال الى حال الى

مدينة الخاس ويقال لها ايصا مدينة الصغر لها قصة عجيبة تخالفة للعادة جدًّا ولَكَ رايت جماعة كتبوها في كُتُب معدودة كتبتها ايضا ومع فلك فانها مدينة مشهورة الذكرء قال ابن الفقية فهب العلماء الاقدمون الى ان مدينة النحاس بناها ذو القرنين واودعها كنوزه وطلسمها فلا يقف عليها احد وجعل في داخلها حجر البهتة وهو مغناطيس الناسس فان الناس اذا وقف حذاه جذبه كما يجذب المغناطيس للديد ولا ينفصل عنه حتى يموت وانه في مفاوز الاندلس، وللا بلغ عبد الملك بن مروان خبر مدينة النحاس وخبر ما فيها من الكنوز وان الى جانبها بحيرة فيها كنوز كثيرة واموال عظيمة كتب الى موسى بن نصير عامل المغرب وامره بالمصير اليه والحوص على دخولها وان يعرفه حالها ودفع الكتاب الى طالب بن مدرك فحمله الى موسى وهو بالقيروان فلمّا قراه تجهز وسار في الف فارس تحوها فلمّا رجع كتب الى عبد الملك بسم الله الرحين الرحيم اصلح الامير صلاحاً يبلغ به خير الدنيا والاخرة اخبرك يا امير المومنين اني تجهزت لاربعة اشهر وسرت في مسفاوز الانداس ومعى الف رجل حتى اوغلت في طرق قد انطمست ومناهل قد اندرست وعفت فيها الاثار وانقطعت عنها الاخبار فسرت ثلثة واربعين يومأ احاول مدينة لم ير الرانون مثلها ولم يسمع السامعون بنظيرها فلاح له بريق شرفها من مسيرة ثلثة ايام فافزعنا منظرها الهايل وامتلات قلوبنا زعبها من عظمها وبعد اقطارها فلمّا قربنا منها فاذا امرها عجيب ومنظرها هايل فنزلنا عند ركنها الشرق فر وجهت رجلًا من المحابي في ماية فارس وامرته ان يدور حول سورها ليعرف بابها فغاب عنّا يومين ثر وافى اليوم الثالث فاخبرنى انه ما وجد لها بابأ ولا راى اليها مسلكاً نجمعت امتعة المحابي الي جانب سروا وجعلت بعضها على بعض لانظر من يصعد اليها فياتيني بخبر ما فيها فلمر تبلغ امتعتنا ربع لخايط لارتفاءه فامرت عند ذلك باتخان السلاليم وشد بعصها الى بعض بالحمال ونصبتها الى لخايط وجعلت لمن يصعد المها وياتيني

جبر ما فيها عشرة الاف درم فانتدب لذلك رجل من الحمايي يتستمر ويقرا ويتعوِّد فلمّا صار على سورها واشرف على ما فيها قهقه صاحكًا ونزل اليبها فناديناه إن اخبرنا بما فيها وبما رايته فلمر جبنا فجعلت لمن يصعد وياتيني خبر ما فيها وخبر الرجل الف دينار فانتدب رجل من حير واخذ الدنانير ثر صعد فلمّا استوى على السور قهقه ضاحكًا ثر نزل اليها فناديناه أن أخبرنا ما ترى فلمر يجبنا فصعد ثالث وكان حالة مثل حال الرجلين فامتنع المحايي بعد ذلك من الصعود فلما أيست عنها رحلت تحو الجيرة وسرت مع سور المدينة فانتهيت الى مكان من السور فيه كتابة بالجيرية فامرت بانتساخها فكانت

ليعلم المراد ذو العر المنسيسع ومن لو ان حيّا ينال لخلد في مهل سالت له العين عين القطر فايضـة وقال للجبيّ انشوا فيسه لي اثــراً فصيّموه صفاحاً ثر مديدل بد وافرغوا القطم فوق السور مخددرًا فصار صلباً شديداً مثل صيخود وصُكُّ فيه كنوز الارض قاطبية لمريبق من بعدها في الارض سابعة وصار في بطن قعم الارص مصطحعاً مصممناً بطوابيق للسيد هذا ليعلم ان الملك منقطع الآ من الله ذي التقوى وذي الجود

يرجو لخلود وماحتي بمخسلود لنال ذلك سليمان بن داوود فيه عطا جزيل غير مصرود يبقى الى للشر لا يبلى ولا يبودى الى البناء باحكام وتجويد وسوف يظهم يوماً غيهم محمدود حتى "تطمين رمسا °بعد اخدود

قال أثر سرت حتى وافيت الجميرة عند غروب الشمس فاذا في مقدار ميل في ميل كثيرة الامواج فاذا رجل قامر فوق الماء فناديناه من انت فقال انا رجل من الجي كان سليمان بن داود حبسه والذي في هذه الجيرة فاتيته لانظم ما حاله قلنا له فا بالك قائمًا فوق الماء قال سمعت صوقًا فظننته صوت رجل ياتي هذه الجيرة في كلّ عامر مَرَّةً وهذا اوان مجيَّه فيصلى على شاطيها ايّاماً ويهلل الله ويمجَّده قلنا من تظنَّه قال اطنَّه الخصر عم فغاب عنَّا فلم ندر كيف اخذ قال وكنت اخرجت معى عدّة من الغوّاصين فغاصوا في الماء فراوا حبًّا من صفر مطبقاً راسه مختوماً برصاص فامرت به ففن فخرج منه رجل من صفر على فرس بيده رمح مطرد من صفر فطار في الهواء وهو يقول يا فبي الله لا اعود فر غاصوا ثانية وثالثة فاخرجوا مثل هذا فصجّوا خوفاً من قطع الزاد فاخسنت مظمنا P) و بطري b.e بطري P) و تظمي م

الطريق الله سلكتها اولًا حتى عدت الى قيروان ولله لله الذى حفظ لامير المومنين اموره وسلم له جنوده والسلام، قال لمّا قوا عبد الملك كتاب موسى وكان عنده الزهرى قال له ما تظنّ باوليك الذين صعدوا السور قال الزهري با امير المومنين لان لتلك المدينة جنَّا قد وكلوا بها قال في اوليك الذيبين يخرجون من لخباب ويطيرون قل اوليك مردة لخن الذين حبسهم سليمان ابن داود عليه السلام في الجار هذا ما رواه ابن الفقيد،

وقال ابو حامد الاندلسي دور مدينة النحاس اربعون فرسخاً وعلو سورها خمسماية فراع فيما يقال ولها كتاب مشهور في كتابها أن ذا القرنين بناها والصحيح أن سليمان بن داود عم بناها وليس لها باب ظاهر واساسها راسخ وان موسى بن نصير وصل اليها في جنوده وبني الى جانب السور بناءً علياً متصلاً به وجعل عليه سلماً من الخشب متصلاً باعلى السور وندب اليه من اعطاه مالاً كثيراً وإن ذلك الرجل لما راى داخل المدينة فحك والقى نفسه في داخل المدينة وسمعوا من داخل المدينة اصواتاً هايلة ثمر ندب اليه آخب واعطاه مالاً كثيراً واخذ عليه العهد ان لا يدخل المدينة وتخبر عما يرى فلمّا صعد وعاين المدينة فحك والقي نفسه فيها وسمعوا من داخلها اصواتاً هايلة ايصا ثر ندب اليه رجلاً شجاءاً وشد في وسطه حبلاً قوياً فلما عايسي المدينة القى نفسه فيها فجلبوه حتى انقطع الرجل من وسطه فعلم ان في المدينة جنّا يجرّون من علا على السور فايسوا منها وتركوها، وذكر ابو حامد الاندلسي في وصف مدينة الخاس قصيدة منها شعب

ومدارس وخانقاهات حسنة، حدّثني بعض اهلها أن بها بستاناً يسمّى

وتقبله الملكوت ربعي حيدت ما فلك البروج يجرّ في سجداته

ارص تحيية الله دانست بها جيّ الفلا والطير في غدواته والريح جمله الرخاء إيسنما شهرين مطلعها الى روحساتم كالطود مبهممة بأسٍّ راسم اعيى البريّة من جميع جهاته والقطر سال بها فصاع مدينة عجباً جار الوهم دون صفاته حصن النحاس احاط من جنباتها وعلى غلو السام في غلواته فيها نخايره وجلّ كنوزه والله يكلاها الى ميقاته في الارض آيات فلا تك منكرًا فحجايب الاشياء من آياته الا مراغة مدينة كبيرة مشهورة من بلاد آذربيجان قصبتها وفي كثيرة الاهل عظيمة القدر غزيرة الانهار كثيرة الاشجار وافرة الثمار بها آثار قديمة للمجوس

قيامتاباذ فرسمن في فرسم وان ارباده لا يقدرون على تحصيل تمرتها من الكثرة فتتناثر من الاشجار وبقرب قيامتابان جمّة يفور الماء لخارّ عنها ياتيها الحساب العاهات يستحمّون بها وينفعهم وفي عيون عدة اكثر ما ياتيها الزمني والجريي فاذا انفصل هذا الماء عن البية وجرى على وجه الارص يصير جرًا صلماً، وخارج المدينة غار يدخله الانسان يرى فيه شبه البيوت والغرف فاذا امعن يرى فيه شيئًا صليبًا لا يقرب منه احد الله هلك يزعمون انه طلسم على كنز والله اعلم، وبها جبل زنجقان وهو جبل بقرب مراغة به عين ماء عذب ياجن به الدقيق فيربو كثيراً وجسى خبزه والخبّازون يخمّرون ادقتهم به ويصير هذا الماء جراً ينعقد منه صور فخام يستعلها النساس في ابنيتهم ، وس مفاخرها القاضى صدر الدين المعروف بالجود والكرمر وفنون الخيرات وصنوف المبرات من خيراته سور مدينة قروين الذي عجز عن مثلة اعظم ملوك زماننا فانه بنا ابواب المدينة بالاجر في غاية العلو وبقية السور بالطين وشرّافاتها بالاجر والمدينة في غاية السعة ، وحكى انه اراد ان يتخذ لنفسه قبرًا بقرب حجرة رسول الله صلعمر فبعث الى امير المدينة واعلمه ذلك فشرط ان يبعث اليه ملاً جراب نهبًا فقال القاضي ابعث التي الجراب حتى املاه نهبًا فلما راى امير المدينة كبر هتم وسماحة نفسه بعث اليم الأن عناق ومكنه من فلك فلمّا توفي دفي في المدينة وموضع راسه قريب من قدم رسول الله صلعم، وحكى الشيخ نور الدين محمد بن خالد الجيلي وكان من الابدال في كتاب صنّفه في كراماته وعجايب حالاته قال رايت فوجاً من الملايكة لا يدرك عددم ومعم تحف وهدايا فسالت الى من هذه الهدايا قالوا الى قاضى مراغة قلت ما هو الآ عبد مكرم قالوا ان هذه له تكرامته رسول الله صلعم ا

مربيطر مدينة بالاندلس بقرب بلنسية قال صاحب محجم البلدان ان فيها الملعب ذو الحجايب لست اعرف كيف يكون ذلك وذاك ان الانسان اذا نزل فيه صعد واذا صعد عليه نزل ان صح ذلك فانه ذو الحجايب جدًّا الله المستطيلة قال ابو القسم للهاني انها بلاد بارض الروم على ساحل الحر المطر بها دائر صيفًا وشتاء حيث اهلها لا يقدرون على دياس بيادرهم وأتما جمعونها في السنابل ويفركونها في بيوتهم بها بزاة كثيرة عدد الغربان عند غيرهم للنها ضعيفة رخوة لا تقدر على اخذ الدجاج وامثالها ه

المصيصة مدينة بارض الروم على ساحل جيحان كانت من تغور الاسلام وفي الني نطاق d (9

الان بيد اولاد كيون سميت بالمصّيصة بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح عم قل المهلّى من خاصّية هذه المدينة الفراء المصيصية الله لا يتولّد فيها القمل واذا غسلتها لم تتغيّر عن حالها وتحمل الى ساير البلدان وربّا بلغت قيمة الفروة منها ثلثين ديناراً ه

ملطية مدينة بارض الروم مشهورة بها جبل فيه عين حدّثنى بعض التجار ان هذه العين يخرج منها ما عذب ضارب الى البياض يشربه الانسان لا يصرّه شيئًا فاذا جرى مسافة يسيرة يصير حجراً صلداً ه

موغان ولاية واسعة بها قرى ومروج بانربيجان على بمين القاصد من اردبيل الى تبريز وفي جروم وآنربيجان كلها صرود كانت منازل التركمان لسعة رفغها وكثرة عشبها والان اتخذها التتر مشتاة وجلا عنها تركمانها قال ابو حامد الاندلسي رايت بها قلعة عظيمة لها رساتيق كثيرة وقد عرب عنها اهلها لكثرة ما بها من الثعابين ولخيات وقال رايت عند اجتيازي بها شجاعً عظيماً ففوعت منه ه

ميافارقين مدينة مشهورة بديار بكر كانت بها بيعة من عهد المسيم عم وبقى حايطها الى وقتنا هذا حكى أن ولاية هذه البلاد كانت لرجل حكيمر اسمه مروثا من قبل قسطنطين الملك صاحب رومية الكبرى فرضت لشابدور ذى الاكتاف بنت وعجز اطباء الفرس من علاجها فاشار بعض المحابه باستدءاء مروثا لعلاجها فبعث افى قسطنطين يساله فبعثه اليه فعالجها مروثا ففرح بذلك شابور وقل له سل حاجتك فسأل مروثا الهُدنة بينه وبين قسطنطين فاجابه الى فلك وكان يجرى بينهما محاربات شديدة ولما اراد الانصراف قال له شابور سل حاجة اخرى فقال انك قتلت خلقاً كثيراً من النصارى فاسالك ان تامر بجمع عظامهم لي فامر له بذلك فجمعوا من عظام النصاري شيمًا كثيرًا فاخذها معه الى بلاده واخبر قسطنطين بالهدنة وجمع العظام فسر بذلك وقال له سل حاجتك فقال اريد ان يساعدني الملك على بناء موضع في بلادي فكتب قسطنطين الى كلّ من جباوره المساعدة بالمال والرجال فعاد الى مكانمه وبني مدينة عظيمة وجعل في وسط حايط سورها عظام شهداء النصاري الله جمعها من بلاد الفرس وسمّى المدينة مدور صالا معناه مدينة الشهداء واختار لبنائها وقتاً صالحاً لا توخذ عنوة وجعل لها ثمانية ابواب منها باب يسمّى باب الشهوة لد خاصّية في هجان الشهوة او ازالتها لم يتحقّق عند الناقل ولا أن هذه الخاصية للدخول أو الخروج وباب آخر يستى باب الفرح والغمر بصورتين منقوشتين على الحجر اما صورة الفرح فرجل يلعب بيه واما مورة الغمر فرجل تأم على راسه صخرة فلا يرى بميّافارةين مغموم الآ نادراً وفى برج يعرف ببرج على بن وهب فى الركن الغربى القبلى فى اعلاه صليب منقور كبير يقال انه يقابل البيت المقدس وعلى بيعة قامة بالبيت المقدس صليب مثله قيل ان صانعهما واحد وبنى بيعة فى وسط البلد على اسمر بطرس وبولس وفى باقية الى زماننا فى الحمّة المعروفة بزقاق اليهود فيها جهن من رخام اسود فيه منطقة الزجاج فيها دم يوشع بن نون عم وهو شفاء من كلّ داء واذا طلى به البرس ازاله قيل ان مرّوثا جاء به من رومية اللبرى اعطاه قسطنطين عند عوده ه

هرقلة مدينة عظيمة بالروم كرسى ملك القياصرة بناها هرقل احد القياصرة غزاها الرشيد سنة احدى وتسعين وماية نزل عليها يحاصرها فاذا رجل خرج من اهلها شاكى السلاح ونادى يا معشر العرب ليخرج منكم العشرة والعشرون مبارزة فلم يخرج اليه احد لانهم انتظروا انن الرشيد وكان الرشيد نامًا فعماد الرومي الى حصنه فلما اخبر الرشيد بذلك تاسف ولامر خدمه على تركم ايقاطه فلما كان الغد خرج الفارس واعاد القول فقال الرشيد من له فابتدر جلَّة القُوَّاد وكان عند الرشيد مخلد بن للسين وابرهيم الفزارى قالا يا امير المومنين ان قوادك مشهورون بالباس والنجدة ومن قتل منه هذا العليم لمر يكن فعلًا كبيرًا وان قتله العلج كانت وصمة على العسكر كبيرة فان راى الامير ياذن لنا حتى تختار له رجلًا فعل فاستصوب الرشيد ذلك فاشاروا الى رجل يعرف بابن الخزرى وكان من المنطوعة معروف بالتجارب مشهور في الثغور بالتجدة فقال له الرشيد اتخرج البه فقال نعم واستعين بالله عليه فادناه الرشيد وودّعه واتبعه وخرج معه عشرون من المنطوّعة فقال لم العلي وهو يعددم واحداً واحداً كان الشرط عشرين وقد ازددتم رجلاً ولكن لا باس فنسادوه ليس يخرج اليك الله واحد فلمّا فصل منام ابن الخزرى تامّاء العلم قال له اتصدقني فيما اسالك قال نعم قال بالله انت ابن الجزرى قال نعم فقال ملا كفوء ثر اخذا في شانهما حتى طال الامر بينهما وكاد الفرسان ينفقان تحتهما وزجّا بر محيهما وانتصيا بسيفيهما وقد اشتد للحرُّ فلما ايس كل واحد منهما عين الظفر بصاحبه وتى ابن للزرى فدخل المسلمين كأبة وغطغط الكفار فاتبعه العليج فتمكن ابن للخزرى منه فرماه بوهق واستلبه عن ظهر فرسه ثر عطف عليه فا وصل الى الارص حتى فارقه راسه فكبر المسلمون تكبيراً والبخزل المشركون

وبادروا الى الخصى واغلقوا الابواب فصبت الاموال على ابن الجزرى فلمر يقبسل منها شيئًا وسال ان يُعفى ويُترك بمكانه واقام الرشيد عليها حتى استخلصها وسبى اهلها وخربها وبعث فيسقوس الجزية عن راسه اربعة دنانير وعن كل واحد من البطارقة دينارين ا

هزاراسب مدينة كبيرة وقلعة حصينة بارص خوارزم المال محيط بها وقى كالجزيرة ليس اليها الآطريق واحد تنسب اليها رحة بنت ابرهيم الهزاراسبية المشهورة بانها ما تناولت ثلثين سنة طعاماً وحكى ابو العباس عيسى المروزى انها اذا شمّت رايحة الطعام تادّت وذكرت ان بطنها لاصقاً بظهرها فاخذت كيساً فيه حبّ القطن وشدّته على بطنها لمنّلاً يقصف ظهرها وبقيت الى سنة ثمان وستين ومايتين ه

وادى الحجارة ناحية بقرب طليطلة قال العذرى لا يدخلها احد من غير اهلها بصبى ابنا له ويعيش فيها هذا قول العذرى وجاز ان يكون مراده ان الصبى لا يعيش وجاز ان يكون مراده ان الاب لا يعيش والله اعلم بصحة ذلك ه

وشلة قرية بآذربيجان من قرى خُوَى بها عين من شرب من مائها يسهل في لخال جميع ما في بطنه حتى لو تناول شيئًا من الجبوب وشرب من ذلك الماء عليه يخرج في الخاله

والوطة مدينة بجزيرة ميورقة كبيرة حصينة طيبة الارض رخيصة الاسعار بها مياه غزيرة واشجار كثيرة قال العذرى بها ارحية عجيبة وذاك ان المياه اذا قلت لا تدير الرحا فعدوا الى عود غلط دورته تحو عشرة اشبار وطوله سبعة اذرع وشقوه بنصفين وجفرون وسط الشقين الآ نصف دراع من اخره ويصبون احدها الى الاخر ويفتحون في آخره كوة مقدار حافر حار ثر ينصبونه على الساقية ويقومونه على الدولاب فيخرج الماء من الثقبة الله في العود بالقوة ويصرب امشاط الدولاب ويدور الرحاء وبقرب والوطة فتق كانه بير ينزل الناس فيه بالمصابح الى المفلد فيجدون فيه ساقية ماة وبعدها طلمة تاخيف بالنفس ولا يبقى فيها المصباح واذا القى في تلك الساقية شيء بخرج الى الجروبوجد فيه ه

ياسى جهن موضع بين خلاط وارزن الروم به عين يفور منها المال فوراناً شديداً يسمع صوته من بعيد واذا دنا منه شيء من لليوان بموت في للسال فيرى حولها من الطيور والوحوش الموتى ما شاء الله وقد وكلوا بها من بمنع

الغريب من الدنو منها ١

يونان موضع كان بارص الروم به مدن وقرى كثيرة وانها منشأ للكهاء اليونانيين والان استولى عليها الماء من عجايبها ان من حفظ شيئًا في تـلـك الارض لا ينساه او يبقى معه زمانًا طويلاً وحكى التجار انهم اذا ركبوا الجر ووصلوا الى ذلك الموضع يذكروا ما غاب عنهم ولهذا نشأ بهذه الارض للحكاء الفصلاء الذين لم يوجد امتاله في ارض اخرى الا نادراً ، ينسب اليها سقراط استاذ افلاطون وكان حكيماً زاهداً في الدنيا ونعيمها راغباً في الاخرة وسعادتها دعا الناس الى ذلك فاجابه جمع من اولاد الملوك والابر الناس فاجتمعوا عليه باخذون منه غرايب حكته ونوادر كلامه فحسده جمع فاتهموه عحبّة الصبيان وذكروا انه يتهاون بعبادة الاصنام ويدعو الناس الى نلك وسعوا به الى الملك وشهد عليه جمع بالزور عند قاضيهم وحكم قاضيهم عليه بالقتل فحبس وعنده في للبس سبعون فيلسوفاً من موافق ومخالف يناظرونه في بقاء النفس بعد مفارقة البدن فصحّم رايه في بقاء النفس فقالوا له هل لك ان تخلّصك عن القتل بفداء او هرب فقال اخاف ان يقال لى لم هربت من حكمنا يا سقراط فقالوا تقول لاني كنت مظلوماً فقال ارايتمر ان يقال ان طلمك القاضى والعدول فكان من الواجب ان تظلمنا وتفرّ من حكمنا فا ذا يكون جوابي وذاك أن القوم كان في شريعته انه أذا حكم عدلان على وأحد جب عليه الانقياد وان كان مظلومًا فلذلك انقاد سقراط للقتل فازمعوا على قتله بالسمّ فلمّا تناول السمّ ليشربه بكي من حوله من كلكاء حزناً على مفارقته قال اني وان كنت افارقكم اخوانًا فصلاء فها انا ذاهب الى اخوان كرام حكماء فصلاء وشرب السم وقصى نحبه

وينسب اليها افلاطون استان ارسطاطاليس فكان حكيماً زاهداً في الدنيا ويقول بالتناسخ فوقع في زمانه وبالا هلك من الناس خلق كثير فتصرّعوا الى الله تتعالى من كثرة الموت وسالوا نبيتم وكان من انبياء بنى اسرائيل عن سبب نلك فاوحى الله تعالى اليه انهم منى ضعّفوا مذحاً لهم على شكل المكعب ارتفع عنهم الوباء فاظهروا مذحا آخر بجنبه واضافوه الى المذبح الاول فزاد الوباء فعادوا الى الذي عم فاوحى الله تعالى اليه انهم ما ضعفوا بل قرنوا به مثله وليس هذا تصعيف المكعب فاستعانوا بافلاطون فقال انكم كنتم تردون الحكة وتتنعون عن الحكة والهندسة فابلاكم الله تعالى بالوباء عقوبة لتعلموا ان العلوم وتتنعون عن الحكة والهندسة عادله بمكانة ثمر القى المحابدة انكم متى امكنكم استخراج

خطّين من خطّين على نسبة متوالية توصّلتمر على تصعيف المذبح فانسه لا حيلة فيه دون استخراج فلك فتعلموا استخراج فلك فارتفع الوباء عنه فلما تبيّن للناس من امر للكّنة هذه الاعجوبة تلمّذ لافلاطون خلق كثير منهمر ارسطاطاليس واستخلفه على كرسى للحكة بعده وكان افلاطون تاركاً للدنيا لا يحتمل منه احد ولا يعلم للكمة الله من كان ذا فطانة ونفس خبرة والتلميذ ياخذ منه لاكهة قامًا لاحترام لاكهة، وحكى ان الاسكندر نهب اليه وكان افلاطون استان استانه فوقف اليه وهو في مشرقة قد اسند ظهره الي جدار يارى اليه فقال له الاسكندر هل من حاجة فقال حاجتي ان تزيل عتى ظلَّك فقد منعتنى الوقوف في الشمس فدعا له بذهب وكسوة فاخرة من الديباج والقصب فقال ليس بافلاطون حاجة الى ججارة الارص وهشمر النبات ولعاب الدود وانها حاجته الى شيء يكون معه اينما توجّه، وينسب اليها ارسطاطاليس ويقال له المعلم الاول لانه نقيح علم للحكة واسقط سخيفها وقرر اثبات المذعى وطريق التوجيه وكان قبله ياخذون للحكمة تقليدا ووضع علمر المنطق وخالف استاذه افلاطون وابطل التناسخ قيل له كيف خالفت الاستاذ فقال الاستاذ صديقي ولخق ايصا صديقي للن لخق احبُّ اليُّ من الاستناذى وكان استان الاسكندر ووزيره فاخذ الاسكندر برايه الارص كلها حكى ان ارسطاطاليس سُمَّل له حركة الاقبال بطمُّة وحركة الادبار سريعة فقال لان المقبل مصعد والصعود يكون من مرقاة الى مرقاة والمدبر كالمقذوف من علو اليي سفلء وحكى للكيم الفاضل ابو الفتح يحيى السهروردى الملقب بشهاب الدين في بعض تصانيفه بينا انا بين النائم واليقظان رايت في نور شعشعاني مثل انساني فاذا هو المعلم فسالته عن فلان وفلان من الكهاء فاعرض عتى فسالته عن سهل بن عبد الله التسترى وامثاله فقال اوليك م الفلاسفة حقًّا نطقوا بما نطقنا فلهم زلفي وحسى مآبء وحكى ان الاسكندر قال لإرسطاطاليس قد ورد الخبر بفتخ المدينة الله انت منها فيا ذا تنوى قال ارسطاطاليس ارى ان لا يبقى على واحد منهم كيلا يرجع احد يخالفك فقال الاسكندر امرت ان لا يوذي احد فيها احترامًا لجانبك فكلام الوزير عجب وكلام الملك

وينسب اليها ديوجانس وكان حكيماً تاركاً للدنيا مفارقاً لشهواتها ولذاتها مختارًا للعزلة ولا يرضى باحتمال منه من احد حكى انه كان نامًا في بستان في طِلَّ شَجرة فدخل عليه بعض الملوك فركله برجاه وقال له قد ورد الخبر بفضح

بلدتك فقال ايها الملك فاخ البلاد عادة الملوك للن الركل من طباع الدواب وحكى انه راى صيّاداً يكلّم امراة حسناء فقال له ايها الصيّاد احذر ان تصاد وحكى انه راى امراة حسناء خرجت للنظارة يوم عيد فقال هذه ما خرجت لترّى النّا خرجت لتررى وحكى انه راى رجلاً مع ابنه والابن شديد الشبه بابيه فقال للصبى نعمر الشاهد انت لأمّك وحكى انه نظر الى شابّ حسى الصورة قبه السيرة فقال بيت حسن فيه ساكن قبه ع

وينسب اليها بطليموس صاحب العلم المجسطى الذى عرف حركات الافلاك وسير اللواكب بالبراهين الهندسية فذكر ان بعض الافلاك يتحرّك من المغرب الى المشرق وبعضها من المشرق الى المغرب وبعضها سريع الحركة وبعضها بطى الحركة وبعضها يدور حويلة وبعضها يدور حولابية وان اللواكب تابعة الحركات افلاكها ومن الافلاك بعضها محيطة بكرة الارض وبعضها غير محيطة وبعضها مركز الارض؛ وبعضها مركز خارج من مركز الارض واقام على ذلك كلها البراهين الهندسية ومسم الافلاك برجاً برجاً الرب ودرجة درجة وثانية ثانية حتى يقول في يوم كذا وفي ساعة كذا يكون الكسوف او الخسوف ويقع كما قال واتجب من هذا أنه يبين بالبراهين الهندسية ان ما بين السماء والارض من المسافة كم يكون ميلاً وان كل فلك من الافلاك تحتها كم يكون ميلاً وان كل فلك من الافلاك تحتها كم يكون ميلاً ودورتها كم يكون ميلاً وقطوها كم يكون ميلاً ومن الجب الاشياء وضع الاصطرلاب والتقويم فسجان من علم الانسان ما في يعلم ع

وينسب اليها بطلميوس صاحب الاحكام النجومية يزعم انه حصل له بالتجربة مرة بعض اخرى وقوع للوادث بحركات الافلاك وسير اللواكب وليس على ذلك برهان كما في المجسطى لكن هو يزعم غلبة الظن وانه موقوف على مقدمات وشرايط كثيرة قلما تحصل لاحد في زماننا ومن اراد شيئًا من ذلك فلينظر في احكام جاماسب وزير كشتاسف ملك الفرس فانه كان قبل مبعث موسى عم وحكم بمبعث موسى وعيسى ونبينا عم وبازالة الملة المجوسية وخروج الترك وامثال ذلك من للوادث الكثيرة،

وينسب اليها بليناس صاحب الطلسمات وانها ماخونة من اجرام سماويسة واجرام ارضية في اوقات تخصوصة وكتابنا هذا كثير فيه من ذكر الطلسمات، وينسب اليها فيثاغورس صاحب علم الموسيقى زعوا انه وضع الالحان على اصوات حركات الفلك بذكائه وصفاء جوهر نفسه استخرج اصول النغمات وهو

اول من تكلم فى هذا العلم وفايدته ان المريض الذى عدم نومه او قراره يلهى بهذه الاصوات فربما ياتيه النوم او يخلف عنه بعض ما به بسبب اشتغاله بسماع تلك الاصوات وكذلك للزين الذى يغلب عليه للحن يشغل بشمى من من الألحان فبخف عليه بعض ما به ع

وينسب اليها اقليمون وهو صاحب الفراسة والفراسة في الاستدلال بالامور الطاهرة على الامور للخقية وانها كثيرة تظهر للانسان على قدر ذكائه كما قال تعالى ان في ذلك لايات المتوسمين فانك اذا رايت انساناً مصفر اللون ترى انه مريض فان لم تجد آثار المرض تعلم انه خايف واذا رايت رجلاً كبير الراس تعلم انه بليد تشبيها بالحار واذا رايت رجلاً عريض الصدر دقيق للصر تعلم انه شجاع لانه شبيه بالاسد ومن هذا الطريق وهذا علم منسوب الى للكيم اقليمون ع

وينسب اليها اوقليدس واضع الاشكال الهندسية والبراهين اليقينية والمقالات التجيبة والاشكال الموقوفة بعضها على بعض على وجه لا يفهم الثانى ما لم يفهم الاول ولا الثالث ما لم يفهم الثانى وعلى هذا الترتيب فلا يستعدّ لهذا الفيّ من العلوم الا كلّ ذي فطانة وذكاء فانه من العلوم الدقيقة،

وينسب اليها ارشميدس واضع علم اعداد الوفق على وجه عجيب وهو ان يخرج شكلاً جميع اصلاعه متساوية طولاً وعرضاً واقطاره كذلك ويكون جميع سطوره متساوية بالعدد زعوا ان لهذه الاشكال خواصًّا اذا صربت في اوقات معيّنة واما شكل ثلثة في ثلثة فجربة لسهولة الولادة وهو اول الاشكال وآخرها الف في الف قال ايصا مجرب لظفر العسكر اذا كان ذلك على رايتهم وينسب اليها بقراط صاحب الاقوال اللية في قوانين الطبّ لان تجربته دلّت على ذلك والذي اختاره من القواعد في غاية الحسن قلما ينتقص شيء منه وكان خبيراً بعلم الطبّ بكلياته وجزءاته،

وينسب اليها جالينوس صاحب علم الطبّ والمعالجات التجيية بذكاء نفسه والقى اليه في نومه حكى انه راى طيرًا سقط من للوّ يصرب بجناحيه ثر اخذ شيمًا من الماء في منقاره وصبّ ذلك في منفذ ذرقه فانفصل منه ذرقه وطار فوضع للقنة على ذلك عند ما يكون الاحتباس في الامعاء وحكى انه كان على اصبعه جراح بقى مدّة فر يقبل المعالجة فراى في نومه ان علاجه فصد عرق تحت كتفه من للجانب المخالف ففعل ذلك فعوفي وحكى انه قيل لجالينوس كيف خرجت على اقرائك بوفور العلم فقال لان ما انفقوا اوليك في للحم انا

انفقت في الزيت، وحكى انه اصابه في آخر عمرة اسهال شديد فقيل له كيف عجزت عن حبس هذة وانت انت فدعا بطشت املاه ماء فرمى فيه دواء انعقد الماء فيه فقال اقدر على حبس المهاء في الطشت وما اقدر على حبس بطنى لتعلموا ان العلم والتجربة لا ينفع مع قصاء الله تعلى قال الشاعر ارسطو مات مدفوقاً ضبيه وافلاطون مفلوجاً ضعيفاً مصى بقراط مسلولاً ضعيفاً وجالينوس مبطوناً تحيفاً هولاء فصلاء النهاس ماتوا اسوء ميتة لتعلموا ان هو القاهر فوق عهدادة

## بينْ التَّالِيَّالَّ

لله الذى رفع سمك السماء فسوّاها، واغطش ليلها واخرج ضحاها، والارض بعد ذلك دحاها، اخرج منها ماءها ومرعاها، وللبال ارساها، والصلاة على سيّد المرسلين وامام المتقين خير البرية ومصطفاها، وعلى آله الطيّبين والمحابد الطاهرين وعلى من اتبع سبيله وارتضاها ه

## الاقليم السادس

اوله حيث يكون الظرُّ نصف النهار عند الاستوآء سبعة اقدام وستة اعشار وسد عشر قدم ويفصل طلّ آخره على اوله بقدم واحد فقط ويبتدى من مساكن ترك المشرق من قانى وتون وخرخيز وكيماك والتغزغز وارص التركمان وبلاد الخزر واللان والسرير بحرَّ على القسطنطينية والرومية الكبرى وبلاد المان وافرنجة وشمال الاندلس حتى ينتهى الى بحر المغرب واطول نهار هولاء فى اول الاقليمر خمس عشرة ساعة ونصف وربع الاقليمر خمس عشرة ساعة ونصف وربع وطوله فى وسطه من المشرق الى المغرب سبعة الاف ميل وماية وخمسة وسبعون ميلاً وثلث وستون دقيقة وعرضه مايتا ميل وخمسة عشر ميلاً وتسع وثلثون دقيقة وتكسيره الف الف ميل وستة واربعون الف ميل وعشرون ميلاً وكذا دقيق ولنذكر شيمًا من احوال المدن الواقعة فيه مرتبة على حروف المحمد والله الموفق ه

أبول لا يسكنها الآوري الفرنج عظيمة مبنية بالحجارة لا يسكنها الآ الرهبان ولا تدخلها امراة لانه اوصى شهيدها بذلك واسم شهيدها باج الب زعوا انه كان اسقفاً بافرنجة فتشاجر اهلها والله هذا الموضع وبنى هذه المدينة وى كنيسة عظيمة معتبرة عند النصارى عملى الطرطوشي قال ما رايب في جميع بلاد النصارى اعظم منها ولا اكثر نهباً وفضة واكثر اوانيها كالمجامر واللؤس والاباريق والقصاع من الذهب والفصّة وبها صنم من فضة على صورة شهيدها وجهه الى المغرب وبها صنم آخر من نهب وزنه ثلثماية رطل ملصق طهرة بلوح واسع عريض جدًّا قد كلل بالياقوت والزمرد وهو مفتوح اليدين على شكل المصلوب وهو صورة المسبح عم وبها من صلبان الذهب والفصّة والواح الاثار كلّها من الذهب والفصّة قد كلل بالياقوت ها

أشت مدينة بارض الافرنج حكى العذرى ان بهذه المدينة عادة عجيبة وفي ان اهلها اذا اشتروا متاعًا كتبوا ثمنه عليه وتركوه في دكانهم في واقفه بذلك الثمن اخذه وترك ثمنه مكانه ولحوانيتهم حُراًس في ضاع منه شي عرموا لخارس قيمته ها

أفرنجة ارص واسعة في آخر غربي الاقليم السادس ذكر المسعودي ان بها تحو ماية وخمسين مدينة تاعدتها بريزة وان طولها مسيرة شهر وعرضها اكثر وانها غير خصبة للونها ردية الحرث قليلة اللوم معدومة الشجر واهلها الافرنج وهم نصاري اهل حرب في البر والجر ولام صبر وشدة في حروبه لا يرون الفرار اصلًا لان القتل عندهم اسهل من الهزيمة ومعاشهم على التجارات والصناءات الم أفش مدينة في بلاد الافرنج مبنية بالصخور المهندمة على طرف نهو يسمى نهر افش بها جمَّة غزيرة الماء جدًّا عليها بيت واسع الفصاء يستحمّر فيه اعلها على بعد من الجمّة خوفاً من شدّة سخونة الماء الذي يفور من الجمّه انطرحت مدينة بارص الفرنج عظيمة واسعة الرقعة ارضها سبخة لا يصلح فيها شيء من الزروع والغراس ومعاشهم من المواشي ودرها واصوافها وليس ببلادم حطب يشعلونه بحاجاتهم واتما عندهم طين يقوم مقام لخطب وذاك انهم يعدون في الصيف إذا خفّت المياه الى مروجهم ويقطعون فيها الطين بالفوس على شكل الطوب فيقطع كل رجل منها مقدار حاجته ويبسطه في الشمس ينشف فيكون خفيفًا جدًّا فاذا عرض على النار يشتعل وتاخذ فيه النار كما تاخذ في الخطب وله نار عظيمة ذات وهي عظيم كنار كير الزجّاجين واذا احتبقت قطاعة لا جمر لها بل لها رماد ١

ايرلاندة جزيرة في شمالي الاقليم السادس وغربيها قل العذري ليس المحبوس قاعدة الا هذه الجزيرة في جميع الدنيا ودورها الف ميل واهلها على رسم المجوس وزيم يلبسون برانس قيمة واحد منها ماية دينار واما اشرافكم فيلبسون برانس مكللة باللالي وحكى ان في سواحلها يصيدون فراخ الابلينة وهو نون عظيم جدًّا يصيدون اجراءها يتادّمون بها وذكروا ان هذه الاجراء تتولّد في شهر ايلول فتصاد في تشرين الاول والثاني وكانون الاول والثاني في هذه الاشهر الاربعة وبعد ذلك فصلب لجها لا يصلح للاكل اما كيفية صيدها ذكر العذري ان الصيادين يجتمعون في مراكب ومعهم نشيل كبير من خديد ذو اضراس حداد وفي النشيل حلقة عظيمة قوية وفي الخرو بالتصفيق ويقرب قويً فاذا طفروا بالجرو صفّقوا بايديهم وصوّتوا فيتلهى الجرو بالتصفيق ويقرب

من المراكب مستانسًا بها فينصم احد الملاحين اليها وجحك جبهته حصًّا شديدًا يستللّ للحرو بذلك ثر يصع النشيل وسط راسه واخذ مطرقة من حديد قوية ويصرب بها على النشيل باتر قوق ثلث ضربات فلا يحس بالصربة الاولى وبالثانية والثالثة يصطرب اصطرابًا شديدًا فريّما صادف بذنبه شيمًا من المراكب فيعطبها ولا يزال يصطرب حتى ياخذه اللغوب ثر يتعاون ركاب المراكب على جذبه حتى يصير الى الساحل وريّما احست أمّ للجرو باصطرابه فتتبعهم فيستعدون بالثوم الكثير المدقوق ويخوصون به الماء فاذا شمّت راجحة الثوم استبعثتها ورجعت القهقرى الى خلف ثر يقطعون لحمر للجرو وتملّحونه ولحيه ابيص كالثلم وجلده المود كالنقس ه

باكويه مدينة بنواحى دربند بقرب شروان بها عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها في كلّ يوم الف دره والى جانبها عين اخرى تسيل بنفط ابيص كدهن الزيبق لا تنقطع نهاراً ولا ليلًا تبلغ قبالتها مثل الاولى من عجايبها ما ذكر ابو حامد الاندلسي ان بها ارضاً ليس في ترابها حرارة كثيرة يجدها الانسان والناس يصيدون الغزلان وغيرها ويقطعون لجها ويجعلونه في جلودها مع الملح وما شاءوا من الابازير وياخذون انبوبة من القصب الغليظ النافذ مع الملح وما شاءوا من الابازير وياخذون انبوبة من القصب الغليظ النافذ القصب خارجًا فتخرج مائية اللحم كلها من القصبة فاذا نفذت المائية علموا ان اللحمر قد نصيح فيخرجونه وقد تهراً وحكى بعض التجار انه راى بها ان اللحمر قد نصيح فيخرجونه وقد تهراً وحكى بعض التجار انه راى بها الاندلسي ان بقرب باكويه جبلًا اسود في سنامه شق طويل يخرج منه الماء ويخرج مع ذلك الماء مثل صناج الدانق من النحاس واكبر او اصغر يحملها الناس الى الافاق للتحبُّب ه

بانى وأريشة مدينتان بارض الفرنج سُمّيتا باسم بانيهما امّا بان فاسم ملك تلك الناحية في قديم الدهر واريشة اسمر زوجته أمّا مدينة الباني فدينة شريفة في وسطها سارية من رخام وعلى تلك السارية صورة باني كانه ينظر الى الدُحر الى اقبال مراكبه من افريقية وعلى ميل من مدينة باني مدينة اريشة وفي وسط المدينة سارية من رخام عليها صورة اريشة صُور جميعاً من رخام تذكرة لهما وسمّيت المدينتان باسميهما والله الموفق ه

برذيل مدينة بناحية افرنجة كثيرة المياه والأشجار والفواكه وللبوب اكثر اهلها نصارى بها بنيان منيفة على سوارى عظيمة وفي سواحل هذه المدينة

يوجد العنبر لليد وحكى انهم اذا اصابهم كلب الشناء وامتنع عليهم ركوب الجر مشوا الى جزيرة بقربهم يقال لها انواطى بها نوع من الشجر يسمّى مادقة فاذا اصابهم للوع قشروا هذه الشجرة فوجدوا بين لحائها وخشبها شيئًا ابيض فاقتاتوا بها الشهر والشهرين واكثر حتى يطيب الهوآء بها جبل مشرف عليها وعلى البحر الخيط وعليه صنمر وذلك كانه يخبر الناس بترك التعرُّض لسلوك البحر الخيط لملّلا يطمع احد عن خرج من برذيل ركوب البحر الذى عنده طمع في سلوكه ه

بلاد جناك م قوم من الترك في الاقليم السادس في شمالها قرب الصقالية وم قوم طوال اللحي اولو اسبلة طويلة عندم كثرة وقوة ومنعة لا يـودون للخراج الى احد اصلاً ويغير بعضهم على بعض كالسباع ويفترشون نساءم بحراى الناس لا يستقجون ذلك كالبهايم وماكولهم الدخي وبلادم مسيرة اثنى عشر يوماه

بلاد بجام وم من الترك بلادم مسيرة شهر وم مشركون يسجدون لملكم ويودّون الاتاوة الى الطحطاح ويعظمون البقر ولا ياكلونها تعظيمًا لها وبلادم كثيرة العنب والتين والزعرور الاسود وفيها ضرب من الشجر لا تاكله النار ولم اصنام من ذلك الخشب ياخذ الطرقيون من النصارى ذلك الخشب ويزعمون انه من الجذع الذى صلب عليه عيسى عليه السلام ه

بلاد بغراج قوم من الترك لهم اسبلة بغير لحى وبلادم مسيرة شهر لهم ملك عظيم الشأن يذكر انه علوى من ولد يحيى بن زيد وعندم مصحف مذهب على ظهره ابيات في مرثية زيد وم يعبدون ذلك المصحف وزيد عندم ملك العرب وعلى بن الى طالب اله العرب ولا يملّكون احداً الآ من نسل ذلك العلوى واذا استقبلوا السهاء فتحوا افواههم وشخصوا ابصاره ويقولون أن اله العرب ينزل منها ويصعد اليها ومحجزة هولاء الملوك الذين هم من نسل زيد طول اللحية وقيام الانف وسعة العين ولهولاء القوم عساكر فرسان ورجالهم كثيرة وصنعتهم عمل السلاح يعملون منها الات حسنة جدًّا

وغذاؤه دخي ولحوم الصان الذكر وليس في بلادهم بقر ولا معز اصلا ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها ولهم عادة ان من اجتاز بهم ياخذون عشر ماله ١ بلاد تاتار هم جيل عظيم من الترك سُكّان شرق الاقليم السادس اشبه شيءً بالسباع في قساوة القلب وفظاطة لخلق وصلابة البدن وغلظ الطبع وحبهم الخصومات وسفك الدماء وتعذيب الديوان وخروجهم من محجزات رسول الله صلعمر وهو ما رواه ابو بردة عن ابيه قال كنت جالسـًا عند رسول الله عمر فسمعته يقول ان امتى يسوقها قوم عراض الوجوة صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقة ثلث مرّات حتى يلحقوه بجزيرة العرب امّا السابقة فينجو من هرب منهم واما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض واما الثالثة فيهلك كلَّم تالوا من هم يا رسول الله قال هم الترك اما والذي نفسي بيده نتربطن خيولهمر الي سوارى مساجد المسلمين، وعنه صلعم أن لله جنوداً بالمشرق اسمهمر الترك ينتقم بهم من عصاه فكم من حافيات حاسرات يسترجي فلا يرجي فاذا رايتم نلك فاستعدّوا للقيمة واما الديانات فليسوا منهـا في شيء وليس عندهم حلّ ولا حرمة باكلون كلُّ شيء وجدوه ويسجدون للشمس ويستونها الها ولم لغة مخالفة لساير الاتراك وقلم يكتبون به مخالفًا لساير الاقلام ، حكت أمراة قالت كنت في اسرهم مدة فاتَّفق أنِ الرجل الذي سباني مرض فقال اقاربه فيما تالوا لعلَّ هذه المراة اطعته شيئًا فهموا بقتلي والمريض كان يمنعهم من قتلى فاجتمعوا يوما اجتماعا عظيما واحصروا معزا اركبوني عليه وجاءت امراة ساحرة مجل في يدها تديره وتقرأ شيئًا والجع قيام عندى بالسيوف المسلولة فاذا المعز تحتى صاحت صحة فرجع القوم وخلوا سبيلي وقالوا ليس هذا كما ظنناه

بلاد النغزغز م قوم من الترك بلادم مسيرة عشرين يوماً وليس لهم بيت عبادة يعظمون لخيل وجسنون القيام عليها وباكلون المذكى وغير المذكى ويلبسون القطن واللبود ولهم عيد عند طهور قوس قزح ولهم ملك عظيم الشان له خيمة على اعلى قصره من ذهب تسع لالف انسان ترى من خمسة فراسخ وبها حجر الدم وهو حجر اذا علق على انسان كصاحب الرعف اوغيره فينقطع دمه ه

بلاد جكل هم قوم من الترك مسيرة ملادهم اربعون يومًا وبلادهم آمن ساكن وفيهم نصارى وهم صباح الوجوة يتزوج الرجل منهم بابنته واخته وساير محارمه وليسوا مجوسًا لكن هذا مذهبهم ويعبدون سهيلًا وللوزاء وبنات النعش

ويسمون الشعرى اليمانية ربّ الارباب وعنده دعة لا يرون الشرّ وجميع قبايل الترك يطمع فيهم للينهم ودعتهم وماكولهم الشعير وللجلبان ولحوم الغنم وليس في بلاده الابل ولا البقر ولباسهم الصوف والفرالا لا يلبسون غيرها وبها حجر الفادزهر ولا ملك لهم وبيوتهم من الخشب والعظام ه

بلاد الختيان هم قوم من الترك بلادهم مسيرة عشرين يوماً وهم قوم المحاب عقول وارآء محتجة بخلاف ساير الترك يتزوّجون تزويجًا محيحا ولا ملك لهمر بل كلّ جمع لهم شيئ ذو عقل وراى يتحاكمون اليه وليس لهم جور على من يجتاز بهم ولا اغتيال عندهم ولهم بيت عبادة يعتكفون فيه الشهر والاكثر والاقلّ وماكولهم الشعير ولللبان ولإ باكلون اللحم الآ مذكاة ولا يلبسون مصبوعًا ، وبها مسك ذكى الراجة جدًّا ما دام في ارضهم فاذا حمل عنها تغيّر واستحال، وبها جبل فيه حيّات من نظر اليها مات الا انها في ذلك الجبل لا تخرج عنه البتدء وبها حجر يسكن للهي للنه لا يعلل الله في ارضهم وعندهم فادرهر جيد وعلامته ان فيه عروقاً خصراء وعندهم بقول كثيرة لها منافع ه بلاد لخرلج قوم من الترك بلادهم مسيرة خمسة وعشرين يوماً وهمر اهل البغى والظلم يغير بعصهم على بعض والزنا عندهم ظاهر وهم الحساب فسار يقامر احدهم صاحبه في زوجته واخته وامه وابنته فا داموا في مجلس القمار فللمقمور ان يفادي فاذا انفصلا عن مجلس القمار فقد حصل له ما تر يبيعها من التجار كما يريد ونساؤهم ذوات للال والفساد ورجالهم قليلون الغيرة تاتى مراة الرئيس واخته الى القوافل وتختار احدا منهم وتمشى به الى بيتها وانزلته عندها واحسنت اليه وزوجها واقاربها يساعدونها ويتحركون في حواجها وما دام الصيف عندها الزوج لا يدخل عليها وماكولهم للص والعدس ويتخذون من الدخن الخمر ولا باكلون اللحم الا مغمساً بالملح ولباسام الصوف ولهم بيت عبادة في حيطانه صور متقدمي ملوكهمر والبيت من خشب لا تاكله النار ومن هذا الخشب في بلادهم كثير، بها معدن الفصّة يستخرجونها بالزيبتى وعندهم شجر يقوم مقام الاهليلج قايم الساق اذا طلى عصارته على الاورام للحارة ابرأها لوقتها ولهم حجر اخصر يعظمونه ويذبحون له الذباييح تقرِّبًا المدء بها نهر فيه حيّات اذا وقع عليها عين شيء من الحيوان غشى عليه ١٥ بلاد خرخين هم قومر من الترك بلادهمر مسيرة شهر لهم ملك مطاع علار مصالحهم لا يجلس بين يديه الآ من جاوز الاربعين ولهم كلام موزون يتكلمون به في صلوتهمر ويصلُّون الى جانب الجنوب ولهمر في السنة ثلثة اعياد ولهمر

اعلام خصر ينشرونها في الاعياد ويعظمون لزحل والزهرة ويتطيرون بالمريخ والسباع بارصهم كثيرة جدًّا وماكولهم الدخن والارزّ ولحوم البقر والغنم وغيرها الآلحم الجال ولهم بيت عبادة وقلم يكتبون به ولهم راى ونظر في الامور ولا يطفون السراج بل يخلونه حتى ينطفى بنفسه بها حجر يسرج بالليل يستغنون به عن المصابيج ه

بلاد الخرر هم جيل عظيم من الترك بلادهم خلف باب الابواب الذي يقال له الدربند وهم صنفان صنف بيص اصحاب الحال الفايق وصنف سمر يقال لهم قوا خزر وابنيتهم خرقاهات الاشيء يسير من الطين ولهم اسواق وجمامات ونزولهم على شطّ نهر آتل ولهم ملك عظيم يسمى بلك وفيهم خلق كثير من المسلمين والنصارى واليهود وعبدة الاوثان واذا عرص لقوم منهم حكومة يبعثهم الى حاكمهم والملك لا يدخل بينهم ولكل قوم من الاقوام حاكم ولملكهم قصر من الاجر بعيد من نهر آتل وليس لاحد بناء من الاجر الآله وحكى ان ملكهم لا يركب الآفى اربعة اشهر مرة واذا ركب يكون بينه وبين الاجناد قدر ميل واذا رآة احد يخر ساجداً ولا يزال كذلك حتى يعبر الملك واذا بعث سرية فانهزمت قتل الهاريين كلم وبحص نساءهم واولادهم وتاشهم واذا بعيرهم ويقتلهم وحكى ان ملكهم اذا جاوز الاربعين عزلوة او قتلوة عامته وقالوا هذا قد نقص عقله لا يصلح لتدبير الملك ه

بلاد خطلخ م قوم من الترک مسیرة بلادم عشرة ایام وم اشد شوکة من جمیع قبایل الترک یغیرون علی من حولم ولم رای و تدبیر فی الامور وینکحون الاخوات والمراة لا تتزوج الا زوجاً واحداً فان مات عنها لا تتزوج باقی عہرها الاخوات والمراة لا تتزوج الا زوجاً واحداً فان مات عنها لا تتزوج باقی عہرها ومن زنا عندهم احرقوا الزافی والمزفی بها ولا طلاق لهم ومهر المراة جمیع ما يملكه الزوج وياكلون الشعير والجلبان والبر وساير اللحوم غير المذكاة واذا تزوج رجل امراة لا مال لها فهرها خدمة الولى سنة والقصاص عندهم مشروع والجروح مصمون بالارش فان اخذ الارش ومات بالجراحة دهر دمه وملكهم ينكر الشر اسمون بالارش فان اخذ الارش ومات بالجراحة دهر دمه وملكهم یندی الشر بلاد الروسی به ومن شرط ملكهم ان لا یتزوج فان تزوج قتل ه بلاد الروسی هم امّة عظیمة من الترک بلادهم متاخمة لبلاد الصقالبة حكی المقدسی انهم فی جزیرة وبیّة تحیط بها بحیرة فی حصنهم وتمنع عنه عدوم، قال احد ابن فصلان فی رسالته رایت الروسیة وقد وافوا بتجاراتهم علی نهر آنل فلم ار انتر بدنا منهم كانهم الكل شقر بیص لهم شریعة ولغة مخالفة السایر الترک تكنهم اندر خلق الله لا یتنظفون ولا بحترون عن النجاسات، لسایر الترک تكنهم اندر خلق الله لا یتنظفون ولا بحترزون عن النجاسات،

ومن عادة ملكهم أن يكون في قصر رفيع كبير ومعد اربعهاية رجل من خواصّه اهل الثقة عنده يجلسون تحت سريره وله سرير عظيم مرصع بالجواهر يجلس معه عليه اربعون جارية لفراشه ورتما يطأ واحدة بحصور المحابه ولا ينزل عن سريرة البتة فان اراد قصاء للحاجة يقرب اليه الطشت وان اراد الركوب تقرب الدابَّة الى جنب السرير وله خليفة يسوس الجيوش ويدبّر امر الرعية ويواقع الاعداء، ومن عاداتهمر أن من ملك عشرة الاف درهم اتَّخذ لزوجته طوقًا من نهب وان ملك عشرين الف اتخذ طوقين وعلى هذا فربما كان في رقبة واحدة اطواق كثيرة واذا وجدوا سارقاً علقوه في شجرة طويلة وتركوه حتى يتفتنت ١ بالاد الروم هم امَّة عظيمة وهم سُكَّان غربي الاقليمر الخامس والسادس قالوا هم من نسل عيصوبن اسحق بن ابرهيم عم بلادهم واسعة وعلكتهم عظيمة منها الرومية والقسطنطينية بلادهم بلاد برد لدخولها في الشمال وفي كثيرة الخيرات وافرة الثمرات كثيرة البهايمر من الدواب والمواشي وكانوا في قديم النمان على دين الفلاسفة الى أن ظهر فيهم دين النصارى، ومن عاداتهم لخروج في اعيادهم بالسعانين والسباسب والدنيح بالزينة للهو والطرب والماكول والمشروب صغيرهم وكبيرهم وفقيرهم وغنيهم على قدر مكنته وقدرته ومن عاداتهم اخصاء اولادهم ليكونوا من سدنة بيوت عبادتهم للنهم لا يتعرضون للقصيب ويحدثون الخصتي بالانثيين لانهمر كرهوا لرهبانهمر احبال نسائهم وأمّا قضاء الوطم فلا يكرهونه وقيل ان الخصى يبلغ في ناك مبلغاً لا يبلغه الفحول لانه يستحلب لفرط المداومة جميع ما عند المراة ولا يفتر فاذا تزوّج احدهم واراد الزفاف تحمل المراة الى القس حتى يكون القس مفترعها وينالها بركته والزوج ايصا يمشى معها ليعلم ان الاقتصاص حصل بفعل القسَّ، وملوك الروم وهمر القياصرة كانوا من اوفر الملوك علمًا وعقلًا وانتمُّ رايًا واكترهم عَدَدًا وَعُدَدًا واوسعهم علكة واكترهم مالًا ومن عاداتهم ان لا ياخذوا عدوهم مغافصة بل اذا ارادوا غزو بلاد كتبوا الى صاحبها نحن قاصدون بلادك في السنة الاتية فاستعد وتاقب لالتقائنا ه

بلاد الغز امة عظيمة من الترك وهم نصارى كانوا في طاعة سلاطين بنى سلجوت الى زمن سنجم بن ملكشاه فبعث اليهم من يستوفي للخراج منهم فتجاوز للجابي للخراج في الرسم والعادة فصربه ملكهم وكان اسمه طوطى بك أسات للجابي فبعث الى السلطان يتعذّر والسلطان وافق على قبول عذره لكن للحواشى ارادوا النهب والسبى وتحصيل المال قالوا هولاه لا يقبل عذرهم فانه

افانة بالسلطان وجراة عليه فلتوقع بهم حتى لا يقدم غيرهم على مثل هذا الفعل القبيج فذهب السلطان بعساكره اليم فتضرّعوا وتذلّلوا وقلوا للسلطان ارحم عوراتنا وذرّياتنا وخُدٌ منّا دية المقتول اضعافاً مضاعفة وضاعف علينا للخراج فلان السلطان وابي اصحابه فلمّا ايسوا من امنه ترقّبوا للقتال وقلوا نحن كنّنا مقتولون فلا نقتل الآفي المعركة بعد ما قتل كلّ منّا بدله فركبوا برجاليم ونسائهم وجملوا على المسلمين جملة رجل واحد وكشفوهم كشفاً قبيحًا وفرموم واخذوا السلطان ودخلوا بلاد خراسان وخرّبوها ونهبوا وسبوا وكان ذلك سنة ثمان واربعين وخمسماية والسلطان بقى في اسم منة ثر هرب، وحكى مسعم بن مهلهل أن لكم مدينة من المجارة وللشب والقصب وليم بيت عبادة وليم تجارات الى الهند والصين وماكوليم البرّ ولحم الغنم وملبوسهم الكتان والفراء بها حجم ابيض ينفع من القولني وحجم الهر اذا أُمرَّ على النصل فر يقطع شيئًا وبلادهم مسيرة شهم واحدي

بلاد كبهاك هم قوم من الترك بلادهم مسيرة خمسة وثلثين يوماً وبيوتهم من جلود لليوان ماكولهم للحص والباقلي ولحمر الذكران من الصان والمعز ولا ياكلون الاناث بها عنب نصف للحبة ابيض ونصفها اسود وبها جارة يستمطر بها متى شاءوا وعندهم معادن الذهب في سهل من الارض يجدونه قبطاعًا وعندهم الماس يكشف عنها السيل وعندهم نبات ينوم ويخدر وليس لهم ملك ولا بيت عبادة ولهم قلم يكتبون به ومن يجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه الآل يكون به عاهة، بها جبل يستمى منكور به عين في حفرة قال ابو الريحان ال يكون به عاهة، بها جبل يستمى منكور به عين في حفرة قال ابو الريحان للحوارزمى في كتابه الاثار الباقية ان هذه للفرة مقدار ترس كبيم وقد استوى الماء على حاناتها فرما يشرب منه عسكم كثيم لا ينقص مقدار اصبع وعند عده العين صخرة عليها اثر رجل انسان واثر كفيه بإصابعهما واثر ركبتيه كانه كان ساجداً واثر قدم صبى وحوافر جار والاتراك الغزية يسجدون لها اذا

بلدة بهى ﴿ بلدة من بلاد الترك آعلة غنّاء اهلها مسلمون ونصارى ويهود ومجوس وعبدة الاستمام ولهم اعياد كثيرة لان لَللَّ قوم عيند مخالف للاخرين ومسيرة علكة بهى اربعون يوماً ولهمر ملك عظيم ذو قوّة وسياسة يسمّى بهى ، بها جارة تنفع من الرمد وجارة تنفع من الطحال وعندهم نيل جيّد اخبر بهذه كلّها اعنى بلاد الترك وقبايلها مسعر بن مهلهل نانه كان سيّاحًا رآها كلّها ه

بيقر قلعة حصينة من اعمال شهوان على هذه القلعة صور وتماثيل من الحجم لمر تعرف فليدتها لتقادم عهدها وبها دار الامارة مكتوب على بابها في هذه الدار احد عشر بيتاً والداخل لا يهى الاعشرة بيوت وان بذل جهده والاسادى عشر وضع على وجه لا يعرفه احد لان فيه خزانة الملكه

تركستان قد نكرنا أن كلّ اقليم من الاقاليم السبعة شرقية مساكن الترك وبلادهم متدة من الاقليم الاول الى السابع عرضًا في شرق الاقاليم وقد بيّنًا انهم امة عظيمة متازة عن ساير الامم بالجلادة والشجاعة وقساوة القلب ومشابهة السباع والغالب على طباعهم الظلم والعسف والقهر ولا يرون الآما كان غصباً لطبع السباع وهمر شق غارة او طلب ظبى او صيد طير وعندهم من كبر انه لوسبى احدهم وتربى في العبودية فاذا بلغ اشده يريد ان يكون زعيم عسكم سيده بل يريد ان يخالفه ويقوم مقامه وينسى حتى التربية والانعام السابق ونفوس الترك نفوس مايلة الى الشر والفساد الذى هو طاعة الشيطان فترى اكثرهم عبدة الاصنام او اللواكب او النيران او نصارى وما فيهمر عجيب يذكر الا سحرهم واستمطارهم المطر بالحجر الذى يرمونه في الماه وذكر انه من خاصّية الحجر وقد مر ذكره مبسوطاً ، حكى .صاحب تحفة الغمايب ان بارص الترك جبلاً لقوم يقال لهم زانك وهم ناس ليس لهم زرع ولا ضرع وفي جبالهم ذهب وفصة كثيرة ورتما توجد قطعة كراس شاة في اخذ القطاع الصغار ينتفع بها ومن اخذ القطاع الكبار بموت الآخذ واهل كلّ بيت تلك القطعة فيه فان ردّها الى مكانها انقطع الموت عنهم ولو اخذه الغريب لا يصرّه شيء وحكى ان بتركستان جبلًا يقال له جبل النار فيه غار مثل بيت كبير كل دابّة تدخله تموت في للحال،

رفوم مدينة بارص الفرنج مبنية بالحجارة المهندمة على نهر "شعنة لا يفلح بها الكروم والشجر اصلاً لكن يكثر بها القمح والسلت يخرج من نهرها حوت يسمونه سلمون وحوت اخر صغير طعمة وراجته كطعم القثاء وذكر ان هذا للوت يوجد في نيل مصر ايصا ويسمى "العير، وحكى الطرطوشي انه راى بردوم حداً بلغت لحيته ركبتيه فشطها فهبطت عن ركبتيه باربع اصابع وكان خفيف العارضين فحلف انه لم يكن على وجهه قبل نلك بستة اعوام، وحكى انه يخرج في الشتاء بردوم عند البرد الشديد نوع من الاوز بيض جمر الارجل والمناقير يسمى عايش وهذا النوع لا يتنقرخ الا في جزيرة اعاصق وفي الارجل والمناقير يسمى عايش وهذا النوع لا يتنقرخ الا في جزيرة اعاصق وفي عايش وهذا النوع لا العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعمه و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" العر ع , العتر ق (" سعته 6 مشعم و (" ) العر و (

غير مسكونة فريما انكسرت المراكب في البحر فن تعلَّى بهذه الجزيرة يقتات ببيض هذا الطير وفراخه الشهر والشهرين الله

رومية مدينة رياسة الروم وعلمهم وفي في شمالي غربي القسطنطينية وبينهما مسيرة خمسين يومًا وفي في يد الفرنج ويقال لملكهم ملك المان وبها يسكن البابا الذى تطيعه الفرنج وهو عندهم منزلة الامامر الذى يكون واجب الطاعة، ومدينة روميّة من عجايب الدنيا لعظم عمارتها وكثرة خلقها خارج عن العادة الى حدّ لا يصدّقه السامع نكر الوليد بن مسلم الدمشقى ان استدارة رومية اربعون ميلًا في كلّ ميل منها باب مفتوح في دخل من الباب الاول يرى سوق البياطرة أثر يصعد درجاً فيرى سوق الصيارفة والبزازين أثر يدخل المدينة فيرى في وسطها براجاً عظيماً واسعاً في احد جانبيه كنيسة قد استقبل محرابها المغرب وببابها المشرق وفي وسط البراج بركة مبطلة بالنحاس يخرج منها ماء المدينة كلُّه حكى ان في وسطها عبوداً من جبارة عليه . صورة راكب على بعير يقول اهل المدينة أن الذي بني هذه المدينة يقول لا تخافوا على مدينتكم حتى ياتيكم قوم على هذه الصفة فام الذين يفتحونها وثلثة جوانب المدينة في الجر والرابع في البرّ ولها سوران من رخام وبين السورين فضاء طولها مايتا ذراع وعرض السور ثمانية عشر ذراءاً وارتفاعها الإنان وستون فراعًا بها نهر بين السورين يدور ماوِّه في جميع المدينة وهو ما؟ علب يدور على بيوتهم ويدخلها وعلى النهر قنطرة بدفوف الخساس كل دقة منها ستة واربعون فراعًا افا قصدهم عدوًّ رفعوا تلك الدفوف فيصير بين السورين جحر لا يرام وعمود النهر ثلثة وتسعون ذراعً في عرص ثلثة واربعين فراعً وبين باب الملك الى باب الذهب اثنا عشر ميلاً وسوق مُتدُّ من شرقيها الى غربيها باساطين الخاس وسقفه ايصا تحاس وفوقه سوق آخر في الجيع التجار والمحاب الامتعة وذكر أن بين يدى هذا السوق سوق آخر على اعمدة تحاس كل عمود منها ثلثون ذراعًا وبين هذه الاعمة نقير من تحساس في طول ١ السوق من اوله الى آخره فيه لسمان من الجر تجرى فيه السفن فتجميد السفينة في هذه النقرة وفيه الامتعة حتى تجتاز على السوق بين يدى التجار فتقف على تاجر تاجر فتختار منها ما تريد ثر ترجع الى البحرى وبها كنيسة داخل المدينة بنيت على اسم مار بطرس ومار بولس وهـا مدفونان فيـهـا يقصدها الروم ولهم فيهما اعتقاد عظيم ويذكرون عنهما اشياء عجيبة وطول هذه الكنيسة الف ذراع في خمسماية ذراع في سمك مايتي ذراع، وبها كنيسة

اخرى بنيت باسم اصطافنوس راس الشهداء طولها ستماية فراع في عرص ثلثماية ذراع في سمك ماية وخمسين ذراعاً وسقوف هذه الكنيسة وحيطانها وارضها وبيوتها وكُراعا كلُّها جر واحد وفي المدينة كنايس كثيرة، وفيها عشرة الاف دير للرجال والنساء وحول سورها ثلثون الف عمود للرهبان وفيها اثنا عشر الف رقاق يجرى في كلّ رقاق منها نهران احدها للشرب والاخر للحشوش وفيها اثنا عشر الف سوق في كلّ سوق قبانان واسواقها كلُّها مفروشة بالرخام الابيص منصوبة على اعدة الخاس مطبقة بدفوف الخاس وفيها ستماية وستون الف حمام واذا كان وقت الزوال يوم السبت ترك جميع الناس اشغالهم في جميع الاسواق الى غروب الشمس يوم الاحد وهو عيد النصارى، وبها مجامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطبّ والنجوم وللكند والهندسة وغير ذلك قالوا انها ماية وعشرون موضعاء وبها كنيسة صهيون شبهت بصهيون بيت المقدس طولها فرسخ في عرض فرسخ في سمك مايتي فراع ومساحة هيكلها ستّة اجربة والمذبح الذي يقدس عليه القربان من زبرجد اخصر طوله عشرون فراعًا في عرص عشرة افرع جعمله عشرون تمشالاً من نهب طول كل تشال ثلثة انرع اعينها يواقيت حر وفي الكنيسة الف • ومايتا اسطوانة من المرمر الملمع ومثلها من الخاس المذهب طول كلّ اسطوانة خمسون ذراءً لكلّ اسطوانة رجل معروف من الاساقفة ولها الف ومايتها باب كبار من الخساس الاصفر المفرغ واربعون باباً من الذهب وامّسا الابواب من الابنوس والعاب فكثيرة وفيها مايتا الف وثلثون الف سلسلة من ذهب معلق من السقف ببكر تعلق منها القناديل سوى القناديل الله تسرج يوم الاحد وبها من الاساقفة والشمامسة وغيرهم عنى يجرى عليه الرزق من الكنيسة خمسون الفًا كلما مات واحد قامر مقامه اخر وفيها عشرة الاف جرّة وعشرة الاف خوان من ذهب وعشرة الاف كاس وعشرة الاف مسرجة من ذهب : ١ والمناير الله تدار حول المذبح سبعاية منارة كلَّها ذهب وفيها من الصلبان الله تقوم يوم السعانين ثلثون الف صليب وامّا صلبان للحديد والخاس المنقوشة والمموعة فمما لا يحصى ومن المصاحف الذهبية والفصية عشرة الاف مصحف وقد مثل في هذه الكنيسة صورة كلّ نبيّ بعث من وقت آدم الي عيسى عم وصورة مريم عم كان الناظر اذا نظر اليهم بحسبهم احياءً وفيها مجلس الملك حوله ماية عمود على كلّ عمود صنمر في يد كلّ صنمر جرس عليه اسم امّة من الامم جميعًا زعوا انها طلسمات اذا يغزوها وتحرّك صنمر عرفوا

ان ملك تلك الآمّة يريدهم فياخذون حذرهم، وبها طلسم الزيتون بين يدى هذه الكنيسة صحن يكون خمسة اميال في مثلها في وسطه عمود من تحاس ارتفاعه خمسون ذراعًا وهو كله قطعة واحدة وفوقه تهال طاير يقال له السوداني من ذهب على صدره نقش وفي منقاره شبع زينونة وفي كل واحدة من رجليه مثل ذلك فاذا كان اوان الزيتون فر يبق طاير في تلك الارض الآ اتى وفي منقارة زيتونة وفي رجليه زيتونتان يلقيهما على ذلك الطلسمر فزيت اهل رومية وزيتونه من ذلك قالوا هذا من عمل بليناس صاحب الطلسمات وعلى عذا الطلسم امناء وحفظة من قبل الملك وابواب مختومة قاذا ذهب اوان الزيتون وامتلأ الصحن من الزيتون تجتمع الامناد ويعطى الملك البطارقة منها ومن جرى مجراهم على قدرهم وجعل الباقي لقناديل الكنيسة وهذه القصة اعنى طلسم الزيتون رايتها في كتب كثيرة قلّما تترك في شيء من عجايب البلاد، وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصى انه قال من عجايب الدنيا شجرة برومية من تحاس عليها صورة سودانية في منقارها زيتونة فاذا كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة فيوافي كلّ طيب في تسلسك الأرض من جنسها ثلث زيتونات في منقاره ورجليه ويلقيها على تلك الشجرة فيعصرها اهل رومية فتكفيهم لقناديل بيعهم واكلهم جميع للحولء وبها طلسمر آخر وهو انه في بعض كنايسهم نهر يدخل من خارج المدينة وفيه من الصفادع والسلاحف والسرطانات شيء كثير وعلى الموضع الذي يدخله الماء من اللنيسة صورة صنمر من حجارة في يده حديدة معتقّة كانه يريد أن يتناول بها شيمًا من الماء فاذا انتهت اليه عذه الحيوانات الموذية اليها رجعت والم يدخل الكنيسة شيء منها البتة، وعذه كلُّها منقولة من كتاب ابي الفقية وهو محمد بن احمد الهمذاني واعجب من هذه كلّها ان مدينة هذه صفتها من العظم ينبغي ان تكون مزارعها وضياعها الى مسيرة اشهر والآلا يقوم عيرة اهلها وذكر قوم من بغداد انهم شاهدوا هذه المدينة تالوا انها في العظم والسعة وكثرة الخلق منا يقارب هذا والذي لمريوها يشكل عليه، وحكى ان اهل رومية جلقون لحام ووسط عاماته فسُلوا عن ذلك فقالوا لما جاءهم شمعون الصفا وللواريون دءوم الى النصرانية فكذبوم وحلقوا لحام وروسهم فلمًا ظهر لهم صدق قولهم ندموا على ما فعلوا وحلقوا لحى انفسهم وروسهمر كفارة لذلكه

زرة كُران معناه صناع الدرع قريتان فوق باب الابواب على تل عل وحواليه

قرى ومزارع ورساتيق وجبال واجام اهلها طوال القدود شقر الوجوه خرز العيون ليس له صنعة سوي عمل الداروع والخواشي وهم اغنياد اسخياد جبون الغرباء لا سيما من يعرف شيئًا من العلوم أو لخط أو يعرف شيئًا من الصناءات ولا يقبلون للحراج لاحد لحصانة موضعهم وليس لهم ملة ولا مذهب وفي كلّ قرية من تلك القرى بيتان كبيران تحت الارض مثل السراديب احدها للرجال والاخر للنساء وفي كلّ ببيت عدّة رجال معهم سكاكين فاذا مات احداثم فان كان رجلاً جملوة الى بيت الرجال وان كانت امراة الى بيت النساد فياخذه. اوليك الرجال ويقطعون اعضاءه ويعرقون ما عليها من اللحمر ويخرجون ما فيها من النقى ثر يجمعون تلك العظامر وما فيها من بلل ولا درن في كيس ان كان من الاغنياء في كيس ديباج وان كان من الفقراء في كيس خام ويكتبون على الكيس اسمر صاحب العظامر واسمر ابويه وتاريخ ولادته ووقت موته ويعلقون الكيس في تلك البيوت وياخذون لحمر الرجال الى تلّ خارج القرية وعليه الغربان السود فيطعمونها ذلك اللحمر ولا يخلون طيراً آخر باكلم فأن جاءً طير آخر لياكله رموه بالنشاب وياخذون لحمر النساء الى مكان آخر ويطعمون للداة ويمنعون غيرها من الطيور، وحكى ابو حامد الاندلسي انه سمع اهل دربند انهم جهزوا ذات مرة العساكر وذهبوا الى زره كران فذهبوا حتى دخلوا القرية فخرج من تحت الارض رجال دخلوا تلك البيوت فهبت ريدم عاصف وجاء ثلرم كثير حتى لم يعرف احد من تلك العساكر صاحبه فجعل بعصه يقتل بعصاً وضلُّوا عن الطريق وهلك منهم خلق كثير ونجا بعضهم بعد ما عاينوا الهلاك، وذكروا ان صاحب شروان وكان ملكًا جبّارًا صاحب شوكة وقوّة قصدهم ذات يوم طمعاً فيهم فاصابه مثل ما اصاب المحاب دربند فامتنع الملوك عن غزوهم ا

سد بلجوج وماجوج قيل باجوج وماجوج ابنا يافت بن نوح عم وها ولدا خلقا كثيرا فصاروا قبيلتين لا يعلم عدده الآ الله روى الشعبى ان ذا القرنين سار الى ناحية ياجوج وماجوج فاجتمع اليه خلق كثير وقالوا ايها الملك المظفر ان خلف هذا للبيل خلق لا يعلم عدده الآ الله يخربون علينا بلادنا وياكلون ثمارنا وزروعنا قال وما صفتهم قالوا قصار ضلع عراص الوجوة قال وكم صنف قالوا امم كثيرة لا يحصيهم الآ الله ثم قالوا هل تجعل لك خرجًا على ان تجعل بيننا وبينهم سدًّا معناه تجمع من عندنا مالًا تصرفه في حاجز بيننا وبينهم ليندفع عنّا اذام فقال الملك لا حاجة الى مائلم فان الله اعطاني من المكنة ما لا حاجة عن عندا مائلم فان الله اعطاني من المكنة ما لا حاجة

معها الى مائلم لكن ساعدوني بالالة والرجال واعينوني بقوّة اجعل بينكم وبينهم ردمًا فام بالحديد فاذيب واتخذ منه لبنًا عظامًا واذاب الخاس واتخذه ملاطأ لذلك اللبن وبنى به الفج الذى كانوا يدخلون منها فسوًّا همع قلَّتى الجبل فصار شبيها بالمصمت، وروى أن ذا القرنين أنما عمر السدّ بعد رجوء عنهم فتوسط ارضهم ثر انصرف الى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو مقطع ارص الترك فوجد ما بينهما ماية فرسخ نحفر له اساساً بلغ به الماء وجعل عرضه خمسين فرسخا وجعل حشوه الصخور وطينه بالخساس المذاب فصب عليه وصار عرقًا من جبل تحت الارص فر علاه وشرفه بزير للحديد والتحساس المذاب وجعل خلاله عرقًا من تحاس اصفر فصار كانه بُرُدٌ محبِّرٌ من صفرة التحاس وسواد للديدء ومن الاخبار المشهورة حديث سلام الترجمان قال ان الواثق بالله راى في المنام أن السدّ الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين ياجوج وماجوج مفتوح فارعبه هذا المنام فاحصرني وامرني بالمشي الى السدّ والنظر البه والرجوع اليه بالخبر وضمر التي خمسين رجلًا ووصلني بخمسة الاف درهم واعطاني ديني عشرة الاف درهم ومايني بغل تحمل الزاد والماء قال فخرجنا من سرّ من راى بكتاب الى صاحب ارمينية اسحق بن اسمعيل وكان اسحق عمينة تفليس فامره بانفاننا وقصاء حواجنا فكتب اسحق الى صاحب السرير وصاحب السرير كتت الى طرخان صاحب الآن وصاحب الآن الى فيلانشاه وفيلانشاه كتب الى ملك الخزر وملك الخزر بعث معنا خمسة نفر من الادلاء فسرنا ستة وعشرين يوماً فوصلنا الى ارص سوداء منتنة الراجة وكنّا جلنا معنا خلَّا لنشمّ لدفع فايلة رايحتها باشارة الادلاء وسرنا في تلك الارض عشرة ايامر ثر صرنا في بلاد خراب مدنها فسرنا فيها سبعة وعشرين يوماً فسالنا من الادلاء سبب خرابها فقالوا خربها باجوج وماجوج فر صرنا الى حصن قريب من الجمل الذي السَّدّ في بعض شعابه ومنه جزنا الى حصى آخر وبلاد ومدن فيها قوم مسلمون يتكلمون بالعربية والفارسية ويقرأون القرآن ولهمر مساجد فسالونا من ايسي اقبلتم واين تريدون فاخبرنام انا رسل الامير فاقبلوا يتعجبون ويقولون اشيخ ام شابٌ قلنا شاب فقالوا ابن يسكن قلنا بارض العراق في مدينة يقال لها سرِّ من راى فقالوا ما سمعنا بهذا قط قر ساروا معنا الى جبل املس ليس عليه شيء من النبات واذا عو مقطوع بواد عرضه ماية وخمسون ذراعً فاذا عصادتان مبنيتان عسا يلي للبيل من جنبتي الوادي عرض كل عضادة خمسة وعشرون فراعًا الظاهر من تخنها عشرة افرع خارج الباب كله مبنى بلبن

حديد مغيّب في تحاس في سمك خمسين دراعً واذا دروند حديد طرفاه في العصادتين طوله ماية وعشرون فراعًا قد ركب على العصادتين على كلّ واحد مقدار عشرة انرع في عرض خمسة انرع وفوق الدربند بناة باللبي المديد والخماس الى راس الجبل وارتفاعه مدّ البصر وفوق فلك شرف حديد في طرف كلُّ شرف قرنان ينثني كلُّ واحد الى صاحبه واذا باب حديد مصراعان مغلقان عرص كلّ مصراع ستون ذراعًا في ارتفاع سبعين ذراعاً في تخن خمسة اذرع وقايمتان في دوارة على قدر الدربند وعلى الباب قفل طوله سبعة اذرع في غلظ باع وارتفاع القفل من الارص خمسة وعشرون نراعاً وفوق القفل تحو خمسة الدرع غلق طوله اكثر من طول القفل وعلى الغلق مفتاح مغلق طوله سبعة ا فرع له اربعة عشر دندانكًا كلّ دندانكة اكبر من دستج الهاون مغلق في سلسلة طولها ثمانية افرع في استدارة اربعة اشبار واللقة الله فيها السلسلة مثل حلقة المجنيق وارتفاع عتبة الباب عشرة انرع في بسط ماية ذراع سوى ما تحت العصادتين والظاهر منها خمسة اذرع وهذا الذرع كلها ذراع السواد ورئيس تلك الخصون يركب كل يوم جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة حديد يدقون الباب ويصرب كلّ واحد منهم القفل والباب ضربًا قويًّا مرارًا ليسمع من وراء الباب ذلك فيعلمون ان هناك حفظة ويعلم هولاء ان اوليك لم يحدثوا في الباب حدثاً واذا ضربوا الباب وضعوا اذانهم يسمعون وراء الباب دويًّا عظيمًا وبالقرب من السدّ حصى كبير يكون فرسخًا في مثله يقال انه كان ياوى اليه الصنّاع زمان العمل ومع الباب حصنان يكون كلّ واحد منهما مايتى ذراع في مثلها وعلى باب هذين الخصنين شجر كبير لا يدرى ما هو وبين الحصنين عين عذبة وفي احد الحصنين آلة البناء الذي بني به السدّ من قدر كلميد والمغارف وهناك بقية اللبن للديد وقد التصق بعصه ببعض من الصدى واللبنة فراع ونصف في سمك شبر قال فسالنا اهل تلك البلاد هل رايتم احدًا من ياجوج وماجوج فذكروا انهم رأوا منهم عدداً فوق الشرف ذات مرة فهبت ريح سوداء فالقته الينا فكان مقدار الواحد منه في راى العين شبر ونصف فهممنا بالانصراف فاخذنا الادلاء تحوجهة خراسان فسرنا حتى خرجنا خلف سموقند بسبع فراسخ واخذنا طريق العراق حتى وصلنا وكان من خروجنا من سرّ من راى الى رجوعنا اليها ثمانية عشر شهراً ١ سقسبن بلدة من بلاد الخرر عظيمة آهلة ذات انهار واشجار وخيرات كثيرة ذكروا أن أهلها أربعون قبيلة من الغزّ وفي المدينة من الغرباء والتجار ما لا

جصى عددهم والبرد عندهم شديد جدًّا ولكلّ واحد دارً فجاء كبيرة وفي الدار خرقاه مغطاة باللبود من البرد واهلها مسلمون اكثرهم على مذهب الامام الى حنيفة ومنهم من هو على مذهب الامام الشافعي وفيها جوامع لكل قوم جامع يصلّون فيه ويوم العيد تخرج منسابر لكل قوم منبر يخطبون عليه ويصلّون مع امامهم والشتاء عندهم شديد جدًّا وسقوف ابنيتهم كلّها من خشب الصنوبرء بها نهر عظيم اكبر من دجلة وفيه من انواع السمك ما فر يشاهده احد في غيره يكون السمك حمل وفيها صغار لا شوك فيها كانها الية لللله محشوة بلحمر الدجاج بل اطيب ويشترى من هذا السمك ماية من بنصف دانق يخرج من بطنها دهن يكفي للسراج شهراً وبحصل منها الغراء نصف من واكثر وان قدد يكون من احسن قديد ومعاملات اهل سقسين على الرصاص كلّ ثلثة امنان بالبغدادي بدينار ويشترون بها مسا شاءوا كالفصّة في بلادنا وللجبر واللحم عندهم رخيص تباع الشاة بنصف دانق وللهل بطسوج والفواكه عندهم كثيرة جدًّاء حكى الغراطي ان نهره قد ولهل بطسوج والفواكه عندهم كثيرة جدًّاء حكى الغراطي ان نهره قد جمد عند الشتاء وانا مشيت عليه فكان عرضه الف خطوة وثماناية ونيفًا وأربعين هو

شأبر بليدة بناحية باب الابواب بها جبّ بجن وانها جبّ عيقة لما ظفر افراسياب ملك الترك ببيجن مقدم الفرس كرة أن يقتله للثرة ما نال منه في الوقايع واراد تعذيبه فكبله وحبسه في هذه للبّ والقي على راسها مخروة عظيمة فذهب رستم الشديد اليها خفية وسرقه ورفع الصخرة من رأس للبّ رما بها واتى به الى بلاد الفرس وعاد بيجن الى ما كان ياخذ العساكر ويوقع بالترك ويبليم بالبلاء والصخرة للت كانت على رأس للبّ ملقاة هناك يتعجب الناس من كبرها ورفع رستم أياها، وبها دجلة الخنازير الله جرى ذكرها في كتاب شاء نامه في قصّة بيجي ه

شروان ناحية قرب باب الابواب قالوا عرصا انوشروان كسرى لخير فسميت باسمه واسقطت شطرها تخفيفاً وفي ناحية مستقلة بنفسها يقال المكها اخستان ذهب بعصام الى ان قصة موسى والخضر عم كانت بها وان الصخرة الله نسى يوشع عم الحوت عندها بشروان والجر بحر الخزر والقرية الله لقيا فيها غلاماً فقتاله قرية جيران والقرية الله استطعا اهلها فابوا ان يصيفوها فيها غلاماً فقياء جداراً يريد ان ينقص فاتامه باجروان وهذه كلها من نواحى ارمينية قرب الدربند ومن الناس من يقول انها كانت بارض افريقية، وبها ارض

مقدار شوط فرس يخرج منها بالنهار دخان وبالليل نار اذا عرزت في هذه الارص خشبة احترقت والناس جفرون فيها حفرًا ويتركون قدوره فيها باللحم والابازير يستوى نصحها حدّثنى بهذا بعص فقهاء شروانء وبها نبات عجيب يسمّى خصى الثعلب حكى الشيخ الرئيس انه رآه بها وهو يشبه خصيتين احداها ذابلة والاخرى طرية ذكر أن من عرضه عليه قل الذابلة تضعف قوة الباه والطرية تعين عليهاء ينسب اليها ككيم الفاضل افضل الدين لخاتاني كان رجلًا حكيماً شاعراً اخترع صنفاً من اللام انفرد به وكان قادرًا على نظم القريص جدًّا محترزًا عن الرفايل الله تركبها الشعراء حافظاً على المروة والديانة حتى ان صاحب شروان اراد رجلاً يستعلم في بعض اشغاله فقال له وزيره ما لهذا الشغل مثل لخاتاني فطلبه وعرص عليه فابي وتال اني لست من رجال هذا الشغل فقال الوزير الزمه به الزامًا فحبسه على ذلك فبقى في للبس اياماً لم يقبل فقال الملك للوزير حبسته وما جاء منه شيء فقال الوزير ما عملت شيئًا حبسته في دار خالية وحده وهو ما يريد الله هذا احبسه في حبس للمُناة نحبسه مع السراق والعيارين فياتيه احدهم يقول على الى ذنب حبست وياتيم الاخر يقول انشدني قصيدة فلما راى شدة كال ومقاساة الاغيار يومًا واحدًا بعث الى الملك الى رضيت بكلّ ما اردت كلّ شيء ولا هذا فاخرجه وولاه ذلك الشغلا

شلشويق مدينة عظيمة جدًا على طرف البحر الحيط وفي داخلها عيون ماء عذب اهلها عبدة الشعرى الآ قليلاً وم نصارى للم بها كنيسة، حكى الطرطوشي لهم عيد اجتمعوا فيه كلّهم لتعظيم المعبود والاكل والشرب ومن ذبح شيمًا من القرابين ينصب على باب داره خشباً وجعل القربان عليه بقمًا كان او كبشاً او تيساً او خنزيماً حتى يعلم الناس انه يقرب به تعظيماً لمعبوده والمدينة قليلة الخير والبركة اكثر ماكولهم السمك فانه كثير بها واذا ولد لاحدم اولاد يلقيهم في البحر ليحق عليهم نفقتهم، وحكى ايضا ان الطلاق عندم الى النساء والمراة طلقت نفسها متى شاءت، وبها كن مصنوع اذا اكتحلوا به لا يزول ابداً ويزيد الحسن في الرجال والنساء وقال لم اسمع غناء اقبح من غناء اهل شلشويق وفي دندنة تخرج من حلوقهم كنباح الكلاب واوحش منه ه

شناس بليدة من بلاد لكزان على طرف جبل شاهق جدًّا لا طريق اليها الا من اعلى للبل في اراد أن ياتيها اخذ بيده عصا وينزل يسيرًا بين

شدة هبوب الهيم لمُلَّا تسفره الهيم والبرد عنده في غاية الشدة سبعة اشهر فيها كلبة وينبت عنده نوع من للب يقال له السلت وشيء من التفاح اللبلي والعلما اهل الخير والصلاح والصيافة للفقراء والاحسان الى الغرباء وصنعته عمل الاسلحة كالدروع والجواشي وغيرها من انواع الاسلحة ه

ظاخر مدينة كبيرة آهلة على ست مراحل من جنزة وفي قصبة بلاد كنزان البرد بها شديد جدًّا جدّثى الفقيه يوسف بن محمد الجنزى ان ماءها من نهر يسمّى ثمور يكون جامداً في الشتاء والصيف يكسرون الجد ويسقون الماء من تحته فاذا اسقوا وجعلوه في جرّة تركوها في غطاء من جلد الغنم لمنلًا يجمد في الحال وقوتهم من حبّ يقال له السلت يشبه الشعير في صورت مطبعه طبع الحنظة ولا تجارة عندهم ولا معاملة بل كلّ واحد يزرع من هذا الحبّ قدر كفايته ويتقوّت به وبدر غنيمات له ورسلها ويلبس من صوفها ولا رئيس بل عندهم خطيب يصلّى بهم وقاص يفصل الخصومات بينه على مذهب الامام الشافعي واهل المدينة كلّم شفعوية بها مدرسة بناها الوزير نظام الملك الحسن بن على بن اسحق وفيها مدرس وفقهاء وشرط لكل فقيه فيها كلّ شهر رأس غنم وقدر من السلت وذكر انهم نقلوا مختصر المزني الى لغة اللكزية وكذاك كتاب الامام الشافعي ويشتغلون بهما ه

فاراب ولاية فى تخوم الترك بقرب بلاد ساغو مقدارها فى الطول والعرص اقدل من يوم الا أن بها منعة وباساً وفي ارض سخة ذات غياض عينسب اليها الاديب الفاضل اسمعيل بن حمّاد للوهرى صاحب كتاب صحاح اللغة وكذلك خاله اسحق بن ابرهيم صاحب ديوان الادب ومن الحجب انهما كانا من اقصى بلاد الترك وصارا من أمّة العربية ه

فرغانة ناحية بما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك كثيرة لخيرات وافرة الغلات قال ابن الفقيه بناها انوشروان كسرى الخير نقل اليها من كل اهل بيت وسماها هرخانه بها جبال مُتدة الى بلاد الترك وفيها من الاعناب والتفاح ولجوز وساير الفواكه ومن الرياحين الورد والبنفسج وغيرها كلّها مباح لا مالك لها وفيها وفي اكثر جبال ما وراء النهر الفستن المباح وبها من المعادن معدن الذهب والفصة والزيمق وللديد والمخاس والفيروزج والزاج والنوسانر والنفط والقير والزفت وبها جبل تحترى جارته مثل الفحم يباح واذا احترى يستعل رماده في تبييت الثياب قال الاصطخرى لا اعرف مثل عذا المجرى في جميع الارض وبها عيون ماؤها جمد في الصيف عند شدة للتروف

الشناء يكون حارًا جدًّا حتى ياوى اليها السوام لدفاء موضعها ه قسطنطينية دار ملك الروم بينها وبين بلاد المسلمين الجر الملح بناها فسطنطين بن سويروس صاحب رومية وكان فى زمن شابور ذى الاكتساف وجرى بينهما محاربات استخرج الكهاء وضعها لم يبن مثلها لا قبلها ولا بعدها وللكاية عن عظمها وحسنها كثيرة وهذه صورتها

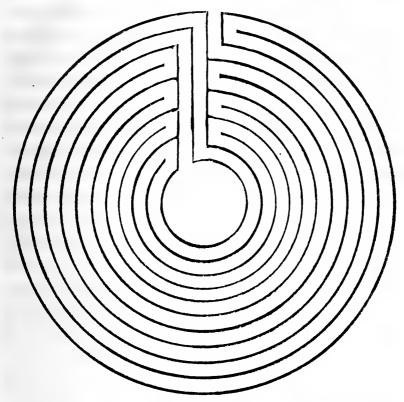

والان لم تبق على تلك الصورة لكنها مدينة عظيمة بها قصر الملك يحيط به سور دورته فرست له ثلثماية باب من حديد فيه كنيسة الملك وقبتها من نقب لغب اعشرة ابواب ستة من نقب وابعة من فضة والموضع الذى يقف فيه الملك اربعة اذرع في اربعة اذرع مرضع بالدر والياقوت والموضع الدلى يقف فيه القش ستة اشبار من قطعة عود قارى وجميع حيطان الكنيسة بالذهب والفضة وبين يديه اثنا عشر عموداً كلَّ عمود اربعة اذرع وعلى راس كل عمود تثال اما صورة آدمى او ملك او فرس او اسد او طاوس او فيل او جمل

وبالقرب منه صهريج فاذا أرسل فيه الماء امتلى يصعد الماء الى تلك التماثيل الله على رؤس الاساطين فاذا كان يوم السعانين وهو عيدهم في الصهريج حياض ملوها حوص زيتًا وحوص خمرًا وحوص عسلًا وحوص ماء وردًا وحوص خلًّا وطيبوها بالمسك والقرنفل وحوض ماء صافياً ويغطى الصهريج بحيث لايراه احد فيخرج المال والشراب والمايعات من افواه تلك الصور فيتناول الملك واصحابه وجميع من خرج معه الى العيد وبقرب اللنيسة عمود طوله ثلثماية فراع وعرضه عشرة افرع وفوق العود قبر قسطنطين الملك الذي بني الكنيسة وفوق القبر تمثسال فرس من صفر وعلى الفرس صنمر على صورة قسطنطين على راسه تاج مرصع بالجواهر فكروا انه كان تاج هذا الملك وقوايمر الفرس محكة بالرصاص على الصخرة ما عدا يده اليمني فانها سائبة في الهواد ويد الصنمر اليمني فانها في للوِّ كانه يدعو الناس الى قسطنطينية وفي يده اليسري كرة وهذا العود يظهر في الجر من مسيرة بعض يوم للراكب في الجر واختلف اقاويل الناس فيها فنهم من يقول في يد الصنمر طلسم يمنع العدوّ عن البلد ومنهم من يقول على اللوة الله بيده مكتوب ملكت الدنيا حتى صارت بيدى هكذا يعنى كهذه اللوة وخرجت منها مبسوط اليد هكذا والله اعلم، ومن عجايب الدنيا ما ذكره الهروى وهو منارة قسطنطينية وفي منارة موثقة بالرصاص وللمديد وفي في الميدان اذا هبّت رياح امالتها جنوبًا وشمسالًا وشرقًا وغرباً من اصل كرسيها ويدخل الناس لخزف وللوز في خلل بنائها فتطحنهاء وبها فنجان الساءات اتخذ فيه اثنا عشر باباً لكلَّ باب مصراع طوله شبر على عدد الساءات كلما مرَّت ساعة من ساءات الليل أو النهار انفتح باب وخرج منه شخص وفريزل تأمًا حتى تتم الساعة فاذا تمت الساعة دخل ذلك الشخص ورد الباب وانفئ باب آخر وخرج منه شخص آخر على هذا المثال، وذكر الروم انه من عمل بليناس للحكيم وعلى باب قصر الملك طلسم وهو ثلثة تماثيل من صفر على صورة للخيل عملها بليناس للدواب لمُّلَّا تشغب ولا تصهل على باب الملكء قال صاحب تحفة الغرايب في حدّ خليج قسطنطينية قرية فيها بيت من الحجر وفي البيت صورة الرجال والنساء ولايل والبغال والجير وغيرها من الليوانات في اصابه وجع في عصو من اعصائه يدخل ذلك البيت ويقرب من مثل صورته ويمسح بيده مثل العصو الوجع من الصورة ثر يمسح العصو الوجع فان وجعه يزول في الحالى وبها قبر ابي ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلعمر حكى انه آما غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم اخذ معه ابا ايوب

الانصارى وكان شجعًا هِنّا اخذه للبركة فتوفى عند قسطنطينية فامر يزيد ان يدفن هناك ويتخذ له مشهد فقال صاحب الروم ما اقلّ عقل هذا الصبى دفن صاحبه فهنا وبنى له مشهدا ما تفكّر فى انه اذا مشى تحن نبشناه ورميناه الى الكلاب فبلغ هذا القول يزيد بن معاوية قال ما رايت الحق من هذا ما تفكّر فى انه ان فعل ذلك ما نترك قبراً من قبور النصارى فى بلادنا الآ نبشناه ولا كنيسة الآ خربناها فعند ذلك قال صاحب الروم ما راينا اعقل منه ولا عن ارسله وهذه التربة عندهم اليوم معظمة يستصحبون فيها ويكشفون سقفها عند الاستسقاء اذا تحطوا فيغاثون ه

القليب ارص قريبة من بلاد الصين ذكر ان بعض التبابعة اراد غزو الصين فات في طريقه فاتخلف عنه المحابة اقاموا بهذه الارص وجدوها ارضاً طيبة كثيرة المياة والاشجار لهم بها مصايف ومشاق يتكلمون بالعربية القديمة لا يعرفون غيرها ويكتبون بالقلم الجيرى ولا يعرفون قلمنا ويعبدون الاصنام وملكهم من اهل بيت قديم لا يخرجون الملك عن اهل ذلك البيت وملكهم يهادى ملك الصين ولهم احكام وحظر الزنا والفسق وعلكتهم مسيرة شهر واحد اخبر بذلك كله مسعر بن مهلهل عن مشاهدتها ه

كرتنة قال العذرى انها مدينة كبيرة بارص الفرنج يسكنها قوم نصف وجه كل واحد منه ابيص في بياص مثل الثلج والنصف الاخر معتدل اللون ه كرمالة حصن بارص الفرنج قال العذرى حكى نصارى تلك الناحية انه مر بهذا لخصن شيث مرتين فخرجت عليه امراة كانت زوجة سلاب على الطريق في وزوجها يسلبون ثياب المارين فخرجت المراة على شيث مرتين وكان مستجاب المعوة فجردته عن ثيابه وهو طاوع لها واعطاها حتى بلغت به نزع السراويل فعند ذلك دعا عليها فسخت جراً صلداً من ساعتها فادخل في فها زرجونة فصارت الزرجونة مطعة وكل من اكل من اصل تلك الزرجونة لم

مدينة النساء مدينة كبيرة واسعة الرقعة في جزيرة في بحر المغرب قال الطرطوشي اهلها نساءً لا حكم للرجال عليهن يركبن لخيول ويباشرن لخرب بانفسهن ولهن باس شديد عند اللقاء ولهن عاليك يختلف كل علوك بالليل الى سيدته ويكون معها طول ليلته ويقوم بالسحر يخرج مستتراً عند ابتلاج الفاجر فاذا وضعت احداهي ذكراً قتلته في لخال وان وضعت انثى تركتها وقال الطرطوشي مدينة النساء يقين لا شكّ فيها ه

مغانجة مدينة عظيمة جدًّا بعصها مسكون والباقى مزروع وفي بارض الفرندي على نهر يسمى رين وفي كثيرة القميج والشعير والسلت واللروم والفواكة بها دراهم من ضرب سمرقند في سنة احدى "واثنتين وثلث ماية عليها اسمر صاحب السكة وتاريخ الصرب قال الطرطوشي احسب انه ضرب نصر بن احمد الساماني ومن الحجايب أن بها العقاقير الله لا توجد الآ باقصى الشرق وانها من اقصى الغرب كالفلفل والزنجبيل والقرنفل والسنبل والقسط والخاولنجان فانها تجلب من بلاد الهند وانها موجودة بها مع الكثرة الم

فيقيا قال ابن الهروى انها من اعمال استنبول وفي المدينة الله اجتمع بها الله المسجية فكانوا ثلثماية وثمانية عشر الله يرعمون ان المسبج كان معم في هذا المجمع وهو اول المجامع لهذه الملّة وبه اظهروا الامانة الله في اصل دينم وفي بيعتها صور هولاء وصورة المسبج على كراسيم وفي طريق هذه المدينة تلّ على راسه قبر الى محمد البطال والله الموفق ه

وثلاثين d ("

# بنِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَّالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَّالِيِ اللهِ الله

للحد لله الذى رفع سمك السماء ، وجعل الارص كفاتاً للاموات والاحياء ، والصلوة والسلام على سيّد المرسلين وامام المتقين محمد خاتر الانبياء ، وعلى الله والمحابة واقباعة البررة الانقياء ها

### الاقليم السابع

اوّله حيث يكون النهار في الاستواء سبعة اقدام ونصف وعشر وسدس قدم كما هو في الاقليم السادس لان آخرة اوّل هذا وآخرة حيث يكون الظرّ نصف النهار في الاستواء ثمانية اقدام ونصفاً ونصف عشر قدم وليس فيه نصف النهار في الاستواء ثمانية اقدام ونصفاً ونصف عشر قدم وليس فيه كثير عارة آنما هو من المشرق غياض وجبال ياوى اليها فرق من الاتراك كلمستوحشين عرّ على جبال باشغرت وحدود التحماكية وبلدى سوار وبلغار وينتهى الى البحر الخيط وقليل من وراء هذا الاقليم من الامم مثل ايسو وورنك ويورة وامثالهم ووقع في طرفة الادنى الذى يلى الجنوب حييت وقصع الطرف الشمالي في الاقليم السادس واطول نهار هولاء في اول الاقليم خمس عشرة ساعة واوسطه ست عشرة وآخرة ست عشرة وربع عشون الم المغرب ستة الاف ميل وسبعاية وثمانون ميلاً واربع وخمسون دقيقة وعرضه ماية وخمسة وثمانون ميلاً وعشرون دقيقة وتكسيرة وغشرون ميلاً وتسع واربعون دقيقة وآخر هذا الاقليم هو آخر العارة ليس وراءه الا قوم لا يعبأ بهم وهم بالوحش اشبه ولنذكر شيمًا عمّا في هذا الاقليم من العهارات والله الموفق ه

باطن الروم بها جيل كثيرون على ملّة النصارى وم كبنى ام واحدة بينهم محبّة شديدة يقال للم الطرشلية ذكر العذرى ان للم عادات عجيبة منها ان احدم اذا شهد على الاخر بالنفاق يُحنان بالسيف وذلك بان يخرج الرجلان الشاهد والمشهود عليه باخوتهما وعشيرتهما فيعطى كلّ واحد سيفين يشد احدها في وسطه وياخذ الاخر بيده ويحلف الذي نسب الى النفاق انه برى منا رُمى به بالايمان المعتبرة عندم ويحلف الاخر ان الذي قال فيه حق شريسجد كلّ واحد على بعد من صاحبه نحو المشرق ثر يبرز كلّ واحد الى

صاحبه ويتقاتلان حتى يقتل احدها او ينقاده ومنها محنة النار فاذا اتهم احد بالمال او اللام توخذ حديدة تحمى بالنار ويقرأ عليها شيء من التورية وشيء من الانجيل ويُنبت في الارص عودان قايمان وتوخذ كلديدة باللبتين من النار ويُنزَّل على طرفي العودين فياتي المتهم ويغسل يديه وياخذ كلديدة ويشي بها ثلث خطوات ثر يلقيها ويربط يده برباط ويختم عليه ويوكل به يومًا وليلة فان وجد به في اليوم الثالث نفاطة يخرج منها الماء فهو مجرم والآفو برىء ومنها محنة الماء وفي ان المتهم تربط يداه ورجلاه ويشد في حبل والقسيس بمشى به الى ماء كثير يلقيه فيه وهو بمسك للبل فان طفا فهو مجرم والقسيس بمشى به الى ماء كثير يلقيه فيه وهو بمسك للبل فان طفا فهو مجرم وأن رسب فهو برى بزعهم ان الماء قبله ولا يمتحنون بالماء والنار الآ العبيد واما الاحرار فان التهموا بمال اقل من خمسة دنانير فيبرز الرجلان بالعصما والترس فيتصاربان حتى ينقاد احدها فان كان احد للصمين امراة او اشل ويهوديًا يقيم عن نفسه بخمسة دنانير فان وقع المته فلا بدّ من صلبه واخذ جميع ماله ويعطى المبارز من ماله عشرة دنانيره

باشغرت جيل عظيم من الترك بين قسطنطينية وبلغار حكى احمد بس فصلان رسول المقتدر بالله الى ملك الصقالبة لمّا اسلم فقال عند ذكر باشغرت وقعنا في بلاد قوم من الترك وجدنام شرّ الاتراك واقدرم واشدّم اقداماً على القتل فوجدتهم يقولون للصيف ربَّ وللشتاء رب والمطر رب والريدج رب وللشجر رب وللناس رب وللدوات رب وللماء رب وللبل رب وللنهار رب وللموت رب وللحيوة رب وللارض رب وللسماء رب وهو اكبرهم الله انه جتمع مع هولاء بالاتَّفاق ويرضى كلُّ واحد بعمل شريكه، وحكى انه راى قومًا يعبدون الكراكي فقلت أن هذا من الجب الاشياء وسالت عن سبب عبادتهم الكراكي فقالوا كنّا تحارب قوماً من اعدائنا فهزمونا فصاحت اللواكي وراءم فحسبوها كمينا منا فانهزموا ورجع الكرة لنا عليهم فنعبدها لانها هزمت اعداءناء وحكى فقيه من باشغرت أن أهل باشغرت أمَّة عظيمة والغالب عليهم النصاري وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الامام ابي حنيفة ويادّون الجزية الى النصارى كما تادّى النصاري ههنا الى المسلمين ولهم ملك في عسكر كثير واهل باشغرت في خرة عات ليس عندم حصون وكان كلّ حلَّة من كلل اقطاعً لمتقدّم صاحب شوكة وكان كثيرًا ما يقع بينهم خصومات بسبب الاقطاءات فراى ملك باشغرت ان يسترد منهم الاقطاءات وجرى لهمر للجامكيات من للخزانة دفعًا نحصوماتهم ففعل فلمّا قصدهم التتر تجهّز ملك باشغرت اللتقاده قال المتقدّمون

لسنا نقاتل حتى ترد الينا اقطاءاتنا فقال الملك لست ارد اليكم على هذا الوجه وانتم ان قاتلتم فلانفسكم واولادكم فتفرّق ذلك الجع الكثير ودههم سيف التتر بلا مانع وتركوم حصيداً خامدين ه

جنه موضع ببلاد الترك بها جبل على قلّته شبه خرقاه من الحجر وداخل الخرقاه عين ينبع الماء منها وعلى ظهر الخرقاه شبه كوة بخرج الماء منها وينصب من الخرقاه الى الجبل ومن الجبل الى الارض وتفوح من ذلك الماء راجعة طيبة ١٠ برجان بلاد غايطة في جهة الشمال ينتهى قصر النهار فيها الى اربع ساءات واللَّيل آلى عشرين ساعة وبالعكس اهلها على الملَّة الْجوسية والباهلية بحاربون الصقالبة وهم مثل الافرنج في اكثر امورهم ولهم حذق بالصناءات ومراكب الجره بلغار مدينة على ساحل بحر ما نيطس قال ابو حامد الاندلسي في مدينة عظيمة مبنية من خشب الصنوبي وسورها من خشب البلوط وحولها من امم الترك ما لا يعد ولا يحصى وبين بلغار وقسطنطينية مسيرة شهرين وبين ملوكهم قتال يابي ملك بلغار بجنود كثيرة ويشت الغارات على بلاد قسطنطينية والمدينة لا تتنع منهم الا بالاسوار، قال ابو حامد الاندلسي طول النهار ببلغار يبلغ عشرين ساعة وليلهِم يبقى اربع ساءات واذا قصر نهارهم يعكس ذلك والبرد عندهم شديد جدًّا لا يكاد التلج ينقطع عن ارضهم صيفًا وشتاء، حكى ابو حامد الاندلسي ان رجلًا صالحًا دخل بلغار وكان ملكها وزوجته مريصين ما يوسين من لخيوة فقال لهما ان عالجتكما تدخلان في ديني قالا نعم فعالجهما فدخلا في دين الاسلام واسلم اهل تلك البلاد معهما فسمع بذابك ملك للخزر فغزاهم بجنود عظيمة فقال ذلك الرجل الصالح لا تخافوا وأتملوا عليهم وقولوا الله اكبر الله اكبر ففعلوا ذلك وهزموا ملك الخزر ثمر بعد ذلك صالحهم ملك للخور وقال انى رايت في عسكركم رجالاً كبارًا على خيل شهب يقتلون الحيايي فقال الرجل الصاليح اوليك جند الله وكان اسم ذلك الرجل بلار فعربوه فقالوا بلغار هكذا ذكر القاضى البلغارى في تاريخ بلغار وكان من احجاب امامر المرمين وملك بلغار في ذلك البرد الشديد يغزو اللفار ويسبى نساءهم وذراريهم واهل بلغار اصبر الناس على البرد وسببه أن أكثر طعامهم العسل ولحمر القندر والسنجاب، وحكى ابو حامد الاندلسي انه راى بارض بلغار شخصــًا من نسل العاديين الذين آمنوا بهود عم وهربوا الى جانب الشمال كان طولة اكثر من سبعة انرع كان الرجل الطويل الى حقوة وكان قويًّا ياخذ ساق الفرس يكسرها ولا يقدر غيره يكسرها بالفأس وكان في خدمة ملك بلغار وهو قرّبه

واتخذ له درعًا على قدره وبيضة كانه مرجل كبير وياخذه معه في الحروب على عجلة لان للجل ما كان يحمله وبمشى الى الحرب على عجلة كيلا يتعب من المشى ويقاتل راجلًا خشبة في يده طويلة لا يقدر الرجل الواحد على جلها وكانت في يده كالعصا في يد احدنا والاتراك يهابونه اذا راوه مقبلاً اليهمر انهزموا ومع ذلك كان لطيفًا مصلحاً عفيفاء وفي كتاب سير الملوك ان القوم الذيبي آمنوا بهود عم وهربوا الى بلاد الشمال وامعنوا فيها توجد بارض بلغار عظامهم قال ابو حامد رايت سنًّا واحدًا عرضه شبران وطوله اربعة اشبار وجمجمة راسه كالقبة وتوجد تحت الارص اسنان مثل انياب الفيلة بيض كالثلج ثقيلة في الواحد منها مايتا من لا يُدْرَى لاى حيوان في فلعلها سن دوابّهم تحمل الى خوارزم والقفل متصلة من بلاد بلغار الى خوارزم اللا ان طريقهم في واد من الترك ويشترى من تلك الاسنان في خوارزم بثمن جيّد تتخذ منها الامشاط والحقاق وغيرها كما تتخذ من العاج بل ﴿ اقوى من العاج لا تنكسم البتة، وحكى من الامور المجيبة أن أهل ويسو ويورا أذا دخلوا بلاد بلغار ولوفى وسط الصيف برد الهواء ويصير كالشتاء يفسه زروعهم وهذا مشهور عندهم لا يخلون احداً يدخل بلغار من اهل تلك البلاد، وبها نوع من الطيم لم يوجد في غيرها من البلاد قال ابو حامد هو طير نو منقار طويل يكون منقاره الاعلى مايلًا الى اليمين ستة اشبار والى اليسار سنة اشبار مثل لامر الف وعند الاكل ينطبق ذكم أن لجه نافع لحصاة الكلى والمثانة واذا وقعت بيصته في الثلج او للد اذابته كالناره

شوشيط حصى بارض الصقالبة فيه عين ماء ملح ولا ملح بتلك الناحية اصلاً فاذا احتاجوا الى الملح اخذوا من ماء هذه العين وملاوا منه القدور وتركوها فى قرن من جارة واوقدوا تحتها نارًا عظيمة فخثر ويتعكّم ثر يترك حتى يبرد فيصير ملحاً جامدًا ابيض وبهذا الطريق يعهل الملح الابيض فى جميع بلاد الصقالبة ه

صفلاب ارض صقلاب فى غربى الاقليمر السادس والسابع وفى ارض متاخمة لارض لخزر فى اعلى جبال الروم قال ابن اللهى روم وصقلاب وارمن وفرنج كانوا اخوة وهم بنو ليطى بن كلوخيم بن يونان بن يافث بن نوح عم سكن كلّ واحد بقعة من الارض فسميت البقعة به والصقالبة قوم كثيرون صهب الشعور جم الالوان نو صولة شديدة عقل المسعودى الصقالبة اقوام مختلفة بينهم حروب لو اختلاف كلمتهم لما قاومهم المّة فى الشدّة وللمرأة ولكلّ قوم منهم ملك لا

ينقاد لغيرة فنهم من يكون على دين النصرانية اليعقوبية ومنهم من يكون على دين النسطورية ومنهم من لا دين له ويكون معطلاً ومنهم من يكون من عبدة النيران وللم بيت في جبل ذكرت الفلاسفة انه من الجبال العالية ولهذا البيت اخبار عجيبة في كيفية بنائه وترتيب اجبارة واختلاف الوانها وما اودع فيه من الجواهر وما بني من مطالع الشمس في الكوى الت تحدث فيه والاثار المرسومة الته زعوا انها دالة على الكاينات المستقبلة وما ينذر به تلك الجواهر من الاثار والحوادث قبل كونها وظهور اصوات من اعلية وما كان يلحقهم عند سماع ذلك،

حكى اجمد ابن فصلان لما أرسله المقتدر بالله الى ملك الصقائبة وقد اسلم جل اليه لخلع وذكر من الصقالبة عادات عجيبة منها ما قال دخلنا عليه وهو جالس على سرير مغشى بالديباج وزوجته جالسة الى جانبه والامراء والملوك على يمينه واولاده بين يديد فدعا بالمايدة فقدمت اليه وعليها لحم مشوى فابتدى الملك اخذ سكينًا قطع لقمة اللها ثر ثانية ثر ثالثة ثر قطع قطعة دفعها المَّ. فلمّا تناولتها جانوا مايدة صغيرة ووضعت بين يدى وهكذا ما كان احد عمَّ يده الى الاكل حتى اعطاه الملك فاذا اعطاه الملك جاءوا له بمايدة صغيرة وضعت بين يديد حتى قدم الى كل واحد مايدة لا يشاركه فيها احد فاذا فرغوا من الاكل حمل كلّ واحد مايدته معه الى بيته، ومنها ان كلّ من دخل على الملك من كبير او صغيم حتى اولاده واخوته فساعة وقوع نظرهم عليه اخذ قلنسوته وجعلها تحت ابطة فاذا خرج من عنده لبسها واذا خرج الملك لم يبق احد في الاسواق والطرقات الله قام واخذ قلنسوته من راسه وجعلها تحت ابطه حتى اذا جاوزهم تقلنسوا بهاء ومنها انه أن راوا احداً عليه سلاحه وهو يبول اخذوا سلاحه وثيابه وجميع ما معه وجملوا ذلك على جهله وقلة درايته وس جعل سلاحه ناحية جلوا ذلك على درايته ومعرفته ولم يتعرضوا له ومنها ما ذكر انه قال رايت الرجال والنساء ينزلون في النهر ويغتسلون عراة لا يستتر بعضهم من بعض ولا يزنون البتة والزنا عندهم من اعظم الرايم ومن زنا منهم كايناً من كان ضربوا له اربع سكك وشدّوا يديه ورجليه اللها وقطعوا بالفاس من رقبته الى فخذيه وكذلك بالمراة ويفعلون مثل ذلك بالسارق ايضاء ومنها ما ذكره ابو حامد الاندلسي ان احدهم اذا تعرُّص جَمَاوَيْهُ والغير او ولده اخذ منه جميع ما علكه فإن كان فقيرًا يباع عليه اولاده فإن لم يكن له اولاد يباع عليه نفسه فلا يزال يخدم الولاه حتى يفدى احد عنه واذا

عامل احد منهم غريبًا وافلس يباع عليه اهله وولده ومسكنه ونفسه ويقضى دين الغريب وهولاء نصارى نسطورية،

مشقة مدينة واسعة في بلاد الصقالبة على طرف البحر بين آجام لا يحكن مرور العساكر فيه اسم ملكها مشقة سميت باسمة وهي مدينة كثيرة الطعام والعسل واللحم والسمك ولملكها اجناد رجّالة لان الخيل لا تمشى في بلادهم وله جبايات في علكته يعطى لاجناده كلّ شهر ارزاقهم وعند الحاجة يعطيهم الخيل والسرج واللُّجُم والسلاح وجميع ما يحتاجون اليه في ولد اجرى الملك عليه رزقه ذكرًا كان او انتى ناذا بلغ المولود نان كان ذكرًا زوّجه واخذ من والده المهر وسلمة الي والد المراة والمهر عندهم تثقيل ناذا ولد الرجل ابنتان او ثلث صار غنيًا وان ولد له ابنان او ثلثة صار فقيرًا والتزويج براى ملكم لا باختيارهم والملك يتكفّل بجميع مؤناتهم ومونة العرس عليه وهو مثل الوالد المشفق على رعيته وهولاء غيرتهم على نسائهم شديدة بخلاف ساير

واطربورونة حصى حصين بارض الصقالبة قريب من حصى شوشيط بها عين ماء عجيبة تسمى عين العسل وفي في جبل بقرب شعرا مذاق مائها في عين ماء عجيبة تسمى عين العسل وفي في جبل بقرب شعرا مذاق مائه في العسل عين ماء عجيبة تسمى عين العسل وفي في جبل بقرب شعرا مذاق مائه العسل ماء عجيبة تسمى عين العسل وفي في حبل بقرب شعرا مناق مائه العسل في العسل مائه العسل مائ

المبدأ مذاق العسل وعند مقطعة فية عفوصة اكتسبت ذلك الطعمر من الأشجار النابتة حولها الهابية حولها المابية المرابعة المراب

ورنك موضع على طرف البحر الشمالى وذلك ان البخر الخيط من جانب الشمال خرج منه خليج الى تحو الجنوب فالموضع الذى على طرف ذلك الخليج يسمى به الخليج يقال له بحر ورنك وهو اقصى موضع فى الشمال البرد به عظيم جدَّا والهواء غليظ والثلج دايم لا يصلح النبات ولا للحيوان قلما يصل اليه احد من شدَّة البرد والظلمة والثلج والله اعلم الله احد من شدَّة البرد والظلمة والثلج والله اعلم الله

ويسوبلاد وراء بلاد بلغار بينهما مسيرة ثلثة اشهر ذكروا أن النهار يقصر عندهم حتى لا يرون شيئًا من الظلمة ثر يطول الليل حتى لا يرون شيئًا من الطلمة ثر يطول الليل حتى لا يرون شيئًا من الصوء واهل بلغار جملون بصايعهم اليها للتجارة وكل واحد يجعل متاعه في ناحية ويعلم عليه ويتركه ثر يرجع اليه فيجد الى جنبه متاعً يصلح لبلاده فأن رضى بها اخذ العوص وترك متاعه وأن لم يرص اخذ متاعم وترك العوص ولا يرى البايع المشترى البايع كما ذكرنا في بلاد للجنوب بارص السودان عواهل ويسو لا يدخلون بلاد بلغار لانهم أذا دخلوها تغير الهوالا وظهر البرد وأن كان في وقت الصيف فيهلك حيوانهم ويغسد نباتهم واهل بلغار يعرفون ذلك لا يمكنوهم من دخولهم بلادهم ه

يلجوج وملجوج قبيلتان عظيمتان من الترك من ولد يافث بن نوح عمر مسكنهم شرق الاقليم السابع روى الشعبى ان ذا القرنين لما وصل الى ارص ياجوج وماجوج وقالوا ياجوج وماجوج اجتمع اليه خلق كثير واستغاثوا من ياجوج وماجوج وقالوا ايها الملك المظفر ان وراء هذا للبيل امم لا يحصيهم الا الله يخربون ديارنا وياكلون زروعنا وثمارنا وياكلون كل شيء حتى العشب ويفترسون الدواب افتراس السباع وياكلون حشرات الارض كلها ولا ينمو خلق مثل نمائم لا يموت احدم حتى يولد له الف من الولد قال ذو القرنين كم صنفهم قالوا هم امم لا يحصيهم الا الله واما من قرب منازلهم فست قبايل ياجوج وماجوج وتاويس وتاريس ومنسك وكمادى وكل قبيلة من هولاء مثل جميع اهل الارض واما من وتاريس منا بعيداً فانا لا نعوفهم قال ذو القرنين وما طعامهم قالوا يقذف الجر عشرة ايام ويرزقون من التماسيج والثعابين والتنانين في ايسام الربيع وهم عشرة ايام ويرزقون من التماسيج والثعابين والتنانين في ايسام الربيع وهم يستمطرونها كما يستمطر الغيث فاذا مطروا بذلك اخصبوا وسمنوا واذا لم يستمطروا بذلك اجدبوا وهزلوا قال ذو القرنين وما صفته قالوا قصار ضلع عراض يمطروا بذلك اجدبوا وهزلوا قال ذو القرنين وما صفته قالوا قصار ضلع عراض

الوجوة مقدار طولهم نصف قامة رجل مربوع ولهمر انياب كانياب السباع والخالب مواضع الاظفار ولهم صلب عليه شعر ولهمر اننان عظيمتان احداكا على ظاهرها وبر كثير وباطنها اجرد والاخرى على باطنها وبر كثير وظاهرها اجرد تلتحف احداها وتفترش الاخرى وعلى بدنهم من الشعر مقدار ما يواريه وهم يتداعون تداعى الحام ويعوون عواء اللب ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهايم ، جاء في بعض الاخبار أن ياجوج وماجوج يختون السدّ كلّ يوم حتى يكاد يرون الشمس من ورائم فيقول تامَّلُم ارجعوا سوف ننقبه غداً فيرجعون فيعيده الله تعالى ليلتهم كما كان ثمر يحفرونه ويختونه من الغد كذلك كلّ يوم وليلة الى أن ياتى وقت خروجهم فيقول تأمّلهم ارجعوا سننقبه غدًا أن شأء الله تعالى فيبقى رقيقاً إلى أن يعيدوا اليه من غدم، فيرونه كذلك فينقبونه ويخرجون على الناس فيشربون مياه الارص حتى ينشفونها ويتحصّ الناس بحصونهم فيظهرون على الارص ويقهرون من وجدوه فاذا لم يبق احد لهم رموا بالنشاب الى السماء فترجع اليهم وفيها كهيئة الدم فيقولون قد غلبنا اعمل الارض وعلونا اعل السماء فر أن الله تعالى يبعث اليام دودًا يقال له النغف يدخل في اذانهم ومناخره فيقتلهم قال صلعمر والمذي نفسی بیده ان دواب الارض لتسمن من لحومهم ، روی ابو سعید اللهدری قال سمعت رسول الله صلعمر يقول يفتح سد ياجوج وماجوج فتخرجون على الناس كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الارص كلها فتخاز المسلمون الى حصونهم ويضمون اليهم مواشيهم فيشرب ياجوج وماجوج مياه الارص فيمر اوايلهم بالنهر فيشربون ما فيه ويتركونه يابساً فيمر به من بعدهم ويقولون لقد كان فهنا مرة ماء ولا يبقى احد من الناس الآ من كان في حصن او جبل شامخ او وزر فيقول قايلهم قد فرغنا، من اهل الارض بقى من في السماء ثر يهز حربته فيرمى نحو السماء فترجع اليهم مخصوبة بالدم للبلاء والفتنة فيقولون قد قتلنا اهل السماء فبينا هم كذلك ان سلط الله تعالى عليهم دودًا مثل النغف يدخل انانهم وقيل ينقب انانهم او اعناقهم فيصحون موتى لا يسمع لهم حس ولا حركة البتة فيقول المسلمون الا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هولاء فيتجرّد رجل منهم موطن نفسه من القتل فينزل السي الارص فيجدهم موتى بعضهم فوق بعض فنسادى يا معشر المسلمين ابشروا فقد كفاكم الله عدوكم فيخرجون من حصونهم ومعاقلهم، وروى أن الأرض تنتس من جيفهم فيرسل الله مطرأ يسيل منه السيول فيحمل جيفهم الى التحار

وروى ان مدّتهم اربعون يوماً وقيل سبعون يوماً وقيل اربعة اشهر وقال صلعم هولا الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد ولا بَرّون بفيل ولا خنزير ولا جمل ولا وحشى ولا دابّة الّا اللوة ومن مات منهم اللوة ايضا مقدمتهم بالشام وساقيهم خراسان يشربون انهار المشرق وحيرة طبريّة ه

يورا بلاد بقرب بحر الظلمات قال ابو حامد الاندلسي قل بعض التجار النهار عندهم في الصيف طويل جدًّا حتى أن الشمس لا تغيب عنهم مقدار اربعين يومًا في الشتاء ليلهم طويل جدًّا حتى تغيب الشمس عنهم مقدار اربعين يوماً والظلمات قريبة منهم وحكى أن أهل يورا يدخلون تلك الظلمة بالصوم فيجدون شجرة عظيمة مثل قرية كبيرة وعليها حيوان يقولون انه طير واهل يورا ليس لهم زرع ولا ضرع بل عندهم غياض كثيرة واكلهم منها ومن السمك والطريق اليهم في ارص لا يفارقها الثلج ابدأاء وحكى ان اهل بلغار جملون السيوف من بلاد الاسلام الى ويُسو وفي سيوف لم يتخل لها نصاب ولا حلى بل تصل كما تخرج من النار وتسقى فان علق تخيط ونُقر باصبع سمع له طنين فذلك السيف يصلح ان جحمل الى بلاد يورا ويشتريه اهل يورا بتمس بالغ ويرمونه في الجر المظلم فاذا فعلوا فلك اخرج الله لهمر من الجر سمكة مثل لللل العظيم تطردها سمكة اخرى اكبر منها تريد اللها فتهرب منها حتى تقرب من الساحل فتصير في موضع لا يمكنها الحركة فيه فتتشبّث بالرمل فيعرفون اهل يورا فيذهبوا اليها في المراكب فكل من القي السيف جتمع عليها يقطع من لجها وربما يكثر ماء الجر بالمن فترجع السمكة الى الجر بعد ما قطع منها من اللحمر ما يملا الف بيت وربّما تبقى عندهم زماناً طويلاً مؤنتهم فيقطعون منها واذا لم يبق في الجر من تلك السيوف لم تخرج لهم السمكة فيكون عندهم للحب والقحطء وحكى ان في بعض السنين خرج عليهم هذه السمكة فاجتمع القوم عليها ونقبوا اذنها وجعلوا فيها حبلًا ومدّوها الى الساحل فانفتحت انن السمكة وخرجت من داخلها جارية تشبه الادميين بيضاء جراء سوداء الشعر عجزاء من احسى النساء وجهًا فاخذها اهل يورا اخرجوها الى البر وى تصرب وجهها وتنتف شعرها وتصبيح وقد خلق الله تعالى في وسطها جلدًا صعيفًا كالثوب من سرّتها الى ركبتها لستر عورتها فبقيت عندهم مدّة واعل يورا أن لم يلقوا السيف في الجر لا تخرج السمكة نجاءوا لان قوّتهم من هذاء الى ههذا انتهى علم اهل بلادنا والله اعلم ما وراء ذلك من البلاد والجارء

وليكن هذا آخر اللام ه

wurde und die Wiederkehr derselben Fehler, von denen einige fast zur Regel geworden sind, nicht leicht denkbar ist, wenn sie nicht ebenso in dem Originale standen, theils und noch mehr daraus, dass in einer ziemlichen Anzahl von Parallelstellen, welche sich im ersten Theile finden, von dem ich fünf Handschriften vergleichen konnte, sich genau dieselben Ungenauigkeiten wiederholen. Ich bin nun zwar bemüht gewesen, wirkliche Verstösse gegen die gute Grammatik zu verbessern, allein es schien mir bedenklich, hierbei ein durchgreifendes Verfahren einzuschlagen, und die Kritiker werden nach diesen Bemerkungen zu unterscheiden wissen, was in vorkommenden Fällen der Verfasser, und was der Herausgeber verschuldet haben möchte.

Die Figuren, welche in den drei Handschriften a, b, c fast ein ganz gleiches Aussehen haben, sind so treu, als es möglich oder nöthig war, nachgebildet.

Göttingen im Januar 1848.

F. Wüstenfeld.

das erste Klima dem Saturn, الأقليم الثانى المشترى das zweite Klima dem Jupiter, u. s. w. Auch die speciellen Einleitungen zu jedem Klima sind verändert, ich halte es indess nicht für nöthig, auf die näheren Angaben dieser Veränderungen hier einzugehen, da sie im Ganzen doch nur unwesentlich sind. Es finden sich übrigens sehr bestimmte Angaben, die darauf führen, dass die erste Ausgabe im J. 661 (1263), die zweite aber im J. 674 (1276) geschrieben wurde.

Bei der Aufzeichnung der Varianten habe ich mich auf diejenigen beschränkt, welche entweder einen verschiedenen Sinn ausdrückten, oder bei denen ich ein Bedenken hatte, welches die richtige Lesart sein möchte; dass ich hierbei die in a und b fehlenden diakritischen Punkte fast ganz unberücksichtigt gelassen habe, bedarf nach dem oben Gesagten kaum einer hesonderen Erwähnung, indem in jeder Zeile meistens mehrere unpunctirte Wörter vorkommen.

Es bleibt mir noch übrig, etwas über die Schreibart des Verfassers zu sagen, worüber ich indess nur kurze Andeutungen machen kann, weil hier ein Gegenstand berührt wird, welcher nach dem jetzigen Stande der arabischen Literatur unter uns noch nicht gründlich beurtheilt werden kann. Bei aller Einfachheit der Erzählung, die sich nie in verwickelte Perioden und künstliche Wendungen verliert, scheint es mir, als wenn el-Cazwini durch seine Wortstellung und Verbindung der Sätze hier und da sich als Ausländer verräth, welcher das Arabische nicht als seine Muttersprache schrieb; noch mehr ist dies aber der Fall bei einigen grammatischen Constructionen, indem er z. B. nicht nur von der Erlaubniss, ein nachfolgendes Femininum mit dem voranstehenden Verbum im Masculinum zu verbinden, den uneingeschränktesten Gebrauch macht, sondern auch namentlich in der Anwendung der Suffixa manche Ungenauigkeiten und wirkliche Fehler sich zu Schulden kommen lässt. Dass solche Fehler nicht etwa auf Rechnung der Abschreiber kommen, geht theils daraus hervor, dass der Codex b unmittelbar aus dem eigenhändigen Exemplare des Verfassers copirt

Codex b, zu lesen sei, mögen die Leser aus einer Vergleichung der Stellen ersehen, welche Uylenbroek a. a. O. aus dem Codex a hat abdrucken lassen.

Herr Staatsrath von Dorn hat die Güte gehabt, mir seine Geographica Caucasia zuzusenden, worin auch vierzehn die kaukasischen Länder betreffende Artikel aus el-Cazwini nach dem Petersburger Exemplare ausgezogen sind, die dem fünften und sechsten Klima angehören. Leider! erhielt ich dieses Hülfsmittel zu spät, um es noch gehörig benutzen zu können, weil der Druck schon bis gegen das Ende des fünften Klima's vorgeschritten war, sonst hätte ich an ein Paar Stellen den hier dargebotenen Lesarten den Vorzug gegeben. — Ein Stück, welches zu Kopenhagen gedruckt ist \*), habe ich bis jetzt noch nicht einsehen können.

Ein anderes Hülfsmittel habe ich nur selten zu Rathe gezogen, da es nur in wenigen Fällen für die Feststellung des arabischen Textes von Nutzen sein konnte, nämlich das Compendium dieser Denkmäler der Länder von Abd el-Radschid Ben Salih el-Bakui, von welchem de Guignes in den Notices et Extr. T. II. eine französische Übersetzung bekannt gemacht hat. Mehrere Fragen, welche sich an dieses Compendium anknüpften und bis jetzt zum Theil nur muthmasslich oder gar nicht beantwortet werden konnten, finden nun durch die gegenwärtige Ausgabe des Originals ihre Lösung.

Was das Verhältniss der beiden Ausgaben zu einander betrifft, so ist die zweite, welche jetzt hier vorliegt, nicht nur eine bedeutend vermehrte, sondern auch in einigen Stücken ganz veränderte: gleich die Einleitung bis zu den Versen auf der vierten Seite ist in der ersten Ausgabe nicht einmal halb so lang und in ganz anderen Ausdrücken abgefasst; dann fehlen in dieser die jedem einzelnen Klima vorgesetzten Lobpreisungen Gottes und des Propheten, wogegen hier ein jedes in der Überschrift einem der Planeten gewidniet ist, wie الاقليم الأول لزحل عليه الأول لزحل عليه الأول لزحل عليه الأول لزحل المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

<sup>&#</sup>x27;) Specimen ex Alkazwini regionum mirabilibus. Hafniae 1790.

Eine genauere Vergleichung hat ergeben, dass dieser Codex unmittelbar aus dem vorigen b copirt sein muss. der allgemeinen Ähnlichkeit zwischen beiden, der Übereinstimmung in den auffallendsten Fehlern und der Auslassung der diakritischen Punkte, lassen sich für diese Behauptung noch eine Menge besonderer Beweise anführen: so sind z. B. nach unsrer Ausgabe S. 250 Z. 18-20 in beiden Handschriften auf gleiche Weise zwei Artikel in einen gezogen, indem die Worte zwischen und יי אנט ausgefallen sind, wie bei Uylenbroek, Iracae Pers. descript. pag. 33. lin. 1; ebenso fehlen in beiden die Worte S. 157 Z. 23. 24 zwischen قدم und قدم. Die Annahme, dass solche Fälle noch dadurch erklärlich wären, dass beiden Handschriften eine gemeinschaftliche dritte zum Grunde gelegen habe, widerlegt sich dadurch, dass Codex b aus dem Exemplare des Verfassers copirt ist, und es kommen dann noch andere Erscheinungen hinzu, welche die Abstammung des einen aus dem anderen noch augenfälliger machen, wie S. 103 Z. 2-4 und Z. 21. 22, wo die Worte von يوم bis يوم und von nur in Codex a fehlen, während sie beide عظيمان Male in Codex b gerade eine volle Zeile ausmachen, welche also der Abschreiber überschlagen hat. Es kommt auch einige Male vor, dass ein Elif im Anfange einer Zeile in dem Codex b durch den nachher als Einfassung um die Schrift gezogenen rothen Strich bedeckt und fast ganz unsichtbar geworden, und daher in dem Codex a ausgelassen ist. Hieraus geht zugleich hervor, dass der Abschreiber des Codex a schwerlich viel von dem verstanden haben mag, was er abschrieb, wogegen es den Anschein hat, als wenn er des Persischen kundig gewesen sei, indem er in den persischen Stellen zuweilen einige in dem Codex a fehlende diakritische Punkte richtig beigefügt hat, während er, wo er dies im Arabischen versucht hat, fast eben so viel Fehler, als Berichtigungen in den Text gebracht hat. gen den Schluss des Werkes, vom Ende des fünften Klima's an, hat er mehrere Artikel sehr abgekürzt, einige ganz ausgelassen. Wie schwer übrigens der Codex a, und nicht viel weniger der hat. Auch einige Heiligen-Legenden hat er übergangen. Im Übrigen ist dieser Codex der beste unter den von mir benutzten.

b der Codex aus der Sammlung des Herrn Dr. John Lee zu Hartwell bei Aylesbury in Buckinghamshire\*), auf 172 Blättern in gross Folio, scheint, nach der äusseren Eleganz zu urtheilen, die freilich durch die Länge der Zeit sehr gelitten hat, einst die Bibliothek eines Fürsten geziert zu haben. Die Schriftzüge sind gross, die Überschriften und Anfangswörter in schöner, kräftiger Thuluth-Schrift ausgeführt, der Titel, die beiden ersten und die letzte Seite mit Verzierungen und vergoldet. Leider! fehlt eine sehr grosse Anzahl der diakritischen Punkte, indess stimmen die Grundzüge der einzelnen Wörter mit seltenen Ausnahmen mit dem vorigen Codex c überein, vor welchem er eine grössere Vollständigkeit und ein höheres Alter voraus hat, denn er ist nach der Unterschrift von Muhammed Ben Mas'ud Ben Muhammed el-Hamadani aus dem eigenhändigen Exemplare des Verfassers, welches das Datum vom Dsul-Hiddscha 674 d. i. Mai 1276 trug, copirt und Freitag Abends am 25. Dsul-Ca'da 729 d. i. 21. Sept. 1329 beendigt.

فرغ من تحرير هذا الكتاب العبد الصعيف الراحى ـ محمد بن مسعود بن محمد الهمذانى ـ في الجعد النهار السابع والعشرين من شهر ذى القعدة المباركة لسنة تسع وعشرين وسبعاية الهجرية من نسخة مكتوبة خط المصنف زكريا بن محمد بن محمود القزويني رحمه الله رحمة واسعة المورخة بذى المحمد من محمود القزويني رحمه الله رحمة واسعة المورخة بذى

a der Codex 1710 (512) der Leydener Bibliothek, 572 Seiten in klein Quart, ist nach der Unterschrift von einem gewissen Abd el-Salam Ben Abd el-Aziz Ben Muhammed geschrieben und Sonnabend den 17. Dschumada II. 930 d. i. 21. April 1524 vollendet.

فرغ من تحرير هذا اللتاب العبد الضعيف التحيف عبد من عباد الله تعالى عبد السلم بن عبد العزيز بن محمد في يومر السبت السابع عشر من الشهر المبارك جمادى الاخر سنة ثلثين وتسماية

<sup>&#</sup>x27;) Das Verzeichniss dieser kostbaren Privat-Sammlung, von G. C. Renouard entworfen: Oriental Manuscripts purchased in Turkey. November, 1830; neue vermehrte Ausgabe June, 1840, enthält über 200 Nummern.

ndie Wunder der Länder" die erste Ausgabe dieses Theiles der Kosmographie enthält; die Abschrift ist zwar in grossen deutlichen Zügen geschrieben, aber dadurch, dass in jeder Zeile mehrere zu dick gerathene oder in einander gelaufene Buchstaben radirt sind, hat das Ganze ein unangenehmes Ansehen erhalten. Der Text ist nicht ohne Fehler, selbst die jedesmal voranstehenden Namen der zu beschreibenden Örter sind oft ganz entstellt, und die Figuren fehlen.

Die drei anderen Handschriften enthalten die zweite Ausgabe, nämlich

e der Codex aus der herzoglichen Bibliothek zu Gotha Nr. 234, auf 170 Blättern in Quart, ist zwar nicht schön, aber deutlich und im Ganzen correct geschrieben; der Abschreiber nennt sich in der Unterschrift Ruku ed-Din Ben Tädsch ed-Din Ben Muhammed Ben Hirra el-Huseini und vollendete die Reinschrift Dienstag früh am 9. des Monats Ramadhan 911 d. i. 4. Febr.; 1506.

مشق هذا الكتاب العبد بامر والده ورسمه ركن الدين بن تاج الدين بن هجر محمد بن هرة للسيني وفرغ من تسويده بكرة نهار الثلثاء التاسع من شهر رمضان من شهور سنة احدى عشر وتسعاية

Wie es scheint, hat der Abschreiber selbst nach der Vollendung seiner Copie dieselbe noch einmal genau durchgenommen, denn es zeigen sich hier und da Verbesserungen durch Radiren und Beischreiben ausgelassener Wörter an den Rand, wodurch der Codex an Correctheit noch sehr gewonnen hat; hin und wieder hat er aber ein fehlerhaftes Wort nicht zu berichtigen gewusst und im Texte das Zeichen des Fehlers i darüber und an den Rand drei Punkte ... gesetzt. Fast sämmtliche so bezeichneten Wörter waren, zumal mit Hülfe der übrigen Handschriften, leicht zu verbessern. Leider! hat der Abschreiber das Persische nicht verstanden und desshalb alle Sätze und Erzählungen, in denen persische Stellen vorkommen, ausgelassen; dies geht deutlich daraus hervor, weil er einige Male die Anfangsworte solcher Sätze erst geschrieben, dann aber, als er das Persische im Folgenden bemerken mochte, wieder ausgestrichen

ben war, denn es wird zuweilen in der einen Abtheilung auf die andere verwiesen; da aber die zweite Abtheilung zu einer grossen Masse anwuchs, sah sich der Verfasser veranlasst, das Ganze in zwei Bänden herauszugeben, und als er einige Jahre nachher eine zweite Bearbeitung besorgte, erhielt der zweite Band den besonderen Titel: "Denkmäler der Länder"). Ich habe die Herausgabe mit diesem zweiten Theile begonnen, weil er dem Inhalte nach für mich der leichtere war, und sich gerade beim Beginn meiner Arbeit die Gelegenheit darbot, zwei Handschriften desselben zu benutzen, die ich nicht so lange zurückhalten konnte, bis der erste Theil gedruckt war.

Es sind aber in Allem vier Codices, aus deren Vergleichung der vorliegende Text festgestellt wurde; ich habe sie in den Noten, welche die Varianten angeben, durch a.b.c.d unterschieden und werde sie hier in umgekehrter Ordnung beschreiben.

a bezeichnet die Handschrift der königlichen Bibliothek zu Berlin in der Diez'schen Sammlung Nr. 133 in Quart, in welche folgende Zeugnisse über ihren Ursprung vorn eingeschrieben sind:

Ce volume contient l'ouvrage de Kazwini intitulé les Merveilles des divers pays et qui offre un mélange de singularités naturelles et de géographie; il a été copié sur divers manuscrits venus de l'Orient, ce que je certifie véritable. A Paris ce 19 mai 1810.

#### Silvestre de Sacy

Prof. de langues arabe et persane et membre de l'institut.

Je join avec plaisir mon attestation à celle de mon honorable confrère.

#### L. Langlès

Memb. de l'Institut et Profess, de Persan.

Der Abschreiber ist gewiss kein anderer, als Michael Sabbagh, und das Original muss zu Paris der Codex St. Germaindes-Prés Nr. 397 sein, welcher unter dem Titel عجابيب البلدان

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Titel findet sieh in keiner Handschrift im Texte, sondern ausser auf den Titelblättern, nur bei der Vorrede am Rande des Codex e, wie S. 4 i bemerkt ist.

#### Vorrede.

Die Versammlung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft zu Jena hatte in ihrer vierten Sitzung am 2. October 1846 meine Vorschläge wegen der Herausgabe der Kosmographie el-Cazwini's einstimmig genehmigt und eine namhafte Summe als Unterstützung zur Bestreitung der Druckkosten bewilligt, und sowie ich mich dafür zum aufrichtigsten Danke verbunden fühle, so habe ich es auch für doppelte Pflicht gehalten, nichts zu unterlassen, um dieses erste Werk, welches durch die vereinten Kräfte der Deutschen Orientalisten ans Licht tritt, in würdiger Weise erscheinen zu lassen.

Die wenigen Nachrichten, welche sich über den Verfasser dieser Kosmographie erhalten haben, sind von de Sacy, Chrest. ar. Ed. 2, T. III. p. 443 fgg. gesammelt und kritisch besprochen, und lassen sich mit unseren jetzigen literarischen Hülfsmitteln nur durch einzelne Angaben vermehren, die er selbst in seinem Werke über sich macht, und die in den Gött. gel. Anz. 1848. St. 35. 36 zusammengestellt sind. Das Resultat der Untersuchungen de Sacy's über den wahren Namen des Cazwini, worüber die Handschriften schwanken, finde ich durch die von mir benutzten Codices bestätigt, während ich der Vermuthung, welche er a. a. O. S. 446 außtellt, dass ein Muhammed el-Cazwini das Werk begonnen, und ein Zakarija el-Cazwini, vielleicht ein Sohn jenes Muhammed, dasselbe vollendet habe, nicht beistimmen Die ganze Kosmographie ist von einem und demselben Verfasser und sollte ursprünglich gewiss nur einen Band bilden in zwei Hauptabtheilungen, deren erste "die Wunder der Schöpfung" und die andere "die Wunder der Länder" überschrie-

٠,

LArab K 236KW

(Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud

el-Cazwini's

## Kosmographie.

Zweiter Theil.

كتاب آثار البلاد

Die Denkmäler der Länder.

Aus den Handschriften des Hn. Dr. Lee und der Bibliotheken zu Berlin, Gotha und Leyden

herausgegeben

Ferdinand Wüstenfeld.

36160639.

Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Göttingen,

Druck und Verlag der Dieterichschen Buchhandlung. 1848.